



# بركيالة وكتورّله

جَمِيعُ الحُقُوتِ مَحَفُوطَةً النولي الطّبْعَدَة النولي ١٤٣٢ه - ٢٠١١م



### ISBN 978-614-416-085-5

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

# دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com





# سه المشاة إم شدارات الحكمة

# الْ الْمُرْدُرُ الْسِينَ الْمُرْدُرُ الْسِينَ الْمُرْدُرُ الْسِينَ الْمُرْدُرُ الْسِينَ الْمُرْدَدُ الْمُرْدُدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدُدُ الْمُرْدُدُ الْمُرْدُدُ اللَّهِ الْمُرْدُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حَالِين زَكرتَّا برمجمتَ الأنصاريّ المَّوَفِّ ٩٢٦ هِ

حقيق وَدِرَاسَة (الدِكْتَوَرُولِدِينَ الْمِحِدِّينَ صَاحَ الْطِسَيِنَ

ا لمجلَّدالأوَّل

دار ابن حزم

رسالة دكتوراة إلى جامعة الجنان في لبنان المحتور الشراف الدكتور ابراهيم بن سليمان البعيمي

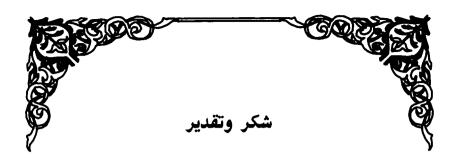

أشكر الله تعالى أولاً وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا على أن مَنْ عليّ بهذا العمل الجليل الذي ينصب في خدمة هذا الدين العظيم، ووفقني في إتمامه بكامله، فله الحمد والمنة، وأشكر كذلك والديّ وأرجو أن يكون هذا العمل في موازين حسناتهما، ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعة الجنان ومسؤوليها على ما بذلوه معي من تعاون، فقد سهلوا لي كل ما أحتاج إليه خلال عملي هذا، وكانت الجامعة سهلة ومرنة جدًا في تعاملها، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي على هذه الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي، الذي تحملني طوال هذه المدة وفتح صدره ووقته وعلمه لي وأفادني بتوجيهاته وإرشاداته فيما يخدم عملي هذا حتى استوى على سوقه، وأصِلُ شكري وتقديري إلى من صبرت عليً وتحملتني، وأسدت إليّ أعظم المعروف وذللت أمامي كل الصعاب: زوجتي العزيزة أم عبدالله.

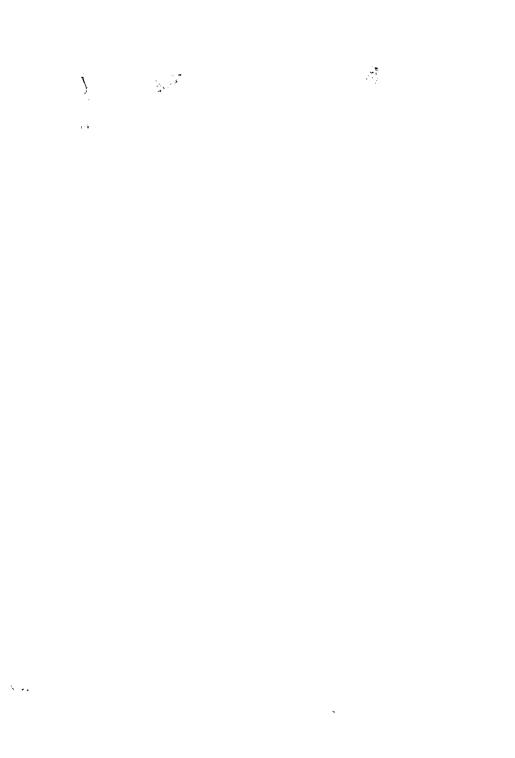

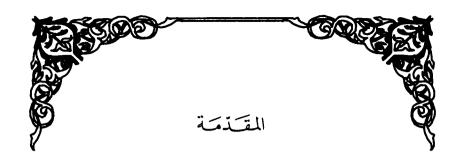

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلا مَمُونًا إِلَا مَرَان: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَلِسَامً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى نَسَآةَلُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَشْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ [الاحزاب: ٧٠، ٧٠].

### أما بعد:

فإن علم النحو من أجلّ العلوم وأشرفها، فبه يعرف كلام الله ومعانيه ومبانيه وأسراره، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُوكَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ ﴾ [طه: ١١٣].

وقال تعالى: ﴿ فُرْمَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِقِجٍ لَّقَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞ ﴾ [الزمر: ٢٨].

وعربية القرآن: فصاحته على وفق أصول اللغة وقواعدها وضوابطها النحوية والصرفية والمعجمية والدلالية والمعنوية وغير ذلك، فالنحو والصرف هما أصل الكلام العربي الفصيح الذي تكلم به العرب الفُصَحاء، ونزل به القرآن، وحصل به الإعجاز في عربيته، وهذا الذي دفعني إلى خدمة هذا الفن والتوسع في تحقيقه وسبر أغواره، فوقع اختياري على كتاب: «المدرر السنية حاشية على شرح الخلاصة لزكريا الأنصاري».

### وقد اخترت هذا الكتاب لأمور منها:

١ ـ القيمة العلمية لمادة هذا الكتاب التي شملت جل أبواب علم النحو والصرف، إذ تعد ألفية ابن مالك أشهر نظم في علم النحو، وشروحها من أكثر الشروح تداولاً وأشملها، والحواشي على تلك الشروح كثيرة جدًا، ومنها هذه الحاشية التي أقوم بتحقيقها.

٢ ـ شهرة المؤلف وجلالته وجهوده العلمية ولا سيما في النحو هي أكبر دليل على تمكنه في هذا الفن، لا سيما من يتتبع جهوده العلمية النحوية والصرفية.

٣ ـ طريقة الأنصاري في مناقشته للمسائل النحوية وأسلوبه في الرد والتعليق والاستدراك على ابن الناظم، إذ يفصّل المسائل تفصيلاً دقيقًا علميًا جامعًا بين المدرستين: المدرسة العقلية والمدرسة النقلية في تفصيل النصوص وتحريرها.

٤ - غنى الكتاب بكثير من أقوال النحويين المتقدمين والمتأخرين
 وآرائهم واختلافاتهم، مما يثري المكتبة النحوية والصرفية.

٥ ـ عدم ظهور الكتاب محققًا في عالم المطبوعات.

### خطة البحث:

قسمت خطة البحث في عملي هذا إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.

### المبحث الأول: ناظم الألفية:

- **\*** اسمه ونسبه.
- \* مولده ونشأته.
- \* ثناء العلماء عليه.
  - \* مشايخه.
    - \* تلاميذه.
- \* مؤلفات ابن مالك.
- \* المنهج النحوي لابن مالك.
  - المبحث الثاني: ابن الناظم:
    - \* اسمه ونسبه.
    - \* مولده ونشأته.
- \* حياته العلمية وثناء العلماء عليه.
  - \* تلاميذه.
  - \* مؤلفاته.
  - \* المنهج النحوي لابن الناظم.

المبحث الثالث: أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري:

- \* اسمه ونسبه.
- \* مولده ونشأته.
- \* الحالة السياسية في عصر الأنصاري.
  - \* مشايخه.
  - \* تلاميذه.

- \* آثاره العلمية.
  - \* وفاته.

المبحث الرابع: أهمية الكتاب ومنهجي في التحقيق ووصف المخطوطات ومنهج الأنصاري في شرحه:

- \* أهمية الكتاب.
- \* منهجي في التحقيق
- \* وصف مخطوطات الكتاب.
- \* منهج الأنصاري في شرحه.

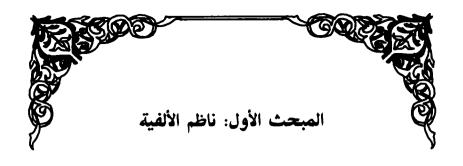

### اسمه ونسبه:

هو جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي نسبًا، الشافعي مذهبًا، الجيًاني مولداً (١٠).

وقد تضاربت الأقوال في سلسلة نسب الناظم، ويمكن حصر هذه الأقوال في قولين أساسيين:

القول الأول: ما ذهب إليه محمد بن علي بن طولون الصالحي في كتابه «هداية السالك إلى ترجمة ابن مالك» (ص١) بأنه: «محمد بن

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير ٢٦٧/١٣، «طبقات الشافعية» للسبكي ١٧/٨ «هداية السالك إلى ترجمة ابن مالك» لابن طولون الصالحي، «بغية الوعاة» للسيوطي ١٣٠١، «طبقات القراء» ١٨٠/٢، «الوافي بالوفيات» ٣٥٩/٣، «نفح الطيب» للسيوطي ١٣٠١، «مرآة الجنان» ١٧٢/٤، «البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» للفيروزآبادي (ص٢٠٠)، «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبدالباقي اليماني (ص٣٣٠)، «السلوك» للمقريزي ١٦١٦، «شذرات الذهب» ٢٣٩/٥، «طبقات النحاة» لابن قاضي شهبة ١٦١٦ ـ ٦٥، «معجم المؤلفين» ٢١٤/١، «النجوم الزاهرة» لا ١٤٤٠، «يتيمة الدهر» للثعالبي ٢٦٣٦، «دائرة المعارف» للبستاني ١٩٥١، «القسطلاني على البخاري» ١١٤/١، «الأعلام» للزركلي ٢٣٣/٦، «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده البخاري» ١١٥/١، «شرح المكودي مع ابن حمدون» ١٩، «فوات الوفيات» ٢٢٧/٢، «روضات الجنات» للخوانساري ١٨٠٨، «طبقات الشافعية» للإسنوي ٢٤٥٤، «العِبَر في خبر من غبر» للذهبي ٣٢٦/٣، «غاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري ٢٨٥٠.

عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مالك». فكرر عبدالله في أبيه وجده وجد أبيه، ومع انفراد ابن طولون بهذا القول فهو يوهم القارئ أن التكرار في المرة الثالثة من قبيل الخطأ.

القول الثاني: ما اختاره الدماميني<sup>(۱)</sup>، وذكره بروكلمان<sup>(۲)</sup>، واعتمدته دائرة المعارف الإسلامية<sup>(۳)</sup>، أن اسمه: محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك.

وأقرب الأقوال في نَسَبِهِ هو ما أثبتناه قبل القولين المذكورين، وهو محمد بن عبدالله ابن عبدالله، وعليه عامة من ترجم لابن مالك.

ولم يختلفوا في كنيته: أبو عبدالله، ولقبه: جمال الدين.

### مولده ونشأته:

ولد ابن مالك في مدينة جَيَّان في بلاد الأندلس سنة ستمائة هجرية، وهو الذي رجحه عامة المترجمين له، والخلاف في سنة ولادته هو ما ذكره بعضهم أنه قبل هذا التاريخ بسنة أو سنتين، أو بعده بسنة أو سنتين.

ومع أن مولده في جَيَّان وبداية نشأته فيها فقد حرص على العلم والتلقي منذ مقتبل عمره، ونشأ نشأة علمية رصينة، إلا أن الأوضاع السياسية المضطربة في جيان دفعته إلى الهجرة، فهاجر إلى دمشق وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ ولذا كانت الهجرة شاقة بالنسبة إليه، وقبل أن يتوجه إلى دمشق حط رحله في القاهرة، فأقام فيها وأفاد من علمائها، إلا أنه لم يطل الإقامة فيها، إذ تقلد القضاء بالقاهرة (٤) وهو صغير، وهذا يدل على نبوغه وشهرته ومكانته العلمية المرموقة مع حداثة سنّه، وفي مصر من هو أرفع منه وأشهر مكانة من معاصريه أمثال عبدالعظيم المنذري، وشهاب الدين القرافي،

<sup>(</sup>۱) «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» (ص٥).

<sup>(</sup>٢) "تاريخ الأدب العربي لبروكلمان" ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: احاشية الملوي على شرح المكودي لألفية ابن مالك، ٥/١.

وابن الحاجب، وابن معط وغيرهم، ولعل هذا ما جعل السيوطي لا يذكره في كتاب «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» عندما تعرض لمن تولوا القضاء في مصر.

ومهما يكن من شيء فإنه تبقى صفة النبوغ والتضلع والتمكن في مختلف العلوم سمة تلاحقه أينما كان في القاهرة أو في غيرها وهو في مقتبل عمره، وتصدر للتدريس وهو في حداثة سنه، وأمّ الناس بالمدرسة السلطانية بحلب، ومن ثم بالمدرسة العادلية في دمشق.

ومع ذلك فإنها تخفى علينا أمورٌ كثيرة في غاية الأهمية عن نشأة ابن مالك لم يدونها التاريخ لنا مثل: كيف كانت نشأته في جيان؟ من هي أسرته وأين ذهبت؟ ومتى هاجر من جيان؟ ولماذا هاجر منها؟ وتفاصيل الأحداث التي دفعته إلى الهجرة؟ كيف قضى عهد طفولته وصباه في جيان؟ متى قدم مصر؟ على من تتلمذ فيها؟ لماذا غادر مصر وهي تزخر بالعلماء، ولماذا خص دمشق بالهجرة؟ وهناك تساؤلات كثير تلاحقنا في نشأة ابن مالك ليس هذا مقام بسطها ومناقشتها.

### ثناء العلماء عليه:

قال عنه الحافظ ابن كثير<sup>(۱)</sup>: «الشيخ النحوي، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة، منها الكافية الشافية وشرحها، والتسهيل وشرحه، والألفية التي شرحها ولده بدر الدين شرحًا مفيدًا».

وقال عنه الذهبي (٢): «حجة العرب، النحوي اللغوي، صاحب التصانيف، وواحد العصر في علم اللسان».

وقال تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (٣): «أخذ العربية عن غير

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» ٢٦٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) «العبر في خبر من غبر» ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشافعية» ٢٧/٨.

واحد، وهو حَبْرُهَا السائرةُ مصنفاتُهُ مَسِيرَ الشمس، ومُقَدِّمُهَا الذي تُضغِي له الحواس الخمس، وكان إمامًا في اللغة، إمامًا في حفظ الشواهد وضبطها، إمامًا في القراءات وعِللِها، وله الدين المتين، والتقوى الراسخة».

وقال محمد شاكر بن أحمد الكتبي (١): «كان إماماً في العادلية،... فكان إذا صلَّى فيها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان إلى بيته تعظيمًا له، وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرًا لا يشق موجه».

وقال السيوطي (٢): «كان كثير العبادة، كثير النوافل، حسن السمعة، كامل العقل، إمامًا في القراءات وعللها، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها، والاطلاع على وحشيها، وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرًا لا يجارى، وحبرًا لا يبارى، وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأثمة الأعلام يتحيرون فيه، ويتعجبون من أين يأتي بها، وكان نظم الشعر سهلاً عليه: رجزه وطويله وبسيطه».

وقال المقري<sup>(٣)</sup>: «أما النحو والصرف فقد كان فيهما بحرًا لا يشق لُجُه، حتى صار يضرب به المثل في دقائق النحو، وغوامض الصرف».

وقال عنه مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي<sup>(3)</sup>: "إمام في العربية واللغة، طالع الكثير، وضبط الشواهد مع ديانة وصيانة وعفة وصلاح، وكان مبرزًا في صناعة العربية، ومصنفاته مع كثرتها طارت في الآفاق بشهرتها، وسارت مسير الشمس بحسن غرتها، ومنها: "التسهيل" الذي اعترف بجلال قدره الأستاذون، واغترف من زلال بحره المنقادون".

وقال عنه جمال الدين يوسف بن تغري بردي<sup>(ه)</sup>: «الإمام العلامة، فريد عصره، النحوي العالم المشهور، صاحب التصانيف في النحو والعربية،

<sup>(</sup>۱) «فوات الوفيات» ٤٥٢/٥.

<sup>(</sup>۲) "بغية الوعاة» ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) "نفح الطيب، ٢٧٨/٧.

<sup>(</sup>٤) «البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٥) ﴿النجوم الزاهرة؛ ٢٤٣/٧.

صرف همته على النحو حتى بلغ فيه الغاية، وصنف التصانيف المفيدة، وكان إمامًا في القراءات، وصنف فيها أيضًا قصيدة مرموزة في مقدار الشاطبية، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره. والكلام يطول في ثناء العلماء عليه وقد ذكرت بعض الأعلام في وصفهم له بما يستحقه من الثناء».

### مشايخه:

احتضن ابنُ مالك مجالسَ العلماء ما بين جَيَّان ومصر ودمشق، ونهل من مختلف العلوم، وتمكن منها، وتضلع فيها وإن كان بروزه في العربية المتمثلة بالنحو والصرف نظمًا ونثرًا، وآثاره العلمية أكبر شاهد على سعة تحصيله، ولعلى أذكر أبرز العلماء الذين تتلمذ على أيديهم:

- ١ ـ ثابت بن محمد بن يوسف الكلاعي الغرناطي، سمع منه بجيان.
- ٢ ـ أبو عبدالله بن مالك المرشاني، قرأ عليه كتاب سيبويه في جيان.
  - ٣ ـ أحمد بن نوار أبو العباس، أخذ عنه القراءات بجيان.
- ٤ ـ أبو صادق الحسن بن صباح المخزومي المصري الكاتب، سمع منه بدمشق أيضًا.
- أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد بن حمزة الدمشقي، سمع
   منه بدمشق.
  - ٦ ـ أبو الحسن بن السخاوي، سمع منه بدمشق.
- ٧ ـ موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي الحلبي، المشهور
   بابن يعيش، من كبار أئمة العربية في حلب، وقرأ عليه بحلب.
- ٨ أبو عبدالله جمال الدين محمد بن محمد الحلبي، قرأ عليه بحلب.
  - ٩ ـ أبو رزين ثابت بن حسن اللخمي، سمع منه بجيان.

ومن المؤكد أن لابن مالك شيوخًا آخرين ليس هذا مقام البسط لذكرهم والتفصيل عنهم.

### تلاميذه:

عندما استقرَّ المقام بابن مالك، تصدَّى للتدريس والتف حوله كثير من طلبة العلم الذين تتلمذوا على يديه، وسأذكر أبرز التلاميذ الذين اغترفوا من معين علمه وأفادوا منه؛ فمنهم:

١ - أبو عبدالله محمد بن محمد بن عباس بن جعوان الأنصاري،
 الحافظ النحوي، كان من كبار أصحاب ابن مالك، توفي سنة ٦٨٢هـ.

٢ ـ بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحميري الشافعي، شيخ الإسلام، توفي سنة ٧٣٣هـ.

٣ ـ بدر الدين أبو عبدالله محمد بن الإمام جمال الدين محمد بن
 مالك المعروف بابن الناظم، وهو ابنه، المتوفى سنة ١٨٦هـ، وله شرح على
 ألفية والده، وهي التي بين أيدينا ومناط بحثنا في حاشية الأنصاري عليها.

 ٤ ـ بهاء الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الحلبي المعروف بابن النحاس، وهو شيخ أبى حيان.

٥ ـ زين الدين أبو بكر بن يوسف المزي بن الحريري الشافعي،
 المتوفى سنة ٦٧٦هـ.

7 - زين الدين أبو البركات المنجًا بن عثمان بن أسعد التنوخي الدمشقي الحنبلي، وقد ذكر المقري في «نفح الطيب» ٢٧١/٧ أنه أحد من انتهت إليه رياسة المذهب أصولاً وفروعًا، مع التبحر في العربية والنظر والبحث والعبادة والوقار والمهابة، قرأ النحو على ابن مالك، وله تفسير كبير للقرآن الكريم، توفى سنة ٦٩٥هـ.

٧ ـ شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني،
 الحافظ، شيخ بعلبك، المتوفى سنة ٧٠١هـ.

٨ ـ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، وقد شرح ألفية ابن مالك، وكان إمامًا في مذهب الحنابلة، وإمامًا في النحو واللغة، توفي سنة ٧٥١هـ.

٩ ـ علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود العطار، الإمام الحافظ
 الزاهد.

۱۰ ـ مجد الدين محمد بن علي الصيرفي، المتوفى بدمشق سنة ٧٢٢هـ.

مما لا شك فيه أن هناك الكثير ممن لم يُذكروا، ولعل من ترجم لابن مالك لم يذكر الإمام النووي على أنه من تلاميذه، ربّما لم يجالسه مدة طويلة مع أن ابن مالك ـ كما قيل ـ عناه في نظمه عندما قال:

وهل فتَى فيكم فما خِلُّ لنا ورجلٌ من الكسرام عندنا

### مؤلفات ابن مالك:

وقفتُ على جملة من مؤلفات ابن مالك أوردها بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي»، ورتبتها على حروف المعجم، وهي:

 ١ - أجوبة على أسئلة جمال الدين اليمني في النحو. المتحف البريطاني، ثان ١٢٠٣ رقم ١٣.

٢ ـ أرجوزة في الخط. باريس ٣٢٠٧ رقم ٢.

" - أرجوزة في المثلثات، جوتا ٤١٢، والظاهرية بدمشق ٦٤، ٥٥، ١٠، سليم أغا ١٢٦٢، رامبور ١٧/١٥ رقم ٩١ وهي تختلف عن كتاب «بيان ما فيه لغات ثلاث وأكثر» وعن كتاب «ثلاثيات الأفعال»، وعن «الإعلام بتثليث (بمثلث) الكلام» الذي ألفه للملك الناصر: الأسكوريال ثان الإعلام بتثليث (بمثلث) لأبي عبدالله أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلبكي: الظاهرية بدمشق ٢٤، ٥٥، ١ القاهرة ثان ٢/٤ ونشرت مع تحفة

- المودود بقلم أحمد بن الأمين الشنقيطي بالقاهرة سنة ١٣٢٩هـ، والإكمال نشرته جامعة أم القرى.
- ٤ ـ الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ـ قصيدة مع شرحها ـ برلين
   ٧٠٢٣، جوتا ٤١٤، القاهرة ثان ٣/٣، دمشق ظاهرية ٦٤، ٥٥، ٤، لاله
   ٢٧٤٠.
  - ٥ ـ إيجاز التعريف في علم التصريف، الأسكوريال ثان ٨٦ رقم ٣.
- ٦ ـ بیتان علیهما شرح له یتضمنان ضوابط ظاءات القرآن وکثیراً من ضوابط غیره، الظاهریة بدمشق ۲۶، ۵۰، ۳.
  - ٧ ـ تحفة المودود في المقصور والممدود، القاهرة أول ١٦٦/٤.
- ٨ ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: مختصر من كتابه الضائع:
   «كتاب الفوائد في النحو»، وقد ذكر نسخه وأماكن وجودها.
  - ٩ ـ الخلاصة الألفية، التي ألفها لابنه محمد.
    - ١٠ ـ المؤصّل في نظم المفصّل.
- ١١ ـ سبك المنظوم وفك المختوم، وهو رسالة في النحو، برلين ٦٦٣٠.
- ۱۲ ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك. وقد نشره المركز العلمي بجامعة أم القرى.
- ۱۳ شرح المؤلف: الأسكوريال ثان ٦٦، القاهرة ثان/١٢٥، ثم
   ذكر شروحه الأخرى.
- ١٤ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. وقد نشره الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله.
- ١٥ ـ عمدة الحافظ وعدة اللافظ في مبادئ النحو، برلين ٦٦٤١ ومع شرح المؤلف، برلين ٦٦٤٥ رقم ٣، الرباط ٢٤٥، القاهرة ثان ٢/ ١٣١.
  - ١٦ قصيدة في الأسماء المؤنثة، القاهرة ثان ١٤٩/٢.

١٧ ـ القصيدة الدالية المالكية في القراءات، وهي نظم للقصيدة الشاطبية مع إضافات: لاله لي ٦٢.

١٨ ـ الكافية الشافية في الصرف والنحو.

۱۹ ـ كتاب الألفاظ المختلفة، وهو في المترادف برلين ٧٠٤١، رامبور ١٣/١٥ رقم ٦٠.

٢٠ ـ كتاب العروض، الأسكوريال ثان ٣٣٠ رقم ٦.

٢١ ـ لامية الأفعال، أو المفتاح في أبنية الأفعال، جوتا ٢٠٧ ميونخ
 ٧١٨، الأسكوريال ثان ١٣٩ رقم ١، ٢٤٨ رقم ١٠، الإسكندرية ٨ أدب... إلخ. وقد شرحها ابنه بدر الدين، وشرحه في برلين ٦٦٦١ ليبزج
 ٨٨٤ رقم ٤، القاهرة ثان ٢/١٥... إلخ.

۲۲ ـ منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء. وهي في ۳۹ بيتاً من الكامل، برلين ۷۰۲۹ ـ ۷۰۳۰ وطبعت مع مجموع بالقاهرة سنة ۱۳۰٦هـ.

٢٣ ـ وفاق الاستعمال في الإعجام والإهمال، شهيد على باشا ٢٦٧٧
 رقم ٢، وهو في مكتبة عارف حكمت بالمدينة باسم: وفاق المفهوم.

هذا ما ورد في "تاريخ الأدب العربي" (١) لبروكلمان، وقد ورد في بعض كتب الطبقات ما يلي ضمن كتب لابن مالك أيضاً ـ وقد رتبتها على حروف المعجم ـ:

١ ـ التعريف بضروري التصريف، طبع بتحقيق د/ محمد المهدي عمار، الجامعة الإسلامية.

٢ ـ تصريف ابن مالك.

٣ ـ شرح ابن مالك على تصريفه المأخوذ من كافيته.

٤ ـ الضرب في معرفة لسان العرب.

٥ ـ نظم الكفاية في اللغة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ٧٥/٥٪.

### المنهج النحوي لابن مالك:

إن منهج ابن مالك النحوي نابع من أصالة شخصيته العلمية المتجردة، فسعة علمه في هذا المجال وتبحره العميق الذي شهد له القاصي والداني، ونتاجه العلمي الذي خلفه لنا لهو أكبر دليل على ذلك ما بين نثره ونظمه وبما تميز من جزالة النظم وسهولة الأسلوب والدقة في التوضيح، ولم يلتزم في منهجه أيًا من المدارس النحوية كالمدرسة الكوفية أو المدرسة البصرية أو المدرسة البغدادية أو غيرها من المدارس ولم يتعصب لأي إمام من أئمة النحو، ولا نبالغ إذا قلنا: إن ابن مالك هو مدرسة نحوية صرفية متكاملة، ويمكن أن ألخص منهجه على شكل نقاط مختصرة.

 ١ - كثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر والشواهد النثرية، وله قدرة فائقة في هذا الاستشهاد.

 ٢ ـ أنه يذكر الآراء المختلفة من مذاهب وأراء النحويين، ويرجح ما يراه مناسبًا بالأدلة والبراهين، ويعلل ويدلل، وله بعد النظر في ذلك.

٣ ـ أنه عندما يذكر التعريف يذكر المحترزات منبهًا على ما يمكن أن يرد عليه من اعتراضات، وتجد مثل هذا في عامة أبواب النحو كتعريفه للكلمة وما يتفرع منها من مسائل مختلفة حتى لا يكاد يترك شيئًا في باب الكلمة إلا فصله وبينه.

٤ ـ استعماله أسلوب الموازنات بين ما يتحدث عنه مما يتبناه ويميل
 إليه وبين نظيره مما يخالفه ليثبت صحة الحكم الذي يميل إليه.

٥ ـ في ثنايا شرحه قد يشير إلى اللغات المختلفة التي قد ترد في اللفظة الواحدة؛ ليبين أوجه الاستعمال فيها، ففي باب الأسماء الستة عندما تطرق لذكر الفم قال: (وفيها تسع لغات)، ثم ذكر اللغات ونسبها إلى قائليها.

٦ ـ كما أنه يعقب على الآراء التي يذكرها، سواء بالتأييد والإثبات،
 أو بالنقض والتفنيد، ويبسط القول في ذلك استدلالاً واستنتاجًا وليس حكماً
 مجرداً.

٧ ـ كما أنّه لا يترك الكلمات التي تحتاج إلى تفسير وبيان إلا أوضح معناها وفسرها، فعندما ذكر (الحم) في باب الأسماء الستة. قال: (والحم: أبو زوج المرأة، وقد يطلق على أقارب الزوجة).

وفي باب المثنى قال: (المذروان طرفا الألية، وطرفا القوس، وجانبا الرأس). ثم نراه يرجح إن استدعى الأمر فيقول: (والمشهور: إطلاقه على طرفى الألية)، ثم يستشهد ببيت عنترة بن شداد.

٨ ـ أنه إذا تطرق لذكر مسألة عرضًا في غير بابها فإنه يؤجلها حتى يأتي بابها المختص بها فيفصل القول فيه؛ ليتحاشى تكرار المسألة في البابين، ففي "شرح التسهيل" ١٥٢/١ عند الكلام على وقوع الضمير الواقع بعد (إلا) أشار إلى هذه المسألة إشارة، ثم قال: (فأخرت استيفاء الكلام فيه إلى بابه حتى نأتيه إن شاء الله تعالى)، والأمثلة على ذلك كثيرة.

٩ ـ قد لا يلتزم أحيانًا بما تبناه وقرره، بل قد يخرج عما تبناه في ثنايا شرحه فمثلاً:

تراه يقرر أن همزة «أل» المعرفة همزة قطع، وأنها برمتها حرف واحد، وأنه لا يصح التعبير عنها بالألف واللام، ويستدل على ذلك بأن الخليل وسيبويه عبرا عنها بـ«أل» ولم يعبرا بالألف واللام، ويذكر أمثلة من كتاب سيبويه تؤيد رأيه، ولكنه مع ذلك يعبر عنها بالألف واللام في مواضع متعددة من كتابه وشرحه. انظر «شرح التسهيل» ٢٥٣/١.

١٠ ـ المفارقة والاختلاف بين نظمه وشرحه، فيقرر في النظم شيئًا ثم
 يخالفه في شرحه، مثال ذلك: قال في الكافية:

والفَصْلُ بين حرفِ جرِ والذي جُرُّ بهِ لَدَى اضطرارِ ذا احتذِي

ثم قال في الشرح معلقًا على هذا البيت:

(المشهور: الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وكما فصل بين المضاف والمضاف إليه فصل بين حرف الجر والمجرور إلا أنه قليل).

هذه بعض الجوانب التي تشير إلى منهج ابن مالك على وجه الاختصار، ومن أراد التوسع يرجع إلى مقدمة شرح التسهيل، ومقدمة شرح الكافية الشافية.

|   | <br>  |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|
|   | <br>  |   |   | ш |
| _ | <br>_ | _ | _ | _ |

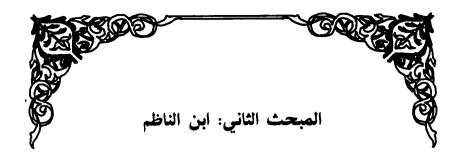

## اسمه ونسبه<sup>(۱)</sup>:

هو محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الإمام بدر الدين ابن الإمام جمال الدين الطائي الدمشقي الجياني الشافعي، أبو عبدالله.

### مولده ونشاته:

لم يذكر المؤرخون تاريخ مولد ابن الناظم، لكن أشار محمد كامل بركات محقق كتاب تسهيل الفوائد أن ابن مالك الأب تزوج في سنة ٠٦٤هـ تقريبًا، وأن ولادة ابن الناظم قريب من هذا التاريخ قد يكون بعده بسنة أو بعدها بقليل، وأما مكان ولادته فقيل: بدمشق، وقيل غير ذلك، وأما وفاته فلم يختلف فيها المؤرخون؛ فقد اتفقوا على أنها كانت بدمشق يوم الأحد الثامن من محرم سنة ١٨٦هـ ودفن في مقبرة باب الصغير.

ويمكن أن نحدد نشأة ابن الناظم أنه كان في دمشق وفيها تلقى علومه المختلفة على مجموعة من العلماء، ومن أبرزهم والده ابن مالك، وهو من

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» ۲۰٤/۱، «هدية العارفين» ۱۳۰/۲، «مفتاح السعادة» ۱۹۹/۱، «بغية الوعاة» ۲۲۰/۱، «شذرات الذهب» ۱۹۹۸، «كشف الظنون» (۱۳۳)، «مرآة الجنان» ۱۰۳/۶، «الأعلام» ۲۱/۷، «نفح الطيب» ۲۳۳/۲، «تاريخ الأدب العربي» ۲۹۳/۱، «معجم المؤلفين» ۲۹۳/۱۱.

أبرز تلاميذ أبيه، ثم ترك دمشق واستقر بعض الوقت في بعلبك، ثم استدعى إلى دمشق بعد وفاة والده.

### حياته العلمية وثناء العلماء عليه:

تبين مما سبق أن ابن الناظم كان من أبرز تلاميذ والده، وقد اغترف من علم والده حتى أصبح إمامًا في النحو والعربية، ونظرًا للخلاف الذي حصل بينه وبين والده اضطر إلى مغادرة دمشق والتوجه إلى بعلبك، فلم يعد إلى دمشق إلا بعد وفاة والده، ولعل هذا الخلاف هو ما ذكره السيوطي بقوله: «كان اللعب يغلب عليه، وعشرة من لا يصلح».

ويظهر أنه عندما تحول إلى بعلبك كان قد وصل إلى مرحلة النضج في التحصيل؛ ولذا تصدى للتدريس في بعلبك وأصبح له تلاميذ يلتفون حوله.

وقد ذكر المؤرخون أنه لم يتتلمذ على غير أبيه، ومع ذلك أصبح إمامًا في النحو والعربية، وسأذكر أقوال بعض العلماء فيه.

قال عنه الصفدي: «كان إمامًا فهمًا ذكيًا، حاد الخاطر، إمامًا في النحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والمنطق، جيد المشاركة في الفقه والأصول»(١).

وقال عنه اليافعي: «شيخ العربية، وإمام أهل اللسان، وقدوة أرباب المعاني والبيان»(٢).

وقال عنه الذهبي: «كان ذكياً عارفًا بالمنطق والأصول والنظر»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الوافي بالوفيات» ۲۰٤/۱.

<sup>(</sup>٢) "مرآة الجنان" ١٥٣/٤.

٣) نقله اليافعي في «مرآة الجنان» ١٥٣/٤.

ونبوغه وشهرته جعل العلماء في دمشق يطلبونه ليتولى التدريس بعد وفاة والده، فتصدى للتدريس بدمشق مكان والده(١) ومع تضلعه وتعمقه في النحو إلا أنه لم ينظم بيتًا واحدًا، بخلاف والده(٢).

### تلاميذه:

تصدى ابن الناظم للتدريس في بعلبك، فتتلمذ عليه بعض المشاهير كبدر الدين بن زيد وكمال الدين بن الزِّمْلِكاني محمد بن علي قاضي القضاة، لكن لم يذكر في ترجمته غير هذين الرجلين ممن تتلمذ عليه. ولعل عزوف البعض عن التتلمذ عليه يعود لسبين:

الأول: هجر والده له حتى ترك دمشق، لوجود الخلاف بينهما.

الثاني: ما صرح به السيوطي، حين قال عنه: «كان اللعب يغلب عليه، وعشرة من لا يصلح»، والله أعلم.

### مؤلفاته:

تنوعت مؤلفات ابن الناظم ما بين النحو والصرف وعلم المعاني والبيان والعروض والمنطق، وسأذكر ما وقفت عليه من مؤلفاته، وهي على النحو التالي ـ وقد رتبتها على حروف المعجم ـ:

١ ـ بغية الأريب وغنية الأديب<sup>(٣)</sup>، وهو مختصر في الأصول، مرتب على أربع مطالع وخاتمة.

٢ ـ تتمة المصباح في اختصار المفتاح، أو المصباح في اختصار

<sup>(</sup>١) ابغية الوعاة، ٢٢٥/١، (مفتاح السعادة) ١٩٣/١، (نفح الطيب) ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) (بغية الوعاة) ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) «كشف الظنون» ٢٤٧/١، «معجم المؤلفين» ٢٣٩/١١.

## المفتاح(١).

- ٣ ـ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد(٢).
- ٤ ـ الدرة المضية في شرح الألفية، وهو المعروف بـ «شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك» (٣)، فرغ من شرحه لها سنة ٦٧٦ هجرية.
- ٥ ـ روضة الأذهان في علم البيان<sup>(٤)</sup>، وهو تلخيص لكتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي، كما أشار إلى ذلك الصفدي.
- ٦ ـ شرح التسهيل، وهو تكملة لشرح والده «شرح التسهيل»،
   و«التسهيل» كتاب مختصر في النحو لابن مالك شرحه لطلابه، لكنه توفي
   ولم يتمه (٥).
- ٧ ـ شرح الحاجبية، وهو شرح لكافية ابن الحاجب في الصرف،
   ويعرف باسم: شرح غريب تصريف ابن الحاجب<sup>(١)</sup>.
- ٨ ـ شرح الكافية الشافية في النحو والصرف، والكافية الشافية هي أرجوزة طويلة نظمها أبوه ابن مالك في ألفين وسبعمائة وسبعة وخمسين بيتًا (٧).
- ٩ ـ شرح لامية الأفعال (٨)، ولامية الأفعال هي منظومة لوالده
   ابن مالك في الصرف، وعدد أبياتها مائة وأربعة عشر بيتًا.
- ١٠ ـ شرح ملحة الإعراب(٩)، وهي منظومة في النحو لأبي محمد

<sup>(</sup>١) "بغية الوعاة" ٢٢٥/١، «هدية العارفين، ١٣٥/٢، و«الأعلام، ٣١/٧.

<sup>(</sup>٢) امعجم المؤلفين؛ ٢٣٩/١١.

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب بتحقيق محمد باسل عيون السود ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.

<sup>(</sup>٤) "بغية الوعاة" ١/٥٢١، وقمعجم المؤلفين" ٢٣٩/١١، و﴿الأعلامِ ٣١/٧.

 <sup>(</sup>a) «بغية الوعاة» ٢٢٥/١، «كشف الظنون» (١٣٩٦)، «مفتاح السعادة» ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) "بغية الوعاة" ٢٢٥/١، "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان ٢٩٦/٥، و«الأعلام» ١١٧٧.

<sup>(</sup>٧) «شرح الكافية الشافية» لابن مالك ٤٣/١.

<sup>(</sup>A) ذكره بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» ٢٩٢/٥.

<sup>(</sup>٩) ﴿بغية الوعاة؛ ٢٢٥/١، ﴿تاريخ الأدب العربي، ١٥٣/٥، ﴿كَشَفَ الظُّنُونَ ﴿١٨١٧).

القاسم بن على بن محمد الحريري، المتوفى سنة ١٦هـ.

١١ ـ غاية الطلاب في معرفة الإعراب(١).

۱۲ ـ مقدمة في العروض<sup>(۲)</sup>.

۱۳ \_ مقدمة في المنطق<sup>(۳)</sup>.

### المنهج النحوي لابن الناظم:

لا يختلف منهج ابن الناظم عن منهج والده؛ إذ هو متأثرٌ بمدرسته النحوية، ولذا يعد من أبرز تلاميذ ابن مالك، ويمكن أن أشير إلى جوانب أخرى من منهجه غير ما سبق في منهج والده، منها على سبيل المثال:

- الجرأة في مخالفة الأكثرية من النحاة؛ فعلى سبيل المثال قال في باب اسم الإشارة: (وزعم الأكثرون أن المقرون بالكاف، دون اللام للمتوسط، وأن المقرون بالكاف مع اللام للبعيد، وهو تحكم لا دليل عليه)(1).

وقد تكرر مثل هذا في مواضع مختلفة من شرحه على الألفية.

ومع كونه من أبرز تلاميذ أبيه فإن ذلك لم يمنعه من مخالفة كثير من الآراء التي تبناها والده، وسلك في شرحه مسلك الحياد، وسأورد بعض المسائل التي لم يلتزم بها نهج والده، منها على سبيل المثال:

قال في باب التنازع: (وقد يتوهم من قول الشيخ رحمه الله ـ يعني به: ابن مالك ـ:

<sup>(</sup>١) "تاريخ الأدب العربي" ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) «الأعلام» ٧١/٧، «معجم المؤلفين» ٢٣٩/١١.

<sup>(</sup>٣) «هدية العارفين» ١٣٥/٢، «الوافي بالوفيات» ٢٠٥/١.

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ص٥٢).

بَلْ حَذْفهُ الزمْ إن يكن غَيْرَ خَبَرْ وأَخْرَنْهُ، إن يكن هُوَ الخبرَ

أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولاً في باب ظنَّ يجب حذفه إن كان المفعول الأول، وتأخيره إن كان المفعول الثاني، وليس الأمر كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزوم التأخير، ولو قال بدله:

واحذفه إن لم يكُ مفعولَ حَسِبْ وإن يكن ذاكَ فَأَخُرَهُ تُصِبُ لخلص من ذلك التوهم)(١).

وتراه في باب المفعول المطلق، يأتي بقول والده:

وحَذْفُ عاملِ المؤكِّدِ امتنَعْ وفي سواهُ للليلِ مُتَّسَعْ

وبعدها يعقب عليه فيقول: (يجوز حذف عامل المصدر، إذا دل عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكدًا، أو مبيناً، والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره، أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله؛ قال في شرح الكافية (٢٠): لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك، فلم يجز، فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله، وتقرير معناه دائمًا فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه) (٣).

وتراه في باب المنادى يأتي بقول والده:

وغَيْرُ مندوبٍ ومُضْمَرٍ ومَا جَا مُستغاثًا قد يُعَرَّى فاعلما وذَاكَ في اسم الجنسِ والمشارِ لَهُ قَلَ، ومَنْ يمنعهُ، فانْصُرْ عاذِلَهُ

<sup>(</sup>۱) "شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك) (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٢) «شرح الكافية» (٢/٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ص١٩٣).

ثم يعقب عليه بقوله: (يجوز حذف حرف النداء، اكتفاءً بتضمن معنى الخطاب، إن لم يكن مندوبًا، أو مضمرًا، أو مستغانًا أو اسم جنس، أو اسم إشارة؛ لأن الندبة تقتضي الإطالة ومد الصوت، فحذف حرف النداء فيها غير مناسب... وعند الكوفيين أنّ حذف حرف النداء من اسم الجنس والمشار له قياس مطرد، والبصريون يقصرونه على السماع، وقول الشيخ يعني: ابن مالك ـ: ومَنْ يمنعه فانصر عاذِلَه، يوهم اختيار مذهب الكوفيين)(١).

وهكذا نرى ابن الناظم في مواضع عديدة من شرحه على الألفية يستعرض قول والده الناظم ويستدرك عليه، مما يدل على أنه انتهج منهج الحياد بعيدًا عن التقليد والتعصب. ثم نراه يحاول أن توضح مقاصد ما أطلقه الناظم وتخصيص ما عممه، وتحديد ما أبهمه، وتفصيل ما أجمله، والتنبيه على الخلاف الواقع في الأحكام ونسبة الأقوال إلى قائليها، وحل المشكلات والمعضلات النحوية، وفك رموزها وحل أغوارها.



<sup>(</sup>١) «شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك» (ص٤٠١).

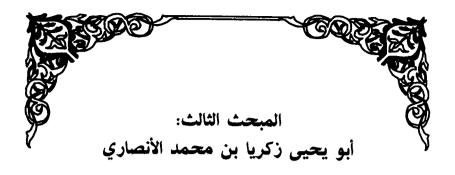

### اسمه ونسبه:

هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا بن رداد بن حميد بن أسامة بن عبدالولي، زين الدين، الأنصاري السَّنَيْكِي القاهري الأزهري الشافعي (١٠).

والسُّنَيْكِي بضم السين، وفتح النون وإسكان الياء نسبة إلى سُنيكة، وهي قرية من قرى مصر بالشرقية، بين مدينة بلبيس ومدينة العباسية (٢). ويكنى بـ: أبى يحيى.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي ٢/٢٥٪، «شذرات الذهب» لابن العماد ١٩٤/٨ مرابعه في: «الضوء اللامع» للسحودي الإسلام» للصعيدي (ص٤١٪)، «البدر الطالع» للشوكاني ١٩٦/١، «بدائع الزهور» لمحمد بن إياس الحنفي ٥/٧٧، «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني ١٩٩١، «النور السافر» لعبدالقادر العيدروس (١٢٠)، «الأعلام» للزركلي ٣/٢٤، «فهرس الفهارس» لعبدالحي الكتاني (ص٥٧٠)، «معجم المطبوعات» لسركيس (ص٤٨٣)، «الخطط التوفيقية» لمبارك ممركا، «كشف الظنون» ٥/٧٤،

<sup>(</sup>۲) «معجم البلدان» ۳۰۷/۳.

### مولده ونشاته:

ذكر الغزي في «الكواكب السائرة» ١٩٦/١ أنه ولد سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة، وذكر بعضهم كابن إياس الحنفي في «بدائع الزهور» ٥/ ٣٧٠ أنه ولد سنة أربع وعشرين وثمانمائة، وقال آخرون كالسخاوي في «الضوء اللامع» ٣/ ٣٣٤: أنه ولد سنة ست وعشرين وثمانمائة، ولعل القول الثالث هو الأقرب والأصح؛ لأن السخاوي أقرب الناس إليه، وهو صاحبه وأعرف الناس به قد رجح هذا القول.

وولادته كانت في قرية سُنَيْكَة، وتقدم أنها قرية من قرى مصر بالشرقية.

وحكى محمد بن أحمد العلائي عن الشيخ السلمي أنه كان يومًا بسنيكة وإذا بامرأة تستجير به وتستغيث أن ولدها مات أبوه، وعامل البلد النصراني قبض عليه يروم أن يكتبه موضع أبيه في صيد الصقور، فخلصه الشيخ منه، وقال لها: إن أردت خلاصه، فافرغي عنه يشتغل ويقرأ بجامع الأزهر، وعليَّ كُلْفَتُهُ. فسلمت إليه زكريا، فلا زال يشتغل حتى صار إلى ما صار إليه (۱).

وهذا يدل على أنه منذ نعومة أظفاره ومنذ صغره تربى بالجامع الأزهر، يغترف من شتى العلوم والمعارف على أيدي العلماء، فكانت بداية مباركة. ونشأ يتيمًا، ومع ذلك كانت لديه الهمة العالية، والعزيمة القوية، والصبر الجميل على مواصلة رحلته العلمية في ذلك المكان المبارك، الجامع الأزهر، فحفظ القرآن في بداية تحصيله، ثم ثنى بسائر العلوم، فحفظ عمدة الأحكام وبعض مختصرات التبريزي، ولما أحس أنه نضج في تحصيله توجه إلى القاهرة ليستقر بها، وذلك سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، وليتوسع في تحصيله، فقطن في الجامع الأزهر، فكان مكان إقامته، فأتم حفظ

 <sup>(</sup>۱) «الكواكب السائرة» ۱۹۷/۱، «الضوء اللامع» ۱/٥.

"المختصر" ثم حفظ "المنهاج" و"ألفية ابن مالك" في النحو و"الشاطبية" والرائية" وقرأ على مشايخ مصر في مختلف العلوم، فلم يترك فَنًا إلا وأبدع فيه، الأمر الذي أهله لمنصب التدريس في مدارس عدة في القاهرة، ولم يصل إلى بداية هذه المناصب إلا بعد معاناة شديدة مرت عليه، فقد تذوق مرارة الفقر والجوع أثناء تحصيله، وقد صرح بذلك معبرًا عن نفسه في تلك الظروف العصيبة فقال: (جئت من البلاد وأنا شاب، فلم أعكف على الاشتغال بشيء من أمور الدنيا، ولم أعلق قلبي بأحد من الخلق، ثم إن الله تعالى قيض لي شخصًا من أولياء الله تعالى، كان يعمل في الطواحين في غربلة القمح، فكان يتفقدني، ويشتري لي ما أحتاج إليه من الأكل والشرب والكسوة والكتب، وبقول لي: يا زكريا، لا تُخفِ عني من أحوالك شيئًا.

وربما هذه الواقعة حدثت له بعد أن تذوق المعاناة والفقر والجوع أثناء تحصيله وطلبه العلم، فحكى الشيخ زكريا عن نفسه أنه كان يصاب بالجوع الشديد، فيخرج إلى المَيْضَأةِ ويتتبع قشيرات البطيخ، فيأخذها ويغسلها ثم يأكلها(٢٠).

وهذا دليل نزاهة الأنصاري وورعه وترفعه عن سؤال الناس وهي سمة في أعلامنا الزهاد من العلماء العاملين الذين كتب الله لهم القبول في الأرض بين الناس والقبول في السماء عند رب الناس.

ومما سبق يتبين أنه انكب على طلب العلم منذ نعومة أظفاره، حتى تضلع في مختلف العلوم، ويمكن أن نحدد أول رحله علمية ابتدأ بها تاركًا بلدته التي ولد فيها \_ سنيكة \_ متوجها إلى القاهرة سنة ٨٤١هـ متوجها إلى الجامع الأزهر؛ ليستقر فيه، وليواصل مسيرته العلمية التي ابتدأها في بلدته التي قدم منها، فهو لم يتوجه إلى القاهرة إلا بعد أن بنى نفسه وصقل

<sup>(</sup>١) "الكواكب السائرة" ١٩٦/١.

Y) «الكواكب السائرة» ١٩٧/١.

موهبته، فقدم إلى القاهرة وهو يحفظ مجموعة من المتون بعد كتاب الله عزَّ وجلَّ، وفي هذه الرحلة لم يطل مكثه في القاهرة، إذ سرعان ما عاد إلى بلدته سنيكة (١).

ثم رحل رحلته الثانية إلى القاهرة أيضًا، لكن هذه الرحلة كان فيها استقراره وإقامته (٢).

وفي هذه المرحلة يقول عنه الغزي: «اشتغل في سائر العلوم المتداولة، وبرع في العلوم الشرعية وآلاتها: حديثًا وتفسيرًا وفقهًا وأصولاً وعربية، وجمع من أنواع العلوم والمعارف ومكارم الأخلاق، وحسن السمت، والتؤدة، والأخذ عن الأكابر، ما لم يجمعه غيره»(٣).

ولم يتصد للإفتاء والتدريس من تلقاء نفسه، بل هي رغبة شيوخه الذين طلبوا منه ذلك، وأبرزهم: شيخ الإسلام ابن حجر، ونبغت شهرته في حياة شيوخه وأقرانه بل أصبح المرجع في الفتوى، وفي هذه المرحلة فتحت عليه الدنيا، وجمع من المال ما لم يجمعه غيره، ودخل إليه من الأملاك الشيء الكثير قبل أن يتولى منصب القضاء، حتى قيل إنه كان يدخل عليه كل يوم نحو ثلاثة آلاف درهم، وقد ساعده ذلك على جمع الكتب النيسة (1).

ومع هذه الأموال التي حصلت له والمناصب التي تقلدها فإنها لم تغير مجرى حياته في زهده وورعه وعبادته وجلادته في طلب العلم، حتى إنه ليصلي النوافل، ويقوم من الليل، ويتعبد حتى في مرضه، وحتى في كبر سنه، ويقول: لا أعرد نفسى الكسل، النفس من شأنها الكسل، وأخاف أن

<sup>(</sup>١) «شذرات الذهب» ١٣٤/٨، «البدر الطالع» للشوكاني ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>۲) «الضوء اللامع» للسخاوي ۲۳٦/۳.

<sup>(</sup>٣) «الكواكب السائرة» للغزى ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) «بدائع الزهور» لابن إياس الحنفي ٣٧٠/٥.

تغلبني وأختم عمري بذلك. وكان حريصًا على اغتنام وقته، فإذا أطال عليه أحد في الكلام يقول له: عَجُل قد ضيعت علينا الزمان.

وكان رحمه الله كثير الصدقة مع إخفائها، ومن شدة إخفائه لها أخذ الناس يعتقدون فيه أنه بخيل وأنه لا يتصدق، وليس كذلك بل كان إذا جاءه سائل ـ بعد أن كُفّ بصره ـ يقول لمن عنده من جماعته: هل هنا أحد؟ فإن قال: لا، أعطاه، وإن قال له: نعم، قال: قل له: يأتينا في غير هذا الوقت (۱). وكان له من الأبناء: يحيى ومحمد ويوسف، وذكر ابن إياس الحنفي أنه خلف ولدًا من جارية سوداء، ولم يذكر إسمه (۲).

# الحالة السياسية في عصر الأنصاري<sup>(٣)</sup>:

عندما نمعن النظر في المدة الزمنية التي عاشها شيخ الإسلام الأنصاري من تاريخ ولادته عام ست وعشرين وثمانمائة إلى تاريخ وفاته عام ست وعشرين وتسعمائة، أي: إنه عَمَّرَ قرنًا من الزمان، ولا شك أن مثل هذه المدة حصل فيها بكثير من الأحداث والوقائع التي سجلها لنا التاريخ؛ ففي مقتبل عمره كانت مصر تحت حكم ملوك الجراكسة الذين حكموا مصر مائة وثمانية وثلاثين سنة، من عام ٤٧٨ه إلى عام ٤٩٢٢هم، والجراكسة هم أتراك قدموا إلى مصر وتوسع ملكهم فيها فملكوا كثيرًا من الأراضي والمزارع حتى أصبحت لهم مدن عامرة، وهم تابعون لسلطان سراي قاعدة ملك خوارزم، حتى ملكوا مصر بكاملها ودان حكمها لهم. ولعل بداية حياة الأنصاري كانت في بداية حكم أبي النصر برسباي الدقماقي، وهو ثامن ملوك الجراكسة، فكان حاكماً لمصر إلى عام إحدى وأربعين وثمانمائة، يعنى

<sup>(</sup>١) "الكواكب السائرة، ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) قبدائع الزهور، لابن إياس الحنفي ٧١/٥، قالضوء اللامع، ٢٢٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين» للإمام عبدالله الشرقاوي (ص١٩٨٨)، الخطط المقريزية ٢٤٤/٢، «الكواكب السائرة» للغزي ٢٢٩٨/١، سمط النجوم العوالي للعصامي ٨٨/٢.

بوفاته كان عمر شيخ الإسلام الأنصاري خمس عشرة سنة، وبهذا العمر يدرك الأنصاري ما يدور حوله من الأحوال السياسية بلا شك.

وقد تقدم في نشأة الأنصاري أنه في هذا العمر نضج في تحصيله وتمكنه من مختلف العلوم، وكان يتردد إلى القاهرة، وكانت بداية شهرته.

ثم في عام اثنتين وسبعين وثمانمائة تولى الحكم في مصر الملك الظاهر تمربغا الظاهري الذي لم يستمر ملكه إلا ثلاثة أشهر فقط حتى خلع من مُلكه، وتولى بعده الملك الأشرف أبو النصر قايتباي الظاهري، سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة، وهو السادس عشر من ملوك الجراكسة، وأقام في الملك تسعًا وعشرين سنة، حتى توفي سنة إحدى وتسعمائة، وكان ملكا عادلاً معروفًا بالصلاح والإحسان إلى الناس وعمل الخير. ولعل أعظم ما وقع في أيامه من الأمور المهولة: حريق اشتعل بالمسجد النبوي ليلة الاثنين في الثالث عشر من رمضان سنة ثمانين وثمانمائة، فَعَمَّرَهُ أحسن عمارة، وحمه بالمصاحف وبكل ما يحتاجه المسجد النبوي الشريف، وأسس فيه مكتبة كبيرة لطلاب العلم. وهو الملك الوحيد الذي حج من ملوك الجراكسة.

أما ما يتعلق بزكريا الأنصاري وأثره خلال هذه الفترة فيمكن أن نقول: إنه كان له بروز وشهرة ومساهمة في بعض الفترات التي مر بها، ففي فترة السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي الظاهري، تولى منصب قاضي القضاة بعد أن امتنع، لكنه لم يجد بدًا من أن يتقلده، لكن قربه من السلطان اغتنمه في نصحه وإرشاده ووعظه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لم يكن يتوانى عن ذلك في كل فرصة تجمعه مع السلطان، بلكان يُشهّر به في خطبته ويحط عليه وينتقده مع وجوده أثناء الخطبة.

ويذكر لنا الشيخ زكريا الأنصاري عن موقف حصل له معه، فيقول: ما كان أحد يحملني كما يحملني السلطان قايتباي، كنت أحط عليه في الخطبة حتى أظن أنه ما عاد قط يكلمني، فأول ما أخرج من الصلاة يتلقاني ويقبّل يدي، ويقول: جزاك الله خيرًا. فلم تزل الحسدة بنا حتى أوقعوا بيننا الوقيعة، وكان ماسكاً لي الأدب، ما كلمني كلمة تسوؤني قط، ولقد طلعت له مرة فأغلظت عليه بالقول، فاصفر لونه، فتقدمت إليه وقلت: والله يا مولانا، إنما أفعل ذلك معك، شفقة عليك وسوف تشكرني عند ربك، وإني والله لا أحب أن يكون جسمك هذا فحمة من فحم النار، فصار ينتفض كالطير.

وكان يقول له: أيها الملك، تَنَبَّه لنفسك، فقد كنت عدماً فصرت وجودًا، وكنت أميرًا فصرت أميرًا، وكنت أميرًا فصرت ملكًا، فلما صرت ملكًا تجبرت ونسيت مبدأك ومنتهاك (١٠).

ولقد استمر الأنصاري في القضاء طيلة حكم الملك قايتباي الظاهري قريب من الثلاثين سنة.

#### مشابخه:

نشأ الأنصاري نشأة علمية متأصلة إما بالتلقي من بطون الكتب والمراجع والمصادر والانكباب عليها في مختلف العلوم، وإما بالتلقي من أفواه العلماء والقراءة عليهم والسماع منهم، وقد ذكر الأنصاري في ثبته أنه درس الكتب الكثيرة على أكثر من مائة وخمسين شيخًا، وكان يذكر في ثبته شيخه ثم يذكر شيوخ شيوخه بسلسلة متصلة إلى المؤلف وهكذا(٢).

وكان له شيوخ في الحديث (٢٣) يسند عنهم، وقد ذكر ذلك في ثبته، وأبرزهم: شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وقد أجازه كثير من العلماء، فقد ذكر في ثبته أنه أجازه أكثر من مائة وثمانية عشر عالماً، وهذه الكثرة من العلماء الذين درس عليهم أو أجازوه تدل على الصلة

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» للشعراني ص٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) يوجد نسخة مخطوطة من ثبت الأنصاري بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مصورة على ميكروفيلم رقم ١٠٥١/ف.

<sup>(</sup>٣) انظر «الكواكب السائرة» ١٩٧/١ ـ ١٩٨.

الوثيقة بين الأنصاري ومشايخه، بل وعلى تنوع العلوم والمعارف التي اغترفها منهم، فمشايخه في مختلف العلوم ليس العلوم الشرعية فحسب، بل حتى العلوم الطبيعية كالطب والهندسة والجبر والمقابلة والحساب والجدل والمنطق وسائر العلوم، حتى استطاع أن يؤلف فيها، وسأذكر بعضًا من مشايخه الذين ذكر من ترجم له أنه نهل من معين علمهم؛ فمنهم:

 ١ - إبراهيم بن صدقة الصالحي أبو إسحاق الحنبلي، وقد أخذ عنه الحديث.

٢ ـ أحمد بن أبى بكر أبو العباس السكندري.

٣ ـ أحمد بن رجب بن طيبغا أبو العباس، المعروف بابن المجدي،
 وقد أخذ عنه الحديث.

٤ ـ أحمد بن عبدالله بن مفرج الغزي الشافعي، وقد أخذ عنه الفقه.

٥ ـ أحمد بن على الاتكاوي أبو العباس.

٦ ـ أحمد بن علي الدمياطي، الشهير بابن الزلباني.

 ٧ ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، وهو من أشهر مشايخه، وأكثر من أخذ عنهم، لكن أكثر عنه من الحديث والفقه.

٨ ـ حسين بن علي بن يوسف الحصكفي الشافعي الحلبي، وقد أخذ عنه علوم العربية وعلوم القرآن.

٩ ـ رضوان بن محمد أبو النعيم العقبي الشافعي، وقد أخذ عنه القرآن وعلومه.

١٠ ـ زين الدين جعفر العجمي.

١١ ـ شمس الدين محمد بن الشرواني.

١٢ ـ صالح بن شيخ الإسلام السراج أبو حفص عمر البلقيني، وقد أخذ عنه القرآن وعلومه.

١٣ ـ طاهر بن محمد بن علي أبو الحسن النويري المالكي، وقد أخذ
 عنه القرآن وعلومه.

١٤ ـ العز بن عبدالسلام بن أحمد البغدادي.

١٥ \_ الكمال محمد بن عبدالواحد بن الهمام.

١٦ ـ محمد بن أبى بكر المراغي.

١٧ ـ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الأندلسي الشافعي، وقد أخذ عنه الفقه.

۱۸ ـ محمد بن سليمان بن مسعود أبو عبدالله الكافيجي، وقد أخذ عنه العربية والمنطق.

١٩ ـ محمد بن على القاياتي أبو عبدالله الشافعي، وقد أخذ عنه الحديث.

٢٠ ـ موسى بن أحمد بن موسى السبكي الشافعي، وقد أخذ عنه الفقه.

٢١ ـ نور الدين علي بن محمد ابن الإمام فخر الدين البلبيسي الشافعي، وقد أخذ عنه القرآن وعلومه.

#### تلامىدە:

إن نبوغ الأنصاري وشهرته وكثرة مجالسه العلمية والتنوع المختلف في الفنون وتضلعه بها وتمكنه منها كل ذلك جعل طلاب العلم يزدحمون على مجالسه من كل حدب وصوب، فأخذ طلاب العلم يقصدونه من مختلف المدن والأمصار، بل وصل به الحال إلى أن يرى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه (۱).

وذكر بعضهم أن الأنصاري أفتى ودرّس بالقاهرة نحو ثمانين سنة، وانتفع منه غالب الناس<sup>(٢)</sup>.

ولا شك أن مثل هذه المدة الطويلة لا بد أن يتخرج عليه فيها أعداد كبيرة جدًا من التلاميذ، بل وكما ذكرنا أنه رأى تلاميذ تلاميذه.

<sup>(</sup>١) (الكواكب السائرة) للغزي ١٩٩/١.

<sup>(</sup>۲) "بدائع الزهور» ۲۷۱/۵.

ولا يمكن سرد كل تلاميذه ولا جلّهم، لكن سأحاول أن أذكر أبرز من وقفتُ عليه من تلاميذه ـ مرتبة على حروف المعجم ـ فمنهم:

١ ـ أبو بكر بن محمد بن يوسف القاري.

٢ ـ أحمد بن أحمد بن أحمد شيخ الإسلام شهاب
 الدين بن حجر الهيثمي المصري المكي الشافعي.

٣ ـ أحمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصاري الشافعي.

٤ ـ أحمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر شهاب الدين الحمصي.

٥ ـ أحمد شهاب الدين الرملي المصري الشافعي.

٦ ـ بدر الدين العلائي الحنفي.

٧ ـ البدر بن السيوفي، مفتى البلاد الحلبية.

٨ ـ جمال الدين عبدالله الصافى.

٩ \_ جمال الدين يوسف بن الشيخ زكريا الأنصاري.

١٠ ـ شمس الدين الخطيب الشربيني.

١١ ـ شمس الدين الشبلي.

١٢ ـ شهاب الدين البرلسي المصري الشافعي، الملقب بعميرة.

١٣ ـ الصالح عبدالوهاب بن ذوقا بن موسى الشعراوي المصري.

١٤ ـ عبدالقادر بن حسن الصاني.

١٥ ـ علي بن أحمد بن علي بن عبدالمهيمن الشافعي، المعروف بالقرافي.

١٦ \_ كمال الدين بن حمزة الدمشقى.

١٧ ـ محمد بن أحمد بن محمود بن الفرفور الدمشقي الشافعي.

١٨ ـ محمد بن سلام بن علي الطبلاوي.

١٩ ـ محمد بن عبدالله بهاء الدين المصري.

٢٠ ـ نور الدين المحلى.

٢١ \_ نور الدين النسفى المصري الدمشقي.

#### آثاره العلمية:

تنوعت مؤلفات الشيخ الأنصاري في مختلف الفنون، واجتمع له من العلوم والمعارف ما لم يجتمع لغيره من كثير من العلماء الأعلام، حتى لم يترك فنًا إلا وكتب فيه، بل تعدى ذلك حتى كتب في العلوم غير الشرعية كالمنطق والجبر والمقابلة وغيرها، وأسرد ما وقفت عليه من مؤلفاته مرتبة حسب الفنون، وكل فن مرتب على حروف المعجم.

# أولاً: مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن:

۱ ـ تبيين ما في أحكام النون والتنوين (۱۱)، له نسخة مخطوطة في رامبور ۱/٤٥/۱.

 ٢ ـ تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر<sup>(١)</sup>، له نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود.

 ٣ ـ تلخيص تقريب النشر في معرفة القراءات العشر، له نسخة مخطوطة بمكتبة القصبي بطنطا ـ مصر ـ برقم ٤١٦/١.

٤ - الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، والمقدمة هي
 لابن الجزري.

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة (۳)، لها نسخة مخطوطة في مكتبة الإسكندرية برقم ۱۹۰/۱۷۴ ـ ۲/۲۰ فنون. ونسخة أخرى بجامعة الإسام محمد بن سعود الملك سعود برقم (۲٤۸۷)، ونسخة أخرى بجامعة الإمام محمد بن سعود

 <sup>(</sup>۱) "تاريخ الأدب العربي" ٢-٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الأدب العربي» ٤٠٠/٦.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الأدب العربي» ٦/٠٠٠.

الإسلامية برقم ٤٧٣/خ قراءات، ويقع الكتاب في اثنتين وثلاثين ورقة، وقد طبع بالمطبعة الميمنية ١٣٠٨هـ.

٦ ـ ذكر آيات القرآن والمتشابهات (١).

 ٧ ـ شرح البسملة، له نسخة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم (٣٣٧٨).

٨ ـ شرح مقدمة التجويد لابن الجزري، ولعلها الدقائق المحكمة أو
 الحواشى المفهمة.

٩ ـ فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل، وهو حاشية على تفسير البيضاوي<sup>(٢)</sup>، له نسخة مخطوطة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم ١٩٩٩/خ تفسير.

10 ـ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (٣)، وقد طبع الكتاب بهامش السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض كلام ربنا الحكيم الخبير، بمطبعة بولاق ١٢٩٩هـ، وله نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود برقم ٨٩٣/ ص.

11 - مختصر المرشد وسماه: المقصد لتلخيص ما في المرشد (٤) في الوقف والابتداء. وهو مختصر كتاب المرشد للنعماني في التجويد، وقد طبع الكتاب قديماً في مطبعة بولاق ١٢٨٠هـ، ويقع في اثنتين وأربعين ومائة ورقة، وللكتاب نسخة مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم ٧٧٧/خ قراءات.

١٢ ـ مختصر قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين.

<sup>(</sup>١) "تاريخ الأدب العربي" ٦/٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان ٣٩٧/٦.

<sup>(</sup>٣) المعجم المطبوعات العربية والمعرّبة؛ ليوسف إليان سركيس ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) "معجم المطبوعات، ٤٨٧/١، و"المنتخب، ص٥٩.

۱۳ ـ مقدمة في البسملة والحمدلة (۱۱)، لها نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم (۹۲۸).

# ثانياً: مؤلفاته في السنة وعلومها:

1٤ ـ تحفة الباري بشرح صحيح البخاري، طبع الكتاب بتحقيق محمد أحمد عبدالعزيز سالم، في دار الكتب العلمية، بيروت، في سبع مجلدات.

10 ـ تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين (٢)، وهو اختصار لكتاب بذل الماعون، لابن حجر، في أربعة عشر فصلاً وخاتمة، له نسخة في مكتبة الإسكندرية برقم ١/١٤٤ ـ فنون. ونسخة في طنطا بمكتبة القصبي برقم ج١/٣٠٩، ونسخة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم (٣١١٣ ز).

١٦ ـ شرح صحيح مسلم بن الحجاج.

1٧ ـ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، طبع الكتاب بتحقيق حافظ ثناء الله الزاهدي في مجلد، دار ابن حزم، بيروت عام ١٤٢٠هـ، وسبق أن طبع قبل ذلك في المغرب، فاس، بالمطبعة الجديدة عام ١٣٥٤هـ، في ثلاث مجلدات. وله نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود برقم ٣٣٤.

۱۸ ـ فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (۱۳)، له نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم ف/۷۹۰.

١٩ ـ مختصر الآداب للبيهقي.

٢٠ ـ هداية المتنسك وكفاية المتمسك.

ثالثاً: مؤلفاته في الفقه وأصوله:

٢١ - أدب القاضي على مذهب الشافعي، ذكره بروكلمان(٤)، وله

 <sup>(</sup>۱) «تاريخ الأدب العربي» ٣٩٧/٦.

<sup>(</sup>٢) "تاريخ الأدب العربي" ٦/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) قتاريخ الأدب العربي، ٦/٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) "تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان ٣٩٨/٦.

نسخة مخطوطة في جامعة الملك سعود بالرياض برقم ٢٤٩٧م.

۲۲ ـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، طبع عام ١٣١٣هـ بالمطبعة الميمنية بالقاهرة. وهو شرح لكتاب روض الطالب لشرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني، الذي هو اختصار لروضة الطالبين للنووي(١١).

۲۳ ـ الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام (۲۰)، طبع الكتاب
 في عالم الكتب ـ بيروت ـ عام ١٤٠٤هـ، وله نسخة مخطوطة في جوتا
 برقم ١١٤٥، والظاهرية برقم ٦٦٢٦.

٢٤ ـ تحرير تنقيح اللباب. والتنقيح للعراقي، وهو اختصار لكتاب لباب الفقه، لإمام الحرمين. وطبع الكتاب بمطبعة القاهرة عام ١٣١٦هـ، كما طبع الكتاب بتاريخ ١/٩/٩م في مجلد (١٩٢ صفحه) بتحقيق عبدالرؤوف محمد الكمالي ـ دار البشائر.

٢٥ ـ تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، وهو المعروف بشرح تحرير التنقيح. وهو في الفقه الشافعي، وطبع الكتاب بمطبعة بولاق عام ١٣٤٢هـ ويقع في أربع وأربعين ومائة ورقة، وطبع بمطبعة مصطفى الحلبي عام ١٣٤٠هـ بالقاهرة.

۲۲ ـ حاشية على شرح جمع الجوامع، له نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود برقم ٦١٣٤.

٢٧ ـ حدود الألفاظ المتداولة في الفقه.

٢٨ ـ شرح البهجة الصغير، وسماه: خلاصة الفوائد المحمدية في شرح البهجة الوردية.

٢٩ ـ شرح المنهج، وهو المعروف به فتح الوهّاب بشرح منهج

<sup>(</sup>١) «معجم المطبوعات؛ ٤٨٣/١.

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الأدب العربي» ۲۹۸/٦.

الطلاب، وقد طبع بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة عام ١٣٨٠هـ(١)، وله نسخة مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية ـ الرياض ـ برقم (٢٤٠/خ).

٣٠ ـ شرح بهجة الحاوي الكبير، وسماه: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، وقد طبع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة عام ١٣١٨هـ.

٣١ ـ شرح مختصر أدب القضاء للغزي.

٣٢ ـ شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي.

٣٣ ـ شرح مختصر جمع الجوامع.

٣٤ ـ غاية الوصول إلى شرح الفصول، في الفرائض، وله عنوان آخر ذكره بروكلمان وهو: غاية الوصول إلى شرح لب الأصول<sup>(٢)</sup>، وبأسفله حاشية للشيخ محمد الجوهري، وطبع الكتاب في مصر عام ١٣١٠هـ ويقع في ثمانٍ وسبعين ومائة ورقة، وله نسخة مخطوطة في جامعة الملك سعود برقم ف ٢/٤.

٣٥ ـ غاية الوصول في شرح الأصول. وقد طبع الكتاب بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة عام ١٣١٠هـ، ويقع في ثمان وسبعين وماثة ورقة.

٣٦ ـ فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي<sup>(٣)</sup>، وبهامشه حاشية الشيخ يس على الشرح المذكور، وقد طبع الكتاب بمطبعة النيل عام ١٣٢٨هـ، ويقع في سبع وسبعين ورقة.

٣٧ ـ الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية (٤)، في الفرائض، والتحفة القدسية هي لابن الهائم.

<sup>(</sup>۱) «معجم المطبوعات» ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) "معجم المطبوعات، ٤٨٦/١، "إيضاح المكنون، ١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) «معجم المطبوعات» ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) «معجم المطبوعات» ١٧٦/٤.

- ٣٨ ـ قطعة على مختصر ابن الحاجب.
- ٣٩ ـ مختصر جمع الجوامع، وجمع الجوامع هو للسبكي.
- ٤٠ منهج الوصول على تخريج الفصول، في علم المواريث، منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية برقم ١٠٨/٥٧٧١.
- 13 ـ المنهاج في فقه الإمام الشافعي. اختصره من منهاج الطالبين وشرحه شرحًا مفيدًا، وطبع الكتاب بمطبعة بولاق عام ١٢٩٤هـ، وبمطبعة الجمالية ١٣٢٩هـ، ويقع في سبع عشرة ومائة صفحة.
- ٤٢ ـ المنهج، وقد طبع مع حاشية البجيرمي عليه بالمطبعة الأميرية
   عام ١٢٨٦ بالقاهرة.
  - ٤٣ ـ نبذة في بيان الألفاظ المصطلح عليها عند الأصوليين.
    - ٤٤ ـ نشر منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي.
- 20 ـ نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية. وطبع الكتاب بعد أن قدم رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض دراسة وتحقيق الدكتور عبدالرازق أحمد حسن عبدالرازق، في مجلدين، دار ابن خزيمة بالرياض، وهذا الكتاب شرح ألفية ابن الهائم في الفرائض.
- ٤٦ ـ نهج الطالب لأشرف المطالب. مع شرح تحفة الراغب، له نسخة مخطوطة في باريس برقم ١٠٤٩.

# رابعًا: مؤلفاته في اللغة العربية:

- ٤٧ ـ أقصر الأماني في علم البيان والبديع والمعاني، له نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود برقم (٢٧١٤).
- ٤٨ ـ بلوغ الأرب لشرح شذور الذهب، طبع الكتاب بتحقيق يوسف الحاج أحمد في رسالة دكتوراه بدمشق عام ١٩٩٠م.
- ٤٩ ـ تهذیب الدلالة. له نسخة مخطوطة في المكتبة العمومية بدمشق برقم ٧٧/ ١٦٧.

٥٠ ـ الدرر السنية حاشية على شرح الخلاصة، وهو موضوع رسالتي للدكتوراه التى أقوم بتحقيقها، والكتاب حاشية على شرح ابن الناظم.

٥١ ـ ديوان شعره.

٥٢ ـ الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة. والبردة هي للبوصيري، له نسخة بجامعة الملك سعود برقم ف/٢/٤٨٠.

07 - فتح رب البرية في شرح القصيدة الخزرجية - في علم العروض طبع الكتاب بهامش العيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة لابن أبي بكر الدماميني، مطبعة مصر عام ١٣٠٣هـ، وله نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم (٦٣٥٥)، ونسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ١٦٤٠/خ.

٥٤ ـ فتح منزل المثاني بشرح أقصر الأماني في البيان والبديع والمعاني، له نسخة بجامعة الملك سعود برقم (٤١١)، وقد طبع الكتاب في القاهرة بمطبعة الجمالية عام ١٣٢٢هـ.

٥٥ ـ الملخص من تلخيص المفتاح في علم البلاغة، طبع الكتاب بمطبعة بولاق عام ١٣٠٥هـ.

٥٦ ـ المناهج الكافية في شرح الشافية، طبع الكتاب في مجلد بتحقيق الدكتورة رزان يحيى خدام، وهي رسالة دكتوراه طبع ضمن سلسلة إصدارات مجلة الحكمة عام ١٤٢٤هـ.

# خامسًا: مؤلفاته في العلوم الطبيعية وعلم الكلام والعقائد:

٥٧ - أضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة، وذكره آخرون<sup>(1)</sup> بعنوان: الأضواء البهية في إبراز دقائق المنفرجة، وطبع الكتاب بمطبعة التقدم، ويقع في أربع وأربعين صفحة، وله نسخة بجامعة الملك سعود برقم ٨/٤٧٣٨.

<sup>(</sup>١) كما في المعجم المطبوعات، ٤٨٣/١.

٥٨ ـ رسالة في تعريف الألفاظ التي يتداولها محققو الصوفية، له نسخة مخطوطة، القاهرة رقم ١٤٩.

٥٩ ـ شرح رسالة التوحيد.

٦٠ ـ فتح الرحمن بشرح رسالة الولي رسلان، وهو شرح الرسالة الرسلانية في علم التوحيد، وقد طبع الكتاب مع كتاب حل الرموز ومفتاح الكنوز، للعز بن عبدالسلام، مطبعة مصر ١٣١٧هـ في ست عشرة ورقة.

٦١ ـ فتح المبدع في شرح المقنع، في الجبر والمقابلة، وهو منظومة
 في الحساب.

٦٢ ـ فتح الوهاب بشرح الآداب، له نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود برقم (١٩٢٦).

٦٣ ـ المطلع شرح إيساغوجي، في علم المنطق. وقد طبع الكتاب في دار إحياء الكتب العربية، وطبع أيضًا في مطبعة بولاق مع شرحين آخرين: الأول للمفضل الأبهري، والثاني ليوسف الغناوي، وله نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود برقم ٦٨٤٣/٧م، ونسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ٨٧٥/خ.

## سادسًا: مؤلفاته في العلوم العامة:

٦٤ ـ التحفة العلية في الخطب المنبرية (١)، له نسخة مخطوطة في القاهرة برقم (١٠٤٢).
 القاهرة برقم (١٢٨١، ونسخة أيضًا بجامعة الملك سعود برقم (٢٠٤٢).

٦٥ ـ تعريف الألفاظ الاصطلاحية في العلوم. وقد طبع الكتاب بذيل
 اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم، بمطبعة مصر عام ١٣١٩هـ.

7٦ ـ تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية. ويسمى: مختصر الأزهية، له نسخة مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ٤٤٥/خ أدعية، وأصل الكتاب للزركشي.

<sup>(</sup>١) «تاريخ الأدب العربي، ٣٩٩/٦.

 ٦٧ ـ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، له نسخة مخطوطة بالقاهرة برقم ٢/٢، وعليه شرح قرة عيون ذوي الأفهام، للشنواني ١٠١٩هـ.

٦٨ \_ شرح الشمسية.

٦٩ ـ شرح الطوالع في أصول الدين، والطوالع هي للبيضاوي.

٧٠ ـ عماد الرضا بآداب القضاء.

٧١ ـ فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد.

٧٢ ـ الفتوحات الإلهية (١) في نفع أرواح الذات الإنسانية، وهو عبارة عن وصف مختصر للتصوف، له نسخة مخطوطة في مكتبة برلين برقم ٦/٣٠٣٥، وقد شرح الكتاب حفيد الأنصاري: الشيخ يوسف.

٧٧ - اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم، ومقدمة في تعريف الألفاظ التي تدور على لسان الأصوليين والمتعلمين وعلماء البلاغة، وقد طبع الكتاب بالقاهرة عام ١٣١٩هـ بمطبعة الموسوعات. له نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود برقم ٢٢٢٩/٢٩م، ونسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ٤٧٨/خ.

#### وفاته:

توفي الأنصاري سنة ست وعشرين وتسعمائة، ويكاد يكون هذا بالاتفاق بين المؤرخين، لكنهم اختلفوا في اليوم والشهر على أقوال:

القول الأول: أنه توفي يوم الجمعة رابع ذي الحجة، ذكر ذلك ابن العماد في «شذرات الذهب» ٨/ ١٣٥، والشوكاني في «البدر الطالع» ٢٥٣/١، وعمر كحالة في «معجم المؤلفين» ٢٥٢/٤.

القول الثاني: أنه توفي يوم الأربعاء ثالث شهر ذي الحجة، ذكر ذلك ابن إياس في "بدائع الزهور" ٥/ ٣٧٠، ومبارك في "الخطط التوفيقية" ٦٢/١٢.

<sup>(</sup>١) ذكرها المحبي في اخلاصة الأثر، ١٩٩/٢، اتاريخ الأدب العربي، ٣٩٨/٦.

القول الثالث: أنه توفي يوم الأربعاء ثالث شهر ذي القعدة، ذكر ذلك الغزي في «الكواكب السائرة» ٢٠٦/١.

أما الشهر فهو قريب من الإجماع وهو شهر ذي الحجة، وقد رجح ذلك صاحبه وقرينه وأعرف الناس به السخاوي في «الذيل على رفع الإصر» (ص.١٥٠).

وأما تحديد اليوم ما بين الأربعاء أو الجمعة فهو خلاف يسير يصعب علينا تحديده لعدم وجود القرينة، وقد دفن قرب قبر الإمام الشافعي، وصَلَّى عليه بالجامع الأموي والجامع الأزهر جمع كبير من العلماء والفضلاء وخلق لا يحصون، فرحمه الله رحمة واسعة.





#### \* أهمية الكتاب:

تكمن أهمية الكتاب بأهمية وقدر ألفية ابن مالك وشهرتها، فقد قال فيها الشاعر ابن المجراد:

مستغرقًا درسها في كل أوقاتي نظمًا بديعًا حوى جلَّ المهمات لم يأتِ مثل لها يومًا ولا يأتي له تبوئه في خير جنات(١) خلاصةُ النحو لا أبغي بها بدلاً قَدْ جَمَعتْ لبَّ علم النحو مختصرًا قل لابن مالك إني قد شغفت بها وها أنا أسأل الرحمن معفرةً

وقال أحد المغاربة يصف ألفية ابن مالك:

كما مزق اللخميّ مذهب مالكِ فأضحت كأبيات بتقطيع مالكِ كتقليد أعلام النحاة ابن مالكِ<sup>(۲)</sup> لقد مزقت قلبي سهام جفونها وصال على الأوصال بالقَدَّ قَدُهَا وقلدت إذ ذاك الهوى لمرادها

<sup>(</sup>١) "نفح الطيب" ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>۲) «حاشية ابن حمدون على شرح المكودي» ١٥/١.

وآثاره في خدمة الألفية بشرحها المختصر أو المطول، وشروح علماء النحو لها وتهذيبها واختصارها، وما جعل الله للألفية من القبول والإقبال عليها على مر العصور والأزمان لهو أكبر دليل على أهمية هذه الألفية، فقد تعدى شروح الألفية إلى أكثر من مائة شرح، أبرزها: شرح ابن مالك نفسه لها، والذي سمّي: «بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة».

ثم يأتي بعدها: شرح ابن الناظم بدر الدين وهو من أبرز تلاميذ أبيه، وقد سمى هذا الشرح: «الدرَّة المضية في شرح الألفية» وهو المعروف بشرح ابن الناظم، وقد فرغ ابن الناظم من شرحه للألفية سنة ٢٧٦هـ، وهو من أعرف الناس بمنهج أبيه وأسلوبه وطريقة عرضه وتناوله للمسائل النحوية، فاهتم النحاة بهذا الشرح، وقد طبع شرح ابن الناظم في ألمانيا سنة ١٨٦٦هـ بمدينة (Leipzig)، وفي القاهرة سنة ١٣٤٢هـ، كما طبع في بيروت بتحقيق الشيخ محمد بن سليم اللبابيدي، بمطبعة القديس جاورجيوس سنة ١٣١٣هـ، ولشهرة شرح ابن الناظم فإنه إذا أطلقت كلمة (الشارح) فلا ينصرف الذهن إلا إليه، ولأهمية شرح ابن الناظم فقد تناوله الكثير من النحاة بالتعليق عليه، وسأذكر أبرز الحواشي والتعليقات على شرح ابن الناظم؛ فمنها:

۱ ـ إيضاح المعالم من شرح ابن الناظم. للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بدران الحنبلي، المتوفى سنة ١٢٤٦هـ.

٢ ـ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، وهو يتناول جوانب الشاهد الشعري في شرح ابن الناظم، للشيخ جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى سنة ١٤٠٦هـ بدار الكتاب العربي، كما حقق الكتاب رسالة ماجستير في جامعة الموصل في العراق بتحقيق أسمر حسين بتاريخ ٢٠٠٧م، كما حققه عباس مصطفى الصالحي ـ دار الكتاب العربي ـ عام ٢٠٠٧م.

٣ ـ حاشية ابن حمزة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن أحمد بن حسين بن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي، المتوفى ١١٢٠هـ، وقد أشار إليها الزركلي في الأعلام، وذكر أنها لم تُكمل. ٤ ـ حاشية ابن قاسم العبادي، وهي للعلامة شهاب الدين أحمد بن

قاسم العبادي المصري الشافعي، المتوفى سنة ٩٩٤هـ، وقد تناول في هذه الحاشية المصطلحات والألفاظ والتعبيرات الواردة في كلام ابن الناظم شرحًا وتعليقًا ومناقشة وتذليلاً، والكتاب له نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ١٦٤٢ في ٣٧٠ ورقة، ونسخة أخرى بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم ٦١٠٥ في ٤٥١ ورقة.

٥ ـ حاشية التميمي، وهي للقاضي تقي الدين بن عبدالقادر التميمي
 الغزى المصري الحنفى، المتوفى سنة ١٠١٠هـ.

٦ ـ حاشية العيني على شرح ابن المصنف واسمها: فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد، ويسمى أيضًا: الشواهد الصغرى. تأليف: العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المصري الحنفي، المتوفى بالقاهرة سنة ٨٥٥هـ.

٧ ـ حاشية كمال الخضيري الشيخ أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الخضيري المصري السيوطي، المتوفى سنة ٨٥٥هـ، وهو والد جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة ٩١١هـ، وهي حاشية مفقودة. وقد أشار الزركلي في الأعلام إلى هذه الحاشية وذكر أنه لم يتمها وهي في مجلدين.

٨ ـ حاشية محمد حمزة للشيخ محمد بن كمال الدين بن محمد
 الحسيني الحنفي، المتوفى ١٠٨٥هـ.

 ٩ ـ الدرر السنية على شرح الألفية، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، المتوفى سنة ٩٢٦هـ، وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه على ثلاث نسخ خطية، وقد فصلت القول في هذا الكتاب في مبحث مستقل.

١٠ شرح شواهد شرح ابن الناظم لمحمد بن علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي البحراني الشيعي واسمه: الشواهد على شرح ابن الناظم، المتوفى سنة ١٠٠٩هـ، وقد طبع هذا الشرح في المطبعة العلوية في النجف بالعراق، في مجلد سنة ١٣٤٤هـ.

۱۱ ـ المسعف والمُبين في شرح ابن المصنف بدر الدين، تأليف عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالعزيز المعروف بابن جماعة الكناني الحموي المصري، المتوفى سنة ۸۱۹هـ، والكتاب له نسخة مخطوطة بمكتبة الظاهرية بدمشق برقم ۲۹۶.

17 ـ المشنف على ابن المصنف، لجلال الدين السيوطي، المتوفى المعرفي المعرفي المتوفى وصل فيه إلى باب الإضافة ولم يتمه كما أشار إلى ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون ١٧٥٣/٢، وطبع الكتاب في إيران طهران بمطبعة ميرسركارأقا، بتاريخ ١٢٧١هـ، وطبع في القاهرة بالمطبعة البهية بتحقيق محمد محمود التركزي الشنقيطي، بتاريخ ١٣٢٢هـ، وطبع في بيروت ضمن منشورات لجنة التراث العربي ١٩٦٦م، وطبع في دمشق بدار اليقظة بتحقيق أحمد ظافر كوجان سنة ١٩٦٧م.

١٣ ـ الموضح المعرف لما أشكل على ابن المصنف، للشيخ محيي الدين عبدالقادر بن أبي القاسم أحمد السعدي الأنصاري المالكي، المتوفى سنة ٨٨٠هـ، له نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق في ١٥٧ ورقة.

١٤ ـ الموضح المعرف لما أشكل في شرح ابن المصنف، للشيخ ابن عبد المعطي، المتوفى سنة ١١٢٢هـ تقريبًا، وللكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١٩١/ ١٩٥ في ٢٨٢ ورقة.

ونسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق في (١٥٧) ورقة تحت رقم (٤٩٤٩) كتبت بخط نسخي. «قال وأقول» بالحمرة قُوبلت سنة ٩٨٣هـ، وعليها تملّك سنة ٩٢٤هـ. وفي آخرها ترجمة للمؤلف. وعدد لوحاتها (١٥٧) لوحة.

ومنها مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم المخطوطات رقم الحفظ (ف١٥١٩).

١٥ ـ حاشية على شرح المصنف على الألفية لعلي بن إسماعيل بن موسى بن عماد الدين.

١٦ ـ الشرح النبيل الحاوي لكلام ابن المصنّف وابن عقيل: لمحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي الأفقهسي.

۱۷ ـ تعليقه على شرح ابن المصنف للألفية: لمحمد جواد الجزائري ١٣٥٥ ـ.

|  | <br> | _ |  |
|--|------|---|--|

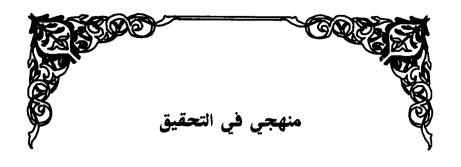

إن المنهج الذي اتبعته يتلخص فيما يلي:

١ - قابلت بين النسخ، وأثبت الصواب، وأشرت في الحاشية إلى مواطن النقص أو الخلاف بين النسخة الأصل وغيرها.

٢ ـ ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ مع تحرير النص وفق القواعد المتبعة.

٣ ـ شرحت الكلمات المبهمة التي أغفلها الأنصاري مع الإشارة إلى مصادره في الشرح.

٤ ـ وثقت الأقوال والآراء الواردة مع الإشارة إلى المصادر التي رجعت إليها إن وجدت، والمؤلفات الأخرى التي تورد آراءهم مع الإشارة في كثير من الأحيان إلى أكثر من مُؤلف في توثيق الرأي.

٥ ـ صحّحتُ نسبة الآراء إلى أصحابها إذا ظهر خطأ من الشارح.

٦ ـ خرّجت الآيات والقراءات والأحاديث الواردة في النص مع ذكر
 سند الحديث وذلك بالرجوع إلى كتب الصحاح وأمهات كتب الحديث.

٧ - خرّجت الشواهد الشعرية ونسبتها إلى قائليها.

٨ ـ خرجت أمثال ومأثور كلام العرب وذلك بالعودة إلى كتب الأمثال
 وكتب اللغة والنحو.

 ٩ ـ عرّفتُ الموجز بالأعلام الذين ورد ذكرهم في النص من النحاة وغيرهم. ولمّا كانت هذه الأسماء منها ما يتكرر عشرات المرات فقد اقتصرت على ترجمة الاسم عند وروده لأول مرة.

۱۰ ـ صنعت فهارس مفصلة واشتملت على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر والأمثال والأعلام والقبائل والأماكن والبلدان والمصادر والمراجع التي رجعت إليها.



اعتمدت في عملي بتحقيق الكتاب على ثلاث نسخ خطية، وهي التي استطعت أن أتوصل إليها بعد الجهد الكبير والمشقة المضنية، وبحمد الله استطعت من خلال هذه النُسخ الثلاث أن أثبت كامل النص فلم يتفلّت منه شيء، ولم يفتني منه شيء بفضل الله، وأرجو أن أكون أخرجتُ الكتاب على أحسن وجه، وهذه النسخ على النحو التالي:

# أولاً: النسخة الأولى:

وهي النسخة البريطانية، ورمزت لها بالحرف (أ) واعتمدتها أصلاً لباقي النسخ، وذلك لثلاثة أسباب:

السبب الأول: أنها نسخة كاملة بخلاف النسختين الأخريين، حيث أصيبتا بشيء من النقص والتلف أفقدهما بريق كمالهما، وإن كان ذلك في كلمات ليست بالكثيرة، لكنه يعد نقصًا، فلا تقدم على من حصل له التمام من النسخة المعتمدة وهي نسخة (أ).

السبب الثاني: أنها فيما يظهر أثبت وأقدم المخطوطات الثلاثة.

السبب الثالث: أن اسم الناسخ وتاريخ النسخ مثبت على هذه النسخة بخلاف الأخريين، وهذه النسخة المعتمدة هي ضمن مجموعة المتحف البريطاني برقم (ISL) ، ١,٠(ISL) في ١٢٨ لوحاً وهي بعنوان:

(حاشية على شرح الخلاصة)، وتحتها مكتوب: (الدرر السنية). ثم كتب اسم المؤلف: زكريا محمد الأنصاري.

وتتسم هذه النسخة بالوضوح والتمام؛ فلم نواجه صعوبات في فك حروفها وكلماتها كما استفدت من الحواشي المدونة حولها من التعليقات التي كتبها المحشون، والتي أجلت لنا كثيرًا من الغوامض والمبهمات، فلهذه الحيثيات اعتمدت هذه النسخة.

#### ثانيًا: النسخة الثانية:

ورمزت لها بالحرف (ب) ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وهي ناقصة من آخرها لكنها تتميز بجودة خطها ووضوحها، ولذا يمكن الاستفادة منها في تقويم النسخة الأصل المعتمدة، وهي ضمن مخطوطات الظاهرية بدمشق تحت رقم (١٦٤٣) كتبها محفوظ الإمام سنة ١٣٣هـ بخط نسخي، وهي نسخة مقابلة، وعدد لوحاتها (١٦٠) لوحة، ومنها مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم المخطوطات، رقم الحفظ (ف١٤١).

#### ثالثًا: النسخة الثالثة:

ورمزت لها بالحرف (ج) وهي نسخة متقنة مزينة بالحواشي، وهي تخص مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (٥٦٢٣ ـ ٥٦٢٤) في ٤٢٥ ورقة، وكتب عليها عنوان الكتاب: (حاشية على الدرر السنية شرح الألفية)، وهي مرصعة بالحواشي الكثيرة، وهي نسخة جيدة، لكنها أصيبت بشيء من الطمس والمسح لبعض الكلمات، ولم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخه، وإن كان قد ذكر بعض تواريخ التملكات للنسخة.

الورقة الأولى من النسخة الأصل (أ)

واقتصن اليسل ولريعك وكلف عندا جدمت المبسيات مشراء التسل بالمدغم خدوا وجع يتوود والوبا كالملترعودي ادنوا وتوكيد عواده لدا دامر لحادات فيرصين العرف بدعل وكلفالموا دعه وييعل مول المنتل ول عزم وشه الحذر يتيس علولورو واوره وافاع كاليوزي التنس ويسوندا لاد فأ فَوْلَ الْمُنْ الْمُنظَمُ وِمَا جِعَدُ عَنِيتَ لِعَالَمَ مُكُورِ بِكُو الْمُنْ الْمُنْفِرِهُ وَالْمُنفِ [[ا عدتمد غنو بالبالإمنائهاوه المنعقل ويناوه للناعل للنة فالالربعدبالكابهن علنا على فقلل مناه الاسكينية على القراعد المدمول له قدات الماراط بالانتكالكي معلاكم قالدالموصرى وينيه وعداسيل لرادالناط المتولد الداكتا ب ملاسد المنويه العويد فو لسد فالنظر أعسى مناللك شات بخ ش بعدداً فؤ ل مبالكم كما حدث الكشاعة الغلاو سودا لماك والمسرد الما أأوجنه ويعلى الدمل سيد فاحيد والدوميندو يلدشلها كمثيرا ال العنه والله وإذات الخداع من معليقة واليوم المثلة طا وأبع الكروية والمرادة المغيرالصسد وسف بوامويته محيوناتها المراد وتجوزها السيسيوس أو المضاعلة المعالم في المناهزاه حي المحافظ مستاوة المعتسمة لمساعد المحافظ المحرك المحافظ والماد Lido K. S. b Eolish من وتعلون من والألف الورقة الأخيرة من النسخة الأصل (أ)

سدناومولانا قاحىالفصناد نئييخ سنسابخ الا تاركوعلى ألدوخحبرصلاة ونسلام اب مالك الطاي لاستمالعلاحية التبييغ بدرالدين محسيب انغدحن لتنى فركلام الشأظريس فعايدست فبيض المككث وحسبى ونعراكيا وول المحاسم لمعات المحدد قوله عالم دعلى مااسبغ مستأنع بدالخ البأوعلى منعلتات وأ بجدانه جع بذلك بيث المجدوب والمحدوعا

الورقة الأولى من النسخة (ب)

الورقة الأخيرة من النسخة (ب)



أدغم إلون فيا عبير المكا ديوت والإحذين التوكين اشا والشارح ليواعل ا المهرمزك، ولفَّتْتِ لك حليه الثيارة المانا العم والمم نطرح خرة الوسل لعدم ألم حبّياج البيا ويجي انكسا برادس مختمدالنيس رد ولعنش داندیمزة الوسل و فم عک «نکرمن احد من اصعریات فواذا انسا يتها جنبه بالورميع بحؤردوا اوكامتا خنا محذروي اولال تؤكيد محتورون وعراعيا لابول وعنهم مرالوه شدعي ذندا لمراري ومبرد عي فول المنعم فظ في المرا والمساعرة المرام المستعدد المرام والورد وا فانه لا بعور تنيه التجسه مانتي ديايا وقام فزلس بن التقددورا بمعدعتيت بيكالعن مكذا أيح إيفيم به والانعدا ناعدي عَمْنَ إِلَاكَا هَنَا نَبَا وَهُ الْمَنْعُولُ وَيَا وَهُ اللاعل تيال مناء آ (سرامنيد عنا يؤ أيما عدفرا المخطائ من على العربية إلمناب لغول السطم حل المهاسدان بيؤل ويعظعانها شاطان موانش معظد كاناله الجرهري وعنو وحدا خَشَانُ لِلْ الْمَادُونِ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَّا مَعْرِنُهُ فَرَأْسَى مِن وجعب منالكانية المنظمة ابرا جعبي اسطم معالكانية علاستا اباعاط فال تعالي واحسي كليش عددًا مُراح ملاحضًا منهُ الحَصَّا مدُ الغُفَّا فلنظوع فبالقلاص العبتعا بعنه لمسليل الترعليه العافي القديم مينه والامام الثاني والعزعين فال للديد وصدا المعتد من العدم فاحفظن متحتمد المامد الواقع في ما ركش السنتوط ابعاده ولاينو والخذيخ يسلح فعااتش اعتراستار فالمصالبط ولويق توقع لبسنفوج ووشهوا منهكورة الوك ولمغيب انطعق الوقة بوقت مؤبوى ظافل وستع للبه التناسي ادان البيط فظواتني ولية فنالتزودابعة لاستخيسورة فرابعه جازات واعترامتي وتوثق والغسالكعة اولحظما وكم المقل المافادي سيتنكن يتمجر العافظ، ومربت على حوفه فالوب تبضر عنروحوثول نجل والمداليت مدينة أرتوا فالملامة فأقني ما متلوا وجؤروا شهاءة الالتياني اصلي والكسول التوحن وغنداليتنان سنط عندتفات فن ماضلدا والمن والمين والناهي معدم الاستراول إيل بينة الما خل عني بينة أن في الله على والدالم وعناما نتخب من الله بع فأعان الس الورقة الأخيرة من النسخة (جـ)

معاضه فأكترها تتاولا متول دوأوا سطلامنا مبادة مبنا لعذبا يكاميستنبطة من استف اكلا العرب اعتراحكم والكلرف وطافا اجربها بعوط لعابا لتزكيب ألار بغعارن واهاالالدف ويتوادا وليمانيرين لحابا المكيب لأالعاب تعلما ليز شاملها وانتكاذ عرفه انتاس آلات على غلاطو وعطله المسوف على الني في كليكيم فخ العوف للقديدون وملفا لمنام علمائها مرشحاتها بداره طاكاسل واستسلك لأوق الات شدائطه بأندعله بإصوله يعدفه ب اصماله اواعزالمكمرا عياد بأوينا ويعت حدد بالذي المقتناء مهدا عائدا لاحدا زعد لمنط البيانه وتدلكون أرشيح المؤود وكول موليا ليلا وعليه الالهامليد والمقدس مستغير فيادة والانقف بَالْ حَذْمِكَ الْفَلْمُ بِالفِّسْ لِمُعْرُوا ذَا تَدْنِت كُلِّ وَاحْدُوْمُ مِلْ مَامَيِّنَا فَا لَبَ المدحركة فتولند للطفالبجودة آلاشب بتعبيرآن تلديانا ضرالعوالاندوا سنعظر البعيد الاحلة وكالمحميرة مذالنواح المزج المطالنفسيل عدايدا عدالهموين بلطابتك فالمسراسب يتكانة اللغط طالبان نفاه التطريفنظ متحالسببية وموصع وعجلاات بكون للعبية ففيلسد بماليشده تعلى بتوسع ي ميت حصولها من الفعل والفرين اسم المامنيين كويف تعدد و الفاحل بالمالة المن عيث حصولها من الفعل والفرين اسم المامنيين كويف تعدد قر الفاحل بالمالة المن فالفاحة أعدم المدينة المدينة المدينة المدينة المناحدة إيلايار فمع لدعس الفعالة يتغريبان لما فالغواردي فأابوة وعراسه المتنابير وكفامعة اغديسترليب فخذا وويثعبا فعائدا يستنتآ لدويما اذاعاول ستمنعل لايآل سند بعن بن سند بهزيمنوبو بسعب لايم الاسب سرو سعلاهم بالما يمكر عقل بجب ديول شا اجل ولحدد مذ قولم حديث الشابغة كما الصعنيق بريا إمراحاً يزمك هَا اللَّهُ فَا وهوانسوت المستدل على بعض اللروان وخي بدا لفا والاس وقاه وياطيعوب زيمالنائق وشعبي المتغد والتكليدوي اميدمالكيزكويه طليك الانتاق كغلام فيعطلن وكعلكك والتوسيف كدحل فالسروالاستادي الذعهله ينيسدككلام الناش أواك الدلالة انتخاط فالمسوك إما فالم سفاكتكن منبهدا غدما التشاراي باستلا مَن لَمَ عَنْ الْكَامَلُومِ إِنْ لَا مُؤْلِمُ مِلْ لَكُنَّا أَوْلُولِهِ وَلِقَالُمُ الْأَبِيَّا لَهُ البيريضل فتنشأ بلاعد عنها فالاعتبا وإخاعو بالاستواط فياسه والماء بالمكاد كرا لنظامه فناكت ببيونن يل الموكون الناويها الومية وويها تافاييب الدما فوإنعا العتدة لحمل المسوق فعيامت بالنظر الدحنية تعاوسو فسأ ببؤد وانعابلها كمعاذ كوشطان نلوالم بالمتواحا لاشق قولمه واستكل مشرح للزبيان الموالك على معنى كالفد الماحلة الدينا لعديوه مليد مند المفاصل شلافاعتم يشوين فاضعنبر يستنقل مواعد كلفاوتها تبسه باعدا لمراء بالمستقل

الورقة نسخة (أ) التعليق على باب الكلام وما يتألف منه

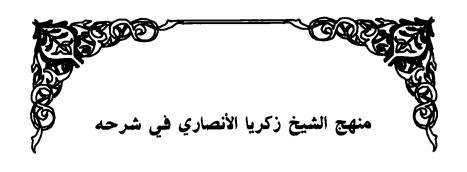

أشار الشيخ زكريا في مقدّمة شرحه إلى أنّه وضع شرحه تسهيلاً وتوضيحًا لشرح ابن الناظم، ومزيلاً ما حصل فيها من المشكلات والمبهمات والمعضلات، وأنه لم يكتف بالتعليق على شرح ابن الناظم، بل تعدى ذلك إلى التعليق إلى النظم نفسه المتمثل بنظم الخلاصة لابن مالك، وأنه أتحف شرحه بكثير من الفوائد والفرائد، هذا هو الذي دفع الأنصاري إلى وضع هذه الحاشية.

وإنني في دراستي هذه التي تبحث في منهج الشيخ زكريا الأنصاري سأحاول تتبع طريقته في العرض والشرح والاستدلال، لإبراز منهجه الذي اختطه لنفسه ورسمه في مقدمته.

تقوم طريقته في تناول أبواب الكتاب على تقطيع شرح ابن الناظم إلى مقاطع، وهذه المقاطع تختلف طولاً وقصرًا بحسب مقتضيات البحث والشرح، فهو كثيرًا ما يقف على كلمة أو كلمتين.

# قال في باب إنّ وأخواتها:

[قوله: (أو ظرفًا)، أي نحو: إنَّ زيدًا لعندك.

قوله: (أو شبهه)، أي: وهو الجار والمجرور].

## قال في باب النسب:

[قوله: (ويقال في النّسب إلى أخت وبنت: أَخَوِيّ وبَنَوِيّ) قضيته:

وجوب الجبر فيهما وهو المنقول، وإن اقتضى إلحاق النظم البنت بالابن جواز الأمرين، ومراده أنها ملحقة به إذا جُبر برد لامه].

أمّا طريقته في افتتاح الباب فتختلف من باب لآخر، فتارةً يفتتحه بتعريفه لغويًا، ثم يتبعه بالتّعريف الاصطلاحي كما أورده ابن الناظم:

# ففي باب تعدّي الفعل ولزومه قال:

[التّعدي لغةً: التجاوز، يقال: فلان عدى طوره، أي جاوزه، واصطلاحًا: أن يجاوز الفعلُ الفاعلَ إلى المفعول به].

وتارةً يفتتح الباب بتعريفه كما أورده ابن الناظم مضيفًا إليه من المعاني والأمثلة ما يوضحه.

## قال في باب الفاعل:

[قوله: (الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل مقدّم).

زاد غيره: تامَّ أصليُّ المحلّ؛ ليخرج بالأول: الناقص ككان، وبالثاني: قائم زيدٌ، لأنَّ المسند وهو (قائم) أصلُه التأخير؛ لأنَّه خبر، فلا يسمّى مرفوعهما فاعلاً، وإن سمي به في الأول مجازًا كما مرّ...]

وتارةً أخرى يفتتحه بتعريف ابن الناظم، ثم يتبعه تعاريف أخرى جمعها:

# ففي باب اسم الإشارة يقول:

[قوله: (اسم الإشارة: ما دلَّ على حاضر، أو منزل منزلة الحاضر وليس متكلمًا ولا مخاطبًا).

وعرَّفه بعضهم بما دلَّ على حضور عيني أو ذهني ك: هذا البيت، أو تلك الجبّة. وبعضهم: بما وُضِع لمسمى وإشارة إليه. وبعضهم: بما وُضع لمعين في حال الإشارة. وبعضهم: بما وضع لمشار إليه...].

وتارة أخرى يفتتحه بتعريفٍ نَهلَه من مَعِين ثقافته وحفظه وعلمه وتجربته، وذلك حين يغفل ابن الناظم التعريف بادتًا بذكر قاعدة نحوية أو صداية أو إصدار حكم:

## ففي باب جمع التكسير قال:

[هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر ك: (أعناق) في (عُنُق) و(فُلُك)، وبضم جمعه كضمة (كُفُل)، وبضم جمعه كضمة (بُذن)].

### وقال في باب الإبدال:

[هو جعل حرف مكان آخر. والإعلال: تغيير حرف العلة للتخفيف بقلب أو حذف أو إسكان، ففي (قال): إبدال وإعلال. وفي (قلت): إعلال بلا إبدال. وفي (تراث) عكسه].

وقد يبدأ الباب بذكر كلام أحد النحاة ولا يعقب عليه:

# قال في باب اشتغال العامل عن المعمول:

[قال المرادي: المراد بالعامل هو ما يجوز عمله فيما قبله، فيشمل الفعل المتصرف واسم الفاعل واسم المفعول، دون الصفة المشبهة، والمصدر واسم الفعل والحرف؛ لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله. انتهى].

وأحيانًا يبدأ الباب بتعريف ابن الناظم ثم يتبعه بتعريف نحوي آخر يرى أنّه أولى:

## قال في باب التصريف:

[قوله: (هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى) الأولى قول ابن هشام تبعًا للناظم في «شرح كافيته»: هو تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي، فالأوّل كالتغيير الذي قاله الشارح. والثاني كتغيير قَوَلَ وغَزَوَ إلى قال وغزا. والتصريف يطلق بمعنى العملي وبمعنى العلمي...].

وقد يفتتح الباب بالتعليق على بيت النظم ـ الألفية ـ:

### قال في باب المقصور والممدود:

[قوله في النظم: (ألف) هو مفعول بـ(استحقّ)، ووقف عليه بلغة ربيعة].

وقد يبدأ الأنصاري الباب بمقدمة يوجز فيها أقسام الباب ومنهج ابن الناظم في ترتيبه والسير عليه:

### قال في باب الاستثناء:

[قوله: (الاستثناء نوعان: متصل)، أي: كقام القومُ إلاّ زيدًا، (ومنقطع) أي: كقامَ القومُ إلاّ حمارًا، ويقال له: منفصل.

قوله: (فالاستثناء المتصل): إخراج مذكور بـ(إلا) أو ما في معناها)، خُصَّت (إلاً) بالذكر لأصالتها في الاستثناء: إذ هي حرف، والحرف هو الموضوعُ لإفادة المعاني التي لم يستقل هو بها كالنفي والاستفهام بخلاف الباقي؛ فإنّه إمَّا اسم أو مشترك بين الفعل والحرف...].

وقد يكون الشاهد الشعري مفتاحًا للباب الذي يدرسه الأنصاري:

### قال في باب التعجب:

[قوله: (وقول الشاعر: واهًا لليلي ثمَّ واهًا واها)].

وقد يكون الحديث النبوي الشريف من أوّل الشواهد التي يعتمد عليها الأنصاري في شرح بداية الباب:

## قال في باب التنازع في العمل:

[قول الناظم: (إن عاملان) جرى على الغالب لا شرط فقد يتنازع ثلاثة نحو: "تسبّحون وتحمدون وتكبّرون دُبر كلّ صلاة ثلاثا وثلاثين» فتنازعت ثلاثة في اثنين ظرف ومصدر...].

على أنّ الأنصاري في شرحه يعمد أحيانًا إلى نقل جزء من المتن فيشرحه ثم ينقل قولاً آخر من المتن اقتطعه من فكرة جديدة، فيظنُ القارئ

أو السامع للوهلة الأولى أنّه ما زال في الفكرة السابقة، وكأنّ الأنصاري يعتمد على ذاكرة السامع الذي اعتاد حفظ المتون واستظهارها:

### قال في باب الإضافة:

[قوله: (ولا تفارقها الإضافة معنى ولا لفظًا أيضًا، إلاّ إذا عوّض عن المضاف إليه بالتنوين كما في نحو: (يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا)].

فالفكرة تتحدّث عن (حيث) والسياق يوحي أنه يتابع الحديث عنها وإذ بنا أمام (إذ) دون تقديم، ثم ينتقل للحديث عن (إذا) والسياق يوحي أنه يتحدّث عن (إذ) وهكذا...

ونراه حينًا يتعرض بالشرح لمتن ابن الناظم مع عدم الحاجة بسبب وضوحه:

## قال في باب تعدي الفعل ولزومه:

[قوله: (والمراد بالفعل المطاوع: الدال على قبول المفعول لأثر الفاعل فيه]. الفاعل فيه].

على أنّه يمكن للقارئ أو السامع التفريق بين المتن والشرح بإحدى ثلاث طرق:

الأولى: استخدامه لفظ (قوله).

الثانية: شرح الأنصاري وتعليقه باستخدامه ضمير الغائب مشيرًا به إلى ابن الناظم أو بضبط حركات كلمةٍ ما.

الثالثة: الشرح اللغوي للكلمات التي ساقها ابن الناظم في المتن. فالشارح يعمد إلى ضبط ما في المتن وإلى ضبط شرحه ضبطًا لفظيًا دقيقًا، وكأنه يخشى على السامع غفلته وعدم دقته في الضبط.

### قال في باب الحال:

[قوله: (ونُبْلاً) هو بضم النون وإسكان الباء: الفضل. قال الجوهري: النَّبل والنبالة: الفضل: وقد نَبُلَ ـ بالضم ـ فهو نبيل].

# وفي باب (أسماء الأفعال والأصوات) قال:

[قولُه: (ودَجُ للدجاج) هو بفتح الدال وإسكان الجيم مخفّفة.

قولُه: (وقُوْس) هو بضمٌ القاف وكسر السين.

قوله: (وماءِ للظبية)، أي: لحكاية صوتها إذا دَعَت ولدها، وهو بالمدّ والهمز)].

لجأ الأنصاري أيضًا إلى شرح ألفاظ متن ابن الناظم مدلّلاً على حفظه وإتقانه، وليبيّن أنه لا انفصال بين النحو والتصريف وبين اللغة.

فقد دلَّلَ بشرحه اللغوي على أنَّ الاهتمام بالشرح لا يمنع من متابعة المسألة، ثم إنه ربما لمس حاجة المتعلَمين والقارئين إلى هذه المعانى.

وهو هنا يختلف في ذلك بين كلمة وأخرى؛ فقد تحتملُ الكلمة معنَى واحدًا، وقد تحتمل أكثر من معنى، فتراه يسوقُها واثقًا من حفظه أشدً الثقة.

### قال في باب اشتغال العامل عن المعمول:

[قوله: (وكل) بفتح الواو والكاف، من وَكَلَ أمره إلى غيره لعجزه وضَغف رأيه، وهو صفة نقص].

وقد تحتمل الكلمة بعد ضبطها أكثر من معنى:

## قال في باب جمع التكسير:

[قوله: (من نحو: (خُصّ) هو بضمَّ الحاء المهملة: الورس، ويقال: الزعفران، قاله الجوهري، وبضمَّ المعجمة: البيت في القصب، أو البيت يسقف بخشب كالأرج، فيُجمع على فعول كالأول...].

وكان الشارح في شرحه اللغوي يشير ـ أحيانًا ـ إلى المصدر الذي أخذ المعانى منه، وكان الصحاح أوّل ذلك.

وهو في تناوله اللغوي يشير إلى المصدر أحيانًا فيقول: (في «الصحاح»)، وأحيانًا يذكر اسم الجوهري: فيقول: (قاله الجوهري، ذكر ذلك الجوهري...):

## ففي باب أبنية المصادر قال:

[قوله: (ولثمه لثمًا)، هو من لثمت الحجارةُ خُفُ البعير، إذا أصابته وأدمته. قاله الجوهري.

قوله (وكجَوَى) الجوى: الحرقة وشدّة الوجد من عشق وحزن، وتقول منه: جَوِي الرجل بالكسر فهو (جوًّ) مثل (دوًّ) قاله الجوهري].

### وقال في باب الحال:

[قوله: (وتفرقوا أيدي سبأ)، أي: متبدّدين تبددًا لا بقاء معه. كما قاله بعد، فالأول: تفسير لـ(أيدي)، والثاني: لـ(سبأ)، هذا وقد قال في «الصحاح»: هما اسمان جُعِلاً واحدًا مثل: معد يكرب، وهو مصروف...].

أما المصدر الثاني فهو: «القاموس المحيط» لكنّه كان أقل استخدامًا له من «الصحاح».

# قال في باب التمييز:

[قوله: (وله جمام المكوك) قال في «القاموس»: المكوك كأسٌ يُشربُ به، ومكيالٌ يَسَعُ صاعًا ونصفًا، أو نصف رطل إلى ثمان أواقٍ، أو نصف ويبة... أو ثلاث كيلجات والكيلجة منًا وسبعة أثمان منّ. والمن: رطلان].

ويجمعُ أحيانًا في شرحه اللغوي بين «الصحاح» و«القاموس» ثم يختم برأيه:

# قال في باب ظن وأخواتها:

[والورد خلاف الصدر، من ورد الماء، ولامه للتعليل والآل السراب أو ما يوجد أوّل النهار. قاله صاحب القاموس. وقال الجوهري: هو الذي يرى أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب. وكلَّ صحيحٌ هنا، والسراب هو الذي يُرى نصف النهار كأنّه ماء].

وقد يوافق رأي «الصحاح» ويرد ما ورد في «القاموس» معتبرًا إياه وهمًا:

#### قال في باب التصغير:

[قوله: (نحو صاب) هو عصارة شجر مرٌّ، قاله الجوهري. ووهمه في القاموس بأنّه شجر مرٍّ، لا عصارة شجر].

وقد تحتملُ الكلمة أكثر من معنى، فيذكر المعاني جميعها:

### قال في باب اسم الإشارة:

[أراد ببني الغبراء: اللصوص، وقيل: الفقراء، وقيل: الأضياف، وقيل: أهل الأرض؛ لأنَّ الغبراء هي الأرض، وبنوها: أهلُها].

إلا أنّ السّمة العامة في شرحه اللغوي اعتماده على ذاكرته وحفظه وعدم ذكر مصدر للمعاني التي يسوقها:

### قال في باب الترخيم:

[قوله: (صَمَيَان) هو التَقلّب والتَّوَثُّب، ويقال: رجل صميان، أي: شجاع. قوله: (وعلاوة) هي ما علي به على البعير بعد تمام الوقر، أو علق عليه نحو السقاء].

على أنه يردُ في تضاعيف الشرح ذكر إحالة الأنصاري إلى كتب أخرى غير «الصحاح» و«القاموس» يُكَنّي عنها بقوله: (وغيره... وبعضهم...):

#### قال في باب جمع التكسير:

[قوله: (وعَيِّل، وعيائِل) عَيِّل، واحد العيال، وجمع العيال: عيائيل. قاله صاحب "القاموس" وغيره. وبعضهم جعل العيال والعيائيل جمعين لعيًل].

وقد ذكر الأنصاري في الشرح أسماء لغويين آخرين كالخليل وأبي عبيدة وابن القطاع. دون ذكر كتبهم مع وجودها:

## قال في باب أفعل التفضيل:

[قوله: (وقالوا: هو أَلَصَ من شظاظٍ، فبنوه من لصّ، ولا فعل له) اعتُرض عليه بأنّ له فعلاً. فقد حكى ابن القطّاع: لصصتُ الشيء لصًّا،

جعلتُه في ستر، ومنه: اللصّ. انتهي].

يقوم الشرح في مجمله على بسط الآراء والمذاهب والاختيارات والمفاضلة بينها أو ردِّ بعضها، واختيار الأنسب منها.

وكان للشيخ طريقتان:

الأولى: ذكر أقوال العلماء وآرائِهم وحججهم.

الثانية: ذكر الخلافات النحوية متمثلة في مدرستي البصرة والكوفة.

أمّا الطريقة الأولى: \_ وهي الأوسع انتشارًا في الشرح \_ فتقوم على بسط أقوال العلماء وآرائهم، وهو هنا قد يذكر أسماء النحويين أو الشُرّاح، وقد يُكّنّى عنهم بمثل (قيل... قال بعضهم...):

### قال في باب ظن وأخواتها:

[قوله: (وهما على السواء) جرى عليه المرادي وابن عقيل، وضعّفه ابن هشام والمكودي، فقال: الأرجح: الإعمال].

### وقال في باب النائب عن الفاعل:

[قوله: (ولم تجز نيابة الثالث باتفاق. غلَطه ابن هشام وغيره في نقل الاتفاق، وقال المرادي: قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقًا يقتضي جوازه، وقد نقل جوازه عن بعضهم، فأجاز: أعلم زيدًا فرسك مُسْرَج. انتهى].

وقد يأتي الأنصاري بآراء بعض النحويين وخلافاتهم من غير أن يتدخّل بشرح أو تعليق:

## قال في باب التنازع في العمل:

[قوله: (ولا يجوز تقديمه عند الجميع... إلخ) ظاهر كلام التسهيل جواز تقديمه، وحكى فيه ابن هشام أربعة أوجه:

أحدها: إضماره مؤخّرًا.

وثانيها: إضماره مقدّمًا.

وثالثها: إظهاره.

ورابعها: حذفه لدلالة المفسّر عليه. وصححه، وقال ابن عصفور: إنّه أسدّ المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل].

وقد يأتي برأي نصّ عليه أحد النحاة، ثمّ يسوق عليه استدراكات أخرى مبَيّنًا الحكم الذي نصّ عليه وحجة كل فريق:

## قال في باب المفعول معه:

[قوله: (ومثال الاسم المشبه للفعل: حسبك وزيدًا درهم)، الكاف في موضع جر بالإضافة، وزعم ابن عطية أنّها في موضع نصب. ورُدَّ بأنّ إضافة (حسب) محضة.

وزعم الزجاج أن (حسب) اسم فعل. ورُدَّ بدخول العوامل عليه، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَ حَسَبَكَ اللَّهُ ۗ [الأنفال: ٦٢]، وقول العرب: بحسبك درهم.

وتمثيله كالزمخشري بحسبك وزيدًا درهم. للاسم المشبه للفعل صحيح، فقد ذكر أبو البقاء أن (حسب) مصدر، لكنه مخالف لما قاله والده في "التسهيل"...].

أمّا الطريقة الثانية: فتقوم على ذكر الخلافات النحوية متمثّلة في مدرستي البصرة والكوفة. وكان الأنصاري يذكر حجّة كلَّ مدرسةٍ والأمثلة التي اعتمدتها، سواءً كانت آيةً قرآنية، أو بيتًا من الشعر، ثم يختار ما يراه الأصحّ بعد أن يُفنّد حجّة المدرسة الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأنصاري لم يتعصّب لمدرسة دون أخرى، فلا هو بصري ولا كوفي؛ لأنه كان يصدر في تعليلاته عن قناعةٍ عقليةٍ، قناعةٍ عالم درسَ واختار ما صحّ عنده، لا ما صح عند صاحبه أو أستاذه.

### قال في باب ظن وأخواتها:

[قوله: (وإذا تقدّم الفعل لم يجز إلغاؤه) هو مذهب البصريين إلاً الأخفش، وذهب الكوفيون إلى جوازه، لكن الإعمال أرجح].

## وقال في باب كان وأخواتها:

[قوله: (ثم رفعوا بها المبتدأ)، أي: عند البصريين، أمّا الكوفيون غير الفرّاء فجعلوه مرفوعًا بالابتداء على ما كان قبل دخول الفعل. واحتجّ للبصريين بأن كل فعل يرفع، وقد ينصب وقد لا ينصب، فأمّا أنه ينصب ولا يرفع فلا. وباتصال اسم هذه الأفعال بها إذا كان ضميرًا نحو: ﴿كَانُوا هُمُ الظّرلِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦]، والضمير بالاستقراء إنّما يتصل بعامله].

والأنصاري في بسطه للخلاف بين المدرستين يذكر مؤيدي كلَّ مذهب، والحجّة إن توفّرت أو سمح الشرح بذكرها.

## قال في باب حروف الجز:

[قوله: (فإذا رفع)، أي: ما بعد مذ ومنذ، وكان مفردًا، (فهما اسمان مبتدآن) أي: ما بعدهما خبر.

وهذا أحد أقوال ثلاثة ذهب إليه المبرّد وكثير من البصريين. واختاره الناظم هنا لقوله: (حيث رفعا)، لأنّ المبتدأ رافعٌ للخبر.

وثانيهما: ما بعدهما مبتدأ، وهما ظرفان في محل الخبر، وذهب إليه الأخفش وطائفة من البصريين.

وثالثها: أنّه فاعل بـ(كان) محذوفة تامة، وهما ظرفان مضافان إلى الجملة، وإليه ذهب السُّهيلي ومحققو الكوفيين، واختاره الناظم في «شرح تسهيله»].

وكان ابن الناظم واحدًا من النحويين الذين ناقشهم الأنصاري وتعرض لهم مبيّناً مواطن الضعف، فكان يقابل رأيه برأي النحويين السابقين واللاحقين.

#### قال في باب التوكيد:

[قوله: (نحو: قام زيد قام زيد... إلى آخره)، هذه الأمثلة لكونها من باب تأكيد الجملة بالجملة لا تصلح أمثلة لتأكيد المفرد الذي الكلام فيه. فالوجه أن يقال: (قام قام زيد) كما مثل به غيره].

كما اعترض على بعض عبارات المصنّف وابنه التي وجدها غير دقيقة أو لا تفى بالمعنى.

## قال في باب المفعول المطلق:

[قوله: (وإمّا للبناء على أنَّ المسوّغ لحذف العامل منه نيّة التخصيص)، أي: بأن تُجعل المصادر المذكورة مصادر نوعية، فيجعل له مخصصًا محذوفًا تقديره: سقيًا عظيمًا أو نافعًا أو نحوه. فيخرج عن محلً النّزاع].

وما ردَّ به على أبيه وافقه عليه ابن هشام في «توضيحه» لكنّه أشار إلى ردَّه في «مغنيه» بأنّه أراد بمنع حذفه منع حذفه في غير ما استثنى ممّا ناب مناب الفعل. نحو: أنت سيرًا، أو أنت سيرًا سيرًا وسقيًا وجذعًا.

وردّه أيضًا ابن عقيل وغيره بأنَّ سقيًا ورعيًا ونحوهما ليست من التأكيد في شيء، بل هو بمثابة: اسق؛ لأنّه واقع موقعه وناثب عنه، ولهذا لا يجمع بينهما بأنّ المصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف، والنائب عن الفعل يعمل على الصحيح، ف(زيدًا) في (ضربًا زيدًا) منصوب بـ(ضربًا)، وبالجملة ما قاله الشارح ممنوع؛ لأنّه إذا اقتضى القياسُ منع حذف عامل المؤكد وأمكن حمل الوارد من ذلك على غير التأكيد، فحمله عليه أولى للجمع بين الأمرين، ولا ريب أن الحذف مناف لمقصود التأكيد، فقوله: (وهو دعوى الأمرين، ولا ريب أن الحذف مناف لمقصود التأكيد، فقوله: (وهو دعوى على خلاف الأصل ولا يقتضيها فحوى الكلام)، ممنوعٌ كسائر مقدماته. وبذلك عُلِم أنّ المصدر مؤكد ومبين للنوع أو العدد، وبدل من اللفظ بالفعل.

واتسمت مراجعة الأنصاري لابن الناظم بالأدب والكياسة، وابتعد أسلوبه عن القدح والتجريح.

## قال في باب ظن وأخواتها:

[قوله: (وموهم ذلك) أي: جوازه. ولو قال: وموهمهم خلاف ذلك، كان أوضح].

#### وقال في باب اشتغال العامل عن المعمول:

[قوله: (هو الوجه) ينافي جواز النصب. فلو قال: (هو الأوجه) لسلم من ذلك].

إلا أن الأنصاري يبالغ أحيانًا في اعتراضه دون حاجة:

#### قال في باب المصدر:

[قوله: (الأبنية المذكورة)، حقُّه أن يقول: أبنية المصادر؛ لأنه يبحث في هذه الأبنية...].

وكان الأنصاري يشير إلى نُسَخِ شرح ابن الناظم ويفاضل بينها أحيانًا، فتراه حينًا يشير إلى اختلاف لفظتين ولو كان معناهما أو دلالتهما واحدة.

## قال في باب (لا) التي لنفي الجنس:

[مراده بإلغائها: إبطال عملها عملَ إنَّ وإعمالُها عمل ليس، وفي نسخة بدل (إلغاء لا): (إجراء لا مجرى ليس)].

وحينًا يسوقُ زيادةً وردت في نسخة أخرى ليست ضمن النسخة التي يشرحها. وهذا يدلّ على حفظه وسعه إطّلاعه.

قال في باب الحال: [قوله في نسخة: ﴿ وَلَوْ شَآهَ رَبُّكَ لَا مَنَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُمْ جَيِمًا ﴾ [يونس: ٩٩].

وتظهر في ثنايا الشرح شخصية الأنصاري التعليمية ـ حيث يلجأ إلى أسلوب الحوار على طريقة أهل الجدل (فإن قيل. . . قلت . . .) مما يمنحُ القارئ والسامع حيوية ذهنية عقلية حيث يعرض وجوه المسألة واحتمالاتها.

#### قال في باب المفعول المطلق:

[قوله: (والثاني نحو عبدالله أظنه جالسًا، أي: أظنُ ظنّي) أو أظنُ الظنّ، فيقدر معرفة لا نكرة؛ لأنَّ الضمير معرفة، وهي لا تقوم مقام النكرة، فإن قلتَ: فيه إضمارٌ قبل الذّكر. قلتُ: ممنوع؛ لأنَّ الفعل يدلّ على ذكر المصدر.

فإنْ قلتَ: الضمير يجوز عوده على عبدالله، فلا يكون نائبًا عن المصدر.

قلت: لا؛ لأنَّ (ظن) قد استوفى مفعوليه فلا ينصب الضمير على أنَّه مفعول به بجعله عائدًا على (عبدالله). نعم، إن جعل (عبدالله) منصوبًا بما يفسره أظنُه أو مرفوعًا بالابتداء، لم يكن من هذا الباب، وفي نسخة: (عبدالله أظنُه جالسٌ) على الإلغاء، وهو جائز؛ لتوسّط العامل، لكنّه قبيح؛ لتوكيد الفعل بضمير المصدر...].

ولعلَّ من السمات الواضحة في منهج الأنصاري قدرته على الربط بين مختلف المسائل الواردة في شرحه، إذ تبدو إحاطته بالمتن جليّة، حتى إذا شرع في الشرح ظهرت هذه القدرة بأوضح صورة، فإن كان للمسألة التي يعرضُ لها ارتباط بما ذكره سابقًا أشار إليه مستخدمًا ألفاظًا مثل (كما مرَّ... مرَّ بيانه...):

## قال في باب إعمال اسم الفاعل:

[قوله: (عند جميع النحويين) يغني عنه قوله فيما مرّ: (قبل العمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال باتفاق)، مع أنّه مردود بحكاية والده الخلاف فيه كما مرّ].

وإن كان للمسألة ارتباط بما سيأتي أشار إلى ذلك باستخدامه عبارات مثل (كما سيأتي . . . كما سيجيء . . . ) بل إنّه أحيانًا يربط بين ما تقدم شرحه وما سيأتي :

#### قال في باب المفعول المطلق:

[قوله: (بفعله)، أي: فعله الذي من لفظه أو من معناه، ليشمل أنواع الثاني الآتي كلامه].

## الأصول النّحويّة في الشرح:

أحاول في هذا البحث تلمّس الأصول التي بُنيت عليها المادّة النحوية والصّرفية عند الأنصاري بكلٌ ما تحملُها من أدلّة وبراهين وصفها العلماء الأوائل بطريقي السّماع والقياس.

# أولاً: السَّماع:

(وهو ما ثبت في كلام مَنْ يُوثق بفصاحته (۱)، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآن الكريم وكلام نبيه ﷺ وكلامَ العرب قبل بعثته، وفي زمنه وبعدَه إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظمًا ونثرًا عن مسلم أو كافر).

## ١ \_ القرآن الكريم:

هو كلام الله المنزّل على نبيّه محمد على بواسطة جبريل عليه السلام، وكلَّ ما ورد أنَّه قُرِئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء أكان متواترًا أم آحادًا أم شاذًا، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذّة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفًا، بل ولو خالفته يُحتجُ بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياسُ عليه (٢).

مما لا شكّ فيه أنّه لم يتوافر لنصّ مهما بلغ من تواتر الرّواية، وإقبال العلماء على العناية به وخدمته ما توفّر للقرآن الكريم وقراءاته.

وقراءة في تاريخ نشأة النحو العربي الذي هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعرابِ وغيره...، تبيّن أنّه نشأ خوفًا على النّص

<sup>(</sup>١) قالتعريفات؛ للجرجاني (٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) «الاقتراح» (۷)

القرآني من التّحريف ومن أن تمسّه أيدي العابثين بعد أن ظهر اللّحن وفَشَا.

وممًا يروى في هذا المجال أنَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه مرً على قوم يُسيئون الرمي فقرّعهم فقال أحدهم: إنّا قومٌ متعلمين فأعرض عنهم مغضبًا، وقال: والله، لخطؤكم في لسانكم أشدّ عليً من خطئكم في رميكم.

وثمة رواية تقول: إنّ أبا الأسود الذّؤلي سمعَ قارئًا يقرأ الآية الكريمة: (أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ) بكسر اللام في رسوله، فقال: ما ظننتُ أمرَ الناس يصل إلى هذا. واستأذن زياد بن أبيه والي الكوفة (٥٥ ـ ٣٥هـ)، وقيل: استأذن ابنه عبيدالله والي الكوفة من بعده (٥٥ ـ ٣٤هـ) في أن يضعَ رسمَ العربية، وظهر المصحف العثماني الذي انتشر في كل أطراف الدّولة الإسلامية، كما أقبل علماء العربية على تقعيد النّحو بإيعاز من أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه. وتوسّع الأمر في المائة الثانية حيث دون علماء التحو ما وصلهم من كلام العرب.

تنوّعت صور احتجاج الأنصاري بالقرآن الكريم، فكان يزيد أحيانًا على ابن الناظم في احتجاجه بالقرآن فيحتج بآياتٍ أخرى تستوفي المسألة من أطرافها:

## قال ابن الناظم في باب الموصول:

(والموصول الحرفي: هو كلَّ حرفِ أُول هو مع صلته بمصدر نحو: (أَنْ) في قولك: (أريد أَن تفعل) و(ما) في نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ و(لو) نمي مثل قوله تعالى: ﴿يَوَدُّ أَخَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَةٍ ﴾.

قال الأنصاري في شرحه: [والموصول الحرفي: كلَّ حرفِ أول هو وصلته بمصدر وجملته ستّة: أنْ وأنَّ وما وكي ولو والذي نحو: ﴿أَوَلَرُ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾ [العنكبوت: ٥١]، ﴿وَأَن تَسُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة:

١٨٤]، ﴿ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْجِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦]، ﴿ لِكَن لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ [البفرة: ٩٦]، ﴿ وَخُفْتُمُ حَرَجٌ ﴾ [الاحزاب: ٣٧]، ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ ﴾ [البفرة: ٩٦]، ﴿ وَخُفْتُمُ كَالَّذِي خَاصُهُوا ﴾ [التوبة: ٩٦].

وقد يكثر من إيراد الآيات إثباتًا لفكرة أو دفعًا لوهم، فيستوفي البحث:

### قال في باب المفعول فيه:

[قوله: (مضمّن معنى في)... وخرج من التعريف نحو: ﴿وَرَغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ﴾ إذا قدّر بـ(في)؛ فإنّ النكاح ليس بواحد مما ذكر. ونحو: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾، ونحو: ﴿الرّجِمُوا وَرَاءَكُمُ ﴾ ونحو: ﴿الرّجِمُوا وَرَاءَكُمُ ﴾ فإنها ليست بمعنى (في)...]

وأشار الأنصاري في عدة مواضع إلى أنّه إذا وردت مسألة وكانت مدار بحث بين النحويين والقرّاء: قُدَّم رأي القرّاء؛ لأنَّ قولهم حجّة، فهم ناقلون للغة عمَّن ثبتت عصمته عن الغلط، فما نقله القرّاء ثبت تواترًا، وما نقله النحويون آحاد، ولو ثبت أن ذلك ليس تواترًا، فالقرّاء أعدل وأكثر والرُّجوع إليهم أولى.

فنجده حين يريد الحكم على مسألة وبعد أن يجمع لها آراء النحاة يذكر إجماع القراء عليها:

## قال في باب الإدغام:

[قوله: (فما يجوز فيه الوجهان)، أي: الإدغام والفكَّ ـ الأكثر في كلامهم: الفك ـ وكلاهما فصيح، وقُرِئ بهما في المتواتر، ولعلَّ الناظم قدّم الفك لكثرته، ذكره المرادي، وذكر السعد التفتازاني عكسه، وهو ما عليه أكثر القراء].

وقد يستشهد بالقرآن احتجاجًا على معنى لغوي للفعل الذي يشرحه:

## قال في باب كان وأخواتها:

[والمراد بزال: ماضي يزال، ولا مصدر له، بخلاف ماضي (يَزْيَل) فإنّه فعلٌ تامَّ متعدً لمفعول. ومعناه: (ماز)، تقول: (زِل ضأنك عن معزك)، أي: مِزْ بعضها من بعض، ومصدره الزَّيل، وبخلاف ماضي (يزول) فإنَّه فعلٌ تام قاصرٌ، ومعناه: انتقل، ومنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَرُولاً وَلَيْن زَالتاً ﴾ [ناطر: ٤١]، ومصدره: الزَّوال].

وكثيرًا ما يستطرد في الاستدلال بآي القرآن حيث يتخذها شواهد لشرح شواهده:

# قال في باب ظن وأخواتها:

[قوله: (كقوله: أرجو وآملُ أن تدنو مودّتها وما إخال لدينا منكِ تنويلُ)، قاله كعب بن زهير: وعطف (آمل) على (أرجو) مع أنّهما بمعنى؛ لاختلافهما لفظًا، كقوله تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا آَمَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وهذا العطف من خصائص الواو].

ويناقش الأنصاري الشاهد القرآني الذي استشهد به ابن الناظم وقد يردُه مستدلاً برأى آخر، وقد يردُ الرأيين:

#### قال في باب الابتداء:

[من ذلك حذف المبتدأ والخبر معًا في نحو قوله تعالى: ﴿وَالْكَتِي لَرْ يَحِضْنَ﴾، تتمته: ﴿فَهِدَّتُهُنَّ ثَلَنَتُهُ أَشْهُرٍ﴾، أي تقديره: وَاللاثِي لَمْ يَحِضْنَ كذلك، ليكون الخبر مفردًا لا جملة، فيكون أقلَّ حذفًا.

وقيل: لا حذف في الآية، إنّما فيها تقديم وتأخير، أي: ﴿وَالَّتِي لَرْ يَحِضْنُّ﴾ ﴿فَهِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ . وعلى القولين لا شاهد في الآية، فالأولَى التمثيل بنحو: (نعم) في جواب: (أزيدٌ في الدار؟)].

ونراه حينًا يشرح ويفسِّر الآية التي ذكرها ابن الناظم:

#### قال في باب الحال:

[قوله: ﴿مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدَّهُدَ﴾، أي: أيُّ شيءٍ عَرَض لي حالة كوني لا أراه حاضراً].

ونراه أحيانًا يتعرّض إلى إعراب الآية وذكر الوجه الأصح:

## قال في باب الابتداء:

[قوله: (وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَـٰئُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـٰرُوا﴾ [الانبياء: ٩٧])، (هي) ضمير القصة، وهو مبتدأ و﴿أَبْصَـٰئُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـُرُوا﴾) مبتدأ ثان، وخبره: ﴿شَخِصَةٌ﴾، والمبتدأ الثاني وخبره، خبرُ الأول.

ولا يجوز رفع ﴿أَبْصَدُ ﴾ بـ﴿شَخِصَةُ ﴾؛ لأنَّ ضمير القصة يلزم بعده جملة، فإنْ جُعل الضمير للأبصار كما قيل به خرج عمّا نحن فيه، وكذا إن جُعل عمادًا كما قيل به. وقدّم مع الخبر على المبتدأ نحو: (هو القائمُ زيدٌ)، والأصلُ فيه: (زيدٌ هو القائم)، وفي الآية: ﴿أَبْصَدُرُ الَّذِينَ كَشَرُوا ﴾ هي شاخصة على أظهر الوجهين].

وهو في استشهاده بالقرآن يحيل الآية إلى موضعها من القرآن:

# قال في باب اسم الإشارة:

[قوله: (وإذا أُشير للبعيد لحق اسم الإشارة كاف الخطاب) أي: البعيد حقيقة نحو: ﴿وَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ﴾ [البينة: ١٨]، أو حكمًا نحو: ﴿وَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٥٨]. إلا أنّ الأنصاري قد يسهو أحيانًا فلا يحيل الآيات، بل قد لا يشير إلى كونها آية، فلا يقدّمها بـ(كقوله تعالى...):

### قال في باب كان وأخواتها:

[أشار به إلى اختلافهم في سبب تسميتها ناقصة، وأنَّ الصحيح أنَّها سميت بذلك لعدم اكتفائها بمرفوعها. وقيل: لسلبها الدلالة على الحدث... ورُدَّ الثاني بأنَها تُستعمل أوامر. نحو: ﴿كُونُوا قَوْبَمِينَ بِٱلْقِسَطِ﴾، وصيغة (أفعل) موضوعة لطلب الحدث دون الزمان...].

هذا وقد استشهد الأنصاري في شرحه بكثير من الآيات القرآنية بقراءاتها المختلفة، حيث بلغت الآيات التي وردت (ثلاثمائة وخمسون) آية من القرآن الكريم، وقد حظيت القراءات القرآنية الصحيحة والشاذة بعناية الأنصاري.

والقراءة الصحيحة هي كلُّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحَّ سندُها(١).

ومنه قول ابن الجزرى:

فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي، وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان.

وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الأنصاري كان يعزو القراءة إلى صاحبها مع ذكر وجه القراءة؛ لأن ابن الناظم كان يعمّم فيقول: (كقول بعض القراء):

#### قال في باب الحال:

[قوله: (وكقراءة بعض القراء) هو ابن محيصن، إن قُرئ ذلك بضمّ

<sup>(</sup>١) "الكليات، ص٧٠٣.

الفاء وكسر الهاء، ويعقوب، إن قُرئ بفتح الفاء وضمَّ الهاء، بجعل الفتحة فتحةً إعراب].

بل إنه قد يصحح نسبة القراءة إنْ أخطأ ابن الناظم في نسبتها:

## قال في باب عوامل الجزم:

[قوله: (كقراءة أبي عمرو وغيره: ﴿ثُمَّرَ لَيَقْضُواْ تَفَــَنَهُمْ﴾) صوابُه: كقراءة قالون، والبزي، وعاصم، وحمزة، والكسائي...].

وقد ورد في شرح الأنصاري قراءات مختلف القرّاء مجموعةً في موضع كالشاهد السابق، ومتفَرِّقةً على أبواب الكتاب، وفي ثنايا البحث كما في باب الحال.

والشارح في عمله قد يقتصر على شرح القراءة بأوجهها المختلفة واحتمالاتها وتوافقها مع القواعد النحوية أو عدم توافقها:

### قال في باب الاستثناء:

[قوله: (وهو أولَى من أن يستثني المنصوب (من أهلك) أو المرفوع (من أحد)، أي: لاستلزام ذلك تناقض القراءتين؛ فإنَّ المرأة تكون مسريًا بها على قراءة الرّفع وغيره، وغير مسريّ بها على قراءة النصب. وما سلكه الشارح سالم من ذلك، حيث جعل الاستثناء من جملة الأمر على القراءتين، وأنّ الاستثناء منقطع، والمستثنى: الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبر. هذا وقد أجاب الرضيّ عن لزوم التناقض بأنّ الإسراء مقيّدٌ في المعنى بعدم الالتفات...].

وقد يقتصرُ عمله على مجرّد عزو القراءة إلى صاحبها:

#### قال في باب الحال:

[قوله: (فأمّا قراءة مَنْ قرأ: (وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيًاتٍ بِيَمِينِهِ) [الزمر: ١٧])، أي: بنصب مطويات، والقارئ لها الحسنُ البصري].

وقد تكون القراءة القرآنية حجّةً قاطعة ينهي بذكرها خلافًا نحويًا وقع بين لغة قبيلتين:

#### قال في باب الاستثناء:

[قوله: (وما لزيدٍ علمٌ غير ظن بنصبٍ مرجح)، أي: عند بني تميم. أمّا عند الحجازيين فالنّصب واجب. ويشهد لبني تميم: قوله تعالى: ﴿لّا يَسْتَوى التّعَيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي﴾، قُرِئ برفعِ (غير) على أنه صفة للقاعدين بجعل (أل) للجنس، أو على أنّه بدل].

# ٢ ـ الحديث النَّبوي الشّريف:

يُراد بالحديث الشريف: أقوال النبيّ ﷺ، وأقوال الصحابة التي تروي أفعاله وأحواله وما وقع في زمنه (١٠).

وقد نهى الرسول ﷺ قبل تدوين القرآن الكريم عن تدوين أحاديثه حتى لا تختلط بالقرآن، فيلتبس الأمر على النّاس، فكانت أحاديثه ـ آنذاك ـ تُرْوَى بالمعنى، خاصة حين تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوينها.

ومع إجماع اللغويين والنُحاة على أنّ النبيّ ﷺ أفصح العرب قاطبةً، وأنّ الحديث لا يسبقه شيء في الاحتجاج وفي تفسير القرآن والفقه، إلاّ أنّهم انقسموا فريقين إزاءَ الاحتجاج بالحديث في بناء القواعد النحويّة (٢):

الفريق الأول: غلب على ظنَّه أنَّها لفظه، فأجاز الاحتجاج به.

الفريق الثاني: غلب على ظنه أنّها مرويّة بالمعنى لا باللفظ، فلم يُجز الاحتجاج بها.

بينما ذكر البغدادي في «خزانة الأدب»(٣) ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>۱) «كشاف اصطلاحات الفنون» ۲۷/۱، «أصول النحو» (٤٦).

<sup>(</sup>۲) «أصول النحو» ص٤٧ ـ ٤٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «خزانة الأدب» ٩/١ ـ ١٥ بتصرف.

الأول: جواز الاستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو واللغة، وهذا مذهب ابن مالك والرضي الاستراباذي وغيرهما، وسبقهما إلى ذلك ابن الأنباري.

الثاني: منع الاحتجاج بالحديث النبوي على مسائل النحو واللغة، وهذا مذهب ابن الضائع وأبي حيان. وحجّتهم: أن الأحاديث رويت بالمعنى ولم تُنقل عن النبق على بالفاظها.

الثالث: جواز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتُني بنقل ألفاظها، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته على والأمثال النبوية. وهذا قول الشاطبي والسيوطي.

والرّاجح هو الاحتجاج بالحديث الشريف مطلقًا؛ لأن رسول الله ﷺ أفصح من نطق بالضاد، وقد جعلها ابن الأنباري في كتابه «لمع الأدلّة» أصلاً من أصول الاحتجاج في اللغة والنحو.

وقد سار الأنصاري على خطى ابن مالك ومن ثمَّ ابنه الذي شرح ألفية المصنِّف الذي هو موضع بحثى.

وقد استشهد الأنصاري في بحثه بـ(ثلاثين) حديثًا من الأحاديث النبوية على المسائل النحوية التي يعرضُ لها منوِّعًا فيها بين حديثٍ وخُبَر.

#### قال في باب الاستثناء:

[ومنه خبر: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدُنيا ثم احتسبه إلا الجنّة»].

ما يهمُّنا في هذا المجال هو الوقوف على أثر الحديث النبوي في إثباتِ قاعدة نحوية أو صرفية. ونذكّر هنا أنّ استشهاده بالحديث كان قليلاً، وغالبًا ما يكون مشاركًا لآي القرآن في إثبات القاعدة:

# قال في باب الفاعل:

[ومن أحكام الفاعل: الزّفع، كما عُلِم من كلام النّاظم، وقد يُجَرُّ

لفظاً بإضافة المصدر نحو: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ اَلنَّاسَ﴾ [الحج: ٤٠]، أو اسمه نحو: (من قُبْلَةِ الرّجلِ امرأته الوضوءُ) أو بمن أو بالباء...].

وقد يذكر الأنصاري روايةً أخرى للحديث الذي ذكره ابن الناظم مبيّنًا اختلاف القاعدة النحوية مع اختلاف الرواية:

### قال في باب الفاعل:

[قوله: (وقوله: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار") هو ظاهر على رواية الحديث كذلك. لكن رواه البخاري وغيره بلفظ: "إنّ لله ملائكة يتعاقبون فيكم..." فعليه (الواو) فيه ضمير].

وكعادته في شرح الشواهد عامّة نراه يشرح بعض ألفاظ الحديث النبوي:

## قال في باب المبتدأ والخبر:

[ومنه قوله ﷺ في صفة أهل الجنّة: «لا منى ولا منية» وهي الموت].

وتراه في باب المبتدأ والخبر يقف ضدًّ مَنْ أكثر من ذكر روايات حديث نبوي من أجل إثبات قاعدة نحوية ذاكرًا حجّته في ذلك. فقال: [... ومذهب الجمهور: أنَّ الخبر بعد (لولا) واجب الحذف مطلقًا، بناء على أنَّه لا يكونُ إلا كونًا مطلقًا. وأوجبوا جعل الكون المقيد مبتدأ، فيقولون في قول أولئك: (لولا زيد سَالَمَنا ما سَلِم) أنّه مؤول بقولنا: لولا مسالمة زيدٍ لنا ما سلم، أي: لولا مسالمته لنا موجودة ما سلم، ولحنوا المعرّي.

وقالوا: الحديث مرويً بالمعنى، والمشهور في الرّوايات: «لولا حدثان قومك»، و«لولا حداثة قومك»، و«لولا أنّ قومك

ورُدُّ ذلك.

أمًا الأول: فبأنّ الأصل عدم التأويل.

وأما الثاني: فبورود مثل شعر المعرّي في الشعر الموثوق به.

وأمّا الثالث: فبأنّه يؤدي إلى رفع الوثوق عن جميع الأحاديث وغالبها

على أنَّه إنَّما يتم لو لم تكن رواة الحديث عربًا. أمَّا إذا كانوا عربًا وهو الظاهر فلا؛ لقيام الحجة بلسانهم].

والأنصاري في استشهاده بالحديث النبوي الشريف لا يشير إلى أنه حديث، وكأنه يعتمد على معرفة القارئ أو السامع للحديث، وهو في استشهاده قد يذكر الحديث كاملاً، وأحيانًا يورد منه موضع الاستشهاد:

#### قال في باب الإضافة:

[قوله: (بمفعوله الثاني) أو بالظرف كما ذكره الناظم، وفي معناه المجرور، مثال الظرف: قول الشاعر:

كناحت يوما صخرة بعسيل

ومثال المجرور: قوله: (هل أنتم تاركوا لي صاحبي)، وفي معنى المفعول الثاني والثالث...].

### ٣ - كلام العرب:

حين أقبل علماؤنا الأوائل على ضبط اللغة وتقعيدها، وجدوا أنَّ النصّ القرآني الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه في قوله: ﴿وَإِنَّا لَهُ. لَحَنفِظُونَ﴾ قد حفظ في الصدور والسطور.

أمّا الحديث النبوي الشريف فعامة علماء البصرة والكوفة على عدم الاحتجاج به إلاّ بما ثبت أنّه على اللفظ المروى.

فما بقي أمامهم غير كلام العرب شعرًا ونثرًا، فوضعوا له حدودًا صارمة، حيث حدَّدوا القبائل التي يؤخذ عنها، وعلّلوا ذلك بعلل تدلُّ على علمٍ ودرايةٍ وإحاطةٍ بالقبائل العربية ولهجاتها والمؤثّر فيها.

فكانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النّطق، وأحسنها مسموعًا، وأبينها إبانةً عمّا في النّفس والذين عنهم نُقلت اللغة العربية وبهم اقتُدي، وعنهم أُخذ اللسان العربي من بين

قبائل العرب، وهم (قيس) و(تميم) و(أسد) فإنّ هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه، وعليهم اتّكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم (هُذيل) و(بعض كنانة) و(بعض الطائيين)(١).

وبالجملة، لم يؤخذ عن حضري قطّ، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولها.

كما حدَّد اللغويون زمن الاحتجاج بالشعر بوفاة الشاعر إبراهيم بن هرمة، الذي كانت وفاته بعد الخمسين وماثة تقريبًا.

## الشواهد الشعرية عند الأنصاري:

اشتمل شرح الأنصاري على نحو (سبعمائة وخمسون) شاهدًا شعريًا له ولابن الناظم. وهو في دراسته للشاهد الشعري أثبت قدرةً على الإحاطة به من كل الجوانب، بدءًا من الاهتمام بعزو البيت الشعري إلى قائله الذي غالبًا ما يسهو ابن الناظم عن ذكر قائله، بل يكتفي بعبارات من مثل: (قال الشاعر، قوله، كقوله..):

قال في باب اسم الإشارة:

[قوله:

وَكَمْ عَلَّمتُهُ نظمَ القوافي فلمّا قال قافية هَجَاني

قاله معن بن أوس...].

لكنَّه أحيانًا يسهو عن ذكر الشاعر:

قال في باب إنّ وأخواتها:

[قوله: (وربّما جاء الفعل المنصرف) غير مفصول. كقول الشاعر:

علموا أن يُؤمُّلون فَجَادوا قَبْلَ أن يُسألوا بِأَعْظِم سُؤلِ]

<sup>(</sup>١) ﴿الاقتراح؛ ص٢٢ ـ ٢٤.

وإذا لم يعرف الأنصاري القائل اكتفى بقوله: كقول الراجز . . . القولُ لأعرابي:

قال في باب الفاعل:

[قوله (... قول الراجز:

أســقـــى الإلـــهُ عُـــدُوات الـــوادي وجَـــوْفَـــهُ كـــلَّ مُـــلِــثُ غَـــادِي كلَّ أجشَّ حالك السواد).

قاله رؤبة].

وقال في باب ظن وأخواتها:

[قوله:

(قالتْ وكُنتُ رجلاً فَطِينَا هذا لعمْرُ اللهِ إسرائِينَا) قاله أعرابي صاد ضبًا وأتى به إلى امرأته...].

على أنَّ الأنصاري كان يسهو أحيانًا عن ذكر اسم الشاعر، وكأنه كان معروفًا أو أنَّ السامع يعلمه:

قال في باب الاستثناء:

[قوله: (ومنقطع كقوله:

لم أُلْفِ في الدَّارِ ذا نُطْقِ سوى طَلَلِ قَدْ كادَ يَغْفُو وما بالعَهْدِ مِنْ قِدَمٍ)

أي: لم أجد في منزل القوم صاحب نطق، والشاهد في (سوى طلل) وهو ظاهر...].

وقد يعمد الأنصاري أحيانًا إلى عزو الشاهد الشعري إلى أكثر من شاعر، لكنّه يقدّمُ مَنْ قويت عنده صحة النسبة:

قال في باب ظنّ وأخواتها:

[قوله: (وأنشد الأزهري:

قد كنتُ أَحجو أبا عمروٍ أَخا ثِقةٍ ﴿ حتَّى ٱلمَّتْ بِنا يومَّا مُلمَّاتُ)

قاله تميم بن أبي مقبل، أو أبو سنبل الأعرابي].

وقد يصحّح الأنصاري نسبة البيت إلى شاعر آخر مع أنّ ابن الناظم وأباه قد عزواه إلى شاعر صحّ عندهما نسبته، ونلمس هنا أذّبه الجمّ في التصحيح كما في باب ظن وأخواتها حيث قال:

[قوله: (ومن ذلك قول ابن أبي ربيعة:

أَجُهُالاً تقولُ بني لؤي لَعَمْرُ أبيكَ أَمْ مُتَجَاهلينا)

مدح به قائله مضر على أهل اليمن...

ونسبته البيت إلى ابن أبي ربيعة تَبعَ فيه والده، ووهما في ذلك فإنّه هو للكميت...].

والأنصاري في حاشيته قد يُعَرِّف بالشاعر فيذكر اسمه كاملاً، وقد يعرف بقبيلته، . . وقد يذكر اسم الشاعر مع لقبه، أو يذكر لقبه، ثم يذكر نسبه:

قال في باب إنّ وأخواتها:

[قوله: (وكقول الشاعر:

أنا ابنُ أباةِ الضَّيمِ مِن آلِ مالكِ وإنْ مالكُ كانتْ كرامَ المعادنِ)

قاله الطُّرماح. واسمه: الحكم بن حكيم].

[قوله: (وقول الشاعر:

شلَّتْ يمينُك إِنْ قَتلتَ لمسلمًا حَلَّتْ عليكَ عقوبةُ المتعمَّد)

قالته عاتكة بنت زيد، ابنة عمّ عمر بن الخطاب، زوج الزّبير بن العوام. ..].

وأحياناً يذكر لقب الشاعر ثم اسمه ثم عصره:

قال في باب الموصول:

[قوله: وقال الآخر:

(يقولُ الخنا وأبغضُ العُجم ناطقًا إلى ربَّنا صوتُ الـحـمـارِ الـيُـجَــدُّعُ)

قاله ذو الخِرَق الطُّهوي. واسمه: دينار بن هلال، شاعر جاهلي].

ويذكر الأنصاري غالبًا مناسبة البيت أو الأبيات التي يستشهد بها:

### قال في باب ظنّ وأخواتها:

[قوله: (قال الشاعر: أبو حنش يؤرّقنا... إلخ)، هو من قصيدة لعمرو بن أحمر الباهلي، ذكر فيها جمّاعة من قومه لحقوا بالشام، فصار يراهم بهم إذا أتى أوّل الليل...].

والأنصاري في ذكر موضع الشاهد كان دقيقًا وحريصًا على إثباته، سواء ذكره ابن الناظم أو غفل عنه. وهنا نقف على صور مختلفة، فحينًا يحدّد الموضع ثم يشرح معنى البيت أو ألفاظه:

قال في باب اشتغال العامل عن المعمول:

[قوله: (وأنشد الشجري على جوازه:

فارسًا ما غادروه مُلْحَمًّا عَيرَ زُمِّيلِ ولا نِخُسِ وكِلْ

قاله علقمة. والشاهد في (فارسًا) و(ما) زائدة، والتقدير: غادروا فارسًا، أي: تركوه. و(ملحمًا) مفعول ثانٍ لغادر، وهو بضم الميم وفتح المهملة، من ألحم الرجل واستلحم إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلّصًا، و(غير زمّيل) بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة وسكون الياء، أي: غير جبان. و(لا نكس) بكسر النون وسكون الكاف، أي: ولا ضعف].

وحينا تراه يشرح ألفاظ البيت ثم يحدُّد موضع الشاهد:

قال في باب الاستثناء:

[قوله: (وقول الآخر:

لِـدَمِ ضائعٍ تَـغَـيُّـبَ عـنـهُ أقربوهُ إلاّ الـصَّبَا والـدَّبور)

اللام تعليلية و(ضائع)، أي: هالك، و(الصبا): الريح الشرقية، و(الدبور): الريح الغربية، والشاهد في (إلاّ الصبا والدُّبور)].

وقد لا يشير إلى موضع الشاهد، بل يكتفي بقوله: والشاهد فيه ظاهر:

قال في باب النائب عن الفاعل:

[قوله: (وبنحو قول الراجز:

لم يُعْنَ بالعلياء إلاّ سيِّدًا

ولا شفى ذا الغَيَّ إلا ذو هُدى)

قاله رؤبة، والشاهد فيه ظاهر، والمعنى: لم يجعل الله أحدًا يعتني بالعلياء إلا من له سيادة. والغي: الضلال].

وحينًا يشرح معنى البيت ومناسبته ثم يذكر موضع الشاهد:

قال في باب المفعول معه:

[قوله: (ومثله قول الشاعر:

فما أنت والسّير في مَتْلَفٍ يُسبَرّحُ باللّذِكرِ النصّابطِ)

قاله أسامة بن الحارث الهذلي، و(ما) استفهام إنكار. ينكر على نفسه السفر في هذا المتلف، وهو بفتح الميم القفر الذي يتلف فيه مَنْ سلكه، وذلك لأنّ أصحابه كانوا يسألونه أن يسافر معهم حين سافروا إلى الشام، فأبى، وقال ذلك، ويروى: فما أنا، والشاهد في: (السّير) حيث انتصب بفعل محذوف، أي: ما تصنع والسّير...].

ولعلَّ ما يلفت الانتباه في شرح الأنصاري: إعراب ألفاظ البيت إضافة إلى شرحها، بل إنك تجد اختلاف الإعراب باختلاف المعاني تاركًا المجال مفتوحًا لأقوال النحاة:

#### قال في باب الإضافة:

[قوله: (وشدٌّ إضافتها إلى المفرد، في نحو قول الرّاجز:

أمًا ترى حيثُ سُهَيْلِ طالعا)

تمامه:

نجمًا يضىء كالشّهاب لامعا

والهمزة للاستفهام، و(ترى) من رؤية البصر، و(طالعًا)، أي: نجمًا طالعًا مفعولها إن جُعل (حيث) ظرفًا لها، وحال من (سهيل) إن جعل (حيث) مفعولها. ويحتمل أن تكون من رؤية القلب: فتكون (حيث) و(طالعًا) مفعولها.

والشاهد في: (حيثُ سهيل) حيث أضيفت (حيث) إلى مفرد، ف(حيث) على هذا قيل: معربة لأنّ سبب بنائها إضافتها إلى الجمل، وهي منتفية.

وقيل: هي مبنية دائمًا. وقيل: سهيل مرفوع، فـ(حيث) مضافة إلى جملة، والتقدير: حيث سهيل مستقرّ طالعًا. فـ(طالعًا) مفعول (ترى)، أو حال من الضمير في الخبر].

وقد عني الأنصاري بتفسير المفردات الغريبة والواضحة في الشواهد التي ذكرها، كما عني ببيان المعنى العام لتلك الشواهد. ويلاحظ هنا أنه قد يقدّم المعنى العام، ثمّ يقدّم المعنى اللغوي لكلّ لفظة؛ لأنَّ المفردات تشكّل اللّبنات التي ينبني عليها الشرح، وتفسيرها أولاً يعنى التّمهيد لتفسير البيت بعد ذلك مجملاً:

## قال في باب إنّ وأخواتها:

[قوله: (كقول الشاعر:

ألا اضطبارَ لسَلْمي أمْ لها جَلَدٌ إذا أُلاقسي اللذي لاقاهُ أمشالي

أي: ليت شعري إذا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الموت، أينتفي الصبرُ من هذه المرأة أم لها تثبت وجَلَد...].

# قال في باب كان وأخواتها:

[قوله: (قضى الله يا أسماء أن لستُ زائلاً أحبّكِ حتَى يُغِمِضَ العينَ مُغْمِضُ)

قاله الحسين بن مطير الأسدي، أي: حَكَم الله أو قدر بأني لستُ زائلاً أحبك.

والإغماضُ: إطباقُ الجفن على الجفن].

لكن المنهج العام لشرح الشواهد: أنَّه يشرح الألفاظ ثم يعطي المعنى العام:

## قال في باب إعراب الفعل:

[قوله: (قال الشاعر:

متى تؤخذوا قسرًا بِظِنَّة عامرٍ ولا ينجُ إلاَّ في الصَّفادِ يزيدُ

والشاهد في: (تؤخذوا)، أي: متى تثقفوا تؤخذوا. يقال: ثقفته ثقف، أي: صادفته، و(قسرًا)، أي: قهرًا، تمييز، و(الظّنة): التُهمة، والصّفاد ـ بكسر ـ: ما يوثق به الأسير، أي: ولا ينجُ يزيد إلا وهو في الصفاد...].

والأنصاري في شرح الألفاظ المفردة لا يذكر مرجعًا لغويًا إلا نادرًا فمرجعيته هي ذاكرته المُتَقِدة الحاضرة، فتراه حينًا يشرح لفظًا شُرح معناه. أي: يشرح الشرح:

قال في باب الموصول:

[قوله:

(فتلك خطوبٌ قد تملّت شبابَنَا قديمًا فَتُبْلينا المَنُون وما تُبْلِي وتُبلي الألى يَستلنمونَ على الألى تراهُن يوم الرَّوع كالحِدَا القُبْلِ)

قالهما أبو ذؤيب خويلد الهذلي، و(الخطوب) جمع خطب، وهو الأمر العظيم. و(تملت)، أي: تمتعت. و(تبلينا المنون)، أي: وتفنينا المنية، أي: الموت. و(ما تبلي)، أي: ولا تفنيها، أي: ولا تقدر على إفنائها. و(تبلي)، أي: وتفني المنون القوم (الذين يستلئمون)، أي: يلبسون اللأمة، أي: الدرع حالة كونهم على الخيول اللاتي تراهن يوم الفزع (كالحدا القبلي) المدرء حدأة بوزن عنب وعِنبة، و(القُبلي) بضم القاف وإسكان الموحدة: اللاتي في أعينهن قَبل ـ بفتحتين ـ وهو الحَول؛ وذلك لتقلب أعينهن من شدة طيرانهن وفزعهن.

والشاهد في (الأُلَى) حيث أُطلق أولاً على الذين، وثانيًا على اللاتي].

وتقف في مواضع قليلة من شرحه على ذكر لغويين ذكروا معنى اللفظة كما في باب: نعم وبئس.

وتظهر ثقافته في مختلف العلوم والفنون في ثنايا شرحه للشاهد الشعري:

قال في باب الموصول \_ حيث ظهرت معرفته بعلم الفلك ..:

[قوله: (وقال الشاعر:

إذا دَبَرَانٌ منكِ يهومًا لَقِيتُهُ أَوْمًا لُهُ الْفَاكِ غَذُوا بِأَسْعُدِ

الشاهد في قوله: (دبران) حيث حذف (ال) منه، إذ أصله: (الدبران) لأنّه عَلَم بالغلبة، ولزمته (ال) غلب على الكوكب الذي يدبر الثريا. وهو خمسة كواكب في الثور، و(غدوا) منصوب بالظرفية، وأراد به (غدا) لكنّه جاء به على أصله؛ لأن أصل (غد): (غَدَو) حذفت الواو منه بلا تعويض على خلاف أصله، و(أَسْعُد) بضم العين جمع سعد، وسعود النجوم عشرة: أربعة في برج الجدي والدلو ينزلها القمر، وهي: سعد الذابح، وسعد بُلَع، وسعد السعود، وسعد الأخبية، وستة ليست من المنازل، وهي: سعد ناشرة، وسعد الملك، وسعد الهمام، وسعد البهام، وسعد البارع، وسعد مطور.

وكلُّ سعد من هذه السَّتَة كوكبان، بين كلَّ كوكبين في رأي العين قدر ذراع].

وتظهر إحاطة الأنصاري بالشواهد من خلال ذكره للرواية أو للرّوايات الأخرى للبيت، علمًا أن الرواية الأخرى قد يختلف معها موضع الشاهد، بل قد لا يغدو شاهدًا:

قال في باب إعمال المصدر:

[قوله: (وقال الآخر:

لقد علمتْ أولَى المُغِيْرَةِ أنَّني لقيتُ، فلم أَنْكُل عن الضَّربِ مِسْمَعًا)

قاله المرار الأسدي، والشاهد في (مسمعا) حيث نصب بـ (الضرب) وهو مصدر معرّف بـ (أل)، والمعنى: لقد علمت أوائل الخيل المغيرة أنني لقيت فلم أنكل، أي: أعجز. وروي بدل (لقيت): (لحقت) و(كررتُ) و(ضربت)] (١٠).

<sup>(</sup>۱) ورواية (لحقت) وردت في «كتاب سيبويه» ۱۹۳/۱، ورواية (كررت) وردت في «اللمع» لابن جني ص١٩٦٠.

#### وقال في باب كان وأخواتها:

قوله: (كقوله:

(إذا متُ كان النَّاسُ نصفان، شامت وآخر مُثْنِ بالذي كنتُ أصنع) قاله العُجَير بن عبدالله السلولي.

وروي بدل (نصفان): (صنفان)<sup>(۱)</sup> وهو المراد من الرّواية الأولى، والشاهد في: (كان النّاس نصفان) حيث وقع اسم كان ضمير الشأن والجملة بعده خبرها، وروي: (صنفين)<sup>(۲)</sup> على أن يكون (النّاس) اسم كان، فلا شاهد فيه].

وقد تختلف رواية شطر كامل لا كلمة واحدة:

### قال في باب النعت:

[قوله: ولذلك تسمع النحويين يقولون في قوله:

ولقد أمرُ على اللثيم يَسُبُّني فأعِفُ ثم أقول: ما يعنيني

قاله رجلٌ من بني سلول، واللثيم: الدنيء الأصل، الشحيح النفس، والشاهد في: (يسبني) وهو ظاهر من كلام الشارح. و(أعفُ، أي: أكفُ، ويروى عجز البيت هكذا:

..... نمضيت ثمة قلتُ: لا يعنيني

أي: لا يقصدني، من عنى عنيًا، إذا قصد].

وحينَ يكتفي ابن الناظم بإيراد شطر من البيت؛ صدره أو عجزه، يُتمَّه الأنصاريُّ مع ذكر قائله:

<sup>(</sup>۱) كما في اكتاب سيبويه، ٧١/١.

<sup>(</sup>۲) كما في «خزانة الأدب» ٧٦/٩.

#### قال في باب المفعول معه:

[قوله: (كما حذف ناصب العيون من قوله: وزَجَّجْنَ الحواجِبَ والعيونَا) قاله الراعي عبيد بن حصين. وصدره:

إذا ما الخانياتُ بَرَزْنَ يومًا)

## وقال في باب كان وأخواتها:

[قوله: (وقال الشاعر: وباتَ وباتتُ لهُ ليلةً).

قاله امرؤ القيس بن عانس ـ بالنون ـ الصحابي، على الصحيح.

وقيل: امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه:

كَلَيْلَةِ ذي العائِرِ الأَرْمَد. ..]

وقد يترك الشاهد غير متم له، اعتمادًا على عدم معرفته به:

## قال في باب إن وأخواتها:

[قوله: وكقول الشاعر: ولكنّني من حبَّها لعميدُ.

اللام زائدة؛ لدخولها على غير ما أصلوه، فإنّها دخلت على خبر لكن. وجوّز الكوفيون دخول اللام عليه، واحتجّوا بذلك. ورُدَّ بأنَّ ما احتجُوا به لم يُعرف له قائل ولا تتمّة، ولو صعّ فهو شاذ كما أشار إليه الشارح أو مؤول بأنّ أصله: (ولكن إني) فحذفت الهمزة فاتصلت النونان، فأدغمت الأولى في الثانية، فاللام على هذا إنّما دخلت على خبر إن، و(عميد) من عَمِدَه العشق ـ بكسر الميم ـ إذا هَدُه].

وإذا وجد الأنصاري خطأً في نسبة عجز البيت إلى صدره أشار إليه وصحّحه:

# قال في باب لا التي لنفي الجنس:

[قوله: (قال الشاعر:

فلا لخو ولا تأثيم فيها وما فاهوا به أبدًا مُقيمُ

قاله أمية بن أبي الصلت، ذكر فيها أوصاف الجنة وأهلها، وأحوال يوم القيامة وأهلها، وألغيت (لا) الأولى وما عملت عمل ليس، وفيه مع ما بعده الشاهد. (اللغو): القول الباطل، و(التأثيم) \_ من أثمته \_: إذا قلت له: أثمت.

وقوله: (وما فاه) إنَّما هو عجزٌ لبيتٍ آخر، والأصلُ هكذا:

فلا لغو ولا تأثيم فيها ولا حَيْنٌ ولا فيها مُليمُ وفيها لحمُ ساهرةِ وبحر وما فاهوا به أبدًا مُقيمًا

وقد يجد الأنصاري ارتباطًا معنويًا وإعرابيًا بين موضع الشاهد الذي هو مدار بحثه وبين بيت سابق له:

## قال في باب إنّ وأخواتها:

[قوله: (كقول الشاعر:

في فتيةٍ كسيوفِ الهندِ قَدْ عَلموا أَنْ هالكٌ كلُّ مَنْ يَحفى وينتعلُ)

قاله الأعشى القيسي، و(في فتية) حال من (شأو) أو من الضمير في (يتبعنى) في بيت قبله وهو قوله:

وقد غدَوتُ إلى الحانوتِ يتبعني شأوٍ مُشِلٌ شَلُولٌ شُلْسُلٌ شَولً]

وإذا وقع خطأ أو تصحيف في رواية البيت الشعري أشار إليه وشرحه، بل استوفاه شرحًا وضبطًا:

### قال في باب العطف:

[قوله: (وعلى هذا قول الراجز:

لقائل یا نَصْرُ نصرًا نصرا .....

من التوكيد اللفظي).

قائل البيت: رؤبة أو غيره، قيل: وهو مصحّف، والرَّواية: يا نصر نصرًا، وغيره: نصرًا.

فالنصر الأول بالمهملة: نصر بن سيار أمير خراسان.

والثاني بالمعجمة: حاجب نصر.

والثالث بالمهملة: مصدر، أي: انصر نضرًا الحاجب نصرًا. وعلى ما في الشرح وغيره: (نصر) الثاني والثالث تأكيد لفظي يجوز رفعه اتباعًا للفظ كما في الثاني، ونصبه اتباعًا للمحل كما في الثالث، والشاهد في كلّ منهما.

وجوّز الشارح في الثالث أن يكون مصدرًا].

وإذا تكرّر استخدام الأنصاري للشاهد أشار إلى ذلك:

### قال في باب الإضافة:

[قوله: (وقد يفعل مثل هذا دون عطف) كما تقدّم في قول الشاعر:

ومن قبل نادی کل مولی قرابة ......

تقدّم تمامُه وبيانُه].

بل قد يكون الارتباط أحيانًا مع بيت سابقٍ على البيت الذي هو موضع الاستشهاد، فتراه يذكر الرواية الأخرى للبيت فيجدها أنسب للبيت السابق، وهذا يدلُ على حسن تذوّقه للمعاني:

#### قال في باب لا التي لنفي الجنس:

[قوله: (قال الشاعر:

لا نسسبَ السيومَ ولا خلَّة اتَّسَعَ الخرقُ على الرّاقع)

قاله أنس بن عباس بن مرداس السّلمي، وقيل: غيره، أي: لا نسبّ اليومَ حاصلٌ بيننا، والشاهدُ فيه ظاهر.

وروي بدل (الخرقُ على الرّاقع): الفتق على الرّاتق، وهو الأنسب بالبيت قبله:

لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي]

وحينًا آخر ترى الأنصاري يذكر البيت التالي للشاهد الشعري لكن دون أن يتعرّض له بشيء من الشرح أو التعليق:

قال في باب لا التي لنفي الجنس حيث قال:

[قوله: (كقول الشاعر:

ألا رجلاً جزاه الله خيرًا يدل على محصّلةِ تبيتُ) بعده:

تُرجَّلُ لِـمَّتي وتَعَفَّمُ بيتي وأُعطيها الإتاوة إنْ رضِيتُ هما لأعرابي أراد أن...].

وإذا تكرّر مرور الشاهد في باب آخر، يذكره الأنصاري ويشير إلى تقدّم بيانه وقد يذكر الباب الذي ذُكر فيه:

قال في باب المفعول معه:

[قوله: (ومثال الثاني: قول الآخر:

وزَجُجُنَ الحواجبَ والعيونا)

الشاهدُ فيه ظاهر، وتقدم بيانه].

ومما يلفت النظر: حرص الأنصاري أحيانًا على التطرق إلى النواحي البلاغية الموجودة في بعض الشواهد من تشبيه أو استعارة أو مجاز بعد أن يستوفيه بحثًا كذكر قائله وشرح ألفاظه وموضع الشاهد:

# قال في باب المبتدأ والخبر:

[قوله: وقول الشاعر:

أضاءت لهم أحسابُهم ووجوهُهم دُجى الليل حتى نظَم الجَزْعُ ثاقبُه نجومُ سماء كلّما انقضَ كوكبٌ بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبُه

قالهما أبو الطمحان القيني، واسمه شرقي بن حنظلة، شاعر جاهلي.

و(دجى الليل): ظلمته، و(الجزع) ـ بإسكان المعجمة ـ: الخرز اليماني الذي فيه بياضُ وسواد، والشاهد في قوله: (نجوم سماء) كما بينه الشارح بعد، وهذا استعارة بالكناية، حيث شبه بني لام بن عمر بالنجوم في السماء، وطوى ذكر المشبه. ويجوز أن يكون تشبيهًا بليغًا].

# وقال في باب كان وأخواتها \_ وقد مرَّ ذكره سابقًا \_:

[قوله: (وقال الشاعر: وباتَ وباتت له ليلةً).

قاله امرؤ القيس بن عانس ـ بالنون ـ الصحابي على الصحيح.

وقيل: قاله امرؤ القيس بن حُجْر الكندي. وتمامه:

كَـلَيْـلَةِ ذي العائر الأزمَـدِ

(العائر) ـ بالعين المهملة ـ: القذى، تدمع منه العين، وقيل: هو نفس الرَّمد، وعليه فالأرمد صفة مؤكدة لذي العائر، والشاهد في (بات) حيث استعمله تامًا ولم يحتج إلى خبر، والضمير فيه للشاعر في (بات) وفيه النفات من الخطاب في قوله: (تطاول ليلك بالإثمد) إلى الغَيْبَة. و(باتت له ليلة) جملة حالية، وبتُ والحالُ أن بيتوتي كانت شديدة.].

ولم يكن علم العروض بعيدًا عن شرح الأنصاري، بل نراه يتعرّض إليه من خلال شرحه لألفاظ الشاهد. ففي باب نون التوكيد قال:

[قوله: (وقد يخلو من التوكيد بهما كما في قوله:

فالمَّا تَرينني ولي لِمَّةً فإنَّ السحسوادث أودَى بسهسا)

قاله الأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة مدح بها رهط قيس بن معدي كرب، ويزيد بن عبدالرحمٰن الحارثي. و(إمًا) أصله: إن ما، فـ(إن) شرطية و(ما) زائدة، أي: فإن تريني (ولي لِمَّة) جملة حالية، واللَّمة: شعر الرأس دون الجُمَّة.

والشاهد في (إمّا تريني) حيث ترك فيه نون التوكيد بعد (إمّا) الشرطية، و(أودى)، أي: هلك: وهو يتعدّى بالباء كما هنا، والمعنى: أنّ الحوادث أهلكت اللّمة، وإنّما لم يقل (أودت) ليوافق تأسيس القافية، وهو الألف الواقعة قبل حرف متحرك قبل حرف الرّوي].

على أنَّ الأنصاري في شرحه لم يكن يقتصر على شرح شواهد ابن الناظم، بل كان يستشهد على بعض الظواهر بشواهد جاز الاستشهاد بها واستخدمها السابقون واللاحقون في الاستشهاد بها في موضعها.

والأنصاري هنا قد يذكر البيت كاملاً وقد يذكر شطرًا منه، ولكنك تجد أنه لا يعزو الشاهد ولا يعلّق عليه، بل يستشهد به على شاهد قرآني أو على حديث نبوي شريف، أو على شاهد شعري ساقه ابن الناظم للاستشهاد:

#### قال في باب اسم الإشارة:

[قوله: (اسم الإشارة: ما دلٌ على حاضرٍ أو مُنزَّل منزلة الحاضر، وليس متكلمًا ولا مخاطبًا).. فالأولى تعريفه باسم مُظْهَرٍ دلَّ على حاضرٍ بإيماء، وأدخل بقوله (أو منزل منزلة الحاضر) مثل قوله:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع] وقال في باب الاستثناء:

[قوله: (بيد أنَّي من قريش، واسترضعتُ من بني سعد).

ووجه الاستثناء فيه المنزّل منزلة الاستدراك: أنَّه ﷺ لمَّا اختصَّ بصفةِ فاق بها غيره وربَّما تُوُهِّم أنَّه ليس من جنسهم فاستدركه وَبيَّن به أنَّه منهم، كقوله: فإنْ تَفُقِ الأنامَ وأنتَ مِنهم فإنَّ المسكِّ بعضُ دم الغزالِ]

وقد ورد في شرح الأنصاري عدد غير قليل من الأراجيز التي احتجً بها المصنف، ومن ثمَّ ابنه ثم الأنصاري نقلاً عن كبار اللغويين ومشاهير الرُّواة من الرُّجًاز، مثل العجاج وابنه رؤبة، وأبي النجم العجلي، وغيرهم.

## كما في قوله:

[قوله: (كقول العجاج:

خَلَّى الدُّنابات شمالاً كَنَّبًا وأمَّ أَوْعِالِ كَها أو أَقدربَا

وصف به العجاج حمارًا وحشيًّا، فضمير (خلى) يرجع إليه، ويروى بدل (خلى): (تخلّى)، و(الذنابات) اسم موضع و(شمالاً) مفعول ثان...].

## وقال في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل:

[قوله: (كقول رؤبة: الحَزْنُ باباً والعَقُور كلبا).

صدره: (فذاكَ وَخُمّ لا يبالي السّبّا) ذمّ به إنسانًا بأن بابه مغلق دون الأضياف وأن كلبه عقور. والشاهد في: (الحزن باباً)، وفي (العقور كلبا)؛ فإن كلاً منهما مثل: الحسن وجها)].

كما ورد في الشرح أراجيز كثيرة لم ينسبها لقائليها، عبّر عن بعضها بعبارة: كقول الراجز. وفي الرجز. ونحوه:

#### قال في باب أفعل التفضيل:

[قوله: (وقد اجتمع فصلان في قول الراجز:

لأُكْلَةُ من أقِطِ بِسَمْنِ

أَلْيَنُ مَسًا في حشايا البُطن.

من يثربياتٍ قِذاذٍ خُشْنِ)].

المنهج اللغوي عند الأنصاري:

اللغة(١): (هي ما يُعَبِّر به كلُّ قوم عن أغراضهم).

سار الأنصاري في شرحه على ابن الناظم على طريقة النّحاة في الاحتجاج بأقوال العرب وأمثالهم على القواعد النحوية.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أنَّ أبا البركات بن الأنباري قد ذكر في كتابه «لمع الأدلّة» (٢٠ أنَّ كلام العرب دليلٌ قطعي من أدلّة النحو يفيد العلم.

وقد بلغ عدد الشواهد من الأقوال والأمثال (١٨).

ما بين حكايةٍ مسموعةٍ عن العرب ومَثَل سائر وغير ذلك.

والأنصاري في احتجاجه بالمثل قد يذكر المناسبة ويشرحه وقد يتركه دون شرح أو تعليق:

## قال في باب تعدّي الفعل ولزومه:

[قوله: (كقولهم: كليهما وتَمْرًا) لفّ الأمثلة على حدة ثم نَشَر معانيها لذلك على ترتيب اللّف، فصار ذلك لفًا ونشرًا مرتبًا.

وأصل كليهما وتمرًا: أنَّ جندلة اليشكري أشرف على عمرو بن صران بن الأقرع الجعدي وبين يديه زبد وسنام وتمر، فقال له عمرو: من أيهما تحبُ أن أطعمك؟ يعنى: الزبد والسنام. فقال جندلة: كليهما وتمرًا].

وقد يشرح الأنصاري ألفاظ المثل أو القول بعد أن يكون ابن الناظم قد شرح معناه:

## قال في باب الحال:

[قوله: (وجاؤوا قضّهم بقضيضهم)، هو من القضّ: وهو الكسر بمعنى: القاضّ، أي: الكاسر، و(القضيض) بمعنى: المقضوض؛ أي:

<sup>(</sup>۱) «الكليات» (۷٦٦).

<sup>(</sup>۲) «لمع الأدلة» (ص۸۳).

جاؤوا جميعًا كما قال الشارح، أي: مزدحمين بحيث يكسر بعضهم بعضًا من شدّة الازدحام].

وقد يكتفي بإعطاء معنى عام للمثل:

## قال في باب المفعول فيه:

[قوله: (وإن استُعمل شيء منه ظرفًا عُدَّ شاذًا، كقولهم: هو منّي مقعد القابلة)، أي: هو مني مستقرَّ في مقعد القابلة، أي: قريب منّي كقرب القابلة ممن تولّدها.

قوله: (وعمرو مزجر الكلب، وعبدالله مناط الثريّا)، أي: هو مني بعيد كبعد الزّاجر الكلب من مزجره، وكبعد الشخص من مناط الثريّا، أي: متعلقهما، من ناط ينوط، أي: تعلّق].

والأنصاري في شرحه للمثل قد يعتمد على ذاكرته الحاضرة:

## قال في باب تعدِّي الفعل ولزومه:

[قوله: وأتبيع راجع بقوله: (أحشفًا وسوءَ كَيْلَة)، وسوء كيلة منصوب على أنّه مفعول معه، وقدّر الجوهري ذلك بقوله: أتجمع أن تعطيني حشفًا وتسىء لى الكيل].

وقد يشير إلى المرجع الذي اعتمد عليه في نقل المثل كالصحاح:

## قال في باب النداء:

[قوله: (وأطرق كرى)، يقال: أطرق الرجل، أي: أرخى عينيه، والكرى: النعاس. قاله الجوهري، قال: «وفي المَثَل: أطرق كرا، إنَّ النعام في القرى»].

وكان الأنصاري يشير إلى لغات العرب ولهجاتها في معرض حديثه عن مخالفتها للقواعد النحوية والصرفية، وأكثر مَنْ ورد ذكرهم في الشرح:

أهلُ الحجاز وبنو تميم، وتارةً يجمع بينهما في معرض ذكر الخلاف، وتارةً يفرد ذكر قبيلة في إثبات الحكم ويكني عن الأخرى بقوله: عند بعضهم... عند غيرهم...

#### قال في باب الاستثناء:

[قوله: (وما لزيد علمٌ غيرَ ظن بنصب مرجّع)، أي: عند بني تميم. أما عند الحجازيين فالنصب واجب.

ويشهد لبني تميم: قوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوَى اَلْقَامِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ السَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥]، قُرئ برفع (غير) على أنه صفة للقاعدين يجعل (ال) للجنس، أو على أنه بدل].

وقال في باب العدد \_ ذاكرًا اسم قبيلة واحدة \_:

[قوله: (ومنه قول الشاعر:

كم عَمَّةٍ لكَ يا جريرُ وخالةٍ فَدْعَاءُ قد حَلَبَتْ عليَّ عشاري)

قاله الفرزدق، هجا به جريرًا والشاهد في نصب عمّة، ويقاس بها الجمع، وحكى فيها الشارح كغيره مع النصب: الجرّ، \_ وأنّه المشهور \_ والرّفع (١).

فالنصب على التمييز بجعل (كم) خبرية عند تميم، واستفهامية تهكمًا عند غيرهم].

وقد يعرض الأنصاري إلى لغة أقلَّ حجَّةٍ من غيرها، ولكن ذلك قليل في شرحه:

## قال في باب الإدغام:

[قوله: (وإن شئت قلت: جلّ) فيه إشارة إلى أنَّه إذا أدغم في الأمر،

<sup>(</sup>۱) انظر لرواية النصب والجر: «الأصول في النحو» ٣١٨/١، «المقتضب» للمبرد ٩٨/٥، «الحلل في شرح أبيات الجمل» ص٩٩.

تطرح همزة الوصل؛ لعدم الاحتياج إليها. وحكى الكسائي: أنَّه سمع من عبد القيس: اردَّ واغُضَّ وامُرَّ بهمزة الوصل، ولم يحك ذلك عن أحد من البصريين.

ثم إذا اتّصل بالمدغم فيه واو جمع نحو: رُدُّوا، أو ياء مخاطبة نحو: رُدِّى، أو نون توكيد نحو: رُدُنَّ، أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب. ..].

وقد يشير الأنصاري إلى لغة قبيلة بذكر ما ينطق به لسانُها وفق قواعد النحو:

## قال في باب النسب:

[قوله: (وإلى البحرين: بحراني)، لك أن تقول: لِمَ لا يكون بحراني؟ على لغة من يجعل المثنى المسمى به جاريًا مجرى سلمان].

#### الحدود والمصطلحات النحوية والصرفية:

الحدُّ لغة (١): الفصل بين شيئين؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر. أو لئلا يتعدِّى أحدهما على الآخر، وجمعه: حدود، وفَصْلُ ما بين كلَّ شيئين حَدُّ بينهما.

## واصطلاحًا(٢): المُعَرَّفُ الجامعُ المانعُ.

اهتم الأنصاري كغيره من النحويين والتصريفيين بإيراد الحدود في كتابه (الدرر السنة).

وقد مرّت الحدود والمصطلحات النحوية والتصريفية بمراحل تنوّعت فيها ما بين السهولة ووصف الظاهرة كما تقبلها السجية والطبع، وبين الفلسفة والتقعيد التي عانت منها لغتنا العربية في القرون المتأخرة ولاسيما على يد (الرُمّاني) الذي طرح كتابه (الحدود) مُقحمًا مفاهيم الفلسفة والمنطق، فباتت بحاجة إلى تعريف وتبسيط.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (حدد) ۷۹/۳.

<sup>(</sup>٢) «كشاف اصطلاحات الفنون» ٢٨٦/١.

وإذا وقفنا عند الحدود التي وردت في شرح الأنصاري وجدناها تأتي سهلة من غير تكلّف، فحيث تستدعي الحاجة إليها يوردها بِيُسْرِ من غير مناقشة ولا مفاضلة، ولا موازنة ولا تعليق ولا إضافة حينًا، وحينًا آخر يفاضلُ ويوازن.

وهو يعمدُ أحيانًا إلى تعريف الحدِّ لغة واصطلاحًا كغيره من الشرّاح قال:

[النُّدبة: هي لغةً: البكاء على الميت وتحديد محاسنه.

وعرفًا: المتوجّع منه، أو المتفجّعُ عليه، وهي من كلام النساء غالبًا، وتكون بياءِ أو واو].

[التعدي: لغة: التجاوز. يقال: فلان عدى طوره، أي: جاوزه.

واصطلاحًا: أن يجاوز الفعلُ الفاعلَ إلى المفعول به].

[الإدغام: لغة: الإدخال، يقال: أدغمت الطعام واللجام في الفرس إذا أدخلتهما فيه.

واصطلاحًا: أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرجِ واحدِ بلا فصل].

وقد يعرُّفها كمصطلح عُرف وحُدَّ في كتب النحويين والتصريفيين واللغويين.

## وقال في تعريف جمع التكسير:

[هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدَّر كـ: (أعناق) في (عنق) و(فلُك) في (فُلُك)].

[الإمالة: هي أن تنحو بالألف نحو الياء أو بالفتحة نحو الكسرة.

عبارة ابن هشام هي: (أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة، فإن كان بعدها ألف ذهبت إلى جهة الياء كالفَتَى...].

[التجريد: وهو أن ينتزع من أمرٍ ذي صفة أمرٌ آخر مثله من تلك الصفة، مبالغة في كمالها].

إنّ المصطلحات النحوية والصرفية التي ساقها الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه كثيرة منها:

[الابتداء: هو الأخذ في النطق بالحرف بعد الصمت، لا الأخذ في النطق به بعد ذهاب ما قبله كما تخيله بعضهم].

[الرَّوْمُ: أن تأتي بالحركة خفيّة كأنك تروم الحركة ولا تتمّها، بل تختلسها اختلاسًا].

[الإشمام: تنبيهًا على حركة الوصل مع تحصيل بعض الغرض من الوقف].

[الضعيف: ما يكون في ثبوته كلام].

[الشاذ: ما يكون بخلاف القياس، من غير نظرٍ إلى قلة وجوده وكثرته].

[النادر: ما قلِّ وجوده وإن لم يخالف القياس].



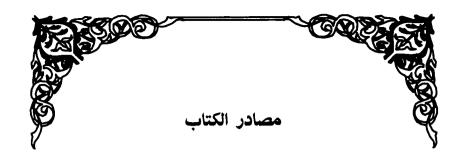

يعدُّ شرح الأنصاري من الشروح الغنيّة بالمصادر التي اعتمد عليها والتي أثرت الكتاب.

وقد تنوعت مصادره بين كتب لغوية وكتب نحوية وصرفية.

## أولاً: كتب اللغة والمعاجم:

كان الأنصاري يفسّرُ كثيراً من الكلمات التي وردت في الشرح من شواهد قرآنية وشعرية، ويذكر أحيانًا اللغات الواردة في بعض الكلمات، ومن أهم المعاجم التي صرّح بذكرها أو بأسماء مؤلفيها:

## ١ ـ تاج اللغة وصحاح العربية:

وهو من أهم المصادر اللغوية التي أفاد منها الشارح، وقد تنوّعت طرق الاعتماد عليه، فتارةً يأخذ منه معنى لغويًا:

## قال في باب التعجب:

[قوله: وانضرج. يقال: ضرجه، أي: شقّه. وعين مضروجةٌ، أي: واسعة الشق، والانضراج: الانشقاق. والانضراج: الاتُساع. قاله الجوهري]

وتارة يأخذ منه حكمًا نحويًا كالاسمية والصرف ومنع الصرف والجمع:

#### قال في باب الحال:

[قوله: (وتفرّقوا: أيدي سبأ)، أي: متبددّين تبدّدًا لا بقاء معه كما قاله بعد، فالأول: تفسير لـ(أيدي)، والثاني: لـ(سبأ)، هذا وقد قال في «الصحاح»: «هما اسمان جُعلا واحدًا، مثل معد يكرب، وهو مصروف؛ لأنّه لا يقع إلا حالاً، أضفت أو لم تضف].

كما اعتمد الأنصاري في شرحه على «القاموس المحيط» للفيروزآبادي إلا أنه كان أقل استخدامًا له من «الصحاح».

## ثانياً: كتب النحو والصرف:

نقل الأنصاري في شرحه نصوصًا كثيرةً من كتب النحو وقد صرَّح في أكثر المواضع بالنقل منها.

وكانت كتب ابن مالك ـ المصنف ـ من أكثر الكتب ظهورًا في الشرح، ومن هذه الكتب التي صرّح بذكرها:

## ١ \_ شرح التسهيل:

وقد أكثر الشارح من الاستدلال بكتاب «شرح التسهيل»، فتراه حينًا ينقل منه نصًا أو شرحًا بحرفيته كما في باب اسم الإشارة حيث قال:

[قوله: (ولا يجوز هذا لك، قال الناظم في شرح تسهيله: «لكراهة كثرة الزوائد»].

وحينًا آخر يلخّص قول ابن مالك بأسلوبه:

## قال في باب أفعل التفضيل:

[قوله: (لأنَّ أفعل هو لاسم فاعل ما كان لونًا أو خلقة...).

علل والده ذلك في شرح تسهيله بأنه لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل، لم يبن منه أفعل تفضيل لئلا يلتبس أحدهما بالآخر، فلمّا المتنع صوغ أفعل التفضيل، امتنع صوغ فعل التعجب منه؛ لتساويهما وزنّا

ومعنى، وجريانهما مجرى واحد في أمور كثيرة، وشدُّ من هذا النوع قولهم: ما أحمقه وما أرعنه وما أهوجه...].

وأحيانًا يجمع في نقله بين «التسهيل» و«شرح التسهيل» لابن مالك: قال في باب النعت:

[تنبيه: اختلف في العامل في التابع؛ فالجمهور على أنه العامل في المتبوع إلا البدل فالعامل فيه مقدر. وقيل: الاستثناء.

واختاره الناظم في «شرح تسهيله» وهو ظاهر مذهب سيبويه. ولم يتعرض كثيراً لبيان ترتيب التوابع.

وقال في «التسهيل»: (يبدأ عند اجتماعهما بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق، وأجاز بعضهم تقديم التوكيد على النعت].

## ٢ \_ «شرح الكافية الشافية»:

والشرح قليلُ الذكر في شرح الأنصاري، وغالبًا ما يكون من باب الاستئناس إذ يُذكر عقب ذكر كتب المصنّف الأخرى، أو عقب شرح رأيه أو شرح نظمه، وغالبًا ما يرد في تضاعيف نقولاته من المرادي:

## قال في باب المفعول معه:

[قوله: (فالعيون نصب بفعل مضمر) بيَّن به أنَّ (أو) في قول الناظم:

أو اعتقد إضمار عاملٍ تصب للتنويع، وقد ذكر المرادي فيه احتمالين:

أحدهما: أن يكون تخييرًا فيما امتنع عطفه بين نصبه على المعية، أو بين إضمار عامل حيث يصع إضماره.

ثانيهما: أن يكون تنويعًا في ذلك، والمعنى: أن ما امتنع فيه العطف نوعان:

نوع يجب فيه النصب على المعيّة، ونوع يُضمر له عامل؛ لأنَّ المعيّة فيه أيضًا ممتنعة كما في «علفتها تبنًا وماءً باردًا».

قال: ويجوز أن يجعل قوله: (أو اعتقد إضمار عامل) شاملاً للناصب كما مثّلناه، أو للجار كقولك: «مالك وزيد» فيجوز جرّه لا بالعطف، بل بإضمار الجار كما نصَّ عليه في شرح الكافية. وكلامه فيه يؤيد هذا الاحتمال].

## ٣ \_ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام:

ورد ذكر كتاب التوضيح عشرات المرات؛ فهو من المراجع القوية التي اعتمد عليها، فكان أحيانًا ينقل منه نصًا كاملاً:

## قال في باب التوكيد:

[قال ابن هشام في «توضيحه»: والتاء فيها بمنزلتها في النافلة، فتصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول: اشتريت العبد عامته].

وكان حينًا آخر ينقل منه نصًا لا يذكر معه اسم الكتاب بل يكتفي بقول: (قال ابن هشام):

## قال في باب إنّ وأخواتها:

[وقيل: إنّ (لدى) ليست بمعنى لدن، واعلم أنّ لدن بمعنى عند، قال ابن هشام: إلاّ أنها تختص بستة أمور:

أحدها: أنها ملازمة لمبدأ الغايات، فمن ثَمَّ يتعاقبان في نحو: (جئت من عنده) و(من لدنه) بخلاف نحو: (جلست عنده) فلا يجوز فيه (جلست لدنه) لعدم معنى الابتداء هنا.

الثاني: أن الغالب استعمالها مجرورة بـ(من).

الثالث: أنها مبنية إلا في لغة قيس وبها قرئ: ﴿ مِّن لَّدُنْهُ ﴾ .

الرابع: جواز إضافتها إلى الجملة كقوله:

..... لدن شبّ حتى شابّ سودُ الذُّوائب

الخامس: جواز إفرادها قبل (غدوة) فتنصبها إما على التمييز أو على

التشبيه بالمفعول به أو على إضمار (كان) واسمها، وحكى الكوفيون رفعها على إضمار (كان) تامة، والجرُّ هو القياس والغالب في الاستعمال.

السادس: أنها لا تقع إلا فَضْلَة، تقول: (السفر من عند البصرة) ولا تقول (من لدن البصرة). انتهى].

على أنَّ الأنصاري قد ينقل من كتب ابن هشام دون أن يذكر ذلك، فيظن القارئ أو السامع أنه من كلامه:

## قال في باب الفاعل:

[وقد يجرُّ لفظًا بإضافة المصدر نحو: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ اَلنَّاسَ﴾ [الحج: ٤]، واسمه نحو: (من قُبلة الرجلِ امرأته الوضوء)، أو بمن أو بالباء أو باللام الزائدات نحو: ﴿أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ﴾ [المائدة: ١٩]، ونحو: ﴿مَيَهَاتَ مَيَهَاتَ مَيَهَاتَ مَيَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهُ وَنحو: ﴿مَيَهَاتَ مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهُ وَنحو: ﴿مَيَهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا لَهُ عَدُونَ اللهُ وَنحو: ﴿ وَمَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لَهَا لَهُ عَدُونَ اللهُ وَنحو: ﴿ وَمَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا اللهُ وَنحو: ﴿ وَمَيْهَاتَ مَيْهَاتَ اللهُ وَنحونَ اللهُ وَنحونَ اللهُ وَنحونَ اللهُ وَنعونَ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وهذا الكلام منقول بحرفيته من «التوضيح» ١/٣٣٦.

## ٤ ـ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:

اعتماد الأنصاري على «مغني اللبيب» كان أقلَّ من التوضيح، وكان في اعتماده عليه قد يكتفي بقوله: قال في مغنيه... ذكر ذلك في المغني... وفي المغني...

## قال في باب النائب عن الفاعل:

[قال ابن هشام في المغني: (أجازوا «سِيْر بزيد» سير بتقدير الصفة، أي: واحد وإلا لم يفد)].

## ٥ \_ كتاب توضيح المقاصد والمسالك للمرادي:

وكان من أكثر الكتب ذكراً في شرح الأنصاري، فلا يكاد يخلو باب من ذكره أو من ذكر اسم مؤلفه أو حتى من النّقل منه من غير إحالةٍ إليه:

## قال في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل:

[قوله: (فإنَّ ذلك لا يسوغ في اسم الفاعل إلا إذا أمن اللبس. فقد يجوز على ضعف وقلة في الكلام نحو: زيد كاتب الأب، يريد: كاتب أبوه).

قال المرادي: (ليس هذا على إطلاقه بل نقول: إن قصد ثبوت اسم الفاعل، فإن كان من لازم عومل معاملة الصفة المشبهة فتقول: «زيد قائم الأب» بالرفع والنصب والجرّ على حد الحسن الوجه. وإن كان من متعد بحرف جرّ، فكذلك عند الأخفش ونقل المنعُ عن الجمهور وإن كان من متعد إلى واحد فكذلك عند المصنف بشرط أمن اللبس وفاقًا للفارسي، وذهب كثير إلى منعه وفصل قوم فقالوا: إن حذف مفعوله اقتصاراً جاز وإلا

وإن كان من متعدِّ إلى أكثر من واحدٍ لم يجز جعلُه كالصفة المشبهة. انتهى].

وقد ينقل الأنصاري نصًا كاملاً من المرادي دون أن يعزوه إليه بداية بل في آخر ما يُمليه، فيقول: ذكره المرادي... نبه عليه المرادي...)، وربما يعود السبب إلى أنّه كان يملي ملخصًا أو تنبيها حفظه ثم تذكر آخرًا أنّه للمرادي:

## قال في باب التصريف:

[والحاصل: أنَّ الزّائد يعبَّر عنه بلفظه إلا المبدل من تاء الافتعال فبأصله وإلا المكرر فيقابل بمثل ما يقابل به الأصل، ثم الزّائد إن لم يكن من أحرف سألتمونيها فهو تكرير، كباء جلبب، وإلا فقد يكون تكريرًا وقد يكون غير تكرير، بل تكون صورته صورة المكرَّر، ولكن دلَّ دليل على أنّه لم يقصد به تكرير فيقابل بلفظه: كسَمْنَان، وهو ماء لبني ربيعة فوزنه (فغلان) لا (فغلال)؛ لأن فعلالاً نادر، قاله المرادي].

وقد يتبنّى الأنصاري كلام المرادي حتى يغدو من محفوظاته، فلا

يتذكر صاحب القول بل يكني عنه به (غيره... قاله أحدهم...)، وعند التحقيق يَتَضح أن المرادي هو المعني، وأنَّ النَّقل منه حرفي. وذلك غير قليل في شرح حاشية الدرر:

## قال في باب النداء:

[قوله: (وأمّا المؤنث بالهاء، فيجوز ترخيمه مطلقًا، أي: سواء كان علمًا... إلى آخره)، فسر الإطلاق بذلك؛ ليبين به مراد والده بالإطلاق أنه لا يشترط في المؤنث بالهاء الشروط التي تخصّ الخالي منها، لا أنه لا يشترط فيه شيء أصلاً، وإلا فله كغيره شروط أخرز أن لا يكون نكرة مبهمة كما عُلِم قبل هذا؛ ليخرج نحو قول الأعمى: (يا امرأة، خذي بيدي)، وأن لا يكون مضافًا ولا شبيهًا به؛ ليخرج به: طلحة الخير، وطالعة جبلًا. وأن لا يكون مختصًا بالنّداء؛ ليخرج نحو: فلة وأن لا يكون مندوبًا ولا مستغانًا ليخرج نحو يا لعمره، ونحو: واعمرتا، ونحو: يالجعفر، ونحو: واجعفرا].

#### ٦ ـ الكتاب لسيبويه:

لم يرد في الشرح اسم كتاب سيبويه صريحاً الذي ذاع صيته، ذلك أن اسمه لا يرد إلى الذهن إلا مرتبطًا مع «الكتاب» وقد ورد في الشرح بصيغ مختلفة (قال سيبويه... مذهب سيبويه...).

## قال في باب إعمال اسم الفاعل:

[قوله: (وعلى إضمار فعلٍ) هو مذهب سيبويه: واقتصر على الفعل؛ لأنه الأصل، وإلا فحقه أن يقول: فعل أو اسم فاعل، أو على إضمار عامل].

وإذا كان في المسالة أكثر من رأي بدأ برأي سيبويه:

## قال في باب النعت:

[وأمّا قول ابن الحاجب: الإدغام: أن يأتي بحرفين ساكن فمتحرك، فمردود. بخلاف ما لو كان المنعوت واحدًا، فإنه يجوز العطف بغير الواو.

وحكى سيبويه: مررتُ برجلِ راكبٍ فذاهب، وبرجلِ راكبٍ ثم ذاهب، واستثنى مما ذكر نعت اسم الإشارة، فعن سيبويه والمُبَرِّد وغيرهما: أنَّه لا يجوز تفريقه، فلا يقال: مررت بهذين الطويل والقصير...].

كما ورد في الشرح كتب أخرى كثيرة اختلف ذكرها بين مرة واحدة وبين أكثر على سبيل ذكر مَنْ أجمع على الآراء، ومن هذه الكتب:

٧ \_ الكشاف للزمخشري:

٨ ـ الخصائص لابن جني.

٩ ـ الارتشاف لأبي حيان.

١٠ ـ الإغفال للفارسي.

١١ ـ الأفعال لابن القطاع.

١٢ ـ شرح الجمل لابن عصفور.

١٣ \_ الكافية لابن الحاجب.

١٤ ـ شرح الكافية للرّضى.

نقد الكتاب:

يراد بالنّقد هنا إبراز ما للكتاب من مزايا ومحاسن وما عليه من مآخذ واعتراضات.

من ميزات هذا الكتاب:

 المؤلف تبع ابن الناظم في تسلسل الأبواب وبالتالي الأفكار والشروح.

٢ ـ المؤلف ذكر الكثير من التعليلات النحوية، حتى إنه قلما ترد
 مسألة نحوية إلا ويذكر لها التعليل المناسب.

 ٣ - اعتنى الأنصاري بشرح مفردات (شرح ابن الناظم) وضبطها ضبطًا دقيقًا. ٤ ـ اهتم بعزو الآراء والمذاهب النحوية وكان موفّقًا إلا في القليل النادر.

 ۵ ـ ظهرت براعة الأنصاري وثقافته في مختلف العلوم، فكثيراً ما يومئ إلى معلومات ثقافية تضفي على بحثه نوعًا من الحيوية:

## قال في باب ما لا ينصرف:

أُؤَمِّـلُ أَن أَعــيـشَ وَأَنَّ يــومــي بــاوَّلَ أَو بــاَهُــوَنَ أَو جُــبَــارِ أَو الــتـالِ أَو الــتـارِ أَو الــتـارِ فــانُ أَفُـــــُــه فَــمُــوْنـسَ أَو عَــرُوَبَــة أَو شِــيَــارِ

(أول): اسم يوم الأحد، و(أهون): يوم الإثنين، و(جبار): يوم الثلاثاء، و(دبار): يوم الأربعاء، و(مؤنس): يوم الخميس، و(عروبة): يوم الجمعة، و(شيار): يوم السبت...].

## وقال في باب إعراب الفعل:

[واختَلف في الرُّوح مَنْ تكلم فيها؛ فقال جمهور المتكلمين: إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماءِ بالعودِ الأخضر.

وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية: إنَّها عَرَض، وهي الحياة التي سار المدن بوجودها حيًّا].

٦ ـ ظهور شخصية الأنصاري من خلال شرحه، فهو لا يكتفي بإيراد الأقوال فقط، بل يورد الأقوال مقرونة بالأدلة، ويناقش ويورد اعتراضات عليها، ويجيب عن الاعتراضات التي ترد على القول الذي ساقه أو رجّعه، لكنه يعترض بأسلوب مؤدّب مع الكبار خاصة كالناظم...

 ٧ ـ توسع الأنصاري في الاستشهاد الشعري، حيث أورد في شرحه ما يربو على خمسين شاهدًا شعريًا لم ترد في شرح ابن الناظم.

٨ ـ حرص الأنصاري على ذكر التنبيهات في آخر كل باب تقريباً،
 وفي بعض الأحيان كان يذكرها في تضاعيف البحث، حيث يودِعُها بعض
 الخلافات النحوية والاعتراضات على بعض الأقوال:

## قال في باب الإبدال، فصل في زيادة الوصل والفصل:

[تنبيه: ما ذكره من أنَّ اللام الثانية إذا كانت واوًا تقلب ياء في الصفة دون الاسم، مخالفٌ لقول التصريفيين: إنَّها في الاسم دون الصفة، أو يجعلون (حُزوَى) شاذًا، وقال الناظم في بعض كتبه: النحويون يقولون: هذا إعلال مخصوص بالاسم، ثمّ لا يمثلون إلا بصفة محضة أو بما عرض لها الاسمة كالدُنيا.

ويزعمون أن تصحيح (حُزْوَى) شاذٌ كتصحيح (حَيْوَه).

وهذا قول لا دليل على صحته، وما قلته مؤيّد بالذّليل وموافق لقول أنمة اللغة حيث قالوا: ما كان من النعوت بمثل الدُنْيَا والعُلْيا، فإنّه بالياء؛ لأنّهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله وليس فيه اختلاف، إلا أنّ أهل الحجاز أظهروا الواو في القصوى، وبنو تميم قالوا: القُصيا، نقله عنه المرادي، ثم قال: وأمّا قول ابن الحاجب بخلاف الصّفة كالغُزْوَى يعني تأنيث الأغْزَى فقال ابن المصنف: هو تمثيل من عنده وليس معه نقل، والقياسُ أن يُقال كما قال: (العُلْيًا). انتهى)].

٩ ـ يزخر الشرح بآراء النحويين واللغويين المتقدّمين والمتأخرين، ومذاهبهم وشروحاتهم وتأويلاتهم بالإضافة إلى أقوال القرّاء والشعراء والرّجّاز، ذكرهم في الأكثر من دون الإشارة إلى المصادر التي استقى منها أقوالهم وآراءهم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الشيخ زكريا الأنصاري كان من العلماء الذين تلقوا العلم سماعًا من مشايخهم بدءًا من كتاب سيبويه. وحين تسمع عبارة: (قرأ على شيخه كذا وكذا)، فهذا يعني: أنّه قرأه من ذاكرته دون النظر في كتاب لأنه أسس نفسه منذ نعومة أظفاره على حفظ المتون في مختلف الفنون.

وهو في شرحه قد يذكر صاحب القول مع كتابه، وقد يذكره دون ذكر كتابه، وقد يذكر أسماء مجموعة من العلماء فينسبها إلى إحدى المدرستين البصرية والكوفية، وقد يكنّى عن مجموعة من العلماء بعبارة من مثل (قال

جماعة...) أو (قيل... سُمع...)، وقد يكون ذلك بسبب عدم معرفته بصاحب القول أو عدم تأكده من اسمه.

## قال في باب المبتدأ والخبر:

[قوله: (مما يخبر به عن المبتدأ: الجار والمجرور نحو: الحمد لله والظرف)، أي: في نحو زيد عندك. قال ابن هشام تبعا لجماعة: "والصحيح: أنَّ الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف».

وقال جماعة: «الصحيح: أنه معمول المحذوف».

وقال آخرون: «الصحيح: أنّه مجموعهما؛ لأنّ المقصود الإخبار بوجود الشيء في الظرف إلا أنهم حذفوا بعضه، لزومًا وسمّوا الباقي باسم الخبر مجازًا»].

وردت في أكثر الأبواب حواش مكتوبة على الأطراف أو في هامش الورقة، في بعضها توسّعٌ وشرح، وفي بعضها زيادة من نسخ أخرى.

## قال في باب المبتدأ والخبر:

[والشاهد في قوله: (نجوم سماء) كما بيّنه الشارح بعد، وهذه استعارة بالكناية].

هنا وردت حاشية في هامش المخطوط (ب) نصها:

(قوله: (بالكناية) فيه نظر؛ لأن الاستعارة بالكناية التي يُطوى فيها ذكر المشبه به، ولا يذكر إلا المشبه، ويقابلها التصريحية وهي التي يُطوى فيها ذكر المشبه ويذكر فيها المشبه به. ولعلَّ هذا سبق قلم).

## المآخذ على الكتاب:

١ ـ يبدأ الأنصاري شرحه بذكر عبارة من متن ابن الناظم، قد تكون كلمة واحدة أو كلمتين أو أكثر قد لا تفي بالغرض لفهم مراد ابن الناظم، بل إنك في أثناء الشرح قد لا تعرف عمًا يتحدّث إلا إذا رجعت إلى المتن كاملاً:

#### قال في باب ما لا ينصرف:

[قوله: (لعدم التّمكّن من التعويض)].

هذه عبارة لا تفي بالغرض من أجل فهم المسألة، والعبارة كاملة هي: [(ولا مع الألف واللام والإضافة؛ لعدم التمكن من التعويض)].

وفي بعض المواضع يدخل في فكرة جديدة دون أن يمهِّد لها.

٢ ـ قد تَغرِض للشارح أثناء بسط رأي نحوي ما، كلمة فيشرحها شرحًا لغوياً، ثم لا يتابع عرض الرأي، علمًا أنه لم يكن أنهاه، بل قد تعرض له قراءة قرآنية فبدلاً من بيان وجه القراءة أو حتى ذكرها يحذف القارئ:

## قال في باب الاستثناء:

[قوله: (وكقراءة بعض القراء) هو ابن محيصن، إن قَرئ ذلك بضمّ الفاء وكسر الهاء، ويعقوب إن قَرئ بفتح الفاء وضمّ الهاء، بجعل الفتحة فتحة إعراب].

٣ ـ في أثناء بسط الموضوع قد يرد معه رأي لا ينسبه لأحد حتى يظن السامع أو القارئ أنه له، ثم يظهر أنَّ القول لنحوي آخر ذُكر قوله في كتابه أو في كتاب نحوي آخر، أو حتى في الشرح الذي بين أيدينا: حاشية الدرر. كابن مالك وابن هشام والمرادي... بل قد لا يُذكر اسمه مطلقًا في الشرح كالأشموني الذي كانت له نصوص كاملة في الشرح منقولة بحرفيتها وخاصة فيما ذكر تحت ما يسمى: "تنبيهات"، التى سبق الحديث عنها.

٤ ـ في أبواب التصريف نلمس سرعة في عرض الأفكار وإنهاء الباب
 حتى إنّ القارئ لا يستطيع فهم جزئيات كثيرة دون العودة إلى المتن ويكاد
 يكون عمله مقتصرًا على الشرح اللغوي للألفاظ.

وربّما يعود السبب إلى أن للتصريف كتبًا، وله خاصة كتاب «المناهج الكافية في شرح الشافية» الذي بسط فيه الصرف بأسلوب تعليمي مبسّط.

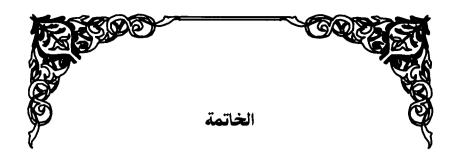

الحمد لله الذي أنعم على بإتمام هذا العمل الجليل، ووفقني إلى إخراج هذا السفر العظيم الذي يعد من أبرز وأهم كتب الحواشي على شرح ابن الناظم، فشهرة مؤلفه وجلالته وإبداعه في طرح المسائل النحوية ومناقشتها بشكل مميز جدًا يزخر بالفوائد والشرائد مما جعل من الكتاب يأخذ طابعًا مميزًا جدًا من هاتين الناحيتين، وخلصت في عملي من خلال هذه الدراسة وتحقيقي للكتاب إلى عدة أمور:

أولاً: تمكن الأنصاري في هذا الفن وإبداعه فيه وسعة اطلاعه وذلك باستعراضه للمسائل النحوية الدقيقة ومناقشتها مناقشة علمية.

ثانيًا: استقلالية وحيادة الأنصاري في أحكامه النحوية فهو لا يلتزم مذهبًا معينًا من مذاهب النحاة، فتمكنه في هذا الفن جعل منه أن يستقل بنفسه وأن يسير على منهج واضح يكاد يكون مطردًا في أغلبها، معتبرًا فيه المعايير النقدية.

ثالثًا: الكتاب يعتبر موروث علمي كبير في جانب النحو يجمع أقوال النحاة باختلاف عصورهم ومراتبهم العلمية ويجلي لنا المدارس النحوية ومذاهبها فقد استعرض كمًّا هائلًا من هذه الأقوال.

رابعًا: يحوي هذا الكتاب بين دفتيه الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية والحكم والأمثال وأقوال العرب، فهو يعد موسوعة نحوية لهذه الشواهد، وربما أورد ما لم يورده ابن الناظم من هذه الشواهد وقد تتبعت

هذه كلها وأحلتها إلى مصادرها وأضفت إلى ما يحتاج إلى التعليق فعلَّقت عليه.

خامسًا: استطرد الأنصاري في حاشيته إلى ذكر كثير من الفوائد غير النحوية مما يناسب المقام ذكره واستعراضه لها كما أوضح كثير من المفردات المعجمية وموضحًا دلالتها ومعانيها وأسندها إلى معاجمها وقواميسها.

سادسًا: من خلال دراستي للكتاب تجلى لي التعبيرات الدقيقة وعمق الأسلوب والقدرة الفائقة على تضمين كلامه فلسفة نحوية قلّ أن نجدها في أسلوب الكثير من النحاة فهو يعلل ويدلل ويحاور.

سابعًا: تبيَّن لي من خلال عملي في الكتاب واطلاعي على كثير من أحكامه أنه معتدل في أحكامه، منصف في اختياراته، متحرِّ في اجتهاداته، يحاول أن يستعرض أكبر قدر من أقوال النحاة ليستضيء بها في أحكامه وترجيحاته مطبقًا عليها المعايير النقدية النحوية مترفعًا عن أسلوب التعنت والتقليد الأعمى، وكون الأنصاري متبحرًا في مختلف العلوم وفي كل فن له مؤلفات أبدع في تأليفها وإخراجها مما ساعده على تمكنه في الإبداع في كل فن ومنها النحو يشهد له في ذلك نتاجه العلمي الذي نراه ملموسًا أمامنا.

وبالمجمل؛ فالكتاب بمادته العلمية الرصينة يعد من أنفس كتب النحو وأفضل الحواشي التي كتبت على شرح ابن الناظم والمعروفة لدي ـ فيما أعلم ـ أربعة عشر شرحًا، وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني وأن أكون قد أعطيت الكتاب حقه دراسة وتحقيقًا وتعليقًا، والحمد لله رب العالمين.

# مِريَ اللَّهُ وُلْتُورَلُهُ



تأين زكريًّا برمجمت الأنصاري التَوفّ ٢١٦ م

تحقيق وَدِرَاسَة <u>(الرُكُوَّرُ ولِدِينَ</u> الْمِحِمِّرِينَ صَالِمَ الْطِسَيْنِ

ا لمجلَّدالأقرِّل

`.

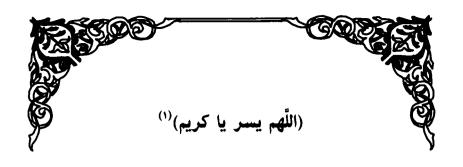

قال سيدنا ومولانا، قاضي القضاة (٢)، شيخ مشايخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، عمدة المحققين، زين الملة والدين، (أبو) (٣) يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، أمتع الله تعالى بوجوده الأنام، (بمحمد وآله، آمين) (٤):

بسم الله الرحمٰن الرحيم، الحمد لله الذي منحنا علم اللسان، وغمرنا بما من به من نعم وإحسان، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه صلاة وسلامًا في كل وقت وأوان.

هذا أيضًا من كلام الناسخ، وليس من كلام المؤلف الأنصاري والعبارة: بمحمد وآله. هي من التوسل المذموم المنافي للتوحيد، فلا يجوز التوسل حتى بالأنبياء.

<sup>(</sup>١) في (ج): وبه نستعين، يا فتاح يا عليم.

<sup>(</sup>Y) كره جمع من العلماء التسمي ب: "قاضي القضاة"، منهم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كما في "كتاب التوحيد" وقاسه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إنَّ أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك! لا مالك إلا الله" أخرجه البخاري ١٢٩/٤، ومسلم ١٦٨٨/٣، ووجه الكراهة ـ كما قاله شيخنا محمد بن صالح العيمين ـ رحمه الله ـ: لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا لا تكون إلا لله "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" (ص١٥٥)، "القول المفيد على كتاب التوحيد" لابن عثيمين رحمه الله ١٨٥، وهذه العبارة لم يذكرها المؤلف الأنصاري، وإنما هي من كلام الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ابن).

 <sup>(</sup>٤) في (ج): (وحرسه بعينه التي لا تنام).
 هذا أيضًا من كلام الناسخ، وليس من كلام

وبعد:

فهذه حاشية وضعتها على «شرح الخلاصة»(١)، نظم العلامة أبي عبدالله محمد جمال الدين بن مالك الطائي لابنه العلامة الشيخ بدر الدين محمد، تذلل صعابه، وتكشف لطلابه نقابه، وتزيل ما فيه من المشكلات، وتظهر ما احتوى عليه من المعضلات. وقد أتعرض لشيء من كلام الناظم مع فوائد من فيض الملك العلي العالم. وسميتها به: «الدُّرَر السنية على شرح الألفية». والله تعالى ولي المعونة والتوفيق، ومنه الهداية إلى سواء الطريق.

وهو حسبي ونعم الوكيل.

قوله: (أما بعد، حمدًا لله)، الحمد: اسم جامع لمعاني المحامد، فلهذا أضافه إلى الاسم الجامع لمعانى المحمود.

قوله: (بما له من المحامد)( $^{(7)}$  على ما أسبغ من نعمه... إلخ)، (الباء) و(على) متعلقان بحمد الله، جمع بذلك بين المحمود به والمحمود عليه. ومعنى (أسبغ): أتم $^{(7)}$ .

و(البوادي)، أي: الظواهر، جمع بادية، وسميت المفازة بادية لظهورها(٤).

<sup>(</sup>۱) الخلاصة هي منظومة شعرية في النحو تحوي ألف بيت نظمها ابن مالك لابنه محمد الأسد، وهي اختصار للنظم الكبير المعروف بالكافية الشافية التي بلغت أبياتها ألفين وسبعمائة وسبعة وخمسين بيتًا. قال ابن مالك في ألفيته:

أحصى من الكافية الخلاصه كما اقتضى غِنَى بلا خَصَاصَه وشرح الخلاصة، يعني به شرح ابن الناظم لألفية والده.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (أ).

 <sup>(</sup>٣) ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمْهُ ظَنِهِرَةُ وَبَاطِئَةً﴾ [لقمان: ٢٠]، ومنه حديث الملاعنة: (إن جاءت به سابغ الأليتين، أي: تامُهُمَا (النهاية) ٣٣٨/٢.

 <sup>(</sup>٤) قاله بمعناه الفراء والزجاج، نقله الأزهري عنهما، ومنه قوله تعالى: . . . ﴿وَمَا نُرَنكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

و(العوائد) جمع عائدة، وهي: العطف والمنفعة، يقال: هذا الشيء أعود عليك من كذا، أي: أنفع، وفلان ذو صفح وعائدة، أي: ذو عفو وتعطف. قاله الجوهري (١)(٢).

وأشار الشارح بـ(نعمه البوادي والعوائد) إلى نعمتي الإيجادين الأول والثاني، ونعمتي الإبقائين الأول والثاني (٣).

= أي: ظاهره وأنشد الفراء:

(۱) انظر: «الصحاح» (عدد) ۱٤/٢ه.

(٢) الجوهري: هو إسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي الجوهري، من أبرز مشايخه: أبو علي الفارسي، وأبو سعيد السيرافي، كما أخذ عن خاله إبراهيم بن إسحاق الفارابي، من القاتلين بوحدة الوجود.

قال الحافظ الذهبي عنه: إمام اللغة، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة في كتابه «الصحاح» ثم قال الذهبي وتبعه الحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم: إن في كتابه «الصحاح» أوهام عديدة.

ونرى المؤلف الأنصاري يكثر في كتابه هذا عن الجوهري كثرة مفرطة، وقد أفرد الدكتور أحمد عبدالغفور عطار مقدمة إضافية في مجلد لطيف طبع مع «الصحاح».

وقد قيل: إنه أول من حاول الطيران، فصنع له جناحين من خشب وربطهما بحبل، وصعد سطح داره، ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة. فاجتمع إليه أهل نيسابور ينظرون إليه، فسقط إلى الأرض قتيلاً سنة أربعمائة هجرية.

«إنباه الرواة» للقفطي ص٥، و«بغية الوعاة» ٢٤٦/١ ـ ٤٤٧، و«معجم الأدباء» ٢٥٦/٢.

(٣) في هامش (أ): والصواب: الإيجاد الدنيوي والإيجاد الأخروي، والإبقاء الدنيوي والإبقاء الأخروي.

المراد بالإيجاد الأول: الإخراج من العدم، وبالثاني: الإخراج إلى عالم الحس والشهود، وبالإبقاء الأول: استمرار حياته للوقت الذي أراده، وبالإبقاء الثاني: الإبقاء في دار الأحياء، وعلى هذا جاء حمده على جميع نعمه المشار إليها سابقًا اقتباسًا من قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمْ يَعْمَمُ ظُنِهِرَةً وَبَاطِئةً﴾ [لقمان: ٢٠].

أضّحى لَخَالي شبهي بادي بَدِي وصار للفَخل لساني ويدي وكذا قال ثعلب، نقله عنه ابن سيده في «المحكم». انظر: «تهذيب اللغة» ٢٠٣/١٤، «المحكم» ٤٤١/٩.

و(العالمين): اسم جمع أو جمع على ما يأتي تحقيقه في بحث جمع المذكر السالم.

و(القدوة): الأسوة. وفي إضافته الرحمة للعالمين ـ بفتح اللام (١) ـ والقدوة للعالمين ـ بكسرها ـ أو للعاملين كما في نسخة مناسبة، وهي من إضافة العام للعام، والخاص للخاص، إذ الرحمة نعمة عامة، والقدوة نعمة خاصة.

و(الطاهرين): جمع طاهر، أي: من الأدناس والعيوب.

و(الصالحين): جمع صالح: وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد.

و(الأرجوزة) بمعنى: الرجز، وهو ضرب من الشعر، وزنه: مستفعلن ست مرات<sup>(۲)</sup>.

قوله: (مرصعها)، أي: محلّيها، يقال: سيف مرصّع، أي: محلّى بالرصائع، وهي حلق يحلى بها، الواحدة رصيعة، يقال: رصع به بالكسر يرصع رصعًا إذا لزق به، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) إضافة الرحمة للعالمين ـ بفتح اللام ـ منه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَهَا الْمُنْكِ اللهُ عنهما: كان محمد ﷺ رحمة لجميع الناس... أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٢/١٦ (١٢٣٥٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/١٢ (١٢٣٥٨). وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّمَا بَعْنَنِي اللهُ رحمة للعالمين اللهُ رحمة للعالمين أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٥٩/٦ (٢١٥٦).

 <sup>(</sup>٢) قال الأزهري: أصل الرّجَز في اللغة: تتابع الحركات، ومن ذلك: قولهم: ناقة رجزاء: إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامها، ومن هذا: رَجَزُ الشعر؛ لأنه أقصر أبيات الشعر، فالانتقال من بيت إلى بيت سريع كقول دريد بن الصمة:

يا ليبتنسي فيها جذع أَخُبُ فيها وأَضَيعُ وزعم الخليل أن الرَّجَز ليس بشعر، وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث، ولو كان شعرًا ما جرى على لسان الرسول على النبيّ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، «تهذيب اللغة» ١٠/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» ١٩١٢/٢ (رصع).

قوله: (لفهم مقاصدها... إلخ)، (الفهم) قيل: قوة من شأنها أن تعد النفس لاكتساب الآراء والمطالب، والذكاء: جودة تلك القوة.

و(الذهن) قيل: مرادف للفهم، والحق أنه نفس تلك القوة، والفهم استعمالها.

و(التأييد): التقوية.

و(التوفيق): خلق قدرة الطاعة في العبد، ضد الخذلان وهو خلق قدرة المعصية فيه.

و(التسديد): التوفيق للسداد، وهو الصواب في القول والعمل، قاله الجوهري<sup>(۱)</sup>.

و(المئة) (٢) النعمة، وقيل: النعمة الثقيلة. و(اليمن): البركة، يقال: يمن فلان على قومه فهو ميمون إذا كان مباركًا عليهم، قاله الجوهري (٣).

أخمه أنبي الله خير مالكِ وآلِهِ المستَخملينَ الشرفَا مقاصدُ النّخو بِها مَخوية وتبسُطُ البذلَ بوَغدِ مُنجَزِ فالشّة ألفية ابن مُعطِ مُستَوجبٌ ثنائيَ الجَمِيلا لي وليه في درجاتِ الآخِر،

١ ـ قالَ مُحمد، هو ابنُ مالك
 ٢ ـ مصلتا على النبيّ المُصِطفَى

٣ - وأستعيرُ اللَّهُ في ألفيَّة

٤ ـ تُقربُ الأقَصَى بِلَفظِ مُوجزِ

ه ـ ونَقْتضِي رضًا بغيرِ سُخُطِ

٦ ـ وهو بسَبْقِ حائزٌ تَفْضيلا

٧ - واللهُ يقضِي بهباتٍ وافِره

و(مالك) الأول في كلام النظم يجوز حذف ألفه خطًا؛ لأنه علم كثير

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (سدد) ٤٨٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): القمعة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» (منن) ٢٢٢٠/٦.

الاستعمال بخلاف الثاني (١)؛ لأنه صفة (٢).

وقوله: (مصليًا): حال مقدرة من فاعل أحمد<sup>(٣)</sup> كما في آية: ﴿لَتَدُّخُلُنَّ الْمَسْتِهِدَ ٱلْمَحْرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧] بالنظر إلى التحليق والتقصير، أي: مقدرًا الصلاة بعد الحمد، أو حال تحقيقه، بمعنى: أحمده بلساني وأصلي بقلبي. وقد يقال: إذا اشتغل اللسان بالحمد تبعه القلب، فلا تتأتى الصلاة به.

قوله: (النحو في اللغة هو القصد) له في اللغة معان أخر، منها الجانب، كـ:سرت إلى نحو دارك، والمقدار كجاء القوم نحو ألف والمثل، كرأيت رجلاً نحوك، والبعض كأكلت نحو السمكة، ولكنه اقتصر على القصد؛ لأنه أظهر معانيه وأكثرها تداولاً<sup>(٤)</sup>.

قوله (٥): (وفي اصطلاحنا: عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني: أحكام الكلم في ذواتها، أو فيما يعرض لها بالتركيب)، أشار بقوله: (في ذواتها) إلى الصرف. وبقوله: (أو فيما يعرض لها بالتركيب) إلى الإعراب، فعلم النحو شامل لهما، وإن كان عرف الناس الآن على خلافه، فعطف الصرف على النحو في كلام كثير في العرف القديم من عطف الخاص على العام تنويهًا به إذ هو الأصل، ومن سلك

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): قوله: (بخلاف الثاني... إلخ) تفيد عبارته تعيين الثاني، وفيه نظر، إذ قرئ (ملك) بحذفها، اللهم إلا أن يقال: القراءة سنّة متبعة.

 <sup>(</sup>٢) الأظهر - والله أعلم - يجوز حذف ألف: (مالك) حتى لو كان صفة، ومنه قوله تمالى: ﴿مثلِكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴿﴾ [الفاتحة: ٤] بدون ألف وهي قراءة الجمهور على أنها صفة مشبهة صارت اسمًا لصاحب الملك. «التحرير والتنوير» ـ ابن عاشور ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) قاله خالد بن عبدالله الأزهري "إعراب الألفية" (ص٥)، وعبدالمجيد الشرنوبي "إرشاد السالك" (ص٢) وقدرها الشرنوبي: أثني على الله حال كوني قائلاً: اللَّهم صلَّ (على النبى المصطفى).

<sup>(</sup>٤) ذكر بعض هذه المعاني اللغوية للنحو الجوهري في «الصحاح» ٢٥٠٣/٦، كما ذكرها بهاء الدين ابن النحاس الحلبي في «شرح المقرب» ١٠٠/١، والأزهري في «تهذيب اللغة» ٢٠٢/٥، وابن سيده في «المحكم» ٢٠/٤، وابن منظور في «اللسان» ٢٠/١٤ (نحا) والفيروزآبادي كما في «ترتيب القاموس» ٣٣٩/٤ وغيرهم.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ج).

العرف الآن حَدَّ النحو بأنه: علم بأصول تعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناء، وبعضهم حده بأنه: قانون تعصم مراعاته الإنسان عن لحن اللسان<sup>(١)</sup>.

وقد ذكرت في «شرح الشذور» (۲) موضوعه، وفائدته، واستمداده ومسائله.

وقوله: (من الكيفية والتقديم والتأخير) بيان لما يعرض لها بالتركيب، وعطف ما بعد الكيفية عليها من عطف الخاص على العام.

قوله: (وفي الحذو عليه)، أي: الجري عليه. والتقدير به من غير زيادة ولا نقص. يقال: حذوت الفعل بالفعل حذوًا: إذا قدرت كل واحدة

<sup>(</sup>۱) اختلفت التعريفات الاصطلاحية للنحو، وأشهر هذه التعريفات ما عرفه ابن عصفور كما في «المقرب» (ص۲۷): علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها. اه.

وعرَّفَهُ جمال الدين علي بن مسعود الفرخان في كتابه «المستوفى» ٣/١: هو صناعة علمية ينظر بها صاحبها في ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم؛ ليعرف النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى، فيتوصل بأحدهما إلى الآخر.

وعرَّقَهُ محمد بن علي الإشبيلي في كتابه «البسيط» ٥/١: هو علم بالتغييرات اللاحقة للكلم ومدلولاتها. اه.

وعرفه محمد بن يحيى بن هشام الأندلسي بأنه: علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إلى لغة لسان العرب. اه.

وعرفه القاسم بن أحمد الأندلسي كما في كتابه «المباحث» ٧/١ بأنه: علم يبحث فيه عن أحوال الكلم العربية إفرادًا وتركيبًا فقط.

وعرفه ابن الأثير الجزري في كتاب «البديع» ٧/١: هو معرفة أوضاع كلام العرب ذاتًا وحكمًا واصطلاح ألفاظ حَدًّا ورسمًا.

وهناك تعريفات أخرى تركتها خشية الإطالة لكن أجمع هذه التعريفات تعريف ابن عصفور، ثم تعريف الأنصاري الذي ينصبُ تعريفه على أواخر الكلم من الناحية الإعرابية.

 <sup>(</sup>۲) هو «شرح شذور الذهب» لابن هشام وسماه: «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» ذكره عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» ٧٣٣/١، والسخاوي في «الضوء اللامع» ٣٢٣٦/٣، والغزي في «الكواكب السائرة» ٢٠٢/١.

على صاحبتها، قاله الجوهري(١).

قوله: (المعاني البعيدة) الأنسب بتعبير الناظم بالأقصى، المعنى: الأبعد، ويفهم منه حكم البعيد بالأولى، وكأنه ـ كغيره من الشراح ـ أخرج أفعل التفضيل عن بابه ليفيد حكم الأمرين بالمطابقة.

قوله: (بسبب وجازة اللفظ) حمل الباء في قول الناظم (بلفظ) على السببية (٢) وهو صحيح، ويجوز أن تكون للمعية (٣).

قوله: (بما تمنحه) متعلق بـ(توسع). قوله: (من الفوائد) (من) بيان لـ(ما)، و(الفوائد) جمع فائدة، وهي: اسم للغاية من حيث حصولها من الفعل، والغرض: اسم لها من حيث كونها مقصودة للفاعل<sup>(3)</sup>، فالفائدة أعم منه لصدقها دونه بأفعال الله تعالى، وبما إذا حاول شخص الاحتراز عن الخطأ في (الفكر)<sup>(ه)</sup> واشتغل بعلم النحو<sup>(۱)</sup>.

قوله: (مآربهم)، أي: حاجاتهم.

قوله: (وَأَخْرِ فعل تعجب)، تقول: ما أحراه. وأحر به من قولهم: هو حرى أن يفعل كذا أي: حقيق وجدير به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» (حذو) ۲۳۱۰/۲.

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ب): قوله (السببية... إلخ) قيل عليه: إنهم يقولون: الكلام يوجز ليحفظ، ويبسط ليفهم، اللهم إلا أن يقال من باب خوف العادة، تأمل.

 <sup>(</sup>٣) وافق الأنصاري على أن الباء للمعية الأشموني كما في «شرحه على الألفية» وقال:
 الباء بمعنى مع، أي: تفعل ذلك مع وجازة اللفظ، أي: اختصاره. «حاشية الصبان على شرح الأشموني» ١٩١٨.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ): أي: بالفعل الذي ترتب عليه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب): النحو على أربعة أقسام: الأول: أن يكون مصدرًا معنى مقصد تقول: نحوت كذا، أي: قصدت، والثاني: أن يكون ظرفًا، قال أبو الفتح: وأصله المصدر، والثالث: بمعنى المثل تقول: هذا نحو هذا، أي: مثل هذا، والرابع: أن يكون بمعنى القسم، يقال في هذا: على أربعة أنحاء، أي: أربعة أقسام.

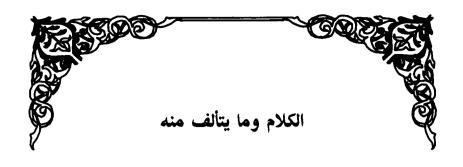

٨ - كَلاَمُنَا لَفظُ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرَفٌ الْكَلِمْ
 ٩ - وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ وَالْقَولُ عَمَ وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَلْ يُوَمَّ

## الكلام وما يتألف منه

قوله: (الكلام عند النحويين هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه)، اللفظ هنا بمعنى: الملفوظ وهو: الصوت المشتمل على بعض الحروف وخرج به: الخط (والعقد)<sup>(1)</sup> والإشارة وما يفهم من حال الشيء وحديث النفس والتكليم، وبما بعده: الكلمة كزيد، والمركب الإضافي كغلام زيد، والمزجي كبعلبك، والتوصيفي كرجل قائم، والإسنادي الذي لم يقصد ككلام النائم أو الدال لا لذاته كالجملة الموصول بها، فلا يسمى شيء من ذلك كلامًا عند النحاة (٢).

قوله: (فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل)، أي: باستقم، فاستقم تتميم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ).

 <sup>(</sup>۲) أشار الأنصاري إلى أن كل ما ذُكِرَ لا يسمى كلامًا عند النحويين؛ لأنهم يشترطون في الكلام أن تحصل به الفائدة سواء من جهة الطلب أو من جهة الخبر، وإليه أشار ابن مالك في «الكافية» فقال:

قُـولٌ مَـفَـيـدٌ: طـلـبُـا أو خبـرًا هـو الكـلامُ، كـ(استَـمِـغ وسـتـرى) فكل كلام قول، وليس كل قول كلامًا. اه. «شرح الكافية الشافية» لابن مالك ١٥٧/١.

للحد، وخالفه المرادي<sup>(۱)</sup> فقال: بل هو تمثيل لا تتميم<sup>(۲)</sup>. قال: وقد نص في «شرح الكافية» على أن في قوله: (مفيد) كفاية<sup>(۳)</sup>.

قوله: (وقد ظهر... إلخ)، يقال عليه: لا نسلم أن ما ليس ركنًا في الإسناد حرف فقط، ولا أن ما لا يصح أن يسند إليه فعل للوحدة (٤) فقط بل أعم فيهما، فالاعتبار إنما هو بالاستقرار (٥).

قوله: (والمراد بالكلمة: لفظ... إلخ)، قيل: كيف يصح تعريفها مع كون التاء فيها للوحدة وبينهما تناف، وأجيب بأنها لما كانت الوحدة فيها إضافية لا حقيقية ضعف النظر إليها من حيث إضافتها إلى ما فوقها المعتبرة لمحل الصدق، فعرّفت بالنظر إلى حقيقتها و(مفهومها)(٢).

قيل: وفي تعريفها بما ذكر نظر؛ لأنه تعريف بالخفي أو بالأخفى(٧).

<sup>(</sup>۱) الحسين بن قاسم بن عبدالله المرادي، أبو محمد المعروف بـ«ابن أم قاسم» من مؤلفاته: «الجنى الداني في حروف المعاني» و «إعراب القرآن» و «شرح الشاطبية» و «غاية النهاية» 777، توفى سنة 98.

انظر: «بغية الوعاة» ١٧/١، و«الأعلام» ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: "توضيح المقاصد والمسائك" للمرادي ٢٤/١ وقد نقل قول المرادي المكودي في "شرحه للألفية" (ص١١) ويجمع بين القولين أي بكونه تتميمًا للحد أو تمثيلاً له ما ذكره الصبان في حاشيته على "شرح الأشموني على ألفية ابن مالك" فقال: تتميمًا للحد من جهة الدلالة وتمثيلاً له من جهة الإيضاح. "حاشية الصبان على شرح الأشموني" ٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): أمر.

<sup>(</sup>٥) أشار ابن مالك إلى ذلك فقال: إن الكلام لا يَسْتَغْني عن إسناد، والإسناد لا يتأتى بدون مسند، ومسند إليه، فالاسم يكون مسندًا، ومسندًا إليه، فلذلك صح أن يتألف كلام من اسمين دون فعل وحرف، والفعل يسند ولا يسند إليه، والحرف لا يسند، ولا يسند إليه. «شرح الكافية الشافية» ١٦٠/١ وبهذا يتنزل كلام الأنصاري أن ما ليس ركنًا في الإسناد قد يكون حرفًا وقد يكون غير حرف، وهو المتعين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) من (أ): (ومعرفها).

 <sup>(</sup>٧) أي تعريف ابن الناظم ل(الكلمة) فيه نوع من الخفاء ومعنى قول الناظم: (وكلمة بها
 كلام قد يؤم): أن الكلمة يقصد بها الكلام، يعني بذلك في اللغة لا في الاصطلاح،
 كقولهم في لفظ الشهادة: كلمة الإخلاص وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه؛=

قوله: ((مستقل)(۱) مخرج للأبعاض الدالة على معنى، كألف المفاعلة) قد يقال: يرد عليه ضمير الفاعل مثلاً في نحو: ضربت، فإنه غير مستقل مع أنه كلمة، ويجاب بأن المراد بالمستقل ما يشمل المستقل بمرادفه، وبأن الأصل في الضمير أن يكون مستقلاً نحو: أنا وأنت وهو، فلا يضر عروض اتصاله لمعنى، ثم لا يخفى أنه لا حاجة لوصف الأبعاض بالدالة)(۲).

قوله: (كأحد جزأي امرئ القيس فإنه كلمة)، الذي قاله غيره أن مجموعهما كلمة حقيقة، وأن كلا منهما كلمة مجازًا، وهو المعتمد إذ الكلمة قول مفرد، وقد فسروا المفرد بأنه الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه (٣)، وهو متأدى (١٤) بنحو: امرئ القيس، وأعرب آخره إعراب المحكي للدلالة على النقل، وأوله كان فارغًا فأعرب، ومن جعله مركبًا راعى اللفظ (٥).

قوله: ((وبجملته) مخرج للمركب، كغلام زيد، فإنه دال بجزأيه على جزء معناه) رد بأنه مع ذلك دال بجملته، أيضًا، وليس في الحد أنه لا يدل

<sup>=</sup> ولذا حدَّها ابن غازي في نظمه على غرار نظم ابن مالك فقال: واحسده كسلسمسة وقسد يُسومْ بسها كسلام لسغسة والسقول عُسمَ «حاشية ابن حمدون على المكودي» ٢٠٠١.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): قال المرادي في «شرح التسهيل»: مستقل لا حاجة له؛ لأن حروف المضارعة وألف المفاعلة بعد اتصالها بالفعل صارا كلمة واحدة ولذلك لم يذكره في شرحه على الألفية.

 <sup>(</sup>۲) في (ب)، (ج): (بالدلالة).
 وفي هامش (أ): بل لا يصح؛ لأن الدال حقيقة كما حققه بعض المحققين، إنما هو الصيغة بتمامها.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (أ): قال المحققون ما قاله الشارح وأن المفرد هو الملفوظ به بلفظ واحد عرفًا.

<sup>(</sup>٤) في (ج): صادق.

<sup>(</sup>٥) عَلْقَ ابن مالك في «شرح التسهيل» ٤/١ على كلمة: (امرؤ القيس) أن مجموعه كلمة واحدة باعتبار المعنى، وكلمتان باعتبار اللفظ؛ لأن أحد جزأيه مضاف والآخر مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه لا يكونان إلا اسمين أو في تقدير اسمين، فامرؤا القيس: اسم واحد تحقيقًا لأن مسماه لا يدرك بأحد جزأيه، وهو اسمان تقديرًا؛ لأنه في اللفظ بمنزلة غلام زيد. اه.

إلا بجملته، فلو قال كغيره في الحد: دال على معنى مفرد ـ كما في بعض النسخ ـ كان أولى.

قوله: (مخرج للمهمل ولما دلالته عقلية) العطف فيه من عطف (الخاص على العام)(١)، وقول النظم: (والقول عم)، أي: عم الكلمة والكلام والكلم عمومًا بدليًا لا شموليًا. وقد يوجد في مادة لا يوجد فيها شيء من الثلاثة، كالمركب من كلمتين تركيبًا غير مفيد كما في (إن قام من)(٢) قولك: إن قام زيد.

قوله: (أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل)<sup>(١)</sup>

ولبيد هو ابن ربيعة العامري<sup>(٤)</sup> الصحابي توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، و(لا محالة) بالفتح، أي: لا بد. وقيل: لا حيلة، واعترض بأن الجنة نعيم (دائم)<sup>(٥)</sup> لا يزول<sup>(٢)(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج): (العام على الخاص).

<sup>(</sup>۲) من (ج).

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» ٣/١٣٩٥، ومسلم في «صحيحه» ١٧٦٨/٤ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر أبو عقيل العامري الشاعر المشهور الصحابي الجليل عاش مائة وستين سنة توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه كان شاعرًا فحلاً في الجاهلية لكنه لم يقل في الإسلام شعرًا بل قال: أبدلني الله بذلك القرآن، وقيل: إنه لم يقل في الإسلام إلا بيتًا واحدًا وهو:

ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح «الإصابة» 7/9، «طبقات ابن سعد» 7/7٪، «الاستيعاب» 7/7٪.

<sup>(</sup>۵) في (ج): (وهي).

 <sup>(</sup>٦) لا وجه لهذا الاعتراض؛ لأن الشاعر يريد بالنعيم الزائل نعيم الدنيا بدليل البيت الذي بعده حيث ذكر فيه نهاية الإنسان في الدنيا فقال:

وكل أناس سوف تحدث بسينهم دويه ية تسصفر منها الأنامل ولو كان هذا الإشكال واردًا لاعترض عليه النبي الله لما تلفظ به واستدرك عليه ولم يحدث ذلك، فدل على أن النعيم الذي يريده الشاعر هو نعيم الدنيا، ولاسيما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أصدق كلمة، ولا تكون كذلك مع ورود مثل هذا الاعتراض.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (لا تزول).

وأجيب بأن قائله قاله قبل إسلامه، وكان ممن يعتقد أن لا جنة أو<sup>(1)</sup> لا دوام لها، أو بأنه أراد به ما سوى الجنة من نعيم الدنيا؛ لأنه كان بصدده (<sup>۲)</sup>، والشاهد فيه: أنه أطلق الكلمة على الكلام.

قوله: (كتسميتهم ربيئة القوم عينًا)، الربيئة والربيء: الطليعة، والجمع الربايا، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>.

وهو صادق بما قاله غيره أنه الناظور الذي يجلس على (مكان عالِ)<sup>(3)</sup> ينظر للقوم، يكون مفردًا وأكثر، والعين جزء منه، ولما كانت هي المقصودة في كون الناظور ربيئة؛ لأن غيرها من الأعضاء لا يغني بدونها غناها فيما قصد صارت كأنها الناظور، فلا بد في الجزء المطلق على الكل من أن يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل، مثلاً: لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة، وإن كان كل منهما جزءًا منها.

قوله: قال<sup>(ه)</sup>:

(وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني)(١)

قاله: معن بن أوس المزني(٧) في ابن أخت له، والهجو: إظهار

<sup>(</sup>١) في (ج): (و).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (بضدد منها)

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (مكافه عالى).

 <sup>(</sup>ه) من (ج).

<sup>(</sup>٦) البيت لمعن بن أوس وهو في ديوانه (ص٣٤)، قال ابن بري: هذا البيت ينسب إلى معن بن أوس قاله في ابن أخت له وقال ابن دريد هو لمالك بن فهم الأزدي، وكان اسم ابنه سُلَيْمَه رماه بسهم فقتله فقال البيت. قال ابن بري: ورأيته في شعر عقيل بن عُلفة يقول في ابنه عُمَلًس حين رماه بسهم وبعده:

فلا ظفِرَتْ يمينك حين تَرْمي وشلْت منك حاملة البنان العرب، ٢١٠/٦ (سدد)، اتاج العروس، ١٨٨٧/ (سدد)، كتاب (العين، ١٨٣/٧.

 <sup>(</sup>٧) هو معن بن أوس بن نصر المزني شاعر مخضرم اشتهر بشعره في الجاهلية والإسلام،
 وهو صاحب القصيدة المشهورة بلامية العجم، قال معاوية بن أبي سفيان: كان=

المعايب و(كم) خبرية ومميزها محذوف، أي: كم تعليم علمته، أي: ابن أخته (۱).

# ١٠ - بِالْجَرِ وَالتَّنْوِينِ وَالنَّدَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلاِسْم تَسْيِيزٌ حَصَلْ

قوله: (وإلا فلا فائدة في التقسيم)(٢)، أي: لا فائدة خاصة، وإلا فلها<sup>(٣)</sup> فائدة، وهي الحصر في الأقسام.

قوله: (للاسم علامات)، أي: خواص، والفرق بين الخاصة والحد أن الحد يطرد وينعكس، والخاصة تطرد ولا تنعكس.

<sup>=</sup> معن بن أوس أشعر أهل الإسلام، وفد على عمر بن الخطاب وخاطبه بقصيدته التي أولها:

تَاأَوْبَهُ طييفٌ بلذات الجرائم فينام رفيقاه وليس بنائم «الإصابة» ٢٧/١٦، «تاريخ دمشق» ٤٢٦/٥٩، «الأغاني» ٦٨/١٢.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب) ما نصه: قال الحافظ: قاله معن بن أوس في ابن أخت له، وقال ابن دريد: قاله مالك بن فهم الأزدي في ابنه سلمة حين رماه بسهم فقتله، وقبله: أعسلسمه السرماية كل يسوم فلم فلم استله ساعده رماني قوله: أعلمه، أي: علمته، أتي بصيغة المضارع استحضارًا لتلك الصفة، والرماية: مصدر سميت بالسهم رميًا ورماية. وقوله: استد بالسين المهملة بمعنى: استقام، ونقله ابن دريد ورواه في كتاب «الاشتغال» بالشين من الاشتداد، وهو القوة، وكم خبرية مميزها معروف. أي: كم تعليم علمته هو في موضع النصب على المصدرية أو كم مرة علمته فهي منصوبة على الظرفية، والقوافي: جمع قافية، وهي عند الأخفش: الحرف الأخير من البيت المكمل له أي: الكلمة الأخيرة، وعند قطرب: حرف الروي وهو الذي تُبنى عليه القصيدة. وعند غيرهما: كل حرف ساكن بعده حرف الروي بلا فصل أو معه، والهجو: خلاف المدح، وقافية: مفعول، قال: نصبه لكونه مفردًا متضمنًا مدلوله معنى الجمل إذ المراد منها: القصيدة كما هو محل الاستشهاد، وهي تتضمن الجملة، فإطلاق القافية على القصيدة من باب تسمية الكل باسم بعضه، والضمائر المستترة في البيتين لابن أخت الشاعر أو ابنه على الخلاف السابق، والش أعلم. «شوارد السيد».

<sup>(</sup>٢) في (ج): (القسمة).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فلما).

قوله: (وهو نون ساكنة... إلخ)، خرج بالساكنة نون ضيفن<sup>(۱)</sup> للطفيلي، ورعشن للمرتعش<sup>(۲)</sup>. وبقوله: (تلحق الآخر) نون انكسر ومنكسر. وبقوله: (وتسقط خطًا) النون اللاحقة لآخر القوافي<sup>(۳)</sup>، وترك ما زاده غيره من قوله: لغير توكيد احترازًا عن (نون)<sup>(٤)</sup> نحو: ﴿لنسفعا﴾؛ لأنها خارجة بقوله: و(تسقط خطًا) بناء على مذهب البصريين من أنها تكتب بالنون<sup>(٥)</sup>.

قوله: (تنوين الأمكنية)، يسمى أيضًا: تنوين التمكين والتمكن والصرف، وهو اللاحق للاسم المعرب المتصرف إشعارًا ببقائه على أصله، وأنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من (٢٦) الصرف كزيد، ورجل.

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): نون صيفن في نسخة يعني: الأولى من النونين في الاسمين.

<sup>(</sup>٢) قال محمد بن علي الصبان في احاشيته على شرح الأشموني؟: خرج به النون الأولى المتحركة المزيدة في آخر ضيف، وأخرجها الروداني بقيد (تلحق الآخر)، نظرًا إلى أنها لحقت آخره، والأشموني ومن وافقه نظروا إلى أنها لحقت آخر ضيف، وأما الثانية فتنوين.

<sup>«</sup>حاشية الصبان على شرح الأشموني» ٧١/١.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: التنوين الذي يلحق الروي المقيد، أنكره الزجاج والسيرافي، وتأولا ما ورد من ذلك، وأثبته الأخفش، وسماه: التنوين الغالي، وسمى الحركة قبلها بالغلو، وتدخل فيما دخل فيه التنوين الذي قبله من الاسم الممكن ذي أل وغيره. وذهب بعضهم إلى أنه ضرب من تنوين الترنم، واختار هذا القول أبو البقاء ابن يعيش. «ارتشاف الضرب» لأبي حيان ١٧١/٢، «إرشاد السالك» لابن قيم الجوزية ١٩١٨.

<sup>(</sup>٤) من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>ه) قوله تعالى: ﴿ لَنَهُمّا ﴾ قرأ حمزة في الوقف بتسهيل الهمزة، وقرأ الجمهور بالنون الخفيفة وكتبت بالألف باعتبار الوقف، إذ الوقف عليها بإبدالها ألفًا، قال الشهاب: لأنه يوقف على النون الخفيفة بالألف تشبيهًا لها بالتنوين، وقاعدة الرسم مبنية على حال الوقف والابتداء. مع أن أبا عمرو قرأ بتشديد النون: (لنسفعنُ). ويرى أبو جعفر النحاس أن الوقف عليه بالألف فرقًا بينه وبين النون الثقيلة؛ ولأنه بمنزلة قولك: رأيت زيدًا.

<sup>﴿</sup>إعرابِ القرآنِ للنحاس ٧٣٩/٦، ﴿معجم القراءاتِ عبداللطيف الخطيب ٥٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله: (وتنوين المقابلة) كمسلمات، يسمى بذلك؛ لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم.

قوله: (نحو:

يَا صَاحِ مَا هَاجَ (١) العُيونَ الذُّرَّفَنْ مِن طَلَلٍ كَالأَتْحَمِيُّ (٢) أَنْهَجَنْ)(٣)

قاله العجاج (١) واسمه: عبدالله بن رؤبة (التميمي) (٥) البصري (١)، أدرك أبا هريرة رضى الله عنه، وروى عنه.

وقوله: (من طلل... إلخ)، ليس تمام ما قبله كما زعمه جماعة منهم الشارح على ما هو ظاهر كلامه، بل لكل منهما قافية تخالف قافية الآخر، إذ تمام الأولى قوله:

من طلل أمسى يحاكى المصحفا. وصدر الثاني: قوله:

ما هاج أشجانًا وشجوًا قد شجا من طلل كالأتحمي أنهجا(٧)

<sup>(</sup>١) في (ج): (هذا).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الأنجمي).

<sup>(</sup>٣) البيت للعجاج وهو في «ديوانه» ٢١٩/٢، وانظر: «شرح أبيات سيبويه» ٣٥٢/٢، و«خزانة الأدب» ٤٤٣/٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن رؤبة بن لبيد السعدي التميمي، أبو الشعثاء العجاج، من شعراء الرجز، ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها، ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبدالملك، أصابه الفالج آخر عمره فأقعده، وهو والد رؤبة الشاعر المشهور أيضًا.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ص(٢٣٠)، «الأعلام» للزركلي ٨٦/٤، «شرح شواهد المغني» ص(١٨).

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب): قاله رؤبة بن العجاج المذكور قصيدة مرجوزة طويلة وبعده مشتبه.

<sup>(</sup>۷) هو كما ذكره الأنصاري في تفصيل البيتين انظر «الكتاب» ۲۰۷/٤، و«شرح أبيات سيبويه» ۲۳۱/۲، و«ديوان العجاج» ص(۷)، و«الخصائص» ۱۷۱/۱، و«شرح شواهد المغني» ص(۲٦۸)، وفي بعض النسخ (شجن ـ أنهجن) بالنون. وكذلك (الذرفن ـ المصحفن).

ومعنى هاج: ثار وتحرك. والذرفن ـ بضم المعجمة ـ جمع (ذارفة) (۱) من ذرف الدمع إذا سال، والطلل: ما شخص من آثار الدار وما سود فيها، ويحاكي، أي: يشابه. والمعنى: يا صاحبي، أي شيء هيئج العيون الذارفة بالدموع من رؤية طلل (بال) (۲) قد أمسى يشابه سطور المصحف في الخفاء والاندراس، أهو تذكر (۳) الأحبة أو غيره؟

والأتحمي<sup>(٤)</sup> نوع من البرود بها خطوط دقيقة<sup>(٥)</sup> وليست الياء فيها للنسب<sup>(٦)</sup> على الأصح، وإنما هي مثل الياء في قولهم: قصب بردي.

والشاهد في (الذرفن)، حيث جمع فيه بين أل والتنوين، وفي (أنهجن) حيث أدخل فيه تنوين الترنم (٧) وهو فعل من نهج الثوب إذا بلي وخلق.

قوله:

(وقَاتِمُ الأَعْمَاقِ خَاوِي المختَرِقِنُ)

<sup>(</sup>١) في (أ): (ذرافة).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (دارس)، وفي (ج): (دار).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (تذر).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الأنجمي).

<sup>(</sup>٥) قاله الليث نقله عنه الأزهري، وكذا قال ابن سيده «تهذيب اللغة» ٤٥١/٤، «المحكم» ٢٨١/٣.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (للنسبة).

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه معلقًا على هذا التنوين: أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نوِّنَ منها وما لم ينون على حالها في الترنم، ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء. وأما ناس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينوِّن وما لم ينوِّن، لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونًا ولفظوا بتمام البناء وما هو منه، كما فعل أهل الحجاز ذلك بحرف المد.

قال العجاج: يا صاح ما هاج الدموع الذرفن. وقال العجاج أيضًا: من طلل كالأتُحَمِيَّ أَنْهَجَنْ.

<sup>«</sup>الكتاب» ٢٠٧/٤.

تمامه:

(مُشْتَبِه الأَغلامِ لَمَّاعِ الخَفَقْنُ)(١)

قاله رؤبة بن العجاج (٢) أي: ورُبَّ مهمهة قاتم الأعماق، القاتم: المكان المظلم المغبر من القتام بفتح القاف، وهو الغبار (٣).

والأعماق: جمع عمق بفتح العين وضمها: ما بَعُد من أطراف المفازة. والخاوى: من خوى البيت: إذا خلا من الساكن.

(المخترقن) (1): بفتح الراء ممر الرياح؛ لأن المار يخترقه (6)، والشاهد فيه حيث أدخل فيه النون الساكنة التي تسمى بالتنوين الغالي (1).

قوله: (هذه الأنواع كلها إلا تنوين الترنم والغالي مختصة بالأسماء)، ظاهره أن المستثنيين تنوينان حقيقة، وليس كذلك، بل قوله في حد التنوين: (وتسقط خطًا) يخرجهما.

<sup>(</sup>۱) البيت لرؤبة بن العجاج وهو في «ديوانه» ص١٣/٢، وانظر: «شرح شواهد المغني» ٧٩٣/٢، و«الكتاب» ٢٠٧/٤، وكتاب «العين» ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) رؤبة بن العجاج التميمي الراجز، من أعراب البصرة وأبوه العجاج ـ تقدمت ترجمته ـ شاعر مثله وأخذ عنه الشعر والرجز، وكان رأسًا في اللغة روى عنه الكبار كالنضر بن شميل وأبو عبيدة وأبو زيد النحوي توفي سنة خمس وأربعين ومائة. ومعنى رؤبة: القطعة من الخشب يشعب بها الإناء جمعها رئاب.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» ٦/ ١٦٢، «معجم الأدباء» ١٤٩/١١، «وفيات الأعيان» ٣٠٣/٢، «شذرات الذهب» ٢٢٣/١.

 <sup>(</sup>٣) قال الجوهري: قاتم الأعماق، أي: مُغْبَرُ النواحي، والقتمة: لون فيه غبرة وحمرة،
 ويقال: أسود قاتم: إذا كان شديد السواد. حكاه ابن السكيت.
 «الصحاح» /٢٠٠٥ (قتم).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): الممر الواسع المتخلل للرياح، وفي (ج): (المخترق).

<sup>(</sup>٥) قَالُه الأزهري واستشهد بقول رؤبة أيضًا: يَكِلُّ وَفُدُ الْرُبِحِ من حيثُ انْخَرَقْ. «تهذيب اللغة» ٢١/٧.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب): لابن مالك:أقسام تنوينهم عشر علي

أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسيمها من خير ما حرزا مكن وعوض وقابل والمنكر زد رنم أواحك اضطرر غال وما همزا

ومن هنا ذكر ابن هشام<sup>(۱)</sup> أن التنوين<sup>(۲)</sup> منحصر في الأربعة الأول، وقال: إنها مختصة بالاسم، ثم قال: وزاد جماعة تنوين<sup>(۳)</sup> الترنم كقوله:

أقبلي البلوم عباذل والبعبت ابن وقولي إن أصبت: لقد أصابن (١٠) وبعضهم التنوين (٥) الغالى كقوله:

قالتْ بناتُ العَمُّ يا سلمى وإنن كانَ فقيرًا معدمًا قالت: وإنن (١٦)

ثم قال: والحق أنهما نونان زيدتا في الوقف كما زيدت نون (ضيفن) في الوصل والوقف، وليستا من أنواع التنوين؛ لثبوتهما مع أل، وفي الحرف وفي الفعل، وفي الخط، وفي الوقف، ولحذفهما في الوصل. قال: وعلى هذا فلا يردان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين إلا من جهة أنه يسميهما تنوينين، أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا(٧).

قوله: (وأما النداء) حقيقته طلب الإقبال على وجه مخصوص، ويطلق مجازًا على الصيغة التي يحصل بها ذلك<sup>(٨)</sup>، وعلى كون الاسم منادى بتلك

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن يونس بن أحمد بن عبدالله الأنصاري ولد سنة ۲۰۸هم، له مصنفات منها: «مغني اللبيب» و«شرح شذور الذهب» و«أوضح المسالك» و«شرح قطر الندى». توفي ۲۱۷هم. انظر: «بغية الوعاة» ۲۱/۲»، و«الأعلام» ۲۷/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن هشام في «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) تنوين الترنم: هو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علّة.

<sup>(</sup>٤) البيت لجرير وهو في «ديوانه» ص(٨١٣) وانظر: «خزانة الأدب» ١٩/١، و«الخصائص» ٧/٢، و«شرح أبيات سيبويه» ٢٩/٢، و«شرح الأشموني» ١٢/١، و«شرح المفصل» ٩/٢، وروي البيت (العتابا \_ أصابا) فلا يكون فيه شاهد.

<sup>(</sup>٥) بتنوين الغالى: هو الذي يلحق القوافي المقيدة.

<sup>(</sup>٦) البيت من الرجز وهو لرؤبة بن العجاج وهو في «ديوانه» ص(١٨٦)، والبيت الذي قبله هو: قالتْ سليمي ليت لي بَعْلاً يَمُنْ يَغْسِلُ عَنْ جِلْدِي وَيُنسيني الحَزَنْ

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي كلام ابن هشام الذي نقله عنه الأنصاري من كتابه «أوضح المسالك» ١٥/١.

 <sup>(</sup>A) قد يخرج النَّداء عما وضع له في الأصل وهو الدعاء بيا أو بإحدى أخواتها إلى معنى آخر كقوله تعالى: ﴿ يَكْتَتَ فَرْمِي يَمْلَمُونَ ﴾ [يس: ٢٦].

وقول الشاعر:

ياً رُبُّ سَارٍ بَاتَ ما تـوسَّدَا إلا ذراعَ السَّمَـنَسِ أو كَفَّ السَّدَا فإن (يا) في الشاهدين للتنبيه وليس للنداء ولا للدعاء.

الصيغة)(١)، ويصح أن يراد هنا كل منها.

قوله: (فإن الموضوع بالنسبة إليه باعتبار مسماه هو الاسم لا غير) تبع أباه في أن المعتبر في الإسناد إلى الشيء إسناد ما لمعناه؛ ليخرج  $^{(7)}$  ما أسند إليه ما $^{(7)}$  للفظه نحو: من حرف جر، وكرم فعل ماض، وزيد ثلاثي، فإنه لا يختص بالاسم كما رأيت، والحق ما سلكه غيرهما من  $^{(3)}$  أن كلا منهما خاص بالاسم إذ (من) و(كرم) فيما ذكر اسمان، فإن قلت: فكيف أخبرت عن الأول بأنه حرف، وعن الثاني بأنه فعل؟ قلت: لم نرد  $^{(6)}$  أنهما في هذا التركيب حرف وفعل، بل أردنا أنهما إذا استعملا فيما وضعا له كخرجت من البصرة، وكرم زيد كان (من) حرفًا و(كرم) فعلاً، وقد ذكرت زيادة على هذا في «شرح الشذور».

قوله: (وتقديره: حصل للاسم) جعل (للاسم) متعلقًا بـ(حصل) لا (بمسند) كقول الزمخشري  $^{(7)}$ : إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل  $^{(8)}$ ، ولئلا يلزم الدور، وإن أمكن الجواب عنه بما يأتي.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ليتخرج).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (يزد).

<sup>(</sup>٦) محمد بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، أبو القاسم، جار الله، ولد سنة ٤٦٧هـ وكان معتزليًا، من مصنفاته: «الكشّاف» و«أساس البلاغة» و«المفصل».

انظر: وفيات الأعيان ١٦٨/، و﴿إِشَارَةُ التَّعْيِينِ، ٣٤٥، و﴿بَغْيَةُ الْوَعَاةِ، ٢٧٩/٢ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) هو مثل عربي، ونهر معقل هو نهر حفره معقل بن يسار بن عبدالله المزني الصحابي الجليل بالبصرة بأمر من عمر بن الخطاب، فنسب إليه، والمراد بنهر الله ما يقع عند المد، فإنه يطم على الأنهار كلها ومنه قول الشاعر:

إذا قدم موهم شم أقب لت أخروا ويبطل نهر الله جدول معقل ومعقل بن يسار ممن أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان ونزل البصرة وبنى بها دارًا ومات بها في خلافة معاوية.

<sup>«</sup>الإصابة» ٢٥٩/٩، «خلاصة الأثر» ٢٨٠/٢.

قوله: (ومسند)، أي: وإسناده (۱) إليه. . . إلخ يصح مع ذلك بقاء (مسند) على معناه من أنه اسم مفعول (۲) . والمسند من خواص الاسم أيضًا؛ لأنه المحكوم به، والمسند إليه هو المحكوم عليه والمعنى: يتميز (۲) الاسم بمحكوم به.

وقوله: (اعتمادًا على (التوقيف) $^{(3)}$ )، نظر فيه المرادي بأن الاعتماد على التوقيف $^{(7)}$  لا يحسن في مقام التعريف $^{(7)}$  ويرد بأن مثل ذلك لا يؤثر كما في الحيثيات.

## ١١ ـ بِمَّا فَعَلْتَ وَأَمَّتْ وَيَا افْعَلِي ﴿ وَنُونِ أَقْبِلُنَّ فِعْلٌ يَسْجَلِي

قوله: (أو بتاء التأنيث الساكنة)، خرج به المتحركة (٧) بحركة إعراب، فإنها تختص بالأسماء، والمتحركة بحركة بناء، فإنها تلحق الحروف كـ(لات، ثمت) والأسماء كلها كـ(لا قوة)(٨).

قوله: (ومتى لم يحسن في الكلمة شيء من هذه العلامات) نفيه (يحسن) هنا، وفيما ذكره بعد في (قط) عن دخول شيء من العلامات على الكلمة لا ينافي صحة دخوله عليها كما ذكرها بعد في (قط) بقوله: (لاستعماله مسندًا إليه في المعنى)؛ لأن الحسن بالنظر للفظ مع المعنى، والصحة بالنظر للمعنى.

قوله: (ما لم يدل على نفي الحرفية دليل فتكون اسمًا)، قيل: حقه

<sup>(</sup>١) في (ج): (واسنادٍ).

 <sup>(</sup>۲) وكذا قال أبو زيد المكودي في «شرح الألفية» ص(۱۳).
 قال: قوله: (مسندًا) يطلق على المصدر وهو اسم مفعول. والتقدير: وإسناد إليه.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وتيميّز).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (التوفيق). وفي المطبوع من شرح ابن الناظم: التنوين.

<sup>(</sup>٥) التوقيف: توقيفُ المعلُّم المتعلُّم على ما أراده وقصده.

<sup>(</sup>٦) ذكره المرادي في «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» ٣٦/١.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (المتحرك).

<sup>(</sup>٨) عَلَلَ آبِن مالكَ أَيضًا فقال: إن اللاحقة الأسماء المتمكنة متحركة بحركة الإعراب ك(مُسْلِمَة) واللاحقة (لا) و(رُبُّ) و(ثمُّ) مفتوحة، وقد تسكن مع (رُبُّ) و(ثُمُّ). قشرح الكافية الشافية، ١٦٧/١.

أن يقول: نفي الحرفية والفعلية، وإلا فكيف يتم مطلوبه إذ الدليل (حينئذِ)(١) أعم من المدلول.

وأجيب: بأن الاسم لما كان هو الأصل والأشرف تعين الحمل عليه عند نفي الحرفية، والأولى أن يجاب بأن نفي الفعلية علم من قوله: (ومتى لم يحسن... إلخ).

قوله: (فهو اسم)، أي: ظرف زمان لاستغراق ما مضى نحو ما رأيته قط، كما أشار إليه بعد، وفيه خمس لغات: فتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة، وفتح القاف وإسكان الطاء، وفتح القاف وإسكان الطاء، وفتح القاف وكسر الطاء، وأفصحها(٢) الأولى(٣).

١٢ ـ سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ فِعْلْ مُضَارِعٌ يَبلِي لَـمْ كَيَشَمْ
 ١٣ ـ وَمَاضِيَ الْأَفْعَالِ بِالتَّا مِزْ وَسِمْ بِالنَّونِ فِعْلَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ
 ١٤ ـ وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلَّ فِيهِ هُوَ اسْمٌ نَحْوُ صَهْ وَحَيَّهَلْ

وقول النظم: (سواهما الحرف) قد يقال فيه دور؛ لأن من علامات الاسم دخول الحرف عليه، فجعل (٤) الحرف متوقفًا على عدمه، وعدمه يتوقف عليه؛ لأن العدم مضاف إليه، ويجاب بأن هذا تعريف لمن يعرف

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وافصحهن).

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيده: إذا كانت (قط) بمعنى الدهر ففيها ثلاث لغات: الأولى: (قط) فتح القاف وضم الطاء مع تشديدها، الثانية: (قط) ضم القاف وضم الطاء مع تشديدها، والثالثة: (وقط) ضم القاف والطاء بدون تشديد، أما إذا كانت في معنى (حسب) فهي: مفتوحة القاف ساكنة الطاء، ونقل الأخير عن سيبويه وأنه بمعنى الاكتفاء، وقد يقال: (قط) بفتح القاف وكسر الطاء منونة.

وحكى ابن الأعرابي: ما رأيته قط مكسورة مشددة. وكما ذكر الأنصاري أن فتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة هي الأفصح بل هي الأكثر استعمالاً.

<sup>«</sup>المحكم» ٦/١١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وقد جعل).

الاسم والفعل بعلاماتهما من حيث ما صدقهما لا من حيث مفهومهما، وتعريف الحرف إنما هو لمفهومه على أن الاسم قد يعرف بغير الحرف، ومع ذلك فأحسن تعاريفه: لفظ يدل على معنى في غيره(١).

قوله: (فعلامة المضارع أن تحسن فيه لم)، قد يقال: فيه دور؛ لأن معرفة المضارع متوقفة (على معرفة حسن دخول (لم) عليه ومعرفته) $^{(7)}$  على معرفته، ويجاب عنه بما يأتى.

قوله: (وسمي مضارعًا. . . إلخ)، عللت التسمية في هذا دون قسيميه للخفاء فيه دونهما.

قوله: (وهو موضوع للماضي من الأزمنة)، أي: مع الحدث.

قوله تبعًا للنظم: (وعلامة فعل الأمر أن تدل الكلمة على الأمر وتحسن فيها نون التوكيد)، قد يقال: فيه دور لأخذ الأمر في تعريف الأمر، ويجاب بأنه تعريف للأمر الاصطلاحي بالأمر اللغوي، وبأن المراد بالأمر الثاني ما صدقه، وبالأول مفهومه (٣).

<sup>(</sup>۱) الأنصاري تبع أبا حيان الأندلسي في ذلك فقد قال أبو حيان معلقًا على كلام ابن مالك عندما قال: الحرف كلمة لا تقبل إسنادًا وضعيًا لا بنفسها ولا بنظير. قال أبو حيان: هذا الحد الذي ذكره فيه صيغة النفي، وهو قوله: (لا تقبل). فهو عدمي، والعدمي لا يكون في الحد؛ لأن الحد إنما يكون بما تقومت منه الماهية، والأعدام لا تتقوَّم منها الماهية؛ لأنها سُلُوبٌ... وقد عدل المصنف \_ يعني: ابن مالك \_ في حد الحرف عما حده به النحويون إلى هذا الذي اختاره كما فعل في حد الاسم وحد الفعل، وأحسن ما قبل في حد الحرف: الحرف كلمة دالة على معنى في غيرها فقط.اه.

<sup>«</sup>التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيان الأندلسي ٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) الأصل في الأمر أن يتضمن شيئين: الأول: أن يدل على معنى الأمر. والثاني: أن يقبل نون التوكيد، فإن قبل نون التوكيد ولم يفهم منه معنى الأمر فليس بفعل أمر ويكون مضارعًا مثل: هل يَفْعَلُنَّ. أو فعل تعجب نحو: \_ أحسننَّ بزيد \_ فإن لفظه لفظ الأمر وليس بأمر في المعنى على الأصح.

اتوضيح المقاصد والمسالك؛ للمرادي ١/١.

وظاهره أن ابن الناظم لم يرد التعريف لفعل الأمر، وإنما أراد التوضيح بما يتميز به فعل الأمر، وما يختص به من علامة. ولذا نفاه الأنصاري بأن يكون تعريفًا اصطلاحيًا.

قوله: (إذا دلت الكلمة على معنى فعل الأمر) الأولى حذف (معنى فعل)(١) لما سيأتي.

قوله: (وحيَّهل بمعنى أقبل أو أسرع أو عجل)، وفي (٢) نسخة إسقاط (أسرع) (٣) للاستغناء عنه بعجل، وعبارة المرادي: بمعنى أقبل أو قدم أو عجل تقول: حيَّهل على زيد، أي: أقبل. وحيَّهل زيدًا، أي: قدم. وحيَّهل بزيد، أي: عجل. ومنه إذا ذكر الصالحون فحيَّهل بعمر (٤).

قوله: (وكذا إذا رادفت الكلمة الفعل...) إلى آخره، تسمح في تعبيره بالمرادفة إذ هيهات مثلاً لا تدل على ما دل عليه (بَعُدَ) من الحدث والزمان؛ لتكون مرادفة له، وإنما تدل على (بَعُد) الدال على ذلك، فلو قال: إذا دلت الكلمة على فعل كان أولى(٥).

## \* \* \*

## المعرب والمبني

١٥ - وَالْاِسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْني لِشَبّهِ مِنَ الْحُرُوفِ مُلْنِي

قوله: (المعرب والمبني)(١٦)، أي: أن الاسم منحصر في قسمين:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (أو أسرع الأولى تركه).

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة المرادي ذكرها في «توضيح المقاصد والمسالك» ٤١/١.

<sup>(</sup>ه) اختيار الأنصاري لكلمة (دلت) بدلاً من رادفت هو اختيار عامة النحاة في تعليقهم على هذه العبارة في هذا المعنى وعدولهم عن كلمة: (رادفت). انظر مثلاً: «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ٢٠٢/١.

<sup>&</sup>quot;شرح التسهيل" لابن عقيل المعروف باسم «المساعد على تسهيل الفوائد" ١٠/١، و«أوضح المسالك" لابن هشام ٢٨/١ وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين بدله في هامش (ج): (... مبني).

المعرب والمبني، أخذ الحصر من كلام النظم بعد؛ حيث ذكر أن المبني ما أشبه الحرف، (وأن المعرب ما سلم من شبه الحرف)(1)، فعلم أن الأسماء قبل التركيب كفواتح السور لا تخرج عنهما خلافًا لابن عصفور( $^{(7)}$ ) فإنه اختار أنها قسم ثالث لا معرب ولا مبني( $^{(7)}$ )، ومذهب الناظم وغيره أنها مبنية الشبهها( $^{(1)}$ ) بالحروف المهملة في أنها ليست عاملة ولا معمولة، وهذا وإن لم يصرح به في النظم (فهو مفهوم من كاف ـ كالشبه الوضعي ـ هذا وكلام الشارح فيما سيأتي في قول النظم)( $^{(6)}$ : (وكل حرف مستحق للبناء) قد يوهم أنها معربة، بمعنى أنها قابلة للإعراب.

قوله: (ويسمى متمكنًا)، أي: في الاسمية، أو فيها وفي الإعراب، والأول يسمى متمكنًا غير أمكن، وهو المعرب (الذي لا ينصرف، والثاني يسمى متمكنًا أمكن، وهو المعرب)(٢) المنصرف(٧).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>٢) على بن مؤمن بن محمد بن على الحضرمي الإشبيلي، أبو الحسن. ولد سنة ٩٧هـ.
 من مؤلفاته: «الممتع في التصريف» و«المقرّب» و«شرح الجمل».

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١٧٥/٢، و«شذرات الذهب» ٥/٣٣٠، و«الأعلام» ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام ابن عصفور في فشرح جُمَل الزجاج، ٣٣/١.

وتبعه في ذلك أبو حياً والسيوطي، نقلة عنهما ابن حمدون في «حاشيته على المكودي» ٣٩/١، ثم قال ابن حمدون معلقًا على كلامهم: والحق أن الإعراب والبناء ضدان لا واسطة بينهما كالحركة والسكون، وأحسن ما يجاب به عن الناظم أن الحصر في القسمين مأخوذ من قوله هنا: لشبه من الحروف، مع قوله: ومعرب الأسماء ما قد سلما. من شبه الحرف، إذ يلزم من إعراب السالم من شبه الحرف بناء غير السالم، فحينية لا واسطة بينهما.

وقال ابن طولون في «شرح الألفية»: من قال: إن المضاف إلى ياء المتكلم لا معرب ولا مبني ليس بشيء ٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لشبههما).

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) تنوين التمكين أو الأمكنية آو التمكن، سمي بذلك لأنه لحق الاسم ليدل على شدة تمكنه في باب الاسمية، أي: أنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. «شرح الأشموني» ٣١/١.

قوله: (والثاني: المبني، وهو ما أشبه الحرف شبهًا تامًا)، إن قلت: لِمَ لَمْ يعرب الحرف الذي أشبه الاسم في وضعه على ثلاثة أحرف: كَسُوف، أو أربعة: كلعلَّ، أو خمسة: كلكنَّ كما أعرب المضارع حين أشبه الاسم، وسيأتي بيانه؟ قلت (۱): لأن المضارع بعد المشابهة قابل للإعراب فإنه يعتقب عليه في التركيب معان تحتاج إلى الفرق بينهما كما سيأتي بيانه، بخلاف الحرف لا يعتقب عليه في التركيب ذلك، فلو أعرب لكان إعرابه ضائعًا، وبذلك علم أن المقتضي للإعراب في الاسم والمضارع تعاقب المعاني التركيبية كالفاعلية والمفعولية، والإضافة في الاسم نحو: ما أحسن زيد بالرفع في النفي، وبالنصب في التعجب، وبالجر في الاستفهام، فلا يردان، (إذ العارض) (۱) لبعض الحروف معاني إفرادية كالباء تكون للإلصاق وبعضهم (۱) أجاب بأن الظروف لم تتضمن معنى الحرف، وإنما حذف منها اختصارًا، فهو (۱) مراد بخلاف غيرها، وأما الشارح فأخرجها بلزوم التضمن اخما سيأتي في كلامه.

١٦ - كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ جِثْتَنَا وَالْمَعْنَوِيِّ فِي مَتَى وَفِي هُنا
 ١٧ - وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلا تَاأُلْرٍ وَكَسافْتِقَادٍ أُصْلاً

قوله: (فإن الأصل في الأسماء أن تكون على ثلاثة أحرف فصاعدًا) هذا في مقابلة الحروف بالنسبة للوضع، فلا ينافي قوله (٥) قول البصريين (٦)؛ الأصل في كل كلمة أن تكون على ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يكون واسطة بينهما؛ لأن ذلك عام بالنسبة (٧)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (بعضهم).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (فهم).

<sup>(</sup>٥) سأقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (التصريفين).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (وبالنسبة).

للاستعمال(١).

قوله: (والأصل فيهما يدي، ودمي بدليل قولهم: الأيدي، والدماء). قال الجوهري: اليد أصلها يَدْي على فَعْل بالتسكين؛ لأن جمعها أَيْدٍ ويُدِيِّ، وهما جمع فعل كفَلْس وأَفْلُس وفُلُوسِ<sup>(٢)</sup>. قال: والدم أصله دَمَوّ بالتحريك، وإنما قالوا: دَمِيَ يَدْمَى لمناسبة الياء للكسرة كما قالوا: رَضِي يَرْضَى وهو من الرضوان، ثم قال: وقال سيبويه: أصله دَمْيٌ على فعل بالتسكين؛ لأنه يجمع على دِمَاء ودُمِئ، كَظَنِي وظِبَاءٍ وظُبِيِّ (٣).

وقال المبرد<sup>(٤)</sup>: أصله فَعَلٌ بالتحريك، وإن جاء جمعه مخالفًا لنظائره، والذاهب منه الياء بدليل قولهم في التثنية دَمَيان، وهذا أصح. انتهى<sup>(٥)</sup>.

يعني: تحريكه أصح من تسكينه وإن كان واويًّا (عنده)<sup>(١)</sup> كما قدمه، وياثيًّا عند المبرد.

وكلام الشارح يحتمل كلام سيبويه والمبرد، وهو إلى الأول أقرب.

قوله (۷): (للزوم متى تضمن معنى همزة الاستفهام)، يعني: (متى) الاستفهامية، أما (متى) الشرطية فإنها إنما تتضمن معنى حرف الشرط.

قوله (۸): (وإن لم يوضع له لفظ) الأولى حرف.

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك الأشموني في «شرحه على الألفية» ٤٢/١، وقال: أصل الاسم أن يوضع على ثلاثة فصاعدًا، فما وضع على أقل منها فقد شابه الحرف في وضعه واستحق البناء. وكلام البصريين يتنزل على الأسماء.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» (فلس) ٢٥٣٩/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» (دمى) ٢٣٤٠/٦.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي البصري، أخذ عن المازني والسجستاني. من مؤلفاته: «الكامل» و«المقتضب» و«شرح لامية العرب» و«إعراب القرآن» و«معاني القرآن» وغير ذلك. ت٢٥٠هـ.

<sup>«</sup>وفيات الأعيان» ١٨٣/٢، «بغية الوعاة» ٤٦٣/١، «الأعلام» ١٤٤/٧.

<sup>(</sup>o) نقله عن المبرد الجوهري كما في «الصحاح» ٢٣٤٠/٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ج).

قوله (۱): (للزوم محله تضمن معنى الخطاب)، الأنسب بما قدمه من أن تضمن ذلك لازم للمحل لا عكسه أن تكون الإضافة في (محله)(۲) للمفعول، ويرفع (تضمن) الفاعلية، وكذا قوله بعد.

(فلما لازم محله تضمن معنى الحرف)، الأنسب بذلك أيضًا أن ينصب (محله) بالمفعولية ويرفع (تضمن) بالفاعلية، وإنما قلت: الأنسب؛ لأن عكس ذلك جائز أيضًا بناء على أن بين المحل والتضمن تلازمًا.

قوله (٣): (مما يستعمل ظرفًا تارة وغير ظرف أخرى)، قيل: يقتضي أن ما لا يرى إلا ظرفًا مبني لتضمنه ما ذكر وليس كذلك. ويجاب بأنه إنما يقتضي أنه مبني إن تضمن ذلك، وإلا فمعرب، وهو كذلك.

قوله<sup>(٤)</sup>: (وذلك نحو: أي في الاستفهام وفي الشرط)، احترز بذلك عن (أي) الموصولة ففيها تفصيل ذكره تبعًا للنظم في بحث الموصول.

قوله (٥): (لكن عارض ذلك لزوم الإضافة)، أي: إلى المفرد كما وجد في بعض النسخ؛ لئلا ينتقض (بإذ وإذا) وغيرهما مما يلزم إضافته إلى الجمل، فإنها مبنية مع أنها تضاف، لكن لا تضاف إلى المفرد بل إلى الجمل.

قوله (1): (وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال... إلخ). أدخل بعضهم (٧) في الشبه الاستعمالي الشبه الافتقاري، وجماعة جعلوا الأول قاصرًا على ما ينوب عن الفعل، ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه كأسماء الأفعال، والثاني قاصرًا على ما يفتقر افتقارًا متأصلاً إلى جملة

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ني (ج): (محل).

<sup>(</sup>٣) سأقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) ني (ج): (كبعضهم).

كالأسماء الموصولة ولا خلاف في المعنى، وإنما ذلك اصطلاح(١).

قوله: (ولذلك أعرب اللذان واللتان) كذا قاله وعليه كثير، لكن المحققون على أن (اللذان واللتان) صيغتان موضوعتان لتثنية (الذي) و(التي) (رفعًا، وأن (اللذين واللتين) صيغتان موضوعتان لتثنية (الذي) و(التي)<sup>(۲)</sup> جرًا ونصبًا، وكذا (ذان) و(تان) و(ذين) و(تين) كما أنهم وضعوا المرفوع والمنصوب والمجرور من الضمائر، وكل منهما ضمير.

واحتج لذلك بحذف ياء (الذي والتي) وألف (ذا وتا)<sup>(٣)</sup> مع أن القياس أنهما لا يحذفان؛ بل تبقى الياء كما في ظبيان، وتقلب الألف واوًا أو ياء كما في عصوان ورحيان، وبأن هذه الألفاظ معرفة مع التثنية، والمثنى ليس كذلك بدليل أنك لو أردت تعريفه أدخلت عليه لام التعريف بخلافها، وبأن نونها تشدد بخلاف نون المثنى.

١٨ - وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا مِنْ شَبَهِ الْحَرْفِ كَأَرْض وَسُمَا

قوله: (وهو سما على وزن هدى لغة في الاسم) فيه سبع لغات على ما قاله بعضهم، وعليها اقتصرت في «شرح الشذور»، وعشر على ما قاله

<sup>(</sup>۱) ضابط الشبه الاستعمالي - كما قال ابن هشام - أن يلزم الاسم طريقة من طرانق الحروف كأن ينوب عن الفعل، ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، وكأن يفتقر افتقارًا متأصلاً إلى جملة.

فالأول: مثل: (هيهات، وصه، وأواه) فإنها نائبة عن (بَعُدَ واسكت، وأتوجع)، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به.

والثاني: كإذ وإذا وحيث والموصولات، أي: أن هذه مفتقرة إلى الجملة بعدها، وما ذكره الأنصاري شبيه بالتقسيم الذي ذكره ابن هشام في نوعي الشبه. ولم يشر الأنصاري إلى الافتقار غير المتأصل «أوضح المسالك» ٢٢/١، من باب الاحتراز مثل المضاف، نحو قوله تعالى: ﴿ هَلا يَزَمُ يَنَعُ الصَّلَاقِينَ صِدَقُهُم ﴾ [المائدة: ١١٩]، فهو مضاف إلى الجملة بعده فلا يبنى مثل هذا؛ لأن الافتقار ليس لذاته وإنما هو لعارض. اأوضح المسالك» ٢٢/١، «حاشية الصبان» ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ذواتا).

آخرون، ونظمها بعضهم فقال:

سم وسما واسم بتثلیث أول لهن سما عاشر تمت انجلا<sup>(۱)</sup>

۱۹ ـ وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيِّ بُنِيَا وَأَغْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَسرِيَا

۲۰ ـ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ نُونِ إِنَاثٍ كَيَـرُغُـنَ مَـنْ فُـتِـنْ

قوله: (المعاني التي تعتور عليها)، أي: تتوارد عليها.

قوله: (فَبُنِيَ الماضي على الفتح)، أي: أصالة فلا يرد، نحو: ضربت؛ لأن السكون عارض. أوجبه كراهتهم، توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وكذلك ضمة ضربوا عارضة لمناسبة الواو، ولا ينافي ذلك قولهم: الأصل في المبني أن يسكن؛ لأن ذلك في المبني من حيث هو، وهذا في الماضي فقط.

قوله: (وبني الأمر على السكون)، الأحسن قول غيره: على ما يجزم به مضارعه (٢). فبنى نحو: اضرب على السكون، ونحو: اضربا على حذف

<sup>(</sup>۱) اللغات في (اسم): ذكر بعضهم أنها ست لغات كابن عقيل ٣٥/١، والمرادي ٥٥/١، وأوصلها بعضهم إلى عشر لغات كالأشموني كما في «شرحه على الألفية» ٤٤/١ وقد جمعها في نظمه فقال:

لغناتُ الاسم قد حَوَاهَا الحَضرُ في بيتِ شِغرٍ وهو هذا الشَغرُ السَمْ، وحدْف هَمَانِهِ، والمَقصرُ مُناً لِلَّاتِ، مع سماةٍ عَشرُ وأوصلها بعضهم إلى ثماني عشرة لغة كما في «حاشية الصبان» ٥٧/١ و«حاشية الخضري» ٢٩/١ ونقلاً عمن نظمها:

سُمَّ سُمَةٌ اسْمٌ سُمَاةٌ كذا سُمَا سُمَاء بِتَ لَا بِيَ الْمَاءِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه (۲) الناظم وابنه وجمع من النحويين كالمكودي وابن طولون وابن عقيل وغيرهم على أن الأمر مبني على السكون والعبارة التي استحسنها وفضلها الأنصاري استحسنها ابن هشام والأشموني والصبان وغيرهم بل نظمها أحدهم فقال:

والأمسر مسينسي على مسايسجور أن أمر الإناث مبني على السكون صحيحًا=

النون، ونحو: اغز(۱) على حذف آخره.

قوله: (وأما المضارع فأعرب حملاً على الاسم؛ لشبهه به في الإبهام)، أي: نحو يقوم.

(والتخصيص)، أي نحو: سيقوم، وقد يقال: ذكروا في باب الإضافة أن المضاف لا يكون إلا اسمًا؛ لأنه يستفيد من المضاف إليه تعريفًا أو تخصيصًا، وكلاهما لا يكون إلا في الاسم فيشكل على قولهم هنا: الفعل يشبه (٢) الاسم في التخصيص، ويجاب بأن ما هناك حكم على المجموع، أي: مجموع الأمرين لا يكون إلا في الاسم أو أن ذلك لا يكون أصالة إلا في، وما سلكه من أن المضارع أعرب؛ لشبهه الاسم في الأربعة التي ذكرها مخالف لما اختاره والده من أنه إنما أعرب؛ لمشابهته له في أن كلا منهما يتعاقب عليه بعد التركيب معان (٣) كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بجزم (تشرب) إذا أريد النهي عن كل منهما، وبنصبه إذا أريد النهي عن الجمع بينهما، وبرفعه (١) إذا أريد النهي عن الأول فقط، ويكون الثاني مستأنفًا. قال: وهذا أولى من قولهم: إنما أعرب لشبهه له في تلك الأربعة؛

<sup>=</sup> كاضربن، أو معتلاً كاخشين مع أن مضارعه ليس مجزومًا لبنائه باتصال نون الإناث، والأمر المؤكد بالنون مبني على سكون مقدر مع أن مضارعه ليس مجزومًا لبنائه باتصال نون التوكيد، والأمر الذي لا مضارع له كهات وتعال، مبني مع أنه لا مضارع له حتى يكون مجزومًا، والعبارة التي استحسنها الأنصاري هي مذهب البصريين ولذا ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم بلام أمر محذوفة فأصل قم: لتقم، واقعد: لتقعد، فحذفت لام الأمر ثم حذف حرف المضارعة، وهذا ما رجحه ابن هشام كما في «المغنى» ١٩٣/٦.

<sup>«</sup>أوضح المسالك) لابن هشام ٣٧/١، «شرح الأشموني» ٤٤/١، «حاشية الصبان» ١١٢/١، «شرح ابن طولون» ٢٠/١.

<sup>(</sup>١) في (ج): (اضربوا).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (شبه).

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المخالفة في: «تسهيل الفوائد» ص(٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (أو ترفعه).

لأن المشابهة له فيها بمعزل عما جيء بالإعراب لأجله بخلاف المشابهة فيما اعتبرته (١).

قوله: (لأنه اتصل به ما لا يتصل هو...) ضمير (هو) راجع إلى (ما)، وكذا ضمير (ولا نظيره)، أي: من كل ضمير رفع متصل بارز متحرك كتاء المتكلم والمخاطب، وإنما قيدت بمتحرك؛ ليكمل التنظير (٢) به كنون الإناث، وبناء الفعل معها على السكون؛ ولأن اتصال الساكن بالفعل لا يوجب بناءه كيفعلون.

٢١ ـ وَكُلُّ حَرْفِ مُسْتَحِقُّ لِلْبِنَا وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكِّنَا
 ٢٢ ـ وَمِنْهُ ذُو فَتْحِ وَذُو كَسْرٍ وَضَمْ كَأَيْنَ، أَمْسِ، حَيثُ، وَالسَّاكِنُ كَمْ

قوله في النظم: (وكل حرف مستحق للبنا)، قيل: لا يلزم من الاستحقاق الوجود.

وأجيب بأن الواضع حكيم يعطي الأشياء ما تستحقه، وبأن ذلك<sup>(٣)</sup> حكم بالجواز لا بالوقوع، والجواز لا يستلزم الوقوع<sup>(٤)</sup>.

قوله<sup>(ه)</sup>: (لأنها لا تتصرف... إلخ)، أي: لا تتصرف تصرف الأفعال

<sup>(</sup>۱) علل الصبان في "حاشيته" على قول الناظم هذا بأن الوجه الأول والثاني يأتيان في الماضي فإن زمانه يحتمل القرب والبعد، فإذا دخلت عليه قد تخصص بالقرب. والثالث أيضًا يأتي في الماضي، فإنه يقبل اللام إذا كان جوابًا ل(لو). والرابع ليس بمطرد فقد لا يجري المضارع على اسم الفاعل في جميع ما ذكر ولو سلم فالماضي قد يجري على الاسم كفرح فهو فرح وأشر فهو أشر.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش (أ): قوله: (وبان ذلك) أي: عدم استلزام الاستحقاق للوجود.

 <sup>(</sup>٤) أي أن الحرف لا يعتوره الإعراب بوجه من الوجوه، وهي اللفظة التي دل عليها كلمة (كل حرف).

الدالة على العموم ولا يفهم من كلام الأنصاري في قوله: (الجواز لا يستلزم الوقوع) إمكانية الإعراب في الحرف.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

ولا يعتقب عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب، كالفعل المضارع والأسماء حتى يكون بعضها معربًا كالأفعال والأسماء، ولا يخفى أن هذا المعنى حاصل بدون قوله: (ولا تتصرف)(١).

والمراد بالمعاني: المعاني التركيبية لا الإفرادية كما مر.

قوله: (قلت: لا ينافيه؛ لأن المحكي والمتبع داخلان في المعرب بمعنى: القابل للإعراب)، قد يفهم هذا أن الأسماء قبل التركيب معربة بالمعنى المذكور، وتقدم أنها مبنية (٢)، مع أن القبول ثابت لكل اسم كيف كان، فالأولى أن يجاب: بأن الإعراب في ذلك مقدر كما في المقصور ونحوه؛ لتعذر قبول آخره للإعراب لاشتغاله بالحركة المذكورة، وبما تقرر علم أن الحركة لا تنحصر في حركتي الإعراب والبناء، بل تكون حركة إعراب وبناء وحكاية وإتباع وتخلص من التقاء الساكنين، وحركة نقل وحركة مناسبة، وإنما قال: في المعرب ولم يقل: في المبني، وإن حصل الانحصار به؛ لأن الإعراب في الاسم أصل، والإلحاق بالأصل أولى.

قوله<sup>(٣)</sup>: (وفي الحرف في منذ على لغة من جر بها)، قيد بها ليحترز عن لغة من رفع بها، فإنها حينئذِ اسم لا حرف.

٢٣ ـ وَالرَّفْعَ وَالنَّصْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابًا للسِّمِ وَفِيعْلِ نَبْحُو لَـنْ أَهَـابَـا
 ٢٤ ـ وَالاِسْمُ قَدْ خُصْصَ بِالْجَرِّ كَمَا قَدْ خُصْصَ الْفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَرِمَا

قوله (1): (الإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر المعرب)، جرى على أن الإعراب لفظي، وهو ما اختاره والده ونسبه إلى المحققين.

<sup>(</sup>۱) لأن عدم التصرف هو بناء، ولذا استدرك الأنصاري على عبارة ابن الناظم أن فيها نوع من التكرار، وأنه لا فرق بين العبارتين: عبارة استحقاق البناء، وعبارة عدم التصرف.

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش (أ): قوله: (مبنية)، أي: عند الناظم، وذهب غيره إلى أنها من قوله.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

وقال كثير: إنه معنوي، وعرفوه بأنه تغيير أواخر الكلم؛ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرًا فيكون الأثر علامة الإعراب، والأول أقرب إلى الصواب. وقد بينته في «شرح الشذور» ثم قد يقال: أخذه المعرب في تعريف الإعراب يستلزم الدور، وجوابه يعرف مما مر في تعريفي الحرف وفعل الأمر، ولو قال كابن هشام: في آخر الكلمة أو في آخر الاسم المتمكن، والفعل المضارع سلم من ذلك(١).

قوله (٢): (والمراد بالعامل ما كان معه جهة مقتضية لذلك الأثر)، أي: من الفاعلية والمفعولية والإضافة، والظاهر أن هذه المعية معية الدليلية والمدلولية لا معية الشرطية والمشروطية أو غيرهما.

قوله<sup>(٣)</sup>: (نحو: جاءني ورأيت) الأولى: جاء ورأى<sup>(٤)</sup>.

قوله  $^{(0)}$ : (أو دعا)، أي: العامل. (الواضع إلى ذلك)، أي: الأثر، عطف على (كان) وهذا كالحروف الجارة، فإن الواضع لما رآها ملازمة للأسماء وغير منزلة منها منزلة الجر، ورأى أن كل ما لازم شيئًا أثّر فيه غالبًا استحسن أن يجعلها مؤثرة في الأسماء أثرًا ليس للفعل. وظاهر كلامه أن هذا (ليس)  $^{(1)}$  من تتمة تعريف العامل، وأن العامل نوعان، فـ(أو) للتنويع، وبكل حال فقوله: (دعا الواضع)، أي: حمله باق على ظاهره إن كان الواضع غير الله تعالى، وإلا فمؤول بطلب مجازًا مرسلاً في مجاز عقلي  $^{(v)}$ ، ويحتمل أن يكون كلّ منهما يغني عن الآخر وتكون (أو) للتخيير لا للتنويع.

 <sup>(</sup>١) عبارة ابن هشام في تعريف الإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة.
 «أوضح المسالك» ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) كونه الأولى؛ لأن الفعل هو الأصل وهو المؤثر في الجهة المقتضية، فلا حاجة لأن يذكر ما أثر به؛ لأنه يريد أن يوضح العامل فقط.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) ورد أعلاها في (أ): أي: ضمن مجاز عقلي.

قوله (١): (وسنوضح هذا في موضع آخر) هو حروف الجر(٢).

قوله (٣): (وأنواع الإعراب) هو أولى من قول بعضهم: ألقابه؛ لأن حق الألقاب؛ لمساواة كل منها البقية، والملقب، أن يطلق كل منها على البقية، كأن يقال: الرفع والنصب، وعلى الملقب كأن يقال: الإعراب الرفع، وكل منهما ممتنع؛ لاستلزام الأول حمل الشيء على مباينه، والثاني: حمل الأخص على الأعم، فثبت أن هذه الأمور أنواع داخلة تحت الإعراب، وهو جنس لها لا أنها ألقاب له، وهو ملقب بها.

قوله (٤): (والجر يختص بالأسماء... إلخ)، أدخل الباء على المقصور عليه، والناظم أدخلها على المقصور وهو الأولى (٥)، وعلى كل حال ليس هذا الكلام تكرارًا مع قوله فيما مر: (بالجر والتنوين)؛ لأنه ذكر ثَمَّ لبيان تعريف الاسم (٢)، وهنا لبيان أنه نوع خاص بالاسم من أنواع الإعراب.

قوله (٧): (ومعنى هو بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه) (٨) الأولى: وهو الإضافة؛ وذلك لأن المضاف إليه قد يكون فاعلاً، وقد يكون مفعولاً كما في المصدر، وكما في قوله: ﴿وَكُنَى بِاللّهِ شَهِيدًا﴾، وأحسن بزيد، ومررت به، ومرّ به. فإن قلت: إذا كان كما عرف من كلامه كالنظم. وصرح به ابن هشام (٩) وغيره من أن الضم علامة للرفع، والفتح علامة للنصب، والكسر علامة للجر، والسكون علامة للجزم، فما الفرق بين العلامة وذيها؛ وهل هما إلا شيء واحد؟ إذ المراد بالرفع وما عطف عليه الحركات والسكنات.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ذكره في أول حروف الجر (البيت رقم ٣٦٤ ـ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>a) أي فى قول الناظم: والاسم قد خصص بالجر.

<sup>(</sup>٦) ورد بهامش (أ): قوله: (لبيان...) إلخ، الأول علامة للاسم، وهنا لبيان ما يختص به الاسم، وأن في العلامة الاختصاص.

<sup>(</sup>٧) مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ج): (إلى).

<sup>(</sup>٩) ذكره أبن هشام في «أوضح المسالك» ٣٩/١.

قلت: الفرق أن العلامات<sup>(۱)</sup> هي الحركات والسكنات البنائية وهي: الضم، والفتح، والكسر، والسكون، وذا العلامة هي الحركات، والجزمات الإعرابية، وهي: الرفع والنصب والجر والجزم، وإن اتحدا في الخارج كما في الحد والمحدود، فعلم أن تعريفهم (۲) الإعراب بالأثر (الذي مرً فقط (حدً)<sup>(۱)</sup> فسقط ما قيل: إنه)<sup>(1)</sup> رسم؛ لأنه تعريف له بعلامته.

والحاصل أن العلامة وصاحبها هنا متحدان ذاتًا مختلفان اعتبارًا كالكسر والانكسار، والإيجاب والوجوب.

قوله: (وأما الفعل المضارع فمحمول... إلخ)، قدمه، وإنما أعاده توطئة لما بعده، ولو قال: وأما الفعل المضارع لما كان محمولاً في الإعراب على الاسم، كان له ثلاثة أنواع... إلخ، كان أولى.

وقول النظم: (وغير ما ذكر ينوب)، أي: فالرفع أصله بالضمة، وينوب عنها الواو، والألف، والنون، والنصب أصله بالفتحة وينوب عنها الألف، والياء، والكسرة وحذف النون، والجر أصله بالكسرة وينوب عنها الياء والفتحة، والجزم أصله بحذف الحركة، وينوب عنه حذف الحرف. فجملتها أربع عشرة علامة، أربع منها أصول، وينوب عنها عشرة، وستأتي مواضع النيابة مفصلة وهي سبعة (٥).

<sup>(</sup>١) في (ج): (الكلام).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (تقديمه يفهم).

<sup>(</sup>٣) من (ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) أي: أنه ينوب عما ذكره الناظم في نظمه ثلاثة أشياء:

الأول: الحركات. فالكسرة تنوب عن الفتحة في الجمع بالألف والتاء، والفتحة تنوب عن الكسرة في جر ما لا ينصرف من الأسماء.

الثاني: الحروف: الألف في المثنى والواو في الجمع الذي على حَدُّه والأسماء الستة والنون فيما لحقه من الفعل ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة كلها تنوب عن الضمة... إلخ.

٧٧ - وَازْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنْ بِالْأَلِفْ وَاجْرُرْ بِيَ
 ٢٨ - مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُخبَةَ أَبَانَا وَالْفَمُ حَ
 ٢٧ - أَبُ أَخْ حَسمٌ كَسَذَاكَ وَهَسنُ وَالنَّقْصُ
 ٣٠ - وَفِي أَبٍ وَتَالِيسِهِ يَسْلُدُ وَقَصْرُهَ
 ٣٠ - وَشَرْطُ ذَا الْإِغْرَابِ أَنْ يُضَفْنَ لاَ لِلْيَا كَ

وَاجُرُدُ بِيَاءِ مَا مِنَ الْأَسْمَا أَصِفُ
وَالْفَمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَائَا
وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ
وَقَضْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَ أَشْهَرُ
لِلْيَا كَجَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلاً

<sup>=</sup> الثالث: الحذف ينوب عن الفتحة في نصب الفعل المرفوع بالنون وعن السكون فيه وفي الفعل المعتل الآخر.

وظهر من كلام الناظم أن أصل الإعراب للحركات.

<sup>«</sup>المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» للشاطبي ١٣٨/١.

<sup>(</sup>۱) ورد في هامش (أ): أي: في اشرح التسهيل».

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر الحارثي بالولاء، ولد سنة ۱٤٨هـ، اشتهر بلقبه الذي يعني رائحة التفاح، تعلم على الخليل بن أحمد الفراهيدي.

كتب «الكتاب» الذي قيل: إنه قرآن النحو. توفي سنة ١٨٠هـ. «وفيات الأعيان» ٤٦٣/٣، و«بغية الوعاة» ٢٢٩/٢ ـ ٢٣٠، و«إشارة التعيين».

 <sup>(</sup>٣) الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الأصل، أبو علي، ولد سنة ٢٨٨هـ، من
 كتبه: «التذكرة» و «العوامل» و «المسائل الشيرازيات» و «الإيضاح».

<sup>«</sup>شذرات الذهب» ٨٨/٣، «الأعلام» ١٧٩/٢ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، ولد سنة ٢٠٦هـ، من كتبه: «معاني القرآن»

والزيادي(١) والزجاجي(٢) وغيرهم أنها معربة بالحروف(٣).

وقال الناظم في «شرح تسهيله»: إن الأول: أصحها، والثاني: أسهلها وأبعدها عن التكلف وتقديرهما مذكور في كلام الشارح<sup>(٤)</sup>.

قوله: (فإن الأعرف فيه البناء كقوله: فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا)، ومقابل (الأعرف) أنها تعرب بالحروف أو بالحركات المقدرة فيها، كقوله في رواية: (فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا)، وصدر البيت:

فإما كرام موسرون لقيتهم ......

وقائله: منظور بن سحيم الفقعسي (٥)، وبعده:

## وإما كبرام منعسبرون عنذرتنهم وإما لثام فنادخرت حينائينا<sup>(1)</sup>

= و"النوادر" و"الأزمنة" و"الأضداد". "شذرات الذهب" ١٥/٢، "بغية الوعاة" ٣٤٢/١، "بغية الوعاة" ٣٤٢/١، "بغية الوعاة «الأعلام» ٧/٩٥.

"بغية الوعاة» ١٤٢/٢، و«إنباه الرواة» ١٠٤/ \_ ١٠٨، و«الأعلام» ١١٠٤.

 <sup>(</sup>۱) عبدالله بن أبي إسحاق (زيد) الحضرمي، ولد سنة ۲۹هـ، عالم بالنحو والقراءات.
 توفى سنة ۱۱۷هـ.

 <sup>(</sup>۲) عبدالرحمن بن إسحاق، أبو القاسم، ولد سنة ۳۳۷هـ، لزم الزجاج ونسب إليه. من مؤلفاته: «الإيضاح في النحو» و«شرح خطبة أدب الكاتب» و«الكافي في النحو».
 «إنباه الرواة» ۲/۱۲۰، «الأعلام» ۲۹۹/۳.

<sup>(</sup>٣) ذكره المرادي في التوضيح المقاصد والمسالك ٥٥/١ والمذهب الثاني الذي نقله الأنصاري عن المرادي مذهب قطرب والزيادي والزجاجي، هؤلاء من البصريين، وتبعهم هشام الضرير صاحب الكسائي من الكوفيين. قال في "التسهيل": وهذا \_ أي: المذهب الثاني \_ أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف "شرح التسهيل" لابن مالك ٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك ٤٣/١.

<sup>(</sup>a) منظور بن سحيم بن نوفل بن نضلة الأسدي الفقعسي من شعراء الحماسة، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام وسكن الكوفة. وذكره المرزباني في «معجم الشعراء» وقال: إنه مخضرم. ونقل عنه ابن حجر أنه قال: إنه مخضرم.

<sup>&</sup>quot;معجم الشعراء" للمرزباني (٣٧٤)، «الإصابة» ٣١٥/٦. ") البينان لمنظور بن سحيم الفقعسي والشاهد قوله: (ذي) بمعنى الذي حيث استعملت

<sup>(</sup>۱) البيتان لمنظور بن سحيم الفقعسي والشاهد قوله: (دي) بمعنى الذي حيث استعملت كاستعمال الأسماء الخمسة ورواية: (ذو) هي الأشهر عند أكثر النحاة. «ديوان الحماسة» للمرزوقي (١١٥٨)، «شرح شواهد المغني» ١٢٥٠/، «شرح المفصل» ١٤٨/٣.

والشاهد في (ذي) وهو ظاهر.

قوله: (هو أن أواخرها حال الإضافة معتلة) قيد أواخرها بحال الإضافة؛ لثلا يرد عليه (فم) فإن آخره حال إفرادها كما سيأتي.

قوله: (أن (ذو) أصله ذَوَي)، أي: بفتح الواو، وبالياء آخره بوزن فَعَل بالتحريك، وهو مذهب سيبويه. وعند الخليل<sup>(١)</sup>: أصله ذَوْو<sup>(٢)</sup> بإسكان الواو، وبالواو آخره بوزن فَعْل بالإسكان.

وقال ابن كيسان (٣): يحتمل الوزنين جميعًا (١٠).

قوله: (بدليل قولهم: ذويان)، أي: لأن الألف منقلبة عن ياء؛ نظرًا للغالب من أن معتل اللام بالياء أكثر من معتلها بالواو.

قوله: (فحذفت الياء)، أي: لتطرفها وللتخفيف.

قوله: (ثم ألزم الإضافة إلى اسم الجنس)، لأنه ذكر وصلة إلى الوصف به؛ لأنك (٥) لا تقول: مررت برجل مال. مثلاً، وشذت إضافته إلى

<sup>(</sup>۱) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبدالرحمان. من أثمة اللغة والأدب، واضع علم العروض. ت١٧٠هـ.

<sup>«</sup>وفيات الأعيان» ٢٤٤/٢، و«إشارة التعيين» ص(٤١٢)، «الإعلام» ٢١٤/٢.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن، أخذ عن المبرد وثعلب. من كتبه: «المهذّب في النحو» و«اللامات» و«البراهان» و«معاني القرآن». ت٩٩٦هـ.
 «إنباه الرواة» ٣٠٧٥ \_ ٠٠، «إشارة التعيين» ٢٨٩، «الأعلام» ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (ذوا).

<sup>(</sup>٤) ذكر مذهب سيبويه أبو حيان الأندلسي في «التذييل والتكميل» وعلل بأن أصله ذَوَيٌ قولهم: (ذواتا) في التثنية، فعادت اللام، كما قالوا في تثنية أب: أبوان، ودل ذلك على أن وزنه فَعَل وهو عنده من باب طَوَيْتُ وبه قال أبو الحسن واحتج بهذه الحجة. وقال أبو علي وابن جني: لا يلزم هذا؛ لأنه لما استمر تحريك العين لحذف اللام لم يعتبر رَدُها؛ لأنه عارض فتركوها محركة.

ثم نقل أبو حيان مذهب الخليل ـ وهو إسكان الواو ـ وقال: إنه من باب قُوَّة، فأصله ذَوَّ مثل قَوَّ. ثم نقل قول ابن كيسان.

<sup>«</sup>التذييل والتكميل» ١٦١/١، «الكتاب» ٢٦٢/٣.

<sup>«</sup>سر صناعة الإعراب؛ لابن جني ٥٧٨/٢، «أمالي ابن الشجري، ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (لابد).

الضمير، كقوله: إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه(١٠).

قوله: (وذال) مثلها، أي: في كونها مفتوحة لا بقيد النصب.

قوله: (فقلبت ياء) في نسخة: (فسكنت فقلبت ياء).

قوله: (وأما فم فأصله فوه)، أي: بفتح الفاء وإسكان الواو بوزن فَعْل، وهو ما عليه سيبويه والخليل، وذهب الفرّاء (٢) إلى أن وزنه فعل بضم الفاء (٣).

قوله: (بدليل قولهم في الجمع...) إلخ، قيل: فيه دور؛ لأن الجمع فرع الإفراد والمصغر فرع المكبر، وقد توقف العلم بأصالة ذلك الحرف في المفرد والمكبر على أصالته في الجمع والمصغر، ويجاب بمنع الدور؛ لأن توقف الفرعية على ما ذكر توقف وجود لا توقف علم، وتوقف أصالة الحرف على ما ذكر توقف علم لا توقف وجود، فلم تتّحد جهة التوقف.

قوله: (ولكنهم حذفوا في (غير)(٤) الإضافة إلى غير ياء المتكلم أواخرها) صادق بالإفراد وبالإضافة إلى ياء المتكلم، وفي نسخة: (في غير الإضافة إلى ياء المتكلم). وهو واضح.

وقال بعضهم: يجوز ردها في الثاني فيقال: أبي، بالتشديد. قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) في إضافة (ذو) إلى الضمير خلاف، فمنعه سيبويه وأبو حيان، وأجازه المبرد، وقال صاحب البديع: لم يرد مضافًا للضمير إلا مجموعًا. «الكتاب» ٤١٢/٣» «التذييل والتكميل» ١٦٠/١، «المقتضب» ١٢٠/٣.

<sup>(</sup>۲) يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي، أبو زكريا، إمام الكوفيين، صنّف: «معاني القرآن»، «اللغات»، «المقصور والممدود»، «المذكر والمؤنث. ت٧٠٦هـ. «وفيات الأعيان» ١٣٦/٢، و«إشارة التعيين» ص(٣٧٩)، و«بغية الوعاة» ٢٧٩/٢ ـ ٢٧٩/٢، و«الإعلام» ١٤٥/٨.

<sup>(</sup>٣) قال أبو جعفر النحاس: حكى الكوفيون في (فم) لغات لا يعرفها أكثر البصريين. قال أبو حيان الأندلسي الفتح - أي: فتح الفاء - هو المشهور والضم حكاه الشيباني وأنشد الفراء على الفتح قول الشاعر: يا حَبَّذا عَيْنا سُلْيَمَى والفَمَا. والأفصح فتح الفاء ثم ضمها.

<sup>«</sup>التذييل والتكميل» لأبي حيان ١٧١/١، «شرح التسهيل» ٤٧/١، «سر صناعة الإعراب» (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وليست في المطبوع من «شرح ابن الناظم».

فلا وأبئ لا أتبك حتى ينسى الواله الصُّبُ الحنينا(١)

وهو مخصوص بالشعر عند البصريين، ويجوز في الشعر وغيره عند الكوفيين، ولا دليل في البيت؛ لاحتمال أن يكون جمع (أبا) جمع سلامة، نبه عليه أبو حيان (٢٠).

قوله في هن: (وهو الكناية عن اسم الجنس).

قال الجوهري: (الهن) كناية (<sup>۳)</sup>، ومعناه شيء، تقول: هذا هنك، أي: شيئك <sup>(1)</sup>. قال الشاعر:

(رحت) (ه) وفي رجليك ما فيهما وقيد بندا هنك من التمشزر (٢)

قال سيبويه: سكنه للضرورة، وربما شُدُّد في الشعر، قال الشاعر:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وهَنِّي جاذ بين لهزمتي هندِ (v)

انتهى.

ويكنى بـ(الهن) عن الفرج، كما علم وكما(٨) يعلم مما يأتي، وعن

(١) لم أعثر على قائل لهذا البيت.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التذييل والتكميل» لأبي حيان ١٥٧/١ كما ذكرها في فصل الإضافة.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش (أ): سياق كلام الجوهري المشار إليه أن الأول إسقاط قول رسم، وأن يقوله للكناية عن الجنس، والأخذ بظاهره عيّ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» ٢٥٣٦/٦ (هنو).

<sup>(</sup>٥) في (ج): رحلت.

<sup>(</sup>٦) البيت للأقيشر الأسدي وهو في «ديوانه» (٤٣)، والشاهد تسكين نون (هن) وهي ضرورة شعرية وليس بلغة، كما قاله سيبويه وغيره وأورده سيبويه في باب الإشباع في الجر والرفع وغير الإشباع.

<sup>«</sup>الكتاب» ٢/٧٩٧، «خزانة الأدب» ٤٨٤/٤، «تلخيص الشواهد» ص(٦٣).

<sup>(</sup>۷) البیت لسحیم بن وثیل، والشاهد فیه تشدید نون (هن) وقد کنی به عن ذکره. انظر: «الأشباه والنظائر» ۲۹٤/۱، و همم الهوامع، ۱۳۹/۱، و السان العرب، ۳۲۷/۱۵ ـ هنا.

<sup>(</sup>٨) ني (ج): (و).

كل ما يقبح التصريح بذكره (١).

قوله: (فأصله هنو بدليل قولهم في $^{(7)}$  هنة: هنية $^{(7)}$  وهنوات).

استدل بهما على فتح نون (هنو) أصالة، وعلى أنه محذوف اللام، وبـ(هنوات) على أنه واوي، وجه الدلالة من هنة على الثاني أن هاء (٤) التأنيث بدل عن المحذوف، (كما سلكه السيد ركن الدين (٥) (٢) وإلا لثبتت في التثنية كما في (فاطمة) و(فاطمتان). واعترض الأول باحتمال أن الفتح في (هنة) لهاء التأنيث، وفي (هنوات) لجمعه بالألف والتاء، كما في (جفنات) جمع (جفنة) بالإسكان، فالأولى الاستدلال عليه بجمع (هن)(٧) على (أهناء) كـ(جمل) و(أجمال).

قوله: (كقوله عليه الصلاة والسلام: «من تعزّى بعزاء الجاهلية») إلى آخره (^^)، أي: من انتسب إليها فقولوا له: عض على ذكر أبيك ولا تقولوا عض على هن أبيك بالكناية.

<sup>(</sup>۱) أما إطلاق الهن على فرج المرأة فقد ذكره ابن سيده في «المحكم» ٤٢٦/٤ (هنو)، ثم استعمل في كل ما يستقبح كما في «اللسان» ١٥١/١٥ (هنا).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) الحسن بن محمد بن شرف شاه، الإمام العلامة، السيد ركن الدين، أخذ عن النصير الطوسي، وحصل وتقدم حتى جعله الطوسي رئيس أصحابه في مراغة، ثم انتقل إلى الموصل ودرّس في النورية وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح أيضًا الحاجبية ثلاثة شروح وله شرح الحاوي في أربعة مجلدات، وأثنى عليه الذهبي كما في «العبر».

<sup>«</sup>طبقات الشافعية» ٢١٤/٢، «الوافي بالوفيات» ٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (بيِّن).

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ١٣٦/٥، والبخاري في «الأدب المفرد» ص(٩٣٦) والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٧/٢، وإسناده صحيح من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه.

قوله: (قال:

بأبه اقتدى عديَّ في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم)(١)(١)

قاله رؤبة: وأراد بضمير (بأبه) عدي بن حاتم، وفي نسخة: (قال عدي: بأبه اقتدى عدي). والمعنى أن عديًا اقتدى بأبيه حاتم في الجود والكرم، فمن يشابه أباه في صفاته فما ظلم في هذا الاقتداء؛ لأنه وضع الشيء في محله.

والشاهد في (بأبه) وفي (٢) (أبه) وهو ظاهر.

قوله: (قال الشاعر:

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها)(٤)

(۱) البيت لرؤبة بن العجاج يمدح عدي بن حاتم والبيت الذي قبله يقول فيه: أنت المحليم والأمير الممنتقم تصدع بالمحق وتنفي من ظَلَمَ والشاهد في البيت: قوله: «بأبه ـ أبه» حيث جر الأول بالكسرة الظاهرة ونصب الثاني بالفتحة الظاهرة وهذا دليل وشاهد على أن من العرب من يعرب هذه الأسماء بالحركات. «ديوان رؤبة» ص(١٨٢)، «همع الهوامع» ١٣٩/١، «شرح ابن عقيل» ١٩٩١، «أوضح المساك» لابن هشام ٤٤/١، «جمهرة الأمثال» ٢٥٥/٢، «المقاصد النحوية» ١٢٩/١، «شرح الأشموني» ١/٥٠٠.

(٢) ورد بهامش (ب):

عدي بن حاتم الصحابي، والاقتداء: الاتباع. والظلم: وضع الشيء في غير محله. و(يشابه) مجزومة بد(من) لتضمنها معنى (إن) الشرطية. والمعنى: وأن عديًا اقتدى بأبيه حاتم في كرمه وجوده، ومن يتبع أباه ويقتفه في صفاته المحمودة أو في مطلق الصفات ويشابهه فيها، فما وضع الشيء في غير موضعه، وقد فعل ما ينبغي أن يفعله. وقبل: المعنى: فما ظُلم أبوه حيث وضعته في موضعها.

وقيل: المعنى: فما ظُلمت أمه حيث لم تزده. والأولى ما ذكرناه.

والشاهد في قوله: (بأبه) و(أبه) حيث أعربه بالحركات. «شواهد السيد».

(٣) في (ج): (و).

(٤) ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج، ونسبه آخرون إلى الفضل بن قدامة العجلي،
 ونسبه آخرون إلى بعض أهل اليمن، والنحاة يروون قبل هذا البيت:

والحسا لِسرَيْسا تسم والحسا هي المنى لو أننا تلناها يا ليت عيناها لنا وفاها بشمن تُسرَضِى بنه أباها=

قاله أبو النجم<sup>(١)</sup> وقبله:

هي الـمُنى لو أننا نلناها بــــمــن نُــرضــى بــه أبــاهــا

والهما لليلى ثم والها واها

إن أباها... إلى آخره.

و(واهًا): كلمة تعجب، و(ليلى): اسم امرأة. و(المجد): الكرم. والشاهد في (أباها الثالث)<sup>(۲)</sup> (فإنه مضاف إليه ولم يجئ بالياء)<sup>(۳)</sup>.

قوله: (وفي المثل: مكره أخاك لا بطل) قصته أن جبانًا معروفًا بالجبن وجد في معركة فأنكر ذلك عليه من يعرف حاله، فأجابه بذلك.

و(مكره) خبر مقدم أو مبتدأ و(أخاك) نائب فاعل أغنى عن الخبر على

<sup>=</sup> والشاهد في البيت: قوله: (أبا أباها) حيث أتى ب: (أباها) مجرورًا بالكسر المقدر على الألف مع كونه مضافًا لغير ياء المتكلم فدل ذلك على أن من العرب من يعرب الأسماء الستة بالألف رفعًا ونصبًا وجرًا وهي لغة القصر التي أشار إليها الناظم. «ديوان رؤبة» ص(١٦٨)، «ديوان العجلي» ص(٢٢٧)، «شرح شواهد المغني» ١٢٧/١، «سر صناعة الإعراب» ٢٠٥/٢، «شرح الأشموني» ٢٩/١، «أوضح المسالك» ١٢٧/١.

<sup>(</sup>۱) هو أبو النجم الفضل بن قدامة بن عبيدالله العجلي أحد رُجًاز الإسلام المتقدمين في الطبقة الأولى. قال أبو عمرو بن العلاء: هو أبلغ من العجاج في النعت، نبغ في العصر الأموي، وكان يحضر مجلس عبدالملك بن مروان، توفي ١٣٠هـ. «خزانة الأدب» ١٠٣/١، «طبقات الشعراء» ص(٣٤)، «الأعلام» للزركلي ١٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أبا أباها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في هذه الرواية للمثل يكون فيه شاهد على لغة القصر ويروى: (أخوك) بالواو فلا يكون فيه شاهد على لغة القصر، وقد ذكرها الميداني في «مجمع الأمثال» والمثل هو من كلام أبي حنش خال بيهس الملقب بنعامة والمثل يضرب لمن يُحْمَل على ما ليس من شأنه.

<sup>«</sup>مجمع الأمثال؛ للميداني ٣٤١/٣، «شرح التسهيل؛ لابن مالك ١/٥٥، «همع الهوامع؛ ١/١٤١/ «جمهرة الأمثال؛ للعسكري ٢٤٢/٢، «المقاصد الشافية» للشاطبي ١/١٥١/.

قول الكوفيين والأخفش(١)(٢).

٣٢ ـ بِالْأَلِفِ ارْفَعِ الْمُثَنَّى وَكِلاَ ٣٢ ـ كِلْتَا كَذَاكَ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ ٣٢ ـ كِلْتَا كَذَاكَ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ ٣٤ ـ وَتَخْلُفُ الْبَا فِي جَمِيعِهَا الْأَلِفُ

إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلاً كَالِنَيْنِ وَالْنَتَيْنِ يَجْرِيَانِ جَرًا وَنَصْبًا بَعْدَ فَتْحِ قَدْ أَلِفْ

قوله في النظم: (بالألف ارفع المثنى...) إلى آخره، جرى على أن إعراب المثنى بالحروف، وصرح به في «شرح تسهيله»<sup>(٣)</sup> وتبعه عليه الشارح، وهو مذهب جماعات، وذهب سيبويه ومن وافقه إلى أنه معرب بحركات مقدرة نظير ما مرً في الأسماء الستة (٤).

تنبيه: إذا سمي بالمثنى فإعرابه بحاله، ويجوز إعرابه إعراب ما لا ينصرف<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البلخي ثم البصري، أخذ النحو عن الخليل وسيبويه، من مصنفاته: «معاني القرآن»، «الأوسط في النحو»، «الاشتقاق». «وفيات الأعيان» ۲۸۰/۲، «إشارة التعيين» ۱۳۱، و«بغية الوعاة» ۱۹۰/۱ - ۹۹۱.

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (ج): (والشاهد فيه).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك ١٩٥١.

<sup>(</sup>٤) أي: إن من العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقًا كما مر في الأسماء الستة رفعًا ونصبًا وجرًا، وهذه لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذرة، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿إِنْ هَلاَنِ لَسَنَحِرَنِ ﴾ [طه: ٦٣]، وقوله ﷺ: ولا وتران في ليلة،، وقول الشاعر:

تَسَرُودَ مِسنَّسا بسيْسَنَ أُذْنَساهُ طَعَسَنَةً دَعَتْهُ إلى همابسي السَسراب عقيسمِ «شرح ابن عقيل» ٥٦/١ «التذييل والتكميل» ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) أي: أنه إذا سمي به مما أصله مثنى مثل: حسنين ومحمدين، فإنه يعرب إعراب المثنى بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا ويجوز - كما ذكر الأنصاري - أن يلزم الألف ويعرب بحركات على النون كالممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وقد جاء على هذه اللغة قول تميم بن أبي بن مقبل:

ألا يما ديمار السَحَيِّ بمالسَّ بُعَسانِ أَمَلُ عليها بمالبكى المملوانِ فقوله: «السبعان» أصله سبع وسبع ثم سمي به مكان معين. وإعرابه بالكسرة الظاهرة على النون مثل عثمان وعفان وسلمان.

<sup>«</sup>شرح قطر الندى» لابن هشام ـ محمد محيي الدين عبدالحميد ص(٦٣).

قوله (۱): (وعطف مثله عليه)، أي: في اللفظ، فخرج نحو القمرين في الشمس والقمر مما هو من باب التغليب، فليس بمثنى حقيقة، وعليه والده (۲).

قال ابن هشام: والذي أراه أن النحويين يسمونه مثنى، أي: حقيقة. وإلا لذكروه فيما حمل على المثنى، غايته أنه مثنى في أصله تجوز. انتهى (٢٠).

ودخل المشترك والحقيقة والمجاز، ومما يشترط في المثنى أن لا يكون مبنيًا (٤).

وأما قولهم: (منان)، و(منين) فليست الزيادتان فيهما للتثنية، بل للحكاية؛ بدليل حذفهما وصلا، وأما (يا زيدان)، و(لا رجلين)، فإنهما ثنيا قبل البناء، وأما (هذان) و(اللذان) ونحوهما فصيغ وضعت للمثنى، وليست من المثنى الحقيقي عند المحققين كما تقدم التنبيه عليه (٥).

قوله: (فإن دلُّ الاسم على التثنية بغير الزيادة نحو: شفع وزُكًّا فهو

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) قول ابن الناظم (وعطف مثله عليه) هي عبارة ابن مالك نص عليها في «شرح الكافية الشافية» الشافية» وذكر أن ذلك ليس بمثنى حقيقي وإنما هو شبيه بالمثنى «شرح الكافية الشافية» (١٨٥/١

<sup>(</sup>٣) ظاهر كلام ابن هشام ـ كما في «شذور الذهب» ـ أن ما ألحق به مثل اثنان واثنتان أنها تجري مجرى المثنى في إعرابه دائمًا من غير شرط، وإنما لم نسمها مثناة لأنها ليست اختصارًا للمتعاطفين، إذ لا مفرد لها، اه، وهو ظاهر كلام النحويين أنه مثنى حكمًا لا حقيقة لما علل به ابن هشام وعامة النحويين "شذور الذهب» ص(٤٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «همع الهوامع» ١٤٠/١، وقال لا يثنى ولا يجمع المبني، وأما نحو: يا زيدان، ولا رجلين، فإنه ثنى قبل البناء.

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام هو نفس كلام السيوطي في «همع الهوامع» فلا أدري من نقل من الآخر، لأنهما متعاصران، فالسيوطي توفي سنة (٩١٦ه)، والأنصاري توفي سنة (٩٢٦)، وما ذكره السيوطي والأنصاري هو نفس ما نسب إلى ابن الحاجب وأبي حيان كما نقله السيوطي عنهما «همع الهوامع» ١/١٤٠، وقد سماه ابن مالك شبيه مثنى «شرح الكافية الشافة» ١٨٥/١.

اسم للتثنية)، أي: لا أنه مثنى، وقد يقال: قضية كلامه أن مدلوله (١) اثنان وليس كذلك، بل مدلوله زوج، وهو يصدق بهما لا أنه يدل عليهما؛ لأنه أعم، والأعم يصدق بالأخص ولا يدل عليه.

ويجاب بأنه يدل عليه عمومًا لا خصوصًا.

قوله<sup>(۲)</sup>: (نحو جاءني<sup>(۳)</sup> كلا رجلين. . .) إلى آخره.

وفي نسخة: (كلا الرجلين...) إلى آخره، بالتعريف وهو المعروف؛ فإن (كلا) و(كلتا) إنما يضافان لمعرف كما سيأتي في باب الإضافة (١٤)، نعم جوز الكوفيون إضافتهما للنكرة إذا كانت محدودة، نحو: كلا رجلين عندك قائمان.

قوله: (فجعلت علامة التثنية ألفًا)، أي: في الرفع.

قوله: (وجعل الإعراب بالانقلاب)، أي: في غير الرفع، والمراد بما يحصل بالانقلاب، وهو الياء بقرينة كلامه بعد قوله: (فَلُجِئ...) إلى آخره، مسبب عن الجعلين المذكورين (٥٠).

قوله: (وأبقوا الفتحة قبلها إشعارًا بكونها ألفًا في الأصل). قال غيره: ولأن النون مكسورة، فلو كسر ما قبل الياء لوقعت الياء بين كسرتين، وذلك مستثقل جدًا.

<sup>(</sup>١) في (أ) أسفلها: أي: زكا، وفي (ج): (مدلول).

<sup>(</sup>٢) سأقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (جاء).

<sup>(</sup>٥) أي: أنهم علَبُوا الألف ياء في حالة النصب والجر، وأبقوا الفتحة قبلهما إشعارًا بكونها الفا في الأصل، وهو الذي أشار إليه ابن الناظم إلا أنها لا تخرج عن كونها علامة إعراب \_ أعني: الياء \_ وإن كانت منقلبة وكما أن الألف تناسبها الفتحة وتألفها فكذلك الياء، وإليه أشار الناظم، وتخلف الياء في جميعها الألف جرًا ونصبًا بعد فتح قد أاذ.

قوله: (لأنه مثله في الورود فضلة في الكلام)، إن قلت: الجر علم المضاف إليه، وهو متردد بين العمدة والفضلة كما قدمه، وقضية كلامه هنا أنه فضلة لا متردد.

قلت: ما هنا محمول على الغالب، إذ الغالب أن المجرور في الكلام فضلة (١).

قوله: (عوضًا عما فاته من الإعراب بالحركات ومن دخول التنوين عليه)، أي: لفظًا كالزيدين، أو تقديرًا كالأحمرين (٢). لا يقال في ذلك مع ما مر من أن الألف والياء قائمتان مقام الإعراب بالحركات، وذلك غير جائز؛ لأنا عوضين عن معوض واحد وهو الإعراب بالحركات، وذلك غير جائز؛ لأنا نقول: ذاك عوض عما قلت، وهذا عوض عنه وعن دخول التنوين معًا.

قوله: (وكسرت على الأصل في التقاء الساكنين) خص بالمثنى؛ لأنه أسبق من الجمع.

قوله: (فحذفت في الإضافة نظرًا إلى التعويض بها عن التنوين، ولم تحذف مع الألف واللام، وإن كان التنوين يحذف معهما نظرًا إلى التعويض بها عن الحركة أيضًا)، أي: فغلبوا (ما يقع من الإضافة) حكم الحركة، (أي: حكمها حكم المعجل له) فإن قلت: هلا عكسوا ذلك؟ قلت: لو عكسوا بأن غلبوا مع الإضافة حكم الحركة لفصلوا بين المضاف والمضاف إليه وهو قليل، بل منعه بعضهم بغير الظرف.

قوله: (وقد اجتمع الاعتباران في قوله)، أي: قول الفرزدق:

<sup>(</sup>١) قوله: "فضلة"، أي: يمكن الاستغناء عنه ولذا يتغير بتغير الإعراب.

 <sup>(</sup>٢) في هامش (أ): قوله: كالأحمرين تثنية أحمر، وهو لا ينصرف بلا تنوين فيه لفظًا،
 لكنه مقدر فيه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

٤) ساقطة من (ب).

أي: كلا الفرسين حين اشتد جريهما قد كفا عنه، وجملة (وكلا أنفيهما رابي) حال. ورابي من ربا يربو ربوًا، يقال: ربا الفرس إذا انتفخ من عدو أو فزع، والشاهد في (أنفيهما \_ قد (٢) أقلعا \_ ورابي). حيث اعتبر المعنى في الأول فثنى، واللفظ في الثاني فوحد (٣).

تنبيه: وزن (كلا) عند البصريين فِعَل نحو مِعَى، وألفه منقلبة عن واو؛ بدليل إبدالها تاء في كلتا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق ولم أجده في ديوانه، لكنه منسوب إليه كما في «شرح التصريح» ٢٣/٤، «أسرار العربية» ص(٢٨٧)، «تلخيص الشواهد» ص(٢٦١)، «شرح شواهد المغني» ص (٥٥١). وهو للفرزدق أو لجرير كما في «لسان العرب» ١٥٦/٩ (سكف) وبلا نسبة في «الإنصاف» ص(٤٤٧)، «الخزانة» ١٣١/١، «الخصائص» ٢٢١/٤، ووشرح الأشموني».

الشاهد: قوله (كلاهما)، وقوله (كلا أنفيهما) حيث أجيز في ضميريهما اعتبار المعنى واعتبار اللفظ.

وقوله (كلاهما) يقصد عضيدة بنت جرير وزوجها الأبلق أو جريرًا وابنته وقوله (رابي) منتفخ من الجري.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية الصبان» ١٤١/١، «همع الهوامع» ١٣٧/١، «شرح التسهيل» ١٧٢١، «شرح الأشموني» ٥٦/١.

<sup>(3)</sup> نقل أبو حيان الأندلسي عن البصريين أنهم زعموا أن (كلا) ك(معًى) وأن كلتا: فِعْلَى كذكرى والتاء بدل من لام الكلمة التي في كلا، وهي واو، وألف كلتا للتأنيث، وأنه كان ينبغي أن لا تنقلب الألف فيهما مع المضمر، كما لم تنقلب ألف: (معًى) إذا أضيف إلى المضمر. لكن أبا حيان رد كلام المصنف في «شرح التسهيل» وأضاف قائلاً: والذي يقطع ببطلان مذهب المصنف في دعواه أن (كلا) و(كلتا) مفردان في اللفظ ك(مِعًى) مثنيان في المعنى، وأنهما أعربا إعراب المثنى، أنهما لو كانا أعربا إعراب المثنى، أنهما لو كانا أعربا إعراب المثنى للزم قلب ألفهما حالة التثنية، فتنقلب ألف (كلا) إلى الواو وكما تنقلب ألف (عصا)، وتنقلب ألف (كلا) إلى الواو وكما تنقلب ألف (عصا)، وتنقلب ألف (كلا)).

<sup>«</sup>التذييل والتكميل» ٢٦٠/١.

وقيل: عن ياء؛ لقول سيبويه: إنها لو سمى بها وثنيت لانقلبت ياء، ووزن (كلتا) فعلى كذكري، وألفها للتأنيث، والتاء بدل عن لام الكلمة، وهي إما واو، وهو اختيار ابن جني، أو ياء، وهو اختيار أبي علي (١).

وذهب الجرمي(٢) إلى أنها زائدة للتأنيث، وهو ضعيف؛ لأن تاء التأنيث لا تقع حشوًا ولا بعد ساكن غير ألف<sup>(٣)</sup>، وإنما وقعت حشوًا في نحو: تمرتان؛ لئلا تلتبس تثنية المؤنث بتثنية المذكر. أو يقال: الممنوع وقوعها حشوًا في الحروف الأصول. وقول النظم: (وارفع بواو...) إلى آخره، فيه ما قدمته في نظيره من المثني.

سَالِمَ جَـمْع عَـامِرٍ وَمُـذَنِبٍ وَبَسَائِسُهُ ٱلْسَجِسَقَ وَالْأَهْسَلُسُونَسَا ذَا الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْم يَـطُرِدُ

٣٥ ـ وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِب ٣٦ ـ وَشِبْهِ ذَيْن وَبِهِ عِشْرُونَا ٣٧ - أولُو وَعَالَـمُونَ عِـلَـيُـونَا ٣٨ ـ وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينِ قَدْ يَرِدُ

<sup>(</sup>۱) انظر: كلام أبي حيان «التذييل والتكميل» ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو صالح بن إسحاق الجرمي البصري أبو عمر، إمام العربية. قال المبرد: كان الجرمي أثبت القُوم في كتاب سيبويه، وعليه قرأت الجماعة، وإليه انتهى علم النحو في زمانه، أخذ العربية عن سعيد الأخفش، واللغة عن يونس بن حبيب وأبي عبيدة توفي سنة خمس وعشرين ومائتين، رحمه الله!

<sup>«</sup>وفيات الأعيان» ٤٨٥/٢، «إشارة التعيين» ١٤٥، «إنباه الرواة» ٨٠/٢، «معجم الأدباء»

نقل كلام الجرمي السيوطيُّ، وعلل نفس التعليل الذي علل به الأنصاري «همع الهوامع، ١٣٧/١.

هذا التقسيم الدلالي هو دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام وكما استعمله النحويون في مثل هذا الباب فقد استعمله غيرهم في توضيح بعض المسائل العلمية الأصولية، كما في دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. انظر كتاب شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله «القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسنى، القاعدة الرابعة ص(١١) كما استعمله الفقهاء في مسائل متفرقة ومثلوا لها، فعلى كلام الأنصاري نمثل للمطابقة مثل: مسلمون، ونمثل للتضمن: ركب وصحب، ونمثل لدلالة الالتزام مثل: ثمر وكمأة.

قوله: (القول في هذه الأبيات يستدعي تقديم مقدمة) هي بكسر الدال وفتحها. وحاصل ما فرق به فيها بين الجمع واسم الجمع واسم الجمع على معنى، دلالة الجمع على معنى كل من أفراده بالمطابقة كدلالة كل منها على معناه، ودلالة اسم الجمع على معنى كل من أفراده تضمن، ودلالة اسم الجنس على كل من أفراده تضمن، ودلالة اسم الجنس على كل من أفراده التزامية (۱).

قوله: (بشهادة التأمل)، يعني: الاستقراء.

قوله: (وإما أن يكون موضوعًا للحقيقة ملغي فيه اعتبار الفردية، إلا أن الواحد ينتفي بنفيه)، هذا إنما هو اسم الجنس الإفرادي الصادق بالقليل والكثير كالماء والعسل، وكلامه إنما هو في الجمعي؛ لأنه الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء كما ذكره بعد<sup>(۲)</sup>؛ ولأن المقسم ما دل على أكثر من اثنين، فالوجه (حذف)<sup>(۳)</sup> الاستثناء المذكور ليناسب ما ذكر بأن يقول: إلا أن الواحد والاثنين لا ينتفيان بنفيه، ثم قد يقال في كل من قوله: (وإما أن يكون موضوعًا لمجموع الآحاد...) إلى آخره. وقوله: (وإما أن يكون موضوعًا للحقيقة...) إلى آخره، تجوز؛ إذ المجموع والحقيقة لا تعدد فيهما والمقسم ذكر فيه أنه دال على أكثر من اثنين. ويجاب بمنع التجوز؛ إذ الدال كما يدل بالمطابقة يدل بالتضمن والالتزام كما علم مما مر.

قوله: (أو لم يكن)، أي: له واحد مستعمل (كأبابيل)، قد يقال: يشكل عليه ما رجحه «الكشاف» في قوله: أبابيل، أي: خرائق، الواحدة: أبالة، وهي الحزمة الكبيرة شُبِّهَتْ (الفرقة)(٤) من الطير في تصافها بالأبالة.

وقيل: أبابيل مثل عباديد، وشماطيط لا واحد لها<sup>(ه)</sup>. ويجاب بأن

<sup>(</sup>١) في (ج): (التزام).

<sup>(</sup>۲) مثل ثمر وثمرة كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): زيادة الاثنين ولا.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): الحزمة.

 <sup>(</sup>٥) ذكره الزمخشري في «تفسيره» والقول الثاني: أنه من الجمع الذي لا واحد له هو
 الأظهر، وهو الذي رجحه الجوهري ونقله عن الأخفش، كما هو أيضًا قول=

الشارح جرى على القول الثاني، أو أن كلامه في الاستعمال وكلام «الكشاف» في الوضع.

قوله: (والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع)، أي: فإن كان له اسم يخصه كأسماء العدد نحو: (عشرون) كما ذكره بعد في الحاقها بالجمع في الإعراب (١).

قوله: (هو اسم الجنس)، أي: الجمعي، لما مر.

قوله: (وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء)، أي: بأن تدل التاء على الوحدة وحذفها على الجماعة أو عكسه كما سيأتي، وأشار بر(غالب) إلى أن اسم الجنس لا ينحصر في ذلك، أو قد يفرق بينه وبين واحده بياء النسب نحو: روم ورومي، وزنج وزنجي، وحاصله كما قال المرادي في غير هذا المحل أن اسم الجنس ما يميز واحده بياء النسب أو بالتاء، ولم يلزم تأنيثه. انتهى (٢).

ومرادهم بالتاء: هاءُ التأنيث، فلو عبروا بها أو بالهاء كان أولى.

قوله: (وعكسه)، أي: عكس تمرة، وتمر. كمأة وجبأة، الكمأ واحدها كمؤ على غير قياس، وهو من النوادر. والجبأة واحدها جبؤ وهي الحمر من الكمأة، وهي نبت.

<sup>=</sup> أبي عبيدة، نقله عنه ابن سيده والأزهري، كما هو أيضًا قول الفراء نقله عنه الأزهري «الكشاف» ٢٨٦/٤، «الصحاح» ٢١٠/١٠، «اللسان» ٢٨٦/٤، (أبل).

<sup>(</sup>۱) ألحقت "عشرون" بالجمع وليست بجمع؛ لأنه لا واحد لها من لفظها كما ذكر الرَّضِيّ أنه لو كان عشرون جمع (عشرة) وثلاثون جمع (ثلاثة) لزم إطلاق الثاني على تسعة، وألا يطلق الأول إلا على ثلاثين، لأن أقل الجمع ثلاثة وكذا قال الأشموني في "شرحه".

<sup>«</sup>همع الهوامع» ١٥٦/١، «شرح الأشموني» ٦١/١.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى ذلك المرادي في باب النسب عند قول ابن مالك. والواحد اذكر ناسبًا للجمع إن له يسشابه واحددًا بالوضع "توضيح المقاصد والمسالك» ١٢٠/٣.

وقال الأحمر (١): الجبأة هي التي إلى الحمرة، والكمأة هي التي إلى الغبرة والسواد. قاله الجوهري (٢). ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبن عليه الآحاد.

قد يقال فيه دور، إذ لا يعرف كونه كذلك إلا بعد معرفة كونه ليس بمفرد ولا يعرف كونه كذلك إلا بعد معرفة كونه جمعًا فتتوقف معرفة كونه جمعًا على معرفة كونه ليس بمفرد وبالعكس.

ويجاب بأن توقف معرفة كونه جمعًا على ما ذكر توقف على معرفة المفهوم كما هو شأن الحد غالبًا، وتوقف معرفة ما ذكر على معرفة الجمع توقف على ما صدق، فلم تتحد جهة التوقف (٣).

قوله: (وليس مسلوكًا به على سبيل رطب ونحوه)، أي: كـ(كلم) و(عنب) في أنه يغلب عليه التذكير. قال تعالى: ﴿يُمَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ.﴾ [النساء: ٢٤]، وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾. ولو كان جمعًا لقال: مواضعها، والطيبات.

قوله: (على نحو ركاب) الركاب: الإبل التي يسار عليها، الواحدة: راحلة. قاله الجوهري(١٤).

 <sup>(</sup>١) هو علي بن الحسن وقيل ابن المبارك المعروف بالأحمر، شيخ العربية وصاحب الكسائي، قال عنه الكسائي: ما أعرف في أصحابي أحدًا مثله في الفهم والصيانة.

<sup>(</sup>٢) قال ثعلب: كان الأحمر يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو مات بطريق الحج سنة أربع وتسعين ومائة. وعند الإطلاق في عامة كتب النحو التي تنقل منه فهو المعني كما صرح بذلك السيوطي فقال: وحيث أطلق في "جمع الجوامع" فهو هو.

«بغية الوعاة» للسيوطي ١٥٨/٢، «معجم الأدباء» ٥/١٣، «تاريخ بغداد» ١٠٤/١٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره الجوهري في «الصحاح» ٧٠/١ (كماً).

<sup>(</sup>٤) نقل ابن سيده عن سيبويه ورجحه: أنه ليست الكمأة بجمع كَمْء؛ لأن فَعْلَة ليست مما يُكَسُّر عليه فَعْل، إنما هو اسم للجمع. وخالفه ابن الأعرابي فقال: الكمأة الجمع والكمء الواحد على غير قياس ولم يقع في كلامهم نظير هذا سوى خبأة وخبء، ومنهم من جمعها على أكمؤ واستشهدوا بقول الشاعر:

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر=

قوله: (فقالوا: زيت ركابي) نسبة إلى الركاب؛ لأنه يحمل من الشام على الإبل (۱)(۲).

قوله: (إلا إذا غلبت)، أي: وصارت علمًا أو أهمل واحدها. قاله الجوهري.

قوله: (وهو ما سلم فيه لفظ الواحد) قد يقال: يرد عليه نحو صنوان جمع صنو، فإنه سلم فيه لفظ الواحد مع أنه ليس بجمع تصحيح، وإلا لأعرب بالحروف. ويجاب: بأنه ليس كل جمع تصحيح يعرب بالحروف، فقد يتخلف لعدم استيفائه شروط إعرابه بها كما سيأتي في كلامه، على أنا لا نسلم أنه سلم فيه لفظ الواحد حتى يكون جمع تصحيح، فقد ذكر عقب هذا أن جمع التكسير ما تغير فيه لفظ الواحد تحقيقًا أو تقديرًا، فيجوز أن يكون فيه تغيير تقديرًا بأن تقدر حركة صنو وسكونه مثلهما في سلم، وحركة صنوان وسكونه مثلهما في علمان (٣).

<sup>=</sup> والكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الأرض من غير أن تزرع قيل سميت بذلك لاستتارها، يقال: كمأ الشهادة إذا كتمها وجاء في الحديث: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين».

<sup>«</sup>لسان العرب» ١٤٩/١، «تاج العروس» ٤٠٨/١ (كمأ).

<sup>«</sup>فتح الباري» ۱٦٣/۱۰، «زاد المعاد» ٣٦٠/٤.

<sup>(</sup>١) ذكره الجوهري في «الصحاح» (ركب) ١٣٨/١. وقال: لا واحد لها من لفظها والجمع رُكُب بالضم.

 <sup>(</sup>۲) قاله الجوهري في «الصحاح» (ركب) ۱۳۹/۱. والأزهري في «تهذيب اللغة» (ركب)
 ۲۱۷/۱۰. وابن سيده في «المحكم» (ركب) ۱٤/۷.

<sup>(</sup>٣) ذكره الجوهري في «الصحاح» (ركب) ١٣٨/١ ـ ١٣٩.

قال الفراء: الصُّنْوَان: النخلات أصلهن واحد.

وقال أبو زيد: تقول هاتان نخلتان صنوان، ونخيل صنوان.

قال أبو عبيد: أصل الصنو إنما هو في النخل.

وقال ابن سيده: الصُّنُو: الأخ الشقيق، والعم والابن والجمع صنوان.

وقال أبو حنيفة: إذا نبتت الشجرتان من أصل واحد فكل واحدة منهما صنو الأخرى، ومنه قول النبي ﷺ: اعمُ الرجل صِنْوُ أبيه، وبهذا يتبين أن صنوان ليس بجمع=

قوله: (وهو ما تغير فيه لفظ الواحد)، أي: لغير الإعلال؛ لئلا يرد عليه ما تغير فيه لفظ واحده للإعلال مع أنه ليس بجمع تكسير، بل هو جمع تصحيح نحو: قاضون والأعلون(١).

قوله: (فأجري مجرى المثنى في خفة العلامة). قيل: فيه نظر إذ كيف يصح هذا مع جعل الواو علامة وليست بخفيفة، فالأولى أن يقال: كما كان (٢) حروف الإعراب ثلاثة، والإعراب ستة: ثلاثة للمثنى وثلاثة للجمع، فلو جعل إعرابهما رفعًا بالواو وبالألف نصبًا، وجرًا بالياء لالتبس المثنى بالجمع، ولو جعل إعراب أحدهما بذلك دون الآخر لبقي أحدهما بلا إعراب بذلك، فوزعت الحروف عليهما بأن جعل إعراب المثنى بالألف رفعًا والجمع بالواو كذلك وإعرابهما معًا بالياء جرًا ونصبًا؛ لما قرره في المحلّين، ويجاب عن النظر بأن الواو وإن لم تكن خفيفة بالنسبة لأختيها فهي خفيفة كأختيها بالنسبة لبقية الحروف لكثرة دوران الثلاثة؛ لكونها حروف علة.

قوله: (وجعلوا الإعراب فيه بالانقلاب)، أي: في غير الرفع كما يعلم من كلامه بعد، والمراد بما يحصل بالانقلاب وهو الياء بقرينة كلامه بعد<sup>(٣)</sup>.

تصحيح كما قاله الأنصاري ولذا فهو معرب بالحركات كما هو ظاهر الآية: ﴿ مِنْوَانُ وَهُمْ مَنْوَانُ ﴾ ٤.
 وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ ٤.

<sup>«</sup>تهذيب اللغة» ٢٤٣/١٢ (صنا)، «المحكم» ٨/٣٧٧ (صنو)، «اللسان» ٢٥/٧ (صنا).

<sup>(</sup>۱) قاضون جمع قاضي وأعلون جمع أغلَى والذي حصل لقاضون أنه التقى ساكنان: الياء التي آخر الكلمة وواو الجمع فحذفت الياء. وأما أعلون فأصلها أغليُون، فتحركت الفاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا فحذفت لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة لتدل عليها، وإن شئت قلت: استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان أيضًا الياء والواو، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

ولذلك لم يُكَسِّر المفرد، بل هما جمع تصحيح كما قال الأنصاري رحمه الله. «الدر المصون» للسمين الحلبي ٤٠١/٣ - ٤٠٤، "فتح المغيث» ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): كانت.

 <sup>(</sup>٣) الواو إما أن تكون ظاهرة مثل: الزيدون أو مقدرة كما في: صالحو القوم، أو منقلبة
 إلى ياء كما في مسلميّ. قاله الصبان «حاشية الصبان» ١١٩/١. ممن جعل الإعراب=

قوله: (لثلا يلتبس الجمع بالمثنى في حال الإضافة)، أي: وفي حال الوقف. وفي نسخة: (في بعض الصور)، وهي أعم.

قوله: (لأفضى (١) ذلك إلى الالتباس بالمثنى المرفوع)، أي: في حال الوقف؛ لارتفاع اللبس في الوصل بكسر نون المثنى وفتح نون الجمع.

قوله: (وفتحوها تخفيفًا)، أي: ولئلا يلتبس بالمثنى في نحو: (المصطفين) جمعًا.

قوله: (خال من تاء التأنيث)، أي: المغايرة لتاء نحو عِدَة وثبة ـ عليهن ـ ليدخل نحو ذلك، كذا قاله بعضهم. وتركه الشارح كوالده في النظم (٢)؛ لأن ذلك ليس بجمع تصحيح، بل ملحق به، كما سيأتي، على أن الأولى أن يعبر بدل تاء التأنيث بهاء التأنيث، وشرط بعضهم كالناظم في «تسهيله» أيضًا خلوه من التركيب المزجي والإسنادي كمعدي كرب، وبرق نحره، وتركه الشارح؛ لأنه ليس شرطًا في هذا الجمع بل في مطلق الجمع ".

قوله: (لمذكر عاقل علمًا)، أي: فلا يجمع نحو: زينب ولا حائض،

<sup>=</sup> بالانقلاب الجرمي وابن عصفور، ورده ابن مالك كما في "شرح التسهيل" من أربعة أوجه "شرح التسهيل" ٧٦/١.

<sup>(</sup>١) في (ب): لأدى.

<sup>(</sup>٢) لكن أشار إليه الناظم في «شرح التسهيل» بقوله: وقيدت التاء المانعة من هذا الجمع بمغايرة ما في عدة وثبة علمين تنبيهًا على ما صار علمًا من الثلاثي المعوض من لامه أو فائه هاء التأنيث، فإنه يجمع بالواو والنون فيقال فيمن اسمه عدة وثبة: جاء عدون وثبون، ورأيت عدين وثبين، ذكر ذلك ابن السراج في الأصول، وهو مأخوذ من كلام سيبويه.

<sup>«</sup>شرح التسهيل» ۷۹/۱.

<sup>(</sup>٣) ذكره في "شرح التسهيل" وأضاف قائلاً: فإن احتيج إلى تثنية شيء منها أضيف إليه (ذوا)، وإن احتيج إلى جمعه أضيف إليه (ذوو). "شرح التسهيل" ٧٩/١.

ولا نحو واشق علمًا لكلب، وسابق صفة لفرس ولا نكرة كرجل(١).

وقوله: (عاقل)، أي: حقيقة أو تنزيلًا ليدخل نحو: ﴿إِنِّ رَأَيْتُ أَمَدَ عَشَرَ كُوْكُمُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر رَأَيْنُهُمْ لِي سَيْعِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤]، لما وصفها بصفات من يعقل جمعها جمعه أو يقال: هذا ليس بجمع حقيقة، بل ملحق به (٢).

قوله: (أو صفة تقبل تاء التأنيث)، أي: فلا يجمع ما لا يقبلها نحو: صبور ولا سكران ولا أحمر، وخرج بقوله: (باطراد)، نحو قولهم: مررت بقتيلة بني فلان؛ لأن التاء إنما لحقته خشية الالتباس؛ إذ فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو رجل جريح، وامرأة جريح<sup>(٣)</sup>.

قوله في نسخة: (إن قصد معناه)، أي: معنى التأنيث، وليس لهذا كبير فائدة.

(١) الاحتراز ظاهر من كلام ابن الناظم في قوله: لمذكر عاقل علمًا. ففي زينب وحائض
 كونه لمؤنث وفي واشق وسابق كونه لغير عاقل، أما رجل فهو لمذكر عاقل لكن
 مفرده قد نُكر فيجمع جمع تكسير؛ لعدم سلامة المفرد.

(٢) الوجه الأول الذي ذكره الأنصاري هو الأظهر، وهو الذي نقله أبو جعفر النحاس عن الخليل وسيبويه فقال: القول عند الخليل وسيبويه أنه لما خُبُّرَ عن هذه الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل جعل فيهما يكون لما يعقل.

وهو المطرد الذي أشار إليه ابن مالك في «الكافية» فقال:

وغيرُ ذي العقل به يلحق إنْ يضاهِ كـ (ساجـديـنَ) فاستبن "إعراب القرآن" ١٩٢/٢ ـ «شرح الكافية الشافية» ٧٦/١.

(٣) أي: لا يجمع ما كان على وزن أَفْعَل الذي مؤنثه فَعْلاء كأَحْمَر حمراء ولا ما كان على وزن فعلان الذي مؤنثة فعلى كسكران سكرى، ولا يجمع مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وقتيل وجريح وإليه أشار ابن مالك في الكافية فقال:

وارفع بواو، وانصبن واجرد بيا سالم جمع خُص باسم عريا من تاء أنشى صفة، أو عَلَمَا لعاقبل، أو شبهه إن أفهما مُن تَاء أنشى صفة، وعَلَمَا لعاقبل، أو شبهو إن أفهما مُن تُحَرّا لا مشل (سكران) ولا (أخوى) (صبور) وفعيلٍ فُعِلاً «شرح الكافية» ١٧٥/١.

قوله: (أو في معنى ما يقبلها) عطف على (تقبل) وعبارة «التوضيح» (أو) تدل على التفضيل (١٠).

قوله: (كضارب ومذنب) مثالان للصفة التي تقبل تاء التأنيث باطراد.

قوله: (والأحسن والأفضل مثالان)، لما في معنى ما يقبلها، إذ يجوز أن يشتق من مادة كل منهما صيغة يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء كحسنة وحسن وفاضل وفاضلة.

قوله: (قد ألحق بجمع المذكر السالم المطرد أسماء جمع وجموع تكسير وجموع تصحيح لم تستوف الشروط).

ذكر المرادي وغيره رابعًا وهو المفرد الذي هو جمع في الأصل (٢) ك: عليين وزيدين مسمى بهما، والشارح أدرجه في أسماء الجموع وأدرج فيها العالمين.

وقال: إن واحده أعم في الدلالة منه، وبعضهم جعله مما لا واحد له من لفظه كر(أولو)<sup>(٣)</sup>؛ لأن العالم عام والعالمين خاص بمن يعقل، و«الكشاف» رجع كونه جمعًا لعالم فقال: (العالم) اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وقيل: كل ما علم الخالق به من الأجسام والأعراض، فإن قلت: لم جمع؟ قلت: ليشمل كل جنس مما سمي به، فإن قلت: فهو اسم غير صفة، وإنما يجمع بالواو والنون صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام. قلت: يساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه وهي الدلالة

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: نعم، بقي صفة لا تقبل التاء وتجمع كذلك بلا خلاف، وهو ما كان خاصًا بالمذكر، كمَخْصِيِّ، وأفعل التفضيل المعرف باللام، والمضاف إلى نكرة نحو الأفضلون، وأفضلوا بني فلان، فإن تأنيثه بالألف مثل فضلى نساء بني فلان، والفضلى. وجوز الكوفيون جمع صفة لا تقبل التاء، وأما عبارة وهذا نفس ما علق عليه الأزهري على عبارة ابن مالك في شرحه على قالتوضيح».

<sup>«</sup>شرح التصريح على التوضيح» ٦٨/١، «همع الهوامع» ١٥١/١.

<sup>(</sup>٢) ذكر القسم الرابع المرادي في اتوضيح المقاصد والمسالك، ٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قالوا.

على معنى العلم. انتهى(١).

(تنبيه)(۲): إذا سمي بالجمع فإعرابه بحاله لما مرّ، ويجوز إلحاقه (بحين في لزوم الياء وإعرابه بحركات النون منونة أو إلحاقه بعرجون في لزوم الواو وبحاله لما مر، ويجوز إلحاقه بعرجون في لزوم الواو)(۲). وإعرابه بالحركات منونا، ويجوز إعرابه بحركات النون منونة، ولزوم الواو وفتح النون ولزوم الواو، وإعرابه إعراب ما لا ينصرف<sup>(1)</sup>.

زید بن عدی.

<sup>(</sup>۱) أما عالَمُون فهو عند الناظم على ما ظهر منه اسمُ جمع، وليس بجمع عالم، وعلى مقتضى هذا الظاهر نص في «شرح التسهيل» فقال: وأما عالمون فاسم جمع مخصوص بمن يعقل قال: وليس جمع عالم؛ لأن العالم عام، والعالمين خاص وليس ذلك شأن الجموع، ولذلك أبى سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عَرَب؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين، والأعراب خاص بالبادين، وما قاله بناه منه على أنه خاص بمن يعقل، وقد ذهب كثير من العلماء وأهل اللغة إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمعية. «المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» للشاطبي ١٨٣/١، «شرح التسهيل» ١٨٨/١.

<sup>(</sup>۲) في (ب): قوله.(۳) ما بين القوسين مضطرب في (ج).

<sup>(</sup>٤) قول الأنصاري: إعرابه بحاله، أي: أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، وينصب ويجر بالياء وهي أفصح اللغات كما قال السيوطي واستشهد بقول

تركننا أخنا بسكر يَنُوءُ بسصدرهِ بصِفْينَ مَخضوبَ الجيوب من الدَّم والوجه الثاني في الجمع: أن يجعل ك(غسلين) في التزام الياء وجعل الإعراب في النون مصروفًا.

والوجه الثالث: أن يجعل كـ(هارون) في التزام الواو، وجعل الإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة.

والوجه الرابع: التزام الواو وفتح النون مطلقًا.

والوجه الخامس: لزوم الواو، والإعراب بالحركات الثلاث على النون حال كونها منونة، فتقول: هذا زيدون، ورأيتُ زيدونًا، مررت بزيدونِ ومنه قول أبي دهبل الجمحي:

طالَ ليلي وبِتُ كالمجنونِ واعترتني النهُ مومُ بالماطرونِ بكسر النون وعدم التوين لوجود أل.

همم الهوامع، ١٧٠/١، هشرح التصريح على التوضيح، للأزهري ٧٤/١.

قوله: (كحرة وحرين) في نسخة: (كحرة وإحرين) بزيادة همزة مكسورة أو مفتوحة وهي المناسبة لجعله ذلك من جموع التكسير.

لكن قال الجوهري بعد قوله: حرة: جمع حرون، وقالوا: إحرون أيضًا، وكأنه جمع إحرة.

قال: والحرة: أرض ذات حجارة سود(١).

قوله: (مما تغير فيه لفظ الواحد وبناؤه) العطف فيه عطف تفسير.

قوله: (فإنه جمع أهل وهو لا علم ولا صفة)، قيل: بل<sup>(٢)</sup> هو صفة؛ ً لقولهم: الحمد لله أهل الحمد<sup>(٣)</sup>.

وأجيب: بأن الكلام في (الأهل) بمعنى ذي القرابة لا بمعنى المستحق للشيء (١٤).

قوله: (كما شذ تصحيح الوابل في قول الهذلي:

يُلاعِبُ الرِّيحَ بِالعَصْرِينِ قَسْطَلُهُ والوابِلُونِ وتهتَانُ التَّجَاوِيدِ (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» (حرر) ۲۲٦/۲.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) الأظهر أنه ليس بصفة، وهو الذي عليه عامة النحويين كابن هشام «أوضح المسالك» ١/٥٢، والمكودي «شرح المكودي على الألفية» ص(٢٢)، وابن قيّم الجوزية «إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» ١٣٥/١، والأشموني «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ١٣٥/١، والصبان «حاشية الصبان» ١٣٢/١، والمرادي «توضيح المقاصد ابن مالك» ١٩٩١، والسيوطي «همع الهوامع» ١٥٦/١ والشاطبي «المقاصد الشافية» والمسالك» ١٩٩١، والأزهري «شرح التصريح على التوضيح» ٧٣/٢ وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) ورد الأهل بمعنى القرابة في القرآن الكريم في عدة مواضع قال تعالى: ﴿ شَعَلَتْنَا أَمَوْكُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ [المعندة: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِسُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿ فَلْ إِنَّ لَلْنَهِ مِنْ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيمٌ ﴾ [الزمر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ فَلْ ظَنَنْمُ أَنْ نَنْقَلِ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِم ﴾ [الفتح: ١٢].

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي صخر الهذلي ذكره في اللخيص الشواهدة ص(٦٨)، الشرح أشعار الهذلين ٢٩٢/١، السان العرب ١٩٢/٣ (جود) المقاصد النحوية ١٦٢/١، الشرح ابن الناظم ص (٢٦) والشاهد قوله: (الوابلون) وهو من الجموع التي لم تستوف الشروط فتصحيحه شاذ لأنه لما لا يعقل فحقه أن لا يصح ولكنه ورد فوجب قبوله كما قال ابن الناظم.

قاله أبو صخر عبدالله بن مسلم السهمي الهذلي، شاعر إسلامي(١).

والعصران: الغداة والعشي. وقيل: الليل والنهار (٢)، والقسطل: الغبار (٣).

و(الوابلون) عطف على الريح، وهو جمع وابل: وهو المطر العظيم القطر<sup>(1)</sup>، وفيه الشاهد حيث جمع بالواو والنون مع أنه ليس بعلم ولا صفة ولا مسماه عاقل، و(التهتان): قطر مطر ساعة بعد ساعة وهو مصدر كالترداد، وأصله: الهتن والهتون مصدر أهتن المطر يهتن بالكسر، أي: قطر<sup>(0)</sup>. و(تهتان التجاويد) من إضافة المصدر إلى فاعله، وأصل (التجاويد): الأجاويد جمع أجواد وجمع جود، وهو المطر<sup>(1)</sup>.

قوله: (وهو كل مؤنث بالتاء محذوف اللام غير ثابت التكسير)، أفاد به أنه لا يجمع نحو تمرة لعدم الحذف، ولا نحو عِدَة وزنة كثيرًا بقرينة ما

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن مسلم وقيل: ابن سلمة السهمي، أبو صخر الهذلي من بني هذيل بن مدركة، عاش في العصر الأموي مواليًا لبني مروان متعصبًا لهم، وله في عبدالملك وأخيه مدائح، حبسه عبدالله بن الزبير عامًا ثم أطلق سراحه توفي سنة ۸۰هـ.

انظر: «شرح شواهد المغني» ص(٦٢)، «خزانة الأدب» ٥٥٥/١، «الأغاني» ٥١٨٥/٥، «الأغاني» ١١٥٥/٠، «الأعلام» للزركلي ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الأظهر ـ والله أعلم ـ في تفسير العصرين ما جاء في حديث فضالة بن وهب الليثي أن النبي على النبي على العصران؟ قال: «صلاة قبل النبي على العصران؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» أخرجه الحاكم ٢٠/١ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (١٨١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحكم» (قسطل) ٦١١/٦، «لسان العرب» (قسطل) ١١/٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب اللغة» (وبل) ۳۸۷/۱۵، «المحکم» (وبل) ۱۰/ ٤٣٦، «لسان العرب» (وبل) ۷۱۹/۱۱.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحكم» (متن) ٢٧٩/٤، «تهذيب اللغة» (متن) ٢٣٣/٦، «لسان العرب» (هتن) ١٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذيب اللغة» ١٥٦/١.

ذكره بعد؛ لأن المحذوف الفاء (١)، ولا نحو: يد ودم؛ لعدم تأنيثه بالتاء (٢)، وشذ أبون وأخون، ولا نحو اسم وبنت لذلك، وشذ بنون ( $^{(7)}$ )، ولا نحو شاة وشفة؛ لأنهما كسرا على شياه وشفاه ( $^{(3)}$ ).

وشرط بعضهم شرطًا آخر: أن لا يكون له مذكر جمع بالواو والنون، ليخرج نحو هنة؛ لأن مذكره جمع بذلك (٥٠)، فلو جمع هو به أيضًا لحصل الالتياس (٢٠).

قوله: (كأرة...) إلى آخره، الأرة: موضع النار، وأصلها أري عوض

<sup>(</sup>١) أجاز الشيخ خالد بن عبدالله الأزهري أن يجمع عدة على عدون وزنة على زنون؟ لأنهما علمين لمذكر «شرح التصريح على التوضيح» ٧١/١.

<sup>(</sup>٢) ولعدم التعويض عن لامهما المحذوفة وأصلهما: يَدْيُ ودَمْي، بسكون الدال والميم وذهب الكوفيون إلى فتح الدال، واختاره ابن طاهر، وذهب المبرد إلى فتح الميم، وحذفت لامهما على غير قياس.

<sup>(</sup>٣) شذ بنون جمع ابن؛ لأن المعوض فيه همزة الوصل، وأصله (بنو) لأن مؤنثه بنت، ولم نر هذه التاء تلحق مؤنثًا إلا ومذكره محذوف الواو، قاله الجوهري، نقله عنه الأزهري «شرح التصريح على التوضيح» للأزهري ٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) أصل (شاة) التي جمعت على شياه شوهة، بسكون الواو، كصحفة، فلما ألقيت الواو والهاء لزم انفتاحها فانقلبت ألفًا، فصار شاهة، فحذفت لامها وهي الهاء، وعوض منهما هاء التنبيه. وأصل (شياه) شواه قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وأصل (شفة): شفهة، حذفت لامها وهي الهاء أيضًا، وعوض منها هاء التأنيث والدليل على أن لامهما هاء تصغيرهما على شويهة وشفيهة «شرح التصريح على التوضيح» ٧٢/١.

<sup>(</sup>a) في (ج) زيادة: فقيل: هنون.

<sup>(</sup>٦) ولأن هنة تجمع على هنات مثل ابنة وبنات جمع مؤنث سالم قال أبو سليمان الخطابى: يقال للمذكر إذا كنى عنه: هن وللمؤنث: هنة.

قال سيبويه: وأما ما كان من بنات الحرفين وفيه الهاء للتأنيث، فإنك إذا أردت الجمع لم تكسره على بناء يرد ما ذهب منه، وذلك لأنها فعل بها ما لم يفعل بما فيه الهاء مما لم يحذف منه شيء، وذلك أنهم يجمعونها بالتاء والواو والنون كما يجمعون المذكر نحو مسلمين، فكأنه عوض فإذا جمعت بالتاء لم تغير البناء وذلك قولك هنة وهنات وفئة وفئات وشية وشيات، وثبة وثبات، وقلة وقلات، وربما ردوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاء. وأما هنة ومنة فلا تجمعان إلا بالتاء لأنهما قد ذكرتا.

<sup>«</sup>كشف المشكل» ٢٥٠/٤، «الكتاب» ٥٩٨/٣، «همع الهوامع» ٢٩٢/١.

عن الياء الهاء (١)؛ والقلة عودان يلعب بهما الصبيان، وأصلها: قلو عوض عن الواو الهاء (٢).

والظبة: الطرف، فظبة السيف والسهم طرفهما(٢) قال الشاعر:

وَإِذَا الكُمَاةُ تَنَحُوا أَنْ يَنَالَهُمُ حَدُّ الظُّباتِ وَصَلْنَاهَا بِأَيْدِينَا(٤)

و(اللدة): الترب، وفلدة الرجل: تربه، والهاء عوض عن الواو في أوله؛ لأنهما من الولادة، وهما لدان، والجمع لدون ولدات (٥٠).

و(الرقة): الدراهم، والهاء عوض عن الواو في أوله؛ لأنها من الورق، ذكر ذلك الجوهري (٢٠).

قوله: (فيجعل إعرابه بالحركات على النون منونة)، قال المرادي: ومن أصحاب هذه اللغة من يسقط التنوين (٧٠).

<sup>(</sup>۱) قاله في «معجم الوسيط» وذكر ابن الأثير أن معناه القديد وأورد فيه حديث بلال قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «أمعكم شيء من الإرة»، أي: القديد. وقيل: هو أن يغلى اللحم بالخل ويحمل في الأسفار.

<sup>«</sup>المعجم الوسيط» ١٥/١ ـ «اللسان» ١٢٦/١ ـ أري.

<sup>(</sup>٢) انظر: «العين» ٢١١/٥، «تهذيب اللغة» ٢٢٦/٩، «جمهرة اللغة» ٩٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ومنه ما ورد في "صحيح البخاري" قول أبي رافع: ثم وضعت ظَبَةَ السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره ـ أي طرفه ـ وكما جاء عند الطبراني في "معجمه" من حديث أنس مرفوعًا قال: «رأيت كأني مردف كبشًا وكأنَّ ظبة سيفي انكسرت...»، الحديث قال الحافظ ابن حجر ظبة السيف وهو حرف حد السيف ويجمع على ظبات "صحيح البخاري» ١٤٨٣/٤ ـ «المعجم الكبير» للطبراني ٣٤٤/٢، «فتح الباري» ٣٤٤/٧.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على قائل هذا البيت.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن سيده: الترب اللهدة والسنن. وقيل: ترب الرجل الذي ولد معه، وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث يقال هي تِرْبُهَا والجمع أتراب. وأورد ابن الأثير حديث: أنا لدة رسول الله. أي: تربه.

<sup>«</sup>المحكم» ٤٧٩/٩، «النهاية» ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» (ورق) ١٥٦٤/٤.

<sup>(</sup>٧) ذكره المرادي في التوضيح المقاصد والمسالك ١/٠٧٠.

قوله: (قال الشاعر:

دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَه لَعِبْنَ بِنَا شِيبًا وَشَيَّبْنَنَا مُزدا)(١)(١)

قاله الصمة بن عبدالله بن الطفيل، شاعر إسلامي، ومعنى: (دعاني): اتركاني من ذكر نجد يخاطب به خليله، ومن عادتهم يخاطبون الواحد بصيغة التثنية كما في قول امرئ القيس:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل<sup>(٣)</sup>

و(نجد) اسم للبلاد التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها العراق والشام، وأولها من ناحية الحجاز ذات عرق إلى ناحية العراق<sup>(٤)</sup>، والشاهد في (سنينه) حيث أجراه مجرى (حين) في إعرابه بالحركات

<sup>(</sup>۱) البيت للصمة بن عبدالله بن الطفيل القشيري وهو في «ديوانه» ص(٦٠)، انظر: «خزانة الأدب» ٥٨/٨، «شرح المفصل» ٥١١/٠، «المقاصد النحوية» ١٦٩/١، «شرح الأشموني» ٣٧/١، «تلخيص الشواهد» ص(٧١).

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش (ب): دعاني، أي: اتركاني، يخاطب به خليله، ومن عادتهم مخاطبة الواحد بصيغة التثنية، وقد سبق في شرح البيت الأول من هذا الكتاب ما أغنانا عن ذلك. ونجد من بلاد العرب، وهو خلاف الغور، والغور هو تهامة، وكل دار ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، وهو قاله (...) ولعبن بنا.

قولهم: لعبت به، أي: أَذَلَته وسخرت به، وشيبًا بالكسر جمع أشيب، والأصل الضم بدل الكسر؛ للمحافظة على الباء، وهو حال من الضمير في (بنا)، أي: لعبن بنا ونحن شيبة و(شيبننا)، أي: جَعَلْنَنَا شيبًا. و(مردًا) حال من مفعوله، وهو جمع أمرد، وهو الشاب الذي ظهر شاربه، ولم تنبت لحيته.

قاله في «القاموس» والشاهد في قوله: (سنينه) حيث أعربه بالحركات على النون، ولذلك لم تسقط نونه بالإضافة. «شواهد السيد».

 <sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس وهو مطلع معلقته التي يقول فيها:
 قِفَا نَبُكُ مِن ذِخْرَى حَبِيبٍ وَمنْزِل بِسِقْطِ اللَّوى بَيْنَ الدَّحُولِ فَحَوْمَلِ وهو في "ديوانه" ص(٨)، أنظر: "سر صناعة الإعراب" ٥٠١/١، «الكتاب» ١٩٥٥/، "خزانة الأدب» ٣٣٢/١، "شرح شواهد المغني" ٤٦٣/١، "شرح الأشموني" ٤١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الحموي، ونقله عن السكري "معجم البلدان" ٢٦٢/٥.

ولزومه النون مع الإضافة<sup>(١)</sup>.

٣٩ ـ وَنُونَ مَجْمُوعِ وَمَا بِهِ الْتَحَقّ فَالْتَحْقُ فَالْتَحْقُ لَمُنْ بِكَسْرِهِ نَطَقُ 194 ـ وَنُونُ مَا ثُنِّيَ وَالْمُلْحَقِ بِهُ بِعَكْس ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَالْتَبِهُ 194 ـ وَنُونُ مَا ثُنِّيَ وَالْمُلْحَقِ بِهُ

قوله: (وأما كسر نون الجمع فإنما يجيء للضرورة)، مع قوله: (وأما فتح نون التثنية فلغة قوم من العرب)، بين به مراد والده بقوله في نون الجمع: (وقل من بكسره نطق) مع قوله: (ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه)؛ إذ ليس الثاني عكس الأول من كل وجه، بل الأول ضرورة، والثاني لغة كما عرفت (٢).

قوله<sup>(٣)</sup>: (كقوله:

عَرِينٌ مِن عُرِينَةَ ليس منا برثت إلى عرينة من عرينِ عَرينِ عَرينِ عَرينِ عَرينِ عَرينِ عَرينِ عَرينِ عَرينِ عَرَفْنَا ذَعَانِفَ آخَرينِ)

قالها(٤) جرير (٥) وفي نسخة: (رباح) بدل أبيه (٦)، وأراد بـ(عرين):

<sup>(</sup>١) ولو أعربها بالحروف لقال: (سنيه) بحذف النون للإضافة، وهذه لغة بني عامر فإنهم يعربون المعتل اللام بالحركات الثلاث على النون مع لزوم الياء؛ لأنها أخف عليهم، ولأن النون قامت مقام الذاهب من الكلمة.

 <sup>(</sup>۲) بل جعل ابن مالك الاثنين لغة ففتحها في المثنى لغة، وكسرها في الجمع لغة، وأنشد في فتح نون المثنى ما نقله عن الفراء من قول حميد بن ثور الهلالي:
 على أُخوذِيَّيْنَ استقلت عشية فيما هي إلا ليمحة وتخييبُ

كما أنشد على كسر نون الجمع قول الشاعر وهو لجرير: عسرفسنا جمعسفسرًا وبسنسي رباح وأنسكسرنسا زعسانسف آخسريسن «شرح الكافية الشافية» لابن مالك ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): قالهما.

<sup>(</sup>٥) جرير بن عطيّة بن حذيفة بن الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم، أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامة، وكان هجّاءً مرًا. ت١١٠هـ. «وفيات الأعيان» ١٠٢/١، «الأعلام» ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) الرواية التي في ديوان جرير: عرفنا جعفرًا وبني عبيد أما في اشرح الكافية ا=

عرين بن ثعلبة بن يربوع (١٠). و(عُرينة) بضم العين: بطن من بجيلة، والمعنى: تبرأت من عرين منتهيًا إلى عرينة، كما في قولك: أحمد إليك الله، أي: أنهي حمده إليك. و(الزعانف) بفتح الزاي جمع زعنفة بكسرها وكسر النون، وأراد بها الأدعياء، الذين ليس (أصلهم واحدًا) (٢٠)، أي: وأنكرنا الأدعياء من جماعة (آخرين)، وتطلق الزعنفة على القصير (٣٠). والشاهد في كسر نون آخرين، وكسرها إنما يكون بعد الياء كما في البيت لا بعد الواو.

قوله: (وقول الآخر:

أَكُلَ السَدِّهِ رَحِلُ وارتِحَالَ أَمَا يبقِي عَلَيَ ولا يَقِيني وَ أَمَا يبقِي عَلَيَ ولا يَقِيني وَ وَمَاذا يبتَغِي الشُّعراء مِنْي وَقَد جَاوِزْتُ حَدَ الأَزْبَعِينِ)(١٤)

قالهما سحيم بن وثيل الرياحي (٥)، والهمزة في (أَكُلُ) للإنكار. وقوله:

لابن مالك: (وبني رباح). بالباء، وفي نسخة: (وبني رباح). بالباء الموحدة.
 «ديوان جرير» ص(٧٧٧)، «شرح الكافية الشافية» ٢٠٠١/.

<sup>(</sup>١) هو عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، جد جاهلي بنوه بطن من تميم من العدنانية، والنسبة إليه عريني، وإليه ينسب عبدالله بن مطر العريني البصري من رجال الحديث المعروفين.

<sup>«</sup>نهاية الأرب» ص(٢٩٤)، «التكملة من اللباب» ١٣٤/٢، «الأعلام» للزركلي ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ج): لهم أصل واحد.

<sup>(</sup>٣) ذكر المعنيين ابن سيده كما ذكر معاني أخرى منها أن الزعانف تطلق على أطراف الأديم كما روي ذلك عن ثعلب، وتطلق على الشيء الرديء والرذيل. «المحكم» لابن سيده ٤٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) البيتان كما قال الأنصاري لسحيم بن وثيل الرياحي، وهكذا نسبهما الشاطبي في «المقاصد الشافية»، وقد أورد ابن مالك في «شرح التسهيل» قبل الشاهد بيتين ليدلك على أن القوافي مجرورة.

<sup>«</sup>المقاصد الشافية» ١٩٥/١، اشرح التسهيل» ٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي: شاعر مخضرم، عاش أربعين في الجاهلية وستين في الإسلام، ناهز المائة، وكان شريفًا في قومه، من أشهر شعره البيت الذي يقول فيه:

أنسا ابسن جسلا وطسلاع السنسنسايسا مشى أضبع السعسمامية تبعرفونسي «خزانة الأدب» ١٢٦/١، «جمهرة الأنساب» ٢١٥/١، «الإصابة» ٧٠.

(حل)، أي: حلول. (ولا يقيني) أي: الدهر، أي: لا يحفظني، من (وقى وقاية). وفي نسخة بدل تبتغي (تدري). والشاهد في كسر نون (الأربعين)، واعترض عليه بأنه يحتمل أن تكون الكسرة كسرة إعراب بالإضافة على لغة من أعرب ذلك بالحركة (١).

قوله: (وأنشد:

# عَلَى أَحْوِذيينَ استَقَلَّت عَشِيَّة فَمَا هِي إلا لَمْحَةٌ وَتَغِيبُ (٢)

قاله حميد بن ثور بن حزن: شهد حنينًا مع الكفار، ثم قدم على النبي الشير"، و(الأحوذي): الخفيف في الشيء لحذقه. وأراد بـ(الأحوذيين) هنا جناحي قطاة (١٠).

يصفهما بخفتهما، أي: ارتفعت القطاة في الهواء، ولغة فتح النون، قيل: لا تختص بالياء، كقوله:

<sup>(</sup>۱) جوز ابن مالك ـ كما في «شرح التسهيل» ـ أن تكون الكسرة للضرورة الشعرية وبذلك لا يكون فيه شاهد على هذا النحو. «شرح التسهيل» ٩٣/١.

 <sup>(</sup>۲) البیت کما قال الأنصاري هو لحمید بن ثور، وهو في «دیوانه» ص(٥٥)، وانظر:
 «خزانة الأدب» //٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) حميد بن ثور بن حزن، أبو المثنى الهلالي، كان أحد الشعراء الفصحاء، وكان كل من هاجاه غلبه، وقد وفد على النبي ﷺ فأسلم وأنشد النبي ﷺ حين أسلم فقال:

أصبح قلبي من سُلَيْمَى مقصدًا إِنْ خَطَاً منها وإِنْ تَعَمَّلَا مِن سَاعِيةِ لِيهِ وَإِنْ تَعَمَّدُا مِن سَاعِيةِ لِيهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ المَا

ما يشتفي منكم طبيب أبدًا البجد فيما ينبغي وأؤجدًا حتى أتيت السمصطفى مُحمَّدا يتلبو من الله كستابًا مُرشِدًا «الإصابة» ٢٨٩/٢، «تاريخ دمشق» ٢٦٩/١، «مجمع الزوائد» ١٢٥/٨، «المعجم الكبير» للطبراني ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: "تهذيب اللغة" (حذا) ٢٠٦/٥، "المُحْكُم" (حوذ) ٢٩٦/٣.

أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبها ظبيانا(۱) وقيل البيت (مصنوع)(۲) قاله ابن هشام(۳).

قال المرادي، وحكى الشيباني أن ضم النون لغة، يعني: مع الألف. وحكي عن العرب: هما خليلانُ<sup>(٤)</sup>.

٤١ ـ وَمَا بِتَا وَأَلِفِ قَدْ جُمِعًا يُخْسَرُ فِي الْجَرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا
 ٤٢ ـ كَذَا أُولاَتُ وَالذِي اسْمًا قَدْ جُعِلْ كَاذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْسَا قُبِلْ

قوله: (الذي يجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث السالم)، جرى فيه على الغالب، وإلا فنحو (حمام) و(حبلى) يجمع بالألف والتاء، كما شمله (٥) النظم، مع أن الأول مذكر والثاني جمعه غير سالم. والمراد بالألف والتاء: الألف والتاء المزيدتان كما يشير إليه تعلقهما بجمع (٦)، فإن كانت التاء أصلية كأبيات وأموات، أو الألف أصلية: كقضاة وغزاة كان النصب بالفتحة على الأصل (٧).

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من الرجز وهو لرؤبة كما في «ديوانه» ص(١٨٧)، وقيل هو لرجل من بني ضبة كما في «المقاصد النحوية» ١٨٤/١، وبلا نسبة كما في «أوضح المسالك» ١٥٥١، «تلخيص الشواهد» ص(٨٠)، «شرح الأشموني» ٣٩/١، «همع الهوامع» ٤٩/١.

الشاهد قوله: (العينان) بفتح النون وهو دليل على أن نون المثنى لا تختص بالياء، بل يكون بعدها وبعد الألف في لغة من يلزم المثنى الألف في كل حال كما قاله ابن عصفور والسيرافي.

<sup>(</sup>٢) في (ج): موضوع.

<sup>(</sup>٣) انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) ذكره المرادي في "توضيح المقاصد والمسالك؛ ٧٢/١، والشيباني هو أبو عمر إسحاق ابن مرار الكوفي نسبة إلى بني شيبان لتأديبه أولادهم، أخذ عن الإمام أحمد، توفي سنة ٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>٥) في (ج): يشمله.

<sup>(</sup>٦) في (ج): بجميع.

 <sup>(</sup>٧) قاله أبو حيان الأندلسي وكذا قال الشيخ خالد بن عبدالله الأزهري: ربما نصب بالفتحة
 على لغة كما قال أحمد بن يحيى إن كان محذوف اللام، وتُردَة إليه في الجمع=

قوله: (وله إعراب على حدة)، أي: بالنسبة إلى المجموع لا إلى الجميع.

قوله: (وذلك أن رَفْعَهُ بِضَمَّة وَجَرَّه وَنَصْبَهُ بِكَسْرة) هو المشهور، وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف اللام كـ(سمعت لغاتهم).

قوله: (أجروه في النصب مجراه في الجركما فعلوا ذلك في جمع المذكر السالم)، أي: ولأنه لو لم يحمل النصب على الجرفيه لزم مزية الفرع على الأصل، فإن قلت: قد تحملت مزية كون جمع المؤنث معربًا بالحركات دون جمع المذكر، فهلا تحملت تلك المزية هنا أيضًا. قلت: إن تحملها ثم لغرض فقد هنا وهو دفع (۱) الثقل الناشئ من اجتماع الحركة والحرف، ولا يلزم من تحمل المحذور لغرض تحمله لا لغرض، وما ذكر من أن الكسر حال النصب كسرة إعراب هو ما عليه الجمهور (۲).

وقال الأخفش والمبرد: إنها كسرة بناء (٣).

 <sup>=</sup> ك(سمعت لغاتهم) بفتح التاء، حكاه الكسائي. (ورأيت بناتَك)، بفتح التاء كما حكاه
 ابن سيده وكقول الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي:

فلما جلاها بالأيام تَحَيَّرَتُ ثباتا عليها ذِلُهَا واكتفابُهَا «شرح التصريح على التوضيح» ٨١/١ «التذييل والتكميل» ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>١) ورد بهامش (أ): قوله دفع الثقل، أي: في جمع المذكر السالم وهو إعراب بالحركات مع وجود الدال على الحرفية وهو الواو والياء.

<sup>(</sup>٢) ذكر الشاطبي وجهًا آخر للشبه بينهما فقال: جمع المذكر السالم حمل فيه النصب على الجر في كونه بالكسرة لنوع من الجر في كونه بالكاء، فكذلك حمل النصب هاهنا على الجر في كونه بالكسرة لنوع من المقابلة، كما جعلوا هاهنا التنوين في مقابلة النون هنالك فلم يزل مع وجود مانع الصرف في اللغة الفصحى كما لم تزل النون هنالك، وكذا قال ابن عصفور: وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقًا.

<sup>«</sup>المقاصد الشافية» ٢٠٨/١، «شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور ٥٧/١، «شرح الأشموني» ٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «معجم البلدان» ١٣٠/١.

نقله عن الأخفش الأشموني في «شرحه على الألفية» وقال: إنه قول فاسد؛ إذ لا موجب لبنائه «شرح الأشموني» ٧٠/١.

قوله<sup>(۱)</sup>: (وأذرعات) بذال معجمة: قرية من قرى الشام<sup>(۲)</sup>.

قوله: (فأما أولات فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه)، أي<sup>(٣)</sup>: وإنما له واحد من معناه وهو (ذات) كما أن واحد (أولو): (ذو)<sup>(٤)</sup>.

قوله: (ومنهم من يجعله كأرطأة علمًا)، أي<sup>(٥)</sup>: فيعربه إعراب ما لا ينصرف، وحاصل ما ذكر في إعراب ما سمي به ثلاثة أوجه<sup>(١)</sup>.

قال المرادي: وإنما نون إعرابه على اللغة المشهورة مع أن حقه منع الصرف للتأنيث والعلمية؛ لأن تنوينه ليس للصرف بل للمقابلة كما مربيانه (٧).

٤٣ ـ وجُرَّ بالفتحةِ ما لا يَنْصَرِفْ ما لم يُضف، أو يَك بعد أل رَدِفْ

قوله: (فالمنصرف ما لم يشابه الفعل)، غير مطرد لدخول الاسم المبنى فيه.

قوله: (وغير المنصرف ما شابه الفعل)، أي: مشابهة خاصة كما ستعلم.

قوله: (فالمنصرف ينون ويجر بالكسرة)، أي: إذا أعرب بالحركة بأن لم يكن مثنى ولا مجموعًا على حده.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معجم البلدان» ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ولات: اسم جمع بمعنى ذوات، وهو كما قال الأنصاري لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذات. وهو بمعنى صاحبة وأصله أُلَى، بضم الهمزة وفتح اللام، قلبت الياء ألفًا ثم حذفت؛ لاجتماعها مع الألف والتاء المزيدتين ووزنه فعات الشرح التصريح على التوضيح، للأزهرى ٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) وهي الأوجه الثلاثة التي ذكرها ابن الناظم فيما سمى به من هذا الاسم.

<sup>(</sup>٧) ذكره المرادي في التوضيح المقاصد والمسالك، ص(٧٤).

قوله: (لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء وتعاقبهما على معنى واحد في باب: راقود خلاً وراقود خلً)، أي: أن المعنى في كل منهما على التمييز، وبيان تعاقبهما أن (راقودًا) إن نون لم يجر (خَلاً) وإلا جر، و(الراقود): دن طويل الأسفل، يطلى داخله بالقار، وهو معرب، وجمعه رواقيد. قاله الجوهري(۱).

قوله: (أو دخله الألف واللام فأمن فيه التنوين جر بالكسرة نحو: مررت بأحمركم وبالحمراء)، أي: سواء كانت (أل) معرفة نحو: ﴿وَٱنتُرُ عَكِفُونَ فِي ٱلْسَنَحِدِّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، أم موصولة: كالأعمى والأصم على رأي من جعلها موصولة فيهما(٢)، أم زائدة كقوله:

رأيت الوليدَ بنَ اليَزِيدِ مُباركًا ﴿ شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ الخِلاَفَةِ كاهله (٣)

فإن قلت: إذا أضيف ما لا ينصرف أو دخلته (أل) هل يسمى منصرفًا؟ قلت: فيه خلاف، والتحقيق أنه إن زالت إحدى علتيه بالإضافة أو (بأل) فمنصرف كأحسنكم. وظاهر كلامه كالناظم أنه غير منصرف مطلقًا، وكان فيما ذكر بدلها كما صرح به في "التسهيل"(٤).

انظر: «الصحاح» (رقد) ۲/۲۷۶.

 <sup>(</sup>٢) الأظهر \_ والله أعلم \_ أن: (أل) في قوله تعالى: ﴿كَالْأَغَنُ وَالْأَمْدَ ﴾ داخلة على صفة مشبهة فهي حرف تعريف كما ذكر ذلك في «المغني» «شرح شواهد المغني» ١٦٤/١ ويبعد أن تكون موصولة أو زائدة.

<sup>(</sup>٣) البيت لابن ميادة الرماح بن أبرد الذبياني وهو في «ديوانه» ص (١٢) والشاهد قوله: اليزيد حيث دخلت (أل) الزائدة عليها فحفظتها بناء على أنه باق على علميته. ويحتمل أن يكون قدر فيه الشيوع فصار نكرة ثم أدخل عليه (أل) للتعريف كما قال الموضح في «شرح القطر» وعلى هذا لا شاهد فيه.

والبيت يمدح به الشاعر الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان. انظر: «خزانة الأدب» ٧٧٢٨، «أوضح المسالك» ٧٣/١، «شرح الأشموني» ٨٥/١، «مغنى اللبيب» ٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) الخلاف بين الأنصاري والناظم وابنه كالخلاف بين الأخفش وسيبويه في نفس هذه المسألة، وأحسن ما رأيت ما فصل فيه الرضي الإستراباذي في «شرح كافية» ابن الحاجب حيث قال: الأولى أن يقال: إن اعتبر معنى الوصف الأصلى في حال \_

31 ـ واجعَل لِنحوِ يَفعلانِ النُّونا رَفْعَا، وتَـذْعِينَ وتَـسْألُونا
 31 ـ وَحَذْفُها للجزم والنَّصب سِمَة كلَمْ تكوني لِتَرومِي مَظْلمة

قوله: (فإن المضارع إذا اتصل به أحد هذه الثلاثة كانت علامة رفعه نونًا مكسورة بعد الألف...) إلى آخره، إنما أعربوها بالنون لمشابهتها حروف العلة التي الحركات أبعاضها؛ لأنها تدغم في الواو والياء، وتبدل الألف من النون في الوقف على الاسم المنصوب المنون على المشهور، ومن نون التوكيد الخفيفة ومن نون (إذن) في الوقف أيضًا، فإن قلت: الإعراب يفتقر إلى حرف وهو ههنا منتف؛ لأن الحرف هو الإعراب.

قلت: إنما يفتقر إليه إذا كان حركة؛ لأنها لا تقوم بنفسها بخلاف ما إذا كان حرفًا(١٠).

كالمصطفّى والمرتقِي مَكارِما جميعه، وهو الذي قد قُصِرا ورفعه يُنوى، كذا أيضًا يُجر

٤٦ ـ وسم معتلاً من الأسماء ما
 ٤٧ ـ فالأول الإعراب فيه قدرا

٤٨ ـ والثّانِ مَنْقوص، ونصبُه ظهر ورفعه يُنوى، كذا أيضًا يُجر قوله: (اعلم أن الاسم المعرب على ضربين: صحيح، ومعتل)،

<sup>=</sup> التسمية، كما لو سمي، مثلاً ب: "أحمر" من فيه حمرة، وقصد ذلك، ثم نكر، جاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه في حال العلمية أيضًا، لكنه لم يعتبر فيها؛ لأن المقصود الأهم في وضع الأعلام المنقولة: غير ما وضعت له لغة، ولذلك نراها في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي ك(زيد) و(عمرو) وقليلاً ما يلمح إلى ذلك. اه. ولذا ألزم الأخفش سيبويه اعتبار الصفة بعد زوالها، وأن الوصف الأصلي لو جاز اعتباره لكان باب: (حاتم)، غير منصرف، للعلمية الحالية، والوصف الأصلي. "شرح كافية ابن الحاجب" ١٥٤/١.

<sup>(</sup>۱) وقيل: الإعراب بحركات مقدرة قبل الثلاثة، والنون دليل عليها. وعليه الأخفش والسهيلي، ورده ابن مالك بعدم الحاجة إلى ذلك مع صلاحية النون له، ثم إنه مخالف لما عليه جمهور النحويين.

<sup>«</sup>همع الهوامع» ١٧٢/١.

المعتل في الإعراب ما لامه حرف علة بشرط يعلم من كلامه بعد. وفي التصريف ما فاؤه أو عينه أو لامه كذلك، والصحيح ما عدا ذلك.

قوله: (نحو: نحي) النحي بكسر النون زق السمن ونحوه وجمعه أنحاء. قاله الجوهري $^{(1)}$ .

قوله: (فالصحيح: يظهر عليه الإعراب)، أي: ما لم يمنع منه مانع كالإضافة إلى ياء المتكلم: كغلامي.

قوله: (والمقصور: يقدر فيه الإعراب... إلخ)، سمي مقصورًا؛ لأن إعرابه مقدر على الألف فهو كالمحبوس، وهو معنى المقصور.

وقوله: (لتعذر الحركة على الألف)، أي: لأن ما فيها من الإطالة يمنع تحريكها.

قوله: (في الكلام) على الفعل المعتل أن جزمه بحذف حرف العلة إنما جزم بحذف حرفها؛ لأنه بسكونه ضعف فقرب من الحركة فتسلط عليه الجازم تسلطه عليها، فإن قلت: لِمَ لم يلحق النصب بالجزم في المعتل كما ألحق به في الأفعال الخمسة؟ قلت: إنما ألحق به ثم؛ لتعذر الإعراب بالحركة بخلافه هنا فأعرب نصبًا بالحركة على الأصل، ثم قضية كلامهم أن حرف العلة حذف (٢) بالجازم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (نحا) ٥٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) في (ج): محذَّوف.

 <sup>(</sup>٣) هذه هو الأصل أن حرف العلة يحذف بالجزم، وأما ما ورد خلافه فقيل إنه أجري فيه المعتل مجرى الصحيح ومنه حديث: امن أكل من هذه الشجرة ـ يعني: الثوم ـ فلا يغشانا، أخرجه البخاري ١٤٥/٦ وقول رؤبة ابن العجاج:

إذا السعسجسوز غسضسست فسطسلُسق ولا تُسرَضُساهسا ولا تسمسلُسق وقيل إن الألف مولدة من إشباع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم.

وقيل: إنه ضرورة شعرية. وهو الأقرب؛ للمحافظة على الأصل.

قال المرادي: والتحقيق أن الحذف عنده لا به، أي: لأن المحذوف به إنما هو الضمة المقدرة، أي: وإنما حذف الحرف استتباعًا ومناسبة (١).

تنبيه: إذا كان حرف العلة بدلاً من همزة ك: تقرأ أو تقرئ، وتوضؤ، فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه، وإن كان قبله فهو إبدال شاذ، ويجوز مع الجازم الحذف والإثبات بناءً على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر<sup>(٢)</sup>.

أو واو أو ياءً في مستبلًا عُسرف وأبد نصب ما كَيَدْعو يَرْمِي فَلاثَهُنَ تَفْضِ حُكْما لازِمَا

قوله: (ويظهر جزمه بالحذف)، أي: بحذف حرف العلة، وقد لا يحذف للضرورة كما في قوله:

ألم يأتيك، والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيادي (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد والمسالك» للمرادي ٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) حرف العلة معتد به، ومنزل منزلة الحرف الأصلي، وعلى القول بعدم الاعتداد بعروض الإبدال يثبت حرف العلة؛ لأنه لا يحذف للجازم إلا الحرف الأصلي لا العارض، وعدم الاعتداد بالعارض هو ما عليه أكثر النحويين ولأن الاعتداد بالعارض علّة للحذف، وعدمه علة للإثبات، وما ذكر من جواز الإثبات والحذف هو ما ذكره ابن عصفور وذهب غيره إلى أنّ الإبدال إذا كان قبل دخول الجازم فالحذف لذلك الحرف المبدل ممتنع؛ لأن تسهيل الهمزة كتحقيقها.

<sup>«</sup>شرح التصريح على التوضيح» ٩٠/١، «المقرب» لابن عصفور ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت لقيس بن زهير العبسي.

والشاهد قوله: (ألم يأتيك) حيث لم يحذف حرف العلة مع دخول الجازم وهي ضرورة شعرية، انظر البيت في «خزانة الأدب» ٣٥٩/٨، «أوضح المسالك» ٧٦/١، «شرح الأشموني» ١٠٨/١، «الكتاب» ٣١٦/٣، «مغنى اللبيب» ١٠٨/١.

وأما ثبوته في قوله: ﴿إِنَّهُ مَن يَنَّقِ وَيَصْدِحُ [بوسف: ٩٠] في قراءة (١) قنبل فمؤول بأن الياء فيه للإشباع لا أصلية، أو تجعل (٢) (من) موصولة وإنما سكن (يصبر) لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة، أو لأنه وصل بنية الوقف، أو للعطف على المعنى؛ لأن (من) الموصولة بمعنى الشرطية لعمومها وإبهامها، ولهذا جاءت بعدها الفاء واستبعدت هذه الأمور، فلهذا اختار ابن مالك أن الجزم قد يقدر في المعتل (٣).

<sup>(</sup>١) الكشف عن وجوه القراءات العشر ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): بجعل.

<sup>(</sup>٣) وإليه أشار بقوله: (فالألف انو فيه غير الجزم)، فتظهر الحركة مع الجزم بعد حذف حرف العلة نحو لم يخش، واختار الخضري مذهب سيبويه أنه إنما يحذف الحركة المقدرة، ويحذف الحرف عنده لا به فرقًا بين المجزوم وغيره، وأما ثبوتها مع الجازم كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي.

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تَرى قبلي أسيرًا يمانيًا فضرورة وعند السيوطي لغة وخرج عليها قراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصبر) بالياء وجزم (يصبر) «حاشية الخضري» ١٠٤/١.

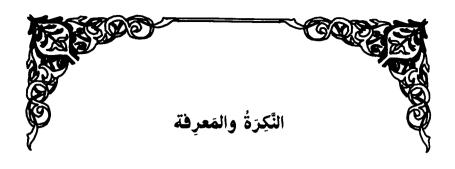

### باب النكرة والمعرفة

قوله: (والمعرف بالإضافة)، أي: المعنوية بخلاف اللفظية ك:ضارب زيد. كما يعلم من باب الإضافة.

قوله: (وواحد أهمله)، وهو المعرف بالنداء، أي: أهمل التصريح به، وإلا فقد نبه عليه بدخوله في قوله: (وغيره معرفة)، وفيما دل<sup>(۱)</sup> عليه بالكاف في قوله: (ك: هم). غايته أنه ترك تمثيله. وقد صرح في غير هذا الكتاب بعدة من المعارف وبذلك يرد على من قال: إنما أهمله؛ لأنه يجوز أن يرى مذهب من يجعل المنادى معرفًا بأل مقدرة أو بالقصد والمواجهة، أو بالخطاب لوقوعه موقعه فيكون في رتبة المعرف بأل أو اسم الإشارة أو الضمير ( $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) في (ج): نبه.

<sup>(</sup>٢) ولذلك صرح ابن مالك في «شرح التسهيل» في باب: النكرة والمعرفة بأنه استغنى بحد النكرة عن حد المعرفة فقال: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه.

قوله: (يعني: أن النكرة ما يقبل التعريف)، (أورد عليه الأسماء)(1) المتوغلة في الإبهام<sup>(٢)</sup> وأسماء الفاعلين والمفعولين فإنها لا تقبل (أل) المؤثرة ولا تقع موقع ما يقبلها. ويجاب: بأن هذا تعريف بالخاصة ولا يشترط فيه الانعكاس لكنه<sup>(٣)</sup> قد يشكل بقوله وغيره معرفة<sup>(٤)</sup>.

قوله: (وهو صاحب)، لا يقال: صاحب اسم فاعل<sup>(٥)</sup> وفي (أل) الداخلة عليه أقوال: أصحها أنها موصول اسمي، فلا يكون (ذو) نكرة؛ لأن (أل) ليست مؤثرة؛ لأنا نقول: صاحب من الأوصاف التي غلبت عليها الاسمة.

ف(أل): فيه مؤثرة فيكون (ذو) نكرة كصاحب.

<sup>(</sup>١) في (ج): ورد عليه بالأسماء.

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ب): الأسماء المتوغلة في الإبهام مثل: غير ومثل، وأسماء الفاعلين: كضارب ومضروب وليس ما ذكره الشارح بوجه في الجواب، وهو للشيخ خالد في «التصريح» إنما الصواب في الجواب أن غير ومثل في معنى ما يقبل (أل)؛ لأنهما بمعنى نفاء ومماثل، والوجه في الجواب عن أسماء الفاعلين منع عدم قبولها لأل المعرفة؛ لأنها تقبلها فيما إذا كانت للعهد الذكري كجاءني ضارب فأكرمت الضارب، فتنه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) اعترض على ابن الناظم في تعريف النكرة بأنه غير جامع؛ لأن هناك أسماء نكرات لا تقبل أل ولا تقع موقع ما يقبل أل مثل: «جاء زيد راكبًا» والتمييز في نحو: (اشتريت رطلاً عسلاً) واسم لا النافية للجنس في نحو: (لا رجل عندنا) ومجرور (رب) في نحو: (رُبُّ رجل كريم لقيته).

وأما قول الأنصاري قد يشكل عليه بقوله وغيره معرفة؛ وذلك لأن بعض المعارف يقبل (أل) مثل يهود ومجوس فتقول: اليهود والمجوس، أما ضمير الغائب العائد إلى نكرة فهو عند الكوفيين نكرة، فلا يضر صدق هذا التعريف عليه، والبصريون يجعلونه واقعًا موقع: (الرجل) لا موقع (رجل).

<sup>«</sup>منحة الجليل» بتحقيق شرح آبن عقيل ـ محمد محيى الدين عبدالحميد ٧٧/١.

<sup>(</sup>٥) قد تأتي (صاحب) اسم فأعل واستشهد صاحب «مرقاة المفاتيح» ١٥٥/١١ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله. . . الحديث على أن مِن: زائدة وصاحب اسم فاعل مضاف إلى رسول الله. اهـ.

قوله: (واحترز بقوله: (مؤثرًا) من العلم الداخل عليه الألف واللام للمح الصفة)، ينبغي أن يقول: أو الزائدة؛ ليدخل نحو قوله: (باعدأم العمر من أسيرها)(١).

وقوله: (مؤثرة)، أي: في التعريف.

## ٤٥ ـ فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير

قوله: (المضمر: ما دل على نفس المتكلم أو المخاطب أو الغائب)، أي: وضعًا؛ لأنه في مقام بيانه فيخرج الاسم الظاهر في نحو قول من اسمه زيد: زيد ضرب. وقولك لزيد: يا زيد افعل كذا. وقولك لزيد الغائب: زيد فعل كذا، فإنه لم يوضع ليدل على شيء عن ذلك بل ليدل على معنى حاضرًا كان أو غائبًا، وكذا اسم الإشارة فإنه لم يوضع للدلالة على حضور بل ليدل على معنى أعم منه وهو الدلالة على مشار إليه، وإنما جاءه الحضور من جهة أن المشار إليه لا بد من حضوره ذهنًا، وبذلك يندفع ما ذكره بعد من أن في كلام الناظم إيهام إدخال اسم الإشارة في المضمر (٢٠).

٥٥ \_ وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا

قوله: (المضمر أولاً: ينقسم إلى بارز ومستتر وهو ما لا صورة له في

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز، وهو لأبي النجم العجلي وعجز البيت: حراس أبوابٍ على قصورها. والشاهد قوله: (أم العمرو) حيث دخلت: (أل) على (عمرو) وهو معرفة. وقال الشاطبي: لم تدخل عليها وهي أعلام بل على تقدير تنكيرها. لتكون: (أل) مشعرة بأصلها من الصفة، فدخولها عليها كدخولها على القائم وبابه، وهذا معنى ما ذكره سيبويه.

<sup>«</sup>الكتاب» ٧/٢، «المقاصد الشافية» ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>Y) يخرج بهذا الاعتبار عن الرسم سائر المعارف؛ لأنها لم توضع باعتبار غيبة ولا حضور، إذ كان العلم موضوعًا لتعيين مسماه مطلقًا، والمبهم موضوعًا لتعيينه بقيد الإشارة إليه، وكذا سائرها، وهذا المعنى هو المعبر عنه في التسهيل بقوله: في رسمه: هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرًا بتكلمه أو خطابه أو غيبته.

«شرح التسهيل» ١٢٠٠/١، «المقاصد الشافية» ٢٥٥/١.

اللفظ)، تفسيره المستتر بهذا يعم المستتر اصطلاحًا والمحذوف فلا يرد ما يقال: إن القسمة ناقصة، ويفارق المستتر اصطلاحًا المحذوف بأنه مرفوع، وعامله لفظي والمحذوف أعم من ذلك.

قوله: (وهو ما يصح وقوعه في أول الكلام)، أي: ويقع<sup>(١)</sup> بعد (إلا) في اختيار بقرينة ما يأتي في كلامه كقوله:

وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يـــجـــاورنــــا إلاك ديــــار(٢)

أي: أحد. أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد، والمبالاة بالشيء: الاكتراث به، و(ما) زائدة، أي: ما نبالي عدم مجاورة أحد غيرك إيانا إذا كنت جارتنا.

وحاصله: إذا حصلت أيتها المحبوبة فلا التفات لنا إلى غيرك. والشاهد في (إلاك) والقياس: إلا إياك.

٥٦ ـ كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك
 ٥٧ ـ وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جُر كلفظ ما نُصب

٨٥ ـ للزفع والنصب وجرّ (نا) صلَح كاغرف بنا فإنّنا نِـلْـنَـا الْـمِـنَـخ

٥٩ ـ وألف والنواو والنونُ لما خاب وغيره: كقاما واعلما

قوله: (مدلول عليه بالياء ونا... إلى آخره)، قيل: عليه أن الضمير حينتذ غير متضمن لمعنى الحرف؛ لأن الحرف المتصل به هو الدال عليه. ويجاب: بأن الحرف وإن دل عليه دل أيضًا على تعيين ما تضمنه الضمير.

وحاصله: أنَّ (إيا) ضمير مشترك بين المتكلم والمخاطب والغائب

<sup>(</sup>١) في (ج): أو وقع.

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في كتب النحو كـ «أوضح المسالك» ۸۳/۱، «شرح الأشموني» ۴۸/۱، «شرح المفصل» «شرح شواهد المغني» ص(۸٤٤)، «شرح ابن عقيل» ۹۰/۱، «شرح المفصل» ۳/۱۰۱، وغيرهم والشاهد قوله: (إلاك) حيث أوقع الضمير المتصل بعد (إلا) وهي ضرورة شعرية، وأجاز ابن الأنباري وقوعه في الاختيار مطلقًا، ومنعه المبرد مطلقًا.

المتضمن كل منها معنى الحرف فالحرف المتصل به قرينة (ليعلم)(١) المراد منها فالضمير متضمن لمعنى الحرف.

قوله: (وقيل: بنيت المضمرات استغناء عن إعرابها باختلاف صيغها لاختلاف المعاني)، أي: ولا يضر اشتباه صيغ المجرور بصيغ المنصوب كما لا يضر اشتباه النصب بالجر في فتحة ما لا ينصرف، وفي كسرة جمع المؤنث السالم.

قوله (۲): (وقيل: بنيت) لشبهها بالحرف وضعًا كتاء ضربت، وكاف ضربك، وأجرى مجراهما بقية المضمرات: كأنا، ونحن، وأنتما؛ طردًا للباب (۲).

قوله: (ولذلك عقبه... إلخ)، قبل: عليه كيف يستقيم هذا؟ وهو إنما عقبه بصلوح المجرور المتصل، وبصلوح (نا) للثلاث، وبصلوح الألف والواو والنون للغائب والمخاطب، وليس هذا سببًا للبناء، بل ينبغي أن يكون سببًا للإعراب (1).

<sup>(</sup>١) في (ب): ليتعين، وفي (ج): يتعين.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) اختلف في سبب بناء المضمرات:

القول الأول: شبه الحرف في المعنى؛ لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهي من معاني الحروف.

القول الثاني: شبه الحرف في الوضع؛ لأن أكثر المضمرات على حرف واحد أو حرفين.

القول الثالث: شبه الحرف في الافتقار؛ لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا التضمن.

القول الرابع: شبه الحرف في الجمود.

القول الخامس: اختلاف صيغه لاختلاف معانيه «شرح التصريح على التوضيح» للأزهري ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) الأظهر \_ والله أعلم \_ أن ذلك يستقيم وما ذكره ابن الناظم من أن الناظم قصد إظهار علم البناء ولذلك قال: (ولفظ ما جر كلفظ ما نصب)، وهذا ما أشار إليه الأشموني في «شرحه على الألفية» وغيره.

«شرح الأشموني» ١/٨٨.

ويجاب: بمنع الحصر فيما ذكر، فإنه وإن عقبه بذلك عقبه أيضًا باختلاف صيغ أكثر الضمائر لاختلاف معانيها كرأنا) للمتكلم، و(أنت) للمخاطب، و(هو) للغائب، فألحق بذلك الضمائر مشتركة (كأنا)(١) والكاف طردًا للباب.

قوله: (فالصالح منه للرفع هو (نا) وحدها)، أي: فلا يصلح للرفع والنصب والجر من الضمائر إلا (نا)، وما قاله بعضهم من أن ذلك لا يختص بها، بل يأتي في (الياء) وفي (هم) لأنك تقول: قومي، وأكرمني، وغلامي، وهم فعلوا، وأنهم لهم مال.

رد بأنه غير سديد؛ لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم، والمنفصل غير المتصل (٢).

قوله: (علم أن ما عداها... إلخ)، لم يعلم ذلك مما قاله فقط بل منه مع قول النظم، قيل: (كالياء والكاف..) البيت، كما أشار إليه الشارح. بقوله بعد: (ويعرف هذا من التمثيل في قوله قبل: من ابني أكرمك وسليه ما ملك) مع أن في علمه من ذلك خفاء (٣).

قوله (٤): (لا يتعدى النصب إلا أن الجر يستلزم أن المجرور لا يتعدى

<sup>(</sup>١) في (ب): كنا.

<sup>(</sup>٢) وأجيب أيضًا: أن الضمير في الأحوال الثلاثة متحد المعنى ومتصلٌ وما أورده ليس كذلك لأن ياء المخاطب غير ياء المتكلم بدليل: أن ياء المخاطب مختلف في اسميتها وياء المتكلم لم يختلف فيها، والمختلف فيه غير المتفق عليه، والثاني: أن ياء المخاطب موضوعة للمؤنث وياء المتكلم موضوعة للمذكر، و(ما) للمؤنث غير (ما) للمذكر ولأن الضمير المنفصل غير الضمير المتصل ضرورة، فانتفى الإيراد وثبت الم اد.

الشرح التصريح على التوضيح اللازهري ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) لا خفاء في ذلك ـ والله أعلم ـ سواء في كلام الناظم أو كلام ابنه ولا سيما التمثيل الذي مثل به الناظم سواء في ياء المتكلم أو كاف الخطاب أو هاء الغيبة في الجر أو النصب كما مثل لها الناظم وابنه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

إلا(١) إلى المنصوب المتصل)، لأن السالبة الكلية تنعكس كيفيتها بالعكس.

قوله (٢): (فالتاء تضم للمتكلم، وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة...) إلى آخره، إنما كان كذلك؛ لأن المتكلم واحد وهو العمدة في الإخبار بخلاف المخاطب، فأعطي الحركة الثقيلة التي هي حركة العمدة، وأعطي المخاطب المذكر الفتح لخفته، والمؤنث الكسر لأنه المناسب له، وإنما ضمت تاء المخاطبين والمخاطبين، والمخاطبين والمخاطبين موالمخاطبة في نحو: ضربتما، وضربتم، وضربتن إجراء للميم والنون مجرى الواو؛ لاشتراكهما في الغنة والزيادة، ولقرب الميم من الواو مخرجًا فضم ما قبل الواو.

قوله: (وتشترك الألف والواو والنون في المجيء للمخاطب تارة وللغائب تارة) وإلى ذلك أشار بقوله: (لما غاب وغيره) (إنما قال: أشار؛ لأن قوله: (وغيره)) (٣) أعم من المخاطب؛ لكن لما كان الثلاثة لا تكون للمتكلم تعينت إرادة المخاطب.

#### ٦٠ ـ ومن ضمير الرّفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر

قوله: ((على)<sup>(1)</sup> الضمير المستتر)، (أي: المستتر)<sup>(0)</sup> (اصطلاحًا كما هو المفهوم عند الإطلاق<sup>(1)</sup>، ولا لذلك لفظة)، أي: الشاملة للمنصوب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): يلي.

<sup>(</sup>٥) من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينبغي أن يُعلَم - كما قال الشاطبي - أن الاستتار في الذهن إنما كان يستعمل فيما كان منكشفًا ثم اختفي، والضمير المستتر هنا لم يكن ظاهرًا ثم اختفى؛ لأن حقيقة الضمير البارز ألا يخفى أبدًا، والضمير المستتر هنا لا يظهر أبدًا وإذا كان كذلك لم يَلِق بالموضع لفظ الاستتار، وإنما كان الأولى الإتيان بلفظ يعطي معنى عدم الظهور جملة. كما قال في «التسهيل».

<sup>«</sup>شرح التسهيل» ١٢٠/١، «المقاصد الشافية» ٢٧٦/١.

والمجرور، بقرينة (١) مقابلته بالعمدة.

قوله: (فالواجب الاستتار في خمسة أشياء... إلى آخره)، زاد بعضهم أشياء أخر منها (أفعل) في التعجب كـ(ما أحسن الزيدين)، والمصدر الواقع بدلاً من فعله في الأمر عليه كـ(ضربًا يا زيد)(٢). وإنما يرد على الشارح لا على الناظم؛ لأنه لم يدع الحصر بل مثل بأشياء ليقاس عليها.

قوله في تفسير الجائز الاستتار: (هو المرفوع بفعل الغائب والغائبة، وبالصفات المحضة)، أي: وباسم الفعل الماضي نحو: هيهات. وشمل كلامه الفعل والصفة المذكورين كما مثل لهما، والمحذوفين كتعلق الظرف الواقع خبرًا أو صفة أو صلة أو حالاً.

قوله (۳): (بمعنى أنه يجوز أن يخلفهما الظاهر)، نحو: قام زيد وتقوم هند، أو الضمير المنفصل في نحو: زيد إنما قام، هو ما ذكر من التقسيم المذكور.

قال ابن هشام فيه: هذا تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما وفيه نظر؛ إذ الاستتار في نحو: زيد قام. واجب، فإنه لا يقال: قام هو على الفاعلية. وأما: زيد قام أبوه، أو ما قام إلا هو. فتركيب آخر، والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى: ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم، وإلى ما يرفعه وغيره كقام. انتهى (٤).

وجوز سيبويه في نحو: مررت برجل مكرمك هو، أن الضمير فاعل بخلاف يكرمك هو؛ لأصالة الفعل في العمل وشدة طلبه المعمولية بخلاف الصفة.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>٢) ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَرَبُ الزِّبَابِ﴾ [محمد: ٤]، ومما لم يذكره الناظم وابنه والانصاري أفعل التفضيل كقوله تعالى: ﴿هُمّ أَحْسَنُ أَثَنَا﴾ [مريم: ٧٤]، ففي (أحسن) ضمير مرفوع على الفاعلية مستتر وجوبًا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

ع) ذكره ابن هشآم في «أوضح المسالك» ٨٨/١.

٦١ ـ وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، والفروع لا تستسبه
 ٦٢ ـ وذو انتصاب في انفصال جُعلا إياي، والتفريع ليس مشكلا

قوله: (الضمير المنفصل ضربان: أحدهما مختص بالرفع وهو (أنا) للمتكلم و(نحن)... إلخ)، ظاهره أن الضمير مجموع (أنا) ومجموع (أنت) وفروعه، وهو في (أنا) مذهب للكوفيين واختاره الناظم، ومذهب البصريين أنه (أن) والألف زائدة، واحتجوا له بحذفها وصلاً(۱)، وإنما زيدت وقفًا لبيان الحركة، ولذلك عاقبتها هاء السكت في قول حاتم: هذا فصدي أنه (أنا) وأما (أنت) وفروعه فالضمير عند البصريين: (أن) أيضًا و(التاء) حرف خطاب. ومذهب جمهور الكوفيين أنه بجملته ضمير (۱) وأما (نحن) وهو مجموع كل منهما ضمير، وكذا: (هما) و(هم) و(هن) على خلاف في ذلك

<sup>(</sup>۱) نقله عنهم المرادي في «توضيح المقاصد والمسالك» ۹۹/۱ ، وقال ابن مالك في «التسهيل»: الصحيح أن (أنا) بثبوت الألف وقفًا ووصلاً هو الأصل وهي لغة بني تميم، وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع: ﴿أَنَا أَحِيى﴾ و﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ ﴾ [الكهف: تميم، وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع: ﴿أَنَا أَحِيى ﴾ و﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ ﴾ [الكهف: ٣٩]، وقرأ بها أيضًا ابن عامر في قوله تعالى: ﴿لَكِكنًا هُوَ اللّهُ رَبّي ﴾ [الكهف: ٣٨]، والأصل لكن أنا، ثم نقلت حركة الهمزة إلى النون، وأدغمت النون في النون «شرح التسهيل» ١٤١/١.

<sup>(</sup>٢) روي هذا المثل لحاتم الطائي الجاهلي المعروف بلفظ: «فصدي» بالصاد وروي بلفظ: «فزدي» وهما بمعنى واحد كما في «القاموس المحيط» (فصد) وغيره وفي المثل أيضًا: لم يحرم من فزد له. حكي عن بعض العرب: «وقد عرقب ناقته لضيفه: أي: قطع عصب رجلها، فقيل له: هلا فصدتها وأطعمته دمها مشويًا! فقال: هذا فصدي أنه» والفصد شق العرق.

وقال الميداني «مجمع الأمثال» (٤٥٤٦) قيل: أول من تكلم به كعب بن هل هو أمامة؟! وذلك حين كان أسيرًا في عنترة، فأمرته أم منزله أن يفصد لها ناقة، فنحرها فلامته على نحره إياها فقال: هكذا فصدي يريد أنه لا يصنع إلا ما يصنع الكرام.

<sup>(</sup>٣) نقل هذا التفصيل في الضمير (أنت) عن البصريين والكوفيين السيوطي في «همع الهوامع» ٢٠٧/١ - ٢٠٠٨، والمرادي في «توضيح المقاصد» ٢٠٧/١، وذهب ابن كيسان إلى أن الضمير في هذا الموضع التاء فقط وهي تاء فعلت وكثرت بأن وزيدت الميم للتقوية، والألف للتثنية، والنون للتأنيث ورده السيوطي وذلك لأن التاء على ما ذكر المتكلم وهو مناف للخطاب.

يطلب من المطولات<sup>(۱)</sup>، وأما (إيا) فهو الضمير، ولواحقه حروف كما صرح به الشارح، وهو مذهب سيبويه<sup>(۲)</sup>.

وذهب الخليل إلى أن (إيا) ضمير مضاف إلى لواحقه وهي ضمائر.

واختاره الناظم في «التسهيل»، وإن كان كلامه في النظم يقتضي أن المجموع هو الضمير والكلام على ذلك طويل<sup>(٣)</sup>، وما أفاده كلامه كالناظم من أن (هو) ضمير رفع دائمًا، استشكل بنحو: كان زيد هو الفاضل، فإنه ليس محل إعراب ألبتة لا رفع ولا غيره عند البصريين.

وأجيب بأنه ليس بضمير على الصحيح (أ)، ولا يلزم منه فساد طرد قوله فيما مر، فما لذي غيبة أو حضور البيت؛ لأن هذا ليس لذي غيبة، بل للغيبة، فهو حرف كالهاء في (إياه) إذ الغرض منه الإعلام، أو لا يكون ما بعده خبرًا لا نعتًا، فلم يسق إلا للدلالة على معنى في غيره، وعلى هذا فمن سماه ضمير الفصل تسمح بقرينة لزومه للإضافة، أو مشى على مذهب الكوفيين، ويسميه البصريون فضلاً، والكوفيون مع ما ذكر عمادًا.

## ٦٣ ـ وفي اختيار لا يجيءُ المنفصل ﴿ إذا تَـأتَــى أن يَـجِيءَ الـمـتـصــلُ

قوله: (أو كان محصورًا)، أي: فيه، قد يقال وما قبله محصور فيه أيضًا، ويجاب: بأنه صحيح عند علماء المعاني والبيان، أما عند النحاة فإنما

<sup>(</sup>۱) انظر: تفصيل ذلك في «شرح التسهيل» ۱،٤٠/۱ «همع الهوامع» ٢٠٨/١ ـ ٢٠٩، «شرح التصريح على التوضيح» ١٠٤/١، «المقاصد الشافية» ٢٨٣/١ ـ ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) صرح به سيبويه في «الكتاب» ۲/۳۵۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح التسهيل" وهو الذي رجحه الناظم كما قال الأنصاري، وهو اختيار الخليل والأخفش والمازني، وأطال الناظم في "شرح التسهيل" هذه المسألة ورجحها من ستة أوجه "شرح التسهيل" ١٤٥/١، واختار الزجاج إلى أن (إيا) اسم ظاهر لا ضمير واللواحق له ضمائر، أضيف (إياه) إليها.

<sup>(</sup>٤) مذهب جمهور البصريين أن (هو) بجملته ضمير، وهو اختيار المرادي وغيره وعليه أكثر النحويين «توضيح المقاصد والمسالك» ٩٢/١.

يكون ذلك بـ(إثما) أو بـ(ما) و(إلا)<sup>(١)</sup>.

قوله: (كقوله:

# وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا ينزيدهم حبًّا إلى همم)(٢)

(١) المواضع التي يتعين فيها الانفصال اثنا عشر موضعًا، ذكر الأنصاري منها موضعين: الحصر بإنما، والحصر بإلا.

والثالث: أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب كقول الشاعر:

بِنَصْرِكُمْ نَخُنُ كُنْتُم ظافرينَ وقَدْ أَغْرَى العِدَا بِكُم اسْتِسْلامكُمْ فَشَلاَ الرابع: أن يرفع بصفة جرت على غير صاحبها.

نحو: زيد عمرو ضار به، هو مطلق عند البصريين وبشرط اللَّبس عند الكوفيين.

الخامس: أن يحذف عامله، نحو قول لبيد بن ربيعة:

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعملمك تسهمديمك السقسرون الأوائسُلُ السادس: أن يؤخر عامله، نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥].

السابع: أن يكون العامل حرف نفي، نحو: ﴿مَّا هُنَ أُمَّهُمْ يَهِرُّ ﴾ [المجادلة: ٢]. الثامن: أن يفصله متبوع، نحو: ﴿يُعْرِجُنُ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١].

التاسع: أن يلي واو المصاحبة، نحو قول خويلد الهذلي:

فَ اللَّهِ تُكُ لا أَنْفُكُ أَحَدُو قَمْصَيْدَةً تَكُونُ وَإِياهِا بِنَهَا مَثَلاً بِعَدِي العَاشِر: أن تلى (إمًا) نحو قول الشاعر:

بـكَ أو بـي اسـتـعـانَ فَـلْـيَــلِ إمـا أنا أو أنـتَ ما ابـتـغـى الـمُــشـتــعــنُ الحادي عشر: أن يلي اللام الفارقة، نحو قول الشاعر:

إنْ وجَدتُ السطريَّ فَ خَـقًا لإيساك فَـمُسرَنسي فَسلَسنَ أَزَال مُسطسيَّعَسا الثاني عشر: أن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتحدا رتبة.

ذكر تفاصيل ذلك: ابن مالك في «شرح التسهيل» ١٤٧/١ ـ ١٤٨، المرادي في «توضيح المقاصد والمسالك» ٩٣/١ الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٢٩٤/١ وغيرهم.

(٢) البيت كما قال الأنصاري لزياد بن حمل بن سعد بن عميرة التميمي، وذكر هذا البيت ضمن قصيدة له كما في «ديوان الحماسة» ص(٤٣٣) قالها عندما قدم من بلده نجد متوجهًا إلى صنعاء اليمن فاشتاق إلى أهله القصيدة، ومطلعها:

لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد ولا شعوب هوى مني ولا نقم وربما نسب بيت الشاهد إلى زياد بن منقذ التميمي كما في «خزانة الأدب» ٢٩١/٢»، «الأغانى» ٣٢٣/١٠» و «سر صناعة الإعراب» ٢٧٤/١، وغيرها.

والشاهد عجز البيت: (إلا يزيدهم حبًا إليَّ هُمُ) فـ(هم) الآخر فاعل يزيد، أراد إلا يزيدون أنفسهم حبًا إليَّ. فأوقع الضمير المرفوع المنفصل مكان المرفوع المتصل. قاله زياد بن حمل التميمي، المعنى: لست أصاحب قومًا، فأذكر لهم قومي إلا (بالغوا في الثناء عليهم حتى) (١) يزيدوا قومي حبًا إلي (٢)، و(من) زائدة و(فأذكرهم) بالنصب جواب النفي، ويجوز الرفع عطفًا على أصاحب، و(هم) في (٣) (يزيدهم) مفعول أول ليزيد و(حبًا) مفعول ثان له، والشاهد في (هم) الأخير، والأصل: إلا يزيدونهم. ففصل ضمير الفاعل للضرورة وأخر.

وقيل: الأصل: يزيدون أنفسهم، ثم صار يزيدونهم من قصد ضمير الفاعل للضرورة، وأخر بنى ذلك قائله على أن الضميرين لمسمى واحد، وعليه: والمحبوب هم القوم المصاحبون، وعلى الأول: قومه (٤).

قوله: (وقال الآخر:

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير<sup>(٥)</sup>

قاله الفرزدق<sup>(۱)</sup> على الصحيح واسمه همام، وقيل: هميم بالتصغير بن غالب بن صعصعة التميمي، شاعر إسلامي، و(الأموات) تنازعه<sup>(۷)</sup> (الباعث)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) هذا المعنى نقله الأزهر عن أبن كيسان «شرح التصريح على التوضيح» ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) الأصل: «يزيدون أنفسهم» هو ما ذكره ابن مالك وخالف الأزهري الأنصاري في تعليله فقال: فحذف المضاف وفصل ضمير الفاعل وحامله على ذلك ظنه أن الضميرين لمسمى واحد وليس كذلك.

<sup>«</sup>شرح التصريح على التوضيح» ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) البيت للفرزدق وهو في «ديوانه» ٢١٤/١، انظر: «خزانة الأدب» ٢٨٨/٥، وقيل: هو لأمية بن أبي الصلت كما في «الخصائص» ٣٠٠/١، ولم أجده في «ديوانه». والظاهر في البيت ـ كما قال الشاطبي ـ أن الموضع الذي وقع فيه هذا الضمير يمكن على الجملة أن يتصل فيه الضمير لا من حيث هو شعر، بل من حيث أنه خال عن الموانع الموجبة للانفصال أو المخيرة فيه «المقاصد الشافية» ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق، قيل: لولا شعره لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس. وكان من الطبقة الأولى، شعره ونقائضه مع جرير معروفة.

انظر: «الشعر والشعراء» ٤٧٨، (وفيات الأعيان» ٨٦/٦، «الأعلام» ٩٣/٨.

<sup>(</sup>٧) في (ج): تناغمه.

و(الوارث)، ويجوز فيه النصب بالمفعولية والجر بالإضافة، والشاهد في (ضمنت إياهم)، والقياس: ضمنتهم.

٦٤ ـ وصل أو افصل هاء (سلنيه)، وما أشبهه، في (كنته) الخُلفُ انتمى
 ٦٥ ـ كذاكَ (خِلتَنيهِ)، واتصالا أختارُ، غيري اختارَ الانفصالا

قوله: (أما الأول فكالهاء من نحو: (سلنيه)، جواز الاتصال و الانفصال في هذا يخصص ما قبله في النظم من وجوب الاتصال فيه ويفارق ما بعده من نحو: (كنته) و(خلتنيه) حيث اختلف في اختيار اتصاله دون هذا بأن ذاك خبر في الأصل، والأصل فيه (الانفصال كما أشار)(١) إليه الشارح بعد(٢).

قوله: (ومنعكها في قوله (۳): بشيء يستطاع) قاله قحيف العجلي على الصحيح (۱) وكان قد طلب منه ملك من الملوك فرسًا اسمها سكاب فمنعه إياها فقال: أبيت اللعن. إن سكاب علق نفيس لا يعار ولا يباع (۵)، و(أبيت

<sup>(</sup>١) في (ج): أخ تفصيلاً كما استند.

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن مالك في "شرح التسهيل" ١٥٣/١ جواز الاتصال والانفصال، والاتصال أجود، ولذلك لم يأت في القرآن إلا متصلاً كقوله تعالى: ﴿إِذَ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَذَلَكُ لُمْ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرْنَكُهُمُ سيبويه أن الاتصال لازم. ويدل على عدم لزومه قول النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع: •فإن الله ملككم إياهم، ولو شاء ملكهم إياكم» [أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الوصايا (٥)].

<sup>(</sup>٣) في (ج) زيادة: فلا تطمع أبيت اللعن فيها... ومنعكها.

<sup>(</sup>٤) البيت نسبه الأنصاري ـ كما هنا في الشرح ـ إلى قحيف العجلي وهو كذلك في «شرح شواهد المغني» ٢٣٨/١، «المقاصد النحوية» ٢٠٢١، وقيل: هو لعبيدة بن ربيعة كما في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص(٢١١)، كتاب «الخيل» لابن الأعرابي ص(٩٩)، وقيل: هو لرجل من بني تميم كما في «تلخيص الشواهد» ص(٩٩).

ونص البيت: فــلا تــطــمَــغ أ

فلا تطمَع أبيتَ اللعنَ فيها وَمَنْعَكَهَا بِشيه يُسْتَطَاعُ الشاهد قوله: (ها) متصلاً ولو أتى به منفصلاً لجاز. منفصلاً لجاز.

<sup>(</sup>٥) انظر: «خزانة الأدب» ٢/٤١٥.

اللعن) تحية الملوك في الجاهلية، أي: أبيت أن (تلق) $^{(1)}$  من الأمر ما تلعن عليه $^{(7)}$ .

و(العلق) بكسر العين: النفيس من كل شيء<sup>(٣)</sup>.

وقوله: (فيها)، أي: سكاب (ومنعكها) مبتدأ خبره (يستطاع).

و(بشيء)، أي: بإعطائك شيئًا غير سكاب متعلق بأحدهما.

قوله: (إلا أن الاتصال مع الفعل أحسن وأكثر)، أي: من الانفصال معه، ومن الاتصال مع غيره (٤).

قوله:

(فَإِنْ لاَ يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْه فَإِنَّه أَخُوهَا غَذَتْه أُمُّهُ بِلِبَانِهَا)
قاله أبو الأسود الدؤلي<sup>(٥)</sup> وقبله.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): تأتي.

<sup>(</sup>Y) يشهد لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد اليمن على رسول الله على فقالوا: أبيت اللعن، فقال على «سبحان الله! إنما يقال هذا لملك ولست ملكًا؛ أنا محمد بن عبدالله، قالوا: إنا لا ندعوك باسمك، فقال: «فأنا أبو القاسم... الحديث «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن السكيت نقله عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) تقدم أن الاتصال أحسن وأكثر لكثرة وروده في القرآن والسئة وكلام العرب.

<sup>(</sup>٥) هو ظالم بن عمرو أبو الأسود الدُّوَلي قاضي البصرة روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وجمع من الصحابة وهو من كبار التابعين.

قال العجلي: كان أبو الأسود أول من تكلم في النحو. أمره علي بن أبي طالب بوضع شيء في علم النحو لما سمع اللحن، فلما وضعه قال له علي: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فمن ثم سمي النحو نحوًا. توفي أبو الأسود في طاعون الجارف الذي وقع في البصرة سنة تسع وستين.

<sup>«</sup>وفيات الأعلام» ٢/٥٣٥، و«الشعر والشعراء» ص٧٣٧، «معجم الشعراء» ٢٤٠، و«الأعلام» ٢٣٦/٣.

دَع الخَمْرَ تَشْرَبها الغُوَاةُ فَإِنْنِي رَأَيْتُ أَخَاها مُغنيًا بِمَكَانِهَا(١)

خاطب به مولى له كان حمل له تجارة إلى الأهواز، وكان إذا مضى إليها يتناول شيئًا<sup>(۲)</sup> من الشراب فاضطرب أمر<sup>(۳)</sup> البضاعة، فذكر له أن نبيذ الزبيب يقوم مقام الخمر<sup>(٤)</sup>، فإن لم تكن الخمر نبيذ الزبيب فهي أخته اغتذيا من شجرة واحدة، و(اللبان) بكسر اللام كالرضاع يقال: هذا أخوه بلبان أمه ولا يقال: بلبن أمه.

وقوله: (غذته أمه)، أي: غذت النبيذ أمه بلبان الخمر، والشاهد في أوله حيث وصل الضمير المنصوب بـ(كان)، والقياس، وعليه الأكثر، فإن لا يكن إياها أو تكن إياه. وإن كان الصحيح عند الشارح كوالده الاتصال.

قوله:

(لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَنِ العَهْدِ وَالإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّر) (٥٠)

<sup>(</sup>۱) البيتان كما قال الأنصاري لأبي الأسود الدُّولي وهو في «ديوانه» ص(١٦٢)، وانظر: «خزانة الأدب» ٣٢٧/٥، و«شرح المفصل» ١٠٧/٠، و«الكتاب» ٤٦/١، و«شرح ابن الناظم» ص(٤٠).

والشاهد قوله: (يكنها) و(تكنه) حيث استعمل اتصال الضمير ومثله قول النبي ﷺ لممر بن الخطاب في ابن صياد: "إنْ يَكُنهُ فلن تُسلَطَ عليه، وإلا يَكُنهُ فلا خير لك في قَتله» أخرجه البخاري في "صحيحه» كتاب: الجنائز باب (٧٨ ـ ١٢٨٩)، ومسلم في "صحيحه» كتاب الفتن (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): من.

<sup>(</sup>٤) في (ج) زيادة: فكن.

<sup>(</sup>٥) البيت لعمر بن أبي ربيعة وهو في «ديوانه» ص(٩٤)، انظر «شرح المفصل» ١٠٧/٢، «شرح التصريح» ١٠٨/١، «خزانة الأدب» ٣١٢/٥» وهو بلا نسبة في: «أوضح المسالك» ١٠٢/١، «المقرب» ١٩٥/١.

الشاهد قوله: (لثن كان إياه) حيث جاء خبر (كان) ضميرًا منفصلاً، والأكثر أن يكون كذلك.

قاله عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي<sup>(۱)</sup>، ولام (لئن) هي الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط<sup>(۲)</sup>، فلذلك تسمى المؤذنة بالقسم والموطئة له. والشاهد في (كان إياه).

قوله:

(..... إِذْ ذَهَبَ القَومُ الكِرَامُ لَيْسِي)

قاله رؤبة، وصدره:

عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيْدِ الطَّيْسِ (٣)

والطيس: الرمل الكثير.

والشاهد فيه ظاهر على ما في نسخة: (وليس ذلك بمرضي؛ لأن الاتصال قد جاء في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿إِذَ يُرِيكُهُمُ اللّهُ فِى مَنَامِكَ ﴾) [الانفال: ٣٤] الآية ليس بمرضي؛ لأن الضمير الثاني ليس خبرًا في الأصل بل الخبر في الأصل ﴿قَلِيلًا ﴾، وقوله: ﴿كَيْرًا﴾.

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي أبو الخطاب. لم يكن في قريش أشعر منه وهو من طبقة جرير والفرزدق، ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمي باسمه، كان يتغزل بالنساء فنفاه عمر بن عبدالعزيز، ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه فمات فيها غرقًا سنة ثلاث وتسعين.

«سير أعلام النبلاء» ٤٧٩/٤، «الشعر والشعراء» (٤٥٧)، «الأغاني» ٣٠/١، «الأعلام» ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): الشرطية.

<sup>(</sup>٣) البيت لرؤبة بن العجاج وهو من الرجز، انظر: «ديوان رؤبة» ص(١٧٥)، «خزانة الأدب» ٥/٢٤٤، «المقاصد النحوية» ٢٤٤/١، «شرح شواهد المغني» ٢٨٨/٢، والشاهد كما ذكره الأنصاري قوله: (ليسي) حيث حذف نون الوقاية التي تلحق الأفعال عند اتصالها بياء المتكلم لتقيها الجر، وهذا في ضرورة الشعر كما قال ابن مالك: (وليسى قد نظم).

قوله<sup>(۱)</sup>: (ومن شواهده: قول الشاعر:

أَخِي حَسِبْتُكَ إِيَّاه وَقَد مُلِئَتْ أَرْجَاءُ صَدْرِكَ بِالْأَضْغَانِ وَالإِحَنِ)(٢)

(الأرجاء) جمع رجى بوزن عصى: الناحية، و(الأضغان) بفتح الهمزة جمع ضغن بكسر الضاد: الحقد، و(الإحن) بكسر الهمزة جمع إحنة: الضغن أيضًا.

والشاهد في (حسبتك إياه) حيث فصل الضمير.

٦٦ ـ وقد م الأخص في انصال وقد من سنت في انفصال
 ٦٧ ـ وفي أتحاد الرتبة الزم فضلا وقد يُبيئ الغيب فيه وضلا

قوله (۳): (فعلم ضرورة... إلخ)، لاحقًا في أن القضية نظرية لا ضرورية، فتحمل الضرورة على ما يلزم بعد النظر المستلزم لها ولم يذكر ما يسلتزمه (٤).

(١) من (ج).

 <sup>(</sup>۲) البيت من البسيط وهو بلا نسبة في: «أوضح المسالك» ۹۹/۱، «شرح التصريح» ۱۰۷/۱،
 «المقاصد النحوية» ۲۸٦/۱، «شرح الأشموني» ۹۷/۱، «شرح ابن الناظم» ٤١/١.

الشاهد قوله: (حسبتك إياه) حيث جاء بالضمير (إياه) منفصلاً وهو المفعول به الثاني للحسب)، ويجوز الاتصال فيقول: حسبتكه، ولذا وافق الناظم في "التسهيل" سيبويه على اختيار الانفصال في باب خلتنيه، قال: لأنه خبر مبتدأ في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) الأصل أن ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فيجب تقديم الأخص مع الاتصال، ويخير بين تقديم الأخص وتقديم غيره مع الانفصال، فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال، ومن أوجه الضرورة التي أشار إليها الأنصاري مما خالف الأصل قول الشاعر الجاهلي مغلس بن لقيط الأسدي من قصيدة يرثي بها أخاه:

وقد جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيْبُ لِضَغْمَةِ لَضغمهماها يقرعُ العظمَ نابها فقد وصل ضمير الغائب (ها) العائد على المصدر بالضمير (هما) مع اختلافهما في اللفظ، والقياس أن يقول: لضغمهما إياها.

قوله: (لأنه قد وجد شرطه)، استدل بوجود الشرط على وجود مشروطه؛ (ومعلوم أن الشرط مدار عدمي لا وجودي فيلزم من عدمه عدم مشروطه)(١) (وجوده)(٢) ولا يلزم من وجوده ولا عدمه.

قوله: (فإن كان مخالفًا في الرتبة لم يجز اتصال ما بعده بحال)، أي: إلا ما ندر لقول عثمان رضى الله عنه: أراهمني الباطل شيطانًا (٣).

وأجاز المبرّد وكثير من القدماء تقديم الأخص مع الاتصال نحو: أعطيتهوك، ولكن الانفصال عندهم أرجح (٤).

قوله: (كقولك: ظننتني إياي، وعلمتك إياك)، إن قلت: فيه ظن وعلم لا ينعقد من مفعوليهما مبتدأ وخبر.

قلت: بل ينعقد منهما ذلك، وقصارى أمره أنه مثل: أنا أبو النجم وشعري شعري، وذلك جائز.

قوله: (ولا يمكن فيه الاتصال)، أي: على الراجح، والمراد: أنه (٥) لا يمكن صناعة، وإلا فهو ممكن حقيقة (٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) قول عثمان رضي الله عنه رواه ابن الأثير في «النهاية» ١٧٧/٢، وذكره ابن مالك في «شرح التسهيل» ١٢٢/١، وانظر: «التصريح» ١٠٨/١، «المساعد» ١٠٦/١، «همم الهوامع» ٢/٠٢/١، «ارتشاف الضرب» ٣٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) نقل قول المبرد أبو حيان الأندلسي «ارتشاف الضرب» ٩٣٥/٢، ابن عقيل «المساعد» ١٠٦/١، وكون الانفصال أرجح في مثل هذا هو ما عليه عامة النحويين.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٦) قوله: لا يمكن صناعة، أي: لا يمكن الاتصال في مثل هذا الحال إذا تساويا في الرتبة وهذا هو الأصل وقوله وإلا فهو ممكن حقيقة، أي: قد يخرج عن هذا الأصل في الضرورة الشعرية كقول مغلس بن لقيط:

<sup>(</sup>وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغمهماها يقرع العظم نابها) وسيعلق الأنصاري على هذا البيت.

قوله: (كقول مغلس(١) بن لقيط:

وَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيْبُ لِضَغْمَةِ لضغمهماها يَقْرَعُ العَظْمَ نَابُهَا(٢)

هذا من قصيدة رثى فيها الشاعر أخاه واشتكى من قريبين له يؤذيانه. و(الضغمة): العضة يكنى فيها عن الشدة (٢)؛ لأن من عرضت له شدة يعض (٤) على يديه؛ ولأنها بمعنى الباء ولام (لضغمهماها) للتعليل، أي: وقد جعلت نفسي تطيب بضغمة يقرع العظم نابها؛ لأجل ضغم القريبين إياها، أي: مثل الضغمة التى أصبتها.

والشاهد فيه حيث اجتمع فيه ضميران، والقياس في الثاني الانفصال (٥) نحو: لضغمهما إياها، والضميران مفعولان لـ(ضغم)، وهو مصدر حذف فاعله، وإن لم يجز حذف فاعل الفعل؛ لأنه فرع الفعل في العمل فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل.

قوله:

(لِوَجْهِك فِي الإِحْسَانِ بسطٌ وَبَهْجَةٌ أَنَـالـهـمَـاه قـفـو أَكْـرَم والِـدِ)(١٦)

(۱) مغلَّس بن لقيط بن حبيب بن خالد بن نضلة الأسدي، أبو السعدي، شاعر جاهلي، كان كريمًا حليمًا شريفاً.

«خزانة الأدب» ٣١١/٥ \_ ٣١٢، «معجم الشعراء» ٣٩١، «الأعلام» ٧/٥٧٧.

(٢) تقدم التعليق على هذا البيت قبل قليل.

(٣) انظر: "لسان العرب" ٦٨/٨ (ضغم)، وقيل: هو أن يملأ فمه مما أهوى إليه وأنشد سيبويه: وقد جعلتْ نفسي تطيب لضغمة لضغمة لضغمه ماها يقرع العظم نابها وفي حديث عتبة بن عبد العُزَّى "فغدا عليه الأسدُ فأخذ برأسهِ فضغمه ضغمة" ومنه سمى الأسد: ضغمًا.

(٤) في (ج): (عضّ).

 (٥) والانفصال هو الأكثر في كلام العرب لكن الاتصال جائز وهو قليل، ووجه إباحة الاتصال ما تقدم من زوال بعض القبح اللفظي وزوال إيهام التكرار. ولذا قال ابن مالك: (وقد يبيح الغيب فيه وصلا).

أتى ب(قد) الدالة على القلة، قاله الشاطبي «المقاصد الشافية» ٣٢٣/١.

(٦) البيت مجهول قائله كما في «همع الهوامع» ٢١٩/١، «أوضع المسالك» ١٠٥/١، «شرح الأنصاري في الأشموني» ٥٤/١، «شرح التصريح» ١٠٩/١، وغيرهم والشاهد كما ذكره الأنصاري في قوله: (أنالهماه) حيث وصل الضمير الثاني والقياس: أنالهما إياه، أي: الانفصال.

أي: لوجهك في وقت الإحسان بشاشة وحسن أنالهماه. أي: البسط والبهجة الوجه اتباع أكرم الآباء. والشاهد في (أنالهماه؛ حيث وصل الضمير الثاني والقياس)(١): أنالهما إياه.

قوله: (وقوله: وقد يبيح الغيب فيه وصلاً)، بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل، تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقًا بل بقيد، وهو الاختلاف في اللفظ، وقد أجاز بعضهم اتصاله مع اتحاد الضميرين في التكلم أو الخطاب أو الغيبة مطلقًا، وهو ضعيف، نبه عليه المرادي (٢).

نونُ وقايةِ، ولَيْسي قد نُظِم ومغ لعلَّ اعكِسْ، وكُن مخيّرا منّي وعنّي بعضُ مَن قد سلَفا قذني وقطني الحذفُ أيضًا قد يَفي ٦٨ ـ وقبلَ يا النفسِ معَ الفعلِ التُزِمْ
 ٦٩ ـ وليتني ندرا
 ٧٠ ـ في الباقيات، واضطراراً خففا
 ٧١ ـ وفي لدني لدني قَلَ، وفي

قوله: (فإذا نصبها الفعل وجب أن يلحق قبلها نون تقي الفعل كسرة الإتباع)، هو ظاهر في غير المعتل، أما فيه نحو: دعا ورمى فلا كسرة فيه، فكان ينبغي أن يقال: وألحق المعتل بغيره طردًا للباب، أو تحمل الكسرة على الظاهرة والمقدرة، كما أن الإعراب كذلك فإنه يظهر تارةً ويقدر أخرى (٣).

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) نبه عليه المرادي في «توضيح المقاصد والمسالك» ٩٩/١، ونبه على أن الناظم شرط في غير هذا النظم في جواز اتصال الغائبين أن يختلف لفظهما ولم يذكر ذلك هنا، واعتذر عنه الشارح بأن قوله: (وصلا) بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقًا، بل بقيد، وهو الاختلاف في الذنا

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي: أدخلوها \_ أي: نون الوقاية \_ أيضًا في المعتل نحو: أعطاني ويخشاني ويدعوني ونحوه، وإن كان لا يتحرك حملاً للمعتل على الصحيح؛ ولأنه كان يلزم في (يدعوني) قلب الواو ياء، وكذلك قال ابن مالك في «شرح التسهيل».
«شرح التسهيل» ١٣٥/١، «المقاصد الشافية» ١٣٢٨/١.

قوله: (والوجه ليسني أو ليس إياي)، أي: إن وصل قيل: ليسني وإلا فقد مر أن (ليسني) ضرورة، وأن الأصل: ليس إياي<sup>(۱)</sup>. ففيه ثلاثة أوجه؛ أولها<sup>(۲)</sup>: ليسني، ثم ليس إياي، ثم ليسي، وإنما جاز حذف النون فيها؛ لأنها تتصرف فأشبهت الحروف الآتي بيانها، ونقل الكوفيون عن العرب جواز حذفها في (أفعل) في التعجب لقولهم باسميته، فتقول: ما أحسني وأجملي<sup>(۱)</sup>.

قوله (٤): (ولم تترك إلا فيما ندر من نحو قوله:

كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي أُصَادِفهُ وَأَفْقِدُ بَعْضَ مَالِي)(٥)

قاله زيد الخيل الذي سماه النبي ﷺ زيد الخير (٢)، وقبله:

تَمَنَّى مَزِيدٌ زَيْدًا فَ لَأَقِّى أَخَا ثِقَةٍ إِذَا اخْتَلَفَ الْعَوَالِي

كان مزيد وجابر يتمنيان لقاء زيد لعداوة بينهما وبينه، فلما لقياه طعنهما فهربا فقال زيد الخيل حينئذ: (تمني... إلى آخره)،

<sup>(</sup>۱) ومنه قول بعض العرب فيما حكاه سيبويه عنهم: عليه رجلاً ليسني «شرح التسهيل» ١٣٦/١ «توضيح المقاصد والمسالك» للمرادي ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) نقله عن الكوفيين السيوطي وأوضح علة أخرى في جواز الحذف هو شبهها بالأسماء من حيث أنه لا يتصرف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) البيت لزيد الخيل كما قاله الأنصاري وهو في «ديوانه» ص(١٩٧)، انظر: «شرح الأشموني» ١٩٤١، «خزانة الأدب» الأشموني» ١٩٤١، «خزانة الأدب» (٣٧٥/٥، «شرح أبيات سيبويه» ٩٧/٢، والشاهد فيه: (ليتني) حيث حذفت نون الوقاية مع مجيء (ليت) مضافة إلى ياء المتكلم وذلك ضرورة شعرية.

<sup>(</sup>٦) زيد الخيل بن مُهَلُهِل بن زيد الطائي. صحابي وفد إلى النبي ﷺ سنة تسع من الهجرة وسماه النبي ﷺ زيد الخير وكان شاعرًا، خطيبًا، شجاعًا، كريمًا، قيل: أصابته حمى المدينة فمات سسها.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ٥/٩٧٩، «الشعر والشعراء» ٢٩٢، «الأغاني» ٢٤٧/١٧، «الأعلام» ٣/١٦.

و(العوالي): الرماح<sup>(۱)</sup>، و(المنية) ـ بضم الميم ـ التمني، أي: تمنى مزيد تمنيًا كتمني جابر. و(إذ) ظرف بمعنى: حين وضمير (قال) لجابر. وأصادفه، أي: أجده.

وقوله: (وأفقد)، أي: وأنا أفقد، وروي بدله: (وأتلف)، وروي: (وأغرم)، وروي بدل (بعض) (جل)، وحاصل ما ذكره في (ليتني) مع قوله: (وإن كان لعل فالوجه تجردها من النون) إلى قوله: (ولا تلحقها النون إلا في الضرورة) أن (ليتي) نادر و(لعلني) ضرورة (٢٠).

قال ابن هشام: وهو غلط بل حذف نون (ليت) ضرورة عند سيبويه، وجائز ثبوتها وحذفها عند الفراء، وحذف نون (لعل) أكثر من إثباتها، و(لعلني) أكثر من (ليتي) ( $^{(7)}$ )، أي: وإن اشتركا في القلة مع أن ما قاله الشارح مخالف لقول ( $^{(3)}$ ) الناظم: (ومع لعل اعكس)، أي: إثباتها في (لعل) نادر، على أن أبا حيان قال: إنه ليس بنادر بل فصيح ( $^{(9)}$ )، لكنه أقل من حذفها من (إن) و(أن)، والشاهد في (ليتي) بدون نون الوقاية للضرورة.

قوله: (كقوله:

<sup>(</sup>۱) وعوالي الرماح أسنتها، واحدتها: عالية، ومنه قول الخنساء حين خطبها دريد بن الصمة: أترونني تاركة بني عمي كأنهم عوالي الرماح.

<sup>«</sup>لسان العرب» (علا) ۸۷/۱٥.

<sup>(</sup>٢) حذف التاء في (ليت) هي ضرورة عند سيبويه، وجَوَّز الفراء في (ليت) الوجهين: الحاق النون وحذفها. وتجويزه هذا في الاختيار كما قال المرادي، لكن الأفصح والأكثر إلحاق النون وهي لغة القرآن، فلم يرد في القرآن إلا بإلحاق النون، على العكس من (لعل) فإنها لم تأت في القرآن إلا بحذف النون؛ ولذا جعل الأنصاري كغيره من النحاة أن إلحاق النون ضرورة شعرية.

<sup>«</sup>توضيح المقاصد والمسالك» ١٠٢/١، «أوضح المسالك» ١١٠٠/١.

۳) ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك» ١١٠/١ ـ ١١٢٠.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (له).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٢/٢٤٥.

فَقُلْتُ أَعِيْراَنِي القَدُومَ لَعَلَّنِي ﴿ أَخُطُّ بِهَا قَبْرًا لِأَبْيَضَ مَاجِدِ)(١)

أراد بـ(أخط): أنحت (٢)، وبـ(القبر): (الغلاف) (٣)، وبـ(الأبيض): السيف، و(الماجد): العظيم.

والشاهد في (لعلني) حيث جاء بنون الوقاية، والأشهر تركها.

قوله: (ولا يعلق ما بعدها بما قبلها)، أي: بخلاف بقية أخوات ليت (٤٠)، لكن (لعل) أبعد كما قال: (من أخواتها عن الفعل لشبهها بحروف الجر في تعلق ما بعدها بما قبلها)، وهذا أخص مما قبله (٥٠)، فإنه تعليق ناشئ من شبه (لعل) بحروف الجر بخلاف التعليق فيما قبله (٢٠).

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة كما في: «شرح ابن الناظم» ٤٣/١، «شرح الأشموني» ١٠٣/١، «همع الهوامع» ٢٢٤/١، «تلخيص الشواهد» ص(١٠٥)، والشاهد في البيت كما قاله الأنصاري أنه جاء بنون الوقاية مع (لعل) وهو قليل والأشهر حذفها، ومنه قوله تعالى: ﴿لَمَانِ اللَّهُ الْأَسْبَابَ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (أنحلت)

<sup>(</sup>٣) في (ب): القراب.

<sup>(3)</sup> إنما شذ الحذف في ليت دون البواقي؛ لأنها أشبه بالفعل منهن، بدليل إعمالها مع (ما) دونهن، ويجري الخلاف في أخوات ليت: إِنَّا، وأَنَّا، ولكنَّا، وكأنّا ـ أن المحذوف ليس نون الوقاية بل نون الأصل؛ لأن تلك دخلت للفرق فلا تحذف، ثم اختلف فقيل المحذوف النون الأولى المدغمة؛ لأنها ساكنة والساكن يسرع إليه الاعتلال، وقيل: الثانية المدغم فيها؛ لأنها ظرف، وما ذهب إليه الناظم من أن المحذوف من أخوات ليت هو نون الوقاية هو مذهب الأكثرين من البصريين والكوفيين والأظهر ـ والله أعلم ـ ما رجحه سيبويه وسار عليه الناظم.

<sup>«</sup>همع الهوامع» ٢٢٤/١ ـ ٢٢٠، «توضيح المقاصد والمسالك» ١٠٣/١.

جاء في هامش الأصل: قول الشارح: إذ كانت تغير معنى الابتداء، الظاهر أن مراده: تغييره من الخبر إلى الإنشاء، إذ لو كان المراد بالتغيير النسخ لم يكن خصوصية لها، قاله شيخنا. قال: ويرد عليه لعل، انتهى.

<sup>(</sup>٦) علل الشاطبي نقلاً عن الخليل في (لَعَلَّ): أن لَعَلَّ آخره لام، واللام قريبة من النون، ولذلك تدغم فيها حتى تبدل لامًا وذلك قولك: مَلْك. في: (من لك)، فحذفوا هاهنا النون لمكان قربها من اللام وكراهية التضعيف. «المقاصد الشافية» للشاطبي ٣٣٢/١.

قوله (۱): (بمعنى: حسب) احترز به عن (قد) بمعنى: اسم الفعل، أي: اكفني ( $^{(7)}$ )، فتلزمها حال اتصال الياء بها نون الوقاية ( $^{(7)}$ )، وعن (قد) الحرفية إذ لا تتصل بها ياء المتكلم ( $^{(2)}$ ).

قوله: (أو قط أختها)، أي: أخت (قد) بمعنى: حسب، احترز بها عن (قط) بمعنى: اسم الفعل فتلزمها نون الوقاية، وعن (قط) الظرفية إذ لا يتصل بها ياء المتكلم<sup>(٥)</sup>.

قوله: (إلا ما ندر)، أي: اضطر إليه.

قوله:

(١) ساقطة من الأصل.

(٢) في (ج): (المعني).

(٣) ذهب سيبويه وبعض النحويين أن عدم اللحاق يختص بالشعر كقول حميد بن مالك الأرقط، وقيل لأبى نخيلة:

قَدْني مِنْ نَصْرِ الخبُيْبَينِ قَدِي لَيْسَ الإِمَامُ بْالشَّحِيحِ المُلْحِدِ وأشار ابن مالك في «ألفيته» وفي «شرح التسهيل» أن الأكثر إثبات النون.

«شرح التسهيل» ١٣٧/١، «المقاصد الشَّافية» ٢٣٣٧/١.

(٤) قد تأتي على ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: اسم فعل مثل: قدني بمعنى: يكفيني.

الحال الثانية: (قد) الاسمية بمعنى: حسب. مثل: قد زيد ابتسامة. بمعنى: حسبُ زيد ابتسامة. و(قد) في هذه الحال في محل رفع مبتدأ، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. الحال الثالثة: (قد) الحرفية، وتكون حرفًا مبنيًا على السكون لا محل له من الإعراب،

ولا يدخل إلا على الفعل المتصرف كقول الشاعر: أَخَـالِـدُ قَـدْ ـ والـلّـهِ ـ أَوْطَـاْتَ عـشـوةً ﴿ وَمَا الْعَاشِـقُ الْمِسْكِـينُ فِينَا بِسَـارِقِ

اخالِـد قـد ـ والــلـهِ ـ اؤطـاتُ عـشـوة وَمَا الْـعَـاشِـقَ الْـمِـشْكِـينَ فِيـنَا بِسَـادِقِ "موسوعة النحو والصرف والإعراب" إميل بديع يعقوب ص(٥٢٠). تعليدا الذي يحدد الركال من المستخاصة أيكار (قال) الاستقام المارية علم المارية تعلم

(٥) قط: إما أن تكون اسمًا بمعنى حسب فيكون لها أحكام (قد) الاسمية وإعرابها، وتقدم ذكرها، وإما أن تكون اسم فعل بمعنى: يكفي، فيكون لها أحكام (قد) التي هي اسم فعل، وإما أن تكون ظرف زمان لاستغراق الزمن الماضي يسبقه النفي أو الاستفهام مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه نحو قول الفرزدق:

مَا قَالَ: (لا) قَاطُ إِلا فِي تَشَهُدِهِ لَولا النَّشَهُدُ كَانَتْ لاؤُهُ نَعَمُ والأخيرة هذه كما قال الأنصاري لا يدخلها ياء المتكلم ولا نون الوقاية.

### (أَيُسِهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِي لَسْتُ مِنْ قَيْسٍ وَلاَ قَيْسُ مِنِي)<sup>(١)</sup>

أي: عن القوم المعروفين عنده (٢)، (ومن (٣) قيس)، أي: من قبيلته. والشاهد في (عني) و(مني) حيث تركت فيهما نون الوقاية.

قوله: ((وقد لا يلّحق). كقراءة (٤) نافع (٥): ﴿ مِن لَدُنِّ عُذَرًا ﴾ [الكهف: ٧٦]، فيه نظر: إذ يجوز أن تكون النون المذكورة نون الوقاية؛ لأن حذف نون (لدن) لغة (٢).

قوله: "قدي وقطي (في كلامهم أكثر من قدني وقطني) (٧)، رده ابن هشام، فقال بعد قوله: إن إثبات النون فيهما هو الغالب، أي: حفظًا لسكونهما، وغلط ابن الناظم فجعل الحذف فيهما أعرف، من الإثبات (٨).

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة كما في «شرح التسهيل» ١٣٨/١، «أوضح المسالك» ١١٨/١، «المقاصد الشافية» ١٩٣٥/١، «شرح الأشموني» ١٠٤/١، وغيرها. والشاهد: قوله: (عني)، و(مني) حيث حذف النون للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (كقوله).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين مكرر في (ج).

نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم الليثي بالولاء، المدني (١٦٩هـ) أحد القراء السبعة المشهورين، كان أسود صبيح الوجه حسن الخلق، إليه انتهت رئاشة القراءة في المدينة وتوفي بها.

<sup>«</sup>وفيات الأعيان» ٥/٨٣، «الأعلام» ٨/٥.

<sup>(</sup>٦) قراءة التخفيف هذه قرأ بها نافع وأبو بكر عن عاصم وأبي جعفر وحماد والمفضل والأصبهاني والأعشى كلهم بتخفيف النون فحذفت نون الوقاية وبقيت النون الأصلية، وعلى كلام الناظم أن التخفيف قليل، ونبه عليه في «شرح التسهيل» وخالف ظاهر كلام سيبويه الذي أجازها في الضرورة فقط مستدلاً بقراءة نافع وأبي بكر وغيرها من الشواهد التي تجيز ذلك في الكلام الفصيح.

<sup>«</sup>شرح التسهيل» ١٤٩/١، «المقاصد الشافية» ٣٣٦/١، «معجم القراءات» للدكتور عبداللطيف الخطيب ٢٧١/٥.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (أعرض).

<sup>(</sup>A) ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك» ١٣٠/١، واستشهد لإثبات النون في (قط) بحديث النار حتى تقول جهنم: «قطني قطني»، ذكر هذه الرواية ابن حجر في «فتح الباري» ١٧٤/١.

قوله: (ومن شواهدهما قول الشاعر:

إِذَا قَالَ قَدْنِي قَالَ بِاللَّهِ حَلَّفَةً لَتَعْنِي عَنِي ذَا إِنَاثِكَ أَجَمَّا)(١)

قاله حريث بن عناب ـ بتشديد النون ـ الطائي، أي: إذا قال الضيف (قدني)، أي: يكفيني.

قال المصنف: ويروى: قلت: بالله كل(٢).

وقوله: (لتغني عني)، أي: لتبعد، والإناء في الحقيقة لساقي اللبن، وهو المضيف، وإنما أضافه للمخاطب لأدنى ملابسة وهو شربه منه.

قوله: (وقال الآخر: قدني من نصر الخبيبين قدي)، قاله حميد بن مالك الأرقط<sup>(٣)</sup>.

وعجزه: (ليس الإمام بالشحيح الملحدي)، أي: بالبخيل المائل عن الحق، وأراد بـ(الخبيبين) بصيغة التثنية، خبيب بن عبدالله بن الزبير بن العوام، وأباه عبدالله؛ لأنه كان يكنى بأبي خبيب. وقيل: أراد بهما عبدالله وأخاه مصعب، ويروى (الخبيبين) بصيغة الجمع على إرادة خبيب بن عبدالله، ومن كان على رأيه، وكلاهما تغليب.

والشاهد في (قدني، وقدي)، حيث أثبت النون في الأول وحذفها في

 <sup>(</sup>١) البيت لحريث بن عنّاب الطائي وفي لفظ كما في «خزانة الأدب» ١١/ ٤٣٤.
 إذا قال قطني: قلت بالله حلفة...

وهو بلا نسبة في «تلخيص الشواهد» ص(١٠٧)، «شرح ديوان الحماسة» ص(٥٥٩)، «شرح شواهد المغني» ٢٤٢/٥، «شرح المفصل» ٨/٣، «همع الهوامع» ٤/ ٢٤٢، «مغنى اللبيب» ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكر هذه الرواية (قلت: بالله كل) في كل من ذكر هذا البيت.

<sup>(</sup>٣) هذا الرجز لحميد بن مالك الأرقط كما قال الأنصاري وهو في: «شرح الأشموني» ١٠٥/١، «شرح ابن الناظم» ص(٤٥)، «شرح شواهد المغني، ٤٨٧/١، «خزانة الأدب، ٢٤٦/٦، والشاهد فيه قوله: (قدني) و(قدي) حيث أثبت النون في الأولى، وهو الأشهر وحذفها في الثانية وهو قليل.

الثاني. كذا قاله الشارح كغيره، وتعقب بأن الثاني لا شاهد فيه على حذف النون؛ لجواز أن يكون أصله (قد) ثم ألحق به ياء القافية (١) وكسرة الدال للساكنين.

و(قال الشاعر:

امْـتَـلاَ الْـحـوْضُ وَقَـالَ قَـطْـنِـي مَهْلاً رُوَيدًا قَدْ مَلاَّتَ بَطْنِي)(٢)

الجملة الأخيرة للتعليل، أي: لأنك قد ملأت بطني بالماء.

(ومهلاً) منصوب بمحذوف، أي: أمهل مهلاً، والشاهد في (قطني)، أي: حسبي، حيث أثبت نون الوقاية.

<sup>(</sup>١) قوله: ياء القافية يعنى (...) المسمى عندهم بالرمل.

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز وهو بلا نسبة كما عند المبرد في «الكامل» ٩١/٢، «أمالي ابن الشجري» ١٩١/١.

<sup>«</sup>شرح الأشموني» ١٠٦/١، «شرح المفصل» ٨٢/١، «مجالس ثعلب» ص(١٨٩)، «شرح ابن الناظم» ص(٤٦)، «المقاصد الشافية» ٣٣٨/١.

والشاهد فيه قوله: (قطني) حيث دخلت نون الوقاية على الاسم، مما يدل على أن نون الوقاية قد تلحق بعض الأسماء، ولحقت (قط) هنا للمحافظة على سكون الطاء الذي هو حالة البناء.

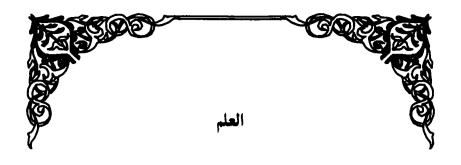

٧٧ - إسم يعين المسمى مطلقا عَلَمُه، كجعفر وخرنِقا
 ٧٧ - وقَسرَن وعَسدن ولاحت وشنقم وهنالة وواشق
 \*\*\*

## فصل: العلم(١)

قوله: (فإنه يدل على معين بوضع اللفظ له)، أي: بوضعه له في ضمن كلي، فإن الشمس كلي كما هو مقرر في محله (٢).

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): مبحث العلم.

<sup>(</sup>Y) فصل في هذه المسألة الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٣٤٨/١، فقال: خرج بهذا القيد النكرات كلها كرجل وفرس، إذ لا تعين مسمياتها من حيث إنها وضعت لواحد لا بعينه، فإذًا لا يعترض هذا التعريف بنحو (شمس) و(قمر)؛ لأن لفظ (شمس) لا يعين مدلوله من حيث الوضع له ولكن التعيين إنما حصل بعد الوضع لأمر عرض في المسمى وهو الانفراد في الوجود الخارجي، لا أن ذلك في أصل التسمية، فليس الاسم هو المعين بل المعين هو التعين في الخارج فقد خرج على هذا (شمس) و(قمر) وأشباههما عن تعريف الناظم بقوله: (يُعين المسمى).

وقد تكلف السيرافي في (شمس) و(قمر) أنهما موضوعات لكثيرين موجودين في الخارج فاء لفظ (شمس) يطلق حقيقة على القرص، ويطلق على الشماع الجزئي مجازًا، كالواقع منه على الدار والحانوت والسوق والجبل وأشباه ذلك. وهذا الذي قال إذا سُلَم فلا يحتاج إليه.

قوله: (وأما العلم الجنسي: فهو كل اسم جنس<sup>(1)</sup> يجري مجرى العلم الشخصي في الاستعمال)، أي: في كونه يكون مبتدأ، وفي امتناع دخول (أل) عليه وفي غيرهما مما يأتي آخر الفصل<sup>(1)</sup>.

قوله: (وخِرْنِق في النساء) هو اسم امرأة من (شعراء العرب، وهي أخت) (٣) طرفة بن العبد (٤).

قوله: (وقالوا<sup>(٥)</sup>: باءت عرار بكحل يعنون بقرتين)، هو من أمثال العرب، يقال في القاتل إذا قتل قتيله المساوي له في القوة، وأصله: في بقرتين متساويتين في القوة، اسم إحداهما (عرار) بالعين المهملة، والأخرى (كحل) بفتح الكاف وسكون الحاء، تناطحتا فماتنا ثم صار مثلاً فيما ذكر (٢٠).

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): قوله: كل اسم جنس، أي: كل اسم دل على جنس أي: على الحقيقة والطبيعة الجنسية لا الإفرادي ولا الجمعي.

<sup>(</sup>٢) علم الجنس: هو ما كان ذهنيًا بأن كان الموضوع له معينًا في الذهن، أي: ملاحظ الوجود فيه ك(أسامة) علم للسبع، أي: لماهيته الحاضرة في الذهن فهو علم جنس وإن كان خارج الماهية بأن كان الموضوع له معينًا في الخارج كزيد فهو علم الشخص فيجتمع الاثنان بجواز أن يكونا مبتدأ وفي امتناع دخول أل عليهما.

وأما آسم الجنس: فهو ما وضع للماهية من حيث هي، أي: من غير أن تعين في الخارج أو الذهن كالأسد اسم للسبع، أي: لماهيته.

<sup>«</sup>همع الهوامع» ٧٤٤/١، «شرح ألفية ابن مالك» لابن الوردي ١٤١/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) خرنق: هو اسم امرأة شاعرة. قال أبو عبيدة: هي خرنق بنت هفان من بني سعد بن ضبيعة. رهط الأعشى، وهي القائلة:

لا يَسْبَسَعُسَدُنُ قَسُومُسِي السَّذِيسِنِ هُسُمُ سَسُسُمُ السَّعِسِدَاةِ وَآفَسَةُ السَّجُسِزُرِ وهي كما قال الأنصاري أخت طرفة بن العبد لكنها أخته لأمه كما قاله الأشموني. «شرح الأشموني» ١٠٩/١، «المقاصد الشافية» ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن سمعون في «أماليه» ٤٨٢/١، والميداني في «مجمع الأمثال» ١٢٥/١، والرمخشري في «المستقصى ٢/٢، وقيل: هذا المثل في مناسبة ذكرها الميداني وهو النمخشري بن شهاب الحارثي ضرب عبدالله بن الحجاج الثعلبي بالري فلما عزل كثير أقيد منه عبدالله فهتم فاه وقال:

باءت عرار بكحل فيما بيننا والمحت يمعرف أولو الألباب

# ٧٤ ـ واسمًا أتى وكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواه صَحِبا ٧٠ ـ وإن يكونا مُفردين فأضف حَتمًا، وإلا أتبع الذي رَدِف

قوله: (مصدرًا بأب أو أم)، زاد الإمام الرازي: أو ابن أو بنت<sup>(۱)</sup>. (كابن دابة للغراب، وبنت الأرض؛ للحصى اليسير أو ابن بنت)<sup>(۲)</sup>.

قوله: (فإن أشعر برفعة المسمى أو ضعته (٢) سمي لقبًا) إنما قال: (أشعر) دون دلً؛ لأن الواضع إنما وضعه لتعيين الذات معتبرًا معنى المدح أو الذم لا لهما معاً، ولا للمعنى المذكور (١٠).

وهاء (ضعة) بفتح الضاد وكسرها عوض من الواو، قاله الجوهري(٥٠).

قوله: (وإذا اجتمع اللقب مع غيره أخر اللقب) تبع فيه النظم، ومحله في اللقب مع الاسم (٢٦)، أما اللقب مع الكنية فلا ترتيب بينهما مع أنه وجد في بعض نسخ النظم بدل قوله:

(وأخرن ذا إن سواه صحبا) (ذا اجعل آخرًا إن اسمًا صحبا) وإنما أخر اللقب عن الاسم؛ لأنه صفة في المعنى وحقها التأخير؛ ولأنه لو قدم عليه لضاعت فائدة الاسم؛ لأنه يفيد ما يفيده الاسم وزيادة (٧).

<sup>(</sup>١) نقله عن الفخر الرازي خالد الأزهري كما في «شرح التصريح على التوضيح» ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>o) «الصحاح» (وضع) ١٢٥١/١.

 <sup>(</sup>٦) إذا اجتمع الاسم واللقب، فلابد من الترتيب وهو أن يقدم الاسم على اللقب، وأشار
 ابن مالك إليهما في «الكافية» فقال:

والانسمَ قَدَمُ إِن يُسلاقِ السلسقب وأنَّ بع إِنْ بعد ضهما تسركبَ ا "شرح الكافية الشافية" ١٠٢/١ باب الكلم.

<sup>(</sup>٧) وذكر الشاطبي وجها آخر لتقديم الاسم على اللقب، وهو أن اللقب في الغالب منقول من اسم آخر نكرة كبطة وقُقَّة، كما أن الغالب في الأعلام النقل كفضل وأسد، فلو قدم اللقب لذهب الوهم إلى أنه الاسم العلم لذلك الشخص الأصلي له، فلما أخر أمن ذلك اللبس وارتفع المحذور فلم يعدل عنه.

<sup>«</sup>المقاصد الشافية» ٣٥٨/١.

قوله تبعًا<sup>(۱)</sup> للنظم: (فإن كانا مفردين أضيف الاسم إلى اللقب)، محله إذا لم يكن في الاسم مانع من الإضافة، فإن كان فيه مانع منها، نحو: الحارث كُرْز لم يضف لوجود (أل)<sup>(۱)</sup> والمفرد يقابل المثنى، والمجموع في باب الإعراب، والمضاف والشبيه به في بابي النداء و(لا)، والجملة في باب: المبتدأ والخبر، والمركب هنا و(في باب: الكلمة وهو)<sup>(۱)</sup> هنا الجملة، والمضاف والمركب تركيب مزج، وثم ما دل جزؤه على جزء معناه.

قوله: (وأما إذا لم يكن الاسم واللقب مفردين فلابد من الإتباع)، تبع فيه النظم، والمعروف، وهو ما جرى عليه الناظم في "تسهيله" أنه لا يتعين الإتباع بل يجوز معه القطع إلى الرفع أو النصب(1).

٧٦ ـ ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسسعاد وأدد
 قوله: (العلم ينقسم إلى: منقول ومرتجل) هو المشهور<sup>(٥)</sup>، وعن

<sup>(</sup>١) مكررة في (ج).

 <sup>(</sup>٢) ذكر أبو حيان أنه إذا كان في الأول أل فليس إلا الإتباع وفاقًا، وسواء كانت الألف واللام فيهما أو في أحدهما فإنه لا تجوز الإضافة في هذه الحال، تقول: جاء الحارث كُرْزٌ، ورأيتُ الحارثَ كُرْزًا، ومررتُ بالحارثِ كرزٍ.

<sup>«</sup>التذييل والتكميل» ٣١٨/٢، «همع الهوامع» ٧٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن مالك في اشرح التسهيل؛ ١٧٣/١.

<sup>(</sup>ه) المنقول: هو ما له أصل في النكرات مستعمل ثم سمي به الشخص، فتصييره علمًا على شخص معين بعد أن كان موضوعًا ليدل على معنى من المعاني الجنسية هو النقل الذي لأجله سمي منقولاً، كأنه نقل عن موضعه في الأصل إلى غيره، أما المرتجل فهو ما ليس له أصل في النكرات ولا استعمل قبل العلمية لغيرها، ومثل الناظم للأول بفضل وأسد ومثل للثاني بسعاد أدد. ومعنى أدد: اسم رجل شيخ قبيلة من اليمن وهو أُدُد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير. وذكر سيبويه أنه من: (الود) من مادة (ودد). «المقاصد الشافية» ٢٨/١/، «الكتاب» ٢٨٨/٢.

سيبويه: أن الأعلام كلها منقولة (١)، وعن الزجاج (٢): أنها كلها مرتجلة (٣)، قال بعضهم: وتقسيمها إلى منقول، ومرتجل جري على الغالب، وإلا فالذي علميته بالغلبة لا منقول ولا مرتجل (٤).

قوله: (وأدد اسم رجل) مشتق عند سيبويه من الود، وهو الحب، فهمزته بدل من الواو، وعند غيره من الأد بفتح الهمزة وكسرها، وهو العظم (٥).

قوله: (كثور وأسد)، أي: علمين لرجلين.

قوله: (وبذر: اسم ماء)، هو بتشديد المعجمة: اسم لبئر ماء قرب مكة (1). قوله: (نحو: تأبط شرًا)، يقال: تأبط إذا أخذ شيئًا تحت إبطه، سمى

(۱) نقل كلام سيبويه هذا أبو حيان الأندلسي؛ لكن الشاطبي نقل عن سيبويه التقسيم، بل التقسيم حتى في المرتجل فقال: المرتجل في كلام سيبويه على وجهين: أحدهما: ما لم يقع له مادة مستعملة في الكلام العربي ومثلوا له برافقعس) وهو أبو قبيلة من بني أسد، فلم يستعملوا مادته (ف ق ع س) في غير هذا الموضع. «المقاصد الشافية» ١/١٧٦، «ارتشاف الضرب» ٩٦١/٢.

(۲) الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، لزم المبرّد، له من التصانيف: «معاني القرآن»، «الاشتقاق»، «خلق الإنسان»، «فعلت وأفعلت»، «خلق الفرس»، «شرح أبيات سيبويه». ت ٣١١هـ. «بغية الوعاة» ٣٤٧/٢ ـ ٣٤٩.

(٣) نقل كلام الزجاج أبو حيان الأندلسي والسيوطي، وحكي عنه أن المرتجل عنده: ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا.

«ارتشاف الضرب» ۹۳۲/۲، «همع الهوامع» ۷/۷٤٧.

(٤) نقله عنهم المرادي والسيوطي وأبو حيان وغيرهم «ارتشاف الضرب» ٩٣٦/٢، «همع الهوامع» ٢/٨١١.

(٥) قال ابن سيده: الود: الحب، يكون في جميع مداخل الخير وقد قرئ: ﴿سيجعل لهم الرحمن وُدًا﴾ ثم نقل كلام سيبويه في اشتقاقها وأن المصدر منها جاء في مودة على مفعلة.
 «المحكم والمحيط الأعظم» ٣٦٨/٩ ـ ودد.

(٦) ذكره في "لسان العرب» وأنشد قول كثير عزة:

سقى اللَّهُ أمواهًا عرفتُ مكانها ﴿ جُرَابًا وملكومًا وَبَلَهُ والخَمْرَا وهذه كلها آبار بمكة، قال ابن بري: هذه كلها أسماء مياه بدليل إبدالها من قوله أمواهًا. «لسان العرب» (بذر) ٣٥٢/١. به رجل؛ لأنه جاء يومًا إلى قبيلة وقد أخذ تحت إبطه حية فقيل له: تأبط شئًا(١).

قوله: (وبَرَقَ نحره)، هو بفتح الراء يقال: برق السيف يبرق بروقًا. إذا تلألأ، ويقال: برق البصر بالكسر يبرق برقًا. إذا تحير فلم يطرف، قاله الجوهري<sup>(٢)</sup>.

قوله:

### (نُبُنْتُ أَخْوَالِي بَنِي ينزيدُ ظلمًا عَلَينا لَهُم فديد)

قاله رؤبة (٣): ومفعول (نبئت) الأول: التاء النائبة عن الفاعل، والثاني: أخوالي، والثالث: جملة: لهم فديد، أي: فادين، و(الفديد): الصياح (٤)، أي: أخبرت أن هذه الجماعة الذين هم أقربائي لهم صياح من أجل ظلمهم علينا، و(بني يزيد) بدل من (أخوالي)، أو عطف بيان. وفيه الشاهد بأن يزيد علم منقول عن الجملة، دل عليه ضمة الدال كذا أنشده الزمخشري وغيره بالياء التحتية. قال ابن يعيش: صوابه بالمثناة الفوقية (٥). وهو اسم رجل،

<sup>(</sup>۱) تأبط شرًا: سمي به رجل وهو ثابت بن جابر بن سفيان، أبو زهير الفهمي من مضر شاعر عَدًا، من قتال العرب في الجاهلية كان من أهل تهامة، وقيل في سبب تسميته بذلك أنه أخذ سيفًا أو سكينًا تحت إبطه وخرج فسئلت أمه عنه، فقالت: تأبط شرًا وخرج. ويقال: كان ينظر إلى الظبي في الفلاة فيجري خلفه فلا يفوته. قُتِلَ في بلاد هذيل وألقي في غار يقال له: (رخمان) فوجدت جته فيه بعد مقتله.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ٢٦/١ ـ ٣٥٨/٣، و«هدية العارفين» ٢٤٨/١، «الأعلام» ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» (برق) ١٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج كما في «ديوانه» ص(١٧٢)، وانظر: «خزانة الأدب» ١٢٤/١، «شرح المفصل» ١٢٨/١، «أوضح المسالك» ١٢٤/١ وغيرها. والشاهد: قوله: (يزيد)، حيث سمي به، وأصله فعل مضارع ماضيه (زاد) فهو منقول من جملة فعلية.

<sup>(</sup>٤) الفديد: الصوت، وقيل شدَّته ورجل فَدَّاد: شديد الصوت. قاله ابن سيده «المحكم والمحيط الأعظم» ٢٧٧/٩ (فدد).

<sup>(</sup>a) ذكره ابن يعيش في «شرح المفصل» ١/٩٥/٠.

وإليه تنسب الثياب اليزيدية، ورد بأن الرواية إنما صحت بالياء التحتية، وبأن (تزيد) بالتاء الفوقية، لم يسمع في كلامهم إلا مفردًا.

٧٧ ـ وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بنسير ويه تم أعربا
 ٧٨ ـ وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة

قوله: (والمركب ينقسم: إلى جملة، ومركب تركيب مزج، ومضاف) لا يرد عليه ما تركب من حرفين ك(أنما) أو من حرف واسم، نحو: يا زيد، أو من حرف وفعل نحو: قد قام؛ لأنها إذا سمي بها حكيت كالجملة فالتحقت بها، وأما المركب التوصيفي كزيد القائم، فملحق بالمفرد (١١).

قوله: (ويراد بها ما كان في أصله مبتدأ وخبر... إلخ).

لم يرد عن العرب علم منقول عن جملة اسمية نحو: زيد منطلق، لكن لو سمي بها جاز، فكلام الشارح فيها بالنسبة إلى الجواز<sup>(٢)</sup>.

قوله: (ما لم يكن آخره ياء، فيبنى على السكون) إنما لم تفتح الياء كياء المنقوص؛ لأن الفتحة ثم فتحة إعراب، والأصل فيه الظهور، وهنا فتحة بناء، والأصل فيه السكون، فلزم مع الياء تخفيفًا، وبالجملة كان المركب هنا مبنيًا في الجملة، لم يكن لبنائه حظ في التحريك بخلاف المنقوص كنظيره في (اللذان) حيث لم يقولوا: اللذيان. كما قالوا في نظيره من (الشجيان)(٣).

<sup>(</sup>۱) ابن مالك أطلق القول في الجملة ولم يقيدها باسميه ولا فعلية وإن كان الأكثر استعمال الجملة الفعلية فيما هو منقول منها إلى العلم مع أن التسمية بالجملة الاسمية سائغ في كلام العرب كما مثل له الأنصاري بـ: زيد القائم. فهو يجري مجرى برق نحره كما قال الشاطبي «المقاصد الشافية» ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) صرح بذلك المرادي في «توضيح المقاصد والمسالك» ١١٣/١.

 <sup>(</sup>٣) جعل بعض النحويين هذا من قبيل الشاذ الذي خالف نظيره من النكرات ككسر ما
 استحق الفتح: كمعدي من: معدي كرب، والقياس فتح الدال.
 «همع الهوامع» ٢٤٩/١.

قوله: (وأما الثاني: فيعرب ما لم يكن اسم صوت كـ(ويه) من سيبويه وعمرويه فيبنى)، إذا أعرب الثاني مع بناء الأول كما هو الفرد أعرب إعراب ما لا ينصرف، (ويجوز بناؤه على الفتح، ويجوز إعرابهما إعراب المتضايفين، وسيأتي بيان ذلك في باب: ما لا ينصرف)(١).

وأما قوله: (اسم صوت فيبنى)، أي: على الكسر وينون إن نُكرَ، ولم يذكر فيه (سيبويه) إلا البناء، وجوز الجرمي فيه إعرابه إعراب ما لا ينصرف<sup>(٢)</sup>، وقد عرف الشارح الأولين من المركبات الثلاثة خاصة، وتعريف الثالث منها وهو المركب تركيب إضافة: كل اثنين<sup>(٣)</sup> نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله<sup>(١)</sup>.

قوله: (ولا يخفى ما هي عليه من الكثرة والانتشار)، قيل<sup>(٥)</sup>: وإليه أشار الناظم بقوله: (شاع)<sup>(١)</sup>.

٧٩ ـ ووَضعُوا لبعضِ الأجناس علم كعَلَم الأشخاص لفظاً، وهو عم الهدي الله الله المعقرب وهكذا شعالة للشعلب
 ٨١ ـ ومشله برة للمسمورة كذا فجارُ علم للفخرة

قوله: (ومسميات أعلام الجنس أعيان ومعان)، هذا تقسيم لما يشمل المفهوم والماصدق، وإلا فعلم الجنس إنما هو موضوع للماهية بغية

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر سيبويه إلا البناء على الكسر نحو: (سيبويه) وأجاز الجرمي إعرابه إعراب ما لا ينصرف.

<sup>«</sup>ارتشاف الضرب» ٩٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (اسمين).

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة ذكرها ابن هشام في «أوضح المسالك» ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في قوله: وشاع في الأعلام ذو الإضافة...

حضورها في الذهن، فكيف ينقسم إلى العين والمعنى(١١)؟!

قوله: (جعلوه علمًا على المعنى مؤنثًا، ليكمل شبهه بـ(نزال) أراد بـ(نزال) اسم امرأة لا اسم فعل إذ لا تأنيث فيه (٢٠).

قوله: (ومنه الأعداد المطلقة)، أي: عن معدوداتها.

قوله: (هذه الأسماء كلها أسماء أجناس)، أي: من حيث المعنى، وإلا فعلم الجنس مغاير لاسم الجنس، كما أنهما مغايران لعلم الشخص؛ لأن علم الشخص وضع لمعين في الخارج كزيد، وعلم الجنس وضع لمعين في الذهن، أي: للحقيقة المعينة في الذهن كأسامة، واسم الجنس عند النحاة، وجمع من الأصوليين وضع للحقيقة مطلقًا، أي: بلا تعيين كأسد، وعند جمع من محققى الأصوليين وضع لشائع في جنسه (٣).

 <sup>(</sup>١) إذا كان الأنصاري لا يرى تقسيم علم الجنس إلى نوعين، فابن هشام جعله ثلاثة أنواع:

أحدها: وهو الغالب ـ أعيان لا تُؤلّفُ كالسباع والحشرات كأسامة وثعالة، وأبي جعدة للذئب، وأم عريط للعقرب.

والثاني: أعيان تؤلف، كَهَيَّان بن بَيَّان للمجهول العين والنسب، وأبي المضاء للفرس، وأبى الدخفاء للأحمق.

والثالث: أمور معنوية كسبحان للتسبيح.

<sup>«</sup>أوضح المسالك» لابن هشام ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) الذي دفع الأنصاري إلى حمله بأن نزال اسم امرأة ظاهر سياق كلام ابن الناظم الذي شبه (نزال) بالعلم المؤنث.

<sup>(</sup>٣) يعني أن العلم الجنسي ساوى العلم الشخصي في أحكامه اللفظية كما ذكر ابن الناظم أوجه التشابه بينهما، أما من حيث المعنى ففرق الأنصاري بين علم الجنس واسم الجنس، ووجه التفريق هو أن اسم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي فراسد) موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلاً، وعلم الجنس كراسامة) موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي هو نوع تشخص لها مع قطع النظر عن أفرادها وبيان ذلك: أن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها، فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة. وفي كلام سيبويه إيماء إلى هذا الفرق. وقال ابن مالك بعد ذكره كلام سيبويه: هذا جعله خاصاً شائعًا في حال واحدة فخصوصه باعتبار تعينه الحقيقة في الذهن، =

قوله: (وذلك أنها لا تقبل الألف واللام)، أي: لا تقبل حرف التعريف، وكذا لا تضاف بدون تنكير (١).

<sup>=</sup> وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطًا من تلك الحقيقة في الخارج.

<sup>«</sup>توضيح المقاصد والمسالك» للمرادي ١١٥/١ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>١) المراد به أعلام الأجناس.

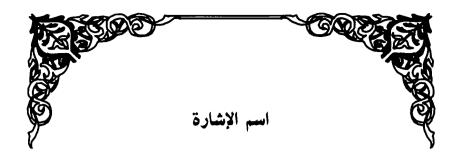

۸۲ ـ بـذا لـمفرد مـذكّـر أشر
 ۸۳ ـ وذان تان للمثنّى المرتفع
 ۸٤ ـ وبأولى أشر لجمع مطلقا
 ۸۵ ـ بالكاف حرفًا دون لأم أو معه

بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر وفي سواه ذين تين اذكر تطع والمد أولى ولدى البعد انطقا واللام إن قدمت ها ممتنعة

قوله: (اسم الإشارة: ما دل على حاضر، أو منزلِ منزلة الحاضر، وليس متكلمًا، ولا مخاطبًا)، وعرفه بعضهم بما دل على حضور عيني أو ذهني كد: هذا البيت أو (١) تلك الجبة، وبعضهم بما وضع لمسمى وإشارة إليه، وبعضهم بما وضع لمعين في حال الإشارة (٢)، وبعضهم بما وضع لمشار إليه، ويرد الأولين مدخول (ال) الحضورية فإنها تصدق بهما وليست باسم إشارة، والبقية مشتملة على دور، وإن أمكن عنه جواب فالأولى تعريفه باسم مظهر دلً على حاضر بإيماء (٢). وأدخل بقوله: (أو منزل منزلة الحاضر)، مثل قوله:

<sup>(</sup>١) في (ج): (و).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في التذييل والتكميل، ٣/١٨١: اسم الإشارة هو الموضوع لمعيّن في حال الإشارة. ف(الموضوع المعيّن) جنس يشمل المعارف، وفي (حال الإشارة) فصل يُخرج سائر المعارف، ويخصُ اسم الإشارة.

وانظر: «شرح المفصل» ١٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض في (ج).

أُولَئِكَ آبَائِي فَجِنْنِي بِمِثْلِهِمْ إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ المجَامِعُ(١)

قوله: (ويختلف حاله)، أي: المشار إليه أو اسم الإشارة بتجوز، والمشار إليه إمّا مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع فهذه ستة، والمخاطب كذلك فالمجموع ستة وثلاثون، لكن العرب وضعت لفظ الجمع للمذكر والمؤنث. (في الأول، ولفظ المثنى لهما في الثاني فالواقع منها أربعة وعشرون، والستة والثلاثون أقسام عقلية، وإن نظرت فيها إلى أحوال المشار إليه في القرب والبعد والتوسط كانت مائة وثمانية)(٢).

قوله: (ذا للواحد)، زاد بعضهم (٢٠): (ذاء) بهمزة مكسورة بعد الألف، و(ذائه) بهاء مكسورة بعد الهمزة، (ذا) عند البصريين ثنائي لفظًا، ثلاثي وضعًا لقولهم في التصغير: (ذيا). كما سيأتي في بابه، وهل المحذوف عينه أو لامه؟ وهل عينه واو من باب طوى أو ياء من باب جيء؟ وهل وزنه فعل بالإسكان أو فعل بالتحريك؟ قولان (٤) في الثلاثة أصحهما فيها الثاني.

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق في «ديوانه» ص(٤١٨).

 <sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بعد قوله: (ذين وتين جرًا ونصبًا للاثنين والثنتين) الآتي بعد.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٣/١٨٤: لم يستوف المصنف ما يشار به للواحد المذكر القريب؛ إذ يُقال فيه (ذاء) بهمزة مكسورة بعد الألف: و(ذائِه) بهمزة بعد ألفٍ وهاء تليها مكسورة. قال الراجز:

<sup>(</sup>ها ذائه الدُّفْتُرُ خيرُ دِفْتَر)، وانظر: "توضيح المقاصد" ١١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ١٨٢/٣ ـ ١٨٣: واختلف البصريون في ألف (ذا) فقال بعضهم: هي منقلبة عن ياء، فالعين واللام المحذوفة ياءان، وهو ثلاثي الوضع في الأصل. وقال بعضهم: الألف منقلبة عن واو، وجعلوه من باب طويت. واحتج البصريون على أنها منقلبة عن أصل بقولهم في التصغير (ذَيًا) وأصله عندهم: (ذَيئًا) فقد انقلبت الألف ياء، وأعيدت لام الكلمة ياء، وأدغم فيها ياء التصغير، ولو

ذهب ذاهب إلى أنَّ (ذا) ثنائي الوضع نحو (ما) وأنَّ الألف أصلَّ بنفسها وليست منقلبة عن شيء؛ إذ أصل الأسماء المبنية أن توضع على حرف واحد أو على حرفين؛ لكان قد ذهب مذهبًا جيدًا سهلاً قليل الدعوى، وهذا الذي قدرنا أنَّ لو قيل به وقفتُ به عند السيرافي. قال: (ذا) على حرفين كه (ما) فلمًا صغروا ألحقوا ياء ليتمَّ التصغير وكانت باء لأنها أكثر ما تلحق.

وعند الكوفيين واحد وضعًا فألفه زائدة، وعند السيرافي (١) وغيره: ثنائي وضعًا والألف أصلية، كألف (ما) ليست منقلبة عن شيء.

قوله: (وذي، وذه، وتي، وتا، وته)، للواحدة لها أيضًا (وهي، وتهي، وذات) بالضم (وذه، وته) بالاختلاس وقد شملهما كلامه.

قوله: ((وذان، وتان) رفعًا، (وذين، وتين) جرًا ونصبًا للاثنين وللاثنتين) فيه لف ونشر مرتب، وأما نحو: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَنِ﴾ [طه: ٦٣]، فمؤول (٢٠ بأن المثنى بالألف مطلقًا في لغة كنانة وغيرها أو بأن (إن) بمعنى: نعم كقول ابن الزبير لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك (إن وراكبها). أو بأن فيها ضمير الشأن، أي، إن الشأن هذان لساحران، وقدمت عن المحققين أن (ذين وتين) ليسا بمثنين حقيقة بل هما لفظان وضعا للمثنى.

قوله: (مطلقًا)، أي: سواء كان مذكرًا أو مؤنثًا، أي: عاقلاً كان أو غيره بقرينة بقية كلامه.

قوله: (كقوله:

<sup>(</sup>۱) الحسن بن عبدالله بن المرزبان القاضي أبو سعيد السيرافي النحوي، كان أبو سعيد يدرس ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض. مات ببغداد ١٩٦٨. من مصنفاته: «شرح كتاب سيبويه»، «ألفا القطع والوصل»، «الوقف والابتداء»، «صفة الشعر»، وغير ذلك.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١/٨٢١ ـ ٤٢٩.

<sup>(</sup>۲) قال ابن يعيش في «شرح المفصل» ۱۲۹/۳ ـ ۱۳۰: قرأ ابن كثير وحفص (إن) بالتخفيف وقرأ أبو عمرو: ﴿إنَّ هذين لساحران﴾ بتشديد النون، والياء في هذين، وقرأ الباقون بتشديد النون والألف... وقال الكوفيون (إن) هنا بمعنى النفي واللام بمعنى (إلا) والتقدير: ما هذان إلاّ ساحران، وهو حسن، غير أنَّ أصحابنا لا يثبتون مجيء اللام بمعنى (إلاّ). وأمّا قراءة الجماعة: ﴿إنَّ هذان لساحران﴾ فأمثل الأقوال فيها أن تكون على لغة بني الحارث في جعلهم المثنى بالألف على كل حال، كأنّهم أبدلوا من الباء ألفًا لانفتاح ما قبلها...

وقال قوم: (إنَّ) هنا بمعنى (نعم) والمعنى: نعم هذان لساحران. و(اللام) فريدة للتأكيد وقد جاءت (إنَّ) بمعنى (نعم) كثيرًا قال الشاعر:

قالوا: عنذرت، فقلت: إنَّ ورُبُّما نَال العُلَى وشِفا العليل الغادرُ

ذُمَّ المَنَاذِلَ بَعْدَ مَنِزلَةِ اللَّوَى وَالعَيْشَ بَعْدَ أُولَئِكَ الأَيّام)(١)

قاله جرير بن عطية، وميم (ذم) بالحركات الثلاث الفتح للتخفيف، والضم للإتباع، والكسر ـ وهو الأصل ـ على الأرجح، أي: ذم المنازل بعد مفارقة. (منزلة اللوى)، أي: العلم، و(العيش) معطوف على المنازل. والشاهد في (أولئك) حيث استعمل في غير العقلاء، وكافئه مفتوحة، و(الأيام) بالجر صفة أو عطف بيان، ويروى (الأقوام) فلا شاهد فيه.

قوله: (وفي أولاء لغتان المد والقصر) فيها أيضًا لغات<sup>(٢)</sup> أُخر: (هلاء) بإبدال الهمزة هاء، و(أُولاءُ) بضم الهمزتين و(أُولاءُ) بالتنوين.

(قوله)<sup>(٣)</sup>: (وإذا أشير للبعيد لحق اسم الإشارة كاف الخطاب)، أي: البعيد حقيقة نحو: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّمُ ﴾ [البينة: ٨]، أو حكمًا نحو: ﴿ ذَلِكَ نَتُوهُ عَلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٥٨].

قوله: (يدل على حال المخاطب غالبًا)، أي: من كونه مفردًا أو مثنى أو مجموعًا، مذكرًا أو مؤنثًا.

قوله: (وإنما حكم على هذه الكاف بأنها حرف؛ لأنها لو كانت اسمًا؛ لكان اسم الإشارة مضافًا... إلى آخره)، أي: ولكان للكاف محل من الإعراب من رفع أو نصب أو جر، واللازم منتف لانتفاء العامل.

تنبيه (٤): لا يلحق الكاف أسماء الإشارة المؤنثة إلا (تي، وتا، وذي)، قالوا: (تيك، وتلك، وتيلك) بكسر التاء في الثلاثة، (وتيك، وتلك) بفتح التاء فيهما، وتالك وذيك.

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير في «ديوانه» ص(٤٥٢)، و«خزانة الأدب» ٤٣٠/٥، «شرح التصريح» ١٢٨/١، «شرح المفصل» ١٢٩/٩، «المقاصد النحوية» ١/ ٤٠٨.

وبلا نسبة في ﴿أُوضِعِ المسالكِ ١٣٤/١ ، ﴿شَرَحِ الْأَسْمُونِي ١٢٠/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «توضيح المقاصد» ۱۲۰/۱.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

٤) في (أ)، (ب): (قوله).

قوله: (كقول طرفة:

(رَأَيْتُ بَنِي غَبَراء لا يُنْكِرُونَنِني وَلاَ أَهْلُ هَذَاك الطُرافِ المُمَدَّدِ)(١)

أراد (ببني) الغبراء: اللصوص، وقيل: الفقراء، وقيل: الأضياف، وقيل: أهل الأرض؛ لأن الغبراء هي الأرض<sup>(٢)</sup> وبنوها أهلها، و(أهل) بالرفع عطف على الواو في (لا ينكرونني)، وأراد بأهل الطراف: الأغنياء. و(الطراف)<sup>(٣)</sup> بكسر الطاء: البيت من الأدم. و(الممدد) صفته، والشاهد في (هذاك) حيث ألحق الهاء بالمقرون بالكاف.

قوله: (ولا يجوز هذالك) قال الناظم في «شرح تسهيله» (١٤) (لكراهة) كثرة الزوائد (١٦). وقال غيره: لأنها تدل على قرب المشار إليه، واللام على بعده، وهو منتقض بالكاف.

٨٦ ـ وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان وبه الكاف صلا
 ٨٧ ـ في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطبقن أو هنا

قوله:

<sup>(</sup>۱) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه» (۲۸)، و«تخليص الشواهد» (۱۲۵)، و«الجنى الداني» (۳٤۷)، و«الدرر» ۱۲۹/۱، «المقاصد النحوية» ۱۲۰/۱، «شرح التسهيل» (۲٤٤/۱، وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ۱۲۲/۱، «همع الهوامع» ۲۹۸/۱.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (طرف) ١٤٩/٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢٤٤/١: ولا تلحق المقرون باللام، فلا يُقال (هذالك) كرهوا كثرة الزوائد، ولا تلحق أيضًا المقرون بالكاف في التثنية والجمع فلا يقال: (هذائك) ولا (هؤلائك).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٦) وقد ردَّ أبو حيان في «التذييل والتكميل» ١٩٨/٣ تعليل المصنف بقوله: وهذا تعليلٌ
ليس بجيد؛ لأنَّ كل زائدة منهما هي لمعنى لا تدلُّ عليه الزائدة الأخرى، فاللام زائدة
تُشعر بالبعد، والكاف للمخاطب، والهاء تنبيه له.

وقال السُّهيلي: الأظهر أنَّ اللام تدلُّ على تراخ وبُغْدِ في المشار إليه.

(هَنَّا وهِنَّا ومن هُنَّا لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم)(١)

قاله ذو<sup>(۲)</sup> الرمة غيلان، وضبط بعضهم (هنا) بفتح الهاء وتشديد النون في الثلاثة وبعضهم بفتحها في الأول، وبكسرها في الثاني، وبضمها في الثالث، والكل<sup>(۳)</sup> بمعنى الإشارة إلى المكان، لكن المضموم يشار به إلى القريب والآخران إلى البعيد.

والشاهد فيه حيث فتح الهاء وكسرها وشدد النون، و(هنا) الأول ظرف لـ(زجل) وهو الصوت الرقيق في قوله قبله:

للجن بالليل في أرجائها زجل كما تنازح يوم الريح عيشوم

والثاني والثالث معطوفان عليه بزيادة (من) في الثالث. و(هينوم)<sup>(3)</sup> ـ وهو الصوت الخفي ـ مبتدأ خبره (لهن بها)، أي: فيها، وضمير (لهن) للجن، و(بها) لـ(الأرجاء)، و(ذات الشمائل) منصوب على الظرف، و(الشمائل): جمع شمال، على غير قياس.

والأيمان: جمع يمين، عطف على الشمائل.

قوله (°): (وقد يراد بهنا: الزمان) وكذا هناك وهنالك. قاله في التسهيل <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرَّمة في «ديوانه» ٤٠٩/١، «تخليص الشواهد» (١٣٣)، «شرح التصريح» ١٢٩/١، «شرح المفصل» ١٣٧/٣، «المقاصد النحوية» ١٢/١.

وبلا نسبة في: «الخصائص» ٣٨/٣، «شرح الأشموني» ١٢٣/١.

 <sup>(</sup>۲) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي ت١١٧هـ. شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. أكثر شعره تشبيب وبكاء على الأطلال. عشق (ميّة المنقرية) واشتهر بها.
 «خزانة الأدب» ١٠٦/١، «الشعر والشعراء» ٥٣١، «الأعلام» ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الأشموني» ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (هنم) ١٤٨/١٥.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢٥١/١: وقد يشار برهناك) و(هنالك) و(هنا) إلى
 الزمان فمن الإشارة إليه برهناك) قول الأفوه الأودى:

وإذا الأمـور تـعـاظـمـت وتَـشَـابَـهَـث فـهـنــاك يـعـتــرفــون أيــن الـمــفــزعُ ومن الإشارة بـ(هنالك) قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴿ ﴾،=

قوله: (كقول الآخر:

حَنَّتْ نَوَارِ وَلاَتَ هَنَّا حَنَّتِ وَبَدَا الَّذِي كَانَتْ نَوَارِ أَجَنَّتِ)(١)

قاله شبيب<sup>(۲)</sup> بن جعيل الثعلبي حين أسر يخاطب أمه نوار بنت عمرو بن كلثوم و(نوار) بالرفع بالفاعلية في الأول، وباسمية (كان) في الثاني على لغة تميم، وبالبناء بالكسر فيهما على لغة غيرهم؛ و(لات) بمعنى: ليس، أي: ليس هذا موضع حنين. قاله الجوهري<sup>(۲)</sup>.

وقيل: (لات). مهملة، و(هنا): خبر مقدم، و(حنت): مبتدأ بتقدير أن، أي: حنينها هنا، و(أجنت) بالجيم، أي: سترتته وعائد الموصول محذوف، أي: أجنته.

والشاهد في (هنا) حيث أشير بها إلى الزمان وأصلها المكان، وعليه الجوهري في البيت؛ فعليه لا شاهد فيه.

<sup>=</sup> ومن الإشارة إلى الزمان برهنا) قول الشاعر:

حنت نوار ولات هنا حنت وبيدا الذي كانت نوار أجنت

<sup>(</sup>۱) البيت لشبيب بن جعيل في «الدرر» ۱۳۵/۱، «المقاصد النحوية» ۱۸/۱، «شرح شواهد المغني» (۹۱۹)، ولحجل بن نضلة في «الشعر والشعراء» (۱۰۲).

ولهما معًا في «خزانة الأدب» ١٩٥/٤.

وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (١٣٠)، «تذكرة النحاة» (٧٣٤)، «الجنى الداني» (٨٩٤)، «شرح الأشموني» ١٧٤/١، «همع الهوامع» ٢٠٥/١.

 <sup>(</sup>۲) شُبَيب بن جُعَيْل، شاعر جاهلي، أسره بنو قتيبة الباهليون في حرب كانت بينهم وبين
 تغلب، وله شعر يخاطب به أمه في أسره.

<sup>«</sup>الدرر» ٢٤٤/١، «شرح شواهد المغنى» ٩١٩، «المقاصد النحوية» ١٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (لات) ١/١٢٥٢.



۸۸\_موصول الأسماء الذي، الأنثى التي و
 ۸۹ ـ بـل مـا تـلـيـه أولـه الـعـلامـة و
 ۹۰ ـ والـنّون من ذين وتـين شـنّدا أي
 ۹۱ ـ جمع الذي الألى الذين مطلقا و
 ۹۲ ـ باللات واللاء التي قد جمعا و

واليا إذا ما ثنيا لاتشبت والنون إن تسدد فلا ملامة أيضاً وتعويض بذاك قصدا وبعضهم بالواو رفعًا نطقا واللاء كالذين نرزًا وقعا

\* \* \*

#### الموصول يسمى أيضًا ناقضًا ومبهمًا

قوله: (ما افتقر إلى الوصل بجملة)، أي: صريحة أو مؤولة؛ ليدخل الظرف والجار والمجرور والصفة الصريحة بقرينة ما سيأتي.

قوله: (مشتملة على ضمير)، أي: أو خلفه (١١)؛ ليدخل نحو قولهم: (أبو سعيد الذي رويت عن الخدري)، أي: عنه، لكنه قليل.

<sup>(</sup>۱) انظر: "توضيح المقاصد" ۱۲٦/۱، "شرح الأشموني" ۱۲٦/۱. قال أبو حيان في "التذييل والتكميل" ٦/٣: وقوله أو خَلَفِه ليشمل ما وقع الربط فيه بالظاهر الذي هو الموصول من حيث المعنى، وهو خَلفٌ من الضمير ومنه ما روي من كلامهم...، وانظر: "شرح التسهيل" ١٨٦/١.

قوله: (والموصول الحرفي: كل حرف أوّل هو وصلته بمصدر)، وجملته ستة: إن، وأن، وما، وكي، ولو، والذي، نحو: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ وَجَمَلَتُهُ اللّٰهِ الْمُوْمِونَ خَيَرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ﴿وَأَن نَصُومُوا خَيَرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ﴿وَمُن مَلَ الْمُوْمِينَ ﴾ [الإحزاب: ٣٧]، ﴿يَوُن عَلَ الْمُوْمِينَ ﴾ [الإحزاب: ٣٧]، ﴿يَوُنُ عَلَ الْمُوْمِينَ ﴾ [الإحزاب: التوبة: ١٩]، ﴿وَخُصْتُمْ كَالَّذِى خَمَاصُوا ﴾ [التوبة: ١٩]، ﴿وَخُصْتُمْ كَالَّذِى خَمَاصُوا ﴾ التوبة: ١٩]، وروجد في كثير من النسخ بعد قوله، ونحو: و﴿صَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ ﴾ [التوبة: ١١٨]، و(كي) في نحو: جئت لكي تحسن. و(لو) في مثل قوله تعالى: ﴿يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [البقرة: ١٩]، المعنى ـ والله أعلم ـ يود أحدهم التعمير، نص على ذلك أبو علي.

ومنه قول قتيلة:

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مِنْ الفَتَى وَهُوَ المغِيظُ المحنَقُ (١)

انتهى.

وجملة الموصول الاسمي المشهور خمسة عشر، تسعة نص (٢٠): الذي، و(التي) وتثنيتهما والألى، والذين، واللاتي، واللائي، واللواتي. وستة مشتركة: من، وما، وأي، وأل، وذو، وذا، وكلها تأتي في كلامه إلا (اللواتي).

قوله: (وأمّا الأسماء الموصولة فمنها: (الذي) للواحد) أصله (لذي) ثلاثي، وذهب الكوفيون إلى أن أصله واحد، وهو (الذال) كما زعموا ذلك

<sup>(</sup>۱) البيت لقتيلة بنت النَّضر في: «خزانة الأدب» ٢٣٩/١١، «الدرر» ١٤٠/١، «حماسة البحتري» (٢٧٦)، «الجنى الداني» (٢٨٨)، «شرح التصريح» ٢٥٤/٢، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٩٦٦)، «المقاصد النحوية» ٤٧١/٤.

وبلا نسبة في «تذكرة النحاة» (٣٨)، و«همع الهوامع» ٣١٥/١.

<sup>(</sup>٢) أي: نصّ في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها.

في اسم الإشارة، فاللام والياء زائدتان. وفي (الذي) (١) ست لغات: إثبات يائه مع (أل) ودونها، أو حذفها مع بقاء كسر الذال، ومع إسكانها، ومع تشديدها مكسورة ومضمومة، والستة تأتي في (التي) أيضًا.

قوله: (واللذان واللتان رفعًا... إلى آخره)، قدمت عن المحققين أن هذين ليسا بمثنيين حقيقة بل هما لفظان وضعا للمثنى.

قوله: (ولهذا شدد بعضهم النون تعويضًا عن الحذف المذكور نحو: اللذان واللتان)، حاصله: أنه ذكر كالناظم في تثنية (الذي) و(التي) لغتين، وفيهما لغة ثالثة (٢٠) وهو حذف النون كقول الفرزدق:

أَبِنِي كُلَيْبِ إِنْ عَمَّيُ اللَّذَا قَتَلا الملُوكَ وَفَكَكا الأَغْلاَلا<sup>(٣)</sup> وقول الآخر:

هُمَا اللَّمَا لَوْ ولدت تَمِيْم لَقِيلَ فَخُرٌ لَهُم صَمِيم (1)

<sup>(</sup>۱) قال الأنباري في «الإنصاف» ٢٦٩/٢ ـ ٢٧٠: ذهب الكوفيون إلى أنَّ الاسم في (ذا) و(الذي) الذال وحدها، وما زيد فيها تكثير لهما. واحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنَّ الاسم هو الذال وحدها، أنَّ الألف والياء فيهما يحذفان في التثنية نحو (قام ذانِ) و(رأيت ذين) لو كان كما زعمتم أنهما أصلان لكانا لا يُحذفان، ولوجب أن يقال في التثنية «الذيان» كما يقال: (العَمِيّان) فلما حذفت الياء والألف مِنْ تثنية (الذي) و(ذا) دلَّ على أنّهما زائدان لا أصلان وأنّ ما زيد عليهما تكثير لهما كراهية أن يبقى كل واحدٍ منهما على حرف واحد، وحرّكوا الذال لالتقاء الساكنين...

انظر: «شرح المفصل» ١٣٩/٣، «شرح الكافية» ٢٩/٢ ـ ٤٠، «همع الهوامع» ١/١٥ «التذييل والتكميل» ١٩/٣ ـ ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «توضيح المقاصد» ۱۲۸/۱، «شرح الأشموني» ۱۲۷/۱.
 قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ۲۷/۳: الحذف لغة بني الحارث بن كعب وبعض ربيعة يقولون: هما اللذا قالا ذلك. بحذف النون، وهما اللتا قالتا ذلك.
 وانظر: «توضيح المقاصد» ۱۲۸/۱.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في: «شرح المفصل» ٥٤/٣، «توضيح المقاصد» ١٢٩/١، وقيل: للأخطل في «الديوان» ١٠٨/١، «الكتاب» ١٨٦/١، «سرّ صناعة الإعراب» ٢/٣٥٠. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٩٩/١، «المنصف» ١٦٧/١، «شرح التسهيل» ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) للفرزدق في «ديوانه» ٣٦١/١.

ورابعة (۱): وهي (لذان) بحذف (أل) والحذف في كلامه بمعنى المحذوف (۲).

قوله: (لأنه مخصوص بمن يعقل، (والذي) عام له ولغيره)، قيل: عليه إن (الذي) خص بمن يعقل، ثم جمع كما قال الرضي<sup>(٦)</sup>، فالأولى أن يعلل بأن الجمع يستدعي سبق التنكير عليه، و(الذي) معرفة (بصلتها وهي لا تفارقها) (١٠)، وبأن الجمع من علامات الإعراب والموصولات مبنية لا حظ لها في الإعراب كالحروف.

قوله: (وأنشدوا على ذلك قول الراجز:

نَحْنُ اللَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا يَوْمَ النُّخَيلِ غَارَةً مِلْحَاحَا)(٥)

قاله رجل من بني عقيل جاهلي، وقيل: رؤبة. و(النخيل)<sup>(1)</sup> بالتصغير: موضع بالشام، و(غارة) بالنصب على التعليل أو الحال، أي: مغيرين، و(الملحاح) من ألح السحاب، أي: دام مطره. والشاهد في (اللذون) حيث

وبلا نسبة في «توضيح المقاصد» ١٢٩/١.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك في اشرح التسهيل؛ ١٨٩/١: وقد يقال: لَذِي ولَذَان ولَذين ولَتي ولاتي.

 <sup>(</sup>۲) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٣٢/٣: ولم يذكر المصنف شاهدًا على ما اذعاه من حذف الألف واللام من لَذِي ولَذَان.. سوى قراءة هذا الأعرابي، قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابيًا يقرأ بتخفيف اللام، يعني: (صراطَ لَذِينَ).

<sup>(</sup>٣) «شرح الرضى» ٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (١٧٢). ولليلى الأخيلية في «ديوانها» (٦١).

ولليلى أو لرؤبة أو لأبي حرب الأعلم في «الدرر» ٩٢/١، «شرح شواهد المغني» ٢٨٣١/، «المقاصد النحوية» ٤٢٦/١.

وبلا نسبة في: «الأزهية» (٢٩٨)، «أوضع المسالك» ١٤٣/١، «تنجليص الشواهد» (١٣٥)، «شرح الأشموني» ١٣٣/١، «همع الهوامع» ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) قمعجم البلدان، ٢٧٨/٥.

أجراه مجرى جمع المذكر السالم فرفعه بالواو حالة الرفع.

والحاصل: أن الشارح ذكر كالناظم لغتين في (اللذين)، وفيه لغتان أخريان: حذف نونه؛ لطوله بالصلة(١) كقوله:

وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْج (٢) دِمَاؤُهُم هُمُ القَومُ كُلِّ القَوْمِ يَا أُمَّ خَالِد (٣)

وحذف (أل) فيقال: لذين.

قوله<sup>(٤)</sup>: (كقوله:

فَــمَــا آبَــاؤُنَــا بِــأَمَــنَّ مِــنْــهُ عَلَينَا اللَّاء قَدْ مَهَدُوا الحُجُورَا) (٥)

قاله رجل من بني سليم، أي: ليس آباؤنا (الذين أصلحوا شأننا، وجعلوا حجورهم لنا كالمهد بأكثر امتنانًا علينا من هذا الممدوح فـ(اللاء) صفة لآبائنا)(١). وفيه الشاهد حيث أطلق على (الذين).

قوله(٧): (كقول الآخر:

<sup>(</sup>١) قال المرادي في "توضيح المقاصد" ١٣٢/١: ذكره المغاربة.

<sup>(</sup>٢) في (ج): بفتح.

<sup>(</sup>٣) البيت للأشهب بن رميلة في «خزانة الأدب» ٧/٦، «الكتاب» ١٨٧/١، «المقاصد النحوية» ٤٨٢/١، «المقتضب» ١٤٦/٤، «المنصف» ١٧٦١، وبلا نسبة في «الأزهية» (٩٩)، «الدرر» ١٣١/٥، «سر صناعة الإعراب» ٢/ ٣٥٧.

قال ابن يعيش في الشرح المفصل؛ ١٥٦/٣: والشاهد فيه حذف النون من (الذين) استخفافًا على ما تقدم. والذي يدلُ على أنه أراد الجمع قوله (دماؤهم) فعود الضمير من الصلة بلفظ الجمع يدلُ على أنه أراد الجمع.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٥٦): (وقد يجيء (اللاء) بمعنى (الذين) كقوله...).

<sup>(</sup>٥) البيت لرجل من بني سليم في «تخليص الشواهد» (١٣٧)، «الدرر» ١٤٨/١، «شرح التصريح» ١٣٣/١، «المقاصد النحوية» ٢٩٣١، «التذييل والتكميل» ٣٥/٣، وبلا نسبة في «الأزهية» (٣٠١)، و«أوضح المسالك» ١٤٦/١ و«شرح الأشموني» ١٣٢/١، «همع الهوامع» ٣٢٤/٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) قال ابن الناظم (٥٧): (كما قد يجيء (الأولى) بمعنى (اللاء) كقول الآخر...).

# فَأَمُّا الألى يَسْكُنُ غورَ تهامَة فَكُلُّ فَتَاةٍ تَتْرُكُ الحَجْلَ أَقْصَما(١)

(الغور): كل ما انحدر مسيله مغربًا عن تهامة. والشاهد في (الألى) حيث أطلق على اللاتي ويكتب بغير واو، والأشهر فيه القصر كما في البيت. و(الحجل)<sup>(٢)</sup> بفتح المهملة وكسرها وإسكان الجيم: الخلخال. و(أقصما) بالقاف، وقيل: بالفاء، والفرق بينهما أن الأول كسر بإبانة، والثاني: كسر بدونها، وهو منصوب على الحال أي: مقصومًا.

### قوله:

فَتِلْكَ خُطُوبٌ قَدْ تَمَلَّت شَبَابَنَا قَدِيمًا فَتُبلِينَا المنُونُ وَمَا تبلى وَتُبلِي الألى يَسْتَلْئِمُونَ عَلَى الألى تَرَاهُنُ يَوْمَ الرَّوْع كالحدأ القبلى (٣)

قالهما أبو ذؤيب خويلد الهذلي. و(الخطوب) جمع خطب، وهو الأمر العظيم.

و(تملت)، أي: تمتعت. و(تبلينا المنون)، أي: وتفنينا المنية، أي: الموت. (وما تبلى)، أي: ولا تفنيها، أي: ولا تقدر على إفنائها. (وتبلي) أي: وتفني المنون القوم (الذين يستلئمون) (١٤)، أي: يلبسون اللامة. أي: الدرع حالة كونهم على الخيول اللاتي تراهن يوم الفزع (كالحدأ القبلى)

<sup>(</sup>١) البيت لعمارة بن راشد في «تاج العروس» (قصم).

وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (١٣٨)، «المقاصد النحوية» ٤٥٣/١، «شرح ابن عقيل» ١٩٣/١ و «التذييل والتكميل» ٢٠٤٠، «شرح التسهيل» ١٩٣/١.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (حجل) ۲۰/۳.

<sup>(</sup>٣) البيتان لأبي ذؤيب في «شرح أشعار الهذليين» ٩٢/١. البيتان لأبي ذؤيب في «شرح أشعار الهذليين» ٩٢/١. «الدرر» البيت الثاني في «تخليص الشواهد» (٩٣/١)، «خزانة الأدب» ٢٤٦/١، «الدرر» ١١٤٧/١، «شرح شواهد المغني» ٢٧٣/٢، «المقاصد النحوية» ٢٥٥/١، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٢٩/١، «همم الهوامع» ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) (السان العرب) (الأم) ٢١٢/١٢.

(والحدأ جمع حدأة بوزن عنب وعنبة، و(القبلى) (١١) بضم القاف وإسكان الموحدة: اللاتي في أعينهن قبل ـ بفتحتين ـ (٢٠)، وهو الحول. وذلك لتقلب أعينهن من شدة طيرانهن ـ وفزعهن ـ.

والشاهد (في الألي)<sup>(٣)</sup> حيث أطلق أولاً على (الذين)، وثانيًا على (اللاتي).

٩٣ ـ ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طينئ شهر
 ٩٤ ـ وكالتي أيضًا لديهم ذات ومسوضع السلاتي أتسى ذوات
 ٩٥ ـ ومثل ما ذا بعدما استفهام أو من إذا لم تبلغ في الكلام

قوله: (فأما (من) فهي لمن يعقل) الأولى لمن (٤) يعلم؛ ليشمل نحو من عنده علم الساعة.

قوله: (أو تشبيهًا كقوله: أُسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ يُعِيُر جَنَاحَه)(٥).

قاله العباس بن أحنف وتمامه: (لَعَلِّي إِلَى مَنْ قَدْ هَويتُ أَطِيرُ).

و(السرب): القطيع من كل شيء، والهمزة للنداء، فنداؤه سرب القطا

<sup>(</sup>١) ما بني القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (قَبَل) ٢٥/٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٤٢/٣: و(من)، و(ما) يجوز أن يراد بكلّ منهما المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث إلاّ أنَّ لكلّ منهما بالنسبة إلى من يعلم وما لا يعلم اعتبارًا...

<sup>(</sup>۵) البیت لمجنون لیلی في «دیوانه» (۱۳۷).

ولعباس بن الأحنف في: «ديوانه» (١٦٨)، «تخليص الشواهد» (١٤١).

وللعباس أو للمجنون في: «الدرر» ١٧٥/١، «شرح التصريح» ١٣٣/١، «المقاصد النحوية» ١/ ١٣٥١، «شرح الأشموني» النحوية» ١/ ١٠٥/١، «شرح الأشموني» ١٣٣/١، «شرح التسهيل» ٢١٧/١.

وشكواه إليها وطلبه منها إعارة الجناح كما يفعل ذلك مع العاقل سؤغ إطلاق (مَن) عليها.

والشاهد: في (هل<sup>(۱)</sup> من يعير).

وقوله: (من قد هويت) يصلح أن يكون لمن يعقل وحده أو غيره، وروي: هل من معير. فلا شاهد فيه.

قوله: (ومنه: ﴿وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَةٍ مِن مَآمِ ﴾) [النور: ٤٥]، فصله (٢) عما قبله؛ لأنه من مطلق التغليب لا من التغلب في الموصول بقرينة آخر كلامه في (٣) تفصيله المذكور تغليب في الموصول، وهو قوله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَمْثِى عَلَى رِجُلَيْنِ﴾ [النور: ٤٥].

قوله (٤): (ويجوز في ضميرها)، الهاء ليست عائدة على خصوص (من) الموصولة؛ لأن (من) في قوله: ﴿وَمَن يَقْنُتُ [الاحزاب: ٣١]، ليست موصولة بل شرطية، فهي عائدة على (مَنْ) التي هي أعم من ذلك فتشمل الموصولة، والشرطية، والاستفهامية، والنكرة الموصوفة؛ لأن الحكم في الجميع سواء.

قوله: (وقول الشاعر:

تَعَشُّ فَإِنْ عَاهَدْتَنِي لاَ تَخُوننِي ﴿ نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ) (٥٠)

1/717.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٠٣٤/٢: وقعت على ما لا يعقل لاختلاطه بمن يعقل فيما فصل ب(من) وهو قوله تعالى: ﴿كُلَّ دَّآبَةٍ مِن تُمَلِّي﴾، إذ الدَّابة تقع على ما يدبُ من عاقل وغيره.

<sup>(</sup>٣) کذا فی (ج)، وفی غیرها: نعم و.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٥٨): (ويجوز في ضميرها اعتبار المعنى واعتبار اللفظ وهو أكثر...).

<sup>(</sup>٥) البيت للفرزدق في «ديوانه» ٣٢٩/٢»، و«الكتاب» ٤١٦/٢، و«الدرر» ١٦٤/١، و«تخليص الشواهد» (١٤٢)، وقشرح أبيات سيبويه» ٨٤/٢، وقالمقاصد النحوية» ٢٦٢/١. وقشرح التسهيل» وبلا نسبة في «الخصائص» ٢٢٢/٢، وقشرح التسهيل»

قاله الفرزدق، وخاطب به الذئب الذي أتاه، وهو نازل في بعض أسفاره في بادية، وكان قد أوقد نارًا (ثم رمى إليه من زاده، وقال له: تعال تعش) (۱) ثم بعد ذلك لا ينبغي أن يخون أحد منا صاحبه حتى نكون مثل الرجلين الذين يصطحبان. والشاهد في آخره حيث راعى معنى (من) في يصطحبان بالتثنية.

قوله: (نحو: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴿ الصافات: ٩٦]، هو مبنى على أن (ما) فيه موصول اسمي لا حرفي.

قوله: (كقولك لمن أراك شبحًا)، أي: شخصًا.

قوله: (لا ندري أبشر هو أم مدر) مثله ما لو دريت أنه بشر، ولم تدر أنه ذكر أو أنشى ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطَنِي مُحَرَّاً﴾ [آل عمران: ٣٥]، قاله الناظم في «شرح تسهيله» (٣٠).

قوله: (وأما الألف واللام فتكون اسمًا موصولاً) هو مذهب (١) الجمهور، وذهب المازني (٥) إلى أنها حرف (٦) موصول.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (أ) ما نصه: مذهب أهل السنة أن (ما) في الآية مصدرية.

<sup>(</sup>۳) «شرح التسهيل» ۲۱۷/۱.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٣٠/٦: (ذهب أبو بكر بن السراج، وأبو علي الفارسي، وأكثر النحويين إلى أن «ال» موصول اسمي، وهو اختيار المصنف، واستدلوا بعود الضمير إليها، تقول: جاءتني الضارِبُها زيدً) فالضمير عائدٌ على «ألّ». وانظر: «توضيح المقاصد» ١٣٨/١ و«الأصول في النحو» ٢٢٣/٢ ـ ٢٧٠ و«شرح الأشموني» ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) بكر بن محمد بن بقية، وقيل: ابن عدي بن حبيب الإمام أبو عثمان المازني، كان إمامًا في العربية، متسقًا في الرواية، له من التصانيف: «كتاب في القرآن عند النحو»، «تفاسير كتاب سيبويه»، «العروض»، «القوافي». توفي سنة سبع ـ أو ثمان ـ وأربعين ومائتين. «بغية الوعاة» ١٩٩١/١ ـ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٦١/٣: (استدلَّ المازنيُّ على أنَّها حرف موصول لا اسمِّ بتخطي العامل عمله إلى صلتها لا إليها، فإذا قلت: «مررتُ بالضارب» فالعاملُ الجرَّ في «الضارب» هو الباء. وكذلك «جاء الضارب» و«رأيتُ الضارب» ولا موضع لـ«أنَّ» من الإعراب، ولا يكون اسمَّ في الكلام إلاَّ وله موضعٌ من الإعراب.

قوله (۱): (الأول استحسان خلو الصفة معهما (۲) عن الموصوف، إذا قلت: جاء الكريم المحسن، فلولا أن الألف واللام، هنا اسم موصول... إلخ).

بيانه أن قولك: جاءني (٣) الكريم المحسن. حسن؛ لاعتماد الصفة فيه على الألف واللام بخلاف: جاءني كريم محسن، فإنه قبيح لفوات الاعتماد، وإن كان معتمدًا فيه على الموصوف المقدر، وذكر المحسن في المثال لا حاجة إليه.

قوله: (نحو: قد أفلح المتقي ربه... إلخ)، إن قلت ( $^{(1)}$ : الضمير إنما هو عائد إلى الموصول المحذوف فلا يتم الدليل. قلت: رد بأن لحذف الموصوف مظان ( $^{(7)}$ ) لا يحذف في ( $^{(7)}$ ) غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها.

وأيضًا لو كانت من الأسماء لكانت من الأسماء الظاهرة، ولا يكون اسم ظاهر على حرفين أحدهما ألف وصل، فيكون الاسم في الحقيقة حرفًا واحدًا.

وأيضًا، فهمزة الوصل في «الضارب» مفتوحة إذا ابتدأت، ولا تكون همزة وصل في الاسم إلا مكسورة إلا ما شدٌ من قولهم: «ايْمُنُ الله» وإذا كانت حرفًا كانت مفتوحة فيه كحالها في الرجل والغلام.

وأيضًا لو كانت اسمًا لجاز أن يفصل بينها وبين صلتها بمعمول الصلة، فتقول: جاءني «الزيدا ضاربٌ» كما يجوز ذلك في الذي إذا قلت: «جاءني الذي زيدًا ضرب»).

انظر: المسألة في "شرح اللمع" لابن برهان (٥٨٧)، و"شرح الجمل" لابن عصفور ١٧/١ ـ ١٧٩، و"شرح الكافية الشافية" لابن مالك ٣٧/٢، و"توضيح المقاصد" ١٣٩/١، وقشرح الأشموني" ١٤٠/١.

انظر: «التذييل والتكميل» ٥٩/٣، و«توضيح المقاصد» ١/ ١٣٩، و«اللباب» للعكبري / ١٣٧، و«همم الهوامع» ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٩) (ويدلك على أنَّ الألف واللام في نحو: «الضارب» اسم موصول أمورً...).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (معها).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (جاء).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأصول» في النحو ٢٢٣/٢ ـ ٢٧٠، و«التذييل والتكميل» ٢٠/٣، و«توضيح المقاصد» ١٩٨/١.

 <sup>(</sup>٥) قال الأبذي في «شرح الجزولية» (٤٤٤): (لأنّ الموصوف لا يجوز حذفه إلا إذا كانت الصفة خاصة بجنس الموصوف».

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله: (فلولا أن الألف واللام بمعنى الذي واسم الفاعل معها قد سد مسد الفعل... إلخ)، وجه الأحقية فيه أن الفعل<sup>(۱)</sup> أصل في العمل فلو لم يكن اسم الفاعل بمعنى<sup>(۱)</sup> الفعل، والألف واللام موصولة؛ لبعد عن العمل لقربه حيننذ بها من الجامد، فيكون منع أعماله أحق منه بدونها<sup>(۱)</sup>.

قوله: (ذَاكَ خَلِيلِي وَذُو يُوَاصِلُني) (٤)، قاله بجير بن غنمة الطائي شاعر جاهلي، وتمامه على ما قاله الناظم: (يرمي ورائي بامسهم وامسلمة)، أي: بالسهم. والسلمة (٥). وهي بكسر اللام، واحدة السلام، وهي الحجارة. والشاهد في (ذو) حيث جاءت موصولة بمعنى: (الذي).

قوله: (وقال الآخر:

فَإِنَّ السَمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِنْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ (1)

(۱) قال ابن الناظم: (الثالث: إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي كقولك: جاء الضارب أبوه زيدًا أمس).

(٢) في (ج): (فيه معني).

- (٣) قال أَبُو حيان في «التذييل والتكميل» ٦٤/٢ ـ ٦٥: (وبأنَّه لو كانت مُعَرَّفة؛ لقَدَح لحالتها في إعمال اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال، والأمرُ بخلاف ذلك، فإنَّ لحاقها يُسَوغ لما لا يجوز أن يعمل دونها أن يعمل، وهو الماضي، فعُلم أنها غير المُعَرَّفة وأنّها موصولة بالصفة، لأنَّ الصفة يجب تأولها بفعل، لتكون في حكم الجملة المُصَرَّح بجزأيها، ولذا وجب العمل مطلقًا، وحَسُن العطف على اسم الفاعل الموصول به فعل صريح كقوله تعالى: ﴿ فَالْمُنِرَبِ صُبَّمًا ﷺ فَاثَرَنَ بِهِ نَقَعًا ﴾.
- (٤) البيت لبجير بن غنمة في «الدرر» ١٣٧/١، واشرح شواهد المغني، ١٥٩/١، واشرح شواهد الشافية» (٤٥١)، والمقاصد النحوية، ٤٦٤/١.
- وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (١٤٣)، و«الجنى الداني» (١٤٠)، و«شرح الأشموني» ١٤١/١، و«شرح المفصل» ١٧/٩، و«همع الهوامع» ٣٠٨/٣.
  - (٥) السان العرب، (سلم) ٢٠٨٢/٤.
- (٦) البيت لسنان بن الفحل في «الإنصاف» ١٩٨٤، و«خزانة الأدب» ١٣٤/٦ ـ ٣٥، و«الدرر» ١٥١/١، و«شرح التصريح» ١٣٧/١، و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٥٩١)، و«المقاصد النحوية» ١٤٣١/١.

وبلا نسبة في «الأزهية» (٢٩٥)، و«أوضع المسالك» ١٥٤/١ و«تخليص الشواهد» (١٤٤)، و«شرح الأشموني» ١٤٣/١، و«شرح المفصل» ١٤٧/٣.

قاله سنان (١) بن الفحل من طيء يقال: طويت البئر إذا بنيتها بالحجارة، والشاهد في (ذو) حيث جاءت موصولة بمعنى: (التي).

قوله (۲): (كما أنشد أبو الفتح:

فَإِمَّا كِرَامٌ مُوسِرُونَ (رَأَيْتُهُم)(٣) فَحَسْبِي مِنْ ذِي عِنْدَهُم مَا كَفَانِيَا)(١)

تقدم الكلام عليه في بحث (المعرب والمبني) والشاهد في (ذي) حيث جاءت موصولة بمعنى: (الذي)(٥) معربة.

قوله: (وقد تلحقها التاء)، أي: بعد قلب الواو ألفًا.

قوله: (حكى الفراء: الفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به)، جرى على أنه خبر والمعروف بالفضل؛ لأنه قسم، و (به) الثانية بفتح الباء، وأصلها بها بكسرها نقلت حركة الهاء إليها بعد سلبها حركتها، فالتقى ساكنان فحذفت الألف. والشاهد في (ذات) حيث جاءت بتاء التأنيث مضمومة.

قوله<sup>(٦)</sup>: (كقول الراجز:

جَمَعْتُهَا مِنْ أَيْنُقِ مَوَادِقِ(٧) ذَوَاتُ يَنْهَضْنَ بِغَيْرِ سَائِقِ)(٨)

قاله رؤبة، أي: جمعت النوق، و(الأينق) بالياء التحتية ثم بنون مضمومة جمع ناقة، وأصلها: نَوَقَة، وجمعها أنوُق، استثقلت الضمة على

 <sup>(</sup>١) سنان بن الفحل أخو بني أم الكهف من طيء، شاعر إسلامي في الدولة المروانية.
 «خزانة الأدب» ٢/٠٦، و «المقاصد النحوية» ٢٣٦/١ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم (٦٠): (وقد تُغْرَب كما أنشد...).

<sup>(</sup>٣) في (ج): لقيتهم.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٦٠): (وربّما جمع ذات بالألف والتاء مع بقاء البناء...).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (التي).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم (٦٠): (وربّما جمع (ذات؛ بالألف والتاء مع بقاء البناء...).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ب): سوابق.

 <sup>(</sup>۸) الرجز لروبة في «ملحق ديوانه» (۱۸۰)، و«الدرر» ۱۵۱/۱.
 وبلا نسبة في «الأزهية» (۲۹۵)، و«أوضح المسالك» ۱۱۱۱/۱، و«تخليص الشواهد» (۱٤٤)، و«همع الهوامع» ۲۸۸/۱، و«شرح الأشموني» ۱٤٤/۱.

الواو، فقدمت الواو فصار (أونق) فقلبت ياء فصار (أينُق)، ويجمع على (أيانق) جمع الجمع. و(الموارق) جمع مارقة من مرق السهم، شبهت هذه الأينُق بالسهام التي تمرق من الرمايا في سرعة مشيها وجريها وسبقها. وروي سوابق جمع سابقة. و(ذوات) بمعنى: (اللاتي)، وفيه الشاهد فإنه جمع فيه (ذات) على ذوات بمعنى: اللاتي. وقوله: (سايق) بالياء من السوق. قوله (أن (وأنشدوا:

عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةً أَمِنْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيْقُ)(٢)

قاله يزيد (٣) بن مفرغ الحميري من جملة قصيدة هجا بها عباد بن زياد بن أبي سفيان ملك سجستان، فلما ظفر به سجنه وأطال سجنه، فكلموا فيه معاوية، فبعثوا إليه فيه فأخرجه، وقدمت إليه بغلة فنفرت، فقال: (عدس... إلى آخره) وعدس بمهملات وسكون (السين)(٤): صوت يزجر به البغل، وقد يسمى به البغل كما هنا، أي: يا عدس و(إمارة) بكسر الهمزة، أي: أمر وحكم. وقوله: (أمنت) يروى بدله: نجوت، و(طليق)، أي: مطلق من الحبس. والشاهد في (هذا) حيث جاءت (ذا) فيه موصولة على رأى الكوفيين (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال الناظم (۲۱): (فمتى لم يتقدّم على (ذا)، (ما) ولا (مَنْ) الاستفهاميتان لم يجز في (ذا) عند البصريين أن تكون موصولة، وأجازه الكوفيون وأنشدوا قول ابن مفرغ...).

<sup>(</sup>۲) البيت ليزيد بن مفرّغ في «ديوانه» (۱۷۰)، و«خزانة الأدب» ٤١/٦ ـ ٤٦، و«الدرر» ١٥٣/١، «الإنصاف» ٢٠/٧/١، و«تخليص الشواهد» (١٥٠)، و«تذكرة النحاة» (٢٠)، و«شرح التصريح» ١٣٩/١، و«المقاصد النحوية» ٤٤٢/١، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦٦/١، و«شرح الأشموني» ١٤٦/١، و«شرح المفصل» ١٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرّغ، (ت٦٩هـ) أصله من الحجاز، واستقر بالبصرة،
 كان هجّاء مقذعًا، ونظمه ساثر، وهو الذي وضع «سيرة تبّع وأشعاره» له ديوان.
 «الشعر والشعراء» ٣٦٧، «طبقات فحول الشعراء» ٢٨٦، «الأعلام» ١٨٣/٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصول»، ولعله أراد (الدال).

<sup>(</sup>٥) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٢٧/٣: (وأجاز الكوفيون وقوع ذا موصولة وإن لم يتقدّم عليها استفهام).

قوله: (والأظهر: أن (هذا) اسم إشارة)، أي: لتقدم هاء التنبيه لتبادره إلى الفهم.

قوله: (وتحملين: حال)، أي: أو خبر آخر(١١).

قوله: (ماذا الواقف؟) (ذا) مبتدأ، و(الواقف) صفته، و(ما) خبره أو بالعكس. ومثله: (من ذا الذاهب).

قوله: (وأن تكون ملغاة، دخولها في الكلام كخروجها) إلغاؤها(٢) بوجهين:

أحدهما: هذا. وهو تقدير هاء زائدة وعليه الكوفيون والناظم.

والثاني: تقديرها مركبة مع (ما) كما قدرها كذلك من قال: عماذا تسأل؟ فأثبت الألف؛ لتوسطها.

قوله: (ويظهر أثر الاحتمالين في البدل من الاستفهام)، أي: من اسمه.

(وفي الجواب) فالبدل<sup>(۳)</sup> والجواب على الاحتمال الأول مرفوعان على المختار، وعلى الثاني: منصوبان على المختار؛ لأن حق الجواب أن يطابق السؤال. وقد قرره الشارح بقوله: (هذا)، أي: احتمل<sup>(٤)</sup> كون (ذا) (ملغاة إن فرغ ما بعد (ذا) من ضمير الاستفهام أو ملابسته)<sup>(٥)</sup> إلخ لكن مفهومه: أن (ما) بعد (ذا) إذا لم يفرغ عن ذلك نحو: من ذا رأيته؟ ومن ذا رأيت إياه؟ لا يحتمل الأمرين، وليس مرادًا بل يحتملهما، لكن احتماله للأول أرجح كما فيكون رفع البدل، والجواب أرجح كما أن نصبهما على التالي أرجح كما أشرت إلى ذلك فيما مر.

<sup>(</sup>١) ورد في هامش الأصل: (غايته أنه قدم فيه الخبر الجملة على الخبر المفرد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ١٤١/١ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ١٤٢/١، و«شرح التسهيل» ١٩٧/١ ـ ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (احتمال).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

قوله: (على حد قول الشاعر: أَلْحَبُ فَيقضى أَمْ ضَلَالٌ وَبَاطِلُ)(١)

قاله لبيد العامري. و(ما) مبتدأ، و(ذا) خبره، أو بالعكس. وقوله: (أنحب) بدل تفصيل من (ما) والنحب ( $^{(7)}$ : النذر، أي: ألا تسألان المرء ماذا يطلب باجتهاده في الدنيا أنذر أوجب على نفسه أن لا ينفك عن طلبه فهو يسعى في قضائه؟ أم هو في ضلال وباطل. ويجوز نصب (أنحب) بتقدير: أن يكون ما أو ماذا مفعولاً بـ(يحاول)، و(ذا) زائدة على الأول، ويكون (أنحب) بدلاً من (ماذا) أو من (ما). وجملة (فيقضى) قيل: في محل رفع أو نصب على أنه صفة لـ(أنحب) بوجهيه، والشاهد في (ذا) حيث جاءت بمعنى: (الذي).

97 ـ وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لاتق مشتملة 97 ـ وحملة أو شبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل 98 ـ وصفة صريحة صلة أل وكونُها بمعرب الأفعال قلّ

قوله: (لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة)، أي: غير أي، وإنما أخرها لاختصاصها بمزيد كلام فيها.

قوله: (وحاصلها: أن كل موصول يلزمه أن يقرن بصلة)، أي: ملفوظة أو مقدرة نحو قول الشاعر: نَخنُ الألُى فَاجْمَعْ جُمُوْ عَكَ ثُمَّ وَجُهَهُمْ (٣) إِلَيْنَا(١٤)

وبلا نسبة في قشرح التصريح؛ ١٤٢/١، وقهمع الهوامع؛ ٣٤٤/٣، وقتوضيح المقاصد ١١٤٢/١.

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد بن ربيعة في «ديوانه» (۲۰۶)، و«الكتاب» ۲۷۷/۲، و «خزانة الأدب» ۲۰۲/۲، و «شرح و «الأزهية» (۲۰)، و «الداني» (۲۳۹)، و «شرح التصريح» ۱۳۹/۱، و «شرح التسهيل» ۱۹۸/۱، و بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱۹۸۱، و «شرح المفصل» ۱۶۹/۲.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (نحب) ۲۳٦۲/۷.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (جهزهم).

<sup>(</sup>٤) البيت لعبيد بن الأبرص في «ديوانه» (١٢٦)، و«خزانة الأدب» ٢٨٩/٢، و«الدرر» ٢٩٩/١، و«الدرر» ٢٩٧/١، و«شرح شواهد المغني» ٢٥٨/١، و«المقاصد النحوية» ٤٩٠/١. وبلا نسبة في «شرح التصريح» ١٤٢/١، و«همع الهوامع» ٣٤٤/٣، و«توضيح المقاصد»

أي: نحن الألى عرفوا بالشجاعة. وفي نسخة: بدل (يقرن) (يُعرُّف).

قوله: (مشتملة على ضمير)، أي: (أو خلفه)(١) كما مر. وقول: النظم (بعده) يفهم أنه يمتنع تقديم الصلة أو شيء منها على الموصول وهو كذلك؛ لأنها مبينة له كالصفة والمضاف إليه، وأما (فيه) في نحو: ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠]، (على الراجح(٢) من أن (ال) اسم موصول فمتعلق بموصول دلت عليه الصلة لا بالصلة، أي: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين)(٣).

قوله: (أو من فعل وفاعل)، أي: أصالة أو نيابة؛ ليتناول الفعل ومفعول ما لم يسم فاعله.

قوله: (ولا يجوز أن تكون الصلة جملة طلبية)، زاد<sup>(1)</sup> بعضهم: ولا تعجبية. وألا تستدعي كلامًا قيده، فلا يجوز: مررت بالذي ما أحسنه، وإن كانت عندهم خبرية لما في التعجب من الإبهام المنافي للتعريف، ولا يجوز: جاء الذي حتى أبوه قائم)؛ لأن فيه استعمال (حتى) من غير تقدم معنى.

وقوله: (طلبية) تبع فيه والده (٥) من شمول الطلب للإنشاء فيشمل

<sup>(</sup>١) في (ج): (أبو حنيفة).

<sup>(</sup>۲) انظر: "شرح الأشموني» ۱٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(3)</sup> قال المرادي في «توضيح المقاصد» ١٤٥/١: وشرط أكثرهم أن لا تكون تعجبية فلا يجوز «مررث بالذي ما أحسنه، وإن كانت عندهم خبرية، ومن النحاة مَنْ أجاز ذلك. وهو مذهب ابن خروف، وزاد المغاربة في شروط الصلة أن لا تستدعي كلامًا قبلها فلا يجوز: «جاء الذي حتى أبوه قائم» وانظر: «شرح الأشموني» ١٥٠/١.

قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٣٣/٣: غير (أل) من الموصولات الاسمية تُوصَل بجملة خبرية معهود معناها غالبًا فخرج بالخبرية الإنشائية، وهي المقارنة حصول معناها للفظها فلا يُوصَل بها.

قال ابن مالك: لأنَّ الصلة معرَّفة للموصول، فلابدُّ من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه.

<sup>(</sup>٥) «شرح الشذور» للأنصاري (مخطوط).

نحو: (بعت) بقصد الإنشاء، وإلا فحقه أن يذكر الإنشائية أيضًا ويقتصر عليها، وقد أوضحت الكلام على بيان الطلب والإنشاء أوائل «شرح الشذور»(۱).

قوله: (وإن كان الموصول الألف واللام فصلته صفة (٢) صريحة)، اختصت بها؛ لأن كلَّ منهما شبيهين للأول: شبه بالموصول، وشبه بالمعرفة، وللثانى: شبه بالمفرد وشبه بالجملة.

قوله: (بخلاف التي غلبت عليه الاسمية)، أي: وبخلاف ما يوصف به وليس بمشتق كما فهم بالأولى نحو أسد.

قوله: (كأبطح، وأجرع) (أبطح)<sup>(٣)</sup> معناه في الأصل: ذات ما ثبت لها البطح، ثم صار مختصًا بالمسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى. و(أجرع)<sup>(١)</sup> معناه في الأصل: ذات ما ثبت لها الجرع ثم صار مختصًا بالأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئًا.

قوله: (وقد توصل الألف واللام بفعل مضارع... إلى آخره)، قد وصلت أيضًا شذوذًا بجملة اسمية في قوله:

مِنَ الفَوْمِ الرَّسُولُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدُّ (٥)

وَبظرف في قوله:

 <sup>(</sup>١) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ١٤٥/١ (المراد بالصفة هنا اسم الفاعل، واسم
 المفعول، والصفة المشبهة؛ خلافًا لمن منع وصلها بالصفة المشبهة.

 <sup>(</sup>۲) والمراد هنا بالصريحة: الخالصة الوصفية، احترازًا ممّا يُوصف به وليس بمشتق نحو أسد).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (بطح) ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (جرع) ٢٥٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «الجنى الداني» (٢٠١)، و«الدرر» ٢٧٦/١، و«رصف المباني»
 (٥٧)، و«شرح شواهد المغني» ١٦١/١، و«المقاصد النحوية» ١٥١/١، و«همع الهوامع» ٣٣٣/٣.

مَنْ لاَ يَزَالُ شَاكِرًا عَلَى المَعَهُ فَهُوَ حَر بِعِيْشَةٍ ذَاتِ سَعَه (١) ولا يقاس (٢) عليهما. وقيل: إن (أل) في البيت الأول زائدة، وفي الثاني: بقية الذي، ويحتمل أن يقال: إنها بقية (الذي) في الأول أيضًا.

قوله: (قال الشاعر:

مَا أَنْتَ بِالحَكَم التُرضى حُكُومَتُهُ . . . وَلاَ الأَصِيلِ وَلاَ ذِي الرَّأْيِ وَالجَدَلِ (٣)

قاله الفرزدق، وقبله:

يَا أَرْغَمَ اللهُ أَنفًا (أَنْتَ حَامِلُهُ يَا ذَا الخَنَا وَمقَال الزُّورِ والخَطَل

خاطب)(1) به رجلاً من بني عذرة أي: يا قوم أرغم الله أنفا، أي: ألصقه بالرغام بالفتح: وهو التراب، و(الخنا)(٥): الفحش و(الخطل)(٢): النطق الفاسد المضطرب، و(الحكم): المحكم بين الخصمين. والشاهد في (الترضي) حيث جاءت فيه صلة (أل) فعلاً مضارعًا. قيل: ولامه مدغمة في التاء كاللام الحرفية، والحق وجوب الإدغام في الحرفية، وجوازه في الاسمية للفرق بينهما، ولم يعكس؛ لأن الحرفية أكثر وقوعًا فناسبها التخفيف.

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في «الجنى الداني» (۲۰۳)، و«خزانة الأدب» (۳۲/۱ و «الدر» ۲۷۷/۱) و «الدر» ۲۷۷/۱ و «الدر» ۲۷۷/۱ و «هما النحوية» ۲۷۵/۱ و «هما الهوامع» ۳۳۳/۳.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٣٣/١: (الأبيات من الضرورات القبيحة، ولا تُوصل بالجملة الاسمية ولا الظرف إلا في ضرورة باتفاق...)، أي: الذين رسول الله، والذي معه).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في «خزانة الأدب» ٣٢/١، و«الدرر» ١٥٧/١، و«الإنصاف» ٢١١/١، و و«شرح التصريح» ٣٨/١، و«المقاصد النحوية» ٢١١١/١، وليس في «ديوانه». وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢١٨/١، و«تخليص الشواهد» (١٥٤)، و«الجنى الداني» (٢٠٢)، و«همع الهوامع» ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (خنا) ٤/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (خطل) ١٤٥/٤.

قوله: (وقال الآخر:

يَقُولُ الخَنَا وَأَبْغَضُ العُجْم نَاطِقًا ﴿ إِلَى رَبُّنَا صوتُ الحِمَارِ اليُجَدُّعُ)(١)

قاله: ذو الخرق الطهوي واسمه: دينار بن هلال شاعر جاهلي. (وأبغض العجم) مبتدأ خبره صوت الحمار بتقدير: مضاف في المبتدأ، أي: وأبغض أصوات العجم. والجملة معطوفة على مفعول (تقول) وهو (الخنا) و(العجم) جمع: أعجم، وهو الحيوان، و(ناطقًا) حال من العجم. قيل: ويحتمل أن تكون من فاعل (يقول) المضمر إلا أنه ضعيف للفصل بين المبتدأ وخبره بأجنبي.

وقوله: (اليجدع)<sup>(۲)</sup> من الجدع، وهو قطع الأذن، وقيل: إن الحمار إذا كان مقطوع الأذن يكون صوته أرفع. والشاهد في (اليجدع) حيث جاءت فيه صلة (أل) فعلاً مضارعًا، وظاهر كلام الشارح أن وصل الألف واللام بالفعل المضارع لا يختص بالضرورة، وصرح به والده (۳) قال: لتمكن قائل ذلك أن يقول: ما أنت بالحكم المرضي، والحمار المجدع.

وهذا مبني على تفسير الضرورة ما هي، فعنده أنها ما يضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مخلصًا، وعند غيره ما جاء في الشعر دون الكلام سواء اضطر إليه الشاعر أم لا.

وصَدر وصلها ضمير انحذف ذا الحذف أبًا غير أي يقتفي فالحذف نزر وأبنوا أن يختزل 99 ـ أيِّ كما، وأعربت مالم تضف ١٠٠ ـ وبعضهم أعرب مطلقًا وفي ١٠١ ـ إن يستطل وصلٌ وإن لم يستطل

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الخرق الطّهوي في «خزانة الأدب» ۳۱/۱، و«الدرر» ۱۰۸/۱، و«تخليص الشواهد» (۱۰۵)، و«شرح شواهد المغني» ۱۹۲۱، و«المقاصد النحوية» ۱/ ٤٦٧. بلا نسبة في «الإنصاف» ۱۰۱/۱، و«تذكرة النحاة» (۳۷)، و«سرّ صناعة الإعراب» ۱۸۲۸، و«شرح المفصل» ۱٤٤/۳، و«همع الهوامع» ۳۳۲/۳.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (جدع) ۲۰۷/۲.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢٠٢/١: (وعندي أنَّ مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول أن يقول: ما أنت بالحكم المرضي...).

۱۰۲ ـ إن صلح الباقي لوصلٍ مكمل والحذفُ عندهم كثيرٌ منجلي المحدد عندهم كثيرٌ منجلي المحدد الم

قوله: (فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء)، أي: من الإعراب لسلامته من المعارض.

قال العلامة (١) العز بن جماعة: (وفي هذا)(٢) إشارة إلى تحقيق نفيس، لما تلقيناه من الأشياخ من أن محل قول أنمة الأصول المانع مقدم على المقتضى إذا لم يتعدد المقتضى، وإلا فالمقتضى مقدم لسلامته حينئذٍ. من المعارض.

قوله: (وقد تبنى، وذلك إذا صرح بما تضاف إليه، وكان العائد مبتدأ محذوفًا).

اختلفوا<sup>(٣)</sup> في سبب بنائها حينئذ، فقيل: لمخالفتها بقية الموصولات بحذف صدر صلتها فرجعت إلى حقها من البناء، وقيل: لأن قياسها البناء وإعرابها مخالف له، فلما نقص من صلتها شيء رجعت إلى قياسها؛ وقيل: لأن صدر صلتها لما حذف صار ما أضيف إليه بمنزلته فكانت بمنزلة ما لم يضف لفظًا ولا نية. وأشار الناظم إلى هذا في «شرح تسهيله» (٤)، ولا يخفي ما في كل منها ولخفاء سبب بنائها.

قال الزجاج (٥): ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في هذا، وفي نصب

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي بكر بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة، أتقن العلوم وبرع في سائر الفنون. من مؤلفاته: «شرح جمع الجوامع»، «حاشية على الألفية لابن الناظم»، «حاشية على التوضيح»، «حاشية على شرح الشافية للجاربردي». «بغية الوعاة» ١٦٧/١ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ١٤٧/١ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) «شرح التسهيل» ٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>ه) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٨٩/٣: (وقد أورد بعض النحزيين الخلاف في هذه المسألة فقال: «أيهم» إن وصلت بجملة أعربت اتفاقًا، أو بمفرد بنيت عند سيبويه جوازًا، وقد حكى سيبويه أنَّ من العرب مَنْ لا يبنيها، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنها معربة.

غدوة بـ(لدن)؛ لأنه يسلم أن (أيا) تعرب إذا أفردت، فكيف يبنيها إذا أضيفت؟

وقال الجرمي<sup>(۱)</sup>: \_ (خرجت من الخندق \_ يعني: خندق البصرة \_ حتى صرت إلى مكة، فلم أسمع أحدًا يقول: لأضربن أيّهم قائم بالضم، بل كلهم ينصب).

قوله: (ومثل ذلك قول الشاعر:

إِذَا مَا لَهِيْتَ بَنِي مَالِكِ فَسَلَّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ)(٢)

قاله غسان (۳) بن وعلة. و(ما) زائدة، وروي بدل (لقيت) (أتيت) والشاهد في (أيهم أفضل) إذ التقدير: أيهم هو أفضل.

<sup>=</sup> حُجَّة الأول أنَّ أصلها البناءُ شرطًا أو استفهامًا؛ لتضمنها معنى الحرف، أو موصولة لنقصانها، إلاَّ أنّها أعربت حملاً على نظيرها «بعض» ونقيضها «كل». بجامع عدم انفكاكهن عن الإضافة، والإضافة من أحكام الأسماء، فإذا لزمت عارضت موجب البناء، فلم يؤثر، فإذا حُذف من صلتها شيء خالفت بقية أخواتها فازدادت مخالفة، فوجب الرجوع إلى أصلها من البناء.

<sup>(</sup>۱) انظر: "الإنصاف" ۷۱۲/۲، وقد ردَّ الأنباري في "الإنصاف" ۷۱۰/۲، حكاية الجرمي فقال: (وأمَّا ما حُكي عن أبي عُمَرَ الجرميّ أنه قال: خرجت من الخندق، فلم أسمع أحدًا يقول: ضربت أيُّهم أفضل" قلنا: هذا يدلُّ على أنَّه ما سمع (أيُّهم) بالضّم وقد سمعه غيره.

والذي يدلُ على صحة هذه اللغة ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن غَسَّان ــ وهو أَحَدُ مَنْ تؤخذ عنه اللغةُ من العرب أنَّه أنشد:

إذا منا أتسيست بسنسي مسالسك فسسلسم عسلسى أيسهسم أفسضل برفع «أيُهم» فدلُ على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها).

<sup>(</sup>٢) البيت لغسان بن وعلة في «الدرر» ١٥٥/١، و«شرح التصريح» ١٣٥/١، و«المقاصد النحوية» ٤٣٦/١، و«الإنصاف» ٢١٥/٢.

وله، أو لرجل من غسان في، «خزانة الأدب» ٢١/٦، وفي «شرح شواهد المغني» ٢٣٦/١ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٠٩/١، و«تخليص الشواهد» (١٥٥)، و«شرح الأشموني» ٢٧٧/١، و«شرح المفصل» ١٤٤/٣، و«همم الهوامع» ٣٤٩/٣.

 <sup>(</sup>٣) غسان بن وعلة بن مرّة بن عباد، شاعر مقل.
 «المقاصد النحوية» ٤٣٦/١، «الدر» ٢٧٢/١.

قوله: (أو غيره)، أي: غير مبتدأ مرفوعًا كان نحو: (امرر بأيهم قام، أو منصوبًا)(١١) امرر بأيهم أكرمته، أو مجرورًا نحو ما مثل به الشارح.

قوله في الكلام على حذف العائد: (وهو مبتدأ) احترز به عن العائد المنصوب والمجرور، وسيأتي بيانهما (٢٠). وعن المرفوع الذي ليس بمبتدأ، فلا يحذف في نحو: جاء اللذان قاما أو ضربا.

قوله: (لكنه لا يحسن ولا يكثر إلا إذا طالت الصلة)، فإن قلت: بما فارقت أي: أخواتها في ذلك؟ قلنا<sup>(٣)</sup>: باستغنائها عن الطول بلزوم إضافتها لفظًا أو معنى (بخلاف أخواتها، فافتقرت إلى اشتراط الطول ولم تفتقر إليه، أي: بالاتفاق كما يأتي)<sup>(٤)</sup>.

قوله: (وهو الذي هو في السماء إله)، أي: هو إله معبود في السماء، وأفهم كلامه كالنظم أنه لا تشترط إطالة الصلة في، (أي): وهو كذلك بالاتفاق.

قوله: (كقوله:

مَنْ يُعْنَ بِالحَمْدِ لا ينطق بِمَا سفه ولا يَجِد عَنْ سَبِيلِ الجِلْم وَالكَرَم)(٥)

(يُغنَ) بضم الياء وفتح النون مضارع (عني) بكذا بضم العين، وكسر النون، أي: اعتنى به، أي: من يعتنِ بالحمد ويرغب في حمد غيره له فلا يتكلم بالذي هو سفه أي: كلام فاحش، ولا (يحد) من حاد عن الطريق

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين سقط من (ج).

 <sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١١٩/١، و«تخليص الشواهد» (١٦٠)، و«الدرر»
 ١٧٥/١، و«شرح الأشموني» ١٥٥/١، و«شرح التصريح» ١٤٤/١، و«المقاصد النحوية»
 ٢٤٦/١، و«همع الهوامع» ٣٤٩/٣.

يحيد حيودًا، وحيدة، وحيدودة إذا مال عنه.

والشاهد في (بما سفه) إذ التقدير: بما هو (سفه.

وقوله: (يعني: أن العائد إذا كان مبتدأ لا يجوز)<sup>(١)</sup> اقتطاعه من الصلة وحذفه إلا أن يكون الخبر مفردًا)، هذا معتبر في (أي) وغيرها.

وزاد بعضهم (٢) لحذفه ألا يكون معطوفًا ولا معطوفًا عليه، ولا واقعًا (٣) بعد (لولا)؛ فلا تحذف في نحو: (جاء الذي زيد وهو فاضلان). ولا في نحو: (جاء الذي هو وزيد قائمان). ولا في نحو: (جاء الذي لولا هو لأكرمتك).

قوله في النظم: (إنِ انتصب بفعل أو وصف) احترز به عن المنصوب بحرف.

نحو: (جاء الذي إنه فاضل). فلا يحذف؛ لعدم فضليته، ولعدم استقلال الحرف بدونه إن لم يحذف معه، ولعدم ما يدل عليه إن حذف معه، وكلام الشارح أيضًا مفيد لذلك، لكن في قوله: (وأما ما حذف منه العائد المنصوب بالوصف فقليل) انتقاد على الناظم حيث أطلق أنه كثير كالفعل، فأشار الشارح إلى حمله على وصف غير صلة لـ(أل): فقوله(ئ): (فقليل)، أي: إن كان الوصف صلة؛ لـ(أل) كما أشار إليه بقوله: (وشاهده: قول الشاعر:

فِي المُعْقِبِ البَغْي أَهْلَ البَغْيِ مَا يَنْهَى امرَءًا حَازِمًا أَنْ يَسْأَمَا)(٥)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ١٥٠/١، و«شرح الأشموني» ٥٦/١، و«همع الهوامع» ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظّم (٦٧): (وأمثال ذلك مما حذف منه العائد منصوبًا بفعل كثيره؛ وأمّا ما حذف منه العائد المنصوب بالوصف فقليل).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (١٦١)، و«شرح الأشموني» ١٥٨/١، و«المقاصد النحوية» (٤٧٠/، و«توضيح المقاصد» ١٥٢/١.

تقديره كما أفاده الشارح في الشيء الذي يعقبه البغي أهل البغي من النكال، والذل ما يمنع الرجل الحازم أن الله من سلوك طريق السداد؛ لكن قوله: (ظلم) في قوله: - (ظلم أهل البغي) زيادة لا حاجة لها (۱)، بل لا معنى لها؛ لأن أعقاب البغي واقع على الأهل لا على ظلمهم (والمعقب) من (أعقب) وهو يتعدى إلى مفعولين.

قال تعالى: ﴿ فَأَعَقَبُهُمْ نِفَاقًا ﴾ [التوبة: ٧٧]، (والبغي) مرفوع بالفاعلية، (وأهل البغي) مفعول أول، والثاني هو العائد المحذوف؛ لأن أصله في المعقبة البغي. وفيه الشاهد حيث حذف العائد المنصوب بالوصف، والجار والمجرور خبر (ما ينهى) أما إذا كان صلة لغير (أل) فحذف العائد كثير، لكن حذف المنصوب بفعل أكثر منه كقوله:

مَا اللهُ مُولِيكَ فَضْلُ فَاحْمَدَنْهُ بِهِ (٣) فَمَا لَدَى (١٤) غَيْرِهِ نَفْعُ ولا ضَرَرُ (٥٠)

قوله: (ولو كان العائد المنصوب بالفعل ضميرًا منفصلاً... إلخ)، محله إذا كان انفصالاً بالتقديم أو بقصد الحصر كقولك: (جاء الذي إياه (أكرمت)، و(جاء الذي إنما)(١) أكرمت إياه). فإن كان بغير ذلك كقولك: (هذا درهم هند الذي أعطيتها إياه). جاز حذفه؛ لعدم إخلاله بالمقصود من الانفصال. ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا عَالَيْتُهُنَ كُلُهُنَّ ﴾ [الاحزاب: ٥١].

تنبيه: شرط ابن عصفور (V) في جواز حذف العائد المنصوب أن يكون

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (الذي).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (١٠٦١)، و«شرح التصريح» ١٤٥/، و«المقاصد النحوية» ١٤٥/، ووشرح الكافية الشافية» ١/ ٢٩٠، ووتوضيح المقاصد» ١٥١/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: التوضيح المقاصد، ١٥٢/١، اشرح الأشموني، ١٥٩/١.

متعينًا للربط وإلا فلا يجوز حذفه للبس، نحو: (جاء الذي ضربته في داره)(١). وإنما تركه الشارح كوالده؛ لأنه لا يختص بما هنا، وشرط قوم أن يكون الناصب له تامًا، فلو كان ناقصًا لم يجز حذفه، نحو: (جاء الذي لسه زيد).

١٠٤ ـ كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى
 ١٠٥ ـ كذا الذي جرّ بما الموصول جر كسمر بالندي مسررت فهو بسر

قوله: (يجوز حذف العائد مجرورًا بإضافة الوصف إليه)، أي: إن<sup>(۲)</sup> كان الوصف عاملاً بأن يكون غير ماض، بخلاف ما إذا كان المضاف غير وصف أو وصفًا غير عامل، نحو: جاء الذي قام أبوه، وجاء الذي أنا ضاربه أمس.

قوله: (لأنه مثله في المعنى)، أي: من حيث إنه فضلة، وأنه منصوب في المعنى.

قوله: (وقال الشاعر:

وَيَضْغُرُ فِي عَيْنِي تِلاَدِي إِذَا انْثَنَتْ يِهِمَيْنِي بِإِذْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا) (٣)

قاله سعد<sup>(٤)</sup> بن ناشب من بني مازن. (وتلادي)<sup>(٥)</sup> بكسر المثناة الفوقية: ما ولد عندك.

<sup>(</sup>١) في (ج): (دارها).

<sup>(</sup>٢) انظر: "توضيح المقاصد" ١٥٣/١، واشرح الأشموني" ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) البيت لسعد بن ناشب في «خزانة الأدب» ١٤١/٨، و«تخليص الشواهد» (١٦٣)، و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٦٩)، و«المقاصد النحوية» ٤٧١/١.

 <sup>(</sup>٤) سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة المازني. ت١١٠هـ. شاعر من الفتاك المردة من أهل البصرة، اشتهر في العصر المرواني.
 «الشعر والشعراء» ٧٠٠، «الأعلام» ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (تلد) ٤٢/٢.

وقوله: (انثنت)<sup>(۱)</sup>، أي: انصرفت، أي: يحقر في عيني أعز أموالي، ولا أراه شيئًا إذا ظفرت بإدراك ما أنا طالبه. وفيه الشاهد حيث حذف العائد المجرور بإضافة الوصف إليه.

قوله: (ويجوز أيضًا حذف العائد المجرور بحرف جُرّ به الموصول لفظًا ومتعلقًا) وفي نسخة: بدل (ومتعلقًا) (ومعنى) والأولى ذكر الثلاثة فيخرج (٢) باتحادهما لفظًا، نحو: (حللت في الذي حللت به). وباتحادهما معنى، نحو: (مررت بالذي مررت به) إذا عنيت بإحداهما السببية، والأخرى: الملاصقة، وباتحادهما متعلقًا نحو: (سررت بالذي مررت به). ونحو: (زهدت في الذي رغبت فيه)، كما مثل به الشارح. وقال: (لم يجز أن يحذف إلا فيما ندر من قوله:

(وَإِنَّ لِسَانِي شَهْدَةً يُشْتَفَى بِهَا وهوْ عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَم)(١)

قاله رجل من همدان.

والشهدة (١٤): العسل بشمعه. وقوله: (وهو) بتشديد الواو)، أي: وهو (علقم) على من صبه الله عليه، ف(على) المذكورة متعلقة بـ(علقم)، والمحذوفة بـ(صبّه).

والمعنى: أن لساني كالعسل يشتفي به الناس، ولكنه كالعلقم على من سلطه الله عليه، هذا والوجه جواز الحذف فيما إذا اختلف متعلقاهما لفظا لا معنى، نحو: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا نُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، والموصوف بالموصول كالموصول فيما ذكره، فيجوز حذف العائد المجرور في نحو: (مررت

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (ثنا) ۱۳٦/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: "توضيح المقاصد" ١٥٣/١، واشرح الأشموني" ١٦١/١.

 <sup>(</sup>٣) البيت لرجل من همدان في «شرح التصريح» ١٤٨/١، و«المقاصد النحوية» ١٧٥١، وبالمقاصد النحوية» ١٧٧/١، وبلا نسبة في «خزانة الأدب» (٢٦٦/٥، و«الدرر» ١٧٧/١، و«أوضح المسالك» ١٧٧/١، ووتخليص الشواهد» (١٦٥)، و«الجنى الداني» (٤٧٤)، ووشرح الأشموني» ١٦٢/١، ووشرح شواهد المغني» ٨٤٢/٢، ووشرح المفصل» ٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (شهد) // ٢٢٦.

بالرجل الذي مررت به، فإن قلت: يشكل عليَّ ما قالوه، نحو قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ﴾ [الشورى: ٢٣]، حيث حذف الضمير المجرور مع انتفاء جر الموصول. قلت: ما قالوه شرط للحذف القياسي، والحذف في هذا سماعى لا قياسى.

وزاد بعضهم، لحذفه ألا يكون متعينًا للربط، وألا يكون نائبًا عن الفاعل، وألا يكون محصورًا، فلا يحذف في نحو: (مررت بالذي مررت بالذي مر به بداره)، ولا في نحو: (مررت بالذي مر به بداره)، ولا في نحو: (مررت بالذي ما مررت إلا به)، وإنما ترك الشارح كوالده ذلك؛ لأنه لا يختص بما هنا.

قوله: (ولو كان العائد مجرورًا بحرف ما جر به الموصول... إلخ)، أي: لم يجر به الموصول الصادق بالمراد من أنه لم يجر أصلاً.

وقوله: (خوف اللبس)، أي: لبس المجرور بالحرف؛ إذ لا يعرف عند الحذف أنه ضمير أو مضاف إليه نحو: مررت بأخيه.



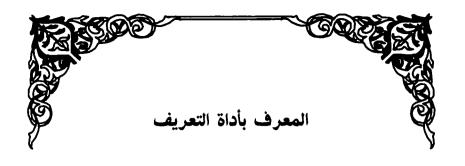

# ١٠٦ ـ أل حرفُ تعريف أو اللام فقط فنمطٌ عرّفت قبل فيه النّمط \*\*

## المعرف بأداة التعريف

قوله: (مذهب سيبويه: أن اللام وحدها المعرفة) هذا ما نقله الناظم في شرح (۱) «كافيته». ونقل أيضًا في «تسهيله» (۲) و«شرحه» له: أن مذهبه أن المعرف (أل) لكن الهمزة عنده زائدة، معتد بها في الوضع. وعند الخليل: همزة قطع أصلية. فقول النظم (أل) حرف تعريف) يحتمل مذهب الخليل، ومذهب سيبويه (۳) على النقل الثاني.

<sup>(</sup>۱) «شرح الكافية الشافية» ٣١٩/١.

 <sup>(</sup>۲) قال أبن مالك في «شرح التسهيل» ٢٥٣/١ ـ ٢٥٤: (على أنَّ الصحيح عندي قولُ
 الخليل؛ لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظائر.

أحدها: تصدير الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف.

الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن، ولا نظير لذلك.

الثالث: افتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لذلك أيضًا. الله مدار المنالة ا

الرابع: لزوم فتح همزة وصلِ بلا سبب، ولا نظير لذلك أيضًا).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في «الكتاب» ٤١٤٧/٤: (و«أل» تعرف الاسم في قولك «القوم والرجل») على هذا يكون مذهب سيبويه كمذهب الخليل في كون حرف التعريف «أله إلا أن الخلاف بينهما في الهمزة. فعند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل.

وقوله: (أو اللام فقط) مذهب ثالث على النقل الثاني، وثانٍ (١) على الأول، وإنما فتحت همزة الوصل مع أن أصل همزات الوصل الكسر؛ لكثرة استعمال لام التعريف، ودليل كون التعريف باللام وحدها تخطي العامل الضعيف إياها نحو (بالرجل) وذلك علامة امتزاجها بالكلمة وصيرورتها كجزء منها، ولو كان التعريف بها مع الهمزة لكان لها نوع استقلال فلم يتخطها العامل الضعيف.

وقوله: (مبالغة في الخفة)، أي: لأن الواحد أخف من الاثنين، والساكن أخف من المتحرك.

قوله: (وليس ذلك بأبعد من قولهم: خذ)، حيث حذفوا همزة القطع للتخفيف كما تحذف همزة الوصل إذ أصله: اأخذ بهمزة الوصل (ثم بهمزة قطع، فحذفت همزة القطع ثم همزة الوصل)(٢)، وقيس عليه البقية.

(ووي) كلمة تعجب يقال: ويك ووي لعبدالله، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>.

قوله: (ومن التعرض لالتباس الاستفهام بالخبر، أو بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهلة، أو مبدلة) أي: نحو: ﴿ آلنَّكَ رَبّنِ ﴾ (٤) فإنه على قول سيبويه: يلتبس فيه الاستفهام بالخبر إن حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها، أو تبقى همزة الوصل في غير الابتداء إن لم تحذف، وعلى قول الخليل: (لا يأتي شيء من ذلك؛ لأن همزة القطع لا تحذف في مثل ذلك). ومذهب الخليل سالم أيضًا من ارتكاب عدم النظير، وهو افتتاح حرف بهمزة وصل، ووضع كلمة مستحقة (للتقديم) (٥) على حرف واحد ساكن.

قوله: (فإن عهد مصحوبها بتقدم ذكر أو علم... إلخ)، الأولى قول

<sup>(</sup>١) في (ج): (وثالث).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۳) «الصحاح» (وي) ۷۱۸/۲.

<sup>(</sup>٤) [الأنعام: ١٤٤] ﴿وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَغَرِ ٱثْنَيْنُو قُلْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ ٱلْأَنكَيْنِ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): (التصدير) بدلاً من «للتقديم».

غيره (١) فإن عهد مصحوبها بتقدم ذكر نحو: ﴿ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ الْمَعْمَىٰ فِرْعَوْنُ أَرْسُولًا ﴿ المَالِمُ اللَّهُ اللّ

قوله: (فهي لبيان الحقيقة)، ويقال لها: الماهية، وبعضهم (٣) جعل هذه قسمًا برأسه. والفرق بين المعرف بلام الحقيقة (كاشتر اللحم)، واسم الجنس (كاشتر لحمًا) كالفرق بين علم الجنس، واسم الجنس في أن النظر في الأول إلى الماهية بقيد التشخص الذهني.

وفي الثاني بالنظر إليها مطلقًا.

والآن والسذيسن ثسم السلات كذا وطبت النفس يا قيسُ السُرِس للمح ما قد كان عنه نُقلا فسذكر ذا وحذفه سيسان

۱۰۷ ـ وقـد تُـزاد لازمـاً كــالــلات ۱۰۸ ـ ولاضـطـرارٍ كـبَـنـاتِ الأوبـر ۱۰۹ ـ وبـعـض الأعـلام عـلـيـه دخـلا ۱۱۰ ـ كالفضل والحارث والنُعمان

قوله (٤): (بني لتضمنه معنى أداة التعريف) رده والده. وقال: (إنما بني لتضمنه معنى الإشارة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: "توضيح المقاصد" ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: "توضيع المقاصد" ١٥٧/١ (الكلام المنقول للمرادى).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٧٠) (الآن) فإنّه بني...).

قال ابن يعيش في «شرح المفصل» ١٠٣/٤ «(الآن» ظرف من ظروف الزمان معناه الزمن الحاضر، وقد يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مضى وما هو آت. وفي علة بنائه إشكال؛ فذهب قوم إلى أنه بني؛ لأنه وقع في أول أحواله معرفة بالألف واللام، وحكم الأسماء أن تكون مذكورة شائعة في الجنس ثم يدخل عليها ما يعرفها من إضافة وألف ولام، فلما خالفت أخواتها من الأسماء، بأن وقعت معرفة في أول أحوالها، ولزمت موضعًا واحدًا بنيت لذلك؛ لأن لزومها بهذا الموضع ألحقها بشبه الحروف، وذلك أن الحروف لازمة لمواضعها التي وضعت لها غير زائلة عنها. وهذا رأي أبى العباس المبرد وقال الفراء أصلهُ: (آن) من آن الشيء يئين إذا أتى وقته، =

قوله: (كقول الشاعر:

وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكُمُوا وَعَسَاقِلاً وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ)(١)

أصل (جنيتك): جنيت لك فحذف الجار وأوصل الفعل. و(أكمؤ) جمع كم، بوزن فلس إلى ثلاثة. فإن زاد قيل: كمأة. ذكره الجوهري<sup>(٢)</sup>.

(والعساقل)<sup>(۱)</sup> جمع عُسقول بضم العين، وهو نوع من الكمأة و(بنات أوبر) جمع ابن أوبر جمعوه بهذا، فرقًا بين جمع من يعقل وما لا يعقل، كما قالوا في جمع ابن عرس بنات عرس، وبنات الأوبر كمأة صغار على لون التراب، وهي أردأ الكمأة، وفيه الشاهد حيث زاد فيه (أل) للضرورة؛ لأنه علم لا يحتاج إلى تعريف.

قوله: (ومثله قول الآخر:

أَمَا وَدِمَاءٍ مُساثِسرَات تَسَخَسالُسهِسا ﴿ عَلَى قُنَّةِ العُزَّى وِبِالنِّسْرِ عَنْدَما)<sup>(٥)</sup>

<sup>=</sup> يقال: آن لك أن تفعل كذلك وأتى لك... وآن فعلٌ ماض فلما أدخل عليه الألف واللام ترك على ما كان عليه من الفتح.

وقول آخر أنَّ أصله (أوان) فحذفوا الوَّاو وصار (آن) وكلا القولين فاسد.

وذهب أبو إسحاق إلى أنّ (الآن) إنّما تعريفه بالإشارة، وأنه إنّما بني لمّا كانت فيه الألف واللام لغير عهد متقدّم؛ لأنّك تقول: (الآن فعلت) ولم يتقدم ذكر الوقت الحاضر، وهذا فاسد. وأمّا قوله إنّ تعريفه بالإشارة فإنّ أسماء الإشارة لا تدخلها لام. نحو: هذا وتلك...).

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الإنصاف» ۳۱۹/۱، و«أوضح المسالك» ۱۲۷/۱، و«تخليص الشواهد» (۱۲۷/۱، و«الخصائص» ۵۸/۳، و«شرح الشواهد» (۱۲۷/۱، و«شرح التصريح» ۱۵۱/۱، و«المقاصد النحوية» ۱۹۸/۱، و«المنصف» ۱۳۶/۳، و«شرح التبهيل» ۲۰۹۱،

<sup>(</sup>٢) الصحاح، (كمأ) ٤٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الصحاح؛ (عقل) ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (وبر) ١/١٦١.

 <sup>(</sup>٥) البيت لعمرو بن عبد الجن في «خزانة الأدب» ١١٤/٧.
 وله أو لرجل جاهلي في «المقاصد النحوية» ١٠٠/١.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ١٩١٨/١، واتخليص الشواهد، (٣٦٧)، واسرّ صناعة =

قاله عمرو<sup>(۱)</sup> بن عبد الجن. و(أما) تنبيه واستفتاح و(دماء) بالجر بواو القسم، وجوابه: قوله بعد.

لَقَدْ ذَاقَ منا عامر يوم لعلع.

(وماثرات)<sup>(۲)</sup>: من مار الدم على وجه الأرض إذا ماج كموج الهواء، وروي: فاثرات. (وتخالها)، أي: تظنها.

(والقنة)<sup>(۱۳)</sup> بضم القاف وتشديد النون: أعلى الجبل. (والعزى): اسم صنم كان لقريش وبني كنانة. (وبالنسر)، أي: على قنته، وهو صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير. وفيه الشاهد حيث زيد فيه (أل) للضرورة كما مر. و(عَندما) مفعول ثان لـ(تخالها) وهو دم الأخوين. ويقال: البقم (أ)، وهو شجر يصبغ به.

قوله: (ومن ذلك قول الآخر:

رَأَيْتُكَ (٥) لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا ﴿ صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسِ يَاقَيْسُ عَنْ عَمْرِو (٢)

قَالَهُ راشد (٧) بن شهاب اليشكري. و(أن) زائدة. والوجوه: الأنفس

<sup>=</sup> الإعراب، ٢٠٠١، و«المنصف، ١٣٤/٣، و«شرح التسهيل، ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>۱) عمرو بن عبد الجن بن عائذ الله ابن أسعد التنوخي: فارس، من شعراء الجاهلية وأمرائها، خلف جذيمة الأبرش على ملكه بعد قتله، ونازعه عمر بن عدي فانتزع منه الملك. «الأعلام» ٥٠/٠٨.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (مير) ۲۲۱/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (قنن) ٢١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (بقم) ٤٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب):

رأيت ك لسما أن عسرفت جملادنا رضيت وطبت النفس يا قيس بن عمرو

<sup>(</sup>٦) البيت لرشيد بن شهاب في «الدرر» ١٣٨/١، و«شرح التصريح» ١٥١/١، و«المقاصد النحوية» ٥٠٢/١.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٢٩/١، و«تخليص الشواهد» (١٦٨)، «الجنى الداني» (١٩٨)، ووهم المداني» (١٩٨)، ووهم الأشموني» ١٧٠/١، و«شرح عمدة الحافظ» (١٥٣)، ووهمم الهوامع» ٣١٢/٣، ووشرح التسهيل» ٢٦٠/١.

 <sup>(</sup>٧) راشد بن شهاب بن عبده بن عصم بن ربيعة بن عامر، شاعر جاهلي من أسياد قومه.
 «الأعلام» ١٢/٣.

والذوات. (وصددت)، أي: أعرضت. و(عن عمرو)، أي: الذي قتلناه، وكان حميم قيس أي: طابت نفسك عن قتله. والشاهد في النفس حيث زيد فيه (أل) مع أنه تمييز. ومعنى (السّرِي) (١) في كلام الناظم: السيد. وتمثيله بالنعمان للمنقول معترض بأنه مثل به في «شرح تسهيله» لما قاربت الأداة نقله؛ لأنها (غلبة) (٢) لازمة، وعلى (ما) هنا عارضة؛ كونها للمح، وأجيب بأنه محتمل أن العرب سموا بالنعمان فتكون الأداة لازمة (٣)، وسموا بنعمان فتكون عارضة.

قوله: (ونحو: زيادة الألف واللام في هذا البيت زيادتها في قراءة بعضهم ﴿لَيُخْرِجَنَ اَلْأَعَزُ مِنْهَا اَلْأَذَلَ ﴾) [المنافقون: ٨]، أي: نحوها من حيث الشذوذ، لا من حيث الضرورة بقرينة قوله: (والشاذ قد يلحق بالمجوز (١٤) للضرورة).

قوله: (لأن المصادر... إلخ)، يقتضي أن اللمح إنما يكون للوصف وهو المشهور، لكن كلام الناظم يقتضي أعم من ذلك فلا يحتاج إلى تأويل ما ذكر بالوصف، (وهو المشهور)<sup>(٥)</sup> فعليه المعنى باللمح<sup>(١)</sup> ما نقل عنه مما يقبل (أل)، فإن قلت: ما وجه تقديم الفضل على الحارث؟ والحارث على النعمان في النظم؟ قلت: أما على المشهور؛ فلأن الدلالة على الوصف في المصدر مطابقة. وفي الحارث تضمن، وفي النعمان التزام، وأما على غيره فلسلوك الترقى؛ لأن كُلًا منهما أقل مما بعده بحرف.

مضافٌ أو مصحوبُ أل كالعقبة أوجِب، وفي غيرهما قد تَنحذف

۱۱۱ ـ وقد يصيرُ علماً بالغَلَبة ۱۱۲ ـ وحذف أل ذي إن تناد أو تضف

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): علمية بدلاً من (غلبة).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (زائدة.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بالمجرور).

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله: (يعني: إن من المعرف بالإضافة أو الأداة ما ألحق بالأعلام) ذكر مثله جماعة منهم أبو حيان أن فقال: الصحيح (٢) أن هذه الأسماء جارية مجرى الأعلام، وليست بأعلام؛ لأن تعريفها ليس بالوضع، وصحح المرادي (٣) عكسه. والخلاف لفظي؛ إذ العلم نوعان: اتفاقي ووضعي، فالنافي أراد الوضعي، والمثبت أراد الاتفاقي، والتعريف بالأداة في ذلك قبل الغلبة تعريف عهد كما ذكره ابن هشام في «مغنيه» (١٤).

قوله: (على بعض ما له معناه) الضمير الأول راجع إلى بعض، والثاني إلى (ما). وفي نسخة: (على بعض معناه).

قوله: (إلا في النداء)، أي: فيجب حذف الأداة فيه كما صرح به الناظم.

قوله: (في ذي الغلبة)، أي: مما عرف بالأداة.

قوله: (جاز تخصيصه بالإضافة)، أي: مع وجوب حذف الأداة.

<sup>(</sup>۱) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الإمام أثير الدين الأندلسي الغرناطي، ولد بمطقشارين مدينة من حضرة غرناطة في آخر شوال ٢٥٤هـ. من تصانيفه: "البحر المحيط في التفسير"، "التذييل والتكميل في شرح التسهيل"، "مطوّل الارتشاف ومختصره"، "التذكرة في النحو"، "المبدع في التصريف". ت٥٤٧هـ. "بغية الوعاة" ٢٤١/١ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في "التذييل والتكميل" ٣٢٢/٢ (وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وغيره من شيوخنا: و"الصحيح أنَّ هذه الأسماء الغالبة جارية مجرى الأعلام، "وليست بأعلام إذ تعريفها: ليس بوضع اللفظ على المسمّى بل بالإضافة أو بالألف واللام ولذلك تلزم الألف واللام في الثريا وأمثاله.

والدليل على أنَّ (ابن عمر) ليس باسم علم أنَّ الاسم العَلَم الواقع عليه إنما هو (عبدالله) وإنَّما غَلَبُ (ابن عمر) عليه بعد استقرار تسميته بذلك).

 <sup>(</sup>٣) قال المرادي في "توضيح المقاصد" ١٦٠/١: (يعني أن من المعرّف بالإضافة أو الأداة ما يغلب على بعض ما له معناه فيصير علمًا بالغلبة، خلافًا لمن ذهب إلى أنه ليس بعلم. بل أُجرى مجراه).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في «المغني» (٧٢) (الثاني: أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: عهدية، وجنسة...).

قوله: (وكقول الشاعر:

أَلاَ أَبْـلِـغُ بَـنِـي خَـلَـفِ رَسُـولاً ۚ أَحَقًا أَنَّ أَخْطَلَكُمْ هَجَانِي)(١)

قاله النابغة (٢) الجعدي، وهو من قصيدة هجا فيها الأخطل النصراني حين هجاه الأخطل، و(ألا) للتنبيه، وبنو خلف رهط الأخطل. (ورسولاً) حال من الفاعل أو اسم مصدر بمعنى الرسالة فيكون مفعولاً ثانيًا، والهمزة في (أحقًا) للإنكار التوبيخي، وانتصاب حقًا على الظرفية كما قاله سيبويه (٣)، أي: أفي حقً هجاني أخطلكم؟ أو على أنه صفة لمصدر محذوف كما قال المبرد أي: أهجاني أخطلكم هجوًا حقًا؟

والشاهد في (أخطلكم) لأنه علم بالغلبة فلما نكّره نزع منه (أل) وأضافه إلى قبيلته؛ ليعرف بهم.

قوله: (وقال الشاعر:

إِذَا دبرَانِ مِنْك يَوْمًا لَيقِيتهُ أَوْمُلُ أَنْ أَلْقَاكَ عَدوًا بِأَسْعُدٍ)(٢)

الشاهد في قوله: (دبران) حيث حذف (أل) منه إذ أصله الدبران<sup>(ه)</sup>؛ لأنه علم بالغلبة، ولزمته (أل)، غلب على الكوكب الذي يدبر الثريا، وهو

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الجعدي في «ديوانه» (۱٦٤)، و«الكتاب» ١٣٧/٣، و«خزانة الأدب» ٢٧٣/١، و«خزانة الأدب» ٢٧٣/١٠، و«الدرر» ١٢٢/١، و«تخليص الشواهد» (١٧٦)، و«المقاصد النحوية» ١٠٤/١، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٧٢/١، و«همع الهوامع» ٢٨٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) قيس بن عبدالله بن عُدس بن ربيعة الجعدي العامري أبو ليلى. (ت٥٠٠هـ). شاعر صحابي من المعمرين. كان ممن هجر الأوثان، ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام.
 له ديوان.

االشعر والشعراء، ٢٩٥، الأعلام، ٢٠٧/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «الدرر» ١٢٢/١، و«تخليص الشواهد» (١٧٦)، و«المقاصد النحوية» ١/٨٠٥، و«همع الهوامع» ٢٥٠٠/٢

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (دبر) ٢٨٢/٤.

خمسة كواكب في الثور. و(غدوا) منصوب بالظرفية، وأراد به (غدا) لكنه جاء به على أصله؛ لأن أصل غد غدو، حذفت منه الواو بلا تعويض على خلاف أصله. و(أسعد) بضم العين جمع سعد، وسعود<sup>(۱)</sup> النجوم عشرة: أربعة في برج الجدي والدلو ينزلها القمر، وهي سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية.

وستة ليست من المنازل وهي سعد ناشرة، وسعد الملك، وسعد الهمام، وسعد البهام، وسعد البارع، وسعد مطر. وكل سعد من هذه الستة كوكبان بين كل كوكبين في رأي العين قدر ذراع، وأما سعد الأخبية فثلاثة أنجم كأنها أثافي، ورابع تحت واحد منهن.

والحاصل: أنه كنى بالدبران عن الإدبار الذي هو ضد الإقبال، والسعد وبالأسعد عن السعيد الذي هو ضد النحس، والمعنى إذا رأيت منك إدبارًا يومًا، أي: شيئًا أكرهه فلا أقطع رجائي منك بل أؤمل خيرك بأن ألقاك في الغد في سعد وإقبال.



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (سعد) ٦/ ٢٦٢.

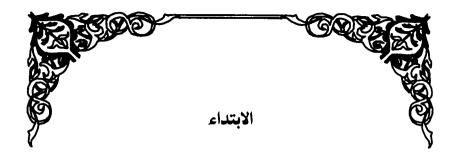

۱۱۳ ـ مبتدأ زيد وعاذر خبير ١١٤ ـ وأوّل مبيتدأ والمثاني ١١٥ ـ وأوّل مبيتدأ والمثاني وقد ١١٥ ـ وقس كاستفهام النفي وقد ١١٦ ـ والثاني مبتدا وذا الوصف خبر

إن قبلت زيبد عباذرٌ من اعتبذر فباعبلٌ أغبني في أسبارٍ ذان يبجوز نبحو فبائز أولو الرَشد إن في سوى الإفراد طبقاً استقر

\* \* \*

#### الابتداء

قوله (۱): (والابتداء: هو كون الاسم كذلك)، أي: كونه مجردًا عن العوامل اللفظية... إلى آخره. واعترض بأن التجريد عدمي فلا يؤثر. وأجاب الشارح (۲) في باب: (إعراب الفعل بأنا لا نسلم أن التجريد عدمي؛ لأنه استعمال الفعل على أول أحواله، وذلك ليس بعدمي)، وغيرة بأن العوامل في كلام العرب علامات لا مؤثرات. والعدم المخصوص يصح كونه علامه

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٧٤): (المبتدأ: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبرًا عنه، أو وصفًا رافعًا لمكتفًى به.

انظر تعريفه في «الكتاب» ٣/ ١٢٦، و«أوضح المسالك» ١٣١/١، و«شرح الأشموني» ١٣١/١ و«ارتشاف الضرب، ١٠٧٩/٣، و«همم الهوامع» ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) راجع باب: إعراب الفعل.

ورد كل منهما بما لا يجدي.

قوله: (والمجرد من العوامل اللفظية)، أي: لفظًا وتقديرًا ليخرج نحو قولك: زيد؛ لمن قال: من قام؟ إذ التقدير: قام زيد؛ فهو مجرد مما ذكر لفظًا لا تقديرًا.

قوله: (وغير المزيدة) مدخل لنحو: (بحسبك زيد) قال الناظم في «شرح كافيته»(۱): (إن (حسبك) في هذا المثال ونحوه خبر مقدم لا مبتدأ؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة، وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو: بحسبك درهم). قلت: يجوز إعرابه فيما ذكر مبتدأ؛ لأنه وإن لم يتعرف بالإضافة يتخصص بها. والتخصيص من مسوغات الابتداء، وإن كان الخبر معرفة.

ł

قوله: (أو وصفًا)، المراد به: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة.

وما جرى مجراها كالمنسوب نحو: (ما قرشي أبواك). وأما أفعل التفضيل فليس من ذلك؛ لأنه لا يرفع إلا الضمير المستتر أو الظاهر بشروط مذكورة في بابه، والضمير المستتر غير مكتفي به، وشرط المرفوع هنا أن يكون مكتفيًا به، وإذا رفع الظاهر بالشروط لا يكون مبتدأ، كذا قيل، والحق: إنه قد يكون مبتدأ كما في نحو: (هل أحسن في عين زيد الكحل منه في عين غيره؟).

قوله: (مخرج لأسماء الأفعال)، أي (٢): وللأسماء قبل التركيب.

قوله: (كما في قوله:

أَقَاطِنُ قَوْمُ سَلْمَى أَمْ نَوَوا ظَعنًا إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيْبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنَا)(٣)

<sup>(</sup>۱) قشرح الكافية الشافية ، ٣٣٧/ ٣٣٨، ووتوضيح المقاصد، ١٦٢/١، وهمم الهوامع، ٣٦٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ١٦٢/١.

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٣٤/١، و«تخليص الشواهد» (١٨١)، و«شرح الأشموني» ١٧٨/١، و«شرح التصريح» ١٥٧/١، و«شرح شذور الذهب» (٢٣١)، و«المقاصد النحوية» (١٢/١».

معناه: (قوم سلمى) وهي المحبوبة هل هم مقيمون (أم نووا ظعنًا)؟ أي: رحيلاً، فإن نووه فعيش من قطن ـ أي: أقام وتخلف ـ عجيب، والشاهد في (قاطن) فإنه اعتمد على الاستفهام وسد فاعله مسد الخبر.

قوله: (وقول الآخر:

خَلِيلَيَّ مَا وَافِ بِعَهْدَيُّ أَنْتُمَا ﴿ إِذَا لَمْ تَكُونَا لِي عَلَى مَنْ أُقَاطِعُ)(١)

أي: يا خليلي ما أنتما وافيان بعهدي وصحبتي إذا لم تكونا عوناً لي على من أقاطعه وأهجره، (فإذا) ظرف لوافٍ. والشاهد في (وافٍ) فإنه اعتمد على نفى وسد فاعله مسد الخبر.

قوله: (ومن الشواهد عليه قول الشاعر:

خَبِيْرٌ بَنُو لِهْبِ فَلاَ تَكُ مُلْغِيًّا ﴿ مَقَالَة لِهْبِيٌّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ )(٢)

(بنو لهب) بكسر اللام، وسكون الهاء، حي من الأزد، وهو فاعل (خبير) سد مسد الخبر. والشاهد في (خبير) حيث وقع مبتدأ بلا اعتماد على استفهام أو نفي، وإنما صح جعله مبتدأ مع أنه نكرة لكونه عاملاً فيما بعده أو لتضمنه الوصف، والوصف من مسوغات الابتداء، والمعنى: أن بني لهب عالمون بالزجر والعيافة، فلا تلغ كلام رجل لهبي إذا زجر أو عاف حين تمر عليه الطير.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۱۸۲/۱، و«أوضح المسالك» ۱۳۳/۱، و«تخليص الشواهد» (۱۸۱)، و«شرح الأشموني» ۱۷۹/۱، و«شرح التصريح» ۱۸۷/۱، و«شرح شواهد المغني» ۸۸۸/۲، و«المقاصد النحوية» (۵۱۱/۱، و«همع الهوامع» ۳۲۱/۳.

<sup>(</sup>۲) البيت لرجل من الطائيين في «تخليص الشواهد» (۱۸۲)، و «شرح التصريح» ۱۵۷/۱، و «المقاصد النحوية» ۱۸۸۱، وبلا نسبة في «الدرر» ۱۸۳/۱، و «أوضح المسالك» ۱۳٦/۱، و «شرح الأشموني» ۱۸۱/۱، و «شرح عمدة الحافظ» (۱۵۷)، و «همع الهوامع» ۳۲۲/۳.

قوله (۱): (فإن قلت: لِمَ لم يجعل الوصف في هذه المثل خبرًا مقدمًا وما بعده مبتدأ؟ قلت: الجواب صحيح في فائز أولو الرشد ونحوه.

أما في (خبير بنو لهب) ونحوه فلا، وقد أجيب عنه بأن ذلك جائز فيه الأن خَبِيْرًا بوزن فعيل، وفعيل يستوي فيه المفرد والمذكر وضدهما، فهو على حد قوله تعالى: ﴿ وَانْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِلٌ ﴾ [الانفال: ٢٦]، وقوله: ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤]، أي: معينون.

وقول الشاعر:

إِذَا لأَقَيْتِ قَوْمِي فَاسْأَلِيْهِمْ كَفَى قَوْمًا بِصَاحِبِهِمْ خَبِيرًا(٢)

أي: كفى قومًا عالمين بصاحبهم. وأطلق كالنظم الاستفهام والنفي؛ ليشمل الأول جميع أدواته: كهل، ومن، وما، والثاني: كل ناف يصلح لمباشرة الاسم حرفًا كان نحو: ما، ولا، وأن، أو اسمًا: كغير نحو: (غير قائم الزيدان؟) لكن غير مبتدأ مضاف إلى الوصف، والزيدان فاعل سد مسد المخبر أو فعلاً نحو: (ليس قائم الزيدان)؛ لكن الوصف بعد (ليس) مرفوع على أنه اسمها، والفاعل سد مسد خبرها، وكذا (ما) الحجازية، كذا قيل.

وفيه تجوز؛ لخروج بعضه عن كونه مبتدأ حقيقة بقولهم في تعريفهم (المجرد عن العوامل اللفظية).

قوله: (ومتى كان المفرد كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ اللَّهِ مِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ المفرد كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنْ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم (۷۰): (فهذا مثل قوله:... فائزٌ أولو الرَّشَد. فإن قلت... قلتُ: لعدم المطابقة، فإنَّ الوصف في هذا لو كان خبرًا مقدمًا لتحمَّل ضمير ما بعده وطابقه في التثنية والجمع، فلمَّا لم يطابقه عُلِم أنَّه لم يتحمَّل ضميره، بل مكرر إسناد الفعل إلى الفاعل).

 <sup>(</sup>۲) البيت لجثامة الليثي في السان العرب، ۳۹۰۸/۷.
 وبلا نسبة في اسر صناعة الإعراب، ۱۳۲/۱، والمجالس ثعلب، ۳۲۸/۱.

يكون خبرًا مقدمًا متحملاً للضمير) ويستثنى منه نحو: (أحاضر القاضيَ امرأةً) فإنه يتعين فيه الوجه الأول؛ لأن الوصف إذا تحمل ضمير المؤنث وجب تأنيثه.

١١٧ ـ ورفعوا مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا

ميم بلى بَوْرَا رَهِمِ اللهِ عَلَى : سيبويه <sup>(١)</sup> ومتابعوه، وقيل: العرب. <sup>٢</sup> عَوْبِهِ الْعَرِبِ. <sup>٢</sup>

قوله: (ولا خلاف عند البصريين (٢) أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخبر فالصحيح أنه مرفوع بالمبتدأ)، أفاد بذلك أن العامل في المبتدأ معنوي، وفي الخبر لفظي. واحتج لكون العامل فيه المبتدأ بأنهم أجمعوا على أن العامل في الحال هو العامل في ربها، فليجعل ما أجمعوا عليه دليلاً لما اختلفوا فيه، فإذا قلنا: (هذا زيد قائمًا). فالعامل في الحال هو المبتدأ وهو هذا فيكون عاملاً في الخبر وهو (زيد)، وبأن المبتدأ لما كان لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى التركيبي، وكان مبدوءًا به كالفعل وجب أن يرفع ما بعده كالفعل. واعترض (٢) على ذلك بأن (المبتدأ قد يرفع فاعلاً نحو: (القائم معمولين رفعا بدون إتباع ولا نظير له، وبأن المبتدأ قد يكون جامدًا كزيد. والعامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه، والمبتدأ يجوز تقديم خبره عليه).

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في «الكتاب» ۱۲۷/۲: (واعلم أنَّ المبتدأ لا بد له من أن يكون المبنى عليه شيئًا هو هو أو يكون في مكان أو زمان. وهذه الثلاثة يُذكر كلُّ واحدٍ منها بعد ما يُبتدأ فأمًا الذي يُبنى عليه شيءً هو هو فإنَّ المبنى عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداه...).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٠٨٥/٣: (وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنَّ الابتداء يرفع المبتدأ، والمبتدأ يرفع الخبر وقد نسب هذا إلى المبرد، وذهب الأخفش وابن السرّاج والزماني إلى أنهما مرفوعان بالابتداء، وذهب الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين إلى أنهما مرفوعان بتعريهما للإسناد من العوامل اللفظية).

وانظر: «الكتاب» ٨١/١، ١٢٦/٢، و«الإنصاف» ٤٤/١ \_ ٥١، و«المقتضب» ١٢٦/٤، و«شرح الأشموني» ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور ٣٥٦/١ ٢٥٥٠.

وأجيب (١) عن الأول: (بأن طلبه للفاعل يخالف طلبه للخبر فاختلفت جهتا الطلب).

وعن الثاني بأن ما ذكر فيه إنما هو في العامل المحمول على الفعل والمبتدأ عمدة ليس بالحمل على الفعل بل بالأصالة.

قوله: (هو هو) الضمير الأول للشيء، والثاني للذي.

قوله: (فإن المبني عليه)، أي: على الذي يبنى عليه شيء فالمبني عليه هو المبتدأ، والمبنى الخبر وهو مبنى على المبتدأ)(٢).

قوله: (وذلك قولك)، أي: كقولك. قوله: (لأنه اقتضاهما)، في نسخة: (اقتضا لهما).

كالسله برز والأيادي شاهدة حاوية معنى الذي سيقت له بها كنطقي الله حسبي وكفى ۱۱۸ ـ والخبر الجزء المتمّ الفائدة ۱۱۹ ـ ومفرداً يأتي ويأتي جمله ۱۲۰ ـ وإن تكن إناه معنى اكتفى

قوله: (خبر المبتدأ ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ)، أي: غير الوصف الذي مر بيانه فيخرج فاعل الفعل، (وفاعل اسم الفاعل)<sup>(٣)</sup>، وفاعل الوصف المذكور فإنها ليست مع المبتدأ المذكور، فإن قلت: التعريف مع ذلك لَيشمل نحو: (زيد زيد)<sup>(3)</sup>. و(شعري شعري) مع أن العرب نطقت به.

<sup>(</sup>۱) قال الأبذي في «شرح الجزولية» ٨٦٥ ـ ٨٧٥: رادًا على حجّة ابن عصفور: (أمّا الأول فلا يلزم؛ لأنَّ طلبه للفاعل يخالف طلبه للخبر، فقد اختلفت جهتا الطلب وإنما يمتنع أن يعمل في فاعلين أو مفعولين بهما إذا كان لا يتعدَّى إلاَّ إلى واحدٍ وأمَّا إذا عمل رفعين من وجهين مختلفين فلا مانع من ذلك.

وأمّا الثاني:... فإنما ذلك فيما كان من العوامل محمولاً على الفعل ومُشَبّها به والمبتدأ ليس من ذلكم القبيل لأنّ عمله متأصّل؛ لأنّه إنّما يعمل فيه لطلبه له كما يعمل الفعل في الفاعل لطلبه له، ولذلك لا أثر للتقدم هنا لهذا المعنى).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ب).

قلت: نطقت به على تضمينها الثاني معنى لم تضمنه للأول، وحيث: ضمنت في الثاني المعروف المشهور فبذلك أفاد.

قوله كالناظم: (الله بر والأيادي شاهدة) (الأيادي): النعم مجازًا، ومعنى الجملتين: الله واسع العطاء ونعمه شاهدة بذلك.

قوله: (نحو: البر: الكر بستين). البر: مبتدأ، والكر مبتدأ ثان، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول (ومثله السمن منوان بدرهم).

قوله: (نحو قوله تعالى: ﴿وَلِيَاشُ النَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦])، محله إذا قدر ذلك مبتدأ ثانيًا بخلاف ما إذا قدر تابعًا للباس.

قوله (١): (أو متضمنًا للمبتدأ)، أي: شاملاً له، إذ قوله «المصلحين» في الآية التي ذكرها شامل (للَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ.

قوله: (ومنه قولهم: زيد نعم الرجل)، أي: فزيد مبتدأ والجملة بعده خبره والرابط شمول الرجل لزيد.

قوله: (نحو: ﴿الْمَآفَةُ ۚ ﴿ مَا الْمَآفَةُ ﴿ الحاقة: ١، ٢])، أي: فـ(الحاقة): مبتدأ و(ما) استفهامية بمعنى: التعظيم، وهي مبتدأ ثان، والحاقة بعدها خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول. ومثله: ﴿اَلْقَـارِعَةُ ﴿ مَا اللّهُ وَمَثُلُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَثُلُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصَلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصَلّ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ والله المعاد، فإن قلت: قد ذكر (٢) أنه يحصل أيضًا بعطف جملة فيها ضمير بالفاء على أخرى نحو: \_ (زيد جاء عمرو فأكرمه).

قلت: الجملتان فيما ذكر منزلتان منزلة الشرط والجزاء فاكتفى بضمير

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٧٧): (أو متضمنًا للمبتدأ كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمُتِّكُونَ إِلَّا لِنَ نُفِيمُ أَبِّرَ الْتُسْلِمِينَ﴾).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الأشموني» ١٨٥/١، و«توضيح المقاصد» ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) ذكرها ابن عصفور. انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور ٢٥٦/١.

واحد في إحداهما كما في جملتي الشرط والجزاء؛ وذلك لأنهما نزلتا منزلة (زيد لما جاء عمرو أكرمه).

فالإخبار إنما وقع بمجموعهما، والربط إنما حصل بالضمير، نبه على ذلك المرادي(١٠).

قوله: (أن تكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى، كقولك: نطقي الله حسبي).

قال المرادي<sup>(۲)</sup>: (والذي يظهر في هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار بالجملة بل بالمفرد؛ لأن الجملة في (نحو ذلك إنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر عنها)<sup>(۳)</sup> في نحو: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»<sup>(3)</sup>. وما قاله ظاهر، وللأول أيضًا وجه، وهو: أنه وإن كان الإخبار باعتبار اللفظ فيطلق عليه جملة باعتبار أنه مركب إسنادي، أو غايته التجوز، وهو جائز.

قوله: (وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ﴿ صَنْخِصَةً أَبْصَنُرُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا﴾ [الانبياء: ٧٩] هي ضمير القصة، وهو مبتدأ، و﴿ أَنْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا﴾) (٥) مبتدأ ثاني. وخبره: ﴿ شَنْخِصَةً ﴾، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول، ولا يجوز رفع (أبصار) بـ ﴿ شَنْخِصَةً ﴾؛ لأن ضمير القصة يلزم بعده جملة، فإن جعل الضمير للأبصار كما قيل به، خرج عما نحن فيه، وكذا إن جعل عمادًا كما قيل به، وقدم مع الخبر على المبتدأ نحو: (هو القائم زيد)، والأصل فيه زيد هو القائم. وفي الآية: ﴿ أَنْصَنُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا ﴾ هي شاخصة على أظهر الوجهين، أي: من كون هو في الآية الأخيرة ضمير الشأن، والجملة بعده

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ١٦٥/١ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) «توضيح المقاصد» ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) مكررة في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: "صحيح البخاري" كتاب: المغازي، الباب (٣٦)، الحديث (٣٩٦٨).

ه) مكررة في (ج).

خبره، والوجه الآخر يجعل الضمير المسؤول عنه وهو الله؛ لأنهم قالوا<sup>(١)</sup> للنبي ﷺ: صف لنا ربك. فنزلت السورة فهو مبتدأ و(الله) و(أحد) خبران.

وأجاز الزمخشري ( $^{(1)}$  أن يكون (أحد) بدلاً من (الله) أو خبر مبتدأ محذوف، وأجاز أبو البقاء أن يكون (الله) بدلاً من (هو)، و(أحد) خبر (هو).

۱۲۱ ـ والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن 1۲۱ ـ وأبرزنه مطلقاً حيث تلا ما ليس معناه له محضلا

قوله: (لأن الجامد لا يصلح لتحمل الضمير إلا على تأويله بالمشتق)، أي: فيتحمله نحو: (زيد أسد)، إذا<sup>(٣)</sup> أريد به شجاع.

قوله: (وإن كان مشتقاً فإن لم يرفع ظاهرًا... إلخ)، حاصله: أنه يحتمل ضمير الفاعل نحو: (زيد منطلق)، إلا إن رفع الظاهر نحو: (زيد ضارب أبوه). وبذلك علم أن كلام الناظم مقيد بما إذا رَفَع ضميرًا، والمراد بالمشتق<sup>(3)</sup> هنا: ما دل على ذات مبهمة باعتبار صفة معينة كضارب، وأسود، ومضروب؛ ليخرج اسما الزمان والمكان والآلة، فإنها تدل على خصوصية الذات بكونه زمانًا ومكانًا وآلة فلا تتحمل ضميرًا، وإن كانت مشتقة بالمعنى الأعم المشهور.

قوله: (إلا إذا جرى الخبر على غير من هو له) بأن وقع تاليًا لغير من هو له، فهو في نحو: (زيد عمرو ضاربه)، جار على عمرو، وهو ليس له في المعنى بل لزيد؛ لأنه الضارب.

وقوله: (فيرفع ضميره)، أي: ضمير من هو له، وإنما قيد بهذا؛ لأن الكلام فيه.

<sup>(</sup>١) قالبحر المحيط؛ ١٠/٥٧٠.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» ۲/۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «توضيح المقاصد» ١٦٧/١.

قوله: (ومما يدل على صحة قولهم قول الشاعر:

قَوْمِي ذُرَى المُجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنْـهِ ذَلِـكَ عَـدْنَـانٌ وَقَـحْـطَـانُ<sup>(١)</sup>

وذرى جمع: ذروة، وذروة الشيء أعلاه، والمجد: الكرم كما مر.

و(قومي): مبتدأ، و(ذرى المجد): مبتدأ ثان، و(بانوها): خبره، و(هما) خبر الأول، وضمير النصب في (بانوها) راجع)<sup>(٢)</sup> إلى ذرى المجد، (و(بانو): جمع)<sup>(٣)</sup> بان اسم فاعل من بنى يبني، وأصله (بانيون) فأعل إعلال قاضيون، وحذفت نونه للإضافة، وفيه ضمير مستتر عائد على قومي. والشاهد فيه حيث لم يقل: (بانيها هم) على اللغة الفصيحة أو (بانوها هم) على غيرها بإبراز الضمير لأمن اللبس وقد وقع (بانوها) خبرًا عن (الذرى)، وإنما هو في المعنى للقوم؛ لأنهم البانون (١٤).

فقوله كغيره (إذ (٥)لم يقل: بانوها هم)، جرى على (غير)(٦) اللغة الفصيحة (٧).

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٣٨/١، و«همع الهوامع» ٣٦٧/٣، و«شرح ابن عقيل» ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) مكررة في (ج).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في "همع الهوامع" ٣٥٠/٣ ـ ٣٥١: (قال أبو حيان: أجاز بعض أهل عصرنا أن تقول: «زيدٌ عمرٌو ضاربُه هو" فيكون جاريًا على من هو له، وترفع الضمير به، أو تجعله توكيدًا، وإن جرى على غير من هو له وجب إبرازه سواء خيف اللبس نحو: «زيدٌ عمرو ضاربه هو" أم أمن نحو: «زيدٌ هندُ ضاربها هو" هذا مذهب البصريين. وجوّز الكوفيون الاستتار في حال الأمن، وتبعهم ابن مالك، واستدل بما حكاه الفرّاء عن العرب، "كلُّ ذي عَيْنِ ناظرةً إليك"، أي: هي، وبقوله:

قومي ذرا المجد بانوها وقد عَلِمَتْ

أي: (بانوها هم). (٥) في (ج): (إذا).

<sup>(</sup>٦) سقط من (٧).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (الفصحى).

۱۲۳ \_ وأخبروا بظرفِ أو بحرف جرّ ناوين معنى كائن أو استقر ١٢٥ \_ ولا يكون اسم زمان خبرا عن جشة وإن ينفذ فأخسرا

قوله: (مما يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور نحو: الحمد لله. والظرف)، أي: نحو: زيد عندك. قال ابن هشام (۱۱) تبعًا لجماعة: (الصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف).

وقال جماعة (٢٠): الصحيح أنه معمول المحذوف، وقال آخرون: الصحيح أنه مجموعهما؛ لأن المقصود الإخبار بوجود الشيء في الظرف إلا أنهم حذفوا بعضه لزومًا وسموا الباقي باسم الخبر مجازًا.

وقد يقال<sup>(٣)</sup>: الخلاف لفظي؛ لأن القائل بأنه المحذوف نظر إلى العامل الذي هو الأصل، وهو مقيد بقيد لا بد من اعتباره، والقائل: بأنه المذكور نظر إلى الظاهر الملفوظ به، وهو معمول لعامل لابد من اعتباره، والقائل بأنه مجموعهما نظر إلى المعنى المقصود، وكان شيخنا الإمام العلامة الكمال بن الهمام يختاره تبعًا للرضي<sup>(٤)</sup>، واعلم أن<sup>(٥)</sup> الظرف الشامل للجار والمجرور نوعان: مستقر ولغو؛ لأنه إن كان عامله مصرحًا به فلغو وإلا

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۱٤٢/۱: (والصحيح أنَّ الخبر في الحقيقة متعلَّقهما المحذوفُ وأنَّ تقديره كائن أو مستقر، لا كان ولا استقر، وأنَّ الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرور كقوله:

فإنَّ فؤادي عندكِ الدُّهْرِ أجمع).

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في "همع الهوامع" ٣٧٥/٣ ـ ٣٧٦: (واختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعين خِيرًا، فالأصح أنه كونٌ مقدر، وقيل: المبتدأ. وعليه ابن خروف ونسبه أبو العالية إلى سيبويه، وأنّه عمل فيه النصب لا الرفع؛ لأنّه ليس الأول في المعنى، ورُدَّ بأنّه مخالف للمشهور من غير دليل، وبأنّه يلزم منه تركيب كلام من ناصب ومنصوب بدون ثالث وقيل: بالمخالفة. وعليه الكوفيون. وإذا قلت: "زيد أخوك فالأخ هو زيد أو "زيد خلفك فالخلف ليس زيدًا. فمخالفته له عملت النصب).

<sup>(</sup>٣) وانظر: «شرح الرضي» ٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية الخضري» ٢٠٧/١، ودهمم الهوامع، ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>o) فشرح الرضى» ٩٢/١ ـ ٩٣.

فمستقر، وشرطه ليكون خبرًا أن يكون تامًا كما علم من قوله: والخبر المتم الفائدة فخرجت الأسماء المقطوعة عن الإضافة ونحوها فلا يجوز (الأمر قبل)، و(لا زيد عنك)(١).

قوله: (ولك أن تقدره بمفرد نحو: كائن ومستقر، ولك أن تقدره بجملة نحو: كان واستقر)، ضابط ذلك أن يقدر بالكون المطلق فيشمل تقدير ثابت وثبت، وحاصل وحصل ونحوها، وقد أشار إلى ذلك الشارح بنحو، والناظم بمعنى، وكل من التقديرين نسب إلى سيبويه (۲)، والأول منهما قول (الكوفيين) (۳)، واختاره الناظم، ورجح بأمرين (ذكرهما الشارح، والثاني: قول (البصريين) ورجح بأمرين) (۵):

أحدهما: أنه (٢) لا خلاف في التقدير بجملة في الموصول نحو: (جاءني الذي عندك)، وفي النكرة الموصوفة الواقع في خبرها الفاء نحو: كل رجل عندك فله درهم، إذ النكرة الموصوفة الواقعة مبتدأ لا يجوز دخول الفاء في خبرها إلا إذا وصفت بجملة لا بمفرد، فلا يجوز (كل رجل قائم فله درهم، فيحمل ما هنا على ذلك).

الثاني: أن الأصل(٧) في العمل للفعل، ولما تعادل القولان بترجيح

<sup>(</sup>١) قال الخضري في احاشيته، ٢٠٧/١ ـ ٢٠٨: (ثم إنَّ الخلاف في المتعلق العام، أمَّا الخاص فهو الخبر أو الحال مثلاً اتفاقًا ذكر أو حذف.

قوله: (وجب الحذف): أي عند الجمهور؛ لأنه كون عام يفهم بدون ذكره ويسمى الظرف حينئذ مستقرًا الاستقرار معنى عامله، أي: فيه فهمه منه؛ ولأن الضمير يستقر فيه إذا قلنا بأنه الخبر. أمّا الكون الخاص فيمتنع حذفه فلا قرينة، وأمّا معها فتارة يجوز كبزيد، في جواب: بمن مررت، وتارة يجب «اليوم الجمعة صمتُ فيه» على يجوز كبزيد، في جواب: بمن مررت، وتارة يجب «اليوم الجمعة صمتُ فيه» على الاشتغال، ويسمى الظرف في كلّ ذلك لغوا لخلوه عن الضمير فمدار اللغو والمستقر على خصوص المتعلق وعمومه بقطع النظر عن ذكره وحذفه كما يقتضيه كلام المغني.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين مكانه بياض في (ج).

<sup>(</sup>٣) (الكتاب، ٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): البصريين.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (الكوفيين).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: ﴿شرح الأشموني﴾ ١٩٠/١.

كل منهما بأمرين، رجح الناظم في "شرح الكافية" القول الأول، (بأن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر؛ لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع. وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل إذ لابد من الحكم بالرفع على محل الفعل، والرفع المحكوم به لا يظهر إلا في اسم الفاعل)، ورجحه أيضًا بأن (أصل الخبر الإفراد)، قلت "ن وهو الحق؛ إذ المفهوم من زيد عندك أنه مستقر لا استقر، وهو علامة الحقيقة، فإن أريد المجاز وهو استقراره في الماضي قدر استقر لا مستقر، ومن ثم قال السعد (عنه التفتازاني: الإنصاف أن المفهوم من نحو: (زيد في الدار) ثابت فيها أو مستقر لا ثبت أو استقر. ويؤيده قول ابن هشام (ه): (الحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسمًا ولا فعلاً بل بحسب المعنى).

قوله: (ولا يجوز أن يكون تقديره: أما<sup>(١٦)</sup> استقر في الدار فزيد... إلخ)، رُدَّ بأنه لا يلزم من جواز تقديره بالفعل جواز الفصل بين (أما) والفاء به؛ لأنه لازم الحذف (فقد<sup>(٧)</sup> سأل ابن جِنِّي<sup>(٨)</sup> أبا الفتح الزعفراني: هل

<sup>=</sup> وهو قول الأخفش، والفارسي وللزمخشري، وحجتهم أنَّ المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلاً. انظر «الإيضاح» للفارسي ٤٣/١، و«المفصل» للزمخشري (٢٤)، و«شرح الرضي» ٩٣/١، و«شرح ابن يعيش» ٩٣/١، و«همع الهوامع» ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>۱) «شرح الكافية الشافية» لابن مالك ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) ابن يعيش في «شرح المفصل» ٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) مسعود بن عمر بن عبدالله الشيخ سعد الدين التفتازاني، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والمنطق، من مصنفاته: «شرح العَضُد»، «شرح التلخيص»، «شرح القسم الثالث من المفتاح»، «شرح تصريف العِزّي»، «الإرشاد في النحو». مات بسمرقند سنة ٧٩١هـ.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٢٣٧/٢ ـ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) «أوضح المسالك» ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح الأشموني» ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٨) ابن جني: عثمان بن جني أبو الفتح النحوي، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو=

يجوز النصب في قولهم: فإذا زيدًا ضربته؟ قال: نعم، فقال ابن جني: يلزمك إيلاء إذا الفجائية الفعل، وهو ممتنع.

فقال أبو الفتح: (لا يلزمني ذلك؛ لأن الفعل لازم الحذف، فيجوز في الظرف والجار والمجرور بعد، إما أن يكون الأمر كذلك فيكون المحذور ظهور الفعل لا تقديره لأنهم يغتفرون في المقدرات ما لا يغتفرون في الملفوظات، ولو سلم أن المحذور أعم من ذلك فلا يلزم منه جواز الفصل، وإنما يلزم أن لو قدر قبل معموله، أما لو قدر بعد المبتدأ بأن يقال: أما في الدار فزيد استقر، فلا يلزم ذلك، وكذا في (إذا) المذكورة).

قوله: (وأما اسم (الزمان فإنما يخبر به في الغالب عن اسم) (۱) المعنى)، اعلم (۲) أن المعنى إن استغرق جميع الزمان أو أكثره، والزمان نكرة، نحو: (الصوم يوم)، و(السير شهر) رفع اسم الزمان غالبًا، ويجوز نصبه وجره بـ (في) نحو: (الصوم يومًا أو في يوم)، وإن كان الزمان معرفة أو نكرة ولم يستغرقه المعنى ولم يكن أكثره فالغالب النصب أو الجر، نحو: (الصوم أو الخروج اليوم)، أو (في اليوم) ونحو: الخروج يومًا أو في يوم. وقد يرفع نحو: ﴿ الْحَبُّ اللَّهُ رُّ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، (بتأويل: أشهر المعلومات) (۲)، وخرج بالغالب نحو: (طلوع الشمس يوم الجمعة) فلا يجوز لعدم الفائدة.

قوله (<sup>(1)</sup>: (في أيار) هو بفتح الهمزة وتشديد المثناة التحتية، شهر من شهور الروم، وهو غير منصرف للعلمية والعجمة.

<sup>=</sup> والتصريف، صنف: «الخصائص في النحو»، «سرّ صناعة الإعراب»، «شرح تصريف المازني»، «شرح المقصور والممدود»، «اللّمع في النحو»، «المذكر والمؤنث»، وغير ذلك. ٣٩٢هد.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١١٢/٢.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك ٢٥١/١، و«شرح الرضي» ٩٤/١، و«توضيح المقاصد» ١٦٩/١، و«شرح الأشموني» ١٩١/١، و«همع الهوامع» ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٧٩) (الورد في أيار).

قوله: (أو دل دليل على تقدير مضاف كقول الشاعر: أَكُــلَ عَــامٍ نَــعــم تــحــوونــه يـلـقـحـه قَــوْمٌ وَتـنْـتـجُــونَــهُ(١)

قاله صبي من بني سعد. والشاهد في (أكل عام)، نعم، قيل: والأحسن أن تكون (نعم) فاعلاً بالظرف؛ لاعتماده على الاستفهام فلا مبتدأ ولا خبر، فلا شاهد فيه (ويلقحه) من ألقح الفحل الناقة (وتنتجونه) بفتح التاء من النتج (۲) لا من الإنتاج، ولا من النتاج.

يقال: أنتجت الفرس تنتج نتاجًا، ونتجها أهلها نتجًا، وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها. والمعنى: أتحوون كل عام نعمًا لقوم ألقحوه، وأنتم تنتجونه فى حيكم.

قوله: (ونحو: الليلة الهلال)، (أي: حدوث الهلال)<sup>(٣)</sup> أو رؤيته كما قدره به بعد، وهو مذهب البصريين<sup>(٤)</sup>، وذهب بعضهم إلى أنه لا تقدير فيه؛ لأنه يشبه اسم المعنى في الحدوث وقتًا دون وقت، فأفاد الإخبار عنه، وإليه ذهب في «التسهيل»<sup>(٥)</sup>.

قوله: (أو كان المبتدأ عامًا، واسم الزمان خاصًا كقولك: نحن في شَهْرِ كذا)، وجه عموم (نحن) فشموله المتكلم، وجميع من سواه من الموجودين في ذلك الزمان، والزمان خاص؛ لأنه عينه.

۱۲۰ ـ ولا يجوز الابتدا بالنّكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة الام عندنا ورجل من الكرام عندنا

<sup>(</sup>۱) الرجز لقيس بن حصين في «الكتاب» ١٢٩/١، و«خزانة الأدب» ٤٠٩/١، ولصبي في بني سعد قبل إنّه قيس بن حصين في «المقاصد النحوية» ٥٢٩/١، ولحصين بن زيد في «شرح أبيات سيبويه» ١١٩/١.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٦٢/١، و«تخليص الشواهد» (١٩١)، و«اللمع في العربية» (١١٣).

<sup>(</sup>۲) ﴿لسان العرب؛ (نتج) ٣٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الارتشاف» ١١٢٥/٣، وهمم الهوامع» ٣٧٧/٣، واتوضيح المقاصد، ١٦٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) «التسهيل» (٥٠).

١٢٧ ـ ورغبة في الخير خيرٌ وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل

قوله (۱<sup>)</sup>: (لأنه محصل للفائدة)، أي: وشأن المحصل أن يكون شاملاً محيطًا.

قوله (۲): (بأن يكون المبتدأ نكرة محضة، والخبر الظرف، أو جار ومجرور مقدم)، إنما وجب تقديمه؛ لئلا يتوهم أن الخبر صفة؛ لأن احتياج النكرة إلى الصفة أشد من احتياجه إلى الخبر، وبذلك فارق عدم جواز (رجل في الدار) على الراجح، وقضية كلامه أجازه نحو: (عند رجل مال)، و(في دار رجل) وليس كذلك، فكان ينبغي أن يقول: بعد مقدم مختص يصلح للإخبار عنه؛ ليخرج ذلك وقد يشير إلى ذلك تمثيله بقوله: نحو: (عند زيد نمرة)، و(في الدار رجل).

قوله (۲): (وإما بعمل)، أي: بكونها عاملة، ثم حاصل ما ذكره الناظم من مسوغات الابتداء بالنكرة ستة، وأشار إلى زيادة بالكاف وبقوله: (وليقس ما لم يقل)، وذكر ابن هشام في «مغنيه» (٤) من المسوغات (٥) (أن تكون النكرة بمعنى الفعل نحو: سلام عليكم، وويل لزيد، أو خارقة للعادة نحو: بقرة سجدت وحصاة سبحت، أو واقعة بعد واو الحال نحو: سريت ونجم قد أضاء، أو بعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا رجل قائم، أو معطوفة على مبتدأ نحو: (زيد ورجل (قائمان، أو معطوفان عليها ما هو مبتدأ نحو رجل وعمرو) (١) كريمان) أو كانت عامة شموليًا كان العموم نحو: ﴿كُلُّ لَمُ وَمِهِمُونَ العَمْوُمُ نحو: ﴿كُلُّ لَمُ وَمِهُمُولًا كَانَ العَمْوُمُ نحو: ﴿كُلُّ لَمُ وَمِهُمُولًا كَانَ العَمْوُمُ نحو: ﴿كُلُّ لَمُ

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٨٠): (والأصل في الخبر أن يكون نكرة لأنه محصل للفائدة...).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم (۸۰): (وقد ينكُران بشرط حصول الفائدة وذلك في الغالب بأن يكون...).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٨٠): (أو يختص فيقرب من المعرفة إمّا بوصف نحو «ولعبد مؤمن خير من مشرك» أو بعمل نحو «أمرٌ بمعروفٍ صدقة، ونهي عن منكر صدقة»...).

<sup>(</sup>٤) «مغنى اللبيب» ٦١٠ ـ ٦١٤.

<sup>(</sup>٥) في (ج) (المسنوععات).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قَايِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٦]، أو بدليًا نحو: أرجل عندك أم امرأة؟).

لا يقال: فيصح أن يبتدأ، أي: برجل بلا مسوغ؛ لأن عمومه بدلي؛ لأنا نقول: عمومه متوهم بخلافه مع المسوغ فإنه نص، وقد أشار الشارح إلى ما يشمل ما ذكر من المسوغات<sup>(۱)</sup> الزائدة، بقوله: (وقد يبتدأ بالنكرة في غير ما ذكر... إلى آخره)، وذكر العز<sup>(۱)</sup> بن جماعة أن جميع المسوغات ترجع إلى مسوغين، التخصيص والتعميم.

وقال كثير<sup>(٣)</sup>: يرجع إلى حصول الفائدة، وإليه أشار الناظم بقوله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد.

قوله: (نحو قول الشاعر:

فَسَيَسَوْمُ عَسَلَيْسَنَا وَيَسَوْمُ لَسَنَا وَيَسَوْمُ لُسَسَاءُ وَيَسَوْمٌ لُسَسَرً)<sup>(1)</sup>

قاله النمر<sup>(٥)</sup> بن تولب، وقد أسلم وحسن إسلامه، والشاهد فيه في الأربعة المذكورة، وسوغ الابتداء بها كونها في مقام التقسيم كما في قولك: (الناس رجلان: رجل أكرمته، ورجل أهنته).

قوله: وقول الآخر:

سَرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدَ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا مُحَيّاك أَخْفَى ضَوؤُه كُلُ شَارِقِ)(١)

(١) في (ج): (المسموعات).

<sup>(</sup>۲) انظر: «توضيح المقاصد» ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ١٦٦/١، و«شرح الرضيّ» ١٩٩/١، و«توضيح المقاصد» ١٦٩/١.

<sup>(\$)</sup> البيت للنمر بن تولب في «ديوانه» (٥٦)، و«الكتاب» ٨٦/١، و«الدرر» ١٩٢/١، و«الدرر» ١٩٢/١، و«تخليص الشواهد» (١٩٣٠)، و«حماسة البحتري» (١٢٣)، و«المقاصد النحوية» ١٩٢/٥، وبلا نسبة في «همع الهوامع» ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٥) النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي. ت١٤هـ. شاعر مخضرم، عاش عمرًا طويلًا في الجاهلية، وكان من ذوي النعمة والوجاهة جوادًا، له ديوان. «الشعر والشعراء» ٣١٥، «خزانة الأدب» ٣٢١/١، «الأعلام» ٤٨/٨.

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في «الدرر» ١٩٣/١، و«تخليص الشواهد» (١٩٣)، و«شرح الأشموني» ١٩٤/١، و«شرح شواهد المغني» (٦١٣)، و«المقاصد النحوية» (٦١٣)، و«المقاصد النحوية» (٢١٣)، و«همم الهوامم» ٣٨٣/٣.

الشاهد في (نجم) حيث وقع مبتدأ مع أنه نكرة، وسوغ الابتداء به وقوعه بعد واو الحال كما مر.

وقوله: (فمذ بدا محياك) في محل الرفع بالابتداء، وخبره الجملة بعده، والتقدير: فمذ بدو محياك، أي: وجهك أخفى ضوؤه كل شارق من شمس وقمر ونجم وغيرها.

قوله: (وقول<sup>(۱)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما: (تمرة خير من جرادة) سوغ الابتداء فيه بالنكرة العموم؛ لأنها في معنى كل تمرة.

قوله (۲) (وقولهم (۳): شر أهر ذا ناب) (وشيء جاء بك)، سوغ الابتداء بالنكرة فيهما (٤) الوصف إذ المعنى شر عظيم وشيء مهم، ففي الحقيقة هذان مما ذكر لا من غيره كما زعمه، إلا أن يراد بالوصف فيما ذكر الوصف المفوظ به. ومعنى أهر (٥) ذا ناب جعله مهرًا، أي: مصوتًا.

17۸ ـ والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا 179 ـ فامنعه حين يستوي الجزآن عرف ونكرا عادمي بيان 180 ـ كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا 181 ـ أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا

قوله: (كما هو متأخر عنه طبعًا)، التأخر الطبيعي هو أن يكون المتأخر محتاجًا إلى المتقدم وليس معلولاً له.

قوله: (ومشنوء من (٦٦) يشنؤك)(٧)، أي: مبغوض من يبغضك.

<sup>(</sup>١) ورد القول في «مغني اللبيب» (٦١٢)، و«شرح الأشموني» ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) «مجمع الأمثال» /۲۷۰/، وهو من «شواهد الكتاب» ١/ ٣٢٩، و«المغني» (٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (غيرها).

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (هرر) ۷۳/۱٥.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) «لسان العرب» (شنأ) ٧/٧٠٧.

قوله (۱): (فمنها أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين وليس معهما قرينة) لم يَحُكِ فيه خلافًا، فيحتمل أن فيه الخلاف الذي حُكي في الفاعل مع المفعول، ويحتمل خلافه، ويفرق بأن العامل ثم أقوى؛ لأنه لفظي، وأصل في العمل فتصرف في معموله بالتقديم والتأخير بخلافه هنا.

قوله: (قال الشاعر:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَاِسْنَا وَبَنَاتُنَا ﴿ بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَّاعِدِ) (٢)

الشاهد فيه ظاهر وعليه الأكثرون، وقيل: لا تقديم ولا تأخير، وأنه جاء على عكس التشبيه للمبالغة فلا شاهد فيه.

قوله: (ومنها أن يكون الخبر فعلاً، بشرط كون المبتدأ مفردًا، والفعل مسند إلى ضميره نحو: زيد قام)، أي: بخلاف (زيد قائم) أو (زيد قام أبوه) كما صرح بالثاني بعد، وقضية كلامه كالنظم جواز التقديم في نحو: ما زيد قائم، والأوجه ما قاله بعضهم: إن غير الفعل من المشتقات المعتمدة على نفي أو استفهام كالفعل فلا يجوز تقديمه في نحو: (أزيد قائم؟) و(ما زيد قائم) بخلاف (زيد قائم) ونحوه مما لا اعتماد فيه كما علم؛ لضعف الفاعلية في نحو: (قائم زيد). ما الاعتماد من المؤمرة إلى المناص الفاعلية في نحو: (قائم زيد).

وقوله: (بشرط... إلى آخره)، أخذه من تنظير النظم بقوله: (كذا إذا ما الفعل كان الخبرا) إذ المعنى أنه يمتنع تقديم الخبر حينئذٍ إذا عدم البيان.

قوله: (ولو كان المبتدأ مثنى أو مجموعًا كما في نحو: أخواك قاما، وإخوتك قاموا، جاز تأخيره نحو: «قاما أخواك» و«قاموا إخوتك» إنما لم

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٨٢): (أما أسباب منع التقديم فمنها:...).

<sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق في «خزانة الأدب» ٤٤٤/١.

وبلا نسبة في «أُوضح المسالك» ١٤٥/١، و«الإنصاف» ٦٦/١، و«تخليص الشواهد» (١٩٨)، و«الدرر» ١٩٣/١، و«شرح الأشموني» ١٩٩/١، و«شرح التصريح» ١٧٣/١، و«شرح المفصل» ١١٠٣/١.

يمتنع (١) ذلك مع أنه ملبس بالفاعل على لغة: أكلوني البراغيث، وبالبدلية من الضمير؛ لأن الظاهر في مثل ذلك الإخبار عن الاسم بالجملة قبله، لا إسناد الفعل إليه، ولا البدل حملاً على الأكثر.

قوله: (ومنها قصد بيان انحصار الخبر)، أي: كونه محصورًا فيه بقرينة ما بعده، وكذا قول الناظم: (أو قصد استعماله منحصرًا)، أي: منحصرًا فيه.

قوله: (أعني: انحصار جملة ما للمبتدأ من الأخبار التي يصح فيها النزاع فيما ذكر)، المراد: انحصار ما اتصف به معنى المبتدأ عند الحاضر من الأخبار التي وقع النزاع فيها بينه، وبين المنازع له فيما ذكره من الخبر، فقوله: (فيما ذكر) متعلق بـ(انحصار).

قوله: (يوهم انحصار المبتدأ)، يعني: كونه منحصرًا فيه بأن ينحصر فيه الخبر كما يوهمه كلامه.

قوله: (كما إذا قلت: إنما زيد شاعر في الرد على معتقد أنه كاتب وشاعر، أو كاتب لا شاعر)، هو في الأول: قصر إفراد، وفي الثاني: قصر قلب، كما هو مقرر في علم المعاني<sup>(٢)</sup> والبيان.

قوله: (إلا فيما ندر من نحو قوله:

فَيَا رَبِّ هَلْ إِلا بِكَ النَّصْرُ يُرْتَجَى عَلَيْهِم وَهَلْ إِلاَ عَلَيْكَ المُعَوّلُ<sup>(٣)</sup>

قاله الكُميت(٤) بن يزيد (وهل) نافية، أي: ما النصر على الأعداء

<sup>(</sup>۱) انظر: «همع الهوامع» ۳۸۰/۳، و«توضيح المقاصد» ۱۷۰/۱، و«شرح التسهيل» ۲۷۲/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: «دلائل الإعجاز».

<sup>(</sup>٣) البيت للكميت في «الدرر» ١٩٥/١، و«تخليص الشواهد» (١٩٢)، و«سرّ صناعة الإعراب» ١٩٣١، و«شرح التصريح» ١٧٣/١، و«المقاصد النحوية» ١٩٥١، و«شرح وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٤٧/١، و«شرح الأشموني» ٢٠١/١، و«همع الهوامع» ٣٨٦/٣، و«توضيح المقاصد» ١٧١/١.

<sup>(</sup>٤) الكميت بن يزيد بن خنيس الأسدي. ت١٢٦هـ. شاعر الهاشميين من أهل الكوفة، كان عالمًا بالأدب والأخبار والأنساب، له ديوان، أشهر شعره (الهاشميات). «الشعر والشعراء» ٣٤٧، «الأعلام» ٢٣٣/٥.

يرتجى إلا بك ولا المعول، أي: الاعتماد في الأمور إلا عليك. والشاهد في الصدر والعجز، وكان حقه ـ لولا النظم ـ أن يقول: وهل النصر يرتجى إلا بك؟ وهل المعول إلا عليك؟ وقيل: لا شاهد في الصدر إذ (النصر) مبتدأ، (ويرتجى) خبره، ولا حصر في المبتدأ، وإنما الحصر في متعلقه، وليس الكلام فيه، ويجاب بأن ما ثبت لمتعلقه من تقديم وتأخير ونحوهما ثبت له، ولا يجوز أن يقال: (المعول) و(النصر) مرفوعان بما قبلهما لاعتماده على (هل)؛ لأنه حينئذ يفعل. وذلك لا يجوز فيه، فكما لا يجوز: ما إلا قام زيد، لا يجوز ما إلا في الدار زيد، ومراد الشارح بالنادر: الضرورة التي عبر بها غيره.

قوله: (ومنها أن يكون الخبر مسندًا إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء نحو: لزيد قائم).

لا يرد عليه قول الشاعر: أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبة (١)؛ لأن لام الابتداء فيه إنما دخلت على مبتدأ محذوف تقديره: لهي عجوز شهربة، أو اللام زائدة لا لام الابتداء.

قوله: (أو واجب التقدير) معطوف على (مقرون بلام الابتداء)<sup>(۲)</sup>.

قوله: (نحو ما تضمن استفهامًا) فيه إشارة إلى أن الصدارة لا تنحصر في أسماء الاستفهام، وهو كذلك، إذ مثلها أسماء الشرط، والمضاف لواحد منها، و(ما) التعجبية وغيرها، وإنما ألزمت هذه الأسماء صدر الكلام؛ لثلا يحمل السامع الكلام التي هي فيه على معناه قبل التغير، فإذا جاء المغير

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة في «ديوانه» (۱۷۰)، و«شرح التصريح» ۱۷٤/۱، و«شرح المفصل» ۳۲۳/۱۰، وله أو لعنترة بن عروس في «خزانة الأدب» ۱۰/ ۳۲۳، و«الدرر» ۲۹۰/۱، و«الدر» ۵۳۰/۱، و«المقاصد النحوية» ۵۳۰/۱.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٤٨/١، و«تخليص الشواهد» (٣٥٨)، و«الجنى الداني» (١٢٨)، و«سرّ صناعة الإعراب» ٣٧٨/١، و«شرح الأشموني» ٣٠٦/١، و«شرح المفصل» ٥٧/٧.

<sup>(</sup>٢) مكررة في (ج).

تشوش الذهن، فلا يدرى أذلك المغير راجع لما قبله أو لما يأتي، فينتظر كلامًا آخر.

قوله: (لأن لام الابتداء (و)(۱) الاستفهام لهما صدر الكلام)، فيؤول عطفه قبل عجالنظم لازم الصدر على لام الابتداء بعطف العام على الخاص بجعل (أو) بمعنى الواو.

ملتزم فيه تقدّم الخبر مما به عنه مبينا يخبر كأين من علمته نصيرا كما لنا إلا اتباع أحمدا

۱۳۲ \_ ونحو عندي درهم ولي وطر ۱۳۳ \_ كذا إذا عاد عليه مضمر ۱۳۴ \_ كذا إذا يستوجب التصديرا

١٣٥ ـ وخبر المحصور قدم أبدا

قوله: (منها أن يكون الخبر ظرفًا أو حرفًا)، أي: مع مجروره.

(والمبتدأ نكرة محضة نحو: عندي درهم، ولي وطر) (٢)، أي: حاجة. والمراد كما قال ابن هشام (٣): أن يوقع تأخره في لبس ظاهر نحو: «في الدار رجل» و«عندك مال» و«قصدك غلامه رجل» و«عندي أنك فاضلٌ»، فإن تأخر الخبر فيما عدا الأخير يوقع في إلباس الخبر بالصفة، وفي الأخير يوقع في إلباس (أن) المفتوحة بالمكسورة و(أن) المؤكدة بالتي بمعنى: «لعل»؛ ولهذا يجوز تأخيره بعد (أما) كقوله:

عِنْدِي اصْطِبَارٌ وأَمَّا أَنَّنِي جَزِعٌ يَوْمَ النَّوَى فَلِوَجْدِ كَادَ يَبْرِيْنِي (١)

لأنَّ «إنَّ» المكسورة وأنَّ (التي) بمعنى: (لعل) لا يدخلان بعد (أما).

قوله: (وحاجة النكرة إلى التخصيص؛ ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها

<sup>(</sup>١) في (أ): (أو) بدلاً من (و).

<sup>(</sup>Y) « لسان العرب» (وطر) ٣٣٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) (أوضح المسالك) ١٤٩/١ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «الدرر» ٢٦/٢، و«شرح التصريح» ١٧٥/١، و«شرح شواهد المغني» ٢٦١/٢، و«المقاصد النحوية» ٥٣٦/١، و«همع الهوامع» ٣٨٨/٣.

آكد من حاجتها إلى الخبر)، أي: لتوقف الإخبار على حصول التخصيص.

قوله: (ومنها أن يعود على الخبر أو ما اتصل به ضمير مع المبتدأ).

في نسخة: (أن يكون مع المبتدأ ضمير عائد على ما اتصل بالخبر)، والأولى: أوفق بكلام الناظم مع زيادة.

والثانية: أوفق<sup>(۱)</sup>. بنحو: ملء عين حبيبها زيدًا، لا بنحو: (على التَّمرة مثلها زُبْدا وعند زيد صاحبه) إذ الضمير فيهما لم يعد على الخبر بل على جزئيه، وأولى من ذلك كله أن يقال: إذا عاد الضمير، على ما اشتمل عليه الخبر إذ الخبر في نحو: هذين في الحقيقة مجموع الكلمتين لا الثانية فقط التي عاد عليها الضمير، ولا ريب أن المجموع مشتمل على جزئيه.

قوله: (وقول الشاعر:

أَهَـابُـكِ إِجْـلَالاً وَمَـا بِـكِ قُـدْرَة ﴿ عَلَيْ وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنِ حَبِيبُهَا)(٢)

قاله نصيب (٣) بن رباح الأكبر، وكان عبدًا أسوداً شاعرًا إسلاميًا، والمعنى: أهابك لا لاقتدارك علي بل إجلالاً وإعظاما لقدرك؛ لأن العين تمتلئ بمن تحبه فيحصل لها المهابة، والشاهد في (ملء عين حبيبها) حيث وجب فيه تقديم الخبر.

قوله: (ومنها أن يكون الخبر واجب التصدير)، أي: أو مضافًا إليه نحو: صبيحة أي يوم سفرك؟ وصاحب كم غلام أنت؟

 <sup>(</sup>١) زاد هنا في (ج) عبارة تكررت بعد وهي: (قوله: لأنا نقول: لا يقع من مقتضيات الصدر إلى قوله: كما أشار إليه الشارح بقوله: (منها).

<sup>(</sup>۲) البيت للمجنون في «ديوانه» (۷۰). ولنصيب بن رياح في «ديوانه» (۲۵)، وهنخا مي الشيامة «

ولنصيب بن رباح في «ديوانه» (٦٨)، و«تخليض الشواهد» (٢٠١)، و«شرح التصريح» ١٧٦/١، و«المقاصد النحوية» ٥٣٧/١.

وبلا نسبة في الوضح المسالك؛ ١٥٢/١، واشرح الأشموني؛ ٢٠٣/١، واشرح عمدة الحافظ؛ (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) نصيب بن رباح أبو محجن (١٠٨هـ). مولى عبدالعزيز بن مروان، شاعر فحل مقدّم في النسيب والمداح، له ديوان شعر. "طبقات فحول الشعراء" ٢٧٥، «الأعلام» ٢١/٨.

قوله: (لتضمنه معنى الاستفهام)، لا يقال: الأولى قراءته بالكاف لا باللام؛ لأن الصدارة لا تنحصر في معنى الاستفهام كما مر؛ لأنا نقول: لا يقع من مقتضيات الصدر خبرًا مفردًا إلا اسم الاستفهام أو المضاف إليه. قوله: (ومنها أن يكون المبتدأ محصورًا)، أي: فيه.

تنبيه: اقتصر في لزوم تأخير الخبر وتقديمه على أربعة أسباب في كل منها لشهرتها، وإلا فهي أكثر من ذلك كما أشار إليه الشارح بقوله: (منها)(١).

۱۳۹ ـ وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيدٌ بعد من عندكما ١٣٧ ـ وفي جواب كيف زيدٌ قل دَنِف فيزيدٌ استغنى عنه إذ عرف

قوله (٢): (دنف) (٣)، أي: مريض مرضًا لازمًا نشأ عن الحب.

قوله: (وقول الشاعر:

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأَيُ مُخْتَلِفُ (1)

قاله قيس<sup>(٥)</sup> بن الخطيم بالخاء المعجمة، شاعر جاهلي؛ وجملة: (والرأي مختلف) حال، والشاهد في قوله: (نحن بما عندنا)، أي: راضون كما بينه الشارح.

قوله<sup>(٦)</sup>: (وقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم (٨٤): (ودنف خبر محذوف المبتدأ).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (دنف) ٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه (٣٢٩)، و«الكتاب» ٧٥/١، و«الدرر» و«الدرر» (٣٤٩، و«تخليص الشواهد» (٢٠٥)، و«المقاصد النحوية» ٥٥٧/١.

ولعمرو بن امرئ القيس الخزرجي في «شرح أبيات سيبويه» ٢٧٩/١، ولدرهم بن زيد الأنصاري في «الإنصاف» ٩٥/١.

وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ١٠/ ٢٩٥، و«المقتضب» ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٥) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي، أبو يزيد (٢ق هـ). شاعر الأوس وأحد أبطالها في الجاهلية، أدرك الإسلام، وقُتل قبل أن يدخل فيه. شعره جيّد، وله ديوان. «طبقات فحول الشعراء» ٢٢٨ - ٢٣١، «خزانة الأدب» ٣٤/٧ ـ ٣٤، «الأعلام» ٢٠٥/٥.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم (٨٥): (ومن ذلك حذف المبتدأ... وقول الشاعر...).

أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُم (١) وَوُجُوهُهُم دُجَى الليلِ حَتَّى نَظَم الجَزعَ ثَاقِبه (٢) لُجُومُ سَمَاءِ كُلَّمَا ٱلْقَضُ كَوْكَبٌ بَدَا كَوْكَبْ تَلْوِي إِلَيْهِ كَوَاكِبُه)

قالهما أبو<sup>(٣)</sup> الطمحان القيني، واسمه حنظلة بن شرقي، شاعر جاهلي. (ودجى الليل) ظلمته، (والجزع)<sup>(1)</sup> بإسكان المعجمة الخرز اليماني الذي فيه بياض وسواد، والشاهد في قوله: (نجوم سماء) كما بينه الشارح بعد، وهذا استعارة بالكناية<sup>(٥)</sup> حيث شبه بني لام بن عمر بالنجوم في السماء وطوى ذكر المشبه، ويجوز أن يكون تشبيهًا بليغًا.

وقوله: (كلما انقض)، أي: سقط، وغاب؛ بيان لوجه الشبه الذي بني عليه الاستعارة، وهو أن مثلهم في ذهاب واحد منهم، وقيام آخر منهم مقامه في السيادة، بحيث يأوي إليه الباقون، كمثل كوكب من الكواكب يذهب ثم يبدو آخر عوضه، من ذلك حذف(٢) المبتدأ والخبر معًا في نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّتِي لَدْ يَعِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]، تتمته: ﴿وَيَدَّبُّنَ ثَلَنتُهُ أَشّهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٤]، تقديره:)(٧) واللاثي لم يحضن كذلك؛ ليكون الخبر مفردًا لا جملة فيكون أقل حذفًا.

وقيل(^): لا حذف في الآية، وإنما فيها تقديم وتأخير، أي: (واللاثي

<sup>(</sup>١) في (ج): (أجسامهم).

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي الطمحان القيني في «خزانة الأدب» ٩٥/٨، و«تخليص الشواهد» (٢٠٢)، و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ١٥٩٨، و«المقاصد النحوية» ١٧٧١.

 <sup>(</sup>٣) حنظلة بن شرقي، أحد بني القين من قضاعة: شاعر، فارس، معمر، عاش في الجاهلية وكان فيها من عشراء الزبير بن عبدالله بن عبد المطلب، أدرك الإسلام وأسلم.
 «الأعلام» ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (جزع) ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب) تعليقُ نصُّه: (قوله بالكناية فيه نظر؛ لأنَّ الاستعارة بالكناية التي يُطوى فيها ذكر المشبه به ولا يذكر إلاّ المشبه، ويقابلها التصريحية وهي التي يطوى فيها ذكر المشبه به، ولعل هذا سَبْقُ قلم).

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح ابن عقیل» ۲٤٦/۱.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٨) «البحر المحيط» ٢٠٠/١٠ واشرح الكافية الشافية» ١/ ٣٥٤.

ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم)(١) وَاللَّائِي لَم يَحْضَن فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاَثَةُ أَشْهُرٍ وعلى القولين لا شاهد في الآية، فالأولى التمثيل بنحو: نعم في جواب: أزيد في الدار؟

قوله: (وقد يحذف المبتدأ<sup>(۲)</sup> وجوبًا كما إذا كان خبره: إما نعتًا مقطوعًا) أي: لمجرد مدح<sup>(۳)</sup>. نحو: الحمد لله الحميد أو ذم نحو: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). أو ترحم نحو: \_ (مررت بعبدك المسكين). وإنما حذف وجوبًا؛ ليعلم أنه كان نعتًا في الأصل فقطع؛ لقصد<sup>(3)</sup> إنشاء المدح أو الذم، أو الترحم، كما في النداء؛ ولأنهم أرادوا أن يستصحبوا له الحالة التي كان عليها قبل جعله خبرًا، وهي إيلاؤه المنعوت، فلو أظهر لم يعلم ذلك؛ لاحتمال إرادة الإخبار كما قرر في محله.

قوله: (وإما مصدرًا بدلاً من اللفظ بالفعل في الأصل، كقولهم: سمعًا وطاعة)، أصلهما (٥٠): أسمع سمعًا، وأطيع طاعة، ثم حذف الفعل وعوض عنه المصدر، فصار بدلاً من اللفظ، أي: التلفظ بالفعل فلا يجمع بينهما، إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، ثم عدل عن النصب إلى الرفع ليفيد الدوام والثبوت، وأوجبوا حذف المبتدأ فيه استصحابًا لحالة النصب، وأجرى للحالة الفرعية مجرى الحالة الأصلية.

قوله: (قال سيبويه (٦): (وسمعت من يوثق بعربيته، يقال له: كيف أصبحت؟ فقال: حمدُ الله، وثناء عليه).

قوله: (وأنشد)، أي: من يوثق بعربيته أو سيبويه.

فَقَالَتْ: حنانٌ مَا أَتَى بِكَ هَاهُنَا اللَّهُ وَنَسَبِ أَمْ أَنْتَ بِالحَيْ عَارِفُ (٧)؟

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (المبتدأ والخبر).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الأشموني» ٢١١/١ و«همع الهوامع» ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): القطع.

<sup>(</sup>٥) انظر: «همع الهوامع» ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٦) «الكتاب» ١/٩/١ \_ ٣٢٠.

 <sup>(</sup>٧) البيت لمنذر بن درهم الكلبي في «خزانة الأدب» ١١٢/٢، و«شرح أبيات سيبويه» ٢٣٥/١،
 وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٠٢٠/١، «أوضح المسالك» ١٥٣/١، و«شرح الأشموني»=

أي: أمري حنان، أي: رحمة. وفيه الشاهد والمعنى: لأي شيء جئت هاهنا؟ ألك نسب هنا، أي: قرابة، أم لك معرفة بالحي؟ وإنما قالت ذلك خوفًا عليه ورحمة؛ لئلا يتأتى عليه أمر من جهة إنكار الحي عليه.

قوله: (وإما صريحًا في القسّم، كقولهم: في ذمتي (لأفعلنّ)، أي: في ذمتي)(١) يمين، كأنه أخذ تبعًا لأبيه في "تسهيله"(١) اعتبار الصراحة في وجوب الحذف مما يأتي في وجوب حذف الخبر، وفي اعتبارها هنا نظر، كيف والمثال المذكور ليس صريحًا قطعًا؟! إذ كونه قسمًا إنما فهم من ذكر جوابه، ولهذا لم يذكر "التوضيح"(١) وغيره قيد الصراحة(١)، وأتى بالمثال المذكور، لا يقال: يلتزم التقييد بالصراحة. ويمثل لها بقولهم: لعمرك لأفعلن. على رأي ابن عصفور(٥)، حيث جوّز تبعًا للكوفيين أن يكون المحذوف هو المبتدأ؛ لأنا نقول: القائل بالتقييد لا يرى ذلك، وإنما وجب الحذف في ذلك، لئلا يكون كالجمع بين العوض والمعوض؛ لأن جوابه دال عليه فهو كالقائم مقامه.

قوله: (قال:

تَسَاور سوَارًا إِلَى المَجْدِ والعُلاَ ﴿ وَفِي ذِمَّتِي لَثِنْ فَعَلْتَ لَيَفْعَلا)(١)

<sup>=</sup> ٢١١/١، و«شرح التصريح» ١٧٧/١، و«المقاصد النحوية» ٥٣٩/١، و«المقتضب» ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢٨٦/١: (... أو بصريح في القَسَم...).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في «التوضيح» ١٥٤/١: (وقولهم: في ذمّتي لأفعلن، أي: في ذمتي ميثاق أو عهد).

<sup>(</sup>٤) قال المكودي في «شرحه» (٥١): (بقوله: (وفي نصّ يمين ذا استقر)، وذلك نحو قولك: لعمرك لأفعلنّ، فالخبر واجب الحذف تقديره قسمي، ووجب حذفه لسدّ الجواب مسدّه، و(ذا) إشارة لتحتم حذف الخبر)، وانظر: «شرح ابن عقيل» ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>o) انظر: «شرح الجمل» ٥١/١ه.

<sup>(</sup>٦) البيت لليلى الأخيلية في «ديوانها» (١٠١)، و«خزانة الأدب» ٢٤٣/٦، و«الكتاب» ٣١٥/٣، و«المقاصد ٥٩١٣/، و«المقاصد النحوية» ١١٥/٢، وبلا نسبة في «المقتضب» ١١/٣، و«شرح التسهيل» ١/ ٢٨٨.

قالته ليلي (١٠) الأخيلية من شعر هجت به النابغة الجعدي لكونه هجاها، وفضلت عليه سوار بن أوفى القشيري، لما كان بينها وبينه من المودة.

وفي نسخة: (تسور سوار) وهو تصحيف، والصحيح: (تسور سوارًا) (بضم التاء من المساورة (٢٢) وهي المغالبة، وكان كل من سوار والنابغة يفضل نفسه على الآخر، فليلى خاطبت النابغة بقولها: (تساور سوارًا...) إلخ) على وجه الإنكار، أي: ترفع نفسك عليه وتغالبه (وفي ذمتي إن فعلت)، أي: رفعت نفسك عليه، (ليفعلا) أي: ليرفع الآخر نفسه عليك، والشاهد فيه، أي: وفي ذمتي يمين أو قسم، وألف (ليفعلا) بدل من نون التوكيد الخفيفة.

وفي نسخة عقب هذا البيت: (ولا يحذف المبتدأ وجوبًا في سوى ذلك إلا في باب نعم إذا قيل: إن المخصوصة خبر، فإن المبتدأ لا يجوز ذكره)، وأفاد بها زيادة مخصوص باب: نعم، على ما في النسخة الأولى، وقد ذكره الشارح مع أول الأمور التي ذكرها هنا تبعًا للنظم في بابيهما.

حتمٌ وفي نصّ يمين ذا استقر كمثل كلّ صانع وما صنع عن اللّ الله عن الله أضمرا تبييني الحقّ منوطاً بالحكم

۱۳۸ ـ وبعد لولا غالبا حذف الخبر ۱۳۸ ـ وبعد واو عینت مفهوم مع ۱٤۰ ـ وقبل حال کلا یکون خبرا ۱٤۱ ـ کضربی العبد مسیناً وأتم

قوله (٤٠): (الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية)، أي: بخلاف لولا التحضيضية، فإنها كما سيأتي في بابها لا تدخل إلا على الأفعال نحو: ﴿ لَوَلَا أَرْنَ عَلَيْنَا ٱلْمُلَتَهِكُةُ ﴾ [الفرقان: ٢١] (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) ليلى بنت عبدالله بن الرحال بن شداد بن كعب (۲۰۰هـ)، شاعرة فصيحة ذكية وجميلة، اشتهرت بأخبارها مع الشاعر توبة بن الحمير، لها ديوان.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٤٥٥، «المقاصد النحوية» ٤٧/٢، «الأعلام» ٢٤٩/٥.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (سور) ۲/۲۲۶.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٨٧): (وحاصله: أنَّ ما يجب حذفه من الأخبار أربعة...).

 <sup>(</sup>٥) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمُلَتَهِكَةُ ﴾.

قوله: (بشرط تعليق امتناع الجواب على نفس المبتدأ)، أي: وجوده، إذ المبتدأ ذات والذوات لا يعلق بها أحكام.

قوله: (تقديره لأجل ضرورة تصحيح الكلام: لولا زيد مانع لزرتك)، لو قال كغيره: موجود. بدل مانع كان أولى لما يأتي عقبه.

قوله: (وسد جواب لولا مسده)، أي: وإن كانت قرينة الحذف (لولا)؛ لأنها تفيد امتناع الشيء لوجود غيره، وسواء أكان الجواب مذكورًا أم محذوفًا كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ﴾ [الفتح: ٢٥] الآية، إذ المعنى: لولا أن تطنوا المؤمنين والمؤمنات، أي: تقتلوهم مع الكفار، لو أذن لكم فيه، وساغ ذلك مع لزوم حذف العوض والمعوض عنه؛ لأن قرينة حذف الجواب جوازًا تصيره كالمذكور فيسد مسد الخبر المحذوف وجوبًا.

قوله: (وقد يعلق امتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ)، لا ريب أنها هنا وفيما مر، تعلق ذلك كما مرت الإشارة إليه، لكن المراد فيما مر النسبة المطلقة، وهنا النسبة المقيدة بأمر خاص (١)، ومن هنا عبر غيره حيما مر \_ (بأن يكون الخبر كونًا مطلقًا، وفي هذا بأن يكون كونًا مقيدًا،

<sup>(</sup>۱) قال المكودي في «شرحه» (٥١): فهم في قوله: غالبٌ أن ل(لولا) استعمالين: غالبٌ وغير غالب وأنه لا يجب الحذف إلا بعد الاستعمال الغالب، والاستعمال الغالب فيها أن يعلق الامتناع على نفس المبتدأ نحو: (لولا زيد لأكرمتك)، ففي مثل هذا يجب حذف الخبر؛ لسد الجواب مسدّه، وغير الغالب أن يُعلَّق الامتناع على صفة في المبتدأ نحو: (لولا زيد باك لضحكت)، فالامتناع في هذه الصورة معلق على بكاء زيد، لا على زيد، ففي مثل هذا لا يجب حذف الخبر بل يجوز إذا دل عليه دليل فغالبًا حال من لولا.

وانظر: «همع الهوامع» ٣٩٣/٣، و«شرح الأشموني» ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>۲) قال ابن عقيل في فشرحه ٢٣٢/١ ـ ٢٣٣:... الخبر إما أن يكون كونًا مطلقًا، أو كونًا مُقيدًا، فإن كان كونًا مطلقًا وجب حذفه نحو: (لولا زيد لكان كذا)، أي: لولا زيد موجود. وإن كان كونًا مقيدًا، فإمًا أن يدلً عليه دليل، أو لا، فإن لم يدلّ عليه دليل وجب ذكره نحو: (لولا زيد محسن إليً ما أتيتً)، وإن دلً عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال: (هل زيد محسن إليك؟)، فنقول: (لولا زيدٌ لهلكت)، أي: لولا زيدٌ محسن إلي فإن شئت حذفت الخبر، وإن شئت أثبته...

والكون المطلق هو مجرد الوجود والحصول والاستقرار ونحوها، والمقيد: هو الوجود الخاص كقيام وقعود وركوب ومنع، وحداثة عهد، وهذا هو المراد بغير الغالب المشار إليه في النظم (١١) بقوله: غالبًا.

قوله: (وقول الزبير)، أي: ابن العوام رضي الله عنه، أي: في زوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: وكان ضرابًا للنساء.

(وَلَوْلاَ بَنُوْهَا حَوْلَهَا لَخَبطْتُهَا)، وفي أكثر النسخ: (لخطبتها) وهو تصحيف وتمامه: كَخَبْطَةِ عُصْفُورِ وَلَم أَتَلَغْثَمِ (٢)، أي: أتأنى، والشاهد في (بنوها حولها) حيث ذكر الخبر وجوبًا وهو حولها؛ لكونه كونًا مقيدًا لا دليل عليه، و(بنوها) لا يدل عليه بخلاف الغمد في البيت الآتي، فإنه يدل على الإمساك.

قوله: (كقول المعري<sup>(٣)</sup>): وهو أبو العلاء أحمد بن عبدالله: يُذِيْبُ الرُّغُبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ فَلَوْلاَ الخِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالاَ<sup>(٤)</sup>

أي: لذاب، مدح به سيفًا، والعضب<sup>(٥)</sup>: السيف القاطع. (والغمد): بكسر المعجمة غلاف السيف، وهو مرفوع بالابتداء، و(يمسكه) خبره، وما ذكره الشارح تبعًا لأبيه من التفصيل بين الكون المطلق والكون المقيد هو مذهب<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ج): التكلم.

<sup>(</sup>۲) البيت للزبير بن العوام في «تخليص الشواهد» (۲۰۸)، «شرح شواهد المغني» ٨٤١/٢ . «المقاصد النحوية» ٥٧١/١.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبدالله بن سليمان (٣٦٣هـ). شاعر وفيلسوف، ولد ومات في معرة النعمان (سوريا)، عمي منذ صغره، له عدّة مؤلفات منها: "عبث الوليد"، "رسالة الملائكة"، أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته فثلاثة أقسام: "لزوم ما لا يلزم"، "سقط الزند"، "ضوء السقط".

<sup>«</sup>معجم الأدباء» ٢٩٥، «الأعلام» ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي العلاء المعري في «الدرر» ١٩٦/١، «أوضح المسالك» ١٥٦/١، «الجنى الدانى» (٦٠٠)، «رصف المبانى» (٢٩٥)، «توضيح المقاصد» ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (عضب) ٢٥٢/٩.

<sup>(</sup>٦) رأي الرماني في «المساعد» ٢٠٩/١، «همع الهوامع» ٤٢/٢، «شرح التصريح» ١٧٩/١. ورأي ابن الشجري في «أمالي ابن الشجري» ٢١١/٢.

الرماني، وابن الشجري<sup>(۱)</sup> والشلوبين، وجرى عليه ابن هشام وغيره<sup>(۲)</sup>. ومذهب الجمهور: أن الخبر بعد (لولا) واجب الحذف مطلقًا بناء على أنه لا يكون إلا كونًا مطلقًا، وأوجبوا جعل الكون المقيد مبتدأ، فيقولون في قول أولئك: لولا زيد سالمنا ما سلم. أنه مؤول بقولنا: لولا مسالمة زيد لنا<sup>(۳)</sup> ما سلم، (أي: لولا مسالمته لنا موجودة ما سلم)<sup>(1)</sup>، ولحنوا المعري.

وقالوا: الحديث مروي بالمعنى، والمشهور في الروايات (٥): «لولا حدثان قومك».

و «لولا حداثة قومك»، و «لولا أن قومك حديثو عهد». ورد ذلك.

أما الأول: فبأن الأصل عدم التأويل.

وأما الثاني<sup>(٩)</sup>: فبورود مثل شعر المعري في الشعر الموثوق به كقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) هبة الله بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أبو السعادات المعروف بابن الشجري، صنّف: «الأمالي»، «ما اتفق لفظه واختلف معناه»، «شرح اللمع»، «شرح التصريف الملوكي». ت٢٤٥هـ.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٢٧١/٢ \_ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) "أوضع المسالك" ١٥٦/١، "شرح الكافية الشافية" لابن مالك ٣٥٤/١، و"شرح التصريع" ١٧٩/١، و"التذييل والتكميل" ٢٨١/٣.

٣) في (ج): زيادة: موجودة.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>ه) قال ابن الناظم (۸۷): (وقوله ﷺ: «لولا قومُك حديثو عهدِ بالإسلام لهدمت الكعبة قجعلت لها بابين»).

الحديث في "صحيح البخاري" كتاب: العلم، باب (٤٨)، رقمه (١٢٦).

<sup>&</sup>quot;حدثنا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تُسِرُ إليك كثيرًا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي على: "يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم ـ قال ابن الزبير ـ: بكفر، لنقضتُ الكعبة، فجعلتُ لها بابين: بابّ يدخل الناس، وبابّ يخرجون، فقعله ابن الزبير.

<sup>(</sup>٦) قال المرادي في "توضيح المقاصد" ١٧٤/١: (وتأوّل ابن أبي الرّبيع قوله في الحديث: "لولا قومك حديث عهدهم"، مبتدأ وخبر وهي جملة مقدمة من تأخير. والتقدير: لولا قومُك لأقمت البيت على قواعد إبراهيم. ثم قال: "عهدهم بالكفر حديث"، قال: على أنَّ هذه الرواية لم أرها من طريق = ثم قال: "عهدهم بالكفر حديث"، قال: على أنَّ هذه الرواية لم أرها من طريق =

لَوْلاَ زُهَيْرٌ جَفَانِي كُنْتُ مُنْتَصِرًا وَلَمْ أَكُنْ جَانِحًا لِلصَّلْحِ إِنْ جَنَحُوا(١)

وقول الفريعة بنت همام، وزوجها في بعث عمر رضي الله عنه:

فَوَاللهِ لَوْلاَ اللهُ تُخْشَى عَوَاقِبُه لَرُخْزِح مِنْ هَذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُه

وقول الزبير السابق.

وأما الثالث (٢٠): فبأنه يؤدي إلى رفع الوثوق عن جميع الأحاديث وغالبها، على أنه إنما يتم لو لم تكن رواة الحديث عربًا، أما إذا كانوا عربًا وهو الظاهر فلا؛ لقيام الحجة بلسانهم.

قوله: (الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم)، أي: الخالص فيه بأن لا يستعمل في غيره (نحو: لعمرك لأفعلن) ومعناه: بقاؤك قسمي لأفعلن، وجوز ابن عصفور ـ تبعًا للكوفيين كما مر ـ أنه يجوز في (لعمرك لأفعلن) أن يقدر (لقسمى عمرك) فيكون من حذف المبتدأ.

صحیح، والروایات المشهورات في ذلك: «لولا حدثان قومك»، «لولا حداثة قومك»،
 لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية»، ونحو ذلك.

 <sup>(</sup>١) قال الخضري في «حاشيته» ٢٣٣/١: (وكيف يلحنون المعري مع ورود مثله في الشعر الموثوق به كبيت الشارح؟ وقوله:

لولا زهير جفاني كنتُ معتذرا ولولا الشَّمُر بالعلماء يُزري وكان يغنيهم عن تلحينه جعل (يمسكه) بدل اشتمال من الغمد على أنَّ الأصل أن يمسكه فحذفت وارتفع الفعل، والخبر محذوف، أي: «موجود» ويمكن هذا التأويل في هذين البيتين وكذا الحديث، ولا يجوز يمسكه حالاً من الخبر المحذوف؛ لامتناع ذكر الحال أيضًا عند هؤلاء؛ لكونه خبرًا في المعنى.

صدر البيت من شواهد «حاشيته الخضري» ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٩٣/٣: (قلت: والظاهر أنَّ الحديث حرفته الرواة بدليل أن في بعض رواياته: «لولا حدثان قومك»، وهذا جارٍ على القاعدة، وقد بيئت في كتاب «أصول النحو» من كلام ابن الضائع وأبي حبان: أنَّه لا يُستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية؛ لأنَّه مرويٌ بالمعنى لا بلفظ الرسول، والأحاديث رواها العجم والمولدون، لا من يحسنُ العربية، فأدوها على قدر السنتهم).

قوله (۱): (نحو: كل رجل وضيعته) (۲)، أي: حرفته؛ (سميت ضيعة) (۱) لأنه إذا تركها ضاعت أو ضاع هو، وتطلق الضيعة على الثوب والعقار، والكل صحيح هنا.

قوله: (فالخبر في نحو هذا مضمر)، أي: محذوف. وزعم الكوفيون (١) والأخفش: أن نحو: كل رجل وضيعته (مستغن عن تقدير خبر؛ لأن معناه: مع ضيعته) (٥). أي: كائن معها، ورد (٢) بأنه لا يلزم من كون الواو بمعنى (مع) أن تكون بمنزلتها؛ لأن (مع) ظرف، فيصح أن تكون خبرًا بخلاف الواو.

قوله: (قال:

تَمنُّوا لِي المَوْتَ الَّذِي يَشْعَبُ الفَتَى وَكُلُّ امْرِي والمَوتَ يَلْتَقِيَانِ)(٧)

قاله الفرزدق: (ويشعب) (<sup>۸)</sup>، أي: يفرق، والشاهد في عجز البيت، وهو ظاهر.

قوله: (أو أفعل تفضيل) معطوف على (مصدرًا).

قوله: (مضافًا إلى المصدر المذكور)، قال المرادي (٩): (والغرض أن

 <sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٨٨): (الثالث: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة، وهي الناصبة على المعية نحو...).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (ضيع) ۱۰٦/۸.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أوضح المسالك» ١٦٠/١، و«همع الهوامع» ٣٩٤/٣، و«التذييل والتكميل» ٣/٢٨٣ ـ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) «الخضري في حاشيته» ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>۷) البيت للفرزدق في «شرح التصريح» ١٨٠/١، و«المقاصد النحوية» ٥٤٣/١، و«حاشية الخضري» ٢٨٣/١. وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ٢٨٣/٦، «أوضح المسالك» ١٥٨/١، و«تخليص الشواهد» (٢١١)، و«شرح الأشموني» ٢٠٨/١ وليس في «ديوانه».

<sup>(</sup>۸) «لسان العرب» (شعب) ۱۲٦/۷.

<sup>(</sup>٩) «توضيح المقاصد» ١٧٥/١.

يكون المضاف مصدرًا في المعنى، ولا يختص بأفعل التفضيل)، وقريب مما قاله قول ابن (١) هشام: أن يكون المبتدأ إما مصدرًا... إلى آخره، أو مضافًا إلى المصدر المذكور. قوله: (فمسيئًا حال من ضمير) مفسر بمفعول المصدر في نسخ من الضمير في كان المفسر بمفعول المصدر.

قوله: (والتقدير: ضربي العبد إذا كان مسيئًا، وأتم تبييني الحق إذا كان منوطًا بالحكم)، محل التقدير بـ(إذا كان) إذا أريد المستقبل، فإن أريد الماضي قدر بإذ كان، وما ذكر من تقدير الخبر بزمان مضاف إلى فعل صاحب الحال هو مذهب سيبويه (٢) والجمهور، واختار ابن مالك (٣) مذهب الأخفش: أنه يقدر بمصدر مضاف لصاحب الحال، أي: ضربي العبد ضربه قائمًا؛ لقلة الحذف، لكن يلزم عليه حذف المصدر وإبقاء عمله، وقد نص سيبويه والأكثرون على منعه، وفي كلام سيبويه في موضع ما يشعر بجوازه.

قوله: (حكى (٤) الأخفش: زيد قائمًا، وخرجت فإذا زيد جالسًا)، أي: وجد قائمًا وجالسًا. ومنه قولهم (٥): (حكمك مسمطًا) أي: حكمك لك مثبتًا.

قوله: (وأنشد:

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۱٦٠/۱: (أن يكون المبتدأ إمّا مصدرًا عاملاً في اسم مُفسِّر لضمير ذي حال لا يصعُ كونها خبرًا عن المبتدأ المذكور نحو: «ضربي زيدًا قائمًا»، أو مضافًا للمصدر المذكور نحو: أكثرُ شربي السُّويق ملتوتًا»، أو إلى مؤول بالمصدر المذكور نحو «أخطَب ما يكونُ الأمير قائمًا وخبر ذلك مقدر بإذ كان أو إذا كان؟!

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ۱۹/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الكافية الشافية» ١٠٥/١، و«شرح التسهيل» ٢٨٠/١، و«توضيح المقاصد» ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (حُكِيَ عن).

<sup>(</sup>٥) قال الخضري في «حاشيته» ٢٣٧/١: (وما حكاه الأخفش شاذ كقولهم (حكمك مسمطًا كمحمد) أي حكمك لك حال كونه نافذًا. و(خرجت فإذا زيد جالسًا) بناء على أنّ إذا حرف أتى على أنّها ظرف فهى الخبر ولا حذف).

وَرَأْيُ عَيْنِينَ الفَتَى أَبَاكَا يُعْطِي الجَزِيلَ فَعَلَيْكَ ذَاكَا)(١)

قاله: رؤبة بن العجاج. ورأي مصدر مضاف إلى فاعل، (والفتى) مفعول و(أباك) بدل منه، أو عطف بيان عليه. (ويعطي الجزيل) جملة حالية سدت مسد خبر المبتدأ، وفيه الشاهد. و(عليك) اسم فعل معناه: الزم. و(ذاكا)، أي: العطاء الجزيل (مفعوله، والمعنى رؤية عيني أباك حصلت إذا كان يعطي العطاء الجزيل)(٢)، فألزم طريقته، وتشبه به في ذلك.

إذ الولد سر أبيه.

۱٤۲ \_ وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد كنهم سراة شعرا قوله:

(يَدَاكَ يَدٌ خَيْرُها يُرْتَدَجَى وَأُخْرَى لِأَغْدَائِهَا غَائِظُة)<sup>(٣)</sup>

قاله الخليل. مدح به رجلاً بأن إحدى يديه يرجى منها الخير، والأخرى غيظ للأعداء، وهو الغضب الكامن، والشاهد فيه ظاهر.

وقول ابن هشام (٤): (إن هذا ليس من تعدد الخبر كما ذكره ابن الناظم؛ لأن (يداك) في قوة مبتدأين لكل منهما خبر)، مردود (٥) بأن

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة في ملحق «ديوانه» (۱۸۱)، و«الكتاب» ۱۹۱/۱، و«الدرر» ۱۹٦/۱، و«المقاصد النحوية» ٥٧٢/١.

وبلا نسبة في «شرح أبيات سيبويه» ٣٩٨/١، و«تخليص الشواهد» (٢١٢)، و«شرح الأشموني» ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة بن العبد في ملحق «ديوانه» (١٧٥)، و«شرح التصريح» ١٨٣/١، و«أوضح و«المقاصد النحوية» ٥٧٢/١، وبالا نسبة في «خزانة الأدب» ١٣٣/١، و«أوضح المسالك» ١٦٦/١، و«تخليص الشواهد» (٢١٢)، و«شرح الأشموني» ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٤) «أوضح المسالك» ١٦١/١.

<sup>(</sup>٥) ردّه أيضًا الأشموني في «شرحه» ٢١٥/١.

ابن الناظم (۱) لم يطلق ذلك، بل ذكر عين ما اعترض به عليه، فإنه بعد أن قسم الخبر إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه العطف، وقسم يجب فيه تركه، وقسم يجوز فيه الأمران).

قال: فالأول: ما تعدد لتعدد ما هو له... إلخ، واستشهد له بالبيت المذكور.

قوله: (کقولك: الرمان حلو حامض بمعنى: مزًّ)، رده ابن (۲) هشام بقوله: إنه ليس من تعدد الخبر كما ذكره ابن الناظم، (إذ حلو وحامض بمعنى خبر واحد، أي: مزً وهو مردود بأن ابن الناظم  $(7)^{(1)}$  لم يطلق ذلك؛ بل ذكر عين ما اعترض به عليه، فإنه قال فيه:

(والثاني: ما تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه أن لا تصدق الأخبار ببعضه عن المبتدأ) ثم مثل له بالمثال المذكور؛ فعلم أنه قائل بأنهما خبران في معنى خبر واحد.

قوله: (وزيد أعسر يسر)، بمعنى: أضبط، وهو من يعمل بكلتا يديه.

قاله الجوهري. ولا يقال: أعسر أيسر، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعسر يسرًا.

قوله: (وقد أجاز فيه أبو علي الفارسي العطف<sup>(٥)</sup>: وجعل منه:

لُقَيْم بْنُ لُقْمَان مِنْ أُخْتِهِ فَكَانَ ابْنَ أُخْتِ لَهُ وَابْنَمَا)(١)

قاله النمر بن تولب رضي الله عنه، و(لُقَيم) - بضم اللام -

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح ابن الناظم» ۸۹ ـ ۹۰.

<sup>(</sup>٢) «أوضع المسالك» ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح ابن الناظم" (٩٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) البيت للنمر بن تولب (١٢٠)، واتخليص الشواهد» (٢١٣)، والمقاصد النحوية المرادي وبلا نسبة في السمط اللآلي، (٧٤٣).

ابن لقمان (۱) بن عاد، وكان يلد النجباء، وكانت له أخت بالعكس منه، فنامت في فراش زوجته ليغشاها، فيكون أولادها كأولاده فغشيها، فجاءت بلقيم، فكان ابنًا له وابن أخته، وكان من أحزم الناس، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره (من أخته)، أي: أخت لقمان. وميم (ابنما) زائدة.

قوله: (وهو سهو)، أي: جعل أبي علي البيت شاهدًا على جواز العطف في مثل: الرمان حلو حامض، سهو إذ لقيم يصح (أن يخبر عنه بكل من كونه ابنا وابن أخت، بخلاف نحو الرمان، لا يصح)(٢) أن يخبر عنه بكل من حلو وحامض.

قوله: (والثالث: ما تعدد لفظًا ومعنى دون تعدد ما هو له)، فهذا يجوز فيه الوجهان نحو: (هم سراة شعراء). وإن شئت قلت: (هم سراة وشعراء) قد يقال: لا فرق بين هذا المثال، ومثال القسم الأول، إذ هم متعدد معنى لـ(بنوك)، ويجاب بأن المراد أن كلا من أفراد (هم) متصف بكونه سريًا وشاعرًا، فلهذا أجمعهما، بخلاف كل من أفراد (بنوك) ليس المراد أنه متصف بكونه كاتبًا وصائعًا وفقيهًا. فلهذا أفردها.

وقوله: (سَراة) بفتح السين، جمع سري، أي: سيد، قاله الجوهري.

قال: وهو جمعٌ عزيز أن يجمع فعيل على فَعَلة، ولا يعرف غيره، وقال صاحب «القاموس»<sup>(٣)</sup>، وغيره: إنه اسم جمع.

قوله: (قال الشاعر:

يَنَامُ بِإِخْدَى مُقْلَتَيْه وَيَتَقِي بِأُخْرَى الأَعَادِي فَهُوَ يَقْظَانُ هَاجِعُ)(١)

<sup>(</sup>١) في (ج): (لعمرو).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (سرى) ١٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) البيت لحميد بن ثور في «ديوانه» (١٠٥)، و «خزانة الأدب» ٢٩٢/٤، و «المقاصد النحوية» ١/٥٦٢، وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٢١٤)، و «شرح الأشموني» /٢١٤/، و «شرح ابن عقيل» ٢٤٠/١.

قاله حميد (۱) بن ثور الهلالي وصف به الذئب، يزعم العرب أنه ينام بإحدى عينيه، والأخرى مفتوحة تحرس. وروي بدل (الأعادي) (المنايا)، جمع منية.

(ومنه قوله<sup>(۲)</sup> ﷺ في صفة أهل الجنة: ال**لا مني، ولا منية**، وهي: الموت. (وهاجع)، أي: نائم.

قوله: (وقال الآخر: فكان ابن أخت له وابنما)، تقدم بيانه قريبًا.

قوله: (ونحوه قوله تعالى: ﴿ مُسُدُّ وَبُكُمُّ فِي الظُّلُمَنَ ﴾ [الانعام: ٣٩]، رده ابن هشام (٤) بأنه ليس من تعدد الخبر كما ذكره ابن الناظم؛ لأن الثاني تابع، وهو مردود بأن ابن الناظم قائل بأنه تابع؛ لأن المعطوف من التوابع، فإن أراد بالتابع شيئًا آخر من بقية التوابع فغير مناسب، إذ لا سبيل إلى ذكره بالعطف.



<sup>(</sup>۱) حُمَيْد بن ثور بن حزن الهلالي العامري، أبو المثنى (ت٣٠هـ)، شاعر مخضرم شهد حنينًا مع المشركين، وأسلم ووفد على النبي ﷺ. مات في خلافة عثمان بن عفان. «الشعر والشعراء» ٣٩٧، «طبقات فحول الشعراء» ٣٨٣ ـ ٥٨٤ . «الأعلام» ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى والطبراني والبيهقي في البعث عن أبي أمامة، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب: صفة الجنة، رقم الحديث ٣٩١ ـ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ١٦٢/١.



١٤٣ ـ تَزفَعُ كَانَ المُبْتَدا اسْمًا والخَبَرْ تَنْصِبُه كَكَانَ سيّدًا عُمَرْ ١٤٣ \*

## كان وأخواتها

لما فرغ من ذكر أحكام المبتدأ والخبر أخذ في بيان نواسخها، وهي ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو: كان وأخواتها، وما الحجازية وأخواتها، وأفعال المقاربة، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو: إن وأخواتها، ولا نافية للجنس، وقسم ينصبهما معًا وهو: ظننت وأخواتها، (وأعلم وأخواتها) (أ)، وقد ذكر هذه النواسخ في سبعة أبواب، وبدأ بـ (كان) وأخواتها.

قوله: (على نسبة معانيها)، أي: الأفعال المذكورة إلى مضمونها، أي: جملة (٢) المبتدأ والخبر.

قوله: (ثم رفعوا بها المبتدأ)، أي: عند البصريين (٣)، أما الكوفيون

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «الهمع» ٤٠٨/٣: (فمذهب البصريين أنها ترفع المبتدأ ويسمّى اسمها وربّما يسمّى فاعلاً مجازًا لشبهه به، وقع ذلك في عبارة المبرد، وعبّر سيبويه باسم الفاعل ومذهب الكوفيين أنها لم تعمل فيه شيئًا وأنّه باقي على رفعه).

غير الفراء (١) فجعلوه مرفوعًا بالابتداء على ما كان قبل دخول الفعل. واحتج للبصريين بأن كل فعل يرفع وقد ينصب، وقد لا ينصب، فأما أنه ينصب ولا يرفع فلا، وباتصال (٢) اسم هذه الأفعال بها إذا كان ضميرًا نحو: ﴿ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلْطِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦]، والضمير (٣) بالاستقراء إنما يتصل بعامله.

قوله: (ونصبوا الخبر)، أي: بها أيضًا بلا خلاف، وإنما جعلوا الاسم مشبهًا بالفاعل لا (فاعلاً، والخبر مشبهًا بالمفعول لا) مفعولاً؛ لأن حق الأفعال التامة أن تنسب معانيها إلى المفردات، لا إلى الجمل عكس الأفعال الناقصة، كما قرره الشارح قبل؛ ولأن التامة وضعت لتقرير الفاعل على اتصافه بمصادرها كزيد في ضرب زيد، فإنه متصف بالضرب، والناقصة وضعت لتقرير اسمها على اتصافه بمصادر خبرها المتصفة بمصادرها كزيد في (كان زيد قائمًا)، وفي (صار زيد غنيًا) فإنه متصف بالأول بالقيام المتصف بالكون، أي: الحصول والوجود، وفي الثاني: بالمغنى المتصف بالصيرورة، أي: حصول الشيء بعد عدم حصوله، وسيأتي إيضاح ذلك.

قوله: (يصير المرفوع في هذا الباب اسمًا والمنصوب خبرًا) التسمية بهما هي في الحقيقة. ويسمى الأول فاعلاً، والثاني: مفعولاً مجازًا.

أَمْسَى وَصَارَ ليسَ زالَ بَرِحَا لشبه نَفْي أَوْ لِنَفْي مُثْبَعَة كَأَفْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرهَما 188 - كَكَانَ ظَلَّ باتَ أَضْحَى أَصْبَحَا 188 - فَتِئَ وَالْفَكُ وَهَذِي الأَرْبَعَةُ 187 - ومثلُ كانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١١٤٦/٣: (وزعم الفراء أنَّه ارتفع لشبهه بالفاعل)، وانظر: «همع الهوامع» ٤٠٩/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: «همع الهوامع» ۲۰۹/۳.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (والعلم).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (بالمعنى).

قوله: (معنى (كان)<sup>(١)</sup>: وجد)، أي: سواء كان منقطعًا نحو: كان زيد غائبًا. وقد قدم، أم لا نحو: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَــُغُولًا رَّحِيــًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

والأفعال السبعة التي ذكرها أولاً هي؛ لاقتران مضمون الجملة بعدها بأوقاتها التي تدل عليها بمادتها وصيغتها نحو: (كان زيد قائمًا)، أي: اقترن قيامه بوجوده في الزمن الماضي، ونحو: بات زيد متفكرًا، أي: اقترن تفكره بجميع الليل في الزمن الماضي، وما زال وأخواتها لاستمرار خبرها لاسمها، وما دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لاسمها، وفي كلامه إشارة إلى ذلك.

قوله: (و (صار): تجدد) أي: تحول، وبه عبر غيره (٢).

قوله: (ومعنى (ليس): نفي الحال) هو قول الأكثرين<sup>(٣)</sup>، وقال غيرهم: هي للنفي مطلقًا. وهو مذهب سيبويه<sup>(٤)</sup>.

قوله: (كقوله:

وَمَا مثله فِيْهِم وَلاَ كَانَ قَبْله وليس يكون الدهرَ ما دام يذبل) (٥)

قاله حسان (۱۲) بن ثابت، مدح به الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وضمير (فيهم) للصحابة رضي الله عنهم. والشاهد عجزه، حيث نفت (ليس) المستقبل (۱۲) مع أن وضعها نفى الحال، واسمها ضمير الشأن، أو ضمير يعود على (مثله)،

<sup>(</sup>١) في هامش (ب) تعليقٌ نصُّه: قوله: «معنى كان»، أي: المقيدة لا المطلقة، إذ لو أريد المطلقة؛ لكانت التامة إذ هو بمعناه. تأمّل ح. ط.

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني في «شرحه» ٢١٩/١: «وصار» ومعناها التحوّل من صفة إلى صفة.

<sup>(</sup>٣) «الارتشاف» ٣/١٥٥٧.

 <sup>(</sup>٤) «الكتاب» ٢٣٣/٤، و«الأصول في النحو» ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه» ص(٢٦)، و«الدرر» ٩/١، و«الجني الداني» (٩٩)، و«المقاصد النحوية» ٢/٢.

<sup>(</sup>٦) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ٥٥هـ. شاعر رسول الله ﷺ، عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في الإسلام، توفي بالمدينة، له ديوان شعر. «الشعر والشعراء» ٢١٥، «طبقات فحول الشعراء» ٢١٥، «الأعلام» ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٧) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١١٥٥٧/٣: (وذهب المبرّد وابن السراج وابن درستويه والصيمري إلى أنها قد تنفي في الاستقبال. ومنعه الزمخشري فقال: ولا تقول: «ليس زيدٌ قائمًا غدًا»).

وخبرها: (يكون)، أي: يوجد (والدهر) منصوب على الظرفية، وما بعده بدل منه، و(يذبل) بالمعجمة، وضم الموحدة، اسم لجبل معروف يقال له: يذبل الجوع؛ لأنه مجدب دائمًا.

قوله: (وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهو: (زال... إلخ)، إنما اشترط تقدم ذلك في الأربعة المذكورة لتضمنها النفي، فاعتبر تقدم النفى عليها للإثبات المقصود، إذ نفى النفى إثبات.

والمراد: بـ(زال): (ماضي يزال)<sup>(۱)</sup>، ولا مصدر له، بخلاف ماضي (يزيل)، فإنه فعل تام متعد لمفعول، ومعناه: ماز، تقول: زل ضأنك عن معزك، أي: مز بعضها من بعض. ومصدره: الزيل. وبخلاف ماضي (يزول)، فإنه فعل تام قاصر<sup>(۲)</sup>، ومعناه: انتقل. ومنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَلْتَا ﴾ [فاطر: ١٤]، ومصدره: الزوال.

قوله: (وقوله:

وَلا زَالَ مُنْهَلًا بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ)<sup>(٣)</sup>

قاله ذو الرمة<sup>(٤)</sup> غيلان. وصدره: أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا دَارَمَيَّ عَلَى البِلَى

ووجد كذلك في نسخة. (ألا) للتنبيه، تدل على تحقيق ما بعدها.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت لذي الرمة في «ديوانه» ٥٥٩/١، و«الدرر» ٢٠٦/١، و«الإنصاف» ١٠٠/١، و«تخليص الشواهد» (٢٣١)، و«الخصائص» ٢٧٨/٢، و«شرح التصريح» ١٨٥/١، و«المقاصد النحوية» ٢/٢، و«همع الهوامع» ٢١١/١، و«الارتشاف» ١١٦١/٣.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦٥/١؛ و«شرح الأشموني» ٢٢٢/١، و«شرح ابن عقيل» ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) ذو الرَّمَة غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي ١١٧هـ، شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره، كان شديد القِصر، يضرب لونه إلى السواد، أكثر شعره تشبيب وبكاء على الأطلال، عشق ميَّة المنقرية واشتهر بها، له ديوان شعر ضخم.

«خزانة الأدب» ١٠٦/١، «الشعر والشعراء» ٥٣١، «الأعلام» ١٢٤/٥.

و(مي) مرخم (مية)، أي: ألا يامية. (اسلمي) من السلامة، وقولي يا دار: استمريت (على البلا) بكسر الموحدة من بلي الثوب (إذا خلق)<sup>(۱)</sup>، ف(يا) الأولى للنداء، ويجوز أن تكون للتنبيه، وجملة (اسلمي) دعائية على الوجهين. (ومنهلاً)، أي: منسكبًا، (والقطر) المطر، (والجرعاء)<sup>(۲)</sup>: رملة مستوية لا تنبت شيئًا. والشاهد فيما قاله أن (زال) عمل الرفع والنصب، لتقدم النفى عليه.

قوله: (وقول الآخر:

لَيْسَ يَنْفَكُ ذَا غِنى واغتِزَازِ كُلُ ذِي عِنْمَة مُقِلً قَنْفِعُ)

أي: لم يزل كل ذي عفاف وإقلال وقناعة غنيًا وعزيزًا. و(ليس) مهملة، ويجوز إعمالها بأن يضمر فيها ضمير الشأن، ويكون اسمها وما بعده خبرها، والشاهد في (ينفك) حيث أعمل عمل كان لتقدم النفي عليه.

قوله: (وقد يغني معنى النفي عن لفظه)، أي: يغني تقدير لفظه عن ذكر لفظه.

قوله: ﴿ قَالُواْ تَالِلَهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ بُوسُكَ ﴾ [يوسف: ٨٥]، أي: لا تفتأ. قوله: (وقال الشاعر:

تَنْفَكُ تَسْمَعُ مَا حَبِيْتَ بِهَالِكِ حَتَّى تَكُونَهُ (٣) قاله خليفة بن براز وتمامه:

وَالْمَسْرَءُ قَلْدُ يَسْرُجُو السَّرْجَاءَ مُسْؤَمِّ للَّا والْسَمَوْتُ دُونَا والْسَمَوْتُ دُونَا

أي: لا تنفك تسمع: مات فلان وفلان مدة حياتك حتى تكون إياه،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) السان العرب» (جرع) ۲۵۳/۲.

<sup>(</sup>٣) البيت لخليفة بن براز في «خزانة الأدب» ٢٤٢/٩، و«الدرر» ٢٠٦/١، و«المقاصد النحوية» ٢٠٦/١، وبالا نسبة في «الإنصاف» ٢٨٤/٢، و«تخليص الشواهد» (٢٣٣)، و«شرح عمدة الحافظ» (١٩٨)، و«شرح المفصل» ١٠٩/٧، و«همع الهوامع» ٣/١١١، و«التذييل والتكميل» ٣/١١٩٠.

أي: الهالك، فالشاهد في (تنفك) حيث عمل مع حذف حرف النفي. قوله: (وأما شبه النفي فهو النهي لقوله:

صَاح شَمْرُ وَلاَ تَزَلْ ذَاكِرَ المَوْ بِ فَنِسْيَانُهُ ضَالاًلُ مُبِيْنُ)(١)

أي: يا صاحبي، اجتهد واستعد للموت ولا تنس ذكره، فإن نسيانه ضلال ظاهر، والشاهد في (زال) حيث أجراه مجرى (كان) لتقدم شبه النفي عليه، وقضية كلامه أن شبه النفي محصور في النهي وغيره.

قال: إن شبه النفي هو النهي والدعاء، وجعل منه قوله فيما مر: ولازال منهلاً بجرعائك القطر، والشاهد فيه ظاهر.

قوله: (فالمصحح لرفع (دام) الاسم، ونصبها الخبر كونها صلة (لما) المذكورة)، أي: المصدرية الظرفية، فالضمير في قوله: (فلو لم يكن صلة لها) عائد إلى (ما) المصدرية الظرفية، وعليه فلا حاجة لقوله: وكذا لو لم تكن (ما) نائبة عن الظرف.

### ١٤٧ \_ وغيرُ مَاضِ مثلَهُ قَدْ عَمِلا الله كانَ غيرُ الْماض منهُ استُغمِلا

قوله: (ما تصرف من هذه الأفعال وغيرها، فللمضارع منه والأمر ما للماضي من العمل... إلخ)، هذه الأفعال في التصرف ثلاثة أقسام (٢٠): ما لا يتصرف بحال، وهو (ليس) باتفاق، (ودام) عند الفراء (٣) وكثير من

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۲۰۰/۱، و«أوضح المسالك» ۲۳۴/۱ و«تخليص الشواهد» (۲۳۰)، و«شرح الأشموني» ۲۲۱/۱، و«شرح التصريح» ۱۸۰/۱، و«شرح ابن عقيل» (۲۳۷)، و«شرح عمدة الحافظ» (۱۹۹)، و«المقاصد النحوية» ۱٤/۲، و«همع الهوامع» ۲۰۰/۲.

 <sup>(</sup>۲) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣/٢١/١: (جميع هذه الأفعال تتصرف، فيأتي منها المضارع والأمر والمصدر والوصف إلا أن الأمر لا يتأتى صوغه من المستعمل منفيًا إلا (ليس)، فمجمع على عدم تصرفها).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في ﴿همع الهوامع؛ ٤٢١/٣: (وأمّا (دام) فنصّ كثير من المتأخرين على أنها لا تتصرف وهو مذهب الفرّاء، وجزم به ابن مالك، وقال ابن الخبّاز: لا تتصرف (دام)؛ لأنّها للتوقيت والتأبيد فتفيد المستقبل.

المتأخرين، وصححه المرادي (١) ووجه بأن الغرض مما يتصرف منها حاصل بها نحو: أكرمك ما دمت محسنًا. وبأنها صلة (ما) الظرفية، وكل فعل وقع صلة لـ(ما) التزم مضيه، وأما يدوم، ودم، ودائم، ودوام فمن تصرفات التامة، وما يتصرف تصرفًا ناقصًا وهو زال وأخواتها، فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر، (ودام) عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لها مضارعًا فقط، وما يتصرف تاماً (٢)، وهو الباقي.

قوله: (قال الشاعر:

بِبَذْلِ وَحِلْمِ سَادَ فِي قَوْمِهِ الفَتَى وَكَوْنُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسِيْرُ)(٣)

الشاهد في: (وكونك إياه).

قوله: (وقال الآخر:

وَمَا كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشَاشَةَ كَاثِنًا ۚ أَخَاكَ إِذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدًا)(١)

أي: لم تجده معينًا لك في مهماتك، والشاهد في (كائنًا أخاك).

قوله: (وقال الآخر:

قَضَى اللَّهُ يَا أَسْمَاءُ أَنْ لَسْتُ زَائِلًا أُحِبُّكِ حَتَّى يُغْمِضَ العَيْنَ مُغْمِضُ)(٥)

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ۱۷۹/۱.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦٧/١، و«شرح التصريح» ١٨٧/١، و«شرح البن عقيل» ٢٥١/١، و«تخليص الشواهد» (٣٣٣)، الأشموني» ٢٢٨/١، و«شرح ابن عقيل» ٢٥١/١، و«تخليص الشواهد» (٢٣٣).
 و«المقاصد النحوية» ٢٥/٢، و«همع الهوامع» ١٩/٣، و«حاشية الخضري» ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦٨/١، و«تخليص الشواهد» (٣٣٤)، و«الدرر» ٢١٤/١، و«شرح ابن عقيل» ٢١٨/١، و«شرح الأشموني» ٢٢٨/١، و«شرح التصريح» ٢٨٧/١، و«شرح ابن عقيل» ٢٠٠/١، و«المقاصد النحوية» ٢١/٧٠، و«همع الهوامع» ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) البيت للحسين بن مطير في «ديوانه» (١٧٠)، و«الدرر» ٢١٥/١، و«شرح التصريح» ١٨٧/١، و«المقاصد النحوية» ١٨/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦٩/١، واتخليص الشواهد» (٢٣٤)، واشرح عمدة الحافظ» (١٩٧)، واهمم الهوامع» ٢٢٢/٨.

قاله الحسين (١) بن مطير الأسدي، أي: حكم الله أو قدر بأني لست زائلاً أحبك.

والإغماض إطباق الجفن على الجفن، والشاهد في (لست زائلاً أحبك).

أجِزْ وَكُلُّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ فجئ بها مَثْلُوّةً لاَ تَالِيَهُ وَذُو تَمَام ما برَفْع يَكَثَفِي

۱٤٨ ـ وَفِي جميعهَا توسُّطَ الْخَبَرُ ۱٤٩ ـ كذَاكَ سَبْقُ خَبرِ مَا النَّافِيَة ۱۵۰ ـ ومَنْعُ سَبْقِ خَبَرِ لَيْسَ اصْطُفي

(قوله (۲<sup>)</sup>: (وقال الشاعر: سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمُ

فَلَيْسَ سَوَاءً عَالِمٌ وَجَهُولُ)(٣)

قاله السموأل<sup>(٤)</sup> بن عادياء الغساني اليهودي، و(الناس) مفعول (سلي) أي: سلي الناس عنا وعنهم إن جهلت حالي وحالهم والشاهد في عجزه)<sup>(٥)</sup>.

قوله (وقال الآخر:

لَذَاتُهُ بِادْكَارِ المَوْتِ وَالهَرَم)(٢)

لاَ طِيْبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً

<sup>(</sup>۱) الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي ١٦٩هـ. مولى بني أسد، شاعر متقدم في القصيد والرجز، وفد على معن بن زائدة لمّا ولي اليمن فمدحه، ولما مات معن رئاه، له ديوان. «خزانة الأدب» ٤٧٥/٥، «الأعلام» ٢٦٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم (۹۰): (الأصل تأخير الخبر في هذا الباب كما في باب المبتدأ والخبر وقد لا يتأخر، فيتوسط بين الفعل والاسم تارة، ويتقدّم على الفعل تارة كالمفعول، أمّا التوسط فجائز مع جميع أفعال هذا الباب، قال الشاعر:...).

 <sup>(</sup>٣) البيت للسموأل في «ديوانه» (٩٢)، و«خزانة الأدب» ٣٣١/١، و«شرح ديوان الحماسة»
 للمرزوقي (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي. ت٦٥ق.هـ. شاعر جاهلي حكيم، ضرب به المثل في الوفاء.

<sup>«</sup>طبقات فحول الشعراء» ٢٧٩، «الأعلام» ١٤٠/٣.

 <sup>(</sup>٥) وله أو للحلاج الحارثي في «تخليص الشواهد» (٢٣٧)، و«المقاصد النحوية» ٢٧٦/٧، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٣٠/١، و«شرح ابن عقيل» ٢٥٣/١، و«شرح عمدة الحافظ» (٢٠٤).

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).
 البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٧٠/١، و«الدرر» ٢٢١/١، و«تخليص=

(الطيب) ما تطيبه النفس، وهو خلاف ما تكرهه، والشاهد في (ما دامت منغصة لذاته) حيث قدم خبر (دام) على اسمها وهو (لذاته).

ويحتمل أن يكون من باب التنازع بإعمال الثاني، والإضمار في الأول، فيكون الضمير المستتر في (دام) اسمها، وهو مقدم على الخبر، و(لذاته) نائب الفاعل بمنغصة الذي هو خبر (دام) فلا شاهد فيه.

قوله: (بدليل تقدم معمول خبرها عليها في نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ عَالَى عَمْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨]، أي: وتقدم المعمول يؤذن بتقدم عامله، وإنما امتنع تقدمه في نحو: (زيدًا لن أضرب)؛ لأن (أضرب) معمول لعامل ضعيف وهو (لن)، و(زيدًا) عامله قوي، وقد يقال: لا دليل في الآية بجواز أن يكون العامل في (اليوم) محذوفًا دل عليه الكلام، أي: لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم.

قوله: (ولتفسيرها عاملاً فيما اشتغلت عنه لملابسة ضميره كقولهم: أزيدًا لست مثله)، أي: أباينت لست مثله.

قوله: (وذهب الكوفيون<sup>(۱)</sup> والمبرد وابن السراج إلى منع ذلك، قاسوها على عسى ونعم وبئس وفعل التعجب)، أي: بجامع عدم تصرفها.

قوله <sup>(۲)</sup>: (وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةِ﴾ [البقرة: ٢٨٠])، أي: وإن ثبت أو وجد ذو عسرة.

قوله: ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُصَّبِحُونَ ﴾ [الـروم: ١٧]، أي: حين تدخلون في المساء، وحين تدخلون في الصباح.

<sup>=</sup> الشواهد؛ (۲٤۱)، و«شرح الأشموني» ۲۳۱/۱، و«شرح التصريح» ۱۸۷/۱، و«شرح ابن عقيل» ۲۰٪۱، و«المقاصد النحوية» ۲۰٪۲، و«همم الهوامم» ۸۷/۲.

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان في «الارتشاف» ۱۱۷۱/۱: (أمّا تقديم خبر ليس عليها، فذهب جمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي وأبو علي في الحلبيات، وابن عبدالوارث والجرجاني والسهيلي وأكثر المتأخرين إلى أنّه لا يجوز).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم (٩٧): (من هذه الأفعال ما يجوز أن يجري على القياس، فيسند إلى الفاعل ويكتفي به، وتسمى حينئذ تامة بمعنى أنها لا تحتاج إلى الخبر، وذلك نحو قوله تعالى...).

قـوك: ﴿ ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ﴾ (١٠ [هـود: ١٠٧ و١٠٨]، أي: مـا

قوله: (وقال الشاعر: وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ)(٢) قاله امرؤ القيس بن عانس ـ بالنون، الصحابي على الصحيح ـ وقيل: قاله امرؤ القيس بن حجر الكندى، وتمامه:

(كَلَيْلَةِ ذِي العَاثِرِ الأَرْمَدِ) و(العاثر)(٣) بالعين المهملة: القذى تدمع منه العين، وقيل: هو نفس الرمد، وعليه فالأرمد صفة مؤكدة لذى العائر، والشاهد في (بات) حيث استعمله تامًا ولم يحتج إلى خبر، والضمير فيه للشاعر في (بات)، وفيه التفات من الخطاب في قوله: (تطاول ليلك بالإثمد) إلى الغيبة. و(باتت له ليلة) جملة حالية، وبت والحال أن بيتوتتي كانت شديدة.

#### فستسئ لسيس زالَ دائسمًا قُلفِي ١٥١ \_ ومَا سوَاهُ ناقصٌ والنقص في

قوله: (يعنى: أن ما ليس تامًّا من الأفعال المذكورة يسمى ناقصًا، بمعنى أنه. . . إلخ)، أشار به إلى اختلافهم (٤) في سبب تسميتها ناقصة. وأن

<sup>(</sup>١) [هود: ١٠٧، ١٠٨] ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوْنُ وَٱلْأَرْضُ﴾.

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس في اديوانه؛ (١٨٥)، واتخليص الشواهد؛ (٢٤٣)، وله أو لامرئ القيس بن عابس في اشرح التصريح؛ ١٩١/١، ولعمرو بن معديكرب في اديوانه؛ (۲۰۰)، ولامرئ القيس بن عابس في «المقاصد النحوية» ۲۰٪۳.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٧٨/١، و«شرح الأشموني» ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (عثر) ٩/٥٤.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١١٥١/٣ ـ ١١٥٠: (وسميت هذه الأفعال نواقص، لكونها لا تكتفي بمرفوعها، وقيل: سمَّيت بذلك؛ لأنَّها لا تدلُّ على الحدث، وكونُها لا تدلُّ على الحدث فلا تعمل في ظرف ولا مجرور، وهو مذهب المبرد وابن السراج والفارسي وابن جني والجرجاني وابن برهان والأستاذ أبي على، وهو ظاهر مذهب سيبويه.

والمشهور والمتصور أنّها تدل على الحدث والزمان، وأنّ الحدث مسند إلى الجملة=

الصحيح أنها سميت بذلك لعدم اكتفائها بمرفوعها. وقيل: لسلبها الدلالة على الحدث، وتجردها للدلالة على الزمان، وصرح بذلك في «التسهيل<sup>»(١)</sup> فقال: سميت نواقص لعدم التقائها بمرفوعها، لا لأنها تدل على زمن دون حدوث، والأصح دلالتها عليهما إلا ليس. ورد الثاني<sup>(٢)</sup> بأنها تستعمل أوامر نحو: ﴿ كُونُوا قَوْمِينَ بِٱلْقِسُطِ ﴾ [النساء: ١٣٥]، وصيغة (أفعل) موضوعة لطلب الحدث دون الزمان، وبأنها يستعمل لها اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذات باعتبار حدث قام بها. وبأن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان؛ لأن دلالة المادة أقوى من دلالة الصيغة، فكيف تسلب الدلالة الأولى دون الثانية؟ وبما ذكره الشارح بقوله (٣٠): (لأن هذه الأفعال مستوية في الدلالة على الزمان)؛ لأن دلالة المادة أقوى من دلالة الصيغة، فكيف تسلب الدلالة الأولى دون الثانية، وبما ذكره الشارح بقوله: (لأن هذه الأفعال مستوية في الدلالة على الزمان، وبينها فرق في المعنى فلا بد فيها من معنى زائد على الزمان؛ لأن الافتراق لا يكون بما به الاتفاق، وذلك المعنى هو الحدث؛ لأنه لا مدلول للفعل غير الزمان إلا الحدث). وأحسن ما وجه به تسميتها بالناقصة ما ذكره الشارح في بعض النسخ بقوله: (والذي ينبغى أن يحمل عليه قول من قال: إن (كان) الناقصة مسلوبة الدلالة على الحدث، أنها مسلوبة أن تستعمل دالة على الحدث دلالة الأفعال التامة في نسبة معناها إلى مفرد، ولكن دلالة الحروف عليه، فسمى ذلك سلبًا لدلالة الحدث نفسه).

وهي تنصبه فتقول: (كان زيد قائمًا كونًا أجازه بعضهم) وبه قال السيرافي، ومنعه الجمهور، وذهب ابن خروف إلى أنها مشتقة من مصادر لم يلفظ بها، والصحيح أن لها مصادر.

<sup>(</sup>۱) «شرح التسهيل» ٣٣٨/١.

<sup>(</sup>۲) انظر «الردود في شرح التسهيل» ۱/۳٤، و«همع الهوامع» ۱۸/۳ ـ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) «شرح الألفية» لابن الناظم (٩٨).

قوله: (لا يجيز البصريون إيلاء (كان) أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان ظرفًا أو حرف جر)، أي: جارًا ومجرورًا، وجوزوا ذلك فيهما دون غيرهما؛ لأنهم (١) يتوسعون (فيهما ما لا يتوسعون) (٢) في غيرهما، فالأصل في منع غيرهما من الإيلاء المذكور أنه يلزم منه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، فلم يتوسع فيه.

قوله: (وأجاز ذلك الكوفيون تمسكًا بقول الشاعر:

قَنَافِذُ هَذَاجُونَ حَوْلَ بُيُوتِهِم بِمَا كَانَ إِيَّاهُم عَطِيَّةُ عَوْدا)(٣)

قاله الفرزدق، هجا به قومًا وصفهم بالفجور والخيانة، وشبههم بالقنافذ في مشيهم بالليل في طلبهم، والقنفذ يضرب به المثل في السرى، والمراد بعطية: أبو جرير، ومعناه: أن أبا جرير هو الذي عودهم ذلك.

(وقنافذ) بذال معجمة، خبر مبتدأ محذوف، أي: هم قنافذ، وهو استعارة بالكناية (٤٠ حيث شبههم بالقنافذ وطوى ذكر المشبه. (وهداجون) صفته. الهداج فعال من الهدجان (٥٠). وهو مشية الشيخ. و(عطية) اسم كان وخبره (عودا)، (وإياهم) مفعوله، وفيه الشاهد حيث فصل به، يعني: بين (كان) واسمها بما ليس بظرف ولا جار ومجرور، وأجاب عنه البصريون (١٠) بأن في (كان) ضمير الشأن، والجملة خبرها فلا فصل، أو هي زائدة، فلا

انظر: «همع الهوامع» ۲۳۲/۳.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في «ديوانه» ١٨١/١، و«خزانة الأدب» ٢٦٨/٩، و«الدرر» ٢٢٢/١، و«تخليص الشواهد» (٢٤٥)، و«شرح التصريح» ١٩٠/١، و«المقاصد النحوية» ٢٤/٢، و«المقتضب» ١٠١/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٧٥/١، و«شرح ابن عقيل» ٢٦١/١، و«همع الهوامع» ٣٣٢/٢، و«شرح الأشموني» ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش (ب) تعليق نصه: سبق الكلام عليه فيما مرَّ.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (هدج) ٤٨/١٥.

 <sup>(</sup>٦) انظر: «توضیح المقاصد» ۱۸۳/۱، و«شرح ابن عقیل» ۲۹۲/۱، و«همع الهوامع»
 ۲۳۲/۳ ـ ۳۳۶.

اسم، ولا خبر، أو موصولة. واسم (كان) مستتر فيها يرجع إلى (ما) والجملة بعده خبرها، والعائد محذوف، أي: بالأمر الذي كان هو عطية عودهموه، أو ذلك ضرورة فلا اعتداد به.

قوله: (وقول الآخر:

فَأَصْبَحُوا والنَّوَى عَالِي مُعَرَّسِهِم وَلَيْس كُلُّ النوى يُلْقِي المساكينُ)(١)

قاله حميد بن ثور الأرقط أحد البخلاء المشهورين، وكان هجاء للضيفان، وصف به أضيافًا نزلوا به فقدم لهم تمرًا، و(معرسهم) موضع النزول آخر الليل، وأراد به الموضع الذي أنزلهم فيه، فلما أصبحوا ورأى من النوى شيئًا كثيرًا في معرسهم قال ذلك، وأشار به إلى كثرة أكلهم. واسم (ليس) مستتر فيه ضمير الشأن، و(كل النوى) منصوب بـ(يلقي) و(المساكين) فاعله. والجملة خبر (ليس). واستشهد به الكوفيون(٢٠ على تجويزهم نحو: (كان طعامك زيد آكلاً)، و(كان طعامك آكلاً زيد). ورد بأنه لو كان المساكين اسم ليس لكان يلقي مسندًا إلى ضميره، وكان يجب أن يقال: يلقون أو تلقي بالتاء المثناة فوق، ولم يرو إلا بالياء التحتية، فوجب توجيهه بما تقرر.

قوله: (كقوله:

إِذَا مِتُ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ وَآخَرُ مُثْنِ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ)(٢)

<sup>(</sup>۱) البيت لحميد الأرقط في «الكتاب» ۷۰/۱، ۱٤۷، و«المقاصد النحوية» ۲/۲۸، و«تخليص الشواهد» (۱۸۷). و«تخليص الشواهد» (۱۸۷). وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ۲۷۰/۹، و«شرح أبيات سيبويه» ۱۷۵/۱، و«شرح الأشموني» ۲۲۰/۱، و«شرح ابن عقيل» ۲۲۳/۱، و«شرح المفصل» ۲۲۳/۱،

الاشتموني؛ ٢٤٠/١، و«شرح ابن عقيل؛ ٢٦٣/١، و«شرح المفصل؛ ١٠٤/٧ و«المقتضب؛ ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر «الارتشاف» ۳/۱۱۷۳.

<sup>(</sup>۳) البيت للعجير السلولي في «الكتاب» ٧١/١، «خزانة الأدب» ٧٢/٩، و«الدرر» ١١٨/١، ووالدرر» ١١٨/١، ووالذرو» ١١٤٤/، ووالمقاصد والأزهية» (١٤٤/ وواتخليص الشواهد» (٢٤٦)، ووشرح أبيات سيبويه، ١٤٤/، ووالمقاصد النحوية، ٧/٨٠، وبلا نسبة في وشرح الأشموني، ٢٤١/، ووهمع الهوامع، ٢٤/٢.

قاله العجير (١) بن عبدالله السلولي، وروي بدل (نصفان) (صنفان) وهو المراد من الرواية الأولى، والشاهد في (كان الناس نصفان) حيث وقع اسم (كان) ضمير الشأن، والجملة بعده خبرها. وروي صنفين على أن يكون (الناس) اسم كان، فلا شاهد فيه.

## ١٥٤ - وَقَدْ تُزَادُ كَانَ في حَشْوِ كَمَا كَانَ أَصِحْ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا

قوله: (قد تأتي كان بلفظ الماضي زائدة لا عمل لها)، أي: لا عمل لها العمل المشهور، وإلا فقد تعمل في الفاعل كقوله:

فَـكَـيْـفَ إِذَا مَـرَدْت بِسدَادِ قَـوْمِ وَجِـيْـرَانِ لَـنَـا كَـانُـوا كِـرَامِ<sup>(٢)</sup>

بجر (جيران) عطفًا على (قوم)، و(لنا) نعته، بتقدير زيادة (كانوا)، و(كرام) نعت لقوم وجيران. هذا ولكن قال ابن هشام: وليس من زيادتها.

قوله: (فكيف إذا مررت بدار قوم... إلى آخره) لرفعها الضمير خلافًا لسيبويه، ورد ما قاله بأن ذلك لا يمنع زيادتها، بدليل إلغاء<sup>(٣)</sup> (ظننت) متأخرة ومتوسطة مع أنها عاملة في الفاعل.

قوله: (وتتعين الزيادة إذا وقعت في حشو الكلام)، أي: يشترط في زيادتها أن تكون في حشو الكلام فلا تزاد في أوله ولا آخره؛ لأن ما ذكر أولاً يكون معتنى بشأنه، وما ذكر آخرًا يكون محط الفائدة، وكلاهما ينافي الزيادة، وهذا قول الجمهور، وإلا فبعضهم جوَّز زيادتها في غير الحشو، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، وكان بناؤه على أن

<sup>(</sup>۱) العُجير بن عبدالله بن عبيدة بن كعب من بني سلول، ت٩٠هـ. من شعراء الدولة الأموية، كان جوادًا كريمًا، عدَّه ابن سلام في شعراء الطبقة الخامسة من الإسلاميين. «خزانة الأدب» ٣٥٥، «الأعلام» ٢١٧/٤.

 <sup>(</sup>۲) البیت للفرزدق في «دیوانه» ۲۹۰/۲، و «الکتاب» ۱۵۳/۱، و «شرح الأشموني» ۲٤۲/۱.
 وبلا نسبة في «شرح ابن عقیل» ۲٦٨/۱.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٢٥٥١/٣ (وخُص متصرّف القلبي بالإلغاء آخرًا ووسطًا) وانظر «شرح الأشموني» ٢٤٢/١.

زیادتها لا تمنع عملها. واستثنی ابن هشام (۱) الجار والمجرور، فلا تزاد (کان) بینهما؛ لشدة الاتصال بینهما، فکأنهما کلمة واحدة. والشارح تبع ظاهر النظم، فجوز ذلك، واستشهد له بقول الشاعر:

سَرَاة بَنِي أَبِي بَكُرٍ تَسَامَى عَلَى كَانَ المطهمةِ الصلابِ(٢) ويروى:

جِيَادُ بَنِي أَبِي بَكُرِ تَسَامَى عَلَى كَانَ المُسَوِّمَة العِرَابِ

أي: خيولهم، (الجياد) جمع جواد، وهو الفرس النفيس، وهو مرفوع بالابتداء، و(تسامى) خبره، أي: تتسامى من السمو، وهو العلو، و(المسومة) الخيل التي جُعِلَ عليها سمة، أي: علامة، وتركت في المرعى، و(العراب) الخيل العربية. و(السراة)<sup>(٦)</sup> بفتح السين جمع سري أي: سيد، والمراد: جياد خيول لبني أبي بكر، والمطهمة: المتناسبة الأعضاء، ويقال: القامة، والصلاب: الشداد، ومن لم يجز ذلك يجيب بأن هذا ضرورة.

قوله: (وندر زيادتها بلفظ المضارع، كقول أم عقيل ـ أي: ابن أبي طالب ـ وهي ترقصه:

(أَنْتَ تَكُونُ مَاجِدٌ نَبِيلُ إِذَا تَهُبُ شَمْأَلٌ بَلِيلُ)(1)

الماجد: الكريم، والشاهد في (تكون) فإنها زائدة، وهي بلفظ

 <sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۱۸۱/۱: (كونها بين شيئين متلازمين ليس جارًا ومجروًا نحو: (ما كان أحسن زيدًا).

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» ۲۰۷/۹، و«الدرر» ۲۲۲/۱، و«الأزهية» (۱۸۵)، و«تخليص الشواهد» (۲۰۲)، و«أوضح المسالك» ۱۸۱/۱، و«شرح الأشموني» ۲٤٤/۱، و«شرح ابن عقيل» ۲۲۹/۱، و«شرح المفصل» ۹۸/۷، و«المقاصد النحوية» ۲۱۹۱.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» ۲۰۰۱/۶ ـ ۲۰۰۲.

<sup>(</sup>٤) الرجز لأم عقيل في «خزانة الأدب» ٢٢٥/٩ ـ ٢٢٦، «الدرر» ٢٢٦/١، و«أوضح المسالك» ١٨٠/١، و«تخليص الشواهد» (٢٥٢)، و«شرح الأشموني» ٢٤٤/١، و«شرح التصريح» ١٩٩/١، و«شرح ابن عقيل» ٢٧٠/١، و«المقاصد النحوية» ٣٩/٢.

المضارع، ومن شرط(١١) زيادتها أن تكون بلفظ الماضي؛ لأجل خفته، فزيادتها هنا شاذة، و(نبيل): خبر بعد خبر لـ(أنت)، وهو من النُبل<sup>(٢)</sup> بالضم، وهو الفضل.

وكذا النبال، و(الشمأل) ـ بإسكان الميم ـ الريح التي تهب من ناحية القطب.

(وبليل)، بمعنى: مبلولة.

قولهم: من نحو قولهم: (ما أصبح أبردها! وما أمسى أدفأها)، يعنون: الدنبا<sup>(٣)</sup>.

فائدة: (كان) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيْكَرِيٰ لِمَن كَانَ لَمُ قَلْبُ﴾ [ق: ٣٧]، يحتمل أن تكون تامة أو ناقصة، أو زائدة، قاله ابن الحاجب.

١٥٥ \_ وَيَحْذِفُونَها وِيُبْقُونَ الخبر وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ ١٥٦ ـ وَبَعْدَ أَنْ تَعُوبِ ضُ مَا عَنْهَا ارتكِبْ لَلْ عَلَيْ الْمَا أَنْتَ بِرَّا فِاقْتَرِبْ ١٥٧ - وَمِنْ مُضَارِع لِكَانَ مُشْجَزِمُ تُحذَفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ ما الْتُزِمْ

قوله: (أي: ولو كان المعطي زيدًا أو عمرًا بررت) كذا في نسخة، وفي أخرى بترك (بررت) وهو أولى.

قوله: (قال الشاعر:

إن ظالمًا فيهم وإن مظلومًا)(3) حدبت على بطون ضبة كلها

انظر: «همع الهوامع» ٣/ ٤٣٨.

<sup>«</sup>لسان العرب» (نبل) ۲٥/١٤. **(Y)** 

قال أبو حيان في «الارتشاف» ٣/١١٨٦: (ولا يزاد غيرها من أفعال هذا الباب خلافًا للكوفيين، فإنهم أجازوا زيادة أمسى وأصبح في التعجب، وحكوا: (ما أصبحُ أبردُها وما أمسى أدفأها، يعنون: الدنيا. فإن ثبت فهو عند البصريين من القلَّة بحيثُ لا يقاس عليه).

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الذبياني في (ديوانه) (٩٥) و(الكتاب) ٢٦٢/١، و(الدرر) ٢٣٠/١، والشرح أبيات سيبويه، ٣٦/١، واتخليص الشواهد، (٢٥٩)، والمقاصد النحوية، ٨٧/٢، وبلا نسبة في (أوضح المسالك) ١/ ١٨٣، و«شرح الأشموني) ٢٤٧/١.

قاله النابغة الذبياني، و(حدبت) (١) بكسر الدال المهملة، أي: عطفت ورقت، و(ضبة) بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الموحدة ابن أد بن طابخة بن إلياس. ويروى (ضنة) بكسر الضاد، وتشديد النون: ابن عبد بن كثير بن عذرة.

والشاهد في آخر البيت في موضعين، والتقدير: إن كنت ظالمًا، وإن كنت مظلومًا.

قوله: (وقال الآخر:

لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكًا ﴿ جنوده ضاق عنها السهل والجبل)(٢)

(ذو بغى) فاعل (يأمن)، و(الدهر) منصوب بالظرفية، أو بالمفعولية، أي: لا يأمن في الدهر الحوادث، أو لا يأمن عذرات الدهر صاحب بغي وظلم، ولو كان ملكًا له جنود كثيرة، بحيث ضاق عنها السهل والجبل) (٣)، و(ملكًا) خبر (كان) المحذوفة، والجملة بعده صفة له، والشاهد في و(لو ملكًا) حيث حذف منه (كان) مع اسمها بعد أداة الشرط.

قوله: (فأما قوله: الناس مجزيون بأعمالهم... إلخ)، أي: ونحوه مما ذكر فيه (إن)، ثم اسم مفرد ثم فاء الجزاء ثم اسم مفرد بخلاف نحو: سر ما إن راكبًا أو ماشيًا.

قوله: (وإن خنجرًا فخنجر) هو السكين الكبير، قاله الجوهري. وقال صاحب «القاموس»: هو بزنة جعفر، السكين أو العظيمة منها، وقد تكسر خاؤه.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (حدب) ٧٤/٣.

 <sup>(</sup>۲) البيت للعين المنقري في «خزانة الأدب» ٢/٥٧/١، و«الدرر» ٢٣١/١.
 وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٨٥٥/١، و«تخليص الشواهد» (٢٦٠)، و«شرح الأشموني» ٢/٤٧/١، و«شرح التصريح» ١٩٣/١، و«المغني» (٢٦٨)، و«شرح شواهد المغني» ٢/٨٥٠، و«المقاصد النحوية» ٢/٥٠، و«همع الهوامع» ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

قوله: (ففيه أربعة أوجه... إلخ) أرجحها (١) الأول؛ لأن الحذف فيه أقل؛ ولأن فيه إضمار كان واسمها بعد (إن)، وإضمار مبتدأ بعد فاء الجزاء، وكلاهما كثير مطرد.

والثاني: أضعفها؛ لأن فيه إضمار (كان) وخبرها بعد (إن)، وإضمار ناصب بعد الفاء وكلاهما قليل، ولذلك لم يذكره سيبويه، والأخيران متوسطان، ومذهب أبي علي الشلوبين أنهما متكافئان (فزيادتها هنا شاذة)(٢).

والأخيران متوسطان ومذهب أبي على الشلوبين أنهما متكافئان، وقال ابن عصفور: إن رفعهما أحسن من نصبهما، ولا يجوز أن تكون كان تامة في نحو إن خير فخير إذ يلزم منه أنه إذا وجد خير في الجملة يجزون خيرا، وليس كذلك.

قوله: (وقل حذف كان بعد غير (إن ولو)، فمن ذلك حذفها بعد لد، كقول الراجز: أنشده سيبويه: مِنْ لَدُ شَوْلاً فإلى إِتْلاَئِهَا) لد أصله لدن وشولاً قيل مصدر شالت الناقة بذنبها أي: رفعته للضراب فهي شائل بلا هاء، وقيل اسم جمع شائلة على غير القياس وهي الناقة التي خف لبنها، وارتفع ضرعها، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية والتقدير: من لد أن كانت شولا كما قدره الشارح كغيره، وإنما قدره بأن كانت؛ لأن الغالب على لدن أن تضاف إلى المفرد، والتقدير المذكور تقدير معنى لا تقدير إعراب، فسقط رده بأنه يستلزم حذف الموصول وصلته وبقاء معموله بلا ضرورة وإتلائها بكسر الهمزة وفتحها وبالمثناة فوق من أتلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي: تبعها فالكسر على أنه مصدر (بمعنى: من لد كانت شولا

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في اهمع الهوامع، ٤٤٢/٣ : (في مسألة إنْ خيرًا فخير، أربعة أوجه: أحسنها نصب الأول ورفع الثاني، وأضعفها عكسه، وبينهما نصبهما ورفعهما، ثم قال الشلوبين: إنهما متكافئان؛ لأنَّ في نصب الأول من الحُسن يقابله قُبْح رفعه، وما في نصب الثاني من القبح يقابله حسن رفعه.

وقال ابن عصفور: بل رفعهما أحسن، لقُلة الإضمار فيهما بالنسبة إلى نصبهما). وانظر «شرح التصريح» ١٩٣/١، و«شرح الكافية الشافية» لابن مالك ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

فما بعده إلى زمن إتلائها والفتح على أنه جمع تلو كقنو)(١) بمعنى: إلى زمن يكون لها إتلاء أي إتباع.

قوله: (تقديره: لأن كنت برًا فاقترب)، أصله: اقترب لأن كنت برًا، ثم قدمت اللام وما بعدها على (اقترب) للاختصاص، أي: لبرّك لا لبرّ غيرك اقترب. ثم حذفت كان كذلك فانفصل الضمير، ثم زيدت ما للتعويض، ثم أدغمت النون في الميم للتقارب، والتزم حذف (كان) هنا خلافًا للمبرد لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه، والمبرد جوز الجمع بينهما قال العز بن جماعة: وهو (الحق عندي؛ إذ قصاراه حينئذ التأكيد والتقوية، فالجمع بينهما جمع بين دليلين وهو) حائز، والمعنى بكونه عوضًا كونه يدل على ذلك لو حذف، لا أنه يدل عليه بشرط أن يحذف، وليس للخلاف في ذلك ثمرة معنوية، انتهى ملخصًا.

قوله: (ومثله قول الشاعر من البسيط:

أَبَا خِرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَر فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ)

قاله العباس بن مرداس السلمي الصحابي، أي: يا أبا خُراشة، لأن كنت ذا نفر كبيرًا وعزيزًا فيهم فخرت، فإن قومي معروفون لم تأكلهم الضبع، أي: السنة المجدبة. شبهها بالوحش المعروف، وقيل: هي الوحش المعروف، والمعنى أن الناس إذا جدبوا ضعفوا فتأكلهم الضباع، أي: قومي ليسوا بضعاف فتأكلهم الضبع.

قوله: (ومتى دخل على المضارع... إلخ)، مراده ما قاله غيره أنه يشترط في جواز حذف نون مضارع (كان) كونه مجزومًا بالسكون، وكونه غير متصل بضمير نصب، ولا بساكن نحو: لم يكن زيد قائمًا، بخلاف نحو: ﴿مَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ لانتفاء الجزم، ونحو: ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ، وَنحو: ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ، وَنحو: ﴿إِن يكنه فلن تسلط بَعْدِهِ، وَنحو: ﴿إِن يكنه فلن تسلط

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

عليه» لاتصاله بالضمير، ونحو: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ ﴾ لاتصاله بالساكن، وخالف في هذين يونس، وقد صرح الشارح بالأخير مع الخلاف فيه.

وقوله: (وقد تخفف)، أي: تكون سواء كانت ناقصة أو تامة، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ﴾ برفع (حسنة) في قراءة نافع، وابن كثير وأبي جعفر.

قوله: (وَمِمَّا يشهد له قول الشاعر:

فَإِنْ لَمْ تَكُ المِرْآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً فَقَدْ أَبْدَتِ المِرْآةُ جَبْهَةَ ضَيْغُم)

قاله الخنجر<sup>(1)</sup> بن صخر الأسدي، والشاهد في (تك) حيث حذف نونه عند اتصالها بساكن، إذ أصله تكن، والوسامة: الحسن، والجمال من وسم بالضم، والضيغم الأسد من الضغم وهو العض، وكأنه نظر وجهه في المرآة فلم يره حسنًا، فتسلى بأنه يشبه الأسد، ومنشأ الخلاف بين القوم وبين يونس أنهم نظروا إلى أن النون فيما ذكر تحرك لالتقاء الساكنين، وبتحريكها خرجت عن شبهها بحرف اللين، وهو لم ينظر إلى هذه الحركة.

تنبيه: تحذف كان مع معموليها بعد أن في قولهم: افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره، فما عوض ولا النافية للخبر.



 <sup>(</sup>۱) الخنجر بن صخر الأسدي، شاعر مقل، لم أقع له على ترجمة.
 «خزانة الأدب» ۲۰۶/۹، «المقاصد النحوية» ۲/۲.

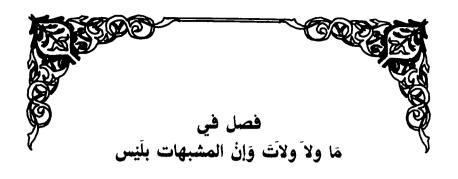

١٥٨ - إغمَالَ ليسَ أُغمِلَتْ مَا دُونَ إِنْ مَع بَقَا النَّفْي وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ
 ١٥٩ - وسَبْقَ حَرْفِ جَرُ أَوْ طَرْف كَمَا بِي أَنْتَ مَعْنِيًا أَجَازَ الْعُلَمَا

# فصل: في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس

قوله: (ألحق أهل الحجاز ما النافية بليس... إلخ)، أشار به إلى الحاقها بها بالجامع الذي ذكره، فإن قلت: هذا قياس في اللغة، وهو ممتنع، قلت: لا نسلم أنه قياس لجواز أن يكون ذلك من قبيل الاستقراء، وما ذكره محقق له، ولو سلم فلا نسلم أنه ممتنع، لكنه لا يمتنع مطلقًا بل في المدلولات، أما في الأحكام كما هنا فلا يمتنع نبه على ذلك العز ابن جماعة.

قوله: (كما في قوله: بَـنِـي غُــدَانَـةَ مَــا إِنْ أَنْـتُــمُ ذَهَــبٌ

وَلاَ صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمُ خَزَفُ(١))

<sup>(</sup>١) لم أقف له على نسبة، وقد ذكره «الأشموني» رقم ١٠١، وفي «قطر الندى» رقم ٥٠، و«شذور الذهب» رقم ٩٠.

أي: يا بني غدانة وهم حي من يربوع (١)، والصريف الفضة، والخزف ما عمل من طين وشوي بالنار حتى صار فخارًا، و(إن) زائدة للتأكيد عند البصريين، وقال الكوفيون: بل نافية، لكن أهملت ما على المشهور عندهم لشبهها حينئذ بما إذا كررت، فإنها تهمل نحو ما ما زيد قائم؛ لأنها حينئذ في صورة الناقضة للنفي، وأهملت على مذهب البصريين؛ لأن إن حينئذ في صورة إن النافية فكانت في صورة الناقضة للنفي، وعلل أيضاً (إهمالها)(١) على المذهبين بأن ما عامل ضعيف والفصل يزيدها ضعفاً وهو قريب مما على به الشارح إبطال عملها إذا قدم خبرها، وأما رواية (ذهبًا وصريفًا) بالنصب فشاذة، وخرجها بعضهم على أن إن نافية مؤكدة (لا)(٣) زائدة فأعملت ما، والشاهد فيه إبطال عمل ما لاقترانها بإن الزائدة.

قوله: (وندر أيضًا قول مغلس: من الوافر:

وَمَا حَتُّ الَّذِي يَعْفُو نَهَاراً وَيَسْرِقُ لَيْلُه إِلاَّ نَكَالاً)(1)

الشاهد في نصب نكالا مع انتقاض النفي وعليه يونس وجماعة (٥)، وجرى عليه الشارح وأوله الجمهور على أن أصله نكالان (نكال لعثوه ونكال) (١٦) لسرقته لكن حذفت نونه للضرورة، وغيرهم على أنه منصوب بفعل محذوف (٧)، والعثو مجاوزة الحد في الفساد، والنكال بالفتح العذاب من النكل بالكسر وهو القيد.

قوله: (وقول الآخر: من الطويل:

<sup>(</sup>١) بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) لمغلس بن لقيط.

<sup>(</sup>o) انظر: «المقاصد الشافية» ۲۲۱/۲.

<sup>(</sup>٦) ني (أ).

<sup>(</sup>٧) «همع الهوامع» ١١/٢.

## وَمَا الدُّهْرُ إِلا مَنْجَنُوناً بِأَهْلِهِ وَمَا صَاحِبِ الحَاجَاتِ إِلاَّ مُعَذَّبًا)(١)

أي: وما الزمان إلا يدور دوران منجنون، تارة يرفع وتارة يضع، والمنجنون الدولاب الذي يسقى عليه، وهو بضم الدال أكثر من فتحها، والشاهد في منجنونًا ومعذبًا حيث نصبهما مع انتقاض النفي، وجعله الشارح نادرًا، وغيره أوله بأنه من باب ما زيد إلا (سَيْري)(٢)، أي: إلا يسير (سيري)(٣)، والتقدير إلا يدور دوران منجنون، وإلا يعذب معذبًا، أي: تعذيبًا.

قوله: (فلذلك لم تعمل حال تقدم خبرها على الاسم)، أي: وإن كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا هذا هو المشهور، لكن نقل ابن عصفور عن أكثر البصريين أن المرفوع في نحو ما في الدار زيد اسم لما، وما قبله في محل النصب على الخبرية وهو قياس ما ذكروه في معمول الخبر، وللأول أن يفرق بأن الخبر عمدة ومعموله فضلة، ويتوسع في الفضلة ما لا يتوسع في العمدة.

قوله: (إلا فيما ندر من قول الفرزدق:

فأصبْحُوا قد أعادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ إِذْ هُمْ قُرَيْشٌ وإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ)

مدح به الفرزدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ومعنى أصبحوا: صاروا وروي بدل نعمتهم دولتهم، والشاهد في (مثلهم) حيث نصب مع تقدمه على اسم ما، وهو نادر كما جرى عليه الشارح تبعًا لسيبويه، وقيل: إن الفرزدق غلط<sup>(1)</sup>؛ لأنه تميمي، وأراد أن يتكلم بلغة الحجازيين ولم يعرف شرطها عندهم، وقيل مثلهم مبتدأ لكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني، وقيل: مثلهم حال والخبر محذوف تقديره ما بشر موجود مثلهم.

<sup>(</sup>١) بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): سبرا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): سبرا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): قوله: غلط فيه نظر فإن العربي لا يطاوعه لسانه أن ينطق بغير لغته كما قال سيبويه. «شرح التوضيح». انتهى بحروفه.

قوله: كما قال:

(وقالَوا تعَرَفْهَا المنازلَ من مِنْي وما كلُّ مَنْ وافي مِنيّ أنا عارفُ)

قاله مزاحم (۱) بن الحارث العقيلي، شاعر إسلامي، يقال: تعرفت ما عند فلان، أي: تطلبته حتى عرفته، والمنازل منصوب بالظرفية، أراد أنه اجتمع بمحبوبته في الحج، ثم فقدها، فسأل عنها فقالوا: نعرفها واسأل عنها في منازل الحج من منى، فقال: أنا لا أعرف كل من وافى منى حتى أسأل عنها، والشاهد فيه حيث أبطل عمل ما بإيلائها معمول الخبر الذي ليس بظرف ولا بجار ومجرور.

# ١٦٠ ـ وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلِكُنْ أَوْ بِبَلْ مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبِ بِمَا الزَمْ حَيثُ حَلْ

قوله: (لا يجوز نصب المعطوف به: لكن، ولا به: بل، على خبر ما)، تبع في جعل ما بعدها معطوفًا، الناظم، وفيه توسع فإنه ليس معطوفًا بل هو خبر مبتدأ محذوف ولكن وبل حرفا ابتداء نبه عليه المرادي وغيره.

١٦١ ـ وَبَغْدَ مَا وَلَنِس جَرُ البَا الخبَر وبَعْدَ لاَ وَنَـفْـي كـانَ قَـدْ يُـجَــز
 قوله: (كقول سواد<sup>(۲)</sup> بن قارب:

وَكُنْ لِي شَفيِعاً يَوْمَ لاَ ذُو شَفَاعَةٍ للمِغُن فَتيِلاً عَنْ سَوَادِ بُنِ قَارِبٍ)

هو صحابي خاطب به النبي ﷺ، وفتيلاً منصوب بمغن، وهو الخيط الذي يكون في شق النواة، والمعنى قدر فتيل، والشاهد في (بمغن).

<sup>(</sup>۱) مزاحم بن الحارث من بني عقيل بن كعب، ت١٢٠هـ. شاعر غزل بدوي من الشجعان، كان في زمن جرير والفرزدق، ووصفاه بالجيّد. «خزانة الأدب» ٢٧٣/٦، «طبقات فحول الشعراء» ٧٧٠، «الأعلام» ٢١١/٧.

<sup>(</sup>٧) سواد بن قارب الأزدي الدوسي أو السدوسي ١٥هـ. شاعر جاهلي، كاهن، وصحابي في الإسلام، عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب، ومات بالبصرة. «الإصابة» ١٤٨/٣ ـ ١٤٩، «الأعلام» ١٤٤/٣.

وقوله: عن سواد بن قارب فيه التفات من التكلم إلى الغيبة.

قوله: (لا خير... إلخ)، الشاهد في (بخير) حيث زيدت الباء في خبر لا العاملة عمل إن، وهي النافية للجنس، ومنع أبو على على ذلك فجعل الباء ظرفية لا زائدة، والخبر الجار والمجرور، وإليه أشار الشارح بقوله: (ويجوز أن يكون المعنى لا خير في خير بعده النار).

قوله: (وبعد نفي كان)، أي: ونحوها من النواسخ، وعبارة «التسهيل» وقد تزاد بعد نفي فعل ناسخ للابتداء.

قوله: (كقوله:

وإنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إلى الزَّادِ لَمْ أَكُن بِأَعْجَلِهِمْ إذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ)

قاله عمرو<sup>(۱)</sup> بن براق، والشاهد في (بأعجلهم)، وإذ ظرفية، بمعنى حين، مضافة إلى الجملة بعدها والعامل فيها أعجلهم ويجوز أن تكون تعليلية، وأجشع، أي: أشد حرصًا على الأكل ونحوه، وأعجل الأول بمعنى: عجل لا التفضيل.

قوله: (وكقول الشاعر:

دَعَانِي أَخِي وَالخَيْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَلَمَّا دَعَانِي لَمْ يَجِدْني بِقُعْدُدِ)

قاله دريد<sup>(۲)</sup> بن الصمة قتل يوم حنين كافرًا، والشاهد بقعدد بضم الدال وفتحها، وهو مفعول ثان ليجد، والمعنى طلبنى في الحرب،

<sup>(</sup>۱) عمر بن براقة: عمرو بن الحارث بن عمرو بن منبه النّهمي الهمداني ۱۱هـ. شاعر همدان قبل الإسلام، وفد على عمر بن الخطاب وكان شيخًا كبيرًا يعرج. «خزانة الأدب» ٣٤٤/٣ ـ ٣٤٥، «الأعلام» ٧٦/٥.

 <sup>(</sup>۲) دريد بن الصمة الجشمي البكري ٥٥هـ، شاعر شجاع من المعمرين، غزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها، وأدرك الإسلام، ولم يُسلم فقُتِل على دين الجاهلية يوم خُنين.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٧٥٣، «الأعلام» ٣٣٩/٤.

والفرسان بيني وبينه، ولما طلبني لم يجدني ضعيفًا متأخرًا.

قوله: (وقول الآخر:

يَقُولُ إِذَا اقْلَوْلَى عَلَيْهَا وَأَقْرَدَتْ الْأَهَلْ أَخُو عَيْشِ لَذِيْذِ بِدَائِم)

قاله الفرزدق هجا به جريرًا وكليبًا رهطه ورماهم بإتيان الأتن، كما أن بني فزارة يرمون بالنوق، أي يقول: الكليبي إذا ارتفع على الأتان وأقردت، أي: لصقت بالأرض وسكنت: ألا هل... إلخ، وروي: ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم، والشاهد في (بدائم وقيل: مراد الشاعر أن الجنازة تقول بلسان الحال إذا ارتفع عليها الميت وسكنت هي الأهل صاحب عيش لذيذ يدوم في عيشه ورد بأن هذا ليس مراد الشاعر بقرينة السوابق واللواحق وإن كان حسنًا.

قوله: (وقول امرئ القيس:

فَإِنْ تَنْأَ عَنْهَا حِقْبَةً لاَ تُلاقِهَا فِإِنَّكَ مِمَّا أَخْذَتُتْ بِالْمُجَرِّبِ)

ضمير (عنها) راجع إلى أم جندب في قوله:

خليليّ مُرًا بي على أمّ جُنْدَب لتقضيَ حاجاتِ الفؤادِ المعذَّبِ

و(تنأ) من النأي وهو البعد، و (لا تلاقها) بدل؛ لأن عدم الملاقاة هو النأي، قيل: ويجوز أن يكون حالاً بتقدير قد، و(حقبة) بكسر المهملة منصوب بالظرفية بمعنى حينًا وقيل: سنة وجواب الشرط (فإنك...) إلخ.

والشاهد في (بالمجرب) بفتح الراء (١).

١٦٢ \_ في النَّكِرَات أُعْمِلَتْ كَلَيْسَ لا ﴿ وَقَلْ تَسَلِّي لاَتَ وإنْ ذا الْعَمَلا

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): قوله: بفتح الراء ضبطه في «شرح التوضيح» بكسر الراء، والمعنى على الأول بعيد جدًا، فتأمله.

# ١٦٣ \_ وَمَا لِلاَتَ في سِوى حين عَمَلْ وَحَذْفُ ذي الرَّفْعِ فَشَا والعكسُ قَلْ

قوله: (قال الشاعر:

تَعَزُّ فَلاَ شَيء عَلَى الأرْض بَاقِيَا وَلا وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيَا)

(تعز): أمر من العزاء وهو الصبر والتسلي ولا في الموضعين بمعنى ليس، وقيل لا شاهد في الأول لاحتمال أن يكون (على الأرض) خبرًا، و(باقيًا) حال، والوزر: الملجأ، والواقي: الحافظ، أي: اصبر على ما أصابك فإنه لا يبقى شيء على وجه الأرض ولا ملجأ يقي الشخص مما قضاه الله تعالى وقدره عليه.

قوله: (وقال الآخر:

مَـن صَـدً عَـن نِـيـرانِـهَا فَـأنَـا الْبِنُ قَـيْسِ لا بَـراحُ)

قاله سعد (۱) بن مالك جد طرفة، و(صد)، أي: أعرض، (عن نيرانها)، أي: الحرب، وصف نفسه بالثبوت عند اشتداد الحروب، وصدود الشجعان عنها، والشاهد في لا براح حيث استعمل (لا) بمعنى (ليس) والخبر محذوف، أي: لا براح لي، كما قدره الشارح.

قوله: (فترك تكرير (لا) ورفع الاسم بعدها دليل على إلحاقها باليس)، أي: لأن لا الداخلة على الجملة الاسمية إذا كررت أو نصب الاسم بعدها لم تكن ملحقة بليس بل بالإن.

قوله: (وقد تزاد التاء مع لا)، حركت للتخلص من التقاء الساكنين وفتحت تخفيفًا وكسرت في قراءة شاذة.

قوله: (قال الشاعر:

 <sup>(</sup>۱) سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري الوائلي، شاعر جاهلي من سراة بني بكر وفرسانها قُتل في حرب البسوس.
 «خزانة الأدب» ٤٧٤/١، «الأعلام» ٩٧/٣.

نَدِمَ البُغاةُ ولاتَ ساعةً مَنْدَم والبغيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ)

قاله محمد (١) بن عيسى التميمي، والشاهد في (ولات ساعة مندم)، والجملة حال، والمعنى: ندموا وقت لا ينفعهم الندم.

وقوله: (وخيم)، أي: وبيء من وبأت الأرض توبأ وباء إذا كثر مرضها قاله الجوهري. قوله: (وقال الآخر:

طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلأَتَ أَوَانِ فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بِقَاءٍ)

قاله أبو زبيد (٢) المنذر بن حرملة الطائي مات نصرانيًا، والشاهد في (ولات أوان)، أي: ليس الآوان أوان صلح، وأن تفسيرية واسم ليس محذوف وخبرها حين بقاء (٣)، أي: ليس الحين حين بقاء الصلح.

قوله: (وقد ندر إجراء إن النافية)، قيد بالنافية ليحترز عن المخففة من الثقيلة.

قوله: (كقول الشاعر:

إِنْ هُوَ مُسْتَوْلِياً عَلَى أَحَد إِلاّ عَلَى أَضْعَفِ الْمَجَانِينِ) أَنشده الكسائي، ويروى إلا على حزبه الملاعين، والشاهد في أول

<sup>(</sup>۱) محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيدالله التيمي القرشي، شاعر. «خزانة الأدب» ١٧٥/٤، «الأعلام» ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) أبو زبيد الطائي حرملة بن المنذر ت٦٦ه. شاعر قديم معمّرُ من نصارى طيّئ، عاش جاهليًا، وأدرك الإسلام ولم يسلم، واستعمله عمر بن الخطاب على صدقات قومه. مات بالكوفة في زمن معاوية، جُمع ما بقي من شعره في ديوان. «الشعر والشعراء» ٣٠٧» «الأعلام» ٢٩٣/٧.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): قوله: (واسم ليس محذوف) فيه نظر، إذ قال في «شرح التوضيخ» في اسم لات أنه كان ينبغي أن حذفه لا يجوز البتة؛ لأن مرفوعها، محمول على مرفوع ليس، ومرفوع ليس لا يحذف فهذا فرع تصرفوا فيه ما لا يتصرفوا في أصله. انتهى. تأمله.

| وفیه شاهد آخر، وهو أن انتقاض | البيت حيث أعمل (إن) عمل (ليس)،<br>النفي بعد خبر إن لا يقدح في عملها. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                      |

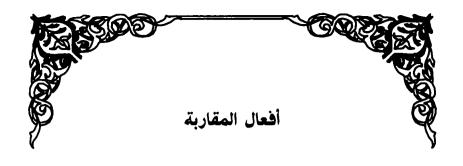

۱۹۶ - كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرُ ١٩٥ - وَكُونُه بِدُون أَنْ بَعْدَ عسَى ١٩٥ - وَكُونُه بِدُون أَنْ بَعْدَ عسَى ١٦٦ - وَكَعَسَى حَرَى ولكنْ جُعلا ١٦٧ - وَالْزِمُوا احْلَوْلَقَ أَنْ مثلَ حَرَى ١٦٨ - ومَثلُ كَادَ في الأَصَحَ كَرِبا ١٦٨ - كأنشاً السَّائةُ بحدُو وَطَفَةً

غَيْرُ مُضَارِعِ لها ذينِ خَبَرَ نَرْرُ وكادَ الأَمَرُ فيه عُكِسَا خبرُها حَتْمَا بِأَنْ مُتَّصِلا وبَسِعْدَ اوْشَكَ الْتِفَا الْ نَرْرَا وتَركُ أَنْ مَعَ ذي الشروعِ وجَبَا كَدَا جَعَلْتُ والحدثُ وعَلِقْ

\* \* \*

#### أفعال المقاربة

هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء أو من باب التغليب.

قوله: (أفعال المقاربة على ثلاثة أضرب... إلغ)، أي: المسمى بهذا الاسم على التجوز ينقسم إلى الثلاثة، فلا يقال يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، ولا جعل قسم الشيء قسيمًا له وحصره الأول فيما ذكره صحيح، وفي الثاني ناقص، فقد زاد في «التسهيل»: هلهل وألم، وأولى وأما حصره الثالث فيما ذكره فجرى عليه المرادي وغيره، وهو ممنوع، ومن ثم قال ابن هشام فيه وهو كثير ومنه أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ.

وقوله: (لأن منها... إلخ)، لا يخفى أنه لا يفيد الحصر في الأضرب الثلاثة.

قوله هنا وفيما يأتي: (في الإمكان) الأولى في الوقوع.

قوله: (لأنها مثل كان في الدخول على مبتدأ وخبر في الأصل)، هذه مناسبة غير مطرده وإلا لزم منها أن يعمل العمل المذكور كل ما دخل على مبتدأ أو خبر وليس كذلك.

قوله: (كقول الراجز:

أَكْثَرْتَ فِي الْعَذْلِ مُلِحًا دَائِمًا لا تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسَيْتُ صَائِمًا)

الشاهد في آخره.

قوله (وقول الآخر:

فأُبْتُ إِلَى فَهُم وما كِـذْتُ آيـبـاً

وتمامه:

وكَمْ مِثْلِها فارَقْتُها وهِي تَصْفرُ)

قاله تأبط شرًا، واسمه ثابت بن جابر، والشاهد في آخره.

وقوله: (فأبت) أي: رجعت و(فهم) قبيلة وهم فهم بن عمرو بن قيس بن غيلان، و(مثلها) مجرور تمييز، أي: مثل هذه الخطة فارقتها، و(هي تصفر)، أي: خالية من قولهم بيت صفر من المتاع ومن قولهم: ما فيها صافر، أي: أحد.

قوله: (كقوله:

وقدْ جَعَلَتْ قلوصُ بني زياد مِن الأكوادِ مَرْتَسعُهَا قَريبُ)

يروى أيضًا ابني سهيل، والقلوص الشابة من النوق، ومن متعلقة بقريب، أي: طفقت وأقبلت قلوص هذين الرجلين قريبة المرتع من رحالهم لما فيها من الإعياء، والشاهد في مرتعها قريب، فإنها جملة اسمية وقعت خبرًا لجعلت.

قوله: (فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً)، الشاهد في (أرسل) وكأنه بناه على جعل (إذا) ظرفًا له، أما إذا جعلت شرطية فخبر (جعل) الجملة الشرطية، فلا شاهد فيه.

قوله: (كقول الشاعر:

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيَتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءُه فَرْجُ قَرِيبُ)

قاله هدبة (۱) بن خشرم العذري، ويروى بدل (الكرب) (الهم) وهو اسم (عسى)، والجملة بعده خبره، وفيه الشاهد حيث وقع خبر (عسى) مضارعًا بغير أن وقيل: واسم (يكون) (فرج) وخبره وراءه، والصحيح أن اسمها ضمير مستتر راجع إلى الكرب، وخبرها جملة (وراءه فرج)؛ لأن خبر هذا الباب لا يرفع الظاهر إلا شاذًا، تقول: كاد زيد يموت، ولا تقول كاد زيد يموت، ولا تقول كاد زيد يموت أخوه، والفرج انكشاف الهم.

قوله: (والأولى: جعل أن بصلتها مفعولاً به... إلخ)، يحتمل أن يكون ذلك مفعولاً به للفعل المذكور أو لمقدر دل عليه الفعل المذكور، كراجيًا بعد عسى، ومقاربًا بعد كاد.

وقوله: (على إسقاط الجار)، نظر فيه إلى تضمن عسى معنى المقاربة والدنو، كما أشار إليه كلام سيبويه بعد، والمعنى: قاربت من أن تفعل، أو دنوت من أن تفعل.

قوله: (والحق أن أفعال المقاربة)، أي: جملتها المسماة باسم جزئها ملحقة بكان إذا لم يقترن الفعل بعدها بـ(أن).

<sup>(</sup>۱) هدبة بن الخشرم بن كرز من بني عامر بن ثعلبة من سعد هذيم، من قضاعة ٧٠٥ه. شاعر، راوية، من أهل بادية الحجاز، كان راوية الحطيئة، هاجى زياد بن زيد وقتله فسُجن، ثم قتله أهل زياد وهو موثق بالحديد في المدينة أمام واليها وجمهور منها. «الشعر والشعراء» ٦٩٥، «معجم الشعراء» ٤٨٣، «الأعلام» ٨/٨٨.

قوله: (أما إذا أقترن بها فلا)، أي: فلا تلحق بكان، ومنه ما تقدم له في أفعال الرجاء من أن الأولى جعل أن بصلتها مفعولاً به على إسقاط الجار.

قوله: (وأما أفعال المقاربة في الإمكان... إلخ)، المراد بها: كاد وكرب وأوشك كما تقدم.

قوله: (قال الشاعر:

كَرَبِ الْقَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَذُوبُ حِينَ قَالَ الْوُشَاةُ هِنْدٌ غَضُوبُ)

قاله كلحبة (۱) اليربوعي، والشاهد فيه ظاهر، و(كرب) بفتح الراء أشهر من كسرها بمعنى كاد، والجوى: شدة الوجد، وتوقد حرارة القلب، يقال: منه جوي الرجل بالكسر، فهو جوٍ، الوشاة جمع واش، من وشى به إذا نم عليه، ويروى: حين قال العذول، أي: كاد القلب يذوب من شدة شوقه حين قال اللائم: محبوبتك هند غضوب عليك.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

أَبَيْتُمْ قَبُولَ السَّلْم مِنَّا فَكِذْتُمُو لَلَّذِي الْحَرْبِ أَنْ تُغْنُو السَّيُوفَ عَنِ السَّلّ

(السلم) بفتح السين وكسرها الصلح، و(أن تغنوا) خبر (كدتم)، وفيه الشاهد أي: إنا عرضنا عليكم الصلح فلم تقبلوه، فلما التقينا في الحرب جبنتم وعجزتم عن مقاومتنا، حتى كدتم عند ذلك تغنونا عن سل السيوف لعدم احتفالنا بكم.

تنبيه: إذا دخل النفي على كاد ففيها ثلاثة مذاهب: أصحها: أنها كسائر الأفعال، والثاني: أنها للإثبات في الماضي والمستقبل، والثالث: أنها في الماضي للإثبات، وفي المستقبل كسائر الأفعال.

<sup>(</sup>۱) كلحبة اليربوعي هبيرة بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين التميمي اليربوعي العريني، شاعر جاهلي، من فرسان تميم وساداتها، عُرف بالكلحبة (صوت النار ولهيبها). «الأعلام» ٧٦/٨.

قوله: (وقال الآخر في كرب: وقد كربت أعناقها أن تقطعا) قاله أبو زيد الأسلمي، وصدره: سقاها ذوو الأحلام سجلاً على الظما، وضمير (سقاها) يرجع على العروق في بيت سابق على هذا والسجل: الدلو إذا كان فيه ماء: قل أو كثر، والشاهد فيما قاله ظاهر و(تقطعا) أصله تتقطعا وتقطع أعناقها إما لشدة عطشها أو للذل الذي هي فيه.

قوله: (ومثله: قد بُرت أو (كربت)<sup>(۱)</sup> أن تبورا... لما رأيت بيهسًا مثبورا) قاله العجاج، وبرت بضم الموحدة من بار إذا هلك، والشاهد فيه ظاهر والبهس بفتح الموحدة والهاء وبياء بينهما اسم رجل، وهو في الأصل اسم الأسد، وفي بعض النسخ: بهنسا بالنون بعد الهاء عوض الياء، وهو تحريف، والمبثور وهو الهلاك والخسران.

قوله: (قال الشاعر

وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التَّرَابَ لأوْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَانُوا أَنْ يَمَلُوا وَيَمْنُعُوا)

أي: من طبعهم أنهم لو سئلوا أن يعطوا ترابًا، وقيل لهم: هاتوه لقاربوا أن يمنعوا ذلك ويملوه، والشاهد في (أن يملوا)، وروي: فيمنعوا بالفاء.

قوله: (وطفق زيد) هو بكسر الفاء وفتحها، ويقال: (طبق) بالباء أيضًا. ١٧٠ ـ واسْتَغْمَلُوا مُضَارِعًا لأَوْشَكَا وَكَسادَ لاَ غَـيْـرُ وَزَادُوا مُـوشِـكَـا

قوله: (إلا كاد وأوشك)، قال ابن هشام: وطفق: وجعل، حكى الأخفش: طفق يطفق كعلم يعلم، وحكى الأخفش: طفق يطفق كعلم يعلم، وحكى الكسائي أن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه. قال: واستعمل مصدرًا، لطفق وكاد، حكى الأخفش طفوقًا طفق عمن قال: طفق بالفتح،

<sup>(</sup>١) في (ب): (كدت).

وطفقًا عمن قال: طفق بالكسر، وقالوا: كاد كودًا ومكادًا ومكادة، فعلم بذلك إن حصر الشارح ما يستعمل من غير الماضي في كاد وأوشك، ومن كاد في المضارع ممنوع.

قوله: (نحو قول الشاعر:

يُـوشِـكُ مَـنْ فَـرَّ مِـنْ مَـنِـيَّـتـهِ فِي بَـغضِ غِـرًاتِـهِ يُـوَافِـقُـهَـا)

قاله أمية (١) بن أبي الصلت الثقفي، والغرات: جمع غرة، وهي الغفلة، أي: يوشك من فر من منيته، أي: موته في الحرب أن يقع فيها بغفلة، والشاهد فيه ظاهر.

قوله: (وهو)، أي: مضارع أوشك. (فيها)، أي: في هذه المادة (أعرف من مثال الماضي)، قال العز ابن جماعة ولا يخفى ما فيه، وكأنه نظر إلى قول الناظم: واستعملوا مضارعًا لأوشكا بعد تمثيله بأوشك، إذ مثل ذلك يشعر بأن أوشك أعرف، والشارح نظر إلى المنقول، فقد قال: المرادي وغيره: مضارع أوشك أشهر من ماضيها حتى زعم الأصمعي أن ماضيها لم يستعمل، وهو محجوج بنقل الخليل وغيره من الأئمة.

قوله: (كقوله:

فَـمُـوشِـكَـةٌ أَرْضُـنَا أَنْ تَعُـودَ خِلافَ الأنِيس وَحُوشاً يَبَابَا)

<sup>(</sup>۱) أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ٥ه. شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف، قدم دمشق قبل الإسلام، وكان ممن حرّم الخمر وعبادة الأوثان على نفسه، أقام في البحرين ثماني سنين، وعاد إلى الطائف ومكة وسمع من الرسول ﷺ وغادره إلى الشام، دون أن يسلم، ثم مات في الطائف. شعره من الطبقة الأولى، له ديوان مطبوع.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٤٦٦، «طبقات فحول الشعراء» ٢٦٢، «الأعلام» ٢٣/٢.

قاله أبو سهم (۱) الهذلي. وقوله: (خلاف الأنيس)، أي: بعد المؤانس كقوله تعالى: ﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِم خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴿ [النوبة: ٨]، و(وحوشًا) منصوب بالحالية، أي: متوحشة، وهو جمع وحش، يقال: بلد وحش أي: قفر، و(يبابا)، أي: خرابًا.

غِنى بأنْ يَفْعَلَ عَنْ ثان فُقِدْ بهَا إِذَا اسْمٌ قَبْلَها قَدْ ذُكِرَا نَحْوِ عَسَيتُ وَانتِقا الْفَتح زُكِنْ

۱۷۱ ـ بَعْدَ عسَى الْحَلَوْلَقُ الْوَشَكَ قَدْ يَرِدُ ۱۷۲ ـ وجَرِّدَنْ عَسَى أوِ ارْفَعْ مُضْمَرَا ۱۷۳ ـ والْفَتْحَ والكَسْرَ أجزْ في السَّيْنِ من

قوله: (وجاز إسنادها... إلى (أن يفعل) مكتفى به)، أي: فهي حينئذِ تامة لا ناقصة.

قوله: (وهكذا إذا كان بعد أن يفعل اسم ظاهر فإنه يجوز كونه اسم على التقديم والتأخير، وكونه فاعل الفعل بعد أن)، يستثنى منه ما إذا قلت: عسى أن يقوم زيد في داره أو نحوه فيتعين أن يكون زيد مرفوعًا بيقوم إذ لو رفع بعسى لكان أجنبيًا من يقوم، فيمتنع الفصل بينه بين ومن داره لأنها صلة الموصول، والفصل بين أجزائها بأجنبي ممتنع.

قوله: (جاز في السين الكسر إتباعًا)، أي: للياء الساكنة؛ لأنهما أخوان.



<sup>(</sup>١) أسامة بن الحارث الهذلي، وقيل: هو أسامة بن حبيب الهذلي، وقيل: أسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي، شاعر مخضرم.

<sup>«</sup>شرح أشعار الهذليين» ١٢/١٧ ـ ٣٠١.

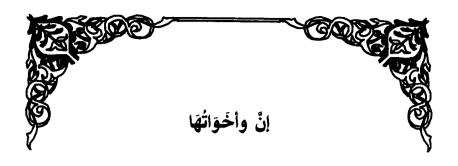

١٧٤ ـ لإن أن ليت ليحن لَعن لَعن لَا ١٧٥ ـ كيان زيدا عَالِم بأتي
 ١٧٦ ـ وراع ذا الترتيب إلا في الذي

كَأَنَّ عَكَسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلُ كُنفَ وَلَـكِنَّ ابنَنه ذُو ضِنغُنِ كَلَيْتَ فيها أو هُنَا غَيْرَ البَذِي

#### إن وأخواتها

قوله: (من الحروف ما استحق<sup>(۱)</sup> أن تجرى في العمل مجرى كان)، أي: في مطلق العمل لا في خصوصه؛ لأنها لا تعمل عين عمل كان، بل عكسه كما سيأتي، وفي نسخة بدل (مجرى) (عكس) وعليها فالكلام على ظاهره.

قوله: (وليت للتمني: وهو طلب ما لا طمع في وقوعه)، أي: أو ما فيه عسر، كقول منقطع الرجاء: ليت لي مالاً أحج به، ولا بد منه، وإلا لورد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ كُنتُمْ تَمَنَّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ﴾ [آل عمران: الآية؛ إذ لا يقال: التمني فيها طلب ما لا طمع في وقوعه، إذ الموت واقع لا محالة، وتمنيه مع أنه واجب الوقوع لا ينافي قولهم: التمني يكون

<sup>(</sup>١) في (ج): (تستحق).

في المستحيل والممكن لا في الواجب، فلا يقال: ليت غدًا يجيء؛ لأن مرادهم بالتمني الممتنع في الواجب تمني وقوعه في وقته (ثم بقرينة)(١) مثالهم المذكور بخلاف تمني الموت فإنه يتمنى وقوعه قبل وقته.

قوله: (ولكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم  $^{(7)}$  عدم  $^{(7)}$  نفيه...) إلى آخره، تكون أيضًا  $^{(3)}$  للتوكيد  $^{(6)}$  نحو: لو جاءني زيد لأكرمته لكنه لم يجئ، وفي نسخة بدل (نفيه) (ثبوته)، وفي أخرى: (ثبوته أو نفيه) وهي أحسن  $^{(7)}$ .

قوله: (ولعل للترجي والطمع)، أي: في المحبوب نحو: ﴿يُحَدِثُ بَمْدَ ذَالِكَ أَمْرًا﴾، ولا تكون لعل إلا في الممكن.

قوله: (وقد ترد إشفاقًا)، أي: في المكروه، كقوله تعالى: ﴿ فَلْمَلُّكَ بَنْخِمٌ نَفْسَكَ ﴾ [الكهف: ٦]، أي: قاتلها، قال (٧) ابن (٨) هشام (قال الأخفش: وترد للتعليل نحو: أفرغ عملك لعلنا نتغدى، ومنه:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) في (ج): (توهم).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (لكن).

 <sup>(</sup>٥) ذكره أبن هشام في «أوضح المسالك» ٢٣٧/٧ (لكنّ: وهو للاستدراك والتوكيد).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب): قوله: (وهو أحسن) في صحته نظر فضلاً عن حسنه، قال الشيخ الشنراني في بعض حواشيه هذا قسم لم يوجد له مثال في الخارج، فليطلب من هذا القائل مثال، قال شيخنا الشيخ إبراهيم اللاقاني: ولعل في هذا الكلام حذفًا، والتقدير: أو ثبوت ما يتوهم نفيه؛ نقله عنه شيخنا العلامة الشيخ الجمبلاطي. انتهى. تأمله.

وفي هامش (أ): قوله: (أحسن) فيه نظر؛ لأنها لا تصح إلا بتقدير، أو بثبوت ما يوهم نفيه كما لا يخفى على ذي درب سليم، ويكون (بثبوت) معطوفًا على (برفع) التعلق يتعقبه.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (قاله).

<sup>(</sup>٨) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٢٣٧/٢.

﴿ لَمَلَهُ يَتَذَكَّرُ ﴾ ، قال الكوفيون: وللاستفهام نحو<sup>(١)</sup>: ﴿ وَمَا يُدّرِبِكَ لَمَلَهُ لِمَلَهُ يَزَّيُّ ﴾ (٢٠).

قوله: (وكأن للتشبيه)، أي: المؤكد بقرينة آخر كلامه؛ لأنها على الأشهر مركبة من (الكاف) و(أن).

قوله: (وهذه الحروف شبيهة بـ(كان)، أي: شبهًا لفظيًا كما دل عليه كلامه، واقتصر عليه ليرتب عليه قوله: (فعملت عكس عمل كان... إلى آخره)، وإلا فهي شبيهة بها أيضًا شبهًا معنويًا بالأفعال التي هي بمعناها؛ لأن (إن) و(أن) بمعنى: حققت، و(كأن) بمعنى: شبهت، و(لكن) بمعنى: استدركت، و(ليت) بمعنى: تمنيت، و(لعل) بمعنى: ترجيت، وخرج بما ذكره من التشبيه ما الحجازية وأخواتها فإنها تعمل عمل كان كما مر.

قوله: (فتبين فرعيتها)، وجه فرعيتها أن أصل العمل للأفعال، وأصل عملها الرفع أن يكون في المسند إليه، فنصبه فرع على الأصل.

قوله: (فلذلك نصبت الاسم ورفعت الخبر) هذا مذهب البصريين (٣)، ومذهب الكوفيين أن رافع الخبر المبتدأ وينبني على الخلاف ما لو عطف بالرفع على اسم إن قبل استكمال الخبر، فمن قال بالأول منع العطف لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد، ومن قال بالثاني جوزه لانتفاء ذلك؛ لأن الرافع هو المبتدأ لا غير، وسيأتي إيضاح ذلك (في الشرح)(٤).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) أنكر المرادي في "توضيح المقاصد" ٢٠٠/١، مجيء، (لعلُ) للتعليل والاستفهام: (ولا يكون إلا في الممكن، ولا يكون للتعليل ولا للاستفهام ولا للشك عند البصريين، خلافًا لمن قال ذلك).

<sup>(</sup>٣) «الإنصاف» ١٧٦/١ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

قوله: (ولا يجوز في هذا الباب تقديم الخبر، إلا إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا)، أي: للتوسع فيهما، قيل: ولأنهما في الحقيقة ليسا بالخبر، بل معمولاه.

#### ١٧٧ - وَهَمْزَ إِنَّ افْتِحْ لَسَدُّ مَصْدرِ مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ انحسِر

قوله: (وكل موضع هو للمصدر)، أي: يتعين كونه للمصدر (فإن فيه مفتوحة)، أي: لزومًا، (وكل موضع هو للجملة)، أي: يتعين كونه لها (فإن فيه مكسورة)، أي: لزومًا، وكل موضع يصلح لهما (يجوز فيه الفتح والكسر)، وأورد على الأول وقوعها بعد لو نحو: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُوا ﴾، إذ لو قدر المصدر بعدها لوليها الاسم، وهي لا يليها إلا الأفعال، ويجاب بأن ذلك أمر تقديري لا يقتضي أن يليها الاسم لفظًا، على أن مؤدى صبروا، وجد منهم الصبر، فتقدير المصدر بعدها لو وجد صبرهم.

۱۷۸ ـ فاكسِرْ في الابتدا وَفي بَدْءِ صِلَةُ ۱۷۹ ـ أَوْ حُكِبَتْ بالقوْلِ أَوْ حلَّتْ مَحَلَ ۱۸۰ ـ وَكَسَرُوا مِنْ بَعْدِ فِعْلِ عُلْقًا

وَحَيْثُ إِنَّ لِيَحِينِ مُكَمِلَةً حَال كَارِزُتُه وإِنْمِي ذُو أَمَالُ باللام كاغلَم إِنْهُ لَذُو تُقَى

قوله: (أو مبنيًا على ما قبله)، أي: خبرًا عن اسم ذات نحو: (زيد إنه منطلق)، وإدراجه في القسم الذي ذكره صحيح، وإن جعله بعضهم قسمًا مستقلاً، ووجه إدراجه فيما ذكر صدقه عليه من حيث أن المعنى: إن زيدًا منطلق، غايته أن يقال: الضابط أن يبتدئ الكلام بإنّ إما حقيقة نحو: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الكوثر: ١]، أو حكمًا نحو: ﴿أَلاَ أَنِيكَةَ اللَّهِ ﴾ [الكوثر: ١]، أو حكمًا نحو: ﴿أَلاَ أَنِيكَةَ اللَّهِ ﴾ [بونس: ٦٢] الآية، ونحو: (زيد إنه منطلق)، وخرج بقولي: عن اسم ذات اسم المعنى فإنه يفتح معه إنّ نحو: (اعتقادي أنك فاضل)، كما سيأتي.

قوله: (قال:

مِنًا الأنَّاةُ وبعض القوم يحسبنا إنَّا بِطَاءٌ وفي إبطائنا سرع)(١)

قاله وضاح بن إسماعيل، و(من) بمعنى (في) (٢) كقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩]، أي: فيها والأناة بفتح الهمزة من التأني (٢) والتمهل، أي: فينا التأني في الأمور و(بعض القوم يحسبنا) حال والشاهد في (إنا بطاء) حيث كسر همزة (إن) لكونه مبنيًا على ما قبله، وبطاء بكسر الباء جمع بطئ، و(في إبطائنا سرع) حال، وسِرَعُ بفتح السين وكسرها مع فتح الراء، أي (٤): وفيما زعموه من إبطائنا إسراع (٥).

قوله (لأن تقديره ما ثبت (١٦) أن في السماء نجمًا)، فليست أنّ في التقدير (أول الصلة)(٧).

قوله (الثالث: أن يتلقى بها<sup>(۱)</sup> القسم)، أي: بأن تقع جوابًا له سواء وجد معه (۱) اللام نحو: ﴿وَالْمَعْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ لَنِي خُسْرٍ ﴿ ﴾ [العصر: ١، ٢]، أم لا كالمثال الذي ذكره. قال المرادي (١٠٠): (ولا يعارضه إجازته الوجهين بعد فيما (لا لام معه)(١١)؛ لأن من فتحها لم يجعلها جوابًا للقسم).

<sup>(</sup>۱) «شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي ص(٦٤٧)، «تخليص الشواهد؛ ص(٣٤٤)، «المقاصد النحوية» ٢١٦/٢.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في «المغني» ص(٤٢٤): (الثامن: مرادفه في نحو: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ
 آلَأَرْضِ ﴾، ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْرِ الْجُمُعَةِ﴾).

<sup>(</sup>٣) ﴿لَسَانَ الْعَرَبِ، (أَنَى) ٢٥٠/١، الأَنَاةُ وَالْأَنِي: الْحَلَّمُ وَالْوَقَارِ.

<sup>(</sup>٤) من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (سرع).

<sup>(</sup>٦) نی (ج): (یثبت).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (أو للصلة).

<sup>(</sup>٨) ني (ج): (نيها).

<sup>(</sup>٩) في (ج): (بيعد).

<sup>(</sup>١٠) اتوضيح المقاصد والمسالك، ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

قوله: (وقوله:

أو حُكيتُ بالقول...، معناه: حكيت ومعها القول... إلخ)، أشار به إلى أن الأولى أن يقال أو حكي (بها القول)<sup>(1)</sup> كما عبر به قبل عكس ما عبر به والده؛ لأن المحكي به في الحقيقة ليس (قال) في المثال الذي ذكره، بل ما بعدها من حيث أنه قول الحاكي بمعنى مقوله والمحكي (هو ما بعدها أيضًا من حيث إنه قول المحكي)<sup>(1)</sup> بمعنى مقوله فالمحكي والمحكي به متحدان لفظًا ومعنى، مختلفان اعتبارًا.

وقوله (ومعها القول)، أي: لفظ (قال) ولا يخفى ما في ذلك من التكلف الناشئ من جعل الباء للمصاحبة، فالأوجه جعلها للسببية الداخلة على الآلة، والمعنى: أو حكيت (إن) مع معمولهيا بالقول وهو (قال) في المثال، فالمحكي هي ومعمولاها، والمحكي به: قال، فالتعبير بما في النظم أولى من عكسه، ويؤيد ذلك تقييده القول بتجرده من معنى الظن مع قوله (واحترزت بالمجرد من معنى الظن من نحو: أتقول أنك فاضل)، وخرج بكل من عبارتي الناظم والشارح ما لو وقعت (إن) بعد قول للتعليل نحو: أخصك بالقول أنك ذكي، أي: لأنك ذكي فإنه يجب فتحها، وما لو وقعت بعده للاستئناف نحو قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَعَزُنكَ فَوَلُهُمُ إِنَ المُونِهَا محكية للهِ عَبِيمًا ﴾ [يونس: ١٥]، فإنه يجب كسرها لذلك، لا لكونها محكية أبي بالقول.

قوله (الخامس: أن تحل محل الحال)، أي: سواء كانت مع الواو كالمثالين اللذّين ذكرهما أم بدونها نحو (زرته إنه راغب)، ونحو

<sup>(</sup>١) في (ج): (بالقول).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ني (ج); (من).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (محاكييه).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُمُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وإنما لم يجز الفتح مع أن الحال تكون مصدرًا كما يكون جملة؛ لأن المصدر إنما يكون حَالاً إذا كان صريحًا لا مؤولا، ذكره الرضى، وكحلولها محل الحال، حلولها محل الصفة: نحو مررت برجل إنه فاضل ولا بد فيهما أن تكون (إن) أول الجملة كما في الأمثلة المذكورة؛ لتخرج من الأول نحو أقبل زيد، وعندي أنه فاضل، ومن الثاني نحو مررت برجل عندي أنه فاضل فلا تكسر إن، وزاد ابن هشام في «توضيحه»(١) أن تقع بعد (إذ) كجئتك إذ إنَّ زيدًا جالسٌ وبعد (حيث) كجلست حيث إن زيدًا جالس، قال بعضهم: وقد أولع عوام الفقهاء وغيرهم بالفتح بعد (حيث) أبو حيان وغيره(٢) تمسكا بأنها لا تضاف إلا إلى الجملة، وعلى (٣) لزوم الفتح اقتصر ابن الحاجب(٤) وغيره، والأوجه جواز الوجهين: الكسر(٥) باعتبار كون المضاف إليه جملة، والفتح باعتبار كونه في معنى المصدر، ولزوم إضافتها إلى الجملة لا يقتضي وجوب الكسر؛ لأن الأصل في المضاف إليه أن يكون مفردًا، وامتناع إضافتها إلى المفرد إنما هو في اللفظ لا في المعنى على أن الكسائي جوز إضافتها إليه، ومن ثم قال المرادي(٢٠): (ويتخرج الفتح على مذهب الكسائي)، وعلى ذلك ينبغي

 <sup>(</sup>١) «أوضع المسالك» ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: «همع الهوامع» ۱/۹۹۸ \_ ۶۹۹.

<sup>(</sup>٣) ني (ج): (وهي).

<sup>(</sup>٤) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الكردي ولد بعد سنة سبعين أو إحدى وسبعين وخمسمائة بإسنا من الصعيد.

صنّف في النحو: «الكافية» وشرحها ونظمها، «الوافية» وشرحها، وفي التصريف: «الشافية» وشرحها، وله «الأمالي» في النحو وغير ذلك. مات سنة ست وأربعين وستمائة.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (أكثر).

<sup>(</sup>٦) «توضيح المقاصد والمسالك» ٢٠٣/١.

جواز الوجهين أيضًا في (إن) الواقعة بعد (أن) ويؤيده جوازهما في (إذا) الفجائية مع اختصاصها بالجمل.

قوله ومثله بيت الكتاب، أي: كتاب سيبويه:

ألم تر إنى وابنَ أسودَ ليلة لنشري إلى نَارَيْن يعلُو سَنَاهُما(١)

أي: ضوءهما، و(ليلة) ظرف لـ(نسري)، والشاهد في (إني) حيث كسرت لمجيء اللام في الخبر وهو (لنسري).

١٨١ - بَعْدَ إذا فُجَاءَةِ أو قسم لا لام بَعْدَهُ بوَجْهَينِ نُحِي
 ١٨٢ - مَعْ تِلْوِ فَا الجزّا وَذَا يَطْرِدُ في نَحْوِ خَيْرُ القَوْلِ إني أحمدُ

قوله في الكلام على ما يجوز فيه الوجهان (في (إن) بعد (إذا) الفجائية والكسر هو الأصل)، قال والده: وهو أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير (٢)، قال المرادي (٣): وذهب قوم إلى أن (إذا) هي الخبر، وعليه فلا تقدير في الفتح أيضًا فيستوي الوجهان انتهى.

قوله: (قال:

<sup>(</sup>۱) البيت للشمردل بن شريك اليربوعي في «شرح أبيات سيبويه» ۱٤۱/۲. وبلا نسبة في «الكتاب» ۱٤٩/۳، «تلخيص الشواهد» ٣٤٣، «شرح الأشموني» ٢٠١/١، «المقاصد النحوية» ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (تقديره).

<sup>(</sup>٣) «توضيح المقاصد والمسالك» ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>قال المصنّف: والكسرُ أولى؛ لأنّه لا يحوج إلى تقدير. قلت: وذهب قوم إلى أنَّ (إذا) هي الخبر...).

قال الأشموني ٤٠٧/١: (قوله: «هي الخبر» أي: لكونها ظرف مكان بقرينة قوله أي ففي الحضرة العبودية، وإن ذهب بعضهم إلى أنّها ظرف زمان وأنّها خبر، أي: ففي الوقت العبودية.

وكُنتُ أُرى زَيْدًا كما قِيل سيِّدًا إذا أنَّه عبدُ القَفَا واللَّهَازِم)(١)

(أرى) بضم الهمزة على المشهور بمعنى أظن، ومفعوله الأول (زيدًا)، والثاني (سيدًا) أو (ما) مصدرية، أي: كقول الناس فيه ذلك، والشاهد في (أنه) حيث روي بالوجهين و(عبد القفا (واللهازم) كناية عن الخسة)(٢) و(اللهازم)(٣) جمع لهزمة بكسر اللام، وهي طرف الحلقوم، وقيل: مضغة (٤) تحت الأذنّ، أراد أنه ظن سيادته، فلما نظر إلى قفاه ولهازمه تبين له عبوديته ولؤمه وخسته وخصهما بالذكر؛ لأن القفا موضع الصفع، واللهازم موضع اللكز.

قوله: (ومنها: أن تقع بعد قسم)، أي: فعل قسم.

قوله: (والكسر هو الوجه) الأولى هو الأوجه؛ لأن للفتح وجهًا كما ذکره.

قوله (وأنشدوا:

لَتَفْعُدِنَّ مَفْعَدَ القَصِيِّ مِنْي ذِي القَاذُورَةِ المَفْلِيِّ (٥)

أَوْ تَنحَلِفِي بِرَبِّكِ الْعلِيِّ أَنْدِي أَبُو ذَيْسَالِكِ السَّسِيِّ

قاله رؤبة، أي: لتقعدين أيتها المرأة، فلما دخلت نون التوكيد

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» ٢٦٥/١٠. «أوضح المسالك» ٢٤٣/١ «الجني الداني» (٣٧٨)، «شرح الأشموني» ٣٠٢/١، «شرح ابن عقيل» ٣٢٧/١، «الدرر» ٢٩١/١.

ما بين القوسين ساقط من (ج). **(Y)** 

<sup>«</sup>لسان العرب» (لهزم) ۱۲/ ۳٤۳. (٣)

في (ج): (مضعفة). (1)

الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق الديوان ص (١٨٨)، «المقاصد النحوية» ٢٣٢/٢، وبلا نسبة في «أوضع المسالك» ٢٤٤/١، «شرح ابن عقيل» ٣٢٦/١، «شرح الأشموني" ٣٠٣/١، ووردت في (ج): (القارورة) بدل (القاذورة).

سقطت نون الرفع، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ويدل عليها كسرة الدال، و(مقعد) مفعول مطلق تجعله بمعنى القعود أو على أنه مفعول فيه، و(القصي) البعيد من قصى المكان يقصو، أي: بعد (وذي القاذورة)<sup>(1)</sup>، أي: الذي يبعد عن الناس لسوء خلقه و(المقلي)<sup>(1)</sup> المبغوض، من قلاه يقليه قلاء بالكسر، وهما صفتان للقصي و(أو) بمعنى إلى أو إلا؛ فلذلك نصب الفعل بإضمار أن بعدها، والشاهد في إلى أو إلا؛ فلذلك نصب الفعل بإضمار أن بعدها، والشاهد في

قوله (ولو كان مع أحد معمولي (إن) بعد القسم اللام، كما في نحو: (حلفت بالله إنك لذاهب) وجب الكسر باتفاق... إلخ)، في معناه نحو: والله إن زيدًا لقائم، وعليه فالمراد بالاتفاق اتفاق البصريين.

فقد قال المرادي<sup>(٣)</sup>: حكي عن الكوفيين تفضيل الفتح عن<sup>(٤)</sup> الكسر في نحو: والله إن زيدًا لقائم، وعن بعضهم تفضيل عكسه، ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو الصحيح.

قوله (لأنه مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ)، تقدير (٥) الأول: فالإكرام جزاؤه، وتقدير الثاني: فجزاؤه الإكرام.

قوله في إن (بعد فاء الجزاء والكسر هو الأصل إلى آخره)، هو أيضًا أحسن في القياس ولذلك لم يجئ الفتح في القرآن إلا مسبوقًا بأن المفتوحة كما نبه عليه والده.

قوله (ومنها: أن تقع خبرًا عن قول، وخبرها قول، وفاعل القولين

<sup>(</sup>١) ﴿لَسَانَ الْعَرِبِ ﴿ وَقَدْرِ ﴾ ٧٣/١١ ، ووردت في (ج): (القارورة) بدل (القاذورة).

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (قلا) ١١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) وتوضيح المقاصد والمسالك، ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (على).

<sup>(</sup>۵) مكررة في (ج).

واحد)، خرج به ما لو انتفى (القول الأول نحو عملي أني أحمد الله و)(١)، (والثاني، نحو قولي: إني مؤمن)(٢)، وما لو اختلف القائل نحو قولي: إن زيدًا يحمد لله فيجب الفتح في الأول والكسر في الأخيرين، والمراد من القول ما يشمل معناه لا لفظه فقط.

قوله: (وقيل: الكسر على أن الجملة حكاية قول... إلخ) قائله السفاقسي (٣).

قوله: (وبعد أمَّا الاستفتاحية) هي بمنزلة (ألا) الاستفتاحية.

قوله: (نحو: عرفت أمورك حتى أنك فاضل)، مثال للعاطفة والجارة معًا؛ لأنها إن جعلت عاطفة نصب ما بعدها أو (حرف جر)<sup>(1)</sup> جرّ ما بعدها.

قوله (قال الشاعر:

أحقًا أَنَّ جِيرَتَنا استقلوا فنيَّتُنا ونيتهم فريق)(٥)

(١) من (ج).

(٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

(٣) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي العلاّمة برهان الدين أبو إسحاق السفاقسي النّحوي.

صاحب "إعراب القرآن". ولد في حدود سبع وتسعين وستمائة، أخذ عن أبي حيّان بالقاهرة، مات سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة.

«بغية الوعاة» ٩/١ ٣٥٩.

(٤) في (ج): (جارة).

(٥) البيت للمفضل بن معشر البكري في «شرح أبيات سيبويه» ٢٠٨/٢.

أو لعامر بن أسحم بن عدي في «شرح شواهد المغني» ١٧٠/١.

أو للمفضل بن معشر البكري في «تخليص الشواهد» (٣٥١)، «المقاصد النحوية» (٣٥١)، للمفضل بن معشر العبدي في «الكتاب» ١٣٦/٣.

بلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٠٤/١، «مغنى اللبيب» ص(٧٩).

قاله المفضل بن معشر البكري، و(حقًا) منصوب على الظرف كما أشار الشارح (١) إليه، وقيل (٢) على المصدرية، أي: أحق حقًا، والشاهد فيه ظاهر، والجيرة بكسر الجيم جمع جار. و(استقلوا)، أي: نهضوا مرتحلين، وأراد بالنية الجهة التي يقصدها المسافر، ومعنى فريق: متفرقة.

قوله: (وتفتح إن بعد لا جرم نحو: ﴿لَا جَرَمَ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوكَ ﴾ إلخ)، الفتح عند سيبويه (الله على أن (جرم) فعل (ماض) (الله بعدها فاعل و(لا) صلة، أي: وجب أن يعلم، وعند الفراء على أن (لا جرم) بمنزلة حقًا كما ذكره الشارح (الله ومعناه: لا بد، و(من) مقدرة بعده وتوجيه الكسر ما ذكره الشارح بقوله (وتقول العرب... إلخ).

قوله: (ومن أبيات الكتاب أي كتاب سيبويه:

تظلُ الشمس كاسفة عليه كآبة أنها فقدت عقيلاً)(١)

(كآبة) منصوب على التعليل، ومعناه: الانكسار من الحزن، والشاهد في (أنها) حيث فتحت؛ لأنها في محل الجر بالإضافة، و(عقيلاً) بفتح العين اسم رجل وهو صاحب الهاء في عليه.

١٨٣ ـ وَبَغَدَ ذَات الْكَشْرِ تَصْحَبُ الْخَبَرُ لَامُ ابستداء نَسَحْسُ إِنْسِي لَسَوَزَرُ ١٨٣ ـ ولاَ يَلِي ذي اللاَّمَ مَا قَدْ نُفِيَا ولاَ مِسَ الأَفْسَعَالِ مَا كَسَرَضِسَيَا ١٨٥ ـ وقَدْ يَلِينِهَا مَع قَدْ كَإِنَّ ذَا لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُستخوذًا

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ١٢١/١: (تقديره: أفي حقّ ذلك؟)

<sup>(</sup>٢) في «حاشية الصبان» ٤١١/١: (وقال المبرّد: حقًّا مصدر لحق محذوفًا وأنَّ صلتها فاعل).

<sup>(</sup>۳) «الكتاب» ۱۳۸/۱.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>ه) «شرح ابن الناظم» ص(١٢١)، وانظر: «شرح الأشموني» ٣٠٥/١، «حاشية الصبان» ١١/١.

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في الكتاب ١٥٧/١، «المقاصد النحوية» ٢٤١/٢.

## ١٨٦ \_ وتَضحَبُ الْوَاسِطُ معمولَ الْخَبَرْ وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَلَّ قبلَهُ الْخَبَرْ

قوله (بشرط ألا يتقدم معموله)، يقتضى أنه لا يجوز نحو: إن زيدًا طعامك لآكل وهو ممنوع (ولم أره)(١)، (لغيره)(٢) ثم رأيت ابن هشام قد وهمه في ذلك.

قوله (نحو إن زيدًا لرضي)، مثال للماضي المتصرف الخالي من (قد) فهو من أمثلة ما سيأتي مما ندر زيادة اللام فيه، فكان ينبغي تأخيره إلى الكلام على ذلك.

قوله (أو ظرفًا)، أي: نحو إن زيداً لعندك.

قوله: (أو شبهه)، أي: وهو الجار والمجرور، وقد مثل له بقوله: ﴿ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞﴾ [القلم: ٤].

قوله: (كقول الشاعر:

إنَّ الكريمَ لَمَنْ يَرْجُوه ذُو جِدَةٍ ولو تعذَّرَ إيسارٌ وتنويلُ (٣)

(من) موصولة وهو مبتدأ خبره (ذو جدة)<sup>(3)</sup>، أي: غني، والإيسار من اليسر، والتنويل<sup>(6)</sup> من نولته إذا أعطيته النوال، أي: العطاء، والشاهد في (لمن يرجوه ذو جدة) حيث وقع خبر (إن) وهو جملة اسمية، ودخل عليها اللام للمبالغة في التوكيد؛ لأنه جعل مجرد رجاء الكريم محصلاً للغنى، ولو كان الكريم المرجو غير موسر ولا منول.

قوله (وقد ندر دخولها على الخبر المنفى في قوله:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وأحراره).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في التخليص الشواهدة (٣٥٥)، االمقاصد النحوية، ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (وجد) ٢١٩/١٥.

<sup>(</sup>a) «لسان العرب» (نول» ۱۶/۵۳۳.

وأَغْلُمُ إِنَّ تَسْلِيمًا وتَرْكُا لَا مُتْشَابِهَانِ ولا سَوَاءُ)(١)

قاله أبو حزام (٢) غالب بن الحارث العكلي، أي: وأعلم أن التسليم على الناس وتركه ليسا متساويين ولا قريبين (٢) من السواء، والشاهد فيه ظاهر، وهذا أيضًا من أمثلة ما ندر زيادة اللام فيه، وقد عرفت ما فيه.

قوله: (وقد تدخل اللام على ما في محل الخبر)، كان الأنسب بما مر أن يقول وأما ما في محل الخبر فقد تدخل عليه (٤) اللام، وكأنه قصد الاختصار، ولدخولها على معمول الخبر ثلاثة شروط (٥) تقدمه على الخبر، وكونه غير حال، وكون الخبر صالحًا للام نحو (إن زيدًا لعمرًا ضاربٌ) بخلاف (إن زيدًا جالس في الدار)، ونحو: (إن زيدًا راكبًا منطلق) و(إن زيدًا عمرًا ضَرَبٌ) خلافًا للأخفش في هذا.

قوله: (متوسط<sup>(٦)</sup> بينه وبين الاسم) ليس توسطه بينهما شرط، بل الشرط أن يفصل المعمول عن (إن)، وإن اتصل الاسم والخبر نحو: إن في الدار لعندك زيدًا جالس.

قوله: (أو فصل) مجرور عطفاً على معمول الخبر، وكذا قوله: (أو اسم).

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي في "سرّ صناعة الإعراب" ٣٧٧/١، "شرح التصريح" ٢٢٢/١، "المقاصد النحوية" ٢٤٤/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٤٧/١، «شرح الأشموني» ٣٠٩/١، «شرح ابن عقيل» ٣٠٩/١، «همع الهوامع» ١٧٥/٢، «توضيح المقاصد والمسالك» (٢٠٦)، «تخليص الشواهد» (٣٥٦).

 <sup>(</sup>۲) أبو حزام العكلي غالب بن الحارث، شاعر من قبيلة عكل.
 «خزانة الأدب» ۱/۱۲۰ «المقاصد النحوية» ۲٤٤/۲.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (أقربين).

<sup>(</sup>٤) ني (ج): (نيه).

<sup>(</sup>٥) الكلام بحرفيته منقول من «أوضح المسالك» لابن هشام، ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله: (متأخر عن الخبر) ليس بشرط، بل الشرط أن لا يلي (إنً)(١) لئلا يجمع بين حرفين لمعنى واحد فيصدق بتأخره عن الخبر نحو: ﴿إِنَ فَيْكَ لَمِسْبُرَةً ﴾، وبتأخره عن معمول الخبر نحو: إن فيك لزيدًا محب.

قوله (كقوله:

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبته لَمحارب شَقِي ومَنَ سَالَمْته لَسَعِيدُ)(٢)

اللام في الموضعين زائدة ملحقة بالنادر ابتدائية؛ لكونها دخلت على خبر المبتدأ مؤخرًا.

قوله: (إني لبحمد الله لصالح) اللام الثانية زائدة لا ابتدائية، لدخولها على الخبر مع تقدم معموله عليه، وقد عرفت ما فيه.

قوله: (إن كل ثوب له ثمنه) اللام زائدة (لدخولها على ما ليس بشيء مما مر، والخبر محذوف، أي: إن كل ثوب وثمنه مقترنان.

قوله: ﴿إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ﴾ [الفرقان: ٢٠] الـلام زائدة)<sup>(١)</sup> لدخولها على خبر إن المفتوحة<sup>(١)</sup>.

قوله: (ولقول الشاعر: وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيدُ) (٥٠) اللام زائدة لدخولها

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد والمسالك» ص(۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي عزة عمرو بن عبدالله في «المقاصد النحوية» ٢٤٥/٢، وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» ٣٩٢/١، «همم الهوامع» ٢٧٢/٢، «الدرر» ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الأشموني» ١/٣٠٦، «مغني اللبيب» ص(٣٠٧)، «الأصول» لابن السراج ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) صدر البيت: يلومونني في حبّ ليلي عواذلي.

البيت بلا نسبة في "تخليص الشواهد" (٣٥٧)، «الجني الداني" (١٥٢).

<sup>&</sup>quot;سرّ صناعة الإعراب» ٣٨٠/١، «شرح الأشموني» ٣٠٦/١، «شرح ابن عقيل» ٣٣٣/١، «همع الهوامع» ١٧٦/٢.

على غير ما أصلوه؛ فإنها دخلت على خبر لكن، وجوز الكوفيون<sup>(۱)</sup> دخول اللام عليه، واحتجوا بذلك، ورد بأن ما احتجوا به لم يعرف له قائل ولا تتمة، ولو صح فهو شاذ كما أشار إليه الشارح أو مؤول<sup>(۲)</sup> بأن<sup>(۳)</sup> أصله: ولكن إني، فحذفت الهمزة فاتصلت النونان<sup>(۱)</sup> فأدغمت الأولى في الثانية، فاللام على هذا إنما دخلت على خبر إن، و(عميد) من عمده<sup>(٥)</sup> العشق بكسر الميم إذا هده.

#### (قوله (وكقول الآخر:

وَمَازِلْتُ مِنْ لَيْلَى لَدُنْ أَنْ عَرَفْتُهَا لَا لَكَالهاثِم) (١٦) المُقْصَى بِكُلِّ مُرَادِ) (٧٧

قاله كثير<sup>(۸)</sup> عزة، واسم زال التاء وخبرها (لكالهائم)، واللام زائدة لدخولها على غير ما أصلوه، فإنها دخلت على خبر (زال)، و(الهائم)<sup>(۹)</sup> من

<sup>(</sup>١) «الإنصاف في مسائل الخلاف» ٢٠٨/١، (ذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوز دخول اللام في خبر «لكنَّ» كما يجوز في خبر «إنَّ»).

وقد ردَّ البصريون احتجاجهم بالبيت المذكور (فهو شاذ لا يؤخذ به لقلَته وشذوذه، ولهذا لا يكاد يعرف له نظير في كلام العرب وأشعارهم...) ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢٩/٢ ـ ٣٠، (فلا حجة فيه لشذوذه، إذ لا يُعلم له تتمة... ولو صع إسناده إلى من يوثق بعربيته لَوْجُه فجعل أصله (ولكن إنني) ثم حذفت همزة (إنّ)، ونون (لكن) وجيء باللام في الخبر؛ لأنّه خبر (إنّ) أو حُملَ على أنّ لامه زائدة كما زيدت في الخبر قبل انتساخ الابتداء).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (النون).

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (عمد) ٣٨٩/٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٧) البيت لكثير عزّة في «الديوان» (٤٤٣)، «المقاصد النحوية» ٢٤٩/٢، «الدرر» ٢٩٧/١، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٧/٧٠، «همع الهوامع» ١٧٨/٢.

 <sup>(</sup>۸) كُفيِّر بن عبدالرحمان بن الأسود بن عامر الخزاعي، ١٠٥هـ. شاعر متيِّم مشهور من أهل المدينة، أكثر إقامته في مصر، نسب إلى حبيبته عزّة، له ديوان.
 «شذرات الذهب» ١٣١/١، «الأعلام» ٢١٩/٥.

<sup>(</sup>٩) «لسان العرب» (هيم) ١٥/ ١٨٣.

هام على وجهه يهيم هيمًا وهيمانًا، أي: ذهب من العشق أو غيره، و(المقصى) (١): المبعد، و(بكل مراد) (٢) بفتح الميم، أي: بكل مذهب، وهو المكان الذي تذهب فيه.

قوله: (وكقول الراجز:

أَمُّ السَحَلَيْسِ لَعجوزٌ شَهْرَبَةً ترضى من اللحم بعظم الرَّقبة)(١٣)

قاله رؤبة، وقيل: غيره، والشاهد في (لعجوز) حيث دخلت اللام على خبر المبتدأ مؤخرًا، وهو مؤول على زيادتها، أو دخولها على مبتدأ محذوف، كما مر بيانه في باب الابتداء، والشهربة (١٤) العجوز الفانية، و(من) تبعيضية إن قدر مضاف في (بعظم الرقبة)، أي: بلحم عظمها، وإلا فبدلية (٥) كما في قوله: ﴿أَرْضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا﴾ [التوبة: ٣٨].

قوله: (وأحسن ما زيدت فيه قوله:

إن الخلافة بعدَهُم لدميمة وخلائفٌ ظرفٌ لممَّا أحقرُ)(١)

الشاهد في (لمما) حيث (٧) دخلت فيه اللام مع أنه خبر مبتدأ مؤخر، فهي زائدة، لكنها زيادة حسنها دخول اللام قبلها على خبر (إن) وهو (دميمة) بالدال المهملة من الدمامة (٨)، وهي الحقارة، و(الخلائف) جمع

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (قصا) ۱۹۸/۱۱.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (رود) ۳۲۰/۰.

<sup>(</sup>٣) الرّجز لرؤبة بن العجّاج في ملحق الديوان (١٧١)، «شرح التصريح» ١٧٤/١، «شرح المفصل» ١٣٢٣/١، أو له أو لعنترة بن عروس في «خزانة الأدب» ٢٣٣/١، «المقاصد النحوية» ١٥٣٥/١، وبلا نسبة في «الجنى الداني» (١٢٨)، «سر صناعة الإعراب» ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (شهربة) ۲۲۸/۷.

<sup>(</sup>٥) «مغنى اللبيب» ص(٤٢٢ \_ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٣٥٨)، «المقاصد النحوية» ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٧) تحرفت في (ج) إلى: (حيتيه).

<sup>(</sup>٨) "لسان العرب" (دمم) ٤١٠/٤.

خليفة، و(ظرف) بضم الظاء المعجمة جمع ظريف، و(ما) بمعنى من، أي: لمن الذين أحقرهم بالنسبة إلى من سلف منهم، وإن كان الذين أحقرهم ظرفًا.

### ١٨٧ ـ وَوَصْلُ مَا بِذِي الْحُرُوفِ مُبْطِلُ ﴿ إِضْمَالَهَا وَقَد يُبَقِّى الْعَمَلُ

قوله: (تدخل (ما) الزائدة على إن وأخواتها، فتكفها عن العمل، إلا (ليت) ففيها وجهان) جرى فيه على مذهب سيبويه (١)، وأما مذهب أغيره فالوجهان جاريان على الجميع، فيجوز إهمالها كلها، بجعل (ما) كافة زائدة، وإعمالها بجعل (ما) زائدة ملغاة، وهو اختيار والده، ولهذا أطلق في النظم فقال: (وقد يبقى العمل) والشارح حمله بقرينة كلامه قبل على غير (ليت)، ونبه بعد على غرابته، والحاصل أن الوجهين جاريان في الجميع لكنهما مشهوران في (ليت)، والإعمال أشهر، والمشهور في غيرها بالإهمال، وخرج بالزائدة الموصولة والمصدرية، فلا تكفان، نحو: إنما عندك حسن.

قوله: (لأن (ما) قد أزالت اختصاص هذه الأحرف بالأسماء)، أي هيأتها للدخول على الجمل نحو: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَكَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدَ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ إِلَى الْمُوتِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨]، ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى اَلْمُوتِ ﴾ [الأنفال: ٦].

قوله (قال الشاعر:

قَالَتْ: أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامَ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَهُ فَقَد) (٣)

<sup>(</sup>۱) «الكتاب، ۲/۱۳۷۸.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح الأشموني» ۱/۱ ۳۱ ـ ۳۱۲، «توضيح المقاصد والمسالك» ص(۲۰۷)، «شرح ابن عقيل» ۳۶۳/۱، «حاشية الخضري» ۳۰۰/۱.

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (٢٧)، «الكتاب» ١٣٧/٢، «الإنصاف» ٤٧٩/٤، «شرح التصريح» ٢٢٥/١، «شرح المفصّل» ٥٨/٨، «مغني اللبيب» (٨٩)، «تخليص الشواهد» (٣٦٧)، «خزانة الأدب» ١٠/ ٢٥١ \_ ٢٥٣، «الدرر» ١١٣/١.

قاله النابغة الذبياني، وضمير (قالت): يرجع إلى امرأة اسمها زرقاء اليمامة، يضرب بها المثل في حدة النظر، قيل: كانت ترى من مسافة ثلاثة أيام و(ألا) للتنبيه، والشاهد في (هذا الحمام) حيث روي بنصبه، ورفعه، والحمام عند العرب ذوات<sup>(۱)</sup> الأطواق، من نحو الفواخت والقمارى والقطاء وعند العامة الدواجن فقط، و(لنا) خبر (ليت)، و(إلى) بمعنى (مع) و(أو) بمعنى الواو، كما جاء البيت بها في رواية، و(نصفه) بالنصب والرفع عطفًا على الحمام، و(فقد) بمعنى: فحسب، وهو مبني على السكون، لكن كسره الشاعر للضرورة، وهو مبتدأ خبره محذوف، أي: فحسبى ذلك.

١٨٨ ـ وجائزٌ رفعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَستخْمِلاً ١٨٨ ـ والبحِقَتْ بِإِنَّ لِكِنَ وَأَنْ مِنْ دُون لِيبتَ وليعِلَّ وكِأَنْ المِنْ دُون لِيبتَ وليعِلَّ وكِأْنُ

قوله (قال:

إنَّ الربيعَ الجودَ والخريفًا يَدَا أبي العَبَّاسِ والصيوفا)(٢)

قاله رؤبة و(الجود)<sup>(٣)</sup>: السحابة السوداء، وروي (الجود) بفتح الجيم، أي: المطر الغزير، وهو صفة الربيع، وأراد به وبتاليبه أمطارهن، وفي البيت قلب، أو عكس تشبيه، إذ الأصل أن يقال: إن يدي أبي العباس الربيع والخريف والصيوف، فقلب أو عكس التشبيه مبالغة، وأراد بأبي العباس السفاح أول خلفاء العباسيين، والشاهد في الخريف والصيوف؛ حيث نَصْبُهُما عَطْفٌ على الربيع، وهو اسم (إن) الأول قبل مجيء الخبر، والثاني بعد مجيئه.

قوله: (وقد يرفع بالعطف على محل إن من الابتداء)، أي: على محل محل جملة (إن) ومدخوليها، (بل في الحقيقة على مدخوليها لا على محل

<sup>(</sup>١) في (ج): (ذات).

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤبة بن العجّاج في ملحق الديوان ص(١٧٩) «شرح التصريح» ٢٢٦/١، «أوضح المسالك» ٢٥١/١، «المقاصد النحوية» ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (جود) ٤١٢/٢.

جملة (١) (إن) (٢) ولا محل اسمها كما في نسخة، وفي الحقيقة أيضًا المعطوف إنما هو الجملة، كما صرح هو به بعد لا المفرد؛ بدليل قوله: (نحو (٣): إن زيدًا في الدار وعمرو، تقديره: وعمرو كذلك)، وبذلك علم أن في جعل محل (إن) أو محل اسمها معطوفًا عليه، وجعل عمرو معطوفًا تسمحًا، نعم عطفه على الضمير في الخبر كما سيذكره لا تسمح فيه، (والمعطوف حينئذ مفرد، فمن) (٥) جعله من الابتداء بيانًا لمحل ما ذكر تسمح أيضًا؛ لأن (إن) لا محل لها، واسمها محله رفع، والرفع ليس ابتداء بل ولا يعطف عليه.

قوله (قال الشاعر:

إِنَّ النَّبُوَّةَ والسِخِلاَفَةَ فِينِهِمُ والمَكرمَاتُ وَسَادَةٌ أَطْهَارُ)(٢)

قاله جرير بن الخطفي يمدح به بني أمية، ويروى: إن الخلافة والمروءة فيهم (١) وهو الأصح، والشاهد في (المكرمات) حيث جاء مرفوعًا بعد استكمال خبر (إن) وهو مبتدأ حُذف خبره، أي: وفيهم المكرمات أو معطوف على الضمير المستكن في الخبر الذي هو (فيهم).

قوله (وقال الآخر:

فَمَنْ يَكُ لَم يُسْجِب أَبُوهُ وَأُمُّه فَإِنَّ لَنَا الأُم السَّجيبة والأب)(٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) مكررة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (في الخير).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (في مفرد وفي).

 <sup>(</sup>٦) البيت لجرير بن الخطفي في: «الكتاب» ١٤٥/٢، «شرح المفصل» ١٦٦/٨، «تخليص الشواهد» (٣٦٩)، «المقاصد النحوية» ٢٦٣/٢، ولم أقع عليه في «الديوان».

<sup>(</sup>٧) من (ج).

<sup>(</sup>٨) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٥٢/١، «تخليص الشواهد» (٣٧٠)، «الدرر» (٨٧٩) «شرح الأشموني» ٣٦٥/١، «شرح التصريح» ٢٢٧/١، «المقاصد النحوية» ٢٦٥/٢

(ينجب) بضم الياء من أنجب الرجل<sup>(۱)</sup> إذا ولد<sup>(۲)</sup> ولدًا نجيبًا، ولا يقال للمرأة التي تلده إلا منجبة ومنجابة فقوله (نجيبة) إما على حذف الزائد أو لكون الأصل النجيبة أبناؤها، ثم حذف المضاف (وأقيم مقامه المضاف)<sup>(۲)</sup> إليه فارتفع واستتر.

قوله: (ويجوز كونه مفردًا معطوفًا على الضمير في الخبر)، قال في «التوضيح»(٤): وذلك إذا كان بينهما، أي: بين الخبر والمعطوف(٥) فاصل، أي: فيجوز العطف على الضمير المرفوع المستتر.

قوله: (ونظیره: ولا سابق شیتًا إذا کان جائیًا)(۲) قاله زهیر $(^{(v)})$  بن أبي سلمی $(^{(h)})$  والد کعب من قصیدة ذکر فیها النعمان بن المنذر؛ حیث طلبه کسری لیقتله وصدره بدا لي أني لست مدركَ ما مضی، والشاهد في (ولا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) فيها تقديم وتأخير في (ج).

<sup>(</sup>٤) «أوضع المسالك» ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) ورد في هامش (ب) ما نصه: قول الشارح: قال سيبويه: واعلم أن أناسًا من العرب يغلطون فهم ابن مالك ـ رحمه الله ـ أنه الغلط في كلامهم ضد الصواب، ورده بعضهم بأنه لو فتحنا هذا الباب لما ثبتت قاعدة لكلام عربي، والصواب: أن يفهم قول سيبويه يغلطون، أي: يعطفون على التوهم، كما في هذا المحل.

<sup>(</sup>٦) البيت لزهير بن أبي سلمى في «الديوان» (٢٨٧)، «تخليص الشواهد» (١٦٥)، «الكتاب» ١٦٥١، «الدور» ٢٨٨٤، «الكتاب» ١٣١، «الدور» ٢٨٨٤، «المقاصد النحوية» ٢٧٢٧.

وله ولصرمة الأنصاري في «الكتاب» ١٦٥/١، ٣٠٦/١.

وبلا نسبة في فشرح الأشموني؛ ١١٥/٢، فشرح المفصل؛ ٦٩/٨.

<sup>(</sup>٧) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني من مضر، ت١٣ق.هـ. حكيم الشعراء في الجاهلية، كان أبوه شاعرًا وخاله وأخته سلمى، وابناه كعب وبجير، وأخته الخنساء جميعهم شعراء، له ديوان.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ١٤٣، «طبقات فحول الشعراء» ٦٣، «الأعلام» ٥٢/٣.

<sup>(</sup>٨) في هامش (ب) تعليق نصه: قوله: (سلمى) قال ابن دريد: ليس في كلام العرب (سلمى) بضم السين إلا والد كعب.

سابق) حيث عطفه على خبر (ليس) بتوهم دخول الباء الزائدة عليه، ويروى: (ولا سابقًا) عطفًا على اللفظ.

قوله (ومثله قول الشاعر:

وإلاَّ فَسَاغَسَلَمُ وَا أَنْسَا وَأَنْسَتُ مَا بُغَاةً مَا بَقِيْسَا فِي شِقَاقِ)(١)

قاله بشر<sup>(۲)</sup> بن أبي خازم بالمعجمتين، (أي: بالخاء والزاي)<sup>(۳)</sup>، وقبله:

إِذَا جُسزَّت نسواصِسي آل بسدر فادوها وَأسرَى في الوناقِ

وسبب ذلك أن قومًا من آل بدر جاوزوا بني لام فعمد إليهم بنو لام وجزُوا نواصيهم، وقالوا: قد مننا عليكم ولم نقتلكم فغضبوا منهم، فقال بشر: قد جززتم نواصيهم فاحملوها إلينا وأطلقوا من أسرتم منهم وإن لم تفعلوا، فاعلموا أنا وأنتم بغاة، أي: طالبون الشقاق والعداوة ما دام بقاؤنا، والشاهد في (وأنتم) حيث قدمه على خبر (إن) تنبيهًا على الأمر الذي ذكره الشارح.

قوله: (يدلك على صحته قول الشاعر:

خَلِيْلَيَّ هَلْ طِبِّ فَإِنِّي وَأَنْتُمَا وَإِنْ لَمْ تَبُوْحَا بِالْهَوَى دَنِفَانِ)(١)

أي: يا خليلي هل طب موجود، فطب مبتدأ حذف خبره، والشاهد

<sup>(</sup>۱) البیت لبشر بن أبي خازم في «الدیوان» (۱٦٥) «الکتاب» ۱٥٦/۲، «شرح التصریح» ۲۲۸/۱، «المقاصد النحویة» ۲۷۱/۲، «الإنصاف» ۱۹۰/۱.

 <sup>(</sup>۲) بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي، أبو نوفل. ت٢٢ق.هـ. شاعر جاهلي فحل من الشجعان، من أهل نجد، توفي قتيلاً في غزوة أغار بها على بني صعصعة بن معاوية، له ديوان.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ٤٤١/٤ \_ ٤٤٥، «الشعر والشعراء» ٢٧٦ \_ ٢٧٩، «الأعلام» ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣١٤/١»، «شرح التصريح» ٢٢٩/١، «المقاصد النحوية» ٢/ ٢٧٤.

في (فإني) حيث حذف خبره، لدلالة خبر (ما) بعده عليه وهو (دنفان)، أي: (فإني دنف)، وأنتما دنفان، والدنف(١) بكسر النون من الدنف بفتحها وهو المرض الملازم.

19. وخُفُفَتْ إِنَّ فَقَلَ الْعَمَلُ وَتَلَزَمُ السَلامُ إِذَا مَا تُسَهَمَلُ 19. وَرُبَّمَا اسْتُعْنَيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا مَا نَسَاطِتٌ أَرادَهُ مُسْعَتَ مِسْدَا 19. وَرُبَّمَا اسْتُعْنَيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا تَسْاطِتٌ أَرادَهُ مُسْعَتَ مِسْدَا 19. والْفِعْلُ إِن لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلَا تُسُلُونِيهِ غَالبًا بِإِنْ ذِي مُوصَلاً

قوله: (تخفف إن فيجوز فيها الإعمال والإهمال)، أي: إن وليها اسم، فإن وليها فعل قالوا: وجب إهمالها، ولا يجوز ادعاء الإعمال (٢) بإضمار ضمير الشأن.

قوله: (ثم إذا أهملت لزمت لام الابتداء)، تسمى أيضًا اللام الفارقة كما يشير إليه كلامه.

قوله: (وقد يستغنى عنها لقرينة رافعة لاحتمال النفي، كقولهم: أما أن غفر الله لك)، أي: لأن قصدهم إثبات الغفران للمخاطب لا نفيه عنه.

قوله (وكقول الشاعر:

أَنَا ابنُ أَبَاةِ الضَّيم مِنْ آلِ مالِك وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ المعادِنِ)(٣)

قاله الطرماح، واسمه الحكم بن حكيم، والأباة: جمع (1) آب كالقضاة جمع قاض من أبى إذا امتنع، و(الضيم): و(مالك) الأول اسم أبي القبيلة، والثانى القبيلة؛ ولهذا قال: كانت. وصرف (المعادن) لدخول (أل) عليه لا

 <sup>«</sup>لسان العرب» (دنف) ٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (العامل).

 <sup>(</sup>۳) البيت للطرقاح في «الديوان» (٥١٢)، «المقاصد النحوية» ٢٧٦/٢، «الدرر» ٢٩٩/١، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٦٣/١، «الجنى الداني» (١٣٤)، «شرح ابن عقيل» (١٣٤/١، «همع الهوامع» ١٨١/٢، «شرح التصريح» ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (أبي) ١/٥٤.

للضرورة ـ كما قيل، والقرينة المجوزة لحذف اللام أن القصد الإثبات لا النفى؛ لأن القصد المفاخرة.

قوله: (وقول الشاعر)(١):

شَلُّتْ يمينُكَ (٢) إنْ قتلتَ لَمسلمًا ﴿ خَلَّتُ عِلَيكُ عِقْوبِهُ المتعمِّدِ) (٦)

قالته عاتكة بنت زيد ابنة عم عمر بن الخطاب زوج الزبير (بن العوام، رثت به الزبير)<sup>(۱)</sup>، والخطاب لقاتله عمرو بن جرموز، (شلت): بفتح الشين، معناه هنا الدعاء، والشاهد فيه ظاهر، وروي بدل (شلت يمينك): (ثكلتك أمك).

قوله: (مما ولي (أن) المخففة فيه مضارع ناسخ للابتداء أو ماض غير ناسخ فقليل)، الأول منهما أكثر من الثاني، وإن اشتركا في القلة، فقول ابن هشام (٢٠): إن الأول منهما كثير معناه كثير في نفسه، فلا ينافي في ذلك قوله: (وأقل (٧) منه قولهم \_ فيما حكاه الكوفيون \_ ... إلخ)، وجه الأقلية أن الفعل الذي ولي (أن) ليس ناسخًا ولا ماضيًا.

١٩٣ ـ وإنْ تَخفَّف أنَّ فاسْمُهَا اسْتَكَنْ والخَبر الْجَعَلْ جملةً من بَعْدِ أنْ ١٩٣ ـ وإنْ يكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يكنْ دُعًا ولم يكن تَصْرِيفُهُ مُمتَنِعًا

<sup>(</sup>١) في (ج): (وقال).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (يمينه).

<sup>(</sup>٣) البيت لعاتكة بنت زيد في «شرح التصريح» ٢٣١/١، «المقاصد النحوية» ٢٧٨/٢، «المقاصد النحوية» ٢٧٨/٢، «الدرر» ٢٠٠/١».

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٦٤١/٢، «الجنى الداني» (٢٠٨)، «سرّ صناعة الإعراب» ٢٨٨/٥، «شرح المفصل» ٧١/٨، «همع الهوامع» ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۵) مکررة في (ج).

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٢٦٤/١: (وإن ولي (إن) المكسورة المخففة فعل كثر كونه مضارعًا ناسخًا... وأكثر منه كونه ماضيًا ناسخًا).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (واكثر).

# ١٩٥ ـ فالأحسنُ الفضلُ بِقَدْ أَو نَفِي أَوْ لَنَ نَفْفِ أَوْ لَوْ وَقَلْمِلُ ذَكَرُ لَوْ الْمُعَالَ وَقَالِمَا لَا ذَكَرُ لَوْ الْمُعَالَ وَقَالِمَا أَيْضًا رُوي المَنْصُوبُهَا وَقَالِمَا أَيْضًا رُوي

قوله: (فاسمها استكن) فيه تجوز (۱)؛ لأن الضمير المنصوب لا يستكن، والحرف لا يستكن فيه الضمير، وإنما هو محذوف.

قوله: (فالأحسن الفصل) عبر<sup>(٢)</sup> ابن هشام بالوجوب.

قوله (كقوله:

لقد عَلِمَ الضّيفُ والمرْمِلُونَ إذا اغبرُ أُفْقُ وهبَّتْ شَمالاً") بأنك ربيع وغيت مريع وأنك هناك تكونُ الثّمَالا)

قالتهما جنوب<sup>(3)</sup> أخت عمرو ذي الكلب، و(المرملون) من أرمل<sup>(6)</sup> القوم إذا نفد زادهم، و(هبت)، أي<sup>(7)</sup>: الريح، و(شمالاً) بفتح الشين تمييز أو حال، والشاهد في (بأنك وأنك) حيث أظهر اسم إن المخففة فيهما، والخبر في الأول مفرد، وفي الثاني جملة، و(الغيث) المطر، و(المريع) بفتح أوله الكثير، يقال: أرض مريعة<sup>(۷)</sup>: أي مخصبة كثيرة النبات، والثِمال بكسر المثلثة: الغياث وهو خبر تكون.

<sup>(</sup>۱) «توضيح المقاصد والمسالك» (۲۱۱ ـ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) «أوضح المسالك» ٢٦٧/١: (ويجب الفصل في غيرهن بـ قد.. أو تنفين...).

<sup>(</sup>٣) البيت لكعب بن زهير في «الأزهية» (٦٢) «تخليص الشواهد» (٣٨٠).وغير موجود في «ديوانه».

وهو لجنوب بنت عجلان في «شرح التصريح» ٢٣٢/١، «المقاصد النحوية» ٢٨٢/٢. وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٠٧/١، «أوضح المسالك» ٢٦٥/١، «شرح المفصل» ٥٥/٨.

<sup>(</sup>٤) جنوب بنت عجلان، شاعرة جاهلية، أخت عمرو بن العجلان بن عامر بن برد بن منبه أحد بني كاهل بن لحيان بن هذيل، ولها أخت شاعرة اسمها ريطة رثاها أخوها عمرو.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ٣٩٠/١٠.

ه) «لسان العرب» (رمل) ۳۲۱/۵.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (مرع) ۸۳/۱۳.

قوله: (ولا يجيء (١٠ خبرها إلا جملة)، أي: إذا لم يظهر اسمها، وإلا فيجوز أن يكون مفردًا كما مر آنفًا.

قوله (كقول الشاعر:

نِي فِتْيَةٍ كَسُيُوْفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا أَنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ (٢٠

قاله الأعشى القيسي، و(في فتية) حال من (شاوٍ) أو من الضمير في (يتبعني). في بيت قبله، وهو قوله:

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاوٍ مِشَلٌ شَلُولٌ (شُلْشُلُ شَوِلُ ("

وشبه الفتية بالسيوف في الحدة، والشاهد في عجز البيت، وهو ظاهر، وأراد بـ(من يحفى) الفقير، وبـ(من ينتعل) الغني، و(كل من يحفى) مبتدأ خبره هالك، والجملة خبر (أن) وهي مع أنّ واسمها في محل مفعولي (علموا) و(الحانوت) بيت الخمار، و(الشاوي) الذي يشوي اللحم ونحوه؛ و(مشل) بكسر أوله وفتح ثانيه من شل<sup>(1)</sup> بيده شيئًا، وكذا الألفاظ بعده، وجمع بينها للمبالغة في التأكيد.

قوله: (وربما جاء (الفعل المتصرف)<sup>(٥))(١٦)</sup> غير مفصول كقول الشاعر: عَــلِــمُـــوا أَنْ يُــوَمَّــلُــونَ فَــجَــادُوا قَبْـلَ أَنْ يُـسـأَلُـوا بِـأَعْـظَـم سُــؤلِ)<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ج): (يخفي).

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى في «الديوان» (٢٢٢)، «الأزهية» (٦٤)، «تخليص الشواهد» (٣٨٢)، «الكتاب» ١٣٧/٢، «المقاصد النحوية» ٢٨٧/٢، «الدرر» ٢٠٠/١، وبلا نسبة في «شرح المفصل» ٨٧١٨، «همع المهوامع» ١٨٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ني (ج): (شهد).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ليست في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>۷) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۲۷/۱، «تخليص الشواهد» (۳۸۳)، «الجنى الداني» (۲۱۹)، «شرح التصريح» ۲۳۳/۱، «شرح ابن عقيل» ۲۰۵۱، «همع الهوامع» ۲/۱۸۷/۱، «شرح الأشموني» ۱/ ۳۲۲، «الدرر» ۲۰۲/۱، «المقاصد النحوية» ۲۹٤/۲.

أي: علموا أنهم يؤملون فجادوا بأعظم سؤل، والشاهد في (أن يؤملون) حيث جاء الفعل بعد (أن) بلا فاصل.

قوله: (وقول الآخر: أنشده الفراء:

إنَّ نَعَدِمٌ يَسَا نُسوَيَسَ قَسَةُ إِنْ أَمِسْنَتِ مِسنَ السرزَاحِ (۱) ونَسَجَوْتِ مِسن عَسرض السمنَسُ وَ مِسن السَّخُسدُوُّ إلى السرَّوَاحِ أَنْ تَسَهُ بِسطيدِ نَ بِسلادَ قَسُو مَ يسرتِ عَسُونَ مِسن السطَّسلاح)

قائل ذلك القاسم (٢) بن معن و(الزعيم) (٣) الكفيل، و(الرزاح) بالراء المضمومة ثم الزاي: الهزال، و(المنون): الموت؛ والشاهد في (أن تهبطين) حيث خفف (أن)، ووقع الفعل بعدها بلا فاصل، وأصله: أنك تهبطين.

وقوله: (من الغدو)، أي: من زمنه، و(الطلاح)<sup>(ه)</sup> بكسر الطاء جمع طلحة بفتحها، وهي: شجرة من شجر العضاه، وهو كل شجر يعظم وله شوك.

قوله: (فمن مجيئه مفردًا قول الشاعر: كــأنُ وَرْيِــدَيْــهِ رِشــاءُ خُــلْــبٍ)(١)

<sup>(</sup>۱) الأبيات للقاسم بن معن في «المقاصد النحوية» ٢٩٧/٢، «سرّ صناعة الإعراب» ٤٤٨/٢، وبلا نسبة في «الأزهية» (٦٥)، «شرح الأشموني» ٣٢٣/١، «شرح المفصل» ٩/٧.

<sup>(</sup>٢) القاسم بن معن بن عبدالرحمن أبو عبدالله. ت١٧٥ه. من حفّاظ الحديث، كان عالمًا بالعربية والأخبار والأنساب والأدب، من مؤلفاته: "النوادر في اللغة" و"غريب المصنّف".

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٢٦٣/٢، «الأعلام» ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (زعم) ٤٩/٦.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (رزح) ٢٠١/٥.

<sup>(</sup>a) «لسان العرب» (طلح) ۱۸۰/۸.

<sup>(</sup>٦) الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق «ديوانه» (١٦٩)، «شرح التصريح» ٢٣٤/١، «المقاصد النحوية» ٢٩٩/٢.

وبلا نسبة في «الكتاب» ١٦٤/٣ ـ ١٦٥، «أوضح المسالك» ٢٦٨/١، «الجنى الداني» (٥٧٥)، «شرح المفصل» ٨٣/٨.

كذا رواه النحاة بالإفراد، وأنشده الصّغّانِي<sup>(۱)</sup> بالتثنية، فقال: رشاءا خلب بألفين، وقائل البيت رؤبة بن العجاج، والوريدان عرقان في الرقبة، والخلب<sup>(۲)</sup> بضم الخاء: الليف، وقيل: البئر البعيدة القعر، والشاهد في (كأن) حيث خففت، وعملت في ظاهر، وجاء خبرها مفردًا.

قوله: (وقول الشاعر:

ويـومّـا تـوافـيـنـا بـوجـهِ مُـقَـسًـم كَأَنْ ظبية تعطو إلى وارِقِ السَّلَم)(٣)

قاله علباء (٤) بن أرقم اليشكري يمدح به امرأته فالخطاب لها، و (مقسم) بضم الميم وفتح القاف وتشديد المهملة، أي: حسن من القسام، وهو: الحسن، يقال: رجل قسيم الوجه أي: جميله وحسنه، والشاهد في (كأن ظبية) حيث خففت (كأن) وجاء خبرها مفردًا، وهو (ظبية)، وقد بيَّن الشارح أن (ظبية) روي بالرفع والنصب والجر، وبيَّنَ توجيهَ كلِّ منها، و (تعطو) أي: تتناول، لكنه ضمن معنى الميل، فعدي بإلى، و (الوارق)

<sup>(</sup>۱) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي العمري الإمام رضي الدين أبو الفضائل الصّغّاني حامل لواء اللغة في زمانه. ولد بمدينة لاهور سنة سبع وسبعين وخمسمائة.

له من التصانيف: «مجمع البحرين في اللغة»، «التكملة على الصحاح»، «العُباب»، «الشوارد في اللغات»، «التركيب»، «فعال وفغلان»، «الأضداد»، «شرح البخاري»... وغير ذلك. مات سنة خمس وستمائة.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١/٤٣٨ \_ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (خلب) ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت لعلباء بن أرقم في «شرح التصريح» ٢٣٤/١، «المقاصد النحوية» ٣٨٤/٤، ولريد بن أرقم في «الإنصاف» ٢٠٢/١، ولباغت بن صريم اليشكري في «شرح المفصل» ٨٣/٨.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٧٠/١، «الجنى الداني» (٢٢٢)، «سر صناعة الإعراب» ٢٨٣/٢، «همع الهوامع» ١٨٨/٢.

 <sup>(</sup>٤) علباء بن أرقم بن سعد بن عجل بن عتيك بن كعب بن شكر بن بكر بن وائل، شاعر جاهلي، كان معاصرًا للنعمان بن المنذر.
 «معجم الشعراء، ٣٠٤.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (عطا) ٢٧٤/٩.

بمعنى: المورق، و(السَّلَم)<sup>(۱)</sup> بفتحتين جمع سلمة، وهي شجرة من شجر العضاه، وتروى: ناضر السلم، من نضر وجهه بتثليث الضاد إذا أحسن وأراد به الخضرة.

قوله: (ومن مجيئه جملة قول الشاعر:

ووجه مُسشرقِ السنَّخرِ كَانَ نَسدْيَساهُ حُسفًانٍ)(٢)

روي بدل (الوجه): (الصدر)، وروي: ونحر مشرق اللون، أي: ورب وجه يلوح لونه، وثديا صاحبه كحقين في الاستدارة والصغر، والشاهد فيه ظاهر، وقد جعل الشارح<sup>(٣)</sup> اسم كأن ضميرًا راجعًا للشأن والأمر، وجوز غيره مع ذلك رجوعه للوجه وللنحر.

تنبيه: سكت عن (لكن) وحكمها أنها تخفف فتهمل وجوبًا نحو: ﴿ وَلَكِكِ اللَّهِ قَنْلَهُمْ ﴾، وعن يونس (١٤) والأخفش جواز إعمالها (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (سلم) ٣٤٦/٦.

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «الكتاب» ۱۳٤/۲ ـ «الإنصاف» ۱۹۷/۱، «أوضبح المسالك» ٢٧١/١، «شرح التصريح» ۱۳٤/۱، «شرح ابن عقيل» ٢٥٨/١، «شرح المفصل» ٢٧٢/١، «خزانة الأدب» ٢٩٢/١٠، «مرح الأشموني» ٢٢٤/١، «خزانة الأدب» ٢٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ص (١٣٢): (تقديره: كأنَّه، أي: كأنَّ الأمر ثدياه خُقَّانِ).

<sup>(</sup>٤) يونس بن حبيب الضبي الولاء البصري أبو عبدالرحمٰن.

سمع من العرب، وروى عن سيبويه، وسمع منه الكسائي والفرّاء. ولد سنة تسعين، ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>o) انظر: "توضيح المقاصد والمسالك" ٢١٤/١.

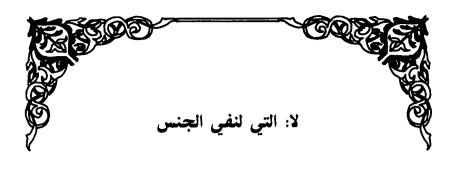

۱۹۷ \_ عَملَ إِنَّ اجْعَلْ لِلَا في نِكرَةُ ١٩٨ \_ فانْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَو مُضَادِعَهُ ١٩٩ \_ وَرَكِّبِ الْمُفْرَدَ فَاتِحًا كللَّ ٢٠٠ \_ مرفوعًا أو منصوبًا أو مركّبًا

مُسفَسرَدَةً جَساءنسكَ أَوْ مُسكَسرَرَةً وبَسغدَ ذَاكَ السخسس اذكس رَافِعَه حولَ وَلاَ قُوةَ والسُاني الجعسلا وَإِنْ رَفَسغستَ أَوَّلاً لاَ تَسنسصِسبَسا

\* \* \*

#### لا: التي لنفي الجنس

لا: هذه تسمى: لا النافية للجنس، وتسمى: لا التبرئة؛ لأنها لنفيها الجنس تدل على البراءة منه، وخرج بها (لا) التي للنهي، ولا(١) والتي للدعاء، والزائدة، والتي لنفي الوحدة.

قوله: (فإذا لم يقصد بالنكرة بعدها الاستغراق)، أي: تنصيصًا، وإلا فالاستغراق مقصود فيه كقسيمه (٢٠ الذي بعده بجامع أن النكرة في كل منهما واقعة في سياق النفي، غايته أن الاستغراق في هذا ظاهر،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) ورد بهامش (ب) ما نصه: قسيمه: هو قوله: إذا لم يقصد قبله العبارة التي للشارج.

وفي الثاني نص.

قوله (۱): (لأنها لتوكيد النفي) الأولى للنفي المؤكد وكأنه ارتكب ذلك لمقابلته.

قوله: (وإن لتوكيد الإيجاب) ولو عبر في الأول بما قلته، وفي الثاني بالإيجاب المؤكد حصلت المقابلة.

قوله: (لأن الوهم) الأولى لأن العقل؛ إذ القضايا الوهمية إنما تعتبر في التحسين لا في إثبات الأحكام (٢) كما هنا.

قوله: (وأما إعمالها عمل (إنَّ) فمشروط: \_ بأن تكون نافية للجنس، واسمها نكرة متصلة) ذكر لها شرطين هما في الحقيقة أربعة، وذكر لها في التوضيح ستة شروط، هي في الحقيقة سبعة، أربعة راجعة إليها<sup>(٣)</sup>، واثنان إلى اسمها، وواحد إلى خبرها، فقال<sup>(1)</sup>: (وشرطها أن تكون نافية، وأن يكون المنفي للجنس، وأن يكون نفيه نصًا وأن لا يدخل عليها جار، وأن يكون اسمها نكرة متصلة بها<sup>(٥)</sup>، وأن يكون خبرها أيضًا نكرة نحو: لا غلام سفر حاضر). انتهى.

ويجب أيضًا تأخير (٦) خبرها، ولو ظرفًا؛ لضعفها ـ كما ذكره الناظم بقوله: وبعد ذلك الخبر اذكر رافعه. (عند غير المبرّد وابن كيسان) (٧)، وزاد ابن هشام ـ تبعًا لغيره: أن لا يبنى اسمها على عامل محذوف أو عامل

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لها).

<sup>(</sup>٤) «أُوضح المسالك» ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) ني (ج): (نيها).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (تأخر).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).

معنوي، فإن بنى عليه لم تعمل نحو: ﴿لاَ مَرْجَبًا بِهِمْ﴾، فإنه بتقدير: لا نرحب مرحبًا، ونحو: لا سلام على زيد، فإنه معمول للابتداء.

قوله: (فلو كانت منفصلة وجب الإلغاء)، أي: لأنها عامل ضعيف لا يتصرف في معموله بتقديم ولا تأخير، ووجب (١) عند غير المبرّد وابن كيسان التكرار أيضًا، وكالاسم المفصول المعرفة نحو: لا زيد في الدار ولا عمرو)، وأما نحو قولهم: قضية ولا أبا حسن لها، فمؤول على حذف مضاف، أي: ولا مثل أبي حسن. قوله: (نصب) إنما لم (7) يبن كالمفرد لتعذر التركيب فيما فوق اثنين، وألحق به الشبيه به، لشبهه به في عمله في الثاني أو تخصيصه به، ويقال للشبيه به: المطول، والمطول أي: الممدود، وإنما بني ظريف في نحو لا رجل ظريف كما سيأتي؛ لأن الصفة مع موصوفها في المعنى واحد.

قوله: (بدليل ظهورها في قول الشاعر:

فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ وَقَالَ أَلَا لاَ مِنْ سَبِيلِ إِلَى هِنْدِ)<sup>(٣)</sup>

(يذود) جملة حالية، أي: يدفع، و(ألا) للتنبيه، ولا لنفي الجنس، وخبر لا محذوف، أي: حاصل، والشاهد فيه ظاهر.

قوله: (بلا تنوين) إيضاح (١٤) للفتح؛ إذ الفتح من ألقاب البناء ولا تنوين فيه، ومثله يأتي في قوله: (الكسر بلا تنوين).

قوله (قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «أوضع المسالك» ٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٨٠/١، «تخليص الشواهد» (٣٩٦)، «الجنى الداني» (٢٩٢)، «شرح الأسموني» ٢٣٣/١، «شرح التصريح» ٢٣٩/١، «الدرر» (٣١٧/١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (أيضا).

تَعَزُّ فلا إِلْفَيْن بالعيش(١) مُتِّعا ولكن لِوُرَّادِ المنوَوُن تَتَابُعُ)(٢)

(تَعَزُّ) أمر من العزاء<sup>(٣)</sup>، وهو الصبر، والفاء للتعليل، والشاهد في (فلا إلفين)، و(المنون)<sup>(٤)</sup>: الموت، والورّاد جمع وارد، أي: فلا يبقى أحد بعد مضي الإلفين، ولكن يتبع بعضهم بعضًا.

قوله (وقال الآخر:

يُخشَرُ الناسُ لا بنينَ ولا آ باءَ إلا وقد عَنَفْهُمُ شنون (٥)

أي: يحشرون يوم القيامة للعدل والفصل، أي: أهمتهم، (شئون)(٢) جمع شأن وهو الخطب، والشاهد في (لا بنين) والاستثناء مفرغ، وقيل: (لا) زائدة، والجملة بعده حال.

قوله<sup>(۷)</sup>: (وقد أنشدوا قول الشاعر:

لا ســابــغــاتِ ولا جَـــأُواءَ بــاسِــلــةً تَقِي الـمنوُنَ لـدى استيفاءِ آجَـالِ<sup>(٨)</sup>

(۱) في (ج): (بالعشق)، وكتب في هامشها: (بالعيش) كذا عند الشارح والعيش في الصغير.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۷۹/۱، «تخليص الشواهد» (۳۹۵)، «شرح الأشموني» ۳۳۳/۱، «شرح التصريح» ۲۳۹/۱، «المقاصد النحوية» ۲۳۳/۱، «همع الهوامع» ۲/۰۰/۱، «الدرر» ۱/۷۱۷.

<sup>(</sup>٣) السان العرب» (عزا) ١٩٥/٩.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (منن) ١٩٧/١٣

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٨٠/١، «تخليص الشواهد» (٣٩٥)، «شرح الأشموني» ٣٣٤/١، «شرح التصريح» ٢٣٩/١، «المقاصد النحوية» ٢٣٣٤/١، «همع الهوامع» ٢٠٠/٢، «الدرر» ٢١٨/١».

<sup>(</sup>٦) ﴿لسان العربِ (شأن) ٩/٧.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٨) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٣٩٦)، «شرح الأشموني» ٣٣٥/١، «همع الهوام» ٢٠١/٢، «الدرر» ٢٠٠/١.

بالوجهين)، أي: الكسر بلا تنوين، والفتح في (سابغات) (١) وهي الدروع الواسعة، و(الجأواء) (٢) بالمد يقال: كتيبة جأواء بينة الجأو، وهي التي يعلوها السواد لكثرة الدروع، و(باسلة) بالنصب صفة لجأواء من البسالة وهي الشجاعة، أي: لا شيء من ذلك يدفع الموت عنه استكمال الأعمار.

قوله: (الأول الفتح على إعمال (لا) الثانية مثاله: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله)، أي: بفتحهما على التركيب، والكلام جملتان.

قوله: (على محل الاسم) في جعله محل الاسم معطوفًا عليه تسمح عرف مما قدمته في الباب قبله.

قوله (قال الشاعر:

لا نَسسَبَ السيَسومَ وَلا خُلَّةً اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّاقِع)(٣)

قاله أنس (1) بن عباس بن مرداس السلمي، وقيل: غيره، أي: لا نسب اليوم حاصل بيننا، والشاهد فيه ظاهر، وروي بدل (الخرق على الراقع): الفتق على الراتق، وهو الأنسب بالبيت قبله، وهو:

لاَ صُلْحَ بَيْنِي فَاعْلَمُوهُ وَلا ﴿ بَيْنَكُمُ مَا حَمَلَتْ عَاتِقِي

قوله: (والثالث الرفع على أحد وجهين إلغاؤها أو زيادتها)، مراده بإلغائها: إبطال عملها عمل إن، وإعمالها عمل ليس، وفي نسخة بدل (إلغاء

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (سبغ) ١٦٠/٦.

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (جأى) ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت لأنس بن العبّاس بن مرداس في «الكتاب» ٢٨٥/٢، «تخليص الشواهد» (٤٠٥)، «شرح التصريح» ٢٤١/١، «المقاصد النحوية» ٢٥١/٢، «الدرر» ٢٧٦/٢.

وبلاً نسبة في «أوضع المسالك» ٢٨٧/١ «شرح الأشموني» ٣٣٧/١، «شرح ابن عقيل» ٣٣٦/١.

 <sup>(</sup>٤) أنس بن عباس بن مرداس السلمي، شاعر جاهلي، كان والده شاعرًا فارسًا من سادات قومه، وجدّته لأبيه الخنساء الشاعرة.

<sup>«</sup>الدرر» ١٧٦/٦، «معجم الشعراء» ٢٦٢، «الأعلام» ٣/٧٢٧.

 لا) (إجراء لا مجرى ليس)، فعلى إلغائها يكون الكلام جملتين، وعلى زيادتها يكون جملة واحدة.

قوله: (على محل لا الأولى... إلخ)، في جعله لـ(لا) محلاً، وجعله محلها مع اسمها معطوفًا عليه واقتصاره عليهما تَسَمَّح، عرف أيضًا من الباب قله.

قوله (قال الشاعر:

هَذَا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بِعَيْنِهِ لاَ أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلا أَبُ)(١)

(الصغار) (٢) بفتح الصاد: الذل والهوان، أي: لعمرهم (٣) قسمي أو يميني هذا هو الهوان، والشاهد في عجزه.

(وإن ألغيت الأولى، رفعت الاسم بعدها)، أي: على إلغائها بالمعنى السابق، أو على زيادتها.

قوله (قال الشاعر:

فــلا لَـغُــوٌ ولا تــأثــيــمَ فـيــهـا ومـا فَـاهُــوا بــه أبـدًا مُـقـيـمُ)(٤)

(۱) البيت لضمرة بن جابر في «خزانة الأدب» ٣٨/٢.

ولرجل من مذحج أو لضمرة بن ضمرة، أو لهمّام أخي جساس ابني مرّة في «تخليص الشواهد» (٤٠٥).

وهو لرجل من مذحج أو لهمّام بن مرّة أو لرجلٍ من بني عبد مناة أو لابن أحمر أو لضمرة بن ضمرة في «شرح التصريح» ٢٤١/١.

أو لابن أحمر في «المقاصد النحوية» ٣٣٩/٢.

وبلا نسبة في «شرح المفصل» ٢٠٠/٢، «أوضح المسالك» ٢٨٣/١، «شرح الأشموني» ١٣٣٦، وروايته «وهذا وجدُّكم الصُّغَار بعينه».

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (صغر) ۲/۲۵۳.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لعمرك).

<sup>(3)</sup> البيت لأمية بن أبي الصلت في «ديوانه» (٤٧٧)، «تخليص الشواهد» (٤٠٦)، «الدرر» ٢/ ٤٧٨، «شرح التصريح» ٢/٢٤١/، «المقاصد النحوية» ٣٤٦/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٨٦/١ «شرح الأشموني» ٣٣٨/١ «شرح ابن عقيل» ١/ ٣٣٨.

قاله أمية بن أبي الصلت (من قصيدة)<sup>(۱)</sup> ذكر فيها أوصاف الجنة وأهلها، وأحوال يوم القيامة وأهلها، وألغيت (لا) الأولى، وأعملت عمل ليس، وفيه مع ما بعده الشاهد، واللغو<sup>(۲)(۲)</sup>: القول الباطل، والتأثيم: من أثمت، إذا قلت له: أثمت.

وقوله: (وما فاهوا...)(٤) إلخ، إنما هو عجز لبيت آخر، والأصل هكذا: فلا لغو ولا تأثيم فيها ولا حين ولا فيها مليم، وفيها لحم ساهرة وبحر، وما فاهوا به أبدًا مقيم، والحَيْنُ(٥) بالفتح: الهلاك، و(الساهرة) أرض يجددها الله تعالى يوم القيامة، أي: ما نطقوا به واشتهوه حاصل موجودًا أبدًا لا ينقطع ولا يغيب.

فافتَخ أو انصبن أو ازفَغ تَغدِلِ لا تَبْنِ وانْصِبْهُ أو الرفعَ اقْصِدِ له بما للنَّغتِ ذي الْفَصْلِ انْتَمَى ۲۰۱ \_ وَمُفْردًا نَعتَا لَمَبْنِيُ يَلَي ۲۰۲ \_ وغيرَ ما يلي وغيرَ المفرد ۲۰۳ \_ والعطفُ إن لم تتكرُّز لا احكمَا

قوله: (محل اسم (لا) فيه تسمح) علم مما مر، وكذا في قوله: (على محل لا مع اسمها) والمراد بمحل الاسم في الأول محله بعد (لا)، وفي الثاني محله قبله، ويأتي نظير ذلك في قوله (وجاز في المعطوف الرفع، أي: آخره)، وفي قوله: (والاتباع لاسمها على محله... إلخ).

قوله: (وكذلك إن كان النعت غير مفرد)، أي<sup>(١)</sup>: بأن يكون مضافًا أو شبيهًا به، وخرج بـ(اسم (لا) المبني) اسمها المعرب، ففي نعته الرفع والنصب فقط مطلقًا.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (لغا) ۲۹۹/۱۲.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (حين) ٣٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله (قال الشاعر:

فـلا أَبَ وابـنّـا مـثـلُ مـروانَ وابـنِـهِ ﴿ إِذَا هـو بـالـمـجـدِ ارتـدى وتَـأَزُّرا) (١)

اسم (لا) فيه (أب) وخبرها (مثل مروان وابنه)، وأراد بمروان (مروان بن) (۲) الحكم، وبابنه عبد الملك بن مروان، والشاهد في (وابنا) حيث عطفه على محل اسم (لا)، ويجوز رفعه لعدم (تكرر (لا) (۳).

وقوله: (إذا هو)، أي: كل منهما ارتدى وتأزرا.

# ٢٠٤ \_ وأغطِ لاَ مَعْ همزة استفهام ما تستحق دُونَ الاستِفهام

قوله: (والإتباع لاسمها على محله)، يعني: إتباع اسم (لا) الثانية (٤) على محل اسم (لا) الأولى ففي كلامه اختصار مجحف مع تسمح فيه، وفيما بعده قدمت التنبيه عليه.

قوله: (من الابتداء) الأنسب من الرفع.

قوله (كقول حسان)، يعنى (٥٠): ابن ثابت.

(ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير)(١)

<sup>(</sup>۱) البيت لرجل من عبد مناة بن كنانة في «تخليص الشواهد» ٤١٣ ـ ٤١٤، «شرح التصريح» ٢٤٤/١، «المقاصد النحوية» ٢٥٥/٦، «خزانة الأدب» ٢٧٩٤. وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٨٥/١، «أوضح المسالك» ٢٨٩/١، «شرح الأشموني» ٢٤٠/١، «شرح المفصل» ٢١٠١/٢، ١١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (تكراره).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (الفانية).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه» (۲۰۱)، «الكتاب» ۳۰٦/۲، «تخليص الشواهد»
 (٤١٤)، «خزانة الأدب» ٦٩/٤، «المقاصد النحوية» ۲۳۲/۲.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٤٢/١، «همع الهوامع» ٢٠٥/٢.

هو من قصيدة هجا بها الحارث بن كعب المجاشعي، والشاهد فيه ظاهر و(عادية) نعت لـ(فرسان) والتجشؤ من الجشؤ، أي: لا طعان عندكم ولا فرسان منكم يعدون بالتجشؤ<sup>(۱)</sup> على أعدائهم، أي: لستم بأهل حرب، وإنما أنتم أهل أكل كثير عند التنانير، كما أشار إليه بالتجشؤ؛ لأنه إنما ينشأ من الأكل الكثير، والتنانير جمع تنور: وهو الذي يوقد فيه النار.

قوله: (ومثله:

أَلاَ ارعواءَ لمن ولَّتْ شبيبتُه وآذنتْ بمشيب بعدَهُ هَرَمُ)(٢)

الارعواء<sup>(٣)</sup>: الانكفاف عن القبيح، والشبيبة: الشباب، (آذنت) بالمد، أي: أعلمت، والشاهد فيه ظاهر.

قوله: (كقول الشاعر:

ألا اصطبارَ لِسَلْمَي أَمْ لَهَا جَلَدٌ إِذَا أُلاقِي الذِي لاقاهُ أَمْنَالِي)(1)

أي: ليت شعري إذا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الموت أينتفي الصبر من هذه المرأة أم لها تثبت وجلد؟ والشاهد في (ألا اصطبار) حيث أريد مجرد الاستفهام عن النفي والحرفان باقيان على معنيهما، و(لسلمى) متعلق بخبر (لا) المحذوف، أي: كائن و(إذا) ظرفية.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۹۲/۱، «تخليص الشواهد» (٤١٤)، «شرح الأشموني» ۳۲۰/۱، «شرح التصريح» ۲٤٥/۱، «شرح ابن عقيل» ۳۲۰/۱، «المقاصد النحوية» ۲۰۰/۲، «همع الهوامع» ۲۰۰/۲، «الدرر» ۱/ ۳۲۶.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (رعى) ٥/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) البيت لقيس بن الملوّح في «ديوانه» (١٧٨)، «شرح التصريح» ٢٤٤/١، «المقاصد النحوية» ٢٩١/١ «الدر» ٢٢٠٠/١ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٩١/١، «شرح الأشموني» ٣٤٣/١، «شرح ابن عقيل» ٣٧٥/١، «همع الهوامع» ٢٠٥/٢، «تخليص الشواهد» (٤١٥).

قوله: (وقد يراد بالاستفهام)، أي: مع (لا)، كما يوجد في بعض النسخ.

قوله: (كقول الشاعر:

ألا عُمْرَ ولِّي مُستطاعٌ رُجُوعُهُ فَيَرْأَبَ مَا أَثْأَتْ يِدُ الغَفَلاتِ)(١)

(ألا) هنا للتمني، وفيه الشاهد؛ حيث أريد بها التمني، وقيل: الهمزة للاستفهام دخلت على (لا) النافية للجنس، ولكن أريد بالاستفهام التمني فيبقى لـ (لا) ما كان لها من العمل دون جواز الإلغاء والإتباع على المحل، ولكن لا خبر لها عند الأكثرين<sup>(٢)</sup>، فاسمها (عمر) بإسكان الميم، ويجوز في غير البيت ضمها، و(ولى) و(مستطاع رجوعه) صفتان له (فيرأب) بالنصب جواب التمني من رَأَبْتُ<sup>(٣)</sup> الإناء: شعبته وأصلحته، و(أثأت)<sup>(٤)</sup>، أي: أخربت، وقد استعار للغفلات التي هي جمع غفلة يدًا تشبيهًا بمن يكتسب أشياء بيده.

قوله (كقول الشاعر:

أَلاَ رَجُسلاً جَسِزَاهُ السلسةُ خَسِيْسرًا يَدُلُ عَلَى مُحَصْلَةٍ تَهِيتُ)(٥٠

بعده:

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۹۱/۱ «تخليص الشواهد» (۱۵)، «الجنى الداني» (۳۸٤)، «شرح الأشموني» ۳۶۶/۱، «شرح التصريح» ۲۲۵/۱، «شرح ابن عقيل» ۳۷۲/۱، «المقاصد النحوية» ۲۲۱/۲، «خزانة الأدب» ۷۰/٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «أوضح المسالك» ۲۹۳/۱، «توضيح المقاصد» ۲۱۹/۱، «شرح الأشموني»
 ۲۱۶۶/۱.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (رأب) ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (ثأى) ٧٩/٢.

 <sup>(</sup>٥) البيت لعمر بن قعاس (أو قعناس) المرادي في «خزانة الأدب» ٥١/٣ \_ ٥٥.
 وبلا نسبة في «الكتاب» ٣٠٨/٢، «الجنى الداني» (٣٨٢)، «شرح الأشموني» ٣٤٥/١،
 «المقاصد النحوية» ٢٦٦/٣، «الأزهية» (١٦٤).

## تُرَجُّلُ لِمُتِي وتَفُمُ بَيْتِي وأُعطِيهَا الإِتاوَة إِنْ رَضيْتُ

هما لأعرابي أراد أن يتزوج امرأة بمنعة و(ألا) هنا للعرض، وعليه اقتصر الشارح أو للتحضيض، والأول طلب الشيء بلين، والثاني طلبه بحث، و(رجلا) منصوب بمقدر، أي: ألا تروني رجلاً كما قاله الشارح، وقيل بما يفسره جزاه الله، ويروى: (رجل) بالجر بتقدير ألا من رجل، و(رجل) بالرفع بالابتداء لتخصيصه بالاستفهام، والمُحَصِّلة (۱) المرأة التي تُحَصِّل تراب المعدن، واللمة (۲) بكسر اللام: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، والإتاوة (۱) بكسر الهمزة وبالمثناة: الخراج.

# ٧٠٥ وشَاعَ في ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرْ إِذَا السمرادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظهر

قوله (كقول حاتم:

ورَدُّ جَازِرُهُم حَرِفًا مَصَرَّمَةً ولا كريمَ من الوِلَدان مَضبُوحُ)(1)

ركب فيه صدر بيت على عجز آخر، وليس البيت لحاتم، بل هو لرجل من بني النبيت، اجتمع هو وحاتم والنابغة الذبياني عند ماوية بنت عفرر<sup>(٥)</sup> خاطبين لها، فقدمت حاتمًا عليهما فتزوجته، فقال الرجل<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (حصل) ۲۰۸/۳.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (لمم) ۳۳۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣) "لسان العرب» (أتي) ٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) البيت لحاتم بن عبدالله الطائي في «شرح أبيات سيبويه» ٧٣/١.

ولأبي ذؤيب الهذلي في «شرح المفصل» ١٠٧/١، وملحق لشرح أشعار الهذليين (١٠٧/١)، ولرجل جاهلي من بني النبيت في «المقاصد النحوية» ٣٦٨/٢، ٣٦٩. وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٩٩/٢، «شرح الأشموني» ٣٤٦/١، «شرح ابن عقيل»

وبار تسبع في «الكتاب؛ ١٠/١) . ٢٧٨٨، «تخليص الشواهد» (٤٢٢).

<sup>(</sup>ه) في (ج): (عور).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

هلاً سَأَلْتِ النَّبيتِيِّينَ مَا حَسَبِي)(١) وَرَدُّ جَازِرُهُم حَرْفَا مُصَرَّمةً إذا اللُقَاحُ غَدَت ملقى أَصِرَّتها

عِنْدَ الشِّتَاءِ إِذَا مَا هَبَّت الرِّيخُ فِي الرَّأْسِ مِنْهَا<sup>(٢)</sup> وَفي الأصلاءِ تَملِيخُ وَلاَ كَرِيـمَ مِنَ الِـولْـدَانِ مَصْـبـوُحُ

النبيتيون جمع نبيتي؛ نسبة إلى نبيت، وهو عمرو بن مالك بن أوس، والجازر ( $^{(7)}$ : الذي ينحر الإبل، والحرف ( $^{(3)}$ : الناقة المهزولة، وقيل: المسنة و(مصرمة) صفتها يقال: ناقة مصرمة ( $^{(9)}$ ) إذا قطع أخلافها لييبس الإحليل ولا يخرج اللبن؛ ليكون أقوى لها، ويروى: مضمرة، أي: مهزولة، والشاهد فيه ظاهر، و(الأصلاء)  $^{(7)}$  جمع صلاً وهو: ما حول الذنب و(تمليح)، أي: شيء من ملح، أي: الشحم، سمي الشحم ملحًا تشبيهًا له به، واللقاح ( $^{(4)}$ : جمع لقوح، وهي: الناقة الحلوب، والأصرة ( $^{(A)}$ : جمع صِرار بكسر الصاد، وهو: خيط يشد به ضرع الناقة لئلا يرضعها ولدها، وإنما يلقى إذا لم يكن ثم در، والولدان ( $^{(9)}$ : جمع وليد من صبي وعبد، ومصبوح ( $^{(1)}$ ) من صبحته بالتخفيف، إذا سقيته الصبوح، وهو الشراب بالغداة.



<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (جزر) ۲۷۱/۲.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (حرف) ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (صرم) ۳۳٥/۷.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (صلاً) ٣٩٨/٧.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (لقح) ۳۰۸/۱۲.

<sup>(</sup>٨) السان العرب؛ (صرر) ٣٢٢/٧.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (الولد).

<sup>(</sup>١٠) «لُسانَ العرب؛ (صبح) ٢٧٢٠/٧.

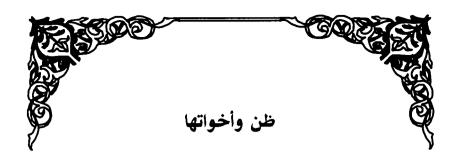

۲۰۹ ـ انْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْءَي ابْتِدَا ۲۰۷ ـ ظَنَ حَسبتُ وزَعَمْتُ مَعَ عَدْ ۲۰۸ ـ وهَبْ تَعَلَّمُ والْتِي كَصَيَّرَا

أغنى رأى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَا حَجَا دَرَى وَجَعَلَ اللَّذْ كَاعِتقَدْ أيضًا بهَا انْصِبْ مُبْتدًا وخَبَرَا

\* \* \*

# ظن وأخواتها<sup>(۱)</sup>

قوله: (واقعة معانيها على مضمون الجمل)، أي: الجمل الاسمية بقرينة ما ذكره عقبه؛ إذ الفعل لا يدخل على فعل، وأما نحو: (قلت: قام زيد)، فالجملة الثانية حكاية يراد بها اللفظ، أي: (قلت (٢٠): هذا اللفظ)، فلم يقع الفعل حقيقة بعد الفعل، كذا قيل، ولا يخفى أن دخول الفعل على الفعل للتأكيد اللفظي لا مانع منه، فليس مرادًا، فإن كان المراد بمنعه امتناعه بدون فاعل ظاهر أو مقدر فغير موجود؛ إذ الفعل لابد له من فاعل ظاهر أو مقدر، وإن كان مطلقًا فمردود لوجود، نحو قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُنَ تُرِدَكَ مَقدر، وإن كان مطلقًا فمردود لوجود، نحو قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُنَ تُرِدَكَ

وقوله: ﴿ فَنَعَالَةِكَ أُمَيِّعَكُنَّ ﴾ ، وقوله: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَّ أَنشَاَهَا ﴾ [يس: ٧٩].

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (قال).

وقوله ﷺ: «يا عبدالله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»(١)، وقول الشاعر(٢):

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل.

وقوله: (فإن تزعميني<sup>(٣)</sup> كنت أجهل فيكم).

وقوله: (وكنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة) وسيأتيان، وحينئذ فلا وجه للاعتذار عن (قلت: قام زيد).

قوله: (فتدخل على المبتدأ والخبر)، اقتصر على دخولها عليهما؛ لأنه الغالب؛ ولأنه المراد هنا، وإلا فقد تدخل على غيرهما، (كظننت زيدًا عمرًا) لا على وجه التشبيه، أي: ظننت المسمى بهذا هو المسمى بهذا، فالذات فيهما واحدة، وليس أصلهما المبتدأ والخبر، إذ لا يقال: (زيد عمرو) إلا على وجه التشبيه المقتضي لاختلافهما ذاتاً.

قوله: (وهي \_ أي: الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين \_ ثلاثة أنواع)، أحسن منه ما صنعه ابن هشام (٥)، فإنه قسمها إلى خمسة: القلبية منها أربعة ما يفيد في (١) الخبر يقينًا، ما يفيد فيه رجحانًا، ما يرد بالوجهين والغالب كونه لليقين، ما يرد بهما والغالب كونه للرجحان، والخامس: وهو غير قلبي ما يفيد تحويلاً، وحصر الأول في أربعة: وجد وألفى وتعلم \_ بمعنى: أعلم \_ ودرى، والثاني في خمسة: جعل وحجا وعد وهب (وزعم، والثالث: في اثنين: رأى وعلم، والرابع في ثلاثة: ظن وحسب) (() وخال، وبذلك علم ما في تعبير الشارح بعد في النوع الأول والثاني مما ذكره.

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" ٣٨٧/١ (باب: ما يُكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه).

<sup>(</sup>٢) الشاهد لامرئ القيس في «ديوانه» ص(٨).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (تربيني).

<sup>(</sup>٤) ني (ج): (لا).

<sup>(</sup>٥) «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ٢٩٤/١ ـ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) من (ج).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).

قوله: (فمن النوع الأول<sup>(۱)</sup>: رأى، لا بمعنى: أبصر، أو أصاب الرؤية (<sup>۲)</sup>، أي: أو بمعنى: الرأي، أي<sup>(۳)</sup>: المذهب، فإن كانت بمعنى شيء منها تعدت إلى واحد، نحو (رأيت الهلال)، و(رأيت زيدًا) أي: أصبته (رئته) (<sup>(1)</sup>، و(رأى أبو حنيفة حِلَّ كذا)، و(رأى الشافعي حُرْمَته)، وإن كانت حكمية فستأتى، ونسخ الشرح هنا وفيما يأتى مختلفة.

قوله: (وأنشد أبو زيد:

رأيــتُ الله أكــبــر كــلٌ شــيء محاولةً وأكــثـرَهُـم جـنـودًا)(٥)

قاله خداش (<sup>۲)</sup> بن زهير، والشاهد فيه ظاهر، و(محاولة) منصوب تمييزاً، أي: من حيث المحاولة، أي: القدرة وكذا (جنودًا).

وقوله: ومنه (علم) لغير عرفان أو علمة، وهي (٧٠): (انشقاق الشفة العليا)، فإن كانت بمعنى عرف تعدت إلى واحد، وبمعنى: العلمة كانت لازمة، وسيأتيان.

قوله: (ومنه، وجد، لا بمعنى: أصاب أو استغنى أو حقد أو حزن)،

<sup>(</sup>١) معانى الأفعال اعتمد فيها ابن الناظم على أبيه في «التسهيل» «شرحه».

<sup>(</sup>٢) في (ج)، (ب): الرئة.

<sup>(</sup>٣) في قشرح التسهيل، ٨١/٢: (يقال: رأيت الشيء: بمعنى أبصرته، ورأيتُ رأي فلان بمعنى اعتقدته، ورأيتُ الصَّيد بمعنى أصبتُه في رثته، فهذه متعدّية إلى واحد)، ولم يذكر ابن الناظم معنى المذهب.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): (رؤيته).

<sup>(</sup>٥) البيت لخداش بن زهير في «المقاصد النحوية» ٢٧١/٢. وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٢٥)، «شرح الأسموني» ٣٤٩/١، «شرح ابن عقيل» ٣٨١/١.

<sup>(</sup>٦) خداش بن زهير العامري، شاعر جاهلي من أشراف بني عامر وشجعانهم، لقّب بـ «فارس الضحياء» غلب على شعره الفخر والحماسة، هجا قريشًا لأنها قتلت أباه في حرب الفجار.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٦٤٩، «طبقات فحول الشعراء» ١٤٣، «الأعلام» ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٧) «لسان العرب» (علم) ٢٧٢/٩.

فإن كانت بمعنى أصاب تعدت إلى واحد، أو بمعنى البقية كانت لازمة (۱). قوله: (ومنه درى في نحو قوله:

دُرِيتَ الوَفيُ العَهْدُ يا عُرْوَ فاغتبط فَإِنَّ اغتباطًا بِالوَفَاءِ حِمِيْدُ)(٢)

الشاهد في أوله (٢)، والتاء مفعول أول نائب الفاعل، والثاني (الوفي)، ويجوز خفض العهد بالإضافة، ونصبه بالتشبيه بالمفعول، ورفعه بالفاعلية وأرجحها النصب، وأضعفها الرفع، (عرو) مرخم عروة، (فاغتبط) جواب شرط، تقديره: إذا دريت ذلك فاغتبط من الغبطة، وهي أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه بخلاف الحسد، و(بالوفاء) متعلق (بما بعده)، وقد يكون درى (٤) للتحيل، فيتعدى إلى (واحد)(٥) نحو: درى الذئب الصيد، أي: استخفى له وتحيل ليفترسه.

قوله (فإذا دخلت عليه الهمزة للنقل تعدى إلى مفعول واحد بنفسه، وإلى آخر بالباء... إلخ)، محله إذا لم (يدخل)(٢) على الفعل استفهام، فإن دخل عليه تعدى إلى ثلاثة مفاعيل نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَبْكَ مَا الْفَارِعَةُ ﴿ وَمَا الستفهامية سدت المفعولين الباقيين.

قوله (ومنه تَعَلَّمُ بمعنى اعلم، ولا يتصرف)، أي: فلا يستعمل إلا بصيغة الأمر كذا قاله تبعًا لأبيه، قال المرادي(٧): (والصحيح أنها تتصرف؟

<sup>(</sup>١) لم يذكر الشارح الشواهد التي اعتمدها ابن الناظم.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۹۹۱، «شرح الأشموني» ۲۵۷/۱، «الدرر» البيت بلا نسبح التصريح» ۲۶۷/۱، «شرح ابن عقيل» ۳۸۳/۱، «همع الهوامع» ۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) في (ج): قوله.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (دري) ٣٤٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) مكررة في (ج).

<sup>(</sup>۷) "توضيح المقاصد والمسالك" (۲۲٤)، «همع الهوامع» ۵٤۱/۱ - ۵٤۲، «التذييل والتكميل» ۲۰/٦.

لأن يعقوب<sup>(۱)</sup> (حكى)<sup>(۲)</sup> وقال: تَعَلَّمت إن فلانًا خارج، يعني: علمت، فإن لم تكن بمعنى: أعلم بل كانت أمرًا، من تعلمت الحساب، ونحوه تعدت إلى واحد، وتصرفت).

قوله:

(تعلُّم شِفَاءَ النَّفسِ قَهْرَ عَدُوُّها فبالغ بلطفِ في التَّحيُّلِ والمَكْرِ)(٣)

قاله زياد (٤) بن سيار، والشاهد في (تعلّم) حيث نصب مفعولين مثل أعلم أحدهما (شفاء النفس) والآخر (قهر عدوها).

قوله (ومنه ألفى في نحو قوله:

قد جَرَّبوه فألفَوْهُ المغيثَ إذا ما الرَّوعُ عمَّ فلا يَلُوِي على أَحَدِ) (٥) أي: جرب الناس ذلك الممدوح فوجدوه مغيثًا إذا عمهم الروع، أي:

(١) يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت.

كان عالمًا بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر راوية ثقةً، أخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وأبي عمرو الشيباني والأثرم وابن الأعرابي.

وله تصانيف في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب، وكان معلمًا للصبيان ببغداد ثم، أذب أولاد المتوكل.

«بغية الوعاة» ٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

(۲) مکررة في (ج).

(٣) البيت لزياد بن سيار في «خزانة الأدب» ١٢٩/٩، «شرح التصريح» ٢٤٧/١، «المقاصد النحوية» ٢٧٤/٢، «الدرر» ٣٣٤/١.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٩٥/١، «شرح الأشموني» ١٥٨/١، «شرح ابن عقيل» ٣٨٤/١، «همم الهوامم» ٥٤١/١.

(٤) زياد بن سيار بن عمرو بن جابر، من شعراء الجاهلية.
 «خزانة الأدب» ١٢٩/٩.

(٥) البيت لأبي حفص الشطرنجي في «دلائل الإعجاز» ص(٦٢).
 وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٣١)، «خزانة الأدب» ٣٣٥/١١، «الدرر» ٣٣٣/١،
 «همم الهوامم» ١/٥٤٠، «المقاصد النحوية» ٣٨٨/٢.

الخوف. ولم يلو، أي: يعطف ذلك الروع على أحد، و(الروع) مرفوع بر(ما) (يفسره ما)(١) بعده، والشاهد في البيت ظاهر، وقيد في «التسهيل»(١) ألفى بمرادفتها (لوجد) احترازًا من ألفى بمعنى: أصاب، فإنما تتعدى(١) إلى واحد.

قوله: (ومن النوع الثاني خال، لا بمعنى تكبر، أو ظلع)<sup>(۱)</sup>، أي: الفرس ونحوه إذا غمز في مشيه، فإن كانت بمعنى شيء منها كانت لازمة.

قوله: (ومنه ظن لا بمعنى: اتهم)، (أي) $^{(a)}$ : فإن كانت بمعنى اتهم تعدت إلى واحد، وسيأتي.

قوله: (ومنه حسب، لا بمعنى: صار، أحسب<sup>(٦)</sup>، أي: ذا شقرة، أو حمرة، وبياض، كالبرص) أي: ذا شقرة وبياض أو حمرة وبياض، فإن كانت لازمة.

قوله: (قال الشاعر:

وكنا حَسِبْنا كلِّ بيضاء شحمةً عشية لاقينا جُذَامَ وحِمْيَرَا)<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) «التسهيل» ۲/۹۷.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ١/١٤٥: (ألفى بمعنى وجد، أثبتها الكوفية وابن مالك، وأنكرها البصرية وابن عصفور وقالوا: المنصوب ثانيًا حال، والألف واللام في البيت زائدة).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (ظلع) ٢٥٦/٨.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (حسب) ١٦٦/٣.

 <sup>(</sup>٧) البيت لزفر بن الحارث الكلابي في «تخليص الشواهد» (٤٣٥) «شرح التصريح»
 ٢٤٩/١ «المقاصد النحوية» ٢٨٢/٢» وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٥/١»
 «التذييل والتكميل» ٢٥/٦.

قاله زفر (۱) بن الحارث الكلابي، والشاهد فيه ظاهر، و(عشية) منصوب بالظرفية، وهو مضاف إلى الجملة بعده.

قوله: (ومنه زعم لا بمعنى كفل، أو سمن، أو هُزِلَ)، أي: ببنائه للمفعول، ضد السَّمَن ومصدره (٢) الهُزَال، وأما هَزَل ببنائه للفاعل يَهْزِلُ هَزُلاً فهو ضد الجِدّ، قاله الجوهري ((()))، فإن كانت بمعنى: كفل تعدت إلى واحد تارة بنفسها، وتارة بحرف الجر، ومثلها إذا كانت بمعنى: رأس، وإن كانت بمعنى سمن أو هزل كانت لازمة.

قوله: (قال:

# فإن ترعُمِيني كنت أجهلُ فيكم فإني شَرَيْتُ الحِلْمَ بعدك بالجَهْلِ)(1)

قاله أبو ذؤيب، والشاهد في أوله حيث تعدى الفعل إلى مفعولين، أحدهما ياء المتكلم والآخر الجملة بعده (بالجهل) مقابلة (٥)، أي: استبدلت الحلم بعد فراقك بالجهل، أراد أنه ترك الجهل، ولازم الحلم، والأكثر في هذا الفعل وقوعه على أنَّ أو أنْ وصلتها، نحو: ﴿ رَعَمَ اللَّيْنَ كَثَرُوا أَنْ لَيْ يُتَمُولُ ﴾ [التغابن: ٧]، قال السيرافي: (والزعم قول يقترن به

<sup>(</sup>۱) زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكلابي، أبو الهذيل: أمير من التابعين من أهل الجزيرة، كان كبير قيس في زمانه، شهد صفّين مع معاوية أميرًا على أهل قنسرين. كان وفاته في خلافة عبدالملك بن مروان.

<sup>«</sup>الأعلام» 1703.

<sup>(</sup>٢) في (ج): والمصدر.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (هزل) ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت لآبي ذؤيب في «الكتاب» ١٢١/١، «تخليص الشواهد» (٤٢٨)، «خزانة الأدب» (١١/ ٢٤٩، «الدرر» ١/١٣، «المقاصد النحوية» ٣٨٨/٢، «شرح أشعار الهذليين، ٩٠/١.

وبلا نسبة في «شرح ابن عقيل» ٣٨٦/١، «همع الهوامع» ٥٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): بالمقابلة.

اعتقاد صح أو لم يصح)<sup>(۱)</sup> .

وقال السعد التفتازاني: زعم من أفعال القلوب، و(أجهل) فعل، وقد يتوهم أنه أفعل التفضيل فيروى بالنصب، كما يوهم أن الزعم هنا بمعنى القول، أو بمعنى يكذب أو يطمع. انتهى.

قوله: ومنه (عد، لا بمعنى: حسب)، (أي) (٢): فإن كانت بمعنى حسب من الحسبان بمعنى: الحساب تعدى إلى واحد.

قوله: (كقوله:

لا أعُدُ الإقتارَ عُدْمًا ولكن فَقْدُ مَنْ قد فقدتُهُ الإعدامُ)(٣)

قاله أبو دؤاد، وجارية بن الحجاج، والشاهد في أوله حيث نصب (أعد) مفعولين؛ أحدهما: الإقتار، والآخر: عدمًا، أي: فقرًا، أي: لا أظن التقتير على العيلة عدما، ولكن فقدان من قد فقدته، أي: عدمته من الأصحاب هو الإعدام.

قوله (وقال الآخر:

فلا تَعْدُدِ المولى شريككَ في الغني ولكنَّما المولِّي شريكُكَ في العُدْم)(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد والمسالك» (۲۲۳)، «التذييل والتكميل» ۲٤/٦، «همع الهوامع» ٥٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي دواد الإيادي في «ديوانه» (٣٣٨)، «تخليص الشواهد» (٤٣١)، «خزانة الأدب» ١٢٥/٨، ٩ (١٣٩)، «الدره ٢٣٩١/١، «المقاصد النحوية» ٢٩٩١/٢، وبلا نسبة في «همم الهوامع» ٢٧٥/١، «التذييل والتكميل» ٢٢/٦.

<sup>(</sup>٤) البيت للنعمان بن بشير في «ديوانه» (١٥٩)، «تخليص الشواهد» (٤٣١)، «شرح التصريح» ٢٩٩/١، «الدرر» ٣٢٩/١، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٩٩/١، «شرح ابن عقيل» ٣٨٧/١، «خزانة الأدب» ٥٧/٣.

قاله النعمان بن بشير الأنصاري، والشاهد فيه ظاهر، والمولى هنا: الصاحب أو الحليف.

قوله: (ومنه حجا لا بمعنى غلب في المحاجاة، أو قَصَدَ، أو ردَّ، أو أقام، أو (بَخِلَ)(١).

قال المرادي: (أو ساق، أو كتم)، أي: فإن كانت بمعنى أقام، أي: مكث، أو بمعنى بخل كانت لازمة، أو بمعنى أقام، أي: أوقف أو حول أو بمعنى شيء من البقية تعدت إلى واحد، والمحاجاة: المغالبة من حاجيته في كذا فحجوته فيه.

قوله: (وأنشد الأزهري(٢):

قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبَا عَمْرِو أَخَا ثِقَةٍ ﴿ حَتَّى أَلَمَّتْ بِنَا يَوْمَا مُلِمَّاتُ )(٣)

قاله تميم بن أبي مقبل، أو أبو سنبل الأعرابي، الشاهد فيه ظاهر، والمعنى: كنت (أظن) أبا عمرو صاحب ثقة إلى أن نزلت بنا يومًا نوازل.

<sup>(</sup>١) في (ج): عقل.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن الهروي.

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري اللغوي الأديب الهروي الشافعي أبو منصور.

ولد سنة ثنتين وثمانين ومائتين، أخذ عن الربيع بن سليمان، ونفطويه، وابن السرّاج، وكان رأسًا في اللغة، أخذ عن الهروي.

له من التصانيف: «التهذيب في اللغة»، «تفسير ألفاظ مختصر المزني»، «التقريب في التفسير»، «شرح شعر أبي تمام»، «الأدوات»، وغير ذلك.

مات سنة سبعين وثلاثمائة.

<sup>﴿</sup>بغية الوعاة، ٣١/١.

<sup>(</sup>٣) البيت لتميم بن أبي مقبل في التخليص الشواهد» (٤٤٠) السرح التصريح ٢٤٨/١، المقاصد النحوية ٢٩٨/١، وبلا نسبة في الوضح المسالك ٢٩٨/١، الشرح ابن عقيل ٣٨٨/١، الهمامع ١٩٧/١، وله أو لأبي شبل (سنبل) الأعرابي في الدرر ٣٨٨/١،

<sup>(</sup>٤) في (ج): أحجو.

قوله: (ومنه جعل)، أي: بمعنى اعتقد كما صرح به في النظم (١٠). قوله: (ومنه هب في نحو قوله:

فَقُلْتُ أَجِزنِي أَبَا خَالِدٍ وَإِلاَّ فَهَبْنِي امْرَءًا هالِكًا)(٢)

قاله ابن همام<sup>(۳)</sup> السلولي، والشاهد فيه ظاهر، والمعنى فقلت: يا أبا خالد أجرني وأغثني، وإن لم تجرني فظنني رجلاً هالكًا.

قوله: (فلا يجيء)، وفي نسخ: (ولا يجيء منه ماض ولا مضارع)، أي: ولا غيرهما فلا يستعمل إلا أمرًا.

قوله: (قد تستعمل (رأى) لرجحان الوقوع) كذلك (علم) كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَ مُؤْمِنَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

قوله: (ونحو قول الشاعر:

دعاني الغواني عَمَّهُنَّ وخِلْتُني ليَ اسمٌ فلا أُدْعَى به وهو أَوَّلُ)(<sup>1)</sup>

قاله النمر بن تولب الصحابي، والغواني جمع غانية (٥)، وهي: المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها $^{(1)}$ ، ويروى العذارى جمع عذراء $^{(2)}$  وهي البكر،

<sup>(</sup>١) ... وجعل الَّلَذُ كَاعَتَقَذَ.

<sup>(</sup>۲) البيت لعبدالله بن همام المسلولي في "تخليص الشواهد" (۲۶۶)، «شرح التصريح" ١/٢٥٨، «المقاصد النحوية" ٣٣٨/١، «خزانة الأدب" ٣٣/٩، «الدرر» ٣٣٨/١. وبلا نسبة في «أوضح المسالك" ١/٠٥٠، «شرح الأسموني" ١/٣٥٨، «شرح ابن عقيل" ١/٣٥٨، «همع الهوامع" ١/٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) وقعت في (ب): (هشام)، وفي هامشها قال: وفي نسخة (ابن همام).

<sup>(</sup>٤) البيت للنّمر بن تولب في «ديوانه» (١٠١)، «تخليص الشواهد» (٤٣٧)، «المقاصد النحوية» ٢/٩٥٨، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢/٥١/١.

<sup>(</sup>a) «لسان العرب» (غنا) ١٣٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) ورد بهامش (أ) ما نصه: أي: استغنت بحسنها وجمالها الذاتيين من غير احتياج إلى شيء يكسبها الجمال.

<sup>(</sup>V) «لسان العرب» (عذر) ۱۰۸/۹.

والشاهد في: خلتني، فإن (خال) بمعنى اليقين، ومفعوله الأول الياء، والثاني جملة (لي اسم)، أي: تيقنت في نفسي أن لي اسمًا كنت أدعى به وأنا شاب، فلم لا أدعى به الآن، وحاصله: أنه أنكر عليهن دعاءهن له (به)(۱) بالعم؛ لأنه إنما يدعى به الشيوخ ولا تدعو النساء بذلك إلا لمن (رأى)(۲) التفات لهن إليه؛ لأن الأغلب ميلهن إلى الشباب.

قوله: (وقول الشاعر:

حَسِبْتُ التُّقَى والجودَ خَيْرَ تجارةٍ ﴿ رَبَاحًا إِذَا مَا الْمَرُّ أَصِبَحَ ثَاقِلاً)(٣)

قاله لبيد<sup>(٤)</sup> بن ربيعة العامري، والشاهد فيه ظاهر، و(رباحًا) منصوب تمييزًا، أي: من حيث الربح والفائدة، و(ما) زائدة، وأراد بـ(ثاقلاً) ميتًا؛ لأن البدن يخف بالروح، فإذا مات الإنسان صار ثقيلاً كالجماد.

قوله: (وليس كل فعل قلبي يعمل العمل المذكور)، أي: بل هو ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه نحو: فكر وتفكر، وما يتعدى لواحد نحو عرف وفهم، وما يتعدى لاثنين وهو ما مر.

قوله: (وجعل لا بمعنى: اعتقد، أو أوجب، أو أوجد، أو ألقى، أو أنشأ)، أي: فإن كانت بمعنى اعتقد لم تكن من النوع الثالث، وأن تعدت إلى مفعولين أو بمعنى شيء من البقية تعدت إلى واحد، وألقى بالقاف لا بالفاء؛ كما مر أنه بالفاء يتعدى إلى اثنين.

قوله: (ومنه ترك كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

 <sup>(</sup>٣) البيت للبيد بن ربيعة في «ديوانه» (٢٤٦)، «شرح التصريح» ٢٤٩/١، «المقاصد النحوية» ٢٨٤/٢، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٦/١، «تخليص الشواهد» (٤٣٥)، «شرح الأشموني» ٢٥٣/١، «شرح التسهيل» ٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ٤١هـ. أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، من أهل عالية نجد، وفد على النبي ﷺ ويعدّ من الصحابة، له ديوان شعر. «الشعر والشعراء» ٢٨٠، «الأعلام» ٢٤٠/٥.

وَرَبَّيْتُهُ حبَّى إِذَا (١) مَا تَرَكْتُهُ أَخَا الْقُوم وَاسْتَغْنَي عَنِ الْمَسْحِ شَارِبُهُ)(٢)

قاله فرعان (۲۳ بن الأعرف في ابنه، و(حتى) ابتدائية، و(ما) زائدة، والتقدير: حتى إذا تركته، أي: صيرته أخا القوم تركته، والشاهد فيه ظاهر. ٢٠٩ ـ وَخُصَّ بالتّعليقِ والإِلْفَاءِ مَا فَنْ قَبْل هَبْ والأَمْر هَبْ قَد أُلْزِمَا ٢٠٩ ـ كَذا تعلّم ولغَيْر الماض من سِوَاهُمَا الجُعَلْ كلَّ مَا لَهُ زُكِنْ

قوله: (تختص الأفعال القلبية سوى ما لم يتصرف منها، وهو: هب وتعلم بالإلغاء والتعليق) مراده الأفعال القلبية التي تتعدى إلى مفعولين غير هب وتعلم، لكن اختصاصها بالأفعال لا إشكال فيه، وأما التعليق فيشاركهن فيه مع الاستفهام غيرهن من أفعال القلوب التي لا تتعدى إلى مفعولين، وما ألحق بها نحو عدى، ونظر، وتفكر كما نبه عليه الشارح بعد وغيره.

قوله: (أما الإلغاء: فهو ترك إعمال الفعل)، أي: لفظًا ومحلًا.

وقوله: (وأما التعليق: فهو ترك إعمال الفعل)، أي: لفظًا لا محلًا، كما ذكره بعد واقتصر هنا على الفعل؛ لأنه الغالب، وإلا فغيره مما يشبهه كذلك، كما ذكر، بعد، ومن ثم قال في «التوضيح»(٤): الإلغاء إبطال العمل

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) البيت لفرعان بن الأعرف في «الدرر» ٣٣٧/١، «المقاصد النحوية» ٣٩٨/٢، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٤٤٥).

وبلا نسبة في "شرح الأشموني" ٣٦٢/١، "شرح ابن عقيل" ٣٩١/١.

 <sup>(</sup>٣) فرعان بن الأعرف أبو المنازل، أحد بني مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو التميمي،
 شاعر لص مخضرم، له مع عمر بن الخطاب حديث في عقوق ابنه منازل.
 «معجم الشعراء» ٣١٦، «شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ١٤٤٥.

<sup>(3) &</sup>quot;أوضح المسالك» ١٣١٧ \_ ٣١٧.

<sup>(</sup>الإلغاء: وهو إبطال العمل لفظًا ومحلًا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره كـ «زيدً ظننتُ قائمٌ» و«زيدٌ قائمٌ ظننتُ».

والتعليق: وهو إبطالُ العمل لفظًا لا محلًا لمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء...).

لفظًا ومحلًّا... إلخ، والتعليق إبطال العمل لفظًا لا محلًّا... إلخ.

قوله: (معناه: أن للمضارع من أفعال هذا الباب، وللأمر سوى هَبُ وتَعَلَّمُ ما قد علم للماضي)، حقه أن لا يقيد بالمضارع والأمر ـ وإن بين المراد بعد ـ بل يقول كغيره معناه أن لغير الماضي كالمضارع، والأمر ما للماضي.

قوله<sup>(۱)</sup>: (ومن جواز الإلغاء والتعليق)، يعني: ولزوم التعليق بقرينة ما سيأتي.

قوله: (بشرط الفصل بـ(ما) النافية. . . إلخ)، أي: الفصل بين العامل والمعمول، وسيأتي في كلامه ما فيه تعليق بلا فصل، وهو ما تضمن معنى الاستفهام.

وقوله: (أو (إن أو (لا) أختيها) له شرط يأتي في كلامه.

وانو ضَمِيرَ الشّان أوْ لاَمَ الْبَدَا والْقَرْمِ التعليقَ قَبْلَ نَفْي ما كَذَا والاستِفْهَامُ ذَا لَهُ انحتَمْ ٢١١ - وَجَوْز الإلْغَاءَ لا في الابتِدَا
 ٢١٢ - في مُوهِم إلغاء ما تقدَّمَا
 ٢١٣ - وإنْ ولا لأمَّ البتِداء أو قَسَمَمْ

قوله: (فعلم)، أي من كلام الناظم (أن الفعل القلبي... إلخ)، اقتصر على أنه علم من كلامه صورتان أن يتأخر العامل عن المفعولين (٢)، وأن يتوسط بينهما، وبقيت ثالثة علمت من كلامه أيضًا كما نبه عليها المرادي (٣) وغيره، (وهي أن يتقدم عليهما، ولا يبتدأ به بل يتقدم عليه شيء نحو: «متى ظننت زيدًا فاضلاً» فيجوز فيه الإعمال والإلغاء، والإعمال أرجح خلافًا لمن منع الإلغاء).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (المعمولين).

 <sup>(</sup>٣) «توضيح المقاصد والمسالك» (٢٢٦)، ونبه عليه الأشموني في «شرحه» ٢٦٦/١»، والمكودي في «شرحه» (٧٨).

قوله: (ومن شواهده قول الشاعر:

آتِ الـمـوتُ تـعـلـمـون فـلا يُـرْ ﴿ هِبْكُمُ مِن لظى الحروب اضطرامُ)(١)

أي: تعلمون أن الموت آتٍ فإذا كان كذلك فلا يخوفكم اضطرام نار الحرب، أي: شدتها، وجملة (آت الموت) بتقديم الخبر على المبتدأ مغنية عن مفعولي تعلمون، وفيه الشاهد حيث ألغي عمل الفعل بتأخره عن مفعوليه.

قوله (ومثله:

هما (٢) سيدانا يَزْعُمَان وإنَّما يَسُوْدَانِنَا إِن يَسُّرَتَ غَنَمَاهُما) (٣) قاله أبو أسيدة الدبيري، وقبله (٤):

وإن لنا شيخين لا ينفعاننا غنيين(٥) لا يجرى علينا غناهما

أي: هما يزعمان أنهما سيدانا، وإنما يكونان سيدينا إذا يسرت غنماهما، يعني: إذا كثرت ألبانها ونسلها وجرى علينا منها، وإن يسرت بكسر (إن)، ويروى بفتحها، والشاهد في يزعمان حيث بطل عمله بمثل ما مر قبله.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٤٥)، «شرح الأشموني» ٥٦٥/١، «المقاصد النحوية» ٢٠٢/٢، «شرح التسهيل» ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي أسيدة الدبيري في «تخليص الشواهد» (٤٤٦)، «شرح التصريح» ٢٥٤/١، «همع الهوامع» ٢٥٥/١، «همع الهوامع» ٥٥١/١، «همع الهوامع» ٨٦/٢، «شرح التسهيل» ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وقيل).

<sup>(</sup>٥) في (ج): (فضيين) والمثبت من مصادر التخريج.

قوله: (وهما على السواء)، جرى عليه المرادي<sup>(۱)</sup> وابن عقيل<sup>(۱)</sup> وضعفه ابن هشام، والمكودي<sup>(۱)</sup>، فقال: (الأرجح الإعمال)<sup>(1)</sup>.

قوله: (قبح فيه الإلغاء)(٥)، وجه قبحه: أن الفعل لما عمل في المصدر أو ضميره ناسب إعماله في معموليه لا إلغاؤه.

قوله: (ومن شواهد إلغاء المتوسط قول الشاعر:

# أَبِـالْأَرَاجِـنِـزِ يَــا ابْـنَ الـلَّــــــــةُم تُــوعِــدُنــي وَفِي الأَرَاجِيزِ خِلت اللَّـــةُمُ والخَوَرُ)(١)

قاله منازل بن ربيعة هجى به رؤبة، والهمزة للتوبيخ والإنكار، والأراجيز جمع أرجوزة (٢) بمعنى الرجز، و(اللؤم)(٨) بالضم والهمزة؛ أن يجتمع في الإنسان الشح، ومهانة النفس ودناءة الآباء، وهو في عجز البيت

له تصانيف منها: «المساعد في شرح التسهيل» وعلى الألفية شرحٌ، وغير ذلك.

مات بالقاهرة سنة تسع وستين وسبعمائة.

«بغية الوعاة» ٤٤/٢ \_ ٤٥٠.

ابغية الوعاة، ٧٣/٢.

 <sup>(</sup>١) «توضيح المقاصد» (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن محمد بن عقيل القرشي الهاشمي العقيلي ولد سنة ثمانٍ وتسعين وستمائة، كان إمامًا في العربية والبيان.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن علي بن صالح أبو زيد المكودي صاحب شرح الألفية، وشرح الآجُروميّة، ويعرف بالمطرّزي.

<sup>(</sup>٤) انظر: "توضيح المقاصد" ٢٢٦، "شرح ابن عقيل" ٣٩٦/١، "شرح المكودي" (٧٨).

<sup>(</sup>٥) لم يذكر الشارح أمثلة مع وجودها في شرح ابن الناظم ص(١٤٧) (لو قلت: زيدًا ظننتُ عالمًا منطلقًا، أو زيدًا ظننته منطلقًا، أي: ظننتُ الظنّ. قبح فيه الإلغاء.

<sup>(</sup>٦) البيت لجرير في شرح أبيات سيبويه ٢٠٧/١، «شرح التسهيل» ٢/٢٨، «تخليص الشواهد» وللّحين المنقري في الكتاب ٢٠٥١، «شرح التسهيل» ٢٥٥/، «الدرر» ٢٥٣/١»، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢١٤/١، «المقاصد الشافية» ٢٧/٢٤، «شرح المفصل» ٥٥/٨.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (رجز) ۱٤٦/٥.

<sup>(</sup>٨) ﴿لَسَانَ الْعَرَبِ ﴿ لَأُمْ ٢١١/١٢ .

مبتدأ خبره في الأراجيز، وأما اللوم (١) بالفتح والواو فهو العذل، و(الخور)(٢) بفتح الواو الضَّغفُ، والشاهد في (خلت) حيث ألغى عملها لتوسطها بين مفعوليها.

قوله: (ومثله:

إن المحبُّ علمتُ مُضطَبرُ ولدَيْه ذنبُ الحبُ مُغتَفَرُ)(١)

الشاهد في (علمتُ) حيث ألغي عملها؛ لما ذُكر إن أصله علمت المحب مصطبرًا، والحب بكسر الحاء بمعنى المحبوب، كالذبح بمعنى المذبوح.

ص قوله: (ومن شواهد إعمال المتوسط): \_ أي: وإلغاثه قول الآخر: (شجاكَ أَظنُّ رَبْعُ النظاعنينا وليم تعبأ بِعَذْلِ العاذلينا)(١٤)

أي: حزنك، والربع: الدار، و(تعبأ)<sup>(٥)</sup>: تلتفت، و(الظاعنينا)<sup>(٦)</sup>: الراحلين، والعاذلين<sup>(٧)</sup>: اللاثمين، والألف فيهما للإطلاق، والشاهد في (أظن)، وقد بينه الشارح.

قوله: (وإذا تقدم الفعل لم يجز إلغاؤه)، هو مذهب البصريين (^) إلا الأخفش، وذهب الكوفيون والأخفش إلى جوازه، لكن الإعمال أرجح.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» «لوم) ۲۲/۱۲.

 <sup>(</sup>۲) "لسان العرب" "لوم) ۲٤٢/٤ .
 (۲) "لسان العرب" (خور) ۲٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «المقاصد النحوية» ١٨/٢ ، «شرح التسهيل» ٨٧/٢، «حاشية يس» ٢٥٣/١.

 <sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٤٦)، «شرح الأشموني» ٢٦٥/١، «همع الهوامع».
 ١٩٥٥، «شرح التسهيل» ٢/٨٨، «الدرر» ٢٣٤٣١، «المقاصد النحوية» ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (عبأ) ٦/٩.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (ظعن) ٢٥٣/٨.

<sup>(</sup>V) «لسان العرب» (عذل) ۱۱۱/۹.

<sup>(</sup>٨) انظر: "التذييل والتكميل" ٥٧/٦ (ذهب البصريون إلى أنَّه لا يجوز فيها إذا تصدّرت إلاَّ الإعمال، وذهب الكوفيون والأخفش ومحمد بن الوليد وابن الطراوة إلى جواز ذلك وإن كان الإعمال عندهم أحسن).

وانظر: «همع الهوامع» ٥٢/١ - ٥٥٣.

قوله: (وموهم ذلك)، أي: جوازه ولو قال: وموهم خلاف ذلك كان أوضح.

قوله: (كقوله:

أرجو وآملُ أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل)(١)

قاله كعب<sup>(۲)</sup> بن زهير، وعطف (آمل) على (أرجو) مع أنهما بمعنى؛ لاختلافهما لفظًا كقوله تعالى: ﴿فَهَا وَهَنُوا لِمَا أَمَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَمُعُوا﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وهذا العطف من خصائص الواو، والشاهد في (إخال) - بكسر الهمزة أفصح من فتحها - حيث أعمله بتقدير ضمير الشأن كما قاله الشارح قبيل هذا، وجوز غيره<sup>(۲)</sup> وجهين آخرين:

أحدهما: أن يكون من باب التعليق بلام الابتداء، والأصل لـ(لدنيا).

والثاني: أن يكون من باب الإلغاء لتوسط العامل؛ إذ لا يشترط توسطه بين المفعولين كما مر.

قوله: (كقول الآخر:

أَنْي رأَيْتُ مِلَاك الشَّيمَةِ الأَدَبُ)(<sup>(1)</sup> وَلاَ أُلَــقُــبُ والــسّــوءَة الــلَّــقَــب

كَذَاكَ أُذَبْتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِي قَبِله: أَكْنِيْهِ حِيْنَ أُنَادِيهِ لِأَكْرِمَهُ

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن زهير في «ديوانه» (۸۰)، «خزانة الأدب» ۳۱۱/۱۱، «شرح التسهيل» ۲/۲۸، «الدرر» ۱۰۰۸۱، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ۳٦٦/۱، «أوضح المسالك» ۳۲۱/۱، «همع الهوامع» ٥٥٢/١، «التذييل والتكميل» ٢٠/٦، «البهجة المرضية» (۱۸۸).

 <sup>(</sup>۲) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضرّب ٢٦هـ، شاعر عالي الطبقة من أهل نجد، له شهرة في الجاهلية والإسلام، هجا النبي على ثم جاءه مستأمنًا وقد أسلم، فعفا عنه وخلع عليه بردته، له ديوان.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ١٦٠، «طبقات فحول الشعراء» ٩٩، «الأعلام» ٢٢٦/٥.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام في «التوضيح» ٣٢٢/١، والأشموني في «شرحه» ٢٦٧/١.

البيت لبعض الفزاريين في «خزانة الأدب» ١٣٩/٩، ١٣٥/١٠ «الدرر» ٢٤١/١».
 وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٠١، «تخليص الشواهد» (٤٤٩)، «شرح الأشموني» ٢٧١/١، «شرح التصريح» ٢٥٨/١، «شرح ابن عقيل» ٣٩٨/١، «همم الهوامم» ٢/١٥٥٠.

وقوله: (كذاك أدبت)، أي: كمثل الأدب المذكور أدبت<sup>(۱)</sup>، و(ملاك الشيء) ـ بكسر الميم وفتحها ـ ما يقوم به، و(الشيمة)<sup>(۲)</sup> ـ بالكسر ـ الخلق، و(ملاك) مبتدأ خبره (الأدب)، والشاهد في (رأيت)، وهو ظاهر من كلام الشارح. وأُجري فيه الوجهان الآخران السابقان فيما قبل هذا، وروي بدل (رأيت) وجدت.

قوله: (كقول الشاعر:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إِنَّ المَنَايَا لاَ تَطِيْشُ سِهَامُهَا)<sup>(٣)</sup>
قاله لبيد بن عامر في وصف بقرة صادفتها الذئاب فأصبن ولدها،
(وتطيش)، أي: تعدل، والشاهد في (علمت)، وهو ظاهر.

قوله: (وتضمن معنى الاستفهام)، الأولى: ومتضمن بصيغة اسم الفاعل، ومثل: متضمن الاستفهام المضاف إليه نحو: علمت غلام أيهم عندك.

قوله: (وقد ألحق بأفعال القلوب) أي: أفعال الباب المتعدية لاثنين غيرها، وشرط (١٤) التعليق (٥) فيه وجود الاستفهام في خبره كما في الأمثلة التي ذكرها.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (ملك) ١٨٤/١٣.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (شيم) ۲۲۱/۷.

<sup>(</sup>٣) البيت للبيد بن ربيعة في «ديوانه» (٣٠٨)، «الكتاب» ١١٠/١، «تخليص الشواهد» (٥٠٤)، «خزانة الأدب» ١٥٩/٩، «الدرر» ٣٤٤/١، «المقاصد النحوية» ٤٠٥/٢. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣١٦/١، «شرح الأشموني» ٣٦٨/١، «شرح التسهيل» ٨٨/٢، «همع الهوامع» ٥٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) مكررة في (ج).

<sup>(</sup>٥) قال المرادي في "توضيح المقاصد والمسالك" (٢٢٩): (فإن قلت: ما معنى تعلّق العلم بالاستفهام في نحو: (علمتُ أزيدٌ عندك أم عمرّو؟)، قلت: (هذا الكلام صورته صورة الاستفهام، وليس المراد به الاستفهام؛ لأنه يستحيل الاستفهام عمّا أخبر أنّه علمه، وإنّما المعنى "علمتُ الذي هو عندك من هذين الرجلين»).

وانظر: "شرح التسهيل" ۸۸/۲، "همع الهوامع" ٥٥٨/١، "التذييل والتكميل" ٥٧/٦، "شرح المكودي" (٨٠).

#### قوله: (وقال الشاعر:

ومَنْ أنتـمُ إنَّا نسينا مَنْ أنتـم وريحُكُم من أيَ ريحِ الأعاصرِ)(١)

قاله زياد (٢) الأعجم والواو للعطف، و(من) استفهامية مبتدأ، و(أنتم) خبره، و(ريحكم) مبتدأ، وهو كناية عن الدولة، وخبره ما بعده، و(الأعاصر) جمع (٣) إعصار، وهو ريح مثير الغبار، وترتفع إلى السماء كالعمود، وخصها بالذكر فإنها لا تسوق غيثًا ولا تلقح شجرًا، يضرب بها المثل لقلة الانتفاع بها (٤)، والإضافة فيه من إضافة العام إلى الخاص، والشاهد في نسي؛ حيث علق بالاستفهام عن العمل حملاً على ضده وهو العلم، ورده (٥) بعضهم بأن النسيان لم يلحق بأفعال القلوب كما ذكره الشارح، بل هو منها نفسها، وهي كلها تعلق بالاستفهام، ويجاب بأنه ألحق بأفعال القلوب المشهورة.

### ٢١٤ ـ لعِلْم عِرْفان وظَنْ تُهَمَّهُ تعديدة لواحد مُلْتَوْمَهُ

قوله: (وتكون أيضًا بمعنى انشقت الشفة العليا، فلا يتعدى إلى مفعول به)، لا يقال: هذا وارد على الناظم؛ لأنا نقول: هذا أخرجه بقوله أول الباب: (انصب بفعل القلب) مع قوله هنا (لعلم عرفان)... إلخ.

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد الأعجم في «ديوانه» (۱۱۷)، «تذكرة النحاة» (۲۲۰)، «المقاصد النحوية» (۲۰/۲)، وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٥٤)، «همع الهوامع» ٥٩/١.

 <sup>(</sup>۲) زياد بن سليمان ـ أو سُليم ـ الأعجم، مولى بني عبد القيس، أبو أمامة العبدي.
 ت١٠٠هـ. شاعر أموي، كان في لسانه عجمة فلقب بالأعجم، ولد ونشأ في أصفهان، أكثر شعره في مديح أمراء عصره وهجاء بخلائه.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٤٣٧، «طبقات فحول الشعراء» ١٩٣، «الأعلام» ٣/٥٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (عصر) ٢٣٨/٩.

<sup>(</sup>٤) ني (ج): (نيها).

انظر: «المساعد» ۲۷۰/۱».

قوله: (في غير ما يتعدى به)، أي: في غير المعنى الذي يتعدى به بقية أفعال هذا الباب.

# ٢١٥ \_ ولِرَأى الرُّويَا انْم مَا لِعَلِمَا ﴿ طَالَبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قبلُ انْتَمَى

قوله (قال الشاعر: أَبُو حَنَشِ (٧) يُؤرِّقُنَا... إلخ)، هو من قصيدة لعمرو بن أحمر الباهلي، ذكر فيها جماعة من قومه لحقوا بالشام، فصار

 <sup>(</sup>۱) «أوضح المسالك» ۱/۱۱/۱.

<sup>(</sup>٢) مكررة في (ج).

<sup>(</sup>٣) القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري الإمام أبو محمد الحريري، ولد في حدود سنة ست وأربعين وأربعمائة وقرأ على الفضل القصباني، وكان غاية في الذكاء والفصاحة، كان مولده ببلد قريب من البصرة يقال له: (الشان).

له: «المقامات»، «درة الغوّاص في أوهام الخواص»، «الملحة» وشرحها ورسائله، وديوان شعره. مات بالبصرة سنة ست عشرة وخمسمائة.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٢١٥/٢ \_ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: «اللمحة في شرح المُلحة» ٩٣٥/١، «شرح التسهيل» ٨٣/٢، حيث ذهبا إلى أن الرؤيا لا تكون إلا مصدرًا للحلمية.

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس (٣ق.هـ/٦١٩م ـ ٨٦هـ/١٨٨م) صحابي جليل، ولد بمكة، ولازم الرسول ﷺ وروى عنه الأحاديث الصحيحة، توفي بالطائف. والأعلام، ٩٥/٤.

 <sup>(</sup>٦) «تفسير القرطبي» ٢٨٢/١٠ ﴿وَمَا جَمَلًا ٱلرُّيَا ٱلَّتِيَاكَ﴾ [الإسراء: ٦٠]، «تفسير البغوي» ٣٢١/٣.

<sup>(</sup>٧) الأبيات في «شرح ابن الناظم» (١٥١).

أب و حسنس يسؤر أف نا وطلق وعسم ار وآونسة أسالا أراه من رُفقت ي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كاللذي يحري لوزد إلى آل فللم يُسدرك بلالا

يراهم بهم (١) إذا أتى أول الليل، و(يؤرقنا)(٢)، أي: يسهرنا، من أرقه تأريقًا، إذا أسهره، و(طلق) اسم رجل معطوف على (أبو حنش)، و(آونة) منصوب بالظرفية، جمع أوان.

وقوله: (أثالاً) بضم الهمزة، وبالمثلثة اسم رجل، وأصله أثالة، فرخم في غير النداء، وفصل بينه وبين العاطف بآونة؛ لأن تقديره: (وعمار وأثالة آونة)، ويجوز أن تكون الواو، بمعنى مع، والشاهد في (أراهم)، وهو ظاهر، و(حتى) ابتدائية و(إذا) ظرفية، ويجوز أن تكون (حتى) جارة، و(إذا) بجملتها في محل جر، و(تجافى (على الليل)، أي: انطوى، أي: انقطع، و(إذا) الثانية للمفاجأة، والورد خلاف الصدر من ورد الماء، ولامه للتعليل، والآل (أذا): السراب، أو ما يوجد أول النهار، قاله صاحب «القاموس» (أفل وقال الجوهري (أنا): هو الذي يُرَى أول النهار وآخره، كأنه يرفع الشخوص، وليس هو السراب، وكلَّ صحيح هنا، والسراب هو الذي يرى نصف النهار كأنه ماء، و(بِلالاً) بكسر الموحدة: ما يبل به الحلق من الماء وغيره، وأراد به هنا الماء.

قوله: (فنصب به: أرى الهاء) مراده الضمير.

قوله: (ولا يجوز أن تكون رفقتي حالاً... إلخ)، رد به (<sup>(۷)</sup> على من منع تعدي (رأى) الحلمية إلى اثنين، وجعل ثاني المنصوبين حالاً.

### ٢١٦ - وَلاَ تُبجِزُ هُنَا بِلاَ دليل سُقُوطَ مَفْعُولَيْن أَوْ مَفْعُولِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (أرق) ٤٠٢/١.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (جفا) ۳۱۲/۲.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (والأول).

<sup>(</sup>٥) «القاموس المحيط» (أول) ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» (أول) ١/٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: «توضيح المقاصد» (٢٣١).

قوله: (يجوز في هذا الباب حذف المفعولين)، الحذف<sup>(۱)</sup> ضربان: اختصار، واقتصار، فالاختصار حذف لدليل، وهو جائز، والاقتصار حذف لغير دليل وهو غير جائز، وقد أشار إلى الأول بقوله: (أما حذف المفعولين فجائز إذا دل عليهما دليل... إلى آخره)، وإلى الثاني بقوله بعد: (ولو قيل ظننت مقتصرًا عليه، ولا قرينة تدل على الحذف، أو العموم، أو قصد التجدد لم يجز لعدم الفائدة)، والحاصل: أن ما يحذف في الأول يحذف لفظًا فقط، وفي الثاني لفظًا ومعنى.

وقوله: (أو كان الكلام بدونهما مفيدًا) مع ما عطف عليه، معطوف على قوله أولاً: (دلَّ عليه دليل) عطف الخاص على العام؛ إذ الدليل يشمل الجميع، لكنه أراد بالدليل القرينة اللفظية، وبما عطف عليه القرينة المعنوية.

قوله: (كقول العرب: من يسمع يخل)، أي: يظن مسموعه صادقًا.

مُسْتَفْهِمًا بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ وإنْ بِبَغض ذي فَصلْتَ يُحتمَلُ عِنْدَ سُلَيْم نَحوَ قلْ ذا مُشْفِقًا ٢١٧ ـ وكَتَظُنُ اجْعَلْ تَقُولُ إِنْ وَلِي
 ٢١٨ ـ بغَير ظَرْفِ أو كَظَرْفِ أو عَمَلْ
 ٢١٩ ـ وأُجْرِيَ القولُ كظنٌ مُطْلَقًا

قوله: (يجرون القول مجرى الظن) (٢) اقتصر كغيره على الظن؛ لأنه أم الباب، وإلا فهم يجرونه مجرى الاعتقاد الصادق بالعلم والظن، كما أفاده كلام الرضي (٦)، كقولك: (ما تقول في هذه المسألة؟ أي: ما تعتقد فيها)؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» (۲۳۲)، «أوضح المسالك» ۲۲۲/۱ ـ ۳۲٤. منه سيديه والأخفش وابن خروف، والشاريين جاذوروا اقتصادًا وهو اختراد

منع سيبويه والأخفش وابن خروف والشلوبين حذفهما اقتصارًا وهو اختيار الناظم، بينما أجاز ابن السرّاج والسيرافي لوروده.

وانظر: «الكتاب، ١٢٠/١، «توضيح المقاصد» (٢٣٢)، «شرح ابن يعيش، ٨٣/٧.

 <sup>(</sup>۲) وهو بنو سُليم. انظر: «الكتاب» ١/٤٤١، «همع الهوامع» ١٦٦/١، «التذييل والتكميل»
 ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الكافية» ٢٧٩/٢.

قال الرضي ٢٧٨/٢: (فمعنى علمت زيدًا قائمًا، علمتُ قيام زيدٍ، وظننت أخاك زيدًا، أي: ظننتُ زيدية أخيك).

### قَالَتْ وَكُنْتُ رَجُلاً فطيئًا ﴿ هَذَا لَعَمْرُ اللَّهِ إِسْرَائِينَا(١)

قاله أعرابي صاد ضبًا وأتى به إلى امرأته فقالت له، وأشارت به إليه، هذا لعمر الله إسرائين، أي: ما مسخ من بني إسرائيل، والشاهد في (قالت) حيث نصب لكونه بمعنى (ظن) مفعولين؛ أحدهما: (هذا)، والآخر: (إسرائين) بالنون بدل اللام في لغة، ومعناه: عبدالله، و(لعمر الله) جملة حالية معترضة بينهما، أي: لعمر الله يميني، أي: قسمي.

وقوله: (وكنت رجلاً فطينًا)، أي: ذكيًا، معترض بين القول ومفعوليه.

قوله (۲): (وذلك إذا كان بلفظ مضارع للمخاطب، حاضرًا، تاليًا لاستفهام متصل)، حاصله خمسة شروط (۳): أن يكون بلفظ المضارع، وأن يكون مصدرًا بتاء الخطاب، وأن يكون حالاً لا مستقبلاً، وأن يكون بعد استفهام، وأن لا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير الثلاثة الآتي بيانها في كلامه.

#### قوله: (قال الراجز:

<sup>(</sup>۱) الرجز لأعرابي في «المقاصد النحوية» ۲۰۷۲، وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٥٦)، «شرح التصريح» ٢٦٤/١، «الدرد» ٥٦٦/١، «شرح التصريح» ٢٦٤/١، «شرح ابن عقيل» ٢٠١١، «همع الهوامع» ٥٦٦/١.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم ۱۵۲: (وأما غير سليم فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظنّ إذا وجب تضمّنه معناه، وذلك إذا كان القول بلفظ المضارع..

 <sup>(</sup>٣) وزاد السهيلي شرطًا آخر، وهو ألا يتعدّى باللام؛ نحو: أتقول لزيد عمرو منطلق،
 وزاد ابن مالك في «شرح التسهيل» ٩٣/٢ أن يكون حاضرًا: (ويخصُ أكثر العرب هذا الإلحاق بمضارع الحاضر المخاطب..

انظر: اتوضيح المقاصد؛ ص(٢٣٥).

# متى تقولُ القُلُصَ الرُّواسِمَا يَحْمِلْنَ أُمَّ قاسم وقاسمًا)(١)

قاله هدبة بن خشرم، والشاهد في (تقول) حيث نصب لكونه بمعنى: (تظن) مفعولين؛ أحدهما: (القلص)<sup>(۲)</sup> جمع قلوص، وهي الشابة من النوق، والآخر: (يحملن)، و(الرواسم)<sup>(۳)</sup> جمع راسمة، من قولهم: ناقة رسوم، تؤثر في الأرض من شدة الوطء، أو من الرسيم، وهو ضرب من سير الإبل.

قوله: (فإن فصل بين الفعل وبين الاستفهام ظرف... إلخ)، مساو لقول النظم:

وإن ببعض ذي فصلت يحتمل.

فيفيد كل منهما أن الفصل ببعض ذلك لا يضر، وهو اقتصار على ما سمع، وإلا فالفصل بكلها كذلك، كما قيل به، ويحتمل خلافه، إذ يحتمل في الكل.

قوله: (أو أحد<sup>(٤)</sup> المفعولين)، لا يتقيد ما ذكر به، بل المفعولان وغيرهما كالحال، كذلك كما شمله قول الناظم: (أو عمل)، وقول ابن<sup>(٥)</sup> هشام، أو معمول القول.

قوله: (ومن ذلك)(١٦) قول ابن أبي ربيعة:

<sup>(</sup>۱) الرجز لهدبة بن الخشرم في «ديوانه» (۱۳۰)، «تخليص الشواهد» (٤٥٦)، «المقاصد النحوية» ٤٧٧/٤، «خزانة الأدب» ٣٦٦/٩، «الدرر» ٢٥٠٠/١، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٧٦/١، «شرح ابن عقيل» ٤/٧٠، «همع الهوامع» ٢٧٧١،

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (قلص) ۲۸۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (رسم) ٢١٦/٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (١٥٣): (فإن فصل بين الفعل والاستفهام ظرف أو جار ومجرور أو أحد المفعولين لم يضر...).

<sup>(</sup>٥) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

أجهالاً تقول بني لوي لعمر أبيك أم متجاهلينا)(١)

مدح به قائله مضر على أهل اليمن، والشاهد في (تقول) حيث نصب مفعولين؛ أحدهما: (جهالاً)، والآخر: (بني لؤي) مع الفصل بأولهما، وأراد ببني لؤي قريشًا، والمعنى: أتظن بني لؤي جهالاً أم متجاهلين، حيث استعملوا أهل اليمن على أعمالهم، وآثروهم على المضريين مع فضلهم عليهم (٢)، و(لعمر أبيك) معترض بين المتعاطفين، وخبره محذوف، أي: يميني أو قسمي، ونسبته البيت إلى أبن أبي ربيعة تبع فيه والده، ووهما في ذلك بأنه هو للكميت، واعلم أن إعمال القول عمل الظن بالشروط المذكورة جائز لا واجب، فتجوز الحكاية (٣).



<sup>(</sup>۱) البيت للكميت بن زيد في «خزانة الأدب» ١٨٣/٩، «الكتاب» ١٢٣/١، «شرح البيت للكميت بن زيد في «خزانة الأدب» ١٨٣/٩، «الكمتاب» ١٣٢/١، «المقاصد التصريح» ٢٦٣/١، «الدر» ٢٦٣/١، «شرح المسالك» ٢٣١/١، «تخليص الشواهد» (٤٥٧)، «شرح الأشموني» ٢٧٧/١، «شرح ابن عقيل» ٢٠٨/١، «همع الهوامع» ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ١٥٣: (فإن فصل غير وجبت الحكاية).
 انظر: قشرح الأشموني، ٢٧٧/١، قاوضح المسالك، ١٨٣/٢.

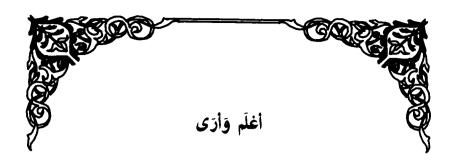

٢٢٠ ـ إلَـى ثَـلاَثَـةِ رَأَى وَعَـلِـمَـا عَـدُوْا إِذَا صَـارَا أَرَى وأَعَـلَـمَـا
 ٢٢١ ـ ومَا لمفْعُولَي عَلِمْتُ مُطْلَقًا للشّانِ والشّالَث أيضًا حُقّقًا

\* \* \*

## أعلم وأرى

قوله: (همزة النقل<sup>(۱)</sup>، أي: همزة التعدية، وحاصل ما ذكره فيها: أنها إن دخلت على فعل لازم كجلس عدته لمفعول واحد، أو على متعد لواحد كلبس عدته لاثنين، أو على متعد لاثنين، وهو رأى وعلم عدته لثلاثة.

قوله: (ولهما ما لمفعولي علم من جواز كون ثانيهما مفردًا وجملة، ظرفًا، ومن امتناع حذفهما أو حذف أحدهما إلا بقرينة). قال المرادي (٢٠): (ومن غير ذلك كالإلغاء والتعليق خلافًا لمن منعهما (٣) (مطلقًا ولمن

<sup>(</sup>١) في (ج): (القصد).

<sup>(</sup>٢) «توضيح المقاصد» ٢٣٦/١، والأصح أن ينسب الشارح القول لابن هشام لأنَّه أتم. انظر: «أوضح المسالك» ٣٣٣/١ - ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) في "التذييل والتكميل" ١٥٩/٦ (وقال الأستاذ أبو علي: "المذهب الصحيح أنه لا يجوز الإلغاء عن المفعولين سواء أبني للفاعل أم للمفعول. والعلة.. من كونها أفعالاً مؤثرة بخلاف ظننت وبابه موجودة فيها إذا بنيت للمفعول كوجودها إذا بنيت للفاعل، فكيف توجد العلة ثم لم يوجد حكمها). وانظر: "همم الهوامم" ١٩٥١م.

منعهما)(١) في المبني للفاعل، ولنا على الإلغاء قول بعضهم: (البركة أعلمنا الله مع الأكابر).

وقوله:

وأنت أَرَاني اللَّهُ أمنعُ عاصم وَأَزْأَفُ مستكفَّى، وأسمحُ وَاهِبِ(٢)

وعلى المتعليق ﴿يُنَيِنْكُمُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ﴾ [سبأ: ٧]، وقوله:

حَـذَارِ فَـقَـذُ نُبُّثُتُ إِنَّكَ لَـلَّـذِي ﴿ سَتُجْزَى بِمَا تَسْعَى فَتَسْعَدُ أَو تَشْقَى (٣)

۲۲۲ - وإن تعدديا لِواحد بلا همن فلانندن به توضلاً
 ۲۲۳ - والنان منهما كثان اثنن كسا فهو به في كُل حكم ذُو اثبسا

قوله: (الثاني منهما كثاني (المفعولين من)<sup>(3)</sup> نحو: "كسوت زيدًا جبةً" في أنه غير الأول في المعنى، وأنه يجوز الاقتصار عليه، وعلى الأول)، أي: وفي أنه يجوز حذفهما معًا، وفي أنه يمتنع فيه الإلغاء، قال المرادي<sup>(٥)</sup>: (ويستثنى من ذلك التعليق، فإنه جائز في الثاني من أعلم وأرى بخلافه، في الثاني من باب كسا). انتهى ملخصًا. والمفعول الأول أيضًا كالأول<sup>(٢)</sup> من باب كسا، فلا وجه لتخصيص الثاني بالذكر. نبه عليه المكودي<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) البيت ليس من شواهد ابن الناظم.

بلا نسبة في «شرح التصريح» ٢٦٦/١، «المقاصد النحوية» ٤٤٦/٢، «همع الهوامع» ١٨٩١/، «المساعد» ٢٨١/١، «المساعد» ٢٨١/١،

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «شرح التسهيل» ١٠٣/٢، «المساعد» ٣٨٢/١، «أوضح المسالك» /٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (المفعول فيمن من).

<sup>(</sup>٥) «توضيح المقاصد» ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) ني (ج): (هو).

<sup>(</sup>٧) اشرح المكودي، (٨٣).

قوله: (ولك أن تقتصر على المفعول الثاني... إلخ)، أي: ولك أن تحذفهما معًا نحو: علمت، ومثال: الاقتصار والحذف في نحو كسوت، من القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطُوا ٱلْجِزِّيَةَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْخَى فَيْكُ إِللهُ عَلَى الشحى: ٥]، وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَالنَّيْنَ ﴿ وَاللهِ: ٥].

۲۲۶ ـ وكَـاَرَى السّابِـق نَبُّـا أَخبَـرَا حَــدُّكَ أَنْسَبَـاً كَــدَّاكَ خـبُـرَا وَكَـارَى السّابِعَة الذبياني: قوله: (ومن تعديته إلى ثلاثة (۱) مفاعيل قول النابغة الذبياني:

نُبُّنْتُ زرعةَ والسفاهةُ كاسمها يُهدِي إِليَّ غَرَائِبَ الأشْعَارِ)(٢)

هجا به النابغة زرعة بن عمرو بن خويلد، والشاهد فيه ظاهر، وقد بينه الشارح (والسفاهة كاسمها) (مبتدأ وخبر، أي: كاسمها) في أنها قبيحة مثله.

قوله: (ومن شواهد ذلك قول الشاعر أنشده ابن خروف<sup>(١)</sup>:

وأُنْبِنْتُ قيسًا ولم أُبُلُهُ كما زَعَمُوا خيرَ أهل اليمنُ)(٥)

 <sup>(</sup>١) قال السيوطي: «المُجْمَعُ على تعديته إلى ثلاثة: أعلم، وأرى، وزاد سيبويه نبًّا».
 «همع الهوامع» ٧٢/١٥.

<sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (۱۲۰)، «تخليص الشواهد» (٤٦٧)، «شرح التصريح» /٢٦٥/، «خزانة الأدب» ٣٨٢/١، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٨٢/١، «المساعد» ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٤) علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن بن خُروف الأندلسي النّحوي. كان إمامًا في العربية. صنّف: «شرح سيبويه»، «شرح الجمل»، كتابًا في الفرائض. مات سنة تسع وستمائة، وقيل: خمس. وقيل: عشر بإشبيلية عن خمس وثمانين سنة. «بغية الوعاة» ٢/١٧٠/.

<sup>(</sup>٥) البيت للأعشى في «ديوانه» (٣١٣)، «تخليص الشواهد» (٤٦٧)، «شرح التصريح» ٢٦٥/١، «الدرر» ٢٣٥٣/، «المقاصد النحوية» ٢٤٤٠/٢، وبلا نسبة في «همع الهوامع» ٢/١٧)، «شرح الأشموني» ٢٨٤/١.

قاله الأعشى ميمون بن قيس مدح به قيس بن معدي كرب، والشاهد في (أنبئت) حيث نصب ثلاثة مفاعيل: التاء النائبة عن الفاعل، و(قيسًا)، و(خير أهل اليمن). وقوله: (ولم أبله) حال، أي: فلم أختبره من بلوته بلوا إذا جربته وأختبرته، و(كما زعموا) صفة لمصدر محذوف، أي: بلوا مثل الذي زعموا، و(ما) موصولة، أي: كالذي زعموا فيه من أنه خير أهل اليمن، أو مصدرية، أي: كزعمهم فيه ذلك.

قوله: (وقول الآخر:

وخُبَّرْتُ سوداءَ الغُمَيْم مريضةً فأقبلتُ من أهلي بمصرَ أَعُوْدُها)(١)

قاله العوام (۲) بن عقبة بن كعب بن زهير، والشاهد في (خبَر) (۳) حيث نصب ثلاثة مفاعيل: التاء النائبة عن الفاعل، و(سوداء)، و(مريضة). وسوداء لقب امرأة كانت تنزل الغميم من بلاد غطفان، واسمها ليلى، و(بمصر) صفة لأهلى، و(أعودها) جملة حالية.

قوله (وقول الآخر:

وما عليكِ إذا أخبرتنى دَنِفًا وغابَ بعلُكِ يومًا أن (١) تعوديني (٥)

<sup>(</sup>۱) البيت للعوام بن عقبة في «الدر» ٣٥٣/١، «شرح التصريح» ٢٦٥/١، «المقاصد النحوية» ٢/٢٤٤، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٨٤/١، «تخليص الشواهد» (٤٦٧)، «همع الهوامع» ٥٧٣/١، «المساعد» ٣٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) العوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى، شاعر مجيد من أهل الحجاز، نبغ في العصر الأموي.

<sup>«</sup>معجم الشعراء» ٣٠١، «الأعلام» ٩٣/٥.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي: (وزاد ابن هشام اللخمي: أنبأ، وعرّف، وأشعر وأدرى وزاد الفرّاء في
 «معانيه» خَبْر بالتشديد»، (همع الهوامع» ٥٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) البيت لرجل من بني كلاب في «شرح التصريح» ٢٦٥/١، «المقاصد النحوية» ٢٤٣/١، ووبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٦٨)، «شرح ابن عقيل» ٢١٥/١، «المساعد» (٣٨٣/١، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٤٢٣).

الشاهد في (أخبر) حيث نصب ثلاثة مفاعيل: التاء النائبة عن الفاعل، والياء (۱) و (دنفًا)، أي: مريضًا مرضًا ملازمًا، (وغاب بعلك) حال، أي: لا بأس عليك أن تعوديني، وقد غاب بعلك إذا أخبرت أني دنف.

قوله: (وقال الآخر وهو الحارث بن حلزّة:

أَوْ منغتُم مَا تُسْأَلُونَ فَمَنْ حُدّ تَتَمُوهُ لَهُ عَلَيْنَا العَلاَءُ)(٢)

وروي: الولاء و(تسألون) مبني للمفعول، و(من) استفهام بمعنى النفي كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، والشاهد في حَدَّث (٢) حيث نصب ثلاثة مفاعيل: الضمير النائب عن الفاعل، والهاء، وجملة (له علينا العلاء)، أي: أو منعتم ما تسألونه من النصفة فيما بيننا وبينكم، فمن بلغكم أن أحدًا اعتلانا أو قهرنا حتى تطمعوا في ذلك منا. واعلم أن نبأ وأنبأ، وخبر وأخبر، وحدث لم تقع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل في كلام العرب إلا وهي مبنية (٤)(٥) للمفعول.

قوله: (ويجري مجرى الأفعال في الإسناد إلى اسم مرفوع متأخر الصفات والمصادر)، أي: (والظروف، والمجرورات)<sup>(١)</sup> بشرطهما.



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (دنف).

<sup>(</sup>٢) البيت للحارث بن حلزة في «ديوانه» (٢٧)، «تخليص الشواهد» (٤٦٨)، «الدرر» (٢٥/١)، «المقاصد النحوية» /٣٥٤، «شرح التصريح» ٢٦٥/١، «شرح المفصل» ٢٦٦/١، «همع الهوامع» ٢٧٣/١، «المساعد» ٢٨٣/١.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي: «وزاد الكوفيون (حَدث) وتبعهم المتأخرون كالزمخشري وابن مالك.
 قال أبو حيان: وأكثرُ أصحابنا» «همع الهوامع» ٥٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التذييل والتكميل» ١٧١/٦ \_ ١٧٢، «المساعد» ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (والظرف والجار والمجرور).

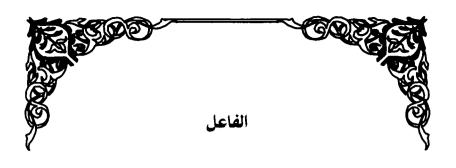

٢٢٥ ـ الْفَاعِل الّذي كَمَرْفُوعَيْ أَتى زيْدٌ مُنيرًا وَجْهُهُ نِعْمَ الْفَتَى
 \*\*\*

#### الفاعل

قوله: (الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل مقدم... إلخ)، زاد غيره ((): تام أصلي المحل؛ ليخرج بالأول الناقص ككان وبالثاني: قائم زيد؛ لأن المسند وهو (قائم) أصله التأخير؛ لأنه خبر، ولا يسمى مرفوعهما فاعلاً، وإن سمي به (۲) في الأول مجازًا كما مر، وقد احترز عنه الشارح قبل هذا على أن الثاني مردود؛ لأن المسند إلى زيد ليس (قائم) بل (هو مم) (۳) ضميره المستتر فيه.

ومن أحكام الفاعل الرفع كما علم من كلامه كالناظم، وقد يُجَرُّ لفظًا بإضافة المصدر نحو: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ﴾ [البقرة: ٢٥١]، أو اسمه نحو: «من قُبْلَةِ الرَّجل امرأتهُ الوضوءُ»(٤)، أو بـ(من)، أو بالباء، أو باللام

<sup>(</sup>۱) ابن هشام في «أوضح المسالك» ٣٣٥/١.

<sup>(</sup>٢) ني (ج): (فيه).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) «موطأ مالك» ص(٥٢، ٦٦، ٦٧، ٦٨) باب الوضوء، أحمد من قبلة الرجل امرأته.

الزائدات نحو: ﴿أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٩]، ونحو: ﴿وَكَانَى مِالِئَهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩، ١٦٦]، ونحو: ﴿هَيَهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ كَانَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهَاتَ لَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٦].

قوله: (والمسند إليه فعل)، أي: أو شبهه.

# ٢٢٦ ـ وَبَعْدَ فِعْلِ فَاعِلٌ فإِنْ ظَهَرْ فَهْوَ وإلا فَضميرٌ استَتَر

قوله: (يعني فإن ظهر بعد الفعل ما هو مسند إليه في المعنى إلخ)، أراد به رد ما يقال: لا بد من التغاير بين الشرط والجزاء وهو منتف في قول الناظم: (فإن ظهر فهو)، إذ التقدير: فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل، يعني (۱): (فإن ظهر بعد الفعل ما هو له في المعنى فهو الفاعل في يعني الاصطلاح، ولا يرد على حصر الفاعل في كونه إما ظاهرًا وإما ضميرًا بارزًا، وإما ضميرًا مستترًا، حذف في باب النيابة، وباب التعجب، وباب المصدر؛ لأنه مذكور في أبوابها على أنه قد يقال: إنه في الثالث ليس فاعلاً للفعل. وكلام الشارح كالناظم إنما هو في فاعل الفعل).

٢٢٧ - وجَرْدِ الفِعْلَ إِذَا مَا أُسْندَا لِأَنْدَيْن أَوْ جَمْعِ كَفَازَ الشَّهَدَا
 ٢٢٨ - وَقَدْ يُقَالُ سَعِدًا وسَعِدُوا والفِعْلُ للظّاهِر بَعْدُ مُسْنَدُ

قوله: (ومع إسناد الفعل إلى الظاهر لا يصح فيه ذلك)، أي: لحوق شيء من المذكورات الفعل مسندًا إليه.

قوله: وقوله ﷺ: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" (٢) هو ظاهر على رواية الحديث كذلك؛ لكن رواه البخاري وغيره (٣) بلفظ (٤): "إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم... إلخ، فعليه (الواو) فيه ضمير.

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد والمسالك» ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر ٢٠٣/١ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) مسلم، باب المساجد، «إن لله ملائكة».

قوله: (وقول الشاعر:

تولَّى قتالَ المارقين بنفسه وقد أسلماه مُبْعَدٌ وحَمِيْمُ)(١)

قاله عبدالله بن قيس رثى به مصعب بن الزبير، أي: تولى مصعب قتال الخوارج، والحالة أنه قد أسلمه (مبعد)، أي: أجنبي، و(حميم)<sup>(۲)</sup>، أي: صاحب يهتم بصاحبه، والشاهد في (أسلم) حيث لحقه ألف التثنية مع إسناده إلى المثنى، والقياس أسلمه مبعد وحميم، و(أسلماه)<sup>(۳)</sup>، أي: خذلاه، يقال: أسلمت فلانًا إذا لم تعنه، ولم تنصره على عدوه.

قوله: (وقول الآخر:

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر (١٤)

قاله أبو عبدالرحمٰن العتبي، والشاهد في (رأين الغواني)، والقياس رأت الغواني، وهو جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بحسنها، و(النواضر) جمع ناضرة (٥٠) من النضرة، وهي الحسن، ويقال: إن قائل البيت مولد فلا يحتج به.

٢٢٩ ـ ويَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلُ أُضَمِرًا كَمِثْل زَيدٌ في جَوابِ مَنْ قَرَا

قوله: (فمما استلزمه فعل قبله. قول الراجز:

<sup>(</sup>۱) البيت لعبدالله بن قيس الرقيات في «ديوانه» (۱۹٦)، «تخليص الشواهد» (٤٧٣)، «شرح التصريح» ٢٧٧/١، «المقاصد النحوية» ٤٦١/٢، «الدر» ٢٥٦/١، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٢١/١، «الجنى الداني» (١٧٥)، «شرح الأشموني» ٢٨٩/١، «همع الهوامع» ١/٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿لسان العرب؛ (حمم) ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (سلم) ٣٤٤/٦.

<sup>(</sup>٤) البيت لمحمد بن عبدالله العتبي في «تخليص الشواهد» (٤٧٤)، «المقاصد النحوية» ٢٧٣/٤، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» (٣٩٢/١، «شرح شذور الذهب» (١٧٩).

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (نضر) ١٧٧/١٤.

أَسْفَى الإلهُ عُـدُوَاتِ الوَادي وَجَـوْفَـهُ كـلُ مُـلِـثُ عـادي<sup>(١)</sup> كـلُ أُجـشُ حـالِـكِ الـسَـوَادِ)

قاله رؤبة، والعدوات جمع عدوة (٢) بضم العين، وكسرها: جانب الوادي، و(جوفه) بالنصب عطف عليهما، و(كل ملث) (٣) مفعول (أسقى)، وهو بالمثلثة من ألث المطر: إذا دام أيامًا، والغادي: الآتي في الغداة، والشاهد في كل أجش؛ حيث حذف فيه الفعل، إذ تقديره سقاها كل أجش لدلالة (أسقى) عليه، و(الأجش) (٤): السحاب الذي فيه صوت الرعد الشديد، و(حالك السواد)، أي: شديده من حلك الشيء يحلك حلوكة: اشتد سواده والحالك يجوز فيه الرفع صفة لـ(كل)، والجر صفة لـ(أجش).

قوله: (ومن المجاب به استفهام ظاهر قولك (زيدٌ). لمن قال: من قرأ؟ التقدير: قرأ زيد) هذا المثال يحتمل أن يكون (زيد) فيه مبتدأ حذف خبره، أي زيد القارئ وهو الأظهر؟ لأن الأولى مطابقة الجواب للسؤال، فالأحسن أن يقال: زيد لمن قال: هل قرأ أحد؟

قوله: (وقول الشاعر:

لِيُبْكَ يَزِيدُ ضارعٌ لخصُومَة ومُخْتَبِطٌ ممَّا تُطِيحُ الطُّوائِحُ)(٥)

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ص(١٧٣)، «المقاصد النحوية» ٢٥٥/١، وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٨٩/١، «تخليص الشواهد» (٤٧٧)، «شرح الأشموني» ٣٩٥/١، «الخصائص» ٢٢٥/٢، «شرح أبيات سيبويه» ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (عدا) ۹۷/۹.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (لثث) ۲۳٤/۱۲.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (جشش) ٢٨٨/٢ \_ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) البيت للحارث بن نهيك في «خزانة الأدب» ٣٠٣/١، «الكتاب» ٢٨٨/١، «شرح المفصل» ٨٠/١، وللبيد في ملحق «ديوانه» (٣٦٢)، ولنهشل بن حرّي في «خزانة الأدب» ٣٠٣/١، ولضرار بن نهشل في «الدرر» ٣٥٨/١.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٤٢/١، «تخليص الشواهد» (٤٧٨).

و «الكتاب» ٢٦٦/١، ٣٩٨، «همع الهوامع» ٧٩/١، «المقاصد الشافية» ٢/٥٦٤.

قاله نهشل (۱) بن حرّي (قال أبو عبيد: كأنه منسوب إلى الحر ضد البرد) (۲)، رثى به أخاه يزيد واللام في (ليبك) لام الأمر، والفعل مجهول وقد ارتفع يزيد به، والشاهد في (ضارع) حيث رفع بفعل مقدر، أي: يبكيه ضارع (۲)، أي: ذليل مسكين ومختبط (۱)، أي: سائل محتاج، و(ما) مصدرية، أي من إطاحة الأشياء المطيحة، يقال: طوحته (۱۰) الطوائح، أي: نزلت به إلى (۱) المهالك، والمعنى: ليبك يزيد رجلان خاضع متذلل لمن يعاونه وطالب معروف متوقع إحسان.

۲۳۰ ـ وتَاءُ تأنيثِ تَلي الماضِي إذا
 ۲۳۱ ـ وَإِنَّما تَـلْزَمُ فِـغلَ مُضْمَرِ
 ۲۳۲ ـ وَقَدْ يُبيحُ الْفَضلُ تَزكَ التاءِ في
 ۲۳۳ ـ والحَذْفُ مَعْ فَضلِ بإلاَّ فُضْلاً

كَانَ لأنْنَى كَأَبَتْ هِنْدُ الأَذَى مُنْدُ الأَذَى مُنْدُ الأَذَى مُنْتَصِلٍ أَو مُنْفَهِم ذَاتَ حِرِ نَحُو أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الواقِفِ كَمَا زَكَا إلاَّ فَنَاةُ الْنِ الْعَلاَ

قوله (قال الشاعر:

إن امرأ غَره منكن واحدة

بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور)(٧)

الشاهد فيه ظاهر بتقدير (غره منكن امرأة (<sup>(۸)</sup> واحدة)، فلا شاهد فيه؛ لأن التأنيث مجازي.

<sup>(</sup>١) نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي ٤٥هـ، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام، صحب عليًا في حروبه.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٦٤١، «طبقات فحول الشعراء» ٥٨٣، «الأعلام» ٤٩/٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (ضرع) ٥٣/٨.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (خبط) ١٧/٤.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (طوح) ۲۱٦/۸.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) البيت بلا نسبّة في «الإنصاف» ١٧٤/١، «تخليص الشواهد» (٤٨١)، «شرح الأشموني» ١٩٥/٠، «شرح شذور الذهب» (١٧٤)، «التذييل والتكميل» ١٩٥/٠.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ج).

قوله: (ويُختار الحذف إن كان الفصل بد: إلاً)، قضيته كالنظم (1) أن التأنيث جائز في غير الشعر، وهو ما صرح به المرادي فقال (2): (وبعضهم لا يجيز ثبوتها مع الفصل بد(إلا) إلا في الضرورة، والصحيح جوازه في النثر على قلة، ومنه قراءة مالك بن دينار وغيره: (فَأَصْبَحُوا لا تُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ) (3)، وجرى على ما ضعفه ابن هشام (4) حيث قال في (المنفصل): والتأنيث أكثر إلا إن كان الفاصل (إلا) فالتأنيث خاص بالشعر، نص عليه الأخفش.

قوله: (أو قصد الجنس)، أي: فإنه يختار فيه الحذف، وقال المكودي<sup>(٥)</sup>: (الإثبات فيه أحسن من الحذف).

قوله: (كما)<sup>(١)</sup> قال: وما بقيَتْ إلا الضَّلُوعُ الجَرَاشِع)<sup>(٧)</sup> قاله ذو الرمة غيلان، وصدره: طوى النحز، والأجراز ما في غروضها.

وصف به ناقته، وطوى<sup>(۸)</sup> من الطي، والمراد به الهزال، و(النحز)<sup>(۹)</sup> بفتح النون، وبإسكان المهملة، وبالزاي: النَّخْس والدَّفْع، و(الأجراز)<sup>(۱۱)</sup> جمع جرز بجيم ثم راء ثم زاي، وهي أرض لا نبات بها، وما في غروضها

<sup>(</sup>١) في (ج): (في النظم).

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد والمسالك، ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) في الحجة: اقرأ عاصم وحمزة: الفأصبحوا لا يُرى إلا مساكنُهم، مضمومة الياء والنون على ما لم يسمَّ فاعله. المعنى: لا يُرى إلاَّ مساكنُهم لأنهَّم قد أهلكوا. وقرأ الباقون: الا ترى إلاَّ مساكنهم، على خطاب النبيِّ ﷺ، أي: لا ترى شيئًا إلاَّ مساكنهم، الحجة.

<sup>(</sup>٤) «أوضح المسالك» ٥٩٧/١ ـ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) اشرح المكودي، (٨٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۷) وهو لذي الرّمة في «ديوانه» ۱۰۶/۲، «تخليص الشواهد» (٤٨٢)، «تذكرة النحاة» (١١٣)، «المقاصد النحوية» ٤٤٧/٢، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٩٩/١.

<sup>(</sup>۸) «لسان العرب» (طوی) ۲۳۱/۸.

<sup>(</sup>٩) «لسان العرب» (نحز) ٧٠/١٤.

<sup>(</sup>١٠) السان العرب، (جرز) ٢٤٧/٢.

مفعول (طوى)، و(الغروض)(۱) جمع غرض بضم المعجمة، وإسكان الراء ثم بالمعجمة: حزام الرُّخل، والشاهد في (بقيت) حيث أنث مع الفصل بإلا، و(الجراشع)(۲) صفة الضلوع جمع جرشع بضم الجيم، وبإسكان الراء وبالمعجمة، وهو المنتفخ البطن والجنب.

۲۳۶ ـ والْحَدْفُ قَدْ يأتِي بلا فَضل وَمَغ
 ۲۳۰ ـ والتّاءُ مَغ جَمْع سِوى السّالم مِن
 ۲۳۲ ـ والْحَذْفُ في نِغْمَ الفتّاةُ اسْتَحْسَنُوا

ضَمير ذي المجاز في شِغرٍ وَقَعْ مُذَكَّرٍ كالنَّاء مَعْ إحدَى اللَّبِنْ لأَن قَصدَ الجنس فيه بَيْنُ

قوله: كقوله:

(فــلا مُــزْنَــةُ وَدَقَــتْ وَدْقَــهـا ولا أرضٌ أَبْــقَــلَ إِبْــقَــالَــهـا)(٣)

قاله عامر بن جوين الطائي، والمزنة (٤٠): السحابة البيضاء، والودق (٥٠): المطر، وصف بذلك سحابة وأرضاً نافعتين، أي: فلا سحابة، ودقت، أي: قطرت، والشاهد في (أبقل إبقالها) بالنصب حيث لم يؤنث مع تأنيث الأرض، وروى إبقالها بالرفع، ولا شاهد فيه (٢٠).

قوله: (وتقول: قامت الهندات، وقام الهندات بثبوت التاء وحذفها) هذا مذهب الكوفيين وبعض البصريين، وأما مذهب جمهور البصريين فجمع المؤنث السالم كواحده، تلزم فيه التاء، وصححه المرادي(٧)، وغيره،

<sup>(</sup>١) السان العرب، (غرض) ٥١/١٠.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (جرشع) ۲۰۱/۲.

<sup>(</sup>٣) البيت لعامر بن حوين في «الكتاب» ٤٦/٢، «تخليص الشواهد» (٤٨٣)، «شرح التصريح» (٢٧٨١، «خزانة الأدب» ٤٥/١، ٥٠، «الدرر» ٢٧٨/١، «المقاصد النحوية» ٢/٤/٤، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (٣٥٤/١، «شرح ابن عقيل» (٤٣٥/١، «شرح المفصل» (٩٤/٥، «شرح أبيات سببويه» (٧٥٠/١).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (مزن) ٩٦/١٣.

<sup>(</sup>۵) السان العرب، (ودق) ۲۵٦/۱۵.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) • توضيح المقاصد والمسالك، ٢٤٥/١ ـ ٢٤٦.

واستثنوا منه ما يكون واحده مذكرًا كالطلحات أو مغيرًا كبنات، فحكمه حكم جمع التكسير.

> ٢٣٧ \_ والأصلُ في الفَاعِلِ أن يتصلاً ٢٣٨ \_ وَقد يُحِاءُ بخلاف الأصل ٢٣٩ \_ وأخر المفعولَ إنْ لَبْسُ حُذرُ ٢٤٠ ـ ومَا بِإِلاَّ أَو بِإِنَّمَا انْحَصَرْ ٢٤١ ـ وَشَاعَ نَحْوُ خَافَ رَبُّهُ عُمَرُ

والأضلُ في المفعول أنْ يَنْفَصلاً وَقَدْ يجي المفعُولُ قَبْلَ الْفِعْل أو أضمِرَ الفَاعلُ غيرَ مُنْحَصِرُ الخرز وقد يسسبق إن قصد ظهر وَشَــذُ نَـحُــوُ زَان نــوْرُهُ الـشــجَــز

قوله: (إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الإعراب، وعدم قرينة وجب تقديم الفاعل) هو مذهب الجمهور<sup>(١)</sup>، وخالفهم ابنُ الحاج<sup>(٢)</sup> محتجًا بأن العرب تجيز تصغير عمرو وعمر على عمير، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء، وبأنه يجوز «ضرب أحدهما الآخر»، وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلاً باتفاق، وشرعًا على الأصح، وبأن الزجاج نقل الاتفاق على أنه يجوز في نحو: ﴿فَمَا زَالَت تِلْكَ﴾ [الانبيّاء: ١٥]، كون (تلك) اسمها و(دعواهم) خبرها والعكس.

قوله: (وإذا أضمر الفاعل، ولم يقصد حصره وجب تقديمه وتأخير المفعول) لا يخفي أن تأخير المفعول إنما يجب إذا كان ضميرًا متصلاً، وإلا فتقديمه على عامله جائز.

قوله: (وكل ما قصد حصره استحق التأخير: فاعلاً كان، أو

<sup>(</sup>۱) وانظر: «شرح الرضي، ۲۷۰/۲، «شرح الأشموني» ٤٠١/١، «شرح ابن عقيل، ٤٣٧/١ ـ ٤٣٨، «شرح ابن يعيش» ١٠٣/٥ ـ ١٠٤، «شرح التصريح» ٢٨٠/١، «شرح المكودي، (٨٦)، «أوضع المسالك، ٣٦١/١ \_ ٣٦٢.

غيرُه كالجزولي وابن عصفور وابن مالك.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي أبو العباس الإشبيلي. يُعرف ابن الحاج قرأ على الشلوبين، وله على "كتاب سيبويه" إملاء، وفي "علوم القوافي"، "مختصر خصائص ابن جني"، "نقود على الصحاح" "إيرادات على المقرّب" وغير ذلك. مات سنة سبع وأربعين وستمائة. «بغية الوعاة» ٣٠٥/١.

مفعولاً)(١)، هو مانعة خلو فيشمل الفاعل والمفعول معًا، لكن حصرهما معًا متعذر في (إنما)؛ لأن تقديم أحدهما يدل على عدم الحصر فيه، وتأخر الآخر يدل على الحصر فيه، وجائز في (إلا)، وإن كان وقوعه نادرًا نحو: ما ضرب أحد أحدًا إلا زيدٌ عمرًا.

قوله: (وأنشد:

تَزَوَّدُتُ مِنْ لَيْلَى بِتَكْلِيمِ سَاعَةٍ ﴿ فَمَا زَادَ إِلاَّ ضِغْفَ مَا بِي كَلَامُهَا) (٢)

قاله مجنون بني عامر، و(ضعف) منصوب، و(كلامها) مرفوع، والشاهد فيه ظاهر.

قوله:

(جَزَى بَنُوهُ أَبَا الغَيْلَانِ عَنْ كِبَرِ وَحُسْنِ فِعْلِ كما يُجْزَى سِنِمَارُ)<sup>(٣)</sup>

قاله سليط بن سعد، والشاهد في أوله، وهو ظاهر، و(أبا الغيلان) بكسر الغين (<sup>(1)</sup> المعجمة، كنية رجل، و(عن) بمعنى: (في)، أي: جزى بنوه

<sup>(</sup>۱) قال الأشموني في «شرحه» ٤٠٦/١ : (الذي أجاز تقديم المحصور بـ إلا مطلقًا هو الكسائي، وذهب بعض البصريين إلى منع تقديم المحصور مطلقًا، واختاره الجزولي والشلوبين حملاً لرالاً) على إنما، وذهب الجمهور من البصريين والفرّاء وابن الأنباري إلى منع تقديم الفاعل المحصور، وأجازوا تقديم المفعول المحصور؛ لأنه في نئة التأخير).

وانظر: «توضيح المقاصد والمسالك» ٢٤٨/١، «شرح ابن عقيل» ٢٤٦/١، «البهجة المرضية» (٢٠٧).

 <sup>(</sup>۲) البیت لمجنون لیلی فی «دیوانه» (۳۲۰)، «شرح التصریح» ۲۸۲/۱، «الدرر» ۲۰۹/۱،
 «المقاصد النحویة» ٤٨١/٢، وبلا نسبة فی «أوضح المسالك» ۳٦٣/۱، «تخلیص الشواهد» (٤٨٦)، «شرح الأشمونی» ٤٤٠٥/۱، «شرح ابن عقیل» ٤٤٥/۱.

<sup>(</sup>٣) البيت لسليط بن سعد في «خزانة الأدب» ٢٩٣/، "٢٩٤، «الدّرر» ١١٥/١، «المقاصد النحوية» ٤٩٥/٢.

وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٤٨٩)، «تذكرة النحاة» (٣٦٤)، «شرح الأشموني» (٤٠٩/)، «شرح ابن عقيل» ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الرواية الأشهر بفتح الغين.

أبا الغيلان في كبر، وعن حسن فعله إليهم جزاء كجزاء سنمار بكسر السين والنون، وتشديد الميم، اسم صانع رومي، بنى الخورنق الذي بظهر الكوفة للنعمان ملك الحيرة، وهو قصر عظيم لم تر العرب مثله، فلما فرغ ألقاه من أعلاه فخر ميتًا لئلا يبني لغيره مثله، فضربت به (۱۱) العرب مثلاً في سوء المكافأة، ويقال: رجل سنمار إذا كان حسن الوجه أبيضه، ويقال: للقمر سنمار.

قوله: (وقول حسان رضي الله عنه في مطعم بن عدي:

ولو أن مجدًا أخلدَ (الدَّهر واحدًا)(٢) من الناس أبقى مجدُهُ الدهَر مُطْعِمًا)(٣)

(المجد)<sup>(٤)</sup>: الشرف والكرم، و(أخلد)<sup>(٥)</sup> من الإخلاد، وهو: الإبقاء، و(الدهر) في الموضعين منصوب بالظرفية، والشاهد في آخر البيت.

قوله: (ومثله:

كَسَا حِلْمُهُ ذا الحِلْم أثوابَ سُؤُدُدٍ ورَقِّى نداه ذا النَّدَى في ذُرَى المجدِ)(٢)

(رقًى)(۷): بالتشديد أعلى، والندى: العطاء(۸)، والذرى: بضم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الدرهم واجب).

<sup>(</sup>٣) البيت لحسان بن ثابت في اديوانه (٣٨٩)، اتذكرة النحاة (٣٦٤)، المقاصد النحوية ٢٩٧/١، وبلا نسبة في الشموني ٢٠٧/١، الشرح ابن عقيل (٤٠٧/١).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (مجد) ۲۸/۱۳.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (خلد) ١٧١/٤.

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» ص (٤٩٠)، «تذكرة النحاة» (٣٦٤)، «الدرر» ١١٤/١، «شرح الأشموني» (٤٠٩/١، «شرح ابن عقيل» (٤٤٩/١، «المقاصد النحوية» (٩٩/٢).

<sup>(</sup>٧) «لسان العرب» (رقا) ٢٩٣/٥.

<sup>(</sup>A) «لسان العرب» (ندى) ۹۷/۱٤.

المعجمة جمع ذروة بكسرها، وذروة (١) كل شيء أعلاه، أي: كسا ذا الحلم حلمه ثياب السيادة، وأعلى ذا العطاء عطاؤه في أعلى مراتب المجد، وهو الشرف والكرم، والشاهد في (حلمه)، وفي (نداه)، فإن ضميرهما للمفعول المؤخر.

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (ذرا) ٥/٠٠٠.

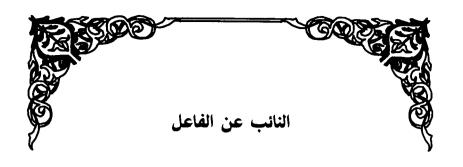

٢٤٢ - يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِل لللهِ صَالَة كَنِيل خَيْرُ نَاثِل

#### النائب عن الفاعل

قوله: (أو غير ذلك)، أي: كالخوف من الفاعل أو عليه (١)، أو تصحيح النظم، أو التوافق في السجع.

قوله: (فينوب عنه فيما له من الرفع واللزوم، ووجوب التأخير عن رافعه المفعول به)، أي: أو المصدر، أو ظرف الزمان أو المكان، أو الجار والمجرور، كما سيأتي (٢<sup>)</sup> بيانها.

٢٤٣ ـ فأوَّلَ الْفِعْلِ أَضْمُمَنْ والمتَّصِلْ بالآخرِ انحسر في مُضِيٍّ كَنوُصِلْ

٢٤٤ ـ واجْعَلْهُ من مُضَارع مُنْفَتِحًا ﴿ كَيَنْتَحِي المَقُولِ فِيه يُنْتَحَى

<sup>(</sup>۱) "شرح التسهيل" ٣٢٧/٢، «أوضع المسالك» ٣٧١/١، «توضيح المقاصد والمسالك» ١/ ٢٥٠، دهمع الهوامع، ٥٨٣/١. وقد نظم أبو حيان البواعث على حذف الفاعل فقال في «التذييل والتكميل» ٦/٢٧٪.

وحــذفــه لــلـخــوف، والإبــهــام والـوزن، والــتحـقـيـر، والإعـظـام والعلم، والجهل، والاختصار والسنجع، والوفاق، والإيشار (٢) زاد هنا في (ج): (بيانه).

7٤٥ ـ والنّاني التّالِي تَا المُطَاوَعَةُ ٢٤٦ ـ وثَالثَ الذي بهَ مْز الْوَضلِ ٢٤٧ ـ وألسَد أو اشعِمْ فَا تَلاثي أُعِلَ ٢٤٨ ـ وَإِن بشَكلٍ خيفَ لبْسٌ يُجْتَنبُ ٢٤٨ ـ ومَا لِفَا باعَ لما العَينُ تَلى

كالأول الجنعلة بلا مُنازعة كالأول الجنعلة كالشيخ لي كالأول الجنعلية كالشيخ فاحتبل عينا وضم جا كبوع فاحتبل وما لبناع قذ يُرى لنَحو حب في الحتار والقاد وشبع يَنْجلي

قوله: (إن كان ماضيًا: بضم أوله، وبكسر ما قبل آخره)، لا يرد عليه ما كسر أوله، وسكن ما قبل آخره، نحو: قيل، ورد كما سيأتي بيانه؛ لأنه لم يكسر أوله إلا بعد تقدير ضمة، ولم يسكن ما قبل آخره إلا بعد تقدير كسرة كما يعلم مما ذكره بعد، (ويقاس بذلك ما ذكره بعد) (١) في اختار وانقاد ونحوهما على ما هنا مقيد بصحيح العين بقرينة ما يأتي ثم.

قوله: (وينتحي)، الانتحاء: الاعتماد، والعروض، قال الجوهري<sup>(۲)</sup>: (أنحى في سيره، أي: اعتمد على الجانب الأيسر، والانتحاء مثله، هذا هو الأصل، ثم صار الانتحاء الاعتماد والميل في كل وجه، وانتحيت لفلان، أي: عرضت له، وأنحيت على حلقه السكين، أي: عرضت).

قوله: (لأنك لو بقيت ثالثه على فتحه لالتبس بالأمر في بعض الأحوال)، أي: كحال وصل الهمزة بما قبلها عند الوقف على الكلمة.

قوله: (معتل العين) هنا وفيما يأتي مراده به مُعَلّ العين، كما يشير إليه قول النظم (أعلّ): فلو حذف التاء كان أولى.

قوله: (ويسمى ذلك إشمامًا)، ومعناه هنا: شوب الكسرة شيئًا من

<sup>(</sup>١) مكررة في (ج).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (نجا) ٥٤٨/٢، «لسان العرب» (نجا) ٧٧/١٤.

صوت الضمة، ولهذا قيل (١): ينبغي أن يسمى روماً مع أن الفراء عبر به.

قوله: (كقول الراجز:

حُوكَتْ عَلَى نولين إِذْ تُحَاكُ تَخْتَبِطُ الشُّوكَ وَلاَ تُشَاكُ)(٢)

الشاهد في حوكت إذ القياس فيه حيكت، وهو من حاك<sup>(٣)</sup> الثوب يحوكه حوكًا، وحياكة نسجه، والنول<sup>(٤)</sup>: الخشب الذي يلف عليه الحائك الثوب، ويقال له: المنوال، ويروى على نيرين والنير<sup>(٥)</sup>: عَلَمُ الثُّوبِ ولحُمتَهُ أيضًا، وإذا نسج على نيرين كان<sup>(٢)</sup> أصفق وأبقى، والضمير في حوكت، وفيما بعده من الأفعال يرجع إلى كل واحدة من إزاره وردائه؛ لأنه يصفهما بغاية الصفافة حتى إنها تختبط الشوك، ولا يؤثر فيها، وتحاك بمعنى حيكت.

قوله: (كقول الآخر:

#### لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ لَيْتُ شَبَابًا بُوْعَ فَاشْتَرَيْتُ)(٧)

(۱) قال المرادي في "توضيح المقاصده ٢٥٢/١: (ومعنى الإشمام: شوب الكسرة شيئًا من صوت الضّمة: لهذا قيل: ينبغي أن يسمّى رومًا، والأقرب ما قرّه بعض المتأخرين فقال: كيفية اللفظ: أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازًا لا شيوعًا، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، يليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثمّ تمخضت الياء...).

وانظر: «المقاصد الشافية» ٢١/٣ ـ ٢٢.

- (٢) الرجز بلا نسبة في «أوضح المسالك» (٣٨٦/١ «تخليص الشواهد» (٤٩٥)، «المقاصد النحوية» ٥٣٥/٢، «شرح الأشموني» ١٦/١، «الدرر» ٥٣٥/٢، «شرح التصريح» (٢٩٥/١، «ولرواية في شرح ابن عقيل» (٢٥٦/١: «حِيكَتْ» بدلاً من «حوكت».
  - (٣) «لسان العرب» (حوك) ٣٩٧/٣.
  - (٤) «لسان العرب» (نول) ٣٣٦/١٤.
  - (٥) السان العرب، (نير) ٣٤٦/١٤.
    - (٦) ساقطة من (ج).
- (٧) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص(١٧١)، «الدرر» ٥٢٤/١، «شرح التصريح» ٢٩٥/١،
   «المقاصد النحوية» ٥٢٤/٢.

قاله رؤبة، و(ليت) للتمني، (ليت) الثالث تأكيد له، والثاني فاعل ينفع، وهل بمعنى النفي، والشاهد في بوع إذ القياس بيع.

٢٥٠ وقابلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ أَوْ حَـرْف جَـرٌ بـنــيَـابـةِ حَـرِي
 ٢٥١ ـ وَلاَ يَنوبُ بَعْضُ هَـذِي إِنْ وُجِدْ في اللَّفظِ مَفعُولٌ بهِ وَقَـدْ يَردُ

قوله: (بشرط حصول الفائدة، بتخصيص النائب)(١)، أي: من الثلاثة المذكورة، وهي الظرف، والمصدر المتصرفان، والجار والمجرور سواء أحصل التخصيص بلفظ ظاهر أو مقدر، فقد قال ابن هشام في «المغني»(٢): أجازوا (سير بزيد) سير بتقدير الصفة، أي: واحد، وإلا لم يفد.

قوله: (أو تقييد الفعل بغيره)، أي: بغير النائب.

قوله: (فالأول...) إلخ، ذكر فيه أمثلة ما قبله، نحو<sup>(٣)</sup>: (صيم يوم السبت) مثال لنيابة ظرف الزمان المتصرف المختص، وتخصيصه بالإضافة، (وجُلِسَ أمامَ المسجدِ) مثال لنيابة ظرف المكان المتصرف المختص وتخصيصه بالإضافة، (وغُضِبَ غَضَبٌ شديد) مثال لنيابة المصدر المتصرف المختص وتخصيصه بوصفه بشديد، (ورُضِيَ عن المسيء) مثال لنيابة الجار والمجرور المختص وتخصيصه بالعهد المفاد بـ(أل)، (وسِيْر بزيدِ يومان) مثال لنيابة ظرف الزمان غير المختص مع تقييد الفعل بزيد، (ودُهِبَ بامرأة فرسخان) مثال لنيابة ظرف المكان غير المختص مع تقييد الفعل بالعلم بامرأة.

<sup>=</sup> وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٨٥/١ «تخليص الشواهد» (٤٩٥)، «شرح الأشموني» ١٥٠١)، «ديوان الأدب» ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>وبُوْعَ) لَغة بني دَبِيرِ وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد. انظر: «شرح ابن عقيل» (80٨/)، «شرح الأشموني، ٦/١ ٤١٣.

<sup>(</sup>۱) يقول ابن الناظم (۱٦٩): (إذا خلا فعل ما لم يُسَمَّ فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف متصرف، أو مصدر كذلك، أو جار ومجرور، بشرط حصول الفائدة...).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أوضح المسالك» ٣٧٣/١، «التذييل والتكميل» ٢٣٧/٦.

٣) انظر: «شرح ابن النَّاظم» (١٧٠).

قوله: نحو (معاذ الله)، أي: (أعوذ بالله معاذًا) بجعله بدلاً من اللفظ بالفعل.

قوله: (محتجين بنحو قراءة (١) أبي جعفر (٢): ﴿لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكَيْبُونَ﴾ [الجاثية: ١٤] (٣) بإسناد «ليجزى» إلى الجار والمجرور) (٤)، جعله البيضاوي (٥) مسندًا إلى المصدر مرادًا به اسم المفعول، فيقال: ليجزى الجزاء أي المجزي به (٢).

(١) ساقطة من (ج).

أمًا مَنْ منع ذلك وهم البصريون.. فقد تأوُّل قراءة أبي جعفر تأويلين:

أحدهما: أن يكون التقدير: ليُجْزَى هو، أي الجزاء، ويكون (قومًا) منصوبًا بفعل محذوف تقديره: ويجزيه قومًا.

الثاني: أن يكون التقدير: ليُجْزَى الخيْرُ قومًا، والخير: مفعول به، وهذا الفعل يتعدّى إلى مفعولين، فأضمر الأوّل لدلالة الكلام عليه.

انظر: «التذييل والتكميل، ٢٤٦/٦.

 <sup>(</sup>۲) يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء، المدني، أبو جعفر (۱۳۲هـ). أحد القراء العشرة، من التابعين، كان إمام أهل المدينة في القراءة، وعرف بالقارئ، وكان من المفتين المجتهدين.
 «وفيات الأعيان» ٢٧٤/٦، «الأعلام» ٨٦٨٦/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: «القراءة في الكشاف» ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ١٧٠: «مذهب سيبويه: أنَّه لا يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده، وأجازه الأخفش والكوفيون محتجين بقراءة أبي جعفر...).

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي كان إمامًا علامة عارفًا بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق.

صنّف: «مختصر الكشاف»، «المنهاج في الأصول»، «شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول»، «شرح المطالع في المنطق»، «شرح الكافية لابن الحاجب»، وغير ذلك. مات سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٦) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ١٢٨/٢: (وأجاز هو والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده، وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبي جعفرن وقد شرط الأخفش شرطًا في جواز ذلك وهو أن يتقدما على المفعول به، فإن تأخرا لم يجز أن يُقام إلا المفعول به، فأجاز أن يقال: «ضُرِبَ الضَّربُ الشديدُ زيدًا، وضُرِب يومُ الجمعةِ زيدًا، انظر: «التذييل والتكميل» ٢٤٥/١.

قوله (وبنحو قول الراجز:

لَمْ يُعْنَ بِالعَلْيَاءِ إِلَّا سَيِّدًا وَلاَ شَفَى ذَا الغَيِّ إِلاَّ ذُو هُدَى)(١)

قاله رؤبة، والشاهد فيه<sup>(۲)</sup> ظاهر، والمعنى: لم يجعل الله أحدًا يعتني بالعلياء إلا من له سيادة، و(الغي)<sup>(۳)</sup>: الضلال.

قوله: (وقول الآخر:

وَإِنْمَا يُرضِي المُنِينِبُ رَبُّهُ مَا دَامَ مَعْنِيًّا بِذِكْرِ قَلْبُهُ)(١)

والإنابة (٥): الرجوع إلى الله تعالى بالتقوى وترك الذنوب، ومعنيًا من عنيت بحاجتك، أي: اهتممت بها، والشاهد في (بذكر) حيث ناب عن الفاعل مع وجود المفعول به (٦) وهو (قلبُه).

۲۰۲ ـ وباتفاق قَذ يَنُوبُ الثان مِن بَابِ كسا فيمَا التبَاسةُ أمِن ٢٥٣ ـ وباتفاق وأرَى المنعُ اشْتَهَرْ وَلاَ أرى مَنْعًا إذا القصدُ ظَهَرْ
 ۲۰۶ ـ ومَا سِوَى النَاتِب مِمًا عُلُقًا بالرَّافِع النَّضبُ لَهُ مُحَقِّقًا

قوله: (ولم يجز نيابة الثالث باتفاق) غلطه<sup>(٧)</sup> ابن هشام وغيره في نقل الاتفاق، وقال المرادي<sup>(٨)</sup>: (قوله في «التسهيل»: ولا يمنع نيابة غير الأول

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق «ديوانه» (۱۷۳)، «شرح التصريح» ۲۹۱/۱، «الدرر» ۱۳۳۳، «المسالك» ۲۹۱/۱، «المسالك» ۲۸۰/۱، «المقاصد النحوية» ۲۱/۲، «وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۸۰/۱، «تخليص الشواهد» (٤٩٧)، «شرح الأشموني» (۲۱/۱، «همع الهوامع» ۲۸۲۱، وابن عقيل ۲۲/۱، «البهجة المرضية» (۲۱۲)، «المقاصد الشافية» ۲۶۲٪.

<sup>(</sup>٢) وهو نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به (سيّدا).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (غوي) ١٤٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٧٩/١ «شرح الأشموني» ٤٢٢/١، «شرح التصريح» ٢٩١/١)، «المقاصد الشافية» ٤٤/٣)، «المقاصد النحوية» ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (نوب) ٣١٩/١٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: «أوضح المسالك» ٣٨٤/١.

<sup>(</sup>A) «توضيح المقاصد» ١/٢٥٧، «شرح التسهيل» ١٢٩/٢.

من المفعولات مطلقًا، يقتضي جوازه، وقد نقل جوازه عن بعضهم، فأجاز: أعلم زيدًا فرسك مُسْرَج). انتهى.

خاتمة: لا تجوز (١) نيابة الحال والتمييز؛ لأنهما لا يقبلان التعريف، وما يقوم مقام الفاعل يقبل، ولا المستثني؛ لأنه لو أنيب إلا بين العامل والنائب، وهو ممتنع، ولا خبر كان وأخواتها؛ لأنه مسند إلى اسمها فلو أنيب لبقي المسند بغير مسند إليه، وهو ممتنع خلافًا للفراء، ولا المفعول له، والمفعول معه؛ لأن الغرض الذي سيق له الأول من التعليل، والثاني من المعية، (كل منهما)(٢) يفوت بالنيابة.



<sup>=</sup> قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٢٤٨/٦: (يعني بقوله: «مطلقًا» سواء أكان الثاني من باب (أعطى) أم من باب (ظنٌ) أم من باب (أعلم) فاختار المصنف أنه إذا أمن اللبس، ولم يكن الثاني جملة أو شبهها من ظرف أو مجرور، أو الثالث كذلك، فإنه تجوز إقامة الثاني في باب أعطى وفي باب ظنًا، والثاني والثالث في باب أعلم ومثال ذلك: أعطي درهم زيدًا. وظنت بازغة الشمس وعُلِم بدرٌ قمرَ الليلة...)، وقال المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٥٧/١: (ونقل ابن هشام المقراوي وابن أبي الربيع وابن المصنف منع نيابته باتفاق).

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في «التذييل والتكميل» ٢٦١/٦: (لا يُقام في هذا الباب مفعولٌ معه ولا مفعول من أجله، ولا حال ولا تمييز؛ لأنّه لا يُتَّسعُ فيها، بخلاف المصدر وظرفي الزمان والمكان.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

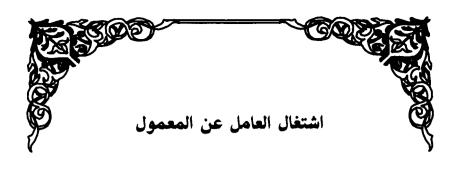

٢٥٥ - إن مُضمَرُ اسم سَابِي فِعْلاً شغَلْ عَنه بِنَصْب لَفْظِهِ أَوْ الْمَحَلْ
 ٢٥٦ - فالسّابِق انْصِبْه بفعلِ أُضْمِرًا حَنْمًا موافِي لما قد أَظْهِرًا

#### اشتغال العامل عن المعمول (١)

قال المرادي<sup>(۲)</sup>: (المراد بالعامل هنا ما يجوز عمله فيما قبله فيشمل الفعل المتصرف، واسم الفاعل، واسم المفعول دون الصفة المشبهة، والمصدر، واسم الفعل والحرف؛ لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله). انتهى وسيأتى إيضاحه.

قوله: وشغل الفعل ـ أي: ونحوه ـ مما يعمل عمله كما تقرر.

قوله: (بعمله في ضميره)، أي: أو في ملابسه، والمراد في محلهما

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش (ب) مبحث اشتغال العامل عن المعمول، هكذا ترجم في «الألفية»، وترجم في «الكافية» بما أضمر عامله على شريطة التفسير، وذكره في المنصوبات، ويرد عليه أن الاشتغال يكون عن الرفع كما يكون عن النصب، فذكر ابن مالك له عقب النائب عن الفاعل أحسن، وأحسن منه صنع «الشذور» حيث ذكره وباب التنازع عقب العوامل.

<sup>(</sup>٢) • توضيح المقاصد ١/٢٥٩/٠.

لا في لفظهما(۱) نحو: (زيد)(۲) ضربت غلامه فضمير (لفظه) في النظم راجع إلى ضمير الاسم السابق، وهو مبني على أن باء (بنصب) ليست بمعنى عن، وهو احتمال ذكره المكودي(۳)، أما على جعلها بمعنى عن، وجعل مدخولها بدل اشتمال من ضمير عنه، وهو ما صدر به كلامه، ونقل ما يوافقه عن الناظم فضمير (لفظه) راجع إلى الاسم السابق.

قوله: (لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ به (٤)، ولا يجمع بين البدل، والمبدل منه)، استشكل بأنه إن أريد أنه لا يجوز ذلك على جهة التأسيس، فَمُسَلِّم، أو على جهة التأكيد فممنوع، وبأنه كيف يستقيم ذلك، والمحقق في الواقع الجمع بين البدل والمبدل منه لغة وبلاغة، ويرد الأول بأن الحذف ينافي التأكيد، والثاني بأن المستشكل التبس عليه البدل التعويضي مما حذف بالبدل التابع المقصود بالحكم، والمراد هنا الأول لا الثاني.

# ٢٥٧ - والنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلاَ السّابِقُ مَا يَخْتَصُّ بِالفِعْلِ كَإِنْ وحيثُمَا قوله (كقول الشاعر:

لا تجزعي إن مُنْفِسٌ أهلكتُهُ فإذا هلكتُ فعند ذلك فاجزعي) (٥) قاله النمر بن تولب وصف به نفسه بالكرم لما لامته زوجته على

<sup>(</sup>۱) وقع في هامش (ب): قوله: والمراد فيما محلهما لا في لفظهما. فيه نظر ظاهر، إذ الملابس للضمير معمول في اللفظ قطعًا ولا أظنه يخفي على أحد، فانظره.

<sup>(</sup>٢) في (ب): زيدًا.

<sup>(</sup>٣) اشرح المكودي، (٩٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(0)</sup> البيت للنمر بن تولب في «ديوانه» (٨٤)، «الكتاب» (١٣٤/١، «تخليص الشواهد» (٤٩٩)، «المقاصد النحوية» ٢/٥٣، «خزانة الأدب» (٣١٤/١ - ٣٢١، «شرح المفصل» ٢/٨٦، «شرح أبيات سيبويه» (١٦٠/١، وبلا نسبة في «الأزهية» (٢٤٨)، «الجنى الداني» (٧٢)، «شرح الأشموني» (٢٨٨، «شرح ابن عقيل» (٢٧٢/١، «شرح التسهيل» /١٤١/١.

إتلاف ماله جزعًا من الفقر، ومنفس<sup>(۱)</sup> بضم الميم: المال النفيس، والشاهد<sup>(۲)</sup> فيه ظاهر.

٢٥٨ - وإنْ تَلا السّابِقُ ما بالإبِتدا يَخْتَصُ فالرَّفْعَ الْتَرَمْهُ أَبدا
 ٢٥٩ - كَذا إذا الْفِعْل تَلا مَا لَمْ يَرِدْ ما قَبْلُ معمولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ

قوله: (وحاصله أنه يمنع من نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره شيئان: . . إلخ)، ترك ابن هشام هذا القسم فقال<sup>(٣)</sup>: (ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكره الناظم؛ لأن حد الاشتغال لا يصدق عله).

قوله: (المانع الثاني: أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام)، استشكل مجامعة الصدرية بالبينية وأجيب بأن المراد من الصدرية ما هو بحسب المعنى والمرتبة، سواء أكان مع ذلك تقديم في اللفظ أم لا، ولا يخرجه عن ذلك تقديم شيء عليه في اللفظ فقط.

٢٦٠ ـ والخنيرَ نَصبٌ قبلَ فِعْلِ ذي طَلَبْ وَبَعْدَ مَا إِسلاَقُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ ٢٦٠ ـ وبَعْدَ مَا إِسلاَقُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ ٢٦١ ـ وبَعْدَ عَاطِفِ بلاَ فَصْلِ علَى مَعْمُ ولِ فَعَلِ مَسْتَقِدً أَوْلاَ

قوله: (منها أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر أو نهي أو دعاء)، أي: ولو بصيغة الخبر نحو: زيدًا غفر الله له.

قوله: (إلا في الاستفهام به: هل نحو: هل زيدًا رأيته؟ فإنه يتعين فيه النصب) جرى عليه المرادي (٤) وغيره، لكن بعضهم كشراح الحاجبية على أن (هل) كالهمزة إلا أن الرفع بعدها أضعف منه بعد الهمزة؛ لأن الخبر في

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (نفس) ٢٣٧/١٤.

 <sup>(</sup>٢) الشاهد فيه قوله: (إن منفس أهلكتُه) حيث رفع (منفس) بإضمار فعل دل عليه ما بعده؛ لأن حرف الشرط يقتضي فعلاً مظهرًا أو مضمرًا.

<sup>(</sup>٣) «أوضح المسالك» ٢/٥.

<sup>(</sup>٤) قال المرادي في "توضيح المقاصد" ٢٦١/١: (وأدوات الاستفهام إلا الهمزة، فإنَّ النَّصب بعدها راجح لا واجب).

قوله: (لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية)، يعلم أ كالناظم تَسَمَّح في قوله: (أولاً على معمول فعل)، إذ العطف إنما هو علم جملة فعلية.

قوله: (احترز من<sup>(٣)</sup> نحو (قام زيد، وأما عمرو فأكرمته)، فإن الرفر فيه أجود)، أي: ما لم يوجد مرجح النصب نحو وأما زيدًا فأكرمه، نبه علم المرادي<sup>(١)</sup>، وقضيته أن الرفع حينئذ ليس أجود فيحتمل ترجيح النصد

<sup>(</sup>۱) انظر الفرق في الاستفهام بين الهمزة وهل، في «شرح ابن يعيش» ١٥٠/٨ ـ ١٥١ «الأشباه والنظائر» ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (به).

<sup>(</sup>٤) قال المرادي في «توضيع المقاصد» ٢٦٢/١: (فالرّفع بعدها أرجع ما لم يوجد مرج النصب نحو، (أما زيد فأكرمه)، وقد ساق المرادي أسبابًا أخرى لترجيع التصب الذكرها الناظم ولا ابنه:

أحدها: أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على جملة فعلية نحو: «أتيتُ القو حتى زيدًا مررتُ به، فحتى هنا حرف ابتداء، ولكن لمّا وليها في اللفظ بعض ما قبلم شامهت العاطفة.

الثاني: أن يُجاب بها استفهام بمفعول ما يليه، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه: مثال الأول: قولك في جواب (أيُهم ضربت؟): (زيدًا ضربتُه).

ومثال الثاني: قولك في جواب (غلامَ أيُّهم ضربت؟): (غلامَ زيدِ ضربتهُ).

الشالث: أَن يكون رَفعه يُوهم وصفاً مخلاً كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ مَنْ عَلَةُ مِنْ عَلَةً مِنْ عَلَةً مِنْ مَن يَكُون الخلقناه، صفة مخصصة والنصب يرفعُ ذلك التوهم).

وانظر: «شرح الأشموني» ٤٣٣/١، «المقاصد الشافية» ٩٨/٣ \_ ٩٩.

واستواؤهما، وهو الأوجه لتقابل المرجحين بلا مرجح ثالث لأحدهما.

## ٢٦٢ - وإن تَلاَ المعطوفُ فِعْلاً مُخْبَرا به عَن اسْم فاعطِفَنْ مُخيّرا

قوله: (فإذا وقع الاسم السابق فعلاً)، أي: الذي سبق فعلاً، ففعلاً منصوب سابق.

قوله: (استوى فيه الرفع والنصب)، محله كما قدم كالناظم نظيره إذا لم يكن فصل احترازًا<sup>(١)</sup> من نحو: (زيد قام، وأما عمرو فأكرمته) فالرفع فيه أرجح، ولا أثر للعطف، نبه عليه المرادي<sup>(٢)</sup> وغيره.

قوله: (يكون عاطفًا مبتدأ، وخبرًا على مبتدأ وخبر)، يعني: عاطفًا جملة على معمولي عاملين مختلفين.

قوله: (كمن عطف جملة فعلية على جملة فعلية)، فيه إشارة إلى أنه ناظر في العطف إلى اللفظ بأن يراد بيان الكلام لا تصحيحه، إذ عطفها عليها معنى يقتضي أنها خبر عن زيد، وليس بصحيح لعدم الرابط.

# ٢٦٣ ـ والرفعُ في غير الذي مَرَّ رَجَعُ فَمَا أُبِيعَ افْعَلُ ودَعُ مَا لَمْ يُبَعُ

قوله: (رجح الرفع)، أي: لأنه لا إضمار فيه.

قوله (۱۱٬۵۱۳): (هو الوجه) ينافي جواز النصب فلو قال: هو الأوجه لسلم من ذلك.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد؛ ٢٦٤/١، اشرح الأشموني؛ ٤٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (١٧٥): (فالرّفع فيه هو الوجه، والنّصب عربيّ جيد).

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة ساقطة من (ج).

#### قوله: (وأنشد<sup>(۱)</sup> الشجري على جوازه:

#### فَارِسًا مَا غَادَرُوه مُلْحَمًا ﴿ غَيرَ زُمَّيْلِ ولا يُخْسِ وَكَلْ (٢)

قاله علقمة، والشاهد في (فارسًا)، و(ما) زائدة، والتقدير: غادروا فارسًا، أي: تركوه، و(ملحمًا)<sup>(٦)</sup> مفعول ثان لغادر، وهو بضم الميم وفتح المهملة من ألحم الرجل واستلحم، إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا، و(غير زُمَّيْل)<sup>(١)</sup> بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة وسكون الياء، أي: غير جبان، و(لا نكس)<sup>(٥)</sup> بكسر النون وسكون الكاف، أي: ولا ضعيف.

وقوله: (وكل)<sup>(۱)</sup> بفتح الواو والكاف، من وكل أمره إلى غيره لعجزه وضعف رأيه، وهو صفة نكس.

#### ٢٦٤ ـ وَفَصْلُ مَشْغُولِ بِحَرْفِ جَرٌ الْ بِلِضَافَةِ كِوَصْلِ يَنجبرِي

قوله: (يعني: أن حكم المشغول عنه الفعل بضمير جر أو بمضاف إليه)، أي: سواء اتحدت الإضافة كما في أمثلة الشارح أم تعددت نحو: (زيد ضربت غلام أخيه) أو (صاحب غلام أخيه)، ولو كان ذلك مع حرف الجر أيضًا نحو: زيدًا مررت بأخيه أو بغلام أخيه.

<sup>(</sup>١) في (ب) تعليق نصه: قوله: (وأنشد الشجري) هكذا في النسخ بترك، وفي تجالد نسخ الشارح والظاهر أنه تحريف من الكتبة فلا تتوهم. انتهى.

<sup>(</sup>۲) البيت لامرأة من بني الحارث في «أمالي ابن الشجري» ۱۸۷/۱، ۳۳۳، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۱۱۰۷)، ولعلقمة الفحل في «ديوانه» (۱۳۳).

وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٥٠١)، وابن الشجري ٤٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (لحم) ٢٥٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (زمل) ٨٣/٦.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (نكس) ٢٨٤/١٤.

<sup>(</sup>٦) ﴿ السان العربِ ﴿ (وكل ٢٥/٨٥).

#### ٢٦٥ ـ وَسَوْ في ذَا الْبِابِ وَصْفًا ذَا عَمَلْ بِالفعلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ

قوله: (يصح أن تفسر الصفة عاملاً في)(١) الاسم السابق... إلخ)، يؤخذ منه ما صرح به غيره(٢) أن المراد بالصفة هنا اسم الفاعل واسم المفعول، دون الصفة المشبهة وأفعل التفضيل؛ لأنهما لا يعملان فيما قبلهما فلا يفسران عاملاً، ويمتنع(٣) أيضًا نحو: (زيدًا عليكه)، و(زيدًا ضَرْبًا إيًاه)؛ لأنهما غير صفة، نعم(٤) يجوز عند مَنْ يُجَوِّزُ تقديم معمول اسم الفعل، وهو الكسائي(٥)، ومعمول(٢) المصدر الذي لا ينحل لحرف مصدري، وهو المبرد والسيرافي.

#### ٢٦٦ - وعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ الاسْمِ الوَاقِعِ

قوله: (والحاصل: أنه إذا كان شاغل الفعل أجنبيًا، وله تابع)، أطلق كالناظم في التابع، قال المرادي وغيره (٧٠): (وهو مقيد بالنعت، نحو: (هند

<sup>(</sup>١) مكررة في (ج) وبعدها خطأ: بأخيه أو بغلام أخيه.

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح المكودي» (٩٦).

<sup>&</sup>quot;) ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يفسر إلا ما يصح له العمل، وذهب ابن خروف إلى أنه يجوز أن يفسر ما لا يعمل، وزعم أنه مذهب سيبويه؛ لأنهم قالوا في (زيدًا عليكه) إنَّ زيدًا انتصب بفعل محذوف، و(عليك) تفسير له، وإن كان (عليك) لا يجوز أن يعمل في (زيد) فقد قدروه مفسرًا للعامل.

انظر: «التذييل والتكميل» ٣٦٢/٦.

<sup>(</sup>٤) أي: يجوز النصب.

 <sup>(</sup>٥) على بن حمزة بن عبدالله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القرّاء السبعة المشهورين، صنّف: «معاني القرآن»، «القراءات»، «النوادر»: الكبير، الأوسط، الأصغر، العدد، الهجاء، وغير ذلك...

مات بالريّ سنة ثنتين ـ أو ثلاث، وقيل: تسع ـ وثمانين ومائة، وقيل: ثنتين وتسعين. (بغية الوعاة، ١٣٧/٢ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: ﴿أُوضِحِ المسالكِ ١٢/٢، ﴿التَّذِيلِ وَالتَّكَمِيلِ ٢/٣٦٠.

 <sup>(</sup>٧) المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٦٥/١، وابن هشام في «أوضح المسالك» ١٢/٢،
 «الأشموني في «شرحه» ٤٣٧/١، وابن عقيل في «شرحه» ٤٨٢/١.

ضربت رجلاً يضربها)، وعطف البيان، نحو: (زيدًا ضربت عمرًا أخاه)؛ فلو جعلت أخاه بدلاً امتنع، وعطف النسق بالواو<sup>(١)</sup> خاصة نحو: (زيد ضربت عمرًا وأخاه) لإفادتهما معنى الجمع.

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي: العطف الذي تحصل العلقة به له شرطان:

أحدهما: أن يكون بالواو خاصة، فلا تقول: أزيدًا ضربتَ عمرًا ثمُّ أخاه؟

ولا أزيدًا رأيت عمرًا أو أخاه؟

الثاني: عدم إعادة العامل مع المعطوف، «المقاصد الشافية» ١١٩/٣.

وقال في موضع آخر: (وإنّما اقتصر الناظم في «التسهيل» على العطف بالواو خاصة؛ لأنّ سيبويه لم يذكر في الاشتغال إلا ذلك، كما أنّه لم يذكر من التّوابع إلا النعت وهذا العطف، وليس في ذلك دليل إذ لم ينفِ ما عداها).

<sup>«</sup>المقاصد الشافية» ١٢٢/٣.

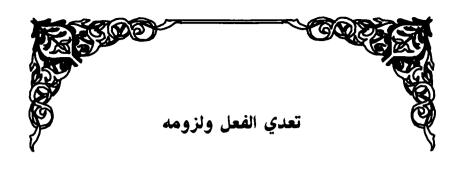

٢٦٧ - عَلَامَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ هَا غير مَضدَر به نَحْوُ عَمِلْ
 ٢٦٨ - فانصِبْ به مَفْعُولَهُ إِنْ لَم يَنُبْ عَنْ فاصل نُحو تدبَّرْتُ الكُتُبْ

\* \* \*

#### تعدي الفعل ولزومه

التعدي لغة (١٠): التجاوز، يقال: فلان عدى طوره، أي: جاوزه، واصطلاحًا (٢٠): أن يجاوز الفعل الفاعل إلى المفعول به.

قوله: (الفعل ينقسم إلى: متعد ولازم)، أي: ولا، ولا، وهو كان وأخواتها كما قال ابن هشام (٢) وغيره، أو يقال: إنها دخلت في المتعدي تجوزًا باستعمال اللفظ في حقيقته، ومجازه، ولعل هذا هو الذي حمل الشارح هنا وفي قوله بعد:

 ۲۲۹ ـ ولازمٌ غيرُ السعدّى وحُتِمْ المعدّى وحُتِمْ ٢٧٠ ـ كذَا افْعَلُلُ والمضاهي اقْعنْسَسَا ٢٧١ ـ أَوْ عَرَضًا أَوْ طَاوَعَ المُعَدّى

<sup>(</sup>١) ﴿لسان العربِ (عدا) ٩٦/٩.

<sup>(</sup>٢) التعدية: هي إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء، انظر: «اللباب» (٣١١).

<sup>(</sup>T) (أوضح المسالك) ١٤/٢، (همع الهوامع) ٦/٧.

(جميع الأفعال منحصرة في قسمي المتعدي واللازم) على الحصر في القسمين، ويقال(١): المتعدي: مجاوز وواقع.

قوله: (ومنها أيضًا أن يكون الفعل عرضًا)، لا ينافي هذا كون الفعل من حيث هو (عرضًا) أيضًا؛ لأن العرض هنا غير العرض ثم بقرينة قوله هنا: (وهو ما ليس حركة جسم).

قوله: (ومنه أيضًا: أن يكون الفعل مطاوعًا لمتعد إلى مفعول واحد)، أي: بأن يقبل أثره.

قوله: (وثلمته فانثلم، وتُرَمْتُهُ فانثرم)، يقال: (ثَلَمَ الثنية ثَلْمًا، وتُرَمَها ثَرْمًا: كسرها، وثَلَمَتْ هي ثَلْمًا، وثَرَمَت ثَرْمًا: انكسرت)(۲)، قاله ابن القطاع<sup>(۳)</sup>.

قوله: (والمراد بالفعل المطاوع الدال على قبول المفعول لأثر الفاعل فيه)، أي: على أن يقبل المفعول أثر الفاعل فيه.

قوله: (كاحرنجم) (٤)، أي: ازدحم، يقال: حرجمت الإبل فاحرنجمت، أي: رددت بعضها إلى بعض فارتدت مزدحمة.

قوله: (واثعنجر)<sup>(ه)</sup>، يقال للدم إذا سال: اتْعَنْجَرَ.

<sup>(</sup>۱) في «شرح التسهيل» ۱٤٨/۲: (وسمّي متعدّيًا وموافقًا ومجاوزًا).

<sup>(</sup>٢) الأفعال لابن القطاع (ثلم).

<sup>(</sup>٣) علي بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن الحسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن... المعروف بابن القطاع كان إمام وقته بمصر في علم العربية، قرأ على أبي بكر الصقلي، وروى عنه الصحاح «لياقوت».

صَنَف: «الأفعال»، «أبنية الأسماء»، «حواشي الصحاح»، وغير ذلك.

مات في صفر سنة خمس عشرة، وقيل: أربع عشرة وخمسمائة.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١٢٩/٢ \_ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (حرجم) ١١٠/٣.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (تعجر) ٩٩/٢.

قوله: وكذا ما ألحق بـ(افعلُل وافعنلل) مَثْلَ للأول باكوَهَدَّ، وللثاني باخرَنْبَى واقْعَنْسَسَ، وقول النظم: \_ (وإن حُذِفَ فالنَّصْبُ للمُنْجَرُ نَقُلاً) ظاهره أن (نقلاً) راجع إلى (النصب)، وليس كذلك بل إلى حذف حرف الجر، كذا قاله المكودي (۱٬ والوجه: رجوعه إليهما معًا كما أشار إليه الشارح (۲٬ بعد، ومحل تعدية اللازم بحرف الجر إذا كان مما يمكن تعديته به، فإن لم يمكن فيه ذلك كـ(حدث) و(عرض) لم يتعد بحرف الجر، كذا قيل، وفي التمثيل بحدث وعرض نظر إذ يقال: حدث لفلان وعرض له كذا، فالأولى التمثيل بنحو: ظَرُف وشَرُف.

٢٧٢ ـ وَعَددُ لازمًا بحرف جر وإنْ حُذفَ فالنَّصبُ للمُنجَرِ
 ٢٧٣ ـ نـقـلاً وفي أنَّ وأنْ يَـطُـرِدُ مَعْ أَمْنِ لبس كعجبتُ أن يَدُوا

قوله: (عُدي بحرف الجر إلى آخره)<sup>(٣)</sup>، أي: أو بهمزة النقل نحو: أخرَجت زيدًا، أو بتضعيف العين نحو فَرَّحت زيدًا، وزاد بعضهم ألف المفاعلة نحو جالست زيدًا، وسين الاستفعال نحو استخرجت المال.

قوله: (والثاني<sup>(٤)</sup> كقول الشاعر:

لَدُنْ بِهَزُ الكفُ يَعْسِلُ مَثْنُهُ فيه كما عَسَلَ الطُّريقَ الثَّعْلَبُ)(٥)

<sup>(</sup>۱) «شرح المكودي» (۹۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المساعد» ٤٤٦/١ ـ ٤٤٧، «شرح الأشموني» ٤٤٨/١ ـ ٤٤٩، «همع الهوامع» ١١/٣ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ١٧٩/١: (والمقصور على السماع منه واردٌ في السّعة، ومنه مخصوص بالضرورة... والثاني كقول الشاعر:...).

<sup>(</sup>٥) البيت لساعدة بن جوية الهذلي في «الكتاب» ٣٦/١، «تخليص الشواهد» (٥٠٥)، «خزانة الأدب» ٨٦/٣، «شرح التصريح» ٣١٢/١، «الدر» «الدرر» ١٢٣/٨، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦/٢، «شرح الأشموني» ٤٤٢/١، «همع الهوامع» ١٠/٣.

قاله ساعدة (۱) بن جؤية الهذلي، أي: الرمح (لدن) (۲) ، أي: ناعم لين، و(بهز الكف): متعلق بـ (يعسل) (۲) من العسلان، وهو اهتزاز الرمح، ومفعول هز محذوف، أي: بهز الكف. الرمح. والمتن (٤): ظهر الرمح، و(فيه)، أي: في هذه و(ما) مصدرية، أي: كعسلان الثعلب في الطريق، والشاهد في الطريق حيث نصب كما قال الشارح بتقدير (في) توسعًا إجراء للازم مجرى (٥) جرى المتعدى، ولا يجوز نصب الطريق بالظرفية؛ لأنه اسم للطريق المسلوك فهو معين لا مبهم.

قوله: (ومثله قول الآخر:

آليتُ حَبَّ العراقِ الدَّهر أطعمُهُ والحبُّ يأكلُهُ في القريةِ السُّوسُ)(١٦)

قاله المتلمس ( $^{(V)}$  جرير بن عبد المسيح، و(آليت) بضم التاء وفتحها، أي: حلفت على حب العراق أني لا (أطعمه) الدهر مع أنه متيسر يأكله السوس، و(الدهر) منصوب بالظرفية، وحذف بعده ( $^{(V)}$ )، والشاهد في (حب العراق) كما قرره الشارح.

<sup>(</sup>۱) ساعدة بن جؤية الهذلي، من سعد هذيل، شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام، أسلم، وليست له صحبة، له ديوان.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ٨٦/٢ ـ ٨٨، «الأعلام» ٧٠/٢.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (لدن) ۲۲۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣) "لسان العرب" (عسل) ٢١١/٩: هو من العسلان: مَشْيَ الذُّئب واهتزاز الرمح.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (متن) ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) البيت للمتلَّمَس في «ديوانه» (٩٥)، «الكتاب» ٣٨/١، «تخليص الشواهد» (٥٠٠)، «البيت للمتلَّمَس في «ديوانه» (٩٥)، «الكتاب» ٣١٢/١، «شرح التصريح» ٣١٢/١، «شرح «المقاصد النحوية» ٢٨/١، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٧/١، «شرح الأشموني» ٤١/١٤، «المقاصد الشافية» ٣٨٤٢.

 <sup>(</sup>٧) جرير بن عبد العزى أو عبد المسيح من بني ضبيعة من ربيعة. ت٥٠هـ. شاعر جاهلي، من أهل البحرين، وخاله طرفة بن العبد.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ٣٤٥/٦، «الشعر والشعراء» ١٨٥، «الأعلام» ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>A) «لسان العرب» (ألا) ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ج).

قوله: (ومثله:

تَحِنُ فَتُبْدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَابةٍ وَأُخْفِي الذي لولا الأسى لقضاني)(١)

قاله عروة (٢) بن حزام، و(تحن)، أي: الناقة، والصبابة (٣): العشق وشدة الشوق، والأسى (٤) بضم الهمزة: جمع أسوة من التأسي، وهو الاقتداء، وأما الأسى بفتح الهمزة وهو الحزن فلا دخل له هنا بل مفسد للمعنى، والشاهد في (لقضاني) حيث حذف منه حرف الجر ونصب مجروره؛ إذ أصله لقضى على بالموت.

قوله: (وقد يحذف حرف الجر ويبقى عمله، كقوله:

إذا قِيلُ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبِ بِالْأَكُفُ الأَصَابِعُ)(٥)

قاله الفرزدق، والشاهد في (كليبٍ) حيث جاء بالجر؛ إذ أصله: أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب بن يربوع بن حنظلة، وهو رهط جرير، واعلم (٦) أن حذف حرف الجر، (وإبقاء عمله ضربان: شاذ كهذا البيت

<sup>(</sup>۱) البيت لعروة بن حزام في «خزانة الأدب» ۱۳۰/۸، «الدرر» ۲/۰۰، «المقاصد النحوية» ۲/۲۲، وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٤٧٤)، «مغني اللبيب» (١٩٠)، «همع الهوامع» ۱۱/۳.

 <sup>(</sup>۲) عروة بن حزام بن مهاجر، من بني عذرة. ت٣٠هـ. شاعر من مُتَيّمي العرب، كان يحب ابنة عم له تدعى عفراء، وتزوجت برجل من الشام، فمات من حزنه عليها، له ديوان شعري صغير.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٦٢٦، «الأعلام» ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (صبا) ٢٨٣/٠.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (أسا) ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) البيت للفرزدق في (ديوانه) (٤٢٠)، (تخليص الشواهد) (٥٠٤)، (خزانة الأدب) المامرية ١١٣/٩، (المقاصد النحوية) ٥٤٢/٢. والدرو ١٩٢/٢، (المقاصد النحوية) ٥٤٢/٢، والمقاصد وبلا نسبة في (أوضح المسالك) ١٥/٢، (شرح الأشموني) ١/٤٤٠، (توضيح المقاصد) ٢٦٨/١، (همع الهوامع) ١٠/١، (المقاصد الشافية) ٢١٨٣٠، (المساعد) ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٦٨/١ ـ ٢٦٩، «المساعد» ٤٣١/١.

ومضطرد نحو: (وليل كموج<sup>(۱)</sup> البحر)، أي: ورب ليل، وهو مذكور في باب حروف الجر)<sup>(۲)</sup>.

قوله: (وأما الحذف المطرد ففي التعدية إلى أنَّ، وأنَّ) إنما أطرد ذلك فيهما؛ لطولهما بالصلة (٣).

قوله: (ولا يجوز رغبت أن تفعل، لئلا يوهم أن المراد: رغبت عن أن تفعل) استشكل بحذفه في قوله: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]، وأجيب (٤) بأنه إنما حذف اعتمادًا على القرينة الرافعة للبس أو قصدًا للإبهام؛ ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن، ومن يرغب عنهن لذمامتهن وفقرهن.

قوله(٥):

### (وما زرت ليلى أن تكونَ حبيبة اليّ ولا دينِ بها أنا طالبُه)(١)

قاله الفرزدق. أي: ما زرت ليلى؛ لتكون لي حبيبة، ولا لطلب دين لي عليها، ولكن لضرورة تنزل بالشخص، والشاهد في: (أن تكون) حيث حذف حرف الجر منه إذ أصله لأن تكون، ومحله بعد حذف حرف الجر

(۱) هذا جزء من بيت من الطويل قاله امرؤ القيس. وتمامه:
 وليل كلموج البحر أرخى سدوله علئ بانواع السهموم ليبتلي
 «ديوان امرئ القيس» (۱۸).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عقيل في "المساعدة ٤٢٩/١: (تقول: عجبتُ أن تقومَ، أو أنَّكَ قائمَ، والأصل: من أن تقومَ، ومن أنَّكَ قائم، فحذف الحرف تخفيفًا لطولهما بمتعلقهما).

<sup>(</sup>٤) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٧٠/١، «المساعد» ٤٢٩/١.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (١٨٠ ـ ١٨١): (وفي محلّهما بعد الحذف قولان، فمذهب الخليل والكسائي أنه الجرّ، ومذهب سيبويه والفرّاء أنّه النّصب، ويؤيّد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش: وما زرتُ ليلي...

<sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق في «ديوانه» ٨٤/١، «الكتاب» ٢٩/٣، «خزانة الأدب» ١١٣/٩، «الدرر» (٩٢/٢، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٤٤٣/١، «همم الهوامع» ٩/٣.

بدليل عطف، (ولا دينِ) بالجر عليه كما قرره الشارح $^{(1)(1)}$ .

٢٧٤ والأَصْلُ سَبْقُ فاعلٍ مَعْنَى كمَن مِن ٱلْبِسَن مِن زاركُمْ نَسْجَ اليَمَن
 ٢٧٥ ـ وَيَـلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوجبِ عرا وتركُ ذاكَ الأَصْلِ حتمًا قَدْ يُرَى

قوله (٣): (نحو: ﴿وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَقَرَّمَىٰ ۞﴾ [الضحى: ٥])، مثال للاقتصار على الثاني قوله (٤): (﴿حَقَىٰ يُعْطُوا الْجَزِيَةَ﴾).

٢٧٦ ـ وَحَذْفَ فَضْلَةِ أَجِزُ إِن لَم يَضِرَ كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرَ ٢٧٧ ـ ويُحْذَفُ مُلْتَسَرَمَا وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَسَرَمَا

قوله: (كقولهم: كليهما وتمرّا... إلى آخره) لف الأمثلة على حدة ثم نشر معانيها لذلك على ترتيب اللف فصار ذلك لفًا ونشرًا مرتبًا، وأصل (كليهما<sup>(٥)</sup> وتمرّا) أن جندلة اليشكري أشرف على عمرو بن صران بن الأقرع الجعدي، وبين يديه زبد وسنام وتمر، فقال له عمرو: من أيهما تحب أن أطعمك؟ يعنى: الزبد والسنام، فقال جندلة: كليهما وتمرًا.

<sup>(</sup>۱) وقد وقع خلاف بين النّحاة على الموضع بعد حذف حرف الجزّ، فذهب سيبويه والفرّاء إلى النّصب؛ لأنَّ بقاء الجرَّ بعد حذف عامله قليل، والنّصب كثير والحمل عليه أولى. وذهب الخليل والكسائي إلى الجرَّ، والبيت السابق دليل على الجر.

انظر: «شرح التسهيل» ١٤٨/٢، «المساعد» ٤٢٩/١، «شرح الأشموني» ٤٤٣/١، «المقاصد الشافية» ١٤٨/٣ - ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) القول غير موجود في «شرح ابن الناظم».

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ١٨٢/١ ـ ١٨٣: (يجوز حذف الفعل الناصب إذا دل عليه دليل، وهذا الحذف على ضربين جائز وواجب... ولا يجب الحذف فيما عدا ذلك إلا فيما كان واريًا مثلاً أو كالمثل في كثرة الاستعمال، كقولهم: كليهما وتمرًا...).

وانظر: «المقاصد الشافيّة» ١٦٤/٣، «شرح المفصّل» ٢٨/٢، «شرح الأشموني» ٤٥٥/١ ـ ٤٤٦.

<sup>(</sup>a) «مجمع الأمثال» ١٥٩/٢.

وقوله (١): وابتيع راجع بقوله: (أَحَشَفًا وسُوْءَ كِيْلَة)، و(سوء كيلة) منصوب على أنه مفعول معه، وقدر (٢) الجوهري ذلك بقوله: أتجمع أن تعطيني حشفًا وتسيء (٣) لي الكيل.

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (حشف) ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

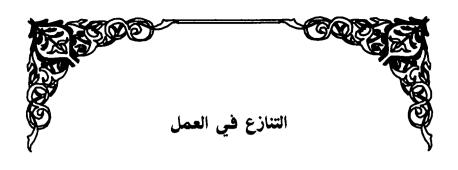

٢٧٨ - إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَيَا في اسم عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ
 ٢٧٨ - وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةُ وَاخْتَارَ عَكْسًا غيرُهُم ذَا أَسْرَةُ
 ٢٧٩ - وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةُ

\* \* \*

#### التنازع في العمل

قوله ـ الناظم: (إن عاملان): جرى على الغالب، لا شرط، فقد يتنازع ثلاثة، نحو: «تسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة، ثلاثا وثلاثين الأنه في اثنين ظرف ومصدر، وقد (٢) يتنازع أربعة، كقول الشاعر:

طَلَبْتُ، فَلَمْ أُدْرِكْ بِوَجْهِي وَلَيْتَنِي فَقَدْتُ وَلَمْ أَبْعَ النَّدى، عند سائِبِ(٣)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٩٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن عقيل جواز كون العامل في التنازع أربعة فأكثر، وهو ظاهر كلام ابن عصفور \_ أيضًا.

انظر: «المساعد» ٤٤٨/١، وانظر: «شرح الأشموني» ٤٥٣/١، «المقاصد الشافية» ٣/١٦٠.

 <sup>(</sup>٣) البيت ليس من شواهد ابن الناظم في «شرحه»، وهو للحماسي في «حاشية يس على
 التصريح» ١٩١٦/١.

قوله: (في اسم، يشمل الظاهر والضمير)، وقول ابن<sup>(۱)</sup> الحاجب: شرطه: أن يكون ظاهرًا، إن أراد به مقابل المستتر، فذاك، وإلا لزمه أن لا يكون نحو: (ما ضربت وشتمت إلا إياك) من باب التنازع، مع أنه منه، ولعله جرى على الغالب.

قوله: (إنما قال عاملان... إلخ)، عُلم منه أنه لا تنازع بين حرفين، ولا بين حرف وغيره، وظاهر كلامه، كالناظم، أنه لا فرق في العاملين، بين الجامدين والمتصرفين، والجامد والمتصرف، وجرى عليه ابن هشام (٢٠)، لكن شرط ابن عصفور أن يكونا متصرفين (٣).

قوله: (كقول الشاعر:

عُهِدْتَ مُغِيثًا، مُغْنِيًا مَنْ أَجَرْتَهُ ﴿ فَلَمْ أَتَّخِذْ إِلاَّ فِنَاءَكَ مَوْبِلاً)(١)

(عهدت): مبني للمفعول، من: العهد، بمعنى: معرفة الشيء، على ما كان عليه، والشاهد في: (مغيثًا، مغنيًا): حيث تنازعا في: (من أجرته)، يقال: أجرته من كذا، أي: أنقذته منه، والفاء تعليلية، أي: فلذلك لم أتخذ ملجأ، إلا فناءك(٢) \_ أي: جوارك، وقربك.

قوله: (وقال: اقتضيا؛ ليخرج العاملان المؤكد أحدهما بالآخر)، يخرج به ـ أيضًا ـ نحو قول امرئ القيس:

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكافية» ٧٨/٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>۲) «أوضع المسالك» ۲۱/۱.

<sup>(</sup>٣) قال المرادي: «شرطه ابن عصفور، ولم يشترطه المصنف، وأجاز في «التسهيل» تنازع فعلي التعجب، لكن، شرط إعمال الثاني؛ حتى لا يفصل بينه، وبين الأول، ومعموله، وأجاز المبرد على إعمال كل منهما «توضيح المقاصد» ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢١/٢، «تخليص الشواهد» (٥١٣)، «شرح الأشموني» (٥١٣)، «شرح التصريح» (٣١٦/١، «شرح المكودي» (١٠١)، «المقاصد النحوية» ٢/٢.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (جور) ۲/٤١٤.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (فني) ٣٣٩/١.

وَلَـوْ أَنْ مَـا أَسْعَـى لِأَذْنَى مَعِيْشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ، قَلِيلٌ مِنَ المَالِ<sup>(١)</sup>

إذ المعنى: كفاني (قليل) (٢)، ولم أطلب الملك أو المجد، وإنما لم يكن من التنازع، على الأصح؛ لفساد المعنى عليه؛ لأن كفاية القليل من المال منتفية؛ لانتفاء سعيه لأدنى معيشة؛ بناء على أن (لو) هنا؛ لامتناع الثاني لامتناع الأول، وهذا يقتضي أن لا يكون طالبًا لقليل من المال، ولو كان (ذلك) من باب التنازع، لاقتضى أن يكون طالبًا له، غير طالب، وذلك تناقض، وظاهر: أن محله إذا جُعِلَت الواو للعطف، فإن جُعِلَت للحال، صح كون ذلك من باب التنازع، إذ المعنى ـ حينئذ: ولو كان سعيي؛ لأدنى معيشة، كفاني قليل من المال، حال كوني غير طالب له، ولا تناقض.

قوله: (كقول الشاعر:

فَأَينَ إِلَى أَيْنَ (النَّجَاءُ)(٤) بِبَغْلَتِي أَتاكِ، أَتاكِ، اللَّاحِقُوكِ، احْسِ احْسِ)(٥)

أي: فأين تذهب، و(النجاء)(١٦) بالمد: الإسراع، والشاهد في: (أتاكِ أتاكِ) وهو ظاهر من كلام الشارح(٧)، ونون: (اللاحقوك) سقطت؛ بالإضافة

<sup>(</sup>۱) البيت ليس من شواهد ابن الناظم، وهو لامرئ القيس في: «الديوان» (۳۹)، «الكتاب» ١٨١/، «هرح ابن يعيش» ١٨٤/، «الكافية» ١٨١/، «الإنصاف» ٨٤/١، «شرح المكودي» (١٠١)، «همع الهوامع» ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (النجاة) والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٤/٢، «خزانة الأدب» ١٥٥/٥، «شرح الأشموني» ١٢٥/١، «المقاصد الأشموني» ١٢٥/١، «المقاصد النحوية» ٩/٣.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (نجا) ١٤/١٤.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن الناظم (١٨٤): «(فأتاكِ أتاكِ» عاملان في اللفظ، والثاني منهما لا اقتضاء له،
 إلا التوكيد، ولو اقتضى عملًا، لقيل: أتوكِ أتاك، أو: أتاك أتوك).

إلى الكاف، وروى: (اللاحقون) بالنون بلا إضافة، ومفعول: (احبس) محذوف ـ أي: احبس نفسك(١)، والثاني مؤكد.

قوله: (وقال: (قبل) تنبيها على أن التنازع لا يتأتى بين عاملين متأخرين).

قال ابن هشام(۲): أو أحدهما مقدم، والآخر متأخر، نحو: (ضربت زيدًا وأكرمت)، فلا تنازع فيه ـ أيضًا<sup>(٣)</sup>، خلافًا للفارسي.

وتعقّبه غيره بأن الحق خلافه؛ لأن غاية ما فيه أن الأول يكون أولى, بالعمل، أما أنه ممتنع، فلا؛ لأن معمول العامل يجوز تقديمه عليه.

قوله: (نحو: زيد قام وقعد... إلخ)، المتجه نحو: (زيدًا ضربت وشتمت) لأن زيدًا، فيما مُثُل به، غير معمول لما بعده، بل بالعكس.

قوله: (والمختار، عند البصريين(١٤)، إعمال الثاني)، أي: لقربه. (وعند الكوفيين إعمال الأول)، أي: لسبقه.

تَسَسَازَعَسَاهُ وَالْسَقَسِرِمْ مَسَا الْسَتُسْرَمَسَا وَقَلْ بَعْنِي وَاعْتَدَينا عَبْدَاكَا ٢٨٢ - وَلاَ تَجِئْ مَعْ أَوْلِ قَدْ أَهْمِلاً بِمُضْمَرٍ لِعَيْرِ رَفْع أُوهِلاً

٢٨٠ ـ وَأَعْمِلُ الْمُهْمَلُ فِي ضَمِيرِ ما ٢٨١ - كَيُحْسِنَانِ وَيُسِىءُ الْبِنَاكَا

قوله: (المهمل: هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر): في تقييده بالظاهر ما قدمته عن ابن الحاجب(ه).

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): قوله: (نفسك) فيه نظر، والظاهر أنه (بغلتي) أو ضميرها.

<sup>(</sup>۲) «أوضح المسالك» ۲۳/۱.

قال المرادي: وقد أجاز الفارسي التنازع مع توسط المعمول، وأجازه بعضهم مع التقدم. «توضيح المقاصد» ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» ٨٣/١ ـ ٩٢، «توضيح المقاصد» ٢٧٦/١، «أوضح المسالك» ٢٨/٢، السرح ابن عقيل ٤٩٦/١، ٤٩٧، السرح ابن يعيش ٧٧/١، السرح المكودي

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكافية» ٢/٧٧.

قوله: (وإلى ذلك أشار بقوله: والتزمَ ما التزما)، أي: ما التزمه النحاة، من مطابقة الضمير للظاهر، وجوز المرادي(١) فيه احتمالين آخرين:

أحدهما: ما التزم، مما يأتي، من وجوب حذفه من الأول، في بعض الأحوال، ووجوب تأخيره، في بعضها.

والثاني: ما التزم، من عدم حذف ضمير العمدة، بخلاف الفضلة.

قوله: (ووجب الحذف (۲)، إلا في باب ظن)، أي: وفي باب كان، وفيما إذا أوقع حذفه في لبس، نحو: (ظنني، وظننت زيدًا، قائمًا، إياه)، وسيأتي في كلامه، وكنت وكان زيد صديقًا إياه، واستعنت واستعان عليً زيدٌ به.

قوله: (وقول الشاعر:

إِذَا كُنْتَ تُرْضِيْهِ، وَيُرْضِيْكَ صَاحِبٌ ﴿ جِهَارًا، فَكُنْ فِي الغَيْبِ أَحْفَظَ لِلْوُدُ (٣)

ضرورة نادرة، لا يعتد بمثلها).

الشاهد في: (ترضيه) حيث أضمر فيه ضمير المفعول، وكان القياس حذفه و(جهارًا) (٤٠)، أي: عياناً منصوب بالظرفية.

ومعنى البيت: الحث على الإخلاص في العمل، وأن يكون الإنسان بوجه واحد؛ إذ صاحب الوجهين ليس بوجيه عند الله تعالى.

<sup>(</sup>١) «توضيح المقاصد» ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) أي: حذف المنصوب.

 <sup>(</sup>۳) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۱/۲» «شرح التسهيل» ۱۷۱/۲، «تخليص الشواهد» (۵۱۵)، «شرح الأشموني» ۲۲۲/۱، «شرح التصريح» ۳۲۲/۱، «شرح البن عقيل» ۱۹۹۱، «همع الهوامع» ۱۲۱/۳، «المقاصد النحوية» ۲۷۳/۱.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (جهر) ٣٩٧/٢.

قوله: (يحسن ويسيئان ابناك)(١): مثال لإعمال الأول، وما بعده مثال لإعمال الثاني، وتأخير الضمير، وفي نسخة بدل المثال الأول: (يحسن ويسىء ابناك هما) وعليها فالمثالان لإعمال الثاني.

قوله: (وأنشد:

وَكُمْ تَمَا، مُدَمَّاةً، كَأَنَّ مُتُونَهَا ﴿ جَرَى فَوْقَهَا، وَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبٍ (٢٠)

قاله طفيل<sup>(۳)</sup> بن عوف الغَنَوي، في وصف خيل، و(كمتا): جمع: أكمت، وهو معطوف على: (رباط الخيل) في بيت قبله ـ أي: ترى فينا رباط الخيل و(كمتا)<sup>(3)</sup> وهو من: الكمتة، وهي: حمرة، تضرب إلى السواد، و(مدماة)<sup>(٥)</sup>، أي: (محمرة)<sup>(٢)</sup>، والمراد: أن الحمرة أشد من السواد، و(متونها)<sup>(۷)</sup>، أي: ظهورها.

<sup>(</sup>١) يناقش مسألة: منع الكوفيين للإضمار، قبل الذكر، وهما على مذهبين: فمذهب الكسائي: أنه يعمل الأول فيقول: يحسن ويسيئان ابناك، أو يحذف فاعله؟ للدلالة عليه، فيقول: يحسن ويسيء ابناك.

ومذهب الفرّاء: إعمال الأول، أو إعمال الثاني، وتأخير ضمير الأول، إن كان رافعًا، نحو: يحسن ويسيء ابناك هما، أو إعمال المتنازعين جميعًا، في الاسم الظاهر، إن كانا رافعين، فيجوز: يحسن ويسىء ابناك.

وانظر: «توضيح المقاصد» ٢٧٨/١، «المساعد» ٤٥٧/١، «هرح الأشموني» ٤٥٨. «شرح الأشموني» ٤٥٧/١.

 <sup>(</sup>۲) البيت للطفيل الغنوي في: «ديوانه» (۳۲)، «الكتاب» ۷۷/۱، «الإنصاف» ۸۸/۱، «شرح المفصل» ۷۸/۱، «المقاصد الشافية» ۱۸۷/، «شرح أبيات سيبويه» ۱۸۳/۱.
 وبلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٥١٥)، «شرح الأشموني» ٤٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) طفيل بن عوف بن كعب، من بني غنيّ، من قيس عيلانّ. ت١٣ق.هـ. شاعر جاهلي فحل من الشجعان، وهو من أوصف العرب للخيل، له ديوان شعر.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٤٦٠، «الأعلام» ٢٢٨/٣. (٤) «لسان العرب» (كمت) ١٥٣/١٢.

<sup>(</sup>ه) «لسان العرب» (دمي) ٤١٢/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ج): رسمت هكذا: (محمولاه).

<sup>(</sup>V) «لسان العرب» (متن) ۱۸/۱۳.

والشاهد في: (جرى، واستشعرت)؛ حيث تنازعا في: (لون مذهب) وأعمل فيه الثاني. وجرى، أي: سال، واستشعرت أي: جعلت لون المذهب شعارًا ولباسًا، ولون (المذهب)(١) بضم الميم المموه بالذهب، أي: لون شيء مذهب.

قوله: (وقال بعض الطائيين:

جَفَوْنِي، وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلاء، إنَّنِي لِغَيْرِ جَمِيْلٍ، مِنْ خَلِيليَ، مُهْملُ)(٢)

الشاهد في: (جفوني، ولم أجف)؛ حيث تنازعا في (الأخلاء) جمع: خليل، وأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول، و(مهمل) خبر (إنَّ) من: الإهمال، وهو: الترك.

قوله: (وقال الآخر:

هَ وَيُنَيْنِي وَهَ وَيُتُ الْغَانِيَاتِ إلى ۚ أَنْ شِبْتُ، فَانْصَرَفَتْ عَنْهُنَّ، آمَاِلِي)<sup>(٣)</sup>

الشاهد في (هوينني، وهويت)؛ حيث تنازعا في (الغانيات)، وأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول.

قوله: (لأنه)<sup>(1)</sup> إضمار متأخر): الإضافة فيه بمعنى اللام، وقوله: (رتبته التقديم) صفة لمتأخر.

قوله (٥): (إن أضمر فيه (غالبًا)، أي: والإضمار فيه هو المختار؛ لأنه

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (ذهب) ٢٧/٥.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «شرح التسهيل» ۱۷۰/۲، «أوضح المسالك» ۲۸/۲، «تخليص الشواهد» (۵۱۵)، «شرح الأشموني» ۵۸/۱، «شرح التصريح» ۵۷۶/۲، «همم الهوامم» ۱۲۰/۳، «المقاصد النحوية» ۱۲۰/۳.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (٥١٥)، «شرح الأشموني» //٤٥٨، «همع الهوامع» ١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (إلا أنه).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم: وإن اقتضى النصب، أضمر فيه غالبًا نحو: ضربني وضربتُهم قومك...

ينفى اللبس، والحذف)(١) يؤدي إليه.

قوله: (ونحو قول الشاعر:

إِذَا هِيَ لَـمْ تَـسْـتَـكْ، بِـعُــودِ أَرَاكَـةٍ تُنْخُلَ فاستاكَتْ به، عُودُ إِسْحلِ)(٢)

قاله (طفيل)<sup>(٣)</sup> الغنوي، على الصحيح، في وصف امرأة تسمى: سعدى، والأراكة ـ بالفتح: واحدة: الأراك<sup>(٤)</sup>، وهو شجر يتخذ منه المساويك، و(تُنُخُل): مبني للمفعول ـ أي: اختير. والشاهد فيه، وفي: (فاستاكت) حيث تنازعا في عود إسحل، وأعمل فيه الأول، وأضمر في الثاني، والإسحل<sup>(٥)</sup> ـ بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة: شجر دقيق الأغصان (الأثل)<sup>(٢)</sup> بالحجاز.

قوله في «النظم»: (أوهلا) صفة (لمضمر) في قوله: (بمضمر لغير رفع أوهلا). والغير متعلق به، والمعنى: بمضمر (جُعِل)(٧) أهلًا لغير الرفع.

٢٨٣ ـ بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ
 ٢٨٣ ـ وأَظْهِرِ إِنْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَرَا
 ٢٨٤ ـ وأَظْهِرِ إِنْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَرَا
 ٢٨٥ ـ نَخُو أَظُنُ وَيَظُنَّانِي أَخَا
 ٢٨٥ ـ نَخُو أَظُنُ وَيَظُنَّانِي أَخَا

قوله: (وإن لم يستغن عنه، بأن كان أحد المفعولين، في باب: ظن)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) البيت قيل: لعمر بن أبي ربيعة في: «الكتاب» ٧٨/١، «شرح المفصل» ٧٩/١، «المقاصد الشافية» ١٧١/٣.

وقيل: لطفيل الغنوى في «شرح أبيات سيبويه» ١٨٨/١.

وبلا نسبة في «شرح التسهيل» ١٧٢/٢، «شرح الأشموني» ٢٦١/١، «الدرر» ١١٧/١.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عقيل)، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (أرك) ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (سحل) ١٩٨/٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): حصل.

اقتصر على باب: ظن، كما اقتصر عليه، فيما مر، وقد عرفت ما فيه.

قوله: (ولا يجوز تقديمه، عند الجميع... إلخ)، ظاهر كلام «التسهيل»(١) جواز تقديمه، وحكى فيه ابن هشام(٢) أربعة أوجه:

أحدها: إضماره مؤخرًا، وثانيها:إضماره مقدمًا، وثالثها: إظهاره، ورابعها: حذفه؛ لدلالة المفسر عليه، وصححه.

وقال ابن عصفور<sup>(٣)</sup>: إنه أَسَدُّ المذاهب؛ لسلامته من الإضمار قبل الذكر؛ ومن الفصل.

قوله: (وهو كالمفعول الأول، في امتناع تقديمه وحذفه)، أي: على ما مر، آنفًا.

قوله: (وقد يُتَوهم، من قول الشيخ ـ رحمه الله ـ :

بل حذفه الزم، إن يكن غَيْرَ خَبَرْ وأُخْرنْه، إن يكن، هو، الخبر)

أن ضمير المتنازع فيه، إذا كان مفعولاً (في باب ظن يجب حذفه، إن كان المفعول كان المفعول المفعول (وتأخيره إن كان المفعول الثاني)، أي: لأنه خبر.

قوله: (ولو قال، بدله، نحو:

واحذِفْهُ، إن لم يكُ مفعولَ حَسِبْ وإن يكن ذاكَ، فَأَخَّـْزُهُ، تُـصِبْ

لخلص من ذلك التوهم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك: ويجوز حذف المضمر غير المرفوع، ما لم يمنع مانع، ولا يلزم حذفه أو تأخيره، معمولاً، للأوّل، خلافًا لأكثرهم، بل حذفه، إن لم يمنع مانع، أولى من إبقائه متقدمًا، ولا يحتاج غالبًا لتأخره إلاً في باب ظنَّ.
قشرح التسهيل، ١٧١/٢.

۲۱/۲ (أوضح المسالك) ۲۱/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر «توضيح المقاصد» ٢٧٩/١، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

قال المرادي<sup>(۱)</sup>: قلت: (قوله: (مفعول حسب) يوهم أن غير مفعول حسب يجب حذفه، ولو كان خبرًا، وليس كذلك؛ لأن خبر (كان) لا يحذف ـ أيضًا، بل يؤخر كمفعول حسب، نحو: «زيد كان وكنت قائمًا إياه»، وهذا مندرج تحت قول الناظم: [(خبر).

قوله: (وإن منع من إضمار مفعول في باب ظن مانع تعين الإظهار] (٢) إلى آخره)، المسألة حينتذ ليست من باب التنازع؛ لأن كلا من العاملين طالب لغير ما يطلبه الآخر، وقد نبه عليه ابن هشام (٢).



<sup>(</sup>۱) «توضيح المقاصد» ۲۸۰/۱.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: (إذا احتاج العامل المهمَلُ إلى ضمير، وكان ذلك الضمير خبرًا عن اسم، وكان ذلك الاسم، مخالفًا، في الإفراد والتذكير أو غيرها، للاسم المفسر له، وهو المتنازع فيه، وجب العدول إلى الإظهار، نحو: «أظنُّ ويظنُّاني أخا الرَّيدَيْن أَخُويَنَ»؛ وذلك لأنَّ الأصل: «أظنُّ ويظنُّنني الزيدين أخوين». «أوضح المسالك» /٣٢/٢.

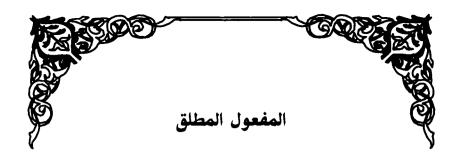

٢٨٦ ـ الْمَصْدَرُ اسم مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنَ مَذَلُولَي الْفِعلِ كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْ ٢٨٧ ـ الْمَصْدَرُ اسم مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ أَمِنْ ٢٨٧ ـ بمثلِهِ أَوْ فِعْلِ أَوْ وَصْفِ نُصِبْ وَكَوْنُهُ أَصْلاً لَهَ ذَيْنَ الْتُخِبْ

\* \* \*

## المفعول المطلق

قوله: (في النظم: المصدر اسم... إلخ)، قد بوب للمفعول المطلق، ولم يعرفه، بل عرف المصدر؛ نظرًا إلى تصادقهما في الجملة، وقد عرفه الشارح بـ(١): (ما ليس بخبر إلخ)، أي: بخبر لمبتدأ، وإنما لم يقل، بدله: فضلة؛ لأنه قد يكون مرفوعًا، نحو: (غُضِبَ غَضَبٌ شديدٌ)، كما سيأتي في كلامه.

قوله: (فما ليس خبرًا، مخرج لنحو المصدر المبين للنوع... إلخ)، هو مخرج أيضًا لنحو المصدر المبين للعدد، في نحو قولك: ضربك ضربتان.

قوله: (والنخوة)<sup>(۲)</sup>: هي الكبر والعظمة، يقال: انتخى فلان علينا ـ أي: افتخر، وتعظم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم ۱۹۰/۱: (فالمفعول المطلق ما ليس خبرًا من مصدر مفيد توكيد عامله، أو بيان نوعه، أو عدد...

<sup>(</sup>٢) ﴿لسان العربِ (نخا) ٨٧/١٤.

وللوصف، كما ذكره بعد، وذهب بعضهم (۱) إلى أن: الوصف مشتق من الفعل، والفعل من المصدر، وبعضهم (۲) إلى: أن كلاً من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقًا من الآخر.

٨٨٧ - نوعيدًا أذ نوعًا يبينُ أذ عَدَدُ كَسِرْتُ سَيْرَنَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَلَا

قوله: (الحامل على ذكر المفعول المطلق مع عامله: إما إفادة التركيل... إلخ)، هو في الإفادة الأولى يُسُمَّى: المبهم، وفي الثالثة: المعدود، وفي الثالية: المختص واختصاصه إما: بإضافة، نحو: (سَيُرَ وَيَ رَشُد)، أو بنعت، نحو: (سيرًا شليلًا)، أو ب: (أل)، نحو: (السير الذي تعرفه). قال المرادي(٣): (كذا قسم بعفهم، والظاهر أن المعدود مندرج تحت المختص، كما فعل في «التسهيل»(٤): قال: فالمعدر، على هذا، قسمان: مبهم ومختص، والمختص قسمان: معدود وغير معدود).

نَالْجَاا بِيَادُا دَلْجِاا يُكُ لُجِع مَا اللهُ مِيلَه لا لَمْنَة بْهِيْو بُلُونُ لِمُعْلَمُ - ١٨٣ هِلَأَ) : يمن (<sup>(7)</sup>متق ما : هيدُ مان ((فِئالِ ...متفد نِه) : (<sup>(9)</sup>ماية

<sup>(</sup>١) قال السيرطي في «معم الهوامع» ٢/٥٩: (ذهب بعض البصريين إلى أنّ المصدر أصل للفعل والفعل أصل للرصف). وردّ بأنّه ليس في الوصف ما في الفعل من الدلالة على زمن معيّن، فبطل اشتقاقه منه، وتعيّن اشتقاقه من المصدر. قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يجدي كثير منفعة).

 <sup>(</sup>٢) قال المرادي في «توخيح المقاصل» ١/٩٨٢: (دزعم ابن طلحة أن الفعل والمصدر أصلان، وليس أحدمما مشتمًا من الآخر).

<sup>(</sup>٣) اتوضيح المقاصل ١/٣٨٢.

<sup>(3)</sup> قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢/٨٧١ : (فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمدجرد التركيد، ويسمّى مبهمًا، ولا يننى ولا يجمع، وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد، ويسمّى مختصًا ومؤقئًا ونتمّي ويُجمّع...).

 <sup>(</sup>ه) قال ابن الناظم ١/٢٩١: (يقام مقام المفعول المطلق ما دل على معناه: من صفته أو مدينة...)

<sup>(</sup>٢) انظر: «توخيح المقاصل» ١/٤٨٢، «المساعل»١/٩٢٤.

وللوصف، كما ذكره بعد، وذهب بعضهم (۱) إلى أن: الوصف مشتق من الفعل، والفعل من المصدر، وبعضهم (۲) إلى: أن كلاً من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقًا من الآخر.

## ٢٨٨ ـ تَوْكيدًا أَوْ نَوْعًا يُبِينُ أَوْ عَدَدُ كَسِرْتُ سَيْرَتَين سَيْرَ ذِي رَشَدْ

قوله: (الحامل على ذكر المفعول المطلق مع عامله: إما إفادة التوكيد... إلخ)، هو في الإفادة الأولى يُسَمَّى: المبهم، وفي الثالثة: المعدود، وفي الثانية: المختص واختصاصه إما: بإضافة، نحو: (سَيْرَ فِي رَشَد)، أو بنعت، نحو: (سيرًا شديدًا)، أو به: (أل)، نحو: (السير الذي تعرفه). قال المرادي<sup>(٣)</sup>: (كذا قسَّم بعضهم، والظاهر أن المعدود مندرج تحت المختص، كما فعل في «التسهيل»<sup>(٤)</sup>: قال: فالمصدر، على هذا، قسمان: مبهم ومختص، والمختص قسمان: معدود وغير معدود).

٢٨٩ ـ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا علَيه دَلْ كَيْ الجِدْ، وَافْرَحِ الْجَدَٰلُ
 قوله (٥): (من صفته... إلخ)، زاد غيره: أو وقته (٦)، نحو: (أَلَمَ

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٩٥/٢: (ذهب بعض البصريين إلى أنَّ المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف). وردَّ بأنَّه ليس في الوصف ما في الفعل من الدلالة على زمن معيّن، فبطل اشتقاقه منه، وتعيّن اشتقاقه من المصدر. قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يجدي كثير منفعة).

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٨٣/١: (وزعم ابن طلحة أنَّ الفعل والمصدر أصلان، وليس أحدهما مشتقًا من الآخر).

<sup>(</sup>٣) «توضيح المقاصد» ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ١٧٨/٢: (فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد، ويسمّى مبهمًا، ولا يثنى ولا يجمع، وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد، ويسمّى مختصًا ومؤقتًا ويُثنّى ويُجْمَع...).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ١٩٢/١: (يقام مقام المفعول المطلق ما دلَّ على معناه: من صفته أو ضميره...)

<sup>(</sup>٦) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٨٤/١، «المساعد، ٢٦٩/١٤.

(تَغْتَمِضْ)<sup>(۱)</sup> عَيْنَاكَ لَيْلَة أَرْمَدا)<sup>(۲)</sup>، أي: اغتماض ليلة أرمدا، أو (ما) الاستفهامية، نحو: (ما تضرب زيدًا؟)، أي: أيُّ ضَرْبٍ تضربُ زيدًا، أو (ما) الشرطية، نحو: (ما شئت فنم)، أي: أيَّ نوم شئتَ فَنَمْ.

قوله: (أو ملاق (له)<sup>(٣)</sup> في الاشتقاق)، الأَوْلَى: أو مشارك له في المادة؛ لأن المصدر ليس بمشتق، على المشهور، وقد مثل له بعد، بقوله: ﴿ رَبَّنَلَ إِلَيْهِ بَبَّتِيلًا ﴾ [المزمل: ١]؛ فالتبتيل مشارك للتبتل، في المادة، لا في الاشتقاق.

قوله: (والثاني نحو: عبدالله أظنه جالسًا، أي: أظن ظني)، أو أظن الظن، فيقدر معرفة لا نكرة؛ لأن الضمير معرفة، وهي لا تقوم مقام النكرة.

فإن قلت: فيه إضمار قبل الذكر، قلت: ممنوع؛ لأن الفعل يدل على ذكر المصدر، فإن قلت: الضمير يجوز عوده على عبدالله، فلا يكون نائبًا عن المصدر، قلت: لا؛ لأن (ظن) قد استوفى مفعوليه، فلا ينصب الضمير على أنه مفعول به، بجعله عائدًا على عبدالله، نعم إن جعل عبدالله منصوبًا بما يفسره أظنه، أو مرفوعًا بالابتداء لم يكن من هذا الباب، وفي نسخة: عبدالله أظنه جالس، على الإلغاء، وهو جائز؛ لتوسط العامل، لكنه قبيح؛ لتوكد الفعل بضمير المصدر، كما مر في باب ظن.

قوله: (والرابع نحو: افرح الجَذَل): بالذال المعجمة، أي: الفرح، وظاهر كلامه كالناظم أن نصبه، في هذا وفي الخامس<sup>(٤)</sup> بالفعل

<sup>(</sup>١) في (ج): (تغمص).

 <sup>(</sup>٢) هذا صدر بيتٍ من الطويل قاله الأعشى، وعجزه:
 وبت كما بات السليمُ مسهدًا.

انظر: «خزانة الأدب» ١٦٣/٦، «شرح المفصل» ١٠٢/١٠، «شرح الأشموني» ١٠٢/١٠، «شرح الأشموني» /١٠٤/، «همع الهوامع» ١٠١/٢، «مغني اللبيب» (٨١٣).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم: (الخامس كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَبَلْتُهُ إِلَيْهِ بَنِيلِهِ ﴾).

المذكور (١)، وهو مذهب المازني، لكن مذهب الجمهور: أن نصبه بفعل من لفظه مقدر، نبه عليه المرادي (٢).

قوله: (ومنه قول الراجز:

يُعْجِبُهُ السَّخُون والبَرودُ والتَّمْرُ حَبًّا مَالَهُ مَزِيدُ)(٢)

قاله رؤبة، والسُّخُون والبَرُود ـ بالفتح: ما سخن من المرق، وما برد منه.

والشاهد في (حُبًا)؛ حيث نُصِبَ بـ(يعجبه)، فهو من قبيل: فرحت جَذَلاً، وأحببته مِقَة؛ لأن في الإعجاب معنى المحبة، و(ماله مزيد) صفة لـ: (حبًا) فصل ذلك بقول: و(منه)؛ لأن الحبُ ليس مرادفًا للإعجاب، بل لازم له.

قوله: (والعاشر نحو: ضربته سوطًا): يشترط في نيابة الآلة: أن تكون الآلة آلة للفعل عادة، فلا يجوز<sup>(1)</sup>: ضربته خشبة أو عمودًا.

٢٩٠ ـ وَمَا لَـتَـوْكِـيـدِ فَـوَحُـد أَبِـدَا وَتُــنُ والجَــمَــغ غَــيــرَهُ وأَفْــرِدَا
 ٢٩١ ـ وَحَذْفُ عَامِلِ المُؤكّدِ امْتَنَعْ وَفي سِــوَاهُ لِــدَلِـيــلِ مُــتَــسَــغ

والثاني: أنَّه منصوب بالفعل الظاهر؛ لأنَّه بمعناه، فتعدَّى إليه كما لو كان من لفظه وعليه المازني.

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٩٨/٢ ـ ٩٩: (إن كان من غير لفظه فثلاثة مذاهب: أحدها: وعليه الجمهور: أنَّه منصوب بفعلٍ مضمرٍ من لفظه. مااها: : أنَّه منه من النّام ، النّالم ، لأنَّه منه نام ، الله كما الله كان من افظ.

والثالث: وعليه ابن جني: التفصيل، فإن أُريد به التأكيد عمل فيه المضمر الذي من لفظه ك: قعدت جلوسًا، وقمت وقوفًا؛ بناء على أنّه من قبيل التأكيد اللفظي، فلابدً من اشتراكه مع عامله في اللفظ، أو بيان النوع، عمل فيه الظاهر لأنّه بمعناه).

<sup>(</sup>۲) «توضيح المقاصد» ۲۸٥/۱ ـ ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في «ملحق ديوانه» (ص١٧٢)، «المقاصد النحوية» ٣/٥٥. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٤٥/١. «شرح المفصل» ١١٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «همع الهوامع» ١٠٢/٢.

قوله: (لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله، وتقرير معناه): التقوية: التثبيت في النفس؛ لأن ذكر الشيء، مرتين، أثبت له من ذكره مرة، والتقرير دفع المجاز.

قوله: (ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس) أي: ما ذكره أبوه، من اطراد عدم جواز حذف عامل المصدر المؤكد.

قوله: (وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص)، أي: بأن تجعل المصادر المذكورة مصادر نوعية، فيجعل له مخصصًا محذوفًا تقديره: سقيًا عظيمًا أو نافعًا أو نحوه، فيخرج عن محل النزاع، وما رد به على أبيه وافقه عليه ابن هشام في (١) «توضيحه» لكنه أشار إلى رده في «مغنيه» (٢) بأنه أراد بمنع حذفه (منع حذفه) غير ما استثنى، مما ناب مناب الفعل، نحو: أنت سيرًا، أو أنت سيرًا سيرًا، وسقيًا وجذعًا، ورده - أيضًا - ابن عقيل (٤) وغيره بأن سقيًا ورعيًا ونحوهما ليست من التأكيد في شيء، بل هو بمثابة: اسق؛ لأنه واقع موقعه ونائب عنه؛ ولهذا، لا يجمع بينهما بأن المصدر المؤكد لا يعمل

 <sup>(</sup>۱) «أوضح المسالك» ٢/٣٥ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح ابن عقيل» ١١/١ - ٥١٣، «شرح الأشموني» ٤٧٤/١ - ٤٧٤. قال الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٤٣٨/٢: (وأمّا ما استدلٌ به فلا دليل فيه؛ لأنّ تلك المصادر لم تأتِ للتوكيد أصلاً، وإنّما هي مصادر جعلت بدلاً من اللفظ بأفعالها وعُرِّضت منها، ففائدتُها النيابة عن أفعالها وإعطاءً معانيها لا تأكيدها، كيف؟! وهي القائمة مقامها بحيث تُنُوسيت أفعالها فلو كانت مؤكدة لها كانت مؤكدة لنفسها، والشيء لا يؤكد نفسه. والدليل على ذلك أنّ سقيًا ورعيًا وحمدًا... ونحوها لا قائل بأنّها مؤكّدة للجملة المحذوفة من الفعل والفاعل والمفعول. وقد قام الدليل عند المحققين على أنّها عوض من الجملة لا من الفعل وحده، فلو كانت مؤكّدة لزم أن تكون مؤكدة للجملة برأسها، وذلك غير صحيح، وأيضًا لو كانت مؤكّدة لجاز إظهار الفعل كما جاز في قولك: «ضربتُ زيدًا ضربًا»، لكنّهم لا يظهرونه في سقيًا ورعيًا... فدلُ ذلك على أنها ليست بمؤكدة).

بلا خلاف، والنائب عن الفعل يعمل على الصحيح، فـ(زيدًا) في ضربًا زيدًا منصوب بـ(ضربًا).

وبالجملة: ما قاله الشارح ممنوع؛ لأنه إذا اقتضى القياس منع حذف عامل المؤكد وأمكن حمل الوارد من ذلك على غير التأكيد، فحمله عليه أولى للجمع بين الأمرين، ولا ريب أن الحذف مناف لمقصود التأكيد، فقوله: (وهو دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام)، ممنوع كسائر مقدماته، وبذلك علم أن المصدر مؤكد ومبين للنوع أو العدد [وبدل من اللفظ بالفعل.

قوله: (ولم يخالف أحد في جواز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو العدد](۱)، أي(۲): لأنه يدل على معنى زائد، على معنى فعله، فأشبه المفعول به، فجاز حذف عامله، كما جاز حذف عامل المفعولية.

قوله: (بفعله)، أي: فعله الذي من لفظه أو من معناه، ليشمل أنواع الثاني الآتي كلامه.

٢٩٢ ـ والْحَذْفُ حَثْمٌ مَعَ آتِ بَدَلاً مِنْ فِعْلِهِ، كَنَدْلاً اللَّه كَانْدُلاً
 ٢٩٣ ـ ومَا لَتَفْصيلِ كَإِمَّا مَثًا عَامِلُهُ يُحِذَفُ حَيْثُ عَنَا
 ٢٩٤ ـ كَـذا مُكَرَّرٌ وَذُو حَضْرٍ وَرَدْ نَائِبَ فِعْلِ لاَسْمِ عَيْنِ اسْتَنَاذُ

قوله: (الأول: ماله فعل، فيجوز وقوعه موقع المصدر)، صوابه موقع الفعل كما وجد في نسخة.

قوله: (ومنه قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٨٥/١، «شرح ابن عقيل» ٥١١/١.

يمرُّونَ بالدَّهْنَا خِفَافًا عِيَابُهُمْ وَيَرْجِعْنَ من دَارِينَ بُجْرَ الحقائبِ(١) على حين ألهى النَّاس جُلُ أُمُورِهِمْ فَنَذْلاً زُرَيْقُ المالَ نَذْلَ النَّعالِبِ)

قالهما أعشى همدان على الصحيح، هجا بهما لصوصًا، وقيل: تجازًا، والدهنا<sup>(۲)</sup> بالقصر، وبالمد لكنه مقصور في كلامه، وهو موضع ببلاد تميم، وعيابهم<sup>(۳)</sup> جمع عيبة، وهي ما (يجعل)<sup>(٤)</sup> فيه الثياب، ويحمل خلف الراكب، و(يخرجن) عطف على (يمرون)، وأنث فاعله بتأويل الجماعة، ويروى بدله: ويرجعن، و(دارين)<sup>(٥)</sup> بكسر الراء موضع في البحر يؤتى منه بالطيب، و(بجر الحقائب) حال، وهو بضم الباء جمع بجرى<sup>(٢)</sup> وهي الممتلئة، أي: ويرجعون ممتلئين حقائبهم من أمتعة الناس، والحقائب: جمع حقيبة، وهي وعاء يجعل الرجل فيه زاده.

والشاهد في (ندلاً) حيث جاء بدلاً من فعله، وزريق: اسم قبيلة، وقيل: اسم رجل، والتقدير: اندل يا زريقُ ندلاً، أي: اختطف، والمال منصوب بـ(ندلاً) وأضاف ندلاً إلى الثعالب؛ لسرعة (خطفها)(٧) وسرعة اكتسابها، ولهذا قالت العرب: هو أخطف من ثعلب.

#### قوله: (ومثله قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) البيت لأعشى همدان في «المقاصد النحوية» ٣٦/٣.

وبلا نسبة في «الكتاب» ١١٥/١، «الإنصاف» ٢٩٣/١، «أوضح المسالك» ٣٨/٢، «الخصائص» ١٢٠/١، «سرّ صناعة الإعراب» ٢/٥٠٧، «شرح الأشموني» ٤٧٣/١، «شرح التصريح» ٣٣١/١، «شرح ابن عقيل» ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) «معجم البلدان» ٢/ ٩٣٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (عيب) ٤٩٠/٩.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (يُجمَع).

<sup>(</sup>٥) "معجم البلدان" ٢/٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) السان العرب، (بجر) ٣١٨/١.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (خطة) ولا تقوم بالسياق.

أَعَبْدًا حَلَّ في شُعَبَي غريبًا أَلُؤْمًا - لا أبا لكَ - واغترابًا؟!)(١)

قاله جرير، هجا به خالد بن يزيد الكندي.

أي: يا عبد و(شُعَبَي) (٢) بضم الشين، وفتح العين موضع، والشاهد في (ألؤمًا)، و(اغترابًا) حيث جاءا (بَدَلَيْن) (٢) من فعليهما، والتقدير: أتلؤم وتغترب اغترابًا؟ كما قاله الشارح، و(لا أبا لك) معترض بين المتعاطفين، وهو تارة يُذْكَرُ للمدح، وتارة للذم، وتارة للتعجب، وتارة بمعنى: جد في أمرك.

قوله (٤): ([أو نائبًا عن خبر] (٥) اسم عين)، احترز به عن اسم المعنى نحو: أمرك سيرٌ سيرٌ، فإن المصدر يرتفع بالخبرية (٢).

قوله: (وعند خطاب مغضوب عليه: لا أفعل ذلك ولا كيدًا ولا همًا)، أي: إذا طلب منه المخاطب الفعل.

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير في «ديوانه» (ص٢٥٠)، «الكتاب» ٣٣٩/١ ـ ٣٤٤، «خزانة الأدب» ٢٨٣/٢، «شرح التصريح» ٣٣١/١، «المقاصد النحوية» ٣٩/٤، «المقاصد الشافية» ٣٢٦/٣.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠/٢، «شرح الأشموني» ١/٤٧٤.

<sup>(</sup>۲) «معجم البلدان» ۳٤٨/۳.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ١٩٥/١: المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعله نوعان: المجوز وقوعه موقع المصدر... وهذا النوع على ضربين: طلب وخبر... وأمّا الخبر فما دلَّ على عامله قرينة .... أو نائبًا عن خبر اسم عين كقولهم: أنت سَيْرًا سَيْرًا...

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) قال الأشموني في «شرحه» ١٥٧٥/١: يجب أن يرتفع على الخبرية هنا لعدم الاحتياج إلى إضمار فعل هنا، بخلافه بعد اسم العين؛ لأنّه يؤمنُ معه اعتقاد الخبرية؛ إذ المعنى لا يُخبر به عن العين إلاّ مجازًا.

قوله: (ولأفعلن ذلك ورغمًا وهوانًا)، أي: إذا طلب منه المخاطب ترك الفعل.

قوله: (وأما المؤكد جملة فعلى قسمين... إلى آخره)، اختلفوا في جواز تقديمه فيهما على جملته:

فمنعه سيبويه (١) ومن وافقه، وجوزه (٢) الباقون، وجوز الزجاج توسطه (٣) (ك: أنت حقًا ابني).

والأوجه منع ذلك كسائر التواكيد، وعليه جرى الناظم(؛) وأتباعه.

سؤكَّذَا لِنَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُبْقَدَا عُرْفَا) والثَّانِ كَابْنِي أَنتَ حَقًّا صِرْفَا) حُمْلَةً كَالِي بُكًّا بُكَاءَ ذَاتِ عُضْلَةً

٢٩٥ ـ وَمنْهُ ما يَدعُونَهُ مؤكَّدُا ٢٩٦ ـ نَخو (لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ عُرْفًا) ٢٩٧ ـ كَذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَعْدَ جُمْلَةُ

قوله: (مررت)، أي: بفلان. (فإذا له صوتٌ صَوْتَ حمارٍ) أشار به

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في «همع الهوامع» ۱۲٤/۲: ثم هذا المصدر المؤكد بضربَيْه لا يجوز تقديمه على الجملة المؤكدة على الصحيح، وسببه أنَّ العامل فيه فعلَ يفسره مضمونها من جهة المعنى. إذ التقدير في: (له عليَّ دينارٌ اعترافًا): أعترفُ بذلك اعترافًا. وفي: (هو ابني حقًا): أُحِقُه حقًا. فأشبه، والعاملُ فيه معنى الفعل، فلم يجز تقديمهُ قياسًا عليه.

وأوّله المانعون على أنَّ حقًا هنا نصب على الظرف لا على المصدر، أي: أفي حقًّ زيدٌ منطلقٌ، نصَّ عليه سيبويه. انظر: «الكتاب» ٣٨٠/١.

 <sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «همع الهوامع» ١٢٤/٢: وأجاز قوم تقديمه، واستدلُوا بقولهم: أحقًا
 زيد منطلق.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ١٩٢٤/٢: وأجاز الزجاج توسيطه، فيُقال: «هذا حقًا عبدالله». قال: لأنّه إذا تقدّم جزء، فقد تقدّم ما يدلُّ على الفعل، واستشهد بقوله: كالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد الأسام مسمسير كالله أنساس سيوف حقًا تُسبِله علم الأيامُ

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ١٨٩/٢: (ولا يجوز تقديمها على الجملة؛ لأنَّ مضمونها يدلُ على العامل فيهما، ولا يتأتى ذلك إلاّ بعد تمام الجملة).

إلى أن شرط<sup>(۱)</sup> ذلك أن يكون المصدر علاجيًا<sup>(۱)</sup> تشبيهيًا بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه، فيجب الرفع في نحو: له ذكاء الحكماء؛ لأنه معنوي لا علاجي، وفي نحو: "صوتُ حمارِ" لعدم تقدم جملة، وفي نحو: "فإذا في الدار صوت صوتُ حمارِ"، ونحوه: "فإذا عليه نوح نوح الحمامِ"؛ لعدم تقدّم صاحبه، وهو المصوّتُ والنائحُ، وضمير "عليه" إنما هو للمنوح عليه، وربما نصب نحو هذين، لكن على الحال.

قوله: (ذات عُضْلَة)، أي: داهية، ومن كلامهم: إنه لعضلة من العضل، أي: داهية من الدواهي.

قوله: (على حد النصب. . . إلخ)، فيه ما مر في افرح الجذل.

قوله: (ومثلُ بَلْهَ المضاف: وَيْحَهُ ووَيْسَه، ووَيْبَه (وويله)<sup>(٣)</sup>) قال الجوهري<sup>(٤)</sup>: (ويح: كلمة رحمة، وويل: كلمة عذاب)، وقال اليزيدي<sup>(٥)</sup>: هما بمعنّى واحد، تقول: ويح لزيد، وويل له، برفعهما بالابتداء، وويحًا لزيد وويلاً له بنصبهما بإضمار فعل؛ كأنك قلت: ألزمه الله ويحًا وويلاً، وأما مع الإضافة فالنصب لا غير، كما جرى عليه الشارح، وويس كويح، وويب كويل.

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٢٦١/٣: الفعل المراد هنا هو العلاج والعمل لا اسم الفعل الذي معناه الجنس. فإن قوله: «لي بكا» المراد فيه بالبكاء ما يراد بقوله: «أنا أبكى» لا اسم جنس البكاء.

 <sup>(</sup>٢) يعني بالعلاجي: الذي يتناول شيئًا ماديًا، يُدرك بالحاسة، فكأنه أُخذ من: العلاج،
 والعلاج لا يكون إلا في ذي الحاسة، أو شبهه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) الصحاح، (ويح) ١٨/٢.

 <sup>(</sup>٥) يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي الإمام أبو محمد اليزيدي النحوي المقرئ اللغوى.

أخذ العربية عن أبي عمرو والخليل. أدّب أولاد يزيد بن منصور الحميري ونسب إليه. صنّف مختصرًا في النحو، «والمقصور والممدود»، «النقط والشكل»، «النوادر». مات سنة ثنتين ومائتين. «بغية الوعاة» ٢٨٥/٢.



۲۹۸ ـ يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ ۲۹۹ ـ وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فيهِ مُتَّحِدُ ۳۰۰ ـ فَاجْرُرُهُ بِالحَرْفِ، ولَيْسَ يَمتَنغ

أَبَانَ تَعْلَيلًا كَـ(جُدْ شُكْرًا، وَدِنْ وَقْتَا وَفَاعِلًا، وإِنْ شَرَطٌ فُقِدْ مَعَ الشُرُوطِ كَـلِـرُهُـدِ ذَا قَـنِـعْ

#### . . .

## المفعول له

يقال له أيضًا: المفعول لأجله ومن أجله، وهو ما<sup>(١)</sup> جعل علة للإقدام على مضمون فعل.

قوله: (شاركه في الزمان والفاعل)، لا فرق في مشاركته له في الفاعل بين المشاركة اللفظية، كضربته تأديبًا، والتقديرية، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الرعد: ١٦]؛ لأن معنى يريكم: يجعلكم ترون، كذا قاله المرادي (٢). وجعل الزمخشري نصب ذلك بالحالية (٣)،

<sup>(</sup>١) قال الجرجاني في «التعريفات» (١٨٩): هو علَّة الإقدام على الفعل، نحو: ضربته تأديبًا له.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصدة ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» ١٨/٢»، «المقاصد الشافية» ٢٧٤/٣.

واستثنى أبو حيان (١) تبعًا للناظم من المشاركة في الزمان والفاعل (أنَّ وأنَ) نائبًا عن المصدر، تقول: «جنتك أنْ زيدًا يكرمني» و«جنتك أن يكرمني وريحذف معهما الحرف ـ أيضًا، ولا بد من كون المصدر قلبيًا كالرغبة، فلا تقول: «جنتك، قراءة للعلم» ولا: «قتلاً للكافر»، كما نقله ابن هشام (٢)، عن ابن الخباز (٣)، وغيره، ولا بد من إظهاره التعليل، كما ذكره الناظم بقوله: (إن أبان تعليلاً) بأن يكون هو الباعث على الفعل سواء كان غرضًا وغاية (كزرتك؛ محبة فيك) أم لا (كقعد عن الحرب جبنًا)؛ إذ الجبن وإن كان باعثًا للقاعد عن الحرب في قعوده ليس غرضًا وغاية في المعلد ولا يقال: الجبن ليس فعلاً لفاعل الفعل المعلل؛ لأن الفعل يشمل فعل الجوارح، وفعل النفوس، والجبن من أفعال النفوس، أما إذا لم يظهر التعليل، نحو: (جلست قعودًا) فلا يكون مفعولاً له، ولا يرد اشتراط أن لا يكون المصدر ضميرًا؛ لأن الضمير لا يُسَمَّى مصدرًا حقيقة بل ضمير مصدر.

قوله: (ودن شكرًا)<sup>(٤)</sup> من الدَّين ـ بفتح الدال ـ أي: أقرض، أو من الدِّينِ ـ بكسرها ـ أي: جاز من المجازاة.

٣٠١ \_ وَقَلُ أَنْ يَضَحَبَهَا الْمُجَرَّدُ وَالْعَكْسُ فِي مَصْحُوبِ (أَل) واتشَدُوا ٣٠٠ \_ لاَ أَقْعُدُ الجُبْنَ عِن الْهَيْجَاءِ وَلَسَوْ تَسَوَالَسَتْ زُمَسَرُ الأَغْسَدَاءِ

انظر: «همع الهوامع» ۱۳۳/۲.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٤٤/٢: وكونُه قلبيًا كالرّغبة، فلا يجوز جنتك قراءة للعلم، ولا قتلاً للكافر، قال ابن الخبّاز وغيره: وأجاز الفارسي: جنتك ضَرْبَ زيد، أي: لتضرب زيدًا.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي، الشيخ شمس الدين بن الخباز الإربلي الموصلي النحوي الضرير، كان أستاذًا بارعًا علامة في زمانه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض: من مصنفاته: «النهاية في النحو»، «شرح ألفية ابن معط»، مات بالموصل سنة سبع وثلاثين وستمائة. «بغية الوعاة» ٢٦٠/١.

<sup>(\$) ﴿</sup>لَسَانَ الْعَرَبِ﴾ (دينَ) ٤٥٩/٤، ٢٠.

قوله في «النظم»: (وقل أن يصحبها) أي: الحرف، وفي نسخة أن يصحبها، وكلُّ جائز؛ لأن الحرف يُذَكِّر ويُؤَنِّث.

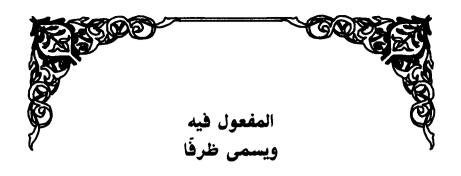

٣٠٣ ـ الظّرْفُ: وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ، ضُمْنَا (في) باطَرَادٍ، كَهُنَا امْكُثْ أَزْمُنَا ٣٠٣ ـ فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرًا كَانَ، وإلاَّ فَسانسوهِ مُسقَسدًرا ٣٠٤ ـ فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرًا

# المفعول فيه، وهو المسمى ظرفًا

قوله: (الظرف: هو كل اسم زمان أو مكان... إلخ)، لحظ في التعريف كونه ضابطًا، فأدخل فيه لفظة: كل، وإلا، فهي لا تدخل فيه؛ لأنه للماهية لا للأفراد.

وقوله: (مضمن معنى في)، أي: مقدر بها، وأشار به إلى أنه لا يعتبر فيه صحة التصريح بها؛ إذ لا يصح التصريح بها في الظروف التي لا تنصرف (لعلة)(١)، على أنه عند التصريح بها يخرج مجرورها عن الظرفية ظاهرًا؛ لأنه لا يصدق عليه ظاهرًا أنه زمان أو مكان ضمن معنى (في)، وخرج من التعريف نحو: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنَكِحُومُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]، إذا قدر بـ (في)، فإن النكاح ليس بواحد مما ذكر، ونحو: ﴿إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

تُطْفَةٍ أَنسَاجٍ نَبَتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَبِيعًا بَعِيرًا ﴿ الإنسان: ١٦، ونحو: ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُم ﴾ [الانعام: ١٦٤]، ونحو: ﴿ ارْجِعُوا وَلِآءَكُم ﴾ [الحديد: ١٦]، فإنها ليست بمعنى في... الأوَّلَيْن على المفعولِ به (١١)، وناصب (حيث) (يعلم) محذوفًا؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعًا، و(وراءكم) اسم فعل معناه: ارجعوا، وإنما جمع بينهما تأكيدًا، أو إنما لم يكن ظرفًا؛ لأن الظرف إنما يجاء به لتقييد العامل (وهو منتفِ هنا) (٢٠)؛ إذ لو قلت: (ارجع وراءك)، وأردت الظرفية كان بمنزلة (ارجع في الوراء)، والرجوع لا يكون إلا في الوراء، فهذا الظرف مستفاد منه الفعل، والظرف لا يكون كذلك، كذا قاله جماعة منهم أبو البقاء (٢٠)، وابن هشام، ورده الشهاب (١٤) السمين بجواز كونه ظرفًا، إذ المعنى ارجعوا إلى الموقف الذي أعطينا فيه نورًا، فالتمسوا فيه نورًا مع من يقتبس أو إلى الدنيا، فالتمسوا فرد الظرف ليس مستفادًا من الفعل.

قوله: (فإنه منتصب نصب المفعول به) وهو أحد ثلاثة (٥) مذاهب حُكِيَت في منصوب (دخل)(٢): المذكور، وهو مذهب الفارسي والناظم،

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الأشموني، ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين، الإمام محب الدين أبو البقاء العخبري البغدادي الضرير صاحب «الإعراب»، كان ثقة صدوقًا غزير الفضل كثير المحفوظ دينًا. صنف: «إعراب القرآن»، «إعراب الحديث»، «إعراب الشواذ»، «شرح الإيضاح والتكملة»، «شرح اللمع»، «لباب الكتاب»، «اللباب في علل البناء والإعراب»، «الترصيف في التصريف» وغير ذلك... مات سنة ست عشرة وستمائة. «بغية الوعاة» ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن يوسف بن عبد الدايم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرئ المعروف بالسّمين. له: «تفسير القرآن»، «الإعراب». ألّفه في حياة شيخه أبي حيّان «شرح السّميل»، «شرح الشاطبي» وغير ذلك... مات سنة ست وخمسين وسبعمائة.

«بغية الوعاة» ٣٣٩/١ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٩٢/١، «شرح الأشموني» ٤٨٦/١، «شرح المكودي» (١١٠)، «شرح الرضي» ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

ونسبه إلى سيبويه، وثانيها: أنه منصوب بالظرفية تشبيها له بالمبهم، ونسب إلى سيبويه أيضًا والجمهور، وثالثها: أنه مفعول به، و(دخل) يتعدى تارةً بنفسه، وتارةً بحرف الجر مثل: نصح وشكر.

قوله: (وأن الناصب له هو الواقع فيه من (فعل)(١)، أو شبهه) تبع فيه الناظم، وفيه تجوز؛ إذ الواقع فيه جزء الناصب له، لا الناصب الذي هو الفعل أو شبهه.

يَسْ فَبَلُهُ المَسَكَانُ إِلاَّ مُبْهَما صِيْغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى ظَرْفًا لِمَا في أَصْلِهِ مَعْهُ الْجَتَمَعْ ٣٠٥ \_ وَكُلِّ وَقْتِ قَابِلٌ ذَاكَ، وَمَا ٣٠٦ \_ نَحْوُ الجِهَاتِ والمقَادِير ومَا ٣٠٧ \_ وَشَرْطُ كُون ذَا مَقيسًا أَن يَقَعْ

قوله: (وهو<sup>(۲)</sup> ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه)، خرج به الدار والمسجد ونحوهما مما يأتي في كلامه؛ لأن صورة مسماها بينة، فلا يفتقر في بيانها إلى غيرها.

قوله: (وإن استعمل شيء منه ظرفًا عُدّ شاذًا، كقولهم: هو مني مقعد القابلة) (٣)، أي: هو مني مستقر في مقعد القابلة، أي: قريب مني كقرب القابلة ممن تولدها.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٢٠١/١: وأمّا أسماء المكان فالصالح منها للظرفية نوعان؛ الأول: اسم المكان المبهم: وهو ما افتقر...

 <sup>(</sup>٣) قال المرادي في اتوضيح المقاصد، ٢٩٤/١: هذا النوع لا يكون ظرفًا مقيسًا إلا إذا
 كان العامل فيه موافقًا له في الاشتقاق، نحو: رميت مرمى زيد وقعدت مقعده؛ فلذا
 عُدٌ في الشواذ قولهم: هو مني مقعد القابلة.

وقال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٥٢/٢ ـ ٥٣: ولو أُعمل في المقعدِ قعد، وفي الزجر زجر وفي المناط (ناط) لم يكن شاذًا.

وانظر: «الكتاب» ١٩٤/١، «شرح الأشموني» ٢٨٨/١، «البهجة المرضية» (٢٦٠)، «همع الهوامع» ١٥٤/٢، «شرح المكودي» (١١٢)، «المقاصد الشافية» ٣٠٣/٣.

قوله: (وعمرو مزجر الكلب، وعبدالله مناط<sup>(۱)</sup> الثريا)، أي: هو مني بعيد كبعد الزاجر الكلب من مزجره، وكبعد الشخص من مناط الثريا، أي: متعلقها من ناط ينوط، أي: تعلق.

قوله (۲): (لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام)، أي (۳): يدل عليه الفعل دلالة لفظية بصيغته ودلالة التزامية بالحدث الدال عليه الفعل، وبه عرف معنى قوله: (ويدل على المكان بالالتزام فقط).

٣٠٨ \_ وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَخَيْرَ ظَرْفِ فَلَاكُ ذُو تَسَصَرُفِ فِي الْمُسْرَفِ مِن الْمُسْرَفِ مِن الْمُسْرَفِ ٢٠٩ ـ وَغَيْرُ ذِي التَّصَرُفِ الذِّي لَزِمْ ظَرْفِيَّةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ الْكَلِمْ

قوله: (فمنه ما لا ينفك عن الظرفية... إلى آخره)، أشار به إلى أن قوله: (كالنظم)<sup>(٤)</sup> (أو شبهها) ليس معطوفًا على «ظرفية» المذكور، ليكون المعنى لزم الظرفية فيه، أو لزم (شبهها) بل معطوفًا على مقدر، كما قال المكودي<sup>(٥)</sup>، أي: لزم ظرفية كقط، أو لزم ظرفية أو شبهها كقَبْلُ وبَعْدُ.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (نوط) ٣٢٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٢٠٢/١: ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان؛ لأنه يدلُ...

<sup>(</sup>٣) قال الأشموني في «شرحه» ٤٨٨/١: (إنّما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكان؛ لأنّ أصل العوامل الفعل، ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان؛ لأنّه يدلُ على الزمان بصيغته وبالالتزام، ويدلُ على المكان بالالتزام فقط، فلم يتعدُّ إلى كلّ أسمائه، بل يتعدَّى إلى المبهم منها؛ لأنّ في الفعل دلالة عليه في الجملة، وإلى المختص الذي صِيْغ من مادة العامل؛ لقوة الدلالة عليه حينيد.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (كالناظم).

<sup>(</sup>٥) قال المكودي ص(١١٢): أو شبهها معطوف على محذوف تقديره، أو لزم ظرفية أو شبهها. وهو (عند)؟! فإنّه يلزم أحد هذين، ولا يجوز أن يكون معطوفًا على ظرفية المنطوق به لما يلزم من كونه يلزم شبه الظرفية فقط، وليس كذلك بل هو لازم للظرفية أو لشبهها، و(أو) على هذا للتقسيم.

قوله: (كقَطَّ وعَوْض) قط<sup>(۱)</sup>: ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان نحو: (هذا الشيء<sup>(۲)</sup> ما فعلته قط)، وقول العامة: (لا أفعله قط): لَخنٌ.

وعَوْض (٣) ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، نحو: لا أفعله عوض، وسُمِّيَ الزمان عَوْضًا؛ لأنه كلما ذهب منه مدة عوضتها مدة أخرى.

قوله: نحو<sup>(1)</sup> (غَدُوَة، وبَكُرَة) يقتضي أن ثَمَّ غيرهما)، وهو كذلك على (ما)<sup>(٥)</sup> نقل عن ابن عصفور في «شرح الجمل»<sup>(٢)</sup> من أن ضحوة المعينة كذلك، لكن الذي في «التسهيل»<sup>(٧)</sup> أن ضحوة المعينة مما ينصرف ولا يتصرف، ومن ثم قال المرادي<sup>(٨)</sup>: في قول «التسهيل»: كغُدُوة (وبكرة)<sup>(٢)</sup> عَلَمَين، (والأحسن إسقاطه)<sup>(٢)</sup> إذ لا نظير لهما مقصودًا (فيهما)<sup>(٢)</sup> تعريف الجنس (أو العهد)<sup>(٢)</sup>، أي: منع الصرف فيهما للعلمية مع التأنيث المفادة بالجنسية أو العهدية كأسامة.

قوله: (مقصود بهما التعريف)، أي: غير العلمية؛ لئلا يُشْكِل (عَتَمة) إذا جُعلَت علمًا.

<sup>(1) «</sup>همع الهوامع» ٢١٦/٢ \_ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>T) " and Ilbelia" 1/017.

<sup>(</sup>٤) قال آبن الناظم ٢٠٣/١: الظرف: منه متصرف نحو: يوم، وشهر، وحَوْل... ومنه غير متصرف نحو: غُذُوة، وبُكُرة، مقصودًا بهما تعريف الجنس أو العهد.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٦) «شرح الجمل» لابن عصفور.
 قال الأشموني في «شرحه» ٤٨٩/١: لكن زاد في شرح الجمل لابن عصفور «ضَحْوَة»
 فقال: إنّها لا تنصرف للتأنيث والتعريف.

<sup>(</sup>٧) ﴿شرح التسهيلِ ٢٠٢/٢، وانظر: ﴿همع الهوامعِ ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على قول المرادي.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ج)، وفي (أ): (إسقاط) فقط.

# ٣١٠ \_ وقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَضدَرُ وَذَاكَ نِي ظَرْفِ الرَّمَانِ يَسَخُـثُرُ

قوله في «النظم»: (وذاك في ظرف الزمان يكثر)، يقتضي أنه (مما يقاس)<sup>(۱)</sup> عليه، فهو إنتاج من الشكل الأول من قياس الضمير، وهو ما حذف منه الكبرى للعلم بها، بأن يقال: هذا كثر استعماله، وكل ما كثر استعماله يقاس عليه، فهذا يقاس عليه.

قوله: (نحو: كان ذلك خفوق النجم... إلخ)، أي: غروب الثريا، يقال: خفق النجم: إذا غاب، وأخفق إذا تولى للمغيب، قاله الجوهري<sup>(٢)</sup>.

[والمثالان<sup>(٣)</sup> الأولان لإفهام تعيين الوقت، والتقدير: وقت خفوق النجم ووقت صلاة العصر، والأخيران لإفهام تعيين المقدار، والتقدير: قدر نحر جزورين وقدر ترويحتين.

قال العز بن جماعة: والظاهر أنه يجوز أن يقال: كان ذلك وقت خفوق النجم ونحوه، وقد يقال: فيه جمع بين العوض والمعوض وهو ممتنع، ولعل الجواب أنه يقصد هنا النيابة الحقيقية، وإنما يمتنع ذلك عند قصدها. انتهى.

قوله: (كقولهم: زيد هَيْئَتُكَ) مثّل به لجعل المصدر ظرفًا دون تقدير مضاف، وفيه تجوز؛ لأنه ليس بمصدر.

قال ابن هشام: (فأما «زيد هيئتك» فليست الهيئة مصدرًا؛ لأنها بمنزلة الشكل والصورة، وذلك ليس باسم حدث، فهذا عندي نوع آخر، استعمل فيه مصدرًا ما ليس حقه ذلك، وعد ابن الناظم ذلك في المصادر (مشكلًا)(٤). انتهى)](٥).

<sup>(</sup>١) في (ج): (لا يقاس) والمثبت أشبه.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (خفق) ۲/۰/۱.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٢٠٣/١: (كان ذلك خفوق النّجم وصلاة العصر، وانتظرته نحرَ جَزُورَيْن، وسِيْرَ عليه ترويحتين).

<sup>(</sup>٤) هاتان الفقرتان ساقطتان من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (أ): (مشكل)، والجادة ما أثبتناه.

قوله: (كقولهم: لا أفعلُ ذلك مِعْزَى الفِرْر) (١) بكسر الفاء، أبو قبيلة من تميم، وهو سعد بن زيد مناة بن تميم والفزر لقب، وإنما لقب به؛ لأنه وأفى الموسم بمعزى، وهي من الغنم خلاف الضأن فأنهبها هناك، وقال: من أخذ منها واحدة فهي له، ولا يؤخذ منها فزر، وهو الاثنان فأكثر، وقال أبو عبيدة (٢): هو الجدي نفسه فضربوا به المثل، فقالوا: (لا آتيك معزى الفزر)، أي: حتى تجتمع تلك (المعز) (٦)، وهي لا تجتمع أبدًا، ذكره الجوهري (١).

قوله: (ولا أكلم زيدًا القارِظْينِ) هما من عنزة، خرجا في طلب القرظ فلم يرجعا، قاله الجوهري<sup>(ه)</sup>.

قوله: (ولا آتيك هُبَيْرَة بن سعد) (١٠)، أي: أبدًا، وهو رجل فُقِدَ، ويقال: في رأسه هِبْرِيَةٌ، وهو الذي يكون في الشعر مثل النخالة، قاله الجوهري (٧٠).



<sup>(</sup>١) «فصل المقال» (١٣٤، ٥١١).

<sup>(</sup>٢) معمر بن المثنى اللغوي البصري أبو عبيدة، مولى بني تيم، أخذ عن يونس وأبي عمرو، وكان شعوبيًا. صنّف: «المجاز في غريب القرآن» «الأمثال في غريب الحديث» «المثالب» «معاني القرآن» «اللغات» «المصادر» وغير ذلك. ولد سنة اثنتي عشرة ومائة، ومات سنة تسع، وقيل: ثمان وقيل: عشر، وقيل إحدى عشرة ـ ومائتين. «بغية الوعاة» ٢٤٥/ ٢٤٦ ـ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (خرز) ٢٤١/٢، «المثل في فصل المقال» (١٣٤).

<sup>(</sup>۵) «الصحاح» (قرظ) ۲۹٦/۲.

<sup>(</sup>٦) «المثل في فصل المقال» (٥١٢)، «تذكرة النحاة» ص(٩٩).

<sup>(</sup>۷) «الصحاح» (هبر) ۲/۲۲۷.

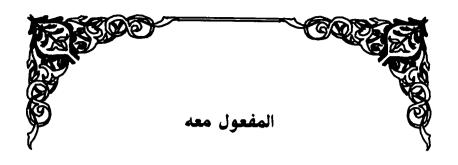

٣١١ ـ يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهُ في نَحْوِ (سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ ٣١٧ ـ يِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِ مِسَبَقٌ ذا النَّصْبُ، لاَ بالْوَاوِ في الْقَوْلِ الأَحَقْ ٣١٧ ـ يِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِ سَبَقْ فا النَّصْبُ، لاَ بالْوَاوِ في الْقَوْلِ الأَحَقْ

# المفعول معه

قوله: (وهو الاسم المذكور. بعد واو بمعنى (١): مع) فيه قصور، ومن ثم حده ابن هشام (١) بأنه (اسم، فَضْلَةٌ تالِ لواوِ بمعنى: مع، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه، كـ (سِرْتُ والطريق)، «أنا سائرٌ والنّيلَ»، قال: فخرج بالأول نحو «لا تأكل السَّمَكَ وتشربَ اللّبنَ» ونحو: «سرت والشّمسُ طالعة»، فإن الواو داخلة في الأول على فعل، وفي الثاني على جملة، وبالثاني نحو: «اشترك زيدٌ وعمروّ»، وبالثالث نحو: «جِنْتُ مع زيدٍ»، وبالرابع نحو: «جاء زيدٌ وعمرو قَبْلَه أو بعده» وبالخامس نحو (كلُ رَجُلِ وَضَيْعَتُه) فلا يجوز فيه النصب. خلافًا

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٢٠٤/١: وهو الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع، أي: دالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم.

<sup>(</sup>٢) «أوضح المسالك» ٣/٣٥ ـ ٥٥، وانظر: «البهجة المرضية» (٢٦٢)، «المساعد» (١/٥٤)، وقد حدّه ابن مالك في «التسهيل» هو الاسم التالي وارًا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور «مع» وفي اللفظ كمنصوب مُعَدّى الهمزة. «شرح التسهيل» ٢٤٧/٢.

للصَّيْمري (١١)، وبالسادس نحو: «هذا لكَ وأباكَ»، فلا يتكلم به خلافًا لأبى على.

قوله: (أي: دالة على المصاحبة بلا تشريك)، المراد: المصاحبة المقصودة للمتكلم، كما يعلم مما يأتي في كلامه.

قوله: (لما كان) اللام فيه، وفيما عطف عليه زائدة، وما ذكره من أن الواو قد تكون للمصاحبة والمشاركة في الحكم صحيح، وإن لم يلزم؛ إذ قد يكون بين الشيئين مصاحبة، واشتراك (كجاء زيد وعمرو معًا)، وقد يكون بينهما مصاحبة، من غير اشتراك، (كجاء البرد والطيالسة)، وقد يكون بالعكس (كجاء زيد وعمرو بعده بشهر) ويؤخذ مما ذكره أخيرًا (أن)(٢): (عمرًا) في قولك: (ضربت زيدًا وعمرًا) مفعول معه إن قصد بها المصاحبة فقط، وإلا فمفعول به، وهو ظاهر.

قوله: (ثم ناصب المفعول معه ما تقدم عليه: من فعل... إلخ)، وجه بأن هذه الواو لما علقت العامل بالاسم بعدها تعدى العامل إليه، كما تعدى بالهمزة، وبحرف الجر في غير هذا الباب.

قوله: (ومثال الاسم المشبه للفعل. حسبك وزيدًا درهمٌ)، الكاف في موضع جر بالإضافة، وزعم ابن عطية (٣) أنها في موضع نصب، ورد: بأن

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن علي بن إسحاق الضيمري النحوي أبو محمد، له «التبصّر في النحو»، كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب، أكثر أبو حيان من النقل عنه. «بغية الوعاة» ٢٦/٢.

قال الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٣٢٨/٣ ـ ٣٢٩: وقد جاء في الحديث ما يعضد قول الصيمري، وهو قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : كان رسول الله عليه ينزل عليه الوحى وأنا وإيّاه في لحاف.

وانظر: «المساعد، ١/٤٢٥، «أوضح المسالك، ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) عبدالحق بن غالب بن عبدالرحيم... وقيل: عبدالرحمن بن غالب بن تمام بن الرءوف بن عبدالله بن تمام بن عطية الغرناطي، صاحب التفسير، كان فقهيًا جليلاً، عارفًا بالأحكام والحديث والتفسير، نحويًا لغويًا أديبًا، ألف "تفسير القرآن العظيم"، وخرّج له برنامجًا.

توفي سنة ثنتين ـ وقيل: إحدى، وقيل: ست وأربعين وخمسمائة. (بغية الوعاة) ٢٥/٢.

إضافة (حسب) محضة، وزعم الزجاج: أن حسب اسم فعل، ورد: بدخول العوامل عليه، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَ حَسَبُكُ اللّهُ ﴾ [الانفال: ٢٢]، وقول العرب: (بحسبك درهم)، وتمثيله ـ كالزمخشري: (بحسبك وزيدًا درهم) ـ للاسم المشبه للفعل صحيح، فقد ذكر أبو البقاء أن حسب مصدر، لكنه مخالف لما قاله والده في «التسهيل»(۱) وعتمده المرادي(۲)، حيث قال ـ رادًا حسبك وزيدًا درهم، بيحسب منويًا)، واعتمده المرادي(۲)، حيث قال ـ رادًا على الزمخشري ـ: زعم الزمخشري أن (وزيدًا) مفعول معه، وليس كذلك؛ كذلك، ومذهب سيبويه (۳) أنه منصوب بفعل مقدر، وليس مفعولاً معه، بل كذلك، ومفعول به، والتقدير: يحسب زيدًا، وهو مضارع أحسبه إذا أعطاه.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

فَقَدْني وإيَّاهُم فَإِنْ أَلْقَ بَعْضَهُمْ يكونوا كَتَعْجِيل السَّنَام المُسَرْهَدِ)<sup>(3)</sup>

قاله أسيد بن دبير الهذلي، و(قدني)<sup>(٥)</sup>، أي: حسبي، والشاهد (في (إياهم)<sup>(٢)</sup> فإنه مفعول معه، وتقدمه ما يشبه الفعل، و(كتعجيل) خبر (يكونوا)، أي: كذوي تعجيل السنام، (المسرهد)<sup>(٧)</sup>، أي: السمين.

 <sup>(</sup>۱) «شرح التسهيل» ۲۵۲/۲.

<sup>(</sup>٢) وانظر: "المساعد" ٥٤٦/١، فليس زيدًا مفعولاً معه كما زعم الزمخشري.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٣١٥/١، وانظر: «المساعد» ٥٤٦/١؛ و(يحسب) مضارع (أحسبني) فلان، أي: أعطاني حتى أقول: حَسْبي، وحَسْبُك وكَفْيُك سواء وزنًا ومعنّى، أي: كفاك أو يكفيك).

<sup>(</sup>٤) البيت لأسيد بن أبي إياس الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» ٦٢٨/٢، «المقاصد النحوية» ٨٤/٣، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (قدن) ٧٠/١١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (سرهد) ۲٤٩/٦.

قوله: (قول الآخر: أنشده أبو علي:

لا تَحْبِسَنُّكَ أَثْوَابِي فَقَد جُمِعَت ﴿ هَذَا رِدَائِسَ مَطُوبًا وسِرْبَالاً)(١)

(هذا): مبتدأ و(ردائي) خبره، و(مطويًا) حال من (ردائي) والشاهد في (سربالاً)، وهو كالذي قبله.

قوله: (ولا خلاف في امتناع تقديم المفعول معه على عامله)، أي: لأن الواو شبيهة بواو العطف، وقيل<sup>(٢)</sup>؛ لأنها واو العطف في الأصل.

قوله: (وأجازه أبو الفتح) أي: ابن جني في «الخصائص»، واستدل (بقول الشاعر:

جَمَعْتَ وَفَحْشًا غَيْبَةً وَنَمِيْمَةً ثَلاثُ خِصَالِ لَسْتَ عَنْهَا بِمُزْعَوِي)(٣)

قاله يزيد<sup>(1)</sup> بن الحكم الثقفي، والشاهد في (فحشًا) حيث نصبه ابن جني على أنه مفعول معه، مع تقدمه على مصحوبه، أي: جمعت مع فحش غيبة ونميمة، والجمهور<sup>(٥)</sup> على أن الواو لعطف ما بعدها على غيبة؛ لكنه قدمه عليها للضرورة، وهي ضرورة قبيحة.

قوله: (وبقول الآخر:

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ٤٩٤/١، «شرح التصريح» ٣٤٣/١، «المقاصد النحوية» ٨٦/٣، «الدرر» ٤٨/١).

<sup>(</sup>Y) « and Ilbelia > 1/137.

 <sup>(</sup>٣) البيت ليزيد بن الحكم في «خزانة الأدب» ١٣٠/٣، «المقاصد النحوية» ٨٦/٨، «الدرر» ١٣٠/١، «سرح الأشموني» ١٩٥/١، «شرح الأشموني» ٤٩٥/١، «شرح التصريح» ١٤٤/١، «همع الهوامع» ٢٤١/٢، «المقاصد الشافية» ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن الحكم بن أبي العاص. ت١٠٥هـ. شاعر من أعيان العصر الأموي من أهل الطائف، سكن البصرة، كان من علماء التابعين، عارفًا بالحديث والفقه ولغات العرب.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٢/٥٤٣، «الأعلام» ١٧٧/٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: «همع الهوامع» ٢٤١/٢.

أَكْنِيْه حِين أُنَادِيْه؛ الأُكرِمَهُ وَلاَ أُلَقِّبُهُ وَالسَّوْءَةَ اللَّقَبَا)(١)

والشاهد في السوءة، وهو ظاهر من كلام الشارح<sup>(۲)</sup> مع الرد على من استشهد به.

قوله: (لعتاقة وجهه)، أي: حسنه، أو كونه عتيقًا من النار.

قوله: (كما حذف ناصب العيون، من قوله: (وزججن)<sup>(٣)</sup> الحواجب والعيونا)<sup>(٤)</sup>، قاله الراعي عبيد بن حصين، وصدره:

(إذا ما الغانيات برزن يومًا)، (وزججن) من زججت حاجبها أي: دققته وطولته، والشاهد في: العيونا؛ حيث نصب بفعل محذوف؛ أي: وكحلن العيونا لا بالعطف؛ لعدم المشاركة، ولا باعتبار المعية لعدم الفائدة (في الإخبار) بمصاحبة العيون الحواجب.

قوله: (واحتجوا عليه بانفصال الضمير بعدها، نحو: جلست وإياك، فلو كانت عاملة لوجب اتصال الضمير بها... إلخ)، نقض بـ(إلا) الاستثنائية؛

<sup>(</sup>۱) البيت لبعض الفزاريين في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص(١١٤٦)، «المقاصد النحوية» ٢٤١/٦، «المقاصد الشافية» ٣٢٦/٣، وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ١٤١/٩.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٢٠٦/١: أراد ولا ألقبه اللقب والسوءة، أي مع السوءة؛ لأن من اللقب ما يكون بغير سوءة، كتلقيب الصديق رضي الله عنه عتيقًا، لعتاقة وجهه. فلهذا قال الشاعر: ولا ألقبه اللقب مع السوءة؛ أي: إن لقبتُه لقبتُه بغير سوءة.

قال الشيخ رحمه الله: ولا حجة لابن جنّي في البيتين؛ لإمكان جعل الواو فيهما عاطفة قُدّمت هي ومعطوفها، وذلك في البيت الأول ظاهر، وأمّا في الثاني فعلى أن يكون أصله: ولا ألقبه اللقب وأسوؤه السوءة، ثم حذف ناصب السوءة.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فزججن).

<sup>(</sup>٤) البيت للراعي النُميري في «ديوانه» (٢٦٩)، «المقاصد النحوية» ٩١/٣، «الدرر» (٤٨٣/١، وتذكرة النحاة» (٨/٣)، «الخصائص» ٢/٣٤٦، «شرح الأشموني» ١/٥٠٠، «شرح التصريح» (٦١٧)، «الخصائص» ٢/٣٤٦، «شرح الأشموني» ٢/٣٠٠، «شرح التصريح» ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) ﴿لسان العربِ (زجج) ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

فإنها عاملة، ولا يتصل بها الضمير، واحتج عليه أيضًا بأنها لو كانت ناصبة لما احتيج إلى اشتراط تقدم فعل أو ما جرى مجراه، وبأن ذلك حكم بما لا نظير له؛ لأنه ما من حرف ينصب إلا وهو مشبه بالفعل أو بما يشبهه.

٣١٣ ـ وَبَغَدُ (ما) اسْتِفْهَامِ أو (كَيْفَ) نَصَبْ بِفِعلِ كَوْنِ مضمرٍ بعضُ العربْ

(قوله)(١): (تقديره كيف تكون وقصعة؟ أو ما تكون أو ما تلابس وزيدًا)، قياس الثاني أن يقال في الأول: أو كيف تلابس؟ بعد قوله: كيف تكون؟ ولفظة: (تكون) المقدرة ناقصة على الصحيح، وما قبلها خبرها.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

فَمَا (أنا)<sup>(٢)</sup> والسَّيْرَ في مَتْلَفٍ يُسِرِّحُ بِاللَّذِكَ رِ الصَّابِطِ)<sup>(٣)</sup>

قاله أسامة (٤) بن الحارث الهذلي، و(ما) استفهام إنكار، ينكر على نفسه السفر في مثل هذا المتلف (٥)، وهو بفتح الميم: القفر الذي يتلف فيه (من سلكه) (١). وذلك؛ لأن أصحابه كانوا يسألونه أن يسافر معهم حين سافروا إلى الشام فأبى، وقال (ذلك) (٧)، ويروى فما أنا، والشاهد (السير)؛ حيث انتصب بفعل محذوف، أي: ما تصنع والسير، ف(ما) مفعول به

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (أنَّت).

<sup>(</sup>٣) البيت لأسامة بن الحارث الهذلي في «الدرر» ٤٥٢/١، «شرح أشعار الهذليين» ٣/٨٩٨، «شرح المفصل» ٢٠٢٠، «المقاصد النحوية» ٣٣٣.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٣٣/١، «شرح الأشموني» ٤٩٦/١، «همع الهوامع» ٤٤٤/٢، «المقاصد الشافية» ٣٣٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أسامة بن زيد بن حارثة، أبو محمد. ت٥٥هـ. صحابي جليل، ولد بمكة، وكان النبي ساقطة ﷺ بحبًا جمًّا أقرّه النبي ﷺ قبل أن يبلغ العشرين، له في كتب الحديث (١٢٨) حديث.

<sup>«</sup>الإصابة» ٢٠٩/١، «الأعلام» ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (تلف ٦) ٤٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (تسلكه).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

مقدم، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، ويجوز رفع (السير) بجعل الواو عاطفة، و(يُبَرِّحُ) صفة (متلف) من برح<sup>(۱)</sup> به الأمر تبريحًا إذا جهده، وضربه ضربًا مبرحًا، و(الضابط): القوي وإذا برح بالذكر الأقوى فبالأنثى أولى.

قوله: (ونظير إضمار ناصب المفعول معه بعد (كيف وما) إضماره بعد (أزمان) في قول الشاعر:

أَزْمَانَ قَوْمِي وَالجَمَاعَةَ كَالَّذِي لَزِمَ الرِّحَالَة أَن تَمِيلَ مَمِيلًا)<sup>(٢)</sup>

قاله الراعي (عبيد)<sup>(۳)</sup>، والشاهد في (الجماعة) وهو ظاهر من كلام<sup>(3)</sup> الشارح و(كالذي)، أي: كالراكب الذي، و(الرحالة)<sup>(0)</sup> بكسر الراء، وتخفيف الحاء المهملة سرج من جلود ليس فيها خشب، كانوا يتخذونه للركض الشديد، والباء السببية مقدرة في (أن تميل)، أي: بسبب ميلها، وروي بدل (لزم) (منع) وعليه؛ فلا يحتاج إلى تقدير الباء، و(مميلاً) بفتح أوله مصدر بمعنى: ميلاً.

٣١٤ ـ وَالْمَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلاَ ضَغْفِ أَحَقْ وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَغْفِ النَّسَقْ ٣١٥ ـ وَالنَّصْبُ أَخْتَ قِلْ المَصْفُ يَجِبُ أَوِ اغْتَقِلْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبْ ٣١٥ ـ وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْمَطْفُ يَجِبُ أَوِ اغْتَقِلْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبْ

قوله: (فالوجه رفع زيد)، حقه أن يقول فيه وفيما يأتي قريبًا في موضعين: الأوجه.

قوله: (نحو كنت أنا وزيدًا)، [مثّل ابن هشام في «شرح قطر

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (برح) ۳٦٢/۱.

<sup>(</sup>٢) البيت للرّاعي النميري في «ديوانه» ص(٢٣٤) «الكتاب» ٣٠٥/١ «المقاصد النحوية» ٢٩٥/١ «الأزهية» (٧١)، «خزانة الأدب» ١٤٥/٣، ٣٠٥/١، «شرح التصريح» ١٩٥/١. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٤٩٧/١، «همم الهوامم» ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ٢٠٧/١: فنصب الجماعة مفعولاً معه بـ«كان» مضمرة والتقدير: أزمان كان قومي والجماعة.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (رحل) ١٦٩/٥.

الندى "(1) للنصب بقوله: كن أنت وزيدًا] (٢) كالأخ) [ثم قال: (كالأخوين] (٣). وقد استفيد بتمثيله بذلك أن ما بعد المفعول معه يكون بحسب ما قبله لا بحسبهما، وإلا لقلت: كالأخوين، وهذا هو الصحيح، والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش مطابقتهما معًا قياسًا على العطف، وليس بالقوي). انتهى.

فما قاله الشارح جارِ على قول الأخفش، وسهله تمثيله للعطف بقول: (كنت [أنا](٤) وزيدًا كالأخوين).

قوله (من ذلك قول الشاعر:

إِذَا أَعْجَبَتْكَ الدَّهْرَ حَالٌ مِنَ امْرِيءٍ ۚ فَدَعْهُ وواكِلْ أَمْرَهُ والـليَـالِيَـا)(٥)

(الدهر) منصوب بالظرفية، وفاعل (أعجبتك) (حال) و(واكل) أمر من واكلت فلانًا مواكلة إذا اتكلت عليه واتكل هو عليك، والشاهد في (اللياليا)(٢)، وهو ظاهر.

قوله: (لأنه محوج إلى تكلف)، أي: كأن يقال: واكل أمره إلى الليالي، وواكل الليالي إلى أمره.

قوله: (مثال الأول(٧) قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ﴿شرح قطر الندى﴾ ص(٢٣٣ ـ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٥) البيت لأفنون التغلبي في «حماسة البحتري» (١٦٤)، ولمويلك العبدي في «حماسة البحتري» ص(٢١٥).

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٤٩٨/١، «المقاصد الشافية» ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٢٠٨/١: (فنصب «الليالي» باعتبار المعيّة راجع على نصبها باعتبار العطف لأنّه محوج إلى تكلّف).

لا يصعُ كونُه مفعولاً معه مما
 بان الناظم ٢٠٩/١: (وأمّا الضرب الثاني، وهو ما لا يصعُ كونُه مفعولاً معه مما
 بعد الواو المذكورة فعلى قسمين:

عَلَفْتُهَا تِبِنًا وَمَاءً بَارِدًا حقى شَتَتْ هَمَّالةً عَيْنَاها)(١)

الشاهد فيه ظاهر، ويروى بدل (شتت): (غدت) ويروى أيضًا (بدت)، والكل بمعنّى واحد، و(همالة)(٢) من هملت العين، أي: دمعت.

قوله: (ومثال الثاني قول الآخر:

(وَزَجُجْنَ)(٢) الحَوَاجِبَ وَالعُيُونَا)

الشاهد فيه ظاهر، وتقدم بيانه.

قوله: (فالغيون تصب بفعل مضمر) بين به أن (أو) في قول الناظم: (أو اعتقد إضمار عامل تصب) للتنويع، وقد ذكر المرادي<sup>(٤)</sup> فيه احتمالين:

(أحدهما: أن يكون تخييرًا فيما امتنع عطفه، بين نصبه على المعية، وبين إضمار عامل حيث يصح إضماره، ثانيهما: أن يكون تنويعًا في ذلك، والمعنى أن ما امتنع فيه العطف نوعان:

نوع يجب فيه النصب على المعية، ونوع يضمر له عامل؛ لأن المعية فيه أيضًا ممتنعة كما في:

<sup>=</sup> قسم يشارك ما قبله في حكمه فيعطف عليه... وقسم لا يشارك ما قبله في حكمه، ولا الواو معه للمصاحبة: إمّا لأنّها مفقودة، وإمّا؛ لأنّ الإعلام بها غير مفيد، فينصب بفعل مضمر يدلُ عليه سياق الكلام مثال الأول قول الشاعر....).

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الإنصاف» ۲۱۲/۲، «أوضح المسالك» ۵٦/۲، «الخصائص» ۲/۲٪، «الدر» ٤١٣/٤، «الدر» ٤١٣/٤، «الدر» ٤١٣/٤، «المقاصد النحوية» ۴٤٦/۱. «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١١٤٧)، «المقاصد النحوية» ۴٠١/١.

<sup>(</sup>۲) الصحاح ص(۱۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) ني (ج): (فزججن).

<sup>(</sup>٤) "توضيح المقاصد" ٢٩٨/١ \_ ٢٩٩.

### علفتها تبئا وماء باردا

قال: ويجوز أن يجعل قوله: (أو اعتقد إضمار عامل) شاملاً للناصب، كما مثلناه، وللجار كقولك: (مالك وزيدٍ)، فيجوز جره لا بالعطف، بل بإضمار الجار كما نص عليه في «شرح الكافية»، وكلامه فيه يؤيد هذا الاحتمال.

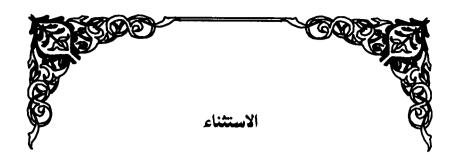

٣١٦ ـ مَا اسْتَثْنَتِ إِلاَّ مَعْ تَمامٍ يَنتصِبُ ٣١٧ ـ إِثْبَاعُ مَا اتَصلَ وانْصِبُ مَا انْقَطَعْ ٣١٨ ـ وغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفْي قَذْ

وبَعْدَ نَفْيِ أَوْ كَنَفْيِ الْتُخِبُ وعَن تَسميم فيهِ إلَّلَال وَقَعْ يَأْتِي وَلكِن نَصْبَهُ الْحَتَر إِنْ وَرَهْ

#### ste ste ste

### الاستثناء

قوله: (الاستثناء نوعان: متصل) (۱۱)، أي: كقام القوم إلا زيدًا، (ومنقطع)، أي: كقام القوم إلا حمارًا، ويقال له منفصل.

قوله: (فالاستثناء المتصل: إخراج مذكور بـ(إلا) أو ما في معناها) خصت (إلا) بالذكر، لأصالتها في الاستثناء، إذ هي حرف، والحرف هو الموضوع لإفادة المعاني التي لم يستقل هو بها، كالنفي والاستفهام بخلاف الباقي، فإنه إمّا اسم أو مشترك بين الفعل والحرف.

قوله: (من حكم) متعلق بـ(إخراج)، وفيه تسمح إذ إخراج المستثنى

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): بحث: هل الاستثناء حقيقة في المتصل والمنقطع أم هو حقيقة في الأول مجاز في الثاني؟ اختار الأول الجلال المحلي وتابعه المتأخرون، ونقل المحقق الشهاب بن قاسم أنه حقيقة فيهما ومجاز فيه. أدوات الاستثناء المنقطع، نقله عن العلامة السعد التفتازاني، فتأمل، والله أعلم. انتهى.

إنما هو من مشمول الحكم لا من الحكم، فالأولى أخذًا من كلام «التسهيل»(۱) وغيره، أن يقال: من ملفوظ به أو مقدر، ليكون جنسًا للمستثنى، لا يقال: في الاستثناء تناقض حيث يثبت المستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحًا، لأنا لا نسلم ذلك، إذ المراد عند المحققين بعشرة مثلًا في قولك: (لزيد علي عشرة إلا ثلاثة)، العشرة باعتبار الآحاد جميعها، ثم أخرجت ثلاثة بالاستثناء، ثم أسند إلى الباقي تقديرًا، وإن كان الإسناد قبل إخراج الثلاثة ذكرًا، فكأنه قال: علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة، وليس في ذلك إلا الإثبات، ولا نفي أصلًا، فلا تناقض.

قوله: (فالإخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء)، أي: من المتصل والمنفصل إذ كل منهما يقال عليه: إخراج، وإن اختلف بدلالة المنطوق والمفهوم. كما يعلم من كلامه بعد، وكما يشمل [ما ذكر] (٢) يشمل التخصيص بالوصف ونحوه.

قوله: (ويخرج الوصف بإلا)، يجوز الإخراج بالجنس إذا كان أخص من الفصل من وجه كما هنا؛ لأن المذكور قد يكون إخراجًا، وقد لا يكون، والإخراج قد يكون مذكورًا، وقد لا يكون، وقد سلك ابن الحاجب<sup>(٣)</sup> ذلك في قوله: (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) كما قرره الرضي، هذا وفي كون (إلا) إذا كانت بمعنى (غير) كما في الآية (ألله التي ذكرها ليست للإخراج نظر، فإنها حينئذ كسائر المخصصات مخرجة.

قوله: (لتأولها بالمشتق، نحو: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه)،

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك في اشرح التسهيل؛ ٢٦٤/٢: (وهو المخرج تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور...).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) فشرح الكافية ١/٢.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا ﴾ [الانبياء: ٢٢].

٥) المخصصات: غير، سوى، حاشا، خلا، عدا، ليس، لا يكون.

أي: لأنه في معنى: ما مررت بأحد أفضل من أحد إلا مفضولاً لزيد.

قوله: (ليخرج التخصيص)، أي: بغير استثناء.

قوله: (ونحوه)، أي: نحو التخصيص من المخرجات التي ليست بتخصيص ولا استثناء.

قوله: (وأما الاستثناء المنقطع: فهو الإخراج بإلا، أو غير، أو بيد)، الأولى أن يقول: بإلا أو ما في معناها، كما قال في المتصل.

قوله: (فالإخراج جنس)، أي: يشمل ما مر في تعريف الاستثناء المتصل.

قوله: «بيد أني من قريش، واسترضعت من بني سعده (۱)، وجه الاستثناء فيه المنزل منزلة الاستدراك أنه ﷺ لما اختص بصفة فاق بها غيره، ربما توهم أنه ليس من جنسهم، فاستدركه، وبين به أنه منهم كقوله:

فَإِنْ تَفُق الأَنَامَ، وَأَنْتَ مِنْهُم فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعض دَم الغَزَالِ

قوله: (فاتباع الظن): مستثنى منقطع مخرج مما أفهمه ﴿مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمِ اللهِ مِنْ عِلْمَ اللهِ مِنْ عِلْم اللهِ عَلَى أَنَّ العلم قد يراد به ما يشمل الظن، فيكون الاستثناء متصلًا.

قوله: (على إرادة لا (من)(٢) يُغصَم)(٣) هو بالبناء للفاعل، إما بتقدير

<sup>(</sup>۱) ليس له أصل بهذا اللفظ، وإنما ورد على لسان الفقهاء هكذا، وليس في الكتب المسندة، وقد روي بلفظ: «أنا النبق لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا أحرب المَرَب ولدتني قُرَيْش ونشأت فِي بني سعد بن بكر فَأتَى يأتيني اللّحن»، رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٣٥/٦ (٥٤٣٧)، وإسناده تالف.

انظر: «البدر المنير» ٢٨١/٨ ـ ٢٨٢ لابن الملقن، «التلخيص الحبير» لابن حجر ١٣/٤ ـ ١٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٢١٥/١: (ومنها قوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ على إرادة لا مَنْ يُغْصَم من أمر الله إلا من رحمه الله). وانظر: «الكشاف» ٩٩٧/٢.

معمول [أي: لأحد](١)، أو مضاف، أي: لا معصوم، وقد أشار إليهما بعد، أو بالبناء للمفعول بجعل اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، كما قيل به في: ﴿ عِيشَةِ رَّائِينَةٍ ﴾ (٢).

قوله: (وهو أظهر الوجوه)، ذكر منها وجهين:

أحدها: أن يكون (عاصم) بمعنى الفاعل بتقدير معمول، و(من رحم) بمعنى المفعول.

ثانیها: أن یکون (عاصم) كذلك بتقدیر مضاف، و(من رحم) بمعنی الفاعل.

وثالثها: أن يكونا بمعنى الفاعل.

ورابعها: أن يكونا بمعنى المفعول، وعليهما فالاستثناء متصل.

قوله (۳): (فالأول) (٤) على معنى: له علي ألف لا غير إلا ألفين)، مقتضاه أنه يلزمه بذلك ثلاثة آلاف، وهو ظاهر إن فسره المقر بذلك.

قوله: (والثاني): على معنى: عدم فلان البؤس إلا أنه شقى.

(والثالث): على معنى: ما عرض له عارض إلا النقص.

(والرابع): على معنى: ما أفاد شيئًا إلا ضرًا).

قدرها كثير بعدم فلان البؤس لكنه شقي، وما زاد الشيء لكنّ النقص شأنه، وما نفع لكن الضر شأنه، وهكذا كل استثناء منقطع يقدر بلكن عند

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) أصلها: مَرْضُوْيَة.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٢١٣/١: (ومنها قولهم: (له على ألف إلا ألفين)، و(إن لفلان مالاً إلا أله شقي)، و(ما زاد إلا ما نقص)، و(ما نفع إلا ما ضرّ)، و(ما في الأرض أخبث منه إلا إيّاه) و(جاء الصالحون إلا الطالحين).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

البصرية، ونقله الشارح عن السيرافي في صورة ذكرها بعد، والبؤس شدة الحاجة.

(قوله)(۱): على معنى (جاء الصالحون وغيرهم إلا الطالحين) بيّن به أن الاستثناء فيه منقطع؛ لأنه من مقدر أفهمه المذكور، وفيه نظر؛ لأن غير الصالحين هم الطالحون، فيكون الاستثناء فيه مستغرقًا فلا يصح، (ولعله)(٢) لوحظ فيه أنه استثناء من مجموع المقدر والمذكور، لكنه خلاف الفرضي.

قوله: (حل ذلك أن أفعل كذا وكذا) بفتح الحاء، وضم اللام جملة اسمية.

قوله: (وجعل ابن خروف من هذا القبيل: ﴿لَّتُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطٍ ﴿ الْعَاشِية: ٢٢، ٢٣]...) إلى المَصَيْطِ ﴿ الْعَاشِية: ٢٢، ٢٣]...) إلى آخره، هذا عند غيره استثناء متصل بجعل المستثنى مفردًا، وهو ﴿ مَن تَوَلَّى اللهِ وَ وَمَن تَوَلَّى اللهِ وَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَيحتمل وَكَفَر اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى من معمول، فذكر المقدر، والمعنى: فذكر كفار مكة إلا أن يجعل مستثنى من معمول، فذكر المقدر، والمعنى: فذكر كفار مكة إلا من علمت أنه لا يؤمن فلا تذكره.

قوله: (ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الجزاء)، الأولى لتضمنه العموم أو الشرط.

قوله (۳<sup>)</sup>: (وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من (أهلك)، والمرفوع من أحد)، أي: لاستلزام ذلك تناقض القراءتين (٤<sup>)</sup>، فإن المرأة تكون مسريًا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (لقد).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٢١٣/١: (ويمكن أن يكون من هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ﴿إِلَّا اللَّهِ مُعِينُهُما مَا أَصَالَهُمْ ﴾...

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري في «الكشاف» ٤١٦/٢: (فإن قلت: ما وجه قراءة مَنْ قرأ إلا امرأتك) بالنصب؟ قلت: استثناها من قوله (فأسرِ بأهلك) والدليل عليه قراءة عبدالله: (فأسرِ بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك) ويجوز أن ينتصب عن (لا يلتفت) على أصل الاستثناء، وإن كان الفصيح هو البدل، أعنى قراءة مَنْ قرأ بالرفع فأبدلها عن أحد، =

بها على قراءة الرفع وغيره، (وغير) (١) مسري بها على قراءة النصب، وما سلكه الشارح سالم من ذلك؛ حيث جعل الاستثناء من جملة الأمر على القراءتين، وأن الاستثناء منقطع، والمستثنى الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبر. هذا، وقد أجاب الرضي (٢) عن لزوم التناقض بأن الإسراء مقيد في المعنى بعدم الالتفات، إذ المراد: أسر بأهلك إسراء لا التفات فيه إلا امرأتك فإنك تسري بها (إسراء) مع التفات، فلا تناقض، وهذا كما تقول: امش ولا تتبختر فيه، كأنه قيل: ولا يتنف منكم أحد في الإسراء، وامش ولا تتبختر في المشي.

قوله: (لا ما قبلها بتعديتها، ولا به مستقلًا، ولا بأستثني مضمرًا) بقي أقوال أُخر ضعيفة تأتى.

قوله: (وإلا: ليس كذلك فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئًا، بل تخرجه عن النسبة فقط)، صحيح على القول بأن المستثنى في حكم المسكوت عنه لا على القول الأصح بأنه ليس كذلك؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، وبتقدير صحته هو منتقض بـ(خلا وعدا).

قوله: (فإذا بطلت هذه المذاهب تعين القول... إلخ)، إنما يتعين لو لم يكن نَمَّ مذهب آخر، وقد ذهب الكسائي (٤) إلى أن النصب (بأنً) مقدّره بعد (إلاً) محذوفة الخبر فتقدير (قام القوم إلا زيدًا): قام القوم إلا أنَّ زيدًا لم يقم.

<sup>=</sup> وفي إخراجها مع أهله روايتان:

روي أنّه أخرجها معهم، وأمر أن لا يلتفت منهم أحدٌ إلا هي، فلما سمعت هذة العذاب التفتت، وقالت: يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها، وروي أنه أمر أن يخلّفها مع قومها، فإنّ هواهًا إليهم، فلم يَسْرِ بها. واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين. وانظر: «الإتحاف» ص(٢٥٩).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) «الكافية» ٢/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «همع الهوامع» ٢٥٣/٢، «الإنصاف» ٢٦١١/١.

و(ذهب)(١) في رواية(٢) إلى أن نصبه بمخالفته الأول، وذهب بعضهم (٦) إلى أن نصبه عن تمام الكلام، ورد العلامة الرضي (١) الأول بأن الإشكال باق عليه بحاله في انتصاب إن مع اسمها وخبرها؛ لأنها في تقدير المفرد، وغيره بأن العرب لا تضمر إن وأخواتها، وتبقى عملها لضعفها، ويرد الثاني والثالث بأن الأصل في العامل أن يكون لفظيًا.

قوله: (للإنكار) متعلق بالاستفهام.

قوله (ومثال تقدم النفي. . . معنى كقول الشاعر:

وبالصّريمةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ عافٍ تغيَّرَ إلا النُّوْيُ والوَتِدُ)<sup>(ه)</sup>

قاله الأخطل<sup>(١)</sup>، و(بالصريمة)<sup>(٧)</sup>؛ أي: فيها، وهي كل رملة انصرمت من معظم الرمل، والجار والمجرور خبر المبتدأ وهو (منزل)، و(منهم) حال منه أو من ضميره الذي في الخبر، و(خَلَق) بفتحتين، أي: بال، و(عاف)(^)، أي: دارس من عفي المنزل يعفو، أي: درس، يتعدى ولا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

قال الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٣٤٩/٣: السادس: أنَّه منصوب بالمخالفة؛ لأنَّ ما بعد (إلاً) مخالف لما قبلها، وهو أصل عند الكوفيين، وحكى عن الكسائي.

قال الشاطبي ٣٤٩/٣: أحدها: أنَّه انتصب بعد تمام الكلام انتصابَ الدّرهم بعد العشرين على التشبيه بالمفعول به، ويعزى لسيبويه. وانظر: «الكتاب» ٢/٣٣٠.

قال الرضي في «شرح الكافية» ٢٢٦/٢: وليس بشيء إذ يبقى الإشكال عليه بحاله في انتصاب (إنَّ) مع اسمها وخبرها؛ لأنَّها في تقدير المفرد.

البيت للأخطل في شرح ديوانه (١١٤)، «شرح التصريح» ٣٤٩/١، «شرح عمدة الحافظ» (٣٨٠)، «المقاصد النحوية» ١٠٣/٣. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢١/٢، «شرح الأشموني» ٥٠٣/١.

غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة، من بني تغلب. ٩٠هـ. كان أحد الثلاثة المتفّق على أنهم أشهر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل، له ديوان شعر. «الشعر والشعراء» ٤٩٠، «الأعلام» ١٢٣/٥.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (صرم) ۱۳۳٤/۷

<sup>(</sup>۸) «لسان العرب» (عفا) ۲۹۸/۹.

يتعدى، والشاهد في: (إلا النؤي)، فإنه استثناء من الضمير في (تغير) على طريقة البدل، و(تغير) في معنى النفي، كما قرره الشارح، والنؤي<sup>(١)</sup> ـ بضم النون وإسكان الهمزة: حفرة تكون حول الخباء؛ لئلا يدخله ماء المطر.

قوله: (وقول الآخر:

لَـدَمْ ضائعٌ تَعنيب عَنْهُ أَقْرَبُوهُ إِلاَّ الصَّبَا والجنوبُ(٢)

اللام تعليلية (وضائع)<sup>(٣)</sup>، أي: هالك، و(الصبا)<sup>(٤)</sup>: الريح الشرقية، و(الدبور)<sup>(٥)</sup> الريح الغربية، والشاهد في (إلا الصبا والدبور)؛ فإنه استثناء من الفاعل في (أقربوه)، وتقدمه (تغيب) وهو في معنى النفي، كما قرره الشارح، لكن الاستثناء في البيت منقطع، كما ترى مع أن كلامه في المتصل.

قوله: (والإتباع في هذا النوع على الإبدال)، عند البصريين (٢)، أي: إبدال بعض، وعلى العطف عند الكوفيين، أي: عطف نسق، ورُدَّ بأن (إلا) لو كانت عاطفة لم تباشر العامل في نحو: ما قام إلا زيد. فإن تعذر الإبدال على اللفظ أبدل على المحل نحو: (لا إله إلا الله)، وبقي من شروط ترجيح الإتباع شيئان:

كونه غير (مراد) به كلام يتضمن الاستثناء، فإن كان مرادًا به ذلك تعين النصب؛ لأنك لم ترد به معناه كأن يقول لك قائل: (قاموا إلا زيدًا) وأنت تعلم خلافه، فتقول: (ما قاموا إلا زيدًا)، وكأن يقول: (لي عندك مائة إلا درهمين)، وأنت تعلم خلافه، فتقول: (ما لك عندي مائة إلا درهمين)، ولو رفعتهما لكنت مقرًا بالدرهمين، وكونه غير متراخ عن

السان العرب، (نأى) ٨/١٤.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في (الدرر) ۱۹۳۱، «همع الهوامع) ۲۷۰/۲، «المقاصد النحوية) ۱۰۵/۳.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (ضيع) ١٦/٨.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (صبا) ٢٨٤/٧.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (دبر) ٢٨٢/٤.

 <sup>(</sup>٦) انظر: «المقتضب» ٣٩٤/٤ - ٣٩٦، «شرح الكافية» ٩٦/٢، «همع الهوامع» ٢٥٣/٠،
 «المساعد» ١٣/١٠.

<sup>(</sup>٧) في (ج): (مردود).

المستثنى منه، فإن كان متراخيًا عنه ترجح النصب نحو: (ما ثبت أحد في الحرب ثباتًا نفع الناس إلا زيدًا)، إذ الرفع حينئذ يضعف التشاكل؛ لطول الفصل بين البدل والمبدل منه، ومنه خبر (۱۱): «ما (لعبدي)(۲) المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه (عندي)(۲) إلا الجنة».

قوله فيما نقله عن السيرافي: (هو بدل منه في عمل العامل فيه) أفاد به أن مرادهم بقولهم في باب البدل: هو المقصود بالنسبة: نسبة عمل العامل إلى المبدل منه؛ لأن عمله فيه إنما هو من جهة العامل لا من جهة النفى والإثبات.

قوله: (بشرط صحة (الاستغناء)(٤) عنه بالمستثنى)، أي: بأن يمكن تسلط العامل عليه كما في مثاله، وإلا وجب النصب عند الجميع كما سيأتي في كلامه.

قوله: (ومن ذلك:

وَبِلَدةِ لَيْسَ (بِهَا)<sup>(٥)</sup> أَنِيسُ إِلاّ اليَعَافِيرُ وَإِلاّ العِيْسُ)<sup>(١)</sup>

قاله عامر بن الحارث، [أي: وربَّ بلدةٍ ولا أنيس، أي: مؤانس] (٧)، والشاهد في (إلا اليعافير)، وما بعده فإنه استثناء منقطع على الإبدال، وإلا

<sup>(</sup>١) حديث: (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء).

<sup>(</sup>۲) ورد في (ج) مكانها: (اقتدى).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (الاستثناء) والمثبت من (ج) وهو الأشبه.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (فيها).

<sup>(</sup>٦) الرجز لجران العود في «خزانة الأدب» ١٥/١٠، «الدرر» ٤٨٧/١، «شرح أبيات سيبويه» ١١٧/٢، «شرح التصريح» ٣٥٣/١، «شرح المفصل» ١١٧/٢، «المقاصد النحوية» ٣/٧٠٢.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٧١/١، «أوضع المسالك» ٦٣/٢، «الجنى الداني» (١٦٤)، «شرح الأشموني» ٥٠٥/١، «شرح المفصل» ٥٠/٢، «المقاصد الشافية» ٣٦٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

اليعافير جمع يعفور<sup>(١)</sup>، وهو ولد البقرة الوحشية، وقيل: اليعافير تيوس الظباء، والعيس<sup>(٢)</sup> جمع عيساء، وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة.

وقوله: (وقول الآخر:

عَشِيَّةً لا تُغني الرِّماحُ مكانَها ولا النَّبْلُ إلا المَشْرَفيُ المُصَمَّمُ)(٦)

قاله ضرار<sup>(1)</sup> بن الأزور رضي الله عنه، و(عشية) نصب بالظرفية، والعامل فيه أجاهد في البيت قبله، و(مكان) ظرف، وضميره للحرب، و(النبل) عطف على الرماح، والشاهد في (إلا المشرفي)؛ فإنه استثناء منقطع على الإبدال، أي: السيف المشرفي<sup>(0)</sup> - بفتح الراء، وبالفاء - نسبة إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب قريبة من الريف، المصمم<sup>(1)</sup> الماضي في حدته.

قوله: (وقول الفرزدق:

وبِنْتَ كريم قد نَكَحْنا، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا خَاطِبٌ، إلا السَّنانُ وعامِلُهُ)(٧)

(بنت) منصوب بـ(نكحنا)، والجملة بعد (نكحنا) حالية، أي: والحالة أنه لا خاطب لها إلا السبي بالسنان وعامله، والشاهد في: (إلا السنان) بالرفع فإنه استثناء منقطع على الإبدال، وعامله ما يلي: السنان.

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (عفر) ٢٨٨/٩.

<sup>(</sup>Y) «لسان العرب» (عيس) ٤٩٧/٩.

 <sup>(</sup>٣) البيت لضرار بن الأزور في «خزانة الأدب» ٣١٨٨٣، «المقاصد النحوية» ١٠٩/٣.
 و«شرح أبيات سيبويه» ١٢٨/٢، «تذكرة النجاة» (٣٣٠).

وبلا نسبة في «الكتاب» ٣٢٥/٢، «شرح الأشموني» ١/٥٠٦، «المقاصد الشافية» ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ضرار بن مالك بن أوس بن خزيمة الأسدي. تـ١٢هـ. أحد الأبطال في الجاهلية والإسلام، قاتل يوم اليمامة أشد قتال حتى قطعت ساقاه، فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل. «الإصابة» ٢٦٩/٣، «الأعلام» ٢١٥/٣.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (شرف) ۹۳/۷.

<sup>(</sup>F) « لسان العرب» (صمم) × ١٤/٧.

<sup>(</sup>٧) البيت للفرزدق في (ديوانه)، (المقاصد النحوية) ١١٠/٣، (شرح الأشموني) ٥٠٦/١.

قوله: (فلو لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه)، أي: بأن لا يمكن تسلط العامل عليه كما في مثاله، وكما في نحو<sup>(۱)</sup>: (ما زاد هذا المال إلا ما نقص)، ونحو: (ما نفع زيدًا إلا ما ضر)؛ إذ لا يقال: زاد النقص، ولا: نفع الضر.

قوله (ونحو قول الشاعر:

وَمَا لِي إِلاَّ آل أَخْمَدَ شِيئْعَةً وَمَا لِي إِلاَّ مَذْهَب الحقُّ مَذْهَب)(٢)

قاله كميت<sup>(٣)</sup> بن زيد الأسدي، يمدح به بني هاشم، والشاهد فيه في موضعين، وهو ظاهر، وروي بدل: مذهب مشعب، ومعناهما: الطريق.

قوله: (ما لي إلا أبوك ناصر فيجعلون (ناصر) بدلاً)، أي: بدل كل من كل؛ لأن العامل فرع لما بعد (إلا) والمؤخر عام أريد به خاص، فصح إبداله من المستثنى، ونظيره في أن المتبوع آخر، وصار تابعًا (ما مررت بمثلك أحد).

قوله: (ومثل ما حكى يونس قول حسان رضي الله عنه:

لأنَّـهُــمْ يَـرْجُــونَ مِـنْـهُ شَــفَـاعَـةً إِذَا لَـمْ يَكُنْ إِلاَّ النَّبِيُّونَ شَافِعُ)(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر: «المقاصد الشافية» ٣٦٥/٣ ـ ٣٦٦، «همم الهوامع» ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>۲) البيت للكميت بن زيد الأسدي في «الإنصافّ» ٢/٥٧١، «تخليص الشواهد» (۸۲)، «خزانة الأدب» ٤/ ٣١٤، «شرح التصريح» ٢/٣٥٥، «شرح أبيات سيبويه» ٢١٣٥/، «الدرر» ٢/٤٨، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٤/٢، «شرح الأشموني» ٢/٨٠، «شرح المفصل» ٢٩٨٧، «المقتضب» ٣٩٨٤.

 <sup>(</sup>٣) الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي. ت١٢٦هـ. شاعر الهاشميين من أهل الكوفة، اشتهر في العصر الأموي، وكان عالمًا بالأدب والأخبار والأنساب، له ديوان، وأشهر شعره الهاشميات.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٥٨٥، «الأعلام» ٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه» (٢٣٨)، «الدرر» ٤٨٨/١، «شرح التصريح» ١١٤/٨، «المقاصد النحوية» ١١٤/٣.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٥/٢، «شرح الأشموني» ٥٠٧/١، «شرح ابن عقيل» (٥٠٧/١ «همم الهوامع» ٢٥٨/٢.

اللام تعليلية، وضمير (منه) للنبي ﷺ، والشاهد في: (إلا النبيون)، وهو ظاهر، وضمير (يكن) في قول الناظم: (وإن يفرغ سابق (إلا) لما بعد (يكن) عائد للسابق، أو لـ(ما)، وقال المرادي(١٠): يحتمل عوده للحكم المفهوم من الكلام أو للكلام المشتمل على السابق.

قوله: (وقد بينها في الأبيات المذكورة...) إلى آخره. لا يخفى أنه بينها قبل، لكن (لما) (٢٠ لم يبينها باستخراجها من كلام الناظم، بينها هنا باستخراجها منه.

بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوِ (إلاً) عَدِمَا تَمْرُدْ بِهِمْ إِلاً الْفَتَى إلا الْعَلاَ ٣١٩ - وَإِنْ يُسَفِّرُغُ سَابِقٌ (إلاً) لِسَمَا ٣٢٠ - وَالْمَعُ (إلاً) ذَاتَ تَـوْكِسِيدٍ كَـلاً

قوله (ونحو قول الشاعر:

هَل الدُّهرُ إِلاَّ لَيْلَةً ونَهَارُهَا وَإِلاَّ طُلُوعُ الشَّمْسِ ثُمَّ غِيَارُها)<sup>(٣)</sup>

قاله أبو ذؤيب، رثى به شيبة بن محرث، و(هل) نافية، والشاهد في (وإلا طلوع الشمس)، وهو ظاهر و(غيارها) من غارت الشمس: إذا غربت. قوله: (وقد جمع المثالين قول الآخر:

مَا لَكَ مِنْ شَيْخِكَ إِلا عَمَلُهُ إِلاَّ رَسِيْهُ وَإِلاَّ رَمَـلُـهُ)(١)

الشاهد فيه ظاهر، والرسيم (٥) والرمل نوعان من السير.

قوله: (أحدهما: أن يكون فيه المستثنى بالمكررة مباينًا لما قبله)،

<sup>(</sup>١) انظر: (توضيح المقاصد) ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۳) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ۷۰/۱، «المقاصد النحوية» ۱۱۰/۳، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ۱/۰۱۰، «شرح ابن عقيل» ۵۰۰/۱، «شرح المفصل» ۲/۱۶.

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٧/٢، «الدرر» ٤٩٢/١، «سرح الأشموني» ٢٣٢/١، «سرح التصريح» ٢٥٦/١، «شرح ابن عقيل» ٢٠٦/١، إهمم الهوامع» ٢٠٥/٢، «المقاصد الشافية» ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>o) السان العرب» (رسم) ٢١٦/٥.

أي: بأن لم يكن استثناؤه منه، وسيأتي مثاله في كلامه.

٣٢١ ـ وَإِنْ تُكَرَّرُ لاَ لِتَوْكِيدِ فَمَغ ٣٢٧ ـ في واحد مِمًا بِإِلاَ استُثنِي ٣٢٣ ـ وَدُونَ تَفْريغِ مَعَ التَّقَدُمِ ٣٢٣ ـ وانصِبْ لِتَأْخيرٍ، وَجِئْ بِوَاحِدِ ٣٢٥ ـ كَلَمْ يَفُوا إِلاَ امْرُوَّ إِلاَّ عَلَى

تَفْريغِ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ دَعُ
وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سواهُ مُغْني
نَصبَ الجميعِ احْكُمْ بِهِ وَالْتَزِمِ
مِنْها كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ
وَحُكُمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكُمُ الأَوْلِ

قوله: (يعني: إذا كررت إلا لغير توكيد)، أي: بأن تكرر في غير بابي العطف والبدل.

قوله: (ونصب ما سواه)، أي: وجوبًا كما دل عليه كلام النظم، قال المرادي (١): ومحله إذا لم يقصد بدل البدل، فإن قصد ورفع الأول جاز فيما بعده الرفع على البدل، وكذا لو رفعت المتوسط، ولا يجوز فيما قبله إلا النصب.

قوله: (وإن لم يتأخر)، أي: بأن تقدم على الجميع.

قوله: (فلأحد المستثنيين، أو المستثنيات من الإتباع والنصب ما له لو لم يستثن غيره... إلى آخره)، محله إذا كان الكلام غير إيجاب بقرينة مثاله، أما إذا كان إيجابًا فتنصب كلها، نحو: قاموا إلا زيدًا، إلا عمرًا، وإلا بكرًا.

ومحله بقرينة مثاله أيضًا إذا كان الاستثناء متصلاً، فإن كان منقطعًا، فإن لم يصح تسلط العامل على المستثنيات، وجب نصب الجميع، وإن صح تسلطه عليها، فكذلك عند الحجازيين، وجاز في واحد منها الوجهان عند بني تميم، وكأنه ترك ذلك هنا لعلمه مما قدمه قبل.

قوله: (وليس المراد إخراجها دفعة واحدة)، أي: مما أخرج منه الأول.

<sup>(</sup>١) اتوضيح المقاصد، ٣٠٢/١.

قوله في الضرب الثاني: (فأقول(۱): إذا كررت [إلا مستثنى](۲) بها بعض لما قبلها) فيه إشارة إلى أن محله فيما يمكن استثناء بعضه من بعض وهو كذلك، فإن ما لا يمكن فيه ذلك (كزيد) و(عمرو) و(بكر) فإن كان المستثنى الأول داخلاً، وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب فما بعده داخل، وإن كان خارجًا، وذلك إن كان مستثنى من موجب فما بعده داخر،

## ٣٢٦ - وَاسْتَثْنِ مجرُورًا بِغَيْر مُعْرَبًا بِسَمَا لِمُسْتَثَنِّى بِإِلاَ نُسِبَا

قوله: (وما لزيد علم غير ظن، بنصب مرجح)، أي: عند بني (٣) تميم، أما عند الحجازيين فالنصب واجب، ويشهد لبني تميم قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَوْدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الشَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥]، قرئ (٤) برفع ﴿ غَيْرُ ﴾ على أنه صفة للقاعدين بجعل (أل) للجنس، أو على أنه بدل على حد قوله: ﴿ مَّا فَمَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِنْهُمَ ﴾ [النساء: ٢٦]، ويؤيده قراءة النصب (٥).

قوله: (ونصب (غير) هناك بالعامل الذي قبلها على أنها حال تؤدي معنى الاستثناء) هو ما اختاره والده تبعًا للفارسي وغيره (١٦). وعند المغاربة

<sup>(</sup>١) انظر: «المقاصد الشافية» ٣٨٠/٣ ـ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (الاستثناء).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أوضح المسالك» ٧٠/٢، «المقاصد الشافية» ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) في «الإتحاف» (١٩٣): (فابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب برفع الراء على البدل من (القاعدون)، أو الصفة له، وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش والباقون بنصبها على الاستثناء أو الحال من ﴿الْقَيْدُونَ﴾. وانظر: «الكشف» ١٩٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) في «الإتحاف» ص(٩٢): (فابن عامر بالنصب على الاستثناء، والباقون بالرفع بدل من فاعل (فعلوه) وهو المختار. والكوفيون يجعلونه عطفًا على الضمير بإلاً؛ لأنَّها تعطف عندهم).

 <sup>(</sup>٦) قال السيوطي في قهمع الهوامع ٢٧٤/٢: (وإذا انتصب على الاستثناء ففي الناصب لها أقوال:

أحدها: وعليه المغاربة أنّ انتصابها انتصاب الاسم الواقع بعد إلاّ، والنّاصب له كونه جاء فضلة بعد تمام الكلام، وذلك موجود في غير.

ا**لثاني**: ـ وعليه السيرافي وابن الباذش ـ أنّها منصوبة بالفعل السابق.

الثالث: وعليه الفارسي أنها منصوبة على الحال، وفيها معنى الاستثناء.

والذي أختاره أنها انتصبت؛ لقيامها مقام مضافها، وأنَّ أصله النَّصب بـ﴿أَسْتَنَّنِي ۗ مَضْمَرًا﴾.

انتصابها عن تمام الكلام كانتصاب الاسم بعد (إلا) عندهم، وعند جماعة على التشبيه بظرف المكان بجامع الإبهام. وما ذكره تبعًا لمن ذكر من أن نصب (غير) بالعامل قبلها لا ينافيه قول النظم: (مُعْرَبًا بما لمستثنى بإلا نسبا) لأن المفهوم منه أنها تعرب الإعراب المنسوب إلى المستثنى بـ(إلا) من نصب أو غيره، وليس فيه ما يدل على اتحاد الناصب.

### ٣٢٧ ـ وَلَسِوَى شُوَى شَوَاءِ اجْعَلًا ﴿ عَلَى الْأَصَحُ مَا لِغَيْرٍ جُعِلًا

قوله: (سوى، وسواء لغتان في (سوى)، أي: فتصير اللغات ثلاثًا. قال المرادي (١٠): (وزاد بعضهم رابعة، وهي المد مع الكسر).

قوله: (ومنقطع كقوله:

لَمْ أُلْفِ فِي الدَّارِ ذا نُطْقِ سِوى طَلَلِ ۚ قَدْ كَادَ يَعْفُو وَمَا بِالْعْهِدِ من قِدَم)(٢)

أي: لم أجد في منزل القوم صاحب نطق، والشاهد في (سوى طلل) وهو ظاهر، والطلل: ما شخص من آثار الدار، و(قد كاد يعفو)، أي: يدرس، حال، وكذا الجملة بعده، (وما) نافية، واسمها (من قدم)، وخبرها (بالعهد)، (ومن) زائدة، أي: وليس زمان قديم بعهد الدار.

قوله: (ويوصف بها كقول الآخر:

أَصَابَهُمُ بَالاً كَانَ فِيهِمَ سِوى مَا قَدْ أَصَابَ بني النَّضِيْرِ) (٣) قاله حسان رضي الله عنه. وضمير (أصابهم) لبني قريظة، وفاعل

<sup>(</sup>١) «توضيح المقاصد» ٣٠٧/١.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۱/۳۵)، «المقاصد النحوية» ۱۱۹/۳، «شرح التسهيل»
 ۲۱٤/۲.

 <sup>(</sup>۳) البیت لحسان بن ثابت في «دیوانه» (۲۱۰)، «الدرر» ۱/۳۵، «المقاصد النحویة»
 ۳۱۶/۲، وبلا نسبة في «شرح التسهیل» ۳۱۶/۲.

(أصابهم) (بلاء) و(كان فيهم) صفته. والشاهد في (سوى) حيث وصف بها (بلاء) كما يوصف بـ(غير) (ولا).

قوله: (وتقبل أثر العوامل المفرغة)، في نسخة: (العامل المفرغ). والوجه: ترك الصفة على النسختين كما تركها غيره؛ لأن ما ذكر من الأمثلة بعضها لا يصح أن يكون استثناء، والتفريغ في اصطلاحهم إنما يطلق في الاستثناء.

قوله: (وقول الشاعر:

قاله: شهل بن شيبان بالمعجمة فيهما. وليس في العرب شهل بالمعجمة غيره.

والشاهد في (سوى العدوان) حيث وقع (سوى) فاعلاً، فدل على أنه يقبل أثر العوامل، ولا يلازم الظرفية، لكن القائلون بأنه يلازمها قالوا: إلا في الشعر كما في هذا. (ودِنَّاهم)(٢) من الدِّين بالكسر، وهو الجزاء، يقال: دانه دينًا، أي: جازاه [جزاء \_ أي: جازيناهم كما جازونا.

قوله: (وقول الآخر](٣):

وَإِذَا تُبِاعُ كَرِيسَمَةً أَوْ تُسْتَرى فَسِوَاكَ بايْعُها وَأَنْتَ المُشتَرِي)(١)

<sup>(</sup>۱) البيت للفِئْد الزُّمَاني (شهل بن شيبان) في «خزانة الأدب» ۱٬۲۳۲، «حماسة البحتري» ص(٥٦)، «الدرر» ٤٣٣/۱، «شرح التصريح» ٣٦٢/١، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٣٥).

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٧١/٢، «شرح الأشموني» ٥٢٠/١، «شرح ابن عقيل» ما ٥٢٠/١، «شرح التسهيل» ٣١٥/٢.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (دين) ٤٦٠/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(\$)</sup> البيت لابن المولى محمد بن عبدالله في «الدرر» ٤٣٢/١، «المقاصد النحوية» ١٢٥/٢، « «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٧٦١)، وبلا نسبة في «شرح ابن عقيل» ٥٥٧/١، « «شرح الأشموني» ١/٥١٩، «شرح التسهيل» ٢/ ٣١٥، «المقاصد الشافية» ٣٩٦/٣.

قاله محمد بن المولى، خاطب به يزيد بن حاتم، (وكريمة) (١)، أي: فعلة، أي: حسنة. و(أو) بمعنى: الواو، ويجوز بقاؤها على معناها، أي: الفعلة الكريمة لا توجد إلا عندك فلا تباع إلا منك، ولا يشتريها إلا أنت.

والشاهد في (فسواك) حيث وقع مبتدأ، وخرج عن النصب بالظرفية. قوله: (وقول الآخر:

ذِكْسُرُكَ السَّلَمَ عِسَلْسَدَ ذِكْسِرِ سِسُواهُ صَّارِفٌ عَنْ فُوَادِكَ الغَفَلاتِ)<sup>(٢)</sup>

الشاهد في (سواه)<sup>(۳)</sup> حيث وقع مجرورًا بالإضافة، وخرج عن النصب بالظرفية، (والغفلات) مفعول (صارف).

قوله: (وذلك قول المرار العجلي:

وَلاَ يَنْطِقُ الفَحْشَاءَ مَنْ كَانَ مِنْهُم ۚ إِذَا جَلَسُوا مِنْا وَلاَ مِنْ سَوَاثِنا)<sup>(1)</sup>

(الفحشاء) (٥): الفاحشة، وهي كل سوء جاوز حده، وانتصابها بنزع الخافض أو بتضمين ينطق يذكر. وفي البيت تقديم وتأخير، أي: ولا ينطق بالفحشاء من كان منهم، أي: (معهم) منا، ولا من سواتنا إذا جلسوا.

والشاهد في (سوائنا)؛ حيث احتج به سيبويه (٢) على أن (سوى) ظرف، ولا يفارق الظرفية إلا في الضرورة، وعورض بـ(عند) فإنه ظرف وتدخل عليه (من).

وقد حقق الشارح الكلام على ذلك فتأمله.

السان العرب، (كرم) ١٢/٥٧.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۱۳۳/۱، «المقاصد النحوية» ۱۲۲/۳، «المقاصد الشافية» ۳۹۷/۳.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فسواك).

<sup>(</sup>٤) البيت للمرار العجلي في «خزانة الأدب» ٤٣٨/٣، «الكتاب» ٣١/١، «المقاصد النحوية» ٣١/٦، «المقاصد الشافية» ٣٩٦/٣، «شرح أبيات سيبويه» ٤٢٤/١. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٧/١، «المقتضب» ٣٥٠/٤.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (فحش) ١٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) (الكتاب) ١/١٦.

٣٢٨ - واسْتَفْنِ نَاصِبًا بِلَيْسَ، وَخَلا ٣٢٨ - وَاسْتَفْنِ نَاصِبًا بِلَيْسَ، وَخَلا ٣٢٨ - وَالْجُرُزُ بِسَابِقَيْ يَكُونُ إِنْ تُرِدُ ٣٣٠ - وَحَلِيثُ جَرًا فَهَمَا حَرْفَانِ ٣٣١ - وَكَخَلا حَاشًا، وَلاَ تَصْحَبُ «مَا»

وَبِعَدَا، وَبِيَكونُ بَعْدَ (لاً) وَبِيَكونُ بَعْدَ (لاً) وَبَعْدَ اللهِ وَانْجِرارٌ قَدْ يَرِدْ كَمَا النصب، وَانْجِرارٌ قَدْ يَرِدْ كَمَا المُما اللهِ فَعَلانِ وَقِيلَ حَاشَ، وَحَشا فَاحْفَظُهُمَا

قوله: (وجهل قصد الاستثناء)، أي: هل قصد بذلك الاستثناء أو أُتي به على قصد الافتتاح.

قوله (۱): (ثم أضمر البعض، لدلالة كله عليه)، لا يتعين إضمار البعض بل يضمر هو، أو وصف بحسب ذلك الفعل، فإن كان مبنيًا للفاعل (أضمر) اسم فاعل، أو مبنيًا للمفعول (أضمر) (اسم) (۱) مفعول كما في مثاله، فإنه يقدر (ليس هو) أي: بعض خلقه كما قال. أو المطبوع عليه الخيانة والكذب. وهذا أولى من إطلاق «التوضيح» (۱۱) تقديرًا (لبعض) أو اسم المفاعل ومحل جملتي (ليس) (ولا يكون) في الاستثناء نصب بالحالية. وقيل (۱): لا محل لهما وصححه ابن عصفور.

قوله: (لقصد الدلالة به على الحرفية) تعليل لقوله، وحسن فيهما ذلك، واعلم أن خلا وعدا لا محل لهما من الإعراب، وقعا صلتين لـ(لما)، و(إلا) فهما كـ(ليس) و(لا يكون) فيما مر.

قوله: (وضمير ما سواه)، أي: سوى المستثنى، وإنما جعل الضمير هنا لغير المستثنى؛ لأن الفاعل لا يصدق على المفعول، (وخلا، وعدا) لا يدخلان على المبتدأ والخبر بخلاف (ليس، ولا يكون).

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٢٢٤/١: وكما في الحديث: «يطبع المؤمن على كلّ خلق ليس الخيانة والكذب والكذب، والمعنى إلا الخيانة والكذب، والتقدير: ليس بعض خلقه الخيانة والكذب ثم أضمر (بعض) لدلالة (كلّ) عليه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «أوضح المسالك» ٢/٢٪.

<sup>(</sup>٤) انظر: (توضيح المقاصد) ٣١١/١، قيل: هما في موضع نصب على الحال، وقيل: لا محل لهما، وصححه ابن عصفور.

قوله: (فهي وما عملت فيه)، يعني: ما عمل فيه مدخولها، وهو المستثنى، وفي نسخة بدل (وما عملت فيه) (وما بعدها) والمراد منهما (عدا، وخلا).

قوله: (إلا ما ندر) في بعض أحاديث الأجزاء من قوله عليه السلام: «أسامة أحب الناس إليّ ما (حاشا)<sup>(۱)</sup> فاطمة» تبع فيه والده<sup>(۲)</sup>، وهو وهم التوهمهما أن (ما) في الحديث مصدرية، و(حاشا) الاستثنائية بناءً على أن ذلك من كلام النبيّ ﷺ، واستدلا به على أنه قد يقال: قام القوم ما حاشا زيدًا.

الوجه (٣) أن (ما) نافية، (وحاشا) ليست استثنائية، وإنما هي فعل متصرف متعد، و(ما حاشا فاطمة) من كلام الصحابي بدليل (ما) في معجم الطبراني (١٠): (ما حاشا فاطمة ولا غيرها). والمعنى: أنه ﷺ لم يستثن فاطمة ولا غيرها، وتقول منه: حاشَيْتُه، أي: استثنيته.

قوله: (حكى أبو عمرو<sup>(ه)</sup> الشيباني رحمه الله: ........

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (حاشا) ترد فعلًا، ومنه الحديث، وترد استثنائية وترد للتنزيه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح التسهيل» ۳۰۸/۲.

وقد دافع الشاطبي عن موقف ابن مالك بقوله في «المقاصد الشافية» ٢١٥/٣: والجوابُ أنه أراد لا تصحبُ (ما) قياسًا، وسكت عن السماع الآتي، فلم ينفِهُ ولا أثبتَهُ، ولو أراد نفي السماع لقال: ولم تأتِ بما، أو لم ترد بما، أو ما أشبه ذلك، فعبارته بيّنةُ لا إشكال فيها، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٢٨٢/٢: وترد (حاشا) في غير الاستثناء فعلاً متعديًا تقول: حاشيته بمعنى استثنيه. ومنه حديث: (ما حاشا فاطمة ولا غيرها).

وقال النابغة: ولا أحاشى من الأقوام من أحدٍ.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الحافظ أبو القاسم الطبراني. ولد سنة ٢٦٠ وتوفي سنة ٣٦٠. من تصانيفه: «تفسير القرآن»، «حديث الشاميين»، «دلائل النبوة»، «كتاب النوادر»، «المعجم الوسيط»، «المعجم الصغير»، «المعجم الكبير»، وغير ذلك. «هدية العارفين» (٣٩٦/٥).

<sup>(</sup>٥) إسحق بن مرار أبو عمرو الشيباني من رمادة الكوفة، دخل بغداد وتوطن بها. كان نحويًا لغويًا محدِثًا، توفي سنة ٢١٣، من تصانيفه: «أشعار القبائل»، «خلق الإنسان»، «غريب الحديث»، «كتاب الإبل»، «كتاب الجيم في اللغة»، «كتاب الحروف»، «هدية العارفين» (١٩٧/).

اللَّهم (۱) اغفر لي، ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ) قيل: إن أبا الأصبغ شيطان من جند الشيطان، وهو بالغين بالمعجمة كما نبه عليه العلامة الإنبابي (۲).

قوله: (وقال المرزوقي<sup>(٣)</sup> رحمه الله في قول الشاعر:

خَــاشَــا أبــي قُــوْبَــانَ إِنَّ أَبَــا قَـوْبَـانَ لَـيْـسَ بِـبُـكُــمَـة فَــدْمِ (1) قاله الجميح (٥)، واسمه المنقذ بن الطماح.

والشاهد في أوله حيث جر بحاشا، وروي: (أبا ثوبان)، كما قال الشارح فدل على أنها تأتي حرفًا وفعلًا. (والبُكمة)(١) بضم الباء، من البكم، وهو الخرس، و(فدم)(٧) بإسكان الدال صفة لبكمة، أي: غبيُ ثقيلً.

قوله: وأنشدوا في حرفية (عدا) والجر بها:

<sup>(</sup>۱) القول من شواهد «أوضح المسالك» ۷۷/۲، «شرح التصريح» ۳٦٥/۱، «شرح التسهيل» ٣٦٥/٢، «همع الهوامع» ٢٧٩/٢، «المقاصد الشافية» ٤١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على اسم (الإنبابي) في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن الحسن الإمام المرزوقي أبو علي. كان غاية في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف وإقامة الحجج.

صنف: «شرح الحماسة»، «شرح الفصيح»، «شرح المفضليات»، «شرح أشعار هذيل»، «شرح الموجز»، وغيرها. مات سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. «بغية الوعاة» (۲۱۰/۱».

<sup>(</sup>٤) البيت للجُمَيْح الأسدي في «الدرر» ٤٩٩/١، «شرح المفصل» ٤٧/٨، «المقاصد النحوية» ١٢٩/٣، «الجني الداني» (٥٦٢).

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٨٠/١، «خزانة الأدب» ١٨٢/٤، «شرح المفصل» ٢٨٤/١، «شرح المفصل» ٢٨٤/١، «همم الهرامم» ٢/٧٧٤، «المقاصد الشافية» ٣/٢١٤.

 <sup>(</sup>٥) منقذ بن الطمّاح بن قيس بن طريف، من عدنان (٥٣ق هـ). فارس جاهلي شاعر،
 قتل يوم جبلة عام مولد النبي ﷺ.

الأعلام، ۱۳۰۸/۷ (الأعلام، ۳۰۸/۷). (الأعلام، ۳۰۸/۷). (٢) السان العرب، (بكم) ۴۷٤/۱.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (فدم) ۲۰۳/۱۰.

تَرَكْنَا فِي الحَضِيضِ بَنَاتَ عُوْجٍ عَوَاكِفَ قَدْ خَضَعْنَ إلى النُسُور (١) أَبَحْنَا خِيبُهُمْ قَتْلًا وَأَسْراً عَذَا الشَّمْطَاءِ والطَّفْل الصَّغِيْر

(الحضيض): موضع معين، وإن كان هو في الأصل منقطع قرار الأرض عند منقطع الجبل. (وبنات عوج)، أي: بنات خيل عوج (٢٠). جمع أعوج، وهو فرس مشهور في العرب. (وعواكف) (٢١) جمع عاكفة من عكف على الشيء، أي: أقبل عليه، والجملة بعده حال.

(والنسور) جمع نسر، والمعنى: أن بنات عوج صرن بحيث تأكل النسور لحومها.

(وقتلاً وأسرًا) بالنصب بالتمييز والشاهد في (عدا الشمطاء) وهو ظاهر، وأنشدوا مع البيت الثاني الأول، وإن لم يكن فيه شاهد ليعلم أن القوافي مجرورة، (والشمطاء)(٤) العجوز.

<sup>(</sup>۱) البيتان بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۷۲/۲، «الدرر» ٥٠٠/۱، «شرح التصريح» ١/٣٦٣، «شرح ابن عقيل» ١/٣٦٣، «شرح الأشموني» ٥٢٣/١، «المقاصد النحوية» ٣/٣٢)، «همع الهوامع» ٢/٠٠/٢، «المقاصد الشافية» ٣/٨٠٤.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (عوج) ۶٥٦/۹.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (عكف) ٣٤٠/٩.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (شمط) ١٩٦/٧.

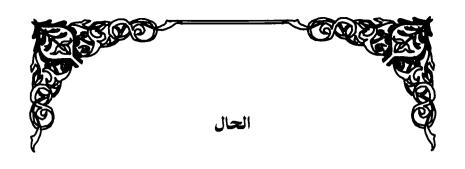

٣٣٧ ـ الحال وصفٌ فضلةٌ، منتصب مفهمُ في حال كـ «فردًا أذهب» ٣٣٧ ـ وكونه منتقلاً مشتقًا يغلب، لكن ليس مستحقًا

# الحال

قوله: (فالوصف جنس، يشمل الحال المشتقة، والمؤولة بالمشتق)، الأَوْلَى أن يقول: يشمل (الحال والمبتدأ، والخبر، والنعت، والتمييز) المشتقات والمؤولات.

قوله: (ويخرج نحو القهقرَى): هو الرجوع إلى خلف، فهو نوع من الرجوع لا وصف.

قوله: (يخرج الخبر)، أي: المشتق والمؤول به، وكذا المبتدأ إذا كان كذلك.

قوله: (لله دره فارسًا)، أي: عمله.

قوله: (بل التمييز مذكور؛ لبيان جنس المتعجب منه) هذا أخرجه الناظم بقوله: (مفهم في حال)؛ لأنه مقدر [بـ(مِنْ) لا بـ](١) (في) وأخرج به

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

الظرف؛ لأنه وإن إلا أنه لا يفهم (في حال).

قوله: (والنعت مذكور، لتخصيص الفاعل)، الوجه قول غيره (١٠): لتخصيص المنعوت؛ لأنه لم يمثل بنعت فاعل.

قوله: (ووقع بيان الهيئة بهما ضمنًا)، أي: لا قصدًا وفرق بين الحال والنعت أيضًا، بأن الحال مقيدة للعامل، والنعت مقيد للذات. فإذا قلت: (جاءني كل رجل قائم)، فعموم كل رجل باق بالنسبة لكل قائم.

وإذا قلت: جاءني كل رجل قائمًا. فعموم كل رجل باق في جميع الأشخاص، والحال مقيدة لمجيء الجميع.

قوله: (مع إدخال حكم في الحد) بقوله: (منتصب)، أي: وهو دور<sup>(۲)</sup>؛ لأن النصب حكم، والحكم فرع التصور، والتصور موقوف على الحد المأخوذ فيه الحكم.

ويجاب: بأن الحكم ليس موقوفًا على التصور بالكنه الموقوف على الحد، بل على التصور بوجه ما، بخلاف التصور بالكنه، فإنه موقوف على الحكم المأخوذ في حده، فاختلفت الجهة.

قوله: (إنه حد غير مانع)، لأنه يشمل النعت؛ ألا ترى أن قولك: مررت برجل راكب. في معنى: مررت برجل في حال ركوب، كان حقه أن يورد بدل ذلك: رأيت رجلاً راكبًا؛ لأنه إنما أورد على الحد بتقدير الاعتداد بمنتصب أنه غير مانع، فهذا يصدق عليه الحد مع أنه ليس بحال، ويجاب بمنع أنه يصدق عليه الحد؛ لأنه لا يفهم في حال كذا، ولم يسلم أنه يفهم، إنما يفهمه ضمنًا لا قصدًا، الذي هو المتبادر عند الإطلاق.

قوله: (والنصب إعراب الفضلات)، أي: النصب لفظًا أو محلًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٧٨/٢: ذكر النعت لتخصيص المنعوت، وإنَّما وقع بيان الهيئة بهما ضمنًا لا قصدًا.

 <sup>(</sup>۲) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمّى الدور المصرّح به، «معجم التعريفات» ص(۹۲).

قوله: (كقولهم: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها). (يديها) بدل بعض، (وأطول) حال لازمة.

قوله: (وقوله تعالى: ﴿أَفَغَـٰيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا وَهُوَ الَّذِى أَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِنْبَ مُغَصَّلًا﴾) [الانعام: ١١٤]، مثل به للحال الذي يدل عاملها على تجدد صاحبها.

قال ابن هشام (۱): وهو وهم؛ لأن الكتاب قديم، ورد بأنه الواهم، وأن ما قاله الشارح صحيح باعتبار نزول القرآن، فهو كقوله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِرٍ مِن رَبِّهِم مُحَدَثُ ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكِرٍ مِن رَبِّهِم مُحَدثُ ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكِرٍ مِن التَّرَانُ شيئًا بعد مُعَدَثُ ﴾ [الشعراء: ٥]، قال أبو حيان: والذكر ما ينزل من القرآن شيئًا بعد شيء، ووصفه بالحدوث باعتبار نزوله؛ لأنه ينزل وقتًا بعد وقت، أي: وإن كان في نفسه قديمًا، ومن ثم جمع بينهما ناظم البردة بقوله:

آيَاتُ حَقٌّ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثَةٌ قَدِيْمَةٌ صِفَة المَوْصُوفِ بِالقِدَمِ (٢)

فحدوثها بالنسبة إلى نزولها علينا، وقدمها بالنسبة إليه تعالى.

قوله: (وقوله: ﴿وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا قَوْمَهَا﴾) [مريم: ٣٣]، جعله مثالاً لما دل عامل الحال على تجدد صاحبها، وجعله ابن هشام<sup>(٣)</sup> مثالاً للمؤكدة وكل صحيح.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُرُ فِى اَلْمُنَفِقِينَ فِتَكَيْنِ﴾ [النساء: ٨٥]... إلخ)، [يؤولا ﴿أَرْبَعِينَ لَيَلَةً﴾]<sup>(٤)</sup> بمتفرقين، و﴿ءَايَةً﴾ [الأعراف: ٧٣] بـ(معدودًا بهذا العدد، و﴿آيَةً﴾ [الأعراف: ٧٣] بـ(معلمة) أو مميزة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۷۹/۲: ولا ضابط لذلك، بل هو موقوف على السماع وقد وهم ابن النّاظم فمثّل بمفصلاً في الآية للحال التي تجدّد صاحبها.

<sup>(</sup>Y) «ديوان البوصيري» (٤٣١).

<sup>(</sup>٣) «أوضح المسالك» ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

و(حديدًا) بـ(قويًا). (وخزًا) بـ(ناعمًا).

قوله: (وكقول الشاعر:

فَلَوْلا اللَّهُ وَالمُهُرُ المُفَدِّي لَرُحْتَ وَأَنْتَ غِرْبَالُ الإهَاب)(١)

قاله منذر بن حسان، أي: لولا الله معين والمهر المفدى بالمال ونحوه موجود (لرحت)(٢)، أي: هلكت، وأدركتك الأسنة، وأنت ممزق الجلد كالغربال. والشاهد في (غربال الإهاب) حيث وقع دالاً على حدث وصاحبه، وهو جامد في تأويل مشتق.

٣٣٤ و يَكُفُر الْجُمُودُ: في سِغرِ، وَفي مُنبُدِي تَاوُّكِ، بِلاَ تَسكَلُفِ ٣٣٤ و عَكُورُ الْجُمُودُ: في سِغرِ، وَفي مُنبُدِي تَاوُّكِ، بِلاَ تَسكَلُف بِ٣٣٥ و ٣٥٠ و كَارْبِغهُ، مُدًّا، بِكَذَا، يَدَا بِيَدْ وَ «كَرْ زَيْدُ السِدَا»؛ أَيْ: كَاسَدْ

قوله: (كقوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا﴾ [مريم: ١٧] يؤول بشرًا بـ(تام الخلق) و(شاة) بـ(درهم)، و(قفيزًا) بـ(درهم). و(كل قفيز) بـ(درهم).

قوله: وقول الشاعر:

أَفِي السَّلْمِ أَغْيَارًا، جِفَاءً، وغِلْظَةً وَفِي الحربِ، أَمثالَ النِّساءِ العَوَارِكِ<sup>(٣)</sup>

قالته هند بنت عتبة بن أبي لهب.

(والسلم) بفتح السين وكسرها: الصلح. (وأعيارًا)(٤) جمع عير بفتح العين وهو الحمار الوحشى، وقد يطلق على الأهلى.

<sup>(</sup>۱) البيت لمنذر بن حسّان في «المقاصد النحوية» ۱٤٠/۳، وبلا نسبة في «الخصائص» ٢٢١/٢، «الدرر» ٣٣٢/٢»، «همع الهوامع» ١٠٠١/٢.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (روح) ۳٦٠/٥.

<sup>(</sup>٣) البيت لهند بنت عتبة في «خزانة الأدب» ٢٦٣/٣، «المقاصد النحوية» ١٤٢/٣، وبلا نسبة في «الكتاب» ١٤٤/١، «المقرّب» ٢٥٨/١، «شرح أبيات سيبويه» ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (عير) ٤٩٢/٩.

والتقدير: يتحولون في الصلح أعيارًا، أي: شبهها. والشاهد فيه حيث وقع حالاً وهو جامد في تأويل مشتق كما تقرر، (وجفاء) (وغلظة) منصوبان على التعليل (وفي الحرب) متعلق بـ(يتحولون) المقدر (والعوارك)(١) جمع (عارك)(٢)، وهي الحائض.

قوله: (وقول الآخر:

مَشَقَ الهواجِرُ لحَمَهُنَّ، مع السُّرَى حتى ذَهَبْن، كَلاكِلاً وصُدُورًا)(٦)

قاله جرير، هجي به الأخطل.

(ومشق)(٤)، أي: أسرع. والمراد: أذهب.

(والهواجر)<sup>(٥)</sup> جمع هاجرة، وهو وقت اشتداد الحر في الظهيرة. (والسرى) بضم السين: السير ليلاً، والتقدير: أذهب حر الهواجر مع السير بالليل لحم الإبل إلى أن ذهبن كلاكلاً وصدورًا. والشاهد فيهما؛ حيث انتصبا بالحالية، وهما جامدان في تأويل (مثل)<sup>(٢)</sup>، أي: ذهبن شيئًا بعد شيء حتى بقين مثل الكلاكل والصدور، (والكلاكل)<sup>(٧)</sup> جمع كلكل، وهو الصدر، فعطف (الصدور) عليها عطف تفسير. وقيل<sup>(٨)</sup>: (انتصبا على التمييز).

قوله: (ادخلوا رجلاً رجلاً) أي: مترتبين.

السان العرب» (عرك) ١٧٠/٩.

<sup>(</sup>۲) في (ج): (عاركة).

 <sup>(</sup>٣) البيت لجرير في «ديوانه» (٣٥٢)، «الكتاب» ١٦٢/١، «خزانة الأدب» ٩٨/٢، ٩٩،
 «شرح أبيات سيبويه» ٢٢٠/١، «المقاصد النحوية» ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (مشق) ١١٦/١٣.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (هجر) ۳٤/١٥.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (مشتق) وكلاهما حسن.

<sup>(</sup>٧) (لسان العرب) (علل) ١٤٦/١٢.

<sup>(</sup>A) انظر: «شرح المكودي» ص(١٢٢).

<sup>(</sup>٩) انظر هذه المسألة في دهمع الهوامع، ٢٩٦/٢ ـ ٢٩٨.

[قوله](١): (وتعلمت الحساب بابًا بابًا)، أي: مرتبًا.

قوله: ﴿ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراه: ٦١]، أي: مؤصلًا له الطين.

قوله: (هذا خاتمك حديدًا)، أي: مؤصلًا له الحديد.

قوله: (هذا حديدك خاتمًا)، أي: [مفرعًا](٢) منه الخاتم.

قوله: (هذا مالك ذهبًا)، أي: (منوعًا)<sup>(٣)</sup> منه الذهب.

قوله: (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا)، أي: كائنًا بسرًا أطيب منه كائنًا رطبًا.

### ٣٣٦ والْحَالُ إِنْ عُرْفَ لَفْظًا، فَاعْتَقِدْ تَنكيرَهُ مَعْنَى، كَـ ﴿ وَحْدَكَ اجْتَهِدْ ﴾

قوله: (لما كان الغرض من الحال إنما هو بيان هيئة الفاعل والمفعول أو الخبر)، أي: أو المبتدأ على مذهب سيبويه (كما في نحو: جاء زيد راكبًا... إلى آخره)، أفاد به أن لزوم تنكير الحال معلل بعلتين، وعلله غيره (3) أيضًا بأن الحال حكم في المعنى، وحق الحكم التنكير وبأنها لو عرفت لالتبست بالصفة في كثير من الصور لغلبة اشتقاقها وتعريف صاحبها، وقضية كلام الشارح (6) جواز قيام المفعول (فيه) (7) مقام الفاعل، وهو ممنوع؛ بل منعه بعضهم أيضًا في المفعول له.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (مفرغًا) وكلاهما حسن.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (مفرعًا) والمثبت من (ج) وهو الأشبه بالسياق.

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٠١/٢: يجب في الحال التنكير؛ لأنَّ التنكير خبر في المعنى، ولئلا يتوهم كونها نعتًا عند نصب صاحبها، أو خفاء إعرابها هذا مذهب الجمهور.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ٢٣٠/١: وقد يجيء الحال معرفًا بالألف واللام أو بالإضافة فيُحكم بشذوذه وتأويله بنكرة.

<sup>(</sup>٦) ني (ج): (معه).

قوله: (وجاؤوا الجماء الغفير)<sup>(۱)</sup>، أي: جميعًا. يقال أيضًا: جماء غفير. بالتنكير على الأصل، (والجماء) من الجم، وهو الكثير. يقال: امرأة جماء المرافق.

(والغفير) من الغفر (٢)، وهو الستر بمعنى: الغافرين، أي: الساترين لكثرتهم وجه الأرض، وحذفت الياء حملًا لفعيل بمعنى فاعل على فعيل بمعنى مفعول. مثل: ﴿إِنَّ رَحَّكَ اللَّهِ قَرِبُ ﴾.

قوله: (وأرسلها)، أي: الخيل. (العراك)، أي: معتركة.

أي: من مزدحمة وتمامه. [كما في الصحاح $^{(7)}$ :

...... وَلَـم يَــدُدُهـا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى [نَغَصِ الدِّخالِ](١)

أي: على حركتها.

قوله: (ومثله رجع عَوْدَه على بَدْنه)، أي: عائدًا على بدئه، أي: على الطريق الذي جاء منه، (وعلى بدئه) متعلق بـ(عوده)، أو بـ(رجع) وبعضهم أعرب (عوده على بدئه) جملة فعلية لا يصح التمثيل به.

قوله<sup>(ه)</sup>: (وقراءة بعضهم)، المراد به: ...............

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح التسهيل» ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (غفر) ٩١/١٠.

 <sup>(</sup>٣) في «الصحاح» (عرك) ١٠٧/٢.
 وأرسلها العِرَاك ولم يَلُدُها ولم يُشفق على نَغَص اللَخالِ
 وهو للبيد في «ديوانه» (٨٦)، «الكتاب» ٣٧٢/١، «شرح التصريح» ٣٧٣/١، «شرح المفصل» ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (نقض الرجال).

<sup>(•)</sup> قال ابن الناظم ٢٣١/١: (وقرأ بعضهم قوله تعالى: لنخرجن الأعزَّ منها الأذلُ) الرسم القرآني للآية: ﴿لِيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ﴾... والقراءة هي قراءة الحسن وابن أبي عبلة والسبّي. في «الإتحاف» (١٤١٤): وعن الحسن (لنخرجنً) بنون العظمة وكسر الرّاء، ونصب الأعزّ مفعولاً به ونصب (الأول) حينئذٍ على الحال بتقدير مضاف، أي: كخروج أو كإخراج أو مثل).

الحسن (١) البصري.

قوله: (وجاؤوا قضهم بقضيضهم)<sup>(٢)</sup> هو من القض، وهو: الكسر بمعنى: القاض، أي: الكاسر. (والقضيض) بمعنى: المقضوض، أي: جاؤوا جميعًا كما قال الشارح، أي: مزدحمين بحيث يكسر بعضهم بعضًا من شدة الازدحام]<sup>(٣)</sup>.

قوله: (وتفرقوا أيدي سبأ)<sup>(١)</sup>، أي: متبددين تبددًا لا بقاء معه. كما قاله بعد.

فالأول تفسير لـ(أيدي)، والثاني: لـ(سبأ) هذا، وقد قال في «الصحاح»(٥): (هما اسمان جُعِلا واحدًا)، مثل: معديكرب، وهو مصرف؛ لأنه لا يقع إلا حالاً أضفت أو لم تضف، أي: فليس يعلم حتى يقال: إنه ممنوع الصرف للعلمية والتركيب.

### ٣٣٧ - وَمَضدَرٌ مُنَكِّرٌ حَالاً يَقَعُ بِكَفْرَةٍ كَد "بَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ"

قوله: (وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصادر الواقعة... إلخ)، محله عند الأخفش (٢٦)؛ إذا لم يقع المصدر بعد (أما) وإلا فالعامل فيه عنده ما بعد (الفاء) كما سيأتي قريبًا بما فيه.

<sup>(</sup>۱) حسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري الإمام التابعي الفقيه الزاهد توفي بالبصرة سنة ١١٠هـ.

من تصانيفه: "تفسير القرآن" كتاب «الإخلاص"... «هدية العارفين» ٢٦٥/٥.

<sup>(</sup>٢) «المثل في مجمع الأمثال» ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) مکرر في (ج).

<sup>(1) (</sup>تفرّقوا أيدي سبأ)!!

<sup>(</sup>a) «الصحاح» (يدى) ۲/۱/۲.

<sup>(</sup>٦) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٣٢٠/٢: وذهب الأخفش إلى أنَّ المنكَّر والمعرَّف كليهما بعد (أمًا) مفعول مطلق.

قوله: (أو عامله)، أي: عامل المصدر على قولنا المقابل لقول الأخفش والمبرد. ولو قال: أو الفعل المذكور كان أوضح.

قوله: (ونبلًا) هو بضم النون، وإسكان الباء: الفضل، قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: (النُّبُلُ والنَّبالَةُ: الفضل. وقد نَبُلَ ـ بالضم ـ فهو نَبِيْلٌ).

قوله: (ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء)، تبعه فيه المرادي (٢)، وعليه جمع (٣)، لكنه مناف لقول السعد التفتازاني أن معمول ما بعد فاء الجزاء لا يتقدم عليه، وبتقدير عدم منافاته له، فشرطه كما قال المرادي: أن لا يكون بعد الفاء ما لا يعمل بعده فيما قبله، فإن كان بعدها ذلك كما في نحو: (أما علمًا) فلا علم له، (وأما علمًا) فإن له علمًا، (وأما علمًا) فهو ذو علم. تعين النصب بفعل الشرط المحذوف.

قوله: (وسيبويه يجعل المنصوب المعرف مفعولاً له)، أي<sup>(ه)</sup>: المعرف (بأل) فإنه المنقول عنه.

قوله: (والأخفش يجعل المنصوب مصدرًا مؤكدًا في التعريف والتنكير)، ضعف (٢٠ بأن المصدر المؤكد لا يكون معرفًا ودعوى الزيادة خلاف الأصل.

قوله: (ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء) فيه ما مر عن التفتازاني.

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (نبل) ٢/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: (توضيح المقاصد) ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) الأشموني في «شرحه» ١٠/٢، الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٣/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على قول التفتازاني. وانظر: «شرح التسهيل؛ ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٥) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٠٠٠/٢: ووجُّهه سيبويه بأنَّه مفعول له لتعذَّر الحال بالتَّعريف والمصدر، لأنَّه مؤكَّد، والمؤكِّد لا يكون معرفة.

وانظر: «شرح التسهيل؛ ٣٢٧/٢، «توضيح المقاصد» ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح الأشموني» ١٠/٢، «همع الهوامع» ٣٠٠/٢، «توضيح المقاصد» ٢٠٠/١.

٣٣٨ ـ وَلَمْ يُنَكُّرْ غَالِبًا ذو الحَالِ، إِنْ لَمْ يَتَأَخِّرْ، أَوْ يُخَصَّصْ، أَوْ يَبِنْ ٣٣٨ ـ وَلَمْ يَنَأَخُرْ، أَوْ يُخِصَّصْ، أَوْ يَبِنْ ٣٣٩ ـ مِنْ بَغْدِ نَفْي، أَوْ مُضَاهِيهِ كَـ اللهِ يَبْغ المُرُوَّ عَلَى المُرِيُّ مُسْتَسْهِ الآ

قوله: (ونحوه إنشاد سيبويه رحمه الله:

وَبِالْجِسْمِ مِنْيِ بَيْنًا، لَوْ عَلِمْتِهِ ﴿ شُحُوبٌ، وَإِنْ تَسْتَشْهِدِي العَيْنَ، تَشْهَدِ)(١)

أي: تشهد لك بأن بجسمي شحوبًا بينًا، وروي: (وفي الجسم) وهو خبر شحوب، من شحب جسمه ـ بالفتح ـ شحوبًا، وبالضم (شحوبة) إذا تغير. (ومني) حال من الجسم، أو صفة له بزيادة (أل).

والشاهد في (بينا)، أي: ظاهرًا حيث وقع حالاً من (شحوب) مع أنه نكرة لتقدمها عليه، و(لو علمته) معترض بين الحال وصاحبها. وروي: (إن نظرته)، والخطاب لمؤنث.

(قوله)(٢)(٣): (كقوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِنَ أَمْرًا مِنَ أَمْرًا مِنَ أَمْرًا مِنَ أَمْرًا مِع أَنه نكرة عِندِناً ﴾ [الدخان: ٤، ٥]، أي: حيث وقع (أمرًا) حالاً من أمر مع أنه نكرة لتخصيصه بالوصف، والأمر الأول: واحد الأمور. والثاني: واحد الأوامر ضد النهي، أي: مأمورًا به عندنا، لكن قال ابن هشام (٤): (ليست الآية من ذلك ـ خلافاً للناظم وابنه) (٥) ـ ووجه بأن الحال إنما تجيء من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملاً في الحال، أو كان جزء المضاف إليه أو كجزئه، وليس شيء منها موجودًا في الآية، فنصب (أمرًا) فيها بالحالية من الضمير

 <sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الكتاب» ۱۲۳/۲، «شرح عمدة الحافظ» (٤٢٢).
 و «المقاصد النحوية» ۱٤٧/۳، «شرح الأشموني» ۱۱/۲، «شرح ابن عقيل» ١٧٦/١،
 «شرح التسهيل» ٣٣٣/٢، «المقاصد الشافية» ٤٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٢٣٣/١: ومنها أن يخصّص: إمّا بوصفٍ كقوله تعالى...

<sup>(</sup>٤) انظر: «أوضح المسالك» ٢/٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: اشرح التصريح، ٣٧٦/١.

في: ﴿حَكِيمٍ﴾ أو من ﴿كُلُّ﴾، أو من ضمير الفاعل أو المفعول في ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ أو بالاختصاص، أو بأنه مفعول له، أو بالمصدرية من معنى: ﴿يُمْرَقُ﴾ أو بأنه مفعول ﴿مُنذِرِينَ﴾، وجوز السفاقسي مع أكثر ذلك كونه حالاً من (أمر) كما عليه الناظم وابنه. ويجاب عن الإيراد بمنع [كونه حالاً](١) أن المضاف هنا ليس كجزء المضاف إليه، بل هو كجزئه من حيث إن لفظة: ﴿كُلُّ﴾ هنا بمعنى: الأمر؛ لأنها بحسب ما تضاف إليه.

قوله: (وكقول الشاعر:

نَجَيْتَ، يا ربّ، نوحًا واستجبتَ له في فُلكِ، ماخِرِ في اليَمْ مَشْحونًا)(٢)

(فلك) في البيت بضم اللام. (وماخر)<sup>(٣)</sup> بكسر المعجمة صفة له، وهو الذي يشق الماء، (واليم) البحر. والشاهد في (مشحونًا)، أي: مملوءًا حيث وقع حالاً من (فلك) مع أنه نكرة لتخصيصه بالوصف.

قوله: (ونحوه: قول الطُّرمَّاح:

لاَ يَـزكَـنَـنْ أَحَـدٌ إِلَـى الإِحْـجَـام يَوْمَ الوَغَى؛ مُتَخَوِّفًا لِحمَام)(١)

(الطِّرِمَّاح) بكسر الطاء والراء، وتشديد الميم، وبالحاء المهملة. وغلط الشارح في عزو البيت له، فإن قائله إنما هو قطري بن الفجاءة الخارجي.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۸٤/۲ «شرح الأشموني» ۱۲/۲، «شرح التصريح» ۱۲/۲» «شرح ابن عقيل» ۱/۵۷۸، «المقاصد النحوية» ۱۲۹۳، «شرح التسهيل» ۲/ ۳۳۱.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسان العربِ (مخر) ٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) البيت لقطري بن الفجاءة في «ديوانه» (۱۷۱)، «خزانة الأدب» ۱۶۳/۱۰، «شرح ابن عقيل» ٥٨٠/۱، «المقاصد النحوية» ١٥٠/٣.

وبلا نسبة في «شرح التصريح» ٣٧٧/١، «همع الهوامع» ٣٠٤/٢، «توضيح المقاصد» ٣٢٣/٢، «أوضح المسالك» ٨٥/٢، «المقاصد الشافية» ٤٤٨/٢.

(والإحجام)(١) بكسر الهمزة: النكوص والتأخر، (والوغى) بالمعجمة، الحرب. والشاهد في (متخوفًا) حيث وقع حالاً من أحد مع أنه (نكرة)(٢)؛ لتقدم النهي عليه. (ولحمام)(٢) بكسر الحاء، وهو الموت، أي: لأجله.

قوله: (قال الشاعر:

يَا صَاحِ هَلْ حُمَّ عَيْشٌ باقِيًا فَتَرَى ﴿ لِنَفْسِكَ العُذْرَ فِي إِبْعَادِهَا الأَمَلاَ)(٤)

(صاح) مرخم، أي: يا صاحبي. (وهل) للاستفهام الإنكاري.

(وحُمَّ) بضم الحاء، أي: قدر. والشاهد في (باقيًا) حيث وقع حالاً من (عيش) مع أنه نكرة لتقدم الاستفهام عليه.

وقوله: (فترى) جواب الاستفهام. (والأملا) بألف الإطلاق مفعول (إبعاد).

قوله: (احترز بـ(غالبًا) عن مجيء صاحب الحال نكرة، بدون شيء من المسوغات المذكورة)، أي: وغيرها مما ذكره والده في «التسهيل»<sup>(٥)</sup> فقد (زاد)<sup>(١)</sup> فيه عليها ثلاثةً:

أحدها: أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، لرفعها توهم الصفة نحو: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

ثانيها: أن يكون الوصف به على خلاف الأصل نحو: هذا خاتم

 <sup>«</sup>لسان العرب» (حجم) ۲۷/۳.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (حمم) ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٤) البيت لرجل من طيء في «شرح التصريح» ٢/٧٧١، «شرح عمدة الحافظ» (٢٣٥) «المقاصد النحوية» ٢/٥٨٠، «همع الهوامع» (٢٠٤/ «أوضح المسالك» ٢/٢٣٠، «أوضح المسالك» ٢/٢٣٠، «المقاصد الشافية» ٢/٢٣١، «شرح التسهيل» ٢/٢٣٠، «أوضح المسالك» ٢/٨٠، «المقاصد الشافية» ٢/٨٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح التسهيل» ٢/٣٣٤ ـ ٣٣٥، «شرح الأشموني» ١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

حديدًا. والمشهور عن سيبويه أن المنصوب في هذا ونحوه منصوب؛ تمييزًا لا حالاً.

ثالثها: أن تشترك المعرفة والنكرة في الحال، نحو (هؤلاء ناس وعبدالله منطلقين).

### ٣٤٠ ـ وسَبْقَ حَالِ مَا بِحَرْفِ جُرَّ قَدْ أَبَوْا، وَلاَ أَسْنَعُهُ؛ فَـقَـدْ وَرَدْ

قوله: (نحو: جاء زائرًا هندًا أخوها)، أي: الآن أو غدًا لتكون الإضافة لفظية فتكون الحال نكرة.

قوله: (وانطلق منقادًا لعمرو صاحبه)، تبع والده (۱) في جعل هذا مثالاً لما يجب فيه تقديم الحال على صاحبها، لإضافته إلى ضمير ما لابسها) وفيه نظر؛ إذ لا مانع من أن يقال: انطلق لعمرو صاحبه منقادًا.

(٢)قوله: (والحجة في ذلك قول الشاعر:

(فَ إِنْ تَكُ أَذْوَادٌ أُصِبْنَ ونِسْوَةٌ فَلَنْ تَذْهَبُوا فِرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ)(٣)

قاله طليحة (١) بن خويلد الأسدي.

و(أذواد) (٥) اسم (يكن) جمع ذود من الإبل ما بين الثلاث والعشر. و(أصبن) خبره. و(فلن تذهبوا) جواب (إن). و(حبال) بالمهملة ثم الموحدة،

انظر: «شرح التسهيل» ۲/۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٢٣٣٦/: (وخالفهم الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وأجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف كما هو مذهب أبي علي وابن كيسان، حكاه عنهما ابن برهان، والحجُّة في ذلك قول الشاعر...

 <sup>(</sup>٣) البيت لطليحة بن خويلد في «المقاصد النحوية» ١٥٤٨، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٧/١، «شرح عمدة الحافظ» (٤٢٧)، «شرح ابن عقيل» ١٧/١،

 <sup>(</sup>٤) طليحة بن خويلد الأسدي، شاعر جاهلي مقل من أشراف قومه، وفد على كسرى من ملوك الفرس.

<sup>«</sup>الأعلام» ٢/١٧.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (ذود) ٥/٠٧.

اسم ابن أخي طليحة. و(فرغًا)(١) بكسر الفاء وفتحها، وإسكان الراء، وبالمعجمة، أي: هدرًا. والشاهد فيه حيث وقع حالاً من(قتل) متقدمًا عليه مع أنه مجرور بالحرف، أي: لا يكفيكم قتلكم الأذواد والنساء، بل لا بد أن تأخذوا بدم حبال، ولا تتركوا دمه هدرًا.

قوله: (ومثل ذلك قول الشاعر:

لَئِنْ كَانَ بَرْدُ المَاءِ هَيْمانَ صَادِيًا إليَّ خبِيبًا إِنَّهَا لَحبِيبُ (٢)

قاله كثير عزة.

واللام موطئة للجواب بعدها لقسم قبلها. و(برد) اسم كان، و(حبيبًا) خبرها: و(إنها لحبيب) جواب (إن) والشاهد في (هيمان)، أي: عطشان حيث وقع حالاً من الياء في (إلى) متقدمًا عليها مع أنها مجرورة بالحرف. و(صاديًا) حال أيضًا، إما مترادفة أو متداخلة، من الصدى، وهو العطش.

(وقول الآخر:

تَسَلَّيْتُ طُرًا عَنْكُم بَعْدَ بَيْنِكم بِذِكْرَأْكُمُ حتَّى كَأَنْكُمُ عِنْدِي) (٣)(١)

الشاهد في (طرًا)<sup>(٥)</sup>، أي: جميعًا، حيث وقع حالاً من الضمير في (عنكم) متقدمًا عليه مع أنه مجرور بالحرف. والبين الفراق و(بذكراكم) متعلق بـ(تسليت)، و(حتى) ابتدائية.

<sup>(</sup>١) قلسان العرب؛ (فرغ) ٢٤٢/١٠.

<sup>(</sup>۲) البيت الممجنون في «ديوانه» (٦٥)، ولعروة بن حزام في «خزانة الأدب» ٢١٢/٣، ٢١٨، ولكثير عزّة في «ديوانه» (٦٩٤)، «المقاصد النحوية» ١٥٦/٣، ولقيس بن ذريح في «ديوانه» (١١٥)، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٦/٢، «شرح ابن عقيل» ١/٨٨، «شرح عمدة الحافظ» (٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «أوضع المسالك» ٨٩/٢، «شرح الأشموني» ١٥/٢، «شرح التصريح» ٢٩٠/١، «شرح عمدة الحافظ» (٤٢٦)، «المقاصد النحوية» ٣٧٩/١، «شرح التسهيل» ٣٣٨/٢، «المقاصد الشافية» ٤٥٣/٣.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (طور) ١٤١/٨.

قوله: (وقول الآخر:

غَافِلاً تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلْمَرْ ﴿ وَفَيُلْعَى وَلاَتَ حِينَ إِبَاءِ)(١)

(حين إباء)، أي: امتناع. و(المنية): الموت.

والشاهد في (غافلًا) حيث وقع حالاً من المرء متقدمًا عليه مع أنه مجرور بالحرف.

قوله: (وقول الآخر:

مَشْغُوَفَةً بِكِ قَدْ شُغِفْتُ وإِنَّمَا ﴿ حُمَّ الفِرَاقُ فَمَا إِلَيْكِ سَبِيلُ (٢٠)

(مشغوفة) (٢) من شغفه الحب إذا بلغ شغافه، أي: غلاف قلبه، وهو جلدة دونه كالحجاب. والشاهد فيه؛ حيث وقع حالاً من الضمير في (بك) متقدمًا عليه مع أنه مجرور بالحرف، أي: شغفت بك حال كونك مشغوفة. و (حم) (٤)، أي: قدر. واحتج الناظم (٥) لذلك أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ۱٦/۱، «شرح عمدة الحافظ» (٤٢٨)، «شرح قطر الندى» (٢٥)، «المقاصد النحوية» ١٦١/٣، «شرح التسهيل» ٣٣٨/٢، «المقاصد الشافة» ٤٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٧/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٤٢٨)، «المقاصد النحوية» ١٦٢/٣، «شرح التسهيل» ٣٣٩/٢، «المقاصد الشافية» ٤٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (شغف) ١٥٢/٧.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (حمم) ٣٣٨/٣.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣٣٧/٢: أمّا ثبوته سماعًا ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَأَفَّةً لِلنَّاسِ﴾. وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ (كافة) صفة لإرسال، فحذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه. وهو قول الزمخشري.

**الثاني: أن (كانَّة) حالٌ من الكاف، وهو قول الرَّجَاج والتاء فيه للمبالغة.** 

الثالث: أن (كافة) حالٌ من الناس، والأصل: للنّاس كافّة، أي: جميعًا، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبى على وابن كيسان. حكاه ابن برهان.

<sup>(</sup>٦) ﴿أُوضِعُ المسالكِ ١٠/٢.

للتأنيث. قال: ويلزمه تقديم الحال المحصورة وتعدى أرسل باللام، والأول ممتنع، والثاني خلاف الأكثر.

٣٤١ ـ وَلاَ تَجِزُ حَالاً مِنَ المُضَافِ لَهُ ٣٤٧ ـ أَوْ كَانَ جُزْءَ مَالَـهُ أُضِيفًا

إلا إِذَا الْتَضَى المضافُ عَمَلَهُ أَوْ مِثْلَ جُزِئهِ اللهِ فَلا تَحِيفًا

قوله: (وقال الشاعر:

تَقُولُ الْمُنْتِي إِنَّ الْطِلاَقَكَ وَاحِدًا

إِلَى الرَّوْعِ يَوْمًا تَارِكِي لاَ أَبَالِيَا)(١)

قاله مالك(٢) بن الريب التميمي.

و(ابنتي) فاعل (تقول). وأرادت بـ(الروع) الحرب و(تاركي) خبر إن و(لا أباليا) مفعول تاركي، أي: لا أب لي موجود حينئذ، فزيدت فيه الألف، كما يقال: يا غلاميا، يا غلامي. والشاهد في (واحدًا) حيث وقع حالاً من كاف انطلاقك.

٣٤٣ ـ وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبْ بِفِعْلِ صُرُفًا ٣٤٤ ـ فجائِزٌ تَقديُمُه، كـ «مُسْرِحًا» ٣٤٥ ـ وَعَامِلْ ضُمُنَ مَعْنَى الفِعْلِ، لا ٣٤٦ ـ كَ «تِلْكَ، لَيْتَ، وَكَأَنَّ، وَنَدَرْ ٣٤٧ ـ وَنَحْوُ: (زَيْدٌ مُفَرَدًا أَنْفَعُ مِن

أَوْ صِفَةِ أَشْبَهَتِ السمصَرُفَا ذَا رَاحِلُ، وَالْمُخلِصَا زَيْدُ دَعَا» خُرُوفُه، مُؤَخِّرًا لَنْ يَعْمَلاَ نُحُو: اسعِيدٌ مُسْتِقرًا فِي هَجَز عَمْرِو مُعَانًا)، مُسْتَجَازٌ لَنْ يَهِنْ

قوله: (لا سبيل إلى جعله صاحب حال بلا خلاف)، اعترض بأن الفارسي<sup>(٣)</sup> جوزه.

 <sup>(</sup>۱) البيت لمالك بن الرّيب في (ديوانه) (۳۶)، (المقاصد النحوية) ۱۲۰/۳.
 وبلا نسبة في (شرح الأشموني) ۲۰/۲، (شرح ابن عقيل) ٥٨٥/١، (شرح التسهيل) ٢٤٢/٢، (شرح التصريح) ٣٤٢/٢، (توضيح المقاصد) ٢١/٣٤.

 <sup>(</sup>۲) مالك بن الريب بن حوط بن قرط المازني التميمي. ت٦٠هـ. شاعر من الظرفاء الأدباء الفتاك.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٣٦٠، «الأعلام» ٢٦١/٥.

<sup>(</sup>٣) قال الأشموني في «شرحه؛ ٢١/٢: (ادّعى المصنّف في «شرح التسهيل؛ الاتفاق على=

قوله: (قولهم: شتى تؤوبُ الحَلَبة)، أي: متفرقين ترجع، الحلبة جمع حالب، كطلبة جمع طالب؛ وذلك لأنهم إذا اجتمعوا لحلب: النوق اشتغل كل منهم بحلب ناقته ثم يئوب الأول فالأول منهم، قاله الجوهري<sup>(۱)</sup> على ما في نسخة مطلقًا. خرج به صفة تشبه الفعل غير المنصرف، وهي أفعل التفضيل. وستأتي في كلامه نحو: زيد أفصح الناس خطيبًا.

قوله: (كقول الشاعر:

لَهِنَّكَ سَمْحٌ ذا يَسَارِ ومُعْدَما كَمَا قَدْ أَلِفْتَ الحِلْمَ مُرْضَى ومُغْضَبًا)(٢)

اللام للتأكيد، و(هنك) أصله: إنك، والكاف اسم (إن) خبرها (سمح)، أي: كريم من (سمح) بالضم. والشاهد في (ذا يسار)، حيث وقع حالاً من الضمير في (سمح) وهو صفة مشبهة، و(ما) مصدرية. (ومرضى ومغضبًا) حالان من الضمير في (ألفت). والمعنى: إنك كريم في اليسار والفقر، مألوف بك كألفتك الحلم في حالتي الرضى والغضب.

قوله: (فلو قيل في الكلام)، أي: النثر.

قوله: (نحو: مررت برجل ذاهبة فرسه، مكسورًا سرجها)، أي: يمتنع فيه تقديم الحال على العامل؛ إذ لا يجوز تقديم معمول الصفة عليها، وهو في هذا تابع لوالده (٣)، وسهاهما فيه ابن هشام (٤) بأنه لا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها، وإنما يمتنع تقديمه على موصوفها.

قوله: (أو مصدرًا... إلى آخره)، احترز به عن المصدر البدل من اللفظ بالفعل نحو: ضربًا زيدًا قائمًا. فإنه يجوز تقديم الحال عليه.

<sup>=</sup> منع مجيء الحال من المضاف إليه، وتابعه على ذلك ولده في «شرحه»، وفيما ادّعياه نظر؛ فإنّ مذهب الفارسي الجواز، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (حلب) ٢٨٧/١

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «المقاصد النحوية» ١٦٨/٣، «المقاصد الشافية» ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح التسهيل» ٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤) «أوضح المسالك» ١/١٢.

قوله: (لأقومن... إلى آخره)، الأول: مثال لما المانع فيه لام الابتداء أو القسم. والثاني: لما المانع فيه صلة الألف واللام. والثالث: لما المانع فيه صلة حرف مصدري.

قوله: (نحو: سعيد مستقرًا في هجر)، الحال فيه مؤكدة.

قوله: (وما جاء منه مسموعًا يحفظ، ولا يقاس عليه) هو المشهور، وهو ظاهر قول الناظم وندر نحو سعيد مستقرًا في هجر، لكنه خالف في ذلك «التسهيل»(١).

قوله: (ومن شواهده قول الشاعر:

رَهْطُ ابنِ كُوزٍ مُحْقِبي أَدْرَاعِهِمْ فِيهِمْ ورَهْطُ ربيعةَ بنِ حُذَارِ)(٢)

قاله النابغة الذبياني في زرعة بن عمرو.

(ورهط) خبر مبتدأ محذوف، (وكوز) بضم الكاف وبالزاي. (ورهط الرجل): قومه وقبيلته ما دون العشرة من الرجال. والشاهد في (محقبي أدراعهم) حيث وقع حالاً من الضمير المجرور بالحرف متقدمًا عليه. (ومحقبي)<sup>(٣)</sup> من أحقب زاده خلفه على راحلته، أي: جعله وراءه في حقية.

(والأدراع) جمع درع الحديد. (ورهط ربيعة) معطوف على (رهط) الأول. و(حُذَار) بضم الحاء المهملة، وتخفيف الذال المعجمة.

قوله: (وقول الآخر:

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح التسهيل» ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (١٢١)، «شرح عمدة الحافظ» (٤٤٧ ـ ٥٧)، «المقاصد النحوية» ٢/١٧٠.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٣/٢، «شرح التصريح» ٣٨٥/١، «المقاصد النحوية» ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (حقب) ٢٥٢/٣.

بِسَا عادَ عَوْفٌ وهو بادِي ذِلْةٍ لَذِيْكُم فَلَمْ يَعْدَمُ ولاءً ولا نَصْرًا)(١)

الشاهد في (بادي ذلة) حيث وقع حالاً من الضمير المجرور بالظرف متقدمًا عليه. (وبادي) أي: ظاهر. و(فلم يعدم) عطف على عاد. و(ولاء) من الموالاة ضد المعاداة.

قوله: (وقول الآخر:

وَنَحْنُ مَنَعْنَا البَحْرَ أَنْ تَشْرَبُوا بِهِ ﴿ وَقَدْ كَانَ مِنْكُمْ مَاؤُهُ بِمَكَانِ)(٢)

(البحر) منصوب بنزع الخافض، أي: عن البحر. (وأن تشربوا به) مفعول (منعنا). وباء (به) للتبعيض أو ضمن الفعل وهو (تشربوا) ترووا، أي: ترووا بماء البحر. وروي: أن تشربونه بلغة من أثبت النون في النصب. والشاهد في الجملة بعده؛ حيث وقعت حالاً من الضمير المجرور بمن متقدمة عليه بتقدم فعلها فقط، (وهو كان، وإلا فاسم كان ـ وهو ماؤه ـ وخبرها)(٣) وهو ـ بمكان ـ متأخران عنه.

قوله: (فأما قراءة من قرأ<sup>(٤)</sup>: ﴿وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٢٧]، أي: بنصب (مطويات). والقارئ بها الحسن البصري.

قوله: (عطفًا على الضمير في (قبضته"، أي: الضمير المستتر فيها؛ لأنها بمعنى مقبوضة.

قوله: (نحو: زيد مفردًا أنفع من عمرو معانا))، (أنفع) أفعل التفضيل. (ومفردًا) حال من الضمير فيه، وصح تقديمها لتوسط (أنفع) بين حالين

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٩٤/٢، «شرح الأشموني» ٢٤/١، «شرح التصريح» ٣٢/١، «المقاصد النحوية» ٣١٧٣/١، «المساعد» ٣٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) البيت لابن مقبل في دديوانه، (٣٤٦)، دشرح التسهيل، ٣٤٦/٢، ولبعض الخوارج في
 دالمقاصد النحوية، ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» ٤٤٠/٧، «القراءات الشاذة» (١٣١).

(مفردًا). و(معانا) والمعان حال من عمرو والعامل فيهما أنفع؛ لأنه العامل في صاحبيها.

قوله: (وليس هذا على إضمار إذا كان... إلى آخره)، أي: حتى لا يكون حالاً بل خبرًا<sup>(١)</sup> لكان.

وقوله<sup>(۲)</sup>: (إلى حذف ستة أشياء)، وهي: إذا، وكان واسمها، أولاً وثانيًا.

قوله: (في المتن لن يهن)، أي: لن يضعف من وهن يهن، وهو خبر بعد خبر.

قوله: (وضع كل واحد منهما في الموضع الذي يدل فيه على الزيادة)، ظاهره أن كلا منهما يدل على زيادته على الآخر، وليست كذلك؛ بل الزيادة إنما هي لأحدهما. هو الأول دون الآخر فمراده ما عبر به غيره أنه (يجب)<sup>(٣)</sup> تقديم الحال الفاضل.

٣٤٨ ـ والْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تعدُّدِ لِمُفْرَدٍ ـ فَاعْلَمْ ـ وغَيْر مُفْرَدِ قوله: (وأن تتعدد وصاحبها متعدد)، قضية كلامهم صدق تعددها

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٩٥/١ - ٩٦: وكقراءة الحسن: (والسموات مطويات بيمينه) وهو قول الأخفش وتبعه الناظم، والحق أنَّ (مطويات) معمول لصلة (ما) و(قبضته)، وأن (السموات) عطف على ضمير مستتر في (قبضته) لأنَّها بمعنى مقبوضة، لا مبتدأ، و(بيمينه) معمول الحال، لا عاملها.

<sup>(</sup>٢) وهو رأي السيرافي الذي زعم أنَّ (مفردًا) و(معانًا) خبران منصوبان بكان المحذوفة والأول هو رأي سيبويه والجمهور ومعهم الناظم. قال سيبويه في «الكتاب» ٤٠٠/١؛ وإنَّما قال النّاس هذا منصوب على إضمار (إذا كان) فيما يستقبل، و(إذ كان) فيما مضى؛ لأنَّ هذا لمّا كان ذا معناه أشبه عندهم أن ينتصب على (إذا كان) ولو كان على إضمار (كان) لقلت: هذا التّمر أطيبُ منه البُسر» لأنَّ كان قد ينصب المعرفة كما ينصب النكرة، فليس هو على (كان) ولكنّه حال.

وانظر: «شرح الأشموني» ٢٥/١، «توضيح المقاصد» ٣٣٠/١، «شرح التصريح» ٨٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) في فشرح ابن النَّاظم؛ ٢٤١/١: (قوله: وفيه تكلف إضمار ستَّة أشياء من غير حاجة).

بالتثنية والجمع لتصريحهم بأنها في قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ﴾ [براهيم: ٣٣].

وقوله: ﴿وَمَخْرَ لَكُمُ الْتِلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَدَّرِ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ﴾ [النحل: ١٦]، حال متعددة، ومقتضاه صدق تعدد صاحبها بذلك. وعليه فالمراد بالمتعدد فيهما ما يشمل المثنى والمجموع، وبالمفرد ما دل على واحد.

قوله: (ومنع ابن عصفور جواز تعدد الحال في هذا النحو)، أي: وهو ما إذا كان صاحبها واحدًا. وقيد منع ذلك بما إذا لم يكن العامل أفعل التفضيل(١).

قوله: (قياسًا على الظرف)، أي: نحو قمت يوم الجمعة، يوم السبت. ولا يخفى الفرق بينهما كما أشار إليه بقوله: (وليس بشيء).

قوله: (ولقيته مصعدًا منحدرًا). قال المرادي (٢): إذا تعدد الحال وصاحبها، بغير تثنية \_ يعني: أو جمع \_ فله طريقان؛ أحدهما: أن يولي كل حال صاحبه نحو: «لقيت مُصْعِدًا زيدًا منحدرًا». والأخرى: أن يؤخرا نحو: «لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا». انتهى.

فالقول: بأن ذلك ليس من التعدد في شيء وهم؛ لخروجه عن اصطلاح النحاة.

قوله: (وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٢) قال الأشموني في «شرحه» ٢٦/٢: ومنع ابن عصفور هذا النّوع ما لم يكن العاملُ فيه
 أفعل التفضيل نحو: «هذا بُسرًا أطيبُ منه رُطبًا».

ونُقل المنع عند الفارسي وجماعة، فالثاني عندهم نعت للأوّل أو حالٌ من الضمير فيه. انظر: «توضيح المقاصد» ٢٣١/١.

## مَتَى مَا تَلْقَنِى فَرْدَيْن تَرْجُفُ وَوَانِفُ أَليتيْكَ وَتُسْتَطَارَا)(١)

قاله عنترة (٢<sup>)</sup> العبسي، هجا به عمارة بن زياد. والشاهد في (فردين)، أي: أنا فرد، وأنت فرد. (وترجف) جواب الشرط، أي: تضطرب.

(والروانف)(٣) جمع رانفة وهي: طرف الإلية مما يلي الأرض.

(وتستطارا) من استطير الشيء إذا طير، وهو معطوف على (ترجف). فهو مجزوم، وجزمه بحذف النون والضمير فيه لـ(الأليتين) أو (للروانف)؛ لأنها تثنية في المعنى؛ لأن كل ألية لها رانفة فهي من قبيل ﴿فَقَدْ صَغَتْ تُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤].

قوله: (وقال الآخر:

عَهِدْتُ سُعَادَ ذاتَ هَوَى معنّى فَزِدْتُ وَزَادَ سُلْوانَا هَـواهـا)<sup>(٥)</sup>

الشاهد فيه ظاهر من كلامه (ومعنّى)<sup>(١)</sup>، أي: أسيرًا في الحب.

(وسلوانًا) بضم السين تمييز بمعنى: السلوى، أي: زدت سلوة، وزادت غرامًا؛ وهذا من عكس الزمان؛ حيث يأتي بضد المقصود.

تنبيه: لا يجوز تعدد التمييز وإن جاز تعدد الحال؛ لأن الحال وصف في المعنى، والشيء الواحد تكون له أوصاف لا يغني ذكر بعضها عن بعض

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة في «ديوانه» (۲۳۶)، «خزانة الأدب» ۲۹۷/۲، «شرح التصريح» ۲/۹۶، «شرح المفصل» ۷۵/۲، «المقاصد «شرح المفصل» ۷۵/۲، «الدر» ۱۹۲/۲، «شرح شافية ابن الحاجب» ۲۰۱/۳. الدر» ۱۷۶/۳،

عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي (٢٢ق.هـ)، أشهر فرسان العرب
 في الجاهلية، ومن الطبقة الأولى من شعرائهم، غرامه بابنة عمّه (عبلة) معروفة، شهد
 حرب داحس والغبراء، له ديوان.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٢٥٦، «الأعلام» ٩١/٥.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (رنف) ٣٣٢/٥.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (طير) ٢٤٠/٨.

<sup>(°)</sup> البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۹۷/۲، «مغني اللبيب» (۷۳٤)، «المقاصد النحوية» ۱۸۰/۳.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (عنا) ٤٤٣/٩.

كالخبر، بخلاف التمييز؛ فإن القصد منه إنما هو تفسير ما أبهم، والتفسير الواحد كاف في ذلك، فلا يجوز: عندي عشرون قنطارًا عسلاً قصبًا. بل يجب جر قصب وإضافة عسل إليه؛ لأنه بعض منه ومفسر به كحب رمان، وغصن ريحان، وتمر نخلة.

٣٤٩ - وَعَامِلُ الحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدًا فِي نَحْوِ: «لاَ تَعْثَ فِي الأَرْض مُفْسِدًا» وَمَامِلُ المَحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدًا عَامِلُهَا، ولَـفَـطُهَا يُـوَخَـرُ ٣٥٠ - وإِنْ تُوَكِّدُ جُملَةً، فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا، ولَـفَـطُهَا يُـوَخَـرُ

قوله في نسخة (١٠): (﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيِماً ﴾) [يونس: ٩٩]، اعترض عليه ابن هشام (٢) بأن هذه حال مؤكدة لصاحبها لا لعاملها.

قوله: (وقال لبيد:

وَتُضِيءُ فِي وَجْهِ الطُّلَامِ مُنِيرةً كَجُمَانَةِ البَحْرِي (سُلَّ)(٣) نِظَامُهَا)(١٤)

وصف به قائله بقرة. (ووجه الظلام) أوله. (والبحري)<sup>(٥)</sup> الغوّاص<sup>(۱)</sup>. والشاهد في (منيرة)، فإنها حال من ضمير (تضيء) مؤكدة لعاملها، [(والجمانة)<sup>(۷)</sup> بضم الجيم وتخفيف الميم، حبة من فضة كالدرة في لونها]<sup>(۸)</sup>، والدرة اللؤلؤة الكبيرة. وهي إذا سُل منها نظامها، أي: خيطها الذي نظمت فيه كانت في غاية الإنارة والإضاءة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح ابن الناظم» ۲٤۲/۱.

<sup>(</sup>۲) «أوضع المسالك» ۱۰۱/۲.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (مثل).

<sup>(</sup>٤) البيت للبيد بن ربيعة في «ديوانه» (٣٠٩)، «المقاصد النحوية» ١٨١/٣، «شرح التسهيل» ٢٥٦/٢، وبلا نسبة في «شرح قطر الندى» (٢٤١).

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (بحر) ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (الغويص).

<sup>(</sup>V) السان العرب، (جمن) ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٨) جاءت هذه العبارة في (ج) بعد لفظة (منيرة) مباشرة.

قوله: (وقال الآخر:

سَلامَكَ رَبَّنَا فِي كُلِّ فَخِرِ بَرِيثًا مَا تَغَنَّتُك النَّمُومُ)(١) قاله أمية بن أبي الصلت.

(وسلامك)، مصدر ناب عن فعله كسبحانك، أي: سلمت من النقائص يا ربنا. ويروى بدل (فجر): وقت. والشاهد في (بريتًا) حيث وقع حالاً من الكاف قبله مؤكدًا لسلام. (وما تغنثك الذموم) جملة مؤكدة لربريتًا)؛ لأن معناها لا يليق بك الذموم. وتغنثك "بمعجمة، ثم نون، ثم ثاء مثلثة. يقال: تغنثني كذا، أي: (لاق) (٢) بي.

قوله: (ومنه قول امرأة من العرب<sup>(1)</sup>:

فُـمْ قَـائِـمَـا قُـمْ قَـائِـمَـا صَـادَفْتَ عُـبُـدَا نَـائِـمَـا وعُـــــداءَ رَائِــمَــا)

الشاهد في (قائمًا) والتكرير للتوكيد. (وصادفت) دعاء بلفظ الخبر، دعت لولدها أن يصادف عبدًا نائمًا. (وعشراء رائمًا) والعشراء (أن الناقة التي أتى عليها من حين أرسل عليها الفحل عشرة أشهر. (ورائمًا) صفة (عشراء)، بتأويل ذات رئمان، يقال: رئمت (٢) الناقة ولدها رئمانًا إذا أحبته وحنت عليه.

<sup>(</sup>۱) البيت لأمية بن أبي الصلت في «ديوانه» (۱۲۳)، «الكتاب» (۳۲۰/۱»، «المقاصد النحوية» ۱۸۳۸، «شرح أبيات النحوية» ۱۸۳۸، «شرح أبيات سيبويه» ۱/۳۰۸ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ۱/۳۲۵.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (غنث) ١٣١/١٠.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (لزق)، والمثبت من (ج)، وهو الأشبه بالسياق.

<sup>(</sup>٤) الرجز لامرأة من العرب في «المقاصد النحوية» ١٨٤/٣، «شرح التسهيل» ٢٥٥٧، وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ٢١٧/٩، «الدرر» ٣٩٣/٢، «الخصائص» ٢٠٠٣/٣ «المقاصد الشافية» ٤٨٦/٣، «الأمالي الشجرية» ١٦٤/١.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (عشر) ٢١٩/٩.

<sup>(</sup>٦) (لسان العرب) (رأم) ٨٣/٥.

قوله: (وقال آخر:

أَصِخْ مُصِيْخًا لَمَنْ أَبْدَى نَصِيْحته والزَمْ تَوَقِّيَ خَلْطِ الجِدُّ بِاللَّعِبِ)(١)

(أصخ) أمر من أصاخ (٢)، أي: استمع. والشاهد في (مصيخًا). (والتوقي) (٣) التحفظ والتحرر. (والجد) بالكسر ضد الهزل.

قوله: (معرفتهما)، أي (٤): الجزءين صفة ثانية لجملة.

قوله: (لتوكيد بيان يَتَعَيَّنُ) متعلق بـ(مذكورا).

قوله: (قال:

أَنَا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفًا بِهَا نَسَبِي وَهَلْ بِدَارَةَ يَا لَلنَّاسِ مِنْ عَارٍ)<sup>(٥)</sup>

قاله سالم (٢<sup>)</sup> بن دارة اليربوعي هجا به فرازة، (ودارة) اسم أم سالم. والشاهد في (معروفًا) حيث وقع حالاً مؤكدة لمضمون الجملة قبله.

(وهل) استفهام إنكاري. (ومن) زائدة، أي: وهل عار بدارة.

و(يا للناس) معترض بين المبتدأ والخبر. (ويا) للتنبيه أو للنداء والمنادى محذوف، أي: يا قوم. (واللام) مفتوحة للتعجب.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «أوضع المسالك» ۱۰۰/۲ «شرح الأشموني» ۲۷/۲» «شرح التسهيل» ۳۵۷/۲» «المقاصد التصويح» ۱۸۵/۱» «شرح عمدة الحافظ» (٤٤٠)، «شرح التسهيل» ۲۸۵/۲ «المقاصد النحوية» ۱۸۵/۳» «المساعد» ۲/۲٪، «المقاصد الشافية» ۴/۲۸٪.

<sup>(</sup>٢) ﴿لسان العرب؛ (صيخ) ١٥٠/٧.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (وقي) ٥١/٧٧٨.

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣١٨/٢: (وشرط الجملة كون جزءيها معرفتين؛ لأنَّ التأكيد إنّما يكون للمعارف، وكونهما جامدين لا مشتقين ولا في حكمهما).

<sup>(•)</sup> البيت لسالم بن دارة في «الكتاب» ٧٩/٢، «خزانة الأدب» ١٤٥/١، ١٤٥/، «المساعد» «الخصائص» ٢٦٨/٢، «شرح المفصل» ٦٤/٢، «شرح التسهيل» ٣٥٧/٢، «المساعد» ٢١/٢، «المقاصد الشافية» ٤٨٨/٣، «الدرر» ٥١٤/١، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٨/٣، «شرح ابن عقيل» ١/٩٣٥، «همع الهوامع» ٣١٨/٣، «توضيح المقاصد» ٢/٣٣/،

 <sup>(</sup>٦) سالم بن مسافع بن عقبة الجشمي الغطفاني المعروف بـ(ابن دارة). ت٣٠هـ. شاعر مخضرم، نسبته إلى أمه «دارة» وهي من بني أسد، كان هجّاء، له ديوان.
 «خزانة الأدب» ١٤٨/٢، «الأعلام» ٧٣/٣.

قوله: (كما في نحو: هو الحق بَيِّنَا، وزيدٌ أبوك عطوفًا)، جعلهما من الحال المؤكدة لمضمون الجملة، وجعلهما أبوه (١) من المؤكدة لعامله، وهي موافقة لفظًا لا معنى. قال: لأن الأب والحق (صالحان)(٢) للعمل فلا حاجة إلى تكلف إضمار عامل بعدهما، (فالتقدير: أحق أو أعرف)، أي: ببنائهما للمفعول.

قوله: (أو إغْرِفْني) بالدرج أَمْرٌ.

٣٥١ ـ وَمَوْضِعَ الْحَالَ تَجِيءُ جُمْلَةُ ٣٥٧ ـ وذَاتُ بَـذِء بِـمُـضارعٍ ثَـبَـتُ ٣٥٣ ـ وذاتُ واوِ بَـعُدَهَا الْوِ مُبْتَدَا ٣٥٣ ـ وجُمْلَةُ الْحَالِ سِوَى ما قُدْمَا ٣٥٤ ـ

كَ ﴿ جَاءَ زَنِدٌ وَهُوَ نَـاوٍ رَحُـلَهُ ﴾ حَوَثُ ضَمِيرًا، ومِنَ الوَاوِ خَلَتُ لَـهُ المُضَارِعَ الجَعَلَىٰ مُسْنَدَا بِوَادٍ، اوْ بِـمُضَمَرٍ، أوْ بِـهِمَـا

قوله: (ولا بد من الجملة الحالية من ضمير يربطها... إلخ)، لا بد أيضًا أن لا تفتتح بدليل استقبال (كلن) (٢) وحرف التنفيس ولا ينتقض بالجملة الشرطية إذا وقعت حالاً نحو: ﴿إِن تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلَّهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلَّهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلَّهَتْ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]؛ لانسلاخ الشرط حينتذ عن أصله إذ معنى الكلام فمثله كمثل الكلب على كل حال. وفي كلامه بيان أن الضمير هو الأصل في الربط، وأن الواو فرع عنه.

قوله: (كقولهم: مررتُ بالبُرِ قفيزُ بدرهم)، أي: قفيز منه بدرهم.

قوله: (ولا يجوز: جاء زيد ويضحك)، أي: لأن المضارع مشابه للاسم فلا تدخل عليه الواو كما لا تدخل على الاسم.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح التسهيل» ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (صالحون).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (لكن)، والمثبت من (ج) وهو الأشبه بالسياق.

عُلِّقْتُهَا عَرَضًا وَأَقْتُلُ قَوْمَهَا زَعْمًا لَعَمْرُ أَبِيْكَ لَيْسَ بِمَزْعَمِ)(١) قاله عنترة.

و(عُلِّقْتُها) مبني للمفعول، وهو من علاقة الحب، أي: علق حبها بقلبي، و(عرضًا) تمييز، أي: من حيث ما يعرض للإنسان لا من حيث القصد، أي: أحببتها أول ما عرضت لي. والشاهد في (وأقتل قومها) إذ تقديره وأنا أقتل. (وزَعْمًا)(٢) بفتح الزاي والعين مصدر منصوب بأنه مفعول له، أي: طمعًا. (وليس بمزعم) بفتح الميم، أي: مطمع صفة له. و(لعمر أيك) مبتدأ وخبره محذوف، أي: يميني أو (قسمي)(٣).

قوله: (وقول الآخر:

فلمّا خَشِيْتُ أَظَافِيرَهُم نَجَوْتُ وأَرْهَنُهُم مالكًا)(1)

قاله عبدالله بن همام السلولي، أي: لما خشيت حملة عبيد الله بن زياد وقومه. (وإنشاب أظافيرهم نجوت وخليت عريفي مالكًا في أيديهم) (٥٠)، والشاهد في (وأرهنهم مالكًا)؛ إذ تقديره وأنا أرهنهم.

قوله (٢): (فالغالب جواز مجيئها بالضمير، أو بالواو، أو بهما جميعًا،

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة في «ديوانه» (۱۹۱)، «خزانة الأدب» ١٣١/٦، «شرح التصريح» ٢٩٢/١، « «المقاصد النحوية» ٣/١٨٨، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢/١٠٥/، «شرح الأشموني» ٢/٩٥٥.

<sup>(</sup>۲) (لسان العرب» (زعم) ٤٩/٦.

<sup>(</sup>٣) ني (ج): قسم.

<sup>(</sup>٤) البيت لعبدالله بن همام السلولي في «خزانة الأدب» ٣٦/٩، «المقاصد النحوية» ٣١/٣، وبلا نسبة في «الجنى الداني» (١٦٤)، «شرح الأشموني» ٣١/٢، «شرح ابن عقيل» ١٩٦/١، «همع الهوامع» ٣٢٢/٢، «المقاصد الشافية» ٣٩٩٨.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٢٤٦/١: (وإن كانت الجملة الحالية غير مصدّرة بمضارع مثبت فالغالب جواز...).

أو للتنويع)، ففي موضع يغلب مجيئها بالضمير، وفي آخر يغلب مجيئها بالواو، وفي آخر يغلب مجيئها بهما كما يعلم من كلامه بعد قوله:

(فالنافي إما (لا) أو (لم))، قال المرادي<sup>(۱)</sup>: (أو (لما) أو (ما)). قال: (والقياس<sup>(۲)</sup> يقتضى إلحاق (إن) بـ (ما).

قوله: (كما في قوله: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُوِّمِنُ بِٱللَّهِ﴾) [المائدة: ٨٤]، أي: أي شيء ثبت لنا حالة كوننا غير مؤمنين كما مر.

قوله: ﴿ ﴿مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدَّهُدَ ﴾ [النمل: ٢٠]، أي: أي شيء عرض لي حالة كوني لا أراه حاضرًا.

قوله: (وفي قول الشاعر:

وَلَـوْ أَنَّ قَـومًا لاِرْتِـفَـاعِ قَـبِـيْـلَـةٍ دَخُلُوا السَّمَاءَ دَخُلْتُهَا لا أُحْجَبُ (٣)

(لارتفاع قبيلة) تعليل لـ(دخلوا) أو لـ(دخلتها). والشاهد في: (لا أحجب).

قوله: (كقوله (٤): (وَكُنْتُ وَلاَ يُنَهْنِهُنِي الوَعِيْدُ) قاله مالك بن رقية، وصدره: (أماتوا من دمي وتوعدوني). (وكان) تامة. والشاهد في (ولا يُنَهْنِهُني)، أي: وُجِدْتُ غير منهنهِ بالوعيد، أي: غير منزجر به من نهنهت (٥) الرجل عن الشيء، أي: زجرته.

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ۳۳٥/۱.

<sup>(</sup>۲) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٢٥/٢: (والمنفي بـ: إنْ. قال أبو حيان: لا أحفظه من كلام العرب، والقياس يقتضي جوازه. نحو: جاء زيد إنْ أدري كيف الطريق. قياسًا على وقوعه خبرًا في حديث (فَظُل إنْ يَدْري كم صلّى).

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «المقاصد النحوية» ١٩١/٣، «شرح الأشموني» ٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٤) البيت لمالك بن رقية في «شرح التصريح» ٣٩٢/١، «المقاصد النحوية» ١٩٢/٣، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٤/٢.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (نهنه) ٣١٢/١٤.

قوله: (وقول الآخر:

أَنْ سَبَتْهُ الوَدِقُ البِيْسُ أَبُا وَلَـقَـذَ كِـانَ وَلا يُسْدَعَى لِأَبِ)(١)

قاله مسكين (۲) الدارمي في ذم رجل، (والورق) (۳): الدراهم المضروبة. (والبيض) جمع أبيض: صفة الورق، (وكان) تامة. والمعنى: أنه وجد مجهول النسب، ولم يكن يعرف له أب (ينسب) (٤) إليه. فلما أعطي مالأظهر له نسب، وظهر له أب يدعى إليه. والشاهد في (ولا يدعى لأب).

قوله: (وإن كان النافي (لم) كثر إفراد الضمير، والاستغناء عنه بالواو، والجمع بينهما) أي: كثر إفراد الضمير في موضع، والاستغناء عنه في آخر، والجمع بينهما في آخر نظير ما مر.

قوله: (وقول زهير:

# كَأَنَّ فُقَاتَ العِهْنِ في كُلِّ مَنْزِلِ ﴿ نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَّنَا لَمْ يُحَطُّم)(٥)

مدح به قائله جماعةً، (ويروى)<sup>(1)</sup> بدل (فتات) (حتات). (والعهن)<sup>(۷)</sup> الصوف المصبوغ و(حب الفنا) خبر كان. و(الفنا)<sup>(۸)</sup> بفتح الفاء وبالقصر: (ثمر شجر حبه أحمر)<sup>(۹)</sup>، وفيه نقطةً سوداء ويسمى عنب الذئب.

<sup>(</sup>۱) البيت لمسكين الدارمي في «ديوانه» (۲۲)، «شرح التصريح» ۳۹۲/۱، «المقاصد النحوية» ۱۹۳/۲، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ۳۰/۲.

 <sup>(</sup>۲) مسكين الدارمي ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح الدارمي التميمي. ت٩٨هـ. شاعر عراقي شجاع، من أشراف تميم، له أخبار مع معاوية وزياد بن أبيه. الشعر والشعراء، ٥٥١، «الاعلام» ٦٦/٢.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (ورق) ۲۷٤/۱٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (النسب).

<sup>(</sup>٥) البيت لزهير بن أبي سلمى في «ديوانه» (١٢)، «شرح التسهيل» ٣٦١/٢، وبلا نسبة في «شرح التسهيل» ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) نی (ج): مکررة.

<sup>(</sup>٧) «لسان العرب» (عهن) ٤٥٤/٩.

<sup>(</sup>A) «لسان العرب» (فني) ۳۹۳/۱۰.

<sup>(</sup>٩) في (ج): (شجرٌ ثُمرُه خبُ أحمر).

والشاهد في (لم يحطم)، أي: لم يُكَسَّر والمعنى: أن ما تفتت من العهن الذي علق بالهوادج (١) إذا نزلت نسوتهم في منزل كحب الفنا الصحيح؛ لأنه إذا كسر ظهر له (لون)(٢) غير الحمرة.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَمُمْ شُهَدَاهُ إِلَا أَنفُسُمُ ﴾ [النور: ٦]، مثل به للثاني، وهو صحيح بجعل صاحب الحال الأزواج. والمعنى: ولم يكن لهم عليهن شهداء؛ إذ لو جعل حالاً من الواو لكان مثالاً للثالث.

قوله: (وقول عنترة:

وَلَقَدْ خَشِيْتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ يكنْ لِلْحَرْبِ دَاثِرَةٌ عَلَى ابْنَيْ ضَمْضَم)(٣)

الباء سببية، أو زائدة. والشاهد في: (ولم يكن للحرب دائرة)، (وابنا ضمضم) حصين ومرة، (وعلى): متعلق (بدائرة).

قوله: (وكقول الشاعر:

سَقَطَ النَّصِيْفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ واتَّقَتْنَا بِالْيَدِ)(٤)

قاله النابغة الذبياني. (والنصيف)(٥): الخمار الذي تتخمر به المرأة.

والشاهد في (ولم ترد) (واتَّقتنا) من اتقى إذا حفظ، أي: تحفظت وتسترت منا باليد.

<sup>(</sup>١) في (أ): (الهودج)، والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>۲) مکررة في (ج).

 <sup>(</sup>٣) البيت لعنترة في «ديوانه» (٢٢١)، «خزانة الأدب» ١٢٩/١، «المقاصد النحوية»
 ٣٦٩/٢ (شرح التسهيل» ٣٦٩/٣.

وبلا نسبة في اشرح الأشموني، ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة في «ديوانه» (٧٤٧)، «المقاصد النحوية» ١٠٢/٣، وبلا نسبة في «شرح الأسموني» ٢٠/٢، «شرح التسهيل» ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (نصف) ١٦٦/١٤.

قوله: (وكقول الشاعر:

كُنْ لِلْخَلِيْلِ نَصيرًا جَارَ أَوْ عَدَلاً وَلاَ تَشِعُ عَلَيْه جَادَ أَوْ بَخِلاً) (١) (الخليل): الصديق. (والنصير) بمعنى: الناصر. والشاهد في (جار) (وجاد). قوله: (كقول الشاعر:

وَقَفْتُ بِرَبْعِ الدَّارِ قَدْ غَيَّر البِلَى مَعَادِفَهَا وَالسَّادِيَاتُ الهَوَاطِلُ)(٢)

قاله النابغة الذبياني رثى به النعمان بن الحارث. (والربع): المنزل. والشاهد في (قد غير البلي) وهو بكسر الباء، من بلي الثوب إذا خلق.

ويروي بدل (معارفها): معالمها. (والساريات) بالرفع عطف على (البلى) جمع سارية (۳): وهي السحابة التي تأتي ليلاً. (والهواطل) جمع هاطلة (٤)، من الهطل: وهو تتابع المطر وسيلانه.

قوله: (وقول الشنفرى: سَرَتْ قَرَبًا أَحْنَاؤُها تَتَصَلْصَلُ) (٥)، صدره: (وتَشْرَبُ أَسآري القطا الكُدْرُ بعدما).

(والكدر) بالضم جمع أكدر. (وقَرَبا) (٢) بفتحتين سير الليل، وهو حال من الضمير في (سرت). والشاهد في (أحناؤها). (تتصلصل) (٧)، أي: تصوت. (والأحناء) (٨) جمع حنو بكسر الحاء، وهو الجانب.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الدرر» ٥١٦/١، «شرح الأشموني» ٣٢/٢، «شرح عمدة الحافظ» ٤٤٩، «المقاصد النحوية» ٢٠٢/٢، «همع الهوامع» ٣٢٢/١.

 <sup>(</sup>۲) البيت للنابغة في «ديوانه» (۲۰۷)، «شرح عمدة الحافظ» (٤٥٢)، «المقاصد النحوية»
 ٣٠٣/٢ «شرح التسهيل» ٣٧٢/٢.
 وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (سير) ٤٥٤/٦.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (هطل) ١٠٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) البيت للشنفرى في «ديوانه» (٦٠)، «خزانة الأدب» ٤٤٧/٧، «المقاصد النحوية» ٣٦٤/٢، وبلا نسبة في «شرح التسهيل» ٣٦٤/٢، «شرح عمدة الحفاظ» (٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (قرب) ٧/١١.

<sup>(</sup>V) «لسان العرب» (صال) ۳۹۲/۷.

<sup>(</sup>A) السان العرب، (حنا) ۳۷۲/۳.

قوله: (وقول الآخر:

ثُمَّ دَاحُوا عَبَقُ المِسْكِ بِهِم يُلْحِفُونَ الأرضَ هُدَّابَ الأُزُر)(١)

قاله طرفة (٢) بن العبد البكري. والشاهد في (عبق المسك بهم).

(والعبق)<sup>(٣)</sup> بفتح الباء: مصدر عبق به الطيب، بكسرها إذا لزق به، أراد أن رائحة المسك لازمة لهم. (ويلحفون) من لحفت الرجل لحافًا إذا طرحت عليه اللحاف، والجملة حال ثانية. و(هداب الأزر) مفعول، وهو بضم الهاء أطراف الأزر، أي: يجرون أزرهم على الأرض من الخيلاء. ويعطفونها بها.

قوله: (وأنشد أبو علي)، أي: الفارسي. (في «الإغفال» اسم لكتاب له: وَلَوْلاَ جَنَانُ الَّلِيلِ مَا آبَ عَامِرٌ إِلَى جَعْفَرِ سِرْبَالُهُ لم يُمَزَّقِ)(1)

قاله سلامة (ه) بن جندل. (وجنان (٦) الليل): ظلمته. (وآب)، أي: رجع، والشاهد في سرباله لم يمزق).

 <sup>(</sup>۱) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه» (٥٥)، «المقاصد النحوية» ٢٠٨/٣.
 وبلا نسبة في «شرح التسهيل» ٣٦٥/٢، «شرح الأشموني» ٣٦/٢، «شرح عمدة الحفاظ» (٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي، أبو عمر. ت٨٦ق.ه.. شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، ولد في بادية البحرين، ثم تنقل في بقاع نجد نادم الملك عمرو بن هند، أرسله إلى المكعبر عامله على البحرين وعمان فقتله في العشرين من عمره، له ديوان شعر.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ١٩١، «الأعلام» ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (عبق) ٢٢/٩.

 <sup>(</sup>٤) البيت لسلامة بن جندل في «ديوانه» (١٧٦)، «المقاصد النحوية» ٣١٠/٣.
 وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٧/٢، «دلائل الإعجاز» (٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) سلامة بن جندل بن عبد عمرو، من بني كعب بن سعد التميمي أبو مالك (٣٧ق.هـ). شاعر جاهلي من الفرسان من أهل الحجاز، في شعره حكمة، وهو من وضاف الخيل، وفي طبقة المتلمس، له ديوان شعر برواية الأصمعي. «الشعر والشعراء» ٢٧٨، «الأعلام» ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (جنن) ٣٨٤/٢.

## ٥٥٥ ـ وَالْحَالُ قَدْ يُحْذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ وَبَعْضُ ما يُحْذَفُ ذِكْرُهُ حُظِلْ

قوله (۱): (كقولهم: حَظِيِّين بناتٍ صَلفينَ كنَّاتٍ) (۲) بإضمار عرفتهم، يقال: حظيت المرأة عند زوجها حظوة بكسر الحاء وضمها وحظية إذا صارت عنده ذات حظوة ومنزلة. ويقال: صلفت (۱۳) المرأة، تصلف صلفًا بفتح اللام وكسرها إذا لم تحظ عنده وأبغضها. (وحظيين) جمع حظي. (وصلفين) جمع صلف.

(وكنات) جمع كَنَّةِ بالفتح، وهي زوجة الابن، ويجمع أيضًا على كَنَائِن جمع كَنِيْنَةٍ. ذكره الجوهري<sup>(٤)</sup>.

(وبنات، وكنات) محولان عن الفاعل؛ إذ الأصل: حظية بناتهم صلفة كناتهم. فلما أسندت الصفة إلى غيرها انتصبا على التمييز. والقول: بأن الأصل: حظيين بناتهم صلفين كناتهم، فيه نظر.

(قوله) (٥): (قال (٦) سيبويه ـ رحمه الله: وإنما نصبته؛ لأنه ذكر خيرًا أصابه إنسان فقلت: هنيئًا) (هذا) (٧) عند حذف العامل كما هو الغرض، وإلا فنحو قوله تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَئًا﴾ [الطور: ١٩] حال عن ذلك.



<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٢٤٩/١: ويحذف عامل الحال وجوبًا إذا جرت مَثَلًا كقولهم...

<sup>(</sup>٢) «مجمع الأمثال» ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (صلف) ٣٨٩/٧.

<sup>(</sup>٤) (كنن) ١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكتاب» ٣١٦/١ ـ ٣١٧.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

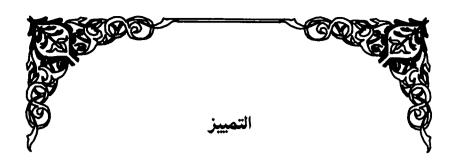

# التمييز

قوله: (ما يسمى تمييزًا ومميزًا وتفسيرًا (ومفسرًا) (١)، أي: وتبييناً ومبينًا.

قوله: (وهو كل اسم) لحظ في التعريف كونه ضابطًا فأدخل فيه لفظة (كل) كما بينته في المفعول فيه. ثم لا يخفى ما فيه من الطول. فالأولى تعريف غيره لذلك: بأنه اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم، أو إجمال نسبة.

قوله: (أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله)، أي: الصناعي أو المعنوي.

(ولنحو ذنبًا) من قوله:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

(أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذنبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ ﴿ رَبُّ العِبَادِ إِلَيْهِ الوَجْهُ والعَمَلُ)(١)

الشاهد في (ذنبًا) فإنه منصوب بنزع الخافض لا بالتمييز؛ لأنه وإن كان نكرة متضمنًا معنى (من) لكنه ليس لبيان ما قبله من الإبهام، إذ لا إبهام.

(ورب) بالنصب صفة لـ(الله)، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. (والوجه)، أي: التوجه.

قوله: (ومعرَّف أن من شرط التمييز تقدم عامله عليه)، أي: بناء على أن المبين هو الاسم المجمل الحقيقة والفعل أو نحوه المجمل النسبة عامل في المبين؛ أخذًا من قول النظم: (ينصب تمييزًا بما قد فسره). وإن كان المفسر في الحقيقة (إنما هو)(٢) إجماله كما بينه الشارح. (ومعرف) معطوف على (مخرج لاسم لا).

قوله: (أحدهما ما يبين إبهام ما قبله من اسم مجمل للحقيقة)، وهو ما دل على مقدار المجمل والذي بينه التمييز في الحقيقة هو المقدر بالمقدار لا نفس المقدار.

قوله: (أو عدد) جعله ما دل على عدد من قسم المقدار، وهو: ما تعرف به كمية الشيء أحسن من جعل بعضهم (٣) له قسمًا برأسه.

قوله (٤): (تصبب)، أي: تحدر. (وتفقأ) (٥)، أي: تشقق. يقال: تفقأت السحابة عن مائها، أي: تشققت.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الكتاب» ۱/۳۷، «أوضح المسالك» ۲۸۳/۲، «تخليص الشواهد» (٤٠٥)، وخزانة الأدب» ۱۱۱/۳، «شرح التصريح» ۱۹۶۱، «شرح المفصل» ۱۳۲۰/۷، «المقاصد النحوية» ۲۲۲۲٪، «المقتضب» ۲۲۰/۳.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) كابن هشام في «أوضح المسالك» ٢/١١٠: والاسم المبهم أربعة أنواع؛ أحدها: العدد. الثاني: المقدار.

<sup>(</sup>٤) قال أبن الناظم ٢٥١/١: (النوع الثاني ما يبيّن إجمالاً في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله مثال ذي: (تصبّب زيد عرقًا، وتفقأ الكبش شحمًا)).

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (فقأ) ٢٩٦/١٠.

(قوله)(١): (وسِرْعَانَ ذا إهالة) الإهالة(٢): الفزع والخوف، (وذا) فاعل (سرعان)، بتثليث حركة السين، أي: سرع؛ نقلت فتحة العين إلى النون؛ لأنه معدول منه فبني عليها، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>، وقال صاحب «القاموس»<sup>(٤)</sup>: (و(أما سرعان ذا إهالة): فأصله أن رجلاً كان له نعجة عَجْفَاء، وَرُغَامُها يسيل من مَنْخَريها لِهُزَالِها، فقيل له: ما هذا؟ فقال: ودكُها. فقال السائل: ذلك، قال: ونصب (إهالة) على الحال، أي: سَرُعَ هذا الرُغَامُ حال كونِهِ إهالة، أو على التمييز بتقدير نقل الفِعْل كقولهم: تَصَبَّبَ زيدٌ عرقًا.

والتقدير: (سَرْعَانَ إِهَالَةُ هذه، يُضْرَبُ لمن يُخْبِرُ بكينونة الشيءِ، قبل وقته).

قوله: (ومنه أيضًا: ويحه رجلًا... إلخ)، فصله عما قبله؛ لأن النسبة المجملة فيه نسبة إلى الفاعل أو المفعول (المعنوي) (٥)، وفيما قبله نسبة إلى الفاعل أو المفعول الصناعي، فالنسبة في (ويحه رجلًا)، وفي (لله دره إنسانًا) نسبة إلى الفاعل المعنوي. وفي (حسبك به فارسًا) نسبة إلى المفعول المعنوي كما أن النسبة في قوله: (لأنه في معنى ذي النسبة المجملة) نسبة إلى الفاعل أو المفعول الصناعي.

قوله: (ويقال في نحو: هو أحسن الناس رجلًا، هو أحسن رجل)، مثل به لتمييز المفرد المقابل لتمييز النسبة الآتي بيانه في كلامه، وهو فاسد؛ لأنه مثل بمثله لذاك فيما أفعل التفضيل بعضه من نحو: (زيد أكرم رجل) مع أن حكم التمييزين مختلف؛ لأن تمييز المفرد جره بالإضافة إليه جائز كنصبه، نحو: (شبر أرض)(٢٠)، شبر أرضًا). وتمييز نسبة فيما ذكر جره بها

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>Y) «المثل في مجمّع الأمثال» ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (هوی) ۱٦١/١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» (سرع) ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (المعنى).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (شبرًا من).

واجب: (كزيد أكرم رجل)، إذ لا يقال: (زيد أكرم رجلًا) وأما نصبه في نحو: (زيد أكرم الناس رجلًا) فللإضافة إلى غيره.

(قوله)(۱)(۲): (وله جمام المكوك). قال في «القاموس»(۳): المكوك: كأس يشرب، ومكيال يسع صاعًا ونصفًا، أو نصف رطل إلى ثماني أواق، أو نصف وبيه، أو ثلاث كيلجات. والكيلجة: منا وسبعة أثمان منًا. والمنا: رطلان.

(وجمامة) بضم الجيم عند الفراء، وبتثليث حركتها عند غيره ما علا رأسه بعد امتلائه.

أَضَفْتَهَا، كَهْ مُدُّ حِنْطَةٍ غِذَا» إِنْ كَانَ مِثْلَ: «مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبَا» مُفَضَّلًا كَهْأَنْتَ أَعْلَى مَنْزلا» ٣٥٨ - وبعد ذي وَشِبْهِهَا اجْرُرُهُ إِذَا ٣٥٩ - وَالنّضِبُ بَعْدَ مَا أُضِيفَ وَجَبَا ٣٦٠ - وَالْفَاعِلَ الْمَعْنَى الْصِبَنْ بِأَفْعَلاَ

قوله: (من التمييز المبين للإجمال في النسبة... إلخ)، (أشار)<sup>(3)</sup> بالنوع الأول إلى تمييز النسبة الإسنادية. وبالثاني إلى تمييز النسبة الإضافية (وبهذا علم أنه لم يرد بالفرد فيما مر ما يشمل النسبة الإضافية)<sup>(6)</sup> حتى يصح تمثيله له بما مر من نحو: هو أحسن رجل. (وأما أفعل التفضيل بعضه)، فعلامته أن يحسن وضع بعض موضع أفعل، ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة فتقول في (زيد أكرم رجل): زيد بعض الرجال.

قوله: (فلو أضفت (أفعل) إلى غير المميز قلت: زيد أكرم الناس رجلًا، وأفضلهم عالمًا، بالنصب لا غير)، أي: لضرورة أن الاسم لا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٢٥١/١: (وله جَمَام المكوك دقيقًا).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (إشارة).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

يضاف مرتين إذ ليس لجر التمييز هنا وجه سوى إضافة أفعل إليه، وهي ممتنعة للزوم إضافة (أفعل) إليه مرتين.

٣٦١ \_ وَبَعْدَ كُلِّ مَا اقْتَضَى تَعَجُبًا مَيْزُ كَـ الْكُرِمْ بِلَبِي بَحْرِ أَبَا » مَيْزُ كَـ الْكُرْمِ بِلَبِي بَحْرِ أَبَا » وَالْفَاعِل المَعْنَى: كَـ اطِبْ نَفْسًا تُفَدْ » وَالْفَاعِل المَعْنَى: كَـ اطِبْ نَفْسًا تُفَدْ »

قوله (۱): (إلا تمييز العدد، والفاعل في المعنى)، استثنى ابن هشام (۲) كغيره مع هذين التمييز المحول عن المفعول: كغرست الأرض شجرًا، قال: ومنه: (ما) (۲) أحسن زيدًا أدبًا بخلاف ما أحسنه رجلًا، و(من) الداخلة على التمييز للتبعيض (1).

قوله: (أما تمييز العدد، نحو: أحد عشر رجلًا، فلا يجوز الجر

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٢٥٢/١: (يجوز في كل ما ينصب على التمييز أن يُجرُّ ب(من) ظاهرة إلاَّ تمييز العدد والفاعل في المعنى...).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۱۱۱۱/۲: (يجوز جر المميّز ب(من) كـ«رطلٍ من زيت» إلا في ثلاث مسائل:

إحداها: تمييز العدد ك(عشرين درهمًا).

الثانية: التمييز المحول عن المفعول ك(غرست الأرض شجرًا).

الثالثة: ما كان فاعلاً في المعنى إن كان محولاً عن الفاعل صناعةً ك(طاب زيدٌ نفسًا)، أو عن مضاف غيره نحو: (زيدٌ أكثر مالاً) إذ أصله (مالٌ زيدٍ أكثر) بخلاف (لله درُه فارسًا).

وكذلك استثناه ابن مالك في «شرح التسهيل».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(3)</sup> قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٣٢٣/١: قال الشلوبين: يجوز أن تكون بعد المقادير وما أشبهها زائدة عند سيبويه كما زيدت في: «ما جاءني من رجل»، قال: إلا أن المشهور من مذهب النحويين ما عدا الأخفش أنها لا تزاد إلا في غير الواجب. قال في «الارتشاف»: ويدلُّ على صحة ذلك \_ يعني: الزيادة \_ أنّها عُطِف على موضعها نصاً.

قال الحطيئة:

طافت أمامة بالركبانِ آونة يا حُسنَهُ من قَوَامٍ ما ومُنتَقبا وانظر: «همع الهوامع» ٣٤٠/٢.

بـ(من) في شيء منه)، كلامه في عدم جواز جر تمييز العدد المنصوب بـ(من)، فلا يرد جواز تمييز ما دون أحد عشر بـ(من) غالبًا إذا كان اسم، أو اسم جمع، نحو: (عندي ثلاثةً من النفر). أو من القوم، وأما قولهم في العدد المركب: (أحد عشر من الدراهم)، وفي (العقود)<sup>(1)</sup>: (عشرون من الدراهم). ونحو ذلك فليس المجرور بـ(من) تمييزًا اصطلاحًا؛ لأنه معرفة؛ ولأنه فرع المنصوب، وشرطه: الإفراد، ومن ثم قالوا في: ﴿وَقَلَّمْنَهُمُ آثَنَقَ عَشَرَةً أَشَبَاطًا﴾ بدل مما قبله، والتمييز محذوف أي: فرقة، نبه على ذلك ابن هشام (٢) وغيره.

قوله: (فلا يجوز أيضًا جره بـ(من) إلا في تعجب، أو شبهه، كقولهم: (لله دره من فارس). (وقول الشاعر:

تَخَيَّرَهُ فَلَمْ يَعْدِل سِوَاه فَنِعْمَ المرءُ مِنْ رَجُلٍ تَهَام)(٢)

جرى على استثناء هذين جماعة أيضًا، لكن رده المرادي<sup>(1)</sup>، فقال: (لا نسلم صحته؛ لأن التمييز في نحو: (لله دره من فارس)، (ونعم المرء من رجل تهامي) تمييز مفرد لا تمييز جملة)، والمنقول عن الفاعل لا يكون إلا تمييز جملة، ويلزم من استثنائهما جواز الجر بـ(من) في نحو: (زيد أحسن وجهًا)؛ لأنه في تعجب، وقد نص غير المصنف<sup>(٥)</sup> على منعه. انتهى.

<sup>(</sup>١) في (ج): (المعقود).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في أوضح المسالك، ٢٢٢/٣: فرأسباطًا) بدل من (اثنتي عشرة) والتمييز محذوف، أي: اثنتي عَشْرَة فرقة، ولو كان (أسباطًا) تمييزًا لذُكْرَ العددان؛ لأنَّ السبط مذكّر، وزعم النَّاظم أنَّه تمييز وأنَّ ذِكْرَ (أممًا) وصعَّ حكم التأنيث...

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي في «الدرر» ٢٧٦/٢، «شرح التصريح» ٣٩٩/١، «شرح المفصل» ١٣٣٧/، «المقاصد النحوية» ٣٢٧/٣، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١١٣/٢، «شرح الأشموني» ٥٠/٢.

<sup>(</sup>٤) اتوضيح المقاصدا ٣٤٢/١.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «المقاصد الشافية» ٣/٥٥٠ ـ ٥٥١.

وهو مردود (بأن)(١) نحو: (لله دره من فارس)، و(نعم المرء من رجل تهامي) ليس تمييز مفرد، بل تمييز جملة؛ لأن ذلك في معنى ذي النسبة المجملة، كما بينه الشارح فيما مر، وبأن ما نص على منعه من الجر بـ(من) في نحو: زيد أحسن وجهًا، مستثنى إن قرئ (أحسن) بكسر السين، على لفظ الأمر.

أى: أحسن به، وإلا فهو أفعل تفضيل لا تعجب، فلا يلزم ما ذكر، وقائل البيت المذكور أبو بكر بن الأسود، و(يعدل) من العدول، أي: لم يعدل الموت من هشام إلى غيره، ولهذا قال: (تخيره) بعد قوله:

فَذَرَنِي (٢) أَصْطَبِحْ يَا بَكُرُ إِنِّي ﴿ وَأَيْتُ الْمَوْتَ نَقَّبَ عَن هِشَام

وما قيل: إنه من العدل بالكسر، بمعنى المثل، أي: فلم يجعل غيره مثله فبعيد، وقوله: (تهام) بالفتح وحذف الياء؛ لتناسب روي القصيدة يقال في النسبة إلى تهامة بالكسر: (تهامي) بكسر أوله وبياء النسبة. (وتَهام) بالفتح، وحذف الياء كيمان وشأم، لكن الألف فيه أصلية، وفيهما زائدة عوضًا من ياء النسبة، والشاهد في (من رجل) وقد عرفت ما فيه.

والفعلُ ذُو التَّضريفِ نَزْرًا سُبِقًا ٣٦٣ ـ وعامِلَ التمييز قَدُّمْ مُطلَقًا قوله: (في نحو قول ربيعة بن مقروم:

تُثيرُ عجَاجًا بِالسِّنَابِكِ أَصْهَبا(٣)

وَوَارِدَةِ كَانُّهَا عُصِبُ الْقَطَا رَدَدْتُ بِمِثْلِ السَّيْدِ نَهْدِ مُقَلِّصِ كَمِيْش إِذَا عِطْفَاه مَاءً تَحَلَّبَا)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) في (أ): ذراني، والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيتان لربيعة بن مقروم في «شرح عمدة الحفاظ» (٤٧٧)، «المقاصد النحوية» ۲۲۹/۳ "شرح التسهيل" ۲۸۹/۲.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٦٦/١، «مغني اللبيب» (٦٠٧).

أي: (وربُّ) (۱) (واردة) أي: قطيع من الخيل. (والعصب) بضم العين وفتح الصاد جمع عصبة، أي: جماعة (شبه) (۱) الخيل في سرعتها بالقطا.

(والسنابك)(٤) جمع: سنبك، بالضم وهو طرف مقدم الحافر.

وقوله: (أصهبا)<sup>(٥)</sup>، أي: يخالط بياضه حمرة صفة (عجاجًا). و(رددت) جواب (رب) المحذوفة، أي: رددت بفرس (مثل السيد)<sup>(٢)</sup> بكسر المهملة وهو الذئب، ووصفه (مثل السيد) بـ(نهد)<sup>(٧)</sup>، أي: ضخم. (وبمقلص)<sup>(٨)</sup> بكسر اللام المشددة، أي: طويل القوائم.

وبـ(كميش)(٩) بفتح الكاف، وبشين معجمة، أي: مسرع في عدوه.

(وعطفاه)(١٠٠)، أي: جانباه، وألف (تحلبا)(١١١) للتثنية، أي: سالا.

والشاهد في: (ماء) حيث انتصب تمييزًا مقدمًا على العامل؛ لكونه فعلاً متصرفًا، وأجاب عنه الشارح(١٢٠) بأنه إنما قدم ضرورة، وغيره: بأنه لم ينصب تمييزًا، بل نصب مفعولاً به لـ(تحلب) المحذوف، إذ التقدير إذا

<sup>(</sup>١) في (ج): (وردت).

<sup>(</sup>۲) السان العرب» (ورد) ۲۲۹/۱۵.

<sup>(</sup>٣) ني (ج): (تشبه).

<sup>(</sup>٤) ﴿لسان العرب؛ (سنبك) ٣٨٣/٦.

<sup>(</sup>a) «لسان العرب» (صهب) ٤٢٦/٧.

<sup>(</sup>F) « لسان العرب» (سيد) ٤٥٣/٦.

<sup>(</sup>٧) السان العرب، (نهد) ٣٠١/١٤.

<sup>(</sup>A) «لسان العرب» (قلص) ۲۸۱/۱۱.

<sup>(</sup>٩) «لسان العرب» (كمش) ١٥٦/١٢.

<sup>(</sup>١٠) السان العرب، (عطف) ٢٦٩/٩.

<sup>(</sup>۱۱) السان العرب، (حلب) ۲۷۸/۳.

<sup>(</sup>١٢) قال ابن الناظم ٢٥٤/١: قلت: هو مستباحٌ للضرورة، كما استُبيح لها تقديم التمييز على العامل غير المتصرف.

تحلب عطفاه تحلبا، والوجه نصبه تمييزًا بالمحذوف لا مفعولاً به له؛ لأنه قاصر.

قوله: (وقول الآخر:

وَلَسْتُ إِذَا ذَرْعًا أَضِيْتُ بِضَارِعٍ ﴿ وَلاَ يَاثِسٍ عِنْدَ التَّعَسُّرِ مِنْ يُسْرِ)(١)(٢)

(أي: إذا أضيق ذرعا فلست بضارع)، أي: ذليل متضرع، والشاهد في (ذرعًا) حيث انتصب تمييزًا مقدمًا على العامل؛ لكونه فعلاً متصرفًا، وأجاب عنه الشارح بأنه ضرورة، وغيره: بأنه انتصب بما يفسره (أضيق) تقديره إذا أضيق ذرعًا أضيق.

قوله: (وقول الآخر:

أَتَهْجُرُ لَيْلَى لِلْفِرَاق حَبِيْبَها وَمَا كَانَ نَفْسًا بِالفرَاقِ تَطِيْبُ)(٣)

قاله المخبل<sup>(٤)</sup> السعدي. وقيل<sup>(٥)</sup>: غيره، والشاهد في (نفسًا) حيث انتصب تمييزًا مقدمًا على العامل؛ لكونه فعلاً متصرفًا، وأجاب عنه الشارح بأنه ضرورة.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الهول الحميري في «المقاصد النحوية» ٢٣٣/٣، «أمالي ابن الشجري» (١/٩) «المقاصد الشافية» ٣/٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) البيت للمخبّل السعدي في «ديوانه» (٢٩٠)، «الخصائص» ٣٨٤/٢. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٥٣/٢، «همع الهوامع» ٣٤٣/٢، «شرح التسهيل» ٢-٥٨٩، «شرح ابن عقيل» ٢/٧٠، «المقاصد الشافية» ٣/٥٥٣، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) المخبّل السعدي ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي أبو زيد، شاعر فحل، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، هاجر إلى البصرى وعمّر طويلاً. «الشعر والشعراء» ٤٢٧، «الأعلام» ١٥/٣.

<sup>(</sup>٥) البيت: لأعشى همدان أو لقيس بن الملوّح في «الدرر» ٥٣١/١، «المقاصد النحوية» ٢٣٥/٣.

وعن الزجاج: أن (الرواية الصحيحة: وما كان نفسي بالفراق تطيب)(١).

فلا شاهد فیه،  $(e(e_2)^{(1)})$ : سلمی بدل (لیلی).

قوله: (فيما ندر من قول الراجز:

وَنَارُنَا لَمْ يُرَ نَارًا مِثْلُهَا قَدْ عَلِمَتْ ذَاكَ مَعَدُّ كُلُّها(٣)

الشاهد في: (نارًا) حيث انتصب تمييزًا مقدمًا على عامله الاسم الجامد، وهو مثلها المرفوع؛ بالنيابة عن الفاعل. (ومعد) بفتح الميم: أبو العرب ابن عدنان، والمراد: العرب.

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش في قشرح المفصل؛ ٧٤/٢: مع أنَّ الرَّواية: وما كان نفسي بالفراق تطيب وهكذا قال أبو إسحاق الزجّاج.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في «شرح الأشموني» ٥٢/٢، «شرح التسهيل» ٣٩١/٢، «المقاصد الشافة» ٣٩١/٢، «المقاصد النحوية» ٣٣٩٧.

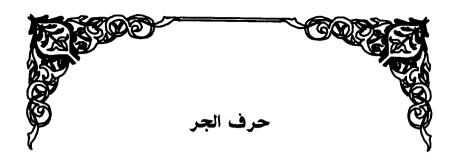

٣٦٤ ـ هَـاكَ حُرُوفَ الْجَرِّ، وَهِيَ: مِنْ، إلى حَتَّى، خَلا، حَاشَا، عَدَا، في، عَنْ، عَلَى ٣٦٥ ـ مَذْ، مُنذُ، رُبَّ، الَّلامُ، كَي، واوْ، وتا والْكَـافُ، والْبَـا، ولَـعَـلُ، ومَـتـى

\* \* \*

#### حروف الجر

يسميها الكوفيون (١٠): حروف الإضافة؛ لأنها تضيف الفعل إلى الاسم، أي: تربطه به وحروف الصفات؛ لأنها تُخدِثُ في الاسم صفةً، من تبعيض وظرفية وغيرهما.

قوله: (ولا النصب؛ لإبهامه إهمال الحروف)، أي: لاستئثار الأفعال وما في معناها بالنصب<sup>(٢)</sup>.

قوله: (سوى ما ذكر في الاستثناء)، أي: وهو خلا، وعدا، وحاشا، فإن تفصيلها تقدم في الاستثناء.

انظر: «همع الهوامع» ۲/۲۱٪ ـ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٢/٤١٤: ولم تعمل رفعًا لأنّه إعراب العُمد، ومدخولها فضلة، ولا نصبًا؛ لأنّ محلّ مدخولها نصب بدليل الرجوع إليه في الضرورة، ولو نصبت لاحتمل أنّه بالفعل، ودخل الحرف؛ لإضافة معناه إلى الاسم كما في: (ما ضربت إلاّ زيدًا، فتعيّن الجزّ).

قوله: (إلا (كي، ولعل، ومتى))، أي: فلا يأتي ذكر تفصيلها في النظم؛ لغرابة الجر فيها، وقد ذكره الشارح<sup>(١)</sup>.

قوله: (فأما (كي): فتكون حرف جر في موضعين)، قد نبه بعد على أنها قد تجر (ما) المصدرية، فتكون حرف جر في ثلاثة مواضع كما نبه عليه ابن هشام (٢٠) وغيره.

قوله: (والثاني: قولهم: (جئت كي تفعل... إلخ)، حاصله أن (كي) تدخل على (أن) المصدرية وصلتها نحو: جئت كي تفعل، فتكون جارّةً إذا قدرت (أن) بعدها هذا (على والأولى: أن تقدر كي مصدرية، فتقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها نحو: ﴿لِكَيْئُلا تَأْسَوّاً﴾ [الحديد: ٢٣] (٥٠)، (فلا) تكون (كي) جارة.

قوله: (كقوله:

# (فَقَالَتْ) (٧) أَكُلُ النَّاس أَصْبَحْتَ مَانِحاذ لِسَانَكَ كَيْمَا أَنْ تَغُرُّ وَتَخْدَعا) (٨)

انظر: «شرح ابن الناظم» ۲۰۰۱ \_ ۲۰۷ .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۲۰۲۱ ـ ۱۲۱: كي: إنّما تجرّ ثلاثة؛ أحدها:
 «ما» الاستفهامية، والثاني: «ما» المصدرية وصلتها، والثالث: «أَنّ» المصدرية وصلتها.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٧٠/٢: وإضمار (أنَّ) بعد الجارة على جهة الوجوب فلا يجوز إظهارها عند البصريين إلاَّ في الضرورة، وجوز الكوفيون في السَّعة.

 <sup>(3)</sup> وقع في نهاية الصفحة في نسخة (أ): بلغ مقابلة من أوله إلى هنا حسب الطاقة، كتبه مالكه الحقير إبراهيم الكنائي لطف الله به.

<sup>(</sup>٥) وقد أنكر الكوفية كونها جارة، انظر: «همع الهوامع» ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (قالت).

قاله جميل بن عبدالله. (وكل) منصوب به (مانحًا) من المنح، وهو الإعطاء، والشاهد في (كيما أن) حيث ظهرت فيه (أن).

قوله: (وندر دخول (كي) على (ما) المصدرية في قول الآخر:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ فإنَّمَا يُرَادُ الفَتَى كَيْمًا يَضُرُّ ويَنْفَعُ)(١)

قاله قيس بن الخطيم، وقيل: النابغة الذبياني. وقيل: الجعدي وجواب (إذا) (فضر) بتثليث الراء، ويروى بدل (يراد) (يرجى) والشاهد في (كيما) حيث دخلت (كي) على (ما) المصدرية، وقيل: (ما) كافة أي: كفت (كي) عن العمل فهيأتها للدخول على الفعل.

قوله: (وأنشد باللغتين<sup>(٢)</sup> قول الشاعر:

لَعَلَّ اللَّهِ فَضَلَكُم عَلَيْنَا بِشَيْءٍ أَنْ أُمْكُمُ شَريمٌ)(")

أي: مفضاة، والشاهد في (لعل) حيث جاءت جارة مع فتح اللام الثانية وكسرها.

قوله: (وأما (متى) فتكون حرف جر بمعنى (من)) أي: الابتدائية.

قوله: (ومنه قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني في «شرح التصريح» ۲/۳، «المقاصد النحوية» ٤/ ٣٧٩، وللنابغة الدبياني أو لقيس بن الخطيم في «خزانة الأدب» ٨/ ٤٩٨، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٠/٢، «تذكرة النحاة» (٦٠٩)، «الجنى الداني» (٢٦٢)، «شرح الأشموني» ٢٩/٥، «همع الهوامع» ٢/٥٤١، «توضيح المقاصد» ١/٥٤٨، «المساعد» ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: الفتح والكسر في لامها الأخيرة.

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢١٨/١، «الجنى الداني» (٥٨٤)، «رصف المباني» (٣٥٥)، «شرح الأشموني» ٢١/٦، «المقاصد النحوية» ٣/٤٧/، «المقرب» ١٩٣/١، «شرح التصريح» ٢/٢.

شَرِبْنَ بِمَاءِ البِحرِ ثُمُّ (تَرَفَعَتْ) مَتى لُجَج خُضْرِ لَهُنُ نَثِيجُ)(١)

قاله أبو ذويب يصف به السحاب بناءً على ما اعتقده من أن السحاب يأخذ من ماء البحر،  $(^{(7)}_{1})$  يأخذ من ماء البحر،  $(^{(7)}_{1})$  يمطر، وضمّن  $[(^{(1)}_{1})]^{(7)}$  معنى: روين، فعداه بالباء، أو الباء للتبعيض بمعنى  $(^{(1)}_{1})$  كما سيأتي،  $(^{(1)}_{1})$  أي: توسعت وتحركت، والشاهد في  $(^{(1)}_{1})$  جمع: لجة، وهي معظم الماء،  $(^{(1)}_{1})$ , أي: صوتّ من نأجت الريح تنأج نثيجًا، أي: تحركت ولها نثيج أي: مر سريع مع صوت.

تنبيه: قال المرادي<sup>(٦)</sup>: (عد بعضهم من حروف الجر (ها) التنبيه، وهمزة الاستفهام، وهمزة القطع إذا جعلت عوضًا من حرف الجر في القسم).

والسكساف والسواوَ ورُبُّ والسَّسَاءُ مُسَنَكُسرًا، والسَّسَاءُ لسلسهِ، ورَبَّ نَزْرٌ، كَلَا «كَسَهَا» ونَسخوهُ أتَسَى

٣٦٦ ـ بالظَّاهِرِ اخصُصْ مُنْذُ مُذْ وَحَتَّى ٣٦٧ ـ والحصُصْ بِمُذ، ومُنْذُ، وَثْتَا، وبرُبّ، ٣٦٨ ـ وما رَوَوْا مِنْ نَحْو: "رُبَّهُ فَتَى»

قوله: (وأما (رب) فحرف تقليل) هو قول الأكثرين(٧) وعليه

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي ذويب الهذلي في «خزانة الأدب» //٧٧، «الخصائص» //٨٥، «شرح أشعار الهذليين» //١٢٩، «سرّ صناعة الإعراب» //١٣٥، «المقاصد النحوية» //١٢٩، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» //١١٧، «رصف المباني» (١١٧/)، «شرح الأشموني» //٢٢، «همع الهوامع» //٢٠٤، «المساعد» //٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (رفع) ٢٦٨/٥.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (نأج) ١٤/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر «توضيح المقاصد» ٣٤٦/١.

 <sup>(</sup>٧) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٣١/٢: كالخليل وسيبويه وعيسى بن عمر ويونس وأبي زيد والأخفش والمازني وابن السرّاج والجرمي والمبرّد والزجّاج والزّجاجي والفارسي والرماني وابن جني والسيرافي وجملة الكوفيين كالكسائي والفرّاء...

الزمخشري<sup>(۱)</sup> وابن الحاجب، وقيل: هي للتكثير، وقيل: لهما، وقيل<sup>(۲)</sup>: لم توضع لتقليل ولا لتكثير، وإنما يفاد أحدهما بالقرينة، وعليه السعد التفتازاني.

قوله: (وتستعمل في التكثير تَهَكُّمًا قال:

رُبُّ دِفْ لِهُ مَرَقْتُهُ ذَلِسكَ السَيْ وَ مِ وأَسْرَى مِن مَعْشَرٍ أَقْيَسَالِ<sup>(٣)</sup>

قاله أعشى همدان واسمه عبدالرحمٰن بن عبدالله.

و(الرّفد)(٤) بكسر الراء وفتحها: القدح الكبير، و(هرقته)، بمعنى: أرقته، أي: صببته، و(أسرى) جمع أسير، معطوف على رفد. و(الأقيال)(٥): جمع قَيَل بفتح القاف والياء التحتية، وهو الملك من ملوك حمير، ويروى (أقتال) بالتاء الفوقية جمع قتل بالكسر، وهو العدو، وجواب (رب) محذوف، والتقدير: رب رفد مراق ضممت إلى أسرى، ورب أسرى كاتنين من معشر أقيال ملكتهم.

والشاهد في (رب [رفد]<sup>(٢)</sup>))، وقَضِيَّةُ كلام الشارح أن (رب) إذا استعملت للتكثير لا تكون إلا للتهكم، وهو ممنوع.

قوله: (كقول العجاج:

<sup>(</sup>١) اشرح المفصل ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الخلاف في معنى (ربُّ) في اشرح التسهيل؛ ١٧٤/٣، همع الهوامع؛ ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في «ديوانه» (٢٥٣)، «شرح المفصل» ٢٨/٨، «خزانة الأدب» ٩٠٧٥، ٥٧٥، ٥٧٥، «مغني اللبيب» (٧٦٤)، «الدرر» ١١/١، ولأعشى همدان في «المقاصد النحوية» ٢٥١/٣.

وبلا نسبة في «شرح التسهيل» ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (رفد) ٥/٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (قيل) ٢٧٦/١١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

# خَلِّي الذُّنَابَات شَمالاً كَعْبًا وأُمُّ أَوْعَالٍ كَهَا أُو أَفْرَبا)(١)

وصف به العجاج حمارًا وحشيًا، فضمير (خلى) يرجع إليه، ويروى بدل (خلى): (نحًى)<sup>(۲)</sup>. و(الذنابات)<sup>(۳)</sup>: اسم موضع، وشمالاً مفعول ثان. وكثبًا (بالمثلثة)<sup>(٤)</sup> صفة، بمعنى: قريبًا، أي: جعل الذنابات ناحية شماله قريبة منه في غدوه، و(أم أوعال) مبتدأ خبره: (كها)، أي: كالذنابات.

والشاهد في: (كها). و(أم أوعال): اسم هضبة، وأوعال في الأصل جمع وعل<sup>(ه)</sup>، وهو ذكر الأروى و(أقربا) معطوف على الضمير قبله، ويجوز نصب (أم أوعال) عطفًا على الذنابات، بمعنى: جعل أم أوعال كالذنابات وأقرب.

قوله: (وقول الآخر يصف حمار وحش وأتنا:

وَلاَ تَسرَى بَسغُسلاً وَلاَ حَسلانِسلا كَنهُ وَلاَ كَنهُنَّ (إلا)<sup>(١)</sup> حَساظِللًا)<sup>(٧)</sup>

قاله رؤبة، (والبعل)<sup>(٨)</sup>: الزوج، والحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة.

<sup>(</sup>۱) البيت للعجّاج في ملحق «ديوانه» ۲٦٩/۲، «الكتاب» ٣٨٤/٢، «أوضح المسالك» ٢١٢٤/٢، «خزانة الأدب» ١٩٥/١٠، «المقاصد النحوية» ٢٥٣/٣.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٦٦/٢، «شرح ابن عقيل» ١٦/٢، «شرح المفصل» ١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) في (ب): نجي، وفي (أ): (تخلِّي) والمثبت من (ج).

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان» ٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ الخطية: (بالمثناة).

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (وعل) ٣٤٧/١٥.

<sup>(</sup>٦) في (ج): (لا).

<sup>(</sup>۷) الرجز للعجاج في «الكتاب» ۲/۶۸»، ولروبة في «ديوانه» (۱۲۸)، «خزانة الأدب» ۱۹۰/۱، «شرح التصريح» ۶/۲۰، «المقاصد النحوية» ۲۵۲/۳، «الدرر» ۲/۲۰، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲/۲/۱، «رصف المباني» (۲۰۶)، «شرح الأشموني» ۲/۲۲، «شرح ابن عقيل» ۲/۲۱، «همع الهوامع» ۲/۲۲، «شرح ابن عقيل» ۲/۲۲، «همع الهوامع» ۲/۲۲،

<sup>(</sup>٨) في (ج): (الرجل).

والشاهد في (كه)، (وكهن)، أي: لا كالحمار الوحشي، ولا كالأتن، والحاظل المانع من التزويج، بمعنى: العاضل، وهو مستثنى من (بعلاً).

قوله: (وأنشد أحمد بن يحيى:

واهِ، رَأَبْتُ وَشِيْكَا صَدْعَ أَعْظُمِهِ ﴿ وَرُبُّهُ عَطِبًا أَنقَذْتُ مِنْ عَطَبِهِ)(١)

أي: رب واهٍ من وهى الحائط إذا أشرف على السقوط، (ورأبت)<sup>(۲)</sup> بهمزة وموحدة، أي: أصلحت، و(وشيكًا) صفة مصدر محذوف، أي: رأبًا وشيكًا، أي: سريعًا. و(صدع أعظمه) تركيب إضافي، مفعول (رأبت)، والشاهد في (وربَّه) حيث دخلت (رب) على الضمير وهو مجهول عند البصريين، فلا يعود على ظاهر، و(عطبًا) تمييز، وهو بكسر الطاء: صفة مشبهة، ويروى: (عطب) بالجر على نية (من) وهو شاذ.

و(أنقذت)، أي: خلصت، ومفعوله محذوف. و(عطبة) بفتح الطاء، مصدر.

قوله (٣): (معداها)، أي: ما عدت إليه معناها من التقليل أو التكثير، وهو ما فسره بقوله: (وهو... إلى آخره).

قوله: (مفرغ)، أي: عن العمل في ضمير المنعوت.

قوله: (وكذا قولك: رب رجل رأيت، ورب رجل كريم رأيته)، كل من المثالين مثال للمقدر، أي: عرفت.

### ٣٦٩ ـ بعُضْ، وبَيْن، وابْتَدِئ في الأَمْكِنَة بيمِن، وقَدْ تَنَاتِي؛ لَبَدْءِ الأَزْمِنَه

 <sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۱۱۲/۱، «شرح الأشموني» ۲7/۲، «شرح ابن عقيل» ۱۰/۲، «المقاصد النحوية» ۲۰۷/۳، «همع الهوامع» ۲/۳۵، «شرح عمدة الحافظ» (۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (رأب) ٥/٧٧.

 <sup>(</sup>۳) قال ابن الناظم ۲۰۹/۱: (وتختص بوجوب تصدیرها ونعت مجرورها ومعنی معدّاها وهو ما بعد النعت من فعل مفرّغ ظاهر أو مقدّر...).

٣٧٠ - وَذِيدَ فِي نَفْي، وَشِبْهِهِ، فَجَرَ لَيْكِرَةً، كَسَامَا لَبَاغِ مِنْ مَفَرَا

قوله: ((من) للتبعيض، نحو: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَامَنَا﴾ [البقرة: ٨]، علامتها: جواز الاستغناء عنها (١) ب(بعض)، وكون المجرور بها أعم مما قبلها نحو: ﴿حَقَّ تُنفِقُوا مِمَّا يَعْبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، فالمحبوب أعم من المنفق.

قوله: (ولبيان الجنس) علامتها<sup>(۱)</sup> صحة وضع موصول مع ضمير موضعها إن كان ما قبلها معرفة، وضمير فقط إن كان نكرة نحو: ﴿فَاجْتَكِنِبُوا الرَّبِحْسَ مِنَ ٱلْأَوْلَانِ ﴾ [الحج: ٣٠]، أي: الذي هو الأوثان. ونحو: ﴿مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبِ ﴾ [الكهف: ٣١]، أي: هي ذهب.

قوله: (ولابتداء الغاية)، أي: فيما يصلح له انتهاؤها كالمثال الذي ذكره (۳)، وك(سرت من البصرة إلى الكوفة)، وقد تجيء لمجرد الابتداء من دون قصد إلى انتهاء مخصوص نحو: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).

قوله: (وقول الشاعر يصف سيوفًا:

تُخُيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْم حَلِيمَةٍ إِلَى اليَومِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلُّ التَّجَارِبِ(١٠)

قاله النابغة الذبياني.

وضمير (تخيرن) للسيوف، والشاهد في (من أزمان). و(يوم حليمة) من أشهر أيام العرب، وهو اليوم الذي سار فيه المنذر بن المنذر بقومه إلى الحارث الأعرج الغساني. (وإلى اليوم) أي: يومنا هذا. وهو متعلق بـ(تخيرن)

<sup>(</sup>١) انظر: اهمع الهوامع، ٤٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فشرح الأشموني، ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) (من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى).

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (٤٥)، «خزانة الأدب» ٣٣١/٣، «شرح التصريح» ٢/٨، «المقاصد النحوية» ٢٧٠/٣، «شرح التسهيل» ١٣٢/٣، «المقاصد الشافية» ٣/٩٧، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٢٩/٢، «شرح الأشموني» ٢٠٠/، «شرح ابن عقيل» ١٨/٢.

و(كل التجارب) نائب عن المصدر.

قوله: (قال الشاعر:

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَلَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِيْنَ يَبْتَسِمُ)(١)

مدح به الفرزدق زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. و(يغضي) من الإغضاء، وهو إدناء الجفون، و(حياء) بالنصب على التعليل، والشاهد في (من مهابته).

قوله: (وتجيء زائدة جارة لنكرة بعد نفي) شرط فيه غيره (٢) مع ذلك أن يكون مجرورها فاعلاً نحو: ﴿مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّيِهِم مُحْدَثٍ﴾ (٢) [الانبياء: ٢]، أو مفعولاً نحو: ﴿مَلْ ثَيْسُ مِنْهُم مِّنَ أَمَدٍ﴾ [مريم: ٩٨]. أو مبتدأ نحو: ﴿مَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣].

قوله: (أو نهي)، مثاله: لا يقم من أحد.

قوله: (وأنشد الشيخ رحمه الله مستشهدًا<sup>(٤)</sup> له بقول الشاعر:

وَكُنْتُ أُرَى كَالمَوْتِ مِنْ بَيْنِ سَاعَةٍ فَكَيْفَ بِبَيْنٍ كَانَ مَوعِدُهُ الْحَشْرُ؟!)(٥٠

قاله سلمة بن يزيد الجعفي.

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق في «ديوانه» ۱۷۹/۲، «مغني اللبيب» (۲۱)، «المقاصد النحوية» ۲/۲۳، «شرح التصريح» ۱۰۲۲، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص(١٦٢٢)، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱۳۱/۲، «شرح المفصل» ۵۳/۲.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام في «أوضح المسالك» ١٣٠/٢ ـ ١٣١، «شرح الأشموني» ١/١٧.

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) أي: بجواز زيادتها في الإيجاب.

<sup>(</sup>٥) البيت لسلمة بن يزيد الجعفي في «الدرر» ٨٦/٢، «المقاصد النحوية» ٣٧٣/٢، وبلا نسبة في «همع الهوامع» ٤٦٤/٢، «المقاصد الشافية» ٣٠١/٣، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص١٠٨١) ولليلى بنت سلمي في «حماسة البحتري» (٧٧٤).

و(البين): الفراق، والشاهد في (من بين ساعة)، حيث<sup>(١)</sup> زيدت في (الإيجاب)<sup>(٢)</sup>، وأجاب عنه الشارح<sup>(٣)</sup> باحتمال أنها لابتداء الغاية.

قوله: (وقول الآخر:

يَظُلُّ بِهِ الحرْبَاءُ يَمْثُلُ قَائِمًا ويَكْثُرُ فيه من حَنِيْنِ الأَبَاعِرِ)(٤)

وصف به قائله يومًا توهج حره.

و(يظل) بمعنى: يصير، و(به) بمعنى: فيه، أي: في اليوم المعهود. و(الحرباء) (٥٠): ذكر أم حبين، والأنثى حرباءة، وألفه للإلحاق بقرطاس فلذا ينون، ويلحقه الهاء.

و(يمثل)، أي: ينتصب قائمًا، ولا يتحرك من شدة الحر، وهو خبر (يظل)، والشاهد في (من حنين الأباعر) حيث زيدت (من) في الإيجاب؛ لأن المعنى: ويكثر في ذلك اليوم حنين الأباعر من شدة الحر.

و(الأباعر) جمع بعران، جمع بعير. وأجاب عنه الشارح<sup>(١)</sup> بأن (من) لبيان الجنس.

قوله: (على حد قولهم: رأيت منك أسدًا)، منهم من يجعل (من) في

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٦٣/٤ ـ ٤٦٤: وتزاد للتنصيص على العموم من نكرة لا تختص بالنفي نحو (ما جاءني من رجل) للتوكيد. قال الأخفش من البصرية والكسائي وهشام من الكوفية: مطلقاً أي في الإيجاب والنفي، والنكرة والمعرفة، واختاره في «التسهيل» وشرحه، وقال الجمهور: في نكرة ذات نفي أو استفهام...، وانظر: «المقاصد الشافية» ٩٨/٣٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (سحاب).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «شرح ابن الناظم» ٢٦٠/١، وهو رأي علي بن سليمان الأخفش الصغير، انظر
 «همع الهوامع» ٢٦٥/٢٤.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «جمهرة اللغة» (٣١٦)، «المقاصد النحوية» ٣/٧٥، «همع الهوامع» ٤٦٤/٢، «شرح التسهيل» ٣/١٣٩، «الدرر» ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ﴿لسان العربِ ﴿حربُ ١٠٣/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر فشرح ابن الناظم، ٢٦١/١.

ذلك للتجريد، أي: رأيت من لقاء زيد أسدًا. كأنه جرد عن جميع الصفات إلا عن صفة الأسدية.

٣٧١ ـ للانتِهَا: حَتَّى، ولاَمٌ، وإلَى وَمِن، وبَاءً، يُـفْهمَانِ بَـدَلاً
 ٣٧٢ ـ واللامُ: لِلْملْك، وشِبْهِه، وفي تَعْدِيَةٍ ـ أَبضًا ـ وتَعْليلٍ قُفِي
 ٣٧٣ ـ وَزيد، والظَّرْفِيةَ استَبِنْ بِبا وَ"في" وَقَلْ يُببَيْنَانِ السَّبَبَا
 ٣٧٤ ـ بالبَا استَمِنْ وعَدُّ عَوْض أَلْصِق وَمِثْلَ "مَعْ"، و"مِنْ" و"عَن" بها انطِق

قوله: (وقول الراجز:

جَادِيَةً لَـمْ تَـأُكُـلِ الـمُرَقَّـقَا وَلَمْ تَذُقْ مِنَ البُقُولِ الفُسْتُقاَ)<sup>(۱)</sup>

قاله أبو نخيلة، مصغر نخلة.

أي: هي جارية، و(المرقق)(٢): الرغيف الواسع الرقيق، والشاهد في (من البقول)، أي: لم تأكل إلا البقول دون الفستق؛ لأنها بدوية.

قوله: (وقول الشاعر:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُوا؛ الإِغَارَةَ، فُرْسَانًا وَرُكبانًا)(٣)

قاله قريط بن أنيف، شاعر إسلامي.

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤية في «ديوانه» (۱۸۰). وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» (۱۳۲۹)، «الجنى الداني» (۳۱۱)، «شرح ابن عقيل» ۲۰/۱، «مغنى اللبيب» (٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (رقق) ٥/٨٨٨.

 <sup>(</sup>٣) البيت لقريط بن أنيف في «خزانة الأدب» ٢٥٣/٦، «المقاصد النحوية» ٢٢/٧، «الدرر»
 ٤٢٣/١ والحماسي في «همع الهوامع» ٢٨٨٨.

ولأبى الغُول الطُّهويُّ في «المقاصد الشافية» ٢١٢/٣.

وبلا نسبة في «الجنى الدّاني» (٤٠)، «شرح الأشموني» ٨٨/٢، «مغني اللبيب» (١٤١)، «همع الهوامع» ٢٦٣/٢، «المساعد» ٢٦٣/٢، «توضيح المقاصد» ٢٦٥/١، «المقاصد الشافة» ٣٣٢/٣.

واسم (ليت): (قومًا)، وخبره (لي) والشاهد في (بهم) فإنها للبدل. (وشنوا) جواب (إذا)، من شن إذا فرق، يقال: شن الماء على الشراب فرقه عليه. ومنه قيل شن عليهم الغارة وَأَشَنَّ إذا فَرَّقها عليهم من كلِّ وجه قاله (١) الجوهري.

ويروى: (شدوا) بدل (شنوا)، و(الإغارة) بالنصب على أنه مفعول له على ما استشهد به النحاة لمجيء المفعول له معرفًا بالألف واللام على قلة. والأوجه أنه مفعول به كما دل عليه كلام الجوهري، و(فرسانًا) جمع فارس، و(ركبانًا): جمع راكب.

ولشبه الملك يعبر عنه بالاختصاص.

قوله: (ومنه قول الشاعر:

وَإِنْسِي لَسَتَسْعُسرُونِسِي لِسَذِكْسِرَاكِ هِسزَّةٌ كَمَا (انْتَفَضَ)(٢) العُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ)(٢)

قاله أبو صخر الهذلي.

و(تعروني)<sup>(٤)</sup> من عراه الشيء، أي: غشيه، والشاهد في: (لذكراك)؛ فإن لامه للتعليل، (وبلله القطر) حال من العصفور بتقدير (قد)<sup>(٥)</sup> كما في: ﴿أَوَ جَاءَوُكُمُّمُ صَدِرَتُ صُدُورُهُمُ ﴾ [النساء: ٩٠].

 <sup>(</sup>۱) «الصحاح» (شنن) ۱/۹۸۹.
 (۲) في (ج): (انتقد).

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي صخر الهذلي في «الإنصاف» ٢٥٣/١، «خزانة الأدب» ٢٥٤/٣، «الدرر» ١٨٤٢)، «الدرر» ٢٠٤/١، «شرح التصريح» ٢٦٢/١»، «المقاصد النحوية» ٣/٧٢، «شرح الشموني» ٢٧٧٧، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٣١/٢، «شرح الأشموني» ٢٧/٧، «شرح المفصل» ٢٧/٢، «همع الهوامع» ١٣٢/١، «شرح المفصل» ٢٧/٢، «همع الهوامع» ٢٧/٢،

<sup>(</sup>٤) ﴿لَسَانَ الْعَرِبِ (عَرَا) ١٧٦/٩.

<sup>(</sup>a) انظر «شرح المفصل» ۲۷/۲.

قوله: (وتزاد مقوية لعامل ضعف بالتأخير، أو بكونه فرعًا على غيره)، تزاد أيضًا للتأكيد كقوله:

وَمَلَكْتَ مَا بَيْنَ العِرَاقِ وَيَشْرِب مُلْكًا أَجَاد لَمُسْلِم وَمُعاهِدِ (١)

أي: عداهما.

قوله: (وللاستعانة)<sup>(٢)</sup>، أي: بأن تدخل على آلة الفعل؛ نحو: كتبت بالقلم، وبذلك فارقت السببية.

قوله: (وللتعدية... إلخ)، حقه أن يقولَ: عَقِبَهُ وللعوض؛ لذكر النظم له كذلك، وباء العوض هي الداخلة على الأثمان والأعواض، نحو: اشتريت الفرس بألفٍ، وكافأت الإحسان بضعف، وتسمى باء المقابلة؛ وبهذا فارقت باء البدل؛ إذ علامة تلك أن يصلح موضعهما بدل.

قوله: (وبمعنى (من) التي للتبعيض<sup>(٣)</sup> كقول الشاعر:

فَلَنَهُتُ فَاهَا آخِذًا بِقُرُوْنِهَا شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الحَشْرَجِ (١)

قاله جميل، على الأصح.

أي: قبّلت فم المحبوبة، و(بقرونها)، أي: ضفائر شعرها، وفيه الشاهد و(شرب النزيف) صفة مصدر محذوف، أي: لثمت فاها، وشربت

<sup>(</sup>۱) البيت لابن ميادة في «الدّرر» ۱۷۰/٤، «شرح التصريح» ۱۱/۲، «المقاصد النحوية» ۲۷/۳، «شرح مغني اللبيب» ۲۰۰/۳.

وبلا نسبة في «الجنى الداني» (١٠٧)، «مغني اللبيب» (٢٨٥)، «همع الهوامع» ٢٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم (وأما الباء فتكون للظرفية وللسببية وللاستعانة).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في اهمع الهوامع، ١٩/٢؛ وهذا المعنى أثبته الكوفيون والأصمعي والفارسي والقبي وابن مالك، وأنكره جماعة. قال بعضهم: ولو كانت الباء للتبعيض لصح (زيد بالقوم) تريد: من القوم.

<sup>(</sup>٤) البيت لجميل بثنية أو لعمر أو لعبيد بن أوس الطائي في «شرح شواهد المغني» (٣٢٠)، «المقاصد النحوية» ٢٧٩/٣، «الدرر» ٢٣٣/٢.

وبلا نسبة في «الجني الداني» (٤٤)، «مغني اللبيب» (١٤٣)، «همم الهوامع» ١٩/٢.

ريقها شرباً مثل شرب النزيف. يقال للرجل إذا عطش حتى يبست عروقه وجف لسانه: نزيف ومنزوف، شبه الشاعر (شربه)(١) ريقها بشرب النزيف الماء البارد. و(الحشرج)(٢)، أي: الكوز الرقيق.

قوله: (وحكي مثله عن الأصمعي في قول الشاعر (٣):

شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ)

الشاهد في: (بماء البحر) فإن الباء للتبعيض إلا أن يضمن شربن معنى: روين كما مر.

٣٧٥ على: للاستغلا، ومَعْنَى (ني، وعَنْ) بِعَنْ تَجاوزًا، عنَى مَنْ قَدْ فَطِنْ
 ٣٧٦ ـ وقَدْ تَجِيءُ مَوْضِعَ (بَعْدِ) (على) كَما (على) مَوْضِعَ (عَنْ) قَدْ جُعِلَا

قوله: (وأما (عن)... إلخ)، ذكر لها كالنظم ثلاثة معان، وبقي رابع، وهو التعليل<sup>(١)</sup> نحو: ﴿وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِ اَلِهَيْنَا عَن قَرْلِك﴾ [هود: ٥٣]، أي: لأجل قولك. وقول الناظم: (كما على موضع (عن) قد جعلا) حشو؛ لأنه قدمه في البيت قبله.

قوله: (وبمعنى (عن) كقول الشاعر:

إِذَا رَضِيَتْ عَلَيْ بَنُو قُشَيْرِ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رضَاهَا)(٥)

<sup>(</sup>١) في (ج): (شربها).

<sup>(</sup>٢) «لسانُ العرب» (حشرج) ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ورد في الحاشية.

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٤٣/٢: (والبصريون قالوا: هي للمجاوزة في الجميع، ولو كانت لها معاني هذه الحروف لجاز أن تقع موقعها، فيقال: زيد عن الفرس، أي: عليه.

وانظر: ﴿شرح الأشموني﴾ ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٥) البيت للقحيف العقيلي في «أمالي ابن الشجري» ٢٦٩/٢، «الأزهية» (٢٧٧)، «المقاصد الشافية» ٣٠٥٢/، «خزانة الأدب» ١٣٢/١٠، «شرح التصريح» ١٤/٢، «شرح شواهد المغني» ١٤/١، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٣٨/٢، «الجنى الداني» (٤٧)، «الخصائص» ٢١١/٢، «شرح المفصل» ١٢٠/١، «همع الهوامع» ٢٠٤٠، «شرح الأشموني» ٢٠/٢، «توضيح المقاصد» ١٨٥/١، «شرح التسهيل» ١٦٠/٣.

قاله قحيف (١) العامري.

فإن (على) بمعنى: (عن) إلا أن يضمن (رضي)(٢) معنى عطف.

قوله: (وقول الأعشى:

لَئِنْ مُنِيْتَ بِنَا عَنْ غِبٌ مَعْرَكَةٍ ﴿ لَا تُلْفِنَا عَنْ دِمَاءِ القَوْم نَنْتَفِلُ (٣٠)

الأعشى هو ميمون.

و(منیت)، أي: (ابتلیت)<sup>(۱)</sup>، من: مني بأمر إذا ابتلي به، والشاهد في (عن غب) فإن (عن) فيه بمعنى: بعد.

وفي رواية جرى عليها الشارح<sup>(ه)</sup> في عوامل الجزم بدل (عن) (في) وعليها فلا شاهد. وغب<sup>(٦)</sup> الشيء عاقبته، والمعنى: والله لئن لقيتنا بعد وقعة نوقعها بكم (لا تلفنا)، أي: لا تجدنا ننتفل<sup>(٧)</sup> بالفاء، أي: ننتفي وننتصلُ، ونعتذر من دماء من قتلنا منكم.

قوله: (وبمعنى (على) كقول الشاعر:

لاهِ ابنُ عَمُّكَ لاَ أَفْضَلْتَ فِي حَسَبِ عَنْي وَلاَ أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُوني<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>۱) القحيف بن حمير بن سليم العقيليّ (۱۳۰هـ). شاعر كان معاصرًا لذي الرمة، له ديوان. «طبقات فحول الشعراء» ۷۷۰ «الأعلام» ۱۹۱/۵.

 <sup>(</sup>٢) من باب أنَّ الفعل (رضي) يتعدِّى ب(عن) كقوله تعالى: ﴿ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنَهُ ﴾، فإذا ضُمْنَ معنى الفعل (عطف) فيتعدَّى ب(على)، عطفت عليه.

 <sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في «ديوانه» (١١٣)، «خزانة الأدب» ٣٢٧/١١، «المقاصد النحوية»
 ٣٢٨/٣، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (بليت).

<sup>(</sup>o) انظر: «شرح ابن الناظم» (٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (غبب) ١٠/٥.

<sup>(</sup>V) «لسان العرب» (نفل) ٢٤٦/١٤.

<sup>(</sup>A) البيت لذي الإصبع العدواني في «خزانة الأدب» ١٧٣/٧ ـ ١٧٧، «الدرر» ٢٩٥٠، «الدرر» ٢٩٥٠، «الأزهية» (٢٧٩)، «شرح التصريح» ٢١٥/، «مغني اللبيب» (١٩٦)، «المقاصد الشافية» ٢/١٦، وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٩٤/، «الحوية» تلاميالك» ٢٨٦/، «الجنى الداني» (٢٤٦)، «شرح ابن عقيل» ٢٥٠/، «شرح المفصل» ٥٣/٨، «همع الهوامع» ٢/٣٤٤، «شرح الأشموني» ٢٩٤/، «توضيح المقاصد» ٢٥٩/، «المساعد» ٢٦٦٢، «شرح التسهيل» ١٥٩/،

قاله ذو<sup>(۱)</sup> الإصبع العدواني.

أي: لله در ابن عمك، فلاه بمعنى: لله. وحذف المضاف فيما بعده، وأقيم المضاف إليه وهو (ابن عمك) مقامه. وهو مبتدأ، و(لاه) خبره، والشاهد في (عني) فإنه بمعنى: عليً. و(أنت) مبتدأ، خبره (دياني)، أي: فتخزوني، أي<sup>(۲)</sup>: (فتسوسني)<sup>(۳)</sup> من خزاه (٤)، يخزوه خزوًا إذا ساسه (٥) وقهره، أي: وما أنت مالك أمري فما (تسوسني) (٢٠).

٣٧٧ - شَبَّه بكافٍ وبِها التَّعْلِيلُ قَدْ يُسغننى وَزائِسدًا لِسَوْكسيدِ وَرَدْ ٢٧٧ - وَاسْتُعمِلَ اسْمًا وكَذَا عَنْ وَعَلَى مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِما مِنْ دَخَلا

قوله: (حرف تشبيه)، حقيقة التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في حكمه أو صفته، وقد ذكر كالنظم للكاف ثلاثة معاني وبقي رابع، وهو الاستعلاء نحو قولك لمن قال لك: كيف أصبحت؟ قال: كخير، أي: عليه، وجعل منه الأخفش قولهم(٧): كن كما أنت، أي: على ما أنت عليه.

قوله: (وتزاد الكاف كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ ۗ﴾ [الشورى: ١١]، منع المحققون (٨) زيادتها في المثال؛ بأن الكلام باق على حقيقته من

<sup>(</sup>۱) ذو الإصبع العدواني حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة (۲۲ق.ه.). شاعر جاهلي حكيم شجاع، لقب بـ(ذي الإصبع) لأن حيَّة نهشت إصبع رجله فقطعها. غلب على شعره الحكمة والفخر، له ديوان.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٧١٧ ـ ٧١٣، «الأعلام» ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فتسوءني، وما أثبته هو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فتسوءني).

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (خزاً) ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ساءه. وما أثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) ني (ب): (نتسوءنتي).

<sup>(</sup>V) انظر: «همع الهوامع» ٢/٧٤٤.

 <sup>(</sup>A) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٦٠/١، «همع الهوامع» ٤٤٨/٢، «المساعد» ٢٧٦/٢.
 قال الشاطبي في «المقاصد الشافية» ٣٦٥/٣ في معرض ردّه قول الأخفش أن الكاف اسم
 لا حرف: ووجه ذلك إن قال باسميّة الكاف مطلقًا لزم أن تكون في الآية غير زائدة؛ =

نفي مثل: ﴿مِثْلِهِ﴾، ويلزم منه نفي (مثله) ضرورة أنه لو كان له (مثل) لكان هو (مثلًا) المثله؛ لأن المماثلة إنما تتحقق من الجانبين، فلا يصح نفي مثل مثله كما قالوا في: (مثلك لا يبخل). فإنهم نفوا البخل عن مثله، وهم يريدون نفيه عن ذاته، فقصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسدُ مسدَّه، وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، وحينئذ فلا فرق بين قوله: ﴿يَسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ﴾، إلا فلا فرق بين قوله: ﴿يَسَ كَمِثْلِهِ شَيَ اللهِ المعاثلة عن ذاته.

قوله: (وقول رؤبة: لَوَأْحِقُ الأَقْرَابِ فيها كَالْمَقَقْ)<sup>(٢)</sup>:

وصف به رؤبة خيلاً، أي: هي (لواحق)<sup>(٣)</sup>، أي: ضوامر، و(الأقراب): (٤) جمع قرب، بضم القاف مع ضم الراء، وإسكانها، وهو من الخاصرة إلى مراق البطن، والشاهد في (المقق)؛ فإن الكاف زائدة، أي: فيها مقق (٥)، أي: طول.

قوله: (كقوله:

أَتَـنْتَهـونَ وَلَـنُ يَـنْهَـى ذَوِي شَـطَطٍ كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ فيه الزَّيتُ والفُتُلُ)(١٦)

لامتناع زيادة الأسماء عنده، والقول بذلك يؤدي إلى ما هو كفر؛ لأنَّ تقديره على هذا: ليس مِثْلَ مِثْلَه شيء، وهذا إثباتُ مثل لله \_ تعالى عن ذلك \_ فلزم إذًا أن تكون زيادة للتوكيد، وإذا لزمت الزيادة تعينت الحرفية على الأصل الذي قال به البصريون).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) البيت لرؤبة في «ديوانه» (۱۰٦)، «خزانة الأدب» ۸۹/۱، «سرّ صناعة الإعراب» ۱/۹۲، «شرح ابن عقيل» ۲۷/۲، «المقاصد النحوية» ۲۹۰/۳، «شرح التسهيل» ۱/۷۲، وبلا نسبة في «الإنصاف» ۲۹۹/۱، «شرح الأشموني» ۹۷/۲، «المقتضب» ۱/۸۶.
 ٤١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (لحق) ٢٥١/١٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (قرب) ٨٦/١١.

<sup>(</sup>٥) السان العرب» (مقق) ١٥٦/١٣.

البيت للأعشى في «ديوانه» (۲۲۰)، «الجنى الداني» (۸۲)، «خزانة الأدب» ۹/۳۵۶، «الدرر» ۲/۰۷، «سر صناعة الإعراب» ۲/۸۳۱، «سرح المفصل» ۸/۳۶.
 وبلا نسبة في «الخصائص» ۲/۳۸۱، «رصف المباني» (۱۹۵)، «شرح ابن عقيل» ۲۸/۲، «همع الهوامع» ۲/۰۰۶، والرواية: هل تنتهون؟

قاله الأعشى ميمون، والهمزة للاستفهام الإنكاري، وواو (ولن) للحال، وفاعل (ينهى) (كاف) (كالطعن)، أي: مثله، وفيه الشاهد، وقيل: فاعله مقدر، أي: شيء كالطعن، والجملة بعد الطعن حال أو صفة له بزيادة (أل) فيه، والمعنى: لا ينهى الظالم عن ظلمه إلا الطعن الذي يغيب فيه الفتل إذا دسمت بالزيت لسعته، كذا قيل، والذي يقتضيه المقام المعنى لا ينهى الظالم عن ظلمه طعن، ولا ما ماثله كقولهم: مثلك لا يبخل.

قوله: (كقول الشاعر:

أَبَدًا كَالَهُ مِنْ أَوَاهَا حِينَ يَطْوِي المَسَامِعَ الصَّرَارُ)(١)

وصف به قائله رجلًا يأوي إلى ذرى الجبال بالليالي خوفًا من عدوه. و(كالفراء) بكسر الفاء والمد: جمع (فرى) بفتحها، وبالقصر، أي: كحمر الوحش، والشاهد في (كالفراء) فإن الكاف بمعنى: مثل. (وهو) مبتدأ خبره (فوق ذراها)، و(الصرار)(٢) الجدجد بضمتين، وهو الطير الذي يصيح بالليل. (والمسامع) مفعول (يطوي)، والمعنى: مثل هذا الرجل المستمر فوق (رءوس)(٣) الجبال بالليالي مثل الفراء المستمر فيها، وذلك إنما يكون غالبًا حين يطوى الصرار بالليل، أي: يقطع فيه بصوته، لشدته المسامع عن سماع غيره.

قوله: (كقول الراجز: يَضْحَكُنَ عن كالْبَرَدِ المُنْهَم)<sup>(٤)</sup> قاله العجاج.

وصدره: (بيضٌ ثلاثٌ كَنِعَاجٍ جُمٌّ)، (والبيض) جمع بيضاء، (والنعاج)

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «المقاصد النحوية» ۲۹۲/۳، «الجني الداني» (۸۳).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (صرر) ٣٢٦/٧.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) الرجز للعجاج في ملحق «ديوانه» ٣٢٨/٢»، «خزانة الأدب» ١٦٦/١٠، «الدرر» ٢٨/٢، «الدر» ١٨٢٢، «المقاصد النحوية» ٣٩٢/٢.

وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٧٩)، «شرح الأشموني» ٩٨/٢، «همع الهوامع» ٤٤٩/٢.

بقر الوحش، (والجم)<sup>(۱)</sup> بالضم: جمع جماء، وهي التي لا قرن لها، وبالفتح: الكثير، (ويضحكن) خبر بيض، والشاهد في (كالبرد) فالكاف اسم لدخول (عن) عليها، (والمنهم)<sup>(۱)</sup>: الذائب، يعني: أولئك النسوة يضحكن عن أسنان كالبرد الذائب، (لطافة ونظافة)<sup>(۱)</sup>.

قوله: (وقوله الآخر:

بِكَاللَّقْوَةِ الشَّغْوَاءِ جُلْتُ فَلَمْ أَكُنْ لِأُولَعَ إلا بالكَمِيِّ المقَنَّعِ)(١)

الشاهد في أوله، أي: بمثل اللقوة (٥)، وهي بكسر اللام وفتحها، العقاب، (والشغواء) (٢) بمعجمتين سميت بذلك لاعوجاج منقارها، (وجلت) من الجولان، (أولع) منصوب بـ(أن) مقدرة من أولع بالشيء، فهو مولع به بفتح اللام، أي: مغرى به، (والكمي) (٧) الشجاع المتكمي في سلاحه، أي: المستتر بالدرع والبيضة، (والمقنع) الذي على رأسه بيضة.

قوله: (قال الشاعر:

مِنْ عَنْ يمِينِ الحُبَيَّا نَظْرَةً قَبَلُ (^\)
أَمْ وَجْهُ عَالِيةً اختالَتْ بها الْكِلَلُ)

فَقُلْتُ لِلرَّكْبِ لَمَّا أَنْ عَلاَ بِهِمُ أَلَمْحَةٌ مِنْ سَنَا بَرْقِ رَأَى بَصَرِي

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (جمم) ۳٦٧/۲.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (نهم) ۳۱۱/۱٤.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (لطافة ولطافة).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «الجنى الداني» (٨٢)، «الدرر» ٢٩/٢، «شرح الأشموني» ٩٨/٢، «المقاصد النحوية» ٢٩٥/٢، «همم الهوامم» ٤٤٩/٢.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (لقا) ٣١٧/١٢.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (شغا) ١٤٨/٧.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (كمي) ۱٦٢/١٢.

<sup>(</sup>٨) البيتان للقطامي في «ديوانه» (٢٨)، «شرح المفصل» ٤١/٨، «المقاصد النحوية» ٣٩٧/، وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٢٤٣)، «رصف المباني» (٣٦٧)، «توضيح المقاصد» ٢٩١/١.

قالهما القطامي<sup>(۱)</sup>، مدح بهما عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك بن مروان، و(علا بهم)، أي: علتهم نظرة، والشاهد في (من عن يمين)، و(الحُبَيا)<sup>(۱)</sup> مقصورٌ مُصَغِّرٌ، لا مكبر له، اسم موضع بالشام، والتقدير: من جانب الحبيا الأيمن، و(قبَلُ) بفتح القاف والموحدة، يقال: نظرة قبل إذا لم يتقدمها نظر، و(ألمحة) منصوب بـ(رأى) والهمزة فيه للاستفهام، (وعالية) منعت الصرف للوزن، وهي صفة لمحذوف، أي: امرأة عالية. و(اختالت)، أي: تبخترت. و(الكلل)<sup>(۱)</sup> جمع كلة، وهي ستر رقيق.

قوله: (وقال الآخر:

غَدَتْ مِنْ عَلَيْه بَعْدَما تَمَّ ظِمْؤُها تَصِلُ وَعَنْ قَيْض بِزَيزَاء مَجْهَل)(1)

قاله (مزاحم)<sup>(٥)</sup> بن الحارث العقيلي وصف به القطا، فقوله: (غدت)، أي: القطا، والشاهد في (من عليه)، أي: فوق الفرخ. و(ما) مصدرية، أي: بعد تمام ظمثها، وهو مدة صبرها عن شرب الماء، ويروى: (خِمْسها) بكسر الخاء، وهو ورود الماء في كل خمسة أيام. و(تصل) بالمهملة خبر (غدت) أي: تصوت أحشاؤها من العطش، و(عن قيض)<sup>(٢)</sup>، أي: فرخها،

<sup>(</sup>۱) القطامي: عمير بن شييم بن عمر بن عبّاد من بني جشم بن بكر، أبو سعيد التغلبي. ت١٣٠ه. شاعر غزل فحل، كان من نصارى تغلب في العراق قبل إسلامه، عدّه ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين، لقب بالقطاني، وبصريع الغواني، له ديوان شعر. «الشعر والشعراء» ٧٢٧، «الأعلام» ٨٨/٥.

<sup>(</sup>۲) «معجم البلدان» ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (كلل) ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت لمزاحم العقيلي في «ديوانه» (١١) «الأزهية» (١٩٤)، «خزانة الأدب» ١٤٧/١٠، «الدرر» ٨٩/٢، «شرح التصريح» ١٩/٢، «شرح المفصل» ٣٨/٨، «المقاصد النحوية» ٣/٣٠٨.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٣١/٤، «أوضع المسالك» ١٥١/٢، «شرح الأشموني» ٢٠١/١، «شرح ابن عقيل» ٢٩/٢، «مغني اللبيب» (١٩٤)، «همع الهوامع» ٢٦٦/٢، «ترضيح المقاصد» ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (مزاج).

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (قيض) ٢٧١/١١.

عطف على (من عليه)، و(زيزاء)(١) بمثناة تحتية بين زائين، أي: أرض غليظة، ويروى: (ببيداء)، وهي الفلاة التي تبيد من (سلكها)(٢)، أي: تهلكه. (ومجهل) مصدر ميمي للمبالغة، أو اسم مكان.

٣٧٩ و «مُذْ ومنْذُ» اسمان، حَيثُ رَفَعَا، أَوْ أُولِيَا الْفِعْل، كـ «جِنْتُ مُذْ دَعَا» ٢٨٠ وإنْ يَجُرًا، في مُضِي، فَكَمِنْ هُمَا، وفي الْحضُورِ مَعْنَى «في» اسْتَبِنْ ٢٨٠ وإنْ يَجُرًا،

قوله: (فإذا رفع)، أي: ما بعد مذ ومنذ، وكان مفردًا. (فهما اسمان مبتدآن) أي: وما بعدهما خبر، وهذا أحد أقوال ثلاثة (٢)، ذهب إليه المبرد، وكثير من (البصريين) (٤). واختاره الناظم هنا لقوله: (حيث رفعا)؛ لأن المبتدأ رافع للخبر، وثانيهما: ما بعدهما مبتدأ، وهما ظرفان في محل الخبر. وإليه ذهب الأخفش (٥) وطائفة من البصريين. وثالثها: أنه فاعل بـ (كان) محذوفة تامة، وهما ظرفان مضافان إلى الجملة، وإليه ذهب السهيلي (١)، ومحققو الكوفيين، واختاره الناظم (٧) في «شرح تسهيله».

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (زيز) ١٢٥/٦.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (سكنها).

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٦٤/١، «همع الهوامع» ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (العصريين).

<sup>(</sup>٥) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٦٥/١، «همع الهوامع» ٢٢٥/٢ \_ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ بن خَبَيْش بن سَعدون بن رضوان بن فتوح الإمام أبو زيد وأبو القاسم السُهيليّ الخثعميّ الأندلسيّ المالقيّ الحافظ. صنّف: «الرّوض الأنف في شرح السّيرة»، «شرح الجُمَل»، «التّعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام» توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. «بغية الوعاة» ٧١/٧.

<sup>(</sup>٧) قال ابن مالك في الشرح التسهيل ٢١٧/٢: والصحيح عندي: أنهما ظرفان مضافان إلى جملة حُذف صدرها، والتقدير: (مُذْ كان يومُ الجمعة) و(مُذْ كان يومان) وهو قول المحققين من الكوفيين، وإنّما اخترته؛ لأنّ فيه إجراء مذ ومنذ في الاسميّة على طريقة واحدة مع صحة المعنى، فهو أولى من اختلاف الاستعمال، وفيه تخلّص من ابتداء نكرة بلا مسوّغ إن ادّعي التنكير، ومن تعريف غير معتاد إن ادّعي التعريف، وفيه أيضًا تخلّص من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقدّر).

قوله: (ومثله قول الفرزدق:

مَا زَالَ مُلْ عَلَيْ مَلْ عَلَيْ يَلَاه إِزَارَهُ فَسَمَا فَأَذْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبارِ (١) يُذْنِي كَتَاثِبَ مِنْ كتاثِبَ تَلْتَقِي فِي ظِلُ مُعْتَرَكِ الْعَجَاج مُثَارِ)

مدح بهما الفرزدق يزيد بن المهلب، واسم (ما زال) ضمير يعود ليزيد، وخبره (يدني)، (وسما)، أي: علا. والشاهد في (مذ عقدت)، حيث أضيفت (مذ) إلى الجملة الفعلية. (ومثار) بضم الميم ـ من آثار الغبار صفة العجاج بزيادة (أل) فيه.

قوله: (كقول الآخر:

وَمَاذِلْتُ مَحْمُولاً عَلَيَّ ضَغِيْنَةً وَمُضْطَلِعَ الأَضْغَانِ مُذْ أَنَا يَافِعُ)(٢)

(محمولاً) خبر (زال)، و(ضغينة)، أي: حقد مرفوع به، و(مضطلع الأضغان) معطوف على (محمولاً)، والمضطلع على الشيء: القادر عليه.

والشاهد في: (مذ أنا يافع) حيث أضيفت (مذ) إلى الجملة الاسمية.

٣٨١ ـ وبَعْدَ امِنْ، وعَنْ، وبَاءِ، زيدَ اما، فَلَمْ يَعُقْ عَنْ عَمَلٍ، قَدْ عُلِمَا ٣٨٢ ـ وَزِيدَ بَعْدَ ارْبُ، والْكَاف، فكَفّ، وقَدْ يِليهما، وجَرّ لَمْ يُكَفّ ٣٨٢ ـ وَزِيدَ بَعْدَ ارْبُ، والْكَاف، فكفّ،

قوله: (قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) البيتان للفرزدق، والبيت الأول في «خزانة الأدب» ۲۱۲/۱، «الدرر» ٤٦٩/١، «شرح التصريح» ۲۱۲/۱، «شرح المفصل» ۲۱/۱، «المقاصد النحوية» ۳۲۱/۳. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱۵۳/۲، «شرح الأشموني» ۲۱۰۱/۲، «شرح التسهيل» ۲۲۷/۲، «همع الهوامع» ۲۲٤/۲، «توضيح المقاصد» ۲۲٤/۱.

<sup>(</sup>۲) البيت للكُميت في «الكتاب» ۲/۰۱، «شرح أبيات سيبويه» ۲۲۱/۱، وبلا نسبة في «الجنى الداني» (۰۰۶)، «همع الهوامع» ۲۲۲/۲، «توضيح المقاصد» ۲۰۱۰/۳، «شرح التسهيل» ۲۱۸/۲.

## رُبَّمَا الجَامِلُ المُؤَبِّلُ فِيهِمْ وَعَنَاجِيْجُ بَيْنَهُنَّ الْمِهَارُ)(١)

قاله أبو دؤاد<sup>(۲)</sup>. والشاهد في (ربما)؛ حيث دخلت (ما) على (رب) (فكفتها عن العمل)<sup>(۳)</sup>، ودخلت (رب) على الجملة الاسمية. (الجامل) - بالجيم -: القطيع من الإبل مع رعاته وأربابه. قاله الجوهري<sup>(٤)</sup> وغيره.

(والمؤبل) بالموحدة المشددة، أي: المقتنى، يقال: أبل الرجل، أي: اتخذ إبلاً واقتناها. قاله الجوهري<sup>(٥)</sup>، (والعناجيج)<sup>(٦)</sup> جمع عنجوج ـ بالضم: طوال الأعناق من الخيل، و(المهار) ـ بكسر الميم ـ جمع مهر.

قوله: (قول الشاعر:

أَخْ مَاجِدٌ لَمْ يُخْزِني يَوْمَ مَشْهَدٍ كَمَا سَيْفُ عَمْرِو لَمْ تَخُنْهُ مَضَارِبُهُ (٧)

قاله نهشل بن حري. و(أخ) مبتدأ خبره (لم يخزني) من الخزي وهو الذل، وأراد بـ(يوم مشهد) يوم صفين؛ لأنه رثى بذلك أخاه مالكًا لما قتل بها مع على بن أبي طالب رضي الله عنه، والشاهد في (كما سيف عمرو)

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي دؤاد الإيادي في «ديوانه» (۳۱٦)، «الأزهية» (٩٤)، «خزانة الأدب» ٥٨٦/٩، «الدرر» ٤٨/٢، «الدرر» ٢٨/٨، «شرح المفصل» ٢٦/٨، «المقاصد النحوية» شرح التصريح» وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦٦/٢، «الجنى الداني» (٤٤٨)، «شرح التصريح» ٢٢/٢، «شرح ابن عقيل» ٣٣/٢، «همع الهوامع» ٤٣٣/٢، ٢٥٧٥، «شرح الأشموني» ٢٢/٢، «المقاصد الشافية» ٣٣/٢،

 <sup>(</sup>٢) أبو دؤاد الإيادي جارية بن الحجاج الإيادي، شاعر جاهلي، كان من وصاف الخيل المجيدين، له ديوان شعر.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٢٤٣، «الأعلام» ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) "الصحاح" (جمل) ٢٠٨/١، وابن منظور في السان العرب، ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>a) «الصحاح» (أبل) ٤/١.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (عنجيج) ٤١٨/٩.

<sup>(</sup>۷) البيت لنهشل بن حري في «الدرر» ۱۰٤/۲، «شرح التصريح» ۲۲/۲، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۸۷۲)، «شرح شواهد المغني» (۵۰۲)، «المقاصد النحوية» ۳۳٤/۳. وبلا نسبة في «المغني» (۲۳۲)، «أوضح المسالك» ۱۹۱/۲، «همم الهوامم» ۲۳۳/۲، ۲۷۵.

حيث دخلت (ما) على (الكاف) فكفتها عن العمل، وأراد بـ (عمرو) عمرو بن معد يكرب، و(المضارب) جمع مضرب السيف وهو نحو شبر من طرفه، وخيانة السيف النبوة عند الضرب به.

قوله: (قال:

مَاوِي يَا رُبُّت مَا غَارَةٍ شَغْوَاءً كَاللَّذْعَةِ بِالْمِيْسَمِ)(١)

قاله ضمرة (۲) النهشلي. (وماوي) منادى مرخم، أي: يا ماوية، و(يا) للتنبيه، والشاهد في (ربتما غارة) حيث جرت رب مع دخول (ما) عليها. و(الشعواء) (۲) بالعين المهملة: الفاشية المتفرقة، و(اللذعة) (٤) بالمعجمة ثم المهملة من: لذعته النار، أي: أحرقته، وأما اللدغة بالمهملة ثم المعجمة فهي القرصة من لدغ العقرب. و(الميسم) (٥) بالكسر آلة الوسم، أي: الكي.

قوله: (وقول الآخر:

وَنَنْصُرُ مَوْلاَنَا وَنَنْعَلَمُ أَنَّهُ كَمَا الناسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ (٢)

<sup>(</sup>۱) البيت لضمرة بن ضمرة في «الأزهية» (۲۲۲)، «خزانة الأدب» ۳۸٤/۹، «الدرر» ۲۸۲/۰، «الدرر» ۲۳۰/۳، «الدرر» ۲۳۰/۳، «خرانة الأدب النحوية» ۳۳۰/۳، «خرانة الأدب النحوية» ۳۸/۳، «خرانة الأدب النحوية» ۸٬۲۳۰ «خرانة المرا» مرا» «خرانة المرا» «خرانة الأدب » «خرانة الأدب » «خرانة الأدب » «خرانة الأدب » «خرانة المرا» «خرانة المر» «خرانة المر» «خرانة المرا» «خرانة المرا» «خرانة المرا» «خرانة المرا» «خرانة المرا»

وبلا نسبة في «الإنصاف» ١٠٥/١، «شرح ابن عقيل» ٣٤/٢، «شرح المفصل» ٣١/٨، «همع الهوامع» ٢/٥٧٤.

 <sup>(</sup>۲) ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي، شاعر جاهلي من بني دارم، من الشجعان الرؤساء، كان اسمه شقة بن ضمرة، فسمّاه النعمان (ضمرة).
 «الأعلام» ۲۱۲/۳.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (شعا) ۱٤٣/٧.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (لذع) ٢٦٨/١٢، (لدغ) ٢٦٤/١٢.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (وسم) ٣٠٢/١٥.

 <sup>(</sup>٦) البيت لعمرو بن براقة في «الدرر» ١٠٠/٢، «شرح التصريح» ٢١/٢، «شرح شواهد المغني» ٢٠٢/١، «المقاصد النحوية» ٣٣٢/٣.

وبلا نُسبة في ﴿أُوضِعِ المسالكِ ١٥٦/٢ ﴿خَزَانَةُ الأَدْبِ ٢٠٧/١٠.

و «شرح ابن عقيل» ٢٤/٢، «مغني اللبيب» (٩٢)، «همع الهوامع» ٢٧٦/٢، «شرح الأشموني» ١٠٦/٢، «شرح التسهيل» ١٨٩/٣.

قاله عمرو<sup>(۱)</sup> بن البراقة النهمي بكسر النون، والشاهد في (كما الناس)؛ حيث دخلت (ما) على الكاف) ولم تكف عملها و (مجروم) (عليه) و(جارم) من الجرم بضم الجيم أي: الذنب. ويروى بدله: مظلوم عليه وظالم.

٣٨٣ ـ وَحُذِفَتْ «رُبّ» فَجرَّتْ، بَعْدَ «بَلْ» و «الْفَا» وبَعْدَ «الواو» شَاعَ ذَا الْعَملْ ٣٨٣ ـ وقَدْ يُجَرُّ بسِوَى «رُبُّ» لَدَى حَدْف، وبَعْمضُهُ يُسرَى مُسطَّردَا

قوله: (فمن حذفها بعد (بل) قول رؤبة:

بَلْ بَلَدِ مَلْءُ (الْفِجَاجِ)<sup>(۲)</sup> قَتَمُهُ) تمامه: (لا يُشْتَرَى (كَتَّالُهُ)<sup>(۳)</sup> وجهرَمُهُ)<sup>(٤)</sup>

أي: بل رب بلد، وفيه الشاهد، و[(الفجاج) الطرق]<sup>(٥)</sup>، (القتمة)<sup>(٢)</sup>: الغبار. و(جهرمه)<sup>(۷)</sup>، أي: وجهرميه بياء النسبة وهو بسط شعر تنسب إلى قرية بفارس تسمى (جهرم) بفتح الجيم.

قوله: (ومن حذفها بعد الفاء قول الآخر)، وفي نسخة: قول امرئ القيس:

 <sup>(</sup>۱) عمرو بن الحارث بن عمرو بن منبه النّهمي الهمذاني (۱۱هـ). يعرف بعمرو بن براقة،
 وهي أمه، شاعر همدان قبل الإسلام، وفد على عمر بن الخطاب وكان شيخًا كبيرًا يعرج.
 «خزانة الأدب» ٣٤٤/٣ \_ ٣٤٥ «الأعلام» ٧٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (العجاج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) الرجز لرؤبة بن العجاج في «ديوانه» (١٥٠)، «الدرر» ٩٣/٢، «المقاصد النحوية» ٣٣٥/٣، وبلا نسبة في «رصف المباني» (١٥٠)، «شرح الأشموني» ٢٠٩/٢، «شرح ابن عقيل» ٣٦/٢، «شرح المفصل» ١٠٥/٨، «همع الهوامع» ٢٩٩٢، «أمالي ابن الشجري» ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (العجاج: الطريق).

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (قتم) ٣٧/١١.

<sup>(</sup>٧) «لسان العرب» (جهرم) ٣٩٩/٢ ـ ٤٠٠.

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرِقْتُ وَمُرْضِعِ فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَاثِم مُحولِ(١)

أي: رب مثلك، وفيه الشاهد حيث حذف رب وبقي عملها، والعرب تبدل من رب الواو، ومن الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. (وطرقت)، أي: أتيتها ليلاً، ويروى:

فمثلك بكرًا قد طرقت وثيبًا.

ويروى: ومرضعًا، وألهيتها، أي: أشغلتها، و(التمائم) التعاويذ، و(المحول) $^{(7)}$  بضم الميم من أحالت الدار، وأحولت، أي: أتى عليها  $(-2c)^{(7)}$ ، ويروى بدله: مغيل، وهو المرضع وأمه حبلى، أو الذي يرضع وأمه تجامع.

قوله: (ومن حذفها بعد (الواو) قوله:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ)(١)

قاله امرؤ القيس وتمامه: عَلَيَّ بِأَنْواعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي.

والشاهد في (وليل)، أي: ورب ليل (كموج البحر) في كثافة ظلمته.

(وسدوله)، أي: ستوره و(ليبتلي)، أي: يبتليني ويختبرني فيما عندي من الصبر والجزع.

قوله: (وأما حذفها بدون (بل، والفاء، والواو)، فكما ندر من قول الآخر:

<sup>(</sup>۱) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (۱۲)، «الأزهية» (۵۳)، «خزانة الأدب» ۳۳٤/۱ «الدرر» ۹۳/۲»، «شرح شذور الذهب» (۳۲۲)، «شرح أبيات سيبويه» ۴۵۰/۱.

 <sup>(</sup>۲) وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲/۲۲۱، «رصف المباني» (۳۸۷)، «شرح الأشموني»
 ۲۱۰۹/۱، «شرح ابن عقیل» ۲۳٫۲، «همع الهوامع» ۲/ ۶۲۹، «الجني الداني» (۷۰).

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب) (حول) ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (حال).

رَسْمِ دَارٍ وَقَـَفْتُ فَـي طَـلَـلِـهُ كِذْتُ أَقْضِي الحيّاةَ مِنْ جَلَلِهُ)(١) أي: من أجله، وقيل: من عظمه في عيني.

قوله:

(وَكَرِيهُ مِنْ آلِ قيسَ أَلَفْتُهُ حِتَّى تَبَذَّخَ فارتقى الأَعْلَام)(٢)

أي: ورب رجل كريمة نفسه، وحذف التنوين من (قيس) للضرورة أو منعه الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأنه بمعنى القبيلة، و(أَلفُته) (٣) بفتح اللام، أي: أعطيته أَلفًا وهو من باب ضَرَب، يَضْرِب. وأما ألفته بكسر اللام من الإلف فهو من باب: علم يعلم، و(تبذخ)، أي: تكبر، من البذخ بفتحتين وهو الكبر، والشاهد في (الأعلام) أي: إلى الأعلام جمع علم وهو الجبل.

(قوله) (٤): (لثلا يلزم العطف على عاملين)، وفي نسخة: (معمولي عاملين عاملين)، أي: وإنما قدر (في) لثلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، وهو ممتنع عند جماعة؛ لأن الواو حرف ضعيف لا يقوى على العطف على معمولي عاملين فعندهم في المثال الذي ذكره

<sup>(</sup>۱) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (۱۸)، «خزانة الأدب» ۳۲٦/۲، «شرح عمدة الحافظ» (۲۷۲)، «المقاصد النحوية» ۳۳۸/۳، «شرح التسهيل» ۱۸۷/۳، «شرح التصريح» ۲۲/۲.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>۲) البيت لجميل بثينة في «ديوانه» (۱۹۲)، «خزانة الأدب» ۲۰/۱۰، «الدرر» (۳۹/۱، «المقاصد «شرح التسهيل» (۲۳/۲، «مغني اللبيب» (۱۲٤)، «شرح التسهيل» ۱۸۹/۳، «المقاصد النحوية» ۳۳۹/۳، «شرح المفصل» ۲۸/۳.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «الدرر» ٩٢/٢، «المقاصد النحوية» ٣٤١/٣، «شرح الأشموني» ١١٢/٢، «همع الهوامع» ٢٦٨/٢، «شرح التسهيل» ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (ألف) ١٨٠/١.

الحجرة (١١) مجرورة بـ(في) المقدرة، وعمرو مرفوع؛ بالابتداء.

قوله: (وحكى سيبويه(٢) رحمه الله: مررت برجل صالح إلا صالحًا فطالح. . . إلخ)، لا شاهد فيه، وإنما ذكره توطئة لما فيه الشاهد، وهو قوله: (وحكى يونس ـ رحمه الله ـ إلا صالح فطالح) بالتقدير الذي ذكره الشارح(٣).

(قوله)(٤): (وجعل سيبويه ـ رحمه الله ـ إضمار هذه الباء بعد (إن) أسهل من إضمار (رب) بعد (الواو): وجه بأن (إن) تقتضى الأفعال، والأفعال تقتضي الجار.



<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) المثال: في الدّار زيدٌ والحجرةِ عمرو، تقديره: في الدار زيدٌ وفي الحجرة عمرو.

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢٦٢/١. المثال في «الكتاب» (... إنْ لا صالحًا فطالحً...). وانظر: «المقاصد الشافية» ٧١٢/٣.

تقدير الشارح ٢٧١/١: (وقدره: إن لا يكن صالحًا فهو طالح، وإن لا يكن صالحًا

يكن طالحًا). (٤) ساقطة من (ج).



ٳڵڔؙ۠ٚۯۯڵڛؙڵۺ ٵۺؿڎٛٷؘۺڿڔٙڵٷڒڝۊ







## سّاسّلة اجترادات الحكمة



سَّالِين زَكْرِيَّا بِمِجْمِتِ اللانصاري المتَّوْفِ ٩٢٦ ه

تحقيق وَدِرَاسَة <u>(الدُلْتَوَرُّ ولِدِّينَ</u> الْمِحِمِّدِينَ صَاحَ الْطُسِيَنِ

المجلَّدالثَّابي

دار ابن حزم

# يري التح وكتوراره

جَمِيعُ الحُقُوت مَحَفُوطَةُ الطَّبْعَةِ الأولِى الطَّبْعَةِ الأولِى 1577م المرادم



#### ISBN 978-614-416-085-5

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

# دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

# بنيمان العجزاليج ين

رسالة دكتوراة إلى جامعة الجنان في لبنان

إشراف الدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي

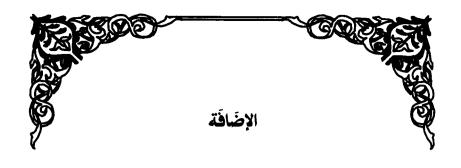

مِمَّا تُضيفُ، اخذِف، كَـلاطُورِ سِينَا» لَـمْ يَـضـلُـح إلاَّ ذاكَ، واللهمَ خُـذَا أو أَخطِهِ التّغريف، بالذي تَـلا ٣٨٥ ـ نُونًا، تَلي الإغراب، أو تَنوينَا
 ٣٨٦ ـ والنّانيَ الجرُز، وانو امِن، أو في إذا
 ٣٨٧ ـ لمَا سِوَى ذَينكَ، والحصص، أوّلا

\* \* \*

### الإضافة

هي لغة (١): الإمالة والإسناد، يقال: أضفت ظهري إلى الحائط أي: أملته وأسندته إليه. واصطلاحًا: نسبة تقييدية بين شيئين: الأول منهما جار للثاني لفظًا أو محلاً، ويسمى: مضافًا، والثاني: مضافًا إليه، وقيل: بالعكس، وقيل: ويطلق كل منهما على الآخر، وعمل الأول في الثاني لاقتضائه إياه كاقتضاء كل عامل معموله أي: مع تضمنه بمعنى: (من أو في أو اللام)، وقيل: لنيابته عن حرف الجر.

قوله: (حذف ما في المضاف من تنوين... إلخ)، أي: إن كان فيه ذلك وإلا فلا حذف كما في (لدن زيد)، و(كم غلام) فيمن أعربه مضافًا إلا أن يقدر فيه ـ مع كونه مبنيًا ـ تنوين فلا يحتاج إلى التقييد بما قلنا، لكن

<sup>(</sup>١) انظر: «همع الهوامع» ٢/٥٠٠.

يرد نحو: (اَلْحَسَنُ الوجه) إلا أن تقدر الإضافة فيه (١) قبل دخول (أل).

قوله: (وصالحا لحمله عليه)، أي: لحمل ما أضيف إليه على المضاف، كأن يقال في خاتم فضة: الخاتم فضة.

قوله: (وإن لم يكن كذلك... إلخ)، أي: بأن انتفى كونه بعضًا، وكونه صالحًا كما في المثالين الأولين والأخير (٢)، أو انتفى كونه بعضًا فقط كما في الخامس، أو كونه صالحًا فقط كما في الثالث والرابع.

قوله: (ومن العلماء... إلخ) نبه به على ما قدمه على أن القسمة هنا ثلاثية، وفيما قدمه ثنائية وهو ما اعتمده عكس ما صنعه والده (٣).

قوله: (وبنحو قول حسان:

تُسَائِلُ عن قِرْمٍ هِجَان سَمَيْدَع لَدَى الباسِ مغوار الصَّباحِ جَسُورِ)(١)

القرم<sup>(٥)</sup> بالراء: السيد و(هجان)<sup>(١)</sup>، أي: خيار و(سميدع)<sup>(٧)</sup>، أي: سيد موطأ الأكناف. و(البأس) الشدة في الحرب، و(المغوار) من أغار على عدوه، و(الجسور) المقدام، والشاهد في (مغوار الصباح) فإن الإضافة فيه بمعنى: (في).

قوله: (وهو)، أي: الاشتراك، (على خلاف الأصل)، أي: فضلاً عن

<sup>(</sup>١) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): والأخيرين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في اشرح التسهيل ٢٢١/٣:... بمعنى: (في) إن حسن تقديرها وحدها، وبمعنى: (من) إن حسن تقديرها مع صحة الإخبار عن الأول بالثاني، وبمعنى: (اللام) تحقيقًا أو تقديرًا فيما سوى ذينك...

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت في: «ديوانه» (١٧٣)، «المقاصد النحوية» ٣٥٨/٣، «شرح التسهيل» ٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (قرم) ۱۳۰/۱۱.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (هجن) ٤٢/١٥.

<sup>(</sup>٧) السان العرب، (سمدع) ٣٥٧/٦.

كثرته، ويحتمل عود الضمير إلى دعوى الاشتراك (وهو جائز) (۱) وإن كان مذكراً.

قوله: (اجتنابها)، أي: دعوى كثرة الاشتراك(٢).

قوله: (إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة) تمامه: (سهيل أذاعت غزلها في القرائب) (٢٦) والشاهد في (كوكب الخرقاء) وهي امرأة في عقلها نقصان، حيث أضاف الكوكب إليها بأدنى ملابسة بسبب اجتهادها في العمل عند طلوعه.

(والسُحرة) ـ بالضم ـ السحر الأعلى، قاله الجوهري<sup>(1)</sup>، و(سهيل) بدل من كوكب أو عطف بيان عليه، و(أذاعت غزلها)، أي: فرقته، كانت تنام عنه ثم إذا أحست بطلوع سهيل فرقته على قرائبها النساء، ويقال: كانت تهمله إلى أن يدخل الشتاء فتفرقه على أقاربها.

قوله: (لِتُغْنِي عني ذا إنائِك أَجَمْعًا) صدره (إذا قال: قدني، قال: بالله حِلْفَةً) والشاهد في إضافة الإناء للمخاطب بأدنى ملابسة بسبب شربه منه، وإن كان الإناء في الحقيقة لساقي اللبن كما مر ذلك في باب النكرة والمعرفة.

قوله: (واعلم أن الإضافة على ضربين: معنوية، ولفظية) يسمى الأول أيضًا: إضافة محضة. والثاني: غير محضة كما يعلمان من كلام الناظم،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۲) في (ج): زيادة: وهو جائز.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» ١١٢/٣، «شرح المفصل» ٨/٣، «المقرب» ٢١٣/١، «المقاصد النحوية» ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>٤) (الصحاح) (سحر) ١/١٧٥.

<sup>(</sup>ه) البيت لحريث بن عناب في «خزانة الأدب» ٤٣٤/١١ \_ ٤٣٥، «الدرر» ١١٠٠/٢، «المقاصد النحوية» ١/ ٣٥٤.

وبلا نسبة في «المغني» (٢٧٨)، «شرح المفصل» ٨/٣، «المقرّب» ٧٧/٢، «همع الهوامع».

ويسمى أيضًا الأول: إضافة حقيقية (والثاني: مجازية، وزاد في «التسهيل»<sup>(1)</sup> ثالثًا سماه بالشبيه بالمحضة) كإضافة الصفة للموصوف نحو: (سَحْقُ عِمَامَةِ)، وإضافة المسمى للاسم نحو: (شهر رمضان)، ويوم الخميس، و(سعيد كرز).

ووجه شبه ذلك بالمحضة: أن المضاف لا ضمير فيه واختار تسميته بذلك لكثرة المحضة، وإلا فلك أن تسميه بالشبيه بغير المحضة، ووجه صحة المعنى مع الانفصال.

قوله: (ما لم يكن المضاف ملازمًا للإبهام كـ (غير، ومثل) إذا لم يرد بهما [كمال المغايرة والمماثلة) أي: فإنه حينئذ لا يتخصص بالإضافة إلى نكرة، ولا يتعرف بالإضافة إلى معرفة؛ إذ مغايرة زيد مثلاً في قولك: (غير زيد يفعل كذا) لا يختص بذات دون أخرى، وكذا مماثلته. لكن ما اقتضاه كلامه من أن هذا المضاف لا يتخصص بالإضافة إلى نكرة (ممنوع)(٢) بل يتخصص بالإضافة مطلقًا نحو: مررت برجل مثل نخلة أو غير كريم أو برجل مثلك أو غيرك. إذا لم يرد بهما كمال المغايرة والمماثلة)(٣) كما هو الغرض، وتسمى الإضافة فيه إضافة معنوية كما نبه عليه العز بن جماعة.

أما إذا أريد بهما كمال المغايرة والمماثلة بأن اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه أو مماثلته في شيء معين كالعلم والكرم والغضب نحو: ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، فيتعرفان بالإضافة لانحصار الغيرية والمماثلة إذ ليس لمن رضي الله عنهم ضد إلا (٤) المغضوب عليهم، ونحو: (زيد مثل حاتم إذا اشتهر بالكرم). ولا يشكل ذلك بقوله تعالى: ﴿نَعْمَلُ صَلِامًا غَيْرَ

 <sup>(</sup>۱) «شرح التسهيل» ۲۲۰/۳ ـ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ) تعليق نصه: يشهد لهذا المنع قول بعض المتأخرين: شرط اكتساب الأول من الثاني التعريف ألا يكون الأول متوغلاً في الإبهام فلم يشرط هذا الشرط إلا في اكتساب التعريف دون التنكير فظاهره أنه يكتسبه منه مطلقًا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧]، لأنهم إذا جعلوا (غيرًا) فيه معرفة لا يجعلونه صفة، بل بدلاً، وزعم المبرد (١): أن (غير) لا يتعرف أبدًا.

وقال السيرافي(٢): إن وقعت بين متضادين تعرفت وإلا فلا.

وقال ابن السراج (٣): (إن(٤) كان المغاير واحدًا تعرفت وإلا فلا).

تنبيه: مما لا<sup>(٥)</sup> يتعرف بالإضافة أيضًا ما وقع موقع نكرة لا يقبل التعريف نحو: (رب رجل وأخيه)، و(كم ناقة وفصيلها)، و(فعل ذلك جهده وطاقته)، و(لا أباكِ تخوفين)؛ لأن (رب، وكم) لا يجران المعارف، والحال، واسم (لا) واجبا التنكير.

قوله (٢٠): (وإمّا ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق كما في الحسن الوجه أو التشبيه كما في الضارب الرجل)، أي: شبه هذا بالحسن الوجه ونحوه مما وجد فيه رفع القبح تحقيقًا فجازت الإضافة فيما أشبهه بجامع دخول (ال) في المضاف والمضاف إليه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ۳۸۲/۱ (شرح التسهيل» ۴/ ۲۲۲ ـ ۲۲۲، «شرح الأشموني» ۱۳۱/۲ ، وتوضيح المقاصد» ۱۳۸۱/۱.

 <sup>(</sup>۲) اتوضيح المقاصد، ۳۸۱/۱ اشرح الأشموني، ۱۳۱/۲، اهمع الهوامع، ٥٠٤/٢.
 وقد رد ابن حبّان فقال: ورُد بأنه قد يكون معرفة باعتبار أنه نهاية في المغايرة، كما يكون نهاية في المثل.

<sup>(</sup>٣) محمد بن السرّي البغدادي النحوي أبو بكر بن السرّاج. أخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني، مات شابًا في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة. له من الكتب: «الأصول الكبير»، «جمل الأصول»، «الموجز»، «شرح سيبويه»، «الجمل» وغير ذلك.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١٠٣/١.

 <sup>(3)</sup> قال ابن السرّاج في «الأصول» ٢/٥: فأمّا مثل، وغير، وسوى، فإنهن إذا أُضفن إلى
 المعارف لم يتعرّفن؛ لأنهن لم يُخصّصن شيئًا بعينه «توضيح المقاصد» ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر «توضيح المقاصد» ٣٨١/١.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن النّاظم ٢٧٤/١: وأمّا المضاف إضافة لفظية فلا يتخصّص بالإضافة ولا يتعرّف، بل هو معها على إبهامه قبل؛ لأنّ المقصود بها: إمّا مجرّد تخفيف اللفظ وإمّا ذهاب قبح.

قوله: (وستسمع في الكلام على إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا) وحاصله أن في رفع الوجه من نحو: (مررت بالحسن الوجه) قبح خلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف، وفي نصبه قبح إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي. وفي الجر تخلص منهما، ومن ثم امتنع نحو: (الحسن وجهه) لانتفاء قبح الرفع ونحو: (الحسن وجه). لانتفاء قبح النصب؛ لأن النكرة تنتصب على التمييز.

قوله (۲): (بحسب ما للمضاف إليه من التنكير أو التعريف)، الأول: راجع إلى قوله: (أو الثاني: إلى قوله: (أو أعطه التعريف).

٣٨٨ ـ وإن يُشَابِه المُضَافُ "يَفْعَلُ" وَصْفًا فَعَن تَنكيرِه لا يُعْزَلُ ٣٨٨ ـ وإن يُشَابِه المُضَافُ "يَفْعَلُ" مُرَوَّعِ الْقَلْبِ، قليل الْحِيَلِ" ٣٨٩ ـ كَـ "رُبُّ رَاجِينا، عظيم الأمل وَيَـلْكَ مَـحْضَةٌ، ومَـعْنَـويُـه ٣٩٠ ـ وَذِي الإضافَة اسْمُهَا لَفظَيَهُ وَيَـلْكَ مَـحْضَةٌ، ومَـعْنَـويُـه

قوله: (كالذي اشتملت عليه أمثلة البيت الثاني) (كرُبُ راجينا) مثال لاسم الفاعل. و(عظيم الأمل، وقليل الحيل) مثالان للصفة المشبهة. و(مروع القلب) مثال لاسم المفعول.

قوله: (ومثله:

يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا)(١)

قاله جرير، هجا به الأخطل، والشاهد في (غابطنا) فإن الإضافة فيه

<sup>(</sup>١) الكلام بحرفيته في (أوضح المسالك) ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير في «ديوانه» (٧٥٣)، «سرّ صناعة الإعراب» ٢/٥٥٪، «شرح التصريح» ٢/ ٢/٢، «الدرر» ٢/٧٢، «الكتاب» (٢٢٤)، «المغني» (٦٦٤)، «المقاصد النحوية» ٣/ ٣٦٤، «همع الهوامع» ٢/ ٥٠٥. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢/١٧٠، «شرح الأشموني» ٢٤٤/٢.

لفظية فهو نكرة فلذا دخلت عليه (رب)، والغبطة (أ): أن يتمنى العبد مثل حال المغبوط من غير إرادة زواله عنه، عكس الحسد.

قوله: (ونعت النكرة) مجرور عطفًا على دخول (رب)، وكذا قوله: (ونصبه على الحال).

> ٣٩١ ـ وَوَصْلُ «أَلَّ بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ ٣٩٢ ـ أَوْ بِالْـذِي لَـهُ أُصْـيف الشَّانِي ٣٩٣ ـ وكَوْنُهَا، في الْوَصْف، كافِ، إِن وَقَعْ

إِنْ وُصِلَتْ بالثان: كـ «الجَعْدِ الشعر» كـ «زيـدُ النَضاربُ رأس الـجاني» مُثَنَّى، أو جَمْعًا، سَبيلَهُ اتَّبَغ

قوله: (بشرط كونه إما مضافًا... إلخ). ذكر لجواز إضافة الوصف المقرون بـ(أل) إلى الظاهر (ثلاثة)(٢) أمور زاد ابن هشام(٣) رابعًا وهو أن يكون المضاف إليه مضافًا إلى ضمير ما فيه (أل) نحو: مررت بالرجل القائم غلامه. واستشهد عليه ببيت(٤)، ثم قال: هذا قول سيبويه، وخالفه المبرد(٥)، ولعل الناظم تركه لمنعه له تبعًا للمبرد.

قوله (٦): (ف (كونها) مبتدأ، (وإن وقع) مبتدأ ثان، (وكاف) خبره، والجملة: خبر الأول) أي: كون (أل) في الوصف وقوعه مثنى، أو مجموعًا على حده كاف عن اشتراط وجود (أل) في المضاف إليه أو فيما أضيف إليه، وهذا مراد الشارح بتفسيره السابق على ذلك. فد(إن) في النظم مفتوحة، ونقل عن الناظم أنه أصلحها بالكسر يوجّه بجعل (كافٍ) خبر المبتدأ الذي

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (غبط) ۱۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (أ): المراد: أحد ثلاثة أمور.

<sup>(</sup>٣) «أوضح المسالك» ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) كقوله: الْوُدُ أنتِ المُسْتَحِقَّةُ صَفْوهِ.

<sup>(</sup>٥) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٥٠٨/٢: ومنع المبرّد هذه الصورة، وأوجب النّصب. قيل: أو إلى ضمير ما نحو: الضار بك، والضاربي، والضاربه، قاله الرُّماني والمبرّد والزمخشري، ومنع سيبويه والأخفش ذلك.

وانظر «شرح الأشموني» ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

هو (كونها). وفي الوصف (خبر الكون)<sup>(۱)</sup> كما تقول: كون زيد عالمًا حسن إن عمل بعلمه. أو متعلقًا بها إن جعلت تامة (۲).

قوله: (لم يضف إلى ظاهره عار من الألف واللام)، أي: ومن الإضافة إلى ما فيه الألف واللام على ما مر؛ وذلك لأنه لم يشبه حينئذ الحسن الوجه، ولا الحسن وجه الأب، ولا الرجل القائم غلامه.

قوله: (إلا عند الفراء)<sup>(٣)</sup>، أي: فإنه أجرى سائر المعارف كالعلم مجرى المعرف (بأل)، ولا مستند له.

قوله (٤): (بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه)، أي: من جر أو نصب كما يعلم مما يأتي.

قوله: (وهما عند الرماني)<sup>(ه)</sup>، أي: والمبرد<sup>(١)</sup> في أحد قوليه كما علم

<sup>(</sup>١) في (ج): الكاف.

<sup>(</sup>٢) أعرب المكودي هذا البيت إعرابًا آخر فقال في «شرحه» (١٤٦): وعندي في إعرابه غير هذا الوجه وهو أنَّ (كونه) مبتدأ والظاهر أنَّه مصدر (كان) التامة، أي: وجوده، و(في الوصف) متعلق به و(كافٍ) خبره و(إن وقع) في موضع نصب على إسقاط لام التعليل، والتقدير: وجوده، أي: (أل) في الوصف كافي لوقوعه، أي: لوقوع الوصف مثنى أو مجموعًا على حدِّه.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٥٠٨/٢: قال الفرّاء: أو أضيف إلى معرفةٍ ما نحو:
 الضّارب زيد، بخلاف الضارب رجل، ولا مستند له في السّماع.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) علي بن عيسى بن علي بن عبدالله أبو الحسن الرماني. كان إمامًا في العربية، ولد سنة ست وسبعين وماثتين وأخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد.

من مصنفاته: «التفسير»، «الحدود الأكبر»، «الأصغر»، «شرح أصول ابن السراج»، «شرح سيبويه»، «شرح المقتضب»، «معاني الحروف»، وغير ذلك. «بغية الوعاة» (١٥١/٢ ـ ١٥٢.

 <sup>(</sup>٦) انظر: «همع الهوامع» ٢/٥٠٨/، «شرح الأشموني» ٢/١٣٤/، «أوضح المسالك» ٢/١٧٧/
 ١٧٧٨.

(مما مر)<sup>(۱)</sup>.

قوله: (والأول عند سيبويه... إلخ) مراده بالأول ضاربك، وبالثاني: الضاربك. وإنما امتنعت إضافته لانتفاء شروطها.

٣٩٤ ـ وربَّـما أَخَـسَبَ ثَـانٍ، أَوْلا تَأْنيشًا، انْ كَانَ لَحَذْفِ مُوهَلاً قوله: (فمن الأول قول الشاعر:

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم)(٢)

قاله ذو الرمة غيلان، و(مشين)، أي: النسوة. و(ما) مصدرية، أي: كاهتزاز الرماح. والشاهد في: (تسفهت) حيث أنثه مع أن فاعله مذكر وهو (مر الرياح)، لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه أي: مالت بأعاليها مر السحاب (٣). و(النواسم) جمع ناسمة.

قوله: (ومثله:

أتي الفواحش عندهم معروفة ولديهم ترك الجميل جمال)(١٤)

قاله الفرزدق، ذم به قوم الأخطل أي: إتيان الفواحش عند قوم الأخطل معروف. والشاهد في (معروفة) حيث أنثها مع أنها خبر لقوله: (أتى الفواحش) لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) البيت لذي الرمة في: «ديوانه» ٣٦٢/١، «خزانة الأدب» ٢٢٥/٤، «الكتاب» ٥٢/١،
 ٥٢، «المقاصد النحوية» ٣٦٧/٣.

وبلا نسبة: في «الخصائص» ٢/٧١٧، «شرح الأشموني» ١٣٩/٢، «شرح التسهيل» ٢٣٧/٢، «توضيح المقاصد» ١/ ٣٨٤، «شرح المكودي» (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ) تصويب نصه: قوله مر السحاب المطابق الرياح. وفي (ب) و(ج): الرياح.

<sup>(</sup>٤) البيت للفرزدق في «المقاصد النحوية» ٣٦٨/٣ وليس في «ديوانه»، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٣٨/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٥٠٥).

قوله: (ومن الثاني قوله:

رؤية الفكر ما يوول له الأم رمعين على اجتناب التواني)(١)

(ما يؤول) مفعول رؤية، والشاهد في (له) و(معين) حيث ذكرهما مع أن ضمير له عائد لـ(رؤية الفكر)، و(معين) خبر لها لاكتسابها التذكير من المضاف إليه، و(التواني): التكاسل.

قوله (۲): (ولو قيل في: قام غلام هند... إلخ) ضابطه أخذًا من كلامه: أن لا يكون المضاف صالحًا للحذف، وكان مذكرًا، وقضيته أنه لو كان مع عدم صلاحيته مؤنثًا نحو: قامت أمة زيد. جاز التذكير أخذًا مما تقدم في الفاعل في قول النظم: (والحذف قد يأتي بلا فصل) لكن الأوجه عدم جوازه كعكسه، وبه صرح المرادي (۳).

قوله: (ويمكن أن يكون مثله. . . إلى آخره) عبر فيه بالإمكان لما فيه من إطلاق المذكر على الله تعالى، ولا يخفى ما فيه؛ ولأن (فيه) أقوالاً أخر منها أن (قريبًا) بوزن فعيل وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث.

٣٩٥ ـ ولا يُضَافُ اسْمُ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعنَى، وأوَّلْ، مُوهِمَا إِذَا وَرَدْ

قوله: (فلا يضاف مرادف إلى مرادفه)، أي: كـ: لَيْتُ أسدٍ.

(ولا موصوف إلى صفته)، أي: ك:رجل فاضل، (ولا صفة إلى موصوفها) أي: ك: فاضل رجل، وفهم من ذلك جواز الإضافة في المشتركين نحو: عين العين كما قاله العز<sup>(1)</sup> بن جماعة.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة: في «الدرر» ۱٤٥/۲، «شرح الأشموني» ۱٤٠/۲، «المقاصد النحوية» ٣٦٩/٣، «همع الهوامع» ٥١٢/٢، «شرح التسهيل» ٢٣٨/٣، «توضيح المقاصد» / ٣٨٥/١، «المساعد» ٣٣٩/٢، «شرح المكودي» (١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم ۲۷۷/۱: (ولو قيل في (قام غلام هند): قامت غلام هند، لم يجز؟
 لأن الغلام غير صالح للحذف والاستغناء بما بعده عنه).

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: ﴿أُوضِحِ الْمُسَالُكُ ۗ ١٨٢/٢.

قوله: (يؤول بإضافة المسمى إلى الاسم) محله إذا نسب إلى الأول ما ينسب (إلى غير الألفاظ، أما إذا نسب إليه ما ينسب)<sup>(١)</sup> إليها فيجب تأويل الثاني بالمسمى كقولك: كتبت سعيد كرز. فإنه يتعين أن يقول: كتبت اسم هذا المسمى.

قوله: (وكذا نحو: يوم الخميس، وذات اليمين)، أي: فإنه يؤول بإضافة المسمى إلى اسمه. (واستشكل) (٢) بأن المضاف فيهما أعم من المضاف إليه فلا يكون مثل إضافة الشيء إلى مرادفه.

## ٣٩٦ ـ وبَعْضُ الاسْماءِ يُضَافُ، أبدا وبعضُ ذَا قدْ يَأْتِ لَفظَا مُفْرَدَا

قوله: (من الأسماء ما لازم الإضافة)، أي: ومنها ما لم يلازمها وهو قسمان: قسم تجوز إضافته كثوب (وغلام)<sup>(۳)</sup>، وقسم لا تجوز إضافته كالمضمر واسم الإشارة واسم الشرط واسم الاستفهام.

قوله: (وحُمَادَاه) بالحاء المهملة، وصحفه بعضهم بالجيم.

قوله (٤٠): (ثم الأسماء الملازمة للإضافة ثلاثة أنواع... إلخ)، بقي نوع رابع صرح به ابن هشام (٥) وغيره، وهو ما ألزم الإضافة إلى الظاهر، أي: غير الجمل كأولي وأولات، وذوي، وذات، قال تعالى: ﴿غَنْ أُوْلُواْ فُرَّوَ وَالنمل: ٣٣]، ﴿وَذَا ٱلنَّوْنِ ﴾ [النمل: ٣٠]، ﴿وَذَا ٱلنُّونِ ﴾ [النمل: ٦٠]، ﴿وَذَا ٱلنُّونِ ﴾ [النمل: ٦٠].

## ٣٩٧ ـ وبَغضُ ما يُضافُ، حثمًا، امْنَنَعْ إيلاؤُهُ اسْمَا، ظاهرًا، حَيثُ وَقَعْ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>۲) وقع بهامش (ب): قوله: واستشكل... إلخ. يرد بأن فصل هذا عما قبله كالصريح في
 أنه لم يرد أنه مثله في الترادف وإنما المماثلة من حيث التأويل فقط فلا إشكال،
 فتأمله.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>a) «أوضح المسالك» ١٨٣/٢.

## ٣٩٨ ـ كـ (وَحْد) لبَّى، ودواليّ، سَعدَىٰ وشَـــذّ إيـــلاّهُ (يَـــدَيْ) لِـــلَــبُّـــى

قوله: (ولبيك بمعنى: إقامة على إجابتك بعد إقامة... إلخ)، الناصب لهذه المصادر واجب الإضمار ويقدر في غير (لبيك) من لفظه، وفي (لبيك) من معناه، وتقديره فيه: أجبت إجابتك.

قال المرادي<sup>(۱)</sup>: وكأنه من (ألب) بالمكان إذا أقام به، ويجوز استعمال (لبيك) وحده، وأما (سعديك) فلا يستعمل إلا تابعًا للبيك وهذه التثنية عند الجمهور للتكثير لا لشفع الواحد.

وقوله: (بمعنى: إدالة لك بعد إدالة)، أي: غلبة بعد غلبة، قال الجوهري (٢٠): (الإداله): الغلبة، وتداولته الأيدي، أي: أخذته هذه مرة وهذه مرة، وقولهم: دواليك أي: تداول بعد تداول. انتهى.

قوله: (وهَذَاذَيْكَ) بذالين معجمتين.

<sup>(٣)</sup>قوله: (إلا فيما ندر من قوله:

دعوت لـما نـابـنـي مـسـورًا فلبـي فـلـبـي يـدي مـسـور)<sup>(١)</sup>

قاله أعرابي من بني أسد، أي: طلبت مسورًا لما أصابني من النائبة. فلباني، أي: قال لي: لبيك. والشاهد في (فلبى يدي مسور) حيث جاء (لبي) مضافًا إلى ظاهر، وخص (يديه) بالذكر لأنهما أعطتاه مطلوبه.

قوله: (لأن يونس ذهب إلى أن (لبيك) وأخواته أسماء مفردة) تعليل

<sup>(</sup>١) • توضيح المقاصد، ٣٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) (الصحاح) (دول) ٢/٢٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٢٧٨/١: ولا يُضاف شيء من هذه الأسماء إلى ظاهر إلا فيما ندر.

<sup>(</sup>٤) البيت لرجل من بني أسد في «الدرر» ١٩٢١، «شرح التصريح» ٣٨/٢» «المقاصد النحوية» ٣٨/٢»، وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ٩٢/٢، «سر صناعة الإعراب» ٧٤٧/٢، «شرح ابن عقيل» ٢/٢٥، «الكتاب» ٣٥٢/١، «المغني» (٣٥٣)، «المقاصد الشافية» ١٣/٤.

لقول الشارح: (أنشده سيبويه). واعلم أن خلافية يونس<sup>(١)</sup> إنما هي في (لبيك) [فقط، ومن ثم قال ابن هشام لمًا ذكرها: في لبيك: وقول] ابن الناظم: إن خلاف يونس في (لبيك) وأخواته وهم<sup>(٣)</sup>.

قوله: (مضافًا إلى الظاهر في قوله: (فلبى فلبى يدي مسور)) لا حاجة لقوله: فلبى الأولى بل ذكرها قد يوهم خلاف المراد.

٣٩٩ \_ وأَلْزَمُوا إضافة، إلَى الجُمَلْ احَيْثُ، وإذْ وإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ ٣٩٩ \_ وأَلْزَمُوا إضافة، إلَى الجُمَلْ الْحِيْنَ جا، نُبِذْ الْحِوازَا، نَحْوُ احينَ جا، نُبِذْ الْحِدُ الْحِينَ جا، نُبِذْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله (أن (ألزمت) أن مبني للمفعول وهو (أسماء) والإضافة بالنصب مفعوله الثاني.

قوله<sup>(١)</sup>: (وشذ إضافتها إلى المفرد في نحو قول الراجز:

أما ترى حيث سهيل طالعًا نجمًا يضيء كالشهاب لامعًا)<sup>(٧)</sup>

[والهمزة للاستفهام، و(ترى) من رؤية البصر، و(طالعًا)، أي: نجمًا] طالعًا مفعولها إن جعل (حيث) ظرفًا لها، وحال من (سهيل) إن

 <sup>(</sup>١) قال الأشموني ١٤٥/٢: وذهب يونس إلى أنَّ (لبيّك) اسم مفرد مقصور أصله: (لَبِّي)
 قُلبت ألفه ياء للإضافة إلى ياء الضمير كما في على وإلى ولدى، وردَّ عليه سيبويه بأنَّه لله كان كذلك لما قلبت مع الظاهر في قوله: (فَلَبِّيْ يَدَيْ مِسْوَرٍ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ٢٧٩/١: ألزمت الإضافة إلى الجمل على تأويلها أسماء منها: حيث.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٧) الرجز بلا نسبة في «خزانة الأدب» ٣/٧، «الدرر» ٢٠٥١)، «شرح المفصل» ٢٠١٤، «المغني» (١٧٨)، «شرح ابن عقيل» ٢٠٤٠، «شرح شواهد المغني» (١٧٨)، «توضيح المقاصد» ٢١٠/١، «المقاصد الشافية» ٢٧/٤، «همم الهوامع» ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

جعل (حيث) مفعولها، ويحتمل أن تكون من رؤية القلب فتكون (حيث) و(طالعًا) مفعوليها.

والشاهد في (حيث سهيل) حيث أضيفت (حيث) إلى مفرد فرحيث)<sup>(۱)</sup> على هذا قيل: معربة؛ لأن سبب بنائها إضافتها إلى الجمل، وهي منتفية، وقيل: هي مبنية دائمًا، وقيل: (سهيل) مرفوع فـ(حيث) مضافة إلى جملة (۲۲). والتقدير: حيث سهيل مستقر طالعًا، فـ(طالعًا) مفعول (ترى)، أو حال من الضمير في الخبر.

قوله: (وقول الآخر:

ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم ببيض المواضي حيث ليّ العمائم)(٣)

طعنه بالرمح، وطعن في السن، وطعن فيه بالقول، وطعن في المفازة أي: ذهب فيها، بالفتح في الجميع، يطعن بالضم كذلك، وبالفتح أيضًا في الأول والأخير، و(الحبا)(٥) بضم المهملة وكسرها جمع حبوة كذلك، أراد به أوساطهم، وبـ(لي العمائم) رؤوسهم.

و(البيض) بفتح الباء: الحديد: وبكسرها جمع أبيض، وهو السيف، وروي بدل (المواضي) العوالي، أي: نطعنهم في أوساطهم بعد ضربهم بالسيوف الماضية أي: الحادة على رؤوسهم (٢). والشاهد في (حيث ليّ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): الجملة.

 <sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق ـ وليس في «الديوان» ـ في: «شرح شواهد المغني» ٢٨٩/١، «المقاصد النحوية» ٣٨٩/١، وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ١٩٣/٢، «خزانة الأدب» ٢٥٥٠، «الدرر» ٢٥٥١، «شرح الأشموني» ٢٧٤/١، «شرح التصريح» ٣٩/٢، «شرح المفصل» ٤٧/٤، «المغني» (١٧٧)، «المقاصد الشافية» ٤٧/٤، «همع الهوامع» ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) (لسان العرب) (طعن) ١٦٨/٨.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (حبا) ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٦) في (ج): رأسهم.

العمائم) حيث أضيفت (حيث) إلى مفرد فتكون معربة بالنصب بالحالية أو بالظرفية، أو مبنية، وإن رفع (لي) فـ(حيث) مضافة إلى جملة فلا شاهد فيه.

قوله: (ولا تفارقها الإضافة معنى ولا لفظًا أيضًا إلا إذا عوض عن المضاف إليه بالتنوين كما في نحو: ﴿يَوْمَهِلْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إن قلت (١٠): لم كسرت الذال من (يومئذ) ونحوه؟ قلت: لالتقاء الساكنين، خلافًا للأخفش إذ جعل كسرها للجر بالإضافة، ورد بأوجه منها أنهم قالوا: (يومئذ) بالفتح.

تنبيه: قولهم: (إذ ذاك) ليس من الإضافة إلى مفرد، بل إلى جملة اسمية، والتقدير: إذ ذاك كذلك، نبه على ذلك المرادي.

قوله: (ولا تضاف إلا إلى جملة فعلية)، أي (٢): مستقبلة المعنى، كما ذكره بعد.

قوله: (لعدم الرابط لها بالمخصص) عدمه (٣) صادق بانتفائه، ولو مع التقاء بعض أفراد المخصص، إذ الموصول منتف هنا أيضًا.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

ندمت على ما فاتني يوم بنتم)<sup>(١)</sup>

قاله كثير عزة، وتمامه (فيا حسرتي أن (٥) لا ترين عويلي)، والشاهد في (يوم بنتم) حيث أريد باليوم يوم ماض، وأضيفا إلى جملة فعلية، و(العويل): الصياح.

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٩١/١، «شرح الأشموني» ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فشرح الأشموني، ١٤٨/٢، فعمع الهوامع، ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ) تعليق نصه: قوله: (عدمه... إلخ) لا حاجة إليه؛ لأن الشارح فرض الكلام في الجملة المخصصة مطلقًا، أي: لا بقيد هذا الباب.

<sup>(</sup>٤) البيت لكثير عزّة في: «ديوانه» (١١٣)، «المقاصد النحوية» ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

قوله (۱): (ونهار) جعله كَشَهْرِ (۲) محدودًا، واليوم غير محدود، ولا يخفى ما فيه؛ لاتحادهما، فإن فرقوا بينهما بأن الإضافة إلى الجملة مسموعة في اليوم دون النهار. قلنا: ذلك لا يقتضي كون النهار محدودًا دون (اليوم، فالأوجه أن النهار غير محدود كاليوم، ويراد ـ كما قال المرادي (۱) بغير المحدود ما يعم ما لا يختص بوجه ما كـ: وقت وحين ومدة، وما يختص بوجه دون) وجه كنهار وصباح ومساء وبالمحدود (۱) ما يدل على عدد دلالة صريحة كيومين وأسبوع وشهر، وخرج بالصريحة نحو: النهار واليوم، إذ دلالتهما على اثنتي عشرة ساعة، و(K) تستحضر بذكرهما كاستحضار عدد أيام الأسبوع بذكر الأسبوع وعدد أيام الشهر بذكر الشهر (۷).

واختَرْ بِنَا مَثْلُوً فِعْلِ بُنيَا أَعْرِبْ، وَمَنْ بَنَى، فَلَنْ يُفَنَّدا جُمَلِ الافْعَالِ، كـ الْهُنْ إِذَا اعْتَلَى، ٤٠١ ـ وابْنِ، أو اغْرِبْ ما كَإِذْ قَدْ أُجْرِيَا ٤٠٢ ـ وقَبْلَ فِعْلِ مُعْرَبٍ، أَوْ مُبْتَدَا ٤٠٣ ـ وأَلْـرَمُـوا «إِذَا» إِضَافَـةَ إِلَـى

قوله: (لأن عروض شبه الحرف لا أثر له في الغالب) احترز بالغالب عن اسم (لا) المبني، والمنادى الذي تجدُّد بناؤه.

قوله: (والمسموع فيما وليه فعل ماض وجهان)، الأولى (<sup>(^)</sup>: فعل مبني ليوافق ما في النظم وليشمل الماضي والمضارع المبني كقوله: على حين

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ني (ج): ککثير.

<sup>(</sup>٣) انظر: (توضيح المقاصد) ٣٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين مكرر في (ج).

<sup>(</sup>٥) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٢٣٠/٢: ومنه المحدود والمعدود والموقت، كيومين وليلتين وأسبوع وشهر وسنة، فلا يضاف شيء من ذلك إلى الجمل على الصحيح عند ابن مالك وغيره.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ج): السنين.

<sup>(</sup>A) في (ج): الأول.

يستصبين كل حليم(١).

قوله: (مفردًا) مثله جمع التكسير كأحيان، أما جمع التصحيح فلا يأتي هنا. قوله: (ومثنى على الألف)، أي: نحو على حيناً عاتبت زيدًا، ولم أر هذا لغيره، بل قال ابن هشام<sup>(٢)</sup>: إنه سهو؛ لأن المثنى محدود فلا يضاف إلى الجمل.

قوله: (ويروى قوله: على حين عاتبت المشيب على الصبا) قاله النابغة الذبياني وتمامه (وقلت ألما أصح والشيب وازع)، أي: زاجر ومانع، والشاهد في أوله حيث روى (حين) بالبناء على الفتح، وبالإعراب بالجر، و(على) على الأولى: بمعنى: (في) كما في نحو<sup>(1)</sup>: ﴿عَلَ حِينِ غَفَلَةٍ﴾ (٥)، والثانية: للتعليل كما في ﴿وَلِتُكَيِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ (٦) والهمزة للاستفهام، وجملة (والشيب وازع) حال.

قوله: (وأما ما وليه فعل مضارع)، أي: معرب.

قوله: (وحملوا عليه قراءة نافع (٧) (هَذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)

<sup>(</sup>١) هِذِا عجز بيت لم يُعرف قائله، وصدره:

لأجنذِبن منهن قلبي تحلما

البيت في «أوضح المسالك» ١٩٩/٢، «شرح الأشموني» ١٤٩/٢، «شرح التصريح» ٢٤٠/، «مغني اللبيب» (٦٧٢)، «المقاصد النحوية» ٢١٠/٣، «توضيح المقاصد» ١٣٩٣/، «همع الهوامع» ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (٣٢)، «خزانة الأدب» ٢٥٦/٢، «الدرر» ٢٧٢/١، « «شرح التصريح» ٢٢/٢، «الكتاب» ٢٠٠٣، «شرح أبيات سيبويه» ٥٣/٢، «المقاصد النحوية» ٣٠/٢، وبلا نسبة في «شرح ابن عقيل» ٧/٧، «شرح المفصل» ١٦/٣، «شرح الأشموني» ٢٨/٢، «المغنى» (٦٢٧)، «توضيح المقاصد» ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) [القصص: ١٥]: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْـلَةِ بِّنْ أَهْلِهَا﴾.

<sup>(</sup>٦) [البفرة: ١٨٥]: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُحَاثِرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّحُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣/٢٥٥: بنصب اليوم، مع أنَّ المشار إليه هو اليوم
 لاتفاق السنة على الرفع، فلو جعلت الفتحة فتحة إعراب لامتنع أن يكون المشار إليه
 اليوم؛ لاستلزام ذلك اتحاد الظرف والمظروف، وكان يجب أن يكون التقدير مبايئا=

[الماندة: ١١٩] بالفتح توفيقًا بينها وبين قراءة الرفع)، أي: بخلاف من أعربه بالنصب كالزمخشري على أنه ظرف لـ(قال) أو ظرف مخبر به عن (هذا)، فلا يكون توفيقًا بين القراءتين.

قوله (١٠): (بمفرد) مراده به غير الجملة الفعلية فيشمل الاسمية أخذًا من استشهاده لذلك ببيت الفرزدق الآتى:

قوله(٢):

إذا باهلي تحته حنظِلية له ولد منها فذاك المذرع)(١)

قاله الفرزدق، والشاهد في أوله وهو ظاهر، و(الباهلي) نسبة إلى باهلة وهي أرذل قبيلة من قيس غيلان، و(الحنظلية) نسبة إلى حنظلة وهي أكرم قبيلة من تميم.

و(المذرع)<sup>(٤)</sup> بمعجمة، وبفتح الراء: من أمه أشرف من أبيه، ويقال: إنما سمي البغل مذرعًا للرقمتين في ذراعه؛ لأنهما أتياه من ناحية الحمار.

قوله: (خير من جعله نقضًا)<sup>(ه)</sup>.

# ٤٠٤ - لِمُفْهِم أَتُنْيِنِ مُعَرَّفِ بِلاِ تَفَرَّقِ أَضِيفَ كِلْتا وكِلا

للتقدير في القراءة الأخرى مع أن الوقت واحد والمعنى واحد إلا أن المراد حكاية المقول في ذلك اليوم، فلا بد من كونها ما يقتضي اتّحاد المعنى دون تعدّده.
 وانظر «الإتحاف» (٢٠٤).

وقالُ الزمخشري في «الكشاف» ١٩٧/١: قُرئ: ﴿هذا يوم ينفع﴾ بالرفع والإضافة وبالنصب إمّا على أنه ظرف لاقال)، وإمّا على أنّ (هذا) مبتدأ، والظرف خبر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في: «ديوانه» ٤١/٢، «شرح التصريح» ٢٠٤٢، «شرح شواهد المغني» ص (٢٠٠)، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٩٤/٢، «شرح الأشموني» ١٥١/٢، «الجني الداني» (٣٦٨)، «المغنى» (٢٧٠)، «المقاصد الشافية» ٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) (السان العرب) (ذرع) ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

#### (وفي قول الشاعر:

إن للخير وللشر مدي وكلا ذلك وجه وقبل)(١)

قوله: (خير من جعله نقضًا) وجه النقض أنه قال: ولا تضاف إلا إلى جملة فعلية، وقد يليها الاسم مرتفعًا بفعل مضمر على شريطة التفسير، والبيت ليس بواحد منهما، وجوابه ما ذكره بقوله. (وجملة ...) إلى آخره. فقولهم: على شريطة التفسير شامل للمفسر الملفوظ والمقدر، وتقديره هنا: إذا كان باهلي كان إلى آخره.

تنبيه: مثل الناظم لإضافة (إذا) إلى الجملة الفعلية بقوله (٢): (كهن إذا اعتلا)، أي: كن متواضعًا سهلاً إذا تكبر غيرك وضعت، و(هن) أمر من هان يهون، كقم من قام يقوم. فهو بضم الهاء، ومن زعم أنها بالكسر وأن ضمها غلط فقد غلط.

[قوله: (وفي قول الشاعر:

إن للخير والسر مدى وكلا ذلك وجه وقبل]<sup>(٣)</sup>
قاله عبدالله<sup>(١)</sup> بن الزبعرى<sup>(٥)</sup> يوم أحد، و(مدى)، أي: غاية، والشاهد

<sup>(</sup>۱) البيت لعبدالله بن الزّبعرى في «ديوانه» (٤١)، «شرح التصريح» ٤٣/٢، «شرح شواهد المغني» ٤٣/٢، «شرح المفصل» ٣/٢، «المقاصد الشافية» ١٠١/٤. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٣/٢، «شرح الأشموني» ١٥٤/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٠٤٢، «المغني» (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الشعر الهلالي في «شرح أبيات المغنى» للبغدادي ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعيد (١٥هـ). شاعر قريش في الجاهلية، حارب المسلمين إلى أن فتحت مكة، فهرب إلى نجران، فقال فيه حسان أبياتًا، فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي ﷺ فأمر له بحلة.

«الأعلام» ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): الزبعرى بكسر الزاي مع التشديد، وبفتح الباء الموحدة وسكون المين المهملة، وفتح الراء.

في (كلا ذلك)، أي: ما ذكر من الخير والشر، وإفراد اسم الإشارة على حد قوله تعالى: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْكَ ذَالِكٌ ﴾ [البقرة: ٦٨]، أي: بين ما ذكر من الفارض والبكر، و(الوجه): الجهة. (وكذا القبل) بفتحتين، فالعطف فيه للتفسير.

قوله (۱<sup>۱۱)</sup>: (فلا يقال: رأيت كلا زيد وعمرو)، كذلك لا يقال: رأيت كلا رجلين ولا كلا الرجل كما علم ذلك من كلامه السابق كالنظم.

قوله<sup>(۲)</sup>:

(كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات)<sup>(۱)</sup>

الشاهد في أوله، وهو ظاهر، والإلمام (٤): النزول، يقال: ألم به، أي: نزل به و(الملمات) جمع ملمة، وهي: النازلة (من نوازل الدهر) (٥).

«أَيُّا»، وإِنْ كَرُزْنَهَا فَأَضِفِ مَوْصُولَةً أَيُّا، وبالْعَكْسِ الصَّفَة فَمُطْلَقًا كَمُلْ بِهَا الْكَلَامَا

١٠٥ ـ ولاً تُضِفُ لَمُفْرَدِ مُعَرَّفِ

٤٠٦ ـ أَوْ تَنْوِ الاَجْزَا، والْحَصُصْ بِالْمَعْرِفَةَ ٤٠٧ ـ وإِنْ تَكُنْ شَرْطًا، أَو استفْهَامَا

قوله<sup>(١٦)</sup>: (ما هي له)، أي: ما الأوصاف له.

قوله: (أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس)، أي: بأن تفيد العموم في آحاد الجنس أو مثنياته أو مجموعاته.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في (ج).

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في: «أوضع المسالك» ٢٠٤/٢، «شرح الأشموني» ١٥٥/٢، «شرح التصريح» ٤١٩/٣، «شرح ابن عقيل» ٢٠/٢، «المقاصد النحوية» ٣/١٤، «المقاصد الشافية» ٤١٩/٢، «شرح المكودي» (١٥١).

<sup>(</sup>٤) ﴿لسان العربِ (نزل).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٢٨٣/١: ولا تضاف إلاّ إلى اسم ما هي له.

قوله (۱): (وكانت معه بمنزلة كل)، أي: حقيقة أو تجوزًا؛ لأنها إن وقعت صفة لنكرة أو حالاً من معرفة فهي بمنزلة (كل) تجوزًا كما في المثالين الآتيين في كلامه أي: كل رجل، وكل فارس، أي: الكامل في الرجولية والفروسية، وإن وقعت شرطية أو استفهامية مضافة لنكرة فيهما فهي بمنزلة (كل) حقيقة من حيث إفادة مطلق العموم، وإلا فهي للعموم البدلي، و(كل) للعموم الشمولي.

قوله: (وامتنع أن تطابقه في المعنى وكانت معه بمنزلة بعض)، أي: بعض من كل، والبعض لا يطابق الكل؛ ولكونها بمنزلة البعض كان خبرها مفردًا سواء أكانت المعرفة المضافة هي إليها مفردة أم مثناة أم مجموعة.

قوله: (إما مثنى أو مجموعًا) فيه إشارة إلى أنه لا ينحصر إضافة، أي: إلى المعرف فيما ذكره الناظم من التكرير، ونية الإجراء.

قوله: (مع (أي))، يعني: معطوفة بالواو.

قوله: (كقوله:

ألا تسألون الناس أيي وأيكم غداة التقينا كان خيرًا وأكرما)(٢)

الشاهد في (أيي [وأيكم) و(غداة) ظرف مضاف إلى جملة (التقينا) والجملة الأخيرة خبر المبتدأ وهو أيي.

قوله] (الى معرف مفرد) مراده بالمفرد ما يقابل المثنى والمجموع والمكرر.

قوله: ((وأي) في إضافتها إلى المعرفة أو النكرة لزومًا أو جوازًا)،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٥٧/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٢/٢، «المقاصد النحوية» ٢٣/٢٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

أي: إضافتها إلى أحدهما لفظًا بالفعل أو التقدير.

٤٠٨ - والْزَمُوا إضَافَةَ اللَّنُ الْجَرَ وَنَصْبُ غُذُوَةٍ، بها، عَنْهُمْ نَدَرْ دَهُ - والْزَمُوا إضَافَةَ اللَّنُ وَنُقِلْ فَتْحٌ، وكَسْرٌ؛ لِسكُونِ، يتَّصِلْ دَهُمْ فَدُرْ

قوله: ((لدن) اسم لأول الغاية زمانًا أو مكانًا)، أي: لأول غاية زمان الفعل أو مكانه.

قوله: (فله معها حالان، الإضافة نحو: لقيته لدن غدوة، والإفراد ونصب (غدوة) على التمييز نحو: لدن غدوة)، حاصله: أن في (غدوة) بعد (لدن) الجر والنصب، وسيأتي في كلام ابن هشام أنه يجوز فيها الرفع، وأن النصب لا يتعين كونه على التمييز.

قوله: (وهو مبني للزوم الظرفية، وعدم تصرفه تصرف غيره من الظروف).

جعل ابن الحاجب<sup>(۱)</sup> علة بنائه كون بعض لغاته على وضع الحروف حيث قال: من الظروف المبنية (لدى) و(لدن)، وقد جاء (لدَن، ولدْن، ولُدْن، ولَدْ، ولُدْ، ولُدْ، ولَدْ، ولَدْ، ولَدْن، ولُدْ، ولُدْ، وضع الحروف، وأجرى الباقي مجراها، ولو لم تجئ إلا (لدى) ونحوها من لغاتها لم يكن لبنائها وجه؛ لأنها كـ(عند) ولم يختلف في إعراب (عند). انتهى.

وقيل: إن (لدى) ليست بمعنى (لدن)، واعلم أن (لدن) بمعنى (عند) قال ابن هشام (٢٠): (إلا أنها تختص بستة أمور:

أحدها: أنها ملازمة لمبدأ الغايات، فمن ثم يتعاقبان في نحو: (جئت من عنده)، و(من لدنه) بخلاف نحو: جلست عنده، فلا يجوز فيه: (جلست لدنه) لعدم معنى الابتداء هنا.

<sup>(</sup>١) انظر دهمع الهوامع؛ ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٢٠٧/٢ \_ ٢٠٨.

الثاني: أن الغالب استعمالها مجرورة بـ(من).

الثالث: أنها مبنية، إلا في لغة قيس، وبها قرئ (من لدنه).

الرابع: جواز إضافتها إلى الجملة كقوله:

لدن شبّ حتى شاب سود الذواتب.

الخامس: جواز إفرادها قبل (غدوة) فتنصبها إما على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به، أو على إضمار (كان) واسمها.

وحكى الكوفيون رفعها على إضمار (كان) تامة، والجر هو القياس والغالب في الاستعمال.

السادس: أنها لا تقع (إلا فضلة، تقول: السفر)(١) من عند البصرة ولا تقول: من لدن البصرة. انتهى.

فإن قلت: فلم اختص (غدوة) في النصب بـ (لدن) وعكسه ولم لم يجز لدن (٢٠) غدوة، ولدن سحره؟ قلت: أجيب عن الأول بأن النون في (لدن) تشبه التنوين في حذفه وإثباته، وهي مفقودة في أخواتها، وعن الثانى: بأن (غدوة) أكثر تصرفًا من (سحره) ونحوها.

قوله: (وأما (مع) فاسم لموضع الاجتماع)، قال ابن هشام (٣): لـ(مع) في الإضافة ثلاثة معان:

أحدها: موضع الاجتماع، ولهذا يخبر بها عن الذوات نحو: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾.

والثاني: زمانية نحو: جئتك مع العصر.

والثالث: مرادفة (عند).

قوله: (ملازم للظرفية والإضافة)، يعني: أن (مع) لازمة لهما، ولزومها للإضافة معلوم من النظم بجعلها معطوفة على (لدن) وجعل

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): لدى.

٣) «مغنى اللبيب» (٤٣٩).

(مع) الثانية مبتدأ خبرها (قليل).

وهذا أوجه من جعل (مع) الأولى مبتدأ وما بعدها خبرها؛ لأنه لا يفيد لزومها للإضافة.

قوله: (وقد تفرد مردودة اللام، بمعنى: جميع)، أي: فتنصب على الحال، وقد ترفع كما في البيت الآتي، وتكون ناقصة في الإضافة تامة في الإفراد عكس أب وأخ، وأما (يد) ونحوها فناقصة فيهما، وغير هذه الأسماء تامة فيهما، فكملت القسمة العقلية في الأسماء نقصانًا وتمامًا.

قوله: (كقول الشاعر:

حَنَنْتَ إلى رَبًّا ونفسُكَ باعدت مزارَكَ من رَبًّا وشعباكُما معًا)(١)

قاله الصمة (٢) بن عبدالله القشيري، تغزل به في بنت عمه ريا، و(حننت) من الحنين، وهو الشوق. وواو (ونفسك) للحال، و(شعباكما) بفتح الشين المعجمة، أي: اجتماعكما. وهذا اللفظ من الأضداد (٣). والشاهد في (معًا) حيث وقع مفردًا مردود اللام بمعنى جميعًا. وهو في محل الرفع على الخبرية، وهو قليل. كما أن جرها به (من) قليل.

قوله<sup>(٤)</sup>: (وقد تبنى على السكون)، أي: إن لم تلق ساكنًا، فإن لقيته حركت بالفتح أو بالكسر كما ذكره الناظم بقوله:

..... ونُقِل فتح وكسر لسكونٍ يتّصل

بتحريكها بالفتح على لغة من يفتحها حيث لم تلق ساكنًا أو للتخفيف، وبالكسر لالتقاء الساكنين نحو: مع القوم.

<sup>(</sup>۱) البيت للصمّة القُشيري في: «ديوانه» (۹۳)، «أمالي القالي» ۱۹۰/۱، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۱۲۱۵)، «المقاصد الشافية» ۱۲٦/٤.

 <sup>(</sup>۲) الصمة بن عبدالله بن الطفيل بن مرة القشيري. ت٩٥هـ. شاعر بدوي غزل، كان يسكن بادية العراق، وانتقل إلى الشام، ثم خرج غازيًا يريد بلاد الديلم، فمات في طبرستان.
 «خزانة الأدب» ٢٢/٢، «الأعلام» ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (شعب) ١٢٥/٧: الشُّغبُ: الجمعُ والتفريق، والإصلاحُ والإنساد: ضدًّ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

وقال الشاعر:

(فریشی منکم وهوای معکم وإن کانت زیارتکم لماما)(۱)

(فجعلها كـ(هل) حين اضطر) جملة (فجعلها) حال، أي: قال: جاعلاً لها كـ(هل) حالة الاضطرار (٢٠).

قاله جرير، مدح به هشام بن عبدالملك، والريش: المال والخصب، والشاهد في (معكم) حيث بني على السكون وبناؤه عليه لغة ربيعة وغنم، ولم يحفظ سيبويه (٣) أنه لغة فزعم أنه ضرورة. واستشهاد الشارح بكلامه يقتضى موافقته.

لَهُ أُضيفَ؛ نَاوِيَا مَا عُهِمَا ودونَ، والبجِهاتُ أيسضًا وَعَـلُ «قَبْلاً» ومَا مِنْ بَعْدِهِ قَـذ ذُكِرَا

٤١٠ ـ واضْمُمْ بِنَاءَ غَيْرا انْ عَدِمْتَ مَا ٤١١ ـ قَبْلُ، كغيرُ، بَعْدُ حَسْبُ، أوّلُ ٤١٢ ـ وأَغْرَبُوا نَـضبّا إذا مـا نُكُّـرَا

قوله: (وينوي)، أي: إضافته. (معنى)، أي: مع عدم نبة لفظ المضاف إليه؛ ليخرج ما لو نوى كما ذكره بعد ومع لزومه للظرفية حقيقة أو حكمًا؛ ليخرج نحو: (كل، وبعض) مما قطع عن الإضافة لفظًا. وثبتت له معنى ولم ينو فيه لفظ المضاف إليه.

قوله: (وذلك (غير، وقبل، وبعد))، أي: مع ما يأتي.

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير في: «ديوانه» (۲۲۵)، «شرح أبيات سيبويه» ۲۹۱/۲، «المقاصد النحوية» ٣٨/٢، وللرّاعي النّميري في «الكتاب» ٢٨٧/٢، «شرح التصريح» ٤٨/٤. وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٣٠٦)، «شرح ابن عقيل» ٢٧/٢، «أوضح المسالك» ٢٩٩/٢، «شرح المفصل) ٢٧٩/٢.

وفي (ج) زحزح البيت إلى ما بعد كلمة (الاضطرار) التالية.

<sup>(</sup>٢) هنا موضع البيت المزحزح في (ج).

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ٢/ ٢٨٧.

قال الأشموني ١٦٣/٢: وزعم سيبويه أن تسكين العين ضرورة، وليس كذلك، بل هي لغة ربيعة وغنم، فإنّها مبنية عندهم على السكون.

قوله: (دون لفظه) إصلاح لقول النظم: (ناويًا ما عدما) إذ المراد بـ(ما عدما) معنى المضاف إليه لا لفظه.

قوله (١<sup>)</sup>: (كقول الشاعر:

فما عطفت مولى عليه العواطف)<sup>(۲)</sup> ومن قبل نادی کل مولی قرابة

الشاهد في (قبل) حيث أعربه لكون المضاف إليه منويًا، أي: قبل ذلك، والمراد بـ(المولى) هنا: ابن العم، و(مولى) الثاني بدل من الضمير في (عليه) لكنه قدم للضرورة، والمعنى: نادى كل ابن عم قرابة قرائبه حتى يعينوه فيما هو فيه من حرب أو نازلة فما رحمه أحد منهم ولا أجابه<sup>(٣)</sup> لدعائه.

قوله<sup>(٤)</sup>: (فيعربان منكرين)، أي: بالنصب بالظرفية وبالجر بـ(من) كما يؤخذ من كلامه عقبه، وبه علم أن في اقتصار النظم على النصب قصورًا.

قوله<sup>(ه)</sup>: (وقول الشاعر:

أكاد أغص بالماء الحميم)(٢) فساغ لى الشراب وكنت قبلاً قاله عبدالله<sup>(۷)</sup> بن يعرب، وكان له ثأر فأدركه، والشاهد في (قبلا)،

(٣)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

البيت بلا نسبة في (أوضع المسالك) ٢١١/٢، (شرح الأشموني) ١٦٨/٢، (شرح التصريح؛ ٢/٥٠، «شرح قطر الندى؛، «المقاصد النحوية؛ ٣/ ٤٣٤، «الدرر؛ ٤٨٨/١.

من (ج). ساقطة من (ج). (1)

ساقطة من (ج). (0)

البيت ليزيد بن الصعق في: «خزانة الأدب، ٤٢٦/١. ولعبدالله بن يعرب في: «الدرر» ١/٤٤٧، والمقاصد النحوية، ٣/٤٣٥. وبلا نسبة في: «أوضع المسالك؛ ٢١٣/٢، انذكرة النحاة؛ (٥٢٧)، اشرح التصريح؛ ٥٠/٢، اشرح ابن عقيل؛ ٦٩/٢، اشرح المقصل ٤ ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٧) عبدالله بن يعرب بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر، شاعر كان له ثار، فأدركه، فأنشد بعض الأبيات مفتخرًا.

هخزانة الأدب، ٤٢٩/١، «المقاصد النحوية» ٣٤٥/٣.

و(أغص) من غصص يغصص من باب: علم يعلم، و(الحميم)(١) البارد، من الأضداد، ويروى بالماء الفرات، أي: العذب السائغ وهو الأنسب؛ لأن الحميم يطلق على الحار كما قلنا وليس مرادًا.

قوله<sup>(۲)</sup>: (وقول الآخر:

ونحن قتلنا الأسد أسد خفية [فما شربوا بعدًا على لذة خمرًا)(٣)

(الأسد) بضم الهمزة] (٤) جمع أسد بفتحها، و(أسد خفية) بدل منه، و(خفية) بنتح أوله وكسر الفاء وتشديد الياء: اسم موضع، والشاهد في (بعدًا) و(على لذة) صفة (خمراً) فلما قدمت على موصوفها صارت حالاً.

قوله: (والسبب في أن بنيت هذه الأسماء... إلى آخره) كذا علل بناءها، وعلله غيره<sup>(1)</sup> بشبهها بحرف الجواب في الاستغناء بها عما بعدها مع ما قبلها من شبه الحرف بالجمود والافتقار.

وقوله: (فيكمل بذلك شبه الحرف)، أي: حصل به كمال شبه المذكورات بالحرف وإنما اعتبر في بنائها الشبه الكامل، مع أن تضمن الاسم معنى الحرف كاف في البناء لعراقتها في الإعراب بدليل إعرابها في أكثر أحوالها.

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (حمم) ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في: «أوضع المسالك» ٢/٥١١، «خزانة الأدب» ٢/٥٠١، «الدرر» دالار» دارة المقاصد النحوية» دسرح التصريح» ٢/٥٠، «شرح الأشموني» ٢/٩٢، «المقاصد النحوية» ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) «معجم البلدان» ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن عقيل في «المساعد» ٣٥٣/٢: فهذه وغيرها مقطوعة عن الإضافة لفظًا، مضافة معنى، ولفظ المضاف إليه غير منوي، فتبنى على الضّم؛ وإنّما بنيت لشبهها حرف الجواب في الاستغناء بها عن لفظ ما بعدها، أو في تعلّقها بما بعدها معنى ما يجعلها كالحرف لتعلّقه بغيره. وانظر: «شرح المكودي» (١٥٥).

قوله (۱۱): (وبنيت على الضم؛ لأنه أقوى الأحوال... إلخ)، أي: أقوى الحركات في التنبيه على عروض سبب البناء.

٤١٣ - ومَا يَلِي المُضَافَ يَأْتِي حَلَفًا عَنْهُ في الاَعْرَابِ إِذَا ما حُذِفَا
 ٤١٤ - ورُبِّما جَرُوا الَّذِي أَبِقَوْا كَما قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ ما تَقَدْمَا
 ٤١٥ - لكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِفْ مُمَاثِلاً لما عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ

قوله: (ويقام (٢) الثالث مقام الأول)، المراد بالثالث: ما أضيف إليه الثاني، وإن لم يكن هو مضافًا، عكس ما قد يوهمه كلامه.

قوله: (وكقول الكلحبة اليربوعي:

فأدرك إرقال العرادة ظلعها وقد جعلتني من حزيمة إصبعا) (١٦)

وصف به قائله فرسًا، و(الفاء) للعطف و(الإرقال) نوع من السير، و(العرادة) اسم فرس كلحبة، و(ظلعها) فاعل (أدرك)، وقوله: (وقد جعلتني) حال، و(حزيمة) بفتح المهملة وكسر الزاي: هو ابن طارق الذي أغار على إبل الشاعر.

والشاهد في آخر البيت حيث حذف المضاف والمضاف إليه وأقيم ما أضيف إليه الثاني مقام الأول، أي: جعلتني من حزيمة قدر مسافة إصبع، والمعنى: أنه لما تبعه لحقه، ولم يبق بينهما إلا قدر مسافة إصبع حتى أدرك فرسه الطلع، أي: الغمز في مشيه، فتأخر عنه ففاته حزيمة.

قوله<sup>(1)</sup>: (كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظُّم ٢٨٧/١: وقد يضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثاني ويُقام الثالث...

<sup>(</sup>٣) البيت للكلحبة اليربوعي في «خزانة الأدب» ٤٠١/٤. وللأسود بن يعفر في «شرح المفصل» ٣١/١.

ولرؤبة في «المغنى» (٨١٤).

وبلا نسبة في اشرّح الأشموني، ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

أكل امسرئ تسحسسيسن امسرأ ونسار تسوق د بسالسلسل نسارًا)(١)

قاله أبو دؤاد، أي: أتحسبين كل امرئ امرأً كاملاً، بل الكامل من له خصال سنية وأوصاف بهية، وأتحسبين كل نار توقد بالليل نارًا، بل النار هي النار التي توقد لقرى الزوار. (وتوقد) أصله تتوقد، والشاهد في (ونار) حيث حذف فيه المضاف، وترك المضاف إليه بإعرابه.

قوله: ونحوه قراءة ابن جماز (٢): ﴿ تُويدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُويدُ الاَّخِرَةِ ﴾ (١٣ ونيه الشاهد، لكن المضاف ليس مثل المعطوف عليه لفظًا، وأيضًا المعطوف جملة فيها المضاف لا نفس المضاف، وقد نبه عليهما ابن هشام (٤) فقال: وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفًا على مضاف بمعناه كقولهم: ما مثل عبدالله ولا أخيه يقولان ذلك، أي: ولا مثل أخيه.

وقوله:

(أكمل امسرئ تسحسبيس امسراً ونسار تسوقد بسالسليسل نسارًا)

أي: وكل نار؛ لئلا يلزم العطف على معمولي (٥) عاملين، ومن غير الغالب قراءة ابن جماز (٦). (والله يريد الآخرة)، أي: عمل الآخرة، فإن

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي دواد في: «ديوانه» (۳۵۳)، «الكتاب» (٦٦/١، «خزانة الأدب» و٩٢/٩، «المقاصد النحوية» «شرح المفصل» ٣٦/٢، «الدرر» ١٥٧/٢، «المقاصد النحوية» ٢٥٤/١، وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٧٣/١، «أوضح المسالك» ٢٢٣/٢، «شرح ابن عقيل» ٧٣/٢، «المغني» (٣٨٢)، «البهجة المرضية» (٣٣١)، «توضيح المقاصد» /٢٣١، «المساعد» ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جماز هو أبو الربيع سليمان بن مسلم «غاية النهاية» ۱۱۵/۱.

 <sup>(</sup>٣) الرّسم المصحفي (الآخرة).
 انظر قراءة ابن جمّاز في «البحر المحيط» ٥١٨/٤، «الكشاف» ٢٣٧/٢، «شرح التصريح» ٥٦/٢، «المغني» ١١٩ ـ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) «أوضع المسالك» ٢٢٣/٢ \_ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) في (ج) زيادة: عند.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن مسلم بن جماز، أبو الربيع الزهري. ت١٧٠هـ. مقرئ جليل ضابط.

المضاف ليس معطوفًا بل المعطوف جملة فيها المضاف. انتهى(١).

٤١٦ ـ وَيُخذَفُ الثّانِي، فَيَبْقَى الْأَوْلُ كَحَالِهِ إِذَا بِهِ يَتَصِلُ 1٦٥ ـ بِشَرْطِ عَطْفٍ، وإضافَةٍ إِلَى مِثْلِ اللَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الأَوْلاَ

قوله<sup>(۲)</sup>: (وكقول الشاعر:

قاله الأعشى، والاستثناء من قوله قبله (٤): ولا عطاء، ولا خفارة، أي: لا قبول عطاء لكم ولا خفارة (إلا علالة) بضم المهملة وهي بقية جري الفرس، وبقية كل شيء علالته، والشاهد فيه، أي: إلا علالة (سابح) أي: جار، و(البداهة) بضم الموحدة: أول جري الفرس، و(نهد الجزارة) (٥) بفتح النون وضم الجيم، أي: غليظ اليدين والرجلين.

قوله: (وقد یفعل مثل هذا دون عطف کما تقدم من قول الشاعر: ومن قبل نادی کل مولی قرابة)، تقدم تمامه وبیانه.

قوله (٢): (وكقراءة بعض القراء) هو ابن محيصن (٧) إن قرئ ذلك بضم

<sup>= (</sup>غاية النهاية) ٢/٣١٥.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في: «ديوانه» (١٢٠)، «خزانة الأدب» ١٧٢/١، ١٧٣، ٤٠٤/٤، ٢/٥٠٠، «الخصائص» ٤٠٧/٢، «سرّ صناعة الإعراب» ٢٩٨/١، «شرح المفصل» ٢٢/٣، «الكتاب» ١٧٩/١، «شرح أبيات سيبويه» ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) البيت الذي قبله (ولا عطاء ولا خفاره).

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (جزر) ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٦) الرّسم المصحفي (فلا خوفٌ).

انظر: القراءة في «الإتحاف» (١٣٤)، «أوضع المسالك» ٢٢٦/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٧٦/٧. (٧) محمد بن عبدالرحمان بن محيصن السهمي بالولاء، أبو حفص. ١٢٣هـ. مقرئ أهل مكة مدال المراجعة العالمالية في الفرد ومن خالف فيها المصحف، فتك

<sup>(</sup>٧) محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي بالولاء، ابو حفص. ١١١هـ. مفرئ الهلاء مكة بعد ابن كثير وأعلم قرائها بالعربية، انفرد بحروف خالف فيها المصحف، فترك الناس قراءته ولم يلحقوها بالقراءات المشهورة.

<sup>(</sup>غاية النهاية، ۲/۱۲۷، (الأعلام، ۱۸۹/).

الفاء وكسر الهاء، ويعقوب إن قرئ بفتح الفاء وضم الهاء، بجعل الفتحة فتحة إعراب.

٤١٨ ـ فَصْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَا نَصَبْ مَفْعُولاً، أو ظَرْفًا أَجِرُ ولَمْ يُعَبْ ١٨٨ ـ فَصْلُ يَمين، واضطِرَارًا وُجِدا بَأَجْنَبِيّ، أَوْ بِسَنَعْتِ أَوْ نِسدا

قوله: (الأولى: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلق بالمصدر من مفعول به أو ظرف) مثال الأول يأتي في كلامه، ومثال الثاني: قول بعضهم (١٠): ترك يومًا نفسك وهواها سعي في رداها، وفي معنى الظرف المجرور.

قوله: (ومثل قراءة ابن عامر (٢) ما أنشده الأزهري من قول أبي <sup>(٣)</sup> جندل الطهوي (٤) في صفة جراد:

يفرك حب السنبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحالج)<sup>(٥)</sup>

الشاهد في آخره حيث فصل بين المتضايفين بـ(القطن) وهو مفعول (فرك) ( $^{(7)}$ ) وروي بدل (يفرك) (يفركن)، أي: الجراد، و(الكنافج) بضم الكاف، أي: الممتلئ و(القاع) المستوي من الأرض ( $^{(A)}$ ) و(المحالج) بفتح الميم جمع محلج بكسرها، وهو الآلة التي يحلج بها القطن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الأشموني» ۱۸۱/۲، «توضيح المقاصد» ٤٠٦/١، «المساعد» ٣٦٨/٢، «شرح التسهيل» ٢٧٣/٣، وهو ليس من شواهد ابن الناظم.

<sup>(</sup>٢) قال آبن الناظم ٢٨٩/١: كقراءة ابن عامر قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ زَيَّكَ لِكَيْبِهِ مِنَ ٱلْمُشْكِينَ قَشَلَ أَوْلَكِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ﴾ انظر القراءة في «الإتحاف» (٢١٧).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) جندل بن المثنى الطّهوي، من تميم (٩٠هـ). شاعر راجز، كان معاصرًا للراعي النميري، وكان يهاجمه، نُسب إلى جدّته طُهَيّة.

والأعلام، ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الرجز لأبي جندل الطهوي في: «شرح عمدة الحافظ» (٤٩٢)، «المقاصد النحوية» ٣٠/٥٤، «شرح التسهيل» ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٦) في (ج): منقول.

<sup>(</sup>٧) «لسان العرب» (كنفج) ١٧١/١٢.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ج).

قوله:

(وحلق السماذي والقبوانس فداسهم دوس الحصاد الدائس)(١)

قاله عمرو<sup>(۲)</sup> بن كلثوم، والشاهد في آخره، حيث فصل بين المتضايفين به (الحصاد)، وهو مفعول (دوس)، و(حلق) مجرور عطفًا على ما قبله. و(الماذي)<sup>(۲)</sup> بالمعجمة وتشديد الياء: من الدروع البيض، و(القوانس)<sup>(3)</sup> جمع قونس: وهو أعلى البيضة من الحديد، (وكقول الطرماح:

(يطفن بحوزي المراتع لم ترع بواديه من قرع القسي الكنائن)(٥)

الشاهد في آخره حيث فصل بين المتضايفين بـ(القسي)، وهو مفعول (قرع) و(يطفن) الياء من (٦) أطاف به (٧)، أي: ألم به وقاربه، والضمير فيه يرجع إلى بقر الوحش، (والحوزي) (٨) بضم المهملة وكسر الزاي، أي (9): الثور الذي يتبعه (١٠٠) وبقر الوحش في المرعى ومورد الماء، وهو الذي

 <sup>(</sup>۱) الرجز لعمرو بن كلثوم في «المقاصد النحوية» ۲۱/۳.
 وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ۱۸۰/۲.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن كلَّثوم بن مالك بن عتَّاب، من بني تغلب، أبو الأسود. ت٤٠ق هـ. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، كان من أعزّ الناس نفسًا، قتل الملك عمرو بن هند، ثم مات في الجزيرة الفراتية، له ديوان شعر.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٢٤٠، «الأعلام» ٨٤/٥.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب؛ (مذی) ٦١/١٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (قونس) ۲۱۸/۱۱.

 <sup>(</sup>٥) البيت للطرماح في «ديوانه» (٤٨٦)، «شرح عمدة الحافظ» (٤٩٤)، «المقاصد النحوية»
 ٣٦/٢ وبلا نسبة في: «الإنصاف» ٤٢٩/٢، «الخصائص» ٤٦٦/٣.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) ﴿لسان العرب؛ (طوف) ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>A) «لسان العرب» (حوز) ۱۳۸۹/۳.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): يتبع.

يجوزهن ويجمعهن عمن يقصدهن من بنى آدم وغيرهم، و(المراتع) جمع مرتع وهو: محل الرتع، أي: الأكل، و(لم ترع)(١) مجهول من الروع، وهو القرع(٢) و(البوادي) البوادر، و(الكنائن)(٣) جمع كنانة، وهي: الجعبة التي يجعل فيها السهام.

قوله(١٤): (وقول الآخر:

عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق<sup>(٥)</sup> البغاث الأجادل<sup>(٢)</sup> (ومن يلغ أعقاب الأمور فإنه جدير بِهُلْكِ آجلِ أو معاجل)

الشاهد في (سوق البغاث الأجادل) حيث فصل بين المتضايفين بـ (البغاث) (۱۷ بتثليث الموحدة وبالثاء المثلثة (۱۸): طائر ضعيف يصاد ولا يصطاد، وهو مفعول (سوق) و(عتوا) أفسدوا و(إذ) بمعنى: حين و(السلم) بالكسر والفتح: الصلح.

و(الأجادل) جمع أجدل: طائر.

قوله(٩): (وقول الأحوص:

لنن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام)(١٠)

السان العرب، (روع) ۳/۱۷۷۷.

<sup>(</sup>٢) في (ج): الفزع.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب) (كنن) ١٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٦) البيت الأول لبعض الطائيين في «شرح عمدة الحافظ» (٤٩١).
 وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢٢٦/٢، «شرح الأشموني» ١٧٩/٢، «شرح التصريح» ٢/٥٠/٠.

<sup>(</sup>٧) (لسان العرب) (بغث) ١/٥١١.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۱۰) البيت للأحوص في: «ديوانه» (۱۸۹)، «خزانة الأدب» ٤١٥/٤، «شرح التصريح» ٧/٩٥، «شرح شواهد المغني» ٢/٧٦٧، «المقاصد النحوية» ١٠٩/١. وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢٣٤/٢، «المغني» (۸۸۱)، «شرح التسهيل» ٣/٨٧٨.

وصف به قائله أحوال (مطر) اسم رجل كان أقبح الناس، وكانت امرأته من أجمل النساء، وأرادت فراقه وهو لا يرضى، والشاهد في (نكاحها مطر) حيث فصل بين المتضايفين بالضمير وهو مفعول (نكاح) ويجوز أن يكون فاعله إذ يقال: نكحته ونكحها. قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ رُوْبًا غَيْرَاً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وروي رفع (مطر) ونصبه.

قوله: (وهذا ليس بضرورة إذ يمكنه أن يقول: فإن نكاحها مطر)، أي: بالرفع (أو مطرًا) بالنصب، ويكون فاعلاً أو مفعولاً لـ(نكاحها)، ويكون المصدر مضافًا إلى [مفعوله، لا إلى (مطر)](١).

قوله:

(فـزجـجـتـهـا بـمـزجـة زج الـقـلـوص أبـي مـزاده)(۲)

الشاهد في آخره حيث فصل بين المتضايفين بـ(القلوص) وهو مفعول (زج)، و(الزج)<sup>(٣)</sup> الطعن بالرمح، و(المزجة)<sup>(٤)</sup> بكسر الميم: رمح قصير كالمزراق، و(القلوص)<sup>(٥)</sup> بفتح القاف: الشابة من النوق.

قوله (۲<sup>)(۷)</sup>: (بمفعوله الثاني) أو بالظرف كما ذكره الناظم، وفي

<sup>(</sup>١) في (ج): معموله، أي: فاعله.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في: «الإنصاف» ۲/۷/۱، «تخليص الشواهد» (۸۲)، «خزانة الأدب» ٤١٥/٤، ٤١٦، ٤١٦، ٤١٦، «شرح الأشموني» ٢/١٨٠/، «شرح الشماط)» ١٨٩/١، «الكتاب» ١٧٦/١، «المقاصد الشافية» ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (زجج) ١٩/٦.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (زجج) ١٩/٦.

<sup>(</sup>a) «لسان العرب» (قلص) ۲۸۱/۱۱.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٢٨٨/١: الصورة الثانية: فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله الأول بمفعوله الثاني.

<sup>(</sup>٧) مكانها بياض في (ج).

معناه(١) المجرور، مثال الظرف قول الشاعر: كناحت يومًا صخرة بعسيل(٢).

ومثال المجرور: قوله ﷺ: «هل أنتم تاركوا لي صاحبي، (٣)، وفي معنى المفعول الثاني الثالث.

قوله<sup>(٤)</sup>: (كقول الشاعر:

ما زال يوقن من يؤمك بالغنى وسواك مانع فضله المحتاج)(٥)

الشاهد في آخره حيث فصل بين المتضايفين بقوله: (فضله) وهو المفعول الثاني لـ(مانع). (ويؤمك)، أي: يقصدك، و(بالغني) متعلق بـ(يوقن). قوله: (بما نصبه المضاف من مفعول به) جعل<sup>(٢)</sup> (ما) منصوب بنزع الخافض و(مفعولا) تمييزًا، وجعل غيره (ما) فاعل (فصل)، و(مفعولا) حالاً

الخافض و(مفعولا) تمييزًا، وجعل غيره (ما) فاعل (فصل)، و(مفعولا) حالا أي: أجز أن يفصل المضاف ما نصبه المضاف حالة كون منصوبه مفعولاً به أو ظرفًا.

قوله: (مثال الفصل بالأجنبي من المضاف قول الشاعر: كما خط الكتاب بكف يومّا للهودي يلقارب أو يلزيل)(٧)

<sup>(</sup>١) في (ج): معني.

<sup>(</sup>٢) صدرُه:

فَرِشني بخير لا أكُونَنْ ومِدْحتي

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في: «الدرر» (٤٣/٥» (شرح الأشموني» ١٨٢/٢) (شرح التصريح» ٢/٨٥٠) (همع الهوامع» ٢/٣٢٨، (المساعد» ٢/٨٣٨).

٤) من حديث أبي الدرداء في «صحيح البخاري» ١٣٣٩/٣، كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢٢٨/٢، «شرح الأشموني» ١٨١/٢، «شرح التصريح» ٥٨١/٢، «المقاصد النحوية» ٣٦٩/٣.

<sup>(</sup>٧) إعرابُه هذا؛ لبيت ابن مالك وهو غير مذكور:

فَصْلَ مُضَافِ شِبْه فِعْلِ ما نَصَبْ مفعولاً أو ظرفًا أَجِزْ، ولم يُعَبْ البيت لأبي حيّة النُميري في: «الإنصاف» ٢٢٢/١، «خزانة الأدب» ٢١٩/٤، «الدرر» ١٦٦/٢، «شرح التصريح» ٥٩/٢، «الكتاب» ١٧٩/١، «المقاصد الشافية» ١٨٦/٤.

وبلا نسبة في «الخصائص» ٤٠٥/٢، «رصف المباني» (٦٥)، «شرح ابن عقيل» ٨/٧/ «شرح المفصل» ١٠٣/١، «همع الهوامع» ٥٢٥/٢، «المساعد» ٢٦٨/٢»=

قاله أبو حية (١) النميري، (وما) مصدرية، أي: رسم هذه الدار كخط الكتاب، والشاهد فيما بعده حيث فصل بين المتضايفين بالظرف، أعني: يومًا، وهو أجنبي عن (كف)، و(يقارب) و(يزيل) أي: يباعده.

قوله: (وقول الآخر:

هما أخوا في الحرب من لا أخاله إذا خاف يومًا نبوة فدعاهما)(٢)

قالته (عزة الخثعمية)<sup>(٣)</sup> رثت به ابنيها، والشاهد في أوله، حيث فصل بين المتضايفين بقوله: (في الحرب)، وهو أجنبي، و(النبوة)<sup>(٤)</sup> من نبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة، أي: المضروب به. قال الجوهري<sup>(٥)</sup>: وإنما دخلته الهاء، وإن كان بمعنى مفعول؛ لأنه صار في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة.

قوله(٦): (وقول الآخر:

تسقي امتياحًا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف (٧)

<sup>= «</sup>البهجة المرضية» (٣٣٣)، «توضيح المقاصد» ٤٠٨/١، «وأوضع المسالك» ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>۱) أبو حيّة الهيثم بن الربيع بن زرارة من بني نمير بن عامر. ت١٨٣هـ. شاعر مجيد راجز من أهل البصرة، له ديوان شعري صغير. «الشعر والشعراء» ٧٧٨، «الأعلام» ١٠٣/٨.

<sup>(</sup>۲) البيت لعمرة الجشمية، أو لدرنا بنت عبعبة الجحدرية في «الإنصاف» ٤٣٤/٢، «الدرر» ٢/٢، «المقاصد النحوية» ٤٧٢/٣، «المقاصد الشافية ١٨٧/٤، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٠٨٣، والكتاب» ١٨٠/١. للمرزوقي (١٠٨٣، ولدرنا بنت عبعبة في «شرح المفصل» ٢١/٢، «الكتاب» ١٩٠/١. وبلا نسبة في «الخصائص» ١٩٥/١، «همع الهوامع» ٢٦٢/٢، «المساعد» ٢٦٩/٣، «توضيح المقاصد» ٤٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): عمرة الجنصية.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (نبا) ٢٩/١٤.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (نبا) ص(١١٠٩).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۷) البيت لجرير في: «ديوانه» ۲۸٦/۱، «الدرر» ۲۰۰۲، «شرح التصريح» ۲۸۲/۰، «المساعد» ۳۳۹/۳، وبلا نسبة في «همع الهوامع» ۲۲۱/۰، «البهجة المرضية» (۳۳۳)، «توضيح المقاصد» ۲۷۱/۱، «أوضح المسالك» ۲۳۱/۲.

قاله جرير، مدح به يزيد بن عبدالملك. والضمير في (تسقي) يرجع إلى أم عمرو قبله. (وامتياحًا)(١) من متح الماء يمتحه متحًا إذا نزعه، والماتح: المستقى.

والشاهد فيما بعده؛ حيث فصل بين المتضايفين بـ(المسواك) وهو أجنبي، أو تسقى ندى ريقتها المسواك، فـ(ندى) مفعول أول لـ(تسقي) و(المسواك) مفعول ثان، وهو أجنبي و(امتياحًا) حال بمعنى: ممتحية (٢)، أي: مستوكة، والكاف للتشبيه، و(ما) مصدرية. و(الرصف) فاعل (تضمن)، و(ماء المزنة) أي: السحابة مفعوله و(الرصف) (٢) جمع (٤) (رصفة، وهي من حجارة مرصوف بعضها إلى بعض، وماء الرصف)

قوله<sup>(١)</sup>: (وقول الآخر:

أنبجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا(٧)

قاله الأعشى ميمون بن قيس مدح به شخصًا و(أنجب) فعل يقال: أنجب الرجل إذا ولد نجيبًا، و(والداه) فاعله، والشاهد في (أيام) مع ما بعده؛ حيث فصل بين المتضايفين بقوله: والداه به (٨)، إذ التقدير: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه أي: ولداه، والمخصوص بالمدح محذوف، أي: نعم ما نجلاه هما.

السان العرب: (متح) ١٣/١٣.

<sup>(</sup>۲) في (ج): ممنوحة.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسانَ العرب؛ (رصف) ٢٢٧/٥.

<sup>(</sup>٤) في (ج): زيادة: تضمن.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۷) البيت للأعشى في: «ديوانه» (٢٥٦)، «الدرر» ٢٦٤/٢، «شرح التصريح» ٢٥٨/٠، «المماعد» «المقاصد النحوية» ٣/٧٧٤، وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢/٣٧/، «المساعد» ٢/٣٠/، «همع الهوامع» ٢/٧٢٠، «توضيح المقاصد» ٤٠٩/١، «أوضح المسالك» ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ج).

قوله<sup>(۱)</sup>: (ومثال الفصل بالنعت قول معاوية رضي الله عنه:

نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب)(٢)

قاله معاوية لما اتفق ثلاثة من الخوارج على أن يقتلوا علي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، ومعاوية، فسلم اثنان وقتل علي رضي الله عنه، و(المرادي) هو عبدالرحمن بن ملجم، والشاهد في آخر البيت، إذ التقدير: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح كما ذكره الشارح.

قوله<sup>(٣)</sup>: (ومثال الفصل بالنداء قول الآخر:

كأن برذون أبسا عسمسام زيد حمار دق باللجام)(٤) الشاهد فيه ظاهر و(حمار) بالرفع(٥) خبر (كأن).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) البيت لمعاوية بن أبي سفيان في: «الدرر» ۱٦٢/۲، «شرح التصريح» ٥٩/٢، «المقاصد النحوية» ٢/٥٥/١، «شرح ابن عقيل» النحوية» ٢/٨٥/١، «شرح ابن عقيل» ٧٩/٢، «أوضح المسالك» ٢٣٥/٢، «همع الهوامع» ٢٦٢٢، «توضيح المقاصد» ١٨٨/٤، «المساعد» (٣٧٧)، «شرح المكودي» (١٥٥)، «المقاصد الشافية» ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في: «الخصائص» ٤٠٤/٢، «الدر» ١٦٣/٢، «شرح التصريح» ٢٠٢٢، «المقاصد النحوية» ٤٨٠/٣، «همع الهوامع» ٢٧٧/٥، «شرح الأشموني» ١٨٦/٢، «المقاصد الشافية» ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

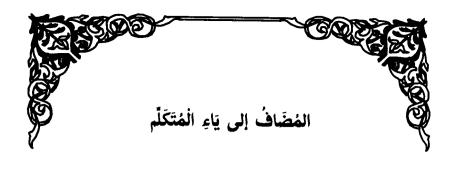

لَمْ يَكُ مُعْنَلاً: كرَامٍ، وقَذَى جَميعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحَهَا احْتُذِي ما قَبْلَ واو ضُمَّ فانحسِزهُ يَهُنْ هُذَنِل الْقِلْابِهَا يَاءً حَسَنْ

٤٢٠ ـ آخِرَ ما أُضِيفَ لِلْيَا اكسِرْ إِذَا ٤٢١ ـ أَوْ يَكُ كَابْنَيْن، وَزَيْدَيْنَ، فَذِي ٤٢٢ ـ وتُدخَمُ الْيَا فيهِ، والْواوُ، وإِنْ ٤٣٣ ـ والفّا سَلُمْ، وفي المقصور عَنْ

\* \* \*

### المضاف إلى ياء المتكلم

قوله: (إلا أن يكون مقصورًا أو منقوصًا) بين به أنهما المرادان بقول الناظم، معتلًا بقرينة تمثيله بـ(رام)، و(قذى) وإلا فالمعتل أعم منهما نحو: ظبي، وصنو، وقد بين الشارح حكمه بعد.

قوله<sup>(۱)</sup>: (وذهب الجرجانی<sup>(۲)</sup> ........

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر بن عبدالرحمٰن الجرجاني النحوي.

أخذ النحو عن ابن أخت الفارسي، صنّف: «المغني في شرح الإيضاح»، «المقتصد في شرحه»، «إعجاز القرآن الكبير والصغير»، «الجمل»، «العمدة في التصريف»، وغير ذلك.

مات سنة إحدى ـ وقيل: أربع ـ وسبعين وأربعمائة. فبغية الدعاة، ٩١/٢.

وابن الخشاب<sup>(۱)</sup> (رحمهما الله تعالى)<sup>(۲)</sup> إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني). فيه في هذه الحالة أربعة مذاهب<sup>(۲)</sup> أحدها هذا، والثاني وقد ذكره الشارح أيضًا: أنه معرب بحركات مقدرة في الرفع والنصب والجر، وهو مذهب الجمهور. والثالث: أنه معرب بذلك في الرفع، والنصب وبالكسرة الظاهرة في الجر، وإليه ذهب ابن مالك. والرابع: أنه لا معرب ولا مبني، وإليه ذهب ابن جني.

قوله: (فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء).

قال ابن هشام (٤): وندر إسكانه بعد الألف في قراءة نافع: ﴿وَمَحْيَايِ وَمَحْيَايِ وَمَحْيَايِ ﴿وَمَحْيَايِ وَلَانِعَامِ: ١٦٢]، وكسرها (بعدها) (٥) في قراءة الأعمش (٢) والحسن ﴿هي عَصَايِ﴾ (٧)، وهو مطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم. وعليه قراءة حمزة: ﴿بِمُصْرِخِيٍّ﴾ (٨).

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نضر بن الخشاب أبو محمد التحوي.

كان أعلم أهل زمانه بالنحو، وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة والحساب والهندسة...

صنف: «شرح الجمل» للجرجاني، «شرح اللُّمع» لابن جني ـ لم يتم ـ وغير ذلك. مات سنة سبع وستين وخمسمائة.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ٢٩/٢ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر «توضيح المقاصد» ٤١٢/١، «المساعد» ٣٧٣/٢، «شرح الأشموني» ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) "أوضح المسالك" ٢٣٧/٢ ـ ٢٣٨. انظر: «القراءة في البحر المحيط". وفي "حجة القراءات" (٢٧٩): "قرأ نافع: (ومَحْيايُ) ساكنة الياء، (ومماتيَ لله) بفتح الياء، وقرأ الباقون: (ومحيايَ) بفتح الياء، (ومماتيُ) ساكنة الياء.

 <sup>(</sup>٥) سليمان بن مهران الأسدي بالولاء، أبو محمد (١٤٨هـ). تابعي مشهور أصله من بلاد الريّ، ومنشأه ووفاته في الكوفة، كان رأسًا في العلم النافع والعمل الصالح.
 «غاية النهاية» ٣١٥/١، «الأعلام» ٣١٣٥/٣.

٦) في (ب): بعد الألف. وما أثبته من الأصل.

<sup>(</sup>٧) سورة طه، الآية: ٢.

<sup>(</sup>A) سورة إبراهيم، الآية: ۲۲.

قوله: (وتقلب الضمة قبلها كسرة) خرج بالضمة الفتحة، كفتحة (مصطفى) فلا تغير كما علم من كلامه قبل.

قوله: (وأما الألف فتبقى ساكنة، والياء بعدها مفتوحة). قال المرادي (۱): وينبغي أن يستثنى منه (۲) ألف «لدى» و «على» الاسمية، فإن الأكثر فيها قلبها ياء (۱)، وفي استثناء (٤) هذين تسمح؛ لأن ألفهما ليست ألف مقصور، ولا مستثنى على أن قلبها بالأصح يختص بالاسمية، ولا بياء المتكلم بل يجري في غيرهما نحو: عليه، ولديه.

### قوله<sup>(٥)</sup> (قال شاعرهم:

سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع)(١٦)

قاله أبو ذؤيب الهذلي، رثى به بنيه الخمسة، هلكوا جميعًا في طاعون، والشاهد في (هوي) وأصله هواي. و(أعنقوا)، أي: تبع بعضهم بعضًا. و(فتخرموا) مجهول، أي: تخرمتهم المنية واحدًا واحدًا.

<sup>(</sup>١) اتوضيح المقاصد؛ ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في «التوضيح» ١/٤١٤: فإنَّ الأكثر فيه القلب مع ياء المتكلم.

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٢/ ٥٣٠:

وقلبها في لدى، وإلى، وعلى، الاسمين أكثر وأشهر في اللغات من السلامة نحو: لديً، وعليًّ الشيء، وإليًّ، وبعض العرب يقول: لدّاي وعَلاي نقله أبو حيان معترضًا به على صاحب «التمهيد» في نفيه ذلك.

وانظر: ﴿أُوضِح المسالكِ ٢٤٠/٢، ﴿شُرَحِ الْأَشِمُونِي ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في: «شرح أشعار الهذليين» ٧/١، «الدرر» ١٦٥/٢، «سرّ صناعة الإعراب» ٢٠٠٠/، «شرح شواهد المغني» ١٢/١، «شرح قطر الندى» (١٩١)، «شرح المفصل» ٣٣/٣، «همع الهوامع» ٢٩٧٢ه.

وبلا نسبة في: «أوضع المسالك» ١٩٩/٣، «شرح الأشموني» ١٩٣/٢، «شرح السهيل» ٢٨٣/٣. ابن عقيل، ٨٥/٢، «المقاصد الشافية» ٢٠٧/٤، «شرح التسهيل» ٢٨٣/٣.

قوله: (ويجوز في ياء المتكلم مضافة إلى غير الأربعة) المعنى مضافًا إليها غير الأربعة، لكنه أراد بالإضافة النسبة، أي: منسوبة إلى غير الأربعة.

قوله: (والفتح هو الأصل، والإسكان تخفيف. وقيل: الإسكان هو الأصل، وجمع بينهما بأن الإسكان أصل أولي، إذ هو أصل كل مبني، والفتح أصل ثان، إذ هو أصل ما هو على حرف واحد)، قاله المرادي<sup>(۱)</sup>، ومن ذلك بالإضافة في نحو: أب وأخ، ففيها الوجهان. وأجاز المبرد رد اللام وإدغامها في الياء مع الفتح.

<sup>(</sup>١) انظر: (توضيح المقاصد) ٤١٢/١.



٤٢٤ ـ بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ في الْعَمَلْ مُضَافًا، أو مجردًا، أو مَع الْ
 ٤٢٤ ـ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ «أَن»، أوْ «مَا» يَحُلَّ محلَّه، ولاشم مَضدَرٍ عَمَلُ

#### إعمال المصدر

قوله: (أو القائم بذاته)، أي: القائم الغير الصادر، وإلا فالقائم بذاته أعم من أن يكون صادرًا أو غير صادر.

قوله: (فإن كان أوله ميم مزيدة... إلخ) في جعله ما أوله ميم لغير مفاعلة اسم مصدر تجوز، بل هو مصدر حقيقة، نبه عليه ابن هشام في  ${}^{(1)}$ .

قوله: (لغير ثلاثي)، أي: مجرد.

قوله: (كالغسل والوضوء)، أي: من قولك: اغتسل غسلاً وتوضأ وضوءًا.

قوله: (وإلا فهو المصدر) يدخل فيه علم الجنس المعنوي كـ(فجار، وحماد) للفجرة، والمحمدة، مع أنه ليس بمصدر، بل اسم مصدر.

<sup>(</sup>١) اشرح شذور الذهب، ١٠٠ ـ ٤١١.

قوله: (بشرط أن يقصد به قصد فعله... إلخ)، يشترط<sup>(۱)</sup> فيه أيضًا الإظهار خلافًا للكوفيين وكونه مكبرًا. وكونه غير محدود بالتاء إلا ما شذ، وأن لا يوصف قبل معموله. فلا يجوز (مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح)، ولا (عجبت من ضريبك زيدًا). ولا (عرفت ضربتك زيدًا). ولا (أعجبني ضربك الشديد زيدًا). لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فلا يفصل بينهما بالوصف، ومما خرج باشتراط أن محل ما ذكر محل المصدر المفعول المطلق ما لم يكن بدلاً من اللفظ بفعله، فهو العامل لنيابته لا لمصدريته. ولهذا لا يقدر بـ(أن) والفعل، كما ذكره الشارح بعد.

قوله: (فيقدر (بأن) والفعل إن كان ماضيًا أو مستقبلاً) يقدر أيضًا فيهما بـ(ما) كما صرح به المرادي<sup>(٢)</sup>.

قوله: ومثله قول الشاعر:

بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل)<sup>(٣)</sup>

قاله المرار التميمي. و(بضرب) متعلق بـ(أزلنا). والشاهد في (رؤوس قوم) حيث نصب بـ(ضرب) وهو منون (وهام)<sup>(1)</sup> جمع هامة، وهي الرأس، وإضافتها إلى المرؤوس لاختلاف اللفظين، ومثل هذا توكيد. وإلى القوم، وهو يذكر ويؤنث لكونه اسم جمع. قال تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ، قَوْمُكَ﴾ [الأنعام: ٦٦]، وقال: ﴿كَذَّبَ مِنْ فَرَحُ نُوجِ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، و(المقيل): الأعناق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الأشموني» ۲۰۲/۲، «توضيح المقاصد» ۷/۲، «همع الهوامع» ۵٤/۳، «المساعد» ۲۲٦/۲ ـ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في الوضيح المقاصد؛ ٦/٢: فإن أريد به غير الحال جاز أن يقدّر برأنُ) أو بر(ما) وإنْ أُريد به الحال قُدّر بر(ما) ولم يُقَدّر بر(أنُ)؛ لأنَّ مصحوبها لا يكون حالاً، فلذلك لم يقتصر على (أنُ) كما فعل بعضهم.

<sup>(</sup>٣) البيت للمرار بن منقذ التميمي في «المقاصد النحوية» ٢٩٩/٣. و وبلا نسبة في: «شرح أبيات سيبويه» ٣٩٣/١، «شرح المفصل» ٢١/٦، «شرح الأشموني» ١٩٩/٢، «الكتاب» ١٩٠/١، «شرح ابن عقيل» ٢/ ٨٩، «المقاصد الشافية» ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (هوم) ١٦٢/١٥.

قوله: (كقول الشاعر:

ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل)(١)

أي: هو ضعيف النكاية. والشاهد في (أعداءه) حيث نصب بـ(النكاية) وهو مصدر معرف بـ(أل). و(الفرار) مفعول أول لـ(يخال)، أي: يظن و(يراخي الأجل) مفعوله الثاني، أي: يظن أن الفرار من الموت يباعد الأجل. قوله: (وقال الآخر:

لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا)(١)

قاله المرار<sup>(٣)</sup> الأسدي. والشاهد في (مسمعا) حيث نصب بـ(الضرب) وهو مصدر معرف بـ(أل). والمعنى: لقد<sup>(٤)</sup> علمت أوائل الخيل المغيرة (أنني لقيت فلم أنكل)، أي: أعجز. وروي بدل (لقيت): لحقت، وكررت، وضربت.

قوله: (وهو المنون)، أي: لفظًا أو تقديرًا ليشمل مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢] على (٥) قراءة (٢٦) رفع القلوب.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في: «أوضح المسالك» ۲٤۱/۲، «خزانة الأدب» ۱۲۷/۸، «الدرر» ۲۶۳/۱، «الدرر» ۲۰۳۲، «شرح الأشموني» ۱۹۹/۲، «شرح ابن عقيل» ۱۹۰/۲، «همع الهوامع» ۵۹/۲، «المساعد» ۲۳۰/۲، «المقاصد الشافية» ۲۷۷/۲.

<sup>(</sup>۲) البيت للمرار الأسدي في: «ديوانه» (٤٦٤)، «الكتاب» ١٩٣/١، «المقاصد الشافية» ٤١٧/٤. وللمرار الأسدي أو لزغبة بن مالك في «شرح المفصل» ١٤٠٦، «المقاصد النحوية» ٢٠٠/٢، «شرح ابن عقيل» ١١٦/٣، «همع الهوامع» ٣٠٠/، «شرح التسهيل» ١١٦٣.

 <sup>(</sup>٣) المزار بن سعيد بن حبيب الفقعسي، أبو حسان، شاعر إسلامي، من شعراء الدولة الأموية، وكان مفرط القصر، ضئيلاً، كان يهاجي المساور بن هند، كان كثير الشعر، كتب عنه الكثير.

<sup>«</sup>معجم الشعراء» ٤٠٨، «الشعر والشعراء» ٧٠٣، «الأعلام» ١٩٩/٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في البحر المحيط؛ ٥٧/٧: وقرئ (القلوبُ) بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو (تقوى) والضمير في (فيها) عائد على (البدن) على قول الجمهور.

قوله: (كقول الشاعر:

(وبعد عطائك المائة الرتاعا)(١) قاله القطامي، مدح به زفر بن الحارث الكلابي، وصدره (أكفرا بعد رد الموت عني) والهمزة للاستفهام الإنكاري، أي: أكفر بعد رد زفر بن الحارث الموت عني وبعد ما ذكر، وكانوا قد أسروه ليقتلوه فأنقذه زفر ورد عليه ماله، وأعطاه مائة بعير من غنائم القوم الذين أسروه. (والرتاع) بكسر الراء: الإبل التي ترتع. والشاهد في (المائة) حيث نصب (بعطائك) وهو اسم مصدر، أي: وبعد إعطائك إياي المائة الراتعة من الإبل.

قوله: (وليس ذلك بمطرد في اسم المصدر، ولا فاش)، أي: كثير لكن اسم المصدر الميمي كالمصدر اتفاقًا.

٤٢٦ ـ وبَعْدَ جَرُهِ الَّذِي أُضيفَ لَهُ كَمُلْ بِنَصْبٍ، أَوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ

قوله: (فإذا كان مضافًا جاز أن يضاف إلى الفاعل... إلخ)، المصدر المضاف خمسة أحوال<sup>(٢)</sup>:

الأول: أن يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله نحو: ﴿وَمَا كَاكَ آسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ [التوبة: ١١٤].

الثاني: عكسه نحو: ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ [فصلت: ٤٩].

الثالث: أن يضاف إلى فاعله وينصب مفعوله.

والرابع: عكسه، وقد ذكرهما الشارح كالثاني.

الخامس: أن يضاف إلى الظرف فيرفع وينصب كالمنون نحو: عجبت

 <sup>(</sup>۱) البيت للقطامي في: «ديوانه» (۳۷)، «تذكرة النحاة» (٤٥٦)، «شرح التصريح» ٢٥/٢، «شرح شواهد المغني» ٢٠٥/٨، «خزانة الأدب» ١٣٦/٨، «الدرر» ١٣٠/٨. وخزانة الأدب» ١٣٦/٨، «الدرر» ٢٠٥/١، «شرح شذور وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢٤٣/٢، «شرح الأشموني» ٢٠٥/٢، «شرح شذور الذهب» «شرح ابن عقيل» ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الأشموني» ٢٠٨/٢ ـ ٢٠٠، «همع الهوامع» ٦١/٣ ـ ٦٢٠

من انتظار يوم الجمعة زيد عمرًا.

وقوله(١): (ونحوه قول الشاعر:

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف)(٢)

قاله الفرزدق، و(تنفي) من نفي الشيء: طرده و(يداها) فاعله والضمير فيه يرجع إلى الناقة. و(الهاجرة) نصف النهار عند اشتداد الحر.

قاله الجوهري (٣)، و(الدراهيم) جمع درهام لغة في درهم، فالياء ليست للإشباع بخلاف ياء (الصياريف) جمع صيرف.

ويروى بدل (الدراهيم). الدنانير. والشاهد نفي. . . حيث أضيف فيه المصدر إلى مفعول، ورفع فاعله.

قوله: (بدليل قوله ﷺ آخره) نكتة العدول إلى الاستدلال به عن الاستدلال بآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] احتمال كون ﴿مَنِ اسْتَطْاعَ ﴾ ـ في الآية ـ بدلاً من الناس، وفساد المعنى (٤) إذ المعنى حيننذ. ولله على الناس ـ مستطيعهم وغير مستطيعهم ـ أن يحج البيت المستطيع.

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٢٩٨/١: وأن يضاف إلى المفعول فيجرّه، ثمَّ يرفع الفاعل نحو: بلغني تطليقُ هندٍ زيدٌ، ونحوه قول الشاعر:...

<sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق في: «ديوانه»، «الإنصاف» ۲۷/۱، «سرّ صناعة الإعراب» ۲۰/۱، «راب» ۴۲/۱، «المقاصد «شرح التصريح» ۲۰۱۲، «الكتاب» ۲۸/۱، «خزانة الأدب» ۴۲۶، ۴۲۶، «المقاصد النحوية» ۴۲۱/۳، وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ۳۱۸/۳، «تخليص الشواهد» (۱۲۹)، «شرح الأشموني» ۲۰۹۲، «شرح ابن عقيل» ۹۳/۲.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (درهم) ١/٠٠٠.

<sup>(3)</sup> قال ابن عقيل في الشرحه (٩٧/٢) وليس هذا الثاني مخصوصًا بالضرورة، خلافًا لبعضهم، وجُعل منه قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَعَلَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾، فأعرب (مَنْ) فاعلاً برحبًا، ورُدُ بأنّه يصير المعنى: ولله على جميع الناس أن يحبّ البيت المستطيع، وليس كذلك فرمَنْ) بدلّ من الناس والتقدير: ولله على الناس مستطيعهم حج البيت.

٤٢٧ ـ وَجُرُّ مَا يَشْبَعُ مَا جُرَّ، وَمَنْ راغَى في الأَثْبَاعِ المحَلُّ فَحَسَنْ

قوله (۱): (إن كان مقدرًا)، أي: المصدر.

قوله: (الجر حملاً على اللفظ) هو الأكثر والقياس.

قوله: (كما قال:

حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم)(٢)

قاله لبيد العامري، وصف به حمار وحش وأتانا قد كان في خصب زمانًا حتى إذا وجد جدب أسرع فيها إلى كل نجد يرجو فيه أطيب الكلأ وأهنى الورد.

وقوله: (تهجر)، أي: حمار الوحش، أي: سار في الهاجرة.

(والرواح)<sup>(٣)</sup> ما بين الزوال والليل. (وهاجها)، أي: الأتان، أي: آثارها في وقت طلب الماء، أي: طلبها الحمار مثل طلب المعقب، من: عقب في الأمر إذا تردد في طلبه مجدًّا. وفي نسخة: (وهاجه) والشاهد في (المظلوم) حيث رفع حملاً على المحل؛ لأنه صفة لـ(المعقب) في المعنى وهو فاعل (طلب)، وإن كان مجرورًا لفظًا.

قوله: (وقال الآخر:

 <sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٢٩٩/١: فإن أتبعت المضاف إليه المصدر فلك في التابع الجرّ حملاً...

<sup>(</sup>٢) البيت للبيد بن ربيعة في: «ديوانه» (١٢٨)، «الإنصاف» ٢٣٢/١، «خزانة الأدب» ٢٤٢/٢ ـ ٢٤٥، «الدر» ٢٤٥/٨، «شرح التصريح» ٢٥/٢، «شرح المفصل» ٢٦٦٦، «شرح المقاصد الشافية» ٢٥٧/٤، وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢٤٢/٢، «شرح الأشموني» ٢٤٢/٢، «شرح ابن عقيل» ٩٨/٢، «همم الهوامع» ٨٠٠٠٠.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (روح) ۱۷۶۹/۳.

السالك الثغرة اليقظان سالكها مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل)(١) قاله المتنخل(٢) الهذلي.

و(السالك) خبر بعد خبر لقوله فيما قبله: (وأنت الحازم البطل). و(الثغرة)<sup>(٦)</sup> وهي: الثنية، بالنصب بالمفعولية وبالجر بالإضافة. وكذا يجوز الوجهان في (اليقظان)؛ لأنه صفة الثغرة و(سالكها) فاعله ويروى: كالثها، أي: حافظها (ومشي)، أي: ويمشي مشي الهلوك<sup>(١)</sup> بفتح الهاء، أي: المرأة الفاجرة. (والخيعل) قميص لا كم له، وقيل: قميص قصير، وهو مبتدأ، و(عليها) خبره، والجملة حال و(الفضل) بضم الفاء والضاد: اللابسة ثوب المهنة والخلوة كما قاله الشارح<sup>(٥)</sup>، والشاهد فيه حيث رفعه؛ لأنه صفة لـ(الهلوك) المرفوع على<sup>(١)</sup> المحل؛ لأنه فاعل المشي. وقيل: (الفضل): الخيعل لبس تحته إزار فعليه هو صفة للخيعل فلا شاهد فه.

قوله: (كما قال:

<sup>(</sup>۱) البيت للمتنخّل الهذلي في: «تذكرة النحاة» (٣٤٦)، «خزانة الأدب» ١١/٥، «شرح أشعار الهذليين» ٣٢٨١/٣، وللهذلي في «الخصائص» ١٦٧/٢، «سرّ صناعة الإعراب» ٢١١/٢.

وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢١١/٢، «همع الهوامع»... «شرح التسهيل» ٣/٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲) المتنخل الهذلي مالك بن عويمر بن عثمان بن حبيش الهذلي أبو أثيلة، شاعر من نوابغ هذيل، قال الأصمعي: هو صاحب أجود قصيدة طائية قالتها العرب.
 «الشعر والشعراء» ٢٦٣، «الأعلام» ٢٦٤/٥.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسان العرب؛ (ثغر) ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (هلك) ١١٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) اشرح ابن الناظم؛ ٣٠٠/١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قد كنت (١) دايَنْتُ بها حَسَّانا مَخَافَةَ الإفلاس واللَّيَّانَا)(٢)

قاله زياد العنبري<sup>(٣)</sup>. و(داينته) من المداينة، وهي المعاملة المقتضية للدين و(بها)، أي<sup>(٤)</sup>: بالقينة. و(الليانا) بفتح اللام أكثر من كسرها: المطل بالدين. والشاهد فيه حيث نصب عطفًا على محل الإفلاس؛ لأنه منصوب بالمفعولية للمخافة.

قوله: (كقول القائل:

يمرون بالدهنا خفافًا عيابهم ويخرجن من دارين بجر الحقائب (٥) على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلاً زريق المال ندل الثعالب

تقدم بيانه في باب المفعول المطلق. والشاهد في (ندلاً) فإنه بدل من (اندل): من ندل يندل: إذ اختلس، أي: اندل يا زريق المال.

وهو متحمل لضمير الفاعل وناصب للمفعول به، ومنهم من يجعل العامل الفعل المقدر كما أنه الناصب للمصدر الذي هو بدل منه.

<sup>(</sup>١) في (ج): كانت.

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤبة في: ملحق ديوانه (١٨٧)، «الكتاب» ١٩١/١. ولزياد العنبري في «شرح التصريح» ٢٥/٦، «شرح المفصل» ٢٥/٦.

وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢٤٧/٢، «خزانة الأدب» (١٠٢/، «شرح ابن عقيل» ٩٩/٢، «شرح المفصل» ٦٩/٦، «المغني» (٦٦٩)، «شرح التسهيل» ١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٣) زياد العنبري، شاعر مقل راجز.«المقاصد النحوية» ٥٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

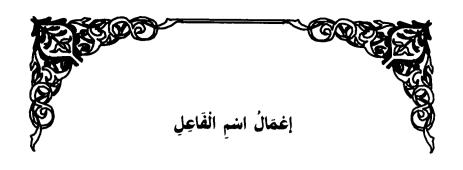

٤٢٨ - كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلِ في الْعَمَلِ إِنْ كَانَ عَنْ مُنْضِيْهِ بِمَعْزِلَ ٤٢٨ - وَوَلِيَ اسْتِفْهَامًا، أو حَرْفَ نِدا أَوْ نَفْيًا، أوْ جا صِفَةً، أو مُسْنَدا

#### إعمال اسم الفاعل

[( $\bar{\epsilon}_0$  [ $\bar{\epsilon}_0$  ] [( $\bar{\epsilon}$ 

قوله: (والصلاحية (٥٠٠)... إلخ) مفاد مما قبله بقرينة قوله بعد: (ومن ثم لم يكونا لغير الحال).

قوله: (ولا يعمل بمعنى المضي) خالف فيه الكسائي(٦) ومن وافقه

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم ۳۰۱/۱: ما دلُّ على حدثٍ، وفاعله جاريًا مجرى الفعل في إفادة الحدوث.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «إلى آخر ما قدّمه».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ٣٠١/١: والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي، والحال، والاستقبال.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن عقيل في «المساعد» ١٩٧/٤:... وهو أيضًا قول هشام وأبي جعفر بن مضاء، واحتجوا بأنَّ عمل اسم الفاعل لكونه في معنى الفعل. ورُدٌ بالمنع، بل عملُه لمشابهته له في عدد الحروف وموازنته في الحركات والسّكنات مع موافقة المعنى، واحتجوا=

محتجين بقوله تعالى: ﴿وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨] ولا حجة لهم فيه؛ لأنه على حكاية الحال. فالمعنى: يبسط ذراعيه بدليل ﴿وَنُقَلِبُهُم ﴾، ولم يقل: وقلبناهم.

قوله: (والغالب أن اسم الفاعل المجرد... إلى آخره) ذكر هنا تبعًا لوالده في النظم لعمل اسم الفاعل شرطين؛ أحدهما: أن يكون بمعزل عن المضي، والثاني: (الاعتماد على ما ذكر، وزاد في «التسهيل»<sup>(۱)</sup> شرطين، وقد ذكر)<sup>(۲)</sup>هما الشارح بعد؛ أحدهما: أن لا يكون مصغرًا، والآخر: أن لا يكون موصوفًا خلافاً للكسائي<sup>(۳)</sup> في إجازته إعماله مطلقًا. وفصل ابن عصفور<sup>(1)</sup> وغيره بين إعماله موصوفًا قبل الصفة، وبين إعماله موصوفًا بعدها فأجاز الأول دون الثاني؛ لأن الأول إنما ضعف بعد العمل، والثاني بعكسه.

# ٤٣٠ ـ وَقَد يَكُونُ نَعْتَ مَحْذُونِ عُرِفْ فَيْسَتَحِقُ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِفْ

قوله: (ومثله قول الأعشى:

بالسماع، ومنه (باسط ذراعیه) ورُدُّ بما سبق من حکایة الحال.
 وانظر: «همع الهوامع» ۲/۷۰، «توضیح المقاصد» ۱۲/۲، «شرح الأشموني» ۲۱٦/۲،
 «شرح شذور الذهب» ص(۳۸۷).

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣/٤٧: ولا يعمل اسم الفاعل إذا لم يُقصد به معنى الفعل كصاحب في أكثر الاستعمال؛ لعدم الاعتماد على صاحب مذكور أو منويّ. ولا إذا صُغّرَ أو وصفّ، أو قصد به المعني، ولم توصل به الألف واللام. وانظر: «المقاصد الشافية» ٢٧٠/٤ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٧٤/٣: (وإنّما امتنع العمل بالتصغير والوصف؟ لأنهما من خصائص الأسماء فيزيلان شبه الفعل معنى ولفظًا. ولم ير الكسائي ذلك مانعًا؛ لأنه حكى عن بعض العرب:

أظنني مرتحلاً وسُويّرًا فرسخًا...). وانظر: •شرح الأشموني، ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «توضيح المقاصد» ١٤/٢.

كناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل)(١)

والشاهد في: (كناطح صخرة) فإنه اسم فاعل عمل عمل فعله؛ لاعتماده على موصوف مقدر تقديره: (أنت كوعل ناطح صخرة)، (ليوهنها) أي: ليزعزعها. (وأوهى)(٢) من أوهيت الجلد أي: خرقته. والضمير من قرنه للوعل. (والوعل): كبش الجبل.

قوله: (وقول عمر بن أبي ربيعة:

وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمي (٣)

(كم) خبرية مبتدأ خبره محذوف، أي: لا يفيد نظره شيئًا، والشاهد في: (مالئ عينيه) مثل الذي قبله، والتقدير: كم رجل مالئ.

(وراح) من الرواح بالعشي. (والبيض) جمع بيضاء، روي بالرفع على أنه اسم (راح)، وبالجر على أنه بدل من شيء. واسم (راح) مستتر راجع إلى (مالئ)، وخبره (نحو الجمرة) (وكالدمى) صفة (البيض)، جمع: دمية. وهي الصورة التي ينقشها النقاش.

قوله: (ومنه: يا طالعًا جبلاً، ويا حسنًا وجهه) كما ذكر الذي ذكره، إنما هو في (يا طالعًا جبلاً) وأما تمثيله بـ(يا حسنا وجهه) فليس يحسن؛ لأن حسنًا صفة مشبهة كما ذكره لا اسم فاعل.

### ٤٣١ - وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ أَلْ فَفِي المُضِي وَخَسِيرِهِ إِحْسَمَالُـهُ قَسِدِ ارْتُسفِسي

<sup>(</sup>۱) البيت للأعشى في «ديوانه» (۱۱۱)، «شرح التصريح» ٦٦/٢، «المقاصد النحوية» ٥٢٩/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٤٩/٢، «شرح الأشموني» ٢١٨/٢، «شرح شذور الذهب، (٣٩٠)، «شرح ابن عقيل» ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (وهي) ٤١٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) البيت لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (٤٥٩)، «الكتاب» ١٦٥/١، «شرح أبيات سيبويه» ١٧٨/١، وبلا نسبة في «شرح ابن عقيل» ١٠٢/٢، «شرح التسهيل» ٧٣/٢.

قوله: (باتفاق)<sup>(۱)</sup> مردود بحكاية والده، الخلاف في «التسهيل<sup>»(۲)</sup>.

قوله: (فأعطى حكمه في العمل كما أعطى حكمه في صحة عطف الفعل عليه) (في (٣) جعل وقوعه صلة (ال) مسوغًا لعطف عليه) فله نظر؛ لأنه قد عطف الفعل عليه مع أنه لم يقع صلة (ال) كقوله تعالى: ﴿أَوَلَدَ يَرَوَّا لِلَهُ الطَّيْرِ فَوَقَهُمْ مَنْقَاتِ وَيَقْمِشْنَ ﴾ [الملك: ١٩].

قوله (٥): (عند جميع النحويين) يغني عنه قوله فيما مر: (قبل العمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال باتفاق) مع أنه مردود بحكاية والده، الخلاف فيه كما مرّ.

٤٣٢ - فَعَالٌ، اوْ مِفْعَالٌ، اوْ فَعُولُ في كَشْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ ٤٣٢ - فَيشتَجِقُ مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ وَفي فيعيلٍ قَلُ ذَا، وَفَعِلِ

قوله: (أما العسل فأنا شراب) الشاهد في نصب (العسل) بـ(شراب).

(وإنه لمنحار بوائكها) الشاهد في نصب (بوائكها)(١٦) بـ(منحار)، وهي جمع بائكة، وهي الناقة الحسنة الفتية.

قوله: (وأنشد:

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٣٠٢/١: إذا كان صلة الألف واللام قبل العمل بمعنى المضي والحال والاستقبال باتفاق.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٧٣/١٠... وليس نصب ما بعد المقرون ب: ال مخصوصًا بالمضيّ خلافًا للرُّماني ومَنْ وافقه، ولا على التشبيه بالمفعول به خلافًا للأخفش، ولا بفعل مضمر خلافًا لقوم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المكودي» ص(١٦٤) (بحرفيته).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «الكتاب» ١١١/١، وهو من شواهد ابن عقيل ١٠٦/٢، «شرح الأشموني» ٢٢٠٠/٢، «الكتاب» ١٠٦/١، وهو من شواهد ابن عقيل ١٠٦/٢، «أوضح المسالك» ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) السان العرب، (بوك) ٣٨٩/١.

أخا الحرب لباسًا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا)(١)

قاله القلاخ (۲) بن حزن، بضم القاف وبالخاء المعجمة، والشاهد في (لباسًا) حيث نصب (جلالها) (۱) أي: دروعها وحواشيها. (والخوالف) (۱) جمع خالفة، وهي عمود الخباء، والمراد به (الخباء). و(أعقلا) خبر بعد خبر لـ (ليس)، وهو من تضطرب رجلاه من الفزع، يريد أنه لا يفارق الحرب، وكني عنه بقوله: (أخا الحرب)، أي: مؤاخية وملازمة. وإذا حضر الحرب لا يلج الخباء ويستتر، بل يظهر ويحارب.

قوله: (وقال الراعي:

عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر عنده وحجيج (٢) قلا دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج)

(عشية) مضاف إلى الجملة؛ لأن (سعدى) اسم امرأة، مبتدأ خبره

<sup>(</sup>۱) البيت للقُلاخ بن حزن في «خزانة الأدب» ١٥٧/١، «الدرر» ٣١٨/٢، «الكتاب» (١١١/١، «شرح التصريح» ٢٨/٢، «شرح المفصل» ٢٩٩٦ ـ ٨٠، «المقاصد الشافية» ٢٨١/٤، و«شرح أبيات سيبويه» ٢٦٣/١.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٥٠/٢، «شرح الأشموني» ٢٢٠/٢، «شرح شذور الذهب» ص(٣٩٢)، «شرح ابن عقيل» ١٠٥/٢، «همع الهوامع» ٧٤/٣.

<sup>(</sup>۲) القلاخ بن حزن جناب من بني حزن بن منقر بن عبيد بن الحارث، راجز.«الشعر والشعراء» ۷۱۱.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (جلل) ٦٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (خلف) ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (عقل) ٣٢٩/٩.

<sup>(</sup>٦) البيتان للرّاعي النُّميري في «ديوانه» (٢٩).

والبيت الأول لأبي ذؤيب في «شرح أشعار الهذليين» (١٣٥)، «الكتاب» ١١١/١. والبيت الثاني للزاعي النُميري في «شرح أبيات سيبويه» ١٥/١، ١٦، ولأبي ذؤيب في «الكتاب» ١١١/١.

وبلا نسبة في «شرح ابن عقيل» ١٠٦/٢، «شرح الأشموني» ٢٢١/٢، «المقاصد الشافية» ٢٨٢/٤، «شرح التسهيل» ٧٩/٣.

الجملة الشرطية بعده (ودومة)<sup>(۱)</sup> بضم الدال عند اللغويين وبفتحها عند المحدثين بين الشام والعراق، التي تسمى دومة<sup>(۱)</sup> الجندل (وتجر، جمع تاجر مبتدأ خبره (عنده)، والجملة صفة (راهب). (وحجيج) جمع حاج، عطف على (تجر) (قلا دينه)<sup>(۱)</sup>، أي: أبغضه. جواب الشرط. (واهتاج)، أي: ثار. والشاهد في (إخوان العزاء هيوج) كما قرره الشارح: ومعنى (إخوان العزاء) أصحاب الصبر، (وهيوج) خبر (إن).

قوله: (يعني أنه قد يبنى اسم الفاعل لقصد المبالغة على فعيل) قضيته ككلام النظم أنه إنما يكون للمبالغة إذا كان للفاعل لا للمفعول.

قال بعضهم: وهو الحق بدليل قولهم: (قتيل)، والقتل لا يتفاوت، أي: لأنه إزهاق الروح ولا تفاوت فيه.

قوله: (وقول الشاعر:

فتاتان أما منهما فشبيهة هلالاً وأخرى منهما تشبه البدرا)(١)

قاله عبدالله بن قيس الرقيات، أي: هما فتاتان وفصلهما إلى ما ذكره، أي: أما واحدة منهما فشبيهة ... إلى آخره. والشاهد في (فشبيهة هلالاً) وروي بدل و(أخرى) و(الأخرى) بدرج الهمزة.

قوله: (وأنشد سيبويه (٥) رحمه الله على إعمال (فَعِلِ):

<sup>(</sup>١) «معجم البلدان» (دومة).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (دولة).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) البيت لعبدالله بن قيس الرقيّات في «شرح التصريح» ٦٨/٢، «المقاصد النحوية» (٤/٣».

وبلا نسبة في «الكتاب» ١١٣/١، «شرح الأشموني» ٢٢٣/٢، «شرح التسهيل» ٨١/٨، «المقاصد الشافية» ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) (الكتاب، ١١٣/١.

حَــنِرُ أمـورًا لا تـضـيـر وأمـن ما ليس منجيه من الأقدار)(١)

قاله أبو يحيى اللاحقي أي: هو حذر، والشاهد في (حذر أمورًا)، و(لا تضير) صفة (أمورًا)، و(أمن) عطف على (حذر) والبيت يحتمل المدح والذم.

قوله: (ومثله قول زيد الخيل:

أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد)(٢)

قاله زيد الخيل، وهو الذي سماه النبي على زيد الخير، وكانت له خمسة أفراس مشهورة فأضيف إليها، و(أنهم مزقون عرضي) وهو ظاهر، وعرض<sup>(۱۲)</sup> الرجل: جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه و(الجحاش) جمع جحش خبر مبتدأ محذوف، والكرملين<sup>(١٤)</sup> بكسر الكاف وفتح الميم: اسم ماء في جبل طيء، أراد أن هؤلاء عندي كجحاش هذا الموضع الذي يصوت عند ذلك الماء، وهو معنى قوله: (لها فديد)<sup>(٥)</sup> بالفاء، أي: صوت.

## ٤٣٤ \_ وَما سِوى المُفْرَدِ مِثْلَهُ جُعِلْ في الحُخْم والشُّروطِ حَيثُما عَمِلْ

<sup>(</sup>۱) البيت لأبان اللاحقي في «خزانة الأدب» ١٦٩/٨. ولأبي يحيى اللاحقي في «المقاصد النحوية» ٥٤٣/٣، وبلا نسبة في: «الكتاب» ١١٣/١، «شرح الأشموني» ٢٢٣/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٧/٢، «شرح المفصل» ٢١٧/٠.

 <sup>(</sup>۲) البیت لزید الخیل فی: «دیوانه» (۱۷٦)، «خزانة الأدب» ۱٦٩/۸، «الدرر» ۲۹/۲»، «شرح التصریح» ۲۸/۲، «شرح شذور الذهب» (۳۹٤)، «شرح المفصل» ۲۹۳/۰، «توضیح المقاصد» ۱۹/۲، «المقاصد الشافیة» ۲۹۰/٤.

وبلا نسبة في: «أوضبح المسالك» ٢٥٤/٢، «شرح الأشموني» ٢٢٢/٢، «شرح ابن عقيل» ١٠٨/٢، «همم الهوامع» ٧٤/٠.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب؛ (عرض) ١٤٠/٩.

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (فدد) ۲۰۰/۱۰.

قوله (١<sup>)</sup>: (ومن إعمال الجمع قول طرفة:

ثم زادوا أنهم في قومهم غير ذبهم غير فخر)(٢)

أي: زادوا بأنهم. والشاهد في (غفر ذنبهم) بضم الفاء جمع غفور، وهو خبر (أن)، و(غير فخر) خبر بعد خبر. و(فخر) بضم الخاء جمع فخور من الفخرة.

قوله: (وقال الآخر: أو إلفًا مكة من ورق الحمي)(٣).

قاله العجاج، وصدره: القاطنات البيت غير (الرئم): بضم الراء جمع رائمة (من رام) أي: برح و(الأوالف) جمع: آلفة من ألف ألفة. والشاهد فيه حيث نصب (مكة) وهو مجموع، وانتصابه على الحال مما قبله.

(والورق)<sup>(ه)</sup> بضم الراء جمع ورقاء، وهي التي في لونها بياض إلى سواد.

و(الحمي) أصله الحمام، حذفت الميم الأخيرة ثم قلبت الألف (ياءً، والفتحة كسرة للقافية، وقيل: حذفت الألف) (٢٠) وأبدلت الميم الثانية (ياءً).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم ٣٠٥/١: (ما سوى المفرد، وهو المثنى والجمع، يحكم لهما في الإعمال بما يحكم للمفرد، ويشترط لهما ما اشترط نم...).

 <sup>(</sup>۲) البيت لطرفة بن العبد في: «ديوانه»، «خزانة الأدب» ١٨٨/٨، «الدرر» ٢٢١/٢»،
 «الكتاب» ١١٣/١، «شرح أبيات سيبويه» ١٨٨/، «شرح التصريح» ١٩٩٢، «شرح المفصل» ٢٩٦/١، «المقصل» ٢٩٦٤، «المقاصد الشافية» ٢٩٦٤.

وبلا نسبة في: «أوضع المسالك» ٢٥٧/٢، «شرح الأشموني» ٢٢٥/٢، «شرح ابن عقيل» ١١٠/٢، «همع الهوامع» ٧٦/٧.

<sup>(</sup>٣) الرجز للعجاج في: «ديوانه» ٥٣/١، «شرح ابن عقيل» ١٠٩/٢، «الكتاب» ٢٦/١، «الكتاب» ٢٦/١، «المقاصد الشافية» ٢٩٤/٤.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ١٩/٢ه، «الخصائص» ١٣٥/٣، «شرح التصريح» ١٨٩/٢، «شرح الأشموني» ٢٢٥/٢، «شرح المفصل» ٥٠/٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (ورق) ۲۷٦/۱۵.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

قوله: (وقال الآخر:

ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل)(١)

قاله أبو كثير الهذلي، مدح به تأبط شرًا، وكان زوج أمه، أي: هو من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم. والشاهد في (عواقد حبك النطاق) حيث نصب (حبك) بـ(عواقد)، وهو جمع، و(الحبك) الطرائق، جمع حبيكة.

وقوله: (فشب)، أي: الممدوح. (مهبًل)<sup>(٢)</sup> من أهبله اللحم وهبًله إذا كثر عليه وركب بعضه بعضًا ويقال: هو الذي حملت به أمه وهي مكرهة. والعرب تزعم أن المرأة إذا وطئت مكرهة غير مطاوعة جاء الولد نجيبًا.

قوله (٣): (ولو صغر اسم الفاعل أو نعت بطل عمله)، قالوا<sup>(٤)</sup>: لأن التصغير والنعت من خصائص الأسماء فيبعد عن مشابهة الفعل، وعورض بأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، وهما لا يمنعان العمل.

وأجيب: بأن التثنية والجمع جاء بعد استقرار العمل بسبب جريانه على الفعل بخلاف التصغير [والنعت، وفيه وقفه.

قوله: (وسُوَيِّرًا فرسخًا) تصغير] (٥) سائر. قال المرادي (٦): ولا حجة فيه؛ لأن (فرسخًا) ظرف، والظرف تعمل فيه رائحة الفعل.

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي كبير الهذلي في: «الإنصاف» ۲۸۹/۲، «خزانة الأدب» ۱۹۲/۸ ـ ۱۹۲، «الكتاب» ۱۹۲/۸، «شرح المفصل» ۲۶/۱، «شرح المفصل» ۲۶/۱، «المقاصد الشافية» ۲۹٤/۶.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٢٦/٢، «المغني» (٨٩٩).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (هبل) ۲۱۰/۱۵.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) (توضيح المقاصد) ١٤/٢.

قوله: (ومما يحتج به الكسائي في إعمال الموصوف قول الشاعر: إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ذكرت سليمي في الخليط المزايل)(١)

قاله بشر بن أبي حازم ( $^{(7)}$ ), أي: إذا رجعت فاقد لولدها. (خطباء) أي: بينة الخطب، وهو الأمر العظيم: (وفرخين)، أي: ولدين. وفيه الشاهد حيث عمل فيه (فاقد) بعد وصفه بـ(خطباء).

وأجيب<sup>(3)</sup> عنه: بأنه منصوب بإضمار فعل يفسره (فاقد)، أي: فقدت فرخين. أو بـ(رجعت) (بإسقاط حرف الجر، أي: رجعت على فرخين ورجعت)<sup>(6)</sup> من الترجيع، وهو أن تقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، وذكر جواب إذا، و(الخليط): المخالط. و(المزايل) المباين كما جاء في رواية.

### ٥٣٥ - وانْصِبْ بِذِي الإِعْمَالِ تِلْوا، والحَفِضِ وهـ وهـ وَ لِنَصْبِ مـا سـ واه مُـ فَتَنْضِي

قوله: (إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال)، لا يختص الحكم بذلك، بل يجري في اسم الفاعل بمعنى الماضي إذا كان صلة لـ(أل).

قوله: (جاز أن ينصب المفعول الذي يليه وأن يجره) محل جوازهما في اسم (٦) الظاهر، أما الضمير المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد

<sup>(</sup>۱) البيت لبشر بن أبي حازم في: «المقاصد النحوية» ٢٠/٣٥ وليس في «ديوانه». وبلا نسبة في «شرح التسهيل» ٧٤/٧، «شرح الأشموني» ٢١٧/٢.

 <sup>(</sup>٢) بشر بن أبي حازم عمرو بن عوف الآسدي أبو نوفل (٢٢ق.هـ). شاعر جاهلي فحل من الشجعان، من أهل نجد. توفي قتيلاً في غزوة أغار بها على صعصعة بن معاوية.
 «طبقات فحول الشعراء» ٩٧، «الأعلام» ٧٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (خطب) ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في فشرح التسهيل ٣٤/٣: لا حجّة في هذا لإمكان تخريجه على جعلٍ (فرخين) منصوبًا برجعت على إسقاط حرف الجرّ، وأصُله: رجعت على فرخين فحذف (على) وتعدّى الفعل بنفسه فنصب، ويجوز نصب (فرخين) برفقدت) مقدّرا مدلولاً عليه باسم الفاعل الموصوف؛ فإنَّ ما لا يعمل يجوز أن يدلَّ على ما يعمل.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

وجوبًا نحو: هذا مكرمك. وذهب الأخفش<sup>(۱)</sup> وهشام إلى أنه في محل نصب، فلو فصل الضمير عن اسم الفاعل لم يكن إلا في محل نصب كالهاء في (واقيكه)، أما غير المجرد نحو: المكرماك، والمكرموك. فالضمير فيه عند سيبويه كالظاهر. وزعم الأخفش أنه في محل نصب.

قوله: (شبهاً بمصحوب الألف واللام، وبالمنون)، أي: شبهاً باسم الفاعل المصحوب بـ(أل)، وبالمنون إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فإنه يعمل في الحالين، فكذا اسم الفاعل الماضي.

قوله: (وعندي: أن المصحح لنصب اسم الفاعل بمعنى المضي لغير المفعول الأول هو اقتضاء اسم الفاعل إياه، فلا بد من عمله فيه قياسًا على غيره) يُرَدُّ بأن الاقتضاء غير كاف، بل هو مع المشابهة التامة بالفعل الذي هو الأصل في العمل، وذلك بالمشابهة اللفظية والمعنوية مع الاعتماد على ما مرًّ ليقرب من الفعل، وإلا فلا يعمل فلا يصح القياس.

٤٣٦ ـ واجْرُز، أو انْصِبْ تَابِعَ الَّذِي انْخَفَضْ كَمُبْتِغِي جَاهِ، ومَالاً مَنْ نَهَضْ

قوله: (فالوجه) الأنسب بما بعده فالأوجه.

قوله (۲<sup>)</sup>: (وعلى إضمار فعل) هو مذهب سيبويه (<sup>۳)</sup> واقتصر على

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الأشموني» ۲۲۷/۲. قال السيوطي في «همع الهوامع» ۲۱/۳ - ۷۲: وقيل - وعليه الأخفش وهشام - : محلّه النصب، وزال التنوين أو النون في مُكُرِماك ومُكْرِموك للطافة الضمير لا للإضافة. قالا: لأنَّ موجب النصب المفعولية: وهي محقّقة، وموجب الجرّ الإضافة وليست محققة؛ إذ لا دليل عليها إلاَّ الحذف المذكور، ولم يتميّن سببًا له.

ورُدَّ بالقياس على الظاهر، فإنَّه لا يحذف التنوين فيه إلاَّ للإضافة، ويتعيِّن النصب لفقد شرط الإضافة، بأن كان في اسم الفاعل (أل) وخلا منها الظاهر والمضاف إليه، ومرجع الضمير.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٣٠٧/١: فإن كان اسم الفاعل صالحًا للعمل كان نصب التابع على وجهين: على محل المضاف إليه، أو على إضمار معك...

 <sup>(</sup>٣) قال سيبويه في «الكتاب» ١٦٩/١: ونقول في هذا الباب: هذا ضاربُ زيدٍ وعمروٍ، إذا أشركتَ بين الآخِر والأوّل في الجاز؛ لأنّه ليس في العربية شيءٌ يعمل في حرفي=

الفعل؛ لأنه الأصل، وإلا فحقه أن يقول: فعل أو اسم فاعل أو على إضمار عامل.

قوله: (ومثل هذا قول الشاعر:

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق)(١)

(دينار) علم على رجل. والشاهد في (عبد رب) حيث نصب بالعطف على محل (دينار) أو بعامل مضمر، أي: أو تبعث عبد رب و(أخا عون) بدل من (عبد رب).

قوله (۲): (التقدير: وجعل الشمس) سكت عن ناصب ﴿سَكُنّا﴾ للعلم به مما قدمه في قوله: (وأما غيره فلا بد من نصبه...) إلخ.

٤٣٧ ـ وكُلُ مَا قُرْرَ لاسْم فاعِلِ يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولِ بِلاَ تَفَاضُلِ ٤٣٧ ـ فَهْوَ كَفِعْلِ صِيغَ لِلْمَفْعُولِ في مَعْنَاهُ كالمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَفي قَرْله: (ما دل) أي: اسم دل، ولو عبر به كان أولى.

٤٣٩ \_ وَقَدْ يُضافُ ذا إِلَى اسْم مُرْتَفَعْ مَعْنَى كَـ «مَحْمودُ» المقَاصِدِ الوَرغ

قوله: (إذا أزيلت النسبة إليه) لفظ (إليه) صلة النسبة، أي: أزيلت عنه النسبة إليه.

<sup>=</sup> فيمتنع أن يُشْرَك بينه وبين مثله. وإن شئت نصبت على المعنى وتُضْمِرُ له ناصبًا، فتقول: هذا ضاربُ زيدِ وعمرًا، كأنّه قال: ويضرب عمرًا أو وضاربٌ عمرًا.

<sup>(</sup>۱) البيت لجار بن رألان أو لجرير أو لتأبّط شرًا، أو هو مصنوع في «خزانة الأدب»  $\Lambda \sim 10^{10}$ ، أو لجرير أو لمجهول أو هو مصنوع في «المقاصد النحوية»  $\Lambda \sim 10^{10}$ . ولجرير في «الدرر»  $\Lambda \sim 10^{10}$ .

وبلا نسبة في: «الأنساب» ١٧١/١، «شرح أبيات سيبويه» ٣٩٥/١، «شرح الأشموني» ٢٢٨/٢، «المقاصد الشافية» ٣٠٧/٤، «شرح ابن عقيل» ١١٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم ۳۰۷/۱: وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فَالِنُ ٱلْإِصْلِح وَجَمَلَ ٱلْتِلَ سَكُناً وَالشَّمْنَ وَالْقَمْرَ حُسْبَاناً ﴾ التقدير: جعل الشمس والقمر حسباناً.

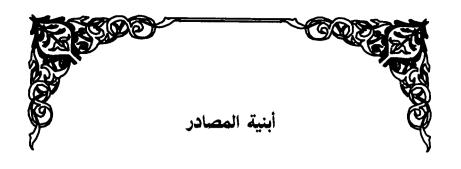

٤٤٠ ـ فَعُلْ قِيَاسُ مَضْدَرِ الْمُعَدَّى مِنْ ذي قَسَلاَئَةِ كَسَرَدُّ رَدًا
 \*\*\*

#### أبنية المصادر

قوله: (ولَثَمَهُ لَثُمًا) هو من: لثمت الحجارة خف البعير: إذا أصابته وأدمته. قاله الجوهري<sup>(١)</sup>.

٤٤١ - وَفَعِلَ اللَّاذِمُ بَابُهُ فَعَلْ كَفَرِجٍ، وكبحوى، وكَشَلَلْ

قوله: (وكجوى)، الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق وحزن، تقول منه: جِوى الرجل بالكسر فهو (جوًّ) مثل (دوًّ) قاله الجوهري<sup>(٢)</sup>.

٤٤٢ - وفَعَل السلاّزِمُ مِثْلُ قَعَدا لَسهُ فُعُولٌ بِساطُرَادٍ كَسفَسدا ٤٤٣ - ما لم يَكُنْ مُسْتَوْجبًا: فِعَالاً أَوْ فَسغَسلاَنُسا فساذر أو فُسعَسالا

قوله: (وهو المستوجب لأحد الأوزان المذكورة)، أي: مع وزن (فعيل) الآتي بيانه من أن الشارح أشار إليه قبيل هذا أيضًا بقوله: أو سير.

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (لثم) ٤٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (جوا) ٢٢٥/١.

888 - فَاوَلٌ لِسَدْي امْتِشَاعِ كَالَبَى والثَّاني للَّذِي اقْتَضَى تَقَلَّبَا
 888 - لِلدَّا قُمَالٌ، أَوْ لِصَوْتٍ، وَشَمِلْ سَيرًا، وَصَوْتًا الْفَعِيلُ كَصَهَلْ

قوله: على ما في نسخة: (أو إباء) بعد قوله: (امتناع) الأولى العطف بالواو لترادف اللفظين.

قوله: (وزكم) مبني للمفعول ولم يسمع<sup>(۱)</sup> إلا كذلك، فالتمثيل به لفعل بالفتح بالنظر لأصله المقدر.

قوله (۲): (ونعق الراعي نعاقًا)، أي: صاح.

قوله (۳): (وأزت القدر أزازًا)، أي: غلت (١٠).

قوله: (وبغم الظبي بُغامًا، وضَبحَ الثعلب ضُباحًا)، أي: صوتًا<sup>(ه)</sup>.

قوله (<sup>(۱)</sup>: (للسير) تبع فيه النظم، وحقه أن يقول: لضروب<sup>(۷)</sup> السير. ليخرج نحو: سار سيرًا، وذهب ذهابًا، وسعى سعيًا، ومشى مشيًا.

قوله: (نحو: زمل زميلاً)، الزميل: ضرب من سير الإبل.

قوله (<sup>(۸)</sup>: (كنعيب): هو من نعب الغراب، ينعَب وينعِب نعبًا، ونعيبًا ونُعابًا وتنعابًا، أي: صاح <sup>(۹)</sup>. ويطلق النعيب على السير السريع.

قوله: (صهل الفرس)، أي: صوت.

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (زكم) ٦٣/٦: وزُكِمَ الرَّجلُ وأَزْكَمَهُ الله فهو مزكوم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ﴿لسان العربِ (أزز) ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (ضبح) ١٣/٨.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٣١٠/١: وأمّا فعيل فهو للسّير...

<sup>(</sup>٧) في (ج): المصيرفي.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الناظم ٣١٠/١: وكثيرًا ما يوافق (فُعَالاً) كنعيب.

<sup>(</sup>٩) السان العرب؛ (نعب) ١٩٧/١٤.

قوله: (وصخد الصَّرْدُ صَخِيدًا)، أي: صاح.

قوله: (وصرخ صراخة) الصريخ الخالص.

٤٤٦ ـ فَعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلَا كَسَهُلَ الْأَمْرُ، وَزَيْدٌ جَرُلاً ٤٤٧ ـ ومَا أَتَى مُخَالِفًا لِمَا مَضَى فَبَابُهُ النَّقُلُ، كَسُخُطٍ، وَرِضَى

قوله: (الأبنية المذكورة: إما من الكثرة... إلخ)، حقه أن يقول: أبنية المصادر إما... إلى آخره.

قوله: (وما جاء من أبنية المصادر مخالفًا لها)، يعني: مخالفًا لأبنية المصادر المقيسة وهي القسم الأول خاصة. وأما الثاني: فغير مقيس، فهو المراد بقوله: (وما جاء...) إلى آخره. فلو قال: مما جاء... إلى آخره. كان أولى.

وقوله: (عليه) الأولى عليها.

وقوله: (فنظائره) ليس له كبير معنى فلو قال بدله: فهو قليل. كان أولى.

قوله: (ولم يخرج عن ذلك إلا (فِعالة) فإنها قد كثرت في الحرف) هذا وارد على الناظم؛ لأن كلامه يقتضي أنه موقوف على النقل، وهذا من الكثرة بحيث يقاس عليها.

مَضدَرهِ كَفُدُسَ الشَفدِيسُ إجمَالَ مَن تَجَمُلاً تَجَمُلاً إِنَّامَةً، وضَالِبَا ذا السَّا لَزِم مَع كَسْرِ تلوِ الثانِ مِمَّا افْتُتِحا يَرْبَعُ في أَمْثَال قَدْ تَلَمْلَمَا يَرْبَعُ في أَمْثَال قَدْ تَلَمْلَمَا

484 - وَغَـنِـرُ ذِي سُلاَلَـةِ مَـقِـيسُ 489 - وَزَكَـه تَــزُكِـيَـةَ، وأجـمِـلاَ 400 - واستَـمِـذِ استِـمَـاذَةَ ثُـمَ أَقِـمُ 401 - ومَا يلي الآخِرُ مُدُّ، وافتَحَا 402 - بِهَمْزِ وَصْل كَاصْطَفَى، وضُمَّ مَا

قوله: (نحو: أقام إقامة)، أصله: أقوم إقوامًا، نقلت حركة العين إلى الفاء فبقيت العين ساكنة فحذفت الألف فقلبت العين ألفًا. وعوض عن

المحذوف بتاء التأنيث فصار أقام إقامة، وكلامه يقتضي أن إعلال العين إنما حصل بعد حذف الألف، فأعلت بعد ذلك بقلبها ألفًا كما مرً؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، وهو صحيح وما في «التوضيح»(١) وغيره من أن قلبها ألفًا قبل حذف الألف صحيح أيضًا. واستشكاله بأن شرط قلبها ألفًا ألا يكون بعدها ألف، يرد بأن هذا الشرط إنما ذكروه في معتل اللام؛ ليخرج به نحو (غزوًا ورميًا) إذ القلب فيه يستلزم الحذف فليس بنحو: (غِزى، ورمي) بخلافه في معتل العين الذي الكلام فيه، ثم ما اقتضاه كلامه من أن المحذوف الألف الزائدة هو مذهب(٢) الخليل وسيبويه، ومذهب الأخفش والفراء أنه العين.

قوله: (أراه إراء)<sup>(٣)</sup>جعله من معتل العين بناء على القول بأن الهمزة من حروف العلة. وأصل (إراء): إرأيا. نقلت حركة عينه إلى فائه ثم حذفت العين لالتقاء الساكنين، وقلبت اللام همزة لتطرفها بعد ألف زائدة.

قوله: (وإن كان (تَفَعَّل) فمصدره على (تفعل)، أي: صحيح اللام أو معتلها، لكن معتلها تبدل الضمة التي قبل آخره كسرة كتوقى وتوقيًا، وتجلى تجليًا.

قوله في النظم: (إجمالاً من تجملا تجملا) [(إجمال) مضاف إلى (مَنْ) و(من) موصول صلته (تجملا تجمل)](١٤) بتقديم المصدر على الفعل.

٤٥٣ - فِعْلَالٌ، اوْ فَعْلَلَةُ لَفَعْلَلاً والجَعَلْ مَقْيسًا ثانيًا، لا أوْلاً

قوله: (كدحرج دحرجة، وبهرج بهرجة)، مثالان لمصدر (فعلل).

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في أأوضح المسالك، ٢٦٢/٢: تُنْقَل حركتها إلى الفاء، فتُقْلَب ألفًا، ثمّ تحذف الألف الثانية...

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إراءة. وما أثبته نقلاً من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

وقوله: (بيطر بيطرة، وحوقل حوقلة)، مثالان للملحق بـ(فعلل).

والبهرج (١): الباطل، والرديء من الشيء. وبيطر (٢) الدواب إذا عالجها بشق جرحها. ونحوه (٣) وحوقل الشيء إذا ضعف ونحف من الكبر يقال: حوقل الشيخ إذا كبر وفتر عن الجماع.

قوله: (نحو: سرهف سرهافًا)، السرهفة (٤): نعمة البدن. يقال: سرهفت الصبي إذا أحسنت غذاءه.

قوله: (وهو عند بعضهم مقيس) كلام والده في «التسهيل» (ه) يقتضي اعتماده، وكلامه هنا بخلافه. وقال ابن هشام (٢): هو قياسي في المضاعف كـ(زلزال)؛ سماعى في غيره كـ(سرهاف).

#### ٤٥٤ \_ لِفَاعَلَ الْفِعالُ، والْمُفَاعَلَة وَغَييرُ مِا مَرُ السَّمَاعُ عَادَلَة

قال (٧٠): (ويجوز فتح أول المضاعف، والأكثر حينئذ أن يعني به اسم المفاعل نحو: ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴿ الْمُنَاسِ: ١٤، أي: الموسوس)، وحكى الصاغاني في المضاعف ضم الفاء.

قوله (<sup>(۸)</sup>: (نحو: ياسرهُ)، يقال: ياسر بأصحابك، أي: خذ بهم يسارًا، أو يامن بهم، أي: خذ بهم يمينًا.

<sup>(</sup>۱) ﴿لسان العرب؛ (بهرج) ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (بطر) ٤٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (حقل) ٢٦٤/٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (سرهف) ٢٤٩/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح التسهيل» ٣/٤٧٢.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن هشام في "أوضح المسالك" ٢٦٣/٢: وفِعْلَالٌ ـ بالكسر ـ إن كان مضاعفًا
 كَوْلُوْالِ ووسُوَاس، وهو في غير المضاعف سماعي، كسَرْهَفَ سِرْهَاقًا.

<sup>(</sup>V) «أوضح المسالك» ٢٦٣/٢.

 <sup>(</sup>A) قال ابن الناظم ٣١٢/١: وتنفرد مُفَاعلة، غالبًا بما فاؤه ياء نحو: ياسَرَهُ مُيَاسَرَةُ ويامَنَهُ مُنامَنَةً...

قوله: (وقولي غالبًا احتراز من نحو: ياومه مياومة ويوامًا)، المحترز عنه بقوله (١٠): يوام فهو نادر لاستثقال الكسرة على الياء.

قوله: (إلا بثبت)<sup>(۲)</sup> هو بتحريك الباء، أي: حجة. قاله ابن الأثير<sup>(٣)</sup> وغيره.

قوله: (كقول الراجز:

وهي تـنــزي دلــوهــا تَــنُــزيّــا ﴿ كَـمَا تُـنَـزِّي شَـهَـلَةٌ صَـبيّـا)(٤)

أي: تلك المرأة تحرك دلوها لإخراجه من البئر بيديها تحريكًا كتحريك الشهلة أي: العجوز في ترقيصها الصبي. وخص الشهلة؛ لأنها أضعف من الشابة. والشاهد في (تنزيًا) إذ القياس فيه: تنزية بوزن تفعلة كما تقول: سمى تسمية، وزكى تزكية، لكنه أتى كمصدر فعل الصحيح اللام نحو: سلم تسليمًا.

قوله: (وتملق الشيء تملاقًا)، يقال: تملقه (٥) وتملق له تملقًا وتملقًا، أي: تودد إليه وتلطف له.

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب، (ثبت) ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني العلامة مجد الدين أبو السعادات الجزري الإربلي المشهور بابن الأثير. من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء، ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة، له من التصانيف: «النهاية في غريب الحديث، «جامع الأصول في أحاديث الرسول»، «البديع في النحو»، «الباهر في الفروق في النحو»، وغير ذلك. مات سنة ست وستمائة.

<sup>(</sup>بغية الوعاة) ٢٢٨/٢ ـ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في: «أوضح المسالك» ٢٦٤/١، «شرح الأشموني» ٢٣٥/١، و«الخصائص» ٩٩ ٣٠٢/٢، «شرح ابن عقيل» ١٢٠/١، «شرح المفصل» ٥٨/١، «توضيح المقاصد» ٢٧/٢، «شرح المكودي» (١٧١). والرواية في «شرح الأشموني»: باتت تذي.

<sup>(</sup>٥) ﴿لسان العرب؛ (ملق) ١٨١/١٣.

قوله: (ومن مجيء (تفاعل) على (فعيل)) ذكره مصدر (تفاعل) السماعي فرع ذكر مصدره القياسي ولم يذكره، وحكمه أنه يضم رابعه نحو: تباعد تباعدًا، ويمكن بالعناية إدراجه في قول الناظم أمثال: قد (تلملما). بحمله على ما زيدت التاء أوله لكنه حينئذٍ يغني عن قوله: (تجملا تجمل).

قوله(١): (نحو: حوقل حيقالاً) سمع فيه أيضًا حوقال(٢).

قوله: (قال الراجز:

يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال الموت)(٣)

تقدم بيان (معنى)<sup>(٤)</sup>: (حوقل) والشاهد في (حيقالا) فإنه بوزن (فيعال) وهو مصدر (فوعل) والقياس فيه (فوعلة) كدحرجة.

### ٥٥٥ ـ وفَعلة لمرة كجَلْسَة ونِعلة لهيئةٍ كجِلْسَة

قوله: (فيدل على المرة منه بالوصف)، كأن يقال في مثاليه: رحمة عظيمة، ونعمة عظيمة، ومثله يجرى في (فِعلة) بالكسر للهيئة، فإذا كان بناء المصدر على (فعلة) ك: نشد نشدة فيدل على الهيئة منه بالوصف، كأن يقال في هذا المثال: نِشدة عظيمة. وكذا يقال في غير الثلاثي كإقامة واحدة، واستقامة واحدة.

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٣١٢/١ ومن مجيء فَوْعَل على فِيْعَال نحو: حَوْقَل حيقالاً...

<sup>(</sup>٢) يرى ابن عقيل في «المساعد» ١٢٧/٢ أنّ أصل حِيقال هو حِوقال فقلبت الواو ياءً للكسرة كميزان.

 <sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في: «ديوانه» (١٧٠)، «المقاصد النحوية» ٥٧٣/٣.
 وبلا نسبة في: «شرح ابن عقيل» ١٢٣/٢، «شرح المفصل» ١٥٥٥/، «المساعد» ٢/٢٧٢، «المنصف» ٢٩٧١، ٥٠/٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

٤٥٦ ـ في غَيْرِ ذي الثلاثِ بالنّا الْمَرَّهُ وَشَلَّ فيهِ هَمِينَةٌ كَالْخِـمْرَهُ

قوله: (هو حسن العِمَّة)، لك أن تقول: كيف يصح أن يمثل بالعمة أولاً للهيئة من الثلاثي وثانيًا لها من غيره، وظاهر كلام «الصحاح»(١١) وغيره تخصيص ذلك بالثاني.

<sup>(</sup>١) قالصحاح، (عمم) ١٦٣/٢.

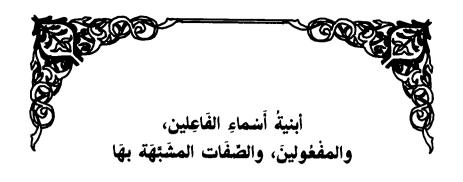

٤٥٧ ـ كَفَاعِلِ صُغِ اسْمَ فَاعِلِ إِذَا مِنْ ذِي ثُلَاثَةٍ يَكُون كَغَذَا \* \* \* \*

#### أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها

الأولى زيادة: (والمفعولين) عقب الفاعلين كما في نسخة من المتن، ثم حذف قوله: (والصفات المشبهة بها) من هنا لترجمته بها بعد، أو حذف الترجمة بها بعد.

قوله: (فإن كان له) أي: لما دل على حدث وصاحبه.

قوله: (وغَذَا فهو غَاذٍ) هو بالمعجمتين، يقال: غذا (١) الماء، أي: سال. وهو بهذا المعنى لازم. وبمعنى: غذوت الصبي باللبن، أي: ربيته به. متعد، وكل منهما صحيح هنا.

قوله: (وأما المسموع فنحو: أمن فهو آمن) بناه على أنه لازم، وليس كذلك بل هو متعد، وقد مثل به له ابن هشام<sup>(٢)</sup>، فقال: (كأمنه، وشربه

<sup>(</sup>۱) السان العرب، (غذا) ۳۱/۱۰.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٢/ ٢٦٦.

وركبه). انتهى. يقال: أمنت (١) الشيء أمنًا: ضد خفته.

قوله: (ويفهم هذا التفصيل من قوله بعد) لا حاجة إلى قول: (بعد).

٤٥٨ ـ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي فَمُلَتُ، وفَعِلُ عَيرَ مُعَدَى، بَلْ قِيَاسُهُ فَعِلَ 80٨ ـ وأَفْعَلُ فَعِلاً نحو الأَجْهَرِ ونحو صَدْيَانَ، ونحو الأَجْهَرِ

قوله: (وغرث)، يقال: غرث<sup>(٢)</sup> غرثًا، أي: جاع.

قوله: (وصديان)<sup>(٣)</sup>، أي: عطشان.

# ٤٦٠ ـ وَفَعْلُ اوْلَى وَفَعِيلُ بِفَعْلُ كَالضَّخْمُ والجَميلُ والفِعْلُ جَمُلْ

قوله: (أن يجيء على (فعل)) خبر<sup>(1)</sup> (الذي) وكلامه يقتضي أن فعلاً وفعيلاً غير قياسيين. قال المرادي<sup>(٥)</sup>: وهو مخالف لما قاله والده في «شرح التسهيل» من أن من استعمل القياس فيهما فهو مصيب.

قوله: (فهو شهم)(٦)، أي: جلد ذكي الفؤاد.

### ٤٦١ ـ وأَفْعَلُ فِيه قَلَيلٌ، وَفَعَلْ وَبِسِوَى الْفَاعِلِ قَدْ يَغْنَى فَعَلْ

قوله: (فهو أحرش)، (هو بالحاء المهملة والشين المعجمة: الخشن، يقال: حرش) (۱)(۸) الشيء حروشة، أي: خشن. وأما حرش الضب حرشاً بمعنى: هيجه في جحره بيده ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه كما قاله

 <sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (أمن) ۲۲۳/۱.

<sup>(</sup>۲) السان العرب، (غرث) ٤٠/١٠.

<sup>(</sup>۳) السان العرب» (صدي) ۱۱۱/۷.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ٣١٥/١: الذي كَثُر في اسم الفاعل من (فَعُل) حتَّى كاد يطّرد: أن يجيء على (فَعُل، أو فعيل).

<sup>(</sup>٥) اتوضيح المقاصد؛ ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (شهم) ۲۱۱/۷.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>A) «لسان العرب» (حرش) ۱۲٤/۳.

الجوهري<sup>(١)</sup> وغيره، فهو على (فعَل) بفتح عينه وهو متعد، فليس مما نحن فيه.

277 - وَذِنَةُ الْمُضَارِعِ اسْمُ فَاعِلِ 277 - مَغ كَسْرِ مَثْلُقُ الأَحْيرِ مُطْلَقًا 278 - وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ الْكَسَرَ 278 - وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ الْكَسَرَ 270 - وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ الْكَسَرُ 270 - وَنِي السّمِ مَفْعُولِ الثّلاثِيّ اطْرَدُ 277 - ونَابَ نَصْلاً عَنْهُ ذُو فَعِيلِ

مِنْ غَيْرِ ذِي الفَلاَثِ كَالْمَوَاصِلِ
وضَامٌ مِيسِم زَائِيدٍ قَلْ سَبَقَا
صَارَ اسْمَ مَفْعُولِ كَمِثْلِ الْمُنْتَظَرْ
زنَةُ مَفْعُولِ كَاتِ مِنْ قَصَدْ
نَحْوُ فَنَاةٍ، أَوْ فَتَى كَحِيلِ

قوله (۲): (يعني: أنه قد يستغنى في بناء اسم الفاعل من (فعل) بمجيئه على غير فاعل) تفسير بحسب المعنى، وإلا فحقه أن يقول: قد يستغنى (فعل) بمجيء اسم فاعله على غير فاعل.

تنبيه: في إطلاق اسم الفاعل على ما مرَّ من الأوزان التي على (٣) غير (فاعل) تجوز في الاصطلاح الشائع، فإنها صفات مشبهة، أما ما كان بوزن (فاعل) فهو اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دل على الثبوت كـ:طاهر القلب. وشاحط الدار، أي: بعيدها، فصفة مشبهة أيضًا كما سيأتي في بابها.

قوله: (تقول: ناب عن بناء وزن (مفعول) في الدلالة على اسم المفعول من الفعل الثلاثي ذو (فعيل)) لا يختص ذلك بوزن (مفعول) بل يأتي في وزن (فاعل) كقدير وعليم، وخرج، بالدلالة نيابته عن ذلك في العمل فلا يقال: مررت برجل كحيل عينه، ولا قتيل أبوه. ولهذا قال في «التسهيل»: إنه ينوب عنه في الدلالة لا العمل. وقد أجازه ابن عصفور ويحتاج إلى سماع، قاله المرادي<sup>(3)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) «الصحاح» (حرش) ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: «توضيح المقاصد» ٣١/٢، «شرح الأشموني» ٢٤٤/٢ \_ ٢٤٥.

قوله: (لم يقس عليه)، أي: فلا يقال: ضربت في مضروب، ولا عليم في معلوم، ولا قويل في مقول.

قوله: (بإجماع) رد بأن بعضهم جعله مقيسًا فيما ليس له (فعيل) بمعنى (فاعل) كـ(جريح)، و(قتيل)، و(كحيل) لا فيما له (فعيل) بمعنى (فاعل) كعليم؛ لئلا يحصل اللبس، وقد ينوب فعيل عن مُفعل نحو: أعقدت العسل فهو عقيد بمعنى: معقد، وأعله المرض فهو عليل بمعنى: معلل.

|  |  |  | ם כ |
|--|--|--|-----|
|--|--|--|-----|

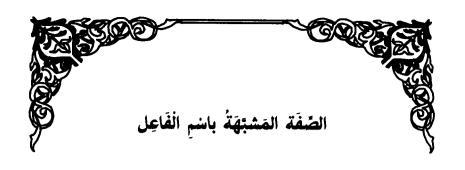

#### الصفة المشبهة باسم الفاعل

قوله: (والصلاحية... إلى آخره) مفاد مما قبله بقرينة قوله قبل: (فلذلك... إلخ).

قوله: (قال الشاعر:

وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح)(١)

قاله أشجع السلمي، و(جازع) خبر أنا و(من رُزَء) صلته، والرزء (٢) بضم الراء: المصيبة، والشاهد في (فارح) حيث حول للقصد الحدوث عن (فرح) الذي هو صفة مشبهة، والمعنى: ولا أنا فارح بسرور بعد موتك.

<sup>(</sup>۱) البيت لأشجع السلمي في: «ديوانه» (۲۰۰)، «خزانة الأدب» ۲۹۰/۱، «المقاصد النحوية» ۵۷٤/۳، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۸۵۸). وبلا نسبة في «توضيح المقاصد» ۳۳/۲.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (رزأ) ٥/٢٠٠.

قوله: (وقد تكون جارية عليه)، أي: إذا أضيف إلى مرفوعه كما قدمته في الباب السابق.

قوله: (ومما تخصص به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل استحسان جرها الفاعل بالإضافة)، أي: بأن تحسن تحويل إسناد الصفة عن المرفوع بها إلى ضمير موصوفها.

قوله: (فإن ذلك لا يسوغ في اسم الفاعل، إلا إذا أمن اللبس فقد يجوز على ضعف وقلة في الكلام نحو: زيد كاتب الأب، يريد: كاتب أبوه)، قال المرادي<sup>(۱)</sup>: (ليس هذا على إطلاقه بل نقول: إن قصد ثبوت اسم الفاعل فإن كان من لازم عومل معاملة الصفة المشبهة فتقول: (زيد قائم الأب) بالرفع والنصب والجر على حد الحسن الوجه، وإن كان من متعد بحرف جر، فكذلك (عند الأخفش، ونقل المنع عن الجمهور، وإن كان من متعد إلى واحد فكذلك)<sup>(۱)</sup> عند المصنف بشرط أمن اللبس وفاقًا للفارسي، وذهب كثير إلى منعه. وفصل قوم فقالوا: إن حذف مفعوله اقتصارًا جاز، وإلا فلا.

وإن كان من متعد إلى أكثر من واحد لم يجز (جعله) (٣) كالصفة المشبهة. انتهى. وفي تمثيله بـ(قائم الأب) بالنظر إلى الجر نظر يعرف مما يأتي في نحو: (زيد كاتب أبوه). وقال ابن هشام (٤) بعد ذكره التعريف الذي ذكره الناظم: (فخرج) (٥) نحو: زيد ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة؛ لئلا يوهم الإضافة للمفعول ونحو: (زيد كاتب أبوه). فإن إضافة الوصف فيه لا تحسن؛ لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها، حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها؛ لأنه لو لم يقدر ذلك لزم

<sup>(</sup>١) «توضيح المقاصد» ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطا من (ج).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) و(ج): جعله. وما أثبته الأصل.

<sup>(</sup>٤) (أوضح المسالك) ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب).

إضافة الشيء إلى نفسه؛ ولأنهم يؤنثون الصفة في نحو: (هند حسنة الوجه). ولهذا حسن أن يقال: (زيدٌ حسن الوجه)؛ لأن من حسن وجهه حسن أن يسند [(الحسن) إلى جملته مجازًا، وقبح أن يقال: (زيد كاتبُ الأبِ)؛ لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند](۱) الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد)، والذي قاله هو الموافق لمفهوم قول النظم وصوغها من لازم.

قوله: (فهو)، أي: العلم باستحسان ما ذكره.

قوله: (متأخر عنه)، أي: عن العلم بكون الصفة مشبهة.

قوله: (وأنت تعلم أن العلم بالمُعَرِّف... إلى آخره)، رد بأن العلم باستحسان الإضافة، للفاعل في المعنى موقوف على النظر في معناها لا على كونها صفة مشبهة، كما ذكره ابن هشام (٢)، حيث قال بعد كلامه السابق: وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينتذ فلا دور في التعريف المذكور كما زعم الشارح.

879 - وَعَمَلُ اسْمِ فَاعِلِ الْمُعَدَى لَهَا علَى البحدُ الَّذِي قَدْ حُدًا ٤٧٠ - وَسَبْقُ مَا تَغَمَلُ فيهِ مُجْتَنَبُ وَكَسَوْلُهُ ذَا سَبَسِيَةٍ وَجَـبْ

قوله: (والصفة المشبهة فرع على اسم الفاعل في العمل فقصرت عنه)، أي: لأنها غير جارية على الفعل في الحركات والسكنات غالبًا، وأما شبهها (٣) به ففي التثنية والجمع والتأنيث، والدلالة على الحدث وصاحبه.

قوله: (وجذلان)، أي: فرحان إذ الجذل بالتحريك: الفرح. وقد جذل بالكسر يجذل فهو جذلان، قاله الجوهري<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) (أوضح المسالك) ٢٦٩/٢، (شرح الأشموني) ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الأشموني» ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (جذل) ١٧٩/١.

٤٧١ ـ فارْفَعْ بهَا، وانْصِبْ، وَجُرُّ مَعَ الْ ٤٧٢ ـ بِهَا مُضَافًا، أَوْ مُجَرُّدًا، وَلاَ ٤٧٣ ـ وَمِنْ إضَافَةِ لَتَالَيهَا وَمَا

وَدُونَ أَلْ مَضْحُوبِ أَلْ، ومَا اتَصَلَ تَجْرُز بِهَا مَعْ أَلْ سُمّا مِنْ أَلْ خَلاَ لَم يَخْلُ فَهْوَ بِالْجِوَادِ وُسِمَا

قوله: (فالرفع على الفاعلية)، قال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة.

قوله: (وهو المراد بقوله: «مصحوب (أل»)، أي: فمصحوب (أل) في كلام الناظم تنازعته الأفعال الثلاثة قبله، وما اتصل بها معطوف على مصحوب (أل).

قوله: (ولم ينفصل عنها بالألف واللام) عطف تفسير على ما قبله.

قوله: (تفهم من هذه العبارة أن الصفة المصاحبة للألف واللام لا يجوز إضافتها إلى الشيء الخالي من التعريف... إلى آخره).

محله في الصفة المفردة إذ المثناة والمجموعة يجوز إضافتها إلى ما ذكر؛ لحصول الفائدة من التخفيف بحذف النون.

قوله: (لأن الإضافة فيها لم تفد تخصيصًا... إلى آخره)، نبه به على أن إضافة الصفة هنا إنما تفيد تخفيفًا بحذف التنوين، أو نون المثنى أو المجموع على حده، أو رفع القبح المعبر عنه في الشرح بالتخلص من حذف الرابط، أو رفع التجوز في العمل نحو: (مررت بزيد الحسن الوجه) إذ في رفع (الوجه) قبح خلو الصفة من ضمير الموصوف، وفي نصبه تجوز بإجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي، وفي جره تخلص منهما، ومن ثم امتنع: الحسن وجهه، والحسن وجه أبيه بالجر؛ لانتفاء قبح الرفع؛ لأن في الصفة حينئذٍ ضميرًا يعود على الموصوف. وامتنع: الحسن وجه، والحسن وجه، والحسن وجه النصب؛ لإمكان نصب النكرة تمييزًا.

قوله: (المجرد منهما)، أي: من التعريف بالألف واللام، ومن

الإضافة إلى المعرف بهما، وإنما لم أجعل ضميرًا منهما للألف واللام؛ لثلا يدخل فيه نحو: حسن وجه الأب.

قوله<sup>(۱)</sup>: (والمضاف إلى المجرد)، يغني عنه قوله: (المجرد منهما ومن الضمير) لصدقه به، ولو قال: ومن الإضافة. بدل: (ومن الضمير؛ لسلم من ذلك، ولو في عود ضمير)<sup>(۲)</sup> منهما إلى الألف واللام بالغرض.

قوله: (والدليل على الجواز قول الراجز:

ببهمة منيت شهم قلب منجذ لا ذي كهام ينبو)<sup>(۱)</sup>

البهمة (٤): الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه.

و(ببهمة) صلة (منيت)، أي: ابتليت و(شهم)، أي: جلد ذكي الفؤاد و(قلب) مرفوع به. وفيه الشاهد على جواز: (حسن وجه). بالرفع، وهو قبيح لعدم رابط لفظي بين الصفة وموصوفها. و(منجذ)<sup>(٥)</sup> بفتح الجيم وبالمعجمة، أي: مجرب أحكمته الأمور. ويقال: سيف<sup>(٢)</sup> كهام، أي: كليل. و(ينبو)<sup>(٧)</sup> من نبا الشيء إذا تباعد وتجافى.

قوله(^): (ونحوه: قول النابغة:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

 <sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في: «الدرر» ٢/٣٢٨، «شرح الأشموني» ٢٥٢/٢، «همع الهوامع»
 ٣/٥٨، «شرح التسهيل» ٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (بهم) ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>a) «لسان العرب» (نجذ) ۱۶/۱۶.

<sup>(</sup>٦) (لسان العرب) (كهم) ١٨٠/١٢.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (نبا) ۲۹/۱٤.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ج).

وناخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام)(١)

مدح به النابغة الذبياني النعمان بن الحارث الأصفر، و(الذناب)<sup>(۲)</sup> بكسر المعجمة: عقب كل شيء، وروى بدل (نأخذ): (نمسك).

(وأجب<sup>(٣)</sup> الظهر)، أي: مقطوعه. أي: ونبقى بعد النعمان في شدة وسوء حال، ونتمسك بطرف عيش قليل الخير، بمنزلة البعير المهزول الذي ذهب سنامه وانقطع لشدة هزاله.

والشاهد في (أجب) حيث نصب (الظهر) بـ(أجب) مثل: حسن الوجه، ويجوز رفع (أجب) على أنه خبر مبتدأ محذوف، ونصبه بالحالية، ورفع (الظهر) بـ(أجب) وجره بالإضافة، وجرهما معًا (أجب) بأنه صفة لـ(عيش) و(الظهر) بالإضافة، وقد ذكر الشارح بعض ذلك.

قوله: (ونحوه: قول الراجز:

أنسعتها إنسي من نسعاتهها كموم البذري وادقية سيراتيها)(٤)

قاله عمر<sup>(ه)</sup> بن لجأ التيمي، والضمير في (أنعتها) للنوق، و(النعات) بضم النون وتشديد العين جمع ناعت، و(كوم الذرى) نصب على المدح، و(كوم)<sup>(١)</sup> بضم الكاف جمع كوماء وهي العظيمة السنام، و(الذرى) بضم

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني في: «ديوانه» (۱۰٦)، «الكتاب» ۱۹٦/۱، «شرح المفصل» ٢٨٣/، «خزانة الأدب» ١٨/١٥، «شرح التسهيل» ٩٦/٣، «شرح أبيات سيبويه» ٢٨/١، «المقاصد النحوية» ٩/٧٧٥. وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢٥٣/١، «الإنصاف» ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (ذنب) ٦٢/٥ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب) (جبب) ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) الرجز لعمر بن لجأ التيمي في: «ديوانه» (١٥٥)، (١٥٥)، «خزانة الأدب» ٢٢١/٨، «شرح المفصل» «المقاصد النحوية» ٣٨٠/٣، «الدر» ٣٣٠/٢. وبلا نسبة في «شرح المفصل» ٢٥٣/١، «شرح الأشموني» ٢٥٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) عمر بن لجأ بن حدير التيمي. ت١٠٥هـ. شاعر أموي، اشتهر بما كان بينه وبين جرير من مناظرات ومعارضات.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٦٨٤، «الأعلام» ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٦) السان العرب، (كوم) ١٩٠/١٢.

المعجمة جمع: ذروة، أعلى السنام، والشاهد في (وادقة) فإنه صفة مشبهة على قلة من ودقت السرة إذا دنت من الأرض من السمن، وقد نصبت المضاف إلى ضمير الموصوف وهو (سرات) جمع: سرة فدل على جواز (زيد حسن وجهه).

قوله<sup>(۱)</sup>: (وأنشد للشماخ:

(أمن دمنتين عرَّس الركب فيهما بحقل الرخامي قد عفا طَلَلاهمًا) (٢) أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما)

قالهما معقل بن ضرار الشماخ، والهمزة للاستفهام. و(من) تعليلة، و(الدمنة)<sup>(۲)</sup>: ما بقي من آثار الدار، و(الحقل)<sup>(3)</sup> في الأصل: الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ ساقه. و(الرخامي)<sup>(0)</sup>، شجر مثل الضال والمراد بـ(حقل الرخامي) موضع و(قد عفا طللالهما) حال من الدمنتين أي: اندرس آثارهما: و(على) بمعنى: (في) و(جارتا صفا) كلام إضافي فاعل (أقامت) وأراد بـ(جارتا) الأثفيتين، والإثفية (٢): \_ بالضم ويكسر \_ : الحجر يوضع عليه القدر. وجمعها (أثافي)، وثالثة الأثافي: القطعة من الجبل يجعل بجنبها اثنتان و(الصفا): الجبل. و(كميتا الأعالي) صفة (جارتا)، أي: أعاليهما شديد الحمرة و(جونتا مصطلاهما)، أي: أسافلهما مسودة، والمصطلى (٧): موضع النار،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) البيتان للشمّاخ في: «ديوانه» (۳۰۷ ـ ۳۰۷)، «خزانة الأدب» ۲۹۳/٤، «الدرر» الدرر» ۲۹۳/۵، «الحقاصد النحوية» ۳۲٦/۲، «الحقاصد النحوية» ۸۳/۳، «ممع الهوامع» ۸۳/۳.

وبلا نسبة في اشرح الأشموني، ٢٥٤/٢.

٣) السان العرب، (دمن) ٤١٠/٤.

ع) السان العرب، (حقل) ٢٦٢/٣.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (رخم) ١٨٠/٥.

<sup>(</sup>٦) ﴿لسان العربِ (أثف) ٧٢/١.

<sup>(</sup>٧) ﴿ لسان العرب؛ (صلا) ١٩٩٩/٠.

والشاهد فيه إذ (جونتا) صفة مشبهة من: جان يجون إذا اسود أو أبيض.

والمراد الأول، وضمير (مصطلاهما) لـ(جارتا) فذلك مثل (حسن وجهه) بالإضافة.

قوله: (شثن أصابعه)<sup>(۱)</sup> بإسكان المثلثة مأخوذ من الشثن بتحريكها، مصدر شنثت كفه<sup>(۲)</sup>، أي: خشنت وغلظت.

قوله: (لأنه [يشبه إضافة الشيء إلى نفسه) إنما قال: (يشبه)] لأنه حول الإسناد ونصب، فالإضافة ناشئة عن النصب، والصفة ليست نفس منصوبها.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة محطوطة جدلت شنباء أنيابا)(٤)

قاله أبو زيد حرملة الطائي، أي: هي (هيفاء) ضامرة حالة كونها مقبلة، و(عجزاء)، أي: عظيمة العجز حالة كونها مدبرة و(محطوطة)، أي: بالوشم و(جدلت) من قولهم: جارية مجدولة الخلق حسنة الجدل، من جدلت الحبل: فتلته فتلاً محكمًا، والشاهد في (شنباء أنياب) فإن (شنباء)<sup>(٥)</sup> صفة مشبهة، أي: بينة الشنب وهو حدة الأسنان، أي: حداثتها وطراوتها، ونصبت (أنيابًا) مجردة عن (أل) فهي مثل: (حسن وجهًا).

<sup>(</sup>۱) الحديث النبوي في (صحيح البخاري) كتاب: اللباس، الباب (٦٦) (باب: الجعد) رقم الحديث (٥٦٨) وقال هشام، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: كان النبي ﷺ شَتْنَ القَدَمين والكَفِين.

<sup>(</sup>۲) (ششن) ۱۳۰/۷.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي يزيد زبيد الطائي في: «ديوانه» (٣٦)، «شرح المفصل» ٨٣/٦ ـ ٨٤، «الكتاب» ١٩٨/١، وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢٥٧/٢، «شرح التسهيل» ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٥) ﴿لسان العرب؛ (شنب) ٢٠٩/٧.

#### قوله: (ومثله إنشاد سيبويه لعمرو بن شاس:

ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافًا ولا عزلاً () ولا سيئي زي (٢) إذا ما تلبسوا إلى حاجة يومًا مخيسة بزلاً)

(ألكني)<sup>(7)</sup>: أمر من ألاك إلاكة، وهي الرسالة (والسلام مفعول أول لرألكني) والياء مفعوله)<sup>(3)</sup> الثاني مقدم، أي: بلغ السلام عني. و(رسالة) حال. وقوله: (بآية)، أي: علامة و(العزل) جمع: أعزل [وهو من لا سلاح معه. و(زي)، أي: هيئة. و(مخيسة)]<sup>(ه)(۱)</sup>، أي: مذللة صفة في الأصل لـ(بزلا)<sup>(۷)</sup> جمع بازل وهو البعير الذي انشق نابه، والشاهد في (ولا سيني زي) فإنه مثل: (حسن وجه) بالجر.

قوله: (ومثله: إنشاد سيبويه:

لا يبعدن قومي الذين هم سم (^) العداة وآفة الجزر (٩) الناذلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر)

<sup>(</sup>۱) البيتان لعمر بن شأس في «ديوانه» (۹۰)، «الكتاب» ۱۹۷/۱، «الدرر» ۲/۱۵۵۱، «المقاصد النحوية» ۵۲۹/۳، «شرح شواهد المغني» ۲/۸۳۵، وبلا نسبة في «شرح التسهيل» ۹۷/۳، «المقتضب» ۱۲۰/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ج): دعى.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (ألك) ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (خيس) ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٧) السان العرب، (بزل) ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٩) البيتان للخرنق بنت بدر بن هفان في: «ديوانها» (٣٤)، «الإنصاف» ٢٦٨/٢، «خزانة الأدب» (٤١/ ـ ٤٢، «الدرر» ٢٠٨/٣»، «الكتاب» ٢٠٢/١، ٢٠٧٥، «شرح التصريح» ٢/٢١٦، «شرح التسهيل» ٩٨/٣. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٢٦/٣.

قالتهما خرنق<sup>(۱)</sup> بنت هفان و(لا يبعدن) دعاء، أي: لا يهلكن من بعد بوزن: علم، يبعد بعدًا بالتحريك، وهو الهلاك و(العداة) جمع عادي. (والجزر): جمع جزور أرادت أنهم كانوا يكثرون من نحر الجزر<sup>(۲)</sup> للضيفان و(النازلين): نصب على القطع، ويروى بالرفع للاتباع و(المعترك) موضع القتال.

والشاهد في (الطيبون معاقد الأزر) فإنه مثل (الحسن وجه الأب) بالرفع ويجوز النصب على التشبيه بالمفعول بل هو المشهور، إذ الرفع إنما يأتي على لغة: أكلوني البراغيث، وليس قائله منهم، وأرادت بذلك أنهم أعفاء وأن أزرهم لم تكشف على زنا.

قوله: (ومثله:

فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابا)(١)

قاله الحارث<sup>(3)</sup> بن ظالم حين هرب من النعمان بن المنذر، فلحق بقريش، والشاهد في (الشعر الرقابا) فإنه مثل: (الحسن الوجه) بالنصب؛ لأن (الشعر) جمع أشعر كثير الشعر صفة مشبهة، ونصب (الرقابا) وهو معرف (بأل).

 <sup>(</sup>١) الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك. ت٥٠٥ق.هـ. شاعرة وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، أكثر شعرها في رثاء زوجها بشر بن عمرو بن مرثد وأخيها طرفة بن العبد.
 «خزانة الأدب» ٥١/٥، «الأعلام» ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): الجزور.

 <sup>(</sup>٣) البيت لحارث بن ظالم في: «الكتاب، ٢٠١/١، «الإنصاف، ١٣٣/١، «شرح أبيات سيبويه» ٢٥٨/١، «المقتضب» ١٦١/٤، «المقاصد النحوية» ٣/٩٠٣.

وبلا نسبة في: «شرح المفصل؛ ٨٩/٦، «شرح التسهيل؛ ٩٨/٣.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن ظالم، شاعر جاهلي من الفرسان، يكنّى أبا ليلى، ويُضرب به المثل في الفتك، قتله مالك بن الخمس الثعلبي، وكان الحارث قتله.

اخزانة الأدب» ١٨١/٧.

قوله: (وعليه قوله:

لقد علم الأيقاظ أخفية الكرى تزججها من حالك واكتحالها(١١)

قاله كميت بن زيد. و(علم) بمعنى: عرف. ومفعوله (تزججها) أي: تزيينها في الحواجب. و(الأيقاظ) جمع يقظ.

والشاهد في (الأيقاظ أخفية الكرى) فإنه مثل: (الحسن وجه الأب) بالنصب. و(الأخفية) جمع خفاء، ككساء وزنًا ومعنى، وأراد بها أجفان العين. و(الكرى) النوم. و(حالك)، أي: أسود و(اكتحالها)، أي: منه.

قوله: (كقول رؤبة: الحزن بابًا والعقور كلبًا) (٢) صدره (فذاك وخم لا يبالي السبا) ذم به إنسانًا بأن بابه مغلق دون الأضياف وأن كلبه عقور. والشاهد في (الحزن بابًا) وفي (العقور كلبًا) فإن كلا منهما مثل: (الحسن وجهًا).



 <sup>(</sup>١) البيت للكميت في: «المقاصد النحوية» ٣/٦١٢، وليس في «ديوانه».
 وبلا نسبة في: «شرح المفصل» ٢٧/٥، «شرح التسهيل» ٩٧/٣، «سرّ صناعة الإعراب»
 ٣٨/١.

 <sup>(</sup>۲) الرجز لرؤبة في: «ديوانه» (۱۵)، «خزانة الأدب» ۲۲۷/۸، «الكتاب» ۲۰۰/۱،
 «المقتضب» ۱٦٢/٤، «المقاصد النحوية» ۲۱۷/۳.

وبلا نسبة في فشرح أبيات سيبويه، ٣٠٤/١، فشرح الأشموني، ٢٥٩/٢.

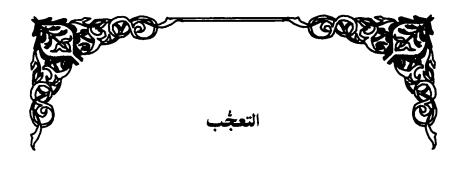

٤٧٤ ـ بِأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ «ما» تَعَجُبَا أَوْ جَيْ «بِأَفْعِلْ» قَبْلَ مَجْرُورِ بِبَا

#### التعجب

قوله: (وقول الشاعر:

(واهًا لليلى ثم واها واها) مرَّ مع تمامه (۱)، وبيانه في المعرب والمبني والشاهد في (واهًا) فإنها كلمة تعجب فإن الشخص إذا تعجب، من طيب شيء يقول: واها له ما أطيبه! واللام في (لليلى) للتعجب مكسورة للفرق بينها وبين لام الاستغاثة.

قوله: (وقول الآخر: يا جارتا ما أنت جارة)(٢)!

قاله الأعشى ميمون: و(جارتا) منادى منصوب؛ لأنه مضاف، إذ أصله: يا جارتي، كما تقول: يا غلامي ثم: يا غلامًا، والشاهد في (ما

<sup>(</sup>١) مرّ في المعرب والمبني.

<sup>(</sup>٢) صورة: بانَتْ لِتَخْزُنَنا عَفَارَه.

البيت للأعشى في «ديوانه» ص(٢٠٣)، «خزانة الأدب» ٣٠٨/٣، «المقاصد النحوية» ١٣٨٨.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٦٢/٢، ﴿رصف المباني، (٤٥٢).

أنت جارة) فإنه يدل على التعجب، إذ تقديره: بل أنت أعظم من جارة.

قوله: (وقول الآخر: أنشده أبو علي:

يا هيء مالي من يعمر يفنه مر الزمان عليه والتقليب)(١)

قاله جميح بن الطماح الأسدي. والشاهد في (يا هيء) فإنه يدل على التعجب، وقال الجوهري<sup>(۲)</sup> في المهموز: (يا هيء مالي) كلمة أسف وتلهف، وفي المعتل: (يا هي مالي) بلا همز كلمة تعجب، وجعل في القاموس<sup>(۳)</sup> (كلاً منهما للتعجب وأن الثاني لغة في الأول و(يا))<sup>(1)</sup> للتنبيه و(هيء) قيل: إنه (<sup>(0)</sup> اسم فعل أمر معناه: تنبه، وبني على الحركة لالتقاء الساكنين (ومالي)، أي: أي شيء لي من تغير حالي عما كنت أعهده. ثم استأنف ذلك فأخبر عن تغير حاله فقال: (من يعمر يفنه. . . إلخ)، يعني: يتغير من حال إلى حال و(التقليب) معطوف على مره.

قوله (٢<sup>)</sup>: (لاطرادهما في كل معنى يصح التعجب منه)، أي: لدلالتهما عليه بالوضع بخلاف ما مرً، فإنه لا يدل عليه بالوضع بل بقرينة.

قوله: (أي: انطق في حال تعجبك) يشير إلى أن (تعجبا) في كلام الناظم منصوب بالحالية، أي: متعجبًا. ويصح نصبه بأنه مفعول له، أي: لإنشاء فعل التعجب.

<sup>(</sup>١) البيت للبيد في «لسان العرب» (ريش) ٣٨٩/٥.

ولنويفع بن نفيع في السان العرب، (سرط) ٨١/١٣.

وللجميع بن الطماح في «تاج العروس» (هيأ) ٥٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) •الصحاح؛ (هيأ) ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (هيأ) ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٣٢٦/١: والمبوب له في كتب العربية صيغتان: (ما أفعله وأفعل به) لا طَرادهما...

قوله: (نكرة غير موصوفة)، أي: بل تامة.

قوله: (وساغ الابتداء بها؛ لأنها في تقدير التخصيص ... إلى آخره)، قال المرادي (١): وفيه نظر، أي: لأنه خلاف الظاهر، قال: بل مسوغ ذلك قصد الإبهام، وقد ذكره في «التسهيل»(٢).

قوله: (والدليل على فعليته لزومه متصلاً بياء المتكلم نون الوقاية) لا يرد عليه: (عليكني)، و(رويدني)، فإنه يقال: (عليك بي)، و(رويد بي). فيستغنى عن نون الوقاية بالباء واللام بخلاف (ما أفقرني).

قوله<sup>(٣)</sup>: (نحو قوله: يا ما أُمَيْلِح غزلانًا شَدَن لنا)<sup>(٤)</sup> قاله عبدالله بن عمر العرجي، وتمامه: من هؤلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمْرِ.

و(أميلح) تصغير أملح من ملح الشيء ملاحة. و(شدن)<sup>(٥)</sup> من شدن الظبي ـ بالدال المهملة ـ شدوناً إذا قوي وطلع قرناه استغنى عن أمه (ومن هؤليائكن) صلة (شدن)، (والضال)<sup>(١)</sup> بتخفيف اللام، السدر البري واحده ضالة بالتخفيف أيضًا.

<sup>(</sup>١) (توضيح المقاصد) ٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «التسهيل» ٣١/٣: إن قصد المتعجب الإعلام بأنَّ المتعجب منه ذو مزيّة إدراكها جليّ، وسبب الاختصاص بها خفي، فاستحقت الجملة المعبّر بها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غير مختصة؛ ليحصل بذلك إبهام متلوّ بإفهام، ولا ريب أن الإفهام حاصل بإيقاع (أفعل) على المتعجب منه إذ لا يكون إلاَّ مختصًا، فيتعيّن كون الثاني مقتضيًا للإبهام وهو (ما) فلذلك اختير القول بتنكيرها، ولا يمتنع الابتداء بها وإن كانت نكرة غير مختصة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٣٢٦/١ وعند الكوفيين أن (أفعل) في التعجب اسم لمجيثه مصغرًا نحو قوله...

<sup>(</sup>٤) البيت للمجنون في دديوانه؛ (١٣٠).

وله أو للعرجي أو لبدوي واسمه كامل الثقفي أو لذي الرمّة أو للحسين بن عبدالله في: «خزانة الأدب» ٩٣/١ ع ٦٠٠٠.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ١٢٧/١، «شرح الأشموني» ٢٦٣/٢، «شرح الشافية» ١٩٠/١، «شرح المفصل» ١٣٥/٥، «المغني» (٩٩٤)، «همع الهوامع» ٤٦/٣.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (شدن) ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٦) السان العرب، (ضيل) ١١١/٨.

(والسمر)(١) بضم الميم: ضرب من شجر الطلح، والشاهد في (ما أميلح).

قوله (٢<sup>)</sup>: (لشبهه بأفعل التفضيل لفظًا ومعنّى)، أي: لاشتمال كل منهما على الزيادة.

قوله (7): (وذهب الأخفش إلى أن (ما) في نحو: ما أحسن زيدًا موصولة... إلى آخره)، زاد عليه ابن هشام (3) فقال: وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة بمعنى (الذي) وما بعدها صلة فلا موضع له، أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع (6)، وعليهما فالخبر محذوف وجوبًا، ورد الشارح (7) الأول وما رده به يرد به الثاني.

قوله: (والباء زائدة)، أي: لما قبح إسناد صورة فعل الأمر إلى الظاهر

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (سمر) ۳۲۰/۲.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) «أوضح المسالك» ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٣٢٧/١: والذي ذهب إليه سيبويه أولى؛ لأنَّ (ما) لو كانت موصولة لما كان حذف الخبر واجبًا؛ لأنَّه لا يجب حذف الخبر إلاَّ إذا عُلم وسدَّ غيرُه مسدَّه، والصلة من تمام وهاهنا لم يسدَّ مسدَّ الخبر شيء؛ لأنه ليس بعد المبتدأ إلاَّ صلتُه، والصلة من تمام الاسم، فليس في محل خبره، وإنّما هي في محل بقية حروف الاسم، فلا تصلح لسدَّ مسدُ الخبر.

وقد رد ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣١/٣ قول الأخفش بأن ذلك يستلزم مخالفة الظاهر من وجهين: أحدهما تقدّم ما به الإبهام وتأخر الإبهام، والمعتاد فيما تضمّن من الكلام إفهامًا وإبهامًا تقدّم ما به الإبهام وتأخير ما فيه الإفهام، كما فعل بضمير الشأن ومفسّره، وبضميري (نعم) و(رُبُّ) بالعموم والتخصيص وبالمميّز والتمييز وأشباه ذلك والثاني... هو رد ابنه السابق وهو كون الخبر ملتزم الحذف دون شيء يسدُّه.

وانظر: «شرح الأشموني» ٢٦٣/٢، «همع الهوامع» ٣/٧٤.

زيدت الباء إصلاحًا للفظ فلزمت، فصار على صورة الفضلة لزومًا فلم يؤنث الفعل له، وجاز حذفه عند القرينة كما سيأتي كحكم الفضلات، أما إذا كانت الباء غير لازمة كما في فاعل (كفى) فإنها لا تصيره في حكم الفضلة مطلقًا بل بالنظر إلى التأنيث دون الحذف.

قوله: (وهو في [قوة قولك: حسن زيد) بمعنى: ما أحسنه، لا ينافي] (١) قول ابن هشام (٢) وغيره: هو في الأصل فعل ماض على صيغة (أفعل) بمعنى: صار ذا كذا ك:أغد البعير، إذا صار ذا غدة، ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل؛ ليصير على صورة المفعول به: ك:امرر بزيد.

قوله: (والاستدلال بنون التوكيد في قوله:

ومستبدل من بعد غَضْبَى صريمة ﴿ فَأَمْرِ (٣) به بطول فقر وأحريا)(٤)

قوله (۱۵): (ليس عندي بمرضي... إلى آخره) أنشده ابن الأعرابي، وقيل: ثعلب (۱۱). (وغضبي) (۷) اسم مائة من الإبل، وهي معرفة لا تنون ولا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِع المسالكِ ٢٧٣/٢، والأشموني في ﴿شرحه ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): فأحر.

 <sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في: «شرح التصريح» ٢/١١، «المغني» (٤٤٣)، «شرح ابن عقيل»
 ٢١٤٠/٢، «همع الهوامع» ٣٠/٠. «شرح التسهيل» ٣٠ ٣٠، «المقاصد النحوية» ٣٠/٥٤٥.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي الإمام أبو العباس ثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة مائتين، صنف: «المصون في النحو»، «اختلاف النحويين»، «معاني القرآن»، «القراءات»، «الأمالي»، «غريب القرآن»، وغير ذلك. مات سنة إحدى وتسعين ومائتين.

ابغية الوعاة، ١/٥٣٥ ـ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) الصحاح؛ (غضب) ٢٠٠٠/٢.

تدخلها الألف واللام، قاله الجوهري في مادة غضب، وتعقبه في «القاموس» (۱) بأنه تصحيف، وأن الصواب (غضيا) بالمثناة تحت. و(صريمة) (۲) أي: قطعة من الإبل نحو الثلاثين وصغرها للتقليل، والشاهد في (أحريا) فإنه مؤكد بالنون، إذ أصله (أحرين) وأبدلت النون ألفًا، والتقدير: أحرين به. حذف (به) لدلالة (أمرِ (۳) بِطُوْلِ فقرٍ) (٤) عليه، والتكرير للتأكيد.

قوله: (في قول الآخر: أنشده أبو الفتح بن جني في «الخصائص»<sup>(ه)</sup>.

أريب إن جياءت به أملودا مرجلاً ويلبس البرودا(٢) أقيائه لمن أحيضروا الشهودا)

مرً بيانه أول الكتاب، والشاهد فيه أن دخول النون في (أقائلن) لا يدل على فعليته.

٥٧٥ - وَتِلْوَ الْعَلَ انصبتْهُ، «كمَا أَوْفَى خَليلَيْنَا، وأَصْدِقْ بِهِمَا!»
 ٤٧٦ - وَحَذْفَ مَا مِنْهُ تعجُبْتَ اسْتَبِخ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِخ

قوله: (وأما نحو: أفعل به) الأولى جر (نحو) عطفًا على ما قبله وإبدال ما بعده بأن تقول: فلأنّ المتعجب منه هو الفاعل، لأن رفعه الظاهر من كلامه يحوج إلى أن يزيد بغير دليل بعد قوله: (منه).

 <sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (غضب) ١١١/١.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (صرم) ۳۳٤/۷.

<sup>(</sup>٣) في (ج): أحر.

<sup>(</sup>٤) سأقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) «الخصائص» ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في: ملحق ديوانه (١٧٣)، «شرح التصريح» ٢/١، «المقاصد النحوية» ١١٨/١. ولرجل من هذيل في: حاشية يس ٤٣/١، «خزانة الأدب» ٥/٦، «الدرر» ٢/٧٪.

وبلا نسبة في: «أوضع المسالك» ١٩/١، «الجنى الداني» (١٤١)، «الخصائص» ١٣٦/، «سرّ صناعة الإعراب» ٤٤٧/٤، «شرح الأشموني» ٢٦/١.

قوله: (كما قال على كرم الله وجهه:

جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرًا ما أعف وأكرما<sup>(١)</sup>

جملة (والجزاء بفضله) معترضة بين الفاعل والمفعول، والشاهد في (ما أعف وأكرما)، أي: ما أعفهم وأكرمهم.

قوله: (وقد يحذف بدون ذلك، قال الشاعر:

فذلك إن يلق المنية يلقها حميدًا وإن يستغن يومًا فأجدر)(٢)

قاله عروة بن الورد، و(ذلك) إشارة إلى الصعلوك الممدوح في بيت سابق. والشاهد فيه ظاهر.

# ٤٧٧ ـ وَفِي كِلَا الفعلَيْنِ قِدْمًا لَزِمًا مَنْعُ تَصَرُّفِ بِحُكْمٍ حُتِمَا

قوله في «النظم»: (وفي كلا الفعلين) متعلق بـ (لزم) وكذا (قدما) وهو منصوب على الظرفية ومشار به إلى الرد على من زعم (٣) جواز تصرفهما وباء (بحكم) سببية متعلقة بـ (لزم) أيضًا، أي: ولزم منع تصرف في كلا العرفين قدما بسبب حكم محتوم وهو تضمنهما معنى التعجب دائمًا كما يأتي إيضاحه.

<sup>(</sup>۱) البيت للإمام علي بن أبي طالب في: «ديوانه» (٤٩١)، «شرح التصريح» ٨٩/٢، «المقاصد النحوية» ٣٤٩/٣، «الدرر» ٢٩٦/٢.

وبلا نسبة في: «أوضع المسالك» ٢٧٥/٢، «شرح الأشموني» ٢٦٦٦/٢، «الهمع» ٥٠/٣.

 <sup>(</sup>۲) البيت لعروة بن الورد في «ديوانه» ص(١٥)، «شرح التصريح» ٢٠٩٠، «المقاصد النحوية» ٣٠/٢، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٧٦/٢، «شرح الأشموني» ٢٧٧/٢، «شرح ابن عقيل» ١٤٣/٢، «همع الهوامع» ٣٠/٠.

<sup>(</sup>٣) قال المرادي في التوضيح المقاصد؛ (٤٤٨): قال في الشرح التسهيل؛ لا خلاف في عدم تصرّف فعلي التعجب. وقد أجاز ابن هشام الإتيان بمضارع ما أفعل، فنقول: الما يُحسن زيدًا.

وهو قياس ولم يسمع، فوجب إطراحه.

قوله: (كل واحد من فعلي التعجب ممنوع من التصرف، والبناء على غير الصيغة... إلى آخره)، أي: كل منهما جامد (فما أفعله) نظير (تبارك، وعسى) (وأفعل به) نظير (هب) بمعنى: اعتقد، و(تعلم) بمعنى: اعلم: وعلل جمود كل منهما بقوله: (لتضمنه معنى هو بالحرف أليق)، أي: لتضمنها معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع؛ لأن التعجب من جملة المعاني الزائدة على ما ينادي به أصل الكلام.

وبقوله: (وليكون مجيئه على طريقة واحدة أدل على ما يراد به)، أي: وهو التعجب؛ لأن التصرف إنما يكون فيما يزول عنه المعنى الذي وضع له اللفظ، بأن ينتقل من زمان إلى زمان، بخلاف المعنى الذي يتعجب منه، فإنه ثابت فيثبت له اللفظ على طريقة واحدة؛ ليدل ثبات اللفظ على ثبات المعنى.

٤٧٨ - وَصُغْهُمَا مِن ذي ثلاثٍ، صُرُفًا قَابِلِ فَضْلٍ، تَمَّ، غَيرِ ذي الْتِفَا
 ٤٧٩ - وغيرِ ذي وَضْفِ يُضَاهِى أَشْهَلاً، وَغَـيْدٍ سَـالِـكِ سَـبــلَ فُـعِـلاً

قوله: (الغرض من هذين البيتين معرفة الأفعال... إلى آخره)، أي: بيان شروط ما يصاغ منه فعلا التعجب وهي ثمانية.

قوله: (ولا ملازم للنفي) الأولى ولا منفي كما سيأتي بيانه.

قوله (فلا يبنيان مما زاد على ثلاثة أحرف) الأولى أن يبتدئ بما أحترز عنه بفعل فيقول: فلا يبنيان من غير فعل، فلا يقال<sup>(۱)</sup> من الكلب والحمار: ما أكلبه، ولا ما أحمره، وشذ قولهم: ما أذرع المرأة. أي: ما أخف يدها في الغزل، (هو من قولهم: امرأة ذارع<sup>(۲)</sup>، أي: خفيفة اليد في الغزل)<sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>۱) قال الأشموني في «شرحه» ۲٦٨/۲: الأول أن يكون فعلاً: فلا يبنيان من الجِلْفِ والحمار.

فلا يقال: (ما أجلفه وما أحمره). وشذٌّ (ما أذرعها)...

<sup>(</sup>٢) ﴿لسان العربِ (ذرع) ٣٧/٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

وقد ذكره بعد في الكلام على قول الناظم: (وبالنذور احكم لغير ما ذُكِرْ).

ومثله: (ما أقمنه)، و(ما أجدره) بكذا، أي: ما أعلمه به، ذكره جماعة (۱)؛ لكن رد بأن ابن القطاع (۲) ذكر لأجدر فعلاً فقال: يقال: جدر جدارة: صار جديرًا، أي: حقيقًا، وذكر لأذرع أيضًا فعلاً، وسيأتي بيانه.

قوله: (وانضرج) يقال: ضرجه أي: شقه، وعين مضروجة، أي: واسعة الشق، والانضراج: الانشقاق، والانضراج: الاتساع، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>.

قوله: (ولا من فعل ملازم للنفي)، الحق أنه لا فرق بين الملازم للنفي، نحو المثال الذي (٤) ذكره وبين غيره: نحو ما قام زيد. كما صرح به ابن هشام (٥) وغيره، مع أن كلام الشارح على قول الناظم: (وأشدد أو أشد) يدل لذلك.

قوله: (لأن أفعل هو لاسم فاعل ما كان لونًا أو خلقة... إلى آخره)، علل والده ذلك في شرح «تسهيله» (١) بأنه لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل لم يبن منه أفعل تفضيل؛ لئلا يلتبس أحدهما بالآخر، فلما

<sup>(</sup>۱) قال الأشموني في فشرحه ۲۷۰/۲: حقَّ ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنيًا مما لم يستكمل الشروط أن يُحفظ ولا يُقاس عليه لندوره: من ذلك قولهم (ما أخصره) من اختُصِر، وهو خماسي مبني للمفعول... وقولهم: أقمن به، أي: أحقق به، بَنُوه من قولهم: هو قَيِنٌ بكذا. أي: حقيق به، ولا فِعْلَ له...

وانظر «شرح التسهيل» ٤٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) كتاب (الأفعال).
 (۳) (الصحاح) (ضرج) ۱۰/۱.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ٣٣٠/١: ولا من ملازم للنفي نحو: ما عاج زيد بهذا الدواء، أي: ما
 انتفع به.

 <sup>(</sup>a) قال ابن هشام في (أوضح المسالك) ۲۸۲/۲: فلا يبنيان من منفي؛ سواء كان ملازمًا للنفي نحو:

ما عاج بالدواء، أي: ما انتفع به، أم غير ملازم ك(ما قام زيدً).

<sup>(</sup>٦) انظر: (شرح التسهيل) ٤٦/٣.

امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع صوغ فعل التعجب منه (١)؛ لتساويهما وزنًا ومعنى وجريانهما مجرى واحدًا في أمور كثيرة، وشذ من هذا النوع قولهم: ما أحمقه، وما أرعنه، وما أهوجه، وما أنوكه، بمعنى ما أحمقه، وما ألده من لد (٢)، إذا كان عسر الخصومة.

قوله: (مثل أن يكون الفعل ملازمًا للبناء للمفعول نحو: وقص (٣) الرجل)، أي: انكسرت عنقه، وما قاله مخالف لما في «القاموس»(٤) إذ فيه أن (وقص) يبنى للفاعل، أيضًا قاصرًا ومتعديًا.

قوله: (وسقط<sup>(ه)</sup> في يده)، أي: زل وأخطأ، وندم وتحير.

٤٨٠ - وأَشْدِدَ، أَوْ أَشَدَ، أَوْ شَبِهُهُمَا يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّروطِ عَدِمَا
 ٤٨١ - ومَضدرُ الْعادِم بَعْدُ يَنْتَصِبُ وبَعْدَ الْمِلْ جرَّهُ بِالْبَا يَجِبْ

قوله: (تقول: إذا أردت التعجب من فعل فقد بعض الشروط... إلى آخره)، لا يختص هذا العمل بما فقد ذلك، بل يجوز في مستوفيها نحو ما أشد ضرب زيد وهو ظاهر، وهو قضية قوله الآتي قبل قول الناظم: (وبالنذور احكم) ولو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح.

قوله: (إلا ما عدم التصرف... إلى آخره)، هذا معلوم من قول الناظم: (ومصدر العادم) لأن ما عدم التصرف لا مصدر له، نبه عليه المكودي<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) (لسان العرب) (لدد) ۲٦٤/۱۲.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسان العرب؛ (وقص) ٣٦٧/١٥.

<sup>(£) «</sup>القاموس المحيط» (وقص) ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» (سقط) ٢٩٥/٦.

<sup>(</sup>٦) قال المكودي في «شرحه» (١٨٣): وقُهِم من قوله (ومصدر العادم) أنَّ ما لا مصدر له من الأفعال العادمة لبعض الشروط لا يُتعجب منه البتّة كالأفعال التي لا تتصرّف...

قوله: (ومن نحو: مات زيد: ما أفجع موته)، وأفجع بموته هو ظاهر كلام الناظم، وجرى عليه المرادي<sup>(١)</sup>؛ لكن المعروف خلافه ومن ثم قال ابن هشام<sup>(٢)</sup>: وأما الجامد، والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة، أي: لا بناء ولا توصلا.

قوله: (ومن نحو ما قام زيد)، و(ما عاج بالدواء)، و(ما أقرب أن لا يقوم) و(أقرب بأن لا يقوم)... إلى آخره)، لا يخفى أن المقصود التعجب من عدم قيامه مثلاً في الزمن الماضي، فكيف يقدر ذلك وأن للاستقبال.

قوله: (وأن تعمل فيه الفعل الذي تتعجب به)، أي<sup>(٣)</sup>: وهو أشد ونحوه، أو أشدد ونحوه.

قوله (٤): (نحو: ما أسرع نفاس هند، وأسرع بنفاسها) يقال: نفست المرأة، أي: ولدت.

قال الخطابي (٥): فرقوا بين بناء الفعل من الحيض وبنائه من النفاس،

 <sup>(</sup>١) قال المرادي في التوضيح المقاصد؛ ١٨/٢: أن يكون قابلاً للتفاضل، فلا يُصاخان من فعل لا يقبل ذلك نحو: مات وفني وحدث؛ لأنه لا مزيّة فيه لبعض فاعليه على بعض.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِح المقاصد ١ ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ٣٣١/١: ولو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح نحو: ما أسرع نفاسَ هند....

<sup>(</sup>٥) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان الخطّابي، قال الثعالبي في «اليتيمة»: كان يُشَبّه في زمانه بأبي عُبيد القاسم بن سلام.

له من التصانيف: اغريب الحديث، اشرح البخاري، اشرح أبي داود، العزلة، وغير ذلك.

مولده سنة تسع عشرة وثلاثمائة، ومات سنة ثمانِ وثمانين.

<sup>(</sup>بغية الوعاة) ٢/٠١٤.

فقالوا: نَفِسَت (١) المرأة بفتح النون وكسر الفاء: إذا حاضت، ونُفست بضم النون وكسر الفاء: إذا ولدت، وقال غيره: فيه لهذا المعنى الوجهان لكن ضم النون أفصح، وبالجملة إن أريد إعمال المشترك في معنييه فذاك، وإلا فلا بد من البيان ليؤمن اللبس.

٤٨٢ ـ وبالنُّذُور اخكُمْ لغَيْرِ ما ذُكِرْ، ولا تَقِسْ على الَّذي مِنْهُ أَيْسَ

قوله (۲<sup>)</sup>: (ومنه قولهم: ما أهوجه)، يقال: هوج (۳<sup>)</sup> هوجًا اضطرب في حمقه.

قوله: (كأنهم حملوها على ما أجهله)، أي: من حيث المعنى.

قوله: (ومما هو شاذ أيضًا بناؤهم التعجب من وصف لا فعل له، كقولهم: ما أذرعها) رُدِّ بأنه قد سمع له فعل، قال ابن القطاع (٤): ذرعت المرأة، خفت يدها في الغزل، فهي ذراع.

8۸۳ ـ وَفِعْلُ هِذَا الْبَابِ لِن يُقدَّمَا مَعْمُولُه، وَوَصْلَهُ بِهِ الْرَمَا ٤٨٥ ـ وَفَصْلُهُ بِظُرِفِ، أو بحرفِ جَرّ، مُستَعْمَلٌ، والْخُلْفُ في ذَاكَ اسْتَقَرّ

قوله: (لا خلاف في امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه، ولا في امتناع الفصل بينه وبين المتعجب منه بغير الظرف، والجار والمجرور، كالحال والمنادى)، أي: لعدم تصرفه، فهذا من فروع عدم تصرف فعلي التعجب الذي تقدم بيانه، قال المرادي(٥): وقد تبع والده

انظر: «لسان العرب» (نفس) ۲۳۷/۱٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) السان العرب (هوج) ١٥٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأفعال ؛ لابن القطاع.

<sup>(</sup>٥) انظر: «توضيح لمقاصد» ٧/٢٥، «شرح الأشموني» ٢٧٢/٢ ـ ٣٧٣، «همع الهوامع» ٥١/٣.

في نفي الخلاف، وليس كما زعما، فقد ذهب الجرمي من البصريين، وهشام (۱) من الكوفيين إلى أنه يجوز الفصل بينهما بالحال، وأما الفصل بالمنادى فقد ورد في الكلام الفصيح ما يدل على جوازه، كقول علي رضي الله عنه: أعزز عليّ أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجدلاً، قاله لعمار بن ياسر حين رآه مقتولاً، مجدلاً)، أي: مرميا على الجدالة بالفتح، وهي الأرض.

قوله: (وأما الفصل بالظرف، والجار والمجرور ففيه خلاف) إلى آخره. محل الخلاف<sup>(۲)</sup> إذا كان معمولي فعلي التعجب، كما ذكر في الشواهد الآتية في كلامه: أما إذا كانا معمولين لغيرهما، فلا خلاف في امتناع الفصل بهما نحو (ما أحسن معتكفًا في المسجد)، (أحسن بجالس اعندك)، فلا يقال: (ما أحسن في المسجد معتكفًا)، ولا (أحسن عندك بجالس)]<sup>(۳)</sup>.

قوله<sup>(٤)</sup>: (أما تظمأ، فكقول الشاعر:

وقال نبئي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدما)(٥)

 <sup>(</sup>١) هشام بن معاوية الضرير أبو عبدالله النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي، له مقالة في النحو تُعزى إليه.

صنف: امختصر النحوا، االحدودا، القياسا.

توفي سنة تسع ومائتين.

وبغية الوعاة، ٢٧٥/٢.

 <sup>(</sup>۲) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٥١/٥: قال أبو حيان: ومحل الخلاف فيما إذا لم يتعلّق بالمعمول ضمير يعود على المجرور، فإن تعلّق وجب تقديم المجرور كقولهم:
 ما أحسن بالرجل أن يصدق.

وأمّا ما لا يتعلّق منهما بالفعل، فلا يجوز الفصل فيه وفاقًا نحو: ما أحسن بمعروف أمْرًا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ٣٣٢/١: والذي يدلُّ على الجواز استعمال العرب له نظمًا ونثرًا. أمَّا نظمًا...

<sup>(</sup>ه) البيت لعباس بن مرداس في: «ديوانه» (١٠٢)، «الدرر» ٢٩٢/٢، ٢٩٧، «المقاصد النحوية» ٦٥٦/٣، وبلا نسبة في: «الجنى الداني» (٤٩)، «شرح الأشموني» ٢٦٥/٢، «شرح التصريح» ٨٩/٢، «شرح ابن عقيل» ١٤٨/٢.

قاله العباس بن مرداس: أي بأن يكون هو المقدم علينا، والشاهد في (وأحبب)... إلى آخره. حيث فصل فيه بالجار والمجرور.

قوله: (وقال الآخر:

أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا)(١)

قاله أوس بن حجر، والشاهد في (وأحر... إلى آخره). حيث فصل فيه بالظرف، والمعنى: أقيم أنا بدار الحزم ما دامت حازمة في الإقامة، فإذا تحولت فالأولى: (أن أتحولا). وضمير (حزمها) و(حالت) يرجع إلى أم عمرو في البيت قبله ويحتمل رجوعه إلى الدار بتجوز.

قوله (وقال الآخر:

خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورًا ولكن لا سبيل إلى الصبر)(٢)

أي: بأن يرى والشاهد في (ما أحرى... إلى آخره). حيث فصل فيه بالجار والمجرور.

قوله: (وأما النثر فكقول عمرو<sup>(٣)</sup> بن معديكرب: "ما أحسن في الهيجاء لقاءها! وأكثر في اللزبات عطاءها»)، الهيجاء<sup>(٤)</sup> بالمد والقصر: الحرب، و(اللزبات)<sup>(٥)</sup> جمع لزبة، وهي: الشدة والقحط، وضمير (لقاءها) وعطاءها) يرجع لبني سليم في قوله قبل ما ذكر: لله در بني سليم، (كقول الشاعر: يمدح النبي ﷺ:

 <sup>(</sup>۱) البيت لأوس بن حجر في: «ديوانه» (۸۳)، «تذكرة النحاة» (۲۹۲)، «شرح التصريح»
 ۲۷۰/۲ وبلا نسبة في: «أوضح المسالك» ۲۷۹/۲، «شرح الأشموني» ۲۷۲۲٪.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في: «الدرر» ۲۹۷/۱، «شرح الأشموني» ۲۷۱/۲، «شرح ابن عقيل»
 ۲۱۶۹/۱، «المقاصد النحوية» ۲۲۲/۳، «همع الهوامع» ۱۲/۷.

<sup>(</sup>٣) «الأعلام» ٥/٨٦.

<sup>(</sup>٤) (السان العرب» (هيج) ١٧٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (لزب) ٢٧٠/١٢.

ما كان أسعد من أجابك آخذًا بهداك مجتنبًا هوى وعنادا)(١)

قاله عبدالله بن رواحة الأنصاري، خاطب به النبي ﷺ، والشاهد فيه في زيادة (كان)، و(من أجابك) فاعل فعل التعجب معنى ومفعوله لفظًا، و(أخذا) حال من الضمير الذي في (أجابك).

<sup>(</sup>۱) البيت لعبدالله بن رواحة في «المقاصد النحوية» ٣/١٦٣ وليس في «الديوان». وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢٧٣/٢، «شرح عمدة الحافظ» ٢١١، ٧٥٢.

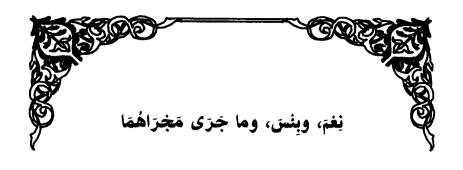

نِعْمَ، وبِغْسَ رَافِعَانِ اسْمَينَ قارنها «كنِعْمَ عُقْبَى الكُرَمَا مُمَيِّزٌ «كنِعْمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ» ٤٨٥ ـ فِـ خَـ لَان خَـ نِـ رُ مُـ تَـ صَـ رُفَـ نِـ ن
 ٤٨٦ ـ مُقَارِنَيْ «أَلْ» أَوْ مُضَافَين لمَا
 ٤٨٧ ـ ويَـ رُفَحَـ انِ مُـ ضَـ مَـ رَا يُـ فَـ سُـ رُهُ

\* \* \*

#### نعم وبئس وما جرى مجراهما

(قوله: (والدليل على فعليتهما... إلى آخره) كما يدل الدليل على فعليتهما، على مضيهما أيضًا)(١).

قوله (۲): (وبرها سرقة) هو بكسر الباء وبالراء بفتحها، وبالزاي، أي سلبها وهو الأنسب، يقال بزه: يبزّه بزّا (٤) أي: سلبه، وفي المثل: (من عز بز) أي: من غلب أخذ السلب، ومعناه أنها لا تقدر على ما يقدر

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم ۳۳۳/۱: والله ما هي بنعم الولد: نصرها بكاء، وبرُها سَرِقة.
 والقولُ من شواهد ابن عقيل ۱۵۰/۲، و أوضح المسالك، ۲۸۳/۲، «شرح التصريح»
 ۲/٤٤، «شرح الأشموني» ۲۷۰/۲.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (بزز) ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

عليه الرجل من الأخذ قهرًا.

قوله: (وقول الآخر<sup>(۱)</sup>: «نعم السير على بئس العير»)، قيل: لراكب على حمار، وقد قال<sup>(۲)</sup>: سرت خمسة عشر بريداً على هذا العير في ليلتي هذه.

قوله: (وقول الآخر:

صبحك الله بخير باكر بنعم طير وشباب فاخر)(٣)

(باكر)<sup>(1)</sup>، أي: سريع، من بكرت، أي: أسرعت في أي وقت كان، والشاهد في (بنعم طير) وهو بدل من (بخير).

قوله: (كدخوله على (نام) في قول القائل:

عمرك ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه)(٥)

(عمرك...) قسم، وروي بدله (والله) والشاهد في (بنام)، و(الليان) بفتح اللام، وتخفيف الياء، يقال: فلان في ليان (٢) من العيش، أي: في

<sup>(</sup>۱) القول من شواهد ابن عقيل ۱٬۰۰۱، «شرح التصريح» ۹٤/۲، «شرح الأشموني» ۲۷۰/۲، «همم الهوامع» ۲۳/۳.

 <sup>(</sup>۲) ورد بهامش الأصل: قوله: (وقد قال...) إلخ. ذكر غيره أنه قيل لرجل سار لمحبوبته على حمار بطيء السير فوصلها.

 <sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في: «الدرر» ٢٦٦٦/٢، «المقاصد النحوية» ٢/٤، «همع الهوامع»
 ٣٣/٢، «شرح الأشموني» ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (بكر) ١/٠٧٠.

الرجز للقناني في «شرح أبيات سيبويه» ٢٦٦/٢.
 وبلا نسبة في: «الإنصاف» ١١٢/١، «خزانة الأدب» ٣٨٨/٩ ـ ٣٨٩، «الخصائص»
 ٣٦٦٦/٢، «شرح الأشموني» ٢٧٦/٢، «شرح المفصل» ٢/٢٦، «همع الهوامع» ٣٠/٠.
 «المقاصد النحوية» ٣/٤.

<sup>(</sup>٦) (لسان العرب؛ (لين) ٣٨٠/١٢.

نعيم وخفض.

قوله: (تقديره: ما ليلي بنام صاحبه)، أي: مقول فيه نام صاحبه، وكذا نظائره.

قوله: (وفي نعم وبئس أربع لغات: ... إلى آخره)، حكي عن أبي (١) على في (بئس) خامسة، وهي (بيس) بفتح الباء وإسكان الياء بغير همز، وإنما كانت اللغة الأولى أصلاً فيما ذكره؛ لمجيئها بزنة من الزنات الأصلية للفعل بخلاف بقية للغات.

قوله: (أو مضمرًا مفسرًا بنكرة بعده منصوبة على التمييز)، مراده بالمضمر: المضمر المستتر بقرينة، ذكره البارز بعد عن حكاية الكسائي (٢) وإن شمل كلام النظم الأمرين، ويشترط (٣) لمفسر هذا المضمر أن يكون نكرة، وأن يكون مؤخرًا كما ذكرهما هنا، فلا يجوز كونه معرفة إلا بتأويل، ولا يجوز تقديمه على نعم وبئس، وأن يتقدم على المخصوص كما ذكره بعد، فلا يجوز تأخيره عند البصريين، وقولهم: (نعم زيد رجلاً). نادر، وأن يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد والتذكير وضديهما، وأن يكون قابلاً يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد والتذكير وضديهما، وأن يكون قابلاً ليكون بلفظ مثل: ولا غير ولا أي ولا أفعل من كذا، وهذا يشكل بما في يكون بلفظ مثل: ولا غير ولا أي ولا أفعل من كذا، وهذا يشكل بما في نحو: ﴿فَنِيمًا مِنُ ﴾، فإنها تمييز عند الأكثر، كما سيأتي مع أنها لا تقبل (أل) إلا أن يقال: حلت محل ما يقبل (أل).

وقوله: (منصوبة) جرى على الغالب، فقد تكون مجرورة بـ(من) فلو قال: كغيره مفسرًا بتمييز بعده كان أولى.

قوله: (قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٥٥/، «همع الهوامع» ٢٧/٣، «المساعد» ١٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في اهمع الهوامع؛ ٣٠/٣: أو يكون ضميرًا مستترًا خلافًا للكسائي....

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ٦١/٢.

فنعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حسام مفرد من حمائل)(١)

قاله أبو طالب والشاهد فيه ظاهر و(غير مكذب) حال و(زهير) هو المخصوص بالمدح: اسم رجل، و(حسام) (٢٠ صفته، أي: سيف، و(مفرد) صفته، والحمائل جمع حمالة: السيف. بالكسر، قاله الخليل.

وقال الأصمعي<sup>(٣)</sup>: لا واحد له من لفظه، وإنما واحده محمل، حكى ذلك الجوهري<sup>(٤)</sup>.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

لنعم موثلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن) (٥) اللام للتأكيد، والشاهد فيه ظاهر، والبغي: الظلم، و(الإحن) (٦) جمع

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي طالب في: ‹خزانة الأدب؛ ۷۲/۲، «الدرر» ۲٦٩/۲، «شرح التصريح» ٢/٩٥، «المقاصد النحوية» ٥/٤.

وبلا نسبة في: ﴿أُوضِع المسالكِ ٢٨٣/٢ ﴿ شرح الأشموني ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ب): قوله: وحسام... إلخ. في جعله صفة نظر؛ لأن المعرفة لا تنعت بالنكرة، والصواب أن يعرب حسام ومفرد خبران لمبتدأ محذوف. من «شرح التوضيح» ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) عبدالملك بن قُريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع، أحد أثمة اللغة والغريب والأخبار والملح.

صنف: «غريب القرآن»، «خلق الإنسان»، «الأجناس»، «الأنواء»، «الهمز»، «المقصور والممدود»، «الاشتقاق»، كتاب «القلب والأصداد»، كتاب «الألفاظ»، كتاب «القلب والإبدال»... وغير ذلك. مات سنة ستة عشرة. وقيل خمس عشرة ـ وماثتين عن ثمان وثمانين سنة.

<sup>(</sup>بغية الوعاة) ٩٦/٢ \_ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (حمل) ٣٠١/١.

<sup>(</sup>ه) البيت بلا نسبة في: «شرح عمدة الحافظ» (٧٨٧)، «شرح الأشموني» ٢٨٢/٢، «شرح ابن عقيل» ١٥٢/٢، «المقاصد النحوية» ٦/٤.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (أحن) ٨٣/١.

أحنة، وهي الحقد.

قوله: (التقدير: لنعم الموثل موثلاً المولى) قصر المسافة، وإلا فحقه أن يقول: لنعم هو، أي: الموثل موثلاً المولى، والموثل (١٠): الملحأ.

(قوله: (ونعمت السنة) أي: ونعمت هي، أي: السنة سنة هذه السنة) $^{(7)}$ .

وقوله (٣٠): (والمضافة أيضًا)، أي: والنكرة المضافة إلى نكرة.

٤٨٨ ـ وجَمْعُ تَمييز، وفاعِلٍ ظَهَرْ فيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمُ قد اشتهرَ
 قوله (٤٠): (تمسكًا بقول الشاعر:

والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلاً وأمهم زلاء منطيق)(٥)

قاله جرير، هجا به الأخطل، والتغلبيون نسبة إلى بني تغلب من نصارى العرب، والأخطل منهم، واللام في (تغلب) مكسورة، وفي (التغلبي) مفتوحة لاستثقال كسرتين مع ياء النسبة، وقد تكسر، قاله

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (وأل) ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٣٥/٥٣: والغالب في نعم وبئس ألا يخرج فاعلهما عن أحد الأقسام المذكورة، وإنما قلت الغالب؛ لأنّ الأخفش حكى أنّ ناسًا من العرب يرفعون ب: نعم وبئس النكرة المفردة... والمضافة أيضًا نحو: نعم جليسٌ قوم عمروٌ.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم، ٣٣٥/١ ـ ٣٣٦: منع سيبويه الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز... وقد أجازه المبرد تمسكًا بمثل قول الشاعر...

<sup>(</sup>ه) البيت لجرير في: «ديوانه» (٣٩٥)، «الدرر» ٢٧٥/٢، «شرح التصريح» ٩٦/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٧٨٧).

وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢٨٦/٢، «شرح ابن عقيل» ١٥٣/٢، «همع الهوامع» ٣١/٣.

الجوهري<sup>(۱)</sup>، والشاهد في البيت ظاهر، و(الزلاء)<sup>(۱)</sup>: اللاصقة العجز خفيفة الألية، و(منطيق)<sup>(۱)</sup> بكسر الميم صيغة مبالغة يستوى فيها المذكر والمؤنث، وهو البليغ، لكن المراد به هنا المرأة تتأزر بما تعظم به عجيزتها.

قوله: (ومثله قول أبي طالب:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينًا)(١) الشاهد في (دينًا)، فإنه تمييز مؤكد.

## ٤٨٩ ـ وَمَا مُمَيِّزُ وَقَيِهِ فَاعِلُ فَاعِلُ فَي نَحْوِ نِعْمَ مَا يَقُولُ الفَاضِلُ

قوله: (وإن لم يكن اسمًا معرفًا بالألف واللام)، أي: ولا مضافًا إلى المعرف بهما، ولا الى المضاف إلى المعرف بهما، ولا مضمرًا مفسرًا بتمييز.

قوله: (وكذلك قيل في (ما) المفردة)، أي: التي ليس بعدها جملة أو شبهها، بقرينة مثاله الذي ذكره (٥٠).

قوله: (فعند أكثر النحويين أن (ما) في موضع نصب على التمييز للفاعل المستكن) قيل عليه: كيف يصح جعل (ما) تمييزًا للفاعل المستكن مع مساواتها له في الإبهام؟ وأجيب بأن المراد من (ما) شيء له عظمة أو

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (غلب) ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (زلل) ۲/۲۷.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب؛ (نطق) ١٨٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي طالب في: «خزانة الأدب» ٢٦/٧، ٣٩٧/٩، «شرح التصريح» ٢٩٦/٠، «شرح عمدة الحافظ» (٧٨٨)، «شرح قطر الندى» (٢٤٢). وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢٤٨/١، «توضيح المقاصد» ٢٢/٢٠.

 <sup>(</sup>٥) المثال في «شرح ابن الناظم» ٣٣٦/١ ﴿إِن تُبْدُوا اَلمَّدَقَاتِ فَيْصِمًا مِنَّ ﴾.

حقارة أو نحوهما بحسب المقام، فهي في قوة النكرة المختصة، فهو أخص من الفاعل.

قوله: (مثلها)، أي: النكرة غير الموصوفة، أي: التامة.

قوله: (وقولهم) معطوف على نحو: ما أحسن.

قوله: (إنى مما أن أفعل كذا) يستعمل في المبالغة.

قال ابن هشام: إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة، يقولون: (إن زيدًا مما أن يكتب) (أي: إنه من أمر كتابة، أي: إنه مخلوق من أمر ذلك الأمر هو الكتابة) في مخلوق من أمر ذلك الأمر هو الكتابة) في موضع خفض بدلاً منها، والمعنى بمنزلته في ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِن عَبَلٍ ﴾، أي: جعل لكثرة عجلته كأنه خلق منها، وزعم السيرافي (٢) وابن خروف، وتبعهما ابن مالك، ونقله عن سيبويه: أنها معرفة تامة بمعنى الشيء والأمر، و(أن) وصلتها مبتدأ والظرف خبره، والجملة خبر (إن)، ولا يتحصل الكلام معنى طائل على هذا التقدير. انتهى.

٤٩٠ ـ ويُذْكَرُ المخْصُوصُ بَعْدُ مُبِتَدَا اللَّهِ السَّم لَـيْسَ يَسِدُو أَبَدَا

وقوله الناظم: (ويذكر المخصوص بعد) أفاد هشام أنه قد يكون قبل، وأنه يتعين حينئذ كونه مبتدأ خبره ما بعده.

قوله: (كيف يتوجه المدح) جواب (إذا)، أي: (ألا ترى) أنك إذا قلت: نعم الرجل . . . إلى آخره، فانظر كيف يتوجه (المدح) (ألى آخره) أن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الأشموني» ٢٨٨/٢ ـ ٢٨٩، «شرح المكودي» (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ب): الجواب.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج).

إلى قوله: (أن يكون مبتدأ خبره الجملة قبله) الرابط بينهما عموم الفاعل.

قوله: (قد يتقدم على نعم... إلى آخره) مثل نعم في ذلك بئس كما شمله كلام الناظم.

## ٤٩١ - وَإِنْ يُسَمِّدُم مُشْعِرٌ بِهِ كَفَى «كالعِلْم نِعْمَ المقتَنى، والمُقتَفَى»

وقوله: (كالعلم نعم المقتنى والمقتفى) تبع فيه والده واعترضه ابن هشام(۱) بأنه من باب تقدم المخصوص لا من باب تقدم ما يشعر به.

قوله: (وقول الشاعر:

إني اعتمدتك يا يزيد فنعم معتمد الوسائل)(٢)

قاله الطرماح، مدح به يزيد بن المهلب، والشاهد فيه أن المخصوص بالمدح محذوف، تقديره: نعم معتمد الوسائل أنت.

### ٤٩٢ ـ والجعَلْ كَبِنْسَ «ساءَ» والجعَلْ «فَعُلاً» مِنْ ذي ثَلاثَةٍ، «كنِيغُمَ» مُسجَلاً

قوله: (استعملوا ساء) أصل<sup>(٣)</sup> ساء سوء بالفتح، فحوّل إلى فعل بالضم فصار قاصرًا، ثم ضمن معنى بئس، فصار جامدًا، وعليه فلا يختص ما ذكره كالنظم بتأويل يجري في كل فعل ثلاثي على فعل<sup>(١)</sup> لقصد الذم، كما أشار إليه بعد.

قوله: (في عدم التصرف. . . إلى آخره)، أي: وفي إجراء الخلاف في

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٢٨٨/٢: وقد يتقدّم المخصوص فيتعيّن كونه مبتدأ نحو: ﴿إِنَّا وَعَدْتُهُ صَابِرًا مبتدأ نحو: ﴿إِنَّا وَعَدْتُهُ صَابِرًا لَيْمَ الْمَثْنَى)، وإنّما ذلك من التقدم.
 يُقمّ اَلْمَبَدُ ﴾ أي: هو، وليس منه (العلم نعم المُقْنَى)، وإنّما ذلك من التقدم.

 <sup>(</sup>۲) البيت للطرماح في: «ديوانه» (۳۷٤)، «المقاصد النحوية» ۱۱/۶. وبلا نسبة في «شرح عمدة الحافظ» (۷۹٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيع المقاصد» ٢٠٠/، «شرح الأشموني» ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر، وفي إجرائه في أن (ما) في نحو: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كلامه (١) بعد، وفي جواز كون المخصوص مبتدأ وخبرًا، وفي أنه يكفي عن ذكره تقدم ما يشعر به.

وقوله: (بعد الفاعل)، أي: وبعد مميزه أيضًا، كما علم مما مر.

قوله: (مسجلاً)، أي: بلا قيد، معناه: أن (فعل) المذكور يجعل مثل (نعم) مطلقًا أي: في جميع أحكامها، ففي قوله بعد: (في الاستعمال، وعدم التصرف) قصور، بل زاد فعل يكون فاعله يجر بالباء.

قوله: (والمراد بهذه العبارة)، أي: مع ما قبلها ليصح قوله بعد: أو الذم.

قوله: (من كل فعل ثلاثي)، أي: صالح للتعجب منه.

قوله: (على فعل) شامل للمحول كعلم ولغيره كشرف وظرف.

٤٩٣ \_ وَمُثِلُ نِعْمَ حَبَّذَا الفَاعِلُ ذَا وَإِنْ تُسرِدُ ذَمَّا فَسَقُلُ لا حَسبَّذَا

قوله: (قال الشاعر:

ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هيا)(١)

قالته كنزة (۲) أم شملة بن برد في (مية) صاحبة ذي الرمة، و(ألا) للتنبيه، و(حبذا) فعل المدح وفاعله، و(أهل الملا) هو المخصوص

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح ابن الناظم» ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الرمة في: ملحق «ديوانه» (١٩٢)، «الدرر» ٢٨٧/٢. ولكنزة أم شملة في «ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٥٤٢) ولذي الرمة أو لكنزة أم شملة في «المقاصد النحوية» ١٢/٤.

وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢٩٣/٢، «شرح التصريح» ٩٩/٢، «همع الهوامع» ٤٤/٣، «شرح ابن عقيل» ١٥٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) كنزة أم شملة بن برد المنقري، من ولد قيس بن عاصم الصحابي المخضرم، كانت أمة لبني منقر اشتراها برد، شاعرة من شعراء الحماسة.

اشرح ديوان الحماسة للمرزوقي، ٧٠١ ـ ٧٠٢، «الأعلام» ٢٣٥/٥.

بالمدح، و(مي) ترخيم مية، و(هيا) بألف الإطلاق كناية عن (مية)، وهي المخصوصة بالذم، والشاهد في صدر البيت وفي عجزه، جمع فيه بين المدح والذم، الأول: بـ(حبذا)، والثاني: بـ(لا حبذا)، وفرق بين (نعم) و(حبذا) [بأن في (حبذا)]<sup>(1)</sup> إشعارًا بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس، وبأن مخصوصها لا تعمل فيه النواسخ، وبأنه لا يشترط المطابقة بين فاعلها ومخصوصها، بل يمتنع كما سيأتي في كلامه بخلاف (نعم) ومخصوصها، وخص فاعل (حب) بـ(ذا) ليدل على الحضور في القلب.

قوله: (ثم من هؤلاء من يجعل المخصوص بعدها خبر... إلى آخره)، حاصله أنه على القول<sup>(٢)</sup> بتركيبها مع (ذا) منهم من غلب الاسمية لشرفها، فصارا اسمًا معناه المحبوب، ومنهم من غلب الفعلية لتقدم الفعل فصارا فعلاً.

### ٤٩٤ \_ وأَوْلِ ذَا الْمَخْصُوصَ أَيًّا كَانَ لاَ تَعْدِلْ بِذَا فَهُوَ يُضَاهِي المَثَلا

قوله: (كما قالوا: الصيف (٢) ضيعت اللبن)، أي: في أنه يقال: لكل أحد بكسر التاء وإفرادها، وهو مثل يضرب لمن فرط في طلب الحاجة وقت إمكانها ثم طلبها بعد فواتها، وأصله أن (دختنوس) بفتح الدال المهملة، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح المثناة الفوقية، وضم النون بعدها واو، فسين مهملة بنت لقيط بن زرارة التميمي كانت تحت عمرو بن عدس بفتح العين والدال وبالسين المهملات، وكان شيخًا فسألته الطلاق، فطلقها، فتزوجت عمرو بن معبد بن زرارة، وكان شابًا فقيرًا، فلما شتوا أرسلت إلى الشيخ تستسقيه لبنًا فقال ذلك، فقالت: هذا ومذقة خير، يعني أن سؤالك إياي الطلاق كان في الصيف، فيومئذ ضيعت اللبن، والصيف

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح الأشموني» ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المثل في «مجمع الأمثال» ٢٨/٢.

نصب على الظرف.

قوله: (قال الشاعر:

ألا حبـذا لـولا الـحـيـاء وربـمـا منحت الهوى ما ليس بالمتقارب)(١)

قاله المرار بن هماس الطائي، والشاهد فيه حذف المخصوص بالمدح، إذ تقديره: (ألا حبذا حالي معك)، وخبر (الحياء) محذوف، تقديره: يمنعني، و(منحت)، أي: أعطيت، والمعنى: أعطيت هواي ما لا مطمع في دنوه، ويروى (من ليس)، والمعنى: ربما أحببت من لا ينصفني، ولا مطمع فيه.

قوله: (وقد يذكر قبله أو بعده تمييز) هذا قد يشعر بقلة ذكر التمييز مع (حبذا) وليس مرادًا، بل هو كثير كما صرح به والده<sup>(۲)</sup> في «شرح التسهيل<sup>(۳)</sup>، قال: إلا أن تقديمه أولى وأكثر، وهذا بخلاف مخصوص (نعم)، فإن تأخير التمييز عنه نادر كما مرً.

٥٩٥ ـ ومَا سِوَى «ذا» ارْفَعْ بِحَبُّ، أَوْ فَجُرّ بِالْيَا، ودُونَ «ذا» انضِمَامُ الحَا كَثُرْ

قوله: (كقول الشاعر:

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل)(٤)

 <sup>(</sup>۱) البيت لمرار بن هماس في: «الدرر» ۲۸٤/۲، «المقاصد النحوية» ۲٤/٤.
 وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ۲۹۰/۲، «المغني» (۷۲۵)، «همع الهوامع» ۴۱۵، «شرح التسهيل» ۲۸/۳.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح التسهيل» ٢٧/٣.

 <sup>(</sup>٤) البيت للأخطل في: «ديوانه» (٢٦٣)، «خزانة الأدب» ٤٣٧/٩، ٤٣٠، «الدرر»
 ٢٨٨/٢، «المقاصد النحوية» ٢٦/٤.

وبلا نسبة في: «سر صناعة الإعراب» (١٤٣)، «شرح الأشموني» ٢٩٦/٢، «شرح شرح المفصل» ١٢٩/٧ ـ شرح ابن عقيل ١٦٦/٣، «شرح المفصل» ١٢٩/٧ ـ (١٤١) «همع الهوامع» ٤٥/٣.

قاله الأخطل، و(اقتلوها)<sup>(۱)</sup>، أي: الخمر، أي: امزجوها. من: قتلت الشراب، أي<sup>(۲)</sup>: مزجتها بالماء، والشاهد في (وحب بها) حيث جاء للمدح بضم الحاء مع غير ذا، و(مقتولة)، أي: ممزوجة، منصوب على التمييز. قوله: (كقول بعض الأنصار:

باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا فسحبيذا ربا وحب دينا)<sup>(٣)</sup>

قاله عبدالله بن رواحة. أي: ابتدئ باسم الله، وأكده بقوله: (بدينا) بفتح الباء وبكسر الدال لمناسبة الياء المقلوبة عن الهمزة (ابتدأنا)، والشاهد في (وحب دينًا) حيث جاء للمدح بفتح الحاء مع غير ذا، وحسن فتحها فتح حاء (حبذا) قبلها، إذ لا يجوز ضمها، و(ربًا) و(دينا) منصوبان على التمييز.

 <sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (قتل) ۳٦/۱۱.

<sup>(</sup>٢) في (ج): إذا.

<sup>(</sup>٣) الرجز لعبدالله بن رواحة في: «ديوانه» (١٠٧)، «الدرر» ٢٨٣/٢، «الْمُقَاصِد النحوية» ٢٨/٤. ولبعض الأنصار في «شرح عمدة الحافظ» ص(٨٠٢).

وبلا نسبة في: قشرح الأشموني، ٢٩٦/٢، قممع الهوامع، ٤١/٣.

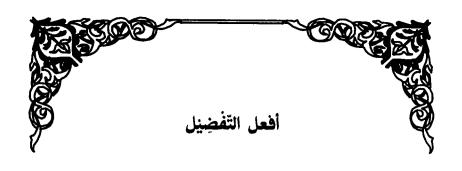

٤٩٦ ـ صُغْ من مَصُوعٍ مِنْهُ للتَّعجُب الْعَلَ للتَّفْضِيل، وأَبَ اللَّذْ أُبِي \*

#### أفعل التفضيل

أولى منه التعبير باسم التفضيل؛ ليشمل خيرًا وشرًا، وأولى منهما التعبير باسم الزيادة ليشمل نحو أجهل وأبخل أيضًا.

قوله: (فلا يبنى من وصف. . . إلى آخره) حقه بعد أن ذكر المحترز عنه أن يقول: ولا من منفى، ولا من ناقص.

قوله: (ولا معبر عن فاعله)، أي: عن اسم فاعله، كما وجد في نسخة.

قوله: (وقالوا: هو ألصُ<sup>(۱)</sup> من شظاظ، فبنوه من لص، ولا فعل له) اعترض عليه بأن له فعلاً، فقد حكى ابنُ القطّاع<sup>(۲)</sup>: لصصت الشيء لصّا، جعلته في ستر، ومنه اللص. انتهى<sup>(۳)</sup>. و(شظاظ) بكسر الشين: اسم رجل من ضبة كان لصًا.

<sup>(</sup>١) المجمع الأمثال؛ ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) «الأفعال» لابن القطاع (لص).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

قوله: (وهذا مكان أقفر من غيره)، القفر: مفازة لا نبات فيها ولا ماء، والجمع قفار.

قوله: (أفلس<sup>(۱)</sup> من ابن المذلق) يروى بالمعجمة والمهملة، وهو رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة، لم (يكن)<sup>(٢)</sup>يجد قوت ليله، وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس، ولذلك قال الشاعر في أبيه.

### فإنك إن ترجو تميمًا ونفعها كراجي الندا والعرف عند المزلق(")

قوله: (وتقول: هو أهوج منه! وأنوك وإن كان اسم فاعله على أفعل) تقدم بيان معنى أهوج وأنوك في التعجب، وفعل الأول هوج، والثاني نوك، قال ابن القطاع (١٤): نوك، نَوكاً، ونُوكا ونواكة، أي: حمق.

قوله: (أحمق من هبنقة): هو لقب رجل كان يقال له: ذو الودعات، واسمه يزيد ثروان أحد بني قيس بن ثعلبة، وكان يضرب به المثل في الحمق، قاله الجوهري<sup>(٥)</sup>.

قوله (٦<sup>)</sup>: (وأَسْوَدُ من حلك الغراب)، يقال: حلك الشيء حلوكًا إذا اشتد سواده.

قوله (۷): (أَزْهَى من دِيك) خص الديك بالذكر؛ لأنه ينظر إلى حسن ألوانه ويعجب بنفسه.

<sup>(</sup>١) المثل في «مجمع الأمثال» ٨٣/٢.

 <sup>(</sup>۱) العمل في معجمع الاسان، ۱۱/۱
 (۲) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) قد يكون من الشواهد التابعة للمثل.

<sup>(</sup>٣) قد يكون من الشواهد التابعة للمثل. «جمهرة الأمثال» ٨٩/٢، ١٠٧، «الدرة الفاخرة» ٣٢٧/١، «المستقصى» ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) «الأفعال» لابن القطاع (نوك).

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (هبنق) ١١٨٦/١. المثل في «مجمع الأمثال» ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٦) رواية المثل في «المستقصى» ١٩٢/١، (أشدُ سوادًا من حنك الغراب).

<sup>(</sup>٧) المثل في «مجمع الأمثال» ٣٢٧/١.

قوله (١): (وأشغل من ذات النحيين)، أي: ذات زقي السمن، وهي امرأة من تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية، فأتاها خوات بن جبير الأنصاري قبل إسلامه، فساومها، فحلت له نحيًا مملوءًا، فقال (لها) (٢): امسكيه حتى أنظر الآخر، فحل الآخر، وقال لها: امسكيها، فلما شغل يديها غشيها، وهي لا تقدر على الدفع عن نفسها لحفظها فم النحيين، وشحها بضياع السمن، فلما قام عنها قالت له: لا هناك الله، وهي في هذا المثل مفعولة؛ لأنها شغلت، وأكثر الأمثال التي على أفعل تأتي من فعل الفاعل.

49۷ ـ ومَا بِهِ إِلَى تَعَجُّبٍ وُصِلْ لَمانعِ بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ قوله: (من أشد) بيان لأفعل التفضيل لا متعلق بـ(يبني).

٤٩٨ - وأفعَل التفضيل صِلْهُ أبدًا تَقْديرًا أَوْ لَفَظَّا بمنْ إِن جُرِّدًا

قوله: (لزم اتصاله بـ(من) التي لابتداء الغاية) هو قول الجمهور، وذهب سيبويه (اليه، لكنه أشار إلى أنها مع ذلك تفيد معنى التبعيض، فقال في (هو أفضل من زيد): فضله على بعض، ولم يعم. وذهب الناظم في شرح «تسهيله» إلى أنها بمعنى المجاوزة، وكأن قائل: (زيد أفضل من عمرو)، قال: (جاوز زيد عمرًا في الفضل)، ثم قال: ولو كانت للابتداء لجاز أن يقع بعدها (إلى) ورد عليه بأنها لو كانت للمجاوزة لجاز أن يقع موضعها (عن).

قوله (٥): (ويكثر ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرًا)، أي (٢): خبرًا

<sup>(</sup>١) المثل في «مجمع الأمثال» ٧٦/١، «جمهرة الأمثال» ٥٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۳) «الكتاب» ۲۲٤/٤ \_ ۲۲٥.

<sup>(</sup>٤) «شرح التسهيل»، وانظر: «شرح الأشموني» ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ٣٤٣/١: وقد يستغنى بتقدير (من) عن ذكرها لدليل، ويكثر ذلك إذا كان.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المساعد» ١٦٩/٢، «همع الهوامع» ٩٨/٣، «شرح الأشموني» ٢٠١/٢.

للمبتدأ حالاً أو أصالة، فيشمل خبر المبتدأ الباقي على ابتدائيته وخبر (كان) أو إحدى أخواتها، وثاني مفعولي (ظن) أو إحدى أخواتها، وثاني مفعولي (ظن) أو إحدى أخواتها.

قوله: (كقول الآخر:

تروحي أجدر أن تقيلي [غدًا بجنبي بارد ظليل)](١)(٢)

قاله أحيحة (٢٠٠٠) بن الجلاح، وعجزه: غدًا بجنبي بارد ظليل قيل: إن الخطاب لناقة، أي: اصبري على السير وقت الرواح، ووهم قائله بأنه لم يتقدم للناقة ذكر، وإنما تقدم الفسيل، وهي صغار النخل، و(تروحي) أن من تروح النبت إذا طال، أي: طولي يا فسيل، وخذي مكانًا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه، من القيلولة، وهي النوم في وقت الظهيرة لكنه كنى بذلك عن نموها (وزهوتها) (٥٠) بكونها في جنبي ماء بارد فيه ظل، والشاهد في (أجدر) حيث استعمل بغير ذكر (من) لكونه صفة لمحذوف كما علم. قوله:

ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العيزة ليلكاثر<sup>(١)</sup>

ففيه ثلاثة أوجه: . . . إلى آخره) قاله الأعشى، والشاهد في (بالأكثر

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) الرجز لأُحيحة بن الجلاح في: ﴿شرح التصريح﴾ ١٠٣/٢، ﴿المقاصد النحوية ٣٦/٤. وبلا نسبة في: ﴿أوضح المسالك ﴾ ٢٩٧/٢، ﴿شرح الأشموني ٣٠٢/٢، ﴿المقاصد الشافة ٤ ٥٨٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) أحيحة بن الجلاح بن الحريش الأوسي، أبو عمرو (١٣٠ق هـ). شاعر جاهلي من الفرسان، كان سيد الأوس في الجاهلية، مرابيًا كثير المال.
 «خزانة الأدب» ٣٥٧/٣ ـ ٣٥٧، «الأعلام» ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (روح) ٥/٨٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وزهرتها) وما أثبته نقلاً من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٦) البيت للأعشى في: «ديوانه» (١٩٣)، «أوضح المسالك» ٢٠٠/٢، «خزانة الأدب» (١٠٥/، «شرح التصريح» ٢٠٤/٠، «الخصائص» ١٨٥/١، «شرح التصريح» ١٠٤/٢، «شرح المفصل» ١٠٠٤/٢. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٠٤/٢.

منهم) حيث استعمل (من) مع ما فيه الألف واللام، وأجيب عنه بثلاثة أوجه ذكرها الشارح<sup>(۱)</sup>، وزاد غيره رابعًا<sup>(۲)</sup>: وهو أن (من)<sup>(۳)</sup> بمعنى (في) و(حصى) تمييز، أي: عددًا، و(الكاثر) بمعنى الكثير.

قوله (٤): (كما لم يمنعا من الإضافة في قوله:

تولي الضجيع إذا تنبه موهنا كالأقحوان من الرشاش المستقي)(٥)

قاله القطامي، وروي بدل (تولي) (تعطي)، وهما بمعنى، أي: تعطى المرأة ضجيعها ما يريده منها، و(موهنا) (٢٠): منصوب بالظرفية، وهو نحو نصف الليل، و(الأقحوان) بضم الهمزة نبت طيب الريح حوله ورق أبيض ووسطه أصفر، والشاهد في (من الرشاش المستقي)، كما بينه الشارح (٧٠).

٤٩٩ ـ وإن لمنكور يُضَفْ، أو جُردًا أليزم تهذكسيسرًا، وأن يُسوحها مده ـ وإلى لمنكور يُضَفْ، وما لمَغرِفَه أضيفَ ذَو وَجهينِ عَنْ ذي مَغرِفَه مدا إذا نَوَيْتَ مَغنى «من» وإن لم تَنْو فَهو طِبْقُ ما بِهِ قُرن مدا إذا نَوَيْتَ مَغنى «من» وإن

قوله: (إذا كان أفعل التفضيل مجردًا لزمه التذكير، والإفراد . . . إلى آخره) المقتضى لإفراده وتذكيره مشابهته لأفعل التعجب، وهذه المشابهة

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٣٤٣/١: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ (من) فيه ليست لابتداء الغاية بل لبيان الجنس، كما هي في نحو: أنت منهم الفارس والشجاع، أي: من بينهم.

الثاني: أنَّها متعلَّقة بمحذوف دلَّ عليه المذكور.

الثالَث: أنَّ الألف واللام زائدتان، فلم يمنعا من وجود (مِنْ) كما لم يمنعا من الإضافة.

<sup>(</sup>٢) الرأي الرابع لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٥) البيت للقطامي في: «ديوانه» (١٠)، «المقاصد النحوية» ٤٠/٤.
 وبلا نسبة في «حاشية يس» ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦) السان العرب؛ (دهن) ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الناظم ٣٤٤/١: أراد: من رشاش المستقى.

نقضت فيما إذا دخلت عليه (أل) فصارت كالجزء منه، فرجع إلى قياسه من الصفات.

قوله: (فإن أضيف إلى نكرة لزمه التذكير والإفراد) قد أجاز الفراء (۱) تأنيثه وتثنيته تقول: (هند فضلى امرأة تزورنا)، و(الهندان فضليا امرأتين تزورنا)، لكن المشهور الأول؛ لأن معنى (زيد أفضل رجل): أفضل من كل رجل، فحذفت (كل) و(من) وأضيف (أفعل) إلى ما كانت (كل) مضافة إليه فلزم ترك المطابقة لشبهه بالمجرد في التنكير، ولإمكان ظهور (من).

قوله: (وإن أضيف إلى معرفة: جاز... إلى آخره)، المضاف إلى معرفة ثلاثة أقسام (٢٠): قسم تقصد به زيادته على ما أضيف إليه فينوى فيه معنى (من)، ويجوز فيه المطابقة وعدمها كما يأتي في كلامه، وقسم يقصد به زيادته مطلقة، وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه من اسم فاعل أو صفة مشبهة به، وكل منهما لا ينوى فيه معنى (من)، ويلزم فيه المطابقة، لشبهه بالمعرف بـ(أل) في الإخلاء من لفظ (من) ومعناها، ويجوز إضافة (أفعل) فيهما إلى ما ليس هو بعضه، بخلاف الأول فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه فكذلك يجوز: (يوسف أحسن إخوته)، إن قصد الأحسن من بينهم أو قصد حسنهم، ويمتنع: إن قصد أحسن منهم (٣).

قوله: (وقد اجتمع الوجهان في قوله ﷺ (٤): «ألا أخبركم بأحبكم إليً وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا»)، أي: من حيث أنه أفرد

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٩٥/٣: ويلزمه الإفراد والتذكير إن جُرّد أو أضيف لنكرة خلافًا للفرّاء في الثاني حيث أجاز فيما أضيف لنكرة مدناة من المعرفة فَصْلُه، واقتصى حينتذ أن يؤنث ويثنى نحو: هند فضلى امرأة تقصدنا، والهندان فضلتا امرأتين تزوراننا.

وانظر: «شرح ابن عقیل» ۱۲۸/۲ ـ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الأشموني، ٣٠٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) ورد بهامش (ب) ما نصه: قوله: ويمتنع إنّما امتنع؛ لأنّ أفعل التفضيل يشترط أن
 يكون بعض ما أضيف إليه، وهنا ليس كذلك، فتأمله.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي (٢٠١٨) من حديث جابر مرفوعًا.

(أحب) و(أقرب) وجمع (أحسن)، وجعل الزمخشري<sup>(۱)</sup> (أحاسنكم) من قسم ما قصد به زيادة مطلقة؛ فلهذا جمع بخلاف (أحب) و(أقرب) فإنهما مما نوى فيه معنى (من)، فلهذا أفرد.

قوله: (كقولهم: (الناقص والأشج أعدلا بني مروان)) الناقص (٢) هو يزيد بن عبدالملك بن مروان، وإنما (٣) سمي به لنقصه أرزاق الجند، والأشج: هو عمر بن عبدالعزيز، سمي به لشجة في وجهه بضرب الدابة. (أضيف إلى بني مروان ليعلم أنهما منهم، لا لأنهم عادلون، وهم أعدلاهم) (٤).

قوله: (وقول الشاعر:

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتًا دعائمه أعز وأطول)(٥)

قاله الفرزدق، فاخر به جريرًا، و(سمك (١) السماء)، أي: رفعها، ويقال: سمك الشيء، أي: ارتفع، فهو يتعدى ولا يتعدى، ومصدر الأول سمك، والثاني سموك، وأراد بالبيت الكعبة، والدعائم: جمع دعامة بالكسر، وهي اللسطوانة، والشاهد في (أعز وأطول)، فإنهما بمعنى عزيزة وطويلة، وفي كونهما لم يقصد بهما أفعل التفضيل نظر، إذ يجوز أن يراد أن دعائم ذلك أعز وأطول من دعائم كل بيت، وبه جزم السعد التفتازاني.

٥٠٢ - وإِنْ تَكُنْ بِتِلُو «مِنْ» مستَفْهِمَا فَلَهُما كُنْ أَبَدًا مُسَقَلَهِمَا مَلَى الْبَدَا مُسقَدِّمًا مُنَا الْمَدَا مُستَدِيمُ نَلْزُرًا وَرَدَا وَرَدَا لَا تَسْفُلُ مِمَنْ أَنْتَ «خَيْرٌ» ولَدَى إلْحَابَسَارِ السَّقَسَقِيمُ نَلْزُرًا وَرَدَا

<sup>(</sup>١) اتوضيح المقاصد؛ ٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) احاشية الصبان، ٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>ه) البيت للفرزدق في: «ديوآنه» ١٥٥/٢، «خزانة الأدب» ٥٣٩/٦، «شرح المفصل» ٢/٩٧، «المقاصد النحوية» ٤٢/٤.

وبلا نسبة في: «شرح الأشموني، ٣٠٧/٢، «شرح ابن عقيل، ١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٦) ﴿لسان العرب؛ (سمك) ٣٦٩/٦.

قوله: (وذلك إذا كان المجرور بـ(من) اسم استفهام)، أي: أو مضافًا إليه نحو: (مِنْ غلام أيهم أنت أجمل؟).

قوله (لقوله<sup>(۱)</sup>:

فقالت لنا أهـ لا وسهـ لا وزودت جني النحل أو ما زودت منه أطيبُ (٢٠)

قاله الفرزدق. أي: التوا أهلاً وسهلاً، وواو (وزودت) للحال، و(أو) بمعنى: بل، كما روي هكذا، والشاهد في (منه أطيب) حيث قدم (من) ومجرورها على أفعل التفضيل مع أن مجرورها غير اسم استفهام، ولا ما أضيف إليه، واعترض بأنه يجوز أن يكون (منه) متعلقًا بـ(زودت)، فلا شاهد فيه.

قوله: (وقول الآخر:

ولا عيب فيها غير أن [قطوفها سريع وأن لا شيء منهن أكسل)(١٣)

قاله ذو الرمة غيلان] وصف به نساء سمانًا بأنهن لا عيب فيهن غير أن قطوفهن بفتح القاف، أي (٥): متقارب الخطو سريع في مشيها، وهذا من تعقيب المدح بما يشبه الذم لكن الذي في ديوان ذي الرمة: (غير أن سريعها قطوف). وعليه يفوت ذلك، والشاهد في (منهن أكسل) حيث قدم (من) ومجرورها على أفعل التفضيل مع أن مجرورها غير اسم استفهام، ولا ما

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق في: «خزانة الأدب» ۲۲۹/۸ «الدرر» ۳۳۲/۲» «شرح المفصل»
 ۲/۲» «المقاصد النحوية» ٤٣/٤.

وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٣٠٩/٢، «شرح ابن عقيل» ١٧٢/٢، «همع الهوامع» ٣٩/٩٩.

<sup>(</sup>٣) البيت لذي الرمة في: دديوانه (١٦٠)، «شرح عمدة الحافظ» (٧٦٥)، «المقاصد النحوية» ٤٤/٤. وبلا نسبة في: «شرح الأشموني» ٢١٠/٢، «شرح ابن عقيل» ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (قطف) ٢٢٩/١١.

أضيف إليه، وفي نسخه بدل (أكسل): (أكمل).

قوله (١<sup>)</sup>: (وقد اجتمع فصلان في قول الزاجر:

لأكلة من أقط بسمن ألين مسًا في حشايا البطن (٢) من يشربيات قلذاذ خسن)

اللام للتأكيد، و(الأكلة) بضم الهمزة: اللقمة، و(الحشايا) جمع حشية بتشديد الياء وهي الأمعاء، و(يثربيات) صفة محذوف، أي: من قذاذ يثربيات بفتح الراء ـ نسبة إلى يثرب المدينة المشرفة ـ بكسرها ـ وقذاذ بكسر القاف وتخفيف المعجمة: بيان لها أو بدل منها وهو جمع (قذ) (٦) بضم القاف وتشديد المعجمة جمع (أقذ) بزنة أفعل، وهو السهم الذي لا ريش عليه، و(خشن) بضم الخاء وإسكان الشين، جمع أخشن، بمعنى: خشن، والشاهد في (ألين)، (من يثربيات) حيث فصل بينهما بشيئين، وذكر الفصلين مثال: فقد يوجد أكثر وألين، قيل: ليس على بابه، بل هو بمعنى لين؛ إذ السهام فقد يولد ألين فيها لخشونتها، ويرد بأن ذكر (من) يمنع من ذلك، مع أن التفضيل ليس بين الأكلة والسهام بل بين مسهما في دخولهما الحشا، (ولا ريب أن ليس السهام في ذلك لين بالنسبة) لغيرها مما له خشونة.

٥٠٤ - وَرَفْعُهُ الظّاهِرَ نَزْرٌ، ومتى عاقَبَ فِعلاً فحَسْدِرًا ثَبتَا
 ٥٠٥ - كلَنْ تَرَى في النَّاسِ مِنْ رَفيق أَوْلَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصَّدَيق

قوله: (إلا إذا ولي نفيًا) ألحق به والده(٥) النهي والاستفهام الذي

 <sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٣٤٦/١: ولشبه (أَلْعَل) التفضيل مع (من) بالمضاف والمضاف إليه لم
 يفصل منه بأجنبي، تقول: زيد أحسن وجهًا من عمرو، وقد اجتمع فصلان.

 <sup>(</sup>۲) الرجز بلا نسبة في: دلسان العرب، (خشن) ۱۰۶/۳. «شرح المفصل، ۸۲/۱»
 «المقاصد النحوية، ٤٦/٤، «شرح التسهيل، ٥/٣».

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (قذذ) ١١/١١».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

۵) اشرح التسهيل؛ ۱۸/۳.

بمعنى (١) النفي نحو: (لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك)، و(هل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن)، وأعم من ذلك قول الرضي (٢): ولا منع أن يستعمل في ذلك ما يفيد النفي، وإن لم يكن صريحًا فيه، نحو: قلما رأيت رجلاً (٣) أحسن.

قوله: (وكان مرفوعه أجنبيًا)، المراد بالأجنبي هنا: الأجنبي من الموصوف، كما قاله المكودي<sup>(٤)</sup>، مع أنه لا حاجة لذكره؛ لأن ما خرج به حينئذ من نحو أبوه في: (ما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه) يخرج بما بعده، ولهذا لم يذكره المرادي.

قوله: (نحو قولهم: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحلُ منه في عين زيد)، الأصل: أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين، أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر، كما مثلنا، وقد يحذف الضمير الثاني، وتدخل (من) على الاسم الظاهر أو على محله أو على ذي المحل، فتقول: (من كحل عين زيد)، أو: (من عين زيد) أو (من زيد) فتحذف مضافًا أو مضافين، وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء فتقول: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل.

قوله: (وقوله ﷺ: «ما<sup>(ه)</sup> من أيام أحب)، أفعل التفضيل فيه مبني، إما من فعل مبني للمفعول، أو زائد على ثلاثة، وهو على الثاني شاذ، وعلى الأول جائز إذ لا لبس فيه كما علم ذلك<sup>(١)</sup> من كلامه قبل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(ح) و(ج): فيه معني.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) فشرح المكودية ١٩٠ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) قال آبن الناظم ٣٤٧/١: ما من أيام أحبُّ إلى الله فيها الصومُ منه في عشر ذي الحجة، والحديث من شواهد «شرح ابن عقيل» ١٧٥/٢، «شرح الأشموني» ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله (وقول الشاعر:

مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا(١) أقل به ركب أتوه تشية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا)

قالهما سحيم (٢) بن وثيل، و(وادياً) مفعول (١/ (أرى))، و(أقل) صفة له، و(ركب) مرفوع به ارتفاع الكحل بأحسن في المثال السابق في كلام الشارح، وفيه الشاهد حيث رفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر - أعني: ركبًا - والتقدير: ولا أرى واديًا أقل به ركب أتوه تثية منه بوادي السباع في كل وقت إلا وقت وقاية الله ساريًا، و(أتوه) صفة لـ(ركب). و(تثية) أي: مكئًا وتلبئًا، صفة مصدر محذوف، أي: إتيانًا تثية، [وقيل: حال، أي: أتوه ماكثين ومتلبسين، و(أخوف) عطف على (أقل) أو على (تثية)](١٤) إن أعربت حالاً، و(ما) مصدرية، و(ساريًا) مفعول (وقي) وقيل: إنه حال من ضمير (أخوف).

قوله (السَّببيّ)، أي: وإن لم يكن مفضلاً على نفسه باعتبارين كما في مثاله المذكور.

قوله: (وفي الإثبات) عطف على مقدر، أي: لجواز رفع أفعل التفضيل في النفي السببي، ورفعه في الإثبات السببي، وغيره.

قوله: (قلت: المعتبر... إلى آخره)، هذا فرع أن فائدة أفعل التفضيل

<sup>(</sup>۱) البيتان لسحيم بن وثيل في: «خزانة الأدب» ٣٢٧/٨، «الكتاب» ٣٢/٢، «المقاصد النحوية» ٤٨/٤.

وبلا نسبة في: «شرح ابن عقيل» ١٧٥/٢، «شرح عمدة الحافظ» ٧٧٤ ـ ٧٧٥.

 <sup>(</sup>۲) سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي (۲۰هـ). شاعر مخضرم،
 عاش في الجاهلية والإسلام، وناهز عمره المائة، كان شريفًا في قومه.
 «الشعر والشعراء» ۲٤۷، «الأعلام» ۷۹/۳.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

(الرافع)(١) للظاهر فيما قاله تفضيله له على نفسه باعتبارين(٢) أو على غيره، والأول ممنوع، وأما الثاني فممنوع أن الفعل الذي أوقع موقع (أحسن) لا يفيد فائدة، كما لا يخفى.

قوله: (بأجنبي) قال الرضي<sup>(۳)</sup>: ونعني به هنا ما لا يكون من جملة معمولات ذلك العامل لا الذي لا تعلق له بذلك العامل بوجه، كيف و(الكحل) مبتدأ، و(أحسن) خبره، فله به تعلق من هذا الوجه.

قوله: (وإعمال الخبر في ضميرين لمسمى واحد)، أي: وهما الضمير في (أحسن)، وضمير (منه).

قوله: (وليس هو من أفعال القلوب)، قضيته أن إعمال العامل في ضميري واحد يمتنع في غير أفعال القلوب مطلقًا، وهو ممنوع، إذ يجوز ذلك إذا كان بواسطة نحو (أنا رافع الحجر عني)، ونحوه.

قوله: (إنما هو لأمر استحساني)، أي: وهو (١٤) ضعف الشبه باسم الفاعل، وبالصفة المشبهة به.



<sup>(</sup>١) سقط من (ب) و(ج).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «توضيح المقاصد» ۸٤/۲، «همع الهوامع» ۹۲/۳، «شرح الأشموني» ۳۱۱/۲ ـ
 ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) «الكافية؛ ج٢٤.

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني في «شرحه» ٣١١/٢: من قِبَل أنّه في حال تجريده لا يؤنث ولا يُثَنّى ولا يُثَنّى ولا يُثَنّى

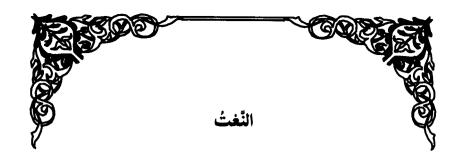

٥٠٦ \_ يَتْبَعُ في الإغرَابِ الأسمَاءَ الأولَ لَ نَعْتُ وتَوْكيدٌ، وعَطْفٌ، وبَدَلُ ٥٠٧ \_ فالنَعْتُ: تابعُ متِمَّ ما سَبتُ لِيونسمِهِ أَوْ وَسُمِ ما به اعتَلَتْ

### النعت

قوله: (التابع: هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد)، زاد والده (۱) فيه غير خبر ليخرج حامض، ونحوه من قولك: هذا حلو حامض مما المشارك فيه للأول خبر غير مستقل.

وقوله: (يتبع الأسماء) جرى على الغالب، وإلا فهو يتبع غير الأسماء (٢) أنضًا.

وقوله (الأول) بيان للواقع مع الإشارة إلى وجوب تقديم المتبوع على التابع، خلافًا لمن أجاز<sup>(٣)</sup> تقديم النعت (على المنعوت)<sup>(٤)</sup> إذا كان لاثنين أو

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح التسهيل» ۲۸٦/۳، و «توضيح المقاصد» ۸٦/۲، و «شرح الأشموني» ۲/۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني ٣١٥/٢: (التوكيد والبدل وعطف النسق تتبع غير الأسماء).

 <sup>(</sup>٣) قال الأشموني ٢١٥/٣: (وأجاز صاحب «البديع» تقديم الصفة على الموصوف إذا كان لاثنين أو جماعة)، وقد تقدم أحد الموصوفين. فنقول: (قام زيد العاقلان وعمرو) وانظر: «همم الهوامع» ٢٨٥٦/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

أكثر، وتقدم أحدهما أو أحدها، (نحو)<sup>(۱)</sup>: (قام زيد العاقلان وعمرو). أو (العاقلون وعمرو وخالد).

#### تنبيه

اختلف في العامل (٢) في التابع، فالجمهور على أنه العامل في المتبوع لا البدل، فالعامل فيه مقدر، وقيل: الاستثناء، واختاره الناظم في «شرح تسهيله» (٣)، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ولم يتعرض كثيرٌ لبيان ترتيب التوابع، وقال في «التسهيل» (٤): (يبدأ عند اجتماعها بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم بالبدل، ثم بالنسق، وأجاز بعضهم تقديم التوكيد على النعت).

قوله: (وقولي: الحاصل والمتجدد: يخرج خبر المبتدأ والحال من المنصوب)، أي: أو نحوه كالمفعول الثاني، والمراد بالحاصل الموجود في ذلك التركيب، وبالمتجدد ما يحصل في بقية التراكيب (٥)، وبالخبر هنا الخبر المستقبل، واعلم أن ما أخرجه بالحاصل والمتجدد خارج بالمتجدد وحده.

قوله: (والتوابع خمسة أنواع) دليل الحصر فيها استقرائي، وقد يقال: هو عقلي بأن يقال<sup>(٢)</sup>: التابع إن توسط<sup>(٧)</sup> بينه وبين متبوعه حرف عطف فهو عطف النسق، وإلا فإن رفع المجاز فهو التوكيد، وإلا فإن كان بينه تكرار العامل فهو البدل، وإلا فإن وضح متبوعه مع جموده فهو عطف البيان، وإلا فهو النعت.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: فشرح الأشموني، ٣١٦/٢، وفتوضيح المقاصد، ٨٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢٨٨/٣: (ومعلوم أنَّ التابع لا يتقدَّم على المتبوع، فلا يتقدم عليه معموله).

<sup>(</sup>٤) فشرح الأشموني، ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): التركيب.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المساعد» ٢٨١/٢.

٧) في (ج): توساطه.

قوله: (في (۱۱) المتبوع) يخرج بقية التوابع إذ كل منها تابع يدل على معنى في المتبوع.

قوله: (أو في متعلِّق به) هو بكسر اللام، أي: أو فيما تعلق بالمتبوع.

قوله: (مخرج للتوكيد وعطف البيان) قد يورد عليه عطف البيان بالمشتق، ويجاب بأن ذلك ممتنع كما سيأتي في بابه.

قوله: (وكثيرًا ما يكون الاسم غنيًا عن الإيضاح، والتخصيص فينعت لقصد المدح... إلى آخره) ينعت أيضًا لقصد التعميم (٢) نحو: إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين، أو التفصيل (كمررت برجلين عربيّ وعجمِيّ). أو الإبهام نحو: (تصدقت بصدقةٍ قليلةٍ أو كثيرةٍ).

# ٥٠٨ ـ وَلْيَعْطَ فِي التَّعْرِيفِ، والتَّنْكيرِ مَا لِسَمَا تَسَلَّا، كَامْسُرُرْ بِسَقَـوْمِ كُـرَمَـا

قوله: (فلا تنعت<sup>(۳)</sup> النكرة بمعرفة، لثلا يلزم<sup>(٤)</sup>... إلى آخره) يرجع في المعنى تعليله بذلك إلى ما علل به غيره<sup>(٥)</sup> من أن في النكرة إبهامًا، وفي المعرفة إيضاحًا فتدافعا، والنعت في المعنى هو المنعوت، والشيء الواحد يستحيل أن يكون شائعًا مخصوصًا.

قوله: (غَيْرَ مسمى المنعوت) هو بالغين المعجمة، والراء<sup>(١)</sup> وتشد الياء، وفي نسخة (عَيْنَ) بالمهملة والنون، وله وجه<sup>(٧)</sup>.

١) قال ابن الناظم ٢/٠٥٠: (بكونه دالاً على معنى في المتبوع...).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الأشموني» ٢١٧/٣، و«المساعد» ٢٠١/٢ ـ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) في «شرح الأشموني» ٣١٧/٢: (وأجاز الأخفش نعت النكرة إذا خصصت بالمعرفة)، وانظر: «همم الهوامع» ١٤٦/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): يلتزم.

<sup>(</sup>٥) وهو المرادي في التوضيح المقاصد، ١٨/٢.

<sup>(</sup>٦) في (ج): والواو.

 <sup>(</sup>٧) «شرح ابن الناظم» ١/١٥٣: (فَمَتى كان معرفة عَيَّن مسمّى المنعوت وزال ما قصد فيه من الإبهام والشيوع).

قوله: (ولذلك تسمع النحويين يقولون في قوله:

ولقد أمُرُ على اللَّثِيْم يَسُبُّني فَأَعِفُ ثُمَّ أَقُولُ مَا يَعْنِيْني)(١)

قاله رجل من بني سلول، واللئيم: الدنيء الأصل الشحيح النفس، والشاهد في (يسبني) وهو ظاهر من كلام الشارح، و(أعف)، أي: أكف. ويروى عجز البيت هكذا: فمضيت ثمة، قلت: لا يعنيني، أي: لا يقصدني، من عني عنيًا: إذا قصد.

# ٥٠٩ \_ وَهْوَ لَدى التَّوْحيد والتذكيرِ أَوْ سِواهُمَا كَالْفِعْلِ، فَاقْفُ مَا قَفَوْا

قوله: (وجاز فيه رافعًا لجميع الإفراد والتكسير... إلى آخره)، أشار بذلك إلى أنه وارد على قول الناظم كالفعل.

قوله: (على لغة أكلوني البراغيث) متعلق بـ(جاز) في قوله: (وجاز فيه أيضًا).

### ٥١٠ وانْعَتْ بمُشْتَقُ، كَصَغبِ، وَذَرِبْ وَشِبْهِهِ، كذا، وذِي، والمُنْتَسِبْ

قوله: (فلو قال: وانْعَتْ بِوَصْفِ مثلَ صَعْبِ وذَرب، كان أمثل... إلى آخره)، أجيب عنه بأن المراد بالمشتق عند النحاة (٢٠)، أجيب عنه بأن المراد بالمشتق عند النحاة (٢٠) النم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل.

 <sup>(</sup>۱) البيت لرجل من بني سلول في «الدرر» ۱۰/۱، و«شرح التصريح» ۱۱/۲، و«الكتاب»
 ۲٤/۳، و«شرح شواهد المغني» ۲۱۰/۱»، و«المقاصد النحوية» ۵۸/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٦/٣، و«خزانة الأدب» ٣٥٧/١ ـ ٣٥٨، ٣٠١/٣، و«الخصائص» ٢/ ٣٥٨، و«همع الهوامع» ٦/٣.

<sup>(</sup>۲) قال الأشموني ۲/۳۲: (والمراد به: ما دل على حَدَث وصاحبه، وذلك اسم الفاعل كضارب وقائم، واسم المفعول كمضروب وجهان، والصفة المشبهة كصعب، وذَرِب، وأفعل التفصيل كأقوى وأكرم، ولا يَرِد اسم الزمان والمكان والآلة؛ لأنّها ليست مشتقة بالمعنى المذكور، وهو اصطلاح).

<sup>(</sup>٣) في (ج): الرابع.

وإن كان هو عند (التصريفين)<sup>(۱)</sup> ما أخذ من لفظ المصدر، والذرب<sup>(۲)</sup> بالمعجمة الحاد من كل شيء، أو بالمهملة، وهو الخبير بالأشياء المجرب لها.

قوله: (إما وصفًا كاسم الإشارة، وذي بمعنى صاحب، أو بمعنى الذي، وكأسماء النسب)، أي: نحو (مررت بزيد هذا)، و(برجل ذي مال)، و(برجل دمشقى)؛ لأن معناها الحاضر، وصاحب مال ومنسوب إلى دمشق.

وقوله: (أو بمعنى الذي)، أي<sup>(٣)</sup>: في لغة من أعرب ذو الموصولة، وهو حسن إلا أن الحكم لا يختص بها، بل فروعها وسائر الموصولات التي فيها (أل) كذلك، تقول: (مررت بالرجل الذي قام)، أو ذي قام. بمعنى: الذي قام. أو ذات قامت. بمعنى: التي قامت، ومحل، ما ذكر في اسم الإشارة إذا لم يكن مكانيًا؛ لأن المكاني لازم النصب على الظرفية، فلا يتصرف فيه.

٥١٥ - ونَعَفُوا بِجُمْلَةِ مُنَكُّراً فَأَصْطِيَتْ ما أَعْطيفْهُ خَبَراً
 ٥١٥ - وامْنَعْ هُنَا إيقاعَ ذَاتِ الطَّلَبِ وَإِنْ أَتَتْ فالْقَوْلَ أَضْمِرْ تُصِبِ

قوله: (وعَرَفْتُ امرأةً يُبْهِرُ حُسْنُهَا)، أي: يغلب حسنها على حسن غيرها.

قوله: (وقد يحذف الضمير للعلم به كقوله:

ف ما أدري أُغَبِّرَهُم ثناء وطول العهد أم مال (٤) أصابوا) (٥)

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): البصريين.

<sup>(</sup>۲) «لَسان العرب» (ذرب) ۳۰/۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الأشموني، ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): ماله.

<sup>(</sup>٥) البيت للحارث بن كلدة في «الأزهية» (١٣٧)، و«الكتاب» ٨٨/١، و«شرح أبيات سيبويه» ١٩٥/١، ولجرير في «المقاصد النحوية» ٦/٤.

وهو بلا نسبة في «شرح ابن عقيل» ١٨٣/٢، و«شرح المفصل» ١٩/٦.

قاله جرير، وقيل: الحارث بن كنده الثقفي، وقبله:

كتبت إليهم كتبًا مِرَارًا فلم يرجع إليَّ لها جَوَابُ

و(ثناء) بالمثناة، أي: تباعد فاعل (غير)، و(العهد)، أي: الزمان، والشاهد في (أصابوا)، أي: أصابوه.

قوله (۱): (جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط) قاله العجاج، وصدره: حتى إذا جن الظلام واختلط. وصف به قومًا أضافوه وأطالوا عليه، ثم أتوه بلبن مخلوط بالماء حتى إن لونه يشبه لون الذئب، و(جن) أي: دخل، والمذق (۲): اللبن الممزوق، أي: الممزوج بالماء فيقل بياضه بكثرة الماء، والشاهد في (هل رأيت الذئب قط) كما بينه الشارح (۲).

قوله: (بورقته لكونه سمارًا) الورقة بياض يضرب إلى السواد، والسمار (١٤) بالفتح والتخفيف: اللبن الرقيق، وتسمير اللبن: ترقيقه بالماء، قاله الجوهري (٥).

٥١٣ - ونَعَتُوا بِمَضدَرٍ كَثيرًا فالْتَرَمُوا الإفرادَ، والتَذكِيرَا
 قوله: (ينعت بالمصدر كثيرًا) مقيد بغير الميمي، أما الميمي كمزار

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة في «ديوانه» ٣٠٤/٢ هو مع البيت الذي قبله.

في سَمَنِ منه كسشيب وأَقِطْ مازلَتُ اسعى بينهم وألتَبِطُ حَتَى إذا كيادَ النظيلامُ يسختيليط جَاؤُوا بِمَذْقِ هل رأيت الذّب قطُ ودخزانة الأدب، ١٠٩/٢، ودشرح التصريح، ١١٢/٢، ودالمقاصد النحوية، ١١٤٤. وبلا نسبة في دالإنصاف، ١١٥/١، ودأوضح المسالك، ٨/٣، ودشرح ابن عقيل،

وبلا نسبة في الإنصاف؟ ١١٥/١، والوضح المسالك؟ ٨/٢، واشرح ابن عقيل ١٨٥/٢، و«شرح المفصل؛ ٥٢/٣ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (مذق) ١٣/٨٥.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٣٥٣/١: (أي: مقول فيه عند رؤيته هذا القول، الإيراده في خيال الرائي لون الذئب بورقته لكونه سمارًا).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (سمر) ٦/٨٥٨.

<sup>(</sup>۵) قالصحاح؛ (سمر) ۱۱۰/۱.

وميسر فلا ينعت به، ذكره المرادي(١).

قوله: (على تأوله بالمشتق)، أي: كعدل بمعنى عادل، وهذا قول الكوفيين (٢)، وأما البصريون فقالوا: إنه على تقدير مضاف، أي: ذو كذا، والشارح خلط أحد القولين بالآخر حيث قال بعد: (كأنهم قصدوا بذلك التنبيه على أن أصله: رجل ذو رضا، وامرأة ذات رضا... إلى آخره).

## ١٤٥ - ونعتُ غَيْرِ واحدِ إِذَا احْتَلَفْ فَعَاطِفًا فَرَقْهُ، لا إِذَا الْمُتَلَفْ

قوله: (وجب تفريق النعت، وعطف بعض على بعض) (٣)، أي: بالواو، كما قاله ابن هشام (٤). قاله. وأما قول ابن الحاجب الإدغام (٥): (أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك) فمردود بخلاف ما لو كان المنعوت واحدًا، فإنه يجوز العطف بغير الواو. وحكى سيبويه (مررت برجل راكب فذاهب)، واستثنى مما ذكر نعت اسم الإشارة، فعن (٢) سيبويه والمبرد وغيرهما أنه لا يجوز تفريقه، فلا يقال: مررت بهذين الطويل والقصير. ووجه بأن النعت لا بد فيه من ضمير رابط له بالمنعوت إلا اسم الإشارة، فإنه لا ينعت إلا بالجوامد، أو ما في معناها نحو: (مررت بهذا العاقل)، فإنه في تقدير: مررت بهذا الرجل العاقل. ولمّا كان اسمها لا ينعت إلا بذلك عوضوا فيه من الضمير كون النعت موافقًا لمنعوته إفرادًا، وتثنية، وجمعًا، فعلم أنه لا ينعت بمختلفين، وبه يعلم أن في استثناء ذلك نظرًا؛ لأنه حينئذٍ لم يدخل فيما ذكر.

### ٥١٥ - ونَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مَعْنَى وَعَـمَـلِ، أَتْبِعْ بِغَيْر اسْتِفْنَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ۹٥/۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح الأشموني» ۳۲۳/۲.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٣٠٤/١: (وإذا نعت بمختلف المعنى وجب تفريق النعت...).

<sup>(</sup>٤) (أوضح المسالك) ٩/٣.

<sup>(</sup>٥) «الكافية» في باب الإدغام.

<sup>(</sup>٦) انظر: «توضيح المقاصد» ٩٥/٢، «شرح الأشموني» ٣٢٣/٢.

قوله: (إذا نعت معمولا عاملين... إلى آخره)، سكت كالناظم عن نعت معمولي عامل واحد، وحكمه (۱) أنه إن اتحد العمل والنسبة نحو: قام الزيدان، أو قام زيد وعمرو العاقلان (۲). جاز الإتباع والقطع، وإن اختلفا نحو: ضرب زيد عمرًا الكريمان (۳) وجب القطع، وإن اختلف العمل واتحدت النسبة من جهة المعنى نحو: خاصم زيد عمرًا الكريمان (۱)، وجب القطع، عند البصريين وجاز القطع والإتباع عند غيرهم، وإذا أتبع فعن الفراء وغيره أنه يغلب المرفوع؛ لأنه العمدة. وعن ابن سعدان (٥) وغيره التسوية بينه وبين المنصوب؛ لأن كلا منهما مُخَاصِم ومُخَاصَمٌ.

قوله: (فإن اتحدا فيهما كان النعت تابعًا للمنعوت)، أي: جوازًا فإن القطع جائز.

قوله: (وهذا مراده بقوله: بغير استثناء) بيّن به أن الناظم أشار بذلك إلى رد قول من خصص جواز الإتباع بنعت فاعلين، وخبر مبتدأين؛ إذ لا وجه للتخصيص.

قوله: (على تقدير: أعني الكريمين)، أي: أو غيره مما يناسب المعنى كالمدح.

قوله: (والشريفين) في نسخة عقب هذا: (وكذا القول في نحو مررت

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد؛ ٩٦/٢، و«شرح الأشموني» ٣٢٤/٢، و«أوضح المسالك» ٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) محمد بن سعدان الضرير الكوفيّ النّحويّ المقرئ أبو جعفر.

ولد سنة إحدى وستين ومائة. كان ثقة، أخذ القراءات عن أهل مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، ونظر في الاختلاف، وكان ذا علم بالعربية. صنّف كتابًا في النحو وكتابًا في القراءات. مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

ابغية الوعاة؛ ١٠٤/١.

بزيد، وجاوزت عمرًا العالمان أو العالمين، بإضمار مبتدأ أو فعل ناصب)، وهو مثال لمختلفي العمل دون المعني.

قوله: (الإتباع في كل هذا متعذر، إذ العمل الواحد لا يمكن نسبته إلى عاملين)، أي: مختلفي المعنى، وإلا لاقتضى التعليل المذكور أنه لا يصح الإتباع فيما إذا اتحدا معنى وعملاً، وليس كذلك.

تنبيه: إذا قطع النعت خرج عن كونه نعتًا، كما قاله ابن هشام.

مُ فَنَهِ رَا لِـ لِحُرِهِ لَ أَسْبِعَتْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلِنَا بِدُونِهَا، أو بَعْضهَا الْحَطَعُ مُعْلِنَا مُنْ يَظُهَرَا مُنْ يَظُهَرَا

٥١٦ ـ وإِنْ نُعُوتٌ كَثُرت، وقَدْ تَلَتْ ٥١٧ ـ واقْطَغ، أو اتْبغ إِن يكُنْ مُعَيْنا ٥١٨ ـ وازْفَع أو انْصِبْ إِنْ قطعت مُضْمِرا

قوله: (فالأول) بل والثاني أيضًا؛ إذ مثاله للأول فيه الثاني أيضًا.

قوله: (وإن كان متعينًا بدونها جاز فيها الإتباع والقطع) مثله ما إذا لم يتعدد النعت نحو الحمد لله العليم. واستثنى منه المرادي (١) ما إذا كان النعت للتوكيد (٢) نحو: ﴿نَفَخَةُ وَعِدَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣]، و﴿ إِلْنَهَيْنِ آتَنَيْنٌ ﴾ [النحل: ٥١]، أو كان ملتزم التبعية نحو: الشّغرَى العَبُور، وجاءوا الجماء (٣) الغفير، أو كان جاريًا على مشار به نحو: (مررت بهذا الرجل العالم)، فلا يجوز فيه القطع.

قوله: (على إضمار فعل لا يجوز إظهاره)، كذلك إضمار المبتدأ لا يجوز إظهاره، إذ بين النعت والمنعوت شدة اتصال، وللتنبيه على شدة هذا الاتصال التزموا حذف ذلك ليكون في صورة متعلق من متعلقات ما قبله.

قوله: (ولك أن تتبع بعضًا وتقطع بعضًا) يجب تقديم المتبع على المقطوع على الأصح.

<sup>(</sup>١) انظر: اتوضيح المقاصد، ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): للتأكيد.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

قوله: (كما قال الشاعر:

ويسأوي إلى نِسْسَوَةِ عُسطُلِ وشُغثًا مراضيعَ مِثْلَ السَّعالي)(١١)

قاله أبو أمية الهذلي، وصف به رجلاً يصيد الوحش، فيغيب عن نسائه في طلب الصيد ثم يأتي إليهن، فيجدهن في أسوأ حال، فقوله: (يأوي)<sup>(۲)</sup>، أي الصائد، أي: يرجع، والعطل<sup>(3)</sup> من عطلت المرأة إذا خلا جيدها، أي: عنقها من القلائد، والشاهد في (وشعثاً) حيث نصب بفعل مضمر، والشعث جمع شعثاء، وهي المغبرة الرأس بأن لم تسرح شعرها، ولم تدهنه ولم تغسله.

والمراضيع جمع مرضع، و(السعالي)<sup>(ه)</sup> جمع سعلاة، (ويقال فيها أيضًا: سعلاء)<sup>(١)</sup> بالمد والقصر، وهي أخبث الغيلان.

٥١٩ ـ ومَا مِنَ الْمنعُوتِ، والنّغتِ عُقِلْ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ، وَفِي النَّغْتِ يَقِلْ

قوله في النظم: (وما من المنعوت... إلى آخره)، يشمل حذفهما جميعًا نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْنَى ﴾ [طه: ٧٤]، أي: حياة نافعة؛ إذ لا واسطة بينهما، وكلام الشارح يفيد ذلك، بجعل القضية في كلامه مانعة خلو.

<sup>(</sup>۱) البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في «خزانة الأدب» ۲/۲٪، و«شرح أشعار الهذليين» ۲/۷٪، و«شرح أبيات سيبويه» ۱٤٦/۱، و«شرح التصريح» ۱۱۷/۲، و«الكتاب» ۱۹۹/۱.

ولأبي أميَّة في «المقاصد النحوية» ٦٣/٤.

وللهذَّلي في أشرح المفصل؛ ١٨/٢.

وبلا نسبة في «أوضع المسالك» ١٣/٣، و«شرح الأشموني» ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ﴿لسان العربِ (أوا) ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (عطل) ٢٧١/٩.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (سعل) ٢٧٠/٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

قوله: (فإن لم يصلح لمباشرة العامل)، أي: إذا كان النعت بـ(إلا) وتاليها، فلا يجوز حينئذ حذف المنعوت، لا تقول: جاءني إلا زيد، وتقول: جاءني غير زيد.

قوله: (كقوله: يرْمَى بِكَفِّيَّ كَانَ مِنْ أَرْمَى (١) البشر) أوله:

ما لكَ عندي غيرُ سهم وحَجَرْ وغيرُ كَبْدَاءَ شديدةِ الْوَترْ(٢)

والكبداء (٢) قوس واسعة المقبض، والشاهد فيه حيث حذف فيه المنعوت للضرورة، إذ التقدير: بكفي رجل كان من أرمى البشر، والجملة لا تباشر العامل.

قوله: (وقول الآخر:

كأنَّكَ من جِمَال بني أُقَيْشٍ يُقَعْفَعُ بَيْنَ رِجُلَيْهِ بِشَنَّ)(١)

قاله النابغة الذبياني، والشاهد في أوله، إذ التقدير: كأنك جمل من جمال بني أقيش. ولولا هذا التقدير لم يجد الضمير من قوله: (من رجليه) ما يعود عليه، و(أقيش) (حي من)<sup>(٥)</sup> عكل أو من غيرهم، ولما كانت جمالهم وحشية مشهورة بالنفور خصها بالذكر، و(يقعقع)<sup>(٢)</sup> بالبناء للمفعول،

<sup>(</sup>١) في (ج): رمي.

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في «الإنصاف» ١١٤/١، و «خزانة الأدب» ٥/٥٥، و «الدرر» ٢٧٤/٢» و «الخصائص» ٢٩٧٢، و «شرح الأشموني» ٢٣٠/٢، و «شرح التصريح» ١١٩/٢، و «المقاصد النحوية» و «شرح شواهد المغني» ٢٦١/١، و «شرح المفصل» ٢٢/٣، و «المقاصد النحوية» ١٦/٤، و «شرح عمدة الحافظ» (٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (كبد) ١١/١٢.

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة في «الديوان» (٩٦)، و «خزانة الأدب» (٦٧، ٩٦، و «شرح أبيات سيبويه» ٢٨/٥، و «شرح المفصل» ٣٩/٥، و «المقاصد النحوية» ٢٧/٤.

وبلا نسبة في اشرح الأشموني، ٣٣٠/٢، واسرٌ صناعة الإعراب، ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): فيمن.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (قعع) ٢٤٧/١١.

أي: يصوت نعت لذلك المحذوف، وهو لا يباشر العامل، والشن<sup>(١)</sup>: القربة اليابسة.

قوله: (وقولي غالبًا: تنبيه على نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ جَآءَكَ مِن نَبَإِيْ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الانعام: ٣٤])، أي: نبأ من نبأ المرسلين، فهذا من غير الغالب؛ لأنه جاء فيه هذا الحذف مع أن النعت فيه لا يباشر العامل ولا ضرورة.

قوله: (وهو مطرد في النفي)، أي: بعد اسم مجرور بـ(من)، أو (في) وقضية كلامه أن ذلك غير مطرد في الإيجاب، وليس كذلك، نبه عليه المرادي<sup>(٢)</sup>، فمثاله في المنفي ذكره الشارح<sup>(٣)</sup>، ومثاله في الإيجاب كقولهم: مِنًا ظَعَنَ ومنًا أقامَ. أي منّا فريقٌ ظَعَنَ ومنّا فريقٌ أقامَ.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمِّرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥])، أي: كل شيء أتت عليه، ومثله: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ. فَوْمُكَ﴾ [الانعام: ٦٦]، أي: المعاندون، و﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكُ ﴾ [هود: ٤٦]، أي: الناجين.

قوله: (وقول الشاعر وهو العباس بن مرادس السلمي:

قد كنتُ في الحربِ ذا تُذرَأِ فلم أُعْطَ شيئًا ولم أُمْنَعِ)(١)

الشاهد في (شيئًا)، أي: شيئًا طائلاً، ولولا هذا التقدير لناقضه قوله: (ولم أمنع)، وقد يقال: القرينة فيه هذا القول، فهي مقالية لا حالية، و(ذا تدرأ) بضم التاء، أي: ذا (٥٠) عدة وقوة على دفع أعدائه عن نفسه.



<sup>(</sup>١) ﴿لَسَانَ الْعَرَبِ (شَنَنَ) ٢١٨/٧

<sup>(</sup>٢) انظر: (توضيح المقاصد) ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المثال: (ما منهما مات حتّى رأيته يفعل كذا).

<sup>(</sup>٤) البيت للعباس بن مرداس في «ديوانه» (١٨٤)، و«الدرر» ٣٧٦/٢، و«شرح التصريح» ١٩٢٥/٢، و«المقاصد النحوية» ٦٩/٤، و«شرح شواهد المغني» ٩٢٥/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٦/٣، و«شرح الأشموني، ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): دُو.

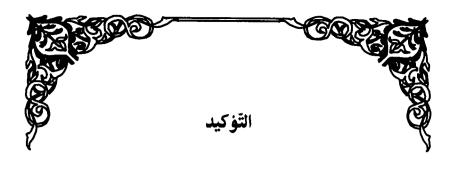

٥٢٠ ـ بالنَّفْسِ، أَوْ بالْعَيْن الاسْمُ أُكُدًا مَعَ ضَميرٍ طَابَقَ الْمُؤَكِّدَا
 ٥٢١ ـ والجمَعْهُمَا بِالْعُلِ إِنْ تَبِعَا مَا لَيْسَ وَاحِدًا تَكُن مُثَبِعَا

### التوكيد

ويقال: التأكيد، والأول أفصح، وبه جاء التنزيل(١٠).

قوله: (وأما المعنوي فهو: التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم) (٢) الغرض أن الأول لرفع المجاز عن الذات، والثاني لرفعه عن المشمول، مع أن المعطوف عليه في كلامه يغني عن المعطوف.

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿وَلَانَنْقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١].

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في فشرح التسهيل؛ ٢٨٩/٣: (أحدهما: الذي قصد به رفع توهم السامع أنَّ المتكلم حذف مضافًا وأقام المضاف إليه مقامه نحو: قتل العدوَّ زيدُ نفسهُ، فبذكر النفس علم السامع أنَّ زيدًا باشر القتل وحده، ولولا ذلك لأمكن اعتقاد كونه آمرًا لا مباشرًا.

والثاني: أن يقصد به رفع توهم السامع أنَّ المتكلم وضع العام موضع الخاص نحو قولك: جاء بنو فلانِ كلِّهم. لم يرد أن يخصّ بالمجيء بعضًا دون بعض ولولا ذلك لأمكن اعتقاد غير ذلك).

قوله: (ويجيء في الغرض الأول بلفظ النفس والعين)، أي: منفردين أو مجتمعين، وعند اجتماعهما يبدأ بالنفس؛ لأنها جملة الشيء والعين مستعارة في التعبير عن الجملة.

تنبيه: تنفرد النفس والعين عن سائر ألفاظ التوكيد بجواز جرهما بباء زائدة. قاله المرادي(١).

قوله: (فيجمعان على أفعل) احترز به عن جمع الكثرة: كنفوس وعيون، وعن جمع القلة على غير أفعل كأعيان جمع عين، فلا يؤكد بشيء منهما. فتعبير الناظم بأفعل أولى من تعبيره في «التسهيل»(٢) بجمع القلة.

قوله: (ويجوز فيهما أيضًا الإفراد والتثنية... إلى آخره)، تبع فيه والده وغيره، فمن وهمه في ذلك فهو الواهم، وقد قال ابن هشام في «توضيحه» (٣): (أما في التثنية فالأفصح جمعهما على أفعل، ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظم. وغيره يعكس ذلك).

قوله (١٤): (والثاني: كقول الشاعر:

حمامة بطن الواديَيْنِ تَرَنَّمِي سَقَاكِ من الغُرُّ الغَوادِي مَطِيْرُهَا) (٥)

قاله الشماخ، أي: يا حمامة ترنمي، أي رَجُعي صوتك، والشاهد في (بطن الواديين) حيث أفرد المضاف المثنى معنى مع إضافته إلى المثنى

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ١٠٤/٢، و«همع الهوامع» ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في فشرح التسهيل، ٢٨٩/٣: (ولا يجمعان إلاَّ جمعَ قِلَّة).

<sup>(</sup>٣) وانظر: ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) البيت للشماخ في «ملحق ديوانه» (٤٣٨)، و«المقاصد النحوية» ٨٦/٤، والمجنون في «ديوانه» (١١٣).

ولتوبة بن الحمير في «الدرر» ١٦/١.

وبلا نسبة في فشرح الأشموني، ٣٣٥/٢، وفالمقرَّب، ١٢٩/٢.

المتضمن له (۱۱)، و (الغُرِّ) (۲) جمع غراء وهي البيضاء، و (الغوادي) جمع غادية: وهي السحابة التي تنشأ صباحًا، و (مطيرها) فاعل (سقاك).

قوله: (والثالث: كقول الآخر(٣): ظَهْرَاهُمَا مثلُ ظهور التُّرْسَيْنُ) قاله خطام المجاشعي أو هميان بن قحافة، وصدره: ومَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرْتَيْنُ، أي: ورب مهمهين، والمهمه (٤): القفر والقذف البعيد، والمرت (٥) بفتح الميم وإسكان الراء: المكان الذي لا نبات فيه، و(ظهراهما) ما ارتفع منهما، وجملة (ظهراهما مثل ظهور الترسين) صفة ثالثة لـ(مهمهين)، والشاهد في (ظهراهما) حيث ثنى المضاف مع إضافته إلى المثنى المتضمن له.

وفي (١) قوله: (ظهور الترسين)، شاهد للأول أيضًا، وجواب (ربً) قوله (قطعته بالسمت لا بالسمتين) والسمت: السير بالظن والحدث، قاله الجوهري (٧)، ومراد الشاعر: قطعت ذلك بإشارة واحدة، ولم أحتج إلى تكرير النظر لحذقي ومعرفتي بالطريق، والعرب تفتخر بهداية الطريق وتعير الجاهل به.

٥٢٢ - وكُلًا اذْكُرْ في الشُّمُولِ وَكِلَا كِلْتَا جَمِيعًا بِالضَّمِيرِ مُوصَلاً
 ٥٢٣ - واسْتَعمَلُوا أيضًا كَكُلُّ فاعِلَهُ مِنْ عَمَّ في التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَة

قوله: (فأما كلُّ فيؤكد به غير المثنى مما له أجزاء يصح وقوع بعضها

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (غرر) ١٠/٣٤.

<sup>(</sup>٣) الرجز لخطّام المجاشعي في «خزانة الأدب» ٣١٤/٢، «الدرر» ٣٩/١، ٦٧، «الكتاب» ٨٨/٢)، «شرح المفصل» ١٥٦/٤.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني، ٣٣٦/٢، «شرح الشافية، ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (مهه) ٢١٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) ﴿لسان العرب؛ (مرت) ٦٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>· (</sup>۷) (الصحاح) (سمت) ۱/۵۵۷.

موقعه، نحو قولك: جاء الجيش كله... إلى آخره)، أي: سواء كانت الأجزاء منفصلة أم متصلة فيشمل نحو: (رأيت زيدًا كله)؛ لأن زيدًا بالنسبة إلى الرؤية ذو أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه بخلاف نحو: (جاء زيد كله) إذ لا تصح نسبة المجيء إلى بعضه.

قوله: (وأما كلا وكلتا فيؤكد بهما المثنى، نحو قولك: (جاء الزيدان كلاهما) و(الهندان كلتاهما)، أي: لجواز أن يكون الأصل جاء أحد الزيدين، أو إحدى الهندين. كما قال تعالى: ﴿يَمْرُمُ مِنْهُمَا اللُّوَلُوُ وَالْمَرْمَاتُ اللَّهُ وَالْمَرْمَاتُ اللَّهُ وَالْمَرْمَاتُ اللَّهُ وَالْمَرْمَاتُ اللَّهُ وَالْمَرْمَاتُ اللَّهُ وَالْمَرْمَاتُ اللَّهُ وَالْمَرْمَاتُ وَالْمَاعِ الْمَعْامِ الزيدان)؛ لامتناع اختصم أحدهما.

قوله: (وأنشد الشيخ رحمه الله شاهدًا على التوكيد (بجميع) قول امرأة من العرب ترقُّص ابنها:

(فِدَاك) بكسر الفاء مبتدأ، وبفتحها فعل، والخبر أو الفاعل (حي خولان). والشاهد في (جميعهم)، و(خولان، وهمدان) قبيلتان من اليمن، و(قحطان) أبو اليمن، و(عدنان) أبو معد، والعرب كلهم منهما و(عدنان) عطف بيان على (الأكرمون).

قوله: (مثل النافلة)، أي: الزائد على ما ذكره النحويون. الظاهر أن الناظم لم يرد هذا المعنى حتى يرتب عليه الشارح ما رتبه عقبه، وإنما أراد مثل النافلة في ملازمة التاء لها، ومن ثم قال ابن هشام في "توضيحه" (۲): والتاء فيها بمنزلتها في النافلة فتصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول: اشتريت

<sup>(</sup>١) الرجز لامرأة من العرب ترقّص ابنها في «شرح التصريح» ١٢٣/٢، و«المقاصد النحوية» .91/٤

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢١/٣، و«الدرر» ٣٨٢/٢، و«همع الهوامع» ٣٦٦٦.. (٢) وانظر: «أوضح المسالك» ٢٠/٣.

العبد عامته، وما ذكر من (۱) الألفاظ التي يؤكد بها تبعًا من أكتع وأبضع وأبتع الآتية في كلام الشارح يرجع إلى معنى الاجتماع؛ لأن أكتع (۲) من تكتع الجلد إذا اجتمع عند إلقائه على النار، وأبضع من البضع (۳) وهو الخرق الضيق الذي لا يكاد ينفد منه الماء لاجتماعه، وأبتع من قولهم: رجل بتع (۱) الكف إذا كان شديد الفاصل (۵)، وقيل: لأن أكتع من قولهم: (حول كتيع)، أي: تام، وأبضع من تبضع العرق إذا سال، وأبتع من البتع وهو طول العنق مع شدة مغرزه، ويؤخذ من جعل الناظم أن (۲) (عامة) ك (كل) أنه يؤكد بها ما يؤكد بـ (كل)، وأنها تضاف إلى ضمير المؤكد فيقال: (جاء الجيش عامته)، و (القبيلة عامتها)، و (الزيدون عامتهم)، و (الهندات عامتهن).

٥٢٥ ـ وَبَغدَ كُلُ أَكْدُوا بِالْجَمَعَا جَمْعَاءَ أَجْمَعِينَ ثُمَّ جُمَعَا
 ٥٢٥ ـ وَدُونَ كُلُ قَدْ يَبِحِيءُ أَجْمَعُ جَمْعَاءُ أَجْمَعُونَ ثُمَّ جُمَعًا

قوله: (وهو قليل)، أي: بالنسبة إلى استعمال ذلك مع (كل) فلا ينافي أنه أو بعضه كثير، أي: في نفسه، فسقط ما قيل: إنه في أجمعين كثير في القرآن لا قليل (٧٠).

قوله: (ومنه قول الراجز:

يا ليتني كنت صبيًا مُرْضَعًا تحمِلُني الذَّلْفَاءُ حَوْلا أَكْتَعًا

<sup>(</sup>١) ني (ج): ني.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (کتع) ۲۷/۱۲.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (بضع) ۲۰/۱ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (بتع) ٣١٠/١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): (المفاصل).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ).

 <sup>(</sup>٧) كفوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمُلْتِكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمُونَ ۞ [الحجر: ٣٠].

<sup>﴿</sup>وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمُونِنَ﴾ [الحجر: ٣٩]، وانظر: اهمع الهوامع، ١٦٨/٣، واتوضيح المقاصد، ١٠٨/٢.

### إذا بكيت قببًلتني أرْبَعًا إذًا ظَلِلْتُ الدُّهْرَ أبكي أَجَمْعًا)(١)

أي: يا قوم ليتني، و(مرضعا) بفتح الضاد، و(الذلفاء)(٢) بالمعجمة اسم امرأة، و(إذا) شرط، و(قبلتني) جوابه، و(إذا) حرف مكافأة، وجواب الشرط مقدر، أي: إذا لم يكن الأمر لذلك، (إذا ظللت... إلى آخره)، والشاهد فيه ظاهر (فهو ظاهر)(٢) من كلام الشارح.

#### تنبيهات:

(أحدها<sup>(٤)</sup>: لا يجوز في ألفاظ التوكيد القطع لا إلى الرفع ولا إلى النصب.

ثانيها: لا يجوز عطف بعضها على بعض.

ثالثها: ألفاظه (٥) كلها معارف، أما ما أضيف إلى الضمير فظاهر، وأما أجمع وتوابعه، فقيل: إن تعريفه بالإضافة، ونسب إلى سيبويه، وقيل (٦): بالعلمية كتعريف أسامة، ولكونها معارف منع البصريون نصبها على الحال.

## ٥٢٦ - وَإِنْ يُفِذْ تَوْكيدُ مَنْكُورِ قُبِلْ وَعَنْ نُحَاةِ البَضرَةِ المَنْعُ شَمِلْ

قوله: (أنه يجوز توكيد النكرة المحدودة)، أي: بلفظ من ألفاظ الإحاطة ككل وجميع وعامة.

<sup>(</sup>۱) الرجز بلا نسبة في «خزانة الأدب» (۱٦٩/، و«الدرر» ۳۸۲/۲، ۳۸۸، و«شرح الأدب» (۱۹۶۰، و«المقاصد النحوية» ۹۳/۶، و«همع الأشموني» ۲/۷۲٪.

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ب): وهو ـ أي: الزلف ـ في الأصل: صغر الأنف واستواء أرنبته.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: التوضيح المقاصدة ١٠٩/٢ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) في (ج)، ألفاظها.

 <sup>(</sup>٦) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ١١٠/٢: (قال محمد بن مسعود الغزني في «البديم»: وتعريفها تعريف عَلَم الجنس كتعريف أسامة. انتهى).

قوله (١٠): (كقوله: تحملني الذلفاء حولاً أكتعا) تقدم بيانه قريبًا، (وقول الآخر: قد صَرَّتِ الْبَكْرَةُ يومًا أجمعًا) (٢) صرَّت (٦)، أي: صوبت بكرة البشر يومًا كاملاً، والشاهد في (يومًا أجمعًا).

قوله: (وقول الآخر:

لكنَّه شَاقَهُ أَنْ قبل ذا رَجَبُ يا ليتَ عِدَّة حولٍ كلَّه رَجَبُ (١)

(أن) بالفتح وهي مع مدخولها في محل الرفع على أنه فاعل (شاقه) والشوق: نزاع النفس إلى الشيء، والشاهد في (حول كله) ومن أنشد شهرًا حول فقد حرفه.

٢٧ه \_ واغنَ بِكِلْتَا في مثنَّى وكِلا عَسنْ وَذْنِ فَسفسلاء وَوَذْنِ أَفسعَلا

قوله: (أن يؤكد المثنى في التذكير بأجمعين، وفي التأنيث بجمعاوين) قال المرادي (٥٠): في كلام بعضهم ما يشعر بإجراء الخلاف في توابع أجمع وجمعًا، وكلام الناظم يشملها أيضًا.

قوله: (لأن المؤكد بأجمع كالمؤكد بكل...) إلى آخر التعليل، في نسخة عقبه: فلو قلت: جاء الجيشان أجمعان لم يأبه القياس<sup>(٦)</sup>. وهو

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٣٦٠): (مذهب الكوفيين أنَّه يجوز توكيد النكرة المحدودة...).

 <sup>(</sup>۲) صدره: إنّا إذا خُطّافنا تقعقعا.
 من الرجز، وهو بلا نسبة في «خزانة الأدب» ۱۸۱/۱، (۱۲۹/، و«الدرر» ۳۸٦/۲»، و«شرح الأشموني» ۲/۱۳، و«شرح المفصل» ۴/٤٤، و«المقاصد النحوية» ۹۰/٤، و«همع الهوامع» ۲/۰۷٪.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (صرر) ٧/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) البيت لعبدالله بن مسلم الهذلي في «شرح أشعار الهذلين» ٢٠١٢، و«تذكرة النحاة» وبلا نسبة في «الإنصاف» ١٠٠/١، و«أوضح المسالك» ٢٢/٢، و«تذكرة النحاة» (٦٤٠)، و«خزانة الأدب» (١٧٠/، و«شرح التصريح» ٢/٥٢، و«المقاصد النحوية» ٩٦/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: (توضيح المقاصد) ١١١/١.

<sup>(</sup>٦) في (ج): قياس.

ظاهر، وعلم من آخر كلامه أن أوله مقيد بما إذا لم يكن لمفرد المثنى أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه.

٥٢٨ - وَإِنْ تُؤَكِّدِ الضَّميرَ الْمُتَّصِلُ ٥٢٩ - عنَيْتُ ذَا الرَّفعِ وأَكَدُوا بِمَا ٥٣٠ - ومَا مِنَ التَّوْكيدِ لَفُظئ يَجى

بالنفس والْعَيْنِ فَبَعْدَ المُنْفَصِلُ سِوَاهُمَا والْقَيْدُ لَنْ يُلْتَرَما مُكرَّرًا كَفَوْلُكَ اذْرُجِي اذْرُجِي

قوله في النظم: (وما من التوكيد لفظي يجيء مكررًا) (ما) مبتدأ وهي موصولة، و(لفظي) خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة (ما) وإنما حذف المبتدأ وهو صدر الصلة لطولها بالمجرور، وهو حال من الضمير في الخبر، و(يجيء مكررًا) خبر (ما).

قوله: (أو تقويته بمرادفه)، الأولى: أو ذكر مرادفه؛ لئلا يوهم ذلك أنَّ إعادةً لفظه لا تقوية فيها، مع أن التقوية إنما هي فائدة التوكيد فلا تذكر في حدة.

قوله: (ومثله قول الشاعر:

ولا في البُغدِ أَنْسَاهُ لكَ اللَّهُ)(١)

أيَّا مَسنُ لَسستُ أقسلاهُ لسكَ السلسهُ عسلسي ذاك

(أقلاه)<sup>(۲)</sup> من قلاه، يقليه، قلا وقلاءً إذا أبغضه، ويقلاه لغة طيء، والبيت على لغتهم، والشاهد في تأكيد الجملة بإعادة لفظها.

قوله: (وكثيرًا ما تقترن الجملة المؤكدة بعاطف. . . إلى آخره).

أي(٣): وقليل ترك العاطف كقوله ﷺ: والله الأغزون قريشًا اللاث

<sup>(</sup>۱) البيتان بلا نسبة في «الدرر» ۳۹۳/۲، و«المقاصد النحوية» ۹۷/٤، و«شرح الأشموني» ۲/۲۶»، و«همع الهوامع» ۱۷۳/۳.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (قلا) ۲۹۳/۱۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الأشموني، ٣٤٧/٢، و«أوضح المسالك، ٣٤/٣.

مرات. ويجب تركه عند إيهام التعدد(١). نحو: ضربت زيدًا، ضربت زيدًا.

قوله: (وقوله: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾) حذف خبر المبتدأ الثاني، أي: فأولى لك، ففي ذلك تأكيد جملة بجملة، وفي الآية تأكيد الجملتين أيضًا، بقوله تعالى: ﴿ثُمُّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى﴾ [القيامة: ٣٥]، وإليه يشير قول ابن هشام (٢٠): كقوله تعالى: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأُولَى﴾ الآية، مع أن في بعض نسخ الشارح، وقوله: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾.

قوله: (وقوله تعالى: ﴿كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﷺ [الفجر: ٢١]، قيل: ليس هذا تأكيد؛ لأن معناه دكًا بعد دك، وفي الرضي (٢٠ ما حاصله: وأما نحو: (قرأت الكتاب سورة سورة، ﴿وَبَهَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَمَّاً صَفًا ﷺ [الفجر: ٢٢]، فليس في الحقيقة تأكيدًا، إذ ليس الثاني لتقرير الأول بل لتكرير المعنى؛ لأن الثاني غير الأول، والمعنى جميع السور، وصفوفًا مختلفة). انتهى. فإعراب الثاني من ذلك بإعراب الأول؛ لأنهما في تقدير كلمة واحدة.

قوله: (نحو: قام زيد قام زيد... إلى آخره)، هذه الأمثلة لكونها من باب تأكيد الجملة بالجملة لا تصلح أمثلة لتأكيد المفرد الذي الكلام فيه، فالوجه أن يقال: نحو: (قام قام زيد) كما مثل به غيره (٤).

قوله<sup>(ه)</sup>: (وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر:

فأينَ إلى أينَ النُّجاءُ بِبَغْلَتي أَتاكَ أَتاكَ الْلاحقونَ احْبِسِ احْبِسِ)(١٦)

مر بيانه في التنازع في العمل، والأمران هما الإتيان بالفعل مع فاعله

<sup>(</sup>١) في (ج): التصدق.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أُوضَعُ المسالكُ ١٤/٣.

<sup>(</sup>۳) «الكافية» ۱/۳۳٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الأشموني» ٢/٤٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

٦) تقدّم تخريجه في باب التنازع.

وخلوه عنه، والأول موجود في (احبس احبس)، والثاني في (أتاك أتاك اللاحقون).

إلاَّ مَعَ اللَّفظِ الذي به وُصِلْ به جَـوابٌ كَـنَـعَـمْ وكَـبَـلَـى

٥٣١ ـ وَلا تُعِدْ لَفْظَ ضَميرٍ مُتَّصِلُ ٥٣١ ـ كَذَا الْحُرُونُ غَيرَ مَا تَحصَّلا

قوله: (كما قال الشاعر:

وَقُلْنَ على الفردوس أَوَّلُ مَشْرَب أَجَلْ جَيْر إِنْ كَانَتْ أَبِيْحَتْ دَعَاثِرُهُ)(١)

قاله مضرس<sup>(۲)</sup> بن ربعي، (وقلن)، أي: النسوة حال نزولهن. (على الفردوس)، أي: البستان، و(أول) مبتدأ حذف خبره، أي: لنا أول مشرب، والجملة مقول القول، والشاهد في: (أجل جير)؛ لأنهما بمعنى واحد و(إن) شرطية، والجواب محذوف، أو مصدرية، أي: لأن كانت، و(دعاثره)<sup>(۳)</sup>، أي: الفردوس، جمع دعثور وهو الحوض.

قوله: (في الغالب) أفهم أنه يجوز على ندور أن لا يتصل بالحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد ولا مرادفه، نحو: (إنَّ زيدًا إنَّ زيدًا<sup>(٤)</sup> فاضلٌ).

قوله: (وقد يفرد... إلى آخره) يؤخذ منه ما أشار إليه الناظم بقوله: (كذا الحروف)، أن الغالب في الحرف المؤكد اتصاله بمعموله ليكون بينه

والشرح المفصل؛ ٨/ ١٢٢ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>۱) البیت لمضرًس بن ربعي في «دیوانه» (۲۹)، «خزانة الأدب» ۱۰۳/۱۰، ۱۰۳، ۱۰۷، «شرح شواهد المغني» ۳٦۲/۱، و«المقاصد النحویة» ۹۸/۶. وبلا نسبة في «الدرر» ۳۸۹/۲»، و«شرح الأشموني» ۳٤٦/۲»، و«الجني الداني» (۱٦٠)،

<sup>(</sup>٢) مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي، شاعر حسن التشبيه والوصف، أورد له البغدادي أبياتًا جيدة في وصف ليلة ويوم، ومقطوعة فيها حكمة.

<sup>«</sup>الأعلام» ٧/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (دعثر) ٣٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

وبين المؤكد له فاصل، نحو: إن زيدًا إن زيدًا (إنَّ زيدًا)<sup>(١)</sup> فاضل. كما مثل به الشارح قبل.

قوله:

(حـــــَّــــى تَـــرَاهـــا وكـــانُ وكـــانُ دأعـنــاقَــهَــا مُــشَــدُدَاتٌ بِــقَــرَنُ)(٢)

قاله خطام المجاشعي، و(تراها)، أي: المطي، والشاهد في: (كأنَّ وكأنْ). حيث أفرد الأول عن معموله، والغالب أن يقال: وكأن أعناقها وكأنها، و(القرن) بفتح الراء حبل يقرن به البعير. ويروى: ملززات، بدل مشددات.

قوله: (كقول الشاعر:

فلا واللَّهِ لا يُلْفَى لِمَا بي ولا لِلِمَا بِهِم أَبِدًا دَوَاءُ)(٢)

قاله بعض بني أسد، و(يلفى)، أي: يوجد، و(دواء) نائب الفاعل، والشاهد في: (للما بهم) حيث أفردت فيه اللام عن معمولها، والغالب أن يقال: لما لما، و(ما) موصولة.

### قوله (كقول الراجز:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) الرجز لخطَّام المجاشعي أو للأغلب العجلي في «الدرر» ٣٩٤/٢، «شرح التصريح» ٢٠٠/٢ . «المقاصد النحوية» ١٠٠/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٨/٣، «شرح الأشموني» ٣٤٨/٢، «همع الهوامع» ١٧٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) البيت لمسلم بن معبد الوالبي في «خزانة الأدب» ٣٠٨/٢ ـ ٣١٢، ٥٧/٥، ٩/٨٢٥،
 ٥٣٤، و«الدرر» ٣٦/٢، ٢٢، ٩٩٥، ٥٣١.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٤٣/٣، «شرح التصريح» ١٣٠/٢، ٢٣٠، «المقاصد النحوية» ١٠٢/٤، «همع الهوامع» ١٧٤/٣.

فَأَصْبَحْنَ لا يسألْنَهُ عن بِمَا بِهِ أَصَعَّدَ في عُلْوِ الهوى أَمْ تَصَوَّبا)(١)

قاله الأسود بن يعفر (٢) (و(أصبحن)، أي: النسوة، والشاهد في) (٣) (عن بما)، حيث أفرد الأول عن معموله مع كون الباء هنا بمعناه كما بينه الشارح يقال: سألت به، وسألت عنه. و(صعد)، أي: ارتقى، وهمزته للاستفهام.

قوله: (وقول الشاعر:

فإنْ تسألوني بالنساء فإنّني خبيُرٌ بأدواءِ النّساء طبيبُ) بعده كما في نسخ:

إذا شابَ رأسُ المرءِ أو قلَّ مالُه فليس له من وُدُّهن نَصِيْبُ (١)

قالهما علقمة بن عبدة. والشاهد في: (بالنساء)، فإن الباء فيه (٥) بمعنى عن، كما في قوله تعالى: ﴿فَشَكُلْ بِهِ، خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩]، والأدواء جمع داء، (والدُّوى جمع داء) (١٦) والود بتثليث الواو: المحبة.

# ٥٣٥ ـ ومُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ الْحَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ اتَّـصَـلْ

<sup>(</sup>۱) البيت للأسود بن يعفر في «ديوانه» ص(٢١)، و«شرح التصريح» ١٣٠/٢، و«المقاصد النحوية» ١٠٣/٤.

وبلاً نسبة في «أوضح المسالك» ٣١/٣، و«خزانة الأدب» ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ١٤٢/١١، و«الدرر» ٢٥١/، ٣٥١، ٤٣١، ٥٣١، واشرح الأشموني» ٣٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): جعفر.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>a) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله (والضمير المتصل) معطوف على (الضمير المستتر)، فهو من عطف العام على الخاص.

تنبيه (۱): إذا أتبع متصل لمنصوب بمنفصل منصوب: ك: أكرمتك (۱) إيًاك، فمذهب البصرية أنه بدل، ومذهب الكوفية أنه توكيد، واختاره ابن مالك (۱) محتجًا بأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في (نحو: فعلت أنت) والمرفوع تأكيد بإجماع. فكذا المنصوب المنفصل، قال: ولا يبدل مضمر من مضمر، وعلى ما اختاره جرى الرضي (١).



<sup>(</sup>١) انظر: ﴿شرح الأشموني﴾ ٣٥٢/٢ ـ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) في (ج): أمرتك.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣/٥٠٣: (واختلف في ضمير النصب المنفصل الواقع بعد ضمير النصب المتصل نحو: «رأيتك إياكَ» فجعله البصريون بدلاً، وجعله الكوفيون توكيدًا، وقولهم عندي أصّح من قول البصريين؛ لأنّ نسبة المنصوب المنصوب المتصل في نحو: (رأيتك إياك) كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو: (فعلت أنت) والمرفوع توكيد بإجماع؛ فليكن المنصوب توكيدًا، نيجري المتناسبان مجرى واحدًا).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكافية» ٢٤٠/١ ٣٤٠.

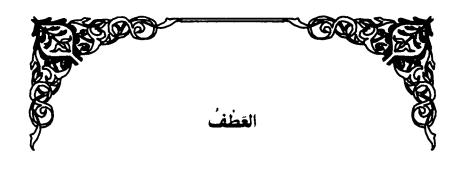

٥٣٤ ـ الْعَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَوْ نَسَقْ وَالْعَرَضُ الآن بِيَانُ مَا سَبَقْ
 ٥٣٥ ـ فَذُو الْبِيَان تابِعٌ شِبْهُ الصَّفَة حَقيقَةُ القَضدِ بِهِ مُنكَشِفَة

\* \* \*

### العطف

هو لغة (۱): الرجوع والالتفات، واصطلاحًا: يقال لعمل المتكلم هذا العمل الخاص، وللمعطوف عطف بيان، أو عطف نسق، وسيأتي تعريف كل من المعطوفين في كلام الشارح.

قوله: (فهو التابع الموضح والمخصص [متبوعه)، أي: الموضح]<sup>(۲)</sup>، له إن كان معرفة والمخصص له إن كان نكرة.

قوله: (غير مقصود بالنسبة) لم يذكره كثيرًا، ولا حاجة إليه للإخراج؛ لأن ما يخرج به يخرج بما قبله وبما بعده، وسيأتي ما يوضحه.

قوله: (كقوله: أقسم بالله أبو حفص عمر)، تقدم بيانه في باب: العلم.

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (عطف) ٢٦٨/٩، وانظر: الكليات؛ (٦٠٥).

ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

قوله: (فخرج بقولي: (الموضح والمخصص)، التوكيد، وعطف (۱) النسق). قال المرادي ( $^{(7)}$ : والبدل. قلت: وهو الموافق لما قدمه الشارح  $^{(7)}$  في النعت، وإن لم يخرج بذلك التوكيد، وإنما أخرجه بقيد  $^{(1)(0)}$  آخر.

قوله: (والحاصل أن<sup>(۱)</sup> المقصود من عطف البيان (هو المقصود من النعت إلا أن الفرق بينهما أن النعت لا بد أن يكون مشتقًا إلى آخره) يؤخذ منه ما قاله غيره<sup>(۷)</sup>: أن إيضاح عطف البيان)<sup>(۸)</sup> للمتبوع إنما هو ببيانه حقيقة المقصود منه لا بدلالته على معنى فيه أو في سببيّه بخلاف النعت.

قوله: (وعطف البيان لا يكون إلا جامدًا) قال في «التسهيل» (ه): أو بمنزلته، أي: بأن كان (١٠٠) صفة فصار علمًا بالغلبة كالصعق والرحمٰن الرحيم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) (توضيح المقاصد) ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣٠٦/٣: (التّابع يعمُ التوكيد والنعت والعطف والبدل...).

<sup>(</sup>٤) في (ج): بمقيد.

<sup>(</sup>٥) قال آبن مالك في دشرح التسهيل ٣٠٥/٣: (وفي التوضيح والتخصيص يخرج التوكيد لأنّ من النعت ما يُجاء به للتوكيد ﴿ نَفَخَةٌ وَبِدَ ﴾ [الحاقة: ١٦]، فهذا النوع من النعت يصدق عليه أنّه جارٍ مجراه، فإذا ذكر التوضيح والتخصيص انعزل كلُّ واحدٍ منهما عن الآخر؛ لأنَّ التوكيد لا يحصل به تخصيص وإن كان يحصل به توضيح، أي: زيادة تبين).

<sup>(</sup>٦) في (ج): إنما.

 <sup>(</sup>٧) قال الأشموني في «شرحه» ٣٥٦/٢: (أي: إنّه فارق النعت من حيث إنه يكشف المتبوع بنفسه لا بمعنى في المتبوع ولا في سببيه).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: «شرح التسهيل» ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من الأصل.

٥٣٦ - فَالْوَلِيَانَهُ مِن وِفَاقِ الأَوَّلِ مَا مِنْ وَفَاقِ الأَوَّلِ النَّعتُ وَلِي ٥٣٧ - فَاقَدْ يَكُونَان مُعَرَّفَيْنِ كَلَما يَكُونَان مُعَرَّفَيْنِ وَلَا يَكُونَان مُعَرَّفَيْنِ

قوله: (يستتبع لزوم موافقته المتبوع في التعريف والتنكير)(١) قضيته أنه يمتنع تخالفهما في التعريف والتنكير، هو كذلك. وقول الزمخشري<sup>(٢)</sup>: (أن ﴿مَقَامِ إِبْرَهِمَعَ﴾ عطف بيان على ﴿مَايَنتِ بَيِّنَتُ ۗ)، قال ابن هشام<sup>(٣)</sup>: (مخالف الإجماعهم).

قوله: (وعلى هذا قول الراجز: ... لقائل يا نَصْرُ نَضْرًا نصرًا) من التوكيد اللفظي، قائل البيت رؤبة أو غيره، قيل: وهو مصحّف، والرواية: يا نصر نضر نصرًا وغيّره نصرًا فالنصر الأول بالمهملة، نصر بن سيار أمير خراسان، والثاني بالمعجمة حاجب نصرٍ، والثالث بالمهملة مصدر، أي: انصر نضرًا الحاجب نصرًا، وعلى ما في «الشرح» وغيره (نصر) الثاني والثالث تأكيد لفظي يجوز رفعه إتباعًا للفظ كما في الثاني، ونصبه إتباعًا للمحل كما في الثالث، والشاهد في كل منهما، وجوز الشارح في الثالث أن يكون مصدرًا (٢٠).

قوله: (وزعم الجرجاني والزمخشري... إلخ)، إن قلت: ما(٧) الفرق

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ١١٩/٢، و«شرح التسهيل» ٣٢٦/٣، و«المساعد» ٤٢٤/٢.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» ۱/۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) (أوضع المسالك» ٢٣/٣ \_ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الرجز لرؤبة في «ملحق ديوانه» (١٧٤)، و«خزانة الأدب» ٢١٩/٢، و«الدرر» ٥٢٠/١، و«الكتاب» ١٨٥/٢، و«الخصائص» ٣٤٠/١، و«شرح المفصل» ٣/٣. ولذي الرمة في «شرح شذور الذهب» ص(٤٣٧)، وليس في «ديوانه».

وبلا نسبة في «المقاصد النحوية» ٢٠٩/٤، و«همع الهوامع» ١٥٩/٣.

<sup>(</sup>ه) قال ابن الناظم ٣٦٨/١: (أتبع أولاً على اللفظ، وثانيًا علَى الموضع، ويجوز أن يكون (نصرًا) المنصوب مصدرًا بمعنى الدعاء كـ سقيًا ورعيًا. وأكثر النحويين يجعل التابع في البيت عطف بيان، وليس بصحيح).

<sup>(</sup>٦) في (ج): نصرًا.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

بين عطف البيان والصفة حيث اختلفوا في جواز مساواته للمعطوف عليه، ولم يختلفوا في جواز مساواة الصفة للموصوف؟ قلت: يفرق بما مر من أن إيضاح عطف البيان للمتبوع ببيانه حقيقة المقصود منه بخلاف الصفة فأشبه التعريف، وهو إنما يكون بالأوضح. قوله (الجُمَّة)(١) هي بضم الجيم: مجتمع شعر(٢) الرأس. قاله الجوهري(٣).

٥٣٨ - وصَالِحًا لَبَدَلَيَّةٍ يُسرَى في غَيْر نَحْوِيا غُلامُ يَعْمُرَا ٥٣٨ - وضَالِحُو بِشُرِ تَابِعِ الْبَكْرِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يُبُدَلَ بِالْمُرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يُبُدَلَ بِالْمُرْضِيِّ

قوله: (يجوز الحكم عليه بأنه بدل)، أي: بدل كل من كل.

قوله (وقول الشاعر:

أَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسِ ونَوْفَلا أَعِيْذُكُما باللهِ أَن تُحْدِثا حَزْبَا)(١)

قاله طالب بن أبي طالب، (أيا) حرف نداء، والشاهد في: (عبد شمس ونوفلاً) فإنه عطف بيان على (أخوينا) وليسا ببدل، إذ لا يصح قيام أحدهما مقام (أخوينا) ولأن نوفلاً مفرد ويمتنع فيه تقدير حرف النداء؛ لأنه حينتذ يبني على الضم.

قوله: (كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٣٦٨/١: (وأما مخالفته لمذهب سيبويه؛ فلأنه جعل (ذا الجمة) من قولهم (يا ذا الجُمَّة) عطف بيان مع أنَّ (هذا) أخصُّ من المضاف إلى ذي الألف واللام.

<sup>(</sup>٢) في (ج): مستقر.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (جمم) ١/٠١١.

<sup>(</sup>٤) البيت لطالب بن أبي طالب في «الدرر» ٣٨٧/٢، و«شرح التصريح» ١٣٢/٢، و«المقاصد النحوية» ١١٩/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٤/٣، و«شرح الأشموني» ٣٥٧/٢، و«همع الهوامع» ١٦٦١/٣.

قاله المرار الأسدي، والشاهد في (بشر) وقد بينه الشارح وهو بشر بن عمرو، وكان قد جرح ولم يعلم جارحه، والمعنى: أنا ابن الذي ترك بشرًا بحيث تنتظر الطيور أن تقع عليه إذا مات؛ لأنها لا تقع عليه ما دام فيه رمق، و(الطير) مبتدأ، و(ترقبه) خبره، والجملة حال من (البكري)، و(عليه) صلة (وقوعًا) المنصوب على التعليل، أي: ترقبه الطير لأجل وقوعها عليه.

تنبيه: ضبط ابن هشام (۲) (الاستغناء) (۳) ما يمتنع فيه البدل مما هو عطف بيان بامتناع الاستغناء عنه، نحو: هند قام زيد أخوها، أو امتناع حلوله محل الأول، ثم مثّل للثاني بما ذكره الشارح (٤٤)، ولا ريب أن ما ضبط به ابن هشام أولى؛ إذ أوله لم يتعرض له الشارح كالناظم، وآخره يندرج فيه مسائل منها (٥) أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام يتبع بقسميه، نحو زيد أفضل الناس الرجال والنساء، ومنها: أن يتبع موصوف أيّها بمضاف نحو: يا أيها الرجل غلام زيد.

قوله: (وقد تقدم في الصفة المشبهة باسم الفاعل) لم يتقدم له ذكر، وإنما ذكره في باب الإضافة.

<sup>(</sup>۱) البيت للمرار الأسدي في «ديوانه» (٤٦٥)، و«الكتاب» ١٨٢/١، و«خزانة الأدب» ٤/٨٢، م١٨٣/، ٢٨٤/٤ و«شرح المدر» ٢٨٤/٤، و«شرح أبيات سيبويه» ٢/١، و«شرح التصريح» ٢/٣١/، و«شرح المفصل» ٣/٢/٧، و«المقاصد النحوية» ١٢١/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٦/٣، و«شرح الأشموني» ٢/٣٥٨، و«همع الهوامع» ٣/١٦١.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ١ ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أيا أُخَوَيْنا عبدَ شمسِ ونَوْفَلا).

 <sup>(</sup>٥) زاد المرادي في «توضيح المقاصد» ١٢١/٢ استدراكات على ما ذكره الأنصاري:
 الأولى: أن يفتقر الكلام إلى رابط، ولا رابط إلا التابع نحو (هند ضربت الرجل أخاها).
 الرابعة: أن يتبع مجرور أي بمفصل نحو: (بأتي الرجلين زيد وعمرو مررت).

الخامسة: أن يتبع مجرور (كلا) بمفصّل نحو (كلا الرجلين زيد وعمرو قالا ذلك، ومسائل أخر في باب النداء، وهي مفهومة من تعليل: (يا غلام يعمرا) فلا حاجة لذكرها.

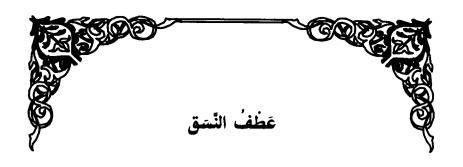

٥٤٠ ـ تَالِ بِحَرْفِ مُثْبِعِ عَطْفُ النَّسَقْ كَاخْصُصْ بِوُدُ وَثْنَاءِ مَن صَدَقْ
 \*\* \*\*

### عطف النسق

النسق (١٠): النظم. يقال: نسقت الدر، أي: نظمته، والمراد به هنا المنسوق.

قوله: (في كامل الانقطاع) وهو البدل مع قوله في المتوسط: وهو المعطوف عطف النسق، يدل على أن كامل الاتصال هو النعت والتوكيد وعطف البيان، وهو ظاهر.

قوله: (ويعرف بأنه التابع المتوسط بينه، وبين متبوعه أحد الحروف التسعة)، أي: متوسط لفظًا أو تقديرًا، فإنه قد<sup>(٢)</sup> يحذف كما سيأتي.

قوله: (فلما قيده بالحرف المتبع أخرج غير المحدود منه)، أي: فلا يكفي في إخراجه التقييد بالحرف؛ إذ لو اقتصر عليه لورد نحو: جاء زيد بنفسه، ونحو: مررت بغضنفر، أي: أسد، فإنما بعد الحرف تابع بحرف

<sup>(</sup>١) فلسان العرب، (نسق) ١٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

مع أنه ليس بعطف نسق، فلما قال: متبع خرج ذلك؛ لأن الباء ليست بحرف عطف قطعًا وكذا، أي: على الأصح وتاليها عطف بيان بالأجلى على الأخفى.

٥٤١ - فالْعَطْفُ مُطلقًا بواوِ ثمَّ فَا حَنَّى أَمَ اوْ كَفِيكَ صِدْقٌ ووَفَا
 ٥٤٢ - وأتبعَتْ لَفْظًا فَحَسْبُ بَلْ ولا لَكِنْ كَلَمْ يَبْدُ امرُوَّ لَكِنْ طَلا

قوله: (وأكثر المصنفين لا يعدون (أو) فيما يشرك في الإعراب والمعنى)، أي: بل فيما يشرك في الإعراب دون المعنى، وكذا (أم)، ومن هنا قال ابن الخباز في (١) «شرح اللمع»: حروف العطف تنقسم أربعة أقسام: قسم مشترك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو (الواو والفاء وثم وحتى) وقسم يجعل الحكم للأول دون الثاني وهو (لا) وقسم يجعله للثاني دون الأول وهو (بل ولكن) وقسم يجعله لأحدهما لا بعينه وهو (أو وأما وأم) وما نقله الشارح عن أكثر المصنفين مما ذكره نقله والده وصحح خلافه؛ حيث قال (١): (أكثر النحويين يجعل (أم وأو) مشركين في اللفظ لا في المعنى، والصحيح أنهما يشركان لفظًا ومعنى ما لم يقتضيا إضرابًا؛ لأن القائل: أزيد في الدار أم عمرو؟ وعالم بأن الذي فيها أحدهما، وغير عالم بعينه، فالذي بعد (أم) مساوٍ للذي قبلها في الصلاحية؛ لثبوت الاستقرار في الدار وانتفائه وحصول المساواة إنما هو بـ(أم)، وكذلك (أو) مشركة فيما يجاء بها لأجله من شك أو غيره).

وقول النظم: (لكن طلا) هو الولد من ذوات الظلف كولد الظبية وولد البقرة الوحشية أي: لم يظهر لي فيما رأيته من بعيد أنه إنسان بل ولد ظبية أو نحوها.

قوله: (محتجين بنحو قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) قشرح اللمع الابن الخبار.

<sup>(</sup>٢) فشرح التسهيل؛ ٣/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

أين المَفَرُ والإلهُ الطالبُ والأَشْرَمُ المغلوبُ ليس الغالبُ)(١)

قاله نفيل بن حبيب حين أقبل جيش أبرهة الأشرم لهدم البيت، والأشرم (المشقوق الأنف، (والإله الطالب) جملة حالية، وكذا الأشرم) (٢) المغلوب.

والشاهد في (ليس الغالب)، حيث جاءت (ليس) عاطفة بمنزلة (لا)، وكما اختلف في (أما، وإلا<sup>(٤)</sup>، وكما قدمته اختلف في (أما، وإلا<sup>(٤)</sup>، ولولا، وهلا، وكيف، ومتى، وأين) والصحيح: أنها ليست من حروف العطف<sup>(٥)</sup>.

قوله: (وكما حذف في قولة الشاعر (أنشده أبو علي)<sup>(٦)</sup>:

فَأَطْعَمَنا من لَحْمِهَا وسِنَامها ﴿ شِواءٌ وخيرُ الخيرِ ما كان عاجِلُه)<sup>(٧)</sup>

أي: من لحم الناقة و(شواء) مفعول ثان لـ(أطعمنا)، والشاهد في: (ما كان عاجله). كما بينه الشارح (قوله: (له))<sup>(٨)</sup> متعلق بحصول.

٥٤٣ ـ فاغطِف بواو لاحقا أو سَابقا في الحُكم أو مُصَاحبًا مُوافِقا
 ٥٤٩ ـ والخصص بها عَطْفَ الذي لا يُغني مَتبوعُهُ كاضطَفُ هـذا والبني

قوله: (فلا يجوز أن يعطف بها سابق)، أي: ولا مصاحب.

<sup>(</sup>۱) الرجز لنفيل بن حبيب الحميري في «شرح شواهد المغني» (۷۰۵)، و«المقاصد النحوية» ۱۲۳/٤.

وبلا نسبة في «الجني الداني» (٤٩٨)، وهمم الهوامع، ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: «همع الهوامع» ٣/ ٢١٨ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) في (ج): واو.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «توضيح المقاصد» ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) البيت بلا نسبة في «المقاصد النحوية» ١٢٤/٤، ودشرح التسهيل، ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ج).

قوله: (وكقول الشاعر:

أُغْلَي السِّبَاءَ بِكُلِّ أَذْكُنَ عَاتِقٍ ﴿ أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ وَفُضَّ خِتَامُها)(١)

قاله لبيد بن ربيعة، و(السّباء) بكسر السين مفعول، يقال: سبأت (٢) الخمر سباء ومسباء: إذا اشتريتها لتشربها أي: اشتريت الخمر «بكل أدكن) أي: في كل زق (عاتق) أي:) (٤) صلح، وجاد في لونه ورائحته لعتقه، والجونة (٥) بفتح الجيم وبالنون الخابية المطلية بالقار، و(قدحت) أي: غرفت، (أي: غرف) ما فيها بالمغرفة، (وفض ختامها)، أي: كسر (٨)، والشاهد فيه: أن الواو ليست للترتيب؛ لأن فض الجونة سابق على قدح ما فيها.

قوله (وقول الآخر<sup>(۹)</sup>:

حتى إذا رَجَبٌ تولَّى وانقضى وجُمَادَيَانِ وَجاءَ شَهْرٌ مُقْبِلُ)(١٠)

(تولى)، أي: أدبر، وأراد بشهر مقبل شعبان أو رمضان، والشاهد فيه: أن الواو ليست للترتيب؛ لأن رجبًا بعد جماديين.

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد في «ديوانه» (۳۱٤»)، و«خزانة الأدب» ۳/۱۰، ۳/۱۱، و«شرح المفصل» ۸/۹۲، و«المقاصد النحرية» ۱۲۰/٤.

<sup>(</sup>٢) ﴿لَسَانَ الْعَرِبِ ﴿ سِبًّا ﴾ ١٣٥/٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (جون) ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (قدح) ١/١١».

<sup>(</sup>٧) من (ب)، (ج) وضرب عليها في الأصل.

<sup>(</sup>٨) السان العرب (نضض) ۲۷۸/۱۰

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١٠) البيت لأبي العيال الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» ٤٣٤/١، و«شرح التسهيل» ٣٤٩/٣، وبلا نسبة في «الدرر» ٤٤٤/١، و«المقاصد النحوية» ١٢٨/٤، و«همع الهوامع» ١٧٥/١.

قوله: (وقول الآخر:

فقلتُ له لَمّا تَمَطَّى بِجَوْزه وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا وناء بِكَلْكَلِ)(١)

قاله امرؤ القيس الكندي.

و(له)، أي: لليل المذكور بقوله:

وليل كموج البحرِ أَرْخَى سدولَه عليَّ بأنواعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلي ومقول القول:

أَلاَ أَيُّهَا اللَّيلُ الطويلُ ألا انجلي بصبح وما الإصباحُ فيك بأمثلي

و(تمطى)، أي: تمدد (٢)، وجوز الشيء: وسطه (٣)، وأراد بالأعجاز العجز، و(ناء) (٤) بمعنى نهض بجهد، وبمعنى سقط من الأضداد، والكلكل (٥): الصدر، والشاهد فيه: أن الواو ليست للترتيب؛ لأن البعير ينهض ويسقط أولاً بكلكله ثم بعجزه ثم بجوزه.

٥٤٥ - والْفَاءُ للتَّرْتِيبِ باتَّصَالِ وَثُمَّ للتَّرْتِيبِ بالْفِصَالِ ٥٤٥ - والْفَاءُ للتَّرْتِيبِ بالْفِصَالِ ٥٤٦ - والخصُص بِفَاءِ عَطْفَ مَا لَيْسَ صِلَة على الذي اسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصَلَة

قوله: (الفاء للترتيب)، أي: مع التعقيب كما يدل له كلامه، وهو المراد بقول الناظم: (باتصال).

قوله: (والمراد بالترتيب في المعنى)، أي: الترتيب بالفاء لا مطلق الترتيب؛ إذ ليس من مدلوله الاتصال.

<sup>(</sup>١) البيت لامرئ القيس في (ديوانه) (١٨)، و(المقاصد النحوية) ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>۲) (السان العرب» (مطط) ۱۳٤/۱۳.

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (جوز) ٤١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (نوأ) ٢١٥/١٤.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (كلل) ١٤٦/١٢.

قوله: (وأما الترتيب في الذكر \_ أي: الأخبار \_ فنوعان؛ أحدهما: عطف (۱) مفصل على مجمل، هو هو في المعنى... إلخ)، بعضهم جعل هذا النوع من الترتيب المعنوي، وأجاب عما ذكره من الأمثلة بأن المعنى في: توضأ فغسل وجهه (۲): أراد الوضوء، وفي: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِ

قوله: (كقول امرئ القيس: بسقط اللوى بين الدخول فحومل) (٣) صدره (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) والسقط بتثليث السين: ما تساقط من الرمل، واللوى: منقطع الرمل من حيث يرق (١٤)، و(الدّخول) بفتح الدال، و(حومل) موضعان. والشاهد فيه؛ حيث عطف بالفاء لمجرد المشاركة في الحكم، فالعطف ذكري لا معنوي؛ إذ نسبة البينية لشيئين لا ترتيب فيها، إذ لا يقال فيها (٥): زيد بين عمرو فخالد. وقيل: لا شاهد فيه؛ لأن التقدير بين أماكن الدخول، فأماكن حومل فهي بمنزلة اختصم الزيدون فالعمرون.

قوله تبعًا للنظم (وتختص الفاء بعطف ما لا يصلح كونه صلة على ما هو صلة، كقولك (٢٠): الذي يطير فيغضب زيد الذباب) يأتي مثله في عكسه نحو: (الذي تقوم هند فيغضب زيد). بل ويجرى في الخبر، والصفة والحال كما أفاده كلام «التسهيل» (٧) نحو: زيد يقوم فيقعد عمرو. وعكسه: زيد يقوم

<sup>(</sup>١) انظر: «همع الهوامع» ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في «الديوان» ٨، و«الكتاب» ٢٠٥/٤، و«الأزهية» ٢٤٤، ٢٤٥، و والأزهية ٢٤٤، ٢٤٥، و وخزانة الأدب، ٣٣٢/١، ٣٢٤/٢، و «الدرر» ٤٠٨/٢، و «سرز صناعة الإعراب» ٢٠١/٥، و «همع الهوامع» ١٩٣/٣.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٥٦/٢، و«أوضح المسالك» ٢٠/٣، و«شرح الأشموني» ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ﴿لَسَانَ الْعَرَبِ ۗ (لُوي) ٣٦٨/١٢.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): كقول.

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح التسهيل» ٣٥٤/٣.

عمرو فیقعد، ونحو: (مررت برجل یبکي عمرو فیضحك. ونحو: مررت بزید یضحك فیبکي عمرو وعکسه: مررت بزید یبکي عمرو فیضحك)(۱).

قوله (كقول الشاعر:

كَهَزُ الرُّدَيْنِيِّ تحتَ العَجَاجِ ﴿ جَرَى فِي الْأَنَابِيبِ ثُمَّ اضْطَرَبْ (٢)

قاله أبو دؤاد، و(الرديني)، أي: الرمح الرديني نسبة إلى امرأة تسمى ردينة، وأراد بالهز: الاهتزاز، والأنابيب جمع أنبوبة، وهي ما بين كل عقدتين من القصب، والشاهد في: (ثم اضطرب) أي: فاضطرب، فإن الهزّ إذا جرى في أنابيب الرمح (اضطرب الرمح)(٣) بغير تراخ مع أن أن (ثم) في الأصل للتراخي.

تنبيه: قال المرادي<sup>(٥)</sup>: في (ثم) أربع لغات: ثم وفم وثُمَّتُ ثُمَّتَ<sup>(٦)</sup>.

قوله: ﴿فَجَمَلَمُ غُثَآةٍ﴾ (٧) [الأعلى: ٥]، أي: جافًا هشيمًا. ﴿أَخَوَىٰ﴾، أي: أسود.

قوله: (إما لتقدير متصل قبله) تقديره فمضت مدة فجعله غثاء، وأنت خبير بأن الفاء على هذا التقدير للتعقيب لا للتراخي الذي هو مدعاه.

<sup>(</sup>١) في (ج): مررت برجل يضحك فيبكى عمرو فيضحك.

 <sup>(</sup>۲) البیت لأبي دؤاد الإیادي في «دیوانه» (۲۹۲)، و«الدرر» ۲/۲۶٪، و«شرح التصریح»
 ۲/۱۵، و«المقاصد النحویة» ۱۳۱/۳.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٣/٣، و«شرح الأشموني» ٣٦٥/٢. و«الجني الداني» (٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): من.

<sup>(</sup>٥) اتوضيح المقاصد؛ ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) في (ج): وفمت.

<sup>(</sup>٧) السان العرب؛ (غثا) ٢٠/١٠.

قوله: (بعضا) قال في «التسهيل» (١١)، أو كبعضه نحو أعجبتني الجارية حتى حديثها.

# ٤٧ هـ بَغضًا بِحَتَّى اصْطِفْ علَى كلُّ ولا يَسكُسونُ إلاَّ خَسابَسةَ السذي تَسلا

قوله: (ومن كلامهم: استنت الفصال حتى القرعى) استنت أي: فمضت، والفصال (٢) جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والقرعى (٣) ـ بالقاف ـ جمع قريع وهو الفصيل يصيبه القرع ـ بالتحريك ـ وهو بثر أبيض يخرج بالفصال ودواؤه الملح.

قاله الجوهري.

قوله:

(أَلْقَى الصَّحيفة كي يُخَفُّفَ رَحْلَهُ والرَّادَ حتَّى نَعْلَهُ أَلَـقْاهَا) (1)

قاله أبو مروان النحوي في قصة المتلمس حين فر من عمرو بن هند وكان قد هجاه، و(الصحيفة) الكتاب الذي ألقاه (٥) في النهر وبالغ بإلقاء الزّاد والنّعل ليخفف عن راحلته وينجو، والشاهد في: (حتى نعله) حيث نصبه

<sup>(</sup>۱) قال في «شرح التسهيل» ٣٥٨/٣: (وقد يكون شبيها ببعض لا بعضًا، كقولك: أعجبتني الجارية حتى حديثها) فالحديث ليس بعضًا، ولكنه كبعض؛ لأنّه من معاني المحدّث).

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (فصل) ٢٧٣/١٠، والصحاح؛ (فصل) ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (فرع) ۲۹۷/۲، «لسان العرب» (قرع) ١١٩/١١.

<sup>(\$)</sup> البيت للمتلمّس في «ملحق ديوانه» (٢٧)، و«شرح شواهد المغني» ٢٠٠/١. ولأبي مروان النحوي في «خزانة الأدب» ٢١/٣، ٢٤، و«الـدرر» ٤١/٢، و«شرح التصريح» ١٤١/٢، و«المقاصد النحوية» ٤/ ١٣٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٤٥/٢، واشرح أبيات سيبويه» ٤١١/١، واشرح الأشموني» ٣١٨/٢، واشرح المفصل ١٩/٨، واهمع الهوامع ٣١٣/٣، واشرح التسهيل» ٣٥٨/٣، والتوضيح المقاصد» ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): ألقاها.

بـ(ألقى) بالتأويل الذي ذكره الشارح<sup>(۱)</sup>، ويجوز رفعهُ<sup>(۱)</sup> على الابتداء، و(ألقاها) خَبره، وجَرُه بِجَعْلِ حتى جارة بمنزلة إلى، وعليه وعلى النصب ف(ألقاها) توكيد.

(°) قوله: (حتى العجز والكيس)( $^{(1)}$  قال القاضي عياض( $^{(0)}$ : برفعهما عطف على كل، قال: ويجوز جره عطفًا على شيء، والكيس( $^{(1)}$ ( $^{(N)}$ ) ضد الحمق، وفسره البخاري( $^{(N)}$ ) بالولد( $^{(P)}$ ) وطلب النسل.

#### تنبيهان:

أحدهما (۱۱۰): قد فهم من اشتراطهم كون المعطوف بـ (حتى) بعض أنها لا تعطف جملة (على جملة) (۱۱)، وإنما تعطف مفردًا على مفرد.

 <sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٣٧٥/١: (فعطف النّغل وليست بعضًا لما قبلها؛ لأنّها في تأويل: ألقى ما يثقله حتى نعله).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣٥٨/٣: (ويروى بالجرّ والرُّفع).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم: ٣٧٦/١: (كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس).

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش (ب) ما نصُّه: القضاء عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في مثال الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية من الأذل إلى الأبد.

<sup>(</sup>٥) عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى القاضي أبو الفضل اليحصبي السبتي المراكشي المحدّث المالكي، ولد سنة ٤٧٦، وتوفي بمراكش سنة ٥٤٤.

من تصانيفه: «الأجوبة المخيرة عن الأسئلة المحيّرة»، «أخبار القرطبيين»، «غنية الكاتب، «القواعد»، وغير ذلك.

هدية العارفين، ٥/٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) في (ج): والكبير.

 <sup>(</sup>٧) السان العرب؛ (كيس).
 (٨) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي الإمام الحافظ أبو عبدالله البخاري.
 ولد سنة ١٩٤، وتوفى سنة ٢٥٦.

من تصانيفه: «الجامع الصحيح»، «التاريخ الكبير»، كتاب: «الأدب المفرد»، وغير ذلك. «هدية العارفين» ١٦/٦.

<sup>(</sup>٩) البخاري بعد حديث (٥٢٤٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «توضيح المقاصد» ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ج).

ثانيهما: إذا عطف بـ(حتى) على مجرور، قال ابن عصفور: فالأحسن إعادة الجار ليقع الفرق بين العاطفة والجارة، وقال ابن الخباز: يلزم إعادته لذلك.

وقال في «التسهيل»<sup>(۱)</sup>: يلزم إعادته ما لم يتعين العطف، نحو: عجبت من القوم حتى بنيهم. بخلاف نحو: اعتكفت في الشهر حتى في آخره. لئلا يتوهم كون المعطوف<sup>(۲)</sup> مجرورًا بحتى.

٥٤٨ ـ وأم بِها اغطِف إثر مَمْزِ التَّسْوِيَة الْ مَمْزَةِ عَنْ لَفْظِ أَيِّ مُغْنِيَة
 ٥٤٨ ـ وربَّما أسقطت الهمْزَةُ إنْ كَانَ خَفَا الْمغنَى بحَذْفهَا أُمِنْ
 ٥٥٠ ـ وبانقِطَاعِ وبِمَغنَى بَلْ وَفَتْ إنْ تَكُ مِمًا قُيدَتْ بِهِ خَلَتْ

قوله: ((أم) في العطف على ضربين متصلة ومنقطعة) سميت بالمتصلة متصلة؛ لأن طرفيها لا يستغني أحدهما عن الآخر، وسميت المنقطعة منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين، كما يعلم ذلك مما يأتي في كلامه.

قوله: (أن يقرن ما يعطف بها عليه)، الأوضح تقديم (عليه) على (بها).

قوله: (ومثله قول الشاعر:

ما أُبَالِي أَنَبُ بِالْحَزْنِ تَيْسٌ أَمْ جَفَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ لَئِيْمُ)(٣)

قاله حسان رضي الله عنه، وهمزة (أنبً) للاستفهام (أ)، ونبً التيس أي: صاح وهاج، و(الحزن) بفتح الحاء ما (أ) غلظ من الأرض وصلب،

<sup>(</sup>۱) انظر: قشرح التسهيل، ٣٥٨/٣ ـ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) في (ج): العطف.

 <sup>(</sup>٣) البيت لحسان بن ثابت، «الكتاب» ١٨١/٣، و«خزانة الأدب» ١٥٥/١١، ١٥٥/٠ ووالأزهية» (١٢٥)، و«شرح أبيات سيبويه» ١٨١/٣، و«المقاصد النحوية» ١٣٥/٤، وبالا نسبة في «المقتضب».

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (نبب) ١٠/١٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

والمراد به هنا: بلاد العرب، والشاهد في البيت ظاهر من كلام الشارح<sup>(۱)</sup>، ويعلم منه ومما يأتي أنه لا يشترط في همزة التسوية ذكر لفظ: سواء.

قوله: (كقول الشاعر:

ولستُ أَبَالِي بعدَ فَقْدِيَ مالكًا أَمُونِيَ نَاءٍ أَمْ هُوَ الآنَ وَاقِعُ)(٢)

النائي: البعيد، والشاهد في البيت ظاهر من كلامه (٣).

قوله: (فالأول: كقوله: فقلت أهِيًّ سرت أم عادني حلم) فاله زياد بن حمل، وصدره: (فقمت للطيف مرتاعًا فأرقني)، والطيف: الخيال (٥)، وهو الذي يجيء في النوم، و(مرتاعًا) (١)، أي: خائفًا، و(أرقني)، أي: أسهرني (١)، والضمير فيه يرجع إلى الطيف، وهمزة (أهي) للاستفهام، وسكنت الياء (٨) تشبيهًا بكيف، والشاهد في البيت ظاهر من كلام الشارح، لكن قوله: (التقدير: فقلت: أهي سارية) [الأولى فيه أن يقال: التقدير: أسرت هي، بمعنى: (أسارية] (٩) هي) إذ ما قدره جملة اسمية، وليس الكلام فيها، و(الحلم) ما يراه النائم والمعنى: رأيت الحبيبة في

<sup>(</sup>١) •شرح ابن الناظم، ٣٧٥/١: (والتقدير: ما أبالي بنبيب تيس، ولا بجفاء لئيم).

<sup>(</sup>٢) البيت لمتمم بن نويرة في «ديوانه» (١٠٥).

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٤٦/٣، و«الدرر» ٤٢٤/٢، و«شرح التصريح» ١٤٢٤/، و«شرح شواهد المغني» ١٣٤/١، و«المقاصد النحوية» ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٣٧٦/١: (والمراد: ما أبالي بعد فقد مالكِ بنأي موتي ولا بوقوعه).

<sup>(</sup>٤) البيت لزياد بن منقذ في «خزانة الأدب» (٢٤٤/ ـ ٢٤٥، و«الدرر» ٩٥/١، و«شرح التصريح» ١٤٣/٢، و«المقاصد النحوية» ٢٥٩/١.

وبلا نسبة في «أوضع المسالك» ٤٨/٣، و«الخصائص» ٧/٥٠٥، و«شرح المفصل» ١٣٠٥/١، و«همع الهوامع» ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (طيف) ٢٤٣/٨.

<sup>(</sup>٦) (لسان العرب، (روع) ٣٧١/٥.

<sup>(</sup>٧) ﴿لسان العرب؛ (أرق) ١٢١/١.

<sup>(</sup>A) في الأصول: إليها، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

المنام، وظننت أنها أتتني، فلما استيقظت قلت: أهي أتتني حقيقة أم أتاني خيالها في النوم.

قوله: (كقول الآخر:

لَعَمْرُكَ ما أدري وإنْ كُنْتُ دَارِيًا شَعَيْثُ بنُ سَهْمِ أُم (١) شُعَيْثُ بن مِنْقَرِ) (٢)

قاله الأسود بن يعفر<sup>(۱)</sup> التميمي<sup>(١)</sup>، أي: لعمرك قسمي، ومفعول (أدري)، (شعيث بن سهم) بالمثلثة وحذف همزة الاستفهام، والشاهد في البيت ظاهر من كلام الشارح<sup>(٥)</sup>.

قوله: (وحذف التنوين من (شعيث) حذفه من (عمرو) في قول الآخر:

عَمْرُو الذي هَشَمَ الثَّريدَ لقومه ورجالُ مكةً مُسْنِتُون عِجَافُ)(١٦)

أي: حذف التنوين في ذلك للضرورة، والبيت قاله عبدالله بن الزَّبعْرى مدح به هشام ابن عبد مناف، واسمه عمرو، ولقب بهاشم لهشمه الثريد

(١) في (ج): أو.

ولأوس بن حجر في اخزانة الأدب، ١٢٨/١١.

(٣) في الأصل: يعفور.

 <sup>(</sup>۲) البيت للأسود بن يعفر في «ديوانه» ص(۳۷)، و«الكتاب» ۱۷۰/۳، و «خزانة الأدب»
 ۱۲۲/۱، و «شرح التصريح» ۱٤٣/۲، و «المقاصد النحوية» ۱۳۸/٤.

وبلا نسبة في «أوضّع المسالك» ٤٩/٣، و«المقتضب» ٢٩٤/٣، و«همع الهوامع» ٨٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي، أبو نهشل. ت٢٢ق هـ. شاعر جاهلي من سادات تميم، من أهل العراق، نادم النعمان بن المندر، يقال له: أعشى بن نهشل. «الشعر والشعراء» ٢٦١، «الأعلام» ٣٢/١.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن للناظم ١/ ٣٧٦: (والتقدير: ما أدري: أشعيث بن سَهم أم شعيث بن مِنَقر والمعنى: ما أدري أي النسبين هو الصحيح...).

<sup>(</sup>٦) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي في «أمالي المرتضي» ٢٦٨/٢. ولعبدالله بن الزَّبغرى في «أمالي المرتضي» ٢٦٩/٢، و«المقاصد النحوية» ١٤٠/٤. وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٦٣/٢، و«خزانة الأدب» ٣٦٧/١١، و«شرح المفصل» ٣٦٧/١.

لقومه، والشاهد فيه ظاهر، وواو (ورجال) للحال، و(مسنتون) من أسنت القوم، أي: أجدبوا(١)، و(عجاف) هنا جمع أعجف على غير قياس لا جمع عجفاء كما قيل، والعجف(٢): الهزال.

قوله: (والثالث: كقوله تعالى: ﴿ اَلَّنَدُ غَلْقُونَكُ ۗ [الواقعة: ٥٩]، بناه على أن التقدير أتخلقونه أنتم تخلقونه؛ ليكون جملة فعلية.

قوله: (أشار به (۱۳) إلى نحو ما مرَّ من قول الشاعر: شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر) تقدم بيانه.

قوله: (ومثله قول الآخر:

فلا تَعْجَلي يا ميُّ أن تَتَبَيَّني بِنُصْحِ أَتَى الواشونَ أَمْ بِخُبوْلِ)<sup>(1)</sup>

قاله كثير عزة، و(ميُّ) منادى مرخم، أي: مَيّة، و(أن) مصدرية أي: لأن تتبيني، ويروى أن تتفهمي، والشاهد في حذف الهمزة من (بنصح) إذ أصله أينصح، و(الواشون) جمع واش، و(الخبول)<sup>(ه)</sup> بضم الخاء جمع حبل بكسرها وهو الداهية.

قوله: (وقول الآخر:

لَعمركَ ما أدري وإنْ كنتُ داريًا بسبع رَمَيْنَ الجَمْرَ (٢) أَمْ بثمانِ)(٧)

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (سنت) ۱/۲۸۶.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (عجف) ٦٢/٩.

<sup>(</sup>٣) في (أ): إشارة والمثبت من (ج).

 <sup>(</sup>٤) البيت لكثير عزة في «أمالي القالي» ٢٣/٢، و«شرح شواهد المغني» ١٨١/٢،
 و«المقاصد النحوية» ٣٠٤/٤، وفيها: (يا عزُّ) بدل: (يا ميُّ).

<sup>(</sup>a) السان العرب؛ (حبل) ٣١/٣.

<sup>(</sup>٦) في (ج): الجمرات.

 <sup>(</sup>۷) البيت لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (٢٦٦)، و«الكتاب» ١٧٥/٣، و«الأزهية»
 (١٢٧)، و«خزانة الأدب» ١٢٢/١١، ١٢٤، و«الدرر» ٤٢٦/٢، و«شرح أبيات سيبويه»
 ١٥١/٢، و«شرح المفصل» ١٥٤/٨، و«المقاصد النحوية» ١٢٤/٤.

وبلا نسبة في «المقتضب» ٢٩٤/٣، واهمع الهوامع، ١٩٨/٣.

قاله عمر بن أبي ربيعة، والشاهد في حذف الهمزة من (بسبع)، أي: أبسبع رمين الجمر أم بثمان، وهو مفعول (أدري).

قوله هنا وفيما يأتي بعد الخبر الأولى بعد غير الاستفهام؛ ليدخل فيه ما ليس بخبر ولا استفهام، نحو البيت الآتي.

قوله: (كما في قول الشاعر:

وليت سُليْمَى في المنام ضَجِيْعَتي هنالِكَ أَمْ (١) في جَنَّةِ أَم جَهَنَّم)(٢)

روي بدل (في المنام) (في الممات)، وهي الرواية الصحيحة، وهنالك، أي: في (أم جهنم)؛ لأن (أم) جاءت وهي منقطعة بعد غير الاستفهام متجردة عن الاستفهام؛ لأن المعنى بل (أ) في جهنم فلا معنى للاستفهام فيه.

قوله: (وهو المصحح لوقوع (هل) بعدها في نحو: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ [الانعام: ٥٠] إلخ)، أي: لأنه لا يدخل استفهام على استفهام.

٥٥١ - خير أبخ قسم بأز وأنهم واشكُك وإضراب بِهَا أيضًا نُمِي
 ٥٥٢ - وربَّمَا عَاقَبتِ الوَاوَ إِذَا لم يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلَبْسِ مَنفَذا

قوله: (والفرق بينهما<sup>(ه)</sup>: أن التخيير ينافي الجمع، والإباحة لا تأباه) ليس الفرق<sup>(١)</sup> راجعًا إلى لفظ (أو) بل إلى قرينة خارجة انضمت إلى

<sup>(</sup>١) ني (ج): بل.

 <sup>(</sup>٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (٥٠١).
 وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٥١/٣، و«شرح الأشموني» ٣٧٦/٢، و«شرح التصريح» ١٤٤/٢، و«المقاصد النحوية» ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) ني (ج): بعدها.

<sup>(</sup>٥) أي: الطلب والخبر.

انظر: «شرح الأشموني» ۳۷۸/۲.

٦) انظر: اتوضيح المقاصدا ١٣٢/٢.

الكلام، وذلك أن التخيير يرد ما في أصله الحظر، والإباحة عكسه.

قوله: (فهي إما: للتقسيم) أبدله في «التسهيل» (١) بالتفريق (٢)، ومثله (٣) بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا صُونُوا هُودًا أَوْ نَمَكَرَىٰ﴾ [البقرة: ١٣٥]، أي: قالت اليهود: كونوا هودًا، وقالت النصارى: كونوا نصارى، قال: (والتعبير عن هذا بالتفريق (٥) أولى من التعبير عنه بالتقسيم؛ لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو) نحو (٢): الكلمة اسم وفعل وحرف). وعبر بعضهم عن هذا بالتفصيل.

وقوله في «التسهيل»: (أولى) يقتضي أنه يصح التعبير في الآية ونحوها بالتقسيم أيضًا، وقد يقال في التعبير في الآية بكل منهما نظر، لأنه (١) يكون في الخبر لا في الطلب، وهو في الآية في الطلب لا في الخبر، ويجاب بأنه إنما هو في الخبر؛ إذ (أو) فيها تفصيل الإجمال في (قالوا)، وهو خبر لا طلب.

قوله (كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ﴾ [سا: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك في «التسهيل» ٣٥٧/٣: (وأو لشك، أو تفريق مجرّد، أو إبهام أو إضراب أو تخير...).

 <sup>(</sup>۲) ورد بهامش النسخة (أ) ما نصه: (توقف فيه بدر الرياشي قائلاً: لا أدري ما الفرق بين التفريق والتقسيم. وناقشه السمين بما لا يجدي).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح التسهيل» ٣٦٣/٣، و«توضيح المقاصد» ١٣٢/٢ ـ ١٣٣. الآية ليست من شواهد «التسهيل» ولا «شرحه»، قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣/٢٠٦/: (زاد ابن مالك في «الكافية» و«شرحها»: (التقسيم) نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف ولم يذكره في «التسهيل» ولا «شرحه»...).

<sup>(</sup>٤) في (ج): والمعتبر.

<sup>(</sup>٥) في (ج): بالتعريف.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

٧) في (ج): إنما.

قال ابن هشام (١) وغيره: الشاهد في: (أو) الأولى، والظاهر أنه في الثانية أيضًا.

قوله: (وأنشد الشيخ على مجيئها للإضراب قول جرير يخاطب هشام بن عبدالملك:

ماذا ترى في عِيَالِ قد بَرِمْتُ بهم للم أُخصِ عِلْتَهُمْ إلا بِعَلْادِ كَانُوا ثمانينَ أو زادوا ثمانية لولا رجاؤكَ قد قَتَلْتُ أَوْلادي)(٢)

(ترى): من الرأي في الأمر، فيتعدى إلى مفعول واحد، و(برمت بهم) أي: سنمتهم (٢) وضجرت منهم، (ولم أحص): حال، والشاهد في: (أو زادوا)، فإن (أو) فيه للإضراب، واحتج الكوفيون (٤) وغيرهم به وبقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلَنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلَيْ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ وَأَرْسَلَنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلَيْ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ وَأَنْ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ (أو) تأتي للإضراب مطلقًا، وقال ابن عصفور (٥): الإضراب إنما ذكره سيبويه في النفي والنهي إذا أعيد العامل،

<sup>(</sup>١) قال ابن الصبان في «حاشيته» ١٥٦/٣: (قال في «المغني»: الشاهد في الأولى، وقال الدماميني: في الأولى والثانية، والمعنى: وإن أحد الفريقين منّا ومنكم لثابت له أحد الأمرين كونه على هدى أو كونه في ضلال مبين...

وقال بعضهم: الشاهد في الثانية؛ لأنَّ الشرطَ تقدُّم كلام خبري، وهو إنَّما يتحقق بقوله: ﴿لَمَكُ هُدُك ﴾ لأنَّ ما قبله ليس كلامًا... ومما يظهر لي أنَّ الآية وإن كانت للإبهام ظاهرًا إلاَّ أنَّها ترمز إلى التعيين لاقتضاء التناسب صرف ما بعد أو الثانية لما بعد أو الأولى، وصرف ما قبلها لما قبلها ولاقتضاء الترتيب أيضًا ذلك فاعرفه).

 <sup>(</sup>۲) البيتان لجرير في «ديوانه» (۱۵٦)، و«الدرر» ٤٣٨/٢، و«شرح عمدة الحافظ» (٦٢٧)،
 و«المقاصد النحوية» ١٤٤/٤.

وبلا نسبة في «تذكرة النحاة» (١٢١)، واشرح الأشموني، (٣٧٨)، واهمع الهوامع، ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب» (برم) ١/١٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإنصاف» ٤٧٨/٢، و«توضيح المقاصد» ١٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «توضيح المقاصد» ١٣٣/٢، و«شرح الأشموني» ٣٧٩/٢، و«همع الهوامع»
 ٢٠٤/٢.

كقولك: لست بشرًا أو لست عمرًا، ولا تضرب زيدًا، أو لا تضرب عمرًا، قال: وما زعمه أولئك فاسد، وهذا منه مجرد دعوى.

قوله: (وحكى الفراء (١٠): اذهب إلى زيد، أو دع ذلك فلا تبرح اليوم)، هذا المثال يشكل على جعله الإضراب من العطف بـ(أو) في الخبر.

قوله: (أشار به إلى نحو قول الشاعر:

جاء الخلافة أو كانت له قَدَرًا كما أتى رَبُّهُ مُوسَى على قَدَرٍ)(٢)

قاله جریر بن الخطفي مدح به عمر بن عبدالعزیز، ویروی بدل (جاء) أتي، أي: أتى عمر الخلافة إتیانًا كإتیان موسى بن عمران علیه السلام ربه عز وجل في كون كل منهما مقدرًا بلا سعي، والشاهد في: (أو كانت له قدرا)، أي: مقدرة، فإنه بمعنى: وكانت، ويروى إذ كانت. فلا شاهد فيه (۳).

قوله: (ومثل ذلك قول الآخر:

قوم إذا سمعوا الصّريخ رَأَيْتَهم ما بينَ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أو سَافِعِ)(٤)

(قاله حميد بن ثور الهلالي الصحابي، أي: هم قوم. (والصريخ): الصوت، والشاهد في (أو سافع))(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح التسهيل» ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>۲) البيت لجرير في «ديوانه» (۲۷۰)، و«الأزهية» (۱۱٤)، و«خزانة الأدب» ۱۹/۱۱، و«خزانة الأدب» ۱۹/۱۱، و«الدرر» ۴۳۹/۲)، و«شرح التصريح» ۲۸۳/۱، و«المقاصد النحوية» ۴۸۵/۱، و«شرح ابن عقيل» وبلا نسبة، «الجنى الداني» (۲۳۰)، و«شرح الأشموني» ۲۷/۱، و«توضيح المقاصد» ۲۳۳/۲.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) البيت لعمرو بن معد يكرب في «ديوانه» (٢٠٦)، ولحميد بن ثور في «ديوانه» (١١١)، و«شرح التصريح» ١٤٦/٤، و«المقاصد النحوية» ١٤٦/٤. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣/٣٥، و«شرح الأشموني» ٢/ ٣٧٩، و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٢٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سأقط من (ج).

فإن (أو) فيه بمعنى الواو، مِن سفعت بناصيته، أي: قبضتها واجتذبتها(۱). ومنه: ﴿لَنَهُمُ إِلَيْ مِنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [العلق: ١٥].

قوله (وقول امرئ القيس:

فَظَلُ طهاةُ اللَّحمِ مِن بين مُنْضِجِ صَفِيْفَ شوَاءِ [أو قَدِيْرٍ مُعَجَّلِ)(٢)

(طهاة): جمع طاه، وهو الطباخ. و(صفيف شواء)]<sup>(٣)</sup> مفعول (منضج) وهو ما فُرُقَ وَصُفَ على الجمر، و(قدير) أي: ما طبخ في قدر، والشاهد في: (أو قدير)، فإنه بمعنى وقدير والمعنى بين مُنْضِحٍ صفيف شواء وطابخِ قَدِيرٍ مُعَجَّل.

## ٥٥٣ ـ ومثلُ أَوْ في القَضدِ إمَّا الثانِيَة في نَخب إمَّا ذِي وإمَّا النَّائِيَة

قوله: (وهي إمًا جائية لمعنى من المعاني المستفادة من (أو)) جواب عما يقال: إذا كان العطف بالواو فهي للجمع، وليست هنا كذلك، أي: المانع من كونها هنا للجمع، اقترانها بأما المضادة للجمع.

قوله (٤): (والذي يمنع من كونها عاطفة أمران: أحدهما: تقدمها على المعطوف عليه) هذا لا يصلح مانعًا؛ لأن الكلام في (أما)، الثانية: وهي: (لا تتقدم المعطوف عليه) وما ذكره إنما هو في الأولى، وليست عاطفة بلا خلاف، ومن ثم اقتصر ابن هشام (٥) على الأمر الثاني، وكأن الشارح أراد

<sup>(</sup>١) (لسان العرب) (سفع) ٢٨٢/٦.

 <sup>(</sup>۲) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (۲۲)، و «خزانة الأدب» ۲۷/۱۱، ۲٤۰، و «الدرر»
 ۲۲/۲۶، و «شرح عمدة الحافظ» (۲۲۸).

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٨٠/٢، و«أوضح المسالك» ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) فشرح ابن الناظم، ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: «أوضح المسالك» ٣/٣٥.

مطلق (إما) لا بقيد كونها ثانية كما أراد ذلك بقوله بعد: (وغالب الاستعمال أن تكون مكررة).

قوله: (وقد يستغنى عن ما في الشعر، قال:

وقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ فَاكْذِبَنْهَا فَإِنْ جَزَعًا وإِنْ إَجْمَالَ صَبْرٍ)(١)

قاله دريد بن الصمة، والشاهد في: (أن) في الموضعين أن أصلهما فإما وإما، أي: فإما تجزع جزعًا، وإما تجمل إجمال صبر، من أجمل إذا أحسن. هذا إنما يأتي على مذهب سيبويه من أن (إما) مركبة لا على مذهب غيره (من أنها) (٢) بسيطة، وعليه أجيب عن البيت المذكور بأنه يحتمل أن تكون (إن) فيه شرطية حذف جوابها، والتقدير: فإن كنت ذا جزع فلا تجزع، وإن كنت محمل صبر فأجمل.

قوله: (وقد يستغنى عن الثانية بـ(إلا) كقوله:

فإمًا أن تكونَ أخي بصدق فأعرف منك غني من سميني وإلا فاطرخني واتَخِذْني عَدُوًا أَتَقِيْكَ وتَتَقِيْني)(٣)

قائلها المثقب العبدي و(أعرف) بالنصب عطف على (تكون)، أي:

 <sup>(</sup>۱) البيت لدريد بن الصمة في «ديوانه» (۲۸)، و «الأزهية» (۵۷)، و «خزانة الأدب» ۱۱/ ۱۱۹، ۱۱۰، ۱۱۰، و «الدرر» ۲/۵۶۵، و «المقاصد النحوية» ۱٤٨/٤.

وبلا نسبة في «تذكرة النحاة» (١٠٩)، و«الجنى الداني» (٢١٢، ٣٤٥)، و«خزانة الأدب» ١٠١/١، ٩٣، ٩٦، و«شرح المفصل» /١٠١/، و«الكتاب» (٢٦٦/، و«همع الهوامم» ٢١٠/٨.

<sup>(</sup>٢) في (ج): من أن (إما).

<sup>(</sup>٣) البيتان للمثقّب العبدي في «ديوانه» (٢١٦ ـ ٢١٢)، و «الأزهية» ١٤١ ـ ١٤٢، و «خزانة الأدب» / ٨٩٨، ١٨/٠٨، و «الدرر» ٢/٢٤٦، و «المغني» (٨٦)، و «المقاصد النحوية» (٨٦)، 1٤٩/٤، ١٤٢/١.

وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٥٣٢)، و«شرح الأشموني» ٢٦٦/٢، و«همع الهوامع» ٣/٢١٠، ووتوضيح المقاصد» ١٦٣٧/٢، ووشرح التسهيل» ٣٦٦/٣.

أعرف ما يفسد مما يصلح من الكلام، والشاهد في: و(إلا) حيث أنابها مناب (وإما).

قوله: (وقد يستغنى عن الأولى كقول الشاعر:

تُهَاضُ بدارٍ قد تَقَادَمَ عَهْدُها وإمَّا بأمواتِ أَلَمَّ خَيَالُهَا)(١)

قاله ذو الرمة غيلان، وتُهاض مجهول من: هاض العظم كسره بعد جبره (۲)، وكل وجع على وجع فهو هيض، وباء (بدارٍ) بمعنى في، وفيه الشاهد؛ إذ تقديره: إما في دار فحذف (إما) الأولى اكتفاء بالثانية، والمعنى نكسر ونفرق إما بدار تخرب، وإما بموت أموات.

قوله: (وقول النمر بن تولب:

سَقَتْهُ الرَّواعد من صَيِّفِ وإنْ من خريفِ فلن يَعْدَما)(٣)

ضمير (سقته) و(يعدما) للوعل. أي: لن يعدم الري، و(الرواعد): جمع راعدة وهي السحابة الماطرة، والصيف: المطر الذي يجيء في الصيف، والشاهد في (من صيف) حيث استغنى عن (إمّا) الأولى. وفي قوله: (وإن من) شاهد للاستغناء عن (ما) فإن أصله (وإن ما) فحذف (ما)

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرَّمة في «ملحق ديوانه» (۱۹۰۲)، و«شرح عمدة الحافظ» (٦٤٢)، و«المقاصد النحوية» ١٥٠/٤، وللفرزدق في «ديوانه»...، و«شرح المفصل» ١١٠٢/٨، و«المنصف» ١١٥/٣، و «الأزهية» (١٤٢)، و «المنصف» الم١٥/١، و «ترضيح المقاصد» ١٣٧/١، وبلا نسبة في «الأزهية» (١٤٢)، و «همع المجنى الداني» (٥٣٣)، و «شرح الأشموني» ٢٨٦/٢، و «المقرب» ٢٠٩/٢، و «همع الهوامع» ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (هيض) ١٧٩/١٥.

 <sup>(</sup>٣) البيت للنمر بن تولب في «ديوانه» و«الأزهية» (٥٦)، و«الكتاب» ٢٦٧/١، و«خزانة الأدب» ٢٩/١١، ٩٥، ٢٠١، ٢١١، ١١٢، و«المقاصد النحوية» ١٥١/٤، و«شرح التسهيل» ٣٦٧/٣.

وبلا نسبة في «المغني» (۸۷)، و «الجنى الداني» (۲۱۲)، و «الخصائص» ۲۱۲/۲، و «رادخصائص» ۱۱۰/۳ و «شرح المفصل» ۱۰۲/۸، و «المنصف» ۱۱۰/۳.

وأبقى (إن) والمعنى كما قال سيبويه (١)، إمّا من صيف، وإمّا من خريف.

قوله: (وقد تخلو الثانية عن الواو كقول الشاعر:

يا لَيْتَمَا أُمُّنَا شَالَتْ نَعَامَتُهَا ۚ أَيْمَا إلى جَنَّةِ أَيْمَا إلى نَارِ)(٢)

قاله سعد بن قرظ<sup>(۳)</sup>. وقيل: الأحوص. (وما) في (ليتما) زائدة. و(شالت<sup>(3)</sup> نعامتها)، أي: ارتفعت جنازتها. والشاهد فيه أنه حذف الواو من (أما) الثانية. وفيه شاهد أيضًا على إبدال الميم الأولى من (أما) ياء وعلى فتح همزتها. والمعنى: يا ليت أمي ارتفعت جنازتها، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا يختص فتح همزتها بإبدال الميم ياء. فقد قال المرادي<sup>(٥)</sup>: (في (إما) هذه لغتان: كسر همزتها، وهي لغة أهل الحجاز، وهي الفصحى، وفتح همزتها وهي لغة قيس، وأسد، وتميم. وحكي إبدال ميمها ياء مع كسر الهمزة وفتحها). انتهى.

٥٥٤ - وأولِ لكن نفيًا أو نَهيًا ولا نسداء أو أمسرًا أو السباليا تسلا

قوله (٢): (فأما «لكن»... إلى آخره) حاصلة بزيادة، وإيضاح ما قاله

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ۲۲۷/۱.

<sup>(</sup>٢) البيت للأحوص في الملحق ديوانه؛ (٢٢١).

ولسعد بن قرظ في «خزانة الأدب» ٨٦/١١، ٨٨، ٩٠، ٩٢، و«الدرر» ٤٤١/٢، وهشرح التصريح» ١٥٣/٤، وهشرح عمدة الحافظ» (٦٤٣)، و«المقاصد النحوية» ١٥٣/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٥٤/٣، و«تذكرة النحاة» (١٢٠)، و«شرح الأشموني» ٣٨٤/٢، و«همم الهوامع» ٢٠٩/٣، و«شرح التسهيل» ٣٦٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) سعد بن قرظ، أحد بني جذيمة، شاعر تزوج امرأة نهته أمه (أم النحيف) عنها، فوبخته بقصيدة، فرد عليه هاجيًا إياها.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ۸۷/۱۱ ـ ۸۸، «ديوان الحماسة» للمرزوقي ١٨٢٦.

<sup>(£) «</sup>لسان العرب» (شول) ۲٤١/٧.

<sup>(</sup>o) «توضيح المقاصد» ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٣٨٢/١: (فأمًّا (لكن) فيعطف بها مثبت بعد نفي، كقولك: ما قام زيدً لكن عمرو أو بعد نهى كقولك: لا تضرب زيدًا لكن عمرًا...).

ابن هشام (۱) أن «لكن» «إنما تعطف بشروط: إفراد معطوفها، وأن تسبق بنفي أو نهي، وأن لا تقترن بالواو نحو: ما مررت بصالح لكن طالح. قال: وهي حرف ابتداء إن تلتها جملة كقوله:

إِنَّ الْمِنَ وَزْقَاءَ لاَ تُسخُشَى بَـوَادِرُهُ لَكِنْ وَقَائِعُهُ فِي الْحَرْبِ تُنْتَظَرُ (٢)

أو تلت واوًا نحو: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ ، أي: ولكن كان رسول الله. وليس المنصوب معطوفاً بالواو؛ لأن مُتَعَاطفي الواو المفردين لا يختلفان بالسلب والإيجاب، أو سبقت بإيجاب نحو: «قام زيد لكن عمرو لم يقم». ولا يجوز: (لكن عمرو) على أنه معطوف خلافاً للكوفيين.

قال المرادي: ولا يشترط فيما إذا تلتها جملة تقدم النفي أو النهي، فيكون بعد إيجاب أو نفي، أو نهي، أو أمر لا استفهام، فلا يجوز: هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم؟

قوله: (وأما (لا) فيعطف بها منفي بعد إثبات... إلخ)، يشترط (٣) للعطف بها مع ما قاله ألاً تقترن بالواو نحو: «ما جاءني زيد ولا عمرو» فلا تكون عاطفة، وأن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، فلا يجوز: «جاءني رجل لا زيد». ولا عكسه. ويجوز: «جاءني رجل لا امرأة. وعكسه. ولا يعطف بها بعد الاستفهام، لا يقال: «أضربت زيدًا لا عمرًا؟».

قوله (٤): (لاعتقاد المخاطب إلى غيره) ضمنه معنى الميل فعداه ب(إلى).

قوله: (ولیس منع ذلك صحیحًا... إلى آخره)، رد به كغیره على

<sup>(</sup>١) ﴿أُوضِعُ الْمُسَالِكِ﴾ ٣/٥٥ ـ ٥٦، و﴿شُرَحُ ابنُ عَقَيلُ ٢١٦/٢.

 <sup>(</sup>۲) البيت لزهير بن أبي سلمى في «الجنى الداني» (۵۸۹)، و«شرح التصريح» ۱٤٧/۲، و«المقاصد النحوية» ۱۷۸/٤، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۵۰/۳، و«همع الهوامع» ۱۲/۳، و«شرح الأشموني» ۲۸۷/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿أُوضِع المسالكِ ٣/٥٥، و﴿المغني ﴿ ٣١٨)، و﴿شرح الأَشْمُونَي ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم ٣٨٣/١: (... إمَّا قصر إفرادٍ... وإمَّا قصر قلب؛ لاعتقاد المخاطب إلى غيره كما إذا اعتقد إنسان أن زيدًا جاهل، وأخطأ في اعتقاده وأردت أن ترده إلى الصواب فقلت: زيدٌ عالمٌ لا جاهل.

الزجاجي<sup>(۱)</sup> في قوله: لا يعطف (بلا) على معمول الفعل الماضي. قال ابن هشام<sup>(۲)</sup>: وما قالوه فيه ليس بصحيح؛ لجواز أن يكون التقدير: نافعك جدك، أو ينفعك جدك.

(دثار) اسم راعي امرئ القيس. واللبون (١) بفتح اللام: الإبل التي لها ألبان. و(عقاب تنوفى) فاعل (حلقت)، و(تنوفى) فعلم أوله، وضم ثانيه، وفتح الفاء، اسم موضع مرتفع في جبل طيء، والشاهد في (لا عقاب القواعل) حيث عطف (عقاب) بـ(لا) على معمول فعل ماض، وهو (عقاب) الأول. والقواعل: جبال صغار، أراد أن عقاباً من عقبان تنوفى ذهبت بهذه الإبل، لا عقاب من عقبان هذه الجبال الصغار. قيل: وصف بذلك فرسانًا وشبههم بالعقبان، فظن أنهم غاروا على إبله، أي: فرسان تنوفى لا فرسان القواعل.

٥٥٥ ـ وبَلْ كَلْكِنْ بَعْدَ مَضْحُوبَيْهَا كَلْمَ أُكُنْ في مرْبَعِ بَلْ تَيْهَا
 ٥٥٦ ـ وانقُلْ بها لِلثَّانِ حُكْمَ الأوَّلِ في الْخَبَرِ المُثَبتِ والأَمرِ الجَلِي

قوله (٢٠): (فإن كان المعطوف بها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الأشموني» ۳۸۸/۲، و«همع الهوامع» ۲۱٦/۳، و«توضيح المقاصد» ۱٤٠/۲، و«حاشية الصبان» ۱٦٥/۳.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِح المسالكِ ١٩٧٨.

<sup>(</sup>۳) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (۹٤)، و«الجنى الداني» (۲۹۰)، و«خزانة الأدب» ۱۷۷/۱۱ ـ ۱۷۸ ـ ۱۸۱، ۱۸۶، و«الخصائص» ۱۹۱/۸، و«شرح التصريح» ۱۰۰/۲ و والمقاصد النحوية» ۱۵۶/۶، و «المغنى» (۳۱۸).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (لبن) ۲۲۷/۱۲.

<sup>(</sup>٥) امعجم البلدان، ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٣٨٣/١: (من حروف العطف (بل) ومعناها الإضراب، وحالُها فيه مختلف، فإن كان...

واستثناف غيره) أي: نحو: ﴿قَدْ أَلْلَحَ مَن نَزَكُن ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَقِدِ فَصَلَى ۞ بَلَ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ۞﴾ [الاعلى: ١٤ ـ ١٦] ونحو: ﴿... وَلَدَيْنَا كِنَابُّ يَعِلْقُ بِالْحَقِّ وَكُرْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَتَرَةٍ﴾ [المومنون: ٢٦، ١٣].

قال ابن هشام: ووهم والده (۱) في قوله: إنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، ويكون معنى على هذا الوجه، ويكون معنى الإضراب (۲) فيها الإبطال نحو: ﴿وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا سُبَحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ الإضراب (۲) فيها الإبطال نحو: ﴿وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا سُبَحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكُورُكَ فِي الإبطال نحو: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ الله عَم عباد. ونحو: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ مَنَّةُ الله عَلَى الله ومنون: (۷۰]، وهي في ذلك حرف ابتداء لا عاطف على الصحيح، فأفاد كلامه فيما إذا وقع بعد (بل) (۱) جملة أنها تكون للإبطال كما تكون للانتقال، وأنها لا تكون عاطفة، وكل منهما مخالف لكلام الشارح ووالده. وما ذكره من التوهيم بالآيتين فقد ذكرت جوابه في حاشية (١٤) «شرح جمع الجوامع».

قوله: (بعد مصحوبيها)، أي: النفي والنهي.

قوله: (وتثبته)، أي: القيام، الأولى: وتثبت ضده، أي: ضد نفي القيام. وإن كان الحاصل واحدًا.

قوله: (قال الشاعر:

لو اعتصمت بنا لم تَعْتَصِم بِعِدًا للهِ أولياءَ كفاةٍ، غيرِ أَوْغَادِ) (٥)

<sup>(</sup>١) في اشرح الكافية؛ لابن مالك.

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿شَرَحِ الأَشْمُونِي ١٩٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في الهمع الهوامع، ٢١٢/٣: (فإن تلاها جملة فالإبطال للمعنى الأول، وإثباته لما بعد. نحو: ﴿أَرْ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ بَلْ جَآدَهُم بِالْحَقّ ﴾ أو الانتقال من غرض إلى آخر بدون إبطال نحو: ﴿وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَظِقُ بِأَلَيِّ وَهُرْ لَا يُظْلُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَرَوْ . وليست حيننذ عاطفة على الصحيح بل حرف ابتداء).

<sup>(</sup>٤) الحاشية: مخطوط.

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «الدرر» ٤٤٩/٦، و«شرح عمدة الحافظ» (٦٣١)، و«همع الهوامع» ٢١١/٣، و«المقاصد النحوية» ١٥٦/٤، و«شرح التسهيل» ٣٦٨/٣، الرواية في «المقاصد»، و«شرح التسهيل» (أوكال) بدلاً من (أوغاد).

(عِدى بكسر العين، جمع عدو. و(كفاة) بضم الكاف جمع كاف.

والأوغاد (١) جمع وغد بفتح الواو وإسكان المعجمة، وهو من يخدم بطعام بطنه. ويروى بدله: (أوكال) (٢) جمع وكل بفتحتين، وهو العاجز الذي يكل أمره إلى غيره. والشاهد فيه، أنه احتج به على المبرد (٣) في تجويزه أن تكون (بل) ناقلة لحكم النفي أو النهي لما بعدها. وذلك لأن نقل حكم الأول للثاني لما فيه من نفي الاعتصام لا يناسب مقصود الشاعر. و(أولياء) بالجر بالفتحة عطفا على (عدًا). وقيل: بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي: نحن. ولا شاهد فيه؛ لأن الكلام في عطف المفرد لا في عطف الجملة. ويروى بالنصب عطفاً على (بنا) ولا شاهد فيه أيضًا.

قوله: (وقال الآخر:

وما انتميْتَ إلى خُوْرِ ولا كُشُفٍ

بل ضاربينَ حَبِيْكَ البِيْضِ إِنْ لَحِقُوا

ولا لسنسام غسداة السرّوع أوزاع شم العَرانين عند الموتِ لَذَاع)(٤)

قالهما ضرار بن الخطاب يوم أحد. والشاهد فيهما عُلِمَ ممًا مر في الذي قبلهما. و(الخور) جمع خوار بالتشديد من الخور<sup>(٥)</sup> بفتحتين وهو الضعف. و(الكُشُف)<sup>(٢)</sup> بضمتين جمع أكشف، وهو الذي لا ترس معه في الحرب. واللتام جمع لئيم. و(غداة الروع) نصب على الظرف. و(أوزاع) أي: جماعات متفرقين صفة للثلاثة المذكورة. و(حبيك البيض) مفعول (ضاربين)، وهو من باب إضافة الصفة للموصوف. والحبيك (٧): القوي، والبيض

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (وغد) ٥٠/١٥.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (وكل) ۳۸۷/۱۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: (شرح التسهيل) ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) البيتان لضرار بن الخطاب في «الدرر» ٤٤٩/٢، و«المقاصد النحوية» ١٥٧/٤، وبلا نسبة في «همع الهوامع» ٢١١١/٣، و«شرح التسهيل» ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (خور) ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (كشف) ١٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٧) السان العرب، (حبك) ٢٦/٣.

السيوف. وجواب (إن) محذوف، أي: إن لحقوا الأعداء ضربوهم. و(شم) صفة لموصوف (ضاربين)، أي: بل انتميت إلى قوم ضاربين شم العرانين. والشم بالضم جمع أشم. و(العرانين)<sup>(۱)</sup> جمع عرنين: الأنف، والمراد أنهم أكابر سادات. قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: عرنين كل شيء: أوله، وعرانين القوم: ساداتهم، وعرنين الأنف: تحت مجتمع الحاجبين، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشم. (ولذاع) بضم اللام صفة أخرى، جمع لاذع من لذعته النار، أي: أحرقته. ويروى: دفاع جمع دافع.

٥٥٧ - وإنْ علَى ضَميرِ رَفْعِ مُتْصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ ٥٥٨ - أَوْ فَاصِلْ مَا وبلا فَصْلِ يَرِدْ في النَّظْمِ فَاشِيًا وضَعْفَهُ اعتقِدْ

قوله: (أما الضمير المنفصل فكالظاهر في جواز عطفه والعطف عليه) مراده ضمير غير الشأن إذ ضمير الشأن لا يعطف ولا يعطف عليه. ولا يؤكد أيضًا ولا يبدل.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿مَّا لَرُ تَعَلَّمُواْ أَنْتُرْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ مثل به للفصل بالضمير المنفصل، وفيه الفصل أيضا بـ(لا) فقد اجتمع فيه الفصلان. ومثله بل أزيد ﴿مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، مِن ثَيْءٍ نَحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ .

قوله (۱۳): (وأجماز صاحب «الكشاف» (٤)... إلى آخره)، رُدَّ بأن الاستفهام لا يتوسط بين مفردين، وعليه فالأولى عطف (آباؤنا) على مقدر بعد الهمزة، أي: أنحن وآباؤنا.

قوله: (كقول جرير:

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (عرن) ١٧٥/٩.

<sup>(</sup>٢) ﴿الصحاح؛ (عرن) ١٠٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ١٩٨٥/١: (وأجاز صاحب «الكشّاف» في قوله تعالى: ﴿ إَنَّا لَتَبْمُونُونَ ١
 أَوْ مَابَاقًا الْأَوْلُونَ ﴿ إِن يكون: آباؤنا، معطوفًا على الضمير في ﴿ لَتَبُمُونُونَ ﴿ لَكَبُمُونُونَ ﴿ لَكَبُمُونُونَ ﴿ لَكَبُمُونُونَ ﴿ لَلَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَا اللّلْحَالَا اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَا اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» ٤/٦٥.

ورَجَا الأُخَيْطِلُ من سَفَاهَةِ رأيهِ ما لم يَكُنْ وأبُّ له لِينالا)(١)

هجا به جرير الأخطل، ولهذا صغره. و(من) تعليلية. والشاهد في (أب) حيث عطفه على الضمير المرفوع في (يكن) العائد على (الأخيطل) بغير فصل. و(له)، أي: للأخيطل صفة لـ(أب). ولام (لينالا) زائدة. وقيل: تعليلية وألفه للتثنية والمعنى: رجا الأخيطل شيئاً لم يكن هو ولا أبوه ينالانه.

قوله: (وقول عمرو بن (أبي)<sup>(٢)</sup> ربيعة:

قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى كِنِعَاجِ الفَلا تَعَسَّفْنَ رَمْلا)(٣)

(أقبلت)، أي: محبوبته، والشاهد في (زهر) حيث عطف على الضمير المرفوع في (أقبلت) بغير فصل، وتعقب بأن الواو يجوز أن تكون حالية لا عاطفة. و(زهر) بضم الزاي، جمع زهراء، أي: نسوة زهر. وأصل (تهادى) تتهادى، أي: تبختر، والنعاج جمع نعجة، وهي هنا بقر الوحش. والفلا جمع فلاة، وهي الصحراء. و(تعسفن)(3) حال، أي: أخذن غير الطريق. و(رملا) أي: في رمل.

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير في ديوانه (٤٥١)، و«الدرر» ٤٥٩/٢، «شرح التصريح» ١٥١/١، و«المقاصد النحوية» ١٦٠/٤، «شرح التسهيل» ٣٧٤/٣.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٥٩/٣، «الإنصاف» ٤٧٦/٢، «شرح الأشموني» ٢٩٣/٣، «همع الهوامع» ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) البيت لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه»، «شرح أبيات سيبويه» ١٠١/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٦٥٨)، «شرح المفصل» ٧٦/٣، «المقاصد النحوية» ١٦١/٤، «شرح التسهيل» ٣٧٤/٣.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٣٧٩/٢، «الإنصاف» ٤٧٥/٢، «شرح الأشموني» ٣٩٣/٢، «الخصائص) ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (عسف) ٢٠٦/٩.

قوله (۱): (مررت برجل سواء، والعدم) (۲)، أي: مستو هو والعدم، وهذا وما قبله أمثلة للعطف على الضمير المستتر بلا فصل، ومثاله في البارز المتصل بلا فصل قوله ﷺ: «كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وابو بكر وعمر،

#### تنبيه :

شرط في التسهيل (٢) لصحة العطف صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل نحو: قام زيد وعمرو. ونحو: قام زيد وأنا. إذ لا يصح: قام أنا. لكن يصح: قمت. والتاء بمعنى: أنا، فإن لم يصح ذلك لمباشرته أضمر له عامل مدلول عليه بما قبله، وجعل من عطف الجمل. قال: وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون أو تاء المخاطب أو فعل الأمر، ك:أقوم أنا وزيد. ونقوم نحن وزيد. وتقوم أنت وزيد. وها مخالف أنت وَزَوْجُك اَلْجَنَةُ وَالبقرة: ٣٥]، أي: وليسكن زوجك الجنة. وكذا باقيها. قال أبو حيان (٤): وما قاله مخالف لنصوص النحويين من أن ﴿وَبَكُ معطوف على الضمير المستكن في ﴿اَسَكُنُ المؤكد بـ ﴿أَنتُ ﴾ ، ولا نعلم خلافًا في جواز: تقوم هند وزيد. وأنه من عطف المفردات.

قوله: (إلا بإعادة الجار)، أي: سواء أكان الجار حرفاً أم اسمًا.

وقيل (٥): إنما تجب إعادته في الحرف دون الاسم تمسكًا بقوله

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٣٨٦/١: وحكى سيبويه: مررت برجل سواء والعدم.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٣١/٢: وأما قوله: مررتُ برجل سواءٍ والعدمُ. فهو قبيح حتَّى تقول: هو والعدمُ، لأنَّ في سواء مضمرًا مرفوعًا، كما تقول مررتُ بقوم عربِ أجمعون، فارتفع أجمعون على مضمرٍ في عَرَب بالنيَّة. فهي هنا معطوفة على المضمر وليست بمنزلة أبي عشرة، فإن تكلمت به على قبحه رفعت (العدم) وإن جعلته مبتدأ رفعت (سواء).

<sup>(</sup>٣) «شرح التسهيل» ٣٧١/٣، «توضيح المقاصد» ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر «توضيح المقاصد» ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر (توضيح المقاصد) ١٤٥/٢.

تعالى: ﴿كَذِكْرُ اَلِكَاءَكُمُ أَوَ أَشَكَدُ ذِكْرُا ﴾ [البقرة: ٢٠٠] حيث عطف ﴿أَشَدُ ﴾ على الضمير في ﴿ذكرِكم ﴾ من غير إعادة الجار. وبذلك يكون في المسألة (١) ثلاثة مذاهب.

٥٥٥ \_ وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ علَى ضَمير خَفْض لازمًا قَدْ جُمِلا مَهُ وَالنَّوْرِ الصَّحيح مُثْبَتَا مَنْ والنَّوْرِ الصَّحيح مُثْبَتَا

قوله: (ومثله إنشاد سيبويه:

فاليومَ قَرَّبْتَ تهجونا وتَشْتُمُنا ﴿ فَاذَهِبْ فَمَا بِكُ وَالْأَيَامُ مِن عَجَبٍ (٢)

(اليوم) منصوب على الظرف. و(تهجونا) حال. و(فاذهب) جواب شرط محذوف، أي: فإن فعلت ذلك فاذهب، فإن ذلك ليس بعجب من مثلك، ومن مثل هذه الأيام. والشاهد في (والأيام) فإنه عطف على الضمير المجرور في (بك) بغير إعادة الجار.

قوله: (وإنشاد الفراء:

نُعَلِّقُ في مثلِ السَّوَاري سيُوفنا وما بينها والكَعْبِ غُوطٌ نَفَانِفُ)(٣)

(۱) المذهب الأول: لا يجب عود الجار في العطف على ضميره لورود ذلك في الفصيح وهو رأي الكوفيين ويونس والأخفش.

المذهب الثاني: يجب إعادة الجار، لأنّه الأكثر، وهو رأي البصريين. المذهب الثالث: يجب العود إن لم يؤكدً. وهو رأي الجرمي والزّيادي. انظر: «همع الهوامع» ٢٢١/٣ - ٢٢٢، «شرح الأشموني» ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «الكتاب» ٣٨٣/٢، «الإنصاف» ٤٦٤/٢، «خزانة الأدب» ١٢٣/٥ - ١٢٦، «شرح أبيات سيبويه» ١٢٦، «شرح الأشموني» ٣٩٤/٢، «الدرر» ٢٢٨/١، («شرح المفصل» ٢٠٠/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٢٠/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٦٦٢)، «شرح المفصل» ٢٨٤/١، «المقاصد النحوية» ١٦٣٤/١، «همع الهوامع» ٢٢١/٣، «المقرب» ٢٣٤/١، «شرح التسهيل» ٣٧٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) البيت لمسكين الدارمي في «ديوانه»، «معاني القرآن» للفراء ٢٥٣/١، ٢٥٣/١، «المقاصد النحوية» ١٦٤/٤، «شرح التسهيل» ٣٧٧/٣.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢/٥٦٤، «شرح الأشموني» ٢٩٥/٢، «شرح المفصل» ٧٩/٣.

قاله مسكين الدارمي. و(السواري) جمع سارية، وهي الأسطوانة. و(سيوفنا) مفعول (نعلق) على روايته بالنون، وبنائه للفاعل ونائب فاعله على روايته بالتاء، وبنائه للمفعول. (وما) مبتدأ والواو للحال. و(غوط) خبره جمع غائط، وهو المطمئن من الأرض الواسع (۱۱)، وكنّى به هنا عن طول القامة. (ونفانف)(۲) جمع نفنف وهو الهواء بين الشيئين. ويقال للهواء الشديد. والشاهد في (والكعب) حيث عطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار.

قوله: (وقول الآخر:

إذا أوقىدوا نسارًا لسحسرب عَــدُوّهــم فقد خابَ مَنْ يَصْلَى بها وسَعِيْرِهَا)(٣)

الباء في (بها) بمعنى (في) والشاهد في (سعيرها) وهو ظاهر.

قوله: (وقول الآخر

بنا أبدًا لا غيرنا يُذرَكُ الـمُنَى وتُكْشَفُ عَمَّاءُ الخطوبِ الفَوَادِح)(٤)

الشاهد في (لا غيرنا) حيث عطف على الضمير المجرور بغير إعادة المجار. و(الخطوب) جمع خطب وهو الأمر العظيم. وغماؤها ما يستر منها. و(الفوادح)<sup>(٥)</sup> بالفاء جمع فادحة من فدح الشيء إذا ثقل. ويروى: البوارح<sup>(١)</sup> بالباء والراء جمع بارحة من البرح، وهو الشدة والأذى.

<sup>(</sup>١) السان العرب، (غوط) ١٤٤/١٠.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (نفنف) ۲٤٦/١٤.

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «شرح عمدة الحافظ» (٦٦٣)، «المقاصد النحوية» ١٦٦/٤، «شرح التسهيل» ٣٧٧/٣.

 <sup>(3)</sup> البيت بلا نسبة في «شرح عمدة الحافظ» (٦٦٤)، «المقاصد النحوية» ١٦٦/٤، «شرح التسهيل» ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (فدح) ٢٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) السان العرب؛ (برح) ٣٦٢/١.

قوله (۱): (لاستلزامه الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي) هو راجع إلى قول غيره؛ لأن عن السبيل صلة المصدر. وقد عطف عليه ﴿وَكَفَرُ﴾ ولا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته، هذا مع أن الزمخشري جوز، بل أوجب عطف المسجد الحرام على سبيل الله قال: وسوغ ذلك كون، ﴿وَكُفْرٌ بِيهِ فِي معنى الصد عن المسجد الحرام، وما قاله مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ وَالْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾

قوله (۲): (ولا سوداء تمرة)، أي: ولا كل سوداء تمرة، لئلا يلزم العطف على معمول عاملين مختلفين.

قوله: (إلا صالح فطالح)، أي: إلا بصالح فبطالح.

قوله: (لمعاقبته له) ليس المراد بمعاقبته له أن كلا منهما يعقب الآخر، بل وقوع كل منهما موقع الآخر في الجملة كضاربة، وضارب.

قوله: (فلا يلزم أن يؤثر شبه التنوين)، أي: شبه الضمير المجرور بالتنوين.

٥٦١ ـ والفَاءُ قَذْ تُخذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ والْمَاوُ إِذْ لَا لَبْسَ وَهْ يَ اسْفَرَدَتْ ٥٦٢ ـ بعَطْفِ عَامِلٍ مُزَال قَذْ بقي مَعْمُ ولُهُ دَفْعًا لِوَهْمِ اتَّقِي ٥٦٢ ـ بعَطْفِ عَامِلٍ مُزَال قَذْ بقي مَعْمُ ولُهُ دَفْعًا لِوَهُمْ اتَّقِي وَاللَّهِ مَعْمُوفُ عَلَى ﴿ فَأَقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ قوله (٣): (التقدير: فامتثلتم)، أي: فهو معطوف على ﴿ فَأَقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم ۳۸۷/۱: قوله تعالى: ﴿وَصَدَّ عَن سَبِيلِاللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ الْمَرَارِ﴾، لأنّ جرّ (المسجد) بالعطف على (سبيل الله) ممتنع مثله باتفاق؛ لاستلزامه الفصل بين المصدر ومعموله الأجنبي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٣٨٧/١: وما ورد منه في السماع محمول على شذوذ إضمار الجار كما أضمر في مواضع أخر نحو: (ما كلُّ بيضاء شحمة، ولا سوداء ثمرة).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٣٨٨/١: وقد تحذف الفاء مع المعطوف بها إذا أمن اللبس وكذلك الواو فمن حذف الفاء مع معطوفها قوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقَنْلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيكُمْ ﴾، التقدير: فامتثلتم فتاب عليكم.

بناء على جواز عطف الخبر على الإنشاء، فالاستشهاد بذلك على هذا التقدير، لكنه ليس بلازم؛ لما قال السعد التفتازاني كغيره يجوز أن يكون معطوفاً عليه فلا شاهد فيه.

قوله: (ومثله قول النابغة الذبياني:

فما كان بين الخيرِ لو جاء سالمًا ﴿ أَبِـو حُـجُـرٍ إِلاَّ لَـيَـالٍ قَـلاَئِـلُ)(١)

رثى به النابغة النعمان بن الحارث الغساني. وأبو حجر بضم الحاء والجيم كنيته. والشاهد فيه ظاهر من كلام الشارح(٢).

قوله: (وقول امرئ القيس:

كأنَّ الحصى من خَلْفِها وأمامها إذا نَجَلَتْهُ رِجْلُها خَذْفُ أَعْسَرَا)(٦)

ضمير المؤنث للناقة. (ورجلها) فاعل (نجلته) أي: رمت به كما يرمي الأعسر لا يذهب خذفه، أي: رميه بالحصى مستقيماً، فالناقة ترمي به هكذا.

(وخذف) بالمعجمتين خبر (كأنَّ). والشاهد في (نجلته رجلها) أي: ويدها فحذف الواو مع المعطوف اكتفاءً كما في ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١](٤٠).

قوله (٥): (قلت: لأنه لا فائدة في تقييد الذين ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني في «شرح التصريح» ١٥٣/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٦٤٨)، «المقاصد النحوية» ١٦٧/٤، «شرح التسهيل» ٣٧٩/٣.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك؛ ٦٣/٣، «شرح الأشموني؛ ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٣٨٩/١: أي: فما كان بين الخير وبيني.

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (٦٤)، «شرح عمدة الحافظ» (٦٤٧)، «المقاصد النحوية» ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٤) أي: والبرد.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ٣٨٩/١: إشارة إلى نحو قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبُوّمُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ﴾،
 فإنَّ (الإيمانَ) منصوب بفعل محذوف معطوف على (تبوّؤوا) وتقديره والله أعلم:
 تبوّؤوا الدار وألفوا الإيمان...).

وانظر: «شرح الأشموني، ٣٩٩/٢.

بمصاحبة الإيمان)، أي: لأنه أمر معلوم على أنه يقتضي أنهم إنما تبوُّءوا الدار في حال صحبتهم الإيمان، وليس كذلك بل تبوؤوا الدار قبل أن يؤمنوا.

قوله: (بخلاف تقييدهم بِإِلْفِ الإيمان)، أي: فإن في تقييدهم به فائدة لكونه غير معلوم غالباً؛ ولأن الشخص قد يتصف بشيء ولا يألفه.

قوله: (ومثل الآية الكريمة قول الشاعر:

تسراه كَانَ اللهَ يَسجُدَعُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ أَنْ مُولاه ثَابَ لَهُ وَفُرُ)(١)

قاله الزبرقان بن بدر. (ويجدع) بالمهملة أي: يقطع. والشاهد في (وعينيه) أي: ويفقأ عينيه كما قدره الشارح. و(أن مولاه ثاب) بفتح الهمزة، أي: لأجل أن رجع بعد ذهابه، والمراد بالمولى الجار أو الصاحب. (وله وفر) جملة، وروي دثر، أي: مال كثير. والجملة حال بدون الواو، ذم بذلك شخصاً يحسد جاره أو صاحبه إذا رجع من سفره بمال كثير، فيصير من شدة حسده كأن عينيه فقتتا وأنفه جدع.

قوله: (وكذا قول الآخر:

إذا مــا الــغــانــيــاتُ بــرَزْنَ يــومــا ﴿ وزَجَّجُنَ الـحـواجبَ والـعُيـونـا)(٢)

تقدم بيانه في مبحث المفعول معه. والشاهد فيه ظاهر من كلام الشارح $^{(7)}$ .

قوله: (ومما ينبغي أن يعد من هذا القبيل قوله تعالى: ﴿التَكُنْ أَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ جَمَاعَةً، وتقدم فيه وَرُوْجُكَ الْجُنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] إلى آخره) تبع فيه أباه وعليه جماعة، وتقدم فيه

<sup>(</sup>۱) البيت للزبرقان بن بدر في «ديوانه» (٤٠)، «الدرر» ١٤/٢، «المقاصد النحوية» ١٧١/٤.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢/٥١٥، «الخصائص» ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) تقدّم بيانه في بحث المفعول معه.

<sup>(</sup>٣) زججُنَ الحواجبَ وكَحُلْنَ العيونا.

کلام أبي حيان<sup>(۱)</sup>.

٥٦٣ ـ وَحَذْفَ مَتبوع بَدَا هُنَا اسْتَبِح وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ علَى الفِعْلِ يَصِحْ
 ٥٦٤ ـ واغطِفْ علَى اسْم شِبْهِ فِعْل فِعْلا وَعَكْسًا استَعْمِل تَجِدْهُ سَهَالا

قوله: (يعني: أنه يستباح حذف المتبوع)، أي: إذا بدا معناه كما صرح به في النظم، كقولك لمن قال: ألم تضرب زيدًا؟ بلى وعمرًا، أي: بلى ضربته وعمرًا.

وظاهر كلامه كالنظم أن ذلك سائغ في جميع حروف العطف، وليس كذلك، بل إنما ورد في الواو والفاء وأو، وهو في (أو) قليل، ذكره المكودي<sup>(٢)</sup> وغيره، وهو قد يقتضي التساوي في الواو والفاء، لكنه في «التسهيل»<sup>(٣)</sup> صرح بتفاوتهما حيث قال: ويغني عن المعطوف عليه المعطوف بالواو كثيراً، وبالفاء قليلاً وندر ذلك مع (أو).

قوله: (وعطف عليه أهلًا وسهلًا)، أي: بناء على أن العامل في الجميع واحد، أي: صادفت كذا وكذا.

قوله (٤): (أي: لترحم ولتصنع) هو من عطف المفردات كما جوزه البيضاوي، وجوز معه أن يكون التقدير: وفعلت ذلك لتصنع. فهو من عطف الجمل، وعليه فلا يكون مما نحن فيه.

قوله: (المعنى: ﴿أَلَدُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ﴾، أي: رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم) كما صرح به صاحب «الكشاف»(٥).

<sup>(</sup>۱) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ۱٤٤/۲: قال الشيخ أبو حيان: وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص النحويين والمعربين من أن (زوجك) معطوف على الضمير المستكن في (اسكن) المؤكد برأنت).

<sup>(</sup>٢) فشرح المكودي، (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) دشرح التسهيل، ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) قال أبن الناظم ٣٩٠/١: قوله تعالى: ﴿وَلِلْصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾، أي: ولتُرْحم ولتُصْنَغ.

<sup>(</sup>٥) «الكشاف» ٢٩٣/٤.

قوله: (وقوله تعالى: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ, يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ الآية [هود: ٩٩] (١) يحتمل أيضًا أن يكون ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ﴾ معطوفًا على ﴿ فَأَنْبَعُوا أَنَى فِرْعَوْنَ ﴾ لأن الذي أوردهم النار هو اتباعهم إياه، وعليه فلا اختلاف في اللفظ. فإن قلت: الأمثلة التي ذكرها لاختلاف اللفظ ليست من عطف الفعل على الفعل بل من عطف جملة على جملة.

قلت: أجيب بأنه لما كان الغرض منها إنما هو عطف الفعل لاتحاد فاعل الفعلين صح كونها من عطف الفعل، هذا مع أن الأنسب التمثيل له بنحو: يعجبني أن تقوم وتخرج ولم تقم وتخرج.

قوله: (مثال ذلك قوله تعالى: ﴿يُغْرِجُ الْمَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مَنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مَبِينًا لَـ ﴿ فَالِقُ ٱلْمَيْتِ وَٱلنَّوَكُ ﴾ ؛ لأن فلقهما من جنس إخراج الحي من الميت؛ لأن النامي كالحيوان.

قوله: (وقول الراجز:

يا رُبَّ بينضاء من العَوَاهِجِ أُمُّ صَبِيٍّ قد حَبَا أو دَارِجِ) (٢) (يا) للتنبيه. (ورب) هنا للتكثير. (والعواهج) جمع عوهج (٣): وهو

<sup>(</sup>۱) ردَّ الصبان في قحاشيته ۱۷۷/۳ على كلام الشيخ زكريا الأنصاري بقوله: ويرد عليه وإن أقرَّه شيخنا والبعضُ أنَّ زمني المتعاطفين حيننذ مختلفان لمضي زمن الاتباع واستقبال زمن الإيراد. فلم يوجد شرط عطف الفعل على الفعل إلا أن يراد بالنار ما يشمل نار القبر. ومتباعدان جدًّا، فلا وجه حينئذ للفاء، فتدبَّر، ثم يحتمل أن يكون العطف في الآية من عطف الجملة على الجملة لا الفعل وكذا في كثير من الأمثلة، لكن لا يضرُّ الاحتمال إذا كان المقصود التمثيل لا الاستشهاد.

 <sup>(</sup>۲) الرجز لجندب بن عمرو في «خزانة الأدب» ۲۳۸/٤.
 وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۲۱/۳، «سرّ صناعة الإعراب» ۲٤۱/۲، «شرح الأشموني» ۲/۳۶، «شرح التصريح» ۲/۲۰/۱، «المقاصد النحوية» ۱۷۳/٤، «شرح التسهيل» ۳۸۳/۳.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (عوهج) ٤٨٧/٩.

طويل العنق من الظباء والنوق ونحوهما، وأراد به هنا: المرأة التامة الخلق. (وأم صبي) بالجر عطف بيان على (بيضاء) المجرور بالفتحة، ويجوز رفعه خبرًا لمبتدأ محذوف، ونصبه بمقدر كأعني. والشاهد في (دارج) حيث عطفه وهو اسم على فعل، وهو (حبا) أي: زحف (ودارج) من درج إذا قارب بين خطاه.

قوله: (وقول الآخر:

باتَ يُعَشِّيْها بِعَضْبِ بَاتِرِ يَقْصِدُ في أسوقهَا وجَائِرٍ)(١)

(يعيشها) من العشاء وهو الطعام المأكول وقت العشي، وصف الشاعر بذلك رجلاً بات يعاقب امرأته (بعضب باتر)، أي: بسيف قاطع (ويقصد) جملة وصفية من القصد، ضد الجور. (وأسوقها) جمع ساق. وفي نسخة: أسواقها وهو وهم. والشاهد في (جائر) حيث عطفه على (يقصد).

قوله: (الأنهما بمعنى: درج، ويجور) قد أول الاسم بالفعل، وليس بجيد بل الأَوْجَهُ العكس فيثول (حبا) بحاب. (ويقصد) بقاصد؛ الأن (حبا) حل محل الحال كما تقول: مررت برجل يكتب، بزيد يضرب. وأصل النعت والحال أن يكونا اسمين، كذا ذكره المرادي (٢) في (حبا) ومثله (يقصد) كما تقرر. وبذلك عُلم أن الأوجه تأويل ما يحل من المتعاطفين محل الآخر، فتارة يكون الأول نحو: ﴿إِنَّ المُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقِينِ وَأَوْرُهُوا اللَّهَ ﴾ إذ المصدقين صلة وحقها أن تكون جملة، فالمصدقين مؤول بالذين تصدقوا، وتارة يكون الثاني نحو: ﴿أَوَلَدَ بَرَوَا اسما، فيقبضن مؤول بالذين تصدقوا، حال وحقها أن تكون اسما، فيقبضن مؤول بقابضات.

<sup>(</sup>۱) الرجز بلا نسبة في «خزانة الأدب» ١٤٠/٥، «شرح الأشموني» ٤٠٣/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٢٤/٢، «المقاصد النحوية» ٤٧٤/٤، «شرح التسهيل» ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ﴿تُوضِيحِ المقاصدِ ١٥٠/٢.

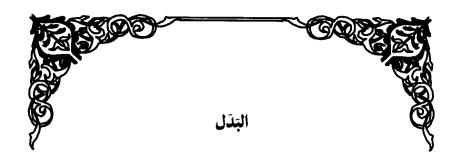

٥٦٥ ـ التّابعُ المقصُودُ بالحُكْمِ بلا وَاسِطَةٍ هـ و الْسُسَسَمَى بَدَلا \* \* \*

# البدل

هو اصطلاح البصريين (۱٬)، وأما الكوفيون، فقال الأخفش: يسمونه بالترجمة والتبيين. وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرار، وهو لغة (۲٪: العوض. ومنه: ﴿عَنَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِتْهَا﴾ [القلم: ٣٢].

واصطلاحًا: ما ذكره الناظم:

قوله: (وهو المقصود بالحكم)، أي: حكم المتبوع سلبا كان أو إيجابا فيدخل نحو: جاء زيد أخوك. وما جاء زيد أخوك.

قوله: (فأخرج بالمقصود بالحكم النعت والتوكيد وعطف البيان إلى آخره)، قال ابن (٢) هشام: وخرج به أيضًا عطف النسق الذي ليس بمقصود بالحكم، كجاء زيد لا عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، أو لكن عمرو؛

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الأشموني» ٣/٣، «همع الهوامع» ١٧٦/٣، «توضيح المقاصد» ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>Y) «لسان العرب» بدل ۳٤٣/۱.

<sup>(</sup>٣) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٤ ٣/٦٤.

والذي هو مقصود بالحكم هو وما قبله نحو: جاء زيد وعمرو، وما جاء زيد ولا عمرو إذ يصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود به. قال: وخرج بـ (بلا واسطة) المعطوف بـ (بل) بعد الإثبات كجاء زيد بل عمرو. قال: وإذا تأملت ذلك وما قاله الناظم وابنه ومن قلدهما علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل. انتهى. ومرادهم بـ (الواسطة) حرف العطف، وإلا فالبدل والمبدل منه قد يكون بينهما واسطة في البدل من المجرور نحو: فالبدل والمبدل منه قد يكون بينهما واسطة في البدل من المجرور نحو: في رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا الله الله [الاحزاب: ٢١].

و﴿ لَجَمَلُنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنَنِ لِلْمُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَــةِ ﴾ [الزخرف: ٣٣].

قوله: (فإنهما مقصودان)، الأولى: فإنهما المقصودان.

٥٦٦ - مُطَابِقًا أو بَعْضًا أوْ مَا يَسْتَمِلْ عَلَيْهِ يُلْفَى أو كَمَعْطُوف بِبَلْ ٥٦٧ - وذَا للاضرَابِ اعزُ إن قصدًا صَحِبْ وَدُون قَسْسِدٍ غَسَلَطٌ بِهِ سُلِبْ

قوله: (فبين أن البدل يجيء على أربعة أضرب)، زاد بعضهم (١) خامسًا. وهو بدل كل من بعض، نحو: نظرت القمر فلكه.

وأجيب: بأنًا لا نسلم صحة هذا التركيب، وبتقدير صحته لا نسلم أن الفلك كلَّ للقمر، إذ القمر ليس جزءًا منه بل مركوز فيه كالفص في الخاتم، فالفلك ظرف له وهو مظروف، والمظروف ليس جزء الظرف فيكون بدل اشتمال؛ لما بينها من الملابسة بغير البعضية والكلية. ومنهم من حمله على بدل الغلط.

قوله: (الأول: بدل كل من كل، وهو المطابق المبدل منه المساوي له في المعنى)، ذكر المطابقة وهي ما عبر بها الناظم أعم؛ لأنها صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى، بخلاف عبارة كل من كل فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء، وذلك غير مشروط للإجماع على صحة البدلية في أسماء الله تعالى كقوله:

<sup>(</sup>١) انظر «توضيح المقاصد» ١٥٤/٢، «شرح الأشموني» ٥/٣، «همع الهوامع» ١٧٨/٣.

إِنَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ﴿ ٱللَّهِ ﴿ [إبراهبم: ١، ٢]، فيمن قرأ بالجر(١) فقوله: (وهو... إلى آخره) تفسير مراد لما قبله.

قوله: (وكقول الراجز:

وذَكَرَتْ تَـقْتُدَ بَرْدُ مائِها وعَتَكُ البَوْلِ على أَنْسَائِهَا(٢)

قاله جبر بن عبدالرحمٰن. (وذكرت)، أي: الناقة. (وتقتد) اسم موضع لا ينصرف؛ للعلمية. ووزن الفعل.

والشاهد في (برد مائها) فإنه بدل اشتمال من (تقتد) وعتك البول: يبسه ولزقه، وواوه حالية، وهو كلام إضافي مبتدأ خبره (على إنسائها)، أي: أفخاذها، والأنساء جمع نسا<sup>(ه)</sup> على وزن عصا، وهو في الأصل عرق مستبطن الفخذ.

قوله: (والدال على ما يستلزم معنى في المتبوع) حقه أن يقول: والمستلزم معنى في المتبوع بقرينة كلامه قبل، وتعليله بعد.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، أي: منهم، وهو مثال لخلو بدل البعض عن الضمير.

قوله: (على أظهر الاحتمالين) الاحتمال الثاني أن يكون ﴿مَنِ اَسْتَطَاعَ﴾ فاعل المصدر وهو ﴿مَنِ اَسْتَطَاعَ﴾ بمعنى: ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع.

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٢) الرجز لجبر بن عبدالرحمٰن في «شرح أبيات سيبويه» ٢٨٥/١، «المقاصد النحوية» ١٨٣/٤.

وبلا نسبة في «الكتاب» ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) امعجم البلدان، ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) (السان العرب» (عتك) ٣٩/٩.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (نسا) ١٣١/١٤.

قوله: (وقوله تعالى: ﴿ تُلِلَ أَضَبُ ٱلْأُغْدُودِ ﴾ النَّارِ ﴾ [البروج: ٤، ٥]، أي: فيه. وهو مثال لخلو بدل الاشتمال عن الضمير. وقيل: الأصل ناره ثم نابت (ال) عن الضمير.

وذهب الفراء (١) ومن تبعه إلى أن النار بدل كل من كل، وعبر بالأخدود عن النار لما كان مشتملاً عليها. وقيل: الأولى أن يكون على حذف مضاف، أي: أخدود النار. وقيل: هو بدل إضراب.

قوله: (وقول الشاعر:

هل تُذنِيَنْكَ منْ أَجَارِعِ وَأَسِطِ أَوْبَاتُ يَعْمَلَةِ اليدَيْنِ حِضَارِ من خالد أهلِ السَّماحةِ والنَّدَى مَلكِ العراقِ إلى رِمَالِ وَبَارِ)(٢)

قالهما الطرماح مدح بهما خالد بن عبدالله القسري أمير العراق.

(تدنينك) أي: تقربنك. و(أجارع)<sup>(۱)</sup> جمع أجرع: وهو رملة مستوية لا تنبت شيئًا. و(واسط)<sup>(1)</sup> مدينة بناها الحجاج. (وأوبات) فاعل (تدنينك)، وهو جمع: أوبة<sup>(0)</sup>، وهي سرعة تقليب اليدين والرجلين في السير. (واليعملة)<sup>(1)</sup> الناقة النجيبة المطبوعة على العمل. (وحِضار)<sup>(۷)</sup> بكسر المهملة: الهجين من الإبل يطلق على الواحد وغيره، وهو بدل من (يعملة اليدين) أو عطف بيان. والشاهد في (من خالد) وهو ظاهر من

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ۱۰۵۳/۲. ذهب الفراء وتبعه ابن الطراوة: إلى أنَّ (النار) بدل كل من كل، عبَّر بالأخدود عن النار لمَّا كان مشتملًا عليها كقولهم: (عفيف الإزار) وقال ابن هشام: الأولى أن يكون على حذف مضاف، أي: أخدود النار، وقال ابن خروف: هو بدل إضراب.

<sup>(</sup>٢) البيتان للطرماح في (ديوانه) (٢٢٣، ٢٢٧)، (المقاصد النحوية) ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (جرع) ۲۵۳/۲.

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، أوب ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) السان العرب، عمل ٤٠١/٩.

٧) ولسان العرب، حضر ٢١٧/٣.

كلام الشارح. لكن قوله: (إنه بدل من (أجارع)). الأولى أن يقول: بدل من قوله: (من أجارع).

قوله: (والثاني بدل الغلط والنسيان<sup>(١)</sup> وهو ما لا يريد المتكلم ذكر متبوعه، بل يجري لسانه عليه من غير قصد) لم يفرق بينهما تبعاً لأبيه وكثير.

وفرق ابن هشام (٢) وغيره بينهما فقالوا في البدل المباين أنه ثلاثة أقسام؛ لأنه لابد أن يكون مقصودًا كما مر في الحد، ثم الأول إن لم يكن مقصودًا لكن سبق إليه اللسان فهو بدل (الغلط)، أي: بدل عن لفظ ذلك اللفظ غلط وإن كان مقصودًا، فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيان، أي: بدل شيء ذكر نسيانًا. فالغلط متعلق باللسان، والنسيان متعلق بالجنان، وإن كان قصد كل منهما صحيحًا فبدل الإضراب، ويسمى أيضًا بدل البداء كما قال الشارح.

قوله: (آي: ببدل الغلط الأولى) (أي: ببدل)<sup>(۱)</sup> الإضراب أو الغلط يستفاد إلى آخره (٤٠).

 <sup>(</sup>١) قال السيوطي في «همع الهوامع» ١٧٨/٣: وأنكرهما أي؛ بدل البداء والغلطِ قومٌ
 وقالوا في الأول: إنّه مما حذف فيه حرف العطف، وفي الثاني أنه لم يوجد.

قال المبرَّد على سعة حفظه: بدل الغلط لا يكون مثله في كلام الله، ولا في شعر، ولا في شعر، ولا في كلام مستقيم. وقال خطَّاب: لا يوجد في كلام العرب ولا نثرها ولا نظمها، وقد عُنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده وطالبت غيري به، فلم يعرفه. وادّعى أبو محمد بن السيد أنه وجد في قول ذي الرمة:

ل مياءً في شفتيها حُوَّة لَعَسَّ وفي اللَّثاث وفي أنيابها شَنَبُ قال: فلَعَسَّ بدل غلط؛ لأن الحوَّة السوادُ بعينه، واللَّعس سواد مُشْرب بجمرة.

ورُدٌ بأنه من باب التقديم والتأخير وتقديره: في شفيتها حوَّة، وفي اللثاث لَعَسٌ وفي أنيابها شَنَبُ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «أوضح المسالك» ٣٦/٣ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أن يقول بدل.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): قوله: الأولى إلى آخره هذا مبني على أن (به) في النظم عائد للقسمين معًا وهو بعيد مبني على طريقة ضعيفة؛ وهو أن بدل الإضراب يسلب الحكم عن الأول، والراجح أن الأول صار مسكوتاً عنه، والوجه أن الضمير عائد للغلط كما هو صريح عبارة غالب الشراح.

٥٦٨ - كَـنُرُرُهُ خـالـدًا وقـبُـلـهُ الــــَـدَا ٥٦٨ - ومِن ضَمير الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لا ٥٧٠ - أو الْقَـتَضِي بِعُضَا أو الشنمَالا

واغرِفهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلاً مُدَى تُنبُدِلْهُ إلاَ ما إحَاطَةَ جَلا كَإِنْكَ ابْسَهَاجِكَ اسْتَمَالا

قوله: (ويبدل المضمر من المظهر نحو: رأيت زيدًا إياه) مخالف لما قاله أبوه وغيره فقد قال في «تسهيله»(۱): (ولا يبدل مضمر من مضمر، ولا من ظاهر. وما أوهم ذلك جعل توكيدًا ما لم يفد إضرابًا)، أي: فإن أفاد إضرابًا جاز نحو: إياك، إياي قصد زيد، وقال ابن هشام(۲): ولا يبدل مضمر من ظاهر. ونحو: (رأيت زيدًا إياه) من وضع النحويين وليس بمسموع.

قوله: (قال الشاعر:

على حَالَةٍ لو أَنَّ في القومِ حاتِمًا على جُودِهِ لَضَنَّ بالماءِ حَاتِمُ (٣)

قاله الفرزدق، أي: لو ثبت أن في القوم حاتماً. والشاهد في (حاتم) وهو ظاهر من كلام الشارح.

قوله: (وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾.

وجوه: منها أن يكون (الذين) بدلاً من الواو)، أي: ومنها أن يكون فاعلاً لـ وَأَسَرُّوا ﴾ على لغة: أكلوني البراغيث. ومنها: أن يكون مبتدأ خبره وَأَسَرُّوا ﴾ .

قوله: (وكقول الشاعر:

 <sup>(</sup>۱) «شرح التسهيل» ۳۲۹/۳.

<sup>(</sup>Y) «أوضع المسالك» ١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في «ديوانه» (٢٩٧)، «المقاصد النحوية» ١٨٦/٤. وبلا نسبة في «شرح شذور الذهب» (٢٤٥)، «شرح المفصل» ٢٩/٣، «شرح التسهيل» مدينين

فِما بُرِحَت أقدامُنا في مقامِنا للللللهُ تُنَا حتى أُزيرُوا المَنَائِيا)(١)

قاله عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم بدر في قطع رجله، وفي مبارزته هو وحمزة وعلي رضي الله عنهم، وهم المرادون بقوله: (ثلاثتنا) والشاهد فيه؛ فإنه بدل من ضمير الحاضر، وقوله: (فما برحت)، أي: زالت. و(المنائيا) جمع منية، المشهور في جمعها منايا وأصله المناييا بياءين، قلبت الأولى همزة.

قوله:

(قال: أَوْعَدَني بِالسِّجْنِ والأَدَاهِمِ رِجْلي فَرِجْلِي شَنْنَةُ المَناسِمِ)(<sup>۲)</sup>

قاله العُديل<sup>(٣)</sup> بن الفرخ. و(الأداهم) جمع: أدهم، وهو: القيد. والشاهد في (رجلي) فإنه بدل بعض من الياء في (أوعدني)، و (شثنة)<sup>(3)</sup>، أي: غليظة. و(المناسم) جمع منسم<sup>(6)</sup> - بفتح الميم وكسر المهملة - خف البعير، استعير للإنسان.

 <sup>(</sup>١) البيت لعبيدة بن الحارث بن المطلب في «المقاصد النحوية» ١٨٨/٤، ولبعض الصحابة في «شرح عمدة الحافظ» (٥٨٨).

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٨/٣، «المقاصد النحوية» ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>۲) الرجز للعديل بن الفرخ في «خزانة الأدب» ١٨٨/، ١٨٩، ١٩٠، «الدرر» ٤٠٢/٢)، «المقاصد النحوية» ١٩٠/٤.

وبلا نسبة في «شرح أبيات سيبويه» ١٢٤/١، «شرح الأشموني» ٨/٣، «شرح التصريح» ٢٦٠/١، «شرح المفصل)، «شرح أبدن عقيل» ٢٣٠/٢، «شرح المفصل)» ٨/٧٠، «همع الهوامع» ١٨٠/٣، «توضيح المقاصد» ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) العُدَيْل بن الفُرْخ العجلي، من رهط أبي النجم. ١٠٠ه. شاعر فحل اشتهر في العصر المرواني، وهجا الحجاج بن يوسف، وهرب منه إلى بلاد الروم فأرسل الحجاج يطلبه من قيصر، فبعثه إليه، فأنشد العُدَيل الحجاج قصيدة يمدحه فيها، فعفا عنه وأطلقه، كان يلقب بالعبّاب.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٤٢٠، «الأعلام» ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، شئن ٧٠٣٠.

<sup>(</sup>o) «لسان العرب» نسم ١٢٩/١٤.

قوله: (فكقول الشاعر:

ذريني إنَّ أَمْرَكِ لِن يُطَاعِا وما أَلْفَيْتِني حِلْمي مُضَاعًا)(١)

قاله عدي بن زيد. أي: اتركيني، والخطاب للمرأة. (وما ألفيتني) أي: وجدتني. وفي رواية: ولا. والشاهد في (حلمي) كما قرره الشارح. و(مضاعا) مفعول ثان لـ(ألفيتني).

قوله: (وكقول الآخر:

بلغنا السَّماء مجْدُنا وسَنَاؤُنا ﴿ وَإِنَّا لِنرجو فَوقَ ذَلِكَ مِظْهِرا)(٢)

قاله النابعة الجعدي الصحابي بحضرة النبي ﷺ. والشاهد في (مجدنا) بالرفع؛ فإنه بدل اشتمال من الضمير في (بلغنا). و(مظهرًا) مصدر ميمي، وهو مفعول (نرجو) وهذا البيت وما قبله شاهدان لبدل الاشتمال من ضمير المخاطب: إنك ابتهاجك. اشتمال.

قوله<sup>(۳)</sup>: (واحتج له بقول الشاعر:

وشوهاء تعدو بي إلى صَارِخ الوَغَى بمستليْم مثلِ البعيرِ المُرَحَلِ)(٤)

<sup>(</sup>۱) البيت لعدي بن زيد في «ديوانه» (۳۵)، «خزانة الأدب» ۱۹۱/۰، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، در الدره» ۲۰۱، «الدرر» ۲۰۱٪، «شرح أبيات سيبويه» ۱۲۳/۱، «شرح عمدة الحافظ» (۵۸۷). ولرجل من بَجيلة أو خثعم في «الكتاب» ۱۵۶۱.

ولعدي أو لرجل من بجيلة أو خثعم في «المقاصد النحوية» ١٩٢/٤.

وبلا نسبة في «شرح شذور الذهب» (٤٤٣)، «شرح ابن عقيل» ٢٢٩/٢، «شرح المفصل» ٢٥٨،٢٥/٢، «همع الهوامع» ١٨٠/٣.

 <sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الجعدي في «ديوانه» (٦٨)، «خزانة الأدب» ١٦٩/٣، ١٦٩/٧، «شرح التصريح» ١٦١/٢، «المقاصد النحوية» ١٩٣/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك؛ ٦٨/٣، «شرح الأشموني؛ ٩/٣.

٣) قال ابن الناظم ٣٩٨/١: وأجاز الأخفش الإبدال من ضمير الحاضر مطلقًا، واحتج له.

<sup>(</sup>٤) البيت لذي الرمّة في ديوانه، اشرح عمدة الحافظ، (٥٨٩).

(شوهاء)، أي: قبيحة في الخلقة؛ لكنها صفة محمودة في الفرس، وهو طول في رأسها، أي: ورب فرس شوهاء. ولا يقال للذكر: أشوه. (تعدو)، أي: تجري. و(الوغي): الحرب. و(بمستلئم)، أي: لابس اللأمة، وهي الدرع. والشاهد فيه؛ فإنه بدل من (بي) احتج به الأخفش، والكوفية على جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر مطلقاً. فعليه يجوز: قمت زيد. ورده الشارح<sup>(۱)</sup> وغيره بأنه لا دليل فيه؛ لجواز أن يكون من باب التجريد، وهو أن يُنتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها، فتكون الياء نفس المسلئم، ولكن جرد من نفسه ذاتًا وصفها بذلك. وروي بدل (البعير): الفنيق<sup>(۲)</sup> وهو: الفحل الكريم، و(المرحل) بالراء والحاء المهملة مِن: رحلت البعير. إذا أرسلته، ويروى: المدجل<sup>(۳)</sup>. بالدال والجيم، من دجلت البعير: إذا طليته بالقطران.

## قوله: (وأنشد للأخطل:

بِنَزْوَةِ لَصُّ بعدما مَرُّ مُصُعَبٌ ﴿ بأشعثَ لَا يُفْلَى وَلَا هُو يَقْمَلُ)( ٤٠)

(نزوة لص): موضع، والباء فيه تتعلق بـ(مر)، و(ما) مصدرية، أي: بعد مرور مصعب (بنزوة لصً). والشاهد في (بأشعث) فإن فيه تجريدًا لأنه نفس مصعب، و(يُفْلَى)<sup>(٥)</sup> ببنائه للمفعول، من فلي الشعر، وهو أخذ القمل منه، من فَلَى يَفْلي، من باب: ضرب يضرب، و(يُقمل) ببنائه للمفعول أيضًا، من الإقمال، والهمزة للسلب، أي: ولا يزال قمله.

### قوله: (ومثله بيت الأعشى:

<sup>(</sup>١) انظر «شرح ابن الناظم» ٣٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) ﴿لَسَانَ الْعَرَبِ﴾ (فنق) ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (دجل) ۲۹۳/٤.

<sup>(</sup>٤) البيت للأخطل في «ديوانه» (٢٧١)، «المقاصد النحوية» ١٩٧/٤. وبلا نسبة في «الخصائص» ٢/٧٥/.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (فلي) ۲۲۹/۱۰.

صدره:

### لاتَ هَـئَا ذكرَى جُـبَيْرةَ

و(لات) بمعنى ليس. و(ذكرى) مبتدأ و(هنا) خبره. و(جبيرة) هي بنت عمرو من بني جرم. و(الطائف) الذي يطوف بالليل، وأراد به هنا الخيال الذي رآه في النوم، فكأنه رآها وهي غضبي فارتاع لذلك. والأهوال: جمع هول وهو الخوف. والشاهد في (طائف الأهوال) فإن فيه تجريدًا؛ لأنه نفس جبير ة.

قوله: (يعنى: أن المبدل من اسم الاستفهام لا بد من اقترانه بالهمزة)، نظيره البدل من اسم الشرط، لابد من اقترانه بأن، نحو: متى تقم إن ليلاً وإن نهارًا قمت.

قوله: (أم ترحًا) النزح: الحزن.

٥٧٢ - وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنَ الفِعْلِ كَمَن يَصِلْ إَلَيْنَا يَسْتَمِنْ بنا يُعَنْ

٥٧١ - وبَدَلُ الْمُضَمَّن الْهَمْزَ يَلِي ﴿ هَمَزًا كَمَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلِي

قوله: (يبدُّل الفعل من الفعل) قال الرضي(١): بشرط أن يكون الثاني راجح البيان كـ ﴿ يَلْقَ أَنَامًا ﴾ مع ﴿ يُفَنَّعَفْ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ ﴾ فإن ساواه كان تأكيدًا لا بدلاً.

قوله: (وقول الراجز:

تُؤخَذَ كُرْهَا أُو تَجِيْءَ طَائِعًا)(٢) إِنَّ عِلِيَّ اللِّهَ أَن تُسبَايِعَا

<sup>(</sup>۱) «الكانية» ۲۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في «الكتاب» ١٥٦/١، «خزانة الأدب» ٢٠٣/٥، ٢٠٤، «شرح أبيات سيبويه، ٢/١١)، «شرح الأشموني، ٤٤٠/٢، «شرح التصريح» ١٦١/١، «شرح ابن عقيل؛ ٢٣٢/٢، «شرح عمدة الحافظ؛ (٥٩١) ٢٠٠/١، «المقاصد النحوية؛ ١٩٩/٤.

قاله في شخص تقاعد عن مبايعة الملك. و(إن تبايعا) اسم إن، وخبرها (عليً) ولفظ (الله) منصوب بنزع الخافض، وهو واو القسم. والشاهد في (تؤخذ) حيث نصب؛ لأنه بدل من (تبايعا).

قوله (۱): (وكثيرًا ما تبدل الجملة من الجملة)، قد تبدل الجملة (۲) من المفرد أيضًا، كقوله:

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أُخْرَى كيف يلتقيان (٣)

أبدل (كيف يلتقيان) من (حاجة) و(أخرى)، أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما، قاله ابن هشام (٤٠).



<sup>(</sup>١) استشهد ابن الناظم عليه بقوله:

السهد بن المعلم عليه بنود . أقدول له الحمل لا تنقيم عندنا وإلاً فكن في السرّ والجهر مسلمًا)

<sup>(</sup>۲) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ۱۹۱/: أجاز ابن جني والزمخشري والمصنف أن تبدل الجملة من المفرد. وجعل المصنف من ذلك: عرفت زيدًا أو مَنْ هو. وجعل الزمخشري قوله تعالى: ﴿ مَلْ هَنَذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مِثْلُكُمُ مِّ أَفْتَاْتُوكَ السِّحْرَ وَأَنتُر مَنْ مُعْرُكِ ﴾، بدلاً من النجوى، وجعل ابن جني (كيف يلتقيان) بدلاً من (حاجة) و(أخرى) في قوله:

إلى الله أشكر بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان) (٣) البيت للفرزدق في «خزانة الأدب» ٢٠٨/٥ «شرح التصريح» ٢٠٢/٠ «المقاصد

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في «خزانة الأدب» (٢٠٨/، «شرح التصريح» ٦٢/٢، «المة النحوية» ٢٠١/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٦٩/٣، «همع الهوامع» ١٨٣/٣.

 <sup>(</sup>٤) «أوضح المسالك» ٣/٦٩.

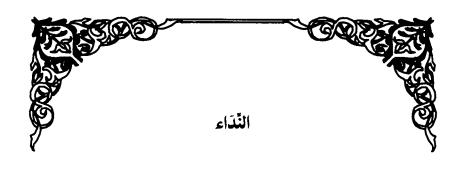

وأي وآكَــذَا أيَــا ثُــمَ هَــيَــا أَوْ يَا وَخَيْرُ وَا لَدَى اللَّبْسِ اجْتُنِبْ

٥٧٣ ـ وَلِلْمُنَادَى النَّاءِ أَو كَالنَّاء يَا
 ٥٧٤ ـ والْهَمْزُ للذَّانِي ووا لِمَنْ نُدِبْ

\* \* \*

### النداء

هو<sup>(۱)</sup> بكسر النون وضمها، وبالمد والقصر، لغة: الدعاء، واصطلاحاً: دعاء بحروف مخصوصة، وهي ثمانية: الهمزة، وأي مقصورتين وممدودتين، ويا وأيا وهيا ووا، وسيأتي بيان ما عدا أي بالمد في كلام الناظم، وبيان الجميع في كلام الشارح.

قوله في النظم: (والمشار له) حقه: والمشار به.

٥٧٥ - وخَيْرُ مَندُوبَ ومُضْمَرِ ومَا جَا مُسْتَغَاثًا قَذْ يعرَى فَاخلَمَا ٥٧٥ - وذَاك في اسم الجنس والْمُشَار لَهْ قَلَ ومَنْ يَمْنَعُهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ

قوله: (وأما المضمر فلا يحذف منه حرف النداء)، المضمر (٢) إن كان

 <sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الأشموني» ۱۵/۳، «توضيح المقاصد» ۱۹۲/۲.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ١٦٣/٢: (فُهِمَ من كلامه جواز نداء المضمر، وفيه تفصيل: فإن كان لمتكلم أو غائب لم يجز. لا يقال: (يا أنا) ولا (يا هو)، وإن كان لمخاطب ففيه خلاف. قال في «الارتشاف»: والصحيح المنع.

لمتكلم أو غائب، لم يجز نداؤه، أو لمخاطب جاز، على كلام فيه.

قوله: (لأن الدال عليها)، أي: على الدلالة، وفي نسخة: عليه، أي: على النداء، وهي أحسن.

قوله(۱): (وأطرق كرى)، يقال: أطرق الرجل ـ أي: أرخى عينيه ـ والكرى: النعاس. قاله الجوهري<sup>(۲)</sup>.

قال: وفي المثل<sup>(٣)</sup>: أطرق كرّا أطرق كرّا، إنَّ النعام في القرى<sup>(٤)</sup>. يضرب للمعجب بنفسه.

وقوله (سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَـُؤُلَآ ﴾ [البقرة: ٨٥] هو شاهد على حذف (٥٠) حرف النداء، وهو أحد ثلاثة أوجه (٢٠)، ثانيها: أن (هؤلاء) منصوب بأعنى، ثالثها: أنه (٧٠) بمعنى الذين، خبر ﴿ أَنتُم ﴾ وما بعده صلة.

قوله: «وقول الشيخ: ومن يمنعه فانصر عاذله، يوهم اختيار مذهب الكوفيين» هذا إذا لم يحمل المنع على عدم قبول ما جاء من ذلك. قال المرادي ( ): (قلت: قد صرح بموافقتهم في اسم الجنس في «شرح

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم ٤٠٢/١: (وأما اسم الجنس واسم الإشارة فلا يحذف منهما حرف النداء إلا فيما ندر من نحو قولهم، أطرق كرا...

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (کری) ۲/۸۸۸.

<sup>(</sup>٣) المثل من «شواهد الكتاب» ٢٣١/٢، «أوضع المسالك» ٣٠/٢، «شرح التصريح» ١٦٥/٢، «شرح المفصل» ١٦٢/٢، وهو من الأمثال في «مجمع الأمثال».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب) ما نصه: قوله: (أطرق كرى...) إلخ، قال في «شرح التوضيح»: هذا مثل يضرب لمن تكبر، وقد تواضع من هو أشرف منه، أي: طأطئ يا كروان رأسك، واخفض عنقك في الصيد، فإن أكبر منك وأطول عنقًا . وهي النعامة . قد صيدت وحملت في اليد إلى القرى. انتهى.

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ج).

 <sup>(</sup>٦) انظر الأوجه الثلاثة في: «شرح التصريح» ٢٥/٢، «حاشية الصبّان» ٢٠٢/٣، «حاشية الخضرى» ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٨) «توضيح المقاصد» ١٦٥/٢.

الكافية (١) فقال: وقولهم في هذا أصح). ثم نبه - أعني: المرادي (٢) على أن الحاصل أن حرف النداء يجوز حذفه من العلم، نحو: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَذَا ﴾ [يوسف: ٢٩]، ومن مضاف نحو: ﴿ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾ [الأعراف: ١٥١].

ومن الموصول نحو: (مَنْ لا يزالُ محسنًا أَحْسِنْ إليَّ، ومن أي، نحو: ﴿أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٣١]، ومن المطول نحو: «خيرًا من زيد أقبل»: واختلف في جواز حذفه من اسم الجنس المبني؛ للنداء واسم الإشارة والنكرة غير المقصودة، ويمتنع فيما عدا ذلك..

٧٧٥ - وَابْنِ الْمُعَرَّفَ الْمُنَادى الْمُفْرَدَا
 ٥٧٨ - وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بَنَوَا قَبْلَ النِّدَا
 ٥٧٩ - وَالْمُفْرَدَ الْمَنْكُورَ والْمُضَافَا

أيا راكبا إما عَرَضْتَ فَبَلُّغَنْ

على الَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهِدَا وَلْيُجُرَ مُجْرَى ذِي بِنَاء جُدُّدَا وشِبْهَهُ الْصِبْ عَادِمًا خِلافًا

قوله: (وقوله:

على نفسه.

نداماي مِنْ نجران أن لا تلاقيا)(٣)

قاله عبد يعوث بن وقاص الحارثي، بعد ما أسر يوم الكُلاب نائحاً به

والشاهد في: (أيا راكبًا، حيث نصب راكبًا؛ لأنه منادى مفرد نكرة لم يقصد بها معين، وأصل (إما) إن ما، فأدغمت النون في الميم.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك في فشرح الكافية، ١٢٩١/٣ : (والبصريون يرون هذا شاذًا لا يقاس عليه. والكوفيون يقيسون عليه، وقولهم في هذا أصحُ).

<sup>(</sup>۲) (توضيح المقاصد) ۱۹۷/۲.

٣) البيت لعبد يغوث بن وقاص في «الكتاب» ٢٠٠/٢، «خزانة الأدب» ١٩٤/٢، ١٩٥، ١٩٥، البيت لعبد يغوث بن وقاص في «الكتاب» (١٩٠٨، «المقاصد النحوية» ١٩٨١، «أسرح التصريح» ١٩٠٨، «أسرح المقاصد النحوية» (١٣٧)، وبلا نسبة في «خزانة الأدب» (١٣٧)، «ارضف المباني» (١٣٧)، «شرح الأشموني» ٢٢/٣، «شرح ابن عقيل» ٢٧/٣، «أوضح المسالك» ٢٧/٧.

 $e(a_1, e^{(1)})$ , أي: أتيت العروض، وهي مكة والمدينة وما حولهما. (نداماي) جمع ندمان بمعنى النديم، وهو شريك الرجل الذي ينادمه، (ومن نجران)، أي: من أهلها، و(E(X)) لنفي الجنس، و(E(X)) اسمه وخبره محذوف \_ أي: لنا \_ والجملة في محل المفعول الثاني لـ(بلغن).

قوله: (والشبيه بالمضاف)<sup>(۲)</sup>، هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ويسمى أيضًا بالمطول<sup>(۳)</sup> والممطول.

قوله: (ويا ثلاثة وثلاثين)، أي: فيمن سميته بذلك، ويمتنع إدخال يا على ثلاثين، خلافًا لبعضهم، وإن ناديت جماعة هذه عدتها: فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضًا، أو معينة ضممت الأول وعرفت الثاني بـ(أل) ونصبته أو رفعته، إلا إن أعدت معه يا، فيجب ضمه وتجريده من (أل) قاله (أل) ابن هشام.

٥٨٠ ـ ونَخو زَيْدِ ضُمَّ وافتَحَنَّ مِن نَخو أَزَيْدُ بْنَ سَمِيدِ لا تَهِنْ
 ٥٨١ ـ والضَّمُ إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا أَوْ يَلِ الابْنَ عَلَمَ قَدْ حُتِمَا

قوله: (يجوز في المنادى العلم... إلى آخره)، تضمن كلامه فيما ذكر أربعة شروط، وشرط أبوه في «تسهيله» شرطاً خامسًا، وهو أن يكون المنادى مما يضم لفظًا، ليخرج نحو: ﴿يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمٌ﴾ فيبقين الضم؛ إذ لا فائدة في تقدير الفتح، لكن الفراء (٦) أجاز فيه الفتح أيضًا، مع أن هذا الشرط قد يؤخذ من كلام الناظم.

<sup>(</sup>١) السان العرب، (عرض) ١٤٢/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر التعريف في: ﴿أُوضِعِ المسالكِ ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٣) قال المرادي في التوضيح المقاصد؛ ١٧٠/٢: (المطول والممطول) وهو ما طوّل بعمل أو عطف نحو: يا عظيمًا فضله.

<sup>(</sup>٤) «أوضح المسالك» ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) اشرح التسهيل؛ ٣٩١/٣.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٣٩٤/٣: (أجاز الفراء في عيسى من قوله تعالى:
 ﴿يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَحٍ﴾ تقدير الضمة والفتحة).

قوله: (والفتح على الإتباع)، أي: كفتحة ابن، ولا يعتد بفصل الساكن.

قوله<sup>(۱)</sup>: (وهو عند المبرد أولى من الفتح)، قال المرادي<sup>(۲)</sup> ـ بعد نقله هذا: (وقال ابن كيسان: الفتح أكثر في كلام العرب).

قوله في النظم: (تَهِنُ) هو مضارع وهن بمعنى ضعف أو مضارع أهان)، أي: لا تهن غيرك.

قوله: (فإنه أنشد عليه قول الراجز:

يا حكم بن المنذر بن الجارود شرادِق المجد عليك ممدود)(١٣)

الشاهد فيه ظاهر، والسرادق بضم السين، واحد السرادقات التي تمتد فوق صحن الدار، وكل بيت من كرسف فهو سرادق، قاله الجوهري<sup>(٤)</sup>. والمجد: العز والشرف.

### تنبيهات:

أحدها: أجاز الكوفيون<sup>(ه)</sup> فتح الموصوف بغير (ابن)، إذا كان الوصف

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم ٤٠٤/١: (يجوز في المنادي العلم الموصول بابن متصل مضاف إلى علم، الضمُ على الأصل والفتح على الإتباع، والتخفيف فيما كثر دوره في الاستعمال، كقولك: يا زيدُ بنَ سعيد، ويجوز يا زيدُ بنَ سعيد...).

 <sup>(</sup>۲) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ۱۷۲/۲: (ذهب المبرد إلى أن الضم أجود، وقال ابن كيسان: الفتح أكثر في كلام العرب، والفتح اختيار البصريين). وانظر: «همع الهوامع» ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في الملحق ديوانه؛ (١٧٢)، وللكذاب الجرمازي في الشرح أبيات سيبويه؛ (٤٧٢/١، (الكتاب؛ ٢٠٣/٢).

ولرؤبة أو للكذاب في «شرح التصريح» ١٦٩/٢، «المقاصد النحوية» ٢١٠/٤، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٧٩/٣، «رصف المباني» (٣٥٦)، «شرح الأشموني» ٣٤/٠.

<sup>(</sup>٤) ﴿الصحاح؛ (سرد) ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر (همع الهوامع) ٢/١٥٥.

مفردًا نحو: يا زيد الكريم. وأنشدوا<sup>(١)</sup>:

..... يا عمر الجوادا

أو خُرِّجُ (٢) على أن أصله: يا عمرا بالألف عند من يجيز إلحاقها في غير الندبة والاستغاثة والتعجب، أو أن أصله يا عمرًا بالتنوين؛ للضرورة، ثم حذف؛ لالتقاء الساكنين.

ثانيها: حكى الأخفش عن بعض العرب: يا زيد بن عمرو. بضم النون اتباعًا لضمة الدال.

**ثالثها:** قال ابن هشام<sup>(۳)</sup>: والوصف بابنة كالوصف بابن، ولا أثر للوصف ببنت.

#### مِمًا لَهُ اسْتِحْقَاقُ ضَمَّ بُيْنَا ٥٨٢ ـ واضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضْطِرَارًا نُوْنَا

قوله: (والنصب في غير العلم أولى) المراد بغير العلم النكرة المعينة كما يعلم من آخر كلامه.

قوله: (ومن شواهد الضم إنشاد سيبويه:

وليس عليكَ يا مطرُ السلامُ)(١) سلامُ الله يا مطرّ عليها

فسمنا كسعبُ بن مُسامَعة وابن أَزْوَى بِاجْدُودَ مَسْنِكُ بِنَا عُسَمَرُ الْسَجَدُواذَا البيت لجرير في اديوانه، اخزانة الأدب، ٤٤٢/٤، الدرر، ٣٤/٣، اشرح التصريح، ١٦٩/٢، «المقاصد النحوية» ١٦٩/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٨٠/٣، «شرح الأشموني» ٢٥/٣، «همع الهوامع» .0 2/4

- (۲) انظر: «توضيح المقاصد» ۱۷۳/۱.
- (٣) قال ابن هشام في الوضح المسالك، ١٨١/٣ (والوصف بابنة كالوصف بابن نحو: (يا هند ابنة عمرو) ولا أثر للوصف ببنت، فنحو: ﴿يَا هَنْدُ بِنْتَ عَمْرُوا وَاجْبُ الضَّمَّ.
- (٤) البيت للأحوص في «ديوانه» (١٨٩)، «الكتاب» ٢٠٢/٢، «خزانة الأدب» ٢٥٠/٢ \_ ١٥٠، ٦٧١/١، (الدرر) ٢٧٦/١، (شرح أبيات سيبويه) ٢٥/٢، (شرح التصريح) ١٧١/٢.

قاله الأحوص، واسمه عبدالله بن محمد بن عاصم، والأحوص<sup>(۱)</sup>: الذي في مؤخر عينيه ضيق، وصف به حال مطر، وهو رجل كان ذميمًا من أقبح الناس، وحال امرأته سلمى، وكانت من أجمل النساء وأحسنهن، وكانت تريد فراقه، وهو لا يرضى بذلك، وكان الأحوص يهواها، و(سلام الله) مبتدأ خبره (عليها)، أي: امرأة مطر والشاهد في: (يا مطر) الأول.

قوله: (وقول كثير ـ أي: كثير عزة ـ:

لَيْتَ التَّحيةَ كانت لي فَأَشْكُرَهَا مكان يا جَمَلٌ حُيِّيْتَ يا رجل)(٢) قبله:

حَيِّتْكَ عزةُ بعدَ الهجر وانصرفَتْ فَحَيِّ وَيْحَكَ مَنْ حيَّاك يا جَمَلُ

و(فأشكرَها) بالنصب جواب التمني \_ أي: فإن أشكرها \_ و(مكان) منصوب على الظرف. والشاهد في (يا جمل) حيث نونه مضمومًا، ويروى بالنصب.

قوله: (ومن شواهد النصب قول الشاعر:

ضربت صدرها إلى وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي)(٣)

<sup>=</sup> وبلا نسبة في «الأزهية» (١٦٤)، «الإنصاف» ٣١١/١، «أوضح المسالك» ٣٨٢/٠، «الجنى الداني» (١٤٩)، «شرح الأشموني» ٣٧/٠، «همع الهوامع» ٢٠/٢.

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (حوص) ٣٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عزة في «ديوانه» (٤٥٣)، «الدرر» ٢٧٧/١، «المقاصد النحوية» ٢١٤/٤، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٧٠/٠، «همم الهوامم» ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) البيت للمهلهل بن ربيعة كما في «ديوانه» (٥٩)، «خزانة الأدب» ١٦٥/٢، «المقاصد النحوية» ٢١١/٤، وبلا نسبة في «رصف المباني» (١٧٧)، «سر صناعة الإعراب» (٨٠٠/٢، «شرح التصريح» ٣٧٠/٢، «المنصف» ٢١٨/١، «همع الهوامع» ٤٠/٢.

قاله مهلهل<sup>(۱)</sup> ـ أي: ضربت صدرها متعجبة من نجاتي مع ما لقيت من الحروب والأسر والخروج عن الأهل، والشاهد في (يا عديا) فإنه نونه؛ للضرورة، ونصبه؛ تشبيهًا بالمضاف لطوله بالتنوين. وأصل<sup>(۱)</sup> أواقي وواقي جمع واقية من الوقاية وهي الحفظ.

قوله: (وقول الآخر:

أعبدًا حل في شعبي غريبا الوما لا أبا لك واغترابا)

تقدم بيانه في المفعول المطلق. والشاهد في: (أعبدًا) فإنه نونه، وهو منادى مفرد معرفة؛ للضرورة ثم نصبه.

قوله في النظم: (مما له استحقاق ضَمَّ بُيِّنا) (ما) موصولة و(استحقاق ضم) مبتدأ و(بينا) خبره، والجملة صلة (ما)، وله متعلق بـ(بينا).

# ٥٨٣ ـ وباضطرار خُصَّ جَمْعُ يَا وأنْ ﴿ إِلَّا مِسْعَ اللَّهِ وَمَـحْـكِـيُّ الْـجُــمَــلْ

قوله: (وعلى وصلها نحو: يا الله)، ظاهره تعين إبقاء ألف يا، وليس مرادًا بل يجوز حذفها أيضًا، وبه صرح ابن هشام (٣).

قوله: (وأما غير ذلك، فلا يجمع فيه بين حرف النداء والألف واللام

<sup>(</sup>۱) المهلهل: عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة، من بني جشم، من تغلب أبو ليلى، المهلهل (۱۰ق هـ). شاعر من فرسان العرب في الجاهلية، وهو خال امرئ القيس الشاعر، كان لاهيًا في صباه فسمّاه أخوه كليب، ولما قتل جسّاس أخاه كليبًا، مضى يثأر لأخيه فكانت حرب البسوس بين بكر وتغلب.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» ٣٠٣، «الأعلام» ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المنصف» ۲۱۸/۱.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٩٤/٣: (تقول: «يا ألله» بإثبات الألفين و«يالله» بحذفهما. و«يالله» بحذف الثانية فقط).

إلا في ضرورة الشعر)، قضيته: أن الموصول المبدوء بـ(أل) إذا سمي به نحو: الذي قام، والتي قامت كذلك، وهو ما نص عليه سيبويه (١٦)، لكن المبرد ألحقه بالجملة المحكية، وصوبه الناظم.

قوله: كقوله:

فيا الغلامان اللذان فرًا إياكما أن تكسبانا شرًا)(٢)

الشاهد في: (فيا الغلامان) و (إياكما)، تحذير و(أن) أي: من أن، ويروى: إياكما أن تكتماني سرًا.

قوله: (واغتفر الجمع في يا الله... إلى آخره)، لم يبين وجه الاغتفار في الجملة المحكية، ويوجه أخذًا مما قاله بأن اللام فيها صارت لازمة، ففي قوله: (فلا يقاس عليه سواه) تسمح.

قوله: (قالوا: لأنا لم نر موضعًا يدخله التنوين ولا يدخله الألف واللام) إن أرادوا بذلك في غير النداء فممنوع؛ لدخول التنوين في نحو: زيد، وسيبويه منكرًا، مع عدم دخول الألف واللام فيه أو في النداء المعين، فكذلك؛ لعدم دخول التنوين في السعة عليه، أو لغير معين فكذلك، أو فيه تكلف، ولذلك تبرأ منه الشارح بقوله: قالوا.

# ٥٨٤ ـ والأنحقَرُ اللَّهُمَّ بالتَّعْوِيْضِ وشدَّ يَسَا السَّلَّهُمَّ فِي قَسرِيْسَضِ

قوله: (كقول الراجز:

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٨/٢: (قال أبو حيان: والذي نصّ عليه سيبويه المنع). وانظر: «شرح التسهيل» ٣٩٨/٣، «شرح الأشموني» ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في «الإنصاف» ٢٦٦/١، «خزانة الأدب» ٢٩٤/٢، «الدرر» ٢٩٨٤/١، «الدرر» ٢٩٨٤/١، «شرح ابن عقيل» ٢١٥/٤، «شرح المفصل» ٩/٢، «المقاصد النحوية» ٢١٥/٤، «شرح التسهيل» ٣٩٨/٢، «همم الهوامع» ٢٦/٤.

إنسي إذا ما حدث ألَمَّا اقول يا اللهمّ يا اللهمّا)(١)

قاله أبو خراش الهذلي و(ما) زائدة \_ أي: إني إذا ألم حدث، أي: نزل وهو ما يحدث من مكاره الدنيا أقول، فرأقول) خبر إن. والشاهد في: (يا اللّهم) القريض \_ في كلام الناظم \_ الشعر.

تنبيه:

نقل المرادي(٢٠) في استعمال اللهم ثلاثة أنحاء:

أحدها: أن يراد به النداء المحض، نحو: اللهم أثبنا.

الثاني: أن يذكره المجيب تمكينًا للجواب في نفس السامع، يقول لك القائل: أزيد قام؟ فتقول أنت: اللهم نعم، أو اللهم لا.

الثالث: أن يستعمل دليلاً على الندرة وقلة وقوع المذكور نحو: أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني، ألا ترى أن وقوع الزيارة، مقرونًا بعدم الدعاء، قليل.



<sup>(</sup>۱) الرجز لأبي خراش في «الدرر» ۳۹۲/۱»، «شرح أشعار الهذليين» ۱۳٤٦/۳، «المقاصد النحوية» ۲۱٦/٤.

ولأمية بن أبي الصلت في «خزانة الأدب» ٢٩٥/٢، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٨٤/٣، «شرح الأشموني» ٣٠/٣، «شرح ابن عقيل» ٢٤٢/٢، «همع الهوامع» ٦٣/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: «توضيح المقاصد» ۱۷۷/۲.

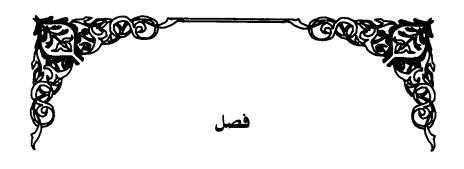

٥٨٥ ـ تَابِعَ ذِي الضَّمِ الْمُضَافَ دُوْنَ أَلَ
 ٥٨٦ ـ وَمَا سِوَاهُ ارْفَعَ أَو انْصِبْ وَالْجَعَلاَ
 ٥٨٧ ـ وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَا نُسِقًا

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كَأَزَيْدُ ذَا الْحِيَلِ كُـمُسْتَقِـلٌ نَـسَـقَـا وَبَـدَلاً فَـفِيهِ وَجُـهَـانِ وَرَفْعٌ يُـنْتَـقَـى

\* \* \*

# فصل (أي) في حكم تابع المنادي

قوله: (كل منادى مضموم... إلى آخره)، بين به منطوق قول النظم: (تابع ذي الضم... إلى آخره) وسكت عن بيان مفهومه، وحكمه أن تابع المنصوب غير النسق والبدل منصوب مطلقًا نحو: يا أخانا الفاضل، ويا أخانا الحسن الوجه، ويا خيرًا من عمر وفاضلًا، فالمراد بـ(السواء) في قول النظم: (وما سواه) التابع للمضموم لا له وللمنصوب.

قوله: (ولكن خولف ذلك في باب النداء)، أي: وفي باب لا النافية للجنس.

قوله: (لكون إضافته غير محضة)، أي: فلا يعتد بها.

قوله: (بأن اشترك)، أي: النصب معه. أي: مع الرفع في التابع.

المفرد والشبيه به، وخص - أي: النصب - بالتابع المضاف إضافة محضة. هذا توجيه التفضيل النصب على الرفع.

قوله: (فما كان منهما مفردًا)، أي: علمًا أو نكرة معينة نحو: يا زيد عمرو، لمن سمي بهما. ويا زيد رجل صالح، ويا زيد وعمرو، ويا زيد ورجل.

قوله: (وما كان منهما مضافاً)، أي: أو شبيهًا به أو نكرة غير معينة، نحو: يا زيد أخانا، ويا زيد خيرًا من عمرو، ويا زيد وغلامًا.

٨٨٥ ـ وأيّها مَضحُوبَ الْ بَعْدُ صِفَه يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِي الْمَعْرِفَة
 ٨٨٥ ـ وأيسهذا أيسها الله ورَد ووَضفُ أيّ بِسِوى هَذَا يُسرَدُ

قوله: (فإن كان مشتقًا... إلى آخره)، بيّن به أن مراد الناظم وغيره بالوصف الوصف اللغوي الشامل للمشتق وللجامد.

قوله: (ولزمته هاء التنبيه عوضًا عما فاته من الإضافة)، يؤخذ منه مع ما قدمه أن كلاً من التابع وهاء التنبيه (١) عوض عن الإضافة.

قوله: (ومنه قوله تعالى... إلى آخره)، أشار به إلى الوصف بالموصول المصدر بـ(أل)، وهو ما ذكره الناظم بقوله: (أيها) الذي ورد.

قوله: (قال الشاعر:

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لأمر نحته عن يديه المقادر)(٢)

قاله ذو الرمة غيلان، مدح به بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، والشاهد في أوله.

<sup>(</sup>١) في (ج): التثنية.

 <sup>(</sup>۲) البيت لذي الرمة في «ديوانه» ص(۱۰۳۷)، «شرح المفصل» ۷/۲، «المقاصد النحوية» ۱۷/۶، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ۳٦/۳، «المقتضب» ۲۵۹/٤.

و(الوجد) وهو شدة الشوق، مرفوع بـ(الباخع)(۱)، أي: الهالك، أو منصوب على التعليل، أي: الباخع نفسه؛ لأجل الوجد، و(نحته)(۲)، أي: صرفته. و(المقادر) أصله المقادير.

قوله (۳): (ومتى كانت صفة) ـ أي: معربة، أي: بأن لم تكن اسم إشارة ولا موصولة، بل كانت مصحوبة بـ(أل) ولو مع الإضافة، نحو: يا أيها الرجل، ويا أيها الحسن الوجه.

قوله: (وأجاز المازني والزجاج... إلى آخره)، تبع ـ فيما نقله عن الزجاج ـ والده في «شرح الكافية»(1).

لكنه نقل في «شرح تسهيله» (٥) عنه أنه رد على المازني جواز النصب. وإلى رد قول المازني أشار الناظم بقوله: لدى ذى(٦) المعرفة.

قوله: (ويجوز أن يوصف صفة أي: إلا أنها)، يعني: صفة صفتها لا تكون إلا مرفوعة. ينبغي أن يأتي فيها أيضًا ما أجازه المازني والزجاج على أحد النقلين عنه من النصب، ويأتي مثله في قوله الآتي، فتقول: يا هذا الرجل. بالرفع لا غير.

وعُلم من قوله: (يجوز). أنه لا يجب وإن كانت صفة، أي: اسم إشارة.

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (بخع) ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>۲) السان العرب، (نحت) ۱۷/۱٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ١٩٠١٤: (وأجاز المازني والزجاج نصبه صفة (أي) قياسًا على صفة غيره من المناديات المضمومة. ويجوز أن توصف صفة (أي) إلا أنها لا تكون إلاً مرفوعة مفردة كانت أو مضافة).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في «شرح الكافية» ١٣١٠/٣: (ثم أشرتُ بقولي: ونسحسو زيد فسي السُندا إن نُسِسقَا ينصبُ عند السازني مسطلقَا إلا أنَّ المازني يجيز أن يقال (يا زَيدُ وعمرًا) و(يا عبدالله وزيدًا) وهذا مذهب الكوفيين...

<sup>(</sup>٥) اشرح التسهيل، ٤٠١/٣.

٢) ني (ج): لذي.

قوله: (كقول الراجز<sup>(۱)</sup>: يا أيها الجاهل ذو التنزي) قاله رؤبة، (وتمامه لا)<sup>(۲)</sup> يوعدني حية بالنكر، والشاهد فيه أنه وصف صفة - أي: وهي الجاهل بمضاف مرفوع. و(التنزي)<sup>(۳)</sup> نزع الإنسان إلى الشر. وأصله من نزأت بين القوم إذا حرشت بينهم - و(النكز)<sup>(٤)</sup> بفتح النون اللسع، من نكزته الحية بأنفها، أي: لسعته، وإذا عضته بنبابها قيل: لشطته.

# ٩٠٠ - وَذُو إِشَارَةٍ كَأَيِّ فِي الصَّفَة إِنْ كَانَ تَركُهَا يُفِيتُ المَعْرِفَة

وقول النظم: (وذو إشارة كأي في الصفة)، قال المرادي<sup>(ه)</sup>: (فإن قلت: مقتضاه أنه ينعت بما تنعت به أي، وأي تنعت باسم الإشارة، واسم الإشارة لا ينعت بمثله. قلت: ترك التنبيه على ذلك؛ لوضوحه). قلت: ولهذا أشار الشارح إلى حمل الصفة في النظم على ما فيه الألف واللام.

# ٩١ - نِي نَحْوِ سَعْدُ سَعَدَ الْأَوْسِ يَنْتَصِبْ ﴿ ثَـانٍ وَضُــةً وَالْسَتَــخُ أَوَّلاً تُسَصِــبُ

قوله: (إذا كرر اسم مضاف)، أي: ولم يصحب الثاني (ألا)، فإن صحبها جاز فيه الرفع أيضًا نحو: يا حسن الحسن الوجه، أخذًا مما مر.

قوله: (وقوله:

يا زيدُ زيدُ اليَغمَلات الذُّبل تطاول الليل عليك فانزلِ)(٢)

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة في «ديوانه» (٦٣)، «شرح أبيات سيبويه» ٤٧١/١، «شرح المفصل» ١٣٨/٦، «المقاصد النحوية» ٣١٩/٤.

وبلا نسبة في «الكتاب، ١٩٢/٢، «المقتضب، ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) مطموسة في (ج).

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (نزا) ١٥/١٤.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (نكز) ٢٨٣/١٤.

<sup>(</sup>o) «توضيح المقاصد» ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) الرجز لعبدالله بن رواحة في «ديوانه» (٩٩)، «خزانة الأدب» ٣٠٢/٢، ٣٠٤، «الدرر» ٢٧/٢»، «شرح أبيات سيبويه» ٢٧/٢.

ولبعض بني جرير في «شرح المفصل» ١٠/٢، «الكتاب» ٢٠٦/٢، «المقاصد النحوية» /٢٠٦/٢، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٨/٣، «شرح ابن عقيل» ٢٤٨/٢، «المقتضب» ٢٣٠/٤.

قاله عبدالله بن رواحة، وأراد بزيد، زيد بن أرقم والشاهد فيه أن المنادى وقع مكررًا في حالة الإضافة، فيأتي فيه ما ذكره الشارح، وأضيف زيد إلى اليعملات؛ لأنه كان يحدو لها، وهي جمع يعملة (١)، وهي الناقة القوية الحمولة، و(الذَّبُلُ)(٢) جمع ذابل بمعنى الضامر، كركع جمع راكع.

قوله: (لأنه منادى... إلى آخره)، أي: أو لأنه نعت إذا كان مشتقًا أو مؤولاً به، نحو: يا كريم كريم الأب، فلا يشترط في الاسم المكرر أن يكون علمًا، خلافًا للكوفيين<sup>(٣)</sup>.

قوله: (مركبين تركيب خمسة عشر)، أي (٤): فجعلا اسمًا واحدًا، وفتحتهما فتحة بناء، ومجموعهما منادى مضاف، كما قالوا: ما فعلت خمسة عشرك.



<sup>(</sup>١) (لسان العرب) (عمل) ٤٠١/٩.

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب) (ذبل) ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٣) قال المرادي في "توضيح المقاصد" ١٨٦/٢: (فإن قلت: فهل يشترط ذلك أن يكون الاسم المكرر عَلَمًا كما مَثُل به؟ قلت: مذهب البصريين أنه لا يشترط بل اسم الجنس نحو: (يا رجلُ رجلُ القوم)، والوصف نحو: (يا صاحبُ صاحبُ زيد) كالعَلَم في جواز ضمَّ الأول وفتحه بلا تنوين. وخالف الكوفيون في اسم الجنس فمنعوا نصبه، وفي الوصف فذهبوا إلى أنه لا ينتصب إلاَّ منونًا، فنقول: (يا صاحبًا صاحبَ زيد) ولم يختلفوا في جواز الضم في جميع ذلك).

<sup>(</sup>٤) انظر (توضيح المقاصد) ١٨٦/٢، (شرح الأشموني) ٣٩/٣.

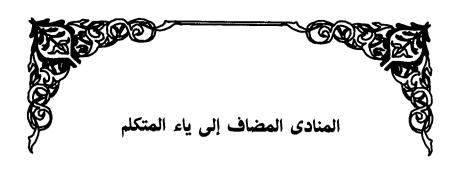

٥٩٢ - وَاجْعَلْ مُنَادًى صَعِّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيا \* \* \*

# المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

قوله: (ومخففًا على أربعة أوجه)، يستثني منه المعتل المفهوم من قول النظم: (صح)، نحو: يا فتاي، ويا قاضي. ففيه إثبات الياء مفتوحة فقط، والمشبه للفعل نحو: يا مكرمي، ويا ضاربي، ففيه إثبات (١١) مفتوحة، أو ساكنة فقط.

٥٩٣ - وَفَتْحُ أَوْ كَسْرٌ وَحَذْفُ اليا استمر فِي يَا الْبِنَ أُمَّ يِا البِنَ عَمَّ لا مَفَرْ قوله: (كقول الشاعر:

يا ابن أمي ويا شُقَيِّق نفسي أنت خليتني لدهر شديد)(٢)

<sup>(</sup>١) في (ج): (إثبات الياء).

 <sup>(</sup>۲) البيت لأبي زبيد في «ديوانه» (٤٨)، «الكتاب» ۲۱۳/۲، «الدرر» ۲/۷۷، «شرح التصريح» ۲/۷۷، «المقاصد النحوية» ۲۲۲/٤.
 وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۴/۰۹، «شرح الأشموني» ۴/۱۵، «شرح المفصل» ۲/۲٪، «المقتضب» ۲۰۰/٤.

قاله أبو زيد حرملة بن المنذر، رثى به أخاه، والشاهد فيه ظاهر. و(شُقيِّق) تصغير شقيق للترحم، أي: خليتني لدهر شديد أكابده، وجرى وقد كنت لى ظهيرًا عليه، وركناً أستند إليه.

قوله: (وكقول الآخر: يا ابنة عما لا تلومي واهجعي)(۱) قاله أبو النجم العجلي من قصيدة أولها: قد أصبحت أم الخيار تدعي. وهي امرأته. والشاهد في إثبات الألف في (عما) مبدلة من الياء. والهجوع(۲): النوم بالليل.

٩٩٥ - وَفِي النَّدَا أَبُتِ أُمَّتِ عَرَضْ وَانْحِيز أَوِ افْتَحْ وَمِن الْيَا التَّا عِوَضْ

قولە: .

(يا أُمَّتا أبصرني راكب يسير في مُسْخَنِفر لاحِبِ فقمت أحثي التُّرْب في وجههِ عمدًا وأحمي حوزة الغائبِ)(٣)

قالتها صبية من بنات العرب، وكان بعلها غائبًا، في راكب مر بها وأراد الفجور بها، والشاهد فيه ظاهر. و(في مُسْحَنْفِر)(٤) بمهملتين، أي: طريق ممتد مستو. و(لاحب)(٥) بمهملة، أي: بين واضح، و(أحثي)،

<sup>(</sup>١) وتمامه: لا يَخْرِقُ اللَّوْمُ حِجَابَ مسَمعِي

الرجز لأبي النجم العجلي في «ديوانه» (١٣٤)، «الكتاب» ٢١٤/٢، «خزانة الأدب» (٣٦٤/١» «الدرر» ٢٠٠/٢، «شرح أبيات سيبويه» ٤٤٠/١، «شرح التصريح» ١٧٩/٢، «شرح المفصل» ٢٢٤/٤، «المقاصد النحوية» ٢٢٤/٤.

وبلا نسبة في «أوضع المسالك» ٩١/٣، «المقتضب» ٢٥٢/٤، «رصف المباني» (١٥٩)، «شرح الأشموني» ٣٤٢/٠.

<sup>(</sup>۲) (السان العرب) (هجع) ۳۷/۱۵.

 <sup>(</sup>٣) البيتان المرأة من العرب في «المقاصد النحوية» ٢٢٦/٤.
 وبالا نسبة في «أمالي ابن الشجري» ١٤٢/٢، «جواهر الأدب» (٩٧).

<sup>(</sup>٤) (لسان العرب» (حفر) ٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (لحب) ٢٤٣/١٢.

و(عمدًا)، أي: قصدًا حالان. والحوزة(١١): الناحية.

قوله: (أو بدل من ياء المتكلم) يؤخذ منه مع ما قدمه أن كلا من التاء والألف عوض عن ياء المتكلم.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (حوز) ۳۸۹/۳.

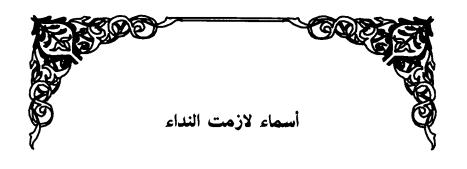

لُسؤمَانُ نَسؤمَانُ كَسَذَا وَاطَّسرَدَا وَالأَمْسر هَسكَذَا مِسنَ السَّلْسلَائِسي وَلاَ تَقِس وَجُرَّ في السَّغرِ فُلُ ٥٩٥ ـ وفُلُ بَغضُ مَا يُخَصُ بالنَّذَا
 ٥٩٦ ـ فِي سَبِّ الأنْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ
 ٥٩٧ ـ وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ

\* \* \*

### أسماء لازمت النداء

قوله: (يا مكرمان) بفتح الراء.

قوله: (فهو مقيس)<sup>(۱)</sup>، أي: فهو مع كونه مختصًا بالنداء مقيس، وإنما قدم عليه ما عدل به إلى فعل مع أنه مؤخر عنه في النظم؛ لمشاركته نحو: (فل) في القصر على السماع.

قوله: (من فعل ثلاثي) مع قوله: (والأمر هكذا من الثلاثي) شرط قياس كل منهما أن يكون من فعل ثلاثي تام متصرف، فخرج نحو دحرج، وكان، ونعم، وبئس.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم ۱/٤١٥: (وأمّا ما عُدِل به إلى (فَعَال) في سبٌ المؤنث نحو (يا خباث، ويا لكاع، ويا فساق) فهو مقيس عند سيبويه في كلُ وصف من فعل ثلاثي...).

قوله: (وذلك قول الشاعر: في لَجَّةٍ أمسكُ فلانًا عن فُلِ) (١) قاله أبو النجم العجلي لا الأعشى - كما قيل - وأوله: تَدَافُعَ الشَّيب ولم تُقَتِّل (٢).

وصف به إبلاً أقبلت وقد أثارت أيديها الغبار، وشبه تزاحمها بقوم شيوخ. (في لَجة) بفتح اللام، والمراد بها اختلاط الأصوات في الحرب. فيقال: أمسك فلانًا عن فلان، أي: احجز بينهما، وخص الشيوخ؛ لأن الشباب فيهم المتسارع إلى القتال. و(أمسك فلانًا عن فل) متعلق بمحذوف، أي: لجة مقول فيها: أمسك فلانًا عن فل وفيه الشاهد. قال ابن مالك: (فل) فيه هو الخاص بالنداء، استعمله مجرورًا؛ للضرورة. قال ابن هشام (۳): (والصواب أن أصله فلان، وأنه حذف منه الألف والنون؛ للضرورة كقوله: درس المنا بمتالع فأبان ـ أي: درس المنازل).

قوله: (ونحوه في الخروج عن الاختصاص بالنداء قول الآخر:

أطروف ما أطروف ثرم آوي إلى بيت قعيدته لكاع)(1)

<sup>(</sup>۱) الرجز لأبي النجم في «المنصف» ۲۲۰/۱، «خزانة الأدب» ۳۸۹/۲، «الدرر» ۳۸۹/۱، «الرجز لأبي النجم في «المنصف» ۲۲۸/۱، «المقاصد النحوية» ۲۲۸/۲، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۹۲/۲، «شرح الأشموني» ۴۲/۲، «شرح ابن عقيل» ۲/۲۶، «المقتضب» ۲۳۸/۶، «المقتضب» ۲۳۸/۶.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (تقبل).

<sup>(</sup>٣) (أوضح المسالك) ٩٣/٣ \_ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) البيت للحطيثة في «ملحق ديوانه» (٣٣٠)، «خزانة الأدب» ٤٠٤/٢ - ٤٠٥، «الدرر» المقاصد (١٤٣/ «شرح التصريح» ١٨٠/٢، «شرح المفصل» ٥٧/٤، «المقاصد النحوية» ٢٢٩/٤، ٤٧٣/١.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٩٤/٣، «شرح شذور الذهب» (٩٢)، «المقتضب» ٢٣٨/٤.

قاله الحطيئة هجا به امرأته، والتشديد<sup>(۱)</sup> في (أطوف) للتكثير، و(ما) مصدرية ظرفية، أي: أطوف كثيرًا مدة طوافي. و(قعيدته)، أي: امرأته، و(لكاع)، أي: لثيمة. وفيه الشاهد؛ حيث استعمل (لكاع) في غير النداء؛ للضرورة.

(١) في (أ): (الشاهد).

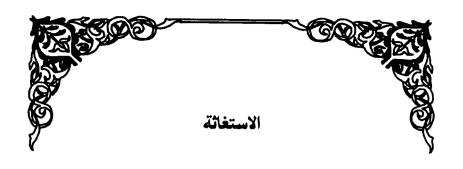

٥٩٨ ـ إِذَا استُغِيثَ اسمٌ مُنَادَى خُفِضًا بِاللَّامِ مَفْتُوحًا كَيَا لَلْمُرْتَضَى
 ٥٩٥ ـ وَافْتَحْ مَعَ المَعْطُوفِ إِنْ كَرَرْتَ يَا وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرِ الْتِيَا

### الاستغاثة

قوله: (إذا نودي منادى... إلى آخره)، لا ينادى المستغاث إلا بياء، ويجوز أن يقترن بـ(أل) لأن حرف النداء لا يباشره، وإليه أشار الناظم بقوله: (كيا للمرتضى). وكأنه أريد به على رضي الله عنه.

قوله: (وكثيرًا ما يدخل على المنادى الذي بهذه الصفة لام الجر المقوية للتعدية)، أي: لتعدية العامل، وهو فعل النداء المحذوف؛ لضعفه بالتزام حذفه، وقيل<sup>(1)</sup>: إنها زائدة، فلا تتعلق بشيء، وقيل: إنها بقية (آل)

<sup>(</sup>۱) قال المرادي في الوضيح المقاصد؛ ٢٠٤/٢: (اختلفوا في اللام الداخلة على المستغاث.

فقيل: هي بقية آل. والأصل: يا آل زيدٍ، وزيد مخفوض بالإضافة: ونقله المصنف عن الكوفيين. ونقله صاحب النهاية، عن الفراء، وفي نسبته إلى الفراء نظر: لأنَّ الفراء حكى أنّ من الناس مَنْ زعم أنها بقية من آل فظاهر حكايته أنه ليس مذهبًا له. وذهب الجمهور إلى أنها لام الجر، ثم اختلفوا فقيل: زائدة، فلا تتعلق بشيء، وهو اختيار ابن خروف، وقوى ذلك بأنّها معاقبة للألف المزيدة في آخر الاسم.

والأصل: يا آل زيد، وزيد مجرور بالإضافة.

قوله: (ويفتح مع المشتقات (۱) ما لم يكن معطوفًا؛ فرقًا بين المستغاث والمستغاث من أجله)، وخصت بالفتح؛ لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر.

قوله: (ولا يجوز استعماله مع اللام إلا معرباً)، أي: لا مبنيًا بناء نداءٍ بقرينة تعليله، فلا ينافي استعماله معها مبنيًا بناء غير بناء النداء.

قوله (كقوله:

يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد)(١)

الشاهد فيه ظاهر، والعتو: التكبر.

قوله: (وإن لم تكرره كسرت اللام؛ لذهاب الالتباس حينئذٍ)، أي: لأن المستغاث له لا يلي حرف العطف، وفهم منه أن الالتباس موجود فيما إذا كررت (يا) ووجهه أن المستغاث له قد يلي (يا) كما سيأتي في كلامه بخلافه مع عدم تكرار (يا) لا يلي حرف العطف.

قوله: (كما قال الشاعر:

يبكيك ناء بعيد الدار مغترب ديا للكهول وللشبان للعجب) (٣)

<sup>=</sup> وقيل: ليست بزائدة، فتتعلق، وفيما تتعلق به على هذا قولان:

أحدهما: أنها تتعلق بالفعل المحذوف، وهو مذهب سيبويه، واختيار ابن عصفور. الثاني: أنها تتعلق بحرف النداء. وهو مذهب ابن جني.

وانظر: «شرح الأشموني» ١٠/٥، «همع الهوامع» ٧٢/٠.

<sup>(</sup>١) في (ج): (المستغاث).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «أوضع المسالك» ٩٥/٣، «شرح الأشموني» ٥٢/٣، «شرح التصريح» ١٨١/٢، «المقاصد النحوية» ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ٩٦/٣، «خزانة الأدب» ١٥٤/٢، «الدرد» الدرد» ١٥٤/٢، «المقاصد النحوية» ١٨١/٢، «المقاصد النحوية» ٤٧٥/٤، «المقتضب» ٤٥٦/٤، «همم الهوامع» ٤٠٠/٣.

أي: يبكي عليك ناء، أي: بعيد، و(ناء) فاعل (يبكيك) وما بعده صفة له، و(مغترب)، أي: غريب. والشاهد في البيت ظاهر.

قوله: (ما لم يكن مضمرًا)، أي: فإن كان مضمرًا فتحت اللام معه على الأصل في دخولها على المضمر، نحو: يا للناس لك.

قوله: (كما قال الشاعر:

تَكَنَّفَنِي الوشاةُ فأزْعَجُونِي فيا للناس للواشي المطاع)(١)

قاله حسان بن ثابت، وقيل غيره، أي: أحاط بي الوشاة، جمع واش، وهو النمام، (فأزعجوني)، أي: روعوني. والشاهد فيه ظاهر. ووصف الواشي بالمطاع؛ لأنه أراد بالوشاة أبويه؛ حيث أمراه بطلاق زوجته.

قوله: (ثم حذف المنادى كما حذف في قوله الآخر:

يا لعنه ألله والأقوام كُلُّهِم والصالحين على سمعان من جار(٢)

الشاهد في (يا لعنة الله)، حيث حذف منه المنادى، والتقدير: يا قوم لعنة الله، و(سمعان) بكسر السين وفتحها: رجل، (ومن جار) في محل نصب تمييز، أي: من جهة كونه جارًا.

٦٠٠ ـ ولامُ مَا اسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ وَمِثْلُهُ اسمٌ ذُو تَعَبَّجِبِ أَلِثْ
 قوله (٣): (مثال الأول قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) البيت لقيس بن ذريج في «ديوانه» (۲۷)، «الكتاب» ۲۱۹/۲، ۱۹۳۰، «شرح أبيات سيبويه» ۱/۰۳۱، «المقاصد النحوية» ۲۵۹/۶، وبلا نسبة في «الجنى الداني» (۱۰۳، «رصف المباني» (۲۱۹)، «شرح المفصل» ۱۳۱/۱.

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «الكتاب» ۲۱۹/۲، «الإنصاف» ۱۱۸/۱، «الجنى الداني» (۳۵٦)، «خزانة الأدب» ۱۹۷/۱۱، «الدرر» ۳۸/۳۰، ۲۱۲/۲، «رصف المباني» (۳)، «شرح المفصل» ۲۲/۲، «المقاصد النحوية» ۲۲۱/۶.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٤١٨/١: (تعاقب لام الاستغاثة ألف تلي آخره، إذا وجدت عدمت اللام، وإذا وجدت عدمته. مثال الأول...

يا ينزيدًا لآمل نَيْلُ عنز وغنى بعد فاقة وهوان)(١)

الشاهد فيه ظاهر، والفاقة: الفقر، والهوان: الذل.

قوله: (وقد يخلو المستغاث من اللام والألف، كقول القائل:

ألا يا قوم للعَجَبِ العَجِيبِ وللغَفَلاتِ تُعْرَض للأَرِيب)(٢)

أي: للعالم بالأمور، والشاهد في (يا قوم) حيث ترك فيه اللام والألف جميعاً؛ إذ القياس يا لقوم أو يا قومًا، وحذفت منه ياء المتكلم، وأبقيت الكسرة، أو جعل كالمنادى المطلق، فيضم نحو: يا زيد لعمرو، وعليه اقتصر المرادي.

قوله: (یا عجب احضر... إلى آخره)، بیان لمعنی یا للعجب، وأما معنی یا للماء: فیا کثرة الماء احضري فهذا أوانك.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في ﴿أوضع المسالك؛ ٩٧/٣٥، ﴿الجنى الداني؛ (١٧٧)، ﴿الدردِ؛ ٢٩٩٢، ﴿شرح الأشموني؛ ٣٤/٤، ﴿شرح التصريح؛ ١٨١/٢، ﴿المقاصد النحوية؛ ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «أوضع المسالك» ۱۹۸/۳، «شرح الأشموني» ۵/۰۰، «شرح التصريح» ۱۸۱/۱، «شرح قطر الندى» (۲۲۱)، «المقاصد النحوية» ۲۹۳/۶.

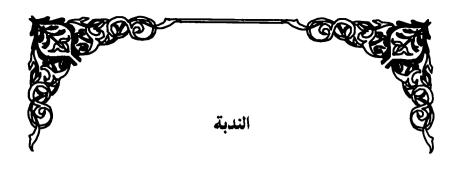

٦٠١ ـ ما لِلْمُنَادَى اجْعَل لِمَنْدُوبٍ وَمَا نُكُرَ لَمْ يُنْدَبُ وَلاَ مَا أَبْهِمَا علامِهُ علامِهُ علامِه

#### الندبة

هي لغةً (١): البكاء على الميت، وتعديد محاسنه، وعرفًا (٢): المتوجع منه، أو المتفجع عليه، وهي من كلام النساء غالبًا، وتكون بياء أو واو.

قوله: (كما يوضح الاسم العلم)، أي: يوضح مسماه.

قوله: (عذر النادب)، أي: من كون المصاب عظيمًا.

٢٠٢ - وَيُنْذَبُ الْمَوْصُولُ بِالَّذِي اشْتَهَرْ ۚ كَبِ فَرَ زَمْزَمِ يَسلِي وَامَنْ حَفَرْ

قوله: (أحدهما: أن يجري مجرى غيره... إلى آخره)، هذا أشار إليه الناظم بقوله قبل: ما للمنادى اجعل لمندوب).

قوله: (إن كان مفردًا)، أي: معينا من علم أو نكرة معينة.

<sup>(</sup>١) السان العرب، (ندب) ٨٨/١٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح الأشموني» ۵۷/۳، «أوضع المسالك» ۹۹/۳، «توضيع المقاصد»
 ۲۰۹/۲.

قوله: (إن كان مضافاً)، أي: أو شبيهًا به أو نكرة مبهمة.

قوله: (على الوجهين المذكورين)، أي: في باب النداء، من جواز الضم والنصب.

قوله: (فمن ذلك قول الراجز<sup>(١)</sup> وافقعسًا وأين مني فقعس)، تمامه:

أإبلي يأخذها كَرَوَّسُ. والشاهد في (وافقعسًا) فإنه نوَّنه للضرورة بالنصب، ولو قرئ بالضم جاز و(وا) فيه للندبة. و(فقعس): اسم حي من أسد، و(كروس) بتشديد الواو: اسم رجل، وكان قد أغار على إبل الشاعر.

٦٠٣ - وَمُنْتَهَى الْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِالأَلِفُ مَتْلُوهَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُلِفُ ٢٠٣ - وَمُنْتَهَى الْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِالأَلِفُ مِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الأَمَلُ عِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الأَمَلُ عَنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الأَمَلُ

قوله: (وقال الشاعر:

حملت أمرًا عظيما فاصطبرت له ﴿ وقمت فيه بأمر الله يا عمرا)(٢)

قاله جرير، رثى فيه عمر بن عبدالعزيز ـ رضي الله عنه ـ والشاهد في (يا عمرا) حيث ألحق بآخره ألف ندبة.

قوله: (وأجاز يونس وصل ألف الندبة بآخر الصفة)، أي: وإن لم تكن مندوبة، خلافًا للبصريين (٣)، ولا خلاف أنها تلحق المضاف إليه، وإن

<sup>(</sup>۱) الرجز لرجل من بني أسد في «الدرر» ۳۷٤/۱» «المقاصد النحوية» ۲۷۲/۶» وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ۵۸/۳»، «شرح التصريح» ۱۸۲/۲، «شرح التسهيل» ۴۱٤/۳، «همم الهوامم» ۲۰/۳،

 <sup>(</sup>۲) البیت لجریر في دیوانه (۷۳۱)، «الدرر» ۳۹۳/۱»، «شرح التصریح» ۱٦٤/۲، «شرح عمدة الحافظ» (۲۸۹)، «المقاصد النحویة» ۲۲۹/٤، «شرح التسهیل» ۲۱۳/۴، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۳/، «شرح الأشموني» ۵۹/۳، «همع الهوامع» ۲۸/۲.

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٦٧/٣: (الرابعة: لا تلحق الألف نعت المندوب عند جمهور البصريين؛ لأنه منفصل من المنعوت، وأجاز يونس والكوفيون وابن مالك: وازيد الطويلاه...).

لم يكن مندوبًا، كما مر في كلام الشارح؛ لشدة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه.

قوله (۱) (واجمجمتيً) هو بتشديد الياء، والجمجمة (۲): تقال لعظم الرأس المشتمل على الدماغ، وللقدح من خشب، وعليه قيل: أن الجمجمتين قدحان شاميان ضاعا، فندبهما صاحبهما.

# ٦٠٥ ـ والشَّخُلَ حَتْمًا أولِه مُجَانِسًا إنْ يكُنِ السفتحُ بـوَهُـمِ لأبِسَا قوله: (في رقاش: وارقاشاه)، رقاش: اسم امرأة.

قوله: (ما لم توقع في لبس) لا حاجة إليه؛ لعلمه مما مرّ، أو مضرّ، لاقتضائه أن الألف في الأمثلة المذكورة قد توقع في لبس، وليس كذلك.

# ٦٠٦ - وَوَاقِفًا زِذْ هَاءَ سَكْتِ إِنْ تُرِدْ وَإِنْ تَشَأْ فَالْمَدُ والسها لاَ تَرِدْ

قوله: (نحو: وازید) لم یرد به العلم فقط، بل کل ما کان مندوبًا بلا علامة، بقرینه کلامه عقبه.

قوله: (كما ينبئ عنه قوله: وإن تشأ) إلى آخره، يؤخذ منه أن في هذا القول تصريحاً بمفهوم قوله: (إن ترد) فإن قلت: الأولى أن يكون النفي في قوله: (لا ترد) شاملاً للمد والهاء يفيد أن المندوب يجوز أن يستعمل كالمنادي.

قلت: يلزم عليه تكرار؛ لأن هذا مفاد من قوله. قبل: (ما للمنادى اجعل لمندوب) كما مر التنبيه عليه.

قوله: (ولا تثبت هذه الهاء في الوصل إلا؛ للضرورة كما في قوله:

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم ٤٢١/١: (وأجاز يونس: وصل ألف الندبة... ويشهد له قول بعض العرب (واجُمْجُمتَّى الشاميتيناه).

<sup>(</sup>۲) السان العرب، (جمم) ۲۹۹/۲.

#### ألايا عمرو وعمراه وعمرو بن الزبيراه)(١)

(عمرو) مندوب، و(عمراه) تأكيد له، والشاهد فيه وصل هاء السكت بالحرف بعدها، وتسمى هاء السكت هاء الاستراحة.

٦٠٧ - وَقَائِلٌ وَاصَبْدِيَا وَاصَبْدَا مَنْ فِي النَّذَا الْيَا ذَا سُكُونِ أَبْدَى

قوله: (إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم ـ على لغة من أثبتها مفتوحة، زيدت الألف، ولم يحتج إلى عمل ثان)(٢)، مثله ما إذا ندب على لغة من حذفها، مكتفيًا بالفتحة، وإذا ندب على لغة من حذفها ونوى الإضافة، وضم ما قبلها، جعل بدل الضمة فتحة، وزيدت ألف الندبة.



<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۳۹۳/۱، درصف المباني» (۲۷)، «شرح الأشموني» ۳۱/۳، «المقاصد النحوية» ۲۷۷٪، «همع الهوامع» ۲۷/۲، «شرح التسهيل» ۴۱٦/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: اتوضيح المقاصد، ٢١٣/٢.

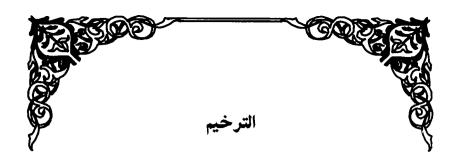

٦٠٨ ـ تَرْخِيمًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى كَيَا سُعَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا سُعَادَا سُعَادَا سُعَادَا سُعَادَا

# الترخيم

قوله: (ونصبه ترخيما) يجوز أن يكون؛ (مفعولاً له)<sup>(۱)</sup> إلى قوله: (أو ظرف على حذف المضاف)، أي: نحو وقت الترخيم. قال المرادي<sup>(۲)</sup>: (ويحتمل رابعًا وهو أن يكون مفعولاً مطلقًا، وناصبه (احذف) لأنه يلاقيه في المعنى). أي: في الجملة، وإلا فالحذف أعم من الترخيم.

قوله (قال الشاعر:

يا حار لا أُرمين منكم بداهية لم يَلْقَها سوقة قبلي ولا ملك)(٣)

<sup>(</sup>١) في (ج): (لأنه مفتول له).

<sup>(</sup>٢) • توضيح المقاصد، ٢١٤/٢.

وناقش المكودي رأي المرادي وأجاز وجهًا خامسًا فقال في فشرح المكودي، (٢٢٥): (وزاد المرادي وجهًا رابعًا وهو أن يكون مفعولاً مطلقًا.. وفيه نظر؛ لأن الحذف أعمً من الترخيم فلا يلاقيه في المعنى. ويحتمل عندي وجهًا خامسًا وهو أن يكون مفعولاً مطلقًا وعامله محذوف والتقدير: رخم ترخيمًا).

<sup>(</sup>٣) البيت لزهير بن أبي سلمى في الديوانه؛ (١٨٠)، الدرر؛ ٤٠٤/١، اشرح المفصل؛ ٢/٢/٢، المقاصد النحوية؛ ٢٧٦/٤.

قاله زهير بن أبي سلمي، خاطب به الحارث بن ورقاء، والشاهد في: (يا حار) حيث حذف آخر الكلمة وأبقى الباقي على ما كان عليه، و(السُّوقة)(١) ـ بالضم: كل من كان دون الملك.

٦٠٩ \_ وَجَوْزَنْهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا أنَّتُ بِالْهَا وَالَّذِي قَدْ رُخُمًا تَرْخِيْمَ مَا مِنْ هَذِهِ الْهَا قَدْ خَلاَ ٦١٠ ـ بحَذْفِهَا وَفُرْهُ بَعْدُ وَاحْظُلاَ ٦١١ - إِلاَّ الرُّبَاعِيِّ فَمَا فَوْقُ الْعَلَمْ دُوْنَ إِضَافَةِ وَإِسْنَادِ مُنْسِمُ

قوله: (معرفة) من زيادته على النظم في المؤنث بالهاء، والمراد بها فيه المعين؛ ليشمل (٢٠) النكرة المقصودة، نحو: يا ثنا ويا جاري لمعيتين.

قوله: (أما المؤنث بالهاء، فيجوز ترخيمه مطلقًا، أي: سواء كان علماً إلى آخره) فسر الإطلاق بذلك؛ ليبين به أن مراد والده بالإطلاق أنه لا يشترط في المؤنث بالهاء الشروط التي تخص الخالي منها لا أنه لا يشترط فيه شيء أصلًا، وإلا فله كغيره شروط أخرُّ أن لا يكون نكرة مبهمة كما علم قبيل هذا؛ ليخرج نحو قول الأعمى: يا امرأة، خذي بيدي. وأن لا يكون مضافًا ولا شبيهًا به؛ ليخرج نحو: طلحة الخير، وطالعة جبلًا. وأن لا يكون مختصاً بالنداء؛ ليخرج نحو: فلة، وأن لا يكون مندوبًا ولا مستغاثًا؛ ليخرج نحو: يا لعمرة، ونحو: واعمرتا، ونحو: يا لجعفر، ونحو: واجعفرا.

قوله: (قال الراجز:

<sup>(</sup>١) السان العرب، (سوق) ٤٣٧/٦.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في التوضيح المقاصدا ٢١٦/٢: (شرط المبرد في ترخيم المؤنث بالهاء العلمية؛ فمنع ترخيم النكرة المقصودة، والصحيح جوازه).

<sup>(</sup>٣) انظر: (توضيح المقاصد) ٢١٥/٢ ـ ٢١٦.

جاريَ لا تستنكري، عَذِيرِيُ)(١)

قاله العجاج وتمامه:

سَيْرِي وإشفَاقِي على بَعِيرِي

والشاهد في (جاري) أصله يا جارية، و(العذير)(٢) ـ بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة: الأمر الذي يحاوله الإنسان مما يعذر فيه إذا فعله، أي: لا تنكري علي هذا الأمر الذي أحاوله معذورًا فيه، وأنا مسافر ومشفق على بعيري، و(سيري) بدل من (عذيري)، والواو في (وإشفاقي) للعطف أو بمعنى (مع).

قوله: (وقالوا: ياشا اذجُني، أي: يا شاة أقيمي)، يقال: دجن بالمكان يدجن دجونًا: أقام به. قاله الجوهري (٣).

قوله (٤) (وأن نحو عقنباة)، هي ذات مخالب حداد، قاله الجوهري (٥).

قوله: (ومنه المركب من جملة)، أي: من العلم الذي لا يرخم، أي: إلا على لغة قليلة تأتى.

قوله: (ومنه المركب تركيب المزج)، أي: من العلم الذي يرخم.

<sup>(</sup>۱) الرجز للعجاج في «ديوانه» ۳۳۲/۱، «الكتاب» ۲۳۱/۲، «خزانة الأدب» ۱۲۰/۲، «شرح أبيات سيبويه» ۲۱۱/۱، «شرح التصريح» ۱۸۵/۲، «المقاصد النحوية» ۲۷۷/٤، «المقتضب» ۲۲۰/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٠٢/٣، «شرح الأشموني» ٦٤/٣، «عمدة الحافظ» (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (عذر) ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (دجن) ٣٨٩/١.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم: (وأن نحو «عقنباة» لو رخمته لم تحذف منه مع الهاء شيئًا؛ لأن هاء التأنيث في حكم الانفصال، فلا يستبع حذفها حذف ما قبلها...).

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (عقنب) ١٣٤/٢.

قوله: (إلا أن هذا النوع إنما يرخم بحذف عجزه)، أي: كما سيأتي في كلام الناظم.

قوله (نحو: غرنيق)(١): هو من طير الماء طويل العنق، ومحل الخلاف في الياء والواو إذا لم تدلا على معنى، وإلا فيجوز حذفهما اتفاقًا نحو: مصطفين ومصطفون، علمين، نبه عليه ابن هشام(٢) وغيره(٣).

٦١٢ - وَمَعَ الآخِرِ احْذِفِ الَّذِي تَلا إِنْ زِنِدَ لَيْنَا سَاكِئَا مُكَمَّلا
 ٦١٣ - أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا وَالْخُلْفُ فِي وَاوِ وَيَاءٍ بِهِمَا فَنضح قُنفِي

قوله: (وتبعاها) تأكيد لما قبله.

قوله: (في نحو: هَبَيَّخ)(٤): هو الغلام الضخم.

قوله: (وقَنَوًر)<sup>(ه)</sup>: هو الضخم الرأس، يقال: بعير قنور، ويقال: هو الشرس الصعب من كل شيء. قاله الجوهري.

٦١٤ ـ وَالْعَجُزَ احْدَفْ مِنْ مُرَكِّبٍ وَقَلْ تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَمْرُو نَقَلْ

قوله  $^{(7)}$ : (فعلم أن جوازه على لغة قليلة) رده أبو حيان  $^{(7)}$  بأن سيبويه لم ينص على ترخيمه. بل قال  $^{(A)}$ : من العرب من يفرد، فيقول: يا تأبط

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (غرنق) ١١/١٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ١٠٦/٣: (وبخلاف نحو غُزئيق وفِرْعون علمًا؛ لعدم مجانسة الحركة، ولا خلاف في نحو مُصْطَفَوْن ومصطَفَيْنَ علمين؛ لأنَّ أصلهما مصطَفَيون ومصطَفَين فالحركة المجانسة مقدِّرة).

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (هبيخ) ٣٧/١٥.

<sup>(</sup>٥) االصحاح؛ (قنر) ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم ٤٢٦/١: (وأكثر النحويين لا يجيز ترخيم المركب من جملة، وهو جائز...).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الارتشاف» ٥/٢٢٣٠، «توضيح المقاصد، ٢٢٤/٢، «شرح الأشموني، ٩٤٧٠.

<sup>(</sup>٨) ﴿ الكتابِ ٢/٩٢٢.

أقبل، فلم ينص على أنه ترخيم ولا نعلم خلافًا عن أحد من النحويين: أن المحكى يرخم.

قوله: (هو اسم سيبويه)، أي: سيبويه<sup>(١)</sup> لقبه، وكنيته أبو بشر.

٦١٥ \_ وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِفَ ٦١٦ \_ وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْدُوْفًا كَمَا ٦١٧ \_ فَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ فِي ثَمُوْدَ يَا ٦١٨ \_ وَالْتَرِم الأَوَّلَ فِي كَمُسْلِمَهُ

فَالْبَاقِيَ اسْتَغْمِلْ بِمَا فِيهِ أَلِفُ
لَوْ كَانَ بِالآخِرِ وَضَعًا تُسْمَا
ثَمُو وَيَا ثمي عَلَى الثَّانِي بِيَا
وَجَوْدَ الْوَجْهَيْنِ فِي كَمَسْلَمَه

قوله: (فلا يغير ما بقي عن شيء مما كان عليه قبل الحذف)، أورد (٢٠) عليه ما كان مدغماً في المحذوف بعد ألف. فإنها (٣٠) كان له حركة أصلية حرك بها، نحو: مضار وتحاج، تقول: يا مضار بالكسر إن كان اسم فاعل، وبالفتح إن كان اسم مفعول، و: يا تحاج بالضم؛ لأن أصله: تحاجج، وإن كان أصله السكون حرك بالفتح نحو: اسحار: اسم لنبت تقول فيه: يا اسحار بفتح الراء.

قوله: (كما في نحو: أدلِ وأجرٍ) جمع دلو وجرو، وإنما امتنع على المذهب الثاني فيما ذكره يا ثمو؛ لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها، وخرج بالاسم الفعل، نحو: يدعو وبـ(المعرب) المبني نحو هو وبـ (الضم) نحو: دلو وعزو، وبـ (اللزوم) نحو: هذا أبوك.

قوله: (صَمَيَان)<sup>(1)</sup>: هو التقلب والتوثب، ويقال: رجل صميان، أي: شجاع.

قوله: (وعلاوة) (٥٠): هي ما علي به على البعير بعد تمام الوقر، أو علق عليه نحو السقاء.

<sup>(</sup>١) في (ج): وسيبويه.

<sup>(</sup>۲) أورده المرادي في «توضيح المقاصد» ۲۲٥/۲.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فإنه إن).

<sup>(</sup>٤) السان العرب» (صمى) ١٥/٧.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (علو) ٣٨٢/٩.

### ٦١٩ - وَلاَضْطِرَادِ رَخْمُوا دُوْنَ نِهِ اللَّهِ مَا لِلنَّذَا يَصْلُحُ نَحُو أَحْمَدَا

قوله (۱): (فمن ذلك قول امرئ القيس: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره (۲).

طريف بن مال ليلة الجوع والخصر).

(طريف) خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره (نعم الفتى) والشاهد في (ابن مال)، و(تعشو)، أي: تسير في العشاء، أي: الظلام. والضمير في (ناره) للفتى أو لطريف على الإعراب الثاني؛ لأنه مقدم حكماً، و(الخَصَر)(٣) بمعجمة فمهملة مفتوحتين: شدة البرد، وما وقع في «شرح الشواهد الصغرى» للعلامة العيني من أنه بمهملتين، سهو.

قوله (وأنشد:

ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما(١)

قاله جرير، و(رماما)<sup>(٥)</sup> خبر (أضحت) جمع: رمة بالضم، وهي: القطعة البالية من الحبل، وقيل: جمع رميم، و(شاسعة)، أي: بعيدة، و(أماما) اسم (أضحت) الثانية، وفيه الشاهد: حيث رخم في غير النداء

(414).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم: (قد يضطر الشاعر فيرخّم ما ليس منادى، لكن بشرط كونه صالحًا لأن يُنادى...).

<sup>(</sup>۲) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (۱٤۲)، «الكتاب» ۲٥٤/۲، «تذكرة النحاة» (٤٢٠)، «الدرر» (٣٩٧/١، «شرح التصريح» ٢٩٠/٢، «المقاصد النحوية» ٢٨٠/٤. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٩/١، «شرح الأشموني» ٧٨/٣، «شرح ابن عقيل» (٢٧٠/٢، «همم الهوامم» ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (خصر) ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لجرير في «ديوانه» (٥٠٢)، «الكتاب» ٢٧٠/٢، «خزانة الأدب» ٣٦٥/٢، «شرح التصريح» ١٩٠/٢، «المقاصد النحوية» ٢٨٢/٤، ٢٠٠٣. وبلا نسبة في «الإنصاف» ٣٠٣/١، «أوضح المسالك» ١١٠/٣، «شرح عمدة الحافظ»

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (رمم) ٣٢٣/٥.

للضرورة؛ إذ أصله: أمامة اسم امراة، وعلى رواية المبرد: وما عهد كعهدك يا أمام. لا شاهد فيه.

قوله (وأنشد سيبويه أيضًا:

إِنَّ ابْنَ حَارِثَ إِنْ أَشَتَتْ لرؤيته أو أمتدحه فإن الناس قد علموا)(١)

قاله قيس بن قمناء التميمي، والشاهد في أوله.

قوله (ومن ههنا خطئ من جعل من ترخيم الضرورة قول الراجز:

قواطنًا مكة من وُرْقِ (٢) الحَمِي)

تقدم بيانه في إعمال اسم الفاعل، وروي بدل (قواطنًا): أوالفًا، وهو ما حكاه الشارح ثَمَّ، والشاهد في (الحمي) إذ أصله الحمام، فقيل: إنه رخمه؛ للضرورة، وخطئ بأنه لا يصلح للنداء فليس من الترخيم، وإنما حذفت الميم، وقلبت الألف ياء، والفتحة كسرة، كما مر ثم أيضًا (٣).



<sup>(</sup>۱) البيت لابن قمناء في «الكتاب» ۲۷۲/۲، «الدرر» ۳۹۸/۱، «شرح التصريح» ۱۹۰/۲، «المقاصد النحوية» ۲۸۳/۶، «شرح أبيات سيبويه» ۲۷۲/۱.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ١/٣٥٤، «شرح الأشموني» ٨٠/٣، «همع الهوامع» ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ب): وُرْق بضم الواو جمع ورقاء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

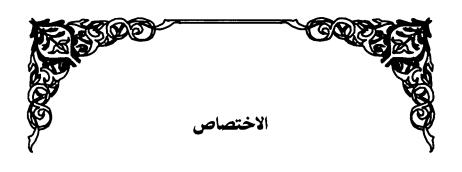

٦٢٠ - الإنحنيصاص كنيداء دُونَ يَا كَأَيْهَا الْفَتَى بِإِثْرِ الْجُونِيَا
 ٦٢٠ - وَقَلْ يُرَى ذَا دُونَ أَيِّ تِلْوَ أَلْ كَمِثْلِ نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْحَى مَنْ بَذَلْ

अर अर अर

#### الاختصاص

هو ما جيء به على صورة هي لغيره؛ توسعاً كما يرد الخبر بصيغة الطلب وعكسه كما بينه الشارح، والباعث على الاختصاص: فخر أو تواضع أو زيادة بيان، والمخصوص: اسم ظاهر بعد ضمير متكلم يخصه أو يشاركه فيه غيره، وذلك الاسم ثلاثة أنواع ـ كما نبه عليها الشارح بعد:

الأول: أيها وأيتها<sup>(۱)</sup>، نحو: (أنا أفعل كذا أيها الرجل)، و(اللهم اغفر لنا أيتها العصابة)<sup>(۲)</sup>، و(أيها) مبنية على الضم، ويلزم وصفها باسم جنس معرف بـ(أل) واجب الرفع على ما مر في النداء.

<sup>(</sup>١) من فشواهد الكتاب، ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>۲) من «شواهد الكتاب» ۲۳۲/۲، «أوضح المسالك» ۱۱۱۱/۳، «شرح التصريح» ۱۹۰/۲.

الثاني: المعرف بـ(أل) كقولهم: (نحن العرب أقرى الناس للضيف)(١).

الثالث: المعرف بالإضافة إلى المعرف بـ(أل)، نحو: «نحن (٢) معاشر الأنبياء لا نورث (٣).

قوله: (ومن ذلك)، أي: من استعمال الخبر بلفظ الطلب، وإنما فصله بـ (من) لأنه ليس بطلب حقيقة، بل يشبهه، فقوله: (بلفظ النداء)، أي: بلفظ كلفظ (٤) النداء بقرينة كلامه الآتي.

وقول الناظم: (كنداءِ دون يا)، ولو قال: ومن هذا، بدل قوله (ومن ذلك) كان أوضح.

قوله: (غير مقيد بمحل إعراب)، أي: بل قد يكون في محله، نحو: ارجوني أيها الفتى؛ إذ جملة الاختصاص فيه حال، وقد لا تكون في محله نحو: نحن العرب أسخى من بذل، إذ جملة الاختصاص فيه معترضة بين المبتدأ والخبر فلا محل لها من الإعراب.

قوله: (ومع ذلك فهو مخالفه من ثلاثة أوجه... إلى آخره)، قال المرادي (٥): قلت: ووجه رابع وهو: أن (أيا) توصف في النداء باسم

<sup>(</sup>۱) من «شواهد الكتاب» ۲۳۴/۲، «أوضح المسالك» ۱۱۱/۳، «شرح التصريح» ۱۹۱/۲، «شرح ابن عقیل» ۲۷۳/۲.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: قال الحفاظ: (نحن) غير موجود، وإنما الموجود في «السنن الكبرى» لأبى داود: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث».

<sup>(</sup>٣) الحديث من شواهد «أوضع المسالك» ١١١١/١، «شرح التصريح» ١٩١/٢، «شرح البن عقيل» ٢٧٣/٢.

أخرجه البخاري في كتاب السنة، باب: فرض الخمس، الحديث ٢. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب قول النبي ﷺ: ﴿لا نورث، ما تركناه فهو صدقة»، حديث ٧٥٩/٥٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (كلفظك).

<sup>(</sup>٥) انظر: اتوضيح المسالك، ٢٣٣/٢.

الإشارة بخلافه هنا. ووجه خامس وهو: أن المازني أجاز نصب صفة (أي) في النداء، وهنا يجب الرفع بلا خلاف، وزاد ابن هشام (١) على ذلك أشياء أخر.

قوله: (ولا يبتدأ به في الكلام)، أي: بل إنما يقع في أثنائه أو بعد تمامه، كما مثل لهما الناظم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المقاصد» ۱۱۱/۳ ـ ۱۱۱: (الثالث: أنّه يشترط أن يكون المقدّم عليه اسمًا بمعناه، والغالبُ كونهُ ضمير تكلّم، وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بكَ اللَّهُ نرجو الفضلَ.

والرابع والخامس: أنه يقلُّ كونهُ عَلَمًا، وأنَّه ينصب مع كونه مفردًا...).



٦٢٢ ـ إِيَّاكَ والسَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ ١٢٣ ـ وَدُوْنَ عَطْفِ ذَا لِإِيًّا انْسُبْ وَمَا ١٣٤ ـ إِلاَّ مَعَ الْعَطْفِ أَوْ الشَّكْرَادِ ١٣٤ ـ إِلاَّ مَعَ الْعَطْفِ أَوْ الشَّكْرَادِ

مُحَدُّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ سِوَاهُ سَفْرُ فِعْدِهِ لَن يَـلْزَمَا كالضَّيْعَمَ الضيغم يَا ذَا السَّارِي

#### التحذير والإغراء

التحذير: يكون بثلاثة أشياء: بـ(إياك) وأخواته، وبما ناب عنها من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، نحو: (نفسك والأسد)، وبذكر المحذر منه نحو: (الأسد)، وسيأتي بيانها في كلامه.

قوله: (يجب الاحتراز منه)، قال ابن هشام: (لا حاجة إليه).

قوله: (فهو)، أي: (إيًّا) كما صرح به بعد، وسكت عن المحذر منه ؟ لأن فيه تفصيلاً ؟ لأنه إن كان بعطف \_ ولا يكون إلا بالواو \_ ففي ناصبه خلاف يأتي بيانه، أو بدونه، فيجوز حره بـ(من) ونصبه بإضمار، فعل آخر جائز الإضمار أو بفعل يتعدى إلى مفعولين، كما أشار إليه الشارح بقوله بعد، (تقديره: احذر الأسد، فالقول بأنه لا يحذف العاطف بعد (إياك) إلا والمحذر مجرور بـ(من) نحو: إياك من الشر منتقد قوله: (نحو: إياك

والشر) أصله (۱): احذر تلاقي نفسك والشر، ثم حذف الفعل وفاعله، ثم المضاف الأول، وأنيب عنه الثاني، ثم الثاني وأنيب عنه ما أضيف هو إليه، فانتصب وانفصل. وقيل (۲): أصله: اتق نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك، وعليهما فهو من عطف المفردات، وقيل (۳): إنه منصوب بفعل آخر مضمر، فهو من عطف الجمل، والحق جواز كل من الأمرين.

قوله: (فإياك، إياك المراء)(٤)، تمامه: فإنه إلى الشر دعاء، وللشر جالب، والشاهد فيه ظاهر، و(المراء): المجادلة.

قوله: (كان المحذر منصوبًا)، سكت عن المحذر منه هنا، كما سكت عنه في التحذير بـ(إيا) لما مرّ ثم فيما يظهر.

قوله: (رأسك رأسك)، فيه تنبيه على أنه قد يكتفي بذكر المحذر عن ذكر المحذر منه، كعكسه الآتي في كلامه، وسيأتيان معاً في كلامي.

قوله: (في مثال التكرار نحو: الأسد الأسد)، وهو معنى قول النظم: (كالضيغم الضيغم).

مَن قَاسَ انْتَبَذْ
 وَعَنْ سَبِيْلِ القَضْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ

قوله (٥): (إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب)، أي: نحني عن حذف الأرنب، ونحو أنفسكم عن حذف الأرنب. أي: هذا أصله، فاكتفى منه أولاً

<sup>(</sup>١) انظر: "توضيح المقاصد" ٢٣٤/٢، اشرح الأشموني" ٨٥/٣، اهمم الهوامع" ٢٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ۲۳٤/۲: (وهذا مذهب أكثر النحويين منهم السيرافي واختاره ابن عصفور).

 <sup>(</sup>٣) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٣٤/٢: (وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أنَّ الثاني منصوب بفعل آخر مضمر. فهو عندهم من قبيل عطف الجمل).

<sup>(</sup>٤) وهو للفضل بن عبدالرحمٰن في «خزانة الأدب» ٦٣/٣، وله أو للعرزبي في «حماسة البحتري» (٢٥٣)، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٤/٣، «الخصائص» ٢٠٢/٠، «شرح الأشموني» ٨٥/٣، «شرح التصريح» ٢١٢/٠، «شرح المفصل» ٢٥/٢، «المقاصد النحوية» ١١٣/٤، «١٠٨» «المقتضب» ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ٤٣٣/١: (وشذٌ التحذير بدإياي،...).

بذكر المحذر، وهو: إياي، وثانيًا بذكر المحذر منه، وهو: أن يحذف أحدكم الأرنب، والقول المذكور قول<sup>(١)</sup> عمر رضي الله عنه.

قوله <sup>(۲)</sup>: (فإياه وإيا الشواب)، أي: فليباعد نفسه عن النساء الشواب وليباعدهن عنه، أو فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب.

٦٢٦ - وَكَـمُـحَـذُر بِـلاَ إِنَّا الجَـعَـلاَ مُغْرَى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصَّلاَ مَا قَدْ فُصَّلاً وَلَا الشَاعر:

أخاك، أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح)(٣)

قاله مسكين الدارمي<sup>(٤)</sup>، والشاهد فيه ظاهر، والهيجاء: الحرب، يمد ويقصر، وهو هنا بالقصر.

قوله: (إن المكرر قد يرفع في التحذير والإغراء) مثله فيهما المتعاطفان، كما أشار إليه بكلام الفراء (٥)، ولو ذكر قبله المتعاطفين مع

<sup>(</sup>۱) وهو من «شواهد الكتاب» ۲۷۶/۱، «أوضح المسالك» ۱۱۳/۳، «شرح التصريح» ۲۷۵/۲، وشرح ابن عقيل» ۲۷۰/۲.

وتمامه: لِتُذَكُّ لكم الأسلُ والرِّماحُ والسُّهامُ، وإيايَ وأن يحذِفَ أحدكم الأرنب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٤٣٣/١: (وأشذُ منه قول بعضهم...).

<sup>(</sup>٣) وهو من اشواهد الكتاب، ٢٧٩/١، «أوضح المسالك، ١١٣/٣، «شرح التصريح» ٢١٩٤/١، «شرح ابن عقيل، ٢٧٥/٢، «الإنصاف، ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت في «ديوانه» (٢٩)، «خزانة الأدب» ٢٥/٣، «الدرر» ٣٦٩/١»، «شرح أبيات سيبويه» ١٧٧/١، «شرح التصريح» ١٩٥/٢، «المقاصد النحوية» ٢٠٥/٤، ولمسكين أو لابن هرمة في فصل المقال (٢٦٩).

وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٥٦/١، «الإنصاف» ٢٥٦/١، «أوضح المسالك» ١١٥/٣، «الخصائص» ٢٦٢٢. والدرر» ٢٩٠/٢، «همم الهوامم» ٢٦٢٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ٤٣٤/١: (قال الفراء في قوله تعالى: ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَهَا ﴾ نصب الناقة على التحذير، وكل تحذير فهو نصب. ولو رفع على إضمار هذه ناقة لجاز. فإن العرب قد ترفع ما فيه معنى التحذير.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢٦٨/٣، «ارتشاف الضرب» ٨٠٠/٣.

المكرر، كان أظهر في الاستدلال به. مثال المكرر في التحذير: الأسد، الأسد، وفي الإغراء: السلاح، السلاح. ومثال المتعاطفين في التحذير: وَنَاقَةُ اللّهِ وَسُقِينَهَا السلاح والخيل، وأنشد: السلاح والخيل، وأنشد: إن قوماً منهم عمير وأشبا ه عمير منهم السفاح للجديرون باللقا إذا قال لللهوئة السلاح ا

(لجديرون)، أي: لحريون، خبر (إن)، و(السلاح) مقول القول. وفيه الشاهد؛ إذ أصله: خذ السلاح، ثم حذف الفعل، ورفع (السلاح) خبرًا المبتدأ محذوف، و(النجدة) ـ بكسر النون: الشجاعة.

<sup>(</sup>۱) البيتان بلا نسبة في «الدرر» ٣٦٩/١ ـ ٣٧٠، «شرح الأشموني» ٨٨/٣، «المقاصد النحوية» ٣٠٦/٤»، «همم الهوامع» ٢٧/٢، «الخصائص» ١٠٢/٨.

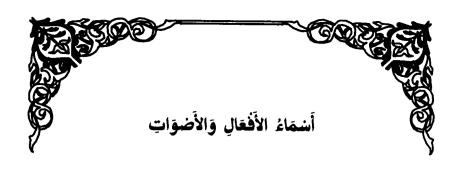

#### أسماء الأفعال والأصوات

قوله: (ومه بمعنى اكفف) صحيح على ما قيل: إنه سمع في اكفف: إنه يتعدى ولا يتعدى، وبه يرد قول المرادي (١): مه بمعنى انكفف لا بمعنى اكفف؛ لأنه متعد، ومه لا يتعدى، ولو سلم ما قاله فلا نسلم أنه يمتنع تفسير غير المتعدي بالمتعدي وبالعكس، كما لا يمتنع أن يكون أحد المترادفين متعديًا، والآخر بخلافه، والموقع له في ذلك قولهم: اسم الفعل يعمل عمل فعله، ولعلهم جروا فيه على الغالب، أو أنه يعمل عمل فعله، وإن (١) ساواه في التعدي وغيره.

قوله: (كاستعمال الأفعال من كونها عاملة غير معمولة)، أي: غير معمولة للاسم والفعل، وإلا فالأفعال تكون معمولة للحرف الناصب أو الجازم.

 <sup>(</sup>۱) • توضيح المقاصد ۲٤١/۲.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وإن) بدون الواو.

قوله: (بخلاف المصادر الآتية بدلاً من اللفظ بالفعل)، أي: وبخلاف الصفات، نحو: أقائم الزيدان؟

٩٢٨ \_ وَمَا بِمَعْنَى افْعَلْ كَآمِينَ كَثُرْ وَغَـيْـرُهُ كَــوَيْ وَهَــيْـهَـات نَــزُرْ

قوله (۱<sup>)</sup>: (أغر) مِن أغريت. قال الجوهري (۲<sup>)</sup>: وإذا أغريته بالشيء قلت: ويها.

قوله: (وحيهل بمعنى اثت أو أقبل أو عجل) هو بمعنى الأول متعد بنفسه، وبمعنى الثاني متعد بعلى، وبمعنى الثالث متعد بالباء أو بإلى، وسيأتي ذلك بدون ذكر (إلى) في كلامه.

قوله: (وقاس عليه الأخفش)، أي: فقال<sup>(٣)</sup>: قرطاس<sup>(٤)</sup> وسرهاف ودحراج، قياسًا على قرقار.

قوله: (ووشكان وسرعان) كل منهما مثلث الأول.

7۲۹ - وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا وَهَـكَـذَا دُونَـكَ مَسعْ إِلَـيْكَا ٢٢٥ - كَـذَا رُوَيْدَ بَـلْهَ نَـاصِبينِ وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ ١٣٠ - كَـذَا رُوَيْدَ بَـلْهَ نَـاصِبينِ

قوله: (أو حرف جر مع مجروره) ليوافق كلام غيره، ويحتمل إبقاؤه

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٤٣٥) (وَويْهَا بمعنى أُغْرٍ).

<sup>(</sup>٢) ﴿الصحاحِ؛ (غرو) ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «الارتشاف» ٢٢٩٠/٥: (وأما ما جاء على (فَغلَال) فَسُمع من كلامهم: قزقًار، وعَزِعَار، وجَزِجَار، وهي عند سيبويه والأخفش من فَغلَل التي هي فعل، وقاس عليها الأخفش، فأجاز قَرْطَاس وأُخْرَاج من قَرْطَس وأُخْرَج، ومَنتَع سيبويه من القياس على ذلك.

وذهب أبو العباس إلى أنَّ قَرْقار وعَرْعَار ليسا من (قَرْقَر). ولا (عَرْعَر) وأنكر أن يكون اسم فعلٍ مسموعًا من رباعي، و(قَرْقار) عنده حكاية عن صوت الرعد كما قال الشاع.:

يُسمُنَّاه واليُسسرى عملى الشُرشارِ قالست له ريع الصبَا قرقارِ وانظر: «شرح الأشموني» ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ني (ج): وقرطاس.

على ظاهره، وإن كان ذكر المجرور شرطًا؛ لاختلافهم في كاف<sup>(1)</sup> (عليك) وأخواته، في أنها في محل نصب أو محل رفع أو محل جر، وهو مذهب البصريين، وهو الصحيح؛ لأن الأخفش، روى عن عرب فصحاء: (على عبدالله زيدًا)، بجر عبدالله، فتبين أن الضمير مجرور المحل، وذهب ابن بابشاذ<sup>(1)</sup> إلى أنها حرف خطاب، فلا محل لها من الإعراب، وبما نقله الأخفش عُلِمَ وَهُمُ مَنْ فَهِمَ أن (عليً) في: علي عبدالله، جارة لياء المتكلم لا لـ(عبدالله)، حتى بنى عليه أن (عبدالله) عطف بيان أو بدل من الياء.

قوله: (بمعنى تنحً) (٢)، قياس ما قبله وما بعده، وهو المناسب للمعنى أن يؤتى بالأمر، فيقال: نحني، وفي نسخة: انتح (٤)، بالأمر، وعليها لا إشكال.

قوله: (وله)، أي: لرويد في حالة استعماله في الأمر استعمالان؛ لثلا يتكرر ثانيهما: الآتي في كلامه، لو جعل خبرًا مع ما مر فيه.

قوله: (نحو: رويد زيد)، أي: أمهل كإمهال زيد، وهو مثال للمضاف، ومثال المنون: رويدًا (زيدًا) كما في نسخة، أي: أمهل زيدًا.

قوله: (وغير مضافة)، أي: بلا تنوين؛ لأنها لا تنون، كما نبه عليه بعد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ۲٤٤/۲، «شرح الأشموني» ۹۷/۳ ـ ۹۸، «همع الهوامع» ۱۰۹/۳ . «الارتشاف» /۲۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) طاهر بن أحمد بن باب شاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم.
كان له حلقة اشتغال بجامع مصر ثم تزهد وانقطع. مات سنة تسع وستين ـ وقيل:
أربع وخمسين وأربعمائة. من تصانيفه: «شرح جُمل الزجاجي»، «المحتسب في
النحو»، «شرح النخبة»، وغير ذلك.

ابغية الوعاة؛ ١٨/٢ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (أتنحي).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (التجئ).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب).

# ٦٣١ ـ وَمَا لَمَا تَنُوْبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلْ لَهَا وَأَخُرُ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلْ

قوله: (ما هو في معنى المتعدي) جروا فيه على الغالب، أو مرادهم: (الغالب)(١) المتعدي دائمًا؛ لئلا يرد مه، فإنه لا ينصب مع أنه في معنى المتعدي، وهو اكفف على ما مر.

#### تنبيه:

في (عليك) ونحوه ضمير رفع مستتر، هو الفاعل كما علم من كلام الشارح<sup>(۲)</sup>، وصرح به غيره.

٦٣٢ - واخكُمْ بِتَنْكِيْرِ الَّذِي يُنَوَّنُ مِنْهَا وَتَعْرِيْفُ سِوَاهُ بَيْنُ

قوله: (فما تجرد من التنوين معرفة) المراد بالتعريف هنا تعريف (أل) الجنسية، فالمراد في (صه) مثلاً بالمعرفة الإشارة إلى حقيقة السكوت والنكرة الإشارة إلى فرد من أفرادها.

قوله: (في أسماء الأصوات كهلا للخيل)، أي: لزجرها، وقد يستحث بها العاقل لتنزيله منزلة غيره. كقول النابغة: ألا حييا ليلى وقولا لها هلا.

٦٣٣ ـ وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لاَ يَعْقِلُ مِنْ مُشَبِهِ اسْمِ الْفِعْلِ صَوْتًا يُجْعَلُ
 ٦٣٤ ـ كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كَقَبْ وَالْزَمْ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُوَ قَذْ وَجَبْ

قوله: (وهيد، وهيد) بفتح الهاء في الأول وكسرها في الثاني وفتح الدال فيهما، (وهاد وعاه) بكسر آخرهما.

قوله: (وحوب) بالمهملة وتثليث الباء أو بالجيم وبالمثناة الفوقية على

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم (٤٣٦): (في الدلالة على معنى الفعل وتحمل ضمير الفاعل).
 وقال الأشموني في شرحه ٩٨/٣: (فمع كل واحد من هذه الأسماء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية...). وانظر: «همع الهوامع» ١٠٢/٣، «الارتشاف»

ما سيأتي في الشعر، لكن الأول لزجر الإبل، والثاني لدعائها لورودها الماء.

قوله: (وحابي وهاب) كما في نسخة بكسر آخرهما (وهيج) هو بكسر الهاء مع إسكان الجيم وكسرها.

قوله: (للبعير) مشكل؛ لأن البعير يشمل الذكر والأنثى، وقد ذكر قبله للإبل الشاملة لهما ألفاظًا غير ما ذكره هنا للبعير، فالوجه أن يقال: أن (هيج وعاج وحل) للناقة. وبها عبر في «التسهيل»(١١)، وأن (هاب(٢١)، وجاه) كما في نسخة للذكر من الإبل، وإن عبر عنه في «التسهيل» بالبعير في مقابلة الناقة.

قوله: (وإس وهس) بكسر أولهما مع فتح آخرهما وكسره وتشديده فيهما، و(هج) بفتح أوله مع كسر ثانيه وإسكانه وتشديده فيهما. و(هج) الثاني بفتح أوله مع إسكان ثانيه وكسره مع تنوينه وتخفيفه فيهما. و(وح) بإسكان المهملة، و(عيز) للعنز بفتح أوله وكسره مع فتح آخره وكسره.

قوله: (كاو للفرس) الذي روي بخط أبيه أو بالمد وضم الواو، و(دوه) بفتح المهملة أكثر من ضمها، وسكون الواو وكسر الهاء.

قوله: (والربع هو الفصيل ينتج في الربيع، وهو أول النتاج) قاله الجوهري $^{(7)}$ .

قوله: (وبس) هو بضم الباء وتثليث السين مع تشديدها.

قوله: (وجئ للإبل الموردة)، أي: لدعائها لتشرب.

قوله: (وتاء للتيس المنزى)، أي: الذي يراد إنزاؤه على الأنثى.

قوله: (ونخ) هو بكسر النون وإسكان الخاء مخففة ومشددة.

قوله: (المناخ)، أي: الذي يراد إناخته.

<sup>(</sup>١) «التسهيل» (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): حاب.

٣) االصحاح؛ (ربع) ١/٢٠٠.

قوله: (وهدع لصغار الإبل المسكنة)، أي: التي يراد تسكينها من نفارها.

قوله: (وتشؤ) هو بضم التاء مع فتح الشين وضمها وهمز ساكن آخره. قوله: (ودج للدجاج) هو بفتح الدال، وإسكان الجيم مخففة.

قوله: (وقوس) هو بضم القاف وكسر السين.

قوله: (وماء للظبية) أي: لحكاية صوتها إذا دعت ولدها، وهو بالمد والهمز. وقال الرضي (١١): إن ميمه ممالة، وهمزته مكسورة أو ساكنة بعد الألف.

قوله: (وشيب) بكسر الشين والباء (وعيط) بكسر أوله مع كسر آخره وفتحه، وكذا (إيلخ) بالخاء المعجمة.

وقوله: (للمتلاعبين)، أي: لحكاية ما يظهر من الأصوات واللغط بينهم.

قوله: (وخاز باز) اسمان جعلا اسمًا واحدًا وبنيا على الكسر وكذا (خاق باق) و (قاش ماش).

قوله: (للقماش)، أي: لصوته إذا طوي، فقوله: (كأنه سمي باسم صوته) غير مناسب، وكأنه أراد بيان (٢) المناسبة بين اسم الشيء واسم صوته في الحروف.

قوله: (وقد تقدمت العلة في ذلك)، أي: وهي كون المذكورات عاملة غير معمولة.

<sup>(</sup>۱) اشرح الرضي، ۸۲/۲.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

قوله: (قال الشاعر:

دَعَاهُنُ رِدِفِي فَارْعَوَيْنَ لَصُوتِه كَمَا رُغْتَ بِالْجَوْتِ الظُّمَاءَ الصَّوَادِيَا) (١١)

الردف: الرديف، وهو فاعل (دعا). (فارعوين)، أي: الإبل، أي: رجعن وفزعن. و(ما) مصدرية. و(رعت) من الروع (٢)، أي: الفزع. والشاهد في، قوله: (بالجوت) حيث أعرب بالكسر، وبني على الفتح، وهو بالمهملة والموحدة: لفظ يزجر به الإبل، ويقال بالجيم، والمثناة الفوقية واستصوب. و(الظماء) بكسر الظاء المعجمة جمع ظمئ، من ظمئ يظمأ إذا عطش، و(الصوادي) جمع صادية، من الصدى، وهو العطش أيضًا.

<sup>(</sup>۱) البيت لعريف القوافي في «خزانة الأدب» ٣٨١/٦، «المقاصد النحوية» ٣٠٩/٤، وبلا نسبة في «شرح التصريح» ٢٠٢/٢، «شرح المفصل» ٧٥/٤.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (روع) ٣٧١/٥.

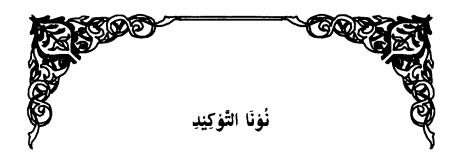

٦٣٥ - لِلْفِعْلِ تَوْكِينَدْ بِئُونَيْنِ هُمَا كَنُونِيْ اذْهَبَنُ وَاقْتَصِدُنْهُ مَا ٦٣٥ - يُؤَكِّدُانِ افْعَلْ وَيَفْعَلْ آتِيا ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطًا امًا تَالِيَا ٦٣٧ - أَوْ مُغْبَتًا فِي قَسَم مُسْتَقْبَلا وَقَالٌ بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ ١٣٨ - وَغَيْرِ إِمًّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا وَآخِرَ الْمُؤَكِّدِ إِنَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا وَآخِرَ الْمُؤَكِّدِ إِنَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا وَآخِرَ الْمُؤَكِّدِ إِنَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا وَآخِرَ الْمُؤكِّدِ إِنْ الْمُؤكِّدِ إِنَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا

\* \* \*

#### نونا التوكيد

قوله: (ونظرهما)(۱)، أي: مثلهما. قوله: (والمضارع المستقبل) وهو قوله: (ويفعل آتيا)، أي: مستقبلاً، فهو شرط في الثلاثة بعده. وعليه فلا يقال في الطلب: ليقومن زيد الآن، كما يؤخذ من قوله بعد أن النون مختصة بالمستقبل، وبذلك علم أن قوله بعد في مثال الأمر بالمضارع ليقومن زيد. مقيد بالاستقبال، وأن قول النظم (مستقبلاً) تكملة وتأكيد، ويجوز أن يكون هو الشرط في (يفعل) بأقسامه. وأن قوله: (آتيا) ليس معناه مستقبلاً، بل معناه أن يفعل. شرطه أن يأتي ذا طلب إلى آخره، (فآتيا) عامل في (ذا طلب).

<sup>(</sup>١) في (ج): نظيرهما.

قوله: (أو تحضيضًا) مثله العرض.

قوله: (كقول الشاعر:

هلا تَمنَّنْ بِوَعْدِ غير مخلِفَةِ كما عهدتك في أيام ذي سلم)(١)

الشاهد في قوله: (تمنن) وأصل (تمنن) قبل دخول نون التوكيد (تمنين) فلما أكد بالنون حذفت نون الرفع تخفيفًا، فالتقى ساكنان الياء والنون، فحذفت الياء. و(ذي سلم) اسم موضع بالحجاز.

قوله: (أو متمنيًا)<sup>(٢)</sup> كڤول الآخر:

فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أني امرؤ بك هائم)<sup>(١٣)</sup>

الشاهد في (ترينني) حيث أكد بالنون الثقيلة لوقوعه بعد التمني، و(كي) بمنزلة أن المصدرية معنى وعملاً. و(هائم)، أي: عاشق.

قوله: (أو استفهامًا كقول الآخر:

وهل يمنعني ارتيادي البلا دمن حذر الموت أن يأتين)(١)

قاله الأعشى، والشاهد في أوله، و(ارتياد البلاد): الطواف بها و(أن يأتين)، أي: من إتيان الموت.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱۲۹/۳ «الدرر» ۲۳۰/۲» «شرح الأشموني» ۱۲۰/۳ «شرح التصريح» ۲۰۶/۲ «المقاصد النحوية» ۲۲/۶ «همم الهوامع» ۲/۲/۲ «الارتشاف» ۲/۵۶/۲.

<sup>(</sup>٢) في (ج): تمنيًا.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «الدرر» ٢٣٥/٢، «شرح الأشموني» ١١٠/٣، «شرح التصريح» ٢٠٤/٢، «المقاصد النحوية» ٢٣٢/٤، «همم الهوامع» ٢١٢/٢، «الارتشاف» ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى في «ديوانه» (٦٥٠)، «الكتاب» ١٨٧/٤، «الدر» ٢٣٦/٢، «شرح المفصل» ٢٣٦/٤، «٢٨٦، «المقاصد النحوية» ٣٢٣/٤.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١١١١/٣، «همع الهوامع» ٢١٢/٢، «الارتشاف» ٢/٥٤/٢.

قوله: (وقوله) ـ أي: وكقوله ـ:

أفبعد كندة تمدحن قبيلا(١)، أي: جماعة، ثلاثة(٢) فأكثر.

والشاهد في (تمدحن) حيث أكد بالنون الثقيلة لوقوعه بعد الاستفهام.

قوله: (وقوله:

فأقبل على رهطي ورهطك نبتحث مساعِيَنا حتى نرى كيف نفعلا)(١٣)

الشاهد في آخره، حيث أكد بالنون الخفيفة؛ لوقوعه بعد الاستفهام، ثم أبدلت النون ألفًا للقافية و(نبتحث) جواب الأمر، أي: نفتش. عن (مساعينا)(1)، أي: فضائلنا ومآثرنا.

قوله: (وقد يخلو من التوكيد بهما كما في قوله:

فإما تَرَيْني ولي لَمَّة فإن الحوادث أودى بها) (٥٠).

قاله الأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة مدح بها رهط قيس بن معدي كرب، ويزيد بن عبد المدان الحارثي. وأما أصله: إن ما، فـ(إن) شرطية، و(ما) زائدة، أي: فإن تريني، (ولي لمة) جملة حالية، واللمة شعر الرأس دون الجمة، والشاهد في (إما تريني) حيث ترك فيه نون التوكيد بعد

<sup>(</sup>١) صدر البيت: قالت فطيمة حَلِّ شِغْرَك مِذْحة.

وهو لامرئ القيس في اديوانه؛ (٢٥٨).

والمقنع في «الكتاب، ١٤/٣.

وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ٣٨٢/١١، ٣٨٤، «الدرر» ٣٣٦/٢، «شرح الأشموني» ١١١١/، «شرح التصريح» ٢٠٤/٢، «المقاصد النحوية» ٣٤٠/٤، «همع الهوامع» ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الجعدي في «شرح أبيات سيبويه» ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) وبلا نسبة في «الدرر» ٢/٣٧/، «شرح الأشموني» ١١٢/٣، «المقاصد النحوية» ٤/٣٠/، «همم الهوامع» ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (سعى) ۲۷۲/٦.

(إما) الشرطية و(أودى)(١)، أي: هلك، وهو يتعدى بالباء كما هنا، والمعنى أن الحوادث أهلكت اللمة، وإنما لم يقل أودت، ليوافق تأسيس القافية، وهو الألف الواقعة قبل حرف متحرك قبل حرف الروي.

قوله: (وقول الآخر:

يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي)(٢)

(صاح) منادى مفرد مرخم، والشاهد في (تجدني) مثل الذي قبله. والجدة (٣): السعة في المال، و (الخلان) جمع خليل، والشيم: جمع شيمة، وهي الخلق والطبيعة.

قوله (٤): (إن كان غير مقرون بحرف تنفيس)، حقه أن يقول: كغيره إن كان غير مفصول؛ ليخرج نحو: والله لقد أظن زيدًا منطلقًا. فلا يؤكد بالنون.

قوله: (ومنع البصريون هذا الاستعمال) أي: قولك: (والله ليفعل زيد الآن).

قوله: (ويشهد لهم قراءة ابن كثير **﴿لأقسم بيوم القيامة﴾ (٥)** [القيامة: ١] من منع الإقسام على فعل الحال أول ذلك على إضمار مبتدأ، أي: لأنا أقسم.

<sup>(</sup>۱) البيت للأعشى في «ديوانه» (۲۲۱)، «الكتاب» ٤٦/٢، «خزانة الأدب» ٤٣١/١١، «الكتاب» ٤٦/٢)، «خزانة الأدب» ٩٥/٥، «المقاصد ٢٣٤، ٣٣٣، «شرح أبيات سيبويه» ٤٧٧/١، «شرح المفصل» ٤٦٦/٢، «أوضح المسالك» ٣/، «شرح النحوية» ١٦٦/٢، «شرح المفصل» ٦/٩.

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (ودي) ٢٦٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» ٤٣١/١١، «شرح الأشموني» ١٢٨/٣، «شرح التصريح» ٢٠٤/٢، «المقاصد النحوية» ٣٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (وجد) ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>ه) قال ابن الناظم ٤٤١/١: (وأما جواب القسم: فإذا كان مضارعًا مثبتًا مستقبلًا وجب توكيده باللام والنون ممًا إن كان غير مقرون بحرف تنفيس...).

قوله: (وقول الشاعر أنشده الفراء:

لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع)(١)

الشاهد في (ليعلم) فهو كقوله تعالى (لأقسم بيوم القيامة) على قراءة ابن كثير.

قوله: (ما الزائدة دون إن) خرج به ما الزائدة بعد (أن)، وتقدم حكمها.

قوله (۲): (فمن ذلك قولهم: بعين ما أرينك) (۳)، يقال: (ما أرنيك) لمن أمِرَ بشيء افعل هذا كأني أراك؛ حثًا على ترك البطء، فيعبر عنه: بعين ما أرينك.

قوله: (وقولهم في المثل: ومن عضةٍ ما ينبتن شكيرها) (٥)، حقه أن يقول: وقوله، أي: الشاعر فإن ذلك شعر صدره.

إذا مات منهم ميت سَرَقَ ابنه.

(١) انظر (الإتحاف) (٤٢٨).

<sup>(</sup>۱) انظر ۱۲ ناونگاف۱ (۲۱۸).

وهي من شواهد فأوضح المسالك؛ ١٢٦/٣، فشرح التصريح، ٢٠٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) البيت للكميت بن معروف في «الديوان» (۱۷۲)، «خزانة الأدب» ۱۸/۱۰، ۲۰، ۳۳۱/۱۱
 ۲۱/۱۳۳، «معاني القرآن» للقراء ۱۳۱/۲، ۱۳۱/۲.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١١٥٠/٠، «شرح التصريح» ٢٥٤/٢، «المقاصد النحوية» ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ٤٤١/١: (أما توكيده بعد (ما) الزائدة فله شيوع في الكلام ما لم يتقدمها (رب) من...).

 <sup>(3)</sup> من «شواهد الكتاب» ۳/۵۱۷، «شرح المفصل» ۵/۹، وابن عقيل ۲۸٤/۲، وهو من الأمثال في «مجمع الأمثال» ۱۰۰/۱، «جمهرة الأمثال» ۲۳٦/۱.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ج).

البيت بلا نسبة في «الكتاب» ١١٥/٣، «أوضع المسالك» ١٣٢/٣، «خزانة الأدب» ٢٢/٤، ٢/٨١٦، وشرح الأشموني» ١١٧/٣، وشرح التصريح» ٢٠٥/٢، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٦٤٣)، وشرح المفصل، ١٠٣/، «الارتشاف» ٢٩٩/، «شرح الكافية الشافية، ٢/٩٧٣، وهو من الأمثال في «مجمع الأمثال» ٢٤٢/، «فصل المقال» (٢٢٠).

يضرب به المثل لمن كان أصلاً تفرع منه غيره، والمعنى إذا مات الأب يسرق ولده شخصه، فيصير كأنه هو. والعضة (۱۱): كل شجر عظيم له شوك، والشكير (۲): ما ينبت حول الشجر من أصله، والشاهد في (ينبتن) حيث أكد بالنون بعد (ما) الزائدة.

قوله: (وقول الشاعر: قليلاً به ما يحمدنك وارث)<sup>(٣)</sup> قاله حاتم الطائي، وتمامه: إذا نال مما كنت تجمع مغنمًا. أي: إذا استولى على مالك، و(قليلاً) صفة لمصدر محذوف، أي: حمداً قليلاً، والضمير في (به) للمال في البيت قبله. والشاهد في (يحمدنك) مثل الذي قبله.

قوله: (فإن تقدمت على (ما) ربّ لم يؤكد الفعل بعدها إلا فيما ندر من نحو قول الشاعر:

رُبُّ مِا أَوْفَيْتُ فِي عَلَمِ تَرْفَعَنْ ثُوبِي شَمَالات)(١)

قاله جذيمة<sup>(ه)</sup> الأبرش. و(أوفيت)<sup>(۱)</sup>، أي: نزلت. و(العلم)<sup>(۱)</sup>: الجبل. و(في) بمعنى (على) والشاهد في (ترفعن) حيث أكد بالنون مع تقدم (ربً)

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (عضا) ۲٦٣/٩.

<sup>(</sup>۲) (السان العرب» (شكر) ۱۷۱/۷.

<sup>(</sup>٣) البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» (٢٢٣)، «الدرر» ٢٤٤/٤، «شرح التصريح» ٢٠٥/٢، «المقاصد النحوية» ٣٢٨/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٣٣/٣، «شرح الأشموني» ١١٧/٣، «همع الهوامع» ٢/١١٥، والارتشاف» ٢/٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) البيت لجذيمة الأبرش في «الكتاب» ٥١٨/٣، «خزانة الأدب» ٤٠٤/١١، «الدرر» ١٠١/٢، «المقاصد النحوية» ١٠٠١/٢، «المقاصد النحوية» ٣/٤٤، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١١٨/٣، «شرح المفصل» ٤٠/٩، «المقتضب» ١١٨/٣، «همع الهوامع» ٢/٥١، «الارتشاف» ٢/٥٨٢.

<sup>(</sup>٥) جذيمة بن مالك بن مهم بن غنم التنوخي القضاعي (٣٦٦ق.هـ). ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق، وهو أول من غزا بالجيوش المنظمة وأول مَن عُملت له المجانيق للحرب من ملوك العرب، قتل والد الزبّاء، فقتله ثأرًا لأبيها.

<sup>«</sup>شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ٦٥٩، «الأعلام» ١١٤/٢. (٦) «لسان العرب» (وفي) ٣٥٩/١٤.

<sup>(</sup>٧) السان العرب، (علم) ٣٧٣/٩.

على (ما)، وهو نادر، وفاعله (شمالات) جمع شمال: وهي الريح التي تهب من ناحية القطب ومفعوله (ثوبي). وأفاد الشارح بما قاله أن قول الناظم: (وقل بعد ما) محله إذا لم يتقدمها (ربً) وأما إذا تقدمها (ربً) كان توكيد الفعل بعدها نادرًا. فقوله: (له (۱) شيوع في الكلام)، هو بالنسبة لما شاركها في القلة، وإلا فهو قليل في نفسه.

قوله (٢): (لأن ربما تُصَير الفعل بعدها ماضي المعنى)، تعليل لقوله: (لم يؤكد الفعل بعدها إلا فيما ندر).

قوله: (وأما توكيده بعد لم فنادر)، حمل قلته في كلام الناظم على الندور، بل نص سيبويه (٣) على أنه ضرورة.

قوله: (قال الراجز:

يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما)(١)

قاله أبو حيان الفقعسي. ويحسبه، أي: الجبل؛ لأنه يصف جبلاً قد عمه الخصب وحفه النبات، والشاهد في: (يعلما) حيث أكده بالنون بعد (لم) وهو نادر ثم أبدل منها ألفاً للقافية.

<sup>(</sup>١) في (ج): فله.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٤٤٢/١: (وقولهم: ﴿رَبُّمَا يَقُولُنُ ذَلَكُ ۚ حَكَاهُ سَيْبُويُهُ لَأَنَّ رَبِّما...).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في «الكتاب» ٥١٦/٣: (شبهه بالجزاء حيث كان مجزومًا وكان غير واجب، وهذا لا يجوز إلاً في اضطرار، وهي في الجزاء أقوى...).

<sup>(</sup>٤) الرجز للعجاج في «ملحق ديوانه» ٢٣١/٢.

وله أو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للدبيري أو لعبد بني عبس في «خزانة الأدب» ٤١١، ٤٠٩/١، «المقاصد النحوية» ٤٠٠/، ولمساور العبسي أو للعجاج في «الدرر» ٢٤٠/٢.

ولأبي حيان الفقعسي في «شرح التصريح» ٢٠٥/٢، «المقاصد النحوية» ٣٢٩/٤، أو للدبيري في «شرح أبيات سيبويه» ٢٦٦٢/.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٣/٥١٦، «الإنصاف» ٤٠٩/١، «أوضح المسالك» ١٣٤/٣، «رصف المباني» (٢٢٩)، «سر صناعة الإعراب» ٢٧٩/٢، «سرح الأشموني» ٣/١٨/٣، «سرح المفصل» ٤٢/٩، «توضيح المقاصد» ٢٥٣/٢.

قوله: (قال الشاعر:

فلا الجارة الدنيا لها تلحينها ولا الضيف فيها إن أناخ مُحَوِّلُ)(١)

قاله النمر بن تولب العتكي. و(الدنيا)، أي: القريبة صفة (الجارة)، و(لها): أي: جمرة اسم محبوبته، وهو حال، و(تلحينها) خبر (الجارة) إن ألغيت لا، وخبر (لا) إن أعملت عمل (ليس) من لحيته ألحاه (٢٠): إذا لمته. وفيه: الشاهد حيث أكد بالنون بعد (لا) النافية، و(فيها) بمعنى (عنها) والضمير لجمرة وتقدير عجز البيت: ولا الضيف محول عنها إن أناخ، أي: نزل.

قوله:

من تثقفن منهم فليس بآيب أبدًا وقتل بني قتيبة شاف<sup>(٣)</sup>

الشاهد في: (تثقفن) حيث أكد بالنون وهو شرط لغير (إما)، وهو مأخوذ من ثقف إذا وجد. والآيب<sup>(٤)</sup>: الراجع.

قوله:

(مهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا)<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>۱) البيت للنمر بن تولب في «ديوانه» (۱۰۰)، «المقاصد النحوية» ٣٤٢/٤. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣١٩/٣، «توضيح المقاصد» ٢٥٥/٢، «الارتشاف» ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>۲) (لسان العرب» (لحي) ۲۰۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) البيت لبنت مرّة بن عاهان في «خزانة الأدب» ٣٩٧/١١، ٣٩٩، «الدرر» ٢٤٤/٢، ولبنت أبي الحصين في «شرح أبيات سيبويه» ٢٦٢/٢.

وبلا نسبة في «أوضع المسالك» ١٣٥/٣، «شرح الأشموني» ١٢١/٨، «شرح التصريح» ٢٠٥/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٠٥/٢، «المقتضب» ١٤/٣، «المقاصد النحوية» ٣٣٠/٤، «الموامع» ١٥٥/٢، «الارتشاف» ٢٥٥/٢، «توضيح المقاصد» ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (أوب) ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٥) البيت للكميت بن معروف في «ديوانه» (١٩٠)، «الدرر» ٢٤٥/٢، «شرح أبيات سيبويه» ٢٧٢/٢، ونسبه سيبويه في «الكتاب» ٥١٥/٣ إلى عوف بن الخرع. وللكميت بن ثعلبة في «خزانة الأدب» ٢٨٧/١١، «المقاصد النحوية» ٣٣٠/٤. وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٢٢/٣، «همم الهوامم» ٢١٥/٢.

قاله الكميت بن معروف، وفاعل (تشاء) في الموضعين (فزارة)، والشاهد في (تمنعا) أصله تمنعن بنون التوكيد؛ لوقوعه خبرًا، ثم أبدلت النون ألفا للوقف.

قوله: (قال الشاعر:

ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت ألى النفوز أم على الحساب مقيت)(١)

قاله الغساني اليهودي، يعني: ليتني أشعر. والشاهد في: (اشعرن) حيث أكد بالنون وهو مثبت عار عن معنى الطلب والشرط ونحوهما، و(قربوها): أي: الصحيفة المذكورة في البيت قبله، و(منشورة) حال، وكذا (دعيت) بتقدير قد، وهمزة (ألى) للاستفهام، و(المقيت) الحافظ الشاهد.

قوله:

(أريست إن جساءت به أُمُسلُودا مرجلا ويسلبس البرودا<sup>(۲)</sup> أُمُسلُودا مرجلا ويسلبس البرودا<sup>(۲)</sup>

قاله رؤبة، و(أريت) أصله أرأيت، والأملود<sup>(٣)</sup> بضم الهمزة وبالمهملة: الناعم، والمرجل<sup>(٤)</sup>: المزين، من رجلت شعره إذا سرحته، والشاهد في: (أقائلن) حيث أكد بنون التوكيد وهو اسم فاعل، والمعنى: هل أنتم قائلون.

<sup>(</sup>۱) البيتان للسموءل بن عادياء في «ديوانه» (۸۱)، «الدرر» ۲٤٦/۲، «المقاصد النحوية» «٣٣//٤»، «شرح الأشموني» ١٢٣/٢، «همع الهوامع» ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤبة في (ديوانه) (١٧٣)، (شرح التصريح) ٤٢/١، (المقاصد النحوية) ١١٨/١، وبلا نسبة في (أوضع المسالك)، (الجنى الداني) (١٤١)، (الخصائص) ١٣٦/١، وسر صناعة الإعراب) ٤٤٧/٦، (شرح الأشموني) ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسان العربِ (ملد) ١٧٥/١٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (رجل) ١٥٩/٥.

٦٣٩ ـ وَاشْكُلْهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنِ بِمَا
 ٦٤٠ ـ وَالْمُضْمَرَ احْذِفَنْهُ إِلاَّ الأَلِفْ
 ٦٤١ ـ فَاجْمَلْهُ مِنْهُ رَافِعًا خَيْرَ اليَا
 ٦٤٢ ـ وَاحْذِفْهُ مِنْ رَافِع هَاتِيْن وَفِي
 ٦٤٣ ـ نَحْوَ اخْشَيِنْ يا هِنْدُ بِالْكَشْرِ وَيَا
 ٦٤٣ ـ نَحْوَ اخْشَيِنْ يا هِنْدُ بِالْكَشْرِ وَيَا

جَانَسَ مِن تَحَرُكِ قَدْ صُلِمَا وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِعْلِ أَلِفْ وَالْوَاوِ يَاءً كِاسْعَيَنْ سَعْيَا وَاوِ وَيَا شَكْلٌ مُجَانِسٌ قُفِي قَوْمِ الْحُشَوُنْ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسَوِّيَا

قوله: (كالرافع نون الإناث نحو يسعين والمجرد من الضمير البارز) يقتضي عدم حصر نحو ما ذكره فيهما وليس مرادًا.

قوله: (والثاني النون الخفيفة) محله إذا لم يكن المسند إليه ألفًا؛ لقوله: (إن الخفيفة لا يقع بعدها ويصح بقاؤه على عمومه؛ نظرًا إلى مذهب يونس) الآتي بيانه في كلامه.

قوله: (فعلوا ذلك مع الألف؛ فراراً من اجتماع الأمثال) أي: اجتماع فتحات؛ لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحًا، والألف في تقدير فتحتين وبعدها فتحة.

# ٦٤٤ ـ وَلَمْ تَقَعْ خَفِيفَةٌ بَعْدَ الأَلِفُ لَلْكِنْ شَدِيْدَةٌ وكَسْرُهَا أُلِفَ

قوله: (واغرينان)<sup>(۱)</sup> هو بالمعجمة والراء، أمر من غريت السهم، أي: طليته بالغَرَاء لا بالزاي أمر من غزوت؛ لأنه حينتذِ يجب أن يقال: اغزونان.

تنبيه: إذا أردنا تأكيد (ترين)، فإن جعلنا الياء ياء مخاطبة والنون علامة الرفع فليس مما نحن فيه، بل يقال: ترين، وإن جعلناها لام الفعل والنون ضميرًا كان مما نحن فيه، فتزاد الألف، فيقال: ترينان.

فِ خَـ لاَ إِلَى نُـوْنِ الإِنَـاثِ أُسْـنِـدَا وَبَسَخَـدَ خَـنِـرِ فَـفْحَـةِ إِذَا تَـقِـفُ مِنْ أَجْلِهَا فِي الْوَصْلِ كَانَ حُدِمَا

٦٤٥ - وَأَلِفَ ا زِهْ قَائِلَهَا مُوَكَّدَا ٦٤٦ - وَإِخْذِفْ خَفِيْفَةً لِسَاكِنِ رَدِفْ ٦٤٧ - وَارْدُدْ إِذَا حَذَفْتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا

<sup>(</sup>۱) (لسان العرب) (غرا) ۱۳/۱۰.

# ٦٤٨ - وَأَبْدِلْنَهَا بَعْدَ فَتْحِ أَلِفًا وَقُفًا كَمَا تَقُولُ فِي قِفَنْ قِفَا

قوله: (كقوله:

لا تهين الفقير علك أن تر كع يوما والدهر قد رفعه)(١)

قاله الأضبط<sup>(۲)</sup> بن قريع، والشاهد في: (لا تهين) أصله لا تهينن حذفت نون التوكيد بدليل فتح النون الباقية وإثبات الياء، ولو لم يكن أصله ذلك لقال: لا تهن الفقير بحذف الياء وكسر النون، و(علك)، أي: لعلك، وأراد بالركوع انحطاط الرتبة، و(الدهر قد رفعه) جملة حالية. وروي: لا تعادي الفقير. فلا شاهد فيه.

قوله: (فإنها إذ ذاك تحذف)، أي: لشبهها بالتنوين.

قوله: (ويرد ما كان حذف؛ لأجل لحاقها)، أي: لزوال علة الحذف، فإن قلت: لم رد المحذوف هنا في الوقف ولم يرد فيه في نحو (هذا قاضي). مع زوال العلة؟ قلت: يرد فيه أيضًا وإن كان الأكثر خلافه، وعليه فالفرق أن المحذوف هنا كلمة وثم جزء كلمة، والاعتناء بالكلمة أتم منه بجزئها.

قوله: (قال النابغة الجعدي ـ هو صحابي رضي الله عنه ـ:

فمن يك لم يثأر بأعراض قومه فإني ورب الراقصات لأثأرا)(١)

<sup>(</sup>۱) البيت للأضبط بن قريع في «خزانة الأدب» ٤٥٠/١، ٤٥٤، «الدر» ٢٨١/١، «شرح التصريح» ٢٨٠/٢، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١١٥١)، «المقاصد النحوية» ٤٣٤/٣، وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢٢١/١، «أوضح المسالك» ١٣٧/٣، «رصف المباني» (٢٤٩)، «شرح الأشموني» ١٢٨/٣، «شرح المفصل» ٤٤٠، ٤٨مع الهوامع» ٢٦٠/٢، وتوضيح المقاصد» ٢٦٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي، شاعر جاهلي، أساء قومه إليه، فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالآخرين، فقال: «لا بكل وادٍ بنو سعدٍ» فذهب قوله مثلًا.
 «خزانة الأدب» ٤٥٥/١١، «الأعلام» ٣٣٤/١.

 <sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الجعدي في «ديوانه» (٧٦)، «الكتاب» ١١٢/٣، «شرح أبيات سيبويه»
 ٢٦٠/٢، «المقاصد النحوية» ٢٦٦/٤.

وبلا نسبة في اشرح الأشموني؛ ٣/، اشرح المفصل؛ ٣٩/٩.

أي: فمن لم ينتعر لأعراض قومه بالهجو والذب عنها، فإني قد هجوت من هجاهم وانتصرت لهم؛ حفظًا لأعراضهم، جمع عرض وهو ما يحميه الرجل من أن يسلب فيه، (والراقصات)(١): الإبل فإنها تهز أطرافها في مشيها كأنها ترقص، والشاهد في (لأثأرا) أصله لأثأرن فلما وقف عليه أبدل النون ألفًا كما في ﴿ لَسَعَنّا ﴾.

قوله: (كقوله:

اضرِبَ عنك الهموم طارقها ﴿ ضربك بالسيف قونس الفرس)(٢)

قاله طرفة بن العبد، والشاهد في: (اضرب) بفتح الباء إذا أصله: اضربن بنون التوكيد الخفيفة فحذفت وبقيت الفتحة قبلها؛ للضرورة؛ لأنها لا تحذف إلا إذا لقيها ساكن أو وقف عليها تالية ضمة أو كسرة كما ذكره الشارح قبل، و(طارقها) بالنصب بدل من العموم، و(قونس الفرس)<sup>(٣)</sup>: عظمها الناتئ بين أذنيها.



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (رقص) ۲۸٤/۰.

 <sup>(</sup>۲) البيت لطرفة بن العبد في «خزانة الأدب» ۲۰۱/۱۱، «الدرر» ۲۰۱/۲، «شرح المفصل»
 ۲/۷۲، «المقاصد النحوية» ۳۳۷/٤.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢/٥٦٥، «الخصائص» ١٢٦/١، «سر صناعة الإعراب» (١٢٦/، «شرح الأشموني» ١٣٠/٣.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (قنس) ٣١٧/١١.

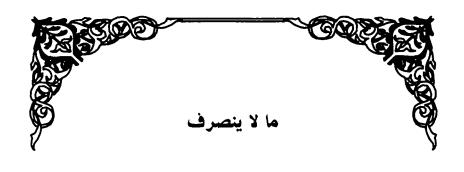

٦٤٩ ـ الصَّرْفُ تَنْوِيْنُ أَتَى مُبَيِّنا مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الاِسْمُ أَمْكَنَا \* \* \*

#### ما لا ينصرف

قوله: (ويسمى الأمكن) للاسم بالنظر إلى الأمكنية والإمكان، وعدمهما بحسب العقل أربعة أقسام: متمكن أمكن، لا متمكن ولا أمكن، متمكن غير أمكن، أمكن لا متمكن وبحسب الخارج ثلاثة فقط إذ الرابع لا وجود له في الخارج، والأول المنصرف، والثاني المبني، والثالث ما لا ينصرف كما عرفته أوائل الكتاب.

قوله: (في غير روي)، يعني: في غير شعر.

قوله: (ولما أراد أن يعرف ما ينصرف من الأسماء عرف صفته)، يعني: لما أراد أن يعرفه عرف صفته؛ ليعرف هو منها؛ لأنه إذا عرف حد الصفة عرف حد الموصوف وهو المنصرف، وإذا عرف حده عرف منه حد ما لا ينصرف وهو الاسم المعرب الذي لا يلحقه تنوين دال على معنى به يكون الاسم أمكن، كما نبه على ذلك الشارح.

قوله: (أي الصرف تنوين) إلى آخره، حاصله أن المعنى الذي به يكون الاسم المعرب أمكن بقاؤه على أصالته، أي: سلامته من شبه الفعل.

قوله: (لغير مقابلة ولا تعويض)، أشار به إلى توريكه على الناظم إذ قد عرف من كلامه أن ما لا ينصرف هو الفاقد لتنوين الصرف، فدخل فيه ما نون تنوين مقابلة مع أنه ليس ممنوع الصرف، ومن ثم قال ابن هشام (۱): ويستثنى من ذلك نحو مسلمات، فإنه منصرف مع أنه فاقد له؛ إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم، وقد أوضحه الشارح بعد بقوله: (وفي هذا التعريف مسامحة) (۲) إلى آخره، وظاهر كلامهم أن المتصف بالانصراف وعدمه إنما هو الاسم المعرب بالحركات، وإلا فينبغي أن يستثنى أيضًا ما يعرب بالحروف، إذ يصدق عليه أنه فاقد لتنوين الصرف، مع أنه في الواقع منصرف حيث لا مانع ثم ما ذكر في جمع المؤنث محله قبل التسمية، كما أشار إليه الشارح (۳) قبل وبعد، أما بعدها فغير منصرف، ثم ما ذكر فيه مبني على أن التنوين فيه للمقابلة كما عليه الجمهور، وذهب جماعة منهم الرضي (٤) إلى أنه فيه للصرف، وإنما لم يحذف منه إذا سمي به؛ لأنه لو حذف تبعه الجر في الحذف، فينعكس الإعراب فيه فبقي للضرورة.

قوله: (واشتقاقه من الصريف)، أي: وهو الصوت.

قوله: (ولذلك قال سيبويه: أجريته في معنى صرفته)، أي: فالصرف بمعنى الجريان في الجهات.

قوله: (وألحق به ما فرعيةُ اللفظِ والمعنى فيه من جهةِ واحدةٍ كدريهم، وما تعددت فرعيته من جهة اللفظ، كأجيمال، أو من جهة المعنى، كحائض وطامث): أما دريهم ففرعية اللفظ فيه كون لفظ التصغير فرع التكبير وفرعية المعنى التحقير وجهتهما واحدة وهي التصغير، وأما (أجيمال) تصغير (أجمال) جمع (جمل) ففرعيته من جهة التصغير لما مر،

<sup>(</sup>١) ﴿أُوضِعُ الْمُسَالِكُ ١٤١/٣، ﴿شُرَحُ الْأَشْمُونِي ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: (شرح ابن الناظم) (٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) «شرح الرضي» ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>a) انظر: «شرح الأشموني» ١٣٥/٣.

ومن جهة الجمع؛ لأنه فرع الإفراد وجهتهما اللفظ، وأما (حائض) و(طامث) ففرعيتهما من جهة أن التأنيث فرع التذكير، وأن الوصف فرع الموصوف وجهتهما المعنى.

قوله: (مع أنها نكرة)، أي: فمع كونها معرفة أولى، فالحاصل أنها لا تنصرف مطلقًا.

قوله: (أو مع وزن أفعل غير صالح للهاء أيضاً)، أي: لكون مؤنثه على فعلى كأحمر حمراء، أو لكونه صفة لا مؤنث لها كأكمر، وسيأتي ذلك.

# ٠٥٠ \_ فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ

قوله: (ألف التأنيث مطلقًا إلى آخره)، خرج بها غيرها كألف مرمى وأرطى وقبعثرى، نعم قدم أن ألف الإلحاق تمنع الصرف لكن مع العلمية.

قوله: (كذكرى إلى آخره) ذكرى مصدر نكرة، و(حجلى)(١) جمع للحجل اسم لطائر، و(سكرى) صفة و(مرضى) جمع (مريض)، و(رضوى)(٢) بفتح الراء علم لجبل بالمدينة والنسبة إليه رضوي، قاله الجوهري وهذه الخمسة أمثلة لألف التأنيث المقصورة في النكرة، وجمع الاسم وفي الصفة وجمعها والمعرفة. والخمسة الباقية أمثلة للمدودة بالأنواع المذكورة، وبذلك علم حكمة تكرار الجمع في كل من الخمستين.

قوله: (لاندراج كل مؤنث تحت مذكر من غير عكس)، وفي نسخة: (تحت كل مذكر)، وفي تعبيره بالاندراج تسمح؛ إذ الغرض أن كل مؤنث له مذكر من غير عكس، كأكمر (٣) وهو كبير الكمرة: أي الحشفة وآدر (١٤)

<sup>(</sup>١) السان العرب، (حجل) ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٢) «معجم البلدان» ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (كمر) ١٥٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (أدر) ١/٩٥٠.

وهو كبير الخصية، إذ لا مؤنث لهما، وبعضهم حمل ذلك على ما يندرج فيه كل مؤنث كشيء.

قوله: (وعرقوة) هي بفتح العين إحدى الخشبتين اللتين يعترضان على الدلو كالصليب وهما عرقوتان، قاله الجوهري<sup>(۱)</sup>.

# ٦٥١ - وَزَائِدًا فَعلانَ فِي وَضْفِ سَلِمْ مِنْ أَنْ يُسْرَى بِسَّاءِ تَمَأْنِيْتِ خُسِّمْ

قوله: (المضارعتين لألفي التأنيث من نحو حمرا)، بناه على أن الهمزة تسمى ألفًا وهو صحيح، وعلى أنها مع الألف قبلها للتأنيث، ولا نظير له إذ ليس لنا علامة تأنيث بحرفين، والمنقول عن سيبويه وغيره (٢) أن الهمزة بدل من ألف التأنيث، وأن الأصل حمرى بزنة سكرى، فلما قصدوا مده زادوا قبلها ألفًا أخرى، والجمع بينهما محال، وحذف إحداهما يناقض الغرض المطلوب؛ إذ لو حذفوا الأولى لفات المد، أو الثانية لفاتت الدلالة على التأنيث، وقلب الأولى مخل بالمد أيضًا (٣)، وقيل إن الأولى للتأنيث والثانية مزيدة للفرق بين مؤنث أفعل ومؤنث فعلان، ورد بأنه يفضي إلى وقوع علامة التأنيث حشوًا.

قوله: (كندمان)، أي: منادم، ومؤنثه كما ذكره بعد: ندمانة؛ لأنه مشتق من المنادمة وأما المشتق من الندم فمؤنثه ندمي.

قوله: (وسيفان)<sup>(١)</sup>، أي: طويل.

قوله: (وأليان)<sup>(ه)</sup>، أي: كبير الألية.

قوله: (كلحيان)<sup>(١)</sup> هو كبير اللحية.

<sup>(</sup>١) "الصحاح" (عرق) ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر «همع الهوامع» ۳۲۹/۳، «شرح الأشموني» ۱۳۸/۳.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (سيف) ٦/٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (ألى) ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (لحي) ٢٥٩/١٢.

قوله: (نحو: أشهل)<sup>(١)</sup> الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة.

707 - وَوَضَفُ اصْلِيْ وَوَزْنُ الْعَلَا مَمْشُوعَ تَأْنِيثٍ بِتَا كَأَشْهَالَا ١٥٣ - وَأَلْخِيَنْ عَارِضَ الْوَصْفِيهُ كَأَرْبَعٍ وَعَارِضَ الْإسْمِيئِة ١٥٥ - وَأَلْخِينَ مُالْقَيْدُ لِكَوْنِهِ وُضِعْ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا الْصَرافَةُ مُنِعْ ١٥٥ - وَأَجْدَلُ وَأَخْيَالُ وَأَفْعَى مَصْرُوفَةً وَقَدْ يَنْلُنَ الْمَنْعَا
 700 - وَأَجْدَلُ وَأَخْيَالُ وَأَفْعَى مَصْرُوفَةً وَقَدْ يَنْلُنَ الْمَنْعَا

قوله: (كأرمل وهو الفقير الخ) مثل لما تلحقه التاء بأرمل وأباتر وأدابر بضم الهمزة فيها، قال المرادي (٢): أما أرمل فواضح، وأما أباتر وأدابر فلا يحتاج هنا إلى ذكرهما، إذ لم يشملهما كلام الناظم فإنه علق المنع بوزن أفعل وإنما ذكرهما في «شرح الكافية» (٣)؛ لأنه علق المنع بوزن الفعل، ولم يخصه بـ(أفعل) انتهى. وفي نسخة: بدلهما وبدل مؤنثهما: أبتر وأدبر وأبترة وأدبرة، وعليها لا إشكال، لكن تفسير الشارح بما ذكر إنما ذكره الجوهري (١) على النسخة الأولى، وذكر أيضًا أن أدابر للذي يقطع رحمه مثل أباتر وأن أبتر (٥) لمقطوع الذنب، ولمن لا عقب له، ولمن انقطع من الخير: أثره.

قوله: (في قولهم امرأة) متعلق بـ(تلحقه).

قوله: (ومن ذلك أحيمر وأصيفر) يأتي فيهما أيضًا ما قاله المرادي آنفاً كما أشار إليه الشارح.

قوله: (وأخيل) لطائر ذي خيلان، أي: عليه نقط كالخيلان، وهو

<sup>(</sup>١) السان العرب، (شهل) ٢٢٩/٧.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد، ٢٦٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ١٤٥٢/٣: (فكل من هذه الأمثلة وصف أصيل الوصفية وعلى وزن فعل مضارع).

<sup>(</sup>٤) (الصحاح) (بتر) ١٩/١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

جمع خال، وهو اللون يكون في الجسد، قاله الجوهري<sup>(۱)</sup>. ويقال: إنه كثير التخيل ويسمى بالشقراق، والعرب تتشاءم به، يقال: هو أشأم من أخيل، ويجمع على أخايل.

قوله (قول الشاعر:

كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطا لاقين أجدل بازيا)(٢)

قاله القطامي والشاهد فيه (أجدل)<sup>(٣)</sup> وهو الصقر حيث منع الصرف لوزن الفعل ولمح الصفة؛ لأنه مأخوذ من الجدل، وهو الشد والإحكام و(بازيا) صفته من بزا<sup>(٤)</sup> عليه، أي: تطاول عليه، ويجوز أن يكون هو الطير المعروف وهو معطوف على أجدل وحذف منه العاطف للضرورة.

قوله: (وقول الآخر:

ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليكم بأخيلا)<sup>(ه)</sup>

قاله حسان بن ثابت، و(ذريني)، أي: دعيني، والواو بمعنى (مع) و(الشيمة): الطبيعة، والشاهد في: (بأخيلا).

٦٥٦ ـ وَمَنْعُ عَذْلِ مَعَ وَضَفِ مُعْتَبَز فِي لَفْظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَخَرَ اللهُ عَذْلُ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَخَرَ المَا مَوْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ الأَرْبَعِ فَلَيُعْلَمَا المَا

قوله: في النظم: (من واحد لأربع)، فيه: تكرار بالنظر لمثنى وثلاث

<sup>(</sup>١) "الصحاح" (خيل) ٣٨٢/١، السان العرب، (خيل) ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>۲) البيت للقطامي في «ديوانه» (۱۸۲)، «شرح التصريح» ۲۱٤/۲، «المقاصد النحوية» ۴۲۶/۶، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱٤٠/۳، «شرح الأشموني» ۱٤٠/۳.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (جدل) ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (بزا) ٤٠٣/١.

<sup>(0)</sup> البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه» (٢٧١)، «شرح التصريح» ٢١٤/٢، «المقاصد النحوية» ٤٣٨/٤، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٤٤/٣، «شرح الأشموني» ١٤١/٣.

فلو قال من واحد وأربع لسلم من ذلك.

قوله: (ومثل ذلك عند سيبويه(١) قول الشاعر:

ولكنما أهلى بـواد أنـيـسـه ذئاب تَبَغَّى الناسَ مثنى وموحد)(٢)

قاله ساعدة (۳) بن جؤية الهذلي، و(أهلي بواد) مبتدأ وخبر، (وأنيسه ذئاب) كذلك و (تبغى الناس) صفة (ذئاب) وأصله تتبغى بتاءين، يقال: تبغيته إذا طلبته، والشاهد في: مثنى وموحد حيث وقعا نعتين لـ (ذئاب)، وقيل: هما خبران لمبتدأين محذوفين كما ذكره الشارح بقوله، ولك أن تحمله على معنى: بعضها مثنى وبعضها موحد.

قوله: (لأنه إلى آخره)، أي: لأن فعيلا قبل نقله من معنى مفعول كان معناه يقبل الشدة والضعف كمعنى مفعول، وبعد نقله من ذلك إلى معنى فعيل الدال على الشدة لم يصلح إلا لها، ففي كلامه حذف مضاف أولاً وفي الآخر إقامة الظاهر مقام المضمر.

قوله: (وأسماء الجموع) ليس المراد بها أسماء الجموع المعروفة؛ إذ لا تغيير فيها، بل المراد: الجموع نفسها فالإضافة بيانية.

قوله: (وأما ترجيح أحد المتساويين على الآخر)، أي: وهو أحاد ونحوه على أبنية المبالغة ونحوها.

قوله: (بعدله عن واحد المضمن معنى التكرار)، يعني: واحدًا المكرر، أي: واحد واحد.

قوله: (فهو المقابل لآخرين)، أي: من حيث إنه جمع أخرى أنشى

<sup>(</sup>۱) دالکتاب، ۲۲۲/۳.

<sup>(</sup>۲) البيت لساعدة بن جؤية في «الكتاب» ۲۲۲/۳، «شرح أشعار الهذليين» (۱۱۲۱)، «شرح أبيات سيبويه» ۲۳۰/۲، «المقاصد النحوية» ۴۰۰٪، «المقاصد الشافية» ٥٩٩/٥، وبلا نسبة في «الجنى الداني» (۱۱۹)، «شرح المفصل» ۲۲/۱، ۸/۷۰، «المقتضب» ۲۸۱٪، ۲۸۱٪، ۸/۷۰،

<sup>(</sup>٣) ني (ج): ساعد.

آخر، وآخرين جمع آخر مذكر أخرى.

قوله: (وأما العدل؛ فلأنه)، ظاهره عود الضمير على (أخر) بضم الهمزة، وليس مرادًا، بل المراد آخر بالفتح والمد، فلو عبر به بدل الضمير كان أولى، وعليه فتعبيره به في قوله: (وذلك أن آخر) من إقامة الظاهر مقام المضمر.

قوله: (منها)<sup>(۱)</sup>، أي: من الألف واللام والإضافة.

قوله: (عن لفظ آخر) نائب فاعل (عدل) وفيه إقامة الضمير<sup>(٢)</sup> الظاهر مقام المضمر؛ إذ المعنى: عدل في تجرد (آخر) عن لفظه إلى اللفظ<sup>(١)</sup> المثنى والمجموع والمؤنث.

قوله: (بخلاف أخرى)، أي: فإن فيها ما يمنع من الصرف غير الوصفية والعدل، وهو ألف التأنيث، فاعتبرت؛ لأنها أوضح منهما.

أو المفاعيل بمنع كاللا رَفْعُما وَجَسِرًا أَجْسِرِهِ كَسُسارى ٦٦٠ - وَلِـسَـرَاوِيْـلَ بِـهَـذَا الْجَـمْـع ﴿ شَبَـهُ إِقْـتَـضَـى عُـمُـوْمَ الْـمَـنْـع

٦٥٨ ـ وَكُنْ لِجَمْع مُشْبِهِ مَفَاعِلا ٦٥٩ ـ وَذَا اعْتِلَال مِنْهُ كَالْجَوَارِي

٦٦١ - وَإِنْ بِهِ سُمِّى أَوْ بِمَا لَحِقُ ﴿ بِهِ فِالْأَنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقُ

قوله: (وثالثة ألفاً) جملة حالية، ولو عطف لقال ثالثه ألفًا، وقد وجد في نسخة كذلك.

قوله: (على أول حرفين) صلة (كسر).

(قوله: (أو ثلاثة)، أي: أو على أول ثلاثة)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج): منهما.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): لفظ.

ساقطة من (ج).

قوله: (كعذافر) (١٠ هو بمهملة فمعجمة، يقال: جمل عذافر، وهو العظيم الشديد.

قوله: (كعبالً) (٢) هو بتشديد اللام: الثقل. يقال: ألقى عليه عباله، أي: ثقله. كما في «القاموس» فهو مفرد مذكر ومؤنث أيضًا، فيقال: ألقى عليه عباله، أي: ثقله كما في «الصحاح».

قوله: (كبراكاء) بالمد والهمز: الثبات في الحرب والجد.

قوله: (كرياحي)<sup>(٣)</sup> نسبة إلى بلد يجلب منه الكافور.

قوله: (وظفاري)<sup>(١)</sup> نسبة إلى ظفار بوزن قطام مدينة باليمن.

قوله: (وأصل وآصال) (أصل)<sup>(٥)</sup> بضم الهمزة والصاد: جمع أصيل، وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب. وقضية كلامه أن (آصال) جمع أصل، والذي ذكره الجوهري<sup>(١)</sup> أن كلاً منهما جمع أصيل.

قوله: (فلم امتنع من الصرف (ثمان) في قوله:

يحدو ثماني مولعًا بلقاحها حتى هممن بزيغة الإرتاج)(٧)

قاله ابن ميادة<sup>(٨)</sup> و(يحدو)<sup>(٩)</sup> من الحدو، وهو سوق الإبل والغناء لها،

<sup>(</sup>١) السان العرب، (عذفر) ١١٠/٩.

<sup>(</sup>۲) «القاموس» (عبل) ۱۱/۲، «الصحاح» (عبل) ۷۰/۲.

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان» (رياحي).

<sup>(</sup>٤) "معجم البلدان" ٤/٧٦.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (أصل) ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» (أصل) ٢٢/١.

 <sup>(</sup>۷) البيت لابن ميادة في «ديوانه» (۹۱)، «خزانة الأدب» ۱۵۷/۱، «شرح أبيات سيبويه»
 ۲۳۹/۳، وبلا نسبة في «الكتاب» ۲۳۱/۳، «سر صناعة الإعراب» ۱٦٤/۱، «المقاصد النحوية» ۲۳۰/۴.

<sup>(</sup>٨) الرماح ابن أبرد بن ثوبان الذبياني (١٤٩هـ). شاعر رقيق من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، اشتهر بنسبه إلى أمه، كان يقيم بنجد. «الشعر والشعراء» ٧٧٥، «الأعلام» ٣١/٣.

<sup>(</sup>٩) «لسان العرب» (حدا) ٨٩/٣.

و(مولعًا) بفتح اللام من أولع بالشيء إذا أغري به، واللقاح (۱) بفتح اللام: ماء الفحل. والزيغة (۲) بفتح الزاي: الميلة. والإرتاج (۳) بالكسر من أرتجت الناقة إذا أغلقت رحمها على الماء، وأرتجت الدجاجة إذا امتلأ بطنها بيضاً. والمعنى: من شدة طربهن من الحدو. و(هممن)، أي: قصدن بميلهن عن الإرتاج. والشاهد في: (ثماني) قال الجوهري (٤): يقال: ثمانية رجال وثماني نسوة. وهو في الأصل منسوب إلى الثمن، فتحوا أوله؛ لأنهم يغيرون في النسب، وحذفوا منه إحدى يائي النسب وعوضوا منها الألف.

وفي قوله في الأصل إشارة إلى ما نبه عليه الشارح بقوله: (لكونه جمعا في المعنى وليس هو على النسب حقيقة)، أي: بل هو أمر تقديري دعاهم إلى تقديره واعتباره سماعهم له مصروفًا.

قوله: (نحو تنقل وتنضب) التتفل بفوقيتين وفاء: ولد الثعلب. و(تنضب) شجر تتخذ منه السهام، قاله الجوهري<sup>(٥)</sup>.

قوله: (وخزعال)<sup>(١)</sup> هو بفتح الخاء: الظلع، يقال: ناقة بها خزعال، أي: ظلع.

قوله: (مجرى سار)، أي: ونحوه من المنقوص المنصرف.

قوله: (في التنوين وحذف الياء)، أي: لا في الإعراب إذ جر (جوار) بفتحة مقدرة، وجر (سار) بكسرة مقدرة.

قوله: (بتقدير إعرابه) متعلق بـ(أعل) والمراد أنه أعل بحذف حركة الياء فقدر الإعراب، فتقديره بسبب الإعلال، فأقام (٧) الشارح المسبب مقام السبب.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (لقح) ۳۰۷/۱۲.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (زيغ) ١٢٦/٦.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (رتج) ١٣٠/٥.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (ثمن) ١٦٢/١.

<sup>(</sup>o) «الصحاح» (نضب) ٧/٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) السان العرب؛ (خزع) ٨٢/٤.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن الناظم ٤٥٩/١: في جرّ نحو (جوار) مزيد ثقل: لكونه ياء في آخر اسم لا ينصرف، فإذا أُعِلَّ في الرّفع والجرّ بتقدير إعرابه استثقالاً للضمة والفتحة النائبة عن الكسرة على الياء المكسور ما قبلها...).

قوله: (استثقالاً للضمة والفتحة) تعليل لتقدير إعرابه، وقوله: (النائبة عن الكسرة) بيان لمنشأ ثقل الفتحة.

قوله: (على الياء) ينازعه الضمة والفتحة.

قوله: (تطرق إليها التغيير)، أي: لأن النصب(١) يأنس بالتغيير.

قوله: (ولم يحقّف في النصب؛ لعدم تطرق التغيير)، أي: بسبب عدم تقدير الإعراب فيه، فإنه ظاهر.

قوله (۲): (لعدم التمكن من التعويض)، أي: لأن التنوين لا يجامع الألف واللام والإضافة.

قوله: (وحذفوا لأجله الياء)، أي: بعد حذف حركتها المقدرة استثقالاً.

قوله: (وأنشد: عليه من اللؤم سروالة).

تمامه: فليس يرق لمستعطف (٣).

والضمير في (عليه) للمذموم، واللؤم: الدناءة في الأصل والخساسة في الفعل.

قوله: (يعني أن ما سمي به)، يعني: بما ذكره الناظم في البيت من هذا الجمع ومما ألحق به مثل: سروايل.

<sup>(</sup>١) في (ج): التغيير.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ٤٥٩/١: (ولا مع الألف والياء الإضافة لعدم التمكن من التعويض).

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» ٢٣٣/١، «الدرر» ١٨/١» «شرح شافية ابن الحاجب» ٢٠٠/١، «شرح الأشموني» ١٤٩/٣، «شرح التصريح» ٢١٢/٢، «شرح المفصل» ٢١٢/١، «المقتضب» ٣٤٦/٣، «همع الهوامع» ٩٦/١، «المقاصد الشافية» ٥٤/١.

قوله: (فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول)، قال المرادي<sup>(١)</sup>: مذهب سيبويه أنه لا ينصرف، وهو الصحيح.

### ٦٦٢ \_ والْعَلَمَ الْمَنْعُ صَرْفَهُ مُرَكِّبا تَرْكِيبَ مَزْجٍ نُحو مَعْدِي كربَا

قوله (۲): (بل بتنزيل عجزه من الصدر منزلة تاء التأنيث)، أي: مما قبلها، ووجه التنزيل والشبه بينهما أن عجزه يحذف في الترخيم كما تحذف فيه تاء التأنيث، ويصغر صدره كما يصغر ما قبلها، ومحل إعراب ما ركب تركيب مزج ألا يختم بويه، فإن ختم بويه يبنى (۲) على المشهور، كما أشار إليه في باب العلم.

ويحتمل أن يكون أدخله هنا في كلامه على لغة من أعربه؛ لأن باب الصرف إنما وضع للمعربات.

#### ٦٦٣ - كذاكَ حَاوي زَائِدَيْ فَعَلانَا كَغَـطَهُان وكَاصْبَهَانَا

قوله: (يعرب صدره بما يقتضيه العامل)، يقتضي فتح الياء في نحو معدي كرب في النصب، وهو ما حكاه المرادي<sup>(٤)</sup> عن بعضهم بعد أن صدر بسكونها في الأحوال الثلاثة كما كانت قبل التركيب الإضافي.

قوله: (كل علم في آخره ألف ونون مزيدتان... إلى آخره)، قال المرادي<sup>(ه)</sup>: إذا أبدل من النون الزائدة لام منع من الصرف؛ إعطاء للبدل

<sup>(</sup>۱) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ۲۷٦/۲: (مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله، ومذهب المبرّد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعًا على الصحيح).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم ٤٦١/١: (والمراد بتركيب المزج: أن يجعل الاسمان اسمًا واحدًا، لا بإضافة ولا بإسناد بل بتنزيل...).

<sup>(</sup>٣) في (ج): بني.

<sup>(</sup>٤) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) "توضيح المقاصد" ٢٧٩/٢.

حكم المبدل، نحو: أصيلال. فإن أصله أصيلان. فلو سمي به منع من الصرف، ولو أبدل من حرف أصلي نون صرف بعكس أصيلان، نحو: حنان في حناء أبدلت همزته نونًا.

وقوله: (على أي وزن كان)، نبه به (۱) على أن قول النظم كغطفان وكأصبهان نظير لفعلان لا مثال له، وهو ظاهر. وقول الناظم: (كذا مؤنث بهاء) قال فيه المرادي: فإن قلت: مذهب سيبويه والبصريين أن علامة التأنيث تاء والهاء بدل التاء في الوقف، فلم عدل عن التعبير بالتاء؟ قلت: كأنه عدل إلى الهاء احترازًا من تاء بنت وأخت فإنها تاء إلحاق بنيت الكلمة عليها، فليس حكمها حكم الهاء، أي: فهي وإن كانت مع ذلك للتأنيث ليست لمحضه، بخلاف هاء التأنيث (۱)، وقد نص سيبويه على أن بنتًا وأختًا ليست لمحضه، بخلاف هاء التأنيث (۱)، وقد نص سيبويه على أن بنتًا وأختًا الوجهان كهند، وقد ذهب قوم (۱) إلى أن تاء بنت وأخت للتأنيث فمنعوهما الصرف في المعرفة. انتهى.

وشَرْطُ منعُ الْعَارِ كُونْهُ ارْتَقَى أَوْ رَبْدِ اسْمَ امرأةِ لا اسْمَ ذَكَرْ وعُجْمَةً كَهِنْدَ والمنعُ أَحَقْ ٦٦٤ - كَـذَا مُـؤَنَّـثُ بِـهَـاءِ مُـطُـلَـقا
 ٦٦٥ - فؤق الثَّلاثِ أو كَجُورَ أو سَقَرْ
 ٦٦٦ - وجهانِ في الْعَادِم تَذْكيرًا سبَقْ

قوله: (وهو ما كان زائدًا على ثلاثة أحرف)، يستثنى منه ما لو كان زائدًا بياء التصغير كحريب، فإنه يصرف.

قوله: (وهو الثلاثي المسكن الوسط)، أي: ولو كان تسكينه عارضاً بعد التسمية كفخذ ودار؛ لانقلاب الألف عن واو متحركة، ولو كان المؤنث ثنائياً كـ(يد) جاز فيه الوجهان، ذكرهما سيبويه، وظاهر كلام «التسهيل» أن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصدا ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك عن الفراء. انظر: «توضيح المقاصد» ٢٨١/٢.

المنع أجود كما في هند، قاله المرادي(١). قلت: وهو ظاهر كلام النظم<sup>(١)</sup> أيضًا إذ (يد) وإن كان ثنائيًا لفظًا فهو ثلاثي تقديرًا ساكن الوسط، إذ أصله يدى بالإسكان كما في «الصحاح»(٣).

قوله: (وحكى السيرافي عن الزجاج وجوب صرفه)<sup>(٤)</sup>، وهو<sup>(٥)</sup> وهم؛ إذ المحكي عنه (٦) إنما هو وجوب منع صرفه؛ معللًا بأن السكون لا يغير حكماً أوجبه اجتماع علتين تمنعان الصرف.

#### ٦٦٧ ـ والْعَجَميُ الوَضْع والتّغريفِ مَعْ ﴿ زَيْدٍ عَلَى النَّلاثِ صَرْفُهُ استنَعْ

قوله: (الثاني أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف)، يستثني منه ما لو كان زائدًا بياء التصغير، فإنه يصرف، ولا يعتد بالياء.

قوله: (وصرف نحو نوح ولوط) نبه بنحوهما على أن محل صرف الثلاثي المذكور في المذكر إذ المؤنث كماه، وجوز ممنوع الصرف كما مر، والفرق زيادة التأنيث في المؤنث.

قوله: (ومنهم من زعم أن الثلاثي الساكن الوسط ذو وجهين)، أي: كالمؤنث الذي هو غير أعجمي، ولا مذكر الأصل نحو: هند ودعد بقرينة ما ذكره بعد في كلامه.

قوله: (في غير فعل كما هو قيد في ندور) قيد في قوله: (أو علم أو أعجمي) المعطوفين على (ندور)، فلو أخره عنهما كان أولى، وأولى منه قول غيره: ما لا يوجد في غير فعل إلا في نادر أو علم أو أعجمي.

انظر: «توضيح المقاصد» ٢٨٠/٢.

في (ج): الناظم.

<sup>(</sup>۲) \*الصحاح؛ (ید) ۲۰/۲.

<sup>(</sup>٤) أي: الثلاثي المسكن الوسط.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) قال السيوطي في «همع الهوامع» ١٢٢/١: (لا يجوز إلا المنع وعليه الزجاج: قال: لأنَّ السكون لا يفتَرُ حكمًا أوجبَه اجتماع عِلْتين مانعتين).

#### ٩٦٨ - كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يُخصُ الفِغلا اوْ غَالِبِ كَاخْمَدِ ويَسْعَلَى

قوله: (نحو: البقم)<sup>(۱)</sup> البقم بفتح الموحدة: صبغ معروف، وهو العندم، قاله الجوهري<sup>(۲)</sup>.

قوله: (والمراد بالوزن الغالب ما كان الفعل به أولى... إلى آخره)، نبه به على أن في كلام الناظم تسمحاً، ولهذا قال المرادي<sup>(٣)</sup>: والتعبير عن ذلك بما أصله للفعل كما فعل في «الكافية»<sup>(٤)</sup>، أو ما هو به أولى كما فعل في «التسهيل» أجود من التعبير عنه بالغالب.

قوله: (كأفكل) هو الرعدة، يقال: «أخذه أفكل» إذا ارتعد من برد أو خوف، قاله الجوهري (٥٠).

قوله: (فهو وإن لم يخرج بذلك عن وزن الفعل)، وجه كونه لم يخرج عن وزنه أنه في النصب بوزن الأمر من علم، وفي الجر بوزن الأمر من ضرب، وفي الرفع بوزن الأمر من جرح، وفي الأخير تنبيه على أن الهمزة تضم فيه.

قوله: (قد خرجا بالإعلال) فيه تغليب إذ تغليب <sup>(١)</sup> الإعلال على الإدغام مجاز، ومن ثم قال المرادي (<sup>٧)</sup>: ولكن الإدغام والإعلال أخرجاهما إلى مشابهة برد وفِيل.

قوله: (كاللازم)، أي: في نحو بَرْد وفيْل.

قوله: (لأن التغير العارض عنده)، أي: عند المبرد.

<sup>(</sup>١) في (ج): بقم.

<sup>(</sup>٢) الصحاح، (بقم) ١٠٥/١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: (توضيح المقاصد) ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) «شرح الكافية الشافية» ١٤٦٠/٣.

<sup>(</sup>a) «الصحاح» (افكل) ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ني (ج): إطلاق.

<sup>(</sup>٧) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٨٥/٢.

قوله: بـ(ألبُب)(١) هو من اللب بمعنى العقل.

قوله: (لأنه باين الفعل بالفك)، أي: فعله الذي هو لب لا الفعل مطلقًا، فإنه بوزن اكتب واقتل.

قوله: (كما سبق)، أي: من أن المراد بالغالب ما قدمه.

قوله: (وكان عيسى بن عمر لا يصرف المنقول من فعل) أي: وإن لم يختص وزنه به ولم يغلب فيه.

قوله: (تمسكاً بنحو قوله:

أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني)(٢)

قاله سحيم. والشاهد في (جلا) حيث منع من الصرف لكونه سمي به، ورد بأنه لم يسم به، وإنما هو صفة لمحذوف، أو أنه إنما سمي بالجملة، وعليه اقتصر الشارح<sup>(٣)</sup>، وإن كان في أثناء كلامه ما يوهم الأول. و(طلاع الثنايا) يقال لمن كان ساميًا لمعالي الأمور، والمراد: أنا ابن الذي كشف الأمور واقتحهما.

#### ٦٦٩ ـ ومَا يَصِيرُ علَمًا من ذي ألِفُ زيدَتُ الإلحاق فلَيسَ ينصرف

قوله: (وشبه ألفه بألف التأنيث في الزيادة)، أي: في كونها زائدة وليست مبدلة من شيء بخلاف الممدودة، فإنما مبدلة من ياء.

<sup>(</sup>١) ﴿لسان العرب؛ (لبب) ٢١٥/١٢.

<sup>(</sup>۲) البيت لسحيم بن وثيل في «خزانة الأدب» ٢٥٥/١، ٢٥٧، ٢٦٦، «الكتاب» ٣٠٧/٠، «البيت لسحيم بن وثيل في «خزانة الأدب» ٣/١٥١، «المقاصد النحوية» ٣٥٦/٤، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٤٩/٣، «شرح الأشموني» ٣/١٥٩، «همع الهوامع» ١/١٣/١.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم ١٩٥١٤: (ولا حجة فيه؛ لأنه محمول على إرادة: أنا ابن رجل جلا الأمور وجَرِّبها، و(جلا) جملة من فعل وفاعل فهو محكيٍّ لا ممنوعٌ من الصرف).
 وانظر: «شرح الأشموني» ١٦٠/٣.

قوله: (فإن علقى على وزن سكرى)، علقى (١٠): نبت، واختلف في ألفه فقال سيبويه (٢٠): إنها للتأنيث، فلا ينون. وقال غيره (٣٠): للإلحاق وينون، قاله الجوهري. والشارح مشى على أن ألفه للإلحاق فلا ينون إذا جعل علمًا.

قوله: (وعزهي)<sup>(٤)</sup>، يقال: رجل عزهان وعزاهاة، وعزهي منون: لا يطرب للهو ويبعد عنه، قاله الجوهري.

#### تنبيه:

قال المرادي<sup>(٥)</sup>: حكم ألف التكثير حكم ألف الإلحاق في أنها تمنع من الصرف مع العلمية نحو (قبعثرى) ذكره بعضهم (٢٦). انتهى. وفرق بعضهم بين ألفي الإلحاق والتكثير بأنهم ألحقوهما هاء التأنيث فقالوا أرطأة وقبعثراة بخلاف ألف التأنيث.

٦٧٠ ـ والْعَلْمَ امْنعْ صَرْفَة إِنْ عُدِلا كَفُعَلَ السَوْكِيدِ أَو كَثُعَلا
 ٦٧١ ـ والْعَدْلُ والتغريفُ مَانِعَا سَحَرْ إِذَا بِهِ الشَّغيينُ قَصْدًا يُعْتَبَرْ

قوله: (وأمس) معطوف على (ثلاثة).

قوله: (في لغة بني تميم)، أي: معظمهم كما سيأتي.

قوله: (وكان الأصل فيه أن يذكر معرفاً بالألف واللام)، أي: أو بالإضافة كما قاله العز ابن جماعة.

<sup>(</sup>١) ﴿لسان العربِ (علق) ٥٩٨/٩.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ۳/۲۰۵.

 <sup>(</sup>٣) (الصحاح) (علقي) ١٤٩/٢، (همع الهوامع) ١١٧/١.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (عزهي) ١١١/٢.

<sup>(</sup>٥) (توضيح المقاصد) ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) في «همع الهوامع» ١١٦٦/١: (قال أبو حيان: ما فيه ألف التكثير أيضًا، إذا سُمِّي به مُنع من الصرف نحو قبعثرى، لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من حيث إنها زائدة في الآخر لم تنقلب، ولا تدخل عليها تاء التأنيث كما أنَّ ألف التأنيث كذلك).

قوله: (وزعم صدر الأفاضل) هو أبو الفتح ناصر الدين بن أبي المكارم المطرزي<sup>(١)</sup>.

قوله: (لكان جائز الإعراب)، أي: إذا أضيف إلى جملة، واللازم باطل (٢٠) عند صدر الأفاضل؛ لأنه مبنى عنده مطلقًا.

قوله: (على حين عاتبت المشيب على الصبا) (٣) مر بيانه في باب الإضافة والشاهد في أوله.

قوله: (والفرق بين التضمين والعدل)، أراد بالتضمين: التضمن المراد في كلام صدر (3) الأفاضل، وحاصل الفرق أنه يعتبر في التضمن تغيير في المعنى فقط إذ (سحر) قبل التضمن نكرة وبعده معرفة، وفي العدل تغيير في اللفظ فقط، إذ المعدول عنه السحر بـ(أل) والمعدول سحر بدونها، وهو في الحالين معرفة، فإذا أريد به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه. أي: ولم يضف ولم يقرن بـ(أل) كما يعلمان من كلامه بعد، ولم يقع ظرفاً كما ذكره ابن هشام (٥)، قال ـ تبعًا لابن برهان ـ: فإن وقع ظرفاً مجردًا عن ذلك بني

<sup>(</sup>۱) ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز أبو الفتح النحوي الأديب المشهور بالمطرزي من أهل خوارزم، ولد في رجب سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، قرأ على الزمخشري، والموقق خطيب خوارزم، برع في النحو واللغة والفقه على مذهب الحنفية.

صنّف: «شرح المقامات»، «المعرب في لغة الفقه»، «المقرب في شرح المعرب»، «الإقناع في اللغة»... ومات في خوارزم سنة عشر وستمائة. «بغية الوعاة» ٢٦٠/٢.

قال ابن الناظم ٤٦٧/١: وزعم صدر الأفاضل: أنَّ (سحر) المذكور مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف. وهو باطلُّ لوجوه...).

 <sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «همع الهوامع» ١٠٦/١: (كما أن بناء (أمسِ) بني على الكسر لذلك وإلى هذا ذهب صدر الأفاضل ناصر المطرزي وابن الطراوة، ونصره أبو حيان).

<sup>(</sup>٣) مرّ الشاهد في باب الإضافة.

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني في «شرحه» ١٦٣/٣: (وذهب صدر الأفاضل. وهو أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي. إلى أنه مبني لتضمنه معنى حرف التعريف).

وقال ابن الناظم ٤٦٧/١: (وعند صدر الأفاضل وارد على صيغته الأصلية ومعناها: مزيدًا عليه تضمّنُ معنى حرف التعريف).

<sup>(</sup>٥) انظر: «أوضح المسالك» ١٥١/٣.

إجماعًا. انتهى. وفيه نظر، فقد نقل الزجاج<sup>(١)</sup> عن بعضهم أنه كسر ظرفًا، ويوافقه صنع الشارح.

قوله: (فبنو تميم)، أي: معظمهم.

قوله: (وعلى ذلك قول الراجز:

لقد رأيت عجباً مذ أمسا عجائزاً مثل السعالي خمسًا)(٢)

الشاهد في (أمسا) حيث منعه من الصرف، و(مذ) حرف بمعنى (في) والسعالي<sup>(٣)</sup> جمع سعلاة بالكسر، وهي أخبث الغيلان. و(خمسًا) صفة (عجائزًا).

قوله: (وكل معدول سمي به... إلى آخره)، حاصل ما فرق به بين ما يبقى فيه العدل بعد التسمية، وما يزول عنه بعدها أن الأول فيه ما يشعر بالعدل، وهو تغيير الحركات بخلاف الثاني، فقوله: (عن معدول) و(من معدول) بمعنى معدول عنه.

قوله: (ولا فرق عند سيبويه في ذلك بين العدد وغيره)، أي: بين المعدول عن العدد كمثنى وثلاث ورباع.

٦٧٢ - وابن على الكَسْرِ فَعَالِ علَمَا مُؤنَـــًا وَهٰــوَ نَــظــــرُ جُــــَمَا
 ٦٧٣ - عِنْدَ تَمِيم واضرِفَنْ ما نُكّرا مِنْ كُلُ ما التّغريفُ فيهِ أثْراً

قوله: (لشبهه بنزال في التعريف والتأنيث والعدل والزنة)، وجه الشبه: أن كلًا من المشبه والمشبه به مشتمل على الأربعة المذكورة، ووجه العدل في المشبه أنه معدول عما وزنه فاعلة، وفي المشبه به أنه معدول ـ كما قال

<sup>(</sup>١) اتوضيح المقاصدة ٢٨٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) الرجز لغيلان بن حريث الربعي في «الكتاب» ۴۵۶۳.
 وبلا نسبة في «الخصائص» ۴٤٤٤، «شرح التصريح» ۲۲۲/۲، «أوضح المسالك»
 ۳/۵۰۱، «همع الهوامع» ۱/، «شرح الأشموني» ۱٦٤/۳.

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (سعل) ٢٧٠/٦.

المرادي (١) أخذًا من كلام «التسهيل» \_ عن مصدر مؤنث معرفة، وهو النزلة. ووجه علمية نزال لمؤنث أنه علم على صيغة انزل وما ذكر (لشبهه بنزال) لا ينافي تعريفهم الاسم المبنى بما أشبه الحرف؛ لأن الشبه بالحرف صادق بالواسطة كما هنا، وبدونها؛ ولأن التعريف إنما يكون للمتفق عليه غالبًا.

قوله: (وبنو تميم... إلى آخره)، أي: كلهم. وقوله بعد: فقول النظم: (وهو نظير جشما عند تميم)، أي: كلهم فيما ليس آخره راء. وعند أقلهم فيما آخره راء، وإن اقتضى قول الشارح: وإلى هذا الإشارة إلى آخره قصور النظم على ما ليس آخره راء، والمراد بجشم ما كان على فعل علمًا مذكرًا معزولاً عما وزنه فاعل.

قوله: (للعدل)، أي: عن فاعله.

قوله: (نحو ظفار)<sup>(۲)</sup> هو اسم بلدة و(وبار) اسم قبيلة.

قوله: (كما في قوله: ومرّ دهر على وبار فهلكت جهرة وبار) قاله الأعشى ميمون، و(وبار) أ: أرض كانت لعاد. والشاهد في (وبار) حيث جمع فيه بين اللغتين و(جهرة) حال.

قوله: (مع العدل في فعل)، أي: بضم الفاء كعمر وبفتحها كسحر، لكن يستثنى من الأول (أخر) فإنه إذا نكر بقي على منع الصرف كما ذكره بعد.

قوله: (تقول: رب طلحة وسعاد... إلى آخره) ترك التمثيل للمركب، فكان الأنسب أن يقول: ومعدي كرب مثلاً، وقد وجدت التمثيل به في نسخة.

<sup>(</sup>١) "توضيح المقاصد" ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) امعجم البلدان، (ظفار).

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في «ديوانه» ص(٣٣١)، «الكتاب» ٢٧٩/٢، «شرح الأشموني» ١٦٨/٢، «شرح التصريح» ٢٢٥/٢، «شرح المفصل» ٦٤/٤، «المقاصد النحوية» ٣٥٨/٤، «أوضح المسالك» ٢٠٥٢، «المقتضب» ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» (٤١٠/٥.

قوله: (مع العدل في أخر وأسماء العدد)، أي: وفي نحو حذام، فإنه إذا نكر بقي على منع صرفه أيضًا للعدل والتأنيث.

قوله: (وذهب الأخفش رحمه الله في «حواشيه» إلى آخره)، فيه مذهبان (١) آخران:

أحدهما: منع صرفه إن كان الوصف باقيًا بعد التنكير وإلا صرف، فلو سميت بأحمر رجلًا أحمر لم تصرفه بعد تنكيره، وإن سميت به رجلًا أسود أو نحوه صرفته بعد تنكيره.

والثاني: يجوز صرفه وترك صرفه.

وقوله: (على الكتاب)، أي: كتاب سيبويه.

٦٧٤ ـ ومَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفي إَغْرَابِهِ نَـهْجَ جَـوَارِ يَـقْـتَـفِـي

قوله: (المنقوص)، أي: المستحق لمنع الصرف.

قوله: (هذا أعيم)، أي: تصغير أعمى، فإن قلت: قد زال بالتصغير وزن الفعل، قلت: ممنوع، فإن (أعيمي) بوزن تدحرج وتبيطر ونحوهما، إذ هو المعتبر لا خصوص وزن أفعل وإن تقدم في كلامه ما يوهم خلاف ذلك.

قوله: (واحتجوا بنحو قوله:

<sup>(</sup>١) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٩٣/٢: (وأمّا باب أحمر ففيه أربعة مذاهب: الأول: منع الصرف، وهو الصحيح.

الثاني: الصرف، وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه، ثم وافق سيبويه في كتاب الأوسط؛ قال في دشرح الكافية؛ وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه.

الثالث: إن سمي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير، وإن سمّي به رجل أسود أو نحوه انصرف، وهو مذهب الفراء وابن الأنباري.

الرابع: أن يجوز صرفه، قاله في بعض كتبه).

قد عجبت منى ومن يعيليا لما رأتني خَلَقا مقلوليا)(١)

الشاهد في (يعيليا) بألف الإطلاق تصغير يعلى اسم رجل حيث جر بفتحة ظاهرة و(خلقا) (٢) بفتح المعجمة واللام. أي: عتيقا جدًا، وأراد به رث الهيئة ودمامة الخلقة. والمقلولي (٣): المتجافي المنكمش، وأصله: ومقلوليا، حذف منه واو العطف.

٥٧٥ ـ ولاضطِرَادِ أو تَنَاسبِ صُرِفَ فُو المَنْعِ والْمَصْرُوفُ قَدْ لا يَنْصَرِفَ وَلَا يَنْصَرِفَ قَدْ لا يَنْصَرِفَ قوله: (قال الكميت:

يرى الراءون بالشفرات منها وقود أبي حباحب والظُّبِيَنا)(١٤)

(الشفرات) جمع شفرة السيف، وهي حده، و(منها)، أي: من سيوف العدنانية؛ لأن ذلك في مدحهم. و (وقود) مفعول لـ(يرى)، أي: يرون وقود نار أبي حباحب، والشاهد في (حباحب) حيث منع صرفه مع أنه مصروف. ونار أبي حباحب: ما يخرج من الحجر عند ضرب الحافر. و(الظبينا)<sup>(ه)</sup> عطف على (الشفرات) وهي جمع ظبة وهي طرف النصل. وأراد أن سيوفهم مذكرات توقد النار عند الضرب بها من جميع الجهات.

قوله: (وقال الأخطل:

<sup>(</sup>۱) الرجز للفرزدق في «الدرر» ۲۸/۱، «شرح التصريح» ۲۲۸/۲. وبلا نسبة في «الكتاب» ۳۱۰/۳، «أوضح المسالك» ۲۱۰۰/۳، «الخصائص» ۲/۱، «شرح الأشموني» ۲۷۱/۳، «المقتضب» ۱٤۲/۱، «المنصف» ۲۸/۲، ۷۹.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (خلق) ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (قلي) ٢٩٥/١١.

<sup>(</sup>٤) البيت للكميت بن زيد في «ديوانه» ١٢٦/٢، «خزانة الأدب» ١٥١/٧، «المقاصد النحوية» ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (ظبى) ٢٤٧/٨.

طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غَدورُ)(١)

ذكر فيه ما جرى بين سفيان بن الأبرد نائب الحجاح وبين شبيب بن يزيد رأس الخروج الأزارقة، و(الأزارق) أصلها الأزارقة حذفت الهاء للضرورة والكتائب جمع كتيبة، وهي الجيش و(إذ) ظرف بمعنى حين و(هوت)، أي: غرت و(غائلة النفوس)(٢)، أي: شرها. والشاهد في (شبيب) حيث منعه الصرف مع أنه اسم مصروف. و(غدور) خبر مبتدأ محذوف. قيل: والأولى أن يكون بدلاً من (غائلة).

قوله: (وقال ذو الأصبع:

ومسمسن ولسدوا عسامسر ذو السطسول وذو السعسرض) رثی به قومه<sup>(۳)</sup>.

والشاهد في (عامر) حيث منعه الصرف مع أنه اسم مصروف، وهو مبتدأ وما قبله خبره وما بعده كناية عن عظم الجسم وبسطته.

قوله: (وقال الآخر:

فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع)(؟)

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٥٨/٣، «شرح الأشموني» ١٧٦/٣.

(۲) «لسان العرب» (غول) ۱۲۱/۱۰.

(٣) البيت لذي الأصبع العدواني في «ديوانه» (٤٨)، «الإنصاف» ١٨/١، «المقاصد النحوية» ٣٦٤/٤، وبلا نسبة في «الإنصاف» ١٠١/٢.

(٤) البيت لعباس بن مرداس في وديوانه (٨٤)، والإنصاف ٢/٩٩، وخزانة الأدب ١/٤٧، البيت لعباس بن مرداس في وديوانه (٨٤)، والإدراء ١١٩/١، وشرح التصريح ١١٩/١، وشرح المفصل ١٨١٨، والمقاصد النحوية ٣٦٥/٤، وبلا نسبة في وسر صناعة الإعراب ٢/٢٤، وشرح الأشموني ٢/٢٤،

قاله عباس بن مرداس الصحابي. والشاهد في (مرداس) و(حصن) والد عيينة، و(حابس) والد الأقرع.

قوله: (وقال الآخر:

وقبائلة منا بنال دوستر بمعندننا صحا قلبه عن آل ليلي وعن هند)(١)

قاله دوسر بن دهبل. أي: رب قائلة. والشاهد في (دوسر) و(آل) مقحم، يقال: صحا عن هواه إذا تركه.

قوله: (وأنشد ثعلب:

أوْمــل أن أعــيـش وأن يــومــي بــأول أو بــأهــون أو جــبـار أو الــتـالـي دبـار فــإن أفــتـه فمؤنس أو عروبة أو شيـار)(٢)

(أول) اسم يوم الأحد، و(أهون) يوم الاثنين، و(جبار) يوم الثلاثاء، و(دبار) يوم الأربعاء، و(مؤنس) يوم الخميس، و(عروبة) يوم الجمعة، و(شيار) يوم السبت. والشاهد في: (دبار) و(مؤنس) وواو (وأن) للحال. والمعنى: أرجو العيش. والحال أن يوم موتي في أي يوم من هذه الأيام. و(دبار) بدل من (التالي)، أي: التابع لـ(جبار).

<sup>(</sup>۱) البيت لدوسر بن دهبل في «الأصمعيات» (۱۵۰)، «الإنصاف» ۲/٥٠٠، «المقاصد النحوية» ٣٦٦/٤.

وبلا نسبة في اخزانة الأدب، ١٤٩/١ ـ ١٥٠، السرح الأشموني، ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) البيتان بلا نسبة في «الإنصاف، ٤٩٧/٢، «الدرر، ٢٩/١، «المقاصد النحوية، ٣٦٧/٤.

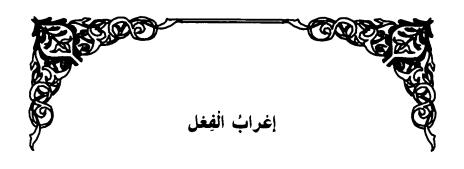

٦٧٦ - إرفَعْ مُنضارعًا إذَا يَجَرُدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ \*\*

#### إعراب الفعل

قوله: (والرافع له \_ إذ ذاك \_ إما وقوعه موقع الاسم... إلى آخره)، حكي فيه وجهان (١) آخران: أحدهما: أن رافعه نفس المضارعة، وهو قول ثعلب (٢) والثاني: أن رافعه حروف المضارعة، ونسب إلى الكسائي.

٧٧٧ - وَبِلَنْ الْصِبْهُ وكي كَذَا بِأَنْ ١٧٨ - فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ ١٧٩ - وبَعْضهم أَهْمَلَ أَنْ حَمْلاً على ١٨٩ - ونَصَبُوا بِإِذَنِ الْمُستَقْبَلا

لا بَعْدَ عِلْم والتي مِن بَعْدِ ظَنْ تَخْفِيهُ مَطْرِدُ تَخْفَيفُهَا مِنْ أَنْ فَهْوَ مُطْرِدُ ما الْحَتِهَا حِيثُ استَحقَّتْ عَمَلا إِنْ صُدْرَتْ والفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلا

وانظر «المغني» (٣٧٣)، «الجنى الداني» (٢٧١).

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٩٧/٢، «شرح الأشموني» ١٧٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) قال المرادي في اتوضيح المقاصد، ۲۹۸/۲: (مذهب سيبويه والجمهور أن (لن) بسيطة وذهب الخليل والكسائي إلى أنها مركبة وأصلها (لا أن) حذفت همزة (أن) تخفيفًا، ثم حذفت الألف للالتقاء الساكنين).

٦٨١ \_ أو قَبْلَهُ اليَمينُ وانْصِبْ وازْفَعًا إِذَا إِذَا مِنْ بَعْدِ عَظْفٍ وَقَعَا

قوله: (فأما لن) مذهب سيبويه (۱) والجمهور أن (لن) بسيطة. وقيل: مركبة وأصلها (لا أن) فحذفت الهمزة تخفيفًا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وقيل: أصلها (لا) أبدلت ألفها نونًا، وقد يجزم بها في لغة.

قوله: (كقوله:

كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم)(٢)

الشاهد في (كي تجنحون) بمعنى: كيف، كما يقال: سو في سوف، أي: كيف تميلون إلى سلم، أي: صلح. و(ثثرت) من ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرًا أو ثورة، أي: قتلت قاتله. و(لظى الهيجاء تضطرم) مبتدأ وخبر، أي: ونار الحرب تشتعل.

قوله: (وكقول الشاعر:

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع)<sup>(٣)</sup> تقدم بيانه في حروف الجر، والشاهد في (كيما).

قوله: (ولا يكون ذلك إلا على معنى التعليل)، أي: المفاد من اللام.

قوله: (كقوله:

<sup>(</sup>١) وقد ردّ ابن هشام في «المغني» هذا الرأي بقوله (ص٣٧٤): (ولا أصل: لن (لا أن) فحذفت الهمزة تخفيفًا والألف للساكنين خلافًا للخليل والكسائي بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليها نحو (زيدًا لن أضرب) خلافًا للأخفش الصغير).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» ١٠٦/٧، «الدرر» ٢٥٥/١، «شرح الأشموني» ١٨١/٣، «المقاصد النحوية» ٢٨٨/٣، «المغني» (٢٧٠)، «توضيح المقاصد» ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره في باب (حروف الجر).

فقالت: أكل الناس أصبحت مانحًا لسانك كيما أن تغر وتخدعا)(١) تقدم بيانه في حروف الجر أيضا. والشاهد في (كيما أن).

قوله: (من دال على معنى القول بغير حروفه)، أي: فلا تدخل (أن) المفسرة بعد صريح القول، وخالف فيه بعضهم.

قوله: (كقول الشاعر:

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألاً تشعرا أحدا)(١)

الشاهد فيه ظاهر من كلام الشارح، و(أن) مع ما بعدها محلها نصب بدل من (حاجة) في قوله قبله:

(أن تقضيا حاجة لي خف محملها تستوجبا منة عندي بها ويدا) أو رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هي أن تقرآن. وويح كلمة ترحم.

قوله: (وقول الشاعر:

تروي عظامي في الممات عروقها أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها)(م)

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ولا تدفنني بالفلاة فإنني

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره في باب (حروف الجر).

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «الإنصاف» ۲/۳۰، «خزانة الأدب» ۲۰/۸، «۲۱، «۲۲» «۲۱» «را البيت بلا نسبة في «الإنصاف» ۲/ «الجنى الداني» (۲۲۰)، «الخصائص» ۲/۳۹، «سر صناعة الإعراب» ۲/۳۵، «شرح الأشموني» ۲/ «شرح التصريح» ۲/۲۳، «شرح المفصل» الإعراب، ۱۳/۸، «المقاصد النحوية» ۱/۳۸، «المقاصد النحوية» ۱۳/۱، «المقاصد النحوية» ۱۳/۲، «المقاصد النحوية» ۱۳/۲، «المقاصد النحوية» ۱۳/۲،

 <sup>(</sup>٣) البيتان لأبي محجن الثقفي في «ديوانه» (٤٨)، «الدرر» ٤/٢، «المقاصد النحوية»
 ٣٨١/٤، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٨٨/٣.

قالهما أبو محجن بن حبيب الثقفي الصحابي. و(عروقها) فاعل (تروي) والشاهد في (أن) حيث أهملت. كذا قيل، والصحيح أنها مخففة من الثقيلة، أي: أني لا أذوقها؛ لوقوعها بعد الخوف الذي هو هنا بمعنى العلم.

قوله: (كقوله:

لئن عاد لي عبدالعزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها)(١)

قاله كثير عزة مدح به عبدالعزيز بن مروان. وجملة (لا أقيلها) محلها جزم؛ لأنها جواب الشرط. والشاهد في (إذن) حيث وقعت قبل جواب شرط مذكور، وإنما ألغيت لوقوعها حشوا أو للفصل بـ(لا) على مقتضى صنيع النظم.

قوله: (فوجب إلغاؤها فيه كما جاز إلغاء الظن في مثله)، يقال عليه: كيف قيس الوجوب على الجواز، وقد يجاب بأن الغرض قياس الإلغاء على الإلغاء بجامع التوسط وفيه نظر.

قوله: (فأما قول الراجز.

لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا)(٢)

الشطير (٣) بطاء مهملة: البعيد، ويقال: الغريب، ونصبه على الحال. والشاهد في (إذن) حيث أعملها مع توسطها بين (إن) وخبرها، وهو شاذ

<sup>(</sup>۱) البيت لكثير عزّة في «ديوانه» (۳۰۰)، «خزانة الأدب» ٤٧٣/٨ \_ ٤٧٤ \_ ٤٧٦، «الدرر» ١١/٢)، «الكتاب» ١٥/٣، «سر صناعة الإعراب» ١٩٧/١، «شرح التصريح» ٢٣٤/٢، «المقاصد النحوية» ٣٨٢/٤.

وبلا نسبة في (رصف المباني) (٦٦، ٢٤٣)، اشرح الأشموني، ١٨٨/٣.

<sup>(</sup>۲) الرجز بلا نسبة في «خزانة الأدب» ٤٦٠، «١٤٠، «الدرر» ١٣/٢، «الإنصاف» ١٧٧/١، «أوضح المسالك» ١٧٠/١، «الجنى الداني» (٣٦٢)، «شرح الأشموني» ١٩٤/٠، «شرح المفصل» ١٧/٧، «المقاصد النحوية» ٣٨٣/٤، «همع الهوامع» ٢/٢٣، «الارتشاف» ١٦٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسان العرب؛ (شطر) ١١٨/٧.

خلافاً للفراء، وخرج (۱) على حذف خبر (إن)، أي: إني لا أقدر على ذلك، ثم استأنف ما بعده.

قوله: (وبه قرأ القراء السبعة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَنُونَ خِلَافَكَ إِلَّا وَلِيهِ لَا الإسراء: ٧٦]، يقتضي أن (إذن) إنما ألغيت فيه لتوسطها بين عاطف ومعطوف، ولعله مبني على القول(٢) بأن الفصل بـ(لا) لا يقتضي الإلغاء وإلا فالإلغاء به وهو حيننذٍ واجب لا جائز.

قوله: (ولو كان الفعل منفصلاً من إذن بغير قسم... إلى آخره)، جوز بعضهم (٣) الفصل.

بلا النافية، نحو: (إذن لا أفعل)، وبالظرف نحو: (إذن غدًا أكرمك)، وبالنداء، نحو: (إذن يا زيد أحسن إليك)، وبالدعاء، نحو (إذن يغفر الله لك يدخلك الجنة). قال المرادي(أ) في غير الأول: ولم يسمع شيء من

<sup>(</sup>۱) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) قال الشاطبي في المقاصد الشافية ٢١/٦ - ٢٢: (إذا وقعت (إذن) من بعد حرف العطف ولم يتقدمها غيره، فلك في العمل وجهان: أحدهما: النصب... والثاني: الرفع وهو الأكثر... وإنما جاز الوجهان لأنّ حرف العطف صير (إذن) بتقدّمه عليها كمتوسّطه، فألغيت تارة اعتبارًا بتوسّطها، وأعملت تارة اعتبارًا بكون العاطف غير مُغتَدّ به).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٦٥٣/٤: (وأجاز ابن طاهر وابن بابشاذ الفصل بينهما بالدعاء والنداء... وبعض النحويين بالظرف، وإليه ذهب ابن عصفور وشيخنا أبو الحسن الأبزي والصحيح أنَّ ذلك لا يجوز.

وذهب الكسائي والفراء وهشام إلى جواز الفصل بين (إذن) والفعل بمعمول الفعل نحو:

<sup>(</sup>إذن زيدًا أكرمُ) وأجازوا في المضارع الرفع واختاره الفرّاء وهشام، والنصب واختاره الكسائي، ولو قدّمت معمول الفعل على (إذن) نحو: (زيدًا إذن أكرم) جاز ذلك عند الكسائي والفراء ولا نص عند البصريين أحفظه في ذلك والذي تقتضيه قواعدهم المنع).

وانظر: «همع الهوامع» ٧٥٠/٢، «المقاصد الشافية» ٢٤/٦ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) اتوضيح المقاصدة ٢/٣٠٧.

ذلك، فالصحيح منعه. وجوز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، لكن اختار هشام الرفع، والكسائي النصب.

تنبيه :

اختلف في كتب (إذن)، فعن الجمهور<sup>(١)</sup>: أنها تكتب بالألف، وكذا رسمت في المصحف، وعن المبرد: بالنون، وعن الفراء: إن عملت فبالألف وإلا فالبنون؛ للفرق بينها وبين إذا.

٦٨٢ - وبَـنِـنَ لا ولام جـرً الستُسزِم إظههارُ أَنْ نَساصه وإِنْ عُسدِمُ مِنْ عُسدِمُ اللهُ عَلَىٰ مُطْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا وَبَعْدَ نَفي كَانَ حَسْمًا أُضْمِرًا مُطْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا وَبَعْدَ نَفي كَانَ حَسْمًا أُضْمِرًا

قوله: (وهو أن المصدرية)، أي: المخففة من الثقيلة.

قوله: (ويجب الإضمار مع الفعل إلى آخره)، علل بأن إثبات: (ما كان زيد ليفعل)، (كان زيد سيفعل)، جعلت اللام معادلة للسين، فكما لا يجمع بين أن واللام، والمراد بـ (كان) كان الناقصة المماضية لفظًا أو معنى، نحو: ﴿وَمَا كَانَ النَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ ﴾ [الانفال: ٣٣]، و﴿لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيعَفِرَ لَمُمْ ﴾ [الانفال: ٣٣]، و﴿لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيعَفِرَ اللهُ لِيعَفِر اللهُ المستقبل أو الحال.

قوله: (أو لام عاقبة) تسمى أيضًا لام الصيرورة، ولام المآل، وهي التي يكون ما بعدها ضد ما قبلها في مقتضاها نحو: ﴿ فَٱلْنَفَكَ مُ اللَّهُ فَرْعُونَ كَلَوْ فَرَعُونَ لَكُمْ عَدُوّاً وَحَرَناً ﴾ [القصص: ٤٨]، لأنهم قصدوا أن يكون قرة عين لهم، فآل بهم الأمر إلى أن صار لهم عدوًا وحزنًا.

١٨٤ - كَذَاكَ بَعْدَ أو إِذَا يَضِلُح فِي مَوْضِعهَا حتى أو الأ أن خَفِي
 ١٥٤ - كَذَاكَ بَعْدَ أو إِذَا صلح في مكانها (حتى) أو (إلا) احترز بها(٢) عن التي لا

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الأشموني» ۱۹۲/۳ ـ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) في (ج): به.

يصلح مكانها أحدهما، فإن المضارع إذا ورد بعدها منصوبًا جاز إظهار (أن) كقوله تعالى: ﴿أَزَ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١] في قراءة من نصب.

قوله: (يريد (حتى) التي بمعنى (إلى) لا التي بمعنى (كي) قال المرادي<sup>(۱)</sup>: ويحتمل أن يريدهما معًا، فقد قدرها بعضهم بـ(كي) كما قدرت بـ(إلى) و(إلا) قال: ويؤيده أنه لو أراد (حتى) بمعنى (إلى) لصرح بـ(إلى) ولم يخل بالوزن، ويصلح للتقديرات الثلاثة قولهم: لألزمنك أو تعطيني حقي، فإنه يصلح للتعليل وللغاية وللاستثناء من الأزمنة، ويتعين الأول في نحو: لأطيعن الله أو يغفر لي. والثاني في نحو: لأنتظرنه أو يجيء، والثالث في نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم.

قلت: ويؤيد احتماله المذكور أيضًا قول الشارح في كلامه على البيت الآتي: (وقد تدخله على معنى (كي)... إلى آخره). قال: \_ أعني المرادي (٢٠) \_: وقول الناظم: (إذا) يصلح في موضعها (حتى) أو (إلا) أجود من قول ابنه بعد (أو) بمعنى (إلى) أو (إلا) فإنه يوهم أن (أو) ترادف الحرفين، وليس كذلك بل هي (أو) العاطفة). وقول النظم: (أن) مبتدأ خبره (خفى) وما قبلهما متعلق بر(خفى)، و(حتى) فاعل (يصلح).

قوله: (فإن كان ما قبلها... إلى آخره)، هو المناسب لما قرره، والمناسب لما قرره، والمناسب لما قررناه آنفاً أن يقال في الشق الأول: بمعنى (إلى) أو (كي)، فمثال (أو) بمعنى كي في الأول: (لأطيعن الله أو يغفر لي)، وفي الثاني: (لأقتلن الكافر أو يغفر الله لي).

قوله: (ونحوه قول الشاعر:

لاستسهلن الصعب أو أدرك المني فما انقادت الآمال إلا لصابر)(١٣)

<sup>(</sup>۱) «توضيح المقاصد) ۲۱۳/۲.

<sup>(</sup>٢) وتوضيح المقاصدة ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٧٣/، «الدرر» ١٦١/، «شرح الأشموني» ٣٨٤/، «المقاصد النحوية» ٣٨٤/٤، «همع الهوامع» ٢٨٤/٢.

استسهلت الأمر، أي: عددته سهلاً، والشاهد في (أو أدرك)، أي: إلى أن أدرك المني، والمني: جمع منية.

قوله: (ونحوه قول الشاعر:

وكنت إذا غمرت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما)(١)

قاله زياد الأعجم، والقناة: الرمح، وكعوب<sup>(٢)</sup> الرمح: النواشر في أنابيب<sup>(٣)</sup>.

والشاهد في: (أو تستقيما)، والمعنى: إلا أن تستقيما.

قوله: (وقول الآخر:

لَأُجَدُّلَنَّكَ أو تَمَلَّكَ فتيتي بيدي صَغار طارفاً وتليدا)(1)

يقال طعنه فجدله، أي: صرعه، والشاهد في: (أو تملك)، أي: إلا أن تملك، والفتية: جمع فتى، والصغار (٥) ـ بالفتح ـ: الذل. والطارف (٢) والطريف من المال: الحادث، خلاف التالد والتليد، وهو المال القديم، وبيدي صغار في محل الحال.

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد الأعجم في «ديوانه» (۱۰۱)، «الكتاب» ۴۸/۲، «الأزهية» (۱۲۲)، «المقاصد الشافية» ۳٤/٦، «شرح «المقاصد النحوية» ۳۲/۲، «المقاصد الشافية» ۲۲/٤، «شرح التسهيل» ۲۲/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٧٣/٣، «شرح الأشموني» ٢٠٠/٣، «شرح المفصل» ٥/١٠.

<sup>(</sup>٢) السان العرب (كعب) ١٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): في أطراف الأنابيب.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «المقاصد النحوية» ٣٨٥/٤، «حاشية يس» ٢٣٧/٢، «شرح الكافية الشافية» ١٥٤١/٣.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (صغر) ٣٥٢/٧.

٦) السان العرب؛ (طرف) ١٤٥/٨.

٥٨٥ ـ وَبَعْدَ حتى هكذَا إضمَارُ أَن حَثْمٌ كَجُدْ حَتَى تَسُرُ ذَا حَزَنْ
 ١٨٥ ـ وتِلْوَ حَتَّى حَالاً أَوْ مُؤَوَّلاً بِهِ الْفَعِنُ والْصِبِ الْمُستَقْبَلا

قوله: (فالعاطفة تعطف بعضًا على كله)، تقدم بيانها في حروف العطف.

قوله: (كقول الشاعر:

فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل)(١)

قاله جرير بن الخطفى هجا به الأخطل، وتمج أي: تقذف، ودجلة \_ بكسر الدال \_ نهر العراق، والشاهد فيه ظاهر، والأشكل<sup>(٢)</sup> الذي تخالطه حمرة.

قوله: (والجارة تدخل على الاسم على معنى إلى)، تقدم بيانها في حروف الجر.

قوله: (ويجب حينئذ)، أي: حين دخولها على الفعل، قال الناظم في «شرح تسهيله»(٢) سواء الماضى نحو: ﴿حَتَّىٰ عَفُواً﴾ [الاعراف: ٩٥]، أم المضارع نحو: ﴿حَتَّىٰ يَقُولَ﴾ [البقرة: ٢١٤]، ونُوْزعَ في الماضي، فإن (حتى) قبله ابتدائية، و(إن) غير مضمرة.

قوله: (وإن كان الفعل بعد (حتى) حالاً أو في تقدير الحال فهي حرف ابتداء)، علامة كونه كذلك صلاحية جعل الفاء في موضع (حتى)، ويجب حينئذٍ كون ما بعدها فضلة متسببًا عما قبلها، قاله المرادي<sup>(٤)</sup>. قال:

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير في ديوانه (٤٥٧)، «خزانة الأدب» ٤٧٧٩، ٤٧٩، «الدرر» ٢٧٢١، «الأزهية» (٢١٦)، «شرح المفصل» /١٨٨، «المقاصد النحوية» ٣٨٦/٤.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢٠٦/٣. (٢) «لسان العرب» (شكل) ١٧٦/٧.

<sup>(</sup>٣) اشرح التسهيل؛ ٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) اتوضيح المقاصدة ٢١٦/٢.

وفهم (١) من ذلك امتناع الرفع في نحو: كان سيري حتى أدخلها، إذا جعلت ناقصة؛ لأنه لو رفع لكانت (حتى) ابتدائية، فتبقى (كان) بلا خبر، وفي نحو: سرت حتى تطلع الشمس؛ لانتفاء السببية، خلافًا للكوفيين، وفي نحو: ما سرت أو أسرت حتى تدخل المدينة؛ لأنه لو رفع كان مستأنفًا مقطوعاً بوقوعه، وما قبلها سبب له، وذلك لا يصح؛ لأن ما قبلها منفي في ما سرت، ومشكوك في وقوعه في أسرت، فيلزم وقوع المسبب مع نفي السبب أو الشك فيه.

٦٨٧ \_ وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفي أو طَلَبْ مَحْضَيْن أَنْ وسَترُهَا حَتْمٌ نَصَبْ ٦٨٨ \_ والواو كالفا إن تُفِذ مَفْهُومَ مَعْ كَلاَ تَكُنْ جَلْدًا وتُظْهِرَ الْجزَعْ

قوله: وكقول الراجز:

يا ناق سيري عَنَقا فسيحًا إلى سليمان فنستريحا(٢)

قاله أبو النجم العجلي، و(ناق) مرخم ناقة، أي: يا ناقة سيري سيرًا عنقًا، وهو ضرب من السير، والفسيح: الواسع، والشاهد في: (فنستريحا). قوله: (والدعاء، كقول الشاعر:

ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن)(٣) السنن: \_ بفتح السين \_: الطريقة، والشاهد في (فلا أعدل).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الأشموني» ٢٠٥/٣ ـ ٢٠٦، «همع الهوامع» ٣٨٢/٢ ـ ٣٨٣، «الارتشاف» ١٦٦٣/٤.

 <sup>(</sup>۲) الرجز لأبي النجم في «الكتاب» ۳٥/۳، «الدرر» ٢٠٠/١، «شرح التصريح» ٢/٣٩، «المقاصد النحوية» ٢/٣٥.
 وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٧٦/٣، «رصف المباني» (٣٨١)، «سر صناعة الإعراب» ٢٧٠/١، «شرح الأشموني» ٢٠٨/٢، «المقتضب» ١٤/٢، «همع الهوامع» ٢٨٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «الدرر» ١٨/٢، «شرح الأشموني» ٢٠٩/٢، «المقاصد النحوية»
 ٣٨٨/٤ «همع الهوامع» ٢٩٨٧/٢، «شرح الكافية الشافية» ١٥٤٥/٢.

قوله: (والاستفهام، كقول الآخر:

هل تعرفون لُباناتي فأرجو أن تقضي فيرتد بعض الروح للجسد<sup>(١)</sup>

اللبانات (٢): جمع لبانة بضم اللام وهي الحاجة، والشاهد في: (أرجو) و(يرتد) عطف على (أرجو)، واختلف في الروح، من تكلم فيها، فقال جمهور (٢) المتكلمين: إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وقال كثير منهم: إنها عرض، وهي الحياة التي سار البدن بوجودها حياً، وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية: إنها جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه.

قوله: (وكقول الشاعر:

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء (٤) كمن سمعا) (٥)

أي: حدثوك به وفاء فـ(ما) تعليلية، والشاهد في: (فتبصر).

قوله: (وكقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ۲۱۰/۳، «المقاصد النحوية» ۳۸۸/٤، «شرح الكافية الشافية» ۸۵٤٥/۳.

<sup>(</sup>۲) السان العرب؛ (لبن) ۲۳۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣) قال الكفوي في «الكليات» (٤٦٩ ـ ٤٧٠): (الروح الإنساني لا يعلم كنهها إلا الله تعالى: ومذهب أهل السنة أنّ الروح والعقل من الأعيان وليسا بعرضين كما ظئته المعتزلة وغيرهم قال الغزالي: الروح ليس بجسم يحلُّ البدن حلول الماء في الإناء. بل هو جوهر لأنّه يعرف نفسه وخالقه ويدرك المعقولات.

ثم اعلم: أنَّ الروح هو الجوهر العلوي الذي قيل في شأنه: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَسَرِ رَبِّ ﴾ والأرواح عندنا أجسام لطيفة غير مادية، خلافًا للفلاسفة...).

<sup>(</sup>٤) في (ج): فما من راهٍ.

<sup>(</sup>۰) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۱۹/۲، «شرح الأشموني» ۲۱۱۱٪، «شرح التصريح» ۲۲۹۱٪، «شرح ابن عقيل» ۲/، «المقاصد النحوية» ۲۸۹۱٪، «همع الهوامع» ۲۸۹۱٪، «شرح الكافية الشافية» ۲۰۵۶٪، «معم الهوامع» ۲۸۹۱٪، «شرح الكافية الشافية» ۲۰۵۶٪، «شرح الكافية الشافية» ۲۰۵۶٪، «شرح الكافية الشافية» ۲۰۵۶٪، «شرح الكافية الشافية» ۲۰۰۸٪، «شرح التصریح»، «شرح المتحدد»، «شرح التصریح»، «شرح التحدد»، «شرحدد»، «شرح التحدد»، «شرح التحدد»، «شرح التحدد»، «شرح التحدد»، «شرحدد»، «شرحدد

يا ليت أم خليد واعدت فوفت ودام لي ولها عمر فنصطحبا)(١) (واعدت) جواب (ليت)، والشاهد في: (فنصطحبا).

سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا)(٢) قاله المغيرة بن حنين التميمي، والشاهد في: (فأستريحا).

قوله: (أو لتقدم ترج) يقتضي أن الترجي ليس بطلب، وليس كذلك، بل هو كالتمني، نعم كل منهما طلب باللازم لا بالوضع، وعليه يقال: فلم ألحق بالطلب الوضعي التمني دون الترجي؟ وعلى مذهب الفراء الآتي وهو اختيار الناظم لا إشكال.

قوله: (وقول الشاعر:

قوله: (كقوله:

وما قام منا قائم في ندينا فينطقَ إلا بالتي هي أعرف)(١٣)

قاله الفرزدق، و(الندي)<sup>(٤)</sup>: مجلس القوم ومتحدثهم، (ومنا): صلة (قائم)، والشاهد في: (فينطق)، قال المرادي<sup>(٥)</sup>: وتمثيله تبعاً لأبيه بهذا وبقوله قبله (ما قام فيأكل إلا طعامه) غير صحيح، إذ يجوز فيهما النصب؛

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ۲۱۲/۳، «المقاصد النحوية» ۳۸۹/۶، «شرح الكافية الشافية» ۱۵۶۶/۳.

<sup>(</sup>۲) البيت للمغيرة بن حسناء في «خزانة الأدب» ۲۲/۸»، «الدرر» ۱۳۱/۱، ۲/۷۱، «المقاصد النحوية» ۹۰/۶». «المقاصد النحوية» ۹۰/۶». وبلا نسبة في «الكتاب» ۳۹/۳، «رصف المباني» (۳۷۹)، «شرح الأشموني» ۲۱٤/۳،

وبلا نسبة في «الكتاب» ٣٩/٣، «رصف المباني» (٣٧٩)، «شرح الأشموني» ٢١٤/٣، «شرح المفصل» ٥٥/٧، «المقتضب» ٢٤/٢، «همع الهوامع» ٣٨٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في «ديوانه» ٢٩/٢، «الكتاب» ٣٢/٣، «خُزانة الأدب» ٥٤٠/٨، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٥٣٥)، «المقاصد النحوية» ٣٩٠/٤، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢١٤/٣، «تذكرة النحاة» (٧١).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (ندي) ٩٦/١٤.

 <sup>(</sup>۵) انظر (توضیح المقاصد) ۳۱۸/۲.

لأن النفي إذا انتقض بـ(إلا) بعد الفاء جاز النصب، نص على ذلك سيبويه (١)، وعلى النصب أنشد البيت المذكور.

قوله: (وفي نحو صه إلى آخره) أمثلة للطلب غير المحض، قال المرادي<sup>(۲)</sup>: (والمراد بالطلب المحض أن يكون بفعل أصيل في ذلك، فاحترز عن أن يكون بمصدر نحو: سقيًا، أو باسم فعل نحو: صه، أو بلفظ الخبر نحو: رحم الله زيدًا، فلا يكون لشيء من ذلك جواب منصوب).

قوله: (فلو قصد بالفاء مجرد العطف أو بالفعل بعدها بناؤه على محذوف وجب الرفع)، يحتمل كلاً منهما قوله تعالى: ﴿ فَأَطَّلَمَ ﴾ [غانر: ٣٧] في قراءة (٣) الرفع.

قوله: (أو ما تأتينا فأنت تحدثنا)، أي: ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن، وإلا فظاهره مشكل؛ إذ لا يمكن أن يحدثه مع عدم الإتيان.

قوله: (قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَمُتُمْ فَيَعَلَذِرُونَ ۞﴾ [المرسلات: ٣٦]، أي: فهم يعتذرون.

قال البيضاوي: عطف ﴿ يَمْتَذِرُونَ ﴾ على يؤذن ليدل على نفي الإذن والاعتذار عقبه مطلقا، ولو جعله جوابا لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم عذرا لكن لم يؤذن لهم فيه، ومن ثم مثل به ابن هشام (٤) للعاطفة، وقصد به الرد على الشارح في جعله مثالا للاستئناف، لأنه يقتضي ثبوت العذر مع انتفاء الإذن في ذكره كما في قولك: ما تؤذينا فنحبك، بالرفع له.

<sup>(</sup>۱) انظر «الكتاب» ۳۲/۳.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد، ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإتحاف» (٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ١٧٨/٣ : (... نحو: ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَمَنَذِرُونَ ۞ ﴾ فإنها للعطف).

قوله: (فحديث) الأولى: فتحديث.

قوله: (وجميع المواضع التي ينتصب فيها المضارع بإضمار (أن) بعد الفاء ينتصب فيها المضارع بإضمار أن بذلك بعد الواو) قال أبو حيان (١٠): (ولا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا العرض ولا التحضيض ولا الرجاء ولا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماع).

قوله: (إذا قصد بها المصاحبة) يؤخذ منه أن النصب بعد الواو ليس على معناه بعد الفاء، وقولهم: (تقع الواو في جواب كذا وكذا تجوز ظاهر، وزعم بعضهم أن النصب بعدها على معنى الجواب، وليس بصحيح)، نبه على ذلك المرادي(٢).

قوله:

فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان) (٣) قاله الأعشى. وقيل غيره (٤).

والشاهد في: و(أدعو) و(أندى): من الندى بفتح النون والدال مقصورًا، وهو بُعد ذهاب الصوت، أي: قلت لتلك المرأة: ينبغي أن يجتمع دعائي ودعاؤك، فإن أرفع صوت دعاء داعيين.

قوله: (وقول الآخر:

<sup>(</sup>۱) «الارتشاف» ۱۹۸۰/۱.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصدة ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في «الكتاب» ٤٥/٣، «الدرر» ٢١/٢، «المقاصد النحوية» ٣٩٢/٤»، وبلا نسبة في «الإنصاف» ٢/١٣٥، «أوضح المسالك» ١٧٧/٣، «سر صناعة الإعراب» ٢/٩٢/، «شرح الأشموني» ٢١٥/٣، «همع الهوامع» ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) قيل: للحطيئة أو لربيعة بن جشم في «شرح المفصل» ٧٥٣٠.

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم)(١)

قاله أبو الأسود الدؤلي (٢)، والشاهد في (وتأتي مثله)، و(عار) خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك عار عليك، و(عظيم) صفته، وإذا فعلت معترض بينهما، والخلق ـ بضم اللام ـ كما قال الإمام الرازي (٢): ملكة تصدر بها الأفعال عن النفس بسهولة من غير تقدم فكر ولا رؤية.

قوله: (وقول الآخر):

ألم أك جارَكُم ويكونَ بيني وبينكم المودة والإخاء)(1)

قاله الحطيئة، والشاهد في: و(يكون)، حيث نصب بتقدير (أن) لوقوع الفعل بعد واو المصاحبة الواقعة بعد الاستفهام.

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه» (٤٤)، «الأزهية» (٢٣٤)، «شرح التصريح» ٢٣٨/٢، «همع الهوامع» ٢٩٣/٢.

ولأبي الأسود أو للأخطل أو للمتوكل الكناني في «المقاصد النحوية» ٣٩٣/٤، ولأحد هؤلاء أو للمتوكل الليثي أو للطرماح أو للسابق البربري في «خزانة الأدب» ٨٦٤/٨، ولحسان بن ثابت في «شرح أبيات سيبويه» ١٨٨/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٧٥/٣، «الجنى الداني» (١٥٧)، «رصف المباني» (٤٢٤)، «شرح الأشموني» ٢١٧/٣، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٥٣٥)، «شرح عمدة الحافظ» (٣٤٧)، «المقتضب» ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج): الديلي.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب، توفي ببغداد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. صنف: «الإبصار في العين»، «الإثبات في الصفة»، «الأدوية الموجودة بكل مكان»، «الأسرار في الطب»، «الانتقاد على أهل الاعتزال»، «الأوهام والحركات النفسية»، «البرهان في الطب»، «الثبوت في الحكمة» وغير ذلك كثير جدًا. انظر «هدية العارفين» ٢/٢ \_ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) البيت للحطيئة في «ديوانه» (٨٢)، «الكتاب» ٧٣/٢، «الدرر» ٢٣/٢، «الرد على النحاة» (١٢٨)، «المقاصد النحوية» ٤١٧/٤.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٢١٨/٢، «رصف المباني» (٤٧)، «المقتضب»، «٧/٢، «همع الهوامع» ٣٩٤/٢.

قوله: (قال ابن السراج<sup>(۱)</sup>: (والواو تنصب ما بعدها في غير الموجب)، أي: في النفي والطلب.

وقوله: (من حيث انتصب ما بعد الفاء)، كالصفة الكاشفة والمراد في الأمكنة التي ينتصب فيها ما بعد الفاء.

قوله: (ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية أن لا يكون الفعل بعد الواو مبنيًا على مبتدأ محذوف)، هذا علم من قول ابن السراج (٢٠): وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها.

قوله: (والرفع على ذلك المعنى)، أي: وهو بناء الفعل بعد الواو على مبتدأ محذوف، وعليه فلا حاجة لقوله (٣): (ولكن... إلى آخره) أو إبدال (ولكن) بقوله: وهو توهم ابن هشام أن قول الشاعر ذلك المعنى مشار به إلى معنى النصب، فاعترضه بقوله: وكأنه قدر الواو للحال. وفيه بعد لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت، ثم هو مخالف لكلامهم إذ جعلوا لكل من أوجه الأعراب معنى. انتهى. ومنشأ توهمه غفلته عن أن ذلك يشار به للبعيد لا للقريب.

قوله: (بعد ما اعترض... إلى آخره) متعلق بـ(أشار) وكذا قوله: (في قوله).

١٨٩ ـ وبَغدَ غَيْرِ النَّفْي جَزمًا اعتَمِدْ إِنْ تَسْقُطِ الْفَا والجزاءُ قَدْ قُصِدْ
 ١٩٩ ـ وشَرْطُ جَزْمٍ بَغدَ نَهِي أَن تَضَعْ إِنْ قَبْلَ لا دُونَ تَنحالُفِ يَـقَعْ
 ١٩٩ ـ والأَمْرُ إِنْ كَان بغَيْرِ افْعَلْ فلا تَنصِبْ جَـوَابَـهُ وجَـزْمَـهُ اقْبَلا ١٩٢ ـ والفغلُ بَغدَ الفَاء في الرَّجَا نُصِبْ كنصبِ مَا إِلَى التَّمَنْي يَنتَسِبْ

<sup>(</sup>١) قال ابن السراج في «الأصول» ١٥٤/٢: (الواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء وإنما تكون كذلك إذا لم ترد الإشراك بين الفعل والفعل).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأصول ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٤٨٦): (والرفع على ذلك المعنى، ولكن على تقدير: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللين).

## ٦٩٣ ـ وإن علَى اسْم خَالصِ فِعْلُ حُطفُ ﴿ تَسْصِبُهُ إِنْ ثَسَابُ أَوْ مُسْحَـٰذِفْ

قوله: (وقصد الجزاء) احترز به (۱) من أن لا يقصد الجزاء، فلا يجزم بل يرفع إما مقصودا به الوصف، نحو: ليت لي مالا أنفق منه، أو الحال، أو الاستثناف، ويحتمل الثلاثة قوله تعالى: ﴿ فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخْتُ دَرَّا ﴾ [طه: ۷۷]، وقوله تعالى: ﴿ ... فَهَبْ لِي مِن لَدُنك وَلِيًّا ﴿ يَبِينَا فِي قراءة الرفع.

قوله: (تقديره زرني فإن تزرني أزرك)، أشار به وبما قبله إلى أن جازم الفعل فيما ذكر حرف شرط مقدر دل عليه الطلب، وهو مذهب أكثر المتأخرين (٣).

قوله: (وقيل: لا حاجة إلى هذا التقدير، بل الجواب مجزوم بالطلب... إلى آخره) هو ما ذهب إليه ابن خروف (<sup>13)</sup>، واختاره الناظم، ونسبه إلى الخليل وسيبويه، وقيل غير ذلك. وأما قوله: (وهو مشكل...) إلى آخره فمردود؛ لأن ما علل به إنما هو في الشرط التحقيقي لا التقديري الذي كلامه فيه.

قوله: (ولا يجوز أن يجعل للنهي جواب مجزوم...) إلى آخره، كذلك لا يجوز أن يجعل للأمر ونحوه جواب مجزوم إلا إذا صح تقدير فعل شرط مثبت مكانه، خلافا للكسائي(٥)، فيجوز عنده: (أسلم تدخل

<sup>(</sup>۱) انظر «توضیح المقاصد» ۳۲۰/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإتحاف» (٢٩٧).

 <sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٦٨٤/٤: (الرابع أن مجزوم بشرط مقدر دل عليه ما قبله، وهو الذي نختاره وقال به أكثر المتأخرين. انظر «توضيح المقاصد» ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٦٨٤/٤: (أحدها: أنَّ الأمر والنهي وباقيها ضُمَّن معنى الجزم فَضُمَّن: اثتني معنى إنَّ تَأْتِنِي، ونسب هذا إلى الخليل وسيبويه، وقال به ابن خروف وابن مالك).

<sup>(</sup>٥) وانظر «المساعد» ٩٦/٣.

النار)، بتقدير إن لا تسلم تدخل النار، وغيره لا يجوزه إلا إذا صح تقديره مثبتاً.

قوله: (وكقول الراجز: أنشده الفراء:

عَلَّ على صروف الدهر أو دولاتها تدلننا اللمة من لماتها في على صروف الدهر أو دولاتها من زفراتها) (٥)

(١) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٢٢/٢.

(٣) عجزه:

أحبّ إلى من لبس السُّفُونِ البيت لميسون بنت بحدل في «خزانة الأدب» ٥٠٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥، «الدر» ٢٥/٢، «سر صناعة الإعراب» ٢٧٣/، «شرح التصريح» ٢/٤٤٢، «المقاصد النحوية» ٤/٣٩، وبلا نسبة في «الكتاب» ٤/٥٠، «أوضع المسالك» ١٨١/، «الجنى الداني» (١٥٠)، «خزانة الأدب» ٥٢٣/، «رصف المباني» (٤٢٣)، «شرح الأشموني» ٢٢٥/، «الرتشاف» عمدة الحافظ» (٤٤٣)، «شرح المفصل» ٧/٥٠، «المقتضب» ٢٧/٢، «الارتشاف» ٤٨٨٨.

- (٤) أخرجه البخاري في (٥٦) كتاب الشهادات (٢٧٠)، باب من أقام البينة بعد رقم الحديث (٢٥٢)، ومسلم في (٣٠) كتاب الأقضية (٣)، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم الحديث (١٧١٣).
- (ه) الرجز بلا نسبة في «الخصائص» ٣١٦/١، «شرح الأشموني» ٣/، «شرح عمدة الحافظ» (٣٩٩)، «الإنصاف» ٢٢٠/١، «الجنى الداني» (٨٤٥)، «سر صناعة الإعراب» (٢٧/١)، «المقاصد النحوية» ٣٩٦/٤.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم (٤٨٧): (كقراءة حفص عن عاصم قوله تعالى: ﴿لَعَلِّ أَبْلُغُ
 الْأَسْبَبَ شَلَ السَّمَوْتِ فَأَطَّلِمَ إِلَى إِلَى مُوسَىٰ﴾.

أي: لعل حوادث الدهر. و(الدولات): جمع دولة (١)، وهي بضم الدال في المال، وبفتحها في الحرب، وقيل: هما واحد، يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا، و(تدلننا) من الإدالة وهي الغلبة والنصر، يقال: اللهم أدلني على فلان، أي: انصرني عليه، و(اللمة)(٢): \_ بالفتح \_ الشدة، وهي مفعول ثان لتدلننا. والشاهد في: (تستريح)، و(الزفرات): جمع زفرة، وهي الشدة، وسكنت الفاء للضرورة.

قوله: (كالواو)، في قوله: للبس عباءة وتقر عيني) (٣) قالته ميسون زوجة معاوية رضي الله عنه، ذكرت فيه ضيق نفسها حين تسرى عليها وعذلها وقال لها: أنت في ملك عظيم وما تدري قدره، وروي: ولبس عباءة، وتمامه: أحب إلى من لبس الشفوف. بضم الشين: الثياب الرقاق، وأول كلامها:

لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إليّ من قصر منيف

إلى أن قالت: للبس عباءة. والشاهد في: و(تقر عيني)، حيث نصب (تقر)، ويجوز رفعه، تنزيلاً له منزلة المصدر نحو: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)(١٤).

قوله: (في قول الشاعر:

لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أترابا على تَربَ)(٥)

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (دول) ٤٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (لمم) ٣٣٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) وعجزه: أُحَبُّ إليُّ من لبسِ الشُّفوفِ، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) امجمع الأمثال؛ (تسمع بالمعيدي).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٩٤/٤، «الدرر» ٢٦/٢، «شرح الأشموني» ٣٢٦/٢، «شرح التصريح» ٢٤٤/٢، «شرح ابن عقيل» ٢٣٣/٢، «المقاصد النحوية» ٤٠٤/٤»، «همع الهوامع» ٢٤٤/٢.

المعتر<sup>(۱)</sup>: السائل أو المعترض للسؤال، والشاهد في: (فأرضيه)، والأتراب جمع ترب بكسر المثناة وإسكان الراء وترب الرجل لدته، وهو الذي يولد في الوقت الذي ولد فيه، أي: ما كنت أوثر المساوي لغيري في السنة على المساوي لى في السن.

قوله: (قول الآخر:

إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر)(٢)

قاله أنس<sup>(۳)</sup> بن مدركة الخثعمي و(سليكاً) اسم رجل، والشاهد في: ثم أعقله من عقلت القتيل: أعطيت ديته، و(لما) بمعنى حين و(عافت)<sup>(3)</sup>، أي كرهت، والمعنى أن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء وشربها منه لا تضرب؛ لأنها ذات لبن، وإنما يضرب الثور لتفزع هي فتشرب.

قوله: (وكقول الشاعر:

فما راعني إلا يسير بشُرْطة وعهدي به قينا يَفُشُ بكير)(٥)

الشاهد في: (يسير) بالرفع والتقدير: إلا أن يسير، أي: وما راعني إلا سيره، فلما حذفت (أن) بقي الفعل مرفوعًا كما في: تسمع بالمعيدي.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (عرر) ۱۲۰/۹.

<sup>(</sup>۲) البيت لأنس بن مدركة في «شرح التصريح» ۲/٤٤/۱ «المقاصد النحوية» ۳۹۹/۶»، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱۸۳/۳، «خزانة الأدب» ۲۲۲/۲، «شرح الأسموني» ۲۲۲/۳، «همع الهوامع» ۲/۲۰٪، «المقاصد الشافية» ۸۸/۱.

<sup>(</sup>٣) أنس بن مدركة بن كعب الأكلبي الخثعمي، أبو سفيان (٣٥هـ). شاعر فارس من المعمرين، كان سيد خثعم في الجاهلية وفارسها، أدرك الإسلام وأسلم، ثم أقام بالكوفة وانحاز إلى علي بن أبي طالب، فقُتل في إحدى المعارك.

<sup>«</sup>خزانة الأدب» ١٥/٧٤، «الأعلام» ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (عيف) ٥٠٠/٩.

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «الخصائص» ٤٣٤/٢، «شرح المفصل» ٤٧٧/٤، «المقاصد النحوية» ٤٠٠/٤.

والشرطة - بضم الشين وإسكان الراء -: واحد الشرط، وهم الذين يجعلون لأنفسهم علامة يعرفون بها، ومنه والي الشرطة. وواو (وعهدي) للحال. و(به)، أي: المذموم، و(قيناً)(١)، أي: حداداً، (يفش بكير) خبر (عهدي)، أي: يخرج ما في الكير من الريح، أي: أتعجب منه وقد كان أمس حدادا ينفخ في الكير واليوم سار والي الشرطة.

٩٩٤ ـ وشَدَّ حَذْنُ أَنْ ونَصْبٌ في سِوَى مَا مَرُّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَذْلٌ رَوَى

قوله: (وقول الشاعر:

فلم أر مشلها خباسة واحد فنهنهت (٢) نفسي بعدما كدت أفعله (٦)

قاله عامر بن جوين الطائي، و(خباسة واحد) بضم المعجمة: مفعول أول لـ(أر)، و(مثلها) مفعول ثان له.

قوله: ومعنى خباسة<sup>(٤)</sup>: المغنم. ونهنهت<sup>(٥)</sup>: زجرت. و(ما) مصدرية، والتقدير: بعد قربي من الفعل، والشاهد في (أفعله).

وقول الناظم: (في سوى ما مر)، أي: وسوى ما يأتي في الباب الآتي من جواز نصب الفعل المقرون بالفاء والواو بعد الشرط أو الجزاء.

<sup>(</sup>١) السان العرب، (قين) ٣٧٦/١١.

<sup>(</sup>٢) في (ج): ونهنهت.

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في الملحق ديوانه؛ (٤٧١).

ولعامر بن جُوين في «الكتاب» ٣٠٧/١، «شرح أبيات سيبويه» ٣٣٧/١، «المقاصد النحوية» ٤٠١/٤.

وبلا نسبة في التخليص الشواهد؛ (١٤٨)، الدرر؛ ٨٥/١، ٢٨/٢، اشرح الأشموني؛ ٣٢٨/٢، (همع الهوامع؛ ٢٠٥/٢)، المقاصد الشافية؛ ٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) (لسان العرب) (خبس) ١٥/٤.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (نهنه) ٣١٢/١٤.

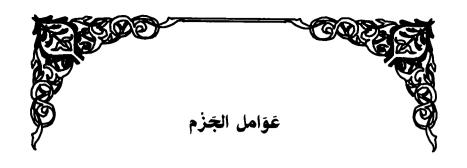

فى الْفِعْل هِكَـذَا بِلَمْ ولَـمَّا أَيُّ مَــــتَـــى أَيِّـــانَ أيـــنَ إِذْمَــا

٦٩٥ ـ بـلا ولام طَـالـبُـا ضَـغ جَـزْمَـا ٦٩٦ ـ والجزِم بَإِنْ ومَنْ ومَا ومَهْمَا ٦٩٧ ـ وحَيشمًا أنَّى وحَرْفُ إِذْمَا ﴿ كَانُ وَبَاقِي الْأَدُواتِ أَسْمَا

## عوامل الجزم

قوله: (هي اللام ولا الطلبيتان)، المراد بالطلب(١١) أصالة، فلا يؤثر خروجها عنه ظاهرا كاللام التي يراد بها وبمصحوبها الخبر نحو: ﴿ قُلُّ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلَيْمَدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ [سريم: ٧٥]، ﴿وَلَنَحْمِلُ خَطَليَكُمْ [العنكبوت: ١٢]، أي: فنمد ونحمله. أو التهديد نحو: ﴿وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وأما قوله: ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَكُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ [العنكبوت: ٦٦]، فتحتمل اللام فيه التعليل فيكون ما بعدها منصوبا، والتهديد فيكون مجزومًا. كقوله (٢): (كقراءة أبى عمرو وغيره: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَتَهُمُ } [الحج: ٢٩]<sup>(٣)</sup>، صوابه كقراءة قالون والبزي وعاصم وحمزة والكسائي.

انظر «شرح الأشموني» ٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) • الإتحاف، (٣١٤).

قوله (۱): (ودخول هذه اللام على مضارع الغائب والمتكلم والمخاطب المبني للمفعول كثير) محله في دخولها على فعل المتكلم (۲) إذا بني للمفعول، أما دخولها على فعله المبني للفاعل فقليل، كما أن دخولها على مضارع المخاطب المبني للفاعل قليل، كما ذكره بعد، وإن كان ذاك أقل من هذا. وقد يقال: يؤخذ ذلك من قوله: المبني للمفعول بجعله راجعًا لفعل المتكلم والمخاطب، وبعده إفراده لفظ المبني للمفعول، واقتصاره على ما ذكره بعد مما عزوته له آنفًا وتمثيله بالآية والحديث، فإن مضارع المتكلم فهما مبنى للفاعل لا للمفعول.

قوله<sup>(٣)</sup>: (كقوله:

حمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا)<sup>(1)</sup>

(محمد) منادى. والشاهد في: (تفد) حيث حذف منه لام الطلب وبقي عملها إذ أصله: لتفد. والتبال<sup>(ه)</sup> ـ بفتح التاء ـ الفساد وقيل: الحقد والعداوة.

قوله: (وكقول الآخر:

فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيب)(١)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) بياض في (ج).

<sup>(</sup>٣) قال أبن الناظم (٤٩٢): (ويجوز في الشعر أن تحذف ويبقى جزمها كقول الشاعر...).

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي طالب في «شرح شذّور الذهب» وله أو للأعشى في «خزانة الأدب» ١١/٩، وللأعشى أو لحسان أو المحول في «الدرر» ٧٥/٢.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٨/٣، «الإنصاف» ٥٣٠/٢، «سر صناعة الإعراب» ١٩٩١، « «شرح الأشموني» ٢٣٢/٣، «شرح المفصل» ٧٥٧، ٦٠، ٦٢، «المقتضب» ١٣٢/٢، «همع الهوامع» ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (تبل) ١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في «تخليص الشواهد» (١١٢)، «الجنى الداني» (١١٤)، «رصف المباني» (٢٥٦)، «سر صناعة الإعراب» (٣٩٠)، «المقاصد الشافية» ٩٨/٦، «شرح الأشموني» ٣٣٣/٣، «المقاصد النحوية» ٤٢٠/٤.

وخاطب ابنه لما تمنى موته، والشاهد فيه(١) (يكن).

و(بقائي) مفعول (تستطل) وقيل: بيان للضمير في (منيّ) أو بدل منه.

قوله: (فالجزم فيه بجواب الأمر)، أي: على أنه مجزوم بشرط مقدر دل عليه الطلب، والتقدير إن تقل لهم: أقيموا الصلاة يقيموها.

قوله: (لا باللام المقدرة) هو ما عليه الجمهور(٢)، لكن جرى والده في (٣) «شرح كافيته» على أن الجازم هو اللام.

قوله: (يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة)، أي: لئلا يلزم خلف الخبر المقدر بما ذكر.

قوله: (وقد أتى قليلاً يصحب فعل المتكلم) محله في المبني للفاعل بقرينة تمثيله بالبيتين الآتيين، أما في المبني للمفعول فكثير نحو لا أخرج ولا تخرج.

<sup>(</sup>١) في (ج): في.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٨٥٦/٤: (والصحيح أنه لا يجوز حذف لام الأمر إلا في الشّعر خلافًا للمبرّد، إذ منع ذلك أيضًا في الشّعر، وخلافًا للمسائي إذ أجاز حذفها بعد الأمر بالقول كقوله تعالى: ﴿قُل لِعِبَادِى ٱلّذِينَ اَسَوُا يُقِيمُوا الصّلَاةَ ﴾، أي: ليقيموا الصلاة...).

وانظر: «توضيح المقاصد» ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ١٥٦٩/٣ ـ ١٥٧٠: (ثم أشرتُ إلى حذف لام الأمر، وبقاء عمله وهو على ثلاثة أضرب:...

فالكثير المطرد: الحذف بعد أمر بقول كقوله تعالى: ﴿قُل لِعِبَادِى الَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُواْ الصَّلَةِ ﴾ أي: ليقيموا الصلاة. فَحُذِف اللام لأنه بعد (قُلْ).

وليس بصحيح قول مَنْ قال: إنَّ أصله (قل لهم فإن تَقُل لهم يقيموا) لأنَّ تقدير ذلك يلزم منه ألاَ يتخلّف أحد من المثول لهم عن الطاعة. والواقع بخلاف ذلك.

فوجب إبطال ما أفضى إليه \_ وإن كان قول الأكثر.

والقليل الجائز في الاختيار بعد قولٍ غيرِ أمر.

والقليل المخصوص بالاضطرار: الحذف دون تقدم قولٍ بصيغة أمر ولا بغيرها.

قوله: (كقول الشاعر:

إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبداً ما دام فيها الجراضم)(١)

قاله الوليد بن عقبة معرضاً بمعاوية رضي الله عنه، والجراضم (٢) - بضم الجيم -: الأكول الواسع البطن، وكان معاوية كذلك.

والشاهد في: (فلا نعد)، وهو قليل؛ لأن المتكلم لا ينهى نفسه إلا على تنزيلها منزلة الأجنبي.

قوله: (وكقول الآخر.

لا أعرفن ربرباً حوراً مدامعها مردفات على أعقاب أكوار)(٣)

قاله النابغة الذبياني، والشاهد في: (لا أعرفن)، والربرب<sup>(1)</sup> القطيع من البقر، شبه النساء بها في حسن العيون وسكون المشي، والحور: جمع حوراء من الحور وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، و(مدامعها) مرفوع (بحورًا) وأراد بها العيون؛ لأنها في مواضع الدمع، و(مردفات) حال من (ربربا)، والأعقاب جمع عقب، وعقب كل شيء آخره، والأكوار جمع كور وهو الرحل بأداته.

قوله: (وأما لم ولما أختها)، أي: وإن دخلت عليهما الهمزة نحو: ﴿ أَلَرُ نَشَرَتْ ﴾.

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق في «الأزهية» (١٥٠).

وللوليد بن عقبة في «شرح التصريح» ٢٤٦/٢، وللفرزدق أو للوليد في «المقاصد النحوية» ٤٢٠/٤، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٨٦/٣، «شرح الأشموني» ٢٣٠/٣.

<sup>(</sup>۲) السان العرب، (جرضم) ۲۵۲/۲.

 <sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (٧٥ ـ ٧٦)، «الكتاب» ١١/٣»، «شرح التصريح»
 ٢٤٥/٢، «المقاصد النحوية» ٤١١/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٨٥/٣، «شرح الأشموني» ٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (ربب) ١٠٢/٥.

قوله: (وقد احترزت بقولي ولما أختها... إلى آخره)، لا حاجة لهذا الاحتراز؛ لأن (لما) الحينية والتي بمعنى (إلا) لا يحفظ دخولهما على المضارع أصلاً، فهما خارجان بقوله: (ينفيان المضارع) نبه على ذلك المرادي(١).

وقوله: (لما الحينية) هي الرابطة لوجود شيء بوجود غيره.

وقوله: (لما بمعنى إلا) تسمى إيجابية.

قوله: (وأما إن الشرطية فهي التي تقتضي... إلى آخره)، الذي يقتضي ذلك ستة أقسام: ما وضع لمجرد تعليق الجواب على الشرط، وهو (إن) و(إذ ما)، وما وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو (متى (مَنَ)، وما وضع للدلالة على من لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو (متى ما، ومهما)، وما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو (متى وأيان)، وما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو (أين وأنى وحيثما)، وما هو متردد بين الأربعة الأخيرة وهو (أي)، فإنها بحسب ما تضاف إليه، فهي في: (أيهم يقم أقم معه). مثل (مَن)، وفي (أي مكان يجلس أجلس)، مثل أين.

قوله: (فعملت فيهما) جعل ـ كالناظم ـ الجازم للجواب الأداة، وهو مخالف لقوله في «التسهيل» (٢) وجزم الجواب بفعل الشرط لا بالأداة وحدها ولا بهما ولا على الجوار خلافًا لزاعمي ذلك.

قوله: (وكقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) قال المرادي في اتوضيح المقاصد، ٣٣٤/٢: (ومنها لم ولما أختها، يعني من الجوازم فقيد لمّا بقوله (أختها) احترازًا من (لمّا) بمعنى (إلاً) ومن (لممّا) التي هي حرف وجود لوجود وكذلك فعل الشارح فقال: احترزت بقولي (أختها، من لمّا الحينية وهو على مذهب الفارسي).

<sup>(</sup>۲) «شرح التسهيل» ۷۹/٤.

ولكن متى يسترفد القوم أرفد)(١).

قاله طرفة بن العبد، وصدره ولست بحلال التلاع مخافة.

والشاهد فيه ظاهر، والاسترفاد طلب الرفد وهو العطية، وقيل: المعونة. والحلال: \_ بالتشديد \_ من حل إذا نزل، والتلاع (٢٠) جمع تلعة وهو ما ارتفع من الأرض، وما انهبط منها، أي: لست ممن ينزل التلاع مخافة الضيف.

قوله:

(أيان نُـؤمِـنْك تـأمـن غـيـرنـا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا) (١٠) الشاهد فيه ظاهر.

قوله: (وقوله:

صعدة نابتة في حائر أينما الريح تميلها تمل)(١)

قاله الحسام (٥) بن ضرار الكلبي في وصف امرأة، شبه قدرها بالقناة، أي: هي صعدة.

(۱) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه» (۲۸)، «الكتاب» ۷۸/۳، «خزانة الأدب» ٦٦/٩ ـ ٧٧ ـ ٤٧١، «شرح التسهيل» ٧١/٤. وبلا نسبة في «شرح شذور الذهب» (٣٣٥)، «مغنى اللبيب» (٧٩٠).

(Y) «لسان العرب» (تلع) ۲/۲۶.

(٣) البيت بلا نسبة في «شرح شذور الذهب» (٣٣٦)، «شرح الأشموني» ٢٤٤٤، «شرح ابن عقيل» ٢٧١/٤، «المقاصد النحوية» ٤٢٣/٤، «شرح التسهيل» ٧١/٤.

(٤) البيت لكعب بن جعيل في «خزانة الأدب» ٢/٧٤، «الدرر» ١٨٥/٢، «شرح أبيات سيبويه» ٢١٩٦/١، وله أو لحسام بن ضرار في «المقاصد النحوية» ٤٢٤/٤. وبلا نسبة في «الكتاب» ٢١٦٣/١، «الإنصاف» ٢١٨/٢، «خزانة الأدب» ٣٨/٩، «شرح الأشموني» ٢٤٦/٣، «شرح المفصل» ١٠/٩، «شرح التسهيل» ٢٠٥٤، «همع المهوامع»

> ۰۰۳/۲ (شرح ابن عقیل) ۲/۳۳۷. (۵) حسام بن ضرار الكلبي، شاعرٌ مقلٌ. «المقاصد النحویة» ٤٢٤/٤.

والصعدة (١٠): القناة المستوية، تنبت كذلك. والحاثر ـ بالحاء والراء المهملتين ـ: مجتمع الماء. والشاهد فيه ظاهر.

قوله: (وقوله:

وإنهك إذما تأت ما أنت آمر به تلفِ من إياه تأمر آتيا)(٢)

الشاهد فيه ظاهر و(تأت) و(آيتا) من الإتيان، وروي بدلهما تأب وآبيا من الإباء.

قوله:

(حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان)<sup>(٣)</sup>

الشاهد فيه ظاهر، والنجاح: الفوز، والغابر: الباقي والماضي، والمراد هنا الأول.

قوله: (وقوله:

خليلي أنى تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول)(١)

الشاهد فيه ظاهر، و(غير) منصوب (يحاول) من حاولت الشيء: أردته.

قوله: (وعند النحويين أن (إذ) في (إذ ما) مسلوب الدلالة إلى آخره)،

 <sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (صعد) ۳٤٤/۷.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ۲٤٦/۳، «شرح ابن عقيل» ۳۳۸/۲، «المقاصد النحوية» ٤٢٥/٤، «شرح التسهيل» ٦٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» ٢٠/٧، «تذكرة النحاة» (٣٦٧)، «شرح الأشموني»
 ٣/٧٤٧، فشرح شذور الذهب» (٣٣٧)، فشرح ابن عقيل» (٢٣٨)، «المقاصد النحوية» ٤٢٦/٤، فشرح التسهيل» ٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في فشرح شذور الذهب؛ (٣٣٦)، فشرح الأشموني؛ ٢٤٨/٣، فشرح البيت بلا نسبة في فشرح التسهيل؛ ٢٠٠٤.

المراد عند جمهورهم وهو ما ذهب إليه سيبويه (۱۱)، وصححه الناظم وذهب ابن السراج (۲۱)، والفارسي (۲۳) إلى أنها ظرف زمان زيد عليها ما.

قوله: (متضمنة معنى إن) معمولة لفعل الشرط أو الابتداء، أو للتقسيم لا للتخيير كما يعلم مما يأتي، والابتداء معطوف على فعل الشرط.

وقوله: (معمولة لفعل الشرط) أي: لفعل جزاء الشرط لا لفعل الشرط نفسه؛ لأنه لا يناسب المعنى فتأمل، ويأتي مثله في قوله: (إن كان فعل الشرط مشغولاً... إلى آخره)، وفي قوله: (منصوب بفعل الشرط).

قوله: (فما كان منها اسم زمان إلى آخره)، مع قوله: (وما كان منها اسماً غير ذلك) يقتضي أنه لا يقع في الأول اشتغال وهو كذلك.

قوله في نسخة: (وكيف مثل به لقوله فيها عقب قوله: أو مكان، أو نحو ذلك)، والظاهر حذفهما بدليل أنه كالنظم لم يعد (كيف) من أدوات الجزم، ومن ثم قال المرادي<sup>(٤)</sup>: وأما (كيف) فيجازى بها معنى لا عملاً خلافًا للكوفيين<sup>(٥)</sup>، فإنهم أجازوا الجزم بها قياسًا، ووافقهم قطرب<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في «الكتاب» ٥٦/٣ ـ ٥٧ (... ولا يكون الجزاء في حيث ولا في إذ حتى يُضَمَّمُ إلى واحد منهما (ما) فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة إنَّما وكأنَّما، وليست (ما) فيهما بلغو ولكن كلّ واحدٍ منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن السراج في «الأصول» ۱٦٠/۲: (... فأما (حيثما وإذما) لا يُجازى بهما إلا و(ما) لازمة لهما).

<sup>(</sup>٣) ﴿الإيضاح العضدي؛ (٣٢١)، ﴿المغني؛ (١٢٠).

<sup>(</sup>٤) اتوضيح المقاصدة ٢٣٨/٢، اشرح الأشموني، ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>ه) قال السيوطي في الهمع الهوامع، ٢/٥٥٠: (ولا يُجازى بكيف: وقال سيبويه وكثير: يُجازى بها معنى لا عملًا، ويجب كون فعلها مُتفقي اللفظ والمعنى نحو: كيف تصنغ أصنغ ولا يجوز: كيف تجلس أذهب بالاتفاق. ولا يُجزم بها. وقال الكوفيون وقطرب: نعم مطلقًا، وقوم: إن اقترنت بما نحو كَيْفَما تكنْ أكنْ).

وانظر رأي قطرب في (شفاء العليل؛ ٩٧٣/٣، امغني اللبيب؛ (٢٧٠).

 <sup>(</sup>٦) محمد بن المستنير أبو علي النحوي المعروف بقطرب.
 لازم سيبويه، وأخذ عن عيسى بن عُمر. له من التصانيف: «المثلّث»، «النوادر»، =

قوله: (لفظًا كما في نحو: من تضرب أضرب، ومهما يصنع أصنع مثله) فيه نظر؛ لأن (من) و(مهما) مبنيان، وكأنه أراد بالنصب لفظا ما يقابل النصب محلاً بواسطة حرف الجر بقرينة تمثيله للأول بما ذكر، وللثاني بـ(من تمرز أمرر) على أن ذكر مثله مضر؛ إذ يلزم عليه بعد معرفة ما قررته قبل إعمال (أصنع) فيه، وفي (مهما) إلا أن يراد بفعل الشرط هنا ما دل عليه فعل الجزاء لا فعل الجزاء نفسه.

٦٩٨ ـ فِعْلَيْنِ يَقْتَضِيْنَ شَرْطٌ قُدُمَا ١٩٩ ـ ومَاضِيَيْنِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ ٢٩٩ ـ ومَاضِيَيْنِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ ٢٠٠ ـ وبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الجزَا حَسَنَ ٢٠١ ـ واقْرُنْ بِفَا حَثْمًا جوابًا لَوْ جُعِلْ ٢٠٢ ـ وتخلُفُ الفَاءَ إِذَا المُفَاجَأَهُ ٢٠٢ ـ وتخلُفُ الفَاءَ إِذَا المُفَاجَأَهُ

يَسْفُلُو الجَزَاء وجوابًا وُسِمَا تُلْفِيهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَينِ ورَفْعُهُ بَعْدَ مُصارعٍ وَهَنْ شَرْطًا لإنْ أَوْ غيرهَا لَمْ يَنجَعِلْ كَإِن تَـجُـدُ إِذًا لَـنَا مُكَافَأًهُ

قوله: (والرابع نحو قول الشاعر:

من يكدني بسيء كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد)(١)

قاله أبو زبيد مدح به شخصًا، وهو المخاطب بقوله: (كنت)، والشاهد فيه ظاهر، و(الشجا)<sup>(٢)</sup>: ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره، والوريد: عرق غليظ في العنق.

قوله: (وقوله:

<sup>= &</sup>quot;الصفات"، «الأصوات"، «العِلل في النحو"، «الأضداد"، "إعراب القرآن"، وغير ذلك.. مات سنة ست وماثتين.

ابغية الوعاة؛ ٢١٠/١ ـ ٢١١.

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي زبيد الطائي في «ديوانه» (۲۰)، «خزانة الأدب» ۲۰/۹، «المقاصد النحوية» ٤٢٧/٤، وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٢٥٦/٠، «شرح ابن عقيل» ٢٤١/٢، «المقتضب» ٥١/٤، «رصف المبانى» (١٠٥)، «شرح التسهيل» ٩١/٤.

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (شجا) ٤٠/٧.

إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملأتم أنفس الأعداء إرهابا)(١)

الشاهد فيه ظاهر، والصرم: القطع، والإرهاب: الخوف.

قوله: (وجب جزمه لفظاً) جرى على الغالب، فإنه قد يجزم تقديرًا كأن يكون مبنيًا.

قوله: (والرفع كثير حسن)، أي: لعدم تأثير أداة الشرط في فعله لفظًا فضعف عن العمل في الجواب.

قوله: (كقول زهير:

وإن أتــاه خــلــــل يــوم مــــــألــة يقول لا غائب مالي ولا حرم)(٢)

قاله زهير بن أبي سلمى مدح به هرم بن سنان. والخليل: الفقير، ويروى: يوم مسغبة (۳)، أي: مجاعة، والشاهد في (يقول) (ولا حرم)، أي: ولا يحرم منه أحد.

قوله: (ورفعه بعد مضارع وهن)، أي: ضعف، قال المرادي<sup>(٤)</sup>: قيده في بعض نسخ «التسهيل»<sup>(٥)</sup> بأن لا يكون منفيًا بـ(لم)، وجعل رفع الجزاء بعد المنفي بها كثيراً كرفعه بعد الماضي. انتهى. وإنما وهن بعد المضارع الذي لم ينف بـ(لم) لتأثير أداة الشرط فيه.

قوله: (نحو قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۱۸۲/۲، «شرح الأشموني» ۲۵۷/۳، «المقاصد النحوية» ٤٢٨/٤، «شرح التسهيل» ١١/٤.

<sup>(</sup>۲) البيت لزهير بن أبي سلمى في «ديوانه» (۱۵۳)، «الكتاب» ۲۲/۳، «شرح أبيات سيبويه» ٢٦/٨، «شرح التسهيل» ٤٧/٤، «خزانة الأدب» ٤٨/٩، «الدرر» ٢/٢٩، «شرح التصريح» ٢٤٩/٢، «المقاصد النحوية» ٤٩/٤، «توضيح المقاصد» ٢٤٠/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٩١/٣، «همع الهوامع» ٧/٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (سغب) ٢/٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) اتوضيح المقاصد، ٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٥) اشرح التسهيل؛ ٧٣/٤.

يا أقسرع بن حابس يا أقسرع إنك إن يصرع أخوك تصرع)(١) قاله جرير بن عبدالله البجلي، والشاهد في آخره.

قوله: (وقول الآخر:

فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها)(١)

قاله أبو ذؤيب الهذلي، والخطاب في (تحمل) للبختي المذكور قبل، وقوله: (إنها)، أي: لأن القربة مطبعة أي: مملوءة من الطعام، والشاهد في (لا يضيرها)، أي: لا يضرها.

قوله: (ويجوز اقترانه بها...) إلى قوله: ﴿فَمَن يُؤْمِنُ مِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ﴾ [الجن: ١٣]. قال المرادي(٣): معترض بثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله: (ويجوز اقترانه بها) يقتضي أن الفعل هو الجواب مع اقترانه بالفاء، والتحقيق أن الفعل حيئنذ خبر متبدأ محذوف، والجواب جملة اسمة.

والثاني: أن ظاهر كلامه جواز اقتران الماضي بالفاء مطلقًا، وليس كذلك بل الماضى المتصرف المجرد ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز اقترانه

<sup>(</sup>۱) الرجز لجرير بن عبدالله البجلي في «الكتاب» ۱۲۱/۲، «شرح أبيات سيبويه» ۱۲۱/۲، ولم أو لعمرو بن خثارم البجلي في «خزانة الأدب» ۲۰/۸، ۲۳، ۲۸، «المقاصد النحوية» ٤٣٠/٤، ولعمرو بن خثارم البجلي في «الدرر» ۱۲۱/۱. وبلا نسبة في «الإنصاف» ۲۲۳/۲، «رصف المباني» (۱۰۶)، «شرح الأشموني» ۲/۲۰، «شرح المفصل» ۱۸۸۸، «المقتضب» ۲/۲۷، «شرح ابن عقيل» ۲۳۶۳، «هم الهوام» ۲/.

<sup>(</sup>۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في «الكتاب» ۲۰/۳، «شرح أبيات سيبويه» ۱۹۳/۲، «خزانة الأدب» ۲۰/۹، ۷۰، ۷۰، «شرح أشعار الهذليين» ۲۰۸۱، «شرح التصريح» ۲۹۹/۲، «شرح المقاصد النحوية» ۱۹۲/۶، وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱۹۲/۳، «شرح المفصل» ۲۸۰/۱، «المقتضب» ۲۲۰/۲.

<sup>(</sup>٣) اتوضيح المقاصد، ٣٤٢/٢ \_ ٣٤٣.

بالفاء، وهو ما كان مستقبلاً، ولم يقصد به وَعُدَّ أو وعيد، نحو: (إن قام زيد قام عمرو) وضرب يجب اقترانه بها، وهو ما كان ماضيًا لفظًا ومعنى نحو: ﴿إِن كَانَ عَمِيمُهُۥ قُدُّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ ﴾ [يرسف: ٢٦]، و(قد) معه مقدرة، وضرب يجوز اقترانه بها، وهو ما كان مستقبلاً وقصد به وعد أو وعيد، كقوله تعالى: ﴿وَمَن جَاءً بِالسَيِّنَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ [النمل: ٩٠]، وقد نص المصنف على هذا التفصيل في «شرح الكافية»(١).

والثالث: أنه مثل لما يجوز اقترانه بها قوله تعالى: ﴿فَصَدَقَتْ﴾ وليس كذلك، بل هو مثال الواجب.

قلت: ويجاب عن الثالث بأن الجواز ذكر في مقابلة الامتناع الذي عبر عنه الشارح بالخلو؛ فيصدق بالوجوب.

قوله: (أو منفيًّا بـ(ما) أو (لن) أو (أن)) قال المرادي<sup>(٢)</sup>: (وإن<sup>(٣)</sup> كان قسماً أو مقرونا بـ(ربُّ)).

قوله: (كقول الشاعر:

من يفعل الحسنات اللَّهُ يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان(٤)

<sup>(</sup>١) «شرح الكافية الشافية» ١٥٩٥/ ـ ١٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) (توضيح المقاصد) ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج): أو.

<sup>(</sup>٤) البيت لكعب بن مالك في «ديوانه» (٢٢٠)، «شرح أبيات سيبويه» ١٠٩/٢. وله أو لعبدالرحمن بن حسان في «خزانة الأدب» ٤٩/٩، ٥٢.

ولعبدالرحمن بن حسان في «خزانة الأدب» ٣٦٥/٢، «الكتاب» ٣٥/٣، «المقتضب» ٢٧٢/، «مغني اللبيب»، «المقاصد النحوية» ٤٣٣/٤، ولحسان بن ثابت في «الدرر» /١٨٧/، «الكتاب» ٢٥/٣.

وبلا نسبة في «الكتاب» ١١٤/٣، «خزانة الأدب» ٢٠/٩، ٧٧، ٢٥٧/١١، «سرح الأشموني» ٢٦٢/٣، «الخصائص» ٢٨١/٢، «أوضح المسالك» ١٩٣/٣، «سر صناعة الإعراب» ٢٦٤/١، ٥٦٠، «سرح المفصل» ٢/٩، ٣، «المنصف» ١١٨٨، «همع الهوامع» ٢٥٥/١، «شرح التسهيل» ٢٧/٤.

قاله عبدالرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنهما، والشاهد فيه: (الله يشكرها).

قوله<sup>(۱)</sup>: (وكقول الآخر:

ومن لم يزل ينقاد للغي والهوى سيلفي على طول السلامة نادما)(٢)

الغي: الضلال، والشاهد في (سيلفي)، أي: سيوجد.

قوله: (ويقوم مقام الفاء في الجملة الاسمية (إذا) المفاجأة)، قال المرادي (٣): بثلاثة شروط ذكرها في «الارتشاف» (٤): (أن لا تكون الجملة طلبية نحو: (إن عصى زيد فويل له. وأن لا يدخل عليها أداة نفي نحو: (إن قام زيد فما عمرو قائم). وأن لا تدخل عليها (إن) نحو: إن قام زيد فان عمراً قائم.

وكل ذلك لا بد فيه من الفاء، ولعل الشارح<sup>(١)</sup> كالناظم، أشار إلى ذلك بالمثال).

٧٠٣ ـ والْفِعْلُ مِن بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ لِاللَّهَا أَو النواو بستشليب قَصِنْ ٧٠٤ ـ وجَزْمُ أَوْ نَصْبٌ لِفِعْلِ إِثْرَ فَا الْوَاوِ انْ بالجُمْلَتَيْنِ الْحَتْنِفَا

قوله (٧): (إذ جاء بعد جواب الشرط المجزوم)، أي: ولو محلاً؛

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ۱۹۶/۳ «شرح الأشموني» ۲۲۲/۳، «المقاصد النحوية» ٤٣٣/٤، «شرح التسهيل» ٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) اتوضيح المقاصد؛ ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) «الارتشاف» ١٨٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم (٤٩٩): (وتقوم مقام الفاء في الجملة الاسمية (إذا) المفاجأة كما في قوله: (كَإِنْ تَجُدْ إِذَا لنا مكافَأة).

 <sup>(</sup>۷) قال ابن الناظم (۵۰۰): (إذا جاء بعد جواب الشرط المجزوم مضارع مقرون بـ(الفاء أو الواو) جاز جزمه عطفًا على الجواب، ورفعه على الاستثناف، ونصبه على إضمار (أن).

ليشمل نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُعَرَآةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١]، فقد قرئ: ﴿يكفر﴾ بالأوجه الثلاثة، وإن كان النصب شاذًا، وخرج بالجواب المجزوم المرفوع، فظاهر أن الفعل بعده لا يجزم.

قوله: (ونصبه على إضمار أن)، أي: وجوبًا.

قوله: (ثم جثت بـ(ثم)... إلى آخره) يقتضي امتناع النصب بعد (ثم)، وقياس ما يأتي عن الكوفيين (۱) من جوازه بعدها فيما إذا وقع المضارع بين الشرط والجزاء جوازه هنا أيضًا وإن لم يسمع.

قوله: (وبلغنا... إلى آخره)، احتج به سيبويه (٢) على جواز النصب بعد الجزاء، ويحتج له أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ ﴾ [الشورى: ٣٥] (٣) في قراءة النصب بعد قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأَ يُسْكِنِ الرِّيحَ ﴾ إلى آخره، كما قال الزجاج وغيره، وإن رده الزمخشري (٤)، وجعله معطوفًا على تعليل مقدر. أي: ﴿أَوْ يُونِقُهُنَّ ﴾، بمعنى: يغرقهن، لينتقم من أهلهن ويعلم الذين يجادلون.

قوله: (من قول الشاعر:

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجبً الظهر ليس له سنام)(٥)

 <sup>(</sup>١) قال الأشموني في «شرحه» ٢٦٨/٣: (وألحق الكوفيون (ثم) بالفاء والواو، وأجازوا النصب بعدها. واستدلوا بقراءة الحسن: ﴿وَمَن يَقْرُجُ مِنْ بَيْتِيرِه مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِيهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ اللّهَوْتُ﴾، وزاد بعضهم (أو).

وانظر: «شرح الكافية الشافية؛ ١٦٠٧/٣.

 <sup>(</sup>۲) قال سيبويه في «الكتاب» ٩٠/٣: (وبَلغَنا أنَّ بعضهم قرأ: ﴿ يُعَاسِبَكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ
 لِنن بَنَكَ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَآهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) ﴿إِنْ يَنَا بُسَكِنَ ٱلرِّبِحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ مَشَارٍ شَكُورٍ \$ أَرَّ لَوْنَ مِنْ عَبْدِلُ وَيَعْلَمُ اللَّذِينَ يُجْدِلُونَ فِى اَلْتِنَا مَا لَمُمْ مِن تَجْمِينِ \$ ﴾.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» ٥/٤/٤.

 <sup>(</sup>٥) البيتان للنابغة الذبياني في «ديوانه» (ص١٠٦)، وتقدم تخريج البيت الثاني في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل.

قوله: (يقال: هذا يجوز والوجه الجزم)(٢)، الأولى: أن يقول: والأوجه، فإن للنصب وجها، وإلا فكيف جوزه، وإنما امتنع الرفع، لأنه لا يصح الاستثناف قبل الجزاء.

قوله: (ومن شواهد النصب قول الشاعر:

ومن يقترب منا ويخضعَ نؤوه ولايخشي ظلماً ما أقام ولا هضما)(٣)

الشاهد في (ويخضع) و(نؤوه) من أواه إذا أنزله به، والهضم: الظلم، ويروى: (ولا ضيماً)، هو بمعناه، وإنما عطف بالتقديرين على (ظلماً) مع اتحادهما معنى؛ لاختلافهما لفظًا، فهو كقوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٧].

٥٠٥ والشَّرْطُ يُغني عَن جَوابٍ قَدْ عُلِمْ والْعَكْسُ قَدْ يأتي إن الْمَعنى فُهِمْ

قوله: (أغنى ذلك عن ذكره)، أي: ذكر الجواب فيجب حذفه.

قوله: (إلا إذا دل عليه دليل)، أي: سواء أكان من متعلقات الشرط أم من غيره كما يؤخذ من إطلاق قول النظم (قد علم)، أي: جواب الشرط.

قوله: (فحذفه بدون (إن). . . إلى آخره)، يقتضي كالنظم عدم اشتراط

<sup>(</sup>١) (توضيح المقاصد) ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ۲/۸۸.

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٩٥/٣، «شرح الأشموني» ٢٦٦/٣، «شرح التصريح» ٢٠١/٢، «شرح الذهب» (٣٥١)، «شرح عمدة الحافظ» (٣٦١)، «المقاصد النحوية» ٤١٤/٤.

اقتران (إن) بـ(لا) وهو الحق، وإن شرطه بعضهم بدليل: ﴿وَإِنَّ أَحَدٌّ مِّنَ اللَّهُ مَكِينَ السَّتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦].

وقوله: (فمن حذفه بدون (إن)، أي: بدون حذفها إن كانت هي الأداة.

قوله: (قول الشاعر:

فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعل مفرقك الحسام)(١)

قاله الأحوص، وضمير (فطلقها) راجع إلى امرأة مطر، وكانت جملية ومطر دميماً، والشاهد في (وإلا يعل) وقد بينه الشارح، والحسام: السيف، والمفرق: الرأس.

قوله: (ومثله)، أي: في حذف فعل الشرط بدون حذف أداته، وإن كانت غير (إن) (قول الآخر:

متى تؤخذوا قسرا بظِئّة عامر ولا ينج إلا في الصفاد يزيد)(١)

والشاهد في (تؤخذوا)، أي: متى تثقفوا تؤخذوا. يقال: ثقفته ثقفًا، أي: صادفته. و(قسرًا)، أي: قهراً تمييز. والظنة (٣): التهمة. والصفاد ـ بكسر الصاد ـ: ما يوثق به الأسير، أي: ولا ينج يزيد إلا وهو في الصفاد، وفي ذلك رد على من شرط في حذف فعل الشرط أن تكون الأداة (إن) وزعم أنه لا يحفظه إلا فيها.

<sup>(</sup>۱) البيت للأحوص في «ديوانه» (۱۹۰)، «خزانة الأدب» ۱۵۱/۲، «الدرر» ۱۹۱/۲، «الدرر» ۱۹۱/۲، «الدرر» ۱۹۱/۲، «المقاصد النحوية» ۲۳۵/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ١٩٦/٣، «الإنصاف» ٧٢/١، «رصف المباني» (١٠٦)، «شرح الأشموني» ٣٤٩/٢، «شرح ابن عقيل» ٣٤٩/٢، «شرح شذور الذهب» (٣٤٣)، «همع الهوامع» ٢٦٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «الدرر» ١٩٣/٢، «شرح الأشموني» ٢٦٩/٣، «شرح التصريح» ٢٦٢/٢، «المقاصد النحوية» ٤٣٦/٤، «همم الهوامم» ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ﴿لَسَانَ الْعَرَبِ ۚ (ظُنْنَ) ٢٧١/٨.

قوله: (كقوله:

كان فقيرًا معدما قالت وإنُ)(١)

قالت بنات العم يا سلمي وإنّ

قاله رؤية، وقيله:

بغسل جلدي وينسيني الحزن ميسورة قضاؤها منه ومن قالت سليمي ليت لي بعلاً يمن وحاجة ملآن لها عندي ثمن

وسلمي وسليمي واحد، و(يمن) بتحفيف النون، وأصلها التشديد، أي: يمن على، و(حاجة) معطوفة على (بعلاً) وأرادت بها قضاء الوطر، و(ميسورة) صفة لـ(حاجة) وقوله: (ومن) أصله ومنى حذف التشديد والياء للضرورة، وجواب (إن) الأولى والثانية محذوف، والتقدير في الأولى: وإن كان البعل فقيرًا ترضين به أو تقبلينه؟ وفي الثانية: وإن (كان) فقيرًا رضيت به أو قبلته. والشاهد فيهما، وروى بدل (إن) في الموضعين (إنن).

٧٠٦ ـ واخذِفْ لَدَى الجتماع شَرْطِ وقَسَمْ ﴿ حَسَوَابَ مِنَا أَخَـرْتَ فَـهْـوَ مُسلـقَـرَمْ ٧٠٧ - وإنْ تَوالَيَا وقَبْلُ ذُو خَبَرْ فالشَّرْطَ رَجْحُ مُطلقا بلا حَذَرْ ٧٠٨ - ورُبُّ مَا رُجِّحَ بَغَدَ قَسَم شَرْطٌ بِلا ذي خَسبَرٍ مُعَدَّم

قوله: (أو منفي) لا يختص بجواب القسم، بل يأتي في جواب الشرط أيضًا كما يدل له كلامه في الأمثلة.

قوله: (ما يحتاج إلى خبر)، أي: من مبتدأ واسم كان ونحوه.

قوله: (اكتفى بجواب السابق)، أي: لسبقه.

قوله: (وإن تقدم على الشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر)، ورجح

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة في الملحق ديوانه، (١٨٦)، اخزانة الأدب، ١٤/٩، ١٦، ٢١٦/١١، «الدرر» ۱۹۲/۲، «المقاصد النحوية» ۱۰٤/۱.

وبلا نسبة في «الدرر» ٢/٢٥٦، «رصف المباني» (١٠٦)، «شرح الأشموني» ٣/٠٧٠، "شرح التصريح؛ ١٩٥/١، "شرح عمدة الحافظ؛ (٣٧٠)، «همع الهوامع؛ ٥٦٢/٢.

اعتبار الشرط؛ لأنه عمدة الكلام المذكور، والقسم مسوق لمجرد التأكيد. وتعبيره بـ (رجح) تبعًا للناظم يقتضي أن ذلك ليس واجباً، فيجوز أن يجعل الجواب للقسم المتقدم، وهو ما عليه ابن عصفور (١) وغيره، لكن نص الناظم في «تسهيله» وغيره على أنه واجب، وإليه يشير قول الشارح: (بالجزم لا غير).

قوله: (كقول الشاعر:

لئن منيت بنا في غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفلُ)

تقدم بيانه في حروف الجر، والشاهد فيه أنه اجتمع الشرط والقسم الدال عليه اللام، ولم يتقدم ذو خبر، ورجح فيه الشرط مع تأخره، إذ التقدير: والله لئن ابتليت بنا في غب معركة لا تلفنا. بالجزم بحذف الياء.

قوله: (وقول الآخر:

لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أَصُمْ في نهار القيظ للشمس باديا وأركب حماراً بين سرج وفروة وأعر من الخاتام صغرى شماليا)(٢)

قالتهما امرأة من عقيل منكرة لصدق ما حدثته، والشاهد فيه كما في الذي قبله.

و(القيظ): شدة الحر. و(باديًا)، أي: ظاهرًا للشمس. و(أركب) و(أعر) عطفًا على (أصم)، و(الخاتام) لغة في الخاتم. و(صغرى) مفعول (أعر) مضاف إلى (شماليًا) أصله شمالي حركت الياء بالفتحة وأشبعت للوزن.

<sup>(</sup>١) قال ابن عقيل في «المساعد» ١٧٧/٣: (وقال ابن عصفور مرّة: الجوابُ للمتقدّم من القسم والشرط ولم يراع تقدّم ذي خبر، وقال مرّة: إن تقدّمها ذو خبر جاز أن يُجاب الشرط في فصيح الكلام نحو: (زيدٌ واللهِ إن يقمْ يقمْ عمرو...).

<sup>(</sup>٢) البيتان لأمرأة من عقيلُ في فخزانة الأدب، ١١/٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، فالدرر. المردة من عقيلُ في فخزانة الأدب، ١٢٨/٣، ١٢٣، ١٢٣/

وبلا نسبة في «شرح التصريح» ٢٥٤/٢، «المقاصد النحوية» ٤٣٨/٤، «أوضع المسالك» ١٩٨/٢، «شرح الأشموني» ٢٧٤/٣.

تنبيهات<sup>(۱)</sup>:

أحدها: إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جعل الجواب له والجملة الاسمية حينئذ هي الجواب.

ثانيها: إذا حذف جواب الشرط وجب في النثر كون الشرط ماضيًا، أو مقرونًا بـ(لم) لعدم ظهور أثر العامل فيه، فلا يقوى على طلب الجواب بخلاف المضارع المثبت.

ثالثها (۲) : أطلق في قوله: (واحذف لدى اجتماع شرط). وقيده في «التسهيل» وغيره بغير الامتناعي احترازًا من نحو: (لو) و(لولا) فإنه يتعين الاستغناء بجوابهما، تقدما على القسم أو تأخرا نحو قوله:

والله لـــولا الله مــا اهـــتـــديـــنـــا

قال المرادي<sup>(٣)</sup>: وهو الصحيح.

انظر (شرح الأشموني) ۲۷۰/۳ \_ ۲۷٦.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد، ٢/٣٥٠.

٣) اتوضيح المقاصدة ٢٥٠/٢.

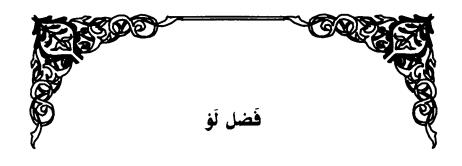

إيلاؤها مُستَقْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ لَكِنْ قُبِلْ لَكِنْ قُبِلْ لَكِنْ لَوْ أَنْ بِهَا قَدْ تَقْتَرِنْ إِلَى المضيّ نحوُ لَوْ يَفي كَفَى

٧٠٩ ـ لَوْ حَرْثُ شَرْطٍ في مُضِيَّ ويَقِلْ
 ٧١٠ ـ وَهٰيَ في الاختِصَاصِ بالْفِعْلِ كَإِنْ
 ٧١١ ـ وإنْ مُـضَارعٌ تَــلاهَــا صُــرِفَــا

\* \* \*

## فصل: لو

قوله: (لو) في الكلام على ضربين: مصدرية وشرطية)، زاد كثير ثالشها، وهو التمني (١)، نحو: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةُ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْسَمِواء: ١٠٢]، لكن اختلف هل هي قسم برأسه أو راجعة إلى أحد القسمين المذكورين، وإلى الثاني ذهب الناظم فجعلها راجعة إلى المصدرية، وفي التفريع على ذلك طول لا يحتمله المقام، وزاد بعضهم (٢) رابعًا وخامسًا

الثاني: أن تكون للتقليل.

الثالث: أن تكون للتمني.

الرابع: أن تكون مصدرية.

الخامس: أن تكون شرطية...

<sup>(</sup>۱) لو على ثلاثة أضرب: شرطية وامتناعية وللتمني، انظر: «توضيح المقاصد» ۳۰۳/۲». «همم الهوامم» ۷۷٤/۷.

 <sup>(</sup>٢) قال الأشموني في «شرحه» ٢٧٨/٣ ـ ٢٨٢: اعلم أنّ لو تأتي على خمسة أقسام:
 الأول: أن تكون للعرض.

وسادسًا، وهي العرض والتحضيض والتقليل، وقد بينتها في «شرح اللب».

قوله: (وقد تقدم ذكرها)، أي: في باب: الموصول، وهذا يؤيد النسخ التي فيها ذكر ذلك في الباب المذكور.

قوله: (وأما الشرطية فهي للتعليق في الماضي)، هي الامتناعية كما سيوضحه الشارح.

قوله (۱): (وإنما يريدون أنها تدل على انتفاء المساوي من جوابها للشرط)، أي: فلا يختلف ذلك فيما ذكر قبله؛ لأن المعنى فيه (۲): لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه عطاء مساوياً لتركه سؤاله وهو دون عطائه بسؤاله.

قوله: (والأولى أن يقال (لو) حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم من ثبوته ثبوت غيره... إلى آخره)، أي: فلا يقتضي امتناع جوابه امتناع شرطه، فقد يكون ثابتًا؛ لأنها إذا كانت تقتضي نفي ما يليها واستلزامه لتاليه، فقد دلت على امتناع الأول مع عدم التعرض لامتناع الثاني أو ثبوته، وإن كان الأصل دلالتها على امتناع الثاني أيضًا، وضابط ثبوته أن يكون مناسبًا لامتناع الأول بالأولى أو المساوي أو الأدون كما أوضحته في «شرح اللب»(٣).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم (٥٠٤): لا يريدون أنّها تدلُّ على امتناع الجواب مطلقًا. لتخلّفه في نحو: لو تركَ العبدُ سؤالَ ربَّه لأعطاه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في «شرح الكافية» ٢/١٦٣٠: فَتَرْكُ السؤال محكومٌ بعدم حصوله. والعطاء محكومٌ بحصوله على كلَّ حال، والمعنى: أنَّ عطاءَه حاصلٌ مع ترك السؤال، فكيف مع السؤال؟

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ب) تعليق نصه: عبارة «اللب» و«شرحه»: وترد لإثبات جوابها بقسميه مع
 انتفاء شرطها بقسميه، فالتناسب: انتفاء شرطها بأن لزمه عقلاً أو عادةً أو شرعًا.

أما بالأولى: كالو لم يخف الله لم يعصه المأخوذ مما روي عن النبي الله او عن عمر رَضِي الله عَنهُ: نعم صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ارتب عدم العصيان على عدم الخوف، وصح بالخوف المفاد بالو) النسب، فترتب عليه أيضًا في قصده والمعنى أنه لا يعصي الله أصلا لا مع الخوف وهو ظاهر، ولا مع انتفائه إجلالاً له تعالى عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال.

قوله: (وقول الشاعر:

ولو أنَّ ليلى الأخيلية سَلَّمَتْ لَسَلَّمَتُ البَشَاشَة أو زَقًا

عليً ودوني جَنْدَلٌ وصَفَائِعُ إليها صَدَى من جانبِ القبِر صائعُ)(١)

قالهما توبة بن الحمير، والشاهد فيه ظاهر، والواو في (ودوني) للحال، والجندل الحجارة. والصفائح: الحجارة العراض تكون على القبور و(أو) بمعنى (إلى) أو عاطفة و(زقا)(٢)، أي: صاح، والمعنى على الأول:

والأدون: كقولك فيمن فرض عليك نكاحها: ولو انتفت أخوة الرضاعة بيني وبينها، لما حلت لي للنسب بيني وبينها، والأخوة رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاعة لما بين أخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا فيترتب أيضًا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة برالو) المناسب هو لها شرعًا لكن دون مناسبته، والمعنى أنها لا تحل لي أصلاً؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به؛ أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع، وقد تجردت (لو) فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها. انتهت عبارته.

وانظر: اهمع الهوامع، ٧٠/٧ ـ ٥٧١.

والمساوي: ك(لو لم تكن ربيبتي لما خَلْت للرُضاع) المأخوذ من قوله ﷺ في درة بنت أم سلمة، أي:... لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها بناء على تجويزهن أن ذلك من خصائصه: (إنها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاحة، رواه الشيخان.

ورتب عدم حِلها على عدم كونها ربيبته المبين بكونها ابنة أخ الرضاع؛ لتناسب قوله شرعا، يترتب أيضًا في قصده على كونها ربيبة، المفاد ب(لو) المناسب هو له شرعا؛ لمناسبته للأول سواء، لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع، والمعنى: إنها لا تحل لي أصلاً؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حَرُمت به، وكونها ربيبة وكونها ابنة أخ الرضاع.

قوله: ﴿(في حجري؛) على وفق الآية، وتقدم الكلام فيها.

<sup>(</sup>۱) البيتان لتوبة بن الحمير في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۱۳۱۱)، «مغني اللبيب» (٣٤٤)، «المقاصد النحوية» ٤٥٣/٤، «الحماسة البصرية» ٢٠٨/٢، «همع الهوامع» ٢/٢٥٠.

وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٢٨٦)، «شرح الأشموني» ٢٨٤/٣، «شرح ابن عقيل» ٢٥٤/٢، «شرح الكافية الشافية» ٢٦٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (زقا) ٦١.

لرددت السلام إلى أن صاح إليها صدى، والصدى على هذا ما يجيبك مثل صوتك من الجبال والكهوف ونحوهما، وعلى الثاني: طائر، و(صائح) صفة (صدى).

قوله: (لا حجة فيه لصحة حمله على المضي)، أي: يمكن في الآية (١) أن يقال فيها: لو علموا فيما مضى أنهم يخلفون ذرية ضعافا لخافوا عليهم؛ لكنهم لم يعلموا ذلك، لكن مثل ذلك لا يمكن في نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا آنَتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا مَدِقِينَ ﴾ [بوسف: ١٧].

قوله: (وقد شذ عند سيبويه كونه مبتدأ)، قال المرادي<sup>(۲)</sup>: قال ابن هشام الخضراوي: ذهب سيبويه<sup>(۳)</sup> والبصريون إلى أن الخبر محذوف، وقال غيره: مذهب سيبويه أنه لا يحتاج إلى خبر لانتظام الكلام بعد إن.

قوله: (ما تصنع بقول الشاعر:

لو بغير الماء حَلْقِي شَرِقٌ كَنْتُ كَالْغَصَّانِ بِالمَاءِ اعتصاري)(١)

قاله عدي بن زيد التميمي، والشاهد فيه أن (لو) قد دخلت على جملة اسمية، وذكر الشارح (ه) له تخريجين، وقيل (٢): هو باق على ظاهره،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم (٥٠٥): (وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِمَانُهُا خَانُوا عَلَيْهِمْ ﴾.

٢) «توضيح المقاصد» ٣٠٧/٢، وانظر: «الارتشاف» ١٩٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) (الكتاب، ١٢١/٣).

<sup>(</sup>٤) البيت لعدي بن زيد في «ديوانه» (٩٣)، «خزانة الأدب» ٥٠٨/٨، ١٥/١١، ٣٠٣، «الدرر» ١٩٩/٢، «المقاصد النحوية» ٤٥٤/٤.

وبلا نسبة في «الكتاب» ١٢١/٣، «تذكرة النحاة» (٤٠)، «الجنى الداني» (٢٨٠)، «شرح الأشموني» ٣٨٨/٣، «شرح التصريح» ٢٥٩/٢، «شرح عمدة الحافظ» ٣٢٣، «همم الهوامم» ٢/٧٧/٠.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (٥٠٦): قلت: خرّجه أبو علي على أنَّ تقديره: لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق فقوله: (هو شرق) للفعل المضمر.

<sup>(</sup>٦) وأسهلُ من هذا التخريج عندي أن يحمل البيت على إضمار (كأنَّ) الشأنية، وتجعل الجملة المذكورة بعد (لو) خيرًا لها...).

وإن الجملة الاسمية، وَلَيِتْ (لو) شذوذًا، و(بالماء اعتصاري)، أي: نجاتي، وملجأي، جملة اسمية والمعنى: لو شرقت بغير الماء أسغت شرقي بالماء فإن غصصت بالماء فبم أسيغه.

قوله: (فهلا نفس لیلی شفیعُها)<sup>(۱)</sup> قاله قیس بن الملوح، وصدره:

ونُبِّنْتُ ليلى أرسلت بشفاعة إليَّ.....

و(هلا) تحضيضية، مختصة بالجملة (٢٠) الفعلية، وقد دخلت على جملة اسمية، وفيه الشاهد حيث قدر (كان) الثانية، إذ التقدير: كان هو. أي: الشأن.

قوله: (وبنحو قول الشاعر:

ولو أنَّ ما أبقيتِ منْي مُعَلِّقٌ بعُودِ ثُمَامٍ ما تَأَوَّدَ عُودُهَا)(٣)

(١) انظر: «شرح الأشموني» ٢٨٨/٣.

البيت للمجنون في «ديوانه» (١٥٤).

ولإبراهيم الصولي في «ديوانه» (١٨٥).

ولابن الدمينة في «ملحق ديوانه» (٢٠٦).

وللمجنون أو لابن الدمينة أو للصمّة بن عبدالله القشيري في «المقاصد النحوية» ١٦/٣.

ولأحد هؤلاء أو لإبراهيم الصولي في اخزانة الأدب، ٦٠/٣.

وللمجنون أو للصمّة القشيري في «الدرر» ٢٠٤/٢.

وللمجنون أو لغيره في «المقاصد النحوية» ٤٥٧/٤.

وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٥٠٩، ٦١٣)، «خزانة الأدب» ٢٢٩/١٠ ٣١٥/٨، ٢٢٩/١، «خزانة الأدب» ٢١٥/٨، ٣١٥/، ٢٢٨.

(٢) في (ج): الجمل.

(٣) البيت لابن الدمينة في السمط اللآلئ (١٨١). وللعوام بن عقبة في الحماسة البصرية، ١٩٣/، المقاصد النحوية، ٤٥٧/٤ ولكثير عزة في الديوانه، وبلا نسبة في اخزانة الأدب، ١٦٩/١، الرصف المباني، (٢٩٠)، السرح الأشموني، ٢٩١/٣.

قاله أبو العوام بن كعب بن زهير، ووجه الرد على الزمخشري<sup>(۱)</sup> ظاهر، والثمام<sup>(۲)</sup> بضم المثلثة: نبت ضعيف له خوص و(تأود)<sup>(۳)</sup> أي: تفوح.

قوله: (وقول الآخر:

ولو أَنَّ حَيًّا فاثِتُ (القوم)(٤) فَأْتُهُ أَخو الحَرْبِ فَوْقَ القارحِ العَدَوَانِ)(٥)

قاله صخر<sup>(٦)</sup> بن عمرو، و(أخو الحرب) صاحبها، والفرس القارح<sup>( $^{(V)}$ </sup>: الذي عمره خمس سنين، و(العدوان): شديد العدو، والشاهد فيه ظاهر.

قوله: (ووجب أن يكون بدخولها مصروفًا إلى المعنى)، أي: غالبًا أو جريًا على ما اختاره قبل، وإلا لنافى قوله كغيره، ويقل إيلاء (لو) فعلا مستقبل المعنى.

قوله: (وقول الشاعر:

لو يَسْمَعُونَ كما سمعتُ حَدِيْتُهَا ﴿ خَرُوا لِعِنْةَ رُكِّعًا وسُجُودا)(٨)

 <sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٠٦): (وزعم الزمخشري أن خبر (إنًا) بعد (لو) لا يكون إلا فعلاً وهو باطل، بنحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنْما فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَدُ ﴾.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (ثمم) ۱۳۱/۲.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (أود) ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الموت.

<sup>(</sup>٥) البيت لصخر بن عمرو السلمي في «المقاصد النحوية» ٤٥٩/٤، «الأصمعيات» (١٤٧) وبلا نسبة في «تذكرة النحاة» (٧٧)، «شرح الأشموني» ٢٩٢/٣.

 <sup>(</sup>٦) صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد (١٠ق هـ). من بني سليم، أخو الخنساء
 الشاعرة، كان فارسًا شاعرًا، جُرِح في غزوة له ثم مات، والأخته شعر كثير في رثائه.
 «الشعر والشعراء» ٢٥٢/١، «الأعلام» ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (قرح) ۹۰/۱۱.

<sup>(</sup>٨) البيت لكثير عزة في «ديوانه» (٤٤١)، «الخصائص» ٢٧/١، «المقاصد النحوية» ٤٦٠/٤.

وبلا نسبة في «الجنى الداني» (٢٨٣)، «شرح الأشموني» ٢٩٢/٣، «شرح ابن عقيل» ٣٥٦/٢.

قاله كثير عزة، والشاهد فيه ظاهر، و(ما) مصدرية، وأقام الظاهر في (لعزة) مقام التمييز استلذاذا بذكر اسمها وإقامة للوزن.

قوله: (وإن كان منفيًّا بـ(ما) تقييده النفي بـ(ما) إيضاح إذ لا يكون جواب (لو) ماضيًا منفيًّا إلا بها، ولهذا ترك<sup>(١)</sup> بعد (لولا).

قوله: (فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾ [الرعد: ٣١]، جواب (لو): لم يؤمنوا به أو نحو ذلك.

قوله: (في قول الشاعر:

إنْ يسكسن طِسبُسكَ السدلالَ فَسلَسوْ ﴿ فِي سَأْلِفِ الدَّهْرِ والسنينَ الخَوالي)(٢)

الطب<sup>(۳)</sup> هنا: الدهر والعادة (<sup>(3)</sup>)، أي: إن يكن دهرك وعادتك الدلال بالتمانع على المحب فلو في سالف الدهر، والشاهد في (لو) إذ التقدير: فلو كان ذلك في سالف الدهر والسنين الماضية، لكان أليق بشيبوبتك.

<sup>(</sup>١) في (ج): تركه.

<sup>(</sup>۲) البيت لعبيد بن الأبرص في «ديوانه» (۱۰۲)، «المقاصد النحوية» ٤٦١/٤. وبلا نسبة في «تذكرة النحاة» (۷۶)، «مغنى اللبيب» (۸۰۲)، «شرح التسهيل» ١٠١/٤.

۳) السان العرب، (طبب) ۱۱۰/۸ (۳

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).



٧١٧ ـ أمّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ وَفَا لِبَلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أُلِفًا
 ٧١٣ ـ وَحَذْفُ ذي الْفَا قَلَ في نَثْرِ إذا لَم يَكُ قَوْلٌ مَعَها قَدْ نُبِدًا
 \* \* \*

### أما ولولا ولوما

قوله: ((أما) حرف تفصيل)، قال في «التوضيح»<sup>(۱)</sup>: هي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبًا.

قوله: (مؤول بمهما يكن من شيء)، أي: وإن كان حرفًا، ومهما اسما فالمراد أن موضعها صالح لمهما يكن من شيء، لا أنها مرادفة لها، ولهذا قال هنا وفيما يأتي: (لأنه قائم مقام حرف شرط وفعل شرط)، هذا تقرير كلامه، والذي قاله غيره (٢٠): أنها قائمة مقام أداة شرط وفعل شرط، وعليه فلا يحتاج إلى التأويل المذكور.

قوله: (كقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) السيوطي في «همع الهوامع» ٧٨/٢.

أمَّا السَّمَّتَالُ في لا تستالَ لديكُمُ ولكنَّ سَيْرًا في عِرَاضِ المَوَاكِبِ)(١١)

قاله أبو الفرج هجا به بني أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، والبيت دخله الخرم، وروي: (فأما) فلا خرم، و(في عراض المواكب)، أي: في شقها وناحيتها و(المواكب) جمع موكب وهم: القوم الراكبون على الإبل والخيل للزينة، والشاهد فيه ظاهر و(سيرًا) منصوب على المصدر، أي: ولكنكم تسيرون سيرًا.

قوله: (لتلو تلوها) يؤخذ منه كما قال المرادي<sup>(٢)</sup>: أنه لا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد، فلو قلت: أما زيد طعامه فلا تأكل لم يجز كما نص عليه غيره) قال: (ولا يفصل بين (أما) والفاء بحملة تامة إلا إن كانت دعاء، بشرط أن يتقدم الجملة فاصل نحو: أما اليوم رحمك الله فالأمر كذا.

قوله: (وإن كان جواب (أما) غير شرطي فصل بمبتدأ... إلى آخره)، يقتضي أنه لا يفصل بغير ما ذكره، وليس كذلك، بل قد يفصل الظرف والمجرور والحال والمفعول له معمولة لـ(أما) أو لفعل الشرط المحذوف، نبه عليه المرادي<sup>(٣)</sup>، وذلك نحو: أما اليوم فزيد ذاهب، وأما في الدار فزيد قائم، وأما راكباً فزيد مسافر، وأما تأديبًا فزيداً ضربت، وقول المرادي: معمولة لـ(أما) أو لفعل الشرط المحذوف قاصر، فإنها قد تكون معمولة لما بعد الفاء، وقول الشارح نحو: أما زيدًا فاضرب. مثال للفصل بمعمول

<sup>(</sup>۱) البيت للحارث بن خالد المخزومي في «ديوانه» (٤٥)، «خزانة الأدب» ٢٠٢/١، «الدر» ٢٠٧/٢.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢٠٠٧/، «الجني الداني» (٥٢٤)، «سر صناعة الإعراب» ٢٠٥/١، «شرح ابن عقيل» ٢٠٥/١، «شرح المفصل» ١٦٤/٧، «المنصف» ١١٨/٢، «همع الموامع» ١١٨/٢، «همع الهوامع» ٢١/٧، «شرح الأشموني» ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصدا ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) • توضيح المقاصد، ٣٦٢/٢، • شرح الأشموني، ٢٩٨/٢، • الارتشاف، ١٨٩٤/٤.

الفعل، ومثال الفصل بمعمول شبه الفعل نحو: أما زيدًا فأنا ضارب. وقوله: وأما عمراً فأعرض عنه. مثال للفصل بمعمول فعل مفسر بالفعل بعده ومثاله أيضًا: أما زيدًا فاضربه.

٧١٤ ـ لَـوْلا وَلَـوْمَا يَـلَـرْمَانِ الابتِـدا إذَا امْـتـنَـاعَـا بـوُجُـودِ عَـقَـدَا
 ٧١٥ ـ وَبِهِما التَّخضيضَ مِـزْ وَهَلا اللَّ الا وَاوْلِـيـنـهَـا الـفِـغـلا
 ٧١٦ ـ وَقَدْ يَليهَا اسْمٌ بفعل مُضْمَرِ عُــلَــقَ أَوْ بــظَــاهِــرِ مــؤَخّــرِ

قوله: (فإن كان الماضي... إلى آخره)، أي: أما المضارع وهو المجزوم بـ(لم) فظاهر أن اللام تمتنع معه كنظيره في (لو).

قوله: (والاستعمال الآخر يدلان فيه على التحضيض)، أي: إذا دخلا على المستقبل ولو بلفظ الماضي، أما إذا دخلا على الماضي فهما للتوبيخ والتنديم نحو: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ ﴾ [النور: ١٣]، و﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ مُلْتُهُ ﴾ [النور: ١٦].

قوله: (ويشاركهما في التحضيض... إلى آخره)، في ذكره تبعاً للنظم أنَّ (ألا) بالتخفيف للتحضيض تجوز؛ إذ هي للعرض، ومن ثم قال المرادي (۱): يحتمل أن يريد أنها للتحضيض في بعض المواضع، أو أنه إنما ذكرها مع أدوات التحضيض لمشاركتها لها في الاختصاص بالفعل فقط، ويؤيده قوله في «شرح الكافية» (۱) وأُلْحِقَ يجرون (۱) التحضيض في الاختصاص بالفعل (ألا) المقصود بها العرض.

قوله: (كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) "توضيح المقاصد؛ ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ١٦٥٥/٣: (وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل (ألا) المقصود بها العَرض نحو: (ألا تزورنا) وهي مركبة من (لا) والهمزة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

الآنَ بعد لجاجتي تَلْحُونَنِي هَلْ التَّقَدَّمُ والقلوبُ صِحَاحُ(١)

(الآن) أصله: الأن حذفت همزته ونقلت حركتها إلى ما قبلها كذا قيل، فإن كان ذلك؛ لكونه روي كذلك فذاك، وإلا فالأولى قراءته بالهمز.

واللجاجة (٢): الغضب، و(تلحونني) (٦) من لحيت الرجل، لمته، إذا نلته، والشاهد في (هلاً التقدم)، أي: هلا كأني التقدم باللحي حالة كون القلوب صحاحًا، أي: حالة كونها خالية عن اللجاجة.

قوله: (وكقول الآخر:

أَتَيْتَ بعبدالله في القِدِّ مُؤتَقًا فَهَلا سعيدًا ذا الخِيَانَةِ والغَذْرِ)(٤)

(القد)<sup>(ه)</sup> بكسر القاف: شيء<sup>(۱)</sup> يُقْدُّ من جلدٍ مدبوغ، والشاهد في (هلا سعيداً)، أي: هلا أسرت أو قيدت، أو أوثقت سعيداً.

قوله: (وقول الآخر:

تَعُدُّونَ عقر النَّيْبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لولا الكَمِيَّ المُقَنَّعا)(٧)

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في «الجني الداني» (۲۱۶)، «رصف المباني» (۴۰۸)، «شرح ابن عقيل» ۲۲۲/۲، «المقاصد النحوية» ٤٧٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ﴿لسان العربِ (لجج) ٢٣٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب) (لحو) ٢٥٨/١٢.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «شرح الأشموني» ٣٠٤/٣، «المقاصد النحوية» ٤٧٥/٤، «أمالي ابن الشجري» ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (قدد) ٢/١١ه.

<sup>(</sup>٦) في (ج): سير.

 <sup>(</sup>٧) البيت لجرير في «ديوانه» (٣٣٨)، «خزانة الأدب» ٥٥/، ٥٥، ٥٠، «الدرر» (٢٣٠٨)، «تخليص الشواهد» (٤٣١)، «الخصائص» ٢/٥٤، «شرح المفصل» ٢٨/٢، «المقاصد النحوية» ٤٧٥/٤.

وللفرزدق في «الأزهية» (١٦٨).

وبلا نسبة في «الأزهية» (١٧٠)، «الجنى الداني» (٢٠٦)، «رصف المباني» (٢٩٣)، «شرح الأشموني» ٣٠٣/٣، «شرح عمدة الحافظ» (٣٢١)، «شرح المفصل» ٢٠٢/٢، «همم الهوامم» ٢/.

قاله جرير، هجا به الفرزدق، و(تعدون) أي: تحسبون، و(النيب) جمع ناب وهي: المسنة من النوق، و(بني ضوطر) منادى حذف منه حرف النداء، رماهم بالحمق؛ لأن الضوطر(١) المرأة الحمقى.

والشاهد في (لولا الكمي)، أي: لولا تلقون أو تبارزون الكمي، أي: عقره. و(الكمي): المتغطي بالسلاح، و(المقنعا) صفته، وهو الذي عليه مغفر أو بيضة.

قوله: (كقوله:

ونُبُنْتُ ليلى أَرْسَلَتْ بشفاعة إليَّ فهلا نفسُ ليلى شفيعُها)(٢)

تقدم بيانه في فصل (لو).

<sup>(</sup>١) السان العرب، (ضطر) ٢٠/٨.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریج البیت فی باب (لو).

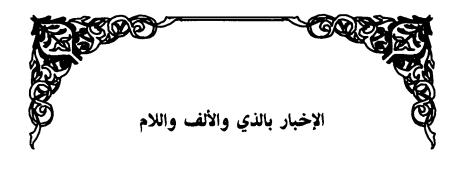

٧١٧ ـ مَا قِيلَ أَخْبِرْ عنه بالذي خَبَرْ عِ
 ٧١٨ ـ وَمَا سِواهُمَا فَوَسُطْهُ صِلَهُ عَ
 ٧١٩ ـ نَحوُ الذي ضَرَبْتُه زَيْدٌ فَذَا ضَ
 ٧٢٠ ـ وباللذَيْن والذِينَ والْتِينَ والْتِيمَ أَخْ

عِنِ الذِي مُبْتَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرْ عَائِدُها خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَة ضَرَبْتُ زِنْدًا كَأَنَ فَاذْرِ الْمَأْخَذا أَخْبِرْ مُرَاعِبًا وِفَاقَ الْمُثَبِتِ

## الإخبار بالذي والألف واللام

وسماه بعضهم (۱): باب السبك، وهو باب وضعه النحويون؛ للتدريب في الأحكام النحوية، كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصريفية.

قوله: (فالباء في قولهم: الإخبار بالذي) باء السبيبة (٢)، جوز بعضهم أن تكون للمجاورة أيضًا، أي: الإخبار عن الذي.

قوله: (فإذا قلت: أخبر عن زيد... إلى آخره)، أي: أخبر عنه، و(الذي)(٣) بقرينة قوله: (فالمعنى... إلى آخره).

<sup>(</sup>١) (أوضع المسالك) ٢٠٩/٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: وشرح الأشموني، ۳۰۷/۳، وتوضيح المقاصد، ۳٦٦/۲.

<sup>(</sup>٣) ني (ج): بالذي.

قوله: (أي: الذي كان به تكميل الكلام قبل تركيب الأخبار)، الأولى أن يقال: أي: الذي به تكميل الكلام بعد تركيب الأخبار؛ لأنه حينئذ صار خبراً عمدة، وأما قبله فقد يكون فضلة، وبذلك عبر صاحب «التوضيح»(١).

قوله: (الذي جئت له رغبة فيك)، الأولى: التي جئت لها؛ لتحصيل المطابقة الآتية في كلامه.

٧٢١ ـ قبول تَأْخيرٍ وتَغْرِيفٍ لِمَا أُخبرَ عَنه هاهَنا قَدْ حُتِما
 ٧٢٧ ـ كَذَا الْفِئَى عَنْهُ بِأَجنَبِيُّ اوْ بِمُضْمَرٍ شَرْطٌ فَراعٍ ما رَعَوا

قوله: (الشرط الأول: جواز التأخير)، قال في «التسهيل<sup>(۲)</sup>: جواز تأخير الاسم أو خلفه، وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء من قمت يخبر عنها مع أنها لا تتأخر، ولكن يتأخر خلفها، وهو الضمير المنفصل؛ فتقول: الذي قام أنا.

قوله: (كضمير الشأن، واسم الاستفهام؛ لامتناع تأخير ما التزمت العرب تقديمه) يمتنع أيضًا الإخبار عن ضمير الفصل؛ لامتناع تأخير ما التزمت العرب توسيطه.

قوله: (فلا يخبر عن ضمير عائد)، الأولى قول غيره: وعن عائد سواء كان ضميرًا أم غيره كاسم الإشارة نحو: زيد ضربت ذلك، ومنه: ﴿وَلِبَاشُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرً ﴾ .

قوله: (وكلاهما محال)، أي: لأنك لو أخبرت عن الضمير في نحو: زيد ضربته فقلت: الذي زيد ضربته هو فالضمير المنفصل (هو) الذي كان متصلاً بالفعل قبل الإخبار، والضمير المتصل الآن خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلاً ففصلته وأخرته، ثم هذا الضمير المتصل إن قدرته رابطًا للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد كما فرضه الشارح، لزم بقاء الموصول بلا عائد

انظر: «أوضح المسالك» ٢١٠/٣ ـ ٢١١.

<sup>(</sup>۲) انظر: ﴿شرح الأشموني﴾ ٣٠٩/٣.

أو عود ضمير إلى شيئين؛ وفي الثاني تجوّز؛ لمخالفته فرضه المذكور، وإن قدرته عائدًا للموصول لزم بقاء الخبر بلا رابط.

قوله: (نحو: زيد ضُرب غلامه) هو بالبناء للمفعول، وفي نسخة: نحو: ضَرب زيد غلامه. ورده المرادي (۱) حيث قال: فهم من قول الناظم: كذا الغنى عنه بأجنبي. أنه يجوز الإخبار عن ضمير الغائب الذي يستغنى عنه بأجنبي، كأن يكون عائدًا على بعض الجملة إلا أنه غير محتاج إليه للربط نحو: ضرب زيد غلامه، فتقول: الذي ضرب زيد غلامه هو؛ لأن الهاء في المثال يجوز أن يخلفها أجنبي، فتقول: ضرب زيد غلام عمرو، فلا يلزم من الإخبار عنها المحذور المتقدم، وقد مثل بها الشارح لما يمتنع الإخبار عنه؛ لكونه لا يستغنى عنه بالأجنبي وليس كذلك. انتهى. وما رد به يأتي على النسخة الأولى أيضًا إن قرنت بالبناء للفاعل.

قوله: (ولو كان الضمير عائدًا إلى اسم من جملة أخرى)، أي: أو إلى بعض الجملة، ولم يحتج إليه الربط، وقد مثل للأول، ومثال الثاني زيد ضرب غلامه بالبناء للفاعل.

قوله: (الذي لقيته هو)، أي: وقد جرى ذكر ما عاد عليه الضمير المنفصل كـ(زيد) في مثاله.

قوله: (الرابع: جواز الاستغناء عنه بمضمر)، هذا كما قال المرادي<sup>(۲)</sup> مُغْنِ عن الشرط الثاني؛ لأن ما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار، وقد نبه الناظم في «شرح كافيته»<sup>(۳)</sup> على أن ذكره زيادة بيان.

قوله: (فلا يخبر عن موصوف دون صفته... إلى آخره)، أي: لأن الضمير في الأول لا يوصف ولا يوصف به، وفي الثاني لا يعمل في غيره خلافاً للكوفيين (٢٠)، وفي الثالث لا يضاف، ولا يخبر أيضًا عن الاسم

<sup>(</sup>١) اتوضيح المقاصد؛ ٣٦٨/٢ ـ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) (ترضيح المقاصد) ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ﴿شرح الكافية الشافية﴾ ١٧٧٥/٤.

٤) انظر: «شرح الأشموني» ٣١٠/٣.

المجرور بـ(حتى) أو بـ(مذ) أو بـ(منذ)؛ لأنهن لا يجرون إلا الظاهر.

قوله: (فلا يخبر عما لازم الظرفية)، قال المرادي<sup>(۱)</sup>: ولا عما لازم الرفع نحو: ايمن الله. وفيه نظر<sup>(۲)</sup>.

قوله: (فلا يخبر عن نحو: أحد)، أي: فلا يخبر عن أحد في نحو: ما جاءني أحد؛ لأنه لو قيل: الذي ما جاءني أحد، لزم وقوع (أحد) في الإثبات، وهو ممتنع عند الجمهور، ومحل امتناعه عندهم: إذا وقع (أحد) بعد إيجاب يراد به العموم كالمثال المذكور، وإلا فلا امتناع نحو: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ ﴿ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عند مهملة لا معجمة (٥)، إذ هو حينت لا يلزم استعماله في النفي.

قوله: (السابع: أن يكون)، أي: الذي يراد الإخبار عنه (بعض ما يوصف)، أي: يخبر به.

قوله: (من جملة... إلى آخره) بيان لـ(ما).

قوله: (فلا يخبر عن اسم في جملة طلبية)، أي: لأنها لا تقع صلة.

قوله: (ولا في إحدى جملتين مستقلتين... إلى آخره)، أي: نحو: قام زيد وقعد عمرو؛ لأنك لو أخبرت عن زيد لقلت: الذي قام أي: هو. وقعد عمرو وزيد، فيلزم عطف ما لا يصلح أن يكون صلة على الصلة بغير القاف.

## ٧٢٣ ـ وَأَحْبِرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ ما يكون فيه الفِعلُ قَدْ تَقَدُّما

<sup>(</sup>١) «توضيح المقاصد؛ ٣٧٠/٢.

 <sup>(</sup>٢) وقع في هامش (ب): الظاهر أن وجده النظر أن لزومه للرفع لا يمنع الإخبار به،
 اللهم إلا أن يقال: إنه لم يسمع الإخبار به فيتجه.

 <sup>(</sup>٣) وقع في هامش (ب): قوله: ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـــ لَلَّ ﴾ إلخ، فيه نظر؛ لأن فرض المسألة في (أحد) الملازم للنفي، لا أحد بمعنى واحد الواقع في الإيجاب فتأمله.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ج): بمعجمة.

٧٢٤ - إن صَعْ صَوغُ صلةِ منه لأن
 ٧٢٥ - وإنْ يَكن ما رَفَعَت صلةُ أن

كصوغ واق من وَقَى اللهُ البَطَلُ ضَمِيرَ غَيرها أُبِينَ وانفَصَلْ

قوله: (تعين الإخبار عنه بالذي أو أحد فروعه)، أي: فلا يجوز الإخبار عنه بالألف واللام، أي: إلا في ما شذ مما مر في باب الموصول نحو: من القوم رسول لله منهم.

قوله: (فلا يخبر بالألف واللام عن معمول نحو: نعم وبئس وما زال وما انفك)، أي: ولا عن معمول فعل سابق عليه حرف تنفيس، أو حرف استفهام أو نحوه مما يكون بناء اسم الفاعل غير وافي بالمعنى المطلوب؛ وبهذا علم أن قوله: قبل (إذا كان الفعل متصرفاً مثبتًا) قاصر.

قوله: (ولك أن تحذف الهاء) ممنوع؛ فقد قال ابن هشام (۱): ولا يجوز حذف الهاء؛ لأن عائد الألف واللام لا يحذف إلا لضرورة؛ كقوله: (ما المستَفزُ الهوى محمودَ عاقبة).

قلت: ولأن حذفها يؤدي إلى الخلو من الخلف المشروط ذكره.

قوله: (إلا في وجوب رد الفعل مع الألف واللام... إلى آخره)، أي: وفي كون الاسم الذي يراد الإخبار عنه بهما بعض جملة فعلية، وكون فعلها متصرفًا مثبتًا غير مسبوق بما مر آنفًا.

قوله: (إلا فيما لا اعتداد به)، أي: مما ورد موصولاً بغير الصفة في الشعر، نحو: قوله: ما أنت بالحكم الترضي حكومته.

قوله: (لأنه جار على الألف واللام، وهو في المعنى للمخبر عنه)، أي: لأن التبليغ فعل المتكلم، و(أل) في ذلك لغير المتكلم؛ لأنها نفس الخبر الذي أخر.

<sup>(</sup>١) (أوضع المسالك) ٢١٣/٣.

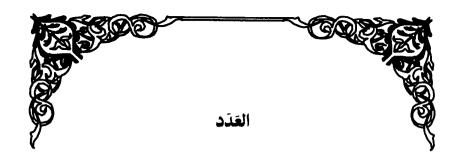

٧٢٦ ـ ثلاثَة بالشَّاءِ قُلْ لِلْعَشَرِهُ فَسِي عَلَدٌ مَمَا آحَادُه مُلَكُّسرَهُ ٧٢٧ ـ ثي الضَّدُ جَرِّد والمميّز اجرُرِ جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ في الأَكْثَرِ ٧٢٧ ـ في الضَّدُ جَرِّد والمميّز اجرُرِ عَلَى المُكْثَرِ

العدد

قد يذكر من غير إرادة معدوده، وهو العدد المطلق فيؤتى فيه بالتاء لا غير، نحو: ثلاثة نصف ستة، ولا ينصرف؛ لأنه علم كما مر في محله، وإن أريد معدوده ولم يذكر نحو: «مَن صام رمضان وأتبعه بست من شوال» جاز الإتيان بالتاء وعدمه، لكن الأفصح الإتيان بها للمذكر، وعدمه للمؤنث وإن ذكر المعدود، فسيأتي في كلامه.

قوله: (فجاؤوا بعدد المذكر؛ لكونه أصلاً بالناء على القياس)، أي: على ما ذكره بقوله: (وكان حق هذه الأعداد... إلى آخره)، وقال الناظم في "شرح التسهيل"<sup>(۱)</sup>: جاؤوا فيه بالناء؛ لأن الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزُمْرة وأُمَّة وفِرقة، فالأصل أن تكون بالناء ليوافق نظائره فاستصحب الأصل مع المذكر؛ لتقدم رتبته.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح التسهيل» ٣٩٨/٢.

قوله: (ثلاث<sup>(۱)</sup> ذود وتسعة رهط) الذود من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة وهو مؤنث لا واحد من لفظه، والكثير أذواد، والرهط: ما دون العشرة من الرجال، وليس له واحد من لفظه، والجمع أرهط وأرهاط وأراهط، قاله الجوهري<sup>(۲)</sup>.

قوله: (فإن أهمل جمع المميز على مثال القلة) (٣)، أي: من جمع التكسير، وهي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، أما جمع التصحيح فلا يضاف إليه العدد، إلا أن يهمل تكسير الكلمة نحو: ﴿سَبَعَ سَنَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٩] وخمس صلوات، أو يجاوز ما أهمل تكسيره، نحو: ﴿وَسَبْعَ سُلُكُتِ﴾ [يوسف: ٤٣]، فإنه في التنزيل مجاور لـ ﴿سَبْع بَقَرَتِ﴾، أو يقل استعمال غيره نحو: ثلاث سعادات لقلة سعائد، نبه على ذلك المرادي (٤) وغيره.

قوله: (قال الشاعر:

ثلاثُ مِثِيْنَ لَلْمُلُوكِ وَفَى بَهَا ﴿ رِدَائِي وَجَلَّتْ عَنَ وَجُوهِ الْأَهَاتِمِ) (٥)

قاله الفرزدق، والشاهد في (ثلاث مئين)، وأراد بالرّداء (٢٠): السيف، وقيل: هو على معناه؛ لأنه يفتخر بذلك، حيث رهن رداءه بديات ثلاثة ملوك قتلوا في المعركة، وكانت دياتهم ثلاثمائة بعير، و(جلّت) بتشديد اللام بمعنى جلت بتخفيفها، وفاعله ضمير (ردائي)، وأراد بـ(وجوه الأهاتم):

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥١٧) (وقد يضاف إليه العدد. نحو: ثلاثُ ذودِ...).

<sup>(</sup>٢) (الصحاح) (رهط) ١٥١٥.

<sup>(</sup>٣) في (ج): قلة.

<sup>(</sup>٤) «توضيح المقاصدة ٣٧٧/٢، «شرح الأشموني، ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٥) البيت للفرزدق في «ديوانه» ٣١٠/٢، «خزانة الأدب» ٣٧٠/٧، «شرح التصريح» ٢٧٢/٢، «المقاصد النحوية» ٤٨٠/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣/، «شرح الأشموني» ٣١٨/٣، «شرح عمدة الحافظ» (٥١٨)، «شرح المفصل» ٢١/٦٢.

<sup>(</sup>٦) السان العرب؛ (ردي) ١٩٦/٥.

أعيانهم، وأراد بالأهاتم (١) وهو جمع أهتم: بني الأهتم سنان بن سُمَيّ، سمي بذلك؛ لأن ثنيته كسرت يوم الكلاب، والهتم: كسر الثنايا.

قوله: (ولا يشركه في جر المميز الواحد والاثنان)، أي: والواحدة والثنتان، والمراد بعدم مشاركتها له أنها لا تجر المميز كما يجره هو، وإلا فظاهر أن المميز يجر بعدها بـ(من) إذا جمع؛ تقول: واحد أو اثنان من الرجال كما تقول: ثلاثة من الرجال.

قوله: (استغناء بإفراد المميز وتثنيته)، أي: بأن تقول رجل أو رجلان بدل واحد رجل واثنان رجلين، ولا يتعين التعليل بما ذكر، بل يعلل أيضًا بالاستغناء بجر المميز بـ(من) إذا جمع كما مر.

قوله: (كقوله:

ظَرْفُ عَـجُـوْدٍ فـيـه ثِـنْـتَـا حَـنْظَـلِ)(٢)

قاله جندل بن المثنى، وصدره:

كأذ خُصْيَيْهِ من التَّدَلُدُلِ

والشاهد فيه: أنه جمع بين العدد والمعدود ضرورة، وكان حقه أن

 <sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (هتم) ۲۷/۱٥.

<sup>(</sup>٢) الرجز لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو السلمى الهذلية أو لشماء الهذلية في «خزانة الأدب» ١٠٠/٠، ٤٠٤.

ولجندل بن المثنى أو لسلمى الهزلية في «المقاصد النحوية» ٤٨٥/٤.

ولخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو للشماء الهذلية في «الدرر» ٥٣٢/١، ولجندل بن المثنى في «شرح التصريح» ٢٧٠٠/٢.

وللشماء الهزلية في «خزانة الأدب، ٥٢٦/، ٥٢٩، ٥٣١.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٣٦١/٢، «شرح أبيات سيبويه» ٣٦١/٢، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١٨٤٧)، «شرح المفصل» ١٤٣/٤، ١١٤٤، «المقتضب» ١٥٦/٢، «المتصف» ١٣٦١/٢.

يقول: حنظلتان، وخص العجوز؛ لأنها لا تستعمل الطيب حتى يكون في ظرفها ما تتزين به، ولكنها تدخر الحنظل ونحوه من الأدوية.

قوله: (فاعتبار التذكير فيه، والتأنيث في الغالب بلفظه)، أي: بلفظ واحده كما قدمه، و(في الغالب) متعلق بـ(اعتبار)، وقد ذكر محترزه بعد بقوله: (وقد يغلب... إلى آخره)، لكن ذكر ابن هشام (۱۱) ما حاصله: (أنه لا يعتبر لفظ الواحد ولا معناه، بل ما يستحقه باعتبار ضميره)، فلا يقال: ثلاث طلحات، بل ثلاثة طلحات؛ لأنك تقول: طلحة حضر، أي: ولا يقال أيضًا: ثلاثة لزيود، والمراد نسوة، بل ثلاث زيود؛ لأنك تقول حينئذٍ: زيد حضرت.

قوله: (كقوله<sup>(۲)</sup>:

فكان مجنِّي دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر)<sup>(١٣)</sup>

قاله عمر بن أبي ربيعة.

والمجن (٤): الترس، والشاهد في: (ثلاث شخوص) وكَنِّى بالشخوص عن النساء، وبَيِّنَ ذلك بقوله: (كاعبان ومعصر)، والكاعب: الجارية حين يبدو ثديها للنهود، والمعصر: الجارية أول ما تدرك.

قوله: (وقوله:

<sup>(</sup>١) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في (ج): ومنه قوله.

<sup>(</sup>٣) البيت لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» ص(١٠٠)، «الكتاب» ٣٢٠/٥، «شرح أبيات سيسبسويسه» ٢٦٦/٢، «خـزانــة الأدب» ٣٢٠/ ٣٢١، ٣٢٠، ٣٩٨، ٣٩٦، ٣٩٨، ١٣٩٠، «الخصائص» ٢٧١/٤، «شرح التصريح» ٢٧١/٢، «المقاصد النحوية» ٤٨٣/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢١٧/٣، «شرح الأشموني» ٣١٥/٣، «شرح التصريح» ٢٧٥/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٥١٩)، «المقتضب» ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (جنن) ٣٢/١٣.

وإنَّ كلابًا هذه عَشْرُ أَبْطُنِ وأنتَ بَرِيَّ من قَبَائِلَهَا العَشْرِ)(١)

قاله النواح<sup>(۲)</sup> من بني كلاب، والشاهد في: عشر أبطن، وكان القياس: عشرة أبطن؛ لأن البطن مذكر، وهو دون القبيلة؛ لكنه كنى بالأبطن عن القبائل بدليل آخر البيت.

قوله: (قال الشاعر:

ثـــلاثــةُ أنَــفــسِ وثــلاتُ ذَوْدٍ لقد جَار الزَّمانُ على عيَالي)(١٣)

الشاهد في: ثلاثة أنفس، وكان القياس: ثلاث أنفس؛ لأن النفس مؤنثة لكن غلب معناها وهو إنسان، ومثال عكسه: ثلاث زيود. والمراد نسوة، والقياس ثلاثة زيود؛ لأن زيدا مذكر لكن غلب معناه، وهو امرأة.

قوله: (ما لم يفصل بينه وبين العدد صفة دالة على المعنى)، أي: بأن لم تذكر الصفة أو تأخر عنهما، فيجب اعتبار اللفظ كما اقتضاه كلامهم، بخلاف ما إذا فصلت فيجب اعتبار المعنى، وخالف في وجوبه بعض المتأخرين، ولك أن تقول: ما الفرق بين هذا وبين ما مر في الجمع المضاف إليه العدد إذا اتصل به ما يقوي المعنى حيث جاز اعتبار المعنى ثم، ووجب اعتباره هنا حالة الفصل وامتنع اعتباره حالة التأخر؟

<sup>(</sup>۱) البيت للنواح الكلابي في «الدرر» ۱۹۱/۲»، «المقاصد النحوية» ۱۸۶٪. وبلا نسبة في «الكتاب» ۱۹۲۸، «خزانة الأدب» ۱۹۹۷، «الإنصاف» ۲۹۹۷، «شرح الأشموني» ۳۱۲/۳، «شرح عمدة الحافظ» (۵۲۰)، «المقتضب» ۱۶۸/۲، «همع الهوامع» ۲/۲۵٪.

 <sup>(</sup>۲) النواح الكلابي، شاعر من بني كلاب. لم أقع على ترجمة له.
 «المقاصد النحوية» ٤٨٤/٤.

 <sup>(</sup>٣) البيت للحطيئة في «ديوانه» (٣٣٤)، «الكتاب» ١٥٦٥، «خزانة الأدب» ١٦٧/٧».
 ٨٦٦، ٣٦٩، ٣٩٤، «الإنصاف» ٧٧١/٧، «الخصائص» ٤١٢/١٤.

ولأعرابي أو للحطيئة أو لغيريهما في «الدرر» ٥٣٤/١.

ولأعرابي من أهل البادية في «المقاصد النحوية» ٤٨٥/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٢١٥/٣، «الدرر» ٤٩٠/٢، «هرح الأشموني» ٣١٦/٣، وشرح التصريح» ٢٧٠/٢، وهمع الهوامع» ٢٥٤/٣.

قوله: (تقول: عندي ثلاث من الغنم بحذف التاء؛ لأن الغنم مؤنث)، وهو ما ذكره الجوهري (١) وغيره، فقول ابن هشام: تقول: ثلاثة من الغنم بالتاء؛ لأنك تقول: غنم كثير بالتذكير، مردود.

قوله: (يضاف المائة والألف إلى المعدود بهما مفردًا)، مثله تثنيتهما وجمعهما نحو مائتا رجل ومائتي رجل وألفا رجل وآلاف رجل، نبه عليه المكودي (٢)، وقال: إن كلام الناظم يفهمه، وكلام الشارح في بيت الفزراي الآتي، يشير إليه.

قوله: (في قول الربيع الفزاري:

إذا عاشَ الفَتَى ماتَتَيْنِ عامًا فقد ذَهَبَ المسرةُ والفتاءُ)(٣)

روي: ذهب اللذاذة والفتاء وروي بدل: والفتاء: والإخاء، والشاهد في (ماثتين عامًا)، والقياس: ماثتي عام.

ومِائَةً بِالْجَمْعِ نَزْرًا قَدْ رُدِفُ مُرَكِّبًا قَاصِدَ مَعْدودِ ذَكَرْ والشَّينُ فيهَا عَن تَميم كَسْرَهُ مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فافْعَلُ قَصْدَا بَيْنَهُمَا أَنْ مُكْبَا مَا قُلُمَا الْنَسَى إِذَا أَنْ فَي تَشَا أَو ذَكَرا ۷۲۸ ـ ومِائة والألف للفرد اضف ۷۲۹ ـ وأحد الأكر وصِلنه بعشر ۷۳۰ ـ وقُل لَدَى التأنيثِ إخدَى عَشْرَه ۷۳۱ ـ ومَع غيير احيد وإخدى ۷۳۲ ـ وليشلائي وتسسعة وما ۷۳۲ ـ واول عشرة النتي وعشرا

قوله: (أحد عشر) همزة أحد مبدلة من واو، وقد يقال فيه: وحد عشر على الأصل، وواحد عشر على أصل العدد.

<sup>(</sup>١) االصحاح، (غنم) ٢١١/٢.

 <sup>(</sup>۲) قال المكودي (۲۷۰): يعني أنَّ مائةً وألفًا يضافان إلى مفرد فتقول: مائة رجل وألف رجل، وفهم من إطلاقه أنَّ تثنية ألف ومائة وجمعها كذلك، نحو: ألفا رجل وآلاف رجل، وماثتا رجل، وقد تضاف المائة إلى الجمع...

<sup>(</sup>٣) البيت للربيع بن ضبع في «خزانة الأدب» /٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٥. «الكتاب» ٢٠٨/١، «الدرر» ٢/٣٤، «شرح التصريح» ٢٧٣/٢، «شرح عمدة الحافظ» (٥٢٥)، «المقاصد النحوية» ٤٨١/٤.

قوله: (إحدى عشرة) قد يقال فيه: واحدة عشرة، ولا تستعمل إحدى إلا مركبة، أو معطوفًا عليها أو مضافة نحو: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلكُبَرِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الل

قوله: (بإسكان الشين... إلى آخره) قد تفتح أيضًا، وقد تسكن العين في المذكر، فيقال: أحد عشر وبها قرأ أبو جعفر في: ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَرَّكُما﴾ [يوسف: ٤].

قوله: (بلفظ: واحد)، خرج به إحدى عشرة، فإن تأنيث الجزء الأول بالألف والثاني بالتاء.

فإن قلت: فما تقول في ثنتي عشرة؟

قلت: التاء في الأول لسيت للتأنيث بدليل سكون ما قبلها، بل الصيغة كلها للتأنيث. فإن قلت: فما تقول في اثنتي عشرة، فإن ما قبل التاء متحرك؟

قلت: حملت على ثنتي عشرة.

قوله: (فيما هو كشيء واحد) خرج به حادية عشرة، وثانية عشرة؛ لخروجهما عن صيغة المركب العددي بجعل أولهما على صيغة اسم الفاعل، وسيأتي بيان ذلك.

٧٣٤ ـ واليّا لِغَيْرِ الرَّفْعِ وارْفَعْ بالأَلِفْ والْفَقْعُ في جُزْءَي سِواهُمَا أَلِفْ والْفَقْعُ في جُزْءَي سِواهُمَا أَلِفُ والْفَاتِح والْفَقْعُ في جُزْءَي سِواهُمَا أَلِفُ والْفَقَعُ في جُزْءَي سِواهُمَا أَلِفُ

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان في «الارتشاف» ۲٬۰۲۷: وأجاز الفرّاء إضافة صدره إلى عجزه مزيلاً بناءهما إذا أضيف، وحَكَى أنّه سمع، ما فعلت خمسة عَشرِكَ وهو قول الكوفيين، وقول ابن عصفور: أنّه لم يُسمع من كلامهم ليس بشيء. إذ قد سمعه الفرّاء من ابن الفقعس الأسدي، وابن الهيثم العقيلي، ودعوى الإجماع في ثماني عَشَرو بالإضافة أنّه لا يجوز إلاّ في الشعر. باطلة؛ بل تقدّم النقل عن الكوفيين أنّهم أجازوا إضافة الصدر إلى العجز مطلقًا دون بناء وإن كان البناء هو الأجود. ولا يخصُون ذلك بثماني عَشَرة، والبصريون حَمَلوا ذلك على الضرورة على تقدم صحّة النقل...).

إعراب الثاني بالجر بالإضافة، فيقال: هذه خمسة عشر.

قوله: (أما بناء الصدر منهما فلتنزله منزلة صدر الاسم)، علل غيره (١) بقوله: فلوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث، وكان البناء يطلقونه على ما يقع على غير الآخر، وإلا فقد يقال: صدر الكلمة، وما قبل تاء التأنيث لا يتسحقان البناء؛ ليكون المنزل منزلتهما كذلك.

قوله: (معنى الحرف)، أي: حرف العطف.

قوله: (لأن تركيب المزج)، يؤخذ منه أن تركيب العدد من التركيب المزجى.

قوله: (من الأوضاع المتقدمة على الإعراب)، أي: لاقتضاء الإعراب الذي من شأنه أن يقارن التنوين غالبًا التركيب<sup>(٢)</sup>، وهو متأخر عن الوضع، وفيه وقفة.

بواحد كأربَحِينَ حينَا مُيَّزَ عِشْرُونَ فَسَوْيَنْهُمَا يَبُقَ الْبِنَا وَعَجَزٌ قَدْ يُعْرَبُ ٧٣٥ - ومَيْزَ الْعِشْرِينَ للتَّسْعِينَا ٧٣٦ - ومَيْزُوا مُرَكِّبًا بسمثلِ مَا ٧٣٧ - وإنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُركِّبُ

قوله (۳): (ويذكر معها النيف)، أي: بلا تركيب كراهة تركيب ثلاث كلمات؛ لأن عشرين في المعنى كلمتان، أو كراهة أن يجعلوا ما هو على صيغة أشرف الجموع كجزء كلمة أو لاستطالته.

قوله: (منصوب) هو المشهور<sup>(٤)</sup> في العشرين وأخواته، وشذ إضافتها

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الأشموني» ٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٥٢٢): من أسماء العدد: العشرون وأخواتها إلى التسعين؛ وتستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. ويذكر معها النيّف متقدمًا...

<sup>(</sup>٤) قال المرادي في التوضيح المقاصد؛ ٣٨٢/٢: تمييز العشرين وبابه لا يكون إلا منصوبًا، وحكى الكساتي أنّ من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسر منكرًا أو معرفًا فتقول: عندي عِشْرو درهم وعِشْرُو ثوب وهذا عند الأكثرين من الشاذ الذي لا تبنى عليه قاعدة.

إلى المميز منكرًا أو معرفًا، نحو: عشرو درهم، وعشرو ثوب.

قوله: (وقد تميز بجمع صادق على الواحد منها)، أي: من العشرين وأخواته بمعنى أن كل واحد منهما جمع كما أوضحه بعدُ<sup>(١)</sup>.

قوله: (ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ اَتَّنَقَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَسَاً﴾ [الأعراف: ١٦٠]... إلى آخره)، جعل ﴿أَسْبَاطًا﴾ تمييزًا تبعاً للزمخشري، قال الزمخشري (٢٠): والمراد اثنتي عشرة قبيلة، كل قبيلة أسباط لا سبط، فأوقع أسباطًا موقع قبيلة، قال الناظم (٣) في «شرح تسهيله»: ولا بأس بما قاله، لو ساعده استعمال؛ لكن قوله: إن كل قبيلة أسباط لا سبط، مخالف لقول أهل اللغة: أن السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، وعلى هذا فأسباط واقع موقع قبائل فلا يصح كونه تمييزًا، بل هو بدل، والتمييز محذوف. انتهى.

وكلامه في "شرح كافيته" أن يخالف هذا، وهو الذي أشار ابن هشام الى رده حيث قال (٥): وأما قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ آتَنَقَ عَشَرَةَ أَسَبَاطًا﴾ فـ فالله بدل من ﴿آتَنَقَ عَشَرَةً ﴾ ، والتمييز محذوف، أي: اثنتي عشرة فرقة، ولو كان ﴿أَسَبَاطًا﴾ تمييزًا لذكر العددان؛ لأن السبط مذكر، وزعم الناظم أنه تمميز، وإن ذكر ﴿أَمَمًا ﴾ رجح حكم التأنيث كما رجحه ذكر كاعبان ومعصر في قوله:

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم (۵۲۲): فيقال: عندي عشرون دَرَاهِم، على معنى عشرون شيئًا كل واحد منها دراهم.

 <sup>(</sup>۲) قال الزمخشري في «الكشاف» ۲۱/۲»: فإن قلت مميز ما عدا العشرة مفرد فما وجه مجيئه مجموعًا وهلاً قيل: اثني عشر سبطًا، قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقًا؛ لأنَّ المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة...

<sup>(</sup>٣) "شرح التسهيل" ٢/٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ١٦٦٢٤/٣ .... فبذكر (أمم) ترجّع حكم التأنيث، ولولا ذلك لقيل: اثنى عشر أسباطًا، لأن السّبط مذكّر...

<sup>(</sup>٥) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٢٢٢/٣.

وكان مِجَنِّي دونَ مَنْ كنتُ أَتَّقِي شَلاثُ شخوصٍ كاعبَان ومَعْصِر)

انتهى.

تنبيه :

إذا نُعتَ تمييز العشرين وبابه جاز فيه الحمل على اللفظ فتقول عندي عشرون درهماً وازناً. والحمل على المعنى فتقول: وازنة.

قوله: (فيستغنى عن التمييز نحو هذه عشرو زيد، أي: فلا يقال: درهمًا مثلاً.

قوله (۱۱): (إلا على لغة)، أي: فيعرب العجز كما في بعلبك، وهي التي ذكرها بقوله: (قال سيبويه... إلى آخره). وعبارة «التوضيح» (۱۲): (وحكى سيبويه الإعراب في آخر الثاني كما في بعلبك، وقال: هي لغة رديئة).

عَـشَرَةِ كَـفَاعـلِ مِـنْ فَـعَـلاً ذَكُرْتَ فاذكُرْ فاعِلاً بغَير تَا تُضِفْ إلَيهِ مِـفُل بَعْضِ بَيْنِ

۷۳۸ ـ وَصُغْ مِنْ الْنَيْنِ فَمَا فَوْقَ إِلَى ٧٣٨ ـ واختمهُ في التَأْنيث بالتّا ومَتَى ٧٤٠ ـ وإن تُرِذْ بغض الذي منهُ بُنِي

قوله تبعًا للنظم: (يصاغ من اثنين فما فوقه)، إنما لم يقل من واحد؛ لأنه لا يأتي فيما يصاغ منه جميع ما يأتي فيما يصاغ من اثنين فما فوقه، ومنه أنه لا يستعمل معدودًا كما نبه عليه الشارح بعد بقوله: (ولا يستعمل حادي وحادية إلا مع عشرة أو مع عشرين وأخواته).

قوله: (فالمستعمل مع ما اشتق منه تجب إضافته) هو مذهب

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم (۵۲۳): وإذا أُضيف العدد المركب استصحب البناء في صدره وفي عجزه أيضًا إلا على لغة، قال سيبويه: ومن العرب مَنْ يقول: خمسةً عشرك. وهي لغة رديئة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «أوضع المسالك» ٢٢٢/٣.

الجمهور (۱)، وذهب الأخفش في أحد قوليه، والكسائي وقطرب وثعلب إلى جواز إعماله، فتقول ثان اثنين وثالث ثلاثة وفصل بعضهم (۲) فقال: يعمل ثان ولا يعمل ثالث وما بعده. وإليه ذهب في «التسهيل<sup>(۳)</sup> قال في «شرحه»: لأن العرب تقول: ثنيت الرجلين، إذا كنت الثاني منهما، أي: دون (ثلثت) (1) الثلاثة، وقد ينافيه صدر كلام الجوهري (٥) الآتي عقبه.

قوله: (ثَلَثْتُ الرجلين) هو بتخفيف اللام، قال الجوهري: يقال: ثلثت القوم أثلثهم بالكسر، إذا كنت ثالثهم أو كملتهم ثلاثة بنفسك.

قوله: (ربعت الثلاثة) بالتخفف أيضًا.

قوله: (ففاعل) هو بالتنوين.

قوله: (والتفريع) هو بالجر عطفًا على المعنى.

قوله: (كما التزمت إضافة ما اشتق منه)، أي: عند الجمهور، نحو: ثلاثة رجال.

قوله: (على استعمال فاعل المشتق)، هو بتنوين (فاعل)، وقوله: (من اسم العدد) متعلق بـ(استعمالي) فاعل والهاء (فأضف إليه)، وفي (مثله) وفي (ما اشتق منه) عائدة على الذي اشتق منه وعائد الموصول وهو ما ضمر في (اشتق).

٧٤١ - وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الْأَقُلُ مِثْلَ مَا فَوْقُ فَحَكْمِ جَاعِلٍ لَهُ احْكُمَا

قوله: (معناه وإن ترد... إلى آخره) فيه جواز استعمال ثاني بمعنى

<sup>(</sup>۱) انظر: «الارتشاف» ۲/۷۲۷.

<sup>(</sup>۲) انظر: «همع الهوامع» ۲٦١/۳.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في قشرح التسهيل، ٤١٢/٢: فإنّ العرب تقول: ثَنَيْتُ الرجلين. فمَنْ قال: ثانِ اثنينِ بهذا المعنى عذر؛ لأنّ له فعلًا، ومَنْ قال: ثالثُ ثلاثة لم يُعْذَر؛ لأنّه لا فعلَ له.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، (ج): ثنيت، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (ثلث) ١٥٩/١.

جاعل فيقال: ثاني واحد، وثان واحدًا وهو ما نقل عن بعض العرب؛ لكن الذي في «التسهيل»(١) تبعاً لسيبويه عدم جوازه.

قوله: (وجواز) معطوف على (معناه)، وقوله: (لأنه)، أي: (ما يليه المشتق منه).

وقوله: (يساويه)، أي: يساوي المشتق منه بزيادة واحد.

مركّبًا فجئ بقركيبين إلى مركّب بنما تنوي يفي ونحوه وقبلً عشرين اذكرًا بحالته قبلً واو يُعتَمَدُ ٧٤٧ ـ وإن أرَدْتَ مشلَ ثَانِي النبينِ ٧٤٣ ـ أو فاعلاً بتحالتَيهِ أضِفِ ٧٤٤ ـ وشاعَ الاستِغْنَا بحادي عشرَا ٧٤٥ ـ وبَابهِ الْفَاعِلُ من لَفْظِ الْعَدَدُ

قوله: (فإنه لا يبنى من صدر المركب (فاعل) للدلالة على جعل ما يليه ما اشتق الفاعل منه مساويًا له)، أي: لأنه لم يسمع، إلا أن سيبويه (٢) وجماعة من المتقدمين أجازوه قياسًا؛ فتقول على هذا: رابع عشر ثلاثة عشر. أو رابع ثلاثة عشر. وإنما أجازوه بشرط الإضافة، ولا يجوز أن ينصب ما بعده، وليس لك الاقتصار على المركب الأول؛ لالتباس الوصف المميز بالوصف الدال على أنه بعض جماعة منحصرة.

قوله: (مبنية) فيه تغليب إذ اثني واثنتي ليسا مبنيين، ومثله يأتي في قوله بعد (باقيا بناؤه... إلى آخره).

قوله: (والاستعمال الثالث: أن يقتصر على المركب الأول باقيا بناء صدره، وبعض العرب يعربه... إلى آخره)، الذي في «التوضيح» (٣): الثالث: أن يحذف العقد من الأول، والنيّف من الثاني، ولك فيه وجهان:

 <sup>(</sup>۱) «شرح التسهيل» ۲/۲۱۶.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ۳/۰۲۰ ـ ۲۰۲۰، «شفاء العليل» ۲/۲۷۰، و«شرح التسهيل» ۲/۲/۲،
 «همم الهوامم» ۲/۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) ﴿أُوضِحُ المسالكُ ٢٢٥/٣ ـ ٢٢٦.

أحدهما: أن تعربهما؛ لزوال مقتضى البناء فيهما.

الثاني: أن تعرب الأول وتبني الثاني. حكاه الكسائي وابن السكيت وابن كيسان ووجهه: أنه قَدَّرَ ما حُذف من الثاني فبقي بناؤه على حاله، ثم قال: ولم يذكر الناظم وابنه هذا الثالث، بل ذكرا مكانه أنك تقتصر على المركب الأول إلى آخر ما قدمته، ثم قال: والتحرير ما قدمته.

قلت: وعلى الاقتصار على المركب الأول قد يقال: إنما لم يقل الشارح باقيا بناء صدره وعجزه؛ لئلا يلتبس بالاستعمال الآتي في التنبيه الأول.

قوله: (على ما التزموه)، أي: أكثرهم إذ بعضهم لم يلتزمه بل قال: واحد عشر وواحدة عشر كما قدمته مع زيادة.

#### تنبيهات:

الأول: ذكر ابن هشام (۱) لاسم الفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالاً غير ما ذكر وهو أن يستعمل مع العشرة؛ ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدًا بمصاحبتهما (۲) فتقول: خامس عشر في التذكير، وخامسة عشرة في التأنيث، وظاهر أن الجزئين مبنيان.

الثاني: قضية كلام الشارح<sup>(۳)</sup> كالناظم وغيره منع حادي عشرين مثلًا بغير واو، وفيه وقفة.

<sup>(</sup>۱) «أوضح المسالك» ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) في (ج): بمصاحبتها.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٥٢٥): لا يستعمل حاد وحادية إلا مع عشرة أو مع عشرين وأخواته فيقال: حاد وعشرون، وحادية وعشرون، إلى حاد وتسعين، وحادية وتشعين كما يقال: ثاني وعشرون، وثالث وعشرون، ورابعة وثلاثون ونحو ذلك.

الثالث: لم يسمع بناء اسم الفاعل من العقود الثمانية أعني عشرين وبابه، إلا أن بعضهم حكى عاشر عشرين وقاس عليه الكسائي إلى تسعين، قاله المرادي(١).

الرابع: لا يثنى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلا مائة وألف، ذكره في «التسهيل»(٢).

<sup>(</sup>۱) «توضيح المقاصد» ۲۸۸۸/۲.

<sup>(</sup>٢) «شرح التسهيل» ٤٠٧/٢: لا يثنى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقر إلى تمييز إلا مائة وألف واختص الألف بالتمييز مطلقا، ولم يميز بالمائة إلاّ ثلاث وإحدى عشرة وأخواتها.

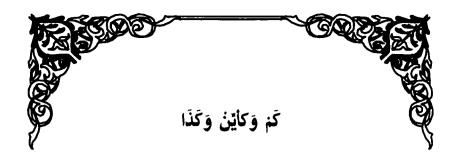

٧٤٦ - مَيْزُ في الاسْتِفْهَام كَمْ بِمِثْلِ مَا ٧٤٧ - وَأَجِزَ انْ تَجُرُهُ مِنْ مُضَمَرًا ٧٤٨ - واسْتَغْمِلَنْها مُخْبِرًا كَعَشَرَهُ ٧٤٨ - كَكَمْ كَأَيْنُ وَكَذَا وَيَنتصِبْ

مَيُزْتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصًا سَمَا إِنْ وَلِيَتْ كُمْ حَرْف جَرٌ مُظْهَرًا أَوْ مَسْرَهُ أَوْ مَسْرَهُ لَمُ اللَّهُ مَاللًا أَوْ مَسْرَهُ لَمُسِيدُ ذَبْنِ أَوْ بِهِ صِلْ مِنْ تُصِبْ

## کم وکأین وکذا

قوله: (ولكليهما صدر الكلام أما الاستفهامية فواضح، وأما الخبرية فبالحمل على (رب)(١) فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر.

قوله: (فإن لم يدخل عليهما حرف جر فمميزها مفرد منصوب)، أي: لزوماً عند البصريين، وخالف الكوفيون (٢) فجوزوا جمعه نحو: كم شهوداً

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٢٠٢/٢: وذهب بعضعهم: لما حكاه صاحب «البسيط» إلى أن الخبرية حرف للتكثير في مقابلة (ربٌ) الدالة على التقليل.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عصفور في «شرح الجمل» ٢/٨٤: وتمييز الاستفهامية لا يكون إلا مفردًا، وسبب ذلك أنه مشبه من العدد بما ينصب ما بعده، والذي ينصب ما بعده من العدد لا يكون تمييزه إلا مفردًا، ويجوز حمل الاستفهامية على الخبرية فينخفض تمييزها، ولا يجوز ذلك إلا إذا فهم المعنى، ولا يُحْمَلُ فيما عدا ذلك. وانظر «المساعد» ١٠٩/٢.

لك، وأجاز بعضهم (١) جمعه إذا كان السؤال عن الجماعات، نحو: كم غلماناً لك، إذا أردت أصنافًا من الغلمان، وجوز بعضهم (٢) جره أيضًا حملاً عل الخبرية.

قوله: (إذا كانت فرعاً على (كم) الخبرية) أي: بمعنى أنها بمنزلة عدد مركب لتنزلها منزلة كلمة مقرونة بهمزة الاستفهام دون (كم) الخبرية، والمركب فرع عن المفرد.

قوله: (والعدد المركب لا يعمل الجر)، أي: في التمييز، أما في غيره فيعمل نحو: هذه خمسة عشر زيد.

قوله: (وأما (كم) الخبرية) فمميزها مجرور مجموع تارةً ومفرد أخرى) (٣)، الثاني منهما أفصح وأكثر.

قوله: (وكم امرأة رأيت)، أي: بالجر بإضافة (كم)، وذهب الفراء (على أن الجر بـ (من) مقدرة كما في الاستفهامية، ونقل عن الكوفيين، والصحيح أنه بإضافة (كم) إذ لا مانع من إضافتها، ذكره المرادي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عقيل في «المساعد» ۱۰۹/۲: ولا يكون مميزها جمعًا؛ خلافًا للكوفيين وفاقًا للبصريين إلا الأخفش، إذ فصًل، فأجاز كونه جمعًا عند قصد السؤال عن أصناف الجمع نحو: كم رجالاً عندك؟ على قصد السؤال عن عدد أصناف القوم الذين عنده لا عن مبلغ أشخاصهم، وتبعه فيه بعض المغاربة.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «الارتشاف» ٧٧٩/٢: وذهب الزجاج إلى أنّ الجرّ على الإضافة،
 ومن النحويين مَنْ منع حمل تمييز الاستفهامية على تمييز الخبرية مطلقًا...

<sup>(</sup>٣) انظر: «الارتشاف» ۲/۸۰/۲.

 <sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٧٨١/٢: وجرُّ تمييزها بالإضافة خلافًا للفراء.
 وقيل للكوفيين: إذ زعم أنَّه مجرور بمِنْ محذوفة، وإن فُصِل بين كم الخبرية وتمييزها نصب، وانظر: «شفاء العليل» ١٨٠٠/٢.

<sup>(</sup>٥) قال المرادي في «توضيح المقصد» ٣٩٠/٢: الثاني: أنَّه بإضافة (كم) إليه وهو قول الزجاج، ورُدِّ مذهب الزجاج بوجهين:

أحدهما: أنّه بمنزلة عدد ينصب ما بعده قولاً واحدًا، فلا يمكن الخفض بها، قاله ابن خروف والآخر: أنّ الجرّ لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجر على (كم) ليكون عوضًا من إظهار (من).

قوله: (ومنه قول الشاعر:

كَمْ عَمَّةٍ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةٍ فَذُعَاءُ قَدْ خَلَبَتْ عَلَيْ عِشَارِي(١)

قاله الفرزدق هجا به جريرًا، والشاهد في نصب عمة، ويقاس بها الجمع، وحكى فيها الشارح كغيره مع النصب الجر، وأنه المشهور، والرفع، فالنصب على التمييز بجعل (كم) خبرية عند تميم واستفهامية تهكما عند غيرهم، والجر بإضافة (كم) على أنها خبرية على قول أكثرهم واستفهامية على قول بعضهم، والرفع على الابتداء وحذف المميز منصوبًا أو مجرورًا، وعليهما فنصب (كم) على المصدرية أو الظرفية، أي: كم حلبة أو وقتا أو كم حلبة أو وقت، فكم استفهامية أو خبرية، وسوغ الابتداء بعمة وصفها بـ (لك) أو عمومها وخبر المتبدأ (قد حلبت) والفدعاء (٢٠): التي اعوجت أصبعها من كثرة حلبها، وقيل: أصبع رجلها من كثرة مشيها وراء الإبل، وهي صفة لـ (خالة)، ويقدر مثلها لعمة عكس (لك) و (حلبت) أو يقال: أفرد حملا على لفظ (كم)، و (عشارى) جمع عشراء، وهي الناقة التي يقال: أفرد حملا على لفظ (كم)، و (عشارى) جمع عشراء، وهي الناقة التي يقال: أفرد حملا على لفظ (كم)، و (عشارى) جمع عشراء، وهي الناقة التي يقال تعليها من زمان حليها عشرة أشهر.

قوله: (كقوله:

ونوحُ الحمامةِ تدعو هَدِيلا ثلاثون للهجر حَوْلا كَمِيْلا)(٢) يُذَكِّرْنيكِ حنينُ العُجولِ على أنني بعدما قدْ مضَى

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق في «ديوانه» ٢٦١/١، «الكتاب» ٧٢/٢، ١٦٢، ٢٦١، «خزانة الأدب» ٢٨٠/، «شرح عمدة الحافظ» (٥٣٦)، «شرح الدرر» ٥٣٠/١، «شرح المفصل» ١٣٣/٤، «المقاصد النحوية» ٤٨٩/٤.

وبلا نسبة في اسر صناعة الإعراب، ٣٣١/١، اشرح الأشموني، ٣٣٢/٣، (المقتضب، ٥٨/٣.

<sup>(</sup>۲) السان العرب، (فدع) ۲۰۲/۱۰.

 <sup>(</sup>٣) البيتان للعباس بن مرداس في «ديوانه» (١٣٦)، «خزانة الأدب» ٢٩٩/٣، «الدرر»
 ٥٣٥/١ «المقاصد النحوية» ٤٨٩/٤.

وبلا نسبة في «الكتاب» ١٥٨/٢، «الإنصاف» ٣٠٨/١، «خزانة الأدب» ٢٧/٦، «شرح الأشموني» ١/٣٠). الأشموني» ١/٣٠).

قالها العباس بن مرداس، والشاهد في (ثلاثون للهجر حولاً) حيث فصل بين ما جرى مَجْرَى العدد المركب ومميزه بشبه الظرف، و(العجول)(۱۱): الناقة التي ذهب ولدها بذبح أو موت أو غيره، و(الهديل) بالمهملة: الحمام الوحشي كالقمري والدبسي، ويقال: الحمام الذكر.

قوله: (فمن نصبه قول الشاعر:

تَــؤُمُ سِــنَــانَــا وكــم دونــه من الأرض مُخدَوْدِبًا غارُها)(٢)

قاله زهير بن أبي سلمى (تؤم) تقصد و(سناناً) هو ابن أبي حارثة المري، والشاهد في (كم) مع ما بعدها حيث فصل بينها، وبين مميزها المنصوب بالظرف وشبهه، و(محدودباً)<sup>(٣)</sup> من الحدب وهو: ما ارتفع من الأرض، و(غارها)<sup>(1)</sup> مرفوع به، وأصله غائرها، وهو المطمئن من الأرض حذف عين الفعل كما حذف في رجل شاك أصله شائك.

قوله: (ومن جره قول الآخر:

كُمْ في بني سَعْدِ بنِ بكرٍ سَيْدٍ ضَخْمِ الدُّسيعةِ ماجدِ نَفَّاعِ)(٥)

قاله الفرزدق، والشاهد في أوله حيث فصل بين (كم) ومميزها بشبه الظرف الذي هو خبرها، و(ضخم الدسيعة)(١٦)، أي: عظيم العطية، وهو

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (عجل) ٢٣/٩.

 <sup>(</sup>۲) البيت لزهير بن أبي سلمى في «الكتاب» ١٦٥/٢، «شرح المفصل» ١٣١/٤، ولزهير أو
 لكعب ابنه في «المقاصد النحوية» ٤٩١/٤.

وبلا نسبة في «شرح المفصل» ١٢٩/٤، «شرح الأشموني» ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب) (حدب) ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (غور) ١٤١/١٠.

<sup>(</sup>٥) البيت للفرزدق في «الكتاب» ١٦٨/٢، «خزانة الأدب» ٤٧٦/٦، «شرح المفصل» ١٣٢/٤، «المقاصد النحوية» ٢٩٢/٤.

وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ٢٦٩/٦، «الإنصاف» ٣٠٤/١، «شرح المفصل» ١٣٠/٤، «المقتضب» ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٦) (لسان العرب» (دسع) ٣٤٦/٤.

و(ماجد) و(نفاع) صفات لـ(سيد)، والمجد: الشرف.

قوله: (وقول الآخر:

كَمْ بِجُودٍ مُقْرِفٍ نَالَ النَّهُ لا وكَرِيْمٍ بُخُلُهُ قَد وَضَعَهُ)(١)

قاله أنس بن زنيم، والشاهد في أوله، حيث فصل بين (كم) ومميزها بشبه الظرف، والمقرف الذي أبوه عجمي، وأمه عريبة، والكريم الذي أبواه عربيان، والوضيع: الخسيس.

قوله: (وإذا فصل بالجملة وجب نصب المميز) محله فيما لا يحتمل طلب الفعل المميز مفعولاً، وإلا فيجر بـ(من)، ففي المطول في بحث حذف المفعول، وإذا فصل بين (كم) الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بـ(من) لئلا يلتبس بمفعول ذلك الفعل نحو قوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّتِ ﴾ [الدخان: ٢٥]، و﴿وَرَكُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَرْبَحَمْ ﴾ [القصص: ٥٥]، ومحل (كم) ههنا النصب على المفعولية. انتهى.

قوله: (كما في قول الشاعر:

كم نالني منهم فَضْلا على عَدَمِ إذ لا أكادُ من الإِقتارِ أُختَملُ)(١)

<sup>(</sup>۱) البيت لأنس بن زنيم في «ديوانه» (۱۱۳)، «خزانة الأدب» ٢/١٧٦، «الدرر» ٥٤٠/١)، «المقاصد النحوية» ٤٩٣/٤.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٠٧/١، «الإنصاف» ٣٠٣/١، «الدرر» ٤٩٦/٢، «شرح أبيات سيبويه» ٣٠/٢، «شرح الأشموني» ٣٣٥/٣، «شرح عمدة الحافظ» (٥٣٤)، «شرح المفصل» ١٣٢/٤، «المقتضب» ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: "الارتشاف" ٧٨٣/٢ وقال السيوطي في "همع الهوامع" ٣٥٥/٢: فإن كان الفصل بجملة لم يجز الجرُّ في كلام ولا في شعر عند البصريين؛ لأنّ الفصل بالجملة بين المتضايفين لا يجوز البتّه، وجوّزه الكوفيون بناءً على أنّ الجرَّ برامِن) لا بالإضافة، وجوّزه المبرَّد في الشعر فقط.

<sup>(</sup>٣) البيت للقطامي في «ديوانه» (٣٠)، «الكتاب» ١٦٥/٢، «خزانة الأدب» ٢٧٧/٦، ٢٧٨، ٤٨٣ . ٤٨٣، «الدرر» ٥٤٠/١، ٥٤٠، «شرح المفصل» ١٣١/٤، «المقاصد النحوية» ٢٩٩/٣. وبلا نسبة في «الإنصاف» ٣٠٥/١، «خزانة الأدب» ٢٩٦٦، «شرح الأشموني» ٣٣٧/٣، «شرح عمدة الحافظ» (٥٣٥)، «المقتضب» ٣٠/٣.

قاله القطامي، و(كم) خبرية مصدر أو ظرف زمان، أي: كم ليلة أو يومًا، الشاهد فيه أنه فصل بين (كم) ومميزها بالجملة، والمشهور نصب (فضلا) ويجوز رفعه على أنه فاعل (نالني) وجره على لغة من جر مع الفصل، و(إذ) بمعنى حين، و(الإقتار) الافتقار، و(أحتمل) ضبط بالحاء والجيم (١١)، وهو المشهور.

قوله: (ومميز (كأين) منصوب)، أي<sup>(٢)</sup>: جوازًا بقرينة قوله بعدُ: (وأكثر ما يقع مميز (كأين) مجرور بـ(من)) بخلافه قوله: (وكذا مميز كذا فإنه منصوب لزومًا).

<sup>(</sup>١) في (ج): وبالجيم.

 <sup>(</sup>٢) قال السيوطي في همع الهوامع، ٣٥٦/٢-٣٥٧: مُمَيِّز كأيِّن الأكثر جره بالمِن) ظاهرة قال تعالى: ﴿وَكَاأِن مِن دَابَةٍ﴾، ومعيز (كذا) لا يكون إلا مفردًا ومنصوبًا. وانظر: «الارتشاف، ٧٨٩/٢، ٧٩٤.

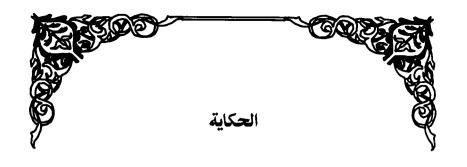

٧٥٠ ـ الحكِ بأي مَا لِمَنْكُورِ سُئِلَ ٧٥١ ـ وَوَقْفَا الحكِ مَا لِمَنْكورِ بِمَنْ ٧٥٢ ـ وَقُلْ مَنانِ وَمَنَيْنِ بَغَدَ لي ٧٥٣ ـ وَقُلْ مَنانِ وَمَنَيْنِ بَغَدَ لي ٧٥٣ ـ وقلْ لِمَنْ قَالَ اتَّتْ بنتْ مَنَهُ ٧٥٤ ـ والفتحُ نَزْرٌ وَصِلِ النَّا والألف ٧٥٥ ـ وَقُلْ مَنُونَ ومَنينَ مُسْكِنَا ٧٥٧ ـ وَالْعَلْمَ الحَكِيَنَهُ مِنْ بَغْدِ مَنْ ٧٥٧ ـ وَالْعَلْمَ الحَكِيَنَهُ مِنْ بَغْدِ مَنْ

عَنْهُ بِهَا في الوَقْفِ أَوْ حَينَ تَصِلُ
وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطَلقًا وَأَشْبِعَنْ
إلْفانِ بالنئين وَسَكِّنْ تَغدِلِ
والنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُقَنِّى مُسْكَنَهٔ
بِمَنْ بإلبِ ذَا بنسوةٍ كَلِفْ
إنْ قِيبلَ جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا
وَنَادِرٌ مَنْونَ في نَظم عُسرفُ
إنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا اقْتَرَنْ

# الحكاية

قوله: (حكي فيها وصلاً ووقفًا ما للمسؤول عنه من إعراب وتذكير... إلى آخره)، فيه لغة أخرى أن يحكي فيها ما له من إعراب وتذكير وتأنيث فقط، ولا تثنى ولا تجمع؛ فتقول: (أي) لمن قال: قام زيد رجل أو رجلان أو رجال، و(أية) لمن قال: قامت امرأة أو امرأتان أو نساء. وأشار بقوله فيها إلى أن الياء في قول النظم بد(أي) بمعنى (في).

قوله: (وجمع تصحيح موجود فيه)، أي: في المسؤول عنه.

قوله: (أو صالح لوصفه)، أي: لأن يوصف المسؤول عنه بجمع تصحيح نحو رجال، فإنه يوصف بجمع التصحيح، تقول: رجال مسلمون. ونحو: نساء تقول: نساء مسلمات.

قوله: (وإن سئل عنه بـ(من) حكي في لفظها في الوقف خاصة ما له من الحركات... إلى آخره) فيه لغة أخرى<sup>(١)</sup>، وهي أن يحكي بـ(من) إعراب المسؤول عنه فقط؛ فتقول لمن قال: قام رجل أو رجلان أو رجال، أو امرأة أو امرأتان أو نساء (منوا)، وفي النصب (منا) وفي الجر (مني).

قوله: (فتقول لمن قال: جاءني رجل منو، ولمن قال: رأيت رجلًا: منا... إلى آخره).

اختلف في هذه الأحرف اللاحقة لـ(من) فقال أبو علي<sup>(٢)</sup>: ألحقت لإرادة الحكاية، وحركت النون اتباعًا لها. وقال السيرافي<sup>(٣)</sup>: الحكاية وقعت بالحركات ثم أشبعت فنشأت عنها الحروف ليوقف عليها، وبه يشعر قول الناظم: و(أشبعن).

وقال قوم(1): إن هذه الحركات مبدلة من التنوين.

قوله: (بقوله: وقل: منان... إلى آخره)، الأولى أن يقول: بقوله: وسكن تعدل.

<sup>(</sup>١) انظر: «همع الهوامع، ٢٦٥/٣، «توضيح المقاصد، ٦/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التكملة» ٢٠٩ ـ ٢١٠.

قال أبو حيان في «الارتشاف» ٢٨٤/٢: واختلفوا في هذه الحروف اللاحقة، فذهب المبرّد وأبو علي إلى أنها حروفٌ زيدت أولاً ولزمت عنها حركات، وذهب السيرافي إلى أن الحكاية وقعت بالحركات، ثم اتسعت فتولّدت عنها الحروف، وذهب بعضهم إلى أنها عوضٌ من لام العهد إذ النكرة إذا أعيدت كانت باللام، وذهب بعضهم إلى أن الحروف بدلٌ من التنوين...

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عقيل في «المساعد» ٢٦٢/٣: وقال أبو سعيد: الحركات وقعت بها الحكاية ثم أشبعت فتولّدت الحروف.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «الارتشاف» ۲۸۶/۲، «همع الهوامع» ۲٦٦/۳.

قوله: (في أحد الوجهين) الأولى تأخيره عن (وسلامتها).

قوله: (رأيت نسوة منات)، هو ما ذكره الناظم بقوله: (وصل التاء) إلى قوله: (كلف بوزن فرح)، أي: أولع.

قوله: (قول الشاعر:

أَتُـوا نــاري فــقــلــت: مَـنُــُونَ أنــتــمُ فقالوا: الجِنُّ، قلت: عِمُوا ظَلَاما)(١)

قاله شمر (۲) بن الحارث الضبي، وقيل غيره. و(أتوا)، أي: الجن، والشاهد فيه ظاهر من كلام الشارح، و(عموا) أصله: أنعموا، و(ظلاماً) منصوب على الظرف.

قوله: (على ندوره) الأولى حذفه؛ لأنه أحد الوجهين اللذين ذكرهما عقبه.

قوله: (حكى مقدرًا غير مذكور) تقديره: فقالوا: أتينا، فقلت: منوِن أنتم.

قوله: (وإذا سئل بـ(من) عن علم... إلى آخره). عبارة الناظم: (والعلم احكينه من بعد من) وهي مع تقييده الحكاية في (أي) و(من) بما لمنكور يقتضي امتناع الحكاية فيهما، وفي العلم بعد (أي) بما للعلم، فلا يقال: أي: ولا منو ولا أي زيد لمن. قال جاء زيد، بخلاف عبارة الشارح هنا.

<sup>(</sup>۱) البيت لشمر بن الحارث في «خزانة الأدب» ١٦٧/، ١٦٨، ١٧٠، «الدرر» ٥٢٤/٢»، ولشمس الضبي في «شرح أبيات سيبويه» ١٨٣/٢.

ولشمر أو لتأبط شرًا في «شرح التصريح» ٢٨٣/٢، «شرح المفصل» ١٦/٤، أو لأحدهما أو لجذع بن سنان في «المقاصد النحوية» ٤٩٨/٤.

وبلا نسبة في «أوضح المسالك؛ ٢٣١/٣، «الخصائص؛ ١٢٨/١، «الدرر» ١٥٤/٢، « «رصف العباني» (٤٣٧)، «شرح الأشموني» ٣٤٧/٣، «المقتضب» ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) شمر بن الحارث الضّبي: شاعر مقل.قخزانة الأدب، ١٧٩/٥.

قوله: (رفعًا... إلى آخره) تعليل لـ(يحكون).

قوله: (بالضم... إلى آخره) في تعبيره بالضم والفتح والكسر تجوز؟ لأنها ألقاب بناء، والمحكي إنما هو الإعراب، وألقابه الرفع والنصب والخفض، وفهم من تعبيره كالنظم بالحكاية أن الحركات حركات حكاية، وحركات الإعراب مقدرة، وبه صرح الناظم في غير ما موضع.

قوله: (ولا يحكى غير العلم)، أي: لا من المعارف مطلقًا ولا من النكرات بلفظها.

قوله (۱<sup>۱۱)</sup>: (فتقول لمن قال: رأيت سعيداً وابنه... إلى آخره)، فيه بالنسبة لما قبله لف ونشر غير مرتب وبقي من التمثيل نحو أن تقول لمن قال: رأيت زيدًا وعمرًا؛

قوله: (فإن وصف بغير ذلك)، أي: أو أكد أو أبدل منه.

قوله: (ومن العرب من يحكي الاسم النكرة المجردة من أي)، أي: ومن (مَن) على أنه لو قال: بلفظة بدل مجردة من أي كان أوضح.

قوله:

(فَأَجَبْتَ قَائِلَ كَيفَ أَنتَ بِصَالِحُ حَتَّى مَلِلْتُ وَمَلِنِّي عُوَّادِي)(٢)

الشاهد فيه ظاهر، والمعنى طال عليَّ مرضي حتى مللت... إلى آخره.

قوله: (على قصد حكاية الاسم المفرد)، أي: حكاية لفظه من غير حكاية إعرابه.



<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٣٢): وأجاز يونس حكاية كلّ معرفة، فيقول لمن قال: رأيتُ غلامَ زيد: مَنْ غلامَ زيد؟

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «الدرر» ٣٤٩/١، «المقاصد النحوية» ٥٠٣/٤.

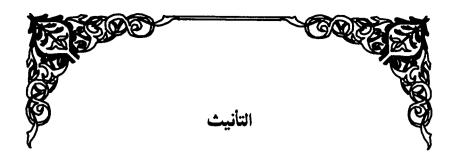

٧٥٨ ـ عَلاَمَةُ التَّانيثِ تَاءُ أَو أَلِفَ ٧٥٨ ـ وَيُعْرَفُ التَّقْدِيرُ بِالضَّمِيرِ ٧٦٠ ـ وَلاَ تَسلِسي فَسارقَةً فَسُعُسُولا ٧٦٠ ـ كَذَاكَ مِنْ عَسِلٌ وَمَا تَسليبِ ٧٦٢ ـ وَمِنْ فَعِيْلِ كَقَتِيل إِنْ تَبِعْ

وفي أسَام قدرُوا التَّا كَالْكَتِفُ
وَنَحُوهِ كَالرَّادُ في التَّصْغيرِ
أَصْلاً وَلاَ المِفْعَالَ والمِفْعِيلا ثَا الفَرْقِ مِنْ ذي فَشُذُوذٌ فيهِ مَوْصُوفَهُ غَالِبًا التَّا تَمْتَنِعْ

\* \* \*

## التأنيث

قوله: (وهي تاء أو ألف مقصورة أو ممدودة)، ظاهره في الممدودة أن التأنيث بالألف دون الهمزة، والذي في «التوضيح»(۱) أنه بالألف الثانية التي قلبت همزة، وقد بينت الخلاف في ذلك مع زيادة في موانع الصرف. قال المرادي(۲): وإنما قال أي: الناظم: تاء ولم يقل هاء؛ لأن مذهب البصريين أن

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٢٢٣/٣: (وهي إمّا تاءٌ محركة وتختصُ بالأسماء ك(قائمة).

أو تاء ساكنة وتختص بالأفعال ك(قامت). وإمَّا ألف مفردة ك(حبَّلي) أو ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء. ويختصان بالأسماء.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد، ١١/٣.

وقال أبو حيان في «الارتشاف) ٦٢٦/٢: والألف المقصورة والهمزة التي قبلها مدة،=

التاء هي الأصل، والهاء المبدلة في الوقف عكسها فرعاً وعكس الكوفيون.

قوله: (نهشتها) بالمعجمة والمهملة.

قوله: (وإنسانة) ليس بعربي؛ ففي «الصحاح»(١) وغيره يقال للأنثى: إنسان لا إنسانة، والعامة تقوله.

قوله: (وقد تزاد لتمييز الجنس من الواحد نحو جبأة وجباء)، والجبأة: الحمر من الكمأة، والكمأة واحده كمؤ على غير قياس، قاله الجوهري<sup>(٢)</sup>. وتقدم الكلام عليه مع زيادة في المعرب والمبني.

قوله: (وللدلالة على التعريب نحو كيلجة وكيالجة وموزج وموازجة).

قال الجوهري (٣): الكيلجة: مكيال، والجمع كيالج وكياجلة؛ والهاء للعجمة.

والموزج<sup>(۱)</sup>: معرب، وأصله بالفارسية موزه، والجمع الموازجة والهاء للعجمة، وإن شئت حذفتها. انتهى.

والموزج: الخف، قاله في «القاموس»<sup>(ه)</sup>.

قوله: (وجحاجحة) هو: جحاجح جمع جحجاح وهو السيد، كذا قاله الجوهري (٢). والذي في «القاموس» (٧) أن كلاً منهما جمع جحجاح، وهو القياس.

وهي عند البصريين بَدَل من الألف المقصورة. ومذهب الكوفيين والزجّاجي: أنَّ الهمزة ليست مبدلة من الألف، وإنَّما هي علامة التأنيث، ومذهب الأخفش أنَّ الألف والهمزة معًا هما علامة التأنيث، وانظر: «المساعد» ٢٩٠٧، «شرح الأشموني» ٣٥٠/٣، «همع الهوامع» ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>١) ﴿الصحاحِ؛ (أنس) ٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (كمأ) ٤٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) (الصحاح) (كيلج) ٤٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) قالمعرب، (٣١١).

<sup>(</sup>٥) ﴿القاموسِ (مزج) ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) (الصحاح) (جحم) ١٦٢/١.

<sup>(</sup>۷) «القاموس» ۲۱۷/۱.

قوله: (كمهذار) هو بالمعجمة: كثير الهذيان في منطقه، قاله الجوهري<sup>(۱)</sup> وغيره<sup>(۲)</sup>.

قوله: (كمغشم) المغشم والغشمشم الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريده من شجاعته. قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>.

قوله: (وميقان) هو: الميقان بكل ما سمع.

قوله: (ملولة) من الملل، وهو: السآمة، يقال: رجل مل وملول، وملولة وذو ملة، وامرأة ملولة، قاله الجوهري<sup>(1)</sup>.

قوله: (وفروقة) (٥) من الفرق بفتح الراء وهو: الخوف.

قوله: (يعزب بماشيته)، أي: يبعد بها، يقال: عزب عني فلان يعزب، أي: بعد وغاب. ذكره الجوهري<sup>(١)</sup>.

قوله: (وإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء)، الأَوْلَى قولُ غيره: لحقته التاء؛ لأن لحقوها واجب.

قوله: (ويفهم من هذا كله)، أي: ما ذكره من قوله: (وإن كان فعيل... إلى آخره).

قوله: (ثم قولِه) بالجر عطفًا على قوله السابق.

قوله: (والمراد بما تليه فعيل الذي كقتيل) غير مطابق لما في النظم، بل لا معنى له هنا.

قوله: (كعظم رميم)، الأولى: كعظام رميم؛ لأن العظم مذكر لا يظهر

 <sup>«</sup>الصحاح» (هذر) ۲/٦٣٥.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (هذر) ۱۵/۱۵.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (غشم) ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (ملل) ١٣/٢ه.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (فرق) ۲٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» (عزب) ١٠٩/٢.

به المقصود من عدم لحوق التاء للمؤنث؛ لكن عذره أنه أراد أن يمثل بمثال للمذكر ومثال للمؤنث، وهو قوله: (وامرأة قريب) فَلَمْ يؤنث قريب كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، حملًا على فعيل بمعنى مفعول الباقي على وصفيته، وقيل (١): لأن الرحمة في الآية بمعنى الرحم، وقيل: لأن ثمَّ محذوفًا، أي: أن أثر رحمة الله قريب.

وقيل: لاكتسابه التذكير من لفظ المضاف إليه.

۷۹۳ - وألِفُ الشَّأنيثِ ذاتُ قَضرِ ۷۹۶ - وَالاَشْتِهارُ فَي مَبَانِي الأُولَى ۷۹۶ - وَالاَشْتِهارُ فَي مَبَانِي الأُولَى ۷۹۰ - وَمرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْعَا ۷۹۳ - وَكَحُبَارَى سُمَّهَى سِبَطْرَى ۷۹۷ - كَذَاكَ خُلَيْطَى مَعَ الشُّقَارَى

وَذَاتُ مدٌ نَسخو أُنسَى السغُرُ يُسبديه وَزْنُ أُربَى والسطُولَى أَوْ مَسْدَرًا أَوْ صِفَةً كَشَبْعَى ذِكْرَى وَحِنْمِينَى مَعَ الكُفُرَى وَاغْرُ لِنغَيْرِ هَذِهِ اسْتِسْدارًا

قوله: (ألفًا أصلية)، أي: أبدلت من أصل.

قوله: (وعِلْبَاء)(٢) هي عصب العنق، و(قوباء)(٣) بفتح الواو داء معروف، ينتشر ويتسع يعالج بالريق، وهي مؤنثة لا تتصرف، وجمعها: قوب وبسكونها، وهو المراد هنا، وهو مذكر منصرف والألف فيه للإلحاق والهمزة بدل منها.

و(قبعثرى): العظيم والشديد، وزيدت الألف لتلحق بنات الخمسة ببنات الستة لا للتأنيث؛ لأنك تقول: قبعثراة، فلو كانت فيه للتأنيث لما لحقه تأنيث آخر. ذكر ذلك الجوهري<sup>(٤)</sup>.

قوله: (وأخر مُسْتَنْدُرة)، هو المراد بقوله بعدُ: (ومنها ما لم ينبه

<sup>(</sup>١) «الكشاف) ١/١٥٤، «البحر المحيط) ٥/١٧.

<sup>(</sup>۲) (السان العرب) (علب) ۳٤٦/۹.

<sup>(</sup>٣) (السان العرب) (قوب) ٣٣٨/١١.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (قبعثر) ٢/٤٧٢.

عليه... إلى آخره)، وأنه اقتضى خلاف ذلك كما سيأتي.

قوله: (فمن أوزانها المشتهرة)، أي: أوزان المقصورة، وهو المراد بقول النظم: (والاشتهار في مباني الأولى)، أي: أوزانها.

قوله: (كبهمى... إلى آخره)، بهمى: نبت. قال سيبويه (١): يكون واحدة وجمعًا، وألفها للتأنيث، فلا تنون. وقال قوم (٢): ألفها للإلحاق (٢) والواحدة بهماءة. وقال المبرد: هذا لا يعرف ولا تكون ألف فعلى بالضم بغير التأنيث، والطولى تأنيث الأطول، والجمع الطول، مثل الكبرى والكبر، وبردى: نهر بدمشق وبطرسوس، وجبل بالحجاز وقرية بحلب، قاله في «القاموس» (٤).

ومَرَطَى (٥): ضرب من العدو، وحَيَدَى صفة، يقال: حمارٌ حَيَدَى (٢)، أي: يحيد عن ظله، وأرطى (٧): شجر من شجر الرمل، وهو فعلى، وألفه (٨) للإلحاق لا للتأنيث؛ لأن الواحدة أرطاة، وقيل (٩): إنه أفعل؛ فإن جعلت ألفه أصلية نونته في المعرفة والنكرة أو للإلحاق نونته في النكرة دون

<sup>(</sup>١) «الكتاب» ٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عقيل في «المساعد» ٣٠٨/٣: وقيل: هي للإلحاق، والواحدة بهماة، بناء على إثبات فعلل وهو قول الكوفيين والأخفش. وبُهُمَى: نبت، ولا ينوُنُ ما فيه ألف التأنث.

 <sup>(</sup>٣) ورد في هامش (ب) ما نصه: أي: لا للتأنيث؛ لأنه يؤنث بالتاء؛ فيقال: بهماة، فلو
 كانت ألفه للتأنيث لما لحقته التاء.

<sup>(</sup>٤) «القاموس» ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» (مرط) ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٦) السان العرب، (حيد) ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٧) السان العرب، (أرط) ١٢٠/١.

 <sup>(</sup>٨) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٣٣٦/٣: (فإن كان اسمًا لم يتعيّن كون ألفه للتأنيث بل يصلح لها وللإلحاق كأرطى وعَلْقَى. اهـ. وانظر: «شرح الأشموني» ٣٥٤/٣، «توضيح المقاصد» ١٥/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: «شرح التصريح» ٢٨٩/٢: مبنيات على الصرف وعدمه، فمَنْ صرف قدّر الألف للإلحاق، ومَنْ منعه قدّرها للتأنيث.

المعرفة. وعلقى: نبت، قال سيبويه: يكون واحدة وجمعًا، وألفه للتأنيث، فلا ينون. وقال غيره: للإلحاق وينون الواحدة علقاة، ذكر كل ذلك الجوهري<sup>(۱)</sup>، فقول الشارح: (ففي ألفه)، أي: ألف فعلى اسما وجهان، أي: أهي للإلحاق أم للتأنيث.

قوله: (ومنها فعالى كحبارى وسمانى)، حبارى: طائر يقع على الذكر والأنثى، واحدها وجمعها سواء، وإن شئت قلت في الجمع حباريات، وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق، وإنما بني الاسم بها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا تنصرف في معرفة ولا نكرة، أي: لا تنون، و(سمانى) طائر، ولا يقال: سمانى بالتشديد، الواحدة سماناة. ذكر ذلك الجوهري<sup>(٢)</sup>، وكلام الشرح<sup>(٣)</sup> كالنظم يقتضي أن ألف حبارى للتأنيث، وهو المعتمد، فقد قال ابن هشام<sup>(٤)</sup>: ما ذكره الجوهري من أنها ليست للتأنيث وهم، فإنه قد وافق على أنه ممنوع من الصرف.

قوله: (كظربى... إلى آخره)، قال الجوهري: لم يجئ الجمع على فِعْلَى بكسر الفاء إلا حرفان، الظُّرْبَى: جمع ظربان، وهي دُوَيْبَة منتنة الريح، وحِجْلَى جمع حجلة، وهي: طائر، و(الحثيثى: الحث، و(الخصيصى): من خصه بالشيء خصوصًا وخصيصى وخصوصية وخصوصية بالفتح والضم، والفتح أفصح، قاله الجوهري<sup>(٥)</sup>.

قوله: (ومنها ما لم ينبه عليه نحو فَعَنْلى... إلى آخره)، قضيته أن هذه الأوزان من الأوزان المشتهرة المقصورة، وقضية قول النظم: (واعز لغير هذه استندارًا): أنها مستندرة، وبه جزم ابن هشام (٢)،

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (علق) ۱٤٩/٢.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (حبر) ۲۳۰/۱ (سمن) ۱۱٤/۱.

<sup>(</sup>٣) في (ج): الشارح.

<sup>(</sup>٤) «أوضع المسالك» ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (خصص) ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٢٣٧/٣ ـ ٢٣٨.

و(القرنَبَى): دويبة (۱) طويلة الرجلين مثل الخنفساء أو أعظم منه، و(الخوزلى) (۲) مشية فيها تفكك، (فَيْضُوضى) (۲) تمد وتقصر، يقال: أموالهم فوضى وفيضوضى بينهم، أي: هم شركاء فيها، و(البرحايا) جمع برحا، وبرحا الحمى وغيرها: شدة الأذى، تقول منه: برح به الأمر تبريحاً، أي: جهده وضربه ضرباً مبرحاً و(رِهْبُوتَى) (۱): الرهبة و(حَنْدَقُوقى) هو ما في «القاموس» (۱)؛ حيث قال: الحندقوق: بقلة كالحندقوقى، وقال الجوهري (۱): الحندقوق نبت ولا تقل الحندقوقي. و(هبَيْخَى) (۱) مشية في تبختر، و(يهيرى) (۱) اسم من أسماء الباطل، و(مَرَحَيًا) (۱) اسم للرامي. (كديمة هطلا) الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق والهطلا: متتابعة المطر.

٧٦٨ - لِـمَـدُهَا فَـغـلاءُ أفـعِـلاءُ مُـثـلُـثَ الْـعَـيْـنِ وفَـغـلَـلاءُ
 ٧٦٩ - ثُـمٌ فِـعَـالاً فُـغـلُـلاً فـاعُـولاً وَفَـاعِـلاءُ فُـغـلِـيًـا مـفـعُـولاً
 ٧٧٠ - ومُطلَقَ العَيْن فَعَالاً وكَـذَا مُـطـلَـقَ فـاءٍ فَـعَـلاءُ أُخِـذَا

قوله: (كمشيوخاء... إلى آخره)، مَشْيُوْخَاء هو: لجماعة الشيوخ، والدُّبُوْقَاء (١١): العَذِرَة والسِيَرَاء (١٢): ثوب مخطط يعمل بالقز، والخُيلاء:

۱) السان العرب، (قرنب) ۱٤٤/۱۱.

<sup>(</sup>۲) السان العرب؛ (خزل) ۱۸٤/٤.

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب» (فيض) ۳٦٦/۱۰.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (برح) ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>a) «لسان العرب» (رهب) ٥/٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) دالقاموس، ۲۲٤/۳.

<sup>(</sup>V) «الصحاح» (حندقوق) ۳۰۷/۱

<sup>(</sup>۸) «لسان العرب» (هبنخ) ۱٤/١٥.

<sup>(</sup>٩) ﴿لَسَانَ الْعَرْبِ ﴾ (هير) ١٧٧/١٥.

<sup>(</sup>۱۰) السان العرب؛ (موح) ۱۷/۱۳.

<sup>(</sup>١١) السان العرب، (دبق) ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>۱۲) السان العرب؛ (سير) ٥٥٥/٦.

العجب والكبر، ذكر ذلك الجوهري(١).

قوله: (وفعالا كبراسا إلى آخره) أشار بالأمثلة الثلاثة الأولى إلى بيان قول النظم، (ومطلق العين فعالا)، وبالثلاثة الأخيرة، إلى بيان قوله: (وكذا مطلق فاءِ فَعَلَاءُ).

<sup>(</sup>١) (الصحاح) (خيل) ٢٨٢/١.

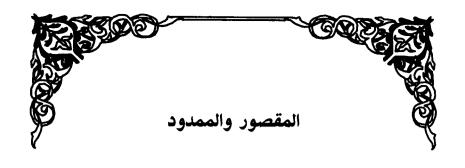

٧٧١ ـ إذَا اسْمُ اسْتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفْ ٧٧٧ ـ فَـلِنَظِيهِ والسَّمَعَـلُ الآخِرِ ٧٧٣ ـ كَفِعَلٍ وفُعَلٍ في جَمْعِ مَا ٧٧٤ ـ وما اسْتَحَقَّ قبلُ آخِرٍ أَلِفْ ٧٧٧ ـ كمضدر الفِغلِ الَّذي قَدْ بُدِنَا

فَنْحًا وكَانَ ذَا نَظِيْرٍ كَالأَسَفُ
ثُبُوتُ قَصْرٍ بِقَيْسَاسٍ ظَاهِرٍ
كَفِعْلَةٍ وفُعْلَةٍ نِحوُ الدُّمَى
فالمدُّ في نظيرِهِ حَثْمًا عُرِفُ
بِهَمْزِ وضلٍ كازعَوَى وكَازَتَاَى

#### المقصور والممدود

قوله في النظم: (ألف) هو مفعول بـ(استحق)، ووقف عليه بلغة ربيعة.

قوله: (نحو كساء) مثل به لما ألفه زائدة ولا ينافيه ما ذكره في الكلام على قول الناظم، وألفه التأنيثية ذات قصر من ألفه أصلية؛ لأن المراد: بالألف ثم الهمزة.

قوله: (نحو: (آء)... إلى آخره) (آء)<sup>(۱)</sup>: شجر واحداتها آأة، وآءٌ أيضًا حكاية أصوات، و(شاء) جمع شاه عند الكثرة، ورآء: شجر واحدتها

<sup>(</sup>١) السان العرب، (آء).

رأة قال ذلك الجوهري<sup>(۱)</sup>، ولا يصح (أن يكون شاء وما قبل آخره هو فاعل مطرد راء اسم فاعل مطر)<sup>(۲)</sup>.

قوله: (وجوي جوّى)، الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن تقول منه: جوي الرجل بالكسر، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>.

قوله: (كارعوى)<sup>(٤)</sup>، أي: كف عن الأمور.

قوله: (وكارتأى)<sup>(ه)</sup> هو من الرأي والتدبير.

قوله: (والرغاء) قال الجوهري<sup>(١)</sup>: هو صوت ذوات الخف.

وقوله: (والبغام)<sup>(۷)</sup> هو بالموحدة: صوت الظبية.

قوله: (والدوار) هو من دوار الرأس قاله الجوهري<sup>(۸)</sup>.

٧٧٦ ـ والْعَادِمُ النَّظِيْرِ ذَا قَصْرِ وذَا مَدُّ بنَقْل كالْحِجَا وكَالْحِذَا ٧٧٧ ـ وقَصْرُ ذي المدُ اضطِرارًا مُجْمَعُ علَيْهِ والعَكْسُ بِخُلْفٍ يَقَعُ

قوله في النظم: (بنقل) هو خبر المبتدأ وهو (العادم)، أي: والعادم النظير ثابت بنقل و(ذات قصر)، و(ذا مد) حالان من الضمير المستتر في الجر.

قوله: (لا خلاف في جواز قصر الممدود للضرورة)، وإنما الخلاف في جواز مد المقصور، وذلك لأن النقص أكثر وأخف.

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (روأ) ١/١٧٥.

 <sup>(</sup>۲) في (ج): أن يكون شاء وراء اسمي فاعل من شاء ورأى؛ لأن ألفهما حينئذ زائدة.

لان الفهما حينئد زائدة.
 قوله: (فتح ما قبل آخره) هو فاعل مطرد.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (جوى) ١/٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (رعى) ٢٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) ﴿لسان العرب؛ (رأي) ٥/٥٨.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٧) (لسان العرب) (بغم) ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>۸) «الصحاح» (دور) ۱/۲۲٪.

قوله:

(با لَكَ من تَمْرٍ ومِنْ شيشَاءِ يَنْشَبُ في المَسْعلِ واللَّهَاءِ)(١)

(لك) خبر مبتدأ محذوف، أي: لك شيء من تمر، والشيشاء: الشيص، وكذا الشيصاء، و(ينشب)<sup>(٢)</sup>، أي: يتعلق، و(المسعل)<sup>(٣)</sup>: موضع السعال من الحلق، والشاهد في اللهاء بفتح اللام حيث مدّه للضرورة جمع لهاة، وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلق، وتجمع أيضًا على لهوات ولهيات.



<sup>(</sup>۱) الرجز لأبي مقدام الراجز في «المخصص» ۱۵۷/۱، «شرح الأشموني» ۳۲٥/۳، وله أو لأعرابي في البادية في «الدرر» ۵۰۷/۲، «المقاصد النحوية» ۵۰۷/۶.

وبلا نسبة في «الإنصاف» ٧٤٦/٢، «همع الهوامع» ٣/، «شرح ابن عقيل» ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (نشب) ١٣٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب، (سعل) ٢٧٠/٦.



إِنْ كَانَ عَنْ ثَـلائـةِ مُـزِنَـقِـيَـا والـجـامِـدُ الّـذِي أُمِـيـل كـمَـتَـى وأَوْلِـهَـا مَـا كَـانَ قـبْـلُ قـدُ أُلِـفَ ٧٧٨ - آخِرَ مقصُور تُنَنِّي الْجَمَلْهُ يَا ٧٧٩ - كَذَا الَّذِي الْيَا أَصْلُهُ نحوُ الْفَتَى ٧٨٠ - في غَيْر ذَا تُقْلَبُ واوًا الأَلِفْ

\* \* \*

### كيفية تتنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيخا

قوله: (إلى صحيح المراد) الصحيح حقيقة، وقد مثل له، أو تنزيلاً كـ(ظبي ودلو).

قوله: (لحقته العلامة من غير تغيير... إلى آخره)، قال في «التوضيح» (١): وشذ في أُلْيَة وخُصْيَة أَلْيَان وخُصْيَان، وقيل: هما تثنية أَلْي وخُصَى.

وقوله: (فصاعدا)، أي: خامسة، كمنتمّى وسادسهُ كمستدعّى، فتنقلب

<sup>(</sup>١) انظر: «أوضع المسالك» ٣٤٦/٣.

الألف في مثل ذلك (ياء) وشذ حذفها.

وقوله: (والثالثة المبدلة عن ياء)، أي: فتنقلب ألفها ياء، وشذ حذفها.

قوله: (والثالثة المبدلة عن ياء)، أي: فتقلب ألفها ياء، وشذ في حمى بكسر الحاء وفتح الميم حموان بالواو.

وقوله:  $(كمتى)^{(1)}$  جعل ألفها مجهولة الأصل تبعاً لابن الحاجب<sup>(7)</sup> وغيره، أي: أهي منقلبة عن واو أو ياء وجعلها المرادي<sup>(7)</sup> أصلية، حيث مثل للأصلية بقوله: نحو إذا ومتى، ثم قال: (والمراد بها كل ألف في حرف أو شبهه، ثم مثل للمجهولة بنحو: الدَّدَا<sup>(3)</sup>، أي: اللهو، وكلام ابن هشام<sup>(6)</sup> يوافقه.

وقوله: (وتقلب في التثنية ألف المقصورة واواً فيما لم تقلب فيه ياء)، أي: هذا هو القياس، وشذ<sup>(٢)</sup> في رِضا رضيان بالياء مع أنه من الرضوان. وهذه الشذوذات مع شذوذات الممدود، نحو كسايان، يعلم من كلام الشارح بعد، تبعاً لقول النظم، وما شذ على نقل قصر.

وقوله: (كإلى) جعل ألفها مجهولة الأصل، وفيها ما مر في متى.

قوله في النظم: (كذا الذي) مبتدأ وخبر مقدم.

٧٨١ - ومَا كَصَحْرَاءً بِوَاوِ ثُنْهَا وَنَحْوُ عِلْبَاءٍ كِسَاءٍ وحَيَا ٧٨٢ - بِوَاوِ اوْ هَمْزِ وَهَيْرَ مَا ذُكِرْ صَحْحُ وما شَذَّ علَى نَقْلِ قُصِرْ ٧٨٢ - بِوَاوِ اوْ هَمْزِ وَهَيْرَ مَا ذُكِرْ صَحْحُ وما شَذَّ علَى نَقْلِ قُصِرْ

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٤٣): (والثالثة المجهولة الأصل التي أميلت ك(متي)).

<sup>(</sup>٢) فشرح الرضي، ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) اتوضيح المقاصد، ٣٤/٣.

<sup>(£)</sup> السان العرب؛ (ددا) ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>o) انظر: «أوضح المسالك» ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٦) «شرح الأشموني» ٣٦٨/١٣.

قوله<sup>(١)</sup>: (الممدود على أربعة أضرب.. إلى قوله: وحياء) فيه تجوز، نبه عليه المرادي<sup>(١)</sup>؛ لأن الهمزة في (حمراء) ونحوه ليست زائدة للتأنيث<sup>(١)</sup> بل مبدلة من الألف الزائدة للتأنيث عند الجمهور، وكذلك الهمزة في (علباء) ونحوه إنما هي مبدلة من الياء الزائدة للإلحاق، وتسمية همزة كساء ونحوه أصلية كما ذكره أولاً إنما هو باعتبار ما نشأت عنه بقرينة ما ذكره آخرًا.

قوله: (قلبت همزته واوا) أي: وجوباً، نعم إن كان قبل ألفه واو كعشراء جاز عند الكوفيين(٤) مع ذلك تصحيح الهمزة، وزعم السيرافي تعيينه؛ لئلا تجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف.

وإنْ جَـمَـعْـتَـهُ بِـتَـاءِ وألِـف وتَاءَ ذي التَّا أَلْزِمَنَ تَـنْحِيَـهُ

٧٨٣ واخذِفْ مِنَ المَقْصُورِ فِي جَمْع على ﴿ حَدُّ السَمُشَنِّي مَا بِهِ تَكَسَّلا ٧٨٤ ـ والْفَتْحَ أَبْقَ مُشْعِرًا بِمَا خُذِنْ ٧٨٥ - فالألِفَ اقْلِبْ قَلْبِهَا في التَّفْنِيَة

قوله: (الجمع الذي على حد المثنى) أنه أعرب بحرفين وسلم فيه بناء الواحد، وختم بنون زائدة تحذف للإضافة.

قوله: (وإذا جمع الاسم هذا الجمع حكمه في علامة التثنية)، أي<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٤٤): والمحدود على أربعة أضرب: لأنَّ همزته إمَّا زائدة أو أصلية، والزائدة إمّا للتأنيث، نحو: حمراء وصحراء، وإمَّا للإلحاق كعِلباء، وقُوبَاء، والأصلية: إمّا بدل نحو: كساء ورداء وحَيَاء...).

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في اتوضيح المقاصد؛ ٢٦/٣: يعني أنَّ ما همزته للإلحاق نحو: (علباء) أو منقلبة على أصل نحو: كساء وحياء. فهمزة كساء عن واو وأصله كساو، وهمزة حياء عن ياء وأصله حياي، فهذان النوعان يجوز في همزتهما وجهان: قلبهما واوًا وتصحيحهما، فنقول عن الأول: علباوان وكساوان وحياءان. وعلى الثاني: علباءات وكساءات وحياءات.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

انظر: ﴿شرح الأشموني ٣٧٠/٣.

قال ابن عقيل في اشرحه؛ ٢٠٠/٢ ـ ٤١١: (وإن جُمع الممدود في هذا الجمع عُومل معاملَته في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلاً من أصل، أو للإلحاق جاز فيه وجهان: إبقاءُ الهمزة، وإبدالُها واوًا، فيقال في كساء علمًا: كَساۋون وكساۋون وكذلك عِلباء، وإن كانت الهمزة أصلية وجب بقاؤها فنقول في قُرَّاء: قرَّاؤون. وانظر «شرح الأشموني» ٣٧١/٣، «توضيح المقاصد» ٢٩/٣.

فتقول في (وضاء) وضاءون) بالهمز، وفي حمراء علمًا للمذكر حمراوون بالواو ويجوز الوجهان في نحو (علباء وكساء) علمين لمذكرين.

قوله: (وأجازوا في جمع موسى موسّون وموسُون) الأول على أن ألفه أصلية، والثاني على أنها زائدة كما نبه (١) عليه في كلامه.

قوله: (وإذا جمع الاسم) عدل عن المقصور العائد عليه الضمير في قول النظم: (وإن جمعته) أي: الاسم الشامل له ولغيره تعميمًا للفائدة.

قوله: (إلا أن ما فيه هاء التأنيث تحذف منه عند تصحيح ما هي فيه)، أي (٢): لثلا يجتمع علامتا تأنيث.

قوله: (وإن<sup>(٣)</sup> كانت بدلاً... إلى آخره)، بقي عليه ما لو كانت للإلحاق كما في علباء ففيها الوجهان، وما لو كانت للتأنيث كما في حمراء فيجب قلبها واوًا، ويجاب بأن كلامه فيما استثناه وهو المؤنث بالتابع مع أن هذا علم حكمه من حكم المستثنى منه.

قوله: (قلبت في الجمع بالألف والتاء واواً إن كانت ثالثة بدلاً منها)، أي: أو كانت مجهولة الأصل، ولم تمل كما في (إلى) على ما مر.

قوله: (وياء إن كانت ثالثة بدلاً منها)، أي: أو كانت مجهولة الأصل وأميلت كما في متى على ما مر، وشمل هذا وما قبله قول النظم: (فالألف اقلب قلبها في التثنية).

قوله: (أو رابعة)، أي: فصاعدًا كما مر نظيره أول الباب.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم (٥٤٥): وعند الكوفيين أنَّ ما ألفه زائدة فحكمه حكم المنقوص، وأجازوا في جمع مُوسَى: مُوسَوْن ومُؤسُون بناء على جواز كونه مُفْعَلا من: أوسَيتُ رأسَه، أي حلقته: وكونُه فُعْلَى من: ماسَ رأسَهُ موسى إذا حَلَقه.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد، ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٥٤٥): فإن كان قبل تاء التأنيث همزة بعد ألف زائدة جاز فيها القلب، والإبقاء إن كانت بدلاً من أصل، ووجب فيها التصحيح إن كانت أصلاً غير بدل...)

٧٨٧ ـ وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثَّلاثِي اسْمًا أَيْلَ إِنْسِاعَ عَيْنِ فَاءَهُ بِمَا شُكِلَ الْمَهُ وَلَا الْمَهُ أَيْلُ الْمُنْ مَوَنَّفًا بَدَا مُخْتَفَمًا بِالسَّاءِ أَوْ مُجَرَّدًا ٧٨٨ ـ وسكُنِ التَّالِيَ عَيْرَ الْفَتْحِ أَوْ خَفْفُهُ بِالفَقْح فكلاً قَدْ رَوَوْا ٧٨٨ ـ ومَنَعُوا إِسِباعَ نَحْوِ ذِرْوَهُ وَزُبْسَيَةٍ وشَلْدُ كسسرُ جِروَهُ ٧٨٩ ـ ومَنَعُوا إسباعَ نَحْوِ ذِرْوَهُ وَزُبْسَيَةٍ وشَلْدُ كسسرُ جِروَهُ ١٩٥ ـ وَنَادِرٌ أَو ذُو اضطِرادٍ غَيْرُ مَا قَدَّمْسَتُهُ أَوْ لأنساسِ الْسَسَمَى

قوله: (مسكن العين مؤنثًا) خرج<sup>(۱)</sup> بالساكن المتحرك نحو: شَجَرَة وعِنْبَة وتُخَمَّة فيبقى على حركته، وبالمؤنث المذكر نحو: فُلْس وحِمْل وقُرْء. فلا يجمع بالألف والتاء.

قوله: (نحو نِضْوَة)(٢) هي بكسر النون: الهزيلة من النوق.

قوله: (وكذا لو كان معتل العين)، أي: ولو بالإدغام أخذاً من كلامه قبل؛ ليشمل نحو: عِدَّة، وعُدَّة. وقد مثل بهما.

قوله: (كزبية إلى آخره) الزبية (٣): حفرة تحفر للأسد والجروة والجرو<sup>(1)</sup> الصغيرة من أولاد الكلاب والسباع، ومن القثاء، و(الكهل) من الرجال من وخطه الشيب، أو من جاوز الثلاثين، أو أربعًا وثلاثين إلى إحدى وخمسين، قاله في «القاموس» (٥).

قوله: (ومن الضرورة قول الشاعر: فتستريح النفس من زفراتها)<sup>(1)</sup>. تقدم تمامه وبيانه في إعراب الفعل، والشاهد في إسكان فاء (زفراتها). قوله: (قال شاعرهم)، أي: شاعر هذيل.

<sup>(</sup>١) في الأصول: حرك. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (نضو) ١٨٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (زبي) ١٨/٦.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (جرا) ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>۵) (القاموس المحيط) (كهل)

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في بحث إعراب الفعل.

قوله:

أخو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح)(١)

(أخو) بمعنى صاحب، أي: هو صاحب، أي: كصاحب بيضات مدح به جملة بما ذكره من وصفه لذكر النعام المسمى بالظليم، أي: جملي في سرعة سيره كالظليم الذي له بيضات يسير ليلا ونهازا ليصل إليها، ومما تقرر علم أنه لا تنافي بين ما ذكرناه في «شرح الشافية» تبعاً للجاربردي من أن البيت في صفة النعامة، فالقول بأن ذاك غلط مردود، والشاهد في (بيضات) حيث فتح الياء، والقياس تسكينها، و(رائح)(٢) من راح: إذا ذهب وسار بالليل، و(متأوب) من تأوب(٣): إذا جاء أول الليل، و(رفيق بمسح المنكبين)، أي: عالم بتحريكهما في السير، و(سبوح)(٤)، أي: حسن الجري.



<sup>(</sup>۱) البيت لأحد الهذليين في «الدرر» ١٥/١، «شرح التصريح» ٢٩٩/٢، «شرح المفصل» ٥٠/٥.

وبلا نسبة في «خزانة الأدب» ١٠٢/٨، ١٠٤، «أوضع المسالك» ٢٥٣/٢، «الخصائص» ١٨٤/٢. «شرح الأشموني» ٣٧٥/٣، «المنصف» ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (روح) ۳٦٢/٥.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (أوب) ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (سبح) ١٤٣/٦.

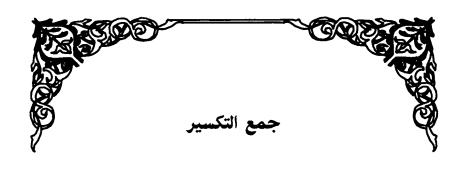

٧٩١ ـ افْعِلَةُ افْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ ثُمِّتَ افْعَالٌ جُمُوعُ قِلَهُ ٧٩٢ ـ وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي كَأْرْجُلِ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالصَّفِي ٧٩٢ ـ وَبَعْضُ ذي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفي كَأْرْجُلِ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالصَّفِي ٣٠٠ ـ \*

### جمع التكسير

هو<sup>(۱)</sup> الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدّر كـ(أعناق) في (عُنُق) و(فُلُك) في (فُلْك) بجعل ضمة واحدة كضمة (قُفْل) وضمة جمعه كضمة (بُدُن).

قوله: (فجمع القلة مدلوله بطريق الحقيقة الثلاثة إلى آخره)، قد فرق السعد التفتازاني بين جمعي القلة والكثرة بأن جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى، فالفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ بخلاف ما ذكره الشارح قبل، فعليه تكون النيابة من جانب القلة عن الكثرة لا من العكس.

قوله: (فالأول كرجل وأرجل)، أي: فلم يجمعوه وما بعده على مثال الكثرة.

<sup>(</sup>١) اتوضيح المقاصد، ٣٦/٣.

قوله: (والثاني كصَفَاة وصُفِيّ) الصَّفة (١) الصخرة الملساء، وأصل صفي صفوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسرت الفاء للمناسبة، واعترض ابن هشام (٢) على التمثيل بذلك فقال: (وليس منه ما مثل به الناظم وابنه من قولهم في جمع صفاة صُفِيّ كقولهم: أصفاءً (٣) حكاه الجوهري (٤) وغيره).

٧٩٣ ـ لِفَعْلِ اسْمًا صَحَّ عَيْنًا أَفْعُلُ وَللرَبَاعِيُ اسْمًا أَيضًا يُجْعَلُ ٧٩٤ ـ لِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ والذُّرَاعِ فِي مَدِّ وَتَأْنِيبِ وَعَدُ الأَحْرُفِ ٧٩٤ ـ إِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ والذُّرَاعِ فِي

قوله<sup>(ه)</sup>: (وأَظْبِ وأَذْلِ) أصله أظبي وأذُلو أعل إعلال قاض.

قوله: (وشذ نحو عين وأعين وثوب وأثوب)، أي: لكونه معتل العين.

قوله (٢٠): (وأَفْعُل أيضًا لاسم مؤنث إلى آخره) مراده بالمؤنث المؤنث بلا علامة كما يفيده كلام الناظم، فإن كان المفرد صفة كصناع، أو مذكرًا كحمار، أو مؤنثاً بعلامة كسحابة، أو (بلا مَدَّة) (٧) ك: خَنْصَر، أو ممدَّة لا قبل آخره، كفاطم اسم امرأة لم يُجْمَع على أَفْعُلِ، ولا فرق في المد بين الألف وغيرها، وإن أوهم كلام النظم خلافه.

٧٩٥ - وَغَيْرُ مَا أَفْعُلُ فَيِهِ مُطَّرِدُ مِنَ الثَلاثي اسْمَا بِأَفْعَالِ يرِد ٧٩٦ - وَغَالِبَا أَغْنَاهُمُ فِغِلانُ فِي فُعَل كَلَقَوْلِهِمْ صِرْدانُ ٧٩٦ - وغالبًا أَغْنَاهُمُ فِغِلانُ

قوله: (أفعال لكل اسم) تقييده كالنظم بالاسم يقتضي إخراج الصفة

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (صفا) ۱۷۱/۷.

<sup>(</sup>٢) "أوضح المسالك، ٢٥٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (صفو) ٧٢٥/١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (٥٤٧): (أَفْعُل) لاسم على (فَعْل) صحيح العين نحو كلُّب وأكلُب...).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم (٥٤٨): (وأَفْعُل أيضًا لاسم مؤنث رباعي بمدَّة قبل آخره كعَنَاق...).

<sup>(</sup>٧) في (ج): بمدَّة.

وليس كذلك، فقد سوى بينهما ابن الحاجب<sup>(۱)</sup>، ومثل للصفة بأمثلة منها شيخ وبطل ونكد وجمعها على أفعال، وقد يجعل كلامه على أن ذلك سماعى.

قوله: (صُرَد) هو طائر.

قوله: (نُغَر) هو العصفور.

٧٩٧ - في اسْمِ مُذَكِّرِ رُبَاحِيٍّ بِمَذَ قَالِثِ الْحِلَةُ عَنْهُمُ اطْرَدُ ٧٩٧ - وَالْرَمْهُ فِي فَعَالِ او فِعَالِ مُصَاحِبَيْ تَضْحِيْفِ اوْ إغلالِ ٧٩٨ - وَالْرَمْهُ فِي فَعَالِ او فِعَالِ

قوله: (قذال إلى آخره) القذال ( $^{(1)}$  هو بمعجمة: جماع مؤخرة الرأس، وهو معقد العذار من رأس الفرس خلف الناصية، و(البتات) هو الزاد ومتاع البيت، ذكر ذلك الجوهري  $^{(7)}$ .

قوله: (من أمثلة جمع الكثرة فُعْل)، أي: حقيقة كما مثل له، أو تقديرًا كبيض جمع أبيض أو بيضاء مما عينه ياء إذ أصله مضموم الفاء، لكن وجب كسره لما يأتي في التصريف.

# ٧٩٩ - فُعْلُ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرًا وَفِعْلَةً جَمْعًا بِنَقْلِ يُلذَى

قوله: (كأُكُمَر إلى آخره) الأكمر<sup>(1)</sup>: عظيم الكمرة، أي: الحشفة، ورجل آلي، أي: عظيم الألية، والمرأة عجزاء ولا تَقُل: ألياء، وبعضهم يقوله (العفلة والعُفُل) بالتحريك فيهما: شيء يخرج من قُبُلِ النساء وحياء الناقة شبية بالأدرة التي للرجال، وهي نفخة في الخصية، وامرأة عفلاء، ذكر ذلك الجوهري<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) اشرح الرضى، ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (قذل) ٧٦/١١، والصحاح؛ (قذل) ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (بتت) ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) مرُّ تخريجه مع ما يليه.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (عفل) ١٣٢/٢.

قوله: (وثُني) هو بضم المثلثة مع فتح النون وبكسرها مع فتح النون وإسكانها، ومعناه ما ذكره بقوله: (والثني الثاني في السيادة)، أي: الذي يكون دون السيد في المرتبة، يقال في الجمع: فلان ثنية أهل بيته. أي: أرذلهم، قاله الجوهري<sup>(۱)</sup>.

۸۰۰ ـ وَفُسَعُسلٌ لاسسم رُبَسَاعِي بِسَمَسَدُ ۸۰۱ ـ مَا لَمْ يُضاعَف فَي الأَعَمُّ ذُو الأَلِفُ ۸۰۲ ـ وَنَحْوِ كُبْرَى وَلِفِعْلَةٍ فِعَلْ

قَدْ زِيدَ قَبْلَ لاَمِ اصْلالاً فَقَدْ وفُعَلْ جمعًا لِفُعْلَةٍ عُرِفُ وقَد يَجيءُ جَمْعُهُ عَلَى فُعَلْ

قوله: (وقُرَاد وقُرُد وكُرَاع إلى آخره)، صريح في اطراد فُعُل في مضموم الفاء، وبه صرح الناظم في "شرح الكافية" ككنه ذكر في "التسهيل" أنه نادر فيه، وهو الصحيح فلا يقال في غُراب: غُرُب، ولا عقاب عُقُب نبه عليه المرادي (")، ونبه على أنه يجب في غير الضرورة تسكين عين هذا الجمع إن كانت واواً نحو (سوار وسُوار) فهي مضمومة تقديرًا. والكراع (ه أي الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدق يذكر ويؤنث، والجمع أكرع ثم أكارع، والكراع أيضًا اسم يجمع الخيل. و(القضيب) واحد القضبان، وهي الأغصان. والقلوص من الناقة: الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء وجمعها قلص وقلائص مثل: قدوم وقُدُم وقدائم، والحجاج (۱۷۸۰): العظم الذي ينبت عليه الحاجب، ذكر ذلك الجوهري.

<sup>(</sup>١) ﴿الصحاح؛ (ثني) ١٦٣/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر «شرح الكافية الشافية» ١٨٣٤/٤ \_ ١٨٣٥.

<sup>(</sup>٣) اتوضيح المقاصد، ١٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) في (ج): سواد وسودي.

<sup>(</sup>٥) ﴿لُسَانَ العربِ (كرع) ٧٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) السان العرب؛ (قضب) ٢٠٢/١١.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (ج): بفتح الحاء وكسرها.

<sup>(</sup>٨) الصحاح؛ (حجج) ٢٣٥/١.

قوله: (واطرد فعل أيضًا فعول بمعنى فاعل)، أشار به إلى إلحاق هذا الوصف بالاسم في هذا (...)(١)، والمخرج بالاسم ما عداه من الأوصاف.

قوله (۲): (نحو نمر... إلى آخره)، بيان لما خرج ببعض القيود التي ذكرها، فخرج بالرباعي نحو: (وصحيفة)، بالاسم نحو (نذير)، وبكل منهما نحو: الحسن، وسكت عما خرج بالمدة وبكونها قبل الآخر وتصحح اللام من الرباعي، وقد خرج بها أضداداها نحو شجرة وعامر، وسعى.

قوله: (وشذ نحو بُهْمَة) (٣) هي بالضم: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى لشدة بأسه، والجمع بهم.

ووجه شذوذ ما ذكره من الأمثلة أن بعضه ليس باسم بل صفة، وبعضه ليس فعلى أنثى أفعل، وبعضه ليس بوزن فعلة بضم الفاء وإسكان العين.

قوله: (وإلى ذا)، أي: (إلى)<sup>(١)</sup> نحو بهمة إلخ.

وقوله: (جمعه)، أي: جمع فُعُلة.

قوله: (وشذ أيضًا نحو تخمة)، قد علم وجه شذوذه مما مرً، وإنما لم يذكره مع الأمثلة التي ذكرها قبل؛ ليرتب عليه ما بعده، وتاء التخمة مبدلة من الواو، قاله الجوهري<sup>(ه)</sup>.

قوله: (بخلاف نحو: رُطَبَة ورُطَب مما لم يلزم التأنيث)، قضيته أن تخمّا لزم التأنيث، وقد قدم في المعرب والمبني أنه غلب عليه التأنيث، وقضيته أنه لم يلزم التأنيث، ولعل مراده لم يلزم لما فعلت أو وعكسه.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم: وما جاء على فُعَل من غير ما ذكر فمحفوظ. نحو: نَمر ونُمُر،
 وخشن وخُشُن. ونذير ونُذر. وصحيفة وصُحُف.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (بهم) ٢٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>۵) «الصحاح» (وخم) ۲/٤٧٢.

فقوله: (بخلاف إلى آخره)، أي: أن نحو رطب اسم جنس كنحو: رطبة لا جمع؛ لأنه لم يغلب عليه التأنيث أو لم يلزمه؛ إذ لا يقال منه: رطب.

#### قوله: (وحِجَّةٌ) هي المرة من الحج.

قوله: (وذِرْبَة) بكسر الذال وإسكان الراء، وهو المراد هنا، وبفتح الذال وكسر الراء، يقال: امرأة ذربة أي: صخابة، والصخب: الصياح، قاله الجوهري(١).

# ٨٠٣ - في نَحْوِ رَام ذُوْ اطُّراد فُعَلَهُ وَشَاعَ نَحْوُ كَامِلٍ وَكَـمَـلَـهُ

قوله في النظم: (في نحو رام ذو اطراد فُعَلَه)، قال المكودي (٢٠): (فُعَلَة) مبتدأ، و(ذو اطراد) خبره، و(في نحو) متعلق بفعل محذوف يدل عليه (اطراد). قلت: ويجوز أن يكون (ذو اطراد) مبتدأ، وخبره (في نحو رام)، و(فعلة) بدل من (ذو اطراد).

## ٨٠٤ - فَعْلَى لِوَضْفِ كَقَتِيلِ وَزَمِنْ وَهَالِكِ ومَايِّتُ بِهِ قَصِينَ

قوله: (ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى)، أي: من كونه دالاً على هلك أو توجع، يعني: ولو في غير الموصوف به؛ ليدخل فيه قوله بعد: (نحو: أحمق وحمقى، وسكران وسكرى) وأغنى عن هذا التكلف قول ابن هشام (٣): (وحمل عليه ستة أوزان مما دل على آفة إلى آخره).

<sup>(</sup>۱) (الصحاح) (صخب) ۷۰٦/۱.

<sup>(</sup>۲) اشرح المكودي، (ص۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٢٦٠/٣: فَعْلَى وهو لما دلَّ على آفةٍ من فعيل وصفًا للمفعول كجريح وأسير، وحُبِل عليه ستّة أوزان مما دلَّ على آفة: من فعيل وصفًا للفاعل كمريض، وفعِل كزّمِن، وفاعِل كهالك، وفَيْعِل كَميَّت، وأَفْعَل كأحمق، وفعلان كسكران.

٨٠٥ ـ الفغل، اسمًا صَعُ لاَمًا الفِعلَة، وَالْوَضْعُ فِي فِعلِ وَفَعلِ مَلْلَة
 ٨٠٦ ـ وفُعلُلُ لفاعِلِ وفَاعِلَة وَصْفَيْن نَحْوُ عَاذِلِ وعَاذِلَة
 ٨٠٧ ـ وَمِثْلُهُ الفُعَّالُ فيما ذُكْرًا وَذَانِ في الْمُعَلِّ لاَمَا نَدَرًا

قوله: (نحو: قُرْط وقِرَطة إلى آخره)، القرط<sup>(۱)</sup>: الذي يعلق في شحمة الأذن والجمع قرطة وقراط، والدُّزج<sup>(۲)</sup>: حفش النساء، والغرر<sup>(۳)</sup>: ضرب من الكمأة، والهادر<sup>(1)</sup>: اللبن إذا خثر أعلاه وأسفله رقيق، ذكر ذلك الجوهري.

قوله: (كقول الشاعر:

أَبْصَارُهِنَّ إلى الشُّبانِ مائلةً وقد أَرَاهُنَّ عني غيرَ صُدَّادِ (٥)

قاله القطامي، والواو للحال، والشاهد في (صُدَّاد) جمع صادة؛ إذ المعنى غير نساء صداد لا غير رجال صداد، من صد عنه إذا أعرض، قاله في «التوضيح»(1). والظاهر أن الضمير في (أراهن) للأبصار لا للنساء فهو جمع صاد لا صادة.

قوله: (نحو: خريدة إلى آخره) الخريدة (٧) من النساء: الحييّة ولؤلؤة خريدة: لم تثقب، والأعزل (٨): الذي لا سلاح معه، والسحاب الذي لا

<sup>(</sup>١) ﴿لسان العربِ ﴿قُرطُ ١١٥/١١.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (درج) ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>۳) (السان العرب» (غرر) ۱۸/۱۰.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (هدر) ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>ه) البيت للطرماح في «ديوانه» (٧٩)، «شرح التصريح» ٣٠٨/٢، «المقاصد النحوية» ٥٢١/٤.

وبلا نسبة في اأوضح المسالك، ٢٦١/٣، اشرح الأشموني، ٣٩٤/٣.

<sup>(</sup>٦) «أوضح المسالك» ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>۷) «لسان العرب» (خود) ٥٦/٤.

٨) ﴿الصحاحِ؛ (عزل) ٢/١١٠.

مطر فيه، والفرس الذي يقع ذنبه في جانب عادة لا خلقة، ذكر ذلك الجوهري.

۸۰۸ - فَعْلُ وَفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُما ۸۰۹ - وفَعَلُ أيضًا لَهُ فِعَالُ ۸۱۰ - أو يكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ ۸۱۱ - وفي فَعيلٍ وَضْفَ فَاعِل وَرَدُ ۸۱۲ - وشاعَ في وَضْفِ على فَعْلانًا ۸۱۲ - ومِثْلُهُ فُعْلانَةٌ والزَّهُ في

وَقَلُ فيما عَينُهُ الْيا مِنْهُما مَا لَم يَكُنْ في لاَمِهِ اعْتلالُ ذُو التَّا وفِعْلُ مَعَ فُعْلِ فَاقْبَلِ كَذَاكَ في الْنَاهُ أيسضا اطرَدُ أو النَّيَيْهِ أوْ عَلَى فُعْلانا نَحْوِ طويلٍ وطويلة تفي

قوله: (وخَذْلَة) هي بخاء معجمة ودال مهملة ساكنة، وقد تكسر: الغليظة الساق، قاله في «القاموس» (١). فما قيل من أن المعروف خدلاء كحمراء لا خدلا وهم نشأ من ظاهر كلام الجوهري (٢).

قوله: (نحو يَعْر)، اليعر واليعرة (٣): الجدي يربط عند الذئب أو الأسد، قاله في «القاموس».

قوله: (ما لم يعتل لامهما أو مضاعفًا)، أي: أو يكونا صفتين وذلك نحو: فتى وطلل وبطل، وأما نحو: حسن وحسان فقليل.

قوله: (وفي فِعْل وفُعْل إلى آخره)، يشترط<sup>(٤)</sup> فيهما أن يكونا اسمين ليخرج نحو: جلف وحُلُو، وفي ثانيهما أن لا يكون واوي العين كحوت، ولا يائي اللام كمُدْي للقفيز الشامي، وهو غير المد، قاله الجوهري<sup>(٥)</sup>.

قوله: (وفي فعيل بمعنى فاعل، وفي مؤنثه لا بد أن يكونا صحيحى

 <sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (خدل) ٣٦٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) قال الجوهري في «الصحاح» (خدل) ۳۳۳/۱: امرأة خَدْلاء بَيْنة الخَدَل، والخَدَالة وهي الممتلئة الساقين والذراعين.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (يعر) ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الأشموني» ٣٩٦/٣، «توضيح المقاصد» ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>۵) «الصحاح» (مدي) ۲/٤٨٤.

اللام) كما ذكره في «التسهيل» (١). وخرج بمعنى فاعل فعيل بمعنى مفعول نحو: جريح وفعيل لا بمعنى واحد منهما نحو قضيب لكونه اسمًا.

قوله: (ونَدْمَان ونَدْمَانَة من المنادمة، فإن كان من الندم فمؤنثه ندمى) كما مر.

قوله: (خمصان)، يقال: رجل خمصان، وخميص الحشا، أي: ضامر البطن، قاله الجوهري<sup>(٢)</sup>.

٨١٤ ـ وَبِفُعُول فَمِلٌ نَحْوُ كَبِدْ يُخَصَّ غالبًا كَلَاكَ يَسطُرِهُ
 ٨١٥ ـ في فغل اسْمًا مُطلق الْفَا وفَمَلْ لَـ هُ ولـلـفِـعَـالُ فِـعـلانٌ حَصَـلْ
 ٨١٦ ـ وَشَاعَ في حُوت وَقَاعٍ مَعَ مَا ضَاهَاهُـما وَقَـلُ في غَيْرِهـمَا

وقوله (۳): (وبما قرره الشارح كالناظم) علم أن جملة ما يجمع على فعال ثلاثة عشر وزنًا: ثمانية يطرد فيها وهي: فَعْل وفِعْل وفعَل وفعَلة وفِعْل وفعَلان وفعُلان وفعُلان وفعُلان وفعُلان وفعُلانة وفعلان وفعلان وفعلانة (۱۵)، نبه على ذلك المكودي (۵) وغيره.

قوله: (ولم يُجَاوز) هو بالبناء للمفعول أي: لم يستعمل غير فعال من جموع التكسير فيما عينه واو ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعل ومؤنثة نحو طويل وطويلة.

قوله: (من فَعِيْل وفَعِيْلَة، وصفين)، أي: بمعنى فاعل، كما قيد به المرادي (٢٠).

<sup>(</sup>١) وشرح التسهيل؛ (٢٦٩)، وتوضيح المقاصد، ٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) والصحاحة (خصص) ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

 <sup>(</sup>٤) نى (ج): فَعُلان وفَعلان وفَعلَى وفعلان وفعلان وفِعلانه.

<sup>(</sup>٥) فشرح المكودي، ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٥٢/٣: يطرد فِعال أيضًا في فَعِيل بمعنى فاعل وفَعِيْلَة مؤنثة. نحو: ظريف وظريفة يجمعان على ظِرَاف. واحترز من فعيل بمعنى مفعول ومؤنثة نحو (جريح وجريحة) فلا يقال: فيهما جِرَاح.

قوله: (وآم) هو اسم فاعل، بمعنى: قاصد، ومؤنثة: آمة. بمعنى قاصدة.

قوله: (ووعل) الوعل: الأروى، والجمع: الوعول والأوعال، وفي الحديث: «تظهر التخوت على الوعول»، أي: يغلب الضعفاء من الناس أقوياءهم، قاله الجوهري(١).

قوله: (ولا يكادون يتجاوزون في الكثرة جمع فَعِل على فُعول إلى جمعه على فُعول إلى جمعه على فِعال، فإن جاء منه شيء عد نادرًا)، قال المرادي<sup>(٢)</sup>: فيه نظر؛ لأن تخصيصه بقوله: (على فعال) يقتضي أنهم قد يجاوزونه إلى غير فِعال، وكلام الناظم يقتضي أنهم لم يجاوزوه غالبًا لا إلى فعال ولا إلى غيره.

وقوله: (فإن جاء شيء منه)، يقتضي أنه لم يقف على شيء منه، وقد سمع نمار في نمر، وأشار إليه في «التسهيل». انتهى.

قوله: (من نحو: (حُصّ) هو بضم الحاء المهملة: الورس، ويقال: الزعفران، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>. وبضم المعجمة<sup>(٤)</sup>: البيت من القصب، أو البيت يسقف بخشب كالأرج، فيجمع على فعول كالأول، ويزيد بفعال، فيقال: خصوص وخصاص. قاله في «القاموس».

قوله: (ونُؤنِيءٌ) هو بهمزة ساكنة: حفيرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر، قاله الجوهري<sup>(٥)</sup>.

قوله: (ونُؤَي) هو بهمزة متحركة وأصله: نؤَوْيٌ اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وكسر ما قبلها للمناسبة، ومثله فيما يأتي في كلامه صُلّيّ وبُكّيّ.

<sup>(</sup>۱) الصحاح، (تخت، وعل) ۷۰۱/۲.

<sup>(</sup>۲) «توضيح المقاصد» ۵۳/۳.

<sup>(</sup>٣) "الصحاح" (خص) ٢٧٠/١، «القاموس» ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (خصص) ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (نأي) ٢٩/٢.

## ٨١٧ - وفَعْلاً اسْمًا وفعيلاً وفَعَلْ عَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ فُعْلَانٌ شَمَلْ

قوله: (وتحفظ فعول في فَعَل، ولذلك قال: وفعل له إلى آخره)، قال المرادي<sup>(١)</sup>: فيه نظر؛ لأن مثل هذه العبارة استعملها الناظم فيما هو مطرد كقوله: (وفَعَل أيضًا له فِعَال).

قوله: (وشَجَن... إلى آخره)، الشجن ( $^{(Y)}$  \_ بالتحريك وبالجيم \_: الحاجة حيث كانت والجمع شجون، والشجن أيضًا: الحزن والجمع أشجان، والنَّدَب ( $^{(Y)}$  \_ بالتحريك \_: الخط وأثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، والجرذ ( $^{(3)}$  \_ بالمعجمة \_: ضرب من الفأر وقوله: (أو فَعَل) هو بفتح الفاء والعين، والنون ( $^{(0)}$ : الحوت، وجمعه أنوان ونينان، والخال ( $^{(1)}$ : الذي يكون في الجسد ويجمع على خيلان، والقاع ( $^{(Y)}$ : المستوى من الأرض والجمع أقوع وأقواع وقيعان، والخرب ( $^{(A)}$ : ذكر الحبارى والجمع الخربان، والحبارى  $^{(P)}$ : طاثر يقع على الذكر والأنثى، واحدها وجمعها سواء، وإن شنت قلت في الجمع: حباريات، والصوار ( $^{(1)}$ ) بالكسر والضم: القطيع من بقر الوحش ووعاء المسك، والظليم ( $^{(1)}$ ) من اللبن: يشرب قبل أن يبلغ الروب، ويقال أيضًا للذكر من النعام، ذكر ذلك الجوهري.

<sup>(</sup>۱) «توضيح المقاصد» ۵۵/۳.

<sup>(</sup>٢) ﴿الصحاح؛ (شجن) ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>۳) «الصحاح» (ندب) ۲/۱۵۵.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (جرذ) ١٨٣/١.

<sup>(</sup>o) «الصحاح» (نون) ۲/۲۲۲.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» (خيل) ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>V) «الصحاح» (قوع) ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>A) «الصحاح» (خرب) ۲۳٤/۱

<sup>(</sup>٩) «الصحاح» (حبر) ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>١٠) (الصحاح) (صور) ٧٤٢/١

<sup>(</sup>۱۱) الصحاح، (ظلم) ۲/۲۲.

قوله: (وجزع وجزعان)، قال المرادي(١): (ذكره الشارح من أمثلة فَعَل، وذكر في «التسهيل» أن (فُعْلان) يحفظ في جذع ولا يقاس عليه؛ لأنه صفة).

قوله: (حِوَار)(٢): هو ولد الناقة ولا يزال حوارًا حتى يفصل عن أمه، فإن انفصل عنها فهو فصيل، قاله الجوهري.

٨١٨ - ولِـكَـرِنـم وبَـخـيـلٍ فُـعَـلا كذا لـما ضَاهَاهُـمَا قَـذ جُعِلاً
 ٨١٨ - ونابَ عَنْهُ أنعِلاً في الْمُعَلْ لاَمَا ومُضعَفِ وغَـيْـرُ ذَاكَ قَـلْ

قوله: (ولا يتجاوزون... إلى آخره)، لا يتجاوز هؤلاء القوم في بناء الكثرة جمع حوار بالكسر على حيران إلى آخره من الجموع.

قوله: (فيما دل على مدح)، أي: أو ذم بقرينة. قوله: (وإلى ذا الإشارة بقوله: (لما ضاهاهما إلى آخره) وقضية كلام الناظم أن ما ضاهى فعيلاً لا يتقيد بوصف، لكن قيده في «التسهيل» بفاعل وفعال، وفي «الكافية» (٣) بفاعل، وذكر فيها أن ذلك في فعال سماعي، وهو الأوجه، وعليه يحمل كلام الشارح بقرينة اقتصاره على التمثيل بفاعل مع قوله: (ويحفظ فعلاء في نحو جبان... إلى آخره)، وتسوية «التسهيل» بين فاعل وفعال في مطلق الورود لا في الاطراد، وإن قرئ فعال في كلامه بالضم فلا ينافي هذا، وظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك في فعال وفعال.

قوله: (ونبه بقوله: و(غير ذاك قل) على نحو: نصيب... إلى آخره)(٤)، ظاهره أنه لا يشمل نحو (ولي) مما هو معتل ومضاعف، ومن ثم

<sup>(</sup>١) (توضيح المقاصد) ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٢) قالصحاح؛ (حور) ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٥٥٥) نصيب، وأنصِبًاء، وصديق وأصدقاء، وهين وأهوناء وما أشبه ذلك..

ذكر المكودي (۱): أن الشارح حمل قول النظم: (وغير ذلك قل) على نحو نصيب إلى آخره. قال: وتبعه المرادي (۲)، ويحتمل عندي أن يكون ذلك شاملاً لما ذكراه؛ ولإتيان فعيل المعتل والمضاعف على فُعلاء كقولهم: سَرِيّ وسُرَوَاء وتقيّ وتُقَوَاء وسَمِي وسُمَوَاء فذاك على هذا إشارة للحكم السابق. انتهى قياسي.

٨٢٠ - فَـوَاعِـلٌ لَـفَـوْعَـلٍ وَفَـاعِـلِ وفـاعِـلاءِ مَـعَ نَـخـوِ كَـاهِـلِ
 ٨٢١ - وحَـائِـضٍ وصَـاهـلِ وفَـاعِـلَـة وشَـذٌ ني الفَارسِ مَـغ مَا مَائلَـة

قوله: (أو على فَأَعَل) أي: بفتح العين نحو طَأْبَع هو بالفتح الخاتم، وبالكسر لغة فيه صرفية، قاله الجوهري<sup>(٣)</sup>.

قوله: (نحو قاصعاء... إلى آخره)، القاصعاء: جحر من جحرة اليربوع الذي يقصع فيه، أي: يدخل فيه، والراهطاء: إحدى حِجَرَتِه التي يخرج منها التراب، ذكر ذلك الجوهري<sup>(3)</sup>.

قوله: (وجائز)<sup>(ه)</sup> هو<sup>(۱)</sup> بالجيم والزاي: الخشبة المعترضة بين الحائطين، وقيل: الخشبة التي يحمل عليها خشب البيت.

وقوله: (وطامث)، أي: حائض.

قوله: (وناكس): هو المطأطئ رأسه.

قوله: (داجن)، أي: مقيم، يقال: دجن بالمكان دجوناً: أقام به، ذكره الجوهري.

<sup>(</sup>١) (شرح المكودي) (٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) «توضيح المقاصد» ۵۹/۳.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (طبع) ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الصحاحة (قصع) ٣١٤/٢، (رهط) ٥١٥/١.

<sup>(</sup>٥) السان العرب؛ (جوز) ١٨/٣.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

قوله: (ولم يجئ فواعل لغير ما ذكر إلا ما شذ) قد زاد الناظم في «كافيته»(١) نوعًا ثامناً وهو فوعلة نحو: صومعة وصوامع.

### ٨٢٢ \_ وبفعَائِلَ الجمعَنْ فَعَالَمْ وشِبْهَمهُ ذَا تَاءِ اوْ مُسزَالَهُ

قوله (۲): (وهو لكل رباعي . . . إلى آخره) شرط في «التسهيل» (۳) في فعيلة ألا يكون بمعنى مفعولة ؛ ليخرج نحو: جريحة وقتيلة ، فلا يقال : جرائح وقتائل ، وشذ ذبيحة وذبائح ، وشرط في غيرها من ذي التاء كونه اسمًا) ، ولم يشترطهما الشارح تبعًا للنظم ، ومن ثم مثل لفَعُوْلَة بَحُلُوبة وليست باسم.

وقوله: (أو مجرداً منها) شرطه<sup>(٤)</sup>: أن يكون مؤنثًا، فلو كان مذكرًا لم يجمع إلا نادرًا، كقولهم جَزُور وجزائر ووصيد ووصائد.

وقوله: (وشمال) وهو بفتح الشين وكسرها، وظاهر كلامه كالنظم أن فعائل مطرد في المختوم بالتاء. والمجرد منها، لكن ذكر في «التسهيل» أنه غير مطرد في المجرد منها غير فعيل ومنعه في «الارتشاف» (٥). أما فعيل فهو في المؤنث منه مطرد، وفي المذكر منه نادر، كما مر، وذكر في «التسهيل» (٦) أن فعائل تكون لغير ما ذكر أيضًا، كجلولاء وبراكاء، والجلولاء (٧) ـ بالمد ـ قرية بناحية فارس، والبراكاء (٨): الثبات في الحرب، ذكرهما الجوهري.

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك في اشرح الكافية الشافية؛ ١٨٦٦/٤ وكذا في جمع فَوْعَلَة كـ(صَوْمَعَة) وصَوَامِع وزَوْبَعة وزَوْبِع.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم (٥٥٥): من أبنية جمع الكثرة فَعَائِل وهو لكلِّ رباعي بمدّة قبل آخره.
 مؤنثًا بالتاء نحو: سحابة وسحائب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في «شرح التسهيل». وهو مذكور في اتوضيح المقاصد، ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الأشموني» ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>a) انظر: «الارتشاف» ١/٥٥٤.

<sup>(</sup>٦) اتوضيح المقاصد، ٦٢/٣.

<sup>(</sup>V) «معجم البلدان» (جلولاء).

<sup>(</sup>٨) «الصحاح» (برك) ٨٦/١.

قوله: (من أبنية جمع الكثرة فعالي)، المناسب لكلام الناظم فعالي بالياء، كما فعل غيره، وكما وجد كذلك في نسخة، لكنه حذفها هنا على القاعدة في أنها تحذف في الوصل وتثبت في الوقف كما سيأتي.

قوله: (ففَعَال مختصٌ، نحو مَوْمَاة... إلى آخره)، الموماة (١٠): المفازة، وأصلها مَوْمَوَة بوزن فَعْلَلَة وهو مضاعف قلبت واوه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، والسّغلاة (٢٠) أخبث الغيلان، ذكر ذلك الجوهري. والهِبْرِيَة (٢٠) ما طار من زغب القطن، وما طار من الريش، وما تعلق بأسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأس. قاله في «القاموس». والعَرْقوة: إحدى الخشبتين اللتين على الدلو والحَبنَظى بالهمز وبدونه: القصير، والنون والألف للإلحاق بسفرجل، يقال: رجل حبنطى بالتنوين وحبنطأة ومحبنط، ذكر ذلك الجوهري (٤) وجعل الشارح حَبنُظى وقلنسوة مما اختص به فعال مخالف؛ لجعل ابن هشام ولهذا تركه الشارح، وذكر المرادي (١٠) أنه مغالى بشيء، كما قاله ابن هشام ولهذا تركه الشارح، وذكر المرادي (١٠) أنه مختص بفعلان وفعلى كسكران وسكرى. وفيه نظر.

قوله: (كصحراء وصحاري وصحارى) في جمع كل من صحراء وعذراء ثلاثة جموع فعالي بالتشديد ثم فعالي بالتخفيف والكسر، ثم فعالي بالتخفيف والكسر، ثم فعالي بالتخفيف والفتح، وقد بينها المرادي، وقال: إن الأول سماعي الأصل للأخيرين وإثبات الياء في الجمع الثاني، محله في الوقف أما في الوصل فمحذوفة كما في قاض.

<sup>(</sup>١) (الصحاح) (موم) ٢١/٢٥.

<sup>(</sup>٢) (الصحاح) (سعل) ١/٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) «القاموس» (هبر) ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) (الصحاح) (حنبط).

<sup>(</sup>٥) انظر: «أوضع المسالك» ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>٦) «توضيح المقاصد» ٦٣/٣.

قوله: (وذِفْرَى) الذفرى<sup>(۱)</sup> ـ من القفا ـ: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، قاله الجوهري.

# ٨٢٤ \_ والجعَل فَعَالِيَّ لِغَيْرِ ذي نَسَبْ ﴿ كُلَّةَ كَالْكُرْسِيُّ تَتْبَع الْعَرَبْ

قوله: (غير متجددة للنسب) ليعرف ما ياؤه للنسب بصلاحية حذف الياء مع دلالة الاسم على المنسوب إليه، وما ليست ياؤه للنسب بعدم صلاحية ذلك مع ما ذكر فشمل نوعين: ما وضع بياء مشددة ككرسيّ، وما أصله النسب (كثر)(٢) استعمال ما هي فيه حتى صار النسب مبنيًا كمهريّ، فإنه في الأصل منسوب إلى مهرة وهي قبيلة، ذكره المكودي(٣) أخذاً من كلام الناظم في «شرح كافيته»(٤).

قوله: (ظُرِبَان) الظربان بوزن القطران: دويبة كالهرة منتنة الريح، تزعم الأعراب أنه تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب، قاله الجوهري<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (ذفر) ۱/۱٤٤١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: كذا. والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) قال المكودي في السرحه (٢٩٧): من أمثلة جمع الكثرة فَعالِيُّ وهو مقيس في كل ثلاثي ساكن العين آخره ياء مشددة لغير النسب نحو كرسيّ وكراسيّ، واحترز مما آخره ياء مشددة للدلالة على النسب. نحو: مصريّ، ويعرف ما ياؤه للنسب بصلاحية حذف الياء ودلالة الاسم على المنسوب إليه وما ليس لتحديد النسب لا يصلح لذلك، وشمل نوعين؛ أحدهما: ما وضع بالياء المشددة نحو كرسيّ، وما أصله النسب وكثر استعمال ما هي فيه حتى صار النسب منسيًا كقولهم: مهريّ فإنه في الأصل منسوب إلى مهرة وهي قبيلة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في دشرح الكافية الشافية، ٤/١٨٧٠: وقد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير النسب منسيّا أو كالمنسيّ فيُعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبًا كقولهم: مَهْرِيٌّ ومهاريًّ ومهاريًّ ومهاريً.

والأصل المهرِئ بعيرٌ منسوب إلى مَهْرَة؛ قبيلة من قبائل اليمن، ثم كثر استعماله حتى صار اسمًا للنجيب من الإبل.

<sup>(</sup>۵) «الصحاح» (ظرب) ۲۱/۲.

٥٢٥ ـ وَبِفَعَالِلَ وشِبْهِهِ الْطِقَا ٨٢٥ ـ منْ غَيْر ما مضى وَمنْ خُمَاسِي ٨٢٧ ـ والرَّابِعُ الشبيهُ بالمزيدِ قَدْ ٨٢٨ ـ وزائدَ الْعَادِي الرُّبَاعِي اخْذِفْهُ مَا ٨٢٨ ـ

في جَمْع ما فَوقَ الفَلائَة ارْتَقَى جُرُدُ الآخِرَ الْسَفِ بِالْقِسَاسِ جُرِدُ الآخِرُ الْسَفِ بِالْقِسَاسِ يُسخَدَفُ دُونَ مَا بِهِ تَسمُ السَدَدُ لَمْ يلكُ لَيْنًا إثرهُ اللَّذُ خَتَمَا

قوله (۱): (وهو كل جمع) الضمير راجع إلى شبهه. قال المرادي (۲): (والمراد بشبهه: ما يماثله في العدد والهيئة، وإن خالفه في الوزن نحو: مفاعِل وفياعِل).

قوله: (وزبرج... إلى آخره)، الزبرج: يقال للزينة من جواهر أو نحوه، وللذهب وللسحاب الرقيق فيه حمرة، والبرثن بالمثلثة من السبع والطير بمنزلة الأصبع من الإنسان، والصيرف المختال المتصرف في الأمور، ذكر ذلك الجوهري<sup>(۳)</sup>.

قوله: (إن لم يكن ما هي فيه من باب الكبرى... إلى آخره)، أي: ولا من باب عناق أو طويل أو نحوه مما مر.

وقوله: (ولم يذكر أنه جمع على شبه فعالل)، بيان لباب ساجد ورام وصائم، واحترز به عن باب $^{(1)}$  كاهل وحامض وصاهل فإنه ذكر أنه جمع على فواعل وهو $^{(0)}$  شبه فعالل ويؤخذ مما قاله مفهوم تقييد قول النظم من غير ما مضى.

قوله: (كخدرنق)، هو بالدال المهملة: العنكبوت، ذكر ذلك الجوهري<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٥٧): من أمثلة جمع الكثرة فَعَالِل وشبهه وهو...

<sup>(</sup>٢) «توضيح المقاصد» ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) االصحاح ١ (صرف).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب).

٦) «الصحاح» (خدرق) ٣٣٣/١.

قوله: (كدال فرزدق)، أي: لأنها من مخرج التاء التي مما يزاد، والفرزدق (١) جمع فرزدقة، وهي القطعة من العجين.

قوله: (وإن كان الخماسي مزيدًا فيه حرف حذف ما لم يكن حرف مد قبل الآخر)، قد يحذف منه حرف المد أيضًا كما في قرطبوس الداهية وخندريس للخمر، تقول فيه: قراطب وخنادر بحذف الزائد والخامس.

قوله: (نحو سبطری... إلى آخره)، السبطری<sup>(۲)</sup>: الاضطجاع يقال: اسبطر، أي: اضطجع وامتد. و(والفدوكی)<sup>(۳)</sup>: العدد الكثير واسم من أسماء الأسد.

قوله: (ما لم يكن) كذا في نسخ، وفي أخرى: ما لم يك بحذف النون، وهو الموافق لما في النظم.

۸۲۹ ـ والسِّنِنَ والتَّا مِن كَمُسْتَذْعِ أَزِلْ إِذْ بِبِ
 ۸۳۰ ـ والميمُ أَوْلَى مِن سِواهُ بِالبَقَا والهِ
 ۸۳۱ ـ واليَاءَ لاَ الْوَاوَ الحَٰذِف إِنْ جَمَعْتَ مَا كَحَبِ
 ۸۳۲ ـ وخيئرُوا في زَائِدَيْ سَرَنْدَى وكُللً
 ۸۳۳ ـ وبالفَعَالِي والْفَعَالَى جُمِعَا صَحـ

إذْ بِينًا الْجَمْعِ بَقَاهُمَا مُخِلْ
والهمزُ والْيَا مثلُهُ إِن سَبَقَا
كحَيْزَبُونِ فَهْوَ حُكْمٌ حُتِمَا
وكُلُ ما ضاهاهُ كالْعَلَنْدَى
صحراءُ والعَذْرَاءُ والقَيْسَ اتْبَعَا

قوله (٤): (لأنها مصدرة ومتجددة للدلالة على معنى)، أي: بخلاف السين (والراء) (٥)، فإن كلاً منهما وإن وضع لمعنى، لكنهما غير متجددين لوجودهما في الفعل.

<sup>(</sup>۱) السان العرب، (فرزق) ۲۱۹/۱۰.

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» (سيطر) ١٥٦/٦.

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (فدكس) ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٥٥٨): فإن كان في الاسم من الزوائد ما يخلُ بقاؤه بأحد المثالين حذف.. تقول في جمع مستدع: مَدَاع، فتحذف السين والتاء، وتبقي الميم؛ لأنها مصدرة ومتجددة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي (ب): الياء، وفي مطبوع «شرح ابن الناظم»: التاء، ولعله الأصوب.

قوله: (وتقول في ألندد... إلى آخره)، يقال: رجل ألندد ويلندد، أي: خصم، مثل: الألد. والحيزبون: العجوز و(النِيْدُلان) بكسر النون وتثليث الدال، وبفتحها مع ضم الدال كما في «القاموس»(۱).

قوله: (الكابوس) وهو ما يقع على الإنسان في الليل، ويقال: هو مقدمة الصرع و(الحُطائط)<sup>(۲)</sup> بالضم: الصغير؛ يقال: رجل حطائط، أي: صغير، و(المرمريس)<sup>(۳)</sup>: الداهية، ووزنه فعفعيل بتكرير الفاء والعين، يقال: داهية مرمريس، أي: شديدة، والمرمريس: الأملس أيضًا. و(الكوائل)<sup>(3)</sup>: القصير، و(العلندي)<sup>(6)</sup>: البعير الضخم، و(السرندي)<sup>(7)</sup> المذكور في النظم: الجريء في الأمور، و(العَفَنجج)<sup>(۷)</sup>: الضخم الأحمق، و(المقعنسس): المتأخر الراجع إلى خلف من القعس، وهو خروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب، ذكر ذلك الجوهري.



<sup>(</sup>١) ﴿القاموسِ المحيطِّ.

<sup>(</sup>٢) (الصحاح) (حطط) ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) الصحاح؛ (مرمس) ٤٩١/٢.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (كأل) ٢/٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (علد) ١٤٧/٢

<sup>(</sup>٦) (الصحاح) (سرند) ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٧) (الصحاح) (عفنج) ١٣٣/٢.

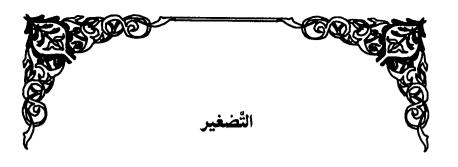

٨٣٣ - فُعَيْلاً الجَعَلِ الشَّلاثيُ إِذَا ٨٣٤ - فُعَيْمِلْ مَعَ فُعَيْعيلِ لِمَا ٨٣٥ - وَمَا بِهِ لَمُنْتَهَى الجَمْع وُصِلْ ٨٣٦ - وجَائزٌ تَعُويضُ يَا قَبْل الطَّرَفْ ٨٣٧ - وحَائِذٌ عَن القِيَاسِ كُلُّ مَا ٨٣٧ - وحَائِدٌ عَن القِيَاسِ كُلُّ مَا

صَغَرْتَهُ نَحْوُ قُلَيٍّ في قَلَى فَاقَ كَنجَعْلِ دِرْهَمٍ دُرَبِهِمَا به إلى أمْثِلَةِ التَّضْغِيرِ صِلْ إنْ كَانَ بعضُ الاسمِ فيهِمَا انحَذَف خَالَفَ في الْبَابَيْنِ حُكْمًا رُسِمَا

\* \* \*

#### التصغير

فائدته (۱) التحقير والتقليل والتقريب؛ قال الكوفيون (۲): والتعظيم، كقول لبيد:

# دُوَيْسِهِسِيَسةٌ تسصيف مسنسها الأنسامسل<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) «الارتشاف» ۱/۱ ۳۰، «توضيح المقاصد» ۷۷/۳، «شرح الشافية» ۱۸۹/۱ ـ ۱۹۱، «المناهج الكافية في شرح الشافية» (۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿الإِنصافِ ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) وتمامه:

وكلُ أناسِ سوف تدخل بينهم ذُوَيهيَّةً تُنصفَرُ منها الأناملُ =

يعني: الموت، وأجيب<sup>(۱)</sup> بأن الداهية إذا كانت عظيمة كانت سريعة الوصول، فالتصغير لتقليل المدة أو بأن المراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأمور العظام.

وشروط المصغر<sup>(۲)</sup> أربعة: أن يكون اسمًا فلا يصغر الفعل والحرف؛ لأن التصغير وصف في المعنى وشذ تصغير فعل التعجب. وأن لا يكون متوغلًا في شبه الحرف؛ فلا يصغر المضمر، ولا (من) و(كيف) ونحوها، وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات، وستأتي. وأن يكون قابلاً للتصغير فلا يصغر نحو: كبير وجسيم، ونحوهما من الأسماء المعظمة، وأن يكون خالياً من صيغ التصغير وشبهها فلا يصغر نحو كُمَيْت.

قوله (٣): (فجاءً على غير لفظ واحده... إلى آخره)، أما أراهط فلأنه إنما يكون جمعًا قياسيًا لرباعي ورهط ثلاثي، وأما أباطيل فلأنه إنما يكون جمعاً لخماسي، وباطل رباعي، وأما أكارع فلأنه إنما يكون جمعاً لرباعي ليس أخره مدة وكراع بخلافه. وأما أحاديث وأعاريض وأقاطيع فلما مر في أباطيل، وأما أمكن فلأنه إنما يكون جمعاً لثلاثي أو لرباعي مؤنث، ومكان بخلافه.

تَأْنيثِ أَوْ مَدَّتِهِ الفَتْحُ انحَتَمْ أَوْ مَدُّ سَكْرَان ومَا بِهِ التَحَقْ ٨٣٨ ـ لِتِلُو يَا التَّصغير مِن قَبْلِ حلَمْ
 ٨٣٩ ـ كذَاكَ ما مدَّةَ أَفْحَال سَبَقْ

<sup>=</sup> البيت للبيد في «شرح ديوانه» ص٢٠٦، «خزانة الأدب» ١٥٩/٦، «شرح الشافية للرضي» ١٩٩/١، «الإنصاف» ١٣٩/١، «الأمالي الشجرية» ٢٥/١، «توضيح المقاصد» ٧٧/٣.

<sup>(</sup>١) قال الرضي في «شرح الشافية» ١٩١/١: ورُدِّ بأنَّ تصغيرها على حسب احتقار الناس لها وتهاويهم بها، إذ المراد بها الموت؛ أي: يجيئهم ما يحتقرونه، مع أنه عظيم في نفسه تَضْفَرُ منه الأنامل.

<sup>(</sup>٢) • توضيح المقاصد؛ ٧٨/٣، • شرح الأشموني؛ ٤١٤/٣ ـ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٥٦١): ومما خولف له القياس في التكسير، فجاء على غير لفظ واحدة قولهم: رهط وأراهط. وباطل وأباطيل، وكُرَاع وأكارع، وحديث وأحاديث. وعُرُوض وأعاريض، وقطيم وأقاطيم، ومكان وأمكن.

قوله: (على ذا نبه بقوله: سبق)، أي: (نبه به على أن) (١) المراد بقوله: مدة أفعال الذي هو جمع؛ لأنه الذي تقدم في باب التكسير، فخرج بهذا القيد نحو أعشار، فإنه أفعال، لكنه مفرد لا جمع، وحاصله أن الشارح جعل (سبق) في موضع الحال من أفعال؛ لأنه جعله قيداً للجمع، نبه عليه المكودي (٢).

وقال مع ذلك ما حاصله أنه وَهَمٌ؛ لأن (سبق) إنما هو صلة (ما) و(مدة) مفعول (سبق).

قوله في النظم: (أو مد سكران)، قال المكودي<sup>(٣)</sup>: والمراد بسكران: فعلان الذي مؤنثه فعلى؛ وعلى هذا نبه بقوله: (وما به التحق). انتهى.

والظاهر أن المراد: ما به التحق ما يشبه سكران وزنًا، وإن لم يكن له مؤنث على (فَعلَى) كعثمان وسرحان، وهو بكسر السين: الذئب والأسد، قاله في «القاموس»(٤).

٨٤٠ ـ والف القانيث حيث منا وتاؤه منفق صلين علا المدنية المرتب على المدنية المدني

قوله: (جخدباء) الجخدب<sup>(٥)</sup>: طائر أخضر طويل الرجلين، و(الجمل) اللحم، قاله الجوهري.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۲) قال المكودي في «شرحه» (۳۰۱ ـ ۳۰۲): يعني: أنَّ الحرف الواقع بعد ياء التصغير إذا كان قبل مدّة أفعال أو قبل مدّ سكران يجب أيضًا فتحه و(ما) مبتدأ وهي موصولة، وصلتها (سبق)، و(مدة) مفعول بر(سبق)، ومدّ سكران معطوفة على (مدة)، و(ما) معطوفة على سكران، وكذاك خبر المبتدأ، ووهم الشارح فجعل (سبق) في موضع الحال من أفعال؛ لأنه جعله قيدًا للجمع).

<sup>(</sup>٣) اشرح المكودي، (٣٠١).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (سرح) ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (جخدب) ١٧٣/١.

قوله: (والألف والنون المزيدتان بعد أربعة فصاعدًا)، احترز بها عن زيادتهما بعد ثلاثة نحو: سكران، وسرحان. فإنه لا يحتاج في تصغير ذلك إلى عدهما منفصلين، إذ الفاصل أصل واحد.

٨٤٤ ـ وألِفُ التأنيثِ ذو القَضرِ مَتى زَادَ على أَرْبَعَةٍ لَـنْ يُـثْبَنَا
 ٨٤٥ ـ وَعِنْدَ تَضْغِيْرِ حُبَارَى خَيْرِ بين الْحُبَيْرَى فاذرِ والْحُبَيْرِ

قوله: (وذلك قولك)، أي: كقولك.

قوله: (في قرقرى... إلى آخره)، القرقرى<sup>(۱)</sup> اسم موضع، و(اللغيزى)<sup>(۲)</sup> مثل اللغز، وأصله جحر اليربوع بين القاصعاء والنافقاء، ويحفر مستقيماً إلى أسفل، ثم يعدل عن يمينه وشماله، فيخفي مكانه بتلك الألغاز، قاله الجوهري.

قوله: (كقولهم في حُبَارى: حُبَيْرَى وحُبَيِّر)، الأول: بحذف المدة، والثاني: بحذف ألف التأنيث، وقلب المدة ياء وإدغام ياء التصغير فيها.

٨٤٦ ـ وارْدُدْ لأَصْلِ ثَانيَا لَيْنَا قُلِبْ فَقِيمَةً صَيْرَ قُونِمَةً تُصِبْ
 ٨٤٧ ـ وشَذْ في عيدِ عُيَيْدٌ وحُتِمْ للجَمْع من ذَا ما لتَضغيرِ عُلِمْ
 ٨٤٨ ـ والألِفُ الثَاني المزيدُ يُجْعَلُ واوّا كذَا ما الأَصْلُ فيهِ يُجْهَلُ

قوله: (يرد إلى أصله في التصغير ما كان ثانيًا من حرف لين مبدل... إلى آخره) أي: لزوال سبب انقلابه، وخرج بحرف اللين غيره، فلا يرد إلى أصله، ولو أبدل من لين، فتقول في: قائم: قُوَيْئم بالهمز، وفي: متعد: متيعد.

قوله: (كآدم) مثال للمبدل من همزة وليت همزة، وسيذكر حكمه، وهذا خرج بقول النظم: (لينًا قلب) إذا قلب الحرف لينا لا يكون إلا عن

<sup>(</sup>١) «معجم البلدان» (قرقرى).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (لغز) ٢/٤٤٧.

لين، لكنه يخرج أيضًا ما لو كان المبدل منه صحيحًا خير همزة، أو همزة لا تلي همزة وليس مرادًا، مثال الأول: دينار وقيراط؛ إذ أصلهما دِنَّار وقِرْاط، فيصغران على تُنَيِّئِر وقُرْيْرِيْط، ومثال الثاني: فيب؛ إذ أصله فتب بهمز، فيصغر على فؤيب بالهمز، وقول الشارح (من غير همزة تلي همزة) سالم من ذلك.

قوله<sup>(۱)</sup>: (نحو صاب)<sup>(۱)</sup> هو عصارة شجر مر، قاله الجوهري. ووهمه في االقاموس<sup>(۱)</sup> بأنه شجر مر لا عصارة شجر.

قوله: (والتكسير جار فيما ذكرنا مجرى التصغير)، محله فيما لم يلزم في رده إلى أصله وقوعه بعد حركة لا تجانسه كما في أمثلته، أما ما يلزم فيه ذلك كما في نحو: قيمة وديمة، فلا يجرى التكسير فيه في الرد مجرى التصغير، إذ لا يقال فيه: قوم، ودوم، بل قيم، وديم.

٨٤٩ ـ وَكُمْلِ المَنْقُوصَ فِي التَّصفيرِ مَا ﴿ لَـمْ يَحْدُو فَـهِرْ النَّاءُ ثَالِكُما كَـمَا

قوله: (ما حذف منه أصل) أي: ولو تقديراً ليشمل نحو (ما) مما وضع على حرفين، وإنما قدر فيه الحذف؛ لأن أصل وضع الاسم حلى ثلاثة أحرف.

قوله: (وفي عضة: عضية وعضيهة) نبه به هلى الخلاف في أن لامه هاء أو واو، وكان الأولى أن ينبه عليه في (شفة) و(سنة) فإنهما كذلك.

قوله: (بخلاف ما هو على حرفين) قال في التوضيح (٢٠): (وإذا سُمْنيَ بِما وضع ثنائياً، فإن كان ثانيه صحيحًا نحو: (بل) و(هل) لم يُزّد عليه شيء حتى يُصغر، فيجب أن يضعف أو تزاد عليه ياء، فيقال: (هُلَيْل) أو (هُلَيْ)

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٦٣): وإن كانت زائدة أو بدل همزة قلبت واوًا... وكذا إن كانت الألف مجهولة الأصل نحو: صاب وصُولِب.

<sup>(</sup>۲) الصحاحه (صوب) ۱/۷٤۰.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيطه ١/٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: (أوضع المسالك) ٢٧٢/٢ ـ ٢٧٤.

وإن كان معتلاً وجب التضعيف قبل التصغير (١)؛ فيقال في (لَوْ)، و(كَيْ)، و (مَاْ): أعلاما (لَوَّ) و(كَيْ) بالتشديد و (ماء) بالمد؛ لأنك زدت على الألف ألفاً فالتقى ألفان فأبدلت الثانية همزة، فإذا صغرت أعطين حكم (دَوّ) و (حَيُّ) و (مَاءٍ) فتقول: لُوَيُّ كما تقول: دُوَيُّ، وأصلها: لُوَيْوٌ، ودُوَيْو، وتقول: كُيَيٍّ بثلاث ياءات كما تقول: حييّ، وتقول: مُوَيَّ، كما تقول في تصغير الماء المشروب مُوَيْه، إلا أن هذا لامه هاء فرد إليها.

## ٨٥٠ ـ وَمَنْ بِتَرْحِيمٍ يُصَغِّرُ اكتَفَى بِالأَصْلِ كَالْعُطَيْفِ يَعْنِي الْمِعْطَفَا

قوله (۲): (وهو تصغير الاسم بتجريده من الزوائد)، أي: الصالحة للبقاء كما ذكره في «التوضيح» (۲) ليخرج نحو: متدحرج، ومُخرَنجم لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلالها بالزنة، أي: فلا يسمى تصغيرهما على دُخيرج وحريجم تصغير ترخيم، فجعل الشارح فيما ذكره بعد: بُرَيْهَا وسميعًا في تصغير إبراهيم وإسماعيل تصغير ترخيم مردود على أنهما شاذان؛ إذ لا يصغر على فعيل إلا الثلاثي وما صلحت زوائده للبقاء.

٨٥١ ـ والحَتِمْ بِتَا التَأْنيثِ ما صَغَرْتَ مِنْ مُسؤَنَّتِ عَسارٍ ثُــــلانْسِيِّ كَـــسِــنَ مُـــــــنَّ عَسارٍ ثُــــلانْسِيِّ كَــــسِـــــــرِ وبَـــقَـــرٍ وجَـــمُـــسِ مَــــــــــــــرِ وبَـــقَـــرٍ وجَـــمُـــسِ ٨٥٣ ـ وشَـــذَ تَـــرَكُ دُونَ لَـنِـسِ ونــدَزُ لِـحَــاقُ تَــا فــيــمَــا ثُــلائــيُــا كَــقَــزُ ٨٥٨ ـ وصَـــغَــروا شُـــذُوذًا الــذي الــتــي وذا مَــعَ الــفــرُوع مــنــــــــا تَــا وتِــي

قوله: (إلا (ذا) و(الذي) وفروعهما) لا ينحصر المستثنى في ذلك فقد ذكر معه ابن هشام أفعل في التعجب، والمركب المزجي كبعلبك وسيبويه في لغة من بناهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل، (ج): التضعيف، ولا وجه له.

٢) قال ابن الناظم (٥٦٣): من التصغير نوعٌ يسمى تصغير الترخيم وهو.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٢٧٤/٣: وتصغير الترخيم أن تعمد إلى ذي الزيادة الصالحة للبقاء فتحذفها.

قال<sup>(۱)</sup>: (وتصغيرهما تصغير المتمكن نحو ما أُحَيْسِنَهُ وبُعَيْلبَكَ وسيُيَبُويْه، وشملت الفروع (ذي) و (تي) بل صرح النظم بـ (تي) لكن قال ابن هشام<sup>(۲)</sup>: (لا تصغر (ذي) اتفاقًا للإلباس، ولا (تي) للاستغناء بتصغير (تا) خلافًا لابن مالك).

قوله: (ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكنة)، أي: وفي فتح ما قبلها، وفي كونها ثالثة، ولو تقديراً ليشمل (ذيا) و(تيا) فما قيل من أنها فيهما ثانية هو بالنظر للفظ لا للتقدير.

قوله: (ويقال في تصغير (الذين) اللذيون) وجرى فيما قاله على لغة من أعرب (الذين) برفعه بالواو، وأما على لغة الجمهور<sup>(٣)</sup> فلا فرق بين الرفع والنصب والجر.



<sup>(</sup>١) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٢٧٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر «الكتاب» ٤٨٨/٠»، «المقتضب» ٢٨٩/٢، «شرح المفصل» ١٤١/٥، «شرح الشافية» ٢٨٨/١.

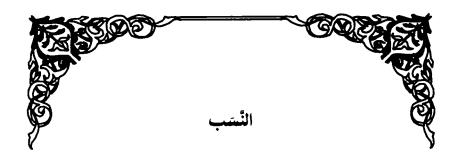

٨٥٥ ـ يَاءً كَيَا الكُرْسِيِّ زَادُوا للنَّسَبُ وَكُلُ مَا ٨٥٨ ـ وَمِثْلَهُ مِمًا حَواهُ اخذِف وَتَا تَـأنـيـثِ
 ٨٥٧ ـ وإن تَكُن تَرْبَعُ ذَا ثَانِ سَكَن فَقَلْبُهِ ٨٥٨ ـ لِشِبْهِهَا المُلْحَقِ وَالأَصْلِيِّ مَا لَهَا وللا ٨٥٨ ـ لِشِبْهِهَا المُلْحَقِ وَالأَصْلِيِّ مَا لَهَا وللا ٨٥٨ ـ والألِف الجائِر أَرْبَعًا أَذِلُ كَذَاكَ يَا المَحْدُفُ في الْيا رابعًا أَحَقُ مِن قَلْبٍ وَحَلَى مَا لَوْلِ ذَا القَلْبِ انْفِتاحًا وَفَعِلْ وَفَعِلْ وَفَعِلْ عَلَيْمَ فَو الْحَدَيْرَ فَ وَالْحَدِينَ فَي الْمَرْمِيِّ مَرْمَوِيُ والْحَدِيرَ فَي الْمَرْمِيِّ مَرْمَوِيُ والْحَدِيرَ فَي الْمَرْمِيِّ مَرْمَويُ والْحَدِيرَ فَي الْحَدَيْرَ فَي الْمَرْمِيِّ مَرْمَوِيُ والْحَدِيرَ فَي والْحَدِيرَ فَي الْمَرْمِيِّ مَرْمَوِيُ والْحَدِيرَ فَي الْمَرْمِيِّ مَرْمَوِيُ والْحَدِيرَ فَي الْمَرْمِيِّ مَرْمَوِيُ وَالْحَدِيرَ فَي الْمَدْمِيِّ مَرْمَويُ وَالْحَدِيرَ فَي وَالْحَدِيرَ فَي الْمَدْمِيِّ مَرْمَويُ وَالْحَدِيرَ فَي الْمَدْمِي مَرْمَويُ وَلَيْ وَالْمَدْمِيْ وَالْحَدَيْرَ فَي الْمَدْمِي مَرْمَويُ وَلَيْ وَالْمَدْمِيْ وَالْمَدِيرَ فَي الْمَدْمِي مَرْمَويُ وَالْمَالِمُ الْمَدْمِيْ مَرْمَويُ وَلَيْهِ وَالْمَدْمِيْ وَالْمَدْمِيْ مَرْمَويُ وَلَا الْمَدْمِيْ وَالْمِيْمِيْ وَالْمِيْمِيْ وَالْمِيْمِيْ وَالْمَدْمِيْمُ وَالْمُ وَالْمِيْمِيْمُ وَالْمُعْرِقِيْمُ وَالْمِيْمِيْمُ وَالْمُؤْمِيْمُ وَالْمِيْمِالِهُ وَلَا الْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقِيْمُ الْمُعْرِقِيْمُ الْمُعْرِقِيْمُ الْمُعْرِقِيْمُ وَيُعْلِمُ الْمُعْرِيْمُ وَالْمُعْرِقِيْمُ وَالْمُعْرِقِيْمُ وَالْمُعِيْمُ الْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْرِقُومُ وَالْمُعْرِقُومُ وَالْمُعْرِقِيْمُ وَالْمُعْرِقُومُ وَالْمُعْرِقُومُ وَالْمُعْرِقُومُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْرِقُومُ الْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْرِيْمُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُوالْمُوالِمُولُ وَالْمُوالْمُولِ وَلِيْمُ و

وَكُلُ مَا تَلْبِهِ كَسْرُهُ وَجَبْ
تَأْنَيْتُ الْ مَلْتَهُ لا تُنْبِئَا
فَقَلْبُها واوّا وَحَذْفُها حَسَنْ
لَهَا وللأَصْلِيُ قَلْبٌ يُعْتَمَى
كَذَاكَ يَا الْمَنْقُوصِ خامسًا عُزِلْ
قَلْبٍ وَحَتْمٌ قَلْبُ ثَالَثِ يَعِنْ
وَفُعِلٌ عَيْنُهُما الْتَحْ وفِعِلْ
والْحَتَيْرَ في اسْتِعْمالِهِمْ مَرْميُ

### النسب

ويعبر عنه بالإضافة<sup>(١)</sup>.

قوله: (فإن كان آخر الاسم ياء كياء النسب في التشديد والمجيء بعد ثلاثة أحرف فصاعداً حذفت وجعلت ياء النسب موضعها)، يظهر أثر هذا التقدير في نحو: بخاتِيّ، جمع بختي. إذا سمي به ثم نسب إليه، فإنك

<sup>(</sup>١) في الكتاب، باب الإضافة.

تقول هذا بخاتِيّ، مصروفًا؛ لأنه صار كأنصارِيّ، وقد كان قبل النسب غير مصروف؛ لكونه على صيغة منتهى الجموع بغير ياء النسبة.

وقوله: (كياء النسب في التشديد)، أي: النسب المتجدد؛ ليشمل ما الياء فيه للنسب كبصريّ، فتقول في النسب إليه بعد حذف يائه: بصريّ. نبه عليه المكودي<sup>(١)</sup>.

قوله: (تفرقة بين الأصلي والزائد)، أي: ففي الأصلي لا تحذف بل تقلب، وفي الزائد تحذف.

قوله (كجَمَزَى)(٢)، يقال: حمار جَمَزِيُّ، أي: سريع، قاله الجوهري.

قوله: (كحَبَرْكَى)<sup>(٣)</sup> هو القراد، والأنثى: حبركاة، وربما شبه به الرجل الطويل الظهر القصير الرجلين، قاله الجوهري أيضًا.

قوله (وفي جواز الحذف... إلى آخره)، لم يقيده بسكون الثاني كما في ألف التأنيث؛ لأنه لا يكون إلا ساكناً.

وقوله: (بغير فصل) مخالف لما صرح به المرادي<sup>(٤)</sup> من جواز الفصل أيضًا، ونبه بقوله: (إلا أن الثاني أجود... إلى آخره) على أن ترجيح القلب لا يختص بالأصلية كما يوهمه النظم، وإن كان فيها أجود منه في الملحقة.

قوله: (وإن كانت رابعة قلبت. . . إلى آخره) لم يقيده أيضًا بسكون الثاني؛ لما مر، وقول النظم: (يُعْتَمَى)، أي: يختار، يقال: اعتماه يعتميه واعتامه يعتامه إذا اختاره.

<sup>(</sup>۱) فشرح المكودي، ص۳۰۷.

<sup>(</sup>٢) قالصحاح، (جمزی) ۲۰٤/۱.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (حبرك) ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) قال المرادي في التوضيح المقاصد المرادي لل المرادي في ألف الإلحاق والمنقلبة عن أصل غير الوجهين المذكورين، وزاد أبو زيد في ألف الإلحاق الله الألف وهو الفصل بالألف كما في حبلاوي. وحكى أرطاوي. وأجازه السيرافي في الأصلية فتقول: ملهاوي .

قوله: (وإن كانت خامسة فصاعدًا وجب الحذف كمصطفى ومصطفي)، علم منه أن قولهم مصطفوي خطأ، والصواب: مصطفي كما نبه عليه المرادي(١).

قوله: (قال الشاعر:

وكيف لنا بالشُّرْبِ إن لم يكن لنا ﴿ دَرَاهِمُ عند الحانَوِيُّ ولا نَقْدُ)(٢)

قاله الفرزدق: أي: وكيف لنا بالتلذذ بالشرب، والشاهد في (الحانوِيّ) نسبة إلى الحانية تقديرًا، وقلبت الياء واواً كما في النسبة إلى القاضي تقول: قاضوِيّ، وأصل الحانية<sup>(٣)</sup> الحانة، وهي بيت الخمار.

٨٦٣ ـ وَنَحْوُ حَيِّ فَتْحُ ثَانيهِ يَجِبْ وَازْدُدُه وَاوَا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ ثُلِبْ
 ٨٦٤ ـ وَعَلَمَ التَّفْنَية اخذِفْ للنَّسَبْ وَمِثْلُ ذَا في جَمْعِ تَضحيحٍ وَجبْ
 ٨٦٥ ـ وَثَالِتُ من نَحْوِ طَيْبِ حُذِفْ وَشَـذً طَـائِـيُّ مَـقـولاً بِالألِـفْ

قوله: (يحذف من المنسوب)، أي: المنسوب إليه؛ لقوله: (فيقال في من اسمه: زيدان): أي: في النسبة إليه.

قوله: (فإن كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف، كذلك الحكم إن كانت الياء مفردة، نحو مفيل يقال في النسب إليه: مفيلي.

قوله: (هَبَيَّخ... إلى آخره)، الهبَيِّخ<sup>(١)</sup>: الغلام الممتلئ، والهبيخة:

<sup>(</sup>١) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ١٠٢/٣: قد ظهر مما تقدّم أنْ قولهم: مصطفويٌ خطأ والصواب مصطفيُ، وتقريب النسب إلى المقصور أن تقول: إن كانت ألفه خامسة فصاعدًا حذفت مطلقًا.

<sup>(</sup>۲) البيت لتميم بن مقبل في «ديوانه» (٣٦٢). ولذي الرمّة في ملحق «ديوانه» (١٨٦٢). وللفرزدق في «المقاصد النحوية» ٥٣٨/٤.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٣٤١/٣، «شرح الأشموني» ٤٣٧/٣، «شرح النصريح» ٣٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (حني).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (هبغ) ٢/٧٢٢.

الجارية الممتلئة. والمهيام (١٠): من هام على وجهه هيمًا وهيمانًا إذا ذهب من العشق أو غيره، ذكر ذلك الجوهري.

٨٦٦ ـ وَفَعَلِئُ في فَعِيلَةَ التُزِم وَفُعَلِئُ في فُعَيلَةٍ حُتِمَ
 ٨٦٧ ـ وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لام عَرِيَا مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا
 ٨٦٨ ـ وتَمَمُوا مَا كَانَ كَالطُّونِلَة وهكذا ما كانَ كالْجَلِيْلَة

قوله: (وشذ نحو قولهم في السليقة: سَلِيْقِيِّ)، السليقيِّ (٢): من يتكلم بأصل طبيعته معرباً كما قال الشاعر:

ولستُ بنحويُّ يلوكُ لسَانُهُ ولكنْ سليقِيُّ يقولُ ويُغرِبُ)(١٣)

قوله: (مما هو معتل العين)، أي: وصحيح اللام؛ ليخرج معتلها نحو: طَوِيَّة؛ فيقال فيه: طَوَوِيِّ كما ذكره المرادي<sup>(٤)</sup> واقتضاه كلام ابن الحاجب<sup>(٥)</sup>.

قوله: (وتصحيح الواو متحركة مفتوحًا ما قبلها)، أي: مع تحريك ما بعدها كما زاده ابن هشام<sup>(٦)</sup>، وإلا فالعلة موجودة عند بقاء الياء أيضًا.

قوله: (رُدَيْنَة) هي اسم امرأة السمهري، كانا يُقَوِّمان القنا، ذكره الجوهري (٧٠).

قوله: (وأما نحو قليلة مما هو مضاعف فإنما ينسب إليه على لفظه

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (هيم) ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ﴿لسان العربِ (سلق) ٣٣٤/٦.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «شرح الشافية» ٢٨/١، «توضيح المقاصد» ١٠٩/٣، «خزانة الأدب» «5/٣) . «شرح التصريح» ٢٣١/٢، «المقاصد النحوية» ٥٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) «توضيح المقاصد» ١١١/٣.

<sup>(</sup>٥) اشرح الرضي.

<sup>(</sup>٦) انظر: «أوضع المسالك» ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٧) «الصحاح» (ردن) ١/٧٧٨.

فيقال: قَلِيْلِيّ)، كذلك الحكم فيما كان معتل العين نحو لُوَيْزَة، فلا تحذف منه الياء، كذا ذكره المرادي (١)، والمعتمد ما اقتصر عليه الشارح كابن الحاجب، وقد بسطت الكلام عليه في شرح «كافيته».

قوله: (شنوءة)(٢) هي بوزن فَعُوْلَة: التعزز وهو المتباعد من الأدناس؛ فتقول: رجل فيه شنوءة، قاله الجوهري.

قوله: (معناه أن ما كان على فَعيل أو فُعيل بغير تاء... إلى آخره)، يعلم منه أن المراد بالمثالين في النظم فَعيلة وفُعيلة.

وقول النظم: (من المثالين) بيان لـ(ما).

قوله: (كما يقال في أمية أمويّ)، أمية (٢٠): قبيلة من قريش والنسبة إليها أموي بالضم ـ وربما فتحوا ـ قاله الجوهري.

٨٦٩ ـ وهَمْزُ ذي مَدِّ يُنَال في النَّسَبْ ما كِانَ في تَـفْنِيَةٍ لَـهُ انْتَسَبْ

قوله: (وإن كانت أصلاً غير بدل وجب أن يسلم) جزم بما اقتضاه كلام الناظم من الجزم بهذا الوجه، وهو مخالف لما في «التسهيل<sup>»(٤)</sup>، فإنه ذكر تجويز الوجهين، ثم قال: (وأجودهما التصحيح).

۸۷۰ ـ وانسُب لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وصَدْرِ مَا رُكُبَ مَـرْجَـا ولِـئَـانِ تَسمَّـما ٨٧٠ ـ إضَـافَةً مَـبْدُوءةً بالنِينِ اوَ ابْ أَوْ مَا لَهُ التَّعريفُ بالثَّاني وجَبْ ٨٧٨ ـ إضَـافَةً مَـبْدُوءةً بالنَّنِ لِلأوَّلِ مَا لَمْ يُخَفْ لَبْسٌ كعَبْدِ الأَشْهَلِ ٨٧٢ ـ فيما سِوَى هَذَا انْسُبَنْ لِلأوَّلِ مَا لَمْ يُخَفْ لَبْسٌ كعَبْدِ الأَشْهَلِ

قوله: (وفي معدي كرب معديّ ومعدويّ)، أي: لأنه نظير قاضي،

<sup>(</sup>١) (توضيح المقاصد) ١١١/٣.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (شنوءة) ۱۱۲/۱.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (أمم) ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) «توضيح المقاصد» ١١٢/٣.

وينبغي أن يكون الراجح هنا<sup>(١)</sup> الحذف كما هناك.

۸۷۳ ـ وَاجبُرْ برَدُ اللام ما مِنْهُ حُذِفُ ۸۷۵ ـ في جَمْعَي التَّضحيحِ أَوْ في التَّفْنِيَةُ ۸۷۵ ـ وَسِأْخِ أَخْسَتَا وبسانِسِ بسنْسَا ۸۷۲ ـ وَضَاعِفِ الشَّاني مِنْ ثُنَائي ۸۷۷ ـ وإن يَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الْفَا عَدِمْ

جَسوازًا ان لسم يَسكُ رَدُهُ ألِسفُ وَحَقُ مَجبُورِ بِسهَذِي تَوفِيهَ الْحِقْ ويونُس أبى حَذفَ التَّا السانسيهِ ذُو لِسينِ كَلا ولأنسي فَجَبُرهُ وفتحُ عَيْنهِ الْتُومِ

قوله: (أو في الجمع بالألف والتّاء)، أشار به إلى أن قول الناظم: (في جمعي التصحيح) مُنْتَقَد؛ إذ لا فائدة في ذكر جمع تصحيح المذكر كما صرح به المرادي<sup>(٢)</sup>، وعلى الجمع بالألف والتاء اقتصر في «التسهيل».

قوله: (فيقال في عَدِ ويَدِ: عَدَويَ ويدويّ)، هذا على رأي سيبويه (٣) وهو نظير ما يأتي من فتح عين المجبور برد الفاء. وأما على رأي الأخفش (٤) في تسكين ما أصله السكون؛ فيقال غَدْوِيّ ويَدُوِيّ ثم التخيير بين يدي ويدوي إنما يأتي على رأي من يقول في التثنية: يدان، وأما على رأي من يقول: يديان فلا يقال إلا: يدوي.

قوله: (وإن كان المحذوف اللام معتل العين فيه)، نبه بـ(معتل العين) على تقييد قول النظم: (إن لم يك رده ألف تصحيحها).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ﴿تُوضِيحِ المقاصدِ ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في «الكتاب» ٣٦٢/١ ـ ٣٦٣: اعلم أنك إذا حذفت فلا بد لك من أن ترد ً لأنه عوض، وإنما هي معاقبة، وقد كنت ترد أما عدة حروفه حرفان، وإن لم يحذف منه شيء. فإذا حذفت منه شيئا ونقصته منه كان العوض لازمًا.

<sup>(</sup>٤) قال المرادي في التوضيح المقاصد؛ ١١٦/٣: مذهب سيبويه وأكثر النحويين أن المجبور تفتح عينه وإن كان أصله السكون، وذهب الأخفش إلى تسكين ما أصله السكون، فتقول: في يد ودم وغد وجر على مذهب الجمهور: يَدُويُّ وحمَّويُّ وغدُويٌّ وحِرْجِيُّ بالسكون؛ لأنَّ أصل وحِرْجِيُّ وعلى مذهب الأخفش: يدْيِيَّ ودمْييَّ وغدْويَّ وحِرْجِيُّ بالسكون؛ لأنَّ أصل المين في هذه الكلمات. والصحيح مذهب سيبويه وبه ورد السماع.

قوله: (ويقال في النسب إلى أخت وبنت: أَخَوِيٌّ وبَنَوِيٌّ)<sup>(۱)</sup>، قضيته وجوب الجبر فيهما وهو المنقول، وإن اقتضى إلحاق النظم البنت بالابن جواز الأمرين ومراده أنها ملحقة به إذا جبر برد لامه.

٨٧٨ ـ وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحَدًا بِالْوَضْعِ
 ٨٧٩ ـ وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَعُالٍ فَعِلْ في نَسَبٍ أَفْنَى عنِ اليَا فَقُبِلَ
 ٨٨٠ ـ وَخَيْرُ مَا أَسلَفْتُهُ مُقَرِّرًا عَلَى الَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ اقتُصِرا

قوله (۲<sup>)</sup>: كـ(عباديد) وهُمُ الفِرَق من الناس الذاهبون في كل وجهة. قاله الجوهري (۲<sup>)</sup>.

وهذا مشارٌ إليه بقولِ النظم: (إن لم (٤) يشابه واحداً بالوضع)، فلو قدمه لخرج (٥) مع ما ذكره قبله، وجعل الإشارة بما ذكره النظم إلى الجميع كان أولى.

قوله: (على فاعل)، ذكر كالنظم أنه يستغنى في النسب عن ياته بفاعل وفعال وفَعِل، وزاد المرادي (٢٥ (مِفْعَالا ومِفْعِيلا، كقولهم: امرأة معطار، أي: ذات حضر، أي: جري). ثم قال:

<sup>(</sup>١) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ١١٦/٣: اختلف في النسب إلى أخت وبنت، قال الخليل وسيبويه: كالنسب إلى أخ وابن \_ بحذف التاء منها ورد اللام المحذوفة: فتقول: أخويً وبنويً كما تقول في المذكر.

وقال يونس: ينسب إليهما على لفظهما ولا تحذف التاء، فتقول: أُختِيَّ وبنتيِّ؛ لأنَّ التاء فيهما للإلحاق.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم (۵۷۱): إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه، وإن زال الجمع عن جمعيته بنقله إلى العلمية نسب إليه على لفظه، وكذا إن كان جمعًا أهمل واحده ك: عبابيد في فالنسب إليه عباديدي.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الصحاح؛ ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): الخارج.

<sup>(</sup>٦) ﴿ تُوضِيحِ المقاصدِ ١٢٢/٣.

(وهذه الأبنية سماعية عند سيبويه (١) قياسية عند المبرد)(٢). انتهى. وكلام النظم آخرًا موافق لقول المبرد.

قوله: (كقول امرئ القيس:

وليس بـذي سيـفِ ولـيـس بـنـــِّـالِ)<sup>(٣)</sup>

وصدره:

وليس بني رُمْحِ فيطَعَنَنِي به

أراد من ليس بذي رمح ليس بفارس، و(فيطعنني) بالنصب جواب النفي. والشاهد في (نَبَّالِ).

قوله: (أنشد سيبويه:

لستُ بِلَيْلِيِّ ولكني نَهِر لا أدلجُ الليلَ ولكن أَبتَكِر (1)

أي: لست بعامل بالليل.

والشاهد في (نَهِر)، أي: عامل بالنهار، و(أدلج) يقال: أدلج، أي:

<sup>(</sup>۱) (الكتاب) ١/١٨٣ ـ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) قال المبرد في «المقتضب» ١٦١/٣: وذلك قولك لصاحب الثياب: ثوَّاب، ولصاحب البطر: عطَّار، ولصاحب البَرِّ: بزّاز. وإنمًا أصلُ هذا لتكرير الفعل كقولك: هذا رجل ضرَّاب، ورجل قتَّال، أي: يكثر هذا منه، وكذلك خيَّاط، فلمًّا كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصّنف فعلوا به ذلك، وإن لم يكن منه فِعلٌ نحو: بزّاز وعَطَار.

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (٣٣)، «الكتاب» ٣٨٣/٣، «شرح أبيات سيبويه» ٣٨٢/٢، «شرح التصريح» ٣٣٧/٢، «توضيح المقاصد» ٢١١/٣، «المقاصد النحوية» ٤٠١/٨، «شرح المفصل» ١٤/٦.

وبلا نسبة في «أوضع المسالك» ٢٨٣/٣، «شرح الأشموني» ٢/٤٥٤، «المقتضب» ٣/١٦٢.

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في «الكتاب» ٣٨٤/٣، «أوضح المسالك» ٢٨٥/٣. و«شرح الأشموني» ٢٥٥/٣، «شرح عمدة الحافظ» (٩٠٠)، «المقاصد النحوية» ٤/١/٤٠.

سار أول الليل وادّلج بالتشديد، أي: سار آخره، والابتكار: الأخذ بأول الأشياء.

قوله (۱): (الأكسية)، الذي قاله الجوهري وغيره: البت (۲): الطيلسان من خز وغيره.

قوله: (بِصرِيّ) هو بكسر الباء (ودُهْرِيّ) بضم الدال.

قوله: (وإلى البحرين بحرانِيّ) لك أن تقول: لم لا يكون بحراني على لغة من يجعل المثنى المسمى به جارياً مجرى سلمان.

قوله: (وإلى الطلح)<sup>(٣)</sup> هو شجر عظام من شجر عظام العضاه. وكذلك الطلاح الواحدة طلحة، يقال: إبل طلاحية للتي ترعى الطلاح، وطُلاحية أيضًا بالضم على غير قياس، ذكره الجوهري. فحكم في الطلاحية بأنها نسبة إلى الطلاح، وبأن طلاحية بالضم شاذ. وأما إذا قلنا: أن طلاحية نسبة إلى الطلح فهو شاذ، سواء كان بالكسر أم بالضم.



<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٧٢): وقالوا لبياع العطر وبيّاع البتوت: وهي الأكسية: عطّار.

<sup>(</sup>۲) (الصحاح) (بتت) ۱۹/۱.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (طلح) ٢/٥٥.

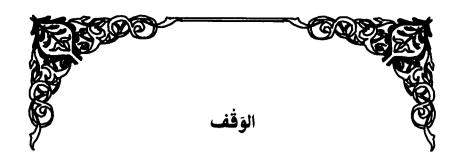

۸۸۱ ـ تَنْوِينَا اثْرَ فَتْحِ اجْعَلْ أَلِفَا مِمْ ـ ثَنْوِينَا اثْرَ فَتْحِ اجْعَلْ أَلِفَا ۸۸۲ ـ واخْذِفْ لِوَقْفِ فِي سِوَى اضْطِرارِ ۸۸۳ ـ وَأَشْبَهَتْ إِذَنْ مَنْوَنَا نُصِبْ ۸۸٤ ـ وحَذْفُ يَا المنقوصِ ذي التَّنْوِيْنِ مَا ۸۸۵ ـ وَخَيْرُ ذِي التَّنُويْنِ بالعكس وَفِي

وَقُفَا وَتِلُوَ خَيْرِ فَتْحِ احْذِفا صِلَةَ خَيْرِ الْفَتْحِ في الإِضْمَار فالِفًا في الْوَقْفِ نُونُها قُلِب لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبوتِ فاعْلَمَا نَحْوِ مُرِ لـزومُ رَدُّ الْـيَا اقْتُفِي

# الوقف

قوله (۱): (هو قطع النطق عند آخر الحركة) وبيانه يأتي في كلامه، وهو: (أن يوقف على المنصوب والمفتوح... إلى آخره) يشمل كالنظم المقصور، وفيه ثلاثة مذاهب (۲):

أحدها: أن ألفه منقلبة عن التنوين مطلقًا، وهو ظاهر كلام النظم. وثانيها: أنها منقلبة عن الأصل مطلقًا. وعليه جرى في «الكافية»<sup>(٣)</sup>، وقواه في «شرحها».

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الشافية» للرضي ۲۷۱/۲، «توضيح المقاصد» ۱۲۳/۳، «شرح الأشموني» ۳/٤، «الارتشاف» ۷۹۸/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ١٢٣/٣، «شرح الأشموني» ٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الكافية الشافية» ١٩٨٠/٤ \_ ١٩٨١.

وثالثها: أنه كالصحيح تقديرًا. ونقله الأكثر<sup>(۱)</sup> عن سيبويه وهو الموافق لكلام الشارح بجعل السكون شاملًا للفظي والتقديري، وقد يقال: كلامه كالنظم في غير المقصور ومحل كلامهما أيضًا في غير المؤنث بالتاء، وأما فيه فيحذف تنوينه مطلقًا.

قوله: (ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر:

ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائمًا دَنِفُ (٢)

(حبذا) فعل وفاعل، و(غنم) اسم امرأة، وهو المخصوص بالمدح و(بها) متعلق بـ(هائم)، والشاهد في (دنف).

قوله: (إلا في الضرورة)، أي: فيجوز ثبوت صلة الهاء، كقوله:

ومَنهُ مَنهُ مُنعَسِرة أرجناؤه كنان لنون أرضه سنمناؤه

قوله: (كـ(يفِ) علمًا) شرط فيه العلمية ليصير منقوصًا؛ لأن المنقوص لا يكون إلا اسمًا.

قوله: (إلا بالرد)، أي: رد اللام إذ لو لم ترد لزم الإجحاف.

قوله: (وإذا وقف على المنقوص غير المنون... إلى آخره) هو في غير المنادي.

أما المنادى فمذهب (٣) الخليل إثبات الياء، ورجحه جَمْع، ومذهب

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٢٧/٣: ومذهب سيبويه فيما نقل أكثر النحويين أنَّ المقصور المنوِّن كالصحيح فيما ذكر من أنَّ أشهر اللغات فيه حذف التنوين من المضموم والمكسور، وإبداله ألفًا من المفتوح.

 <sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في «الدرر» ۲/۱۲»، «همع الهوامع» ۲۷/۳»، «المقاصد النحوية»
 ۲۷/۵.

 <sup>(</sup>٣) قال سيبويه في «الكتاب» ١٨٤/١: وسألت الخليل عن القاضي في النداء، فقال: أختار
يا قاضي؛ لأنه ليس بمنون، كما أختار هذا القاضي.
وأمّا يونس فقال: يا قاضٍ. وقول يونس أقرَى؛ لأنّه لما كان من كلامهم أن يحذفوا=

يونس حذفها ورجحه سيبويه.

وقول النظم: وغير ذي التنوين بالعكس. لا يوافق شيئاً منهما.

قوله: (فإن كان منصوبًا ثبتت ياؤه)، يستثنى منه ما إذا كان مضافًا نحو: يا قاضي مكة، إذا وقف عليه فيجوز حذف يائه أيضًا، نبه عليه العز ابن (١) جُمَاعة.

سَكُنْهُ أَوْ قِنْ رَائْمَ النَّحْرَكِ مَا لَيْسَ هَمْزَا أَو عليلاً إِنْ قَفَا لِسَاكِنِ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلا يُسرَاهُ بَسْطُسريٌّ وكُسوفِ نَسقَسلا وذَاكَ في المهموز لَيْسَ يَمتَنِغ

۸۸٦ ـ وَغَيرَها التأنيثِ من مُحَرَّكِ ٨٨٧ ـ أَوْ أَشْمِم الضَمَّةَ أَوْ قَفْ مُضْعِفًا ٨٨٨ ـ مُحَرِّكا أَوْ حَرَكاتِ الْفُلا ٨٨٨ ـ وَنَقُل فَتْح مِنْ سِوى المهموز لا ٨٩٠ ـ والنَقْلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظيرٌ مُمتَنِعْ

قوله (۲): (فإن كان المتحرك هاء التأنيث) فيه تجوز، وإن كان شائعًا إذ المتحرك إنما هو التاء المبدلة هي منها لا هي، وإلا لوقف عليها بغير (الإسكان) (۲) كان أيضًا كغيرها.

قوله: (وإن كان غير هاء التأنيث... إلى آخره) شامل لميم الجمع إذا ألحق بها واوًا وياءً وصلاً نحو (بكم) و(بهم)، وللحركة العارضة نحو: ﴿ قُلِ ادَّعُواْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ التأنيث بالنظر للروم والإشمام حيث قال (٤): (والأكثر على أن لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة). انتهى.

<sup>=</sup> في غير النداء كانوا في النداء أجدر؛ لأنَّ النداء موضع حذف، يحذفون التنوين، ويقولون: يا حارٍ، يا صاح.

وانظر: «الارتشاف» ٨٠٤/٢، «شرح الأشموني» ٨/٤، «توضيح المقاصد» ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>١) ابن جماعة (نداء الاسم المنقوص).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ج): ككثير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، (ج): الاسم كان.

الشرح الشافية اللرضى ٢٧٨/٢.

وفي معنى ميم الجمع الضمير المذكر إذا ضُمَّ ما قبله أو كسر أو كان واوًا أو ياء نحو يضربُه، وبه، وضربؤه، وفيه.

قوله<sup>(۱)</sup>: (أو كانت الحركة ضمة) معطوف على (وكان الآخر همزة).

قوله: (إلى ساكن لا يقبل الحركة)، أي: إما للتعذر كالألف أو للثقل كالياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها، وقد مثل للثلاثة (٢).

قوله: (لعدم فِعُل وفُعِل في الكلام)، عبارة غيره لأن فعل مفقود وفعل مهمل في الأسماء أو نادر.

قوله: (وإلى هذا) الأولى وإلى ذلك بقرينة قوله: (بعد البيت وإنما جوزوا النقل في المهموز، وإن أدى إلى عدم النظير؛ لاستثقال الهمز.

ولجواز النقل شرط<sup>(۳)</sup> آخر وهو: أن يكون المنقول منه صحيحًا فلا ينقل من نحو غزو.

٨٩١ - في الوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ الاسْمِ هَا جُعِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَعَّ وُصِلْ ٨٩١ - وقلَّ ذَا في جمعِ تَصحيحِ ومَا ضَاهَى وغيرُ ذَيْنِ بالعكسِ انْتَمى

قوله: (تاء تأنيث الاسم مخرج... إلخ)، سكت عما يخرج بتاء

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٧٥): وجاز أن يوقف عليه بنقل الحركة إلى ما قبله إن كان ساكنًا... أو كانت الحركة ضمَّة غير مسبوقة بكسرة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم (٥٧٥): نحو: زَمَان وقضِيْب، وخَرُوق.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «الارتشاف» ١٨٠٠/٢: ويجوز أن تُنقل الحركة إلى الساكن قبل الحرف، وشرطه: أن لا يكون حرف علة نحو: دار، وبين: ويوم، ولا مُدغم في الحرف الأخير نحو: العَلَّ، وأن لا يكون المنقول منه إلا حرفًا صحيحًا احترازًا من نحو: ظبي، وغَزُو، وأن لا يؤدي النَقَل إلى عدم النظير في الأسماء إلا أن يكون مهموزًا فلا يُنقل في بُسْرِ مجرورًا فتقول: بُسِرْ، وأن لا تكون الحركة فتحة نحو: رأيت العِلْمَ.

وانظر: «شرح الأشموني» ١٢/٤، «شرح الشافية» للرضي ٣٢٢/٢، «شرح التصريح» ٣٤٢/٢، «توضيح المقاصد» ١٣٣/٢.

التأنيث، وهو تاء غير التأنيث ولا تغير، وشذ قول(١) بعضهم «قعدنا على الفُرَاه».

قوله: (وما لم يكن بساكن) صح الموافق للنظم وإن لم يكن.

قوله: (ما قبل تائه متحرك أو ألف) ألحقت الألف بالمتحرك؛ لأنها منقلبة عن حرف متحرك.

قوله: (بتاء تصحيح المؤنث)، أي: بتاء جمع تصحيح المؤنث.

قوله: (ومثل هذه التاء)، أي: تاء تصحيح المؤنث (تاء هيهات وأولات) (٢) لا ينحصر مثلها فيهما بل مثلها أيضًا اللات، وما ألحق بجمع تصحيح المؤنث في إعرابه كأولات وأذرعات وفي نسخة: (واللات) بدل (ولات).

قوله <sup>(٣)</sup>: (كما وقف نافع وابن عامر وحمزة)، أي: وعاصم من السبعة.

٨٩٣ ـ وَقِفْ بِهَا السكتِ علَى الْفِعْلِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ مِهِا السكتِ علَى الْفِعْلِ الْمُعَلِّ اوْ ٨٩٤ ـ ولَيْسَ حَتمًا في سِوَى مَا كَعِ أَوْ ٨٩٥ ـ ومَا في الاستِفْهَامِ إِنْ جُرَّت حُذِفْ ٨٩٨ ـ وليسَ حتمًا في سوَى ما انخفضا ٨٩٧ ـ ووصلَ ذي الهاء أجز بكلٌ مَا ٨٩٨ ـ ووصلَ في الهاء أجز بكلٌ مَا ٨٩٨ ـ ووصلَها بغيرِ تحريكِ بِنَا ٨٩٨ ـ ورُبَّمَا أُعْطِيَ لفظُ الْوصلِ مَا

بحذف آخر كأغط من سأل كيم من سأل كيم محروما فراع ما رعوا الفية الأفية النقية المناه المناه المناه من المناه من المناه الم

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ١٣٥/٣، «شرح الأشموني، ١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ج): ولات.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٥٧٦): وغير جمع التصحيح... قد يُوقف عليه بالتاء من غير قلب كما وقف نافع وابن عامر وحمزة في نحو قوله تعالى: ﴿شَجَرَهُ ٱلزَّقْرِمِ﴾، وقوله تعالى: ﴿شَجَرَهُ ٱلزَّقْرِمِ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَمْرَأَتَ نُوجٍ﴾.

قوله: (وقفًا) ليس المراد به هنا مقابل الوصل؛ إذ يلزم عليه أن الحكم المذكور في المحذوف الآخر جزماً لا يختص بالوقف، وليس كذلك، بل المراد به البناء، وبه عبر ابن هشام(١).

قوله: (وبعد (ما) الاستفهامية المجرورة) متضمن لحذف ألفها الذي به الأصل وخرج بـ(الاستفهامية) غيرها كالموصولة والشرطية نحو: (مررت بما مررت به)، و(بما تفرح أفرح)، فلا تحذف ألفها. وقيل(٢): تحذف أيضًا.

وعلى الأول: فالفرق أن الاستفهامية مستقلة؛ فهي أولى بالتغيير؛ لأنه بالأواخر أولى بخلاف غيرها؛ إذ الموصولة مثلاً مع الصلة اسم واحد، والشرطية متعلقة بما بعدها وكذا البقية، وخرج بالمجرورة المرفوعة والمنصوبة فلا يحذف ألفها في غير الضرورة، ويشترط لجواز حذف ألف المجرورة أن لا تركب مع ذا.

قوله<sup>(۳)</sup>: (على حرف واحد)، أي: سواء أكان المحذوف مع الآخر ألفًا كـ(يقي) من (وقى) أم العين كـ(ره) من (رأى).

قوله: (أو حرفين أحدهما زائد)، نقله ابن هشام (٤) عن الناظم ثم قال: (وهو مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو: ﴿وَلَمْ أَكُ ﴾ [مريم: ٢٠]، ﴿وَمَن تَوَى ﴿ إِغافر: ٩] بترك الهاء).

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۲۹۲/۳: ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت، ولها ثلاثة مواضع: أحدها: الفعل المعلُّ بحذف آخره سواء كان الحذف للجزم... أو لأجل البناء نحو: اغْزُهُ واخشَهُ وازيهُ.

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني في «شرحه» ١٧/٤: واحترز بالاستفهامية عن الموصولة والشرطية والمصدرية، نحو: مررث بما مررت به، وبما تفرخ أفرخ، وعجبت مما تضرب، فلا يحذف ألف شيء من ذلك، وزعم المبرد أنّ حذف ألف ما الموصولة بشئت لغة، ونقله أبو زيد أيضًا، قال أبو الحسن في «الأوسط»: وزعم أبو زيد أن كثيرًا من العرب يقولون: سَلْ عَمَّ شئت، كأنهم حذفوا لكثرة استعمالهم إياه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٥٧٦): وتجب هذه الهاء في الوقف على الفعل الذي بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد.

<sup>(</sup>٤) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٢٩٢/٢.

قوله: (كاسم (لا)، والمنادى المضموم والعدد المركب) أمثلة لما حركته عارضة، فلا تلحق بها؛ لأن حركاتها مشابهة لحركة الإعراب في أنها عارضة، فإنها حدثت لأسباب وتنتفي بعدمها.

قوله: (لشبهه بالمضارع)، أي: في وقوعه حالاً وصفة وصلة وخبرًا وشرطًا، وما ذكره من أن هاء السكت لا تدخل الماضي هو أحد أقوال ثلاثة، وهو مذهب سيبويه(١) والجمهور.

وثانيها: الجواز مطلقًا، واختاره ابن مالك(٢).

وثالثها<sup>(٣)</sup>: تلحقه إذا لم يخف لبس نحو (قصده) دون ما إذا خيف لبس نحو (ضربه).

قوله: (وأما قول الراجز:

يا رب يوم لي لا أَظَلَالُه أَظَلَالُه أَزْمَضُ من تحتُ وأَضْحَى من عَلُهُ)(١)

- (٣) قال المبرُد في والكامل؛ ٤٦٩/١: ولا يجوز أن تقول: ضربتُه، وأنت تريد ضربتُ، والهاء لبيان الحركة؛ لأن المفعول يقع في هذا الموضع، فيكون ليسًا. وفي السيرافي النحوي (ص٣٩٨): ومنع بعض أصحابنا جواز ذلك؛ لأنّه يلتبس بالمفعول أو المصدر.
- . وانظر: «الارتشاف» ۸۲۲/۲، «شرح الشافعية» للرضي ۲۰۸/۲، «شرح الأشموني» ۲۰/٤.
  - (٤) الرجز لأبي مروان في «شرح التصريح» ٣٤٦/٢.
     ولأبي ثروان في «المقاصد النحوية» ٤٥٤/٤.

وبلاً نسبة في «أوضح المسالك» ٢٩٤/٣، «خزانة الأدب» ٣٩٧/٢، «الدرر» ٤٣٦/١، «شرح الأشموني» ١٩/٤، «شرح عمدة الحافظ» (٩٨١)، «شرح المفصل» ٨٧/٤.

<sup>(</sup>١) قال سيبويه في «الكتاب» ١٦/١: ولم يسكّنوا آخر فَعَل لأنَّ فيها بعض ما في المضارعة.

فشاذ قاله أبو ثروان، وهو جواب عما هو وارد على قوله: (ولا ما كانت حركته عارضة).

و(أَظَلُلُه) مجهول، أي: أظلله فيه، لكن حذف الجار توسعًا و(أرمض) مجهول أيضًا أن رمضت أن قدمه إذا احترقت من شدة الرمضاء وهي الأرض التي بها حرارة الشمس وأصل (تحت) و(أضحى) مجهول أيضًا من ضحيت (٣) للشمس بالكسر والفتح ضحا إذا برزت لها، والشاهد في (عله) حيث دخل عليها هاء السكت مع أن حركته عارضة، فإنه من باب قبل وبعد.

قوله: (في المدام)، أي: الدائم اللازم البناء نحو هو وهي؛ فيقال في الوقف عليها: هوه وهيه، ويستثنى منه الفعل الماضي فلا يلحقه الهاء، وإن دخل في التحريك (المدام) لشبهه بالمضارع، وقد قدمه الشارح وقدمت ما فيه؛ فقوله: (لا يشبه العارض) صفة كاشفة لقوله (لازماً).

وقول النظم: (في المدام استحسنا) مغن عما وجد في نسخة قبل قوله: (ووصلها... البيت) وهو:

ووصلُ ذي السهاء أَجِزُ بكل ما خُرُكَ تـحـريـكَ بـنـاءِ لَــزِمَــا قوله: (ومنه قول الراجز:

مِـنْـلَ الـحـريـقِ وَأَفَـقَ الـقَـصَـبُـا(٤)

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) ﴿لسانَ العرب؛ (رمض) ٣١٥/٥.

<sup>(</sup>٣) السان العرب؛ (ضحا) ٢٨/٨.

<sup>(</sup>٤) الرجز لرؤبة في «ملحق ديوانه» (١٦٩)، «شرح شافية ابن الحاجب» ٣١٨/٢. وله أو لابن صبح في «شرح التصريح» ٣٤٦/٢، «المقاصد النحوية» ٥٤٩/٤. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٩٥/٣، «خزانة الأدب» ١٣٨/٦، «شرح الأشموني» ٢١/٤، «شرح المفصل» ٩٤/٣، ١٣٩، ٢٨/٣، ٢٨، «توضيح المقاصد» ١٤١/٣.

أوله:

### لـ قـ د خَـ شِـ نِـ تُ أَنْ أَرَى جَـ دَبِـا

والشاهد في (جدبا) و(القصبا) وأصلهما جدب وقصب، والجدب ضد الخصب.

قوله: (بحرف الإطلاق) صلة الوصل.

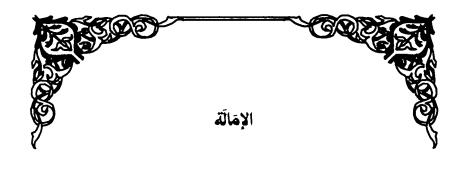

٩٠٠ ـ الألفَ المبدلَ من يَا في طَرَف أمِلْ كَذَا الوَاقِعُ منْهُ الْيَا خَلَفْ
 ٩٠٠ ـ دُونَ مَـزِهـ أو شُـدُوذِ وَلِـمَـا تَلهِ ها التأنيثِ مَا الْهَا عَدِمَا

\* \* \*

#### الإمالة

(الإمالة (١): هي أن تنحو بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة)، عبارة ابن هشام (٢) هي: «أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة، فإن كان بعدها ألف ذهبت إلى جهة الياء كالفَتَى وإلا فالمُمَال الفتحة وحدها كنعمة بسَحَر» (٣).

قوله: (ولها)، أي: ولإمالة الألف.

قوله: (مع تطرفها لفظاً أو تقديرًا) الأول كالهدى وهدى، والثاني كفتاة ونواة كما مثل بهما الشارح؛ إذ الهاء فيما ذكر غير معتد بها فالألف فيه متطرفة تقديرًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر «التعريف في»، «الارتشاف» ۱۸/۲»، «شرح الأشموني» ۲٤/٤، «همع الهوامع» «۱۵/۳). «توضيح المقاصد» ۱۶۳/۳، «أسرار العربية» (۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٢٩٧/٣.

<sup>(</sup>٣) في (ج): وسحر.

قوله: (والصائرة إلى الياء كألف المغزى وحبلى)، أي: لأنها تؤول إلى الياء في التثنية والجمع فأشبهت الألف المنقلبة عن الياء، وسكت في هذا عما ألفه متطرفة تقديرًا، وقد يمثل له بدعاة؛ لأن ألفه صائرة إلى الياء في فعله الماضى المبني للمفعول.

قوله: (نحو قفيّ وهويّ)، أي: فلا يمال ألف قفاي وهواي؛ لأن انقلابها ياء فيما ذكر شاذ.

قوله في النظم: (ما الها عدما) (ما) مبتدأ بحذف مضاف خبره (لما تليه) والتقدير: وحكم ما عدم الهاء في الإمالة ثابت لما تليه هاء التأنيث.

٩٠٢ \_ وهكذَا بَدَلُ عَيْن الْفِعْل إن يَوُلُ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ

قوله: (بدلاً من عين فعل)، احترز به كالنظم من الألف المبدلة من عين اسم، فلا تمال (۱) إن أبدلت من واو كتاج وقاع، وإن صارت إلى الياء في جمعهما؛ لأن شرط الصائرة هي إليها أن تكون مفتوحة، فإن أبدلت من ياء كـ(ناب) أميلت (۲) كما صرح به ابن (۳) الحاجب؛

<sup>(</sup>۱) قال الأشموني في اشرحه ٢٧/٤ - ٢٨: أفهم قولهم: (بدل عين الفعل) أنَّ بدل عين الاسم لا تُمال مطلقًا، وفصَّل صاحب المفصل بين ما هي عن ياء؛ نحو: ناب وعاب، بمعنى العَيْب، فيجوز، وبين ما هي عن واو نحو: باب وداو فلا يجوز، لكنَّه ذكر بعد ذلك فيما شدُّ عن القياس إمالة عَابِ.

وصرّح بعضُهم بشذوذِ إمالةِ الألف المنقلبة عُن ياءٍ عينًا في اسم ثلاثي وهو ظاهر كلام سيبويه، وصرَّح ابن إياز في «شرح فصول ابن معطي» بجواز إمالة المنقلبة عن الواو المكسورة كقولهم: رَجُل مالٌ، أي: كثير المال، ونالٌ، أي عظيم العطية، والأصل: مَوِلٌ ونَوِلٌ، وهما من الواوي كقولهم: أموال وتموَّل، والنَّوال، وانكسار الواو؛ لأنهما صفتان مبنتان للمبالغة، والغالب في ذلك كسر العين.

تنظر هذه المسألة في «الكتاب» ١٢٨/٤، «شرح المفصل» ٦٣/٩، «الارتشاف» ٢١/٨٥- - ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب في «شرح الشافية» ١٠/٣ ـ ١١: والمنقلبة عن مكسور نحو: خافي وعن ياء نحو: ناب والرَّحى وسَالَ ورَمَى، والصائرةُ ياءً مفتوحةً، نحو دَعَا وحُبْلَى، والمُلَى، بخلاف جَالَ وحَالَ.

خلافًا لابن هشام(١).

قوله: (وحركت الفاء بحركتها) اعترض بأن ذلك ظاهر في نحو خاف؛ لأن عينه مكسورة دون نحو بان، ودان؛ لأن عينه مفتوحة، وأجيب بأنه يقدر تحويله إلى مكسور العين ثم تحرك ألفاً بحركتها.

قوله: (بخلاف نحو حال) يحتمل أن يكون أصل (حال) جول أو حوّل؛ فعلى الأول يكون حلته لبيان البنية، وعلى الثاني يكون لبيان بنات الياء من بنات الواو وكذلك بنت، والحاصل أن الألف التي هي عين الفعل تمال إن كانت عن واو مكسورة كخاف أو عن ياء مكسورة تحويلاً كدان وطاب، فإن أصل ذلك (فعَل) بالفتح، ثم حول إلى (فعِل) بالكسر، ثم نقلت الحركة إلى الفاء وبعضهم يقول (٢٠): «لما حُذفت العين حُرُكت الفاء بحركة مجتلبة للدلالة على أن العين ياء» قال: «لم يحول بحيث إنه الأ يؤول إلى فِلْتُ كطال وقال لم تمل». وقول النظم: (أو مع هاء) كذا أطلق وتبعه ابنه، وقيده (٣) غيرهما (بذلك، وبأن لا ينضم ما قبلها أيضًا) فلا إمالة في نحو [هذا جيبها، وكذا أطلق قوله: (وفصل الهاء كلا فصل)، وتبعه ابنه وقيده غيرهما فلا إمالة في نحو] (٥) يضربها، ولا في نحو هذا أكبرهما (٢) وقد يشير إليه تمثيل ابنه (٢) بنحو يريد أن يضربها في نحو هذا أكبرهماك.

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۲۹۸/۳: (كون الألف مبدلة عن عين فعل يؤول عند إسناده إلى التاء إلى قولك: فلت، سواء كانت تلك الألف منقولة عن ياء نحو باع وكال وهاب، أم عن واو مكسورة كخاف وكاد ومات، في لغة من قال: مِتُ بخلاف نحو: قَال وطال وماتُ في لغة الضمُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الأشموني؛ ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بأن لا يكون قبل الهاء ضمة.

<sup>(</sup>٥) من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ج): كبرهما.

<sup>(</sup>٧) انظر: قشرح ابن الناظم، (٥٧٩).

٩٠٣ \_ كَذَاكَ تَالَي الْيَاءِ والفصلُ اغْتُفِرْ ٩٠٤ \_ كَذَاكَ مَا يَلْمِهِ كَسْرًا أَوْ يَلْمِي ٩٠٥ \_ كَشْرًا وفصلُ الْهَا كلا فَصْل يُمَدْ

بحَرفِ اوْ مَعَ هَا كَجَيْبَهَا أُدِرُ تَالِيَ كَسْرِ أَو سُكُونِ قَدْ وَلِي فَيْرْهَمَاكَ مَن يُمِلْهُ لَمْ يُصَدْ

قوله: (من أسباب الإمالة: وقوع الألف قبل الياء)، قد ذكره ابن هشام أيضًا، ثم قال<sup>(۱)</sup>: (وقد أهمله الناظم والأكثرون). وزاد المرادي<sup>(۲)</sup> اشتراط اتصالها بها فيضر الفصل، لكن ينبغي اغتفار الفصل بالهاء نحو: تباهين، كما يقتضيه التعليل بخفائها.

قوله: (أو بحرفين أحدهما هاء) يصدق كالنظم بكونها ثانية كما مثلا له، وبكونها أولى كأبهمان وهو السيل والحريق والجمل المصول، وهذا هو الأوجه، وإن قيد في «التسهيل» (٢٠) بكونها ثانية.

قوله: (ومن أسباب الإمالة: تقدم الألف على كسرة... إلى آخره)، قيده ابن الحاجب بأن لا تكون الألف بدلاً عن (واو) كما مثل له الشارح<sup>(1)</sup>، أو بدلاً عنها، لكن الكسرة على راء نحو: ربا، ومن دار، فإن فقد ذلك نحو: من عامة فلا إمالة.

وقوله: (تليها) ظاهرُهُ عدّمُ الإمالة مع الفصل وإن كان بالهاء، وينبغي اغتفار الفصل بهاء كما يقتضيه تأخير النظم اغتفار الفصل بهاء عن تقدم الألف وتأخرها فيمال نحو: (مررت بمعاهد) بفتح الهاء، وكلامه كالنظم

<sup>(</sup>١) ﴿أُوضِحِ المسالكِ ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في التوضيح المقاصد، ١٤٧/٣: فإن كانت قبل الألف فشرطها أن تكون متصلة بهاء كقولك: سَيًال، وهو شجر له شوك، أو منفصلة بحرف نحو شَيْبَان أو بحرفين ثانيهما هاء، كقولك: جَيْبَهَا أَيْز، فلو كانت مفصولة بحرفين ليس أحدهما هاء، أو بأكثر من حرفين، امتنعت الإمالة.

<sup>(</sup>٣) «التسهيل» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٥٧٩): نحو: عالم أو تأخرها عنها بحرف نحو: كِتاب وعِماد أو بحرفين أولهما ساكن كشملال أو كلاهما متحرك وأحدهما هاء نحو: يريد أن يضرِبَها، وهذِه دِرْهَمَاك).

شامل الكسرة التي أزيلت لزومًا، كما في جاد بالإدغام فتمال ألفه؛ نظرًا للأصل، لكن الأفصح المنع اعتدادًا بالعارض اللازم.

وقوله: (وأحدهما) ما يأتي فيه ما مر فيمال نحو: مهنانة بكسر الميم وفتح الهاء.

وقوله: (وهذه درهماك) لا يصلح مثالاً؛ لقوله: (أو كلاهما متحرك وأحدهما) فالوجه أن يزيد: أو بثلاثة أحرف؛ أحدها: هاء ساكن، والآخر: أن أحدهما هاء نحو: درهماك.

٩٠٦ ـ وحَزْفُ الاستغلا يَكُفُ مُظْهَرًا من كَسْرِ اوْ يَا وكذَا تَكُفُ رَا
 ٩٠٧ ـ إنْ كَان مَا يكفُ بَغدُ منْصِلْ او بَغدَ حَزْفِ اوْ بحرفَين فُصِلْ
 ٩٠٨ ـ كذَا إذَا قُدْمَ مَا لَمْ يَسْكَسِرْ او يَسْكُنِ اثْرَ الكَسْرِ كالمطواع مِرْ
 ٩٠٩ ـ وكفُ مُستَغلِ ورا يسْكَفُ بحسر را كغارِمَا لا أَجْفُو
 ٩١٠ ـ ولا تُحِلْ لِسَبَبٍ لَمْ يشْصلْ والكفُ قَدْ يوجبُهُ ما يَسْفَصِلْ

وقول النظم: (مر) فعل من الميرة<sup>(١)</sup> ومنه: ﴿وَنَبِيرُ أَهَلَنَا﴾ .

قوله: (إذا كان سبب الإمالة كسرة ظاهرة أو ياء موجودة) احترز به عن الكسرة المقدرة كما في باب: خاف مما ألفه منقلبة عن واو مكسورة، وعن الياء المقدرة، كما في باب طاب مما ألفه منقلبة عن ياء، فإن حرف الاستعلاء لا يمنع الإمالة فيهما.

قوله: (وفارط) فيه إشارة إلى أن محل كون الراء المكسورة تمنع حرف الاستعلاء من منعه الإمالة ـ كما سيأتي ـ إذا كان قبل الألف، أما إذا كان بعدها كما هنا فلا تمنعه، وبه صرح في شرح (المرادي)(٢)(٣).

قوله: (وكذا الراء المضمومة أو المفتوحة)، ظاهرُهُ تقييدُها بكونها

<sup>(</sup>١) السان العرب، (مير) ٢٣١/١٣، المِيْرَةُ: الطعام يمتاره الإنسان.

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ٣/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) ني (ب): الهادي.

متأخرة، وليس مرادًا؛ إذ المتقدمة نحو: راحم كذلك، كما يقيده النظم كغيره، وقضية كلامهما أنها تكف ولو انفصلت بحرف أو حرفين، وليس كذلك، فإنها لا تكف مع الفصل، كما صرح به ابن الحاجب<sup>(۱)</sup>، فيمال: هذا كافر، وقوارير، ورسائل، ورباعى.

قوله: (أو ساكنا إثر كسر) اشتراط نفي السكون لا يختص بحرف الاستعلاء، بل يأتي في الراء غير المكسورة ليخرج نحو: مرآة، فيمال كما أفاده النظم، وكلامه كالنظم في حرف الاستعلاء صادق بما إذا فصل بحرفين كأسفجان مع أنه لا يمتنع، نعم إن كان أحدهما (هاء)(٢) كأصبهان فقد يقال: إنهما كالحرف الواحد لخفاء الهاء.

قوله: (وصمادح) بضم الصاد يقال: للأسد، وللخالص من كل شيء. قاله صاحب «القاموس».

قوله: (وضبارم)<sup>(۳)</sup> بالضم: الشديد الخلق من الأسد، قاله الجوهري. وفي التمثيل به نظر؛ لأن الراء المكسورة تمنع المانع المتقدم على الألف كما مر.

قوله (٤): (مما بعد الألف منه راء مكسورة)، أي: بأن تكون متصلة بها، وإلا فلا تؤثر فلا يمال نحو: مقادر، ومن سرائرهم، وخرج ببعديتها ما لو كانت قبل فلا تؤثر أيضًا فلا يمال نحو: رقاب ولا رجراج.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ۲۰/۳: وتقلب المكسورة بعدها المستصلية وغير المكسورة، فيُمال طَارِدٌ وغارمٌ ومِنْ قَرَارك، فإذا تباعدت فكالعدم في المنع والقَلَب عند الأكثر. فيُمال: هذا كافِرٌ، ويُفْتَحُ مررتُ بقادر.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الصحاح؛ (ضبرم) ٥/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٥٨٠): ومنهم مَنْ لا يميله، كما لو كان المستعلي متحركًا بغير الكسر وبخلاف نحو: أبصارهم، ودار القرار مما بعد الألف منه راء مكسورة فإنه يُمال، ولا أثر لحرف الاستعلاء فيه.

قوله: (وإذا انفصل سبب الإمالة فلا أثر له بخلاف سبب المنع منها، فإنه قد يؤثر منفصلاً فيقال: أتى أحمد، بالإمالة، وأتى قاسم، بترك الإمالة)، تبع أباه في ذلك، قال ابن هشام: (وعليهما اعتراض من وجهين:

أحدهما: أنهما مثلا بـ(أتى قاسم) مع اعترافهما بأن الياء المقدرة لا يؤثر فيها المانع، وحرف الاستعلاء في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر. والمثال الجيد: كتاب قاسم.

والثاني: أن نصوص النحويين مخالفة لما ذكرا من الحكمين)، وأطال في بيانه؛ فقوله: والمثال الجيد: كتاب قاسم إنما يأتي على ما ذكراه، أما على مقتضى النصوص فالمثال الجيد ما ذكره في آخر كلامه من نحو: (بمال قاسم)، و(أراد أن يعرفها) قَبْلُ) وعلى ما قالاه. قاله المرادي(١)؛ (فإن قلت: لم أثر المانع منفصلاً، ولم يؤثر سبب الإمالة منفصلاً؟

قلت: لأن الفتح - أعني: ترك الإمالة - أصل فيصار إليه بأدنى سبب، ولا يخرج عنه إلا بسبب محقق). انتهى. فإن قلت: على قول المنصوص لم أثر المانع منفصلاً في نحو: بمال قاسم. وألغى (ها) و(نا)، ولم يؤثر في نحو: كتاب قاسم.

قلت: لأن الكسرة العارضة ضعيفة، والأصل في ألفات الضمائر عدم الإمالة، فأثر المانع بخلاف ذلك في نحو: (كتاب قاسم)، ولا فائدة في التمثيل بأتى أحمد. ولا يصلح مثالاً للحكم الأول، مع أنه لو لم يذكر أحمد أميل (أتى) أيضاً. والمثال الصحيح على ما ذكراه نحو: (ألم يرى آدم) فلا يمال، وإن كان فيه ياء. لانفصالها تقديراً.

ويستثنى من قوله كالنظم: أنه لا يمال لسبب منفصل ألفا (هاء) (ونا) في (٢) نحو: (لم يضربها)، و(أدرجيها)، و(مر بنا)، و(نظر إلينا)، كما علما من كلامهما إلا أن يراد بالانفصال: الانفصال خطًا.

<sup>(</sup>١) اتوضيح المقاصد، ١٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

۹۱۹ \_ وقد أمالوا لتنسسب بلا
 ۹۱۷ \_ ولا تُمِلْ مَا لَمْ ينَلْ تمكَنَا
 ۹۱۳ \_ والفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاءٍ في طَرَف
 ۹۱۶ \_ كذا الذى تلبه ها التأنيث في

دَاعِ سَوَاهِا كَعِسَمَادًا وتَلَا دُونَ سَمَاعٍ خَيْرَهَا وخَيْرَ نَا الْمِلَايُسِ مِلْ تُكفَ الكُلَفُ وَقُنْ إِذَا مَا كَانَ خَيْرَ أَلِيفِ

قوله: (كإمالة ثاني الألفين<sup>(۱)</sup> في نحو: (مغزانا، ورأيت عمادًا)، أي: وكإمالة (<sup>۲)</sup> أول ألفي اليتامي والنصارى، وإمالة كل من الألفين لإمالة الأخرى ضعيفة، وإن كانت إمالة الأولى لإمالة الثانية أضعف.

قوله: (وكإمالة ألفي ﴿وَالشَّحَىٰ ۚ وَالْقَلِ إِذَا سَبَىٰ ۚ وَالصَّحَى: ١، ٢] إلى آخره، صريح أو كالصريح في أن ألف ﴿سَجَىٰ﴾ أميلت (٣) للتناسب. وليس كذلك(٤)؛ لأن ألفه تصير ياء إذا بنى للمفعول، فإمالتها لغير التناسب

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه في «الكتاب» ١٢٣/٤: رأيتُ عمادًا، فأمالوا للإمالة، كما أمالوا للكسره قال: وقالوا: مِغْزانا في قول مَنْ قال: عِمَادا فأمالهما جميعًا، وذا قياس). انظر السيرافي النحوي (٣١٦)، «الأصول في النحو» ١٦٣/٣، «شرح الشافية» للرضي ١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجزري في «النشر» ٢٦٦/: وأمّا الألف بعد الصاد من النّصارى ونصارى، وبعد السين من أسارى وكسالى وبعد التاء من اليتامى ويتامى وبعد الكاف من سكارى. فاختلف فيها عن الدُّوري عن الكسائي، فأمالها أبو عثمان الضرير عنه اتباعًا لإمالة ألف التأنيث وما قبلها من الألفاظ الخمسة، وفتفحها الباقون عن الدوري.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في «الكافية الشافية» ١٩٧٥/٤: وكإمالة ألفي: ﴿وَالشُّخَن ۞ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى ۞﴾.

ليشاكلُ التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما. وانظر «المناهج الكافية في شرح الشافية» (٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٢١/٣: وعد قوم منهم صاحب «البديع»، والبهاباذي من أسباب الإمالة كثر الاستعمال.

قال المرادي في «توضيح المقاصد» ١٥٣/٣: فإن قلت: في تمثيله بـ(تلا والضحى) نظر، فإنَّ الفهما تجوز إمالتها لسبب غير التناسب؛ لأنها تثول إلى الياء إذا بني الفعل للمفعول. وإنما ينبغي تمثيل هذا النوع بما لا سبب لإمالته غير التناسب.

وانظر: «شرح الأشموني، ٣٥/٤، «المناهج الكافية في شرح الشافية، (٢٢٤).

فكان ينبغي أن يقول كما قال غيره، وكإمالة ﴿وَالشُّحَىٰ ﴿ إِلَّهُ ﴾ ؛ لمناسبة ﴿ وَالشُّحَىٰ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأجيب بأن القراء (١) لم يميلوا الواوي، وإن صارت ألفه ياء، فإمالتها هنا للتناسب.

قوله: (ثم إن الإمالة لم تطرد فيما لم يتمكن إلا في ألفي (نا، وها) إنما أطردت في هذين دون غيرهما من غير المتمكن لكثرة (٢) استعمالهما.

قوله: (وقد جروا على القياس في ترك إمالة (إلا، وإمّا، وإلى، وعلى، ولَدَى)، أي: لعدم التمكن، ولعدم السبب<sup>(٣)</sup> في (إلا، وإما).

قوله: (من الإمالة المطردة إمالة كل فتحة وليها راء مكسورة) بقي من شروطها شرطان:

أحدهما<sup>(4)</sup>: أن لا تكون على ياء فلا تمال فتحة الياء في نحو: من الغير.

الثاني: أن لا يكون بعد الراء حرف استعلاء نحو: من الشرق. فإنه مانع من الإمالة نص عليهما سيبويه (٥) كما ذكره المرادي (٦).

<sup>(</sup>١) «الإتحاف» (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٢٣/٣: لا يُمال من الأسماء إلا المتمكن، وأُميل من غير المتمكن أي من المبني الأصلي ها ونا نحو: مرّ بها، ونظر إليها، ومرّ بنا، ونظر إلينا. وقال المرادي في «توضيع المقاصد» ٥٤/٣: فهذان تطرد إمالتهما لكثرة استعمالهما.

وانظر: «شرح الأشموني» ٣٦/٤، «الارتشاف» ٥٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «همع الهوامع» ٤٢٤/٣: ولا في إمّا لا؛ لأنّها موضوعة موضع الجملة من الفعل والفاعل؛ لأنَّ المعنى: إن لم تفعل كذا فافعل كذا، ولو أفردت إمًا لما صحّت إمالة ألف لا، وحكى ابن جني عن قطرب إمالة لا في الجواب لكونها مستقلة في الجواب كالاسم.

<sup>(</sup>٤) انظر «الارتشاف» ۲/۸۳۸.

 <sup>(</sup>٥) قال سيبويه في «الكتاب» ١٤٤/٤: ومَنْ قال: مِنْ عَمْروٍ ومِنَ النَّغر فأمالَ، لم يُملِه من الشَّرقِ؛ لأنَّ بعد الراء حرفًا مستعليًا، فلا يكون ذا كما لم يكن: هذا مارق.

<sup>(</sup>٦) «توضيح المقاصد» ١٥٦/٣.

قوله: (ومن الإمالة المطردة أيضًا كل فتحة وليتها تاء منقلبة للوقف هاء)، أي: كنعمة ورحمة<sup>(١)</sup>.

قوله في النظم: (إذا ما كان غير ألف)، خرج (٢) به ما إذا كان ألفًا فلا تمال نحو: قناة، وحماة.

 <sup>(</sup>١) قال سيبويه في «الكتاب» ١٤٠/٤ \_ ١٤١: سمعتُ العرب يقولون: ضربتُ ضَرْبة وأخذت أخذَه، وشبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «الارتشاف» ٩٣٣/٢: ولم يبين سيبويه بأي ألف شُبّهَت، والظاهر أنها شبهت بألف التأنيث، وكُلُ هاء تأنيثِ فالإمالة جائزةً في الفتحة التي تليها. ولا تُمال الألف قبلها نحو: الحَيَاة.

وانظر: «همع الهوامع» ٤٢٢/٣، «توضيح المقاصد» ١٥٧/٢، «شرح الأشموني» ٣٨/٤.

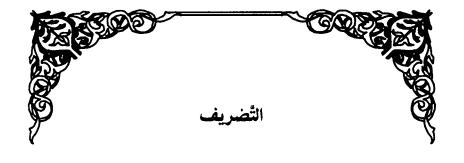

٩١٥ ـ حَزْفٌ وشِبْهُهُ مِنَ الصَّرفِ بَري وَمَا سِوَاهُمَا بِشَصْرِيفِ حرِي الصَّرِي الصَارِي الصَّرِي الصِّرِي الصَّرِي الْعَرِي الصَّرِي الصَّرِي الصَّرِي الصَّرِي الصَّرِي الصَّرِي الصَارِي الصَّرِي الْعَلَيْدِي الْعَرِي الْعَرِي الْعَرِي الْعَالِي الْعَامِي الْعَامِي الْعَامِي الْعَامِي الْعَام

#### التصريف

قوله: (هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى)، الأولى قول ابن هشام (۱) تبعًا للناظم (۲) في «شرح كافيته» هو تغيير في بنية الكلمة؛ لغرض معنوي أو لفظي؛ فالأول: كالتغيير الذي قاله الشارح. والثاني: كتغيير قول وغزو إلى قال وغزا، والتصريف يطلق بمعنى العملي وبمعنى العلمي. وقد أشار الشارح إلى الأول هنا بقوله (۳): (هو تغيير...) إلى آخره، وإلى الثاني بعد بقوله (٤٠): (فالتصريف إذن هو العلم...) إلى آخره ومراد

<sup>(</sup>١) ﴿أُوضِح المسالكِ ٣٠٢/٣.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ٢٠١٢/٤: التصريف: تحويل الكلمة من بِنْيَةِ
 إلى غيرها؛ لغرض لفظي أو معنوي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٩٨٢): كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٥٨٢): فالتصريف إذن هو العلم بأحكام بنية الكلمة مما لحروفها من أصالة وزيادة وصحّة وإعلال وشبه ذلك.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا المعنى عند الجرجاني في «التعريفات» ٢٧/٢٦: فالتصريف تفعيلٌ من الصرف وهو أن تُصَرَّفُ الكلمة المفردةَ فتتولَّدُ منها ألفاظ مختلفة، ومعانِ متفاوتة.

الناظم بهذا الباب بيان محل التصريف، وعدم محله ومعرفة الزائد من الأصل لا بيان كيفية التغيير، وإلا لذكر فيه كثيراً ممّا مرّ ومما يأتي كأبنية أسماء الفاعلين والجمع والتصغير، والإدغام كما ذكرها ابن الحاجب(١) وغيره في علم التصريف.

قوله: (كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع)، الأنسب أن يقول: إلى المثنى والمجموع.

قوله: (ولهذا التغيير)، يعني: المتغير ليناسب قوله: (كالصحة)، أي: وهي قرار الحرف على وضعه.

وقوله: (والإعلال)، أي: وهو تغيير الحرف عن وضعه كقوم إلى قام. قوله: (وشبه ذلك)، أي: كالإخفاء، والإظهار، والإدغام.

قوله: (والأفعال)، أي: المتصرفة؛ ليخرج الجامدة (كعسى، وليس) لشبهها الحرف في الجمود.

٩١٦ - وَلَيْسَ أَذْنَى مِنْ ثُلَاثِيٍّ يُرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى ما غُيْرًا

قوله: (لأنه)، أي: أقل ما يبنى عليه ما ذكر.

قوله: (ولصلاحيته؛ لتكثير الصور...) إلى آخره، أي: لأنه لما قلت حروفه خف فكان أكثر دورًا فجعلوا أبنيته أكثر أبنية الأسماء والأفعال، فلذلك ارتقى في الأسماء إلى أحد عشر بناء، وفي الأفعال الماضية إلى ثلاثة كما سيأتي في كلامه، ولا كذلك الرباعي فيهما والخماسي في الأسماء.

قوله: (نحو: مُ الله)، أي: عند من يجعله محذوفًا من (ايمن).

<sup>=</sup> وانظر «التعريف» في «كتاب سيبويه» ٢٤٢/٤، «المنصف» ٣/١، «الممتع في التصريف» ٣١/١.

<sup>(</sup>١) «شرح الشافية» للرضي ٢٣٤/١.

٩١٧ \_ وَمُنْتِهَى اسْم خَمْسٌ انْ تَجَرِّدًا ﴿ وَإِنْ يُرَدُ فَيِهِ فَـمَا سَنِعَا عِـدًا

قوله: (لكونه أصلح منها)، أي: لكون ما فوق الثلاثة أصلح منها، لتكثير الصور.

قوله: (على قدر احتمال نقصانها زيادتها)، الضميران يعودان إلى الثلاثة لا إلى الخمسة، والمعنى: لتكون زيادتها على منتهى الأصول بقدر نقصانها عنه.

قوله: (إن لم يكن خماسي الأصول... إلى آخره)، أي: بأن كان ثلاثيًا: كاحميرار، وأشهيباب. أو رباعياً: كاحرنجام كما مثل به الشارح. والعندليب<sup>(۱)</sup>: طاثر يقال له: الهزار. والجمع: العنادل؛ لأنك ترده إلى الرباعي ثم تبني منه الجمع والتصغير، والعضرفوط<sup>(۲)</sup>: العظاءة الذَّكَر، ذكر ذلك الجوهري.

(والدلعماظ) (٣) بكسر الدال واللام، وإسكان العين وبالمعجمة في آخره الشره الوَقّاع في الناس. (والقبعثرى): البعير المهزول، ذكر ذلك صاحب «القاموس» (٤).

قوله: (أو نحوها)، أي: كزيادتي التثنية أو جمعي التصحيح أو النسب، ولكون هذه الزوائد غير معتد بها؛ لكونها مقدرة الانفصال. قال الناظم: فما سبعًا عدا.

٩١٨ ـ وَغَيْرَ آخرِ الثلاثي افْتَحْ وضُمْ واكْسِرْ وزدْ تَسكيْنَ ثانيهِ تَعُمْ

قوله: (كقولهم: دثل لدويبة)، أي: ولقبيلة.

قوله: (ورثم: للسَّتْهِ) لغة في الاست، وهو العجز، وقد يراد به حلقة

<sup>(</sup>١) (لسان العرب) (عندل) ٤٢٢/٩.

<sup>(</sup>۲) دلسان الغرب؛ (عندن) ۱۱/۱۱.(۲) دالصحاح؛ (عضرفط) ۷۷۹/۱.

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب، (دلعمظ) ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>٤) «القاموس؛ ١١٣/٢.

الدبر. وأصله ستة بالتحريك. قاله الجوهري $^{(1)}$ . وعبارة المرادي $^{(1)}$ : (والرثم: اسم جنس للاست).

٩١٩ \_ وَفِعُلُ أَهْمِلَ والعَحْسُ يَقِلْ لِقصدِهِم تَخصيصَ فِعْلِ بِفُعِلْ
 ٩٢٠ \_ وافتَخ وَضُمَّ وانحسِرِ الثَّانِيَ مِنْ فِعْلِ ثُلَاثِيٌ وَزَدْ نَحوَ ضُدِمنَ
 ٩٢١ \_ ومُنتَهَ هَاهُ أَزْبَعَ إِنْ جُرْدًا وإِنْ يُرَدْ فيهِ فَمَا سِئًا عَدَا

قوله: (فلذلك لم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم. . . إلى آخره)، أي: لأن كثرة التصرف تستدعي خفة اللفظ، وكلما كان أقل حروفاً كان أخف.

قوله (٣): (فأما الرباعي المجرد فله ثلاثة أبنية... إلى آخره)، بناه في الثاني على قول الكوفيين من أنهما

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (أست) ۱/۲۷۰.

 <sup>(</sup>۲) اتوضيح المقاصد، ۱۲۰/۳.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٥٨٤): فواحدٌ لماضي المبني للفاعل نحو: دَحرج، وواحدٌ للماضي المبني للمفعول نحو دُحرِج، وواحدٌ للأمر، نحو: دَحْرِج.

<sup>(</sup>٤) قال أبن مالك في «شرح الكافية الشافية» ٢٠١٤/٤ . وقد جرت عادة النحويين ألا يذكروا في أبنية الفعل المجرّد فعل الأمر، ولا فعل ما لم يُسمّ فاعِلُه، مع أنَّ مذهب البصريين أنَّ فعل الأمر أصلَّ في نفسه اشتُق من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضي والمضارع منه، ومذهب سيبويه والمازني أنَّ فعل ما لم يُسمّ فاعله أصلَّ أيضًا، فكان ينبغي على هذا إذا عُدّت صيغ الفعل المجرد من الزيادة أن يُذكر للرباعي ثلاث صيغ ينبغي على هذا إذا عُدّت صيغ الفعل ك(دحرج) وصيغة له مصوغًا للمفعول ك(دُحرج)، وصيغة الماضي المصوغ للفاعل ك(دحرج) وصيغة الأمر ك(دحرج)، إلا أنهم استغنوا بالماضي للفاعل عن الآخرين؛ لجريانهما على سُنة مطرّدة، ولا يلزم من ذلك انتفاء أصالتهما كما لم يلزم من الاستدلال على المصادر بأفعالها انتفاء الأصالة عنها.

وقد أجاب المرادي على قول ابن مالك في «توضيح المقاصد» ١٦٩/٣ قلتُ: أمَّا صيغة الممفول فتقدم ذكر الخلاف فيها، وأمَّا صيغة الأمر فذهب البصريون أنَّها أصلِّ وأنَّ قسمة الأفعال ثلاثية، ومذهب الكوفيين أنَّ الأمر مقتطع من المضارع، فإذن تكون القسمة عندهم ثنائية.

وانظر: «الكتاب» ۲/۱ ـ ۱۹، و«المنصف» ۲۸/۱.

أصلان، وهو قضية كلام والده، أما على قول من جعل الثاني فرعًا عن الأول والثالث فرعًا عن المضارع، فللرباعي بناء واحد.

٩٢٧ - لاسم مُجَرِّدٍ رُبَاعٍ فَعَلَلُ وَفِعْلَلُ وَفِعْلَلُ وَفِعْلَلُ وَفَعْلُلُ وَفَعْلُلُ وَفَعْلُلُ وَالْ عَلَا فَمَعْ فَعَلَّلٍ حَوَى فَعْلَلِلَا عَلَا فَمَعْ فَعَلَّلٍ حَوَى فَعْلَلِلَا عَلَا فَعَلَلُ وَمِا عَايَرَ للزَّيْدِ أَوِ النَّقْصِ انْتَمَى ٩٢٤ - كَلَا فُعَلَّلٌ وَمَا عَايَرَ للزَّيْدِ أَوِ النَّقْصِ انْتَمَى

قوله: (كفطحل)، قيل: هو اسم لزمن خروج نوح من السفينة).

قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: الفطحل: زمن لم يخلق الناس فيه. قال الجرمي: (سألت أبا عبيدة عنه؛ فقال: الأعراب تقول: زمن كانت الحجارة فيه رطبة). انتهى.

قوله: (ولعل سيبويه إنما أهمله؛ لأنه عنده مخفف من فعلل مفرع عليه)، هو ما صححه الناظم في "تسهيله $^{(7)}$ ، واختاره ابن هشام $^{(7)}$ .

قوله: (وجرشع... إلى آخره)، الجرشع<sup>(٤)</sup> من الإبل: العظيم، ويقال: العظيم الصدر، المنتفخ الجنبين. (جخذب)<sup>(٥)</sup> نوع من الجراد، وهو الأخضر الطويل الرجلين. ذكر ذلك الجوهري.

قوله: (كجحمرش (٢) وهي: الأفعى العظيمة)، يقال أيضًا للعجوز الكبيرة، قاله الجوهري. قال: (والجندل): الحجارة، وهو بفتح الجيم والنون وكسر الدال.

<sup>(</sup>١) "الصحاح" (فطحل) ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في «شرح التسهيل» ٢٤٨/٣: يضم أوله إن كان ماضيه رباعيًا.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في أوضح المسالك، ٣٠٥/٣: ويأتي في دُحْرِج ـ بالظّم ـ الخلافُ في فعل المفعول.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (جرشع) ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (جخدب) ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) الصحاح؛ (جحمرش) ١٧٢/١.

قوله: (هذا هو الغالب) احترز به عن قوله بعد<sup>(۱)</sup>: (وقد يكون الخارج عن تلك الأوزان شاذًا) إلى قوله: (كسرخس<sup>(۲)</sup>، وبلخش) وهما اسما بلدين من بلاد العجم. و(بلخش) ينسب إليها حجارة البلخش وهي ضرب من اليواقيت.

### ٩٢٥ \_ والْحَرْفُ إِنْ يَلْزَم فأَصْلُ والذي لا يَلْزَمُ الزَّائِـدُ مِثْلُ تَا احْتُلِي

قوله: (الأصل فيما يفرق به بين الزائد والأصلي... إلى آخره)، أشار به بقرينة قوله بعد: (وقد يحكم... إلى آخره)، إلى جواب ما اعترض به على التعريفيين المذكورين في البيت بأن تعريف معرفة الأصل بما ذكر منتقض بالواو من (كوكب)، والنون من (قرنفل) فإنهما زائدتان كما ستعرفه مع أنهما لا يسقطان، وبأن تعريف (٣) معرفة الزائد بما ذكر منتقض بالفاء من (وعد) والعين من (قال): واللام من (غزا) فإنها أصول مع سقوطها في يعد وقل ولم يغز، وأجيب (٤) عن ذلك أيضًا (بأن الأصل إذا سقط لعلة فهو مقدر الوجود بخلاف الزائد، والزائد إذا لزم فهو مقدر السقوط؛ ولذلك يقال: (الزائد ما سقط في أصل الوضع تحقيقًا أو تقديرًا)، كما قدمه الشارح في الكلام على قوله: ومنتهى اسم خمس إن تجردا.

وقوله: (احتذی)، يقال: احتذی به، أي: اقتدی به.

٩٢٦ ـ بضِمْنِ فِعْلِ قَابِلِ الأَصُولَ في وَزْنِ وزائدٌ بلَفَظِهِ اكْتُ فِي ٩٢٦ ـ وضَاعِفِ اللَّمَ إذا أَصْلُ بَقي كَرَاءِ جَعْفَرٍ وقَافِ فُستُ قِ ٩٢٧ ـ وضَاعِفِ اللَّمَ إذا أَصْلُ بَقي كَرَاءِ جَعْفَر وقَافِ فُستُ قِ ٩٢٨ ـ وإنْ يكُ الزَّائِدُ ضِعْفَ أَصْلِ فَاجْعَل لَهُ في الْوَزْنِ ما لِلأَصْلِ

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٨٧): وقد يكون الخارج عن تلك الأوزان شاذًا كقولهم في (الْخُرْفُع) وهو: القطن الفاسد (خِرْفُغ) حكاه ابن جنّي، وقولهم في الزّنْبِر: (زُنبر) أو أعجميًا ك: سَرْخَس، وبَلْخَش.

<sup>(</sup>۲) «معجم البلدان» (سرخس).

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٤) أجاب عن ذلك المرادي في «توضيح المقاصد» ٣/١٧٧.

قوله: (وإن كان الزائد مكررًا) أعم من أن يكون من حروف (سألتمونيها) أو من غيرها فهو مخصص لقوله: فإن كان من حروف (سألتمونيها) جيء في الميزان بمثله... إلى آخره).

والحاصل: أن الزائد يعبر عنه بلفظه إلا المبدل من تاء الافتعال فبأصله وإلا المكرر، فيقابل بمثل ما يقابل به الأصل، ثم الزائد إن لم يكن من حروف (سألتمونيها) فهو تكرير كباء جلبب، وإلا فقد يكون تكريراً، وقد يكون غير تكرير بل تكون صورته صورة المكرر، ولكن دل دليل على أنه لم يقصد به تكرير فيقابل بلفظه: كَسَمْنَان. وهو ماءٌ لبني ربيعة فوزنه (فَعْلَان) لا (فَعْلَال)؛ لأنه فعلالاً نادر. قاله المرادي(١)، وقوله: \_ أعني: المرادي \_ فقد يكون . . إلى آخره)، يقتضي أن الزائد يكون غالبًا مفردًا وهو كذلك كألف ضارب، وياء (صيرف)، وواو (جوهر).

قوله: (اغدودن) يقال: اغدودن الشعر إذا طال.

قوله: (والمعتبر في الشكل ما استحق قبل التغيير) قيد بالشكل؛ ليخرج التنبيه على الأصول والزوائد وترتيبها، فإن المعتبر فيه ما بعد التغيير، حتى إذا كان التغيير (٢) بالقلب أو بالحذف قلب وحذف في الميزان أيضًا؛ فنقول في وزن: (آدُرٍ) (أَعْفُلٍ)؛ لأن أصله أَدْوَر، قدمت العين على الفاء. وفي وزن: (قاض) (فاعٍ) وفي (عِدَة) (عِلَة) إلا إذا أريد بيان الأصل في ذلك فيقال: أصله كذا ثم أعل.

# ٩٢٩ ـ واخكُمْ بِتَأْصِيلِ حُرُوفِ سِمْسِم وَنَحْوِهِ وَالْخُلْفُ فِي كَلَمْلِمِ

قوله: (كعقنقل)<sup>(۳)</sup> هو: الكثيب العظيم المتداخل الرمل، وربما سموا مصارين الضب عقنقلا، قاله الجوهري.

<sup>(</sup>١) •توضيح المقاصد، ٣/١٨٠ ـ ١٨١، •شرح الأشموني، ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ١٨١/٣، «شرح الأشموني» ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (عقنقل) ١٤٢/٢.

قوله: (كقرقف)<sup>(١)</sup>، أي: خمر.

قوله: (وسندس) (٢) هو: بضم أوله ضرب من البُرود بضم أوله أيضًا، أو ضرب من رقيق الديباج. قاله صاحب «القاموس».

قوله: (وهذا أولى من جعله ثنائيًا... إلى آخره)، أي: لأن الزائد أكثر فالحمل عليه أولى، وهذا مذهب الكوفيين مع أنه رد بأنهم قالوا في مصدره: فعللة ولو كان مضاعفاً في الأصل لجاء على التفعيل. وحاصل المذاهب (٣) ثلاثة:

أحدها: مذهب البصريين إلا الزجاج: أن حروف ذلك كلها أصول فوزن (لملم) (فعلل) سواء أصح إسقاط ثالثه أم لا، ويجعلون ما صح إسقاط ثالثه ثنائيًا مكررًا موافقًا في المعنى للثلاثي المضعف لا أنه فرع عنه، فلا يقولون: كفكفت. مأخوذ من (كف).

والثاني: مذهب الزجاج: أن الصالح للسقوط زائد فتكون اللام الثانية من (لملم) زائدة.

والثالث: مذهب الكوفيين أن الصالح للسقوط بدل من تضعيف العين، فأصل لملم عندهم (لمّم) وقد بينه الشارح.

قوله: (كقضقضت... إلى آخره) القضقضة (٤) صوت كسر العظام. (وكفكفت) الرجل مثل كففته. (وكبكبه) (٥)، أي: كبُّه، قاله الجوهري.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (قرقف) ۱۲۹/۱۱.

<sup>(</sup>Y) "القاموس المحيط» ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر اتوضيح المقاصد؛ ١٨٣/٣، اشرح الأشموني؛ ٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (قضقض) ٣١٦/٢.

<sup>(</sup>a) «الصحاح» (كبب) ٣٦٩/٢.

۹۳۰ ـ فَأَلِفُ الْحُشَرَ مِنْ اصْلَيْنِ صَاحَبَ زَائِدٌ بِغَيْدٍ مَيْنِ مَيْنِ مَيْنِ وَاللَّهُ الْحُشَرَ مِنْ اصل)، أي: إما ياء (كرحي)، أو واو كعصى.

قوله: (إلا في حرف أو شبهه)، أي: فإنها تكون أصلية أو مجهولة نحو: ما ومتى على ما مرّ في كيفية تثنية المقصور.

٩٣١ - واليا كذا والواو إن لَمْ يَقَمَا كَمَا هُمَا فِي يُويُو وَوَعْوَعًا

قوله (۱): (كحذرية): هي قطعة من الأرض غليظة، والجمع: الحذاري، قاله الجوهري.

قوله: (كعضرفوط، وعرقوه) تقدم بيانهما.

قوله: (إلا أنها لا تزاد أولاً)، قيل<sup>(٢)</sup>: لثقلها. وقيل: لأنها إن زيدت مضمومة، أو مكسورة اطرد همزها أو مفتوحة فتتطرق إليها الهمزة؛ لأن الاسم يضم أوله في التصغير، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول، فلما كانت زيادتها أولاً تؤدي إلى قلبها همزة رفضوه؛ لأن قلبها همزة قد يوقع في اللبس.

# ٩٣٧ ـ وهَكَذَا هَمْزُ ومِيمٌ سَبَقًا لَالْنَةُ تَاصِيلُهَا تَحَقَّقَا

قوله: (وأفكل)، قال الجوهري: الأفكل<sup>(٣)</sup>: الرعدة، ولا يبنى منه فعل. يقال: أخذه أفكلٌ: إذا ارتعد من برد أو خوف، وهو منصرف، فإن جعلته علماً لم تصرفه للتعريف ووزن الفعل.

قوله: (نحو: مَرْعِز) هو بكسر الميم وفتحها مع كسر العين، الزغب

<sup>(</sup>١) قالصحاحة ١/٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد؛ ١٨٥/٣، فشرح الأشموني؛ ٦٢/٤.

<sup>(</sup>٣) مرً تخريجه.

الذي تحت شعر العنز. قاله صاحب «القاموس»(١) وغيره.

قوله: (ومرزجوش)<sup>(۲)</sup> هو: المردقوش، وكلاهما فارسيان عربا، وهما اسمان لبقلة طيبة الريح.

قوله: (ألق... إلى آخره)، ألق<sup>(٣)</sup> مبني للمفعول، ومهدد<sup>(٤)</sup> من أسماء النساء، ذكرهما الجوهري.

### ٩٣٣ \_ كَذَاكَ هَمْزٌ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفَ الْحَثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ

قوله: (وبِنَا)<sup>(٥)</sup> في نسخة: (وبناء) والأولى أولى لتفيد أن مراد الناظم بالحرفين في قوله أكثر من حرفين، حرفان أصليان، فكأنه قال: أكثر من أصلين. فخرج ما لو كان قبل الألف أصلان فقط سواء أكان معهما حرف زائد أم لا. (وبنا)<sup>(١)</sup> فيه قبل الألف أصلان فقط مع حرف زائد (وبناء) لا يفيد ذلك.

### ٩٣٤ ـ والنَّونُ في الآخرِ كَالْهَمْزِ وَفي لَنْحُو غَنضَنْفُرِ أصالَةً كُفِي

قوله: (النون كالهمزة في اطراد زيادتها متطرفة... إلى آخره)، أورد عليه مران فإن النون فيه أصل؛ لأن سيبويه نص على أنه من المرانة. قال المجوهري (٧): يقال: مرن على الشيء يمرن، مروناً ومرانة، أي: تعوده واستمر عليه، والإيراد المذكور مردود بأن النون في مران لم يتقدمها أكثر من أصلين؛ لأن حرف التضعيف الزائد (٨).

 <sup>«</sup>القاموس» ١٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) «المُعَرَّب» (٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (ألق) ٤١/١.

<sup>(£) «</sup>الصحاح» (هدد) ۱۱۰۲.

<sup>(</sup>۵) في (ج): (وابنا).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (وابنا).

<sup>(</sup>٧) ﴿ الصحاح؛ (مرن) ٤٩١/٢.

<sup>(</sup>A) في (ج): (زائد).

قوله: (ومهوان) هو: من أهانه، أي: استخف به، والاسم الهوان، والمهانة؛ يقال: رجل فيه مهانة، أي: ذل وضعف، قاله الجوهري<sup>(١)</sup>.

قوله: (كياء سميدع... إلى آخره)، السميدع<sup>(٢)</sup> بفتح السين: السيد الموطأ الأكناف. (والفدوكس)<sup>(٣)</sup>: العدد الكثير، واسم من أسماء الأسد، قاله الجوهري. فالفاء في قول المصنف ـ فاء فدوكس ـ لا معنى لها.

قوله: (نحو: ضرجت الشيء) يقال (٤٠): ضرجه، أي: شقه، وعين مضروجة، أي: واسعة الشق. قاله الجوهري.

### ٩٣٥ \_ والنَّاء في التأنيثِ والمضَارَعَة ونحو الاستفعَالِ والْمطَاوَعَة

قوله (٥): (ولم تطرد زيادة السين... إلى آخره)، به يعلم أن قول ابن هشام (٢): أن الناظم وابنه أهملا زيادة السين سهوًا، ولعل في قول النظم: نحو الاستفعال دون الافتعال. (أو نحوه إشارة إليها) (٧).

وقوله: (وما اشتق منهما)، أي: من التفاعل والافتعال.

أما التفعيل فلا يشتق منه ما فيه تاء.

قوله: (كتعليم، وتسنيم... إلى آخره) هما مثالان للتفعيل. (وتدارك ومتدارك) مثالان للمشتق من التفاعل. (وتداركا) مثال للتفاعل (واقتدر ومقتدر) مثالان للمشتق من الافتعال. (واقتدارًا) مثال للافتعال.

<sup>(</sup>١) (الصحاح) (هون) ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>۲) االصحاح» (سمدع) ۱۱۰/۱.

<sup>(</sup>٣) الصحاحة (فدكس) ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) االصحاح؛ (ضرج) ١٠/٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (٥٩٠) (ولم تطرد زيادة السين في غير الاستفعال).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٣٠٨/٣: وتزاد السين في الاستفعال، وأهملها الناظم وابنه.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

### ٩٣٦ ـ والنهاء وَقُفًا كَلِمَه ولَمْ تَرَهُ والسَّارُةِ السَّمَة ولَمْ تَرَهُ والسَّارَةِ السَّمْ شَتَهِرَهُ

قوله: (والهاء وقفاً... إلى آخره)، قال ابن هشام (۱): (تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو: لمِهْ ولم تَرَهْ ولِلاَّمِ بـ«ذلك»، و«تلك» مردود؛ لأن كلاً من هاء السكت ولام البعد كلمة برأسها وليست جزءاً من غيرها)، وأنت خبير بأن الأمر بعد تسليم أن كلامهم مختص بزيادة ما هو جزء من غيره هين مع أن الاعتراض على المثل ليس من شأن الفحل.

قوله: (أو الوقف) ليس المراد به مقابل الوصل بل البناء. وقد مثل له بـ(قِه) و(ره).

٩٣٧ - وامنع زيادة بلا قبد ثبت ان لم تبيئن حُجة كحظلت

قوله: (قدموس) هو: بالضم كعصفور.

قوله: (وكنهبل)<sup>(۲)</sup> هو: بفتح الباء وضمها ضرب من الشجر وكذا التنضب<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٤ ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) السان العرب، (نهبل) النَّهبل: الشجر. (٣٠٠٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (نضب) ١٧٢/١٤ (شجر ينبت بالحجاز).

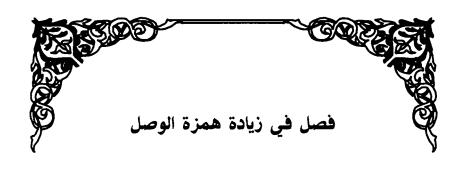

٩٣٨ ـ لِلْوَصْل هَمْزُ سَابِقُ لا يَثُبِتُ إِلاَّ إِذَا ابِتُدِي بِهِ كَاسِتَـ فَبِتُوا \* \* \* \*

### فصل في زيادة همزة الوصل

قوله: (صدر بهمزة الوصل)، أي: بخلاف ما إذا وصل بما قبله فإنها تسقط، وإنما سميت (١) همزة وصل اتساعًا، وقيل: لاتصال ما قبلها بما بعدها، وقيل: لتوصل المتكلم بها إلى النطق بالساكن.

قوله: (استثبتوا أمر)، أي: فيفتح تاؤه، ويجوز كونه خبراً مبنيًا للمفعول فتضم تاؤه.

٩٣٩ ـ وَهُوَ لِفِعْل مَاضِ احتوَى علَى أَكْثَرَ مِن أَرْبِعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى ٩٣٩ ـ والْأَمْرِ والْمَصَدِرِ مِنْهُ وكذًا أَمْرُ الثَّلاثي كالحَشَ وامْضِ وانْفُذَا

قوله: (بخلاف هب، وبع، ورد)، أي: ونحوها فلا يثبث فيها همزة الوصل؛ لأن ثاني مضارعها متحرك، ويستثنى (٢) من ذلك (خُذْ وكُلْ ومُزْ)،

 <sup>(</sup>۱) انظر: «شرح المكودي» ص٣٣٢، «توضيح المقاصد» ١٩٩/٣، «شرح الأشموني»
 ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) اتوضيح المقاصد، ٣٠٠/٣، اشرح ابن طولون، ٢٠٠/٢.

فإن ثاني مضارعها يسكن لفظًا، والأكثر في الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الوصل.

٩٤١ ـ وفي اسْمِ اسْتِ ابْنِ ابْنمِ سُمِغ والْسَيْنِ وامْرِئِ وَسَأْسَيْثِ تَبِغِ ٩٤٢ ـ وايْسَمُنُ مَسمَزُ أَل كَذَا وَيُبْدَلُ مَدًا في الاستفهامِ أَو يُسَمَّلُ

قوله: (وهي اسم... إلى آخره)، اسم أصله: سمو بكسر أوله، وقيل: بضمه ثم حذف آخره وسكن أوله؛ لتأتي همزة الوصل وتصير عوضًا من اللام، وهو مشتق من السمو عند البصريين (۱)، ومن الوسم عند الكوفيين (۲). وأخرت فاؤه إلى ما بعد اللام. وجاءت تصاريفه على ذلك (۳). (وإست أصله سَتَه بفتح الفاء والعين. وفيه لغتان أخريان سَه وسَت. (وابن) أصله بَنوٌ. ومثله (ابنم) فإنه «ابن» زيدت فيه الميم للمبالغة كما زيدت في رُدُقُم. (واثنان) أصله تُنيَان؛ لأنه من ثنيت فحذفت لامه، وسكن أوله وجيء بهمزة الوصل. (وامروً) اسم تام لم يحذف منه شيء إلا أنه لما كان يجوز تخفيف همزته بنقل حركتها إلى الساكن مع (أل) نحو: «المرء» أَعَلُوهُ بالحذف لذلك ولكثرة الاستعمال.

قوله (١٤): (على اثنتي عشرة لغة)، أي: بجعل (أم) بكسر الهمزة فقط أو

 <sup>(</sup>۱) انظر «الإنصاف» ۲/۱ وما بعدها، «توضيح المقاصد» ۲۰۱/۳، «شرح الأشموني» ۷۰/٤.
 (۱) «شرح ابن طولون» ۲۰۷/۲، «حاشية الخضري» ۲۰۰/۲.

<sup>(</sup>۲) «شرح الشافية» للرضي ۲۰۸/۲، «توضيع المقاصد» ۲۰۱/۳، «شرح الأشموني» ۷۰/۶، «شرح ابن طولون» ۲۰۷/۲، «حاشية الخضري» ۲۳۰/۲. والمسألة بكاملها مبسوطة في «الأمالي الشجرية» ۲۲/۲ ـ ۲۸، «الإنصاف» ۲/۱ وما بعدها. «شرح المفصل» ۲/۲٪.

 <sup>(</sup>٣) اشرح الشافية، للرضي ٢٥٢/٢ ـ ٢٥٩، اتوضيح المقاصد، ٢٠٢/٣، اشرح الأشموني،
 ٧٥/٤ ـ ٢٧، اشرح ابن طولون، ٢٠٧/٢ ـ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٩٣٠): وهي: أَيْمُنُ، وأَيْمَنُ، وأَيْمِنُ، وأَيْمُ وأَيْمُ وأَمْ ومِنُ بضمُ الميم وفتحها وكسرها ثابت النون ومحذوفها. وقد جمعها ابن مالك في بيتين في «شرح الكافية الشافية» ٤/.

هَمْزَ (ایْمُ) و(اَیْمُنُ) فافتخ واکسِرَا و(اِمُ) قُلْ. أو قُلْ: (مُ) أو (مُنُ) بالتثلیث قد شُکِلا.

بفتحها فقط أما من جعلها بهما كالجاربردي<sup>(١)</sup> فجملة اللغات ثلاث عشرة.

قوله: ((ومن) بضم الميم وفتحها وكسرها) الأولى أن يقول كما قال أبوه في «التسهيل<sup>(٢)</sup>. (ومن مثلث الحرفين) (مُنْ، ومَنْ، ومِنْ)، وبه صرح الجوهري<sup>(٣)</sup> أيضًا فقال: وربما قالوا: من بضمهما وفتحهما وكسرهما.

قوله: (في الأعرف)، أي: الفتح في همزة أيمن أعرف، وإن كان كسرها هو الأصل لكونها همزة وصل.

قوله: (بل الوجه أن تبدل ألفاً نحو: ﴿ آلذَّكَ رَيْنِ ﴾ [الانعام: ١٤٣]، وقد تسهل) خرج به كالنظم همزة الوصل الداخل عليها همزة الاستفهام في غير (أل) فإنها تحذف فيه نحو: ﴿ أَصَّطَهَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَكِنِينَ ﴿ آَلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: (كقول الشاعر:

أَلْحَقُ إِنْ دَارُ الرَّبَابِ تَبَاعَـدَتْ ﴿ أَوْ وَإِنْبَتْ حَبُلٌ أَنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ؟) (٤٠)

الشاهد في (أالحق) وهو مرفوع بالابتداء وخبره (أن قلبك طائر).

والعائد محذوف، أي: (طائر له)، أي: لأجل بُغدِ دار الرباب وهي محبوبته، ويجوز (٥) كسرها. وقيل: الحق منصوب بالظرفية أو الحالية وهو في محل الخبر، و(أن قلبك طائر) مبتدأ. (وانبت)، أي: انقطع (والحبل): المودة، وهي الوصلة التي كانت بينهما.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الشافية» للجاربردي، (مجموعة الشافية) ١٦٤/١ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح التسهيل» ۲۰۱/۳.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (من) ١٤/٢».

<sup>(</sup>٤) البيت لعمر بن أبي ربيعة في «الكتاب» ١٣٦/٣، «خزانة الأدب» ٢٧٧/١٠. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣/، «شرح التسهيل» ٢٩/٣، «شرح الأشموني» ٤/٧٨، «شرح التصريح» ٣٦٦٦/، «توضيح المقاصد» ٢٠٥/٣.

<sup>(</sup>٥) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٠٥/٣: فإنْ قلت: لِمَ أُبدلت أو سُهّلت، وكان القياسُ أن تحذف كما حذفت المضمومة أو المكسورة؟ قلت: إنّما ترك مقتضى القياس في المفتوحة؛ لأنْ حذفها يُوقع في القياس الالتباس بالخبر؛ لاتحاد حركتها وحركة همزة الاستفهام.

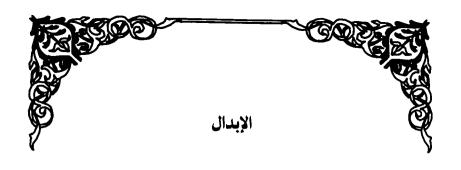

#### الإبدال

هو جعل حرف مكان آخر. والإعلال تغيير حرف العلة للتخفيف بقلب أو حذف أو إسكان، ففي (قال): إبدال وإعلال وفي (قلت): إعلال بلا إبدال وفي (تراث) عكسه.

قوله: (الحروف التي تُبدَلُ من غيرها إبدالاً شائعًا تسعة)، أي: التي تبدل لغير الإدغام، أما التي تبدل للإدغام فلا تختص بالتسعة ك(قال ربك). وقيد بالشائع؛ لأن الحروف التي تبدل من غيرها لا تنحصر في التسعة؛ فقد أوصلها في «التسهيل»(١) إلى اثنين وعشرين حرفًا، وقد تعرض الشارح(١) لبعضها بعد قوله: (من أوطأت الرحل) هو بالحاء المهملة.

قوله: (أُصَيْلًان) هو تصغير أصلان أحد جموع أصيل كبعير وبعران،

<sup>(</sup>١) «التسهيل» (حروف الإبدال ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح ابن الناظم» (٩٤٥).

وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب، قاله الجوهري(١).

قوله: (وتسمح ابن هشام) في قوله: هو تصغير أصيل على غير قياس. قوله: (الذَّيَّال) هو طويل الذيل.

قوله: (كقول الراجز:

يا ربٌ إِنْ كَنْتَ قَبِلْتَ حَجْتِجْ فَلا يَـزالُ شَاحِج يَـاْتَيْكُ بِجْ أَقْــمَــرُ نَــهُــاتٌ يُــنَــزُيْ وَفُــرَتِــجُ)(٢)

الشاهد في (حَجَّتِجْ، وبج، وفرتج) إذ أصلهما حجتي، وبي، ووفرتي (والشاحج)<sup>(۳)</sup>: البغل. (وأقمر)، أي: أبيض صفة لـ(شاحج) وكذا (نهات)<sup>(1)</sup>، أي: صياح ونهاق. (وينزي)<sup>(٥)</sup>، أي: يحرك. والجملة صفة له أيضًا، والوفرة<sup>(٢)</sup>: الشعرُ إلى شحمة الأذن، قاله الجوهري. وروي بدل (يا رب) (لاهُمَّ)، أي: اللَّهم، وما ذكر في البيت شاهد للإبدال من الياء المخففة، وشاهده في المشددة قول الشاعر:

خالى عُويْفُ وأبو عَلِج المُطِعَمان اللحمَ بالعَشج(٧)

<sup>(</sup>١) مرُّ ذكره.

<sup>(</sup>٢) «الرجز» لرجل من اليمانيين في «الدرر» ٣٩١/١، «المقاصد النحوية» ٥٧٠/٤. وبلا نسبة في «سر صناعة الإعراب» ١٧٧/١، «شرح شواهد الشافية» ٢١٥ ـ ٢١٦، «شرح الأشموني» ٨٣/٤، «شرح التصريح» ٣٦٧/٢، «شرح المفصل» ٧٥/٩، «الممتع في التصريف» ٥/١٥٠٨.

<sup>(</sup>T) «المعجم الوسيط» 1/٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) السان العرب، (نهت) ۳۰۰/۱٤.

<sup>(</sup>۵) «لسان العرب» (نزا) ۱۵/۱٤.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» (وفر) ٧٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧) «الرجز» بلا نسبة في «الكتاب» ١٨٢/٤، «أوضح المسالك» ٣/، «سرُّ صناعة الإعراب» ١٧٥/١، «شرح الأشموني» ٨٢/٤، «شرح التصريح» ٢/٣٦٧، «شرح شافية ابن الحاجب» ٢/٧٧٢، «شرح المفصل» ٤/٤٧، «الممتع في التصريف» ٢/٣٥٣.

قوله: (يعني: أن الهمزة تبدل من كل واو أو ياء ... إلى آخره)، هو ما عليه حذاق التصريفيين (۱). وحاصله: أنها تبدل من واو أو ياء بواسطة إبدالهما ألفًا. وقال غيرهما: أنها تبدل منهما بلا واسطة كما هو ظاهر النظم. ولما اعتمد الشارح الأول أتى بكلمة «يعني»، ثم إنه لا يختص إبدالها بالواو والياء بل الألف كذلك، نحو: صحراء مما ألفه للتأنيث، فإن الهمزة أبدلت من ألف مجتلبة (۲) للتأنيث كاجتلاب ألف سكرى، لكن ألف سكرى لم تسبق بألف فحركت فراراً من التقاء الساكنين فانقلبت همزة.

قوله: (وهو الألف الزائدة) بيان للحاجز غير الحصين؛ لسكونها وزيادتها.

قوله: (ما يليانه) (لا)<sup>(٣)</sup> ما قبلهما.

قوله: (فظهرت الحركة التي كانت لها)، أي<sup>(٤)</sup>: للألف المنقلبة، أي: لأصلها وهو الواو أو الياء.

قوله (٥): (ولو كانت الألف غير زائدة) شامل للأصلية وللمنقلبة عن أصل لكن التعليل بقوله: (لثلا يتوالى إعلالان) قاصر على الثانية، والشمول أولى. وهو ما أفهمه قوله قبل: (مفصولة بحاجز غير حصين وهو الألف الزائدة) إذ الألف هنا ليست زائدة، وخرج بقول النظم (أثر ألف) ما لو

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الأولى.

<sup>(</sup>٤) قال الأنصاري في «المناهج الكافية في شرح الشافية» (٤٩٢): قُلبت الواو والياء ألفًا إمّا لعدم الاعتداد بالألف الزائدة، فكأن حرف العلّة ولي الفتحة، أو لتنزيلها منزلة الفتحة؛ لزيادتها عليه وكونها من جوهرها ومخرجها، فقلبوا حرف العلة ألفًا كما يقلبونها بعد الفتحة فالتقى ألفان، فكرهوا حذف إحديهما أو تحريك الأولى؛ لئلا يعود الممدود مقصورًا فحرَّكوا الأخيرة لالتقاء الساكنين).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (٥٩٦): ولو كانت الألف غير زائدة فلا إبدال...

كانت الواو أو الياء أثر غيرها كدعو، ورمي فلا تبدل منهما همزة، وإن أبدل منهما ألف.

قوله: (لئلا يتوالى إعلالان) فيه تغليب، وإلا فالأولى أن يقول: لئلا يتوالى إعلال وإبدال.

قوله: (فإن بنيت الكلمة على التأنيث)، أي: بأن لم تبن على مذكر لم يكن لما قبلها حكم الطرف، أي: عند الأكثرين وضمير ما(١) قبلها عائد إلى الهاء.

قوله: (وقالوا: اسْقِ رَقَاشِ (٢) فإنها سَقَّايةٌ) روي سقاء بلا ياء وهاء، فلا شاهد فيه، لكن رواه الجوهري بهما. وقال: (أن المثل به يضرب للمحسن، أي: أحسنوا إليه لإحسانه).

قوله: (قلبوا عين اسم الفاعل... إلى آخره) جارٍ على ما تقدم عن الحذاق.

### ٩٤٥ - والمدُّ زيدَ ثَالِثًا في الْوَاحِدِ فَمُرَّا يُرَى في مِثْل كالقَلَاتِدِ

قوله: (قسور) في نسخة: (قسورة) وهما الأسد، وخرج بقول النظم (ثالثًا) غيره كألف «عوّار» بالتشديد فإنها لا تبدل في جمعه همزة بل واواً.

قوله: (نحو مصيبة ومصائب، ومنارة ومنائر) الأصل فيها مصاوب ومناور. وقد نطق بهذا الأصل فيهما، وشذً الهمز أيضًا في معائش<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) الجمهرة الأمثال؛ المجمع الأمثال؛.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٠.

قال الماذزني في «المصنف، شرح التصريف ٣٠٧/١: فأمّا مَنْ قرأ من أهل المدينة معائِش بالهمز فهي خطأ، فلا يُلتَفتُ إليها، وإنما أُخذت عن نافع بن أبي نعيم. ولم يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحناً نحوًا من هذا.

وانظر: «الأصول في النحو، ٣/٢٨٧، «الخصائص، ١٤٤٨، «السبعة، ص٢٧٨.

# ٩٤٦ - كَذَاكَ ثَانِي لَيُنَيِّن اكتَنَفًا مَدُّ مَفَاعِلَ كَجَمْعٍ نَهِفًا

قوله: (اكتنفاهما)، أي: أحاطا بهما.

قوله في النظم: (كجمع) هو بالتنوين خبر مبتدأ محذوف. و(نيفا) مفعوله، وفاعله محذوف، والتقدير: كجمعهم نيفا.

قوله: (وعيل، وعيائل) عيل واحد العيال وجمع العيال: عيائيل. قاله صاحب «القاموس» وغيره (١) وبعضهم (٢): جعل العيال والعيائيل جمعين لعيل.

قوله: (كقول الراجز:

الضمير في (كحل) راجع إلى الدهر.

والشاهد في (العواور) فإن أصله العواوير، فلذلك صحت الواو لبعدها عن الطرف، ثم حذفت الياء وبقي التصحيح بحاله؛ لأن حذف الياء عارض.

قوله: (لأنه جمع عُوّار) بضم العين وتشديد الواو، يقال للقذاء في العين. وللخطاف وللجبان. قاله الجوهري<sup>(3)</sup>. قال: (والعاثر، يقال للقذاء وللرمد). (كما ذكره الشارح)<sup>(ه)</sup>، ولم يذكر أن عوار للرمد. ورأيت بعضهم قال: عواوير جمع عوار بضم العين وتخفيف الواو: الرمد الشديد، وقيل:

<sup>(</sup>١) "الصحاح" (عيل) ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور في السان العرب؛ ٥٠٢/٩: وواحد العِيال عَيْلٌ ويجمع عيائل.

<sup>(</sup>٣) الرجز للعجّاج في «الخصائص» ٣٢٦/٣ وليس في «ديوانه».

<sup>(</sup>٤) لجندل بن المثنى الطهوي في «شرح أبيات سيبويه» ٢٩/٢، «شرح التصريح» ٣٦٩/٢، «شرح شواهد الشافية» (٣٧٤)، «المقاصد النحوية» ٢٦٩/٥.

وبلا نسبة في «الكتاب» ٢٧٠/٤، «الإنصاف» ٧٨٥/٢، «أوضع المسالك» ٣/، «الخصائص» ١١٥/١، «شرح الأشموني» ٩١/٤، «الخصائص» الاسموني» ٩١/٤، «شرح الأشموني» ٩١/٤، «الممتع في التصريف» ٣٢٩/١، «الصحاح» (عور) ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (ب)، (ج).

هو كالقذى. وذكر تخفيف الواو سهو، لأن ألفه حينئذ ثالثة زائدة فجمعه عوائر(١) بالهمز لا عواوير.

٩٤٧ - وافْتَح ورُدُ الْهَمْزَ يَا فيما أُعِلَ لَامُا وَفي مِنْفِلِ هِرَاوَةٍ جُنعِلْ ٩٤٧ - واوَّا وهنمزَا أَوْلَ النواوَيْنِ رُدُ في بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ ووفيَ الأَشَدْ

قوله: (حروف العلة الألف، والواو، والياء، والهمزة).

جرى في جعل الهمزة من حروف العلة على أحد أقوال ثلاثة (٢) وإليه ذهب الفارسي. وثانيها: أنها حرف صحة. وثالثها: إنها شبيهة بحرف العلة.

قوله: (أصله قضائي) هو أصل ثان إذ أصله الأول: قضايي بيائين، الأولى ياء فعيلة، والثانية لام قضية، ثم أبدلت الأولى همزة كما دل عليه قوله بإبدال مدة الواحد همزة ثم يكمل العمل فيه فيصير قضايا بعد أربعة أعمال.

قوله: (كما جاز التخفيف به فيما قبل آخره صحيح)، أي: نحو عذارى ومدارى في العذاري والمداري: جمع مدرى<sup>(٣)</sup> بالمهملة<sup>(٤)</sup>؛ شيء يشبه المسلة يكون مع الماشطة تصلح به قرون النساء.

قوله: (أصله: خطائئ) بهمزتين مذهب سيبويه (٥) أن أصله خطايئ هي بياء (مكسورة في ياء)(١) خطيئة. وهمزة بعدها هي لام الكلمة، ثم أبدلت الياء همزة فصارت (٧) خطائئا بهمزتين، وإليه يرد كلام الشارح بأن يقال: أصله خطائئ، (بهمزتين)(٨) الأولى مبدلة من مدة الواحد والثانية لام

<sup>(</sup>١) في (ج): (عواوير).

<sup>(</sup>٢) انظر: «توضيح المقاصد» ٢١٨/٣، «شرح الأشموني» ٩٤/٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب) (مدر) ٥٣/١٣ ـ قطع الطين اليابس.

<sup>(</sup>٤) من (ج).

<sup>(</sup>٥) اتوضيع المقاصد، ٢١٧/٣، اشرح الأشموني، ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٨) من (ج).

الكلمة، ويكمل العمل فيه بأن يقال: ثم أبدلت الثانية ياء ثم كُسرت الهمزة الأولى فتحة ثم الياء ألفاً، ثم الهمزة ياء فتصير خطايا بعد خمسة أعمال ترك الشارح منها الثالث والتصريح بالأول.

قوله: (أصله هرائو فخفف)، أي: بأن أبدلت الواو ياء؛ لتطرفها بعد كسرة، ثم فتحت الهمزة، ويكمل العمل فيه فيصير: هراوى بعد خمسة أعمال.

قوله: (ندر إجراء المعتل مجرى التصحيح في قوله:

فما بَرِحَتْ أَقدامُنا في مقَامِنَا تُلائَتَنَا حتَّى أزيرُوا المنَائِيَا(١)

تقدم بيانه في البدل. والشاهد فيه هنا في (المنائيا) حيث أجرى المعتل مجرى الصحيح فأثبت الهمزة للضرورة.

قوله: (كووفي) مثال لما إذا كانت الثانية بدلاً من ألف فاعل، وسيأتي بيانه.

قوله: (وأتم من هذه العبارة... إلى آخره)، أي: من حيث إنها لم تف بالغرض إذ من جملة ما تقتضيه أن الواو الثانية لو كانت مدة زائدة؛ وليست بدلاً من ألف فاعل، كما لو بنيت من الوعد مثل كوكب ثم بنيته للمفعول فقلت: ووعد أو مدة كانت هذه مبدلة من أصل كما مثل له الشارح وجب الإبدال، وليس كذلك كما يأتي في كلامه.

وقد يؤخذ ذلك من كلام النظم بحمل (شبه ووفي الأشد) على ما كانت الثانية فيه غير أصلية بأن كانت زائدة أو مبدلة من أصل.

 <sup>(</sup>١) البيت لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في «المقاصد النحوية» ١٨٨/٤، ولبعض الصحابة في «شرح عمدة الحافظ» (٥٨٨).

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ٩٣/٤، «المقاصد النحوية» ١٨٨/٤.

قوله<sup>(١)</sup>: (أنثى الأوءل)، أي: إلا لجأ كما يعرف مما ذكره عقبه.

٩٤٩ ـ وَمَدًا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهَمزَيْن مِن كِلْمَةِ انْ يَسْكُن كَآئِرْ وانتمِن ١٩٥٩ ـ إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَمُ اوْ فتحٍ قُلِبْ وَاوّا وَيَاءَ إِثْـرَ كَـسْرِ يَـنْـقَـلِبْ ١٩٥٩ ـ ذُو الكَسْرِ مُطلقًا كَذَا وَمَا يُضَمْ وَاوّا أَصِرْ مَا لَمْ يكُنْ لَفْظًا أَتَـمْ ١٩٥٩ ـ فَذَاكَ يَاءَ مُطلقًا جَا وَأَوُمْ ونحوهُ وَجْهَيْنِ في ثانيهِ أَمْ
 ٩٥٧ ـ فَذَاكَ يَاءَ مُطلقًا جَا وَأَوُمْ ونحوهُ وَجْهَيْنِ في ثانيهِ أَمْ

قوله: (لأنها حرف مهتوت) من الهت<sup>(۲)</sup> وهو: العصر أو الكسر تشبيهاً لما يعرض لها من التغييرات بالكسر.

قوله: (وتقول في مثل سَفَرْجَل من قَرَأَ قَرَأَيَاً)، هذا يؤخذ من قول النظم (فذاك ياء مطلقًا)، أي<sup>(٣)</sup>: وإن لم يكن متمًا للفظ حقيقة يجعل المتم له مستعملاً في حقيقته ومجازه.

قوله: (أَيِنُ أصله (أإين)) بهمزتين أصله (أأنِنُ) نقلت<sup>(٤)</sup> حركة النون الأولى إلى الهمزة الثانية لإرادة الإدغام فصار (أإن) بهمزتين كما قال.

قوله: (سواء كان ما قبلها ساكنًا)، لك أن تقول: هذا لا يدخل في هذا النوع الذي هو أحد نوعي ما كانت الهمزة فيه متحركة بعد متحركة.

قوله: (وإن كان مضموماً كسر)، أي: وإن كان مكسوراً بقي بحاله كما مثل له بمثال (٥): زبرج من (قرأ).

<sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٥٩٨): مقال الثاني: الؤولَى مخفّف (الؤءلَى)، أننى (الأَوْءَل) (أفعل) تفضيل من (وأل) إذا لجأ.

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ (هتت) ٢٤/١٥.

 <sup>(</sup>٣) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٢١/٣: فإذا بنيت من قرأ مثل سفرجل قلت: قَرَأْيَأُ وأصله: قَرَأَأًأ بثلاث همزات، فأبدلت الثانية ياء؛ لأنها موضع اللام وصحت الأولى والثالثة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٢٥/٣، «شرح الأشموني» ١٠١/٤؛ «همع الهوامع» ٣/٢٩/٣.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (٦٠١): وإن كان مضمومًا كسر، فتقول في مثال: (جَعْفَر وزِبْرِج دَبُرْتِ) من قرأ: (القَرْأَأ، والقِرْئِئ والقُرْوُؤ.

٩٥٣ \_ وَيَاءَ اقْلِبْ الِفًا كَسْرًا تَلا أَوْ يَاءَ تَصْغِيْرِ بُواوِ ذَا افْعَلا مِهُ وَيَاءَ تَصْغِيْرِ بُواوِ ذَا افْعَلا وَأَوْا مِهِ مِهِ وَيَادَتُنِي فَعَلانَ ذَا أَيْضًا رَأَوْا

قوله: (وتناسب اللفظ) أي: لفظ الياء للكسرة قبلها.

قوله: (إلا إذا كان مع الكسرة ما يعضدها كحوض، وحياض، وسوط، وسياط)، أي: لأن الألف قريبة من الياء فتعاضدت هي والكسرة مع عدم صحة الواو في الفعل على قلبها ياء.

قوله: (وفقد المانع من الإعلال)، أي: من كونهما في كلمتين، وكون السابق غير متأصل ذاتًا أو سكونًا (١).

قوله: (لأنه من الشجو)، أي: وهو الهم والحزن.

قوله: (لأن تاء التأنيث في حكم الانفصال وكذا الألف والنون في فعلان)، أي: إذا كان كل من التاء والألف والنون عارضًا؛ ليكون غير محصن من التطرف، فلا ينافي ما يأتي من أنه محصن منه في مثال مقدرة، وسبعان من رمى؛ لأنه ثم لازم.

قوله: (ظربان) هو كما مر دويبة كالهرة منتنة الريح، تزعم (الأعراب) (٢) إنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب.

### ٩٥٥ - ني مَضدَر المُعتلُ عينًا وَالْفِعَلَ مِنْهُ صَحيحٌ غَالبًا نَحْوُ الْجِوَلْ

قوله: (في مصدر المعتل عيناً)، الأولى أن يقول: المعل؛ لأن ما احترز عنه به من نحو: (لِوَاذ) معتل إذ كل ما فيه حرف علة معتل، وإن لم

<sup>(</sup>۱) قال الأشموني ۱۰۳/٤: لأن قلب الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون لا يختص بالواو المتطرفة، ولا بما سبقها ياء التصغير.

<sup>(</sup>٢) في (ب): العرب.

يعل، وخرج بالمصدر نحو: سواك، و(سِوَار). واختص ذلك بالمصدر؛ لأن المصدر محمول على فعله فلما دخله الإعلال قوي موجبه.

قوله: (قبل حرف يشبه الياء)، أي: وهو الألف فتشبهها في خفتها وكونها حرف علة.

قوله: (من قولهم: نار نوارًا)، بمعنى: نفر (۱). قال ابن هشام (<sup>۲)</sup> كغيره ولم يسمع غيره.

قوله (۳): (بنحو لاوذ لواذًا)، قال الجوهري (٤): (لاذ به لواذا، ولياذًا. أي: لجأ إليه وعاذ به، يقال: لاوذ القوم ملاوذة ولواذا، أي: لاذ بعضهم ببعض، ومنه قوله تعالى: ﴿يَلْتَمَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾ [النور: ٦٣] (٥)، ولو كان من لاذ لقال: لياذًا). انتهى.

قوله: (لأن العمل حينئذِ مع التصريح يكون أقل)، أي: فيخف النطق بالواو بعد الكسرة فلم تعل.

# ٩٥٦ \_ وَجَمْعُ ذِي عَينِ أُعِلُ أَوْ سَكَنْ فَاحْكُمْ بِذَا الإغلالِ فيهِ حَيثُ عن

قوله: (وجمع ذي عين)، يفهم أن المفرد لا يعل نحو: خوان إلا المصدر، فقد تقدم ذكره. وزاد في «التسهيل» لوجوب الإعلال في ذلك شرطاً آخر وهو صحة اللام احترازًا من نحو: (جوًا) في جمع (جو) و(رِوَاءً)

<sup>(</sup>١) السان العرب، (نور) ٣٢٤/١٤.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ۳۲۷/۳: وشذ التصحيح مع استيفاء الشروط في قوله: نارت الظبية نِوَارًا، بمعنى نَفَرَث، ولم يُسمع له نظير.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٦٠٣): فلو صحت الواو في الفعل لم يؤثر كونها بين الكسرة والألف نحو: (لاوذ لِوَاذًا).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (لوذ) ۲/۷۰۰.

<sup>(</sup>٥) انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢٦٢/٢، «المنصف» ١٩٤ ـ ١٩٥، «شرح المفصل» ٢٣/١٠.

في جمع (رَيَّان) فإنه يصحح (١)؛ لثلا يجتمع إعلالان إعلال العين ياء واللام همزة.

قوله: (أعل أو سكن) خرج به نحو: طويل وطوال، فإن الواو لم تعل فيه ولم تسكن، وندر قوله:

تبين لي أَنَّ القماءَةَ ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها

وأما<sup>(٢)</sup> (جواد، وجياد) فيحتمل أن يكون من الاستغناء بجمع جيد. قاله المرادي<sup>(٣)</sup>.

قوله (٤): (ميتًا)، انفرد بالتقييد به، وقضيته إخراج الساكن الذي قبل حركة تجانس، والحامل له على ذلك وعلى شرطه قبل ـ كغيره ـ وقوع الألف بعد الواو؛ حصره الإعلال في فعال وهو لا ينحصر فيه كجريانه في فغلان (كتِيْجَان) جمع تاج، (وجِيْتَان) جمع حوت.

## ٩٥٧ \_ وصَحَّحُوا فِعَلَةً وني فِعَلْ وَجْهَان والإغلالُ أَوْلَى كَالْحِيَلْ

قوله: (وهو فعال)، أي: نحو: ديار، وثياب كما قدمه، وتقدم بيان

<sup>(</sup>۱) انظر: «سر صناعة الإعراب» ۷۲٤/۲، «شرح المفصل» ۸۸/۱۰، «الممتع في التصريف» ٤٩٦/٢.

البيت لأنيف بن زبان النبهاني في «أوضح المسالك» ٣٢٨/٣، «المقاصد النحوية» ٥٨٨/٤.

وبلا نسبة في «شرح الأشموني» ١٠٥/٤، «توضيح المقاصد» ٢٩٩/٣، «شرح المفصل» ٨٨/٥، «الممتع في التصريف» ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) «توضيح المقاصد» ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الناظم (٣٠٣): ولكن قلبت الواو في الجمع ياء لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد إمّا (معتلّة): ك(دار) أو شبيهة بالمعتّلُ في كونها حرف لين ساكنًا مَيّنًا ك(ثوب).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٦٠٣): لأنه لمّا عدمت الألف قلّ عمل اللسان فخفّ النطق بالواو بعد الكسرة ففتحت ولم يجز اعتلالها إلاّ فيما شدٌّ من قول بعضهم (نَيرَة) لأنّه انضمٌ إلى عدم الألف تحصين الواو، ببعدها عن الطرف بسبب تاء التأنيث.

بطلان الحصر فيه.

قوله: (نحو: عود) هو بفتح أوله للمسن من الإبل.

قوله (۱): (ثيرة)، أي: والقياس: ثورة، كعود وعودة. وإنما قالوا (۱) ذلك للفرق بين ثور الحيوان، وثور (۱) القطعة من الأقط حيث جمعوه على ثورة، وذهب ابن السراج (۱) والمبرد (۱) إلى أن (ثيرة) مقصور من فِعَالة، وأصله: ثيارة كحجارة، فقلبت الواو ياء؛ لأجل الألف فلما قصروه بقيت الياء منبهة على الأصل (۱).

قوله: (لأنه انضم إلى عدم الألف تحصين الواو ببعدها عن الطرف بسبب تاء التأنيث)، تعليل لشذوذ ما ذكر.

٩٥٨ ـ والواوُ لأمّا بَعْدَ فَتْحِ با انْقَلَبْ كَالْمُعْطَيَانِ يُرْضيانِ وَوَجَبْ ٩٥٨ ـ إِبْدالُ واوِ بَعْدَ ضَمَّ مِنْ أَلِفْ وَيَا كَمُوقِينَ بِيذَا لَهَا اعتُرِفْ

قوله: (تبدل الواو ياء إن تطرفت)، لا يمنع من تطرفها هاء التأنيث، ولا الألف والنون نحو: معطاة، ومعطيان كما علما من كلام الناظم.

قوله<sup>(۷)</sup>: (مفردة) احتراز عن المضعفة كحيض، وقد ذكره بعدُ.

<sup>(</sup>١) (٢) قال أبو حيان في «الارتشاف» ٢٧٨/١: وقال المبرد وابن السرَّاج: تَيِرَة مقصور من ثِيَارَة وعن المبرّد أيضًا قالوا ذلك للفرق بين تَوْر الحيوان، وبين تَوْر القطعة من الأقط فقالوا في ذلك: تَيِرَة وفي هذا تُورَة، وقيل: جمعوه على فِمَلَة، فقلبت الواو ياءً؛ لسكونها، ثم حُرِّكت وبقيت الياء، وقيل: قالت العربُ: تَيِرَة وثِيْرَان، فقلبوا الواو فيها. فأجروا الجمع كله على الياء، فقالوا: ثِيرَة.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسان العربِ (أقط) ١٦٨/١.

 <sup>(</sup>٤) «الأصول في النحو» ٣١٠/٣ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>۵) المقتضب، ۲۶۸/۱. وانظر رأي المبرد في: «الخصائص، ۱۱۲/۱ ـ ۱۱۳.

 <sup>(</sup>٦) قال الأنصاري في «المناهج الكافية» (٤٧٧): وخُصُّ الأوَّل بالإعلال؛ لأنهُ أكثر استعمالاً، ولقولهم فيه يُثِرَان، فقلبوا عينه ياءً؛ لسكونها بعد كسرة فَحُمِل عليه ثِيْرَة.
 وليس لِتُورَة جمع ثور من الأقط ما يُحمل هو عليه.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الناظم (٦٠٤): يعني: أنَّه يجب إبدال الياء واوًا إن كانت ساكنة مفردة.

قوله: (عيبة) هو بزنة همزة، يقال: رجل عيبة وعياب وعيابة كثير العيب للناس، قاله في «القاموس»(۱).

قوله: (هيام) وهو بالضم، يقال: لأشد العطش، ولنحو الجنون من العشق، وكداء يأخذ الإبل، فتهيم في الأرض لا ترعى، يقال: ناقة هيماء. قاله الجوهري (٢٠).

٩٦٠ \_ ويُكْسَرُ الْمَضْمُومُ في جَمْع كَمَا يُقَالُ هِيمٌ عِند جَمْعِ أَهيَمَا وَيُكُسَرُ الْمَضْمُومُ في جَمْع كَمَا يُقَالُ هِيمٌ عِند جَمْعِ أَهيَمَا وَلَه: (المفردة) احتزاز من المضعفة كـ(حيض).

قوله: (نحو: هيماء)، الأنسب بكلام الناظم نحو: أهيم، وإن كان كل منهما يجمع على (هيم).

٩٦١ \_ وَوَاوًا الْرَ الطَّمْ رُدُّ الْيَا مَتَى الْلَهِيَ لاَمَ فِعْلِ اوْ مِنْ قَبْلِ تَا ٩٦٢ \_ كَتَاءِ بَانِ مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهُ كَلَا إذا كَسَبُعَانَ صَلِيسَهُ وَ الْمَاءِ وَالْمَاءِ بَانِ مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهُ كَلَا إذا كَسَبُعَانَ صَلِيسَهُ

قوله: (فلو كانت التاء عارضة)، أي: بأن تقدر بتاء الكلمة على التذكير ثم يعرض لحاق التاء لها.

٩٦٣ - وإنْ تكن عَينًا لِفُعْلَى وَضْفًا فَذَاكَ بِالوَجْهَنِين عَنْهُمْ يُلْفَى

قوله: (جاز تبديل الضمة كسرة... إلى آخره) موافق لكلام النظم، وقد اعترضه المرادي (٢) وغيره بما حاصله أن إبدال الضمة كسرة؛ لتسلم الياء في ما قاله واجب نحو: مشية حيكى إذا كانت المشية بتحريك المنكبين، وقسمة ضيزى، أي: جائرة، وما ذكره الشارح في أنثى الأكيس والأضيق يجب فيه إبدال الياء واوًا؛ لأنها من صفات جارية مجرى الأسماء فيقال: الكُوْسَى، والضُوقَى فقط.

<sup>(</sup>١) "القاموس" (عيب) ١٠٩/١ رَجُلٌ عُيَبَةٌ كَهُمَزَةٍ وعيَّابِ وعيَّابة كثيرُ العيبِ للنَّاسِ.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (هيم) ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: (توضيح المقاصد) ٢٣٥/٣.

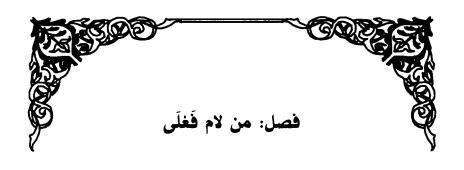

978 \_ مِنْ لاَمٍ فَعْلَى اسْمًا أَتَى الواوُ بَدَلْ لَيَاءٍ كَتَقْوَى غَالِبًا جَا ذَا البَدَلْ 978 \_ مِنْ لاَمٍ فَعْلَى وَضْفَا وَكَوْنُ قُصْوَى نادرًا لا يَخْفَى 970 \_ بالْعَكْسِ جَاءَ لاَمُ فُعْلَى وَضْفَا

\* \* \*

#### فصل: من لام فعلى

حاصل ما قاله فيه: أن (فعلى) بفتح الفاء إن كانت لامها ياء قلبت واوًا في الاسم دون الصفة، وبضمها إن كانت لامها واوًا قلبت ياء في الصفة دون الاسم، فأفهم ذلك أن لام الأولى إن كانت واواً سلمت في الاسم كالدعوى، وفي الصفة نحو: نشوى. وأن لام الثانية إن كانت ياء سلمت في الاسم نحو: الفتيا، وفي الصفة نحو: القصيا تأنيث الأقصى، وهو كذلك، فلم تفرقوا في المفهوم بين الاسم والصفة.

وقوله: (الشروى(١) بمعنى المثل)، يقال: شروى الشيء أي: مثله.

وقوله: (كحزوى) هو بالحاء المهملة والضم: اسم عجمة من عجم الدهناء، وهو جمهور عظيم يعلو تلك الجماهير. ذكر ذلك الجوهري<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) السان العرب؛ (شرو) ۱۰٤٪.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (حزو). وفي «معجم البلدان» (حزوى) ۲۹۰/۲: (موضع بنجد في ديار تميم).

تنبيه:

ما ذكره من أن لام الثانية إذا كانت واوّا تقلب ياء في الصفة دون الاسم مخالف؛ لقول التصريفيين أنها في الاسم دون الصفة. ويجعلون (حُزْوَى) شاذًا، وقال الناظم في بعض كتبه: النحويون يقولون: هذا إعلال مخصوص بالاسم، ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة أو بما عرض لها الاسمية كالدنيا، ويزعمون (۱) أن تصحيح (حُزْوَى) شاذ كتصحيح حيوة. وهذا قول لا دليل على صحته، وما قلته مؤيد بالدليل وموافق لقول أئمة اللغة حيث قالوا: ما كان من النعوت بمثل الدُنْيًا والعُلْيًا فإنه بالياء؛ لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله وليس فيه اختلاف، إلا أن أهل الحجاز أظهروا الواو في القصوى. وبنو تميم قالوا: القصيا. نقله عنه المرادي (۲)، ثم قال: وأما قول ابن الحاجب (۲) بخلاف الصفة كالغُزْوَى يعني: تأنيث الأغزى فقال ابن المصنف (٤): هو تمثيل من عنده وليس معه نقل. والقياس أن يقال: (الغُلْيًا) كما يقال: (العُلْيًا) (۱).

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان في «الارتشاف» ۲۹۲/۱: فإن كان اسمًا صحَّ خُزْوَى هذا مذهب الفراء وابن السكيت والفارسي عن ناس من اللغويين، واختاره ابن مالك وشيخنا بهاء الدين ابن النحاس، وذهب الأكثرون إلى أنَّ تصحيح (حُزْوَى) شاذً، وأنَّ القياس في الاسم الإعلال ثم لا يمثلون إلاّ بالدُنيا.

وانظر الرأي في: «شرح الشافية» للرضي ١٧٨/٣، «سر صناعة الإعراب، ٧٣٦/٢، «شفاء العليل، ١٠٩٧/٣، «شرح الأشموني، ١١٢/٤، «شرح الكافية الشافية» ٢١٢١/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «توضيح المقاصد» ۲۳۷/۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الشافية» للرضى ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) قرل ابن المصنف في «توضيح المقاصد» ٢٣٨/٣، «المناهج الكافية في شرح الشافية» (٤٩٥): قال الأنصاري: وتمثيل ابن الحاجب الصفة بغُزْوَى من عندياته والقياس الغُزْيا.

<sup>(</sup>ه) قال الجاربردي في «مجموعة الشافية» ٣٠٩/١: وحاصل الكلام أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الاسم والصفة في البابين: أعني فُغلَى وفَغلَى، فقلبوا في الاسم ولم يقلبوا في الصفة فرقًا بينهما، ولم يعكسوا؛ لأنّ الاسم لخفّته بالتّخيير أولى، ثم لما تقرر أنهم يقلبون في الاسم دون الصفة أرادوا أن يفرّقوا بين البابين: أعني فَغلى وفُعُلى فخصوا فَعْلى مفتوح الفاء بقلب واوا وخصُوا فُعْلى مضموم الفاء بقلب واوه ياء تفرقة



<sup>=</sup> بينهما، ولم يعكسوا؛ لأنَّ فُعْلَى بالضمَّ أثقل، فكان أولى بأن يقلب فيه الواو ياء ليحصل الخفَّة فظهر لك أنه لم يفرَّق في فَعْلى بالفتح من الواو بين الاسم والصفة نحو دعوى من الأسماء، و(شَهْوَى) مؤنث شهوان من الصفات، وكذا لم يُفَرَّق بين في فُعْلى بالضم من الياء بين الاسم والصفة أيضًا نحو الفُتْيًا من الأسماء و(القُضيًا من الصفات).

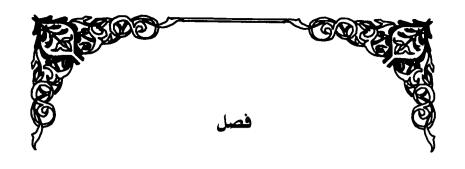

٩٦٦ \_ إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وِيَا وَاتَّـصَـلاً وَمِـنْ عُـرُوضَ عَـرِيَـا ٩٦٧ \_ فِينَاءَ الْـوَاوَ اقْـلِبَـنَ مُـذْخِـمَا وَشَـذُ مُعْطَى غَيْرَ ما قَـذ رُسِمَا

#### فصل إن يسكن السابق

قوله: (إذا التقى في كلمة)، أي: أو ما في حكمها (كمسلميً).

قوله: (كما لا يؤثر عروض السكون)، أي: أو عروض الحرف كما يؤخذ من تمثيله بروية (۱).

قوله: (إلا في مصغر ما يكسر على مثال (مَفَأَعِل) قيده غيره بأن يكون المبدل في المكبر متحركاً. واحترز به من نحو: عجوز، فإنك تقول في تصغيرها: عُجَيِّز. لا غير وإليه يشير تعليل الشارح التصحيح بالحمل على التصحيح في التكسير، وهذه العلة منتفية في تكسير عجوز، فإنك إنما تكسرها على مفاعل بقلب واوها ياء.

قوله: (وتقول في (أسود) صفة... إلى آخره)، احترز به عن أسود

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ٢١٢٣/٤: وبانتفاء كون السابق ذا بدلية عارضة احترازًا من نحو (روية) مخفف رؤية.

اسما فإن فيه الوجهين؛ لأنه يجمع على (أساود) بالواو.

97۸ - مِنْ يَاءِ اوْ واوِ بِتَحْرِيكِ أَصِلْ الْفَا الْبِدِلْ بَعْدَ فَتْحِ مِتْصِلْ 97۸ - إِنْ حُرِّكَ التّالي وإن سُكُنَ كَفَ إِصْلَالَ عْيرِ اللّام وهْيَ لا يُكفْ عِرْكَ التّالي وإن سُكُنَ كَفَ إِصْلَالَ عْيرِ اللّام وهْيَ لا يُكفْ 197 - إضلاَلُهَا بساكنِ غَيْرِ الْيفْ أَوْ يَاءِ التّشديدُ فيهَا قَدْ أَلِفْ 90٠ - إضلاَلُهَا بساكنِ غَيْرِ الْيف

قوله(١): (ولم يسكن ما بعدها غير ألف ولا ياء مشددة بعد اللام).

فيه حلل، وعبارة أبيه في «شرح الكافية»(٢): (ولا يمنع إعلال اللام ساكن بعدها غير ألف أو ياء مشددة). فكان ينبغي للشارح أن يقول: ولم يسكن ما بعدها إن كانت عينًا، ولم يكن بعدها القصر لا ياء مشددة إن كانت لاماً، وهو مراده بقرينة ما ذكره بعدُ.

قوله: (فلو كانت الحركة عارضة لم تبدل ما هي عليه)، مثله أيضًا ما لو كان اتصال الفتحة بالياء والواو عارضًا نحو: بناء مثل علبط من الرمي أو الغزو فيقال فيه: رُمَي وغُزَو منقوصًا، ولا تبدل الياء والواو وألفًا لعروض اتصال الفتحة بها؛ بسبب حذف الألف إذ الأصل: رُمَايِيٌ، وعُزَاوِيٌ، إذ عُلَبِط أصله عُلَابِط، وهذا مأخوذ من قول النظم (متصل) فإن هذا منفصل تقديرًا واتصاله عارض فيكون المعنى بعد فتح متصل لفظًا وتقديرًا، وخرج باشتراط الفتحة الكسرة نحو: عوض وحيل، والضمة نحو: سُود.

قوله: (جَيَل... إلى آخره)، الجيل<sup>(٣)</sup>: هو اسم الضبع، والخَوَزْنَق<sup>(٤)</sup> فارسي معرب: اسم لقصر بالعراق بين دجلة والفرات بناه النعمان الأكبر، ويدعى بالأعور، وهو الذي لبس المسوح وساح في الأرض.

قوله: (ويَمْحُوون) من محاه، يمحو، ويمحاه محواً، ويمحيه،

 <sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم (۲۰۸): يجب إبدال الألف من كل ياء أو واو محرّكة بحركة أصلية إنْ وليت فتحة ولم يُسكّن بعدها...

<sup>(</sup>٢) «شرح الكافية الشافية) ٢١٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ﴿لسان العرب؛ (جأل) ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (خرنق) ٧٨/٤.

ويمحاه، محياً. إذا أذهب أثره. قاله في «القاموس»(١).

# ٩٧١ ـ وصَحَّ عَـنِـنُ فَـعَـلِ وفَـعِـلًا ﴿ ذَا أَنْـعَــلِ كَــاغُــيــدِ وأحــوَلاً

قوله: (كأغيد): هو الوسنان الماثل العنق.

قوله (۲): (وأضيَدُ البعير)، أي: رفع رأسه.

قوله: (وحمل المصدر على فعله) هو ما أشار إليه مع فعله الناظم بقوله: (وصح عين فَعَل وفَعِلا).

قوله: (هَيِف هَيَفًا)، الهيف بالتحريك: ضمر البطن، والخاصرة. قال ذلك الجوهري (٣٠).

٩٧٢ ـ وَإِن يَبِن تَفَاعُلٌ مِنِ الْتَعَلْ والْعينُ واو سَلِمتُ ولم تُعَلْ
 ٩٧٣ ـ وَإِنْ لحرفَيْنِ ذَا الاغلالُ استُحِقْ صُحْحَ أَوَّلٌ وَعَلَى سَ قَدْ يَحِقْ

قوله (٤): (لئلا يتوالى إعلالان)، أي: ولا فاصل وإلا فاجتماعهما جائز مع الفاصل نحو: يوقون؛ إذ أصله: يوقيون.

قوله: نحو: (الْحَيّا) الحيا بالقصر: الغيث.

قوله: (لأنه من الحُوَّة)(٥): هي لون تخالطه الكُمْتَة مثل: صدأ الحديد. وقال الأصمعي: الحوة: حمرة تضرب إلى السواد.

قوله: (فيثوى)، أي: يقيم.

 <sup>«</sup>القاموس» (محا) ۳۸۹/٤.

<sup>(</sup>۲) السان العرب، (صيد) ۲۵۱/۷.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (هيف) ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٦٠٩): (إذا اجتمع في كلمة حرفا علَّة، وكل منهما متحرك مفتوح ما قبله. فلا بدُّ من إعلال أحدهما وتصحيح الآخر لئلاً يتوالى إعلالان...

<sup>(</sup>٥) ﴿لسان العرب؛ (حوا) ٤٠٧/٢.

٩٧٤ \_ وعينُ ما آخرَهُ قد زيد مَا يخصُ الاسْمَ واجبٌ أن يَسْلَمَا

قوله (۱): (كونهما عينا... إلى آخره)، كذلك يمنع من القلب كونها بدلاً من حرف لا يعل كما ذكره في «التسهيل» (۲) نحو قولهم: في شجرة شيرة فلا تعل الياء.

قوله: (بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل)، إنما كان الفعل أصلاً في الإعلال؛ لأن كلاً منهما فرع فكان الفعل أولى به.

قوله: (وهَيَمَان... إلى آخره)، الهيمان من (هام، يهيم، هيماً، هيماًنا): ذهب من العشق أو غيره. (وصَورَى)<sup>(٣)</sup> اسم ماء، وألفه للتأنيث. وقد ذهب المازني<sup>(٤)</sup> إلى أنها مانعة من الإعلال لاختصاصها بالاسم، وبه جزم الشارح<sup>(٥)</sup> تبعاً لاختيار أبيه له في بعض كتبه. وذهب الأخفش<sup>(١)</sup> إلى خلافه؛ لأنها لم تخرجه عن شبه الفعل لكونها في اللفظ بمنزلة ألف فعلا.

 <sup>(</sup>١) قال ابن الناظم (٦٠٩): يمتنع من قلب الواو والياء ألفًا لتحركهما وانفتاح ما قبلها
 كونهما عينًا فيما آخره زيادة تخصُّ الأسماء...

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في الوضيح المقاصد؛ ٣٤٥/٣: وقد ذكره في التسهيل؛ واحترز به عن قولهم في شَجَرَة: شَيرَة، فلم يعلوا؛ لأن الياء بدل من الجيم. قال الشاعر:

إذا لـم يـكـن فـيـكُـنٌ ظِـلُ ولا جَـنَـى فَــأَبْــغَــدَكُــنُ الــلــهُ مــن شَــيَــرَاتِ (٣) «معجم البلدان» ٤٣٢/٣.

<sup>(3)</sup> قال المازني في «المصنف شرح التصريف» ٢/٢: إنَّ مثال الجَوَلان وصَوَرَى وما كان مثلهما قد امتاز من مشابهة الفعل بما لحقه في آخره من الألف والنون وألف التأنيث، وهذه الزوائد ممّا تختصُّ به الأسماء دون الأفعال. فجرى لذلك مجرى ما خالف الفعل بالبِنْية فَصُحِّح لمخالفته الفعل، وانظر: «الكتاب» ٣٧٠/٢، «شرح الكافية الشافية» ٢١٣٣/٤، «توضيح المقاصد» ٣٤٥/٢.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (٦٠٩): لآنه بتلك الزيادة يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال، وهو الفعل، فيصحح لذلك نحو (جَوَلان وهَيَمَان وصَوَرَى وحَيَدَى.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن مالك في اشرح الكافية الشافية، ٢١٣٣/٤:
 والحازني قاس عملى ك العصوري، وغمة الأخف ش مسمسا نسدرا والأخفش يرى أن تصحيحها شاذ؛ لأن ألفها في اللفظ كألف (فَعَلَى) إذا جعل علامة تثنية).

وهذا مذهب سيبويه (١) كما نقله المرادي (٢). (ومَأْهَان، ودَأَرَان) قياسهما (مَوَهَان، ودَوَرَان). وزعم المبرد (٦) أن القياس الإعلال (وحيدى) ما يحيد عن الشيء، يقال: (حيدى)، أي: يحيد عن ظله لنشاطه و(حوكة) جمع حائك، و(خونة) جمع خائن. و(روح) جمع رائح، و(غيب) جمع غائب. (وعفوة) جمع عفو. كذا قال المرادي (٤) وغيره (٥). وقضية كلام الجوهري (١٦) أنه مفرد حيث قال: (والعَفو، والعُفو والعِفو الجحش. وكذلك (العفا) بالفتح والقصر، والأنثى: عفوة).

قوله: (لأن تاء التأنيث غير مختصة بالأسماء) أي: بالنظر إلى مطلقهما، وإلا فقد صرحوا بأن الساكنة مختصة بالأفعال، والمتحركة حركة إعراب مختصة بالأسماء. ومن ثم علل بعضهم بأن مرادهم بالزيادة ما كان في حكم الجزء، وهذه ليست كذلك؛ لأن وضعها على الانفصال، فهي في حكم ما لم يزد في كلمة أصلاً.

٩٧٥ \_ وقَبْلَ يا اقْلِبْ ميمًا النَّون إِذَا كَانَ مُسَكِّنًا كَسَن بتَّ الْبِذَا

قوله: (وكالنون في الغنة) معطوف على التعليل قبله.

قوله: (انبذا) هو بكسر الباء: أمر من نبذ ينبذ.

<sup>(</sup>۱) (الکتاب؛ ۲/۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في «توضيح المقاصد» ٢٤٥/٣: وقد اضطرب اختيار الناظم في هذه المسألة؛ فاختار في «التسهيل» مذهب الأخفش، وفي بعض كتبه مذهب المازني، وبه جزم الشارح واعلم أن ما ذهب إليه المازني هو مذهب سيبويه.

<sup>(</sup>٣) انظر: رأي المبرّد في «توضيح المقاصد» ٢٤٤/٣، «شرح الأشموني» ١١٩/٤، «شرح الشافية» للرضي ١١٩/٤، «الارتشاف» ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) «توضيح المقاصد» ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٥) الأشموني في «شرحه» ١٢٠/٤، وابن عصفور في «الممتع» ٢٩٥/٤، والمازني في «المصنف شرح التصريف» ٣٣٣/٢، وابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ٢١٣٤/٤، وابن الحاجب في «شرح الرضي» ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» (عَفَوَ) ١٣٣/٢، وانظر: «شفاء العليل» ١١٠٠/٣، «شرح الأشموني» ١١٠٠/٤، «شرح الكافية الشافية» ٢١٣٥/٤.

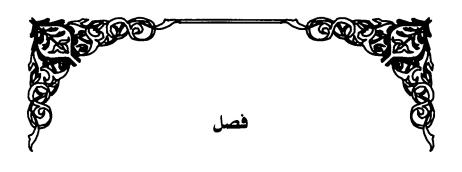

٩٧٦ ـ لِسَاكَنِ صَحَّ انقُلِ التَّحريكَ مِن فِي لِنهِنِ آتِ عَنهِنَ فِـ هُـل كَـأَبِـنَ
 ٩٧٧ ـ ما لَمْ يكن فعلَ تعجُبِ ولا كَـالِـيَـضُ أو أهـوَى بـلامٍ عُـلُـلاً

\* \* \*

### فصل: لساكن صحّ

قوله: (من ذي لين)، جار على قول من يطلق على حروف العلة حروف لين على الإطلاق، لا على من يقيد حروف اللين بالسكون وهو المشهور.

قوله: (ثم إن خالفت العين الحركة المنقولة أبدلت من مجانسها... الى آخره)، مثّل لذلك فيما إذا كانت الحركة فتحة (بأبان وأعان)، ومثاله فيما إذا كانت كسرة (يُقِيْمُ) أصله (يُقْوِم) فدخله النقل والقلب، فإن كانت ضمة لم تُرَد العين بهذا النقل إلى مجانسها بل تبدل الضمة كسرة كما يأتي في كلامه كالنظم في نحو: مَبْيع، واحترز بذلك عما إذا لم تخالفها بأن تكون الحركة ضمة، والعين واوًا أو كسرة، والعين ياء فلا تبدل العين بل تبقى ساكنة. وقد مثل لذلك قبل بقوله: (يَبِيْنُ، ويَقُوْلُ).

قوله: (ولو كان الساكن قبل العين معتلاً فلا نقل)، إن أدخل في المعتل الهمزة كما قدمه الناظم فلا كلام، وإلا فهي ملحقة به نحو: يَأْيَسُ

مضارع أيس؛ لأنها معرضة للإعلال بقلبها ألفاً ذكره في «التسهيل»(١).

قوله: (وعَوَّقَ، وبيَّن) بناه على القول بأن أول المضاعفين هو الزائد؛ لتكون العين متحركة، إذ لو كان الثاني هو الزائد لكانت العين ساكنة، وليس الكلام فيها.

قوله (۲): (لئلا يلتبس بفاعل)، أي: لأنك إذا نقلت الحركة إلى الساكن قبلها حذفت همزة الوصل، فيصير: أبيض: باض، وأسود: سادً؛ فيلتبس بفاعل (۲).

### ٩٧٨ \_ وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الاَ فَلَالِ اسْمُ ضَاهَى مُنْصَادِعَنَا وَفِيهِ وَسُمُ

قوله: (أشبه المضارع في زيادته لا وزنه، أو في وزنه لا زيادته)، أخذه من قول النظم: (وفيه وسم)، أي: علامة يمتاز بها عن الفعل بخلاف ما لو أشبهه فيها. وإليه الإشارة بقوله: (فإن أشبهه في الزيادة والوزن... إلى آخره).

قوله: (فالأول: (كتِبْيع)، أي: فإنه يشبه الفعل في زيادته، وهي التاء لا في وزنه؛ لأنه من الأبنية المختصة بالأسماء فتقول فيه: (تَبِيْع))(٤) بالإعلال.

<sup>(</sup>١) انظر: «توضيح المقاصد» ٣٤٨/٣، «شرح الأشموني» ١٢٢/٤.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الناظم (۲۱۱): وأما المضاعف فنحو: (ابيض، واسود) ولم يُعِلُوا هذا النحو، لئلا يلتبس ب(فاعل).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حمدون في «حاشيته» ٣٤٤/٢: وإنما لم يُعَلَّ اسم التفضيل نحو ابيض واسود؛ لأنه لو أعل بالنقل لقلبت الواو والياء ألفًا، فيلتبس بالفعل الذي هو (أباض) من البضاضة وهي النعومة، و(بأساد غيره) إذا صيره سيدًا.. فيلتبس بالفعل الماضي الذي هو باض بتشديد الضاد غير منوّن من البضاضة وهي نعومة البشرة والجلاء وليس المراد بفاعل في كلامه اسم فاعل من باض؛ لأنَّ اسم الفاعل وإن كان على هذا الوزن أيضًا لكنه منوّن، والذي يقع اللبس به إنّما هو المفتوح الضاد غير المنوّن، وإن كان في التصريح صرّح بأنَّ اللبس يقع باسم الفاعل.

<sup>(</sup>٤) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٤٩/٣، «شرح الأشموني» ١٢٣/٤.

قوله: (وهو مثال (تِحْلِئ)، التحلئ: ما أفسده السكين من الجلد إذا سلخ؛ تقول: منه حلئ الأديم (حالاً)(١)، بالتحريك إذا صار فيه الحلىء. ذكره الجوهري(٢).

قوله: (من البيع) متعلق بـ(تِبْيعِ) بكسر الناء، ولو بنيت منه مثل: تَضرب بفتح الناء. قلت: تبيع بالتصحيح؛ لئلا يلتبس بالفعل، ولا يشكل بما يأتى في نحو: يزيد؛ لأن ذاك فيما نقل من الفعل بعد الإعلال كما أشرت إليه ثم بخلاف ما هنا.

قوله: (والثاني: كمقام)، أي: فإنه يشبه الفعل في وزنه لا زيادته؛ لأن (٣) الميم لا تزاد في الأفعال.

قوله: (فإن كان في الأصل فعلا أعل، نحو: يزيد) فيه تسمح؛ لأن الإعلال سابق فحقه أن يقول: استصحب إعلاله.

٩٧٩ ـ وَمِفْعَلٌ صُحْحَ كَالْمِفْعَالِ وَأَلِفَ الإِنْ عَالِ واستِفْعَالِ ٩٧٠ ـ وَمِفْعَلُ صُحْحَ كَالْمِفْعَالِ والتا الزّم عِوض وحذفها بالنّقل رُبّما عَرَض

قوله (٤): (لمخالفته الفعل في الوزن والزيادة)، أي: ولأنه قد اكتنف حرف العلة ساكنان، وذلك موجب للتصحيح في الفعل نحو: أسواد ففي الاسم أولى.

قوله (٥): (لأنه على وزن تِعْلَم وزيادته خاصة بالأسماء)، أي: فأشبه

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل هكذا.

<sup>(</sup>٢) قالصحاحة (حلا) ١/٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: اتوضيح المقاصد، ٢٤٩/٣.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الناظم (٦١٢): المِفْعَال ك(مِسْوَاك ومِخْياط) لا حظُّ له في الإعلال المذكور لمخالفته...

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم (٦١٢): وأمّا مِفْمَل كـ(مُخيَط) فكان حقُّه أن يُعَلُّ؛ لأنّه على وزن (تِغلُّم) وزيادته خاصة بالأسماء، لكنه حُمِلَ على مِفْعَال...

المضارع في وزنه على لغة لا زيادته. واعتُرض (١) بأنه يلزم على اعتبار هذه اللغة أن لا يعل مثال (تِحْلِئ) (كتبيع) لشبهه بتحسب في وزنه وزيادته. ويجاب: بأن اعتبارها هنا لم يعارضه شذوذ في الفعل بخلافه ثم إذ كسر العين في تِحْسب شاذ (٢).

قوله: (ولكنه حمل على (مفعال) لشبهه به لفظًا ومعنى) أمًا لفظًا فواضح إذ لا فرق بينهما إلا بالألف، وأما معنى؛ فلأن كلاً منهما يكون آلة (كمخيط، ومخياط) وصفة مقصودًا بها المبالغة: (كمِحْضَر، ومِحْضَار) فسووا بينهما في التصحيح؛ لاستحقاق (مِفْعَال) ذلك ولم يعكسوا؛ لأصالة التصحيح دون الإعلال. ولذلك قاس عليه فقال: (كالمِمْقَعال). وقال قوم منهم الخليل (۳): (إنما صحح مِفْعَل؛ لأنه مقصور من مفعال فهو هو غير أنه قصر).

قوله: (في التصحيح) متعلق بـ(حمل).

قوله: (وردُت إلى مجانسها)، أي: وهو الألف.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حمدون في «حاشيته» ۳٤٥/۲: اعترض الموضح على الناظم بأن هذا يقتضي أنه إذا أشبه الاسمُ الفعلَ في الوزن والزيادة على هذه اللغة لا يُعَلَّ. وعليه فتبيع مثل يحلِي، لا يُعل لأنه شبيه بتخسِب في الوزن والزيادة، وقد علمت سابقًا أن نحو تبيع يُعل. فالصواب: أنَّ عدم إعلال مِفْعَل بدون ألف لأنه مقصور من ذي الألف فهو هو، لا أنَّه محمول عليه فقط... ويدلك على أنَّه مقصور منه ورودهما في موضع واحد لمعنى واحد نحو: مفتاح ومِفْتَح ومَقِوَل...

 <sup>(</sup>۲) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ٢١٤١/٤: وكان حقَّ مِفْعَل كـ(مِخْيَط) أن يُمَلً
 لأنّه على وزن (نُعِلَم) على لغة بني أُخْيَل.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في «الكتاب» ٣٥٥/٤ - ٣٥٥: وسألته - أي: الخليل - عن مِفْعَل لأي شيء أنم ولم يجرِ مجرى إفْعَلَ؟ فقال: لأنَّ مِفْعَلَا إنما هو من مِفْعَال. ألا ترى أنههما في الصفة سواء، تقول: مِطْعَن ومِفْسَاد فتريد في الصِفْسَاد من المعنى ما أردت في البِطْعَن... وقد يعتوران الشيء الواحد نحو مِفْتَح ومِفْتَاح، ومِنْسَج ومِنْسَاج... فإنمًا أتممت - فيما زعم الخليل - أنها مقصورة من مِفْعَال أبدًا. فمن ثمَّ قالوا: مِقْوَلٌ ومِكْيلً.

قوله: (حمل على فعله)، أشار به إلى أن إعلال إفْعَال واِسْتِفْعَال إنما هو للحمل على الفعل، وإلا فالقياس عدم إعلالهما؛ لأن شرط قلب حرف العلة ألفًا ألا يسكن ما بعده.

قوله: (إراء)، أصله: إرأني نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم حذفت الهمزة وتطرفت الياء إثر ألف زائدة فقلبت همزة، ولم يأت بتاء العوض. لا يقال: المتحرك فيه همزة لا حرف علة؛ لأنا نقول: تقدم أن الناظم عدها من حروف العلة.

قوله: فهذا على حد قوله:

(وأَخْـلَـهُـوكَ عِـدَ الأمـرِ الـذي وعـدوا)(١)

قاله أبو أمية الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. وصدره:

إنَّ السخــلــيــطَ أَجَــدُوا الــبَــيْـــنَ وانــجــردوا

(والخليط) المخالط يستوى فيه الواحد والجمع. (والبين) الفراق، (وانجردوا)، أي: اندفعوا. والشاهد في (عِدَ الأمر) إذ أصله عدة الأمر.

٩٨١ ـ ومَا لإفْعَالِ منَ الحَذْفِ وَمِن نَقْلِ فمفعولٌ به أيضًا قَمِن ٩٨١ ـ نَحوُ مَبِيعِ ومَصُونِ ونَدَرْ تصحيحُ ذي الواو وفي ذي الْيَا اشْتَهَرْ ٩٨٢ ـ نَحوُ مَبِيعِ ومَصُونِ ونَدَرْ

قوله: (وحذفت المدَّة التي بعدها)، أي: وهو واو مفعول لزيادتها ولقربها من الطرف. ولأن علامة اسم المفعول الميم لا الواو. وهذا مذهب

<sup>(</sup>۱) البيت للفضل بن عباس في «شرح التصريح» ٣٩٦/٢. «شرح شواهد الشافية» (٦٤)، «المقاصد النحوية» ٥٧٢/٤. والمقاصد النحوية» وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣/، «الخصائص» ٢/١٧١/، «شرح الأشموني» ٤/، «شرح عمدة الحافظ» (٤٨٦).

سيبويه (١) والخليل. وذهب الأخفش (٢) إلى أن المحذوف عين الكلمة؛ لأن واو مفعول لمعنى؛ ولأن الساكنين إذا التقيا في كلمة حذف الأول كما في: (قل، وبع).

قوله: (فصارا (مبيعا، ومصونا)، أي: بعد إبدال ضمة ياء (مبيعا) كسرة كما ذكره على الأثر.

قوله: (قال: وكأنها تفاحة مطيوبة) (٣)، أي: كأن الخمر. والشاهد في (مطيوبة) حيث لم يعل عن الأصل، والقياس: مطيبة.

قوله: (وقال الآخر:

يــوم رذاذ عــلــيـه الــدجــن مــغــيــوم

قاله علقمة بن عبدة، وصدره:

#### حتى تىذكسر بىيىضات وهسيسجه

<sup>(</sup>١) قال سيبويه في «الكتاب» ٣٤٨/٤: مَبِيْع، ومَهِيْب أُسكنت العين وأُذهبت واو مفعول لأنّه لا يلتقي ساكنان، وجُعلت الفاء تأبعة للياء حين أسكنتها...

وقال المازني في «المصنف شرح التصريف» ٢٨٧/١: قال أبو عثمان: وزعم الخليل وسيبويه أنك إذا قلت «مَقُول» و«مَبِيْع» فالذاهب لالتقاء الساكنين واو مفعول).

<sup>(</sup>۲) قال المازني في «المصنف شرح التصريف» ۲۸۹/۱: (إنَّ واو (مفعول) جاءت لمعنى: وهو المدُّ. والعين لم تأتِ لمعنى، فَخَذْف العين التي لم تأتِ لمعنى، وتبقية ما جاء لمعنى وهو الواو الزائدة أولى. كما تقول: «مررتُ بقاضٍ» فتحذف الياءَ لأنَّها لم تأتِ لمعنى، وتُبقي التنوين الذي جاء لمعنى).

وانظر «شرح الأشموني» ١٢٥/٤، «توضيح المقاصد» ٢٥٣/٣، «الممتع» ٢٥٥/١ - وانظر «شرح المفصل» ٧٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) صدرُ بيتٍ لم أعرف عجره. وهو لشاعر تميمي في «المقاصد النحوية» ٤/٥٧٤. وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ٣٤٤/٣، «الخصائص» ٢٦١/١، «المصنف» ٢٨٦/١، «شرح التصريح» ٣٩٥/٢، «توضيح المقاصد» ٣٥٤/٣، «الممتع» ٢٦٠/١، «شرح الأشموني» ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لعلقمة بن عبده في «ديوانه»، «خزانة الأدب» ٢٩٥/١١، «الخصائص» ٢٦١/١، «هرح المفصل» ٧٨/١٠، «الممتع» ٢٦٠/١.

وبلا نسبة في الشرح الأشموني، ١٢٧/٤.

وفاعل (تذكر) الظليم، وهو ذكر النعامة المذكور فيما قبله. (والبيضات) جمع بيضة. (ويوم رذاذ) كلام إضافي مرفوع على أنه فاعل (هيجه). (والرذاذ) بمعجمتين، المطر الخفيف، (والدجن)(۱) إلباسُ الغيمِ السماء. والشاهد في (مغيوم) حيث لم يعل، والقياس: (مغيم) من الغيم وهو السحاب.

قوله: (وقال الآخر:

قد كان قومك يحسبونك سيدًا وإخال أنك سيد معيون) (٢) قاله العباس بن مرداس. والشاهد في (معيون) والقياس (معيَّن).

٩٨٣ \_ وصَحْح المفعُولَ مِن نَحْوِ عَدَا وأَصْلِلُ انْ لَم تَسْتِحَوَّ الأَجْسَوَدَا

قوله: (مرمي)، أصله: مرموي قلبت الواو ياء، والضمة كسرة، وأدغمت الياء في الياء.

قوله: (فيجوز فيه الإعلال) ظاهره كالنظم إطراد الإعلال فيه، لكن ذكر ابن هشام (٣) أنه شاذ.

قوله: (ومن قال: معدو صُحح حملًا على فعل الفاعل)، أي: وهو (عدا) فإنه صُحح بمعنى أنه لم يعل بقلب واوه ياء، وإن قلبت ألفاً.

قوله: (إلا فيما كان الفعل منه على (فَعِلَ) (كرَضِيُ)... إلى آخره)، هذا خرج بقول النظم من نحو: (عدا) كما خرج به ما عينه واو (كغوى) فإن المفعول منه يجب إعلاله.

<sup>(</sup>١) السان العرب، (دجن) ٢٩٥/٤.

 <sup>(</sup>۲) البيت للعباس بن مرداس في اديوانه (۱۰۸)، اشرح التصريح ۳۹۰/۲، اشرح شواهد الشافية (۳۸۷)، المقاصد النحوية ٥٧٤/٤.
 وبلا نسبة في الوضح المسالك ٣٤٤/٣، «الخصائص» ۲۱۱/۱، اشرح الأشموني»

<sup>(</sup>٣) ﴿أُوضِعِ المسالكِ ٤/٥٤٣.

٩٨٤ \_ كذَاكَ ذَا وجهَين جَا الفُعُول مِنْ ﴿ ذِي الْوَاوِ لَامَ جَـمْعِ أَوْ فَرَدٍ يَـعِـنْ

قوله: (إذا كان (فعول) منه مما لامه واو جمعًا فأكثر ما يجيء معتلاً) الأولى معلاً، وإنما كان الأكثر إعلاله والأكثر فيه مفردًا تصحيحه كما ذكره بعد؛ لثقل الجمع وخفة المفرد.

فشرط تصحيح (١) (فُعُوْل) أن لا يكون من باب: (قَوِيَ) فلو بني من القُوَّة مثل: (فُعُوْل) فُعِلَ به ما فعل بمفعوله. وقد مر، وكلامه كالنظم في تصحيح الجمع. وإعلال المفرد يحتمل إطرادهما. لكن ذكر ابن هشام (٢): أنهما شاذان.

# ٩٨٥ \_ وشَاعَ نحن نُئِم في نُوّم ونحن نُئِم شُذُوذُه نُمِي

قوله: (يجوز في (فُعِّل) مما عينه واو التصحيح على الأصل)، هو ما عليه الأكثر كما صرح به ابن هشام<sup>(٣)</sup>.

قوله: (والإعلال أيضًا) شرطه أن لا تكون اللام معتلة والأوجب التصحيح نحو: (شوًى، وعوًى) جمع شاو، وعاو؛ لثلا يتوالى إعلالان<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم ينبُّهِ الناظم على أن تصحيح المفرد أولى من الإعلال. لكنه نبَّه على ذلك في «شرح الكافية الشافية» ٢١٤٥/٤.

وهكذا الوجهان في (الفعول) من ذي الواو لامًا جمعًا او فَرْدًا يَعِنْ ورُجِّعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ورُجِّعَ اللهُ الل

والتصحيح في الجمع قليل نحو: (أب وأُبُوُّ) و(نَجُوُّ ونُجُوُّ).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٣٣٢/٣: أن تكون لام فُعُول جمعًا نحو عَصًا وعُصِيُّ وقَفًا وقُفِيُّ ودَلْقِ ودُلِيٌّ، والتصحيح شاذ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في «أوضع المسالك» ٣٣٢/٣٣: أن تكون عينًا لفُعُل جمعًا صحيح اللام كصيم ونيم، والأكثر فيه التصحيح. تقول: صُوم ونُوم...

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في «أوضح المسالك» ٣٣٢/٣ (ويجب إن اعتلَت اللام لئلا يتوالى إعلالان وذلك كشوى وغوى جمعي شاو وغاو، أو فُصِلَت من العين نحو صوام ونوام لبُعدها حينيذ من الطرف...

قوله: (هربا من الأمثال)، قيل: هو بعينه فيما هرب إليه، فليعلل بما علل به غيره من أن العين شُبهت باللام؛ لقربها من الطرف (فَأُعلت) كما تعل اللام فقلبت الواو الأخيرة ياء، ثم قلبت الواو الأولى ياء، وأدغمت في الياء.

قوله:

(وما أرق النيام إلا كلامها)(١)

صدره:

(ألا طرقتنا مية ابنة مندر)

وطرق، أي: أتى أهله ليلاً. (والنيام)، أصله: النوام<sup>(٢)</sup>. وتصحيحه متعين لبعد عينه من الطرف بزيادة الألف. وشذ إعلاله كما قال. ففعل فيه ما فعل في (نيم).

تنبيه:

يجوز في (فاء فُعَل) المعل العين الضمُّ والكسر والضمُّ أولى، نبه عليه المرادي (٣).



<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرُّمَّةَ في «خزانة الأدب» ٤١٩/٢، «شرح شواهد الشافية» (٣٨١)، «المنصف شرح التصريف» ٢/٥، «الممتع» ٤٩٨/٤، «شرح المفصل» ٩٣/١٠. ولأبي النجم الكلابي في «شرح التصريح» ٣٨٣/٢.

وبلاً نسبة في «أوضع المسالك» ٣٣٢/٢ (شرح الأشموني» ٤/، (شرح شافية ابن الحاجب» ١٤٣/٢.

 <sup>(</sup>٢) قال العيني: وأصله النيوام، قلبت الياء واوًا وأدغمت في الواو فصار النوّام، وقلبت الواو ياء وإدغام الياء في الياء شاذ.

<sup>(</sup>٣) ﴿تُوضِيحِ المقاصدِ ٢٦٠/٣.

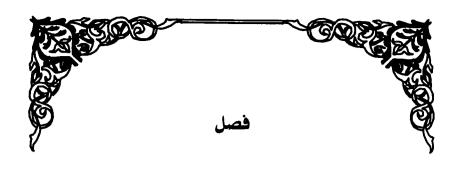

٩٨٦ \_ ذُو اللَّيْنِ فَا تَا فِي افْتِعَالِ أُبدلاً وشَذَّ فِي ذِي الْهَمزِ نَحْوُ ايْتكلا \* \* \*

### فصل في إبدال فاء الافتعال وتانه

قوله: (إذا كان تاء الافتعال وفروعه واواً أو ياء)، لم يذكر الألف وإن شملها قول النظم: (ذو اللين)؛ لأن الألف لا مدخل لها في ذلك؛ لأنها لا تكون فاءً ولا عيناً ولا لاماً. ذكره المرادي(١١)، وإن أوهم كلامه قبل ذكره ذلك أنها كالواو والياء.

قوله: (نحو: اتصل)، أصله: اوتصل أبدلت الواو تاء. وقال بعضهم (٢): البدل إنما هو من الياء؛ لأن الواو لا تثبت مع الكسرة في نحو: اتصل واتصال، وحمل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول على الماضي والمصدر. وللأول أن يقول: محل قولهم أن الواو لا تثبت مع الكسرة إذا أريد ثبوتها دائماً وهنا ليست كذلك فتثبت ثم تبدل تاء.

<sup>(1) (</sup>reduct 1711/17).

<sup>(</sup>۲) انظر: "توضيح المقاصد" ۲٦١/٣، «شرح الأشموني" ١٣٣/٤، «شرح المكودي" (۲۶۹)، والسيوطى في «همم الهوامم" ٤٧٦/٣.

قوله: (إلا ما شذ من قول بعضهم: اتزر)، وصرح جماعة (1) منهم السعد التفتازانيُ: بأن هذا خطأ لا شاذ وبتقدير شذوذه قصره الشارح على (اتزر) ومنع أن يقال: اتكل في ايتكل حيث قال: وإلى هذا أشار بقوله نحو: ايتكلا.

ولا يريد أن يقال في افتعل من الأكل اتكل. انتهى. لكن قال ابن هشام (٢) وغيره: (إنه شذ فيه). قال في «التوضيح»: (وشذ قولهم في: (افتعل) من الأكل (اتّكل)).

وقول الجوهري في اتخذ: أنه افتعل من الأخذ وهم، وإنما هو من تخذ كاتبع من تبع. انتهى.

### ٩٨٧ - طَا تَا افتعَالِ رُدُّ إِثْرَ مُطْبَقِ في ادَّانَ وازدَدْ وادْكِسرْ دَالاً بَسقسي

قوله: (إذ التاء من حروف الهمس)، أي: وهو الصوت الخفي، وعبارة غيره (٣) إذ التاء مهموسة مستفلة، والمطبق مجهور مستعل، وهي أولى إذ لا تباين بين الهمس والاستعلاء لاجتماعهما في الصاد.

قوله: (فأبدل من التاء حرف استعلاء من مخرجها، وهي الطاء)(٤)، إذا أُبدلت التاءُ طاء، بعد الطاء وجب الإدغام أو بعد الظاء جاز الإظهار

٢٦٢/٣، «شرح الكافية الشافية؛ ٢١٥٤/٤).

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان في «الارتشاف» ۱/۳۱»: وأجاز البغداديون إبدالها تاء فتقول: (اترز)، ومنه عنده (اتبخذ) وحكوا: اتمن وتصاريفه بالتاء من الأمانة واتهل من الأهل. وقال الفارسيُّ: هو خطأً في الرواية، فإن صحّت فإنما سُمع من قوم غير فصحاء لا يؤخذ بلغتهم، ولم يحكه سيبويه ولا الأثمة المتقدمون العارفون بالصّنعة. وانظر «شرح الاشموني» ١٣٣/٤، «أوضح المسالك» ٣٣٩/٣، «توضيح المقاصد»

<sup>(</sup>٢) وأوضح المسالك، ٣٣٩/٣، والأشموني في فشرحه، ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٦٤/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكتاب» ٢٣٩/٤، «توضيح المقاصد» ٢٦٤/٣، «شرح الأشموني» ١٣٤/٤-١٣٥، «الأصول» في النحو ٢٧١/٣ ـ ٢٧٢، «شفاء العليل» ١١٠٤/٣، «أوضمح المسالك» ٣٤٠/٣.

والإدغام بعد قلبها ظاء أو قلب الظاء قبلها طاء أو بعد الضاد جاز الإظهار والإدغام بعد قلبها ضادًا، أو بعد الصاد جاز الإظهار والإدغام بوجهيه.

قوله: (ويبدل أيضًا تاء الافتعال وفروعه دالاً بعد الدال، أو الزاي، أو الذال)، إذا أبدلت (١) دالاً بعد الذال وجب الإدغام، أو بعد الزاي جاز الإظهار والإدغام بعد قلبها زايا أو بعد الذال جاز الإظهار والإدغام بوجهيه.

قوله: (وقد تبدل ذالاً بعد الذال)، أي: بأن تقلب ذالاً من أول الأمر، أو بأن تقلب دالاً مهملة ثم ذالاً معجمة، ثم تدغم فيما قبلها كما قيل بمثله في إبدال الظاء من التاء بعد الطاء.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ۲۳۹/۶، «توضيح المقاصد» ۲۲۰/۳، «شرح الأشموني» ۱۳٦/۶، «الأصول في النحو» ۲۷۱-۲۷۱، «شفاء العليل» ۱۱۰۶/۳، «شرح الشافية» للرضي ۲۲۷/۳، «أوضح المسالك» ۳٤۱/۳.

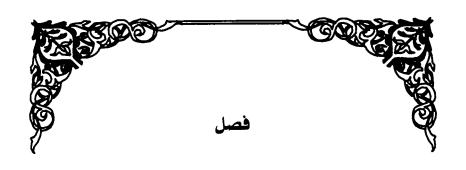

٩٨٨ ـ فَا أَمْرِ او مَضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدُ إِحْدَذِفْ وَفَـي كَـعِـدَة ذَاكَ اطْـرَدُ

#### فصل: في حذف فاء الفعل وهمز أفعل وما معه

قوله: (أو تقديرًا لـ(يهب)، إذ ماضيه وهب فالأصل في مضارعه (يفعل) بالكسر؛ لكنه فتح لأجل حرف الحلق.

قوله: (كعدة) يشترط فيه أيضًا ألا يكون لبيان الهيئة؛ ليخرج نحو: (الوعدة، والوثْفَة) المقصود بهما الهيئة فلا تحذف واوهما.

قوله: (وللتُّرْبِ: لِدَة) يقال: هذه ترب هذه أي: لدتها وهن أتراب.

# ٩٨٩ ـ وحذفُ هَمْزِ أَفْعَلَ استُمَرَّ في ﴿ مَصْارِعٍ وَبِلْنَيْتَنِي مُستَّبِعِ فِ

قوله: (وإلى ذي)، أي: وإلى أخوات ذي الهمزة، واسم الفاعل، واسم المفعول، أي: حملها عليه الإشارة بقوله: (وببنيتي متصف)، أما الإشارة به إلى اسم الفاعل واسم المفعول فظاهرة؛ لأنهما المراد أن (ببنيتي متصف)، أي: ببنيتي ذات اتصفت بمعنى: قام بها، وأما الإشارة به إلى

أخوات ذي الهمزة وإن كانت خفية لفظاً لكنها ظاهرة معنى؛ لفهمها منه بالأولى كما لا يخفى. وفي نسخة: بدل (ذي) (ذا).

قوله: (فإنه أهل لأن يؤكرما)<sup>(١)</sup> هو بفتح الراء، والشاهد فيه ظاهر.

#### ٩٩٠ ـ ظِلْتُ وظَلْتُ في ظَلِلْتُ استُغمِلاً ﴿ وَقِــزنَ فــي اقْــرِزنَ وقَــزنَ نُــقِــلاً

قوله: (ومحذوف اللام) صرح في «التسهيل»<sup>(۲)</sup> بأن المحذوف العين. قال المرادي<sup>(۳)</sup>: وهو ظاهر كلام سيبويه<sup>(٤)</sup>.

قوله: (مع نقل حركة العين إلى الفاء (كظِلْتُ)، ودون نقلها (كظلت)، أي: فالفاء مكسورة بنقل حركة العين إليها أو مفتوحة بإبقاء حركتها؛ لأنها مفتوحة في الأصل. وذكر أبو الفتح<sup>(ه)</sup>: أن كسرها لغة أهل الحجاز وفتحها لغة بني تميم.

قوله (٦<sup>)</sup>: (والضابط في هذا النحو أن المضارع على (يفعل)... إلى آخره).

<sup>(</sup>۱) الرجز بلا نسبة في «خزانة الأدب» ٣١٦/٢، «أوضح المسالك» ٣٤٦/٣، «الخصائص» ١٤٤/١ «الدرر» ٥٧٧/٢»، «شرح الأشموني» ١٥٢/٤، «شرح الشافية» للرضي ١٣٩/١، «المقاصد النحوية» ٥٧٨/٤، «المنصف» ٣٧/١، «همع الهوامع» ٤٦٣/٣.

 <sup>(</sup>۲) «التسهيل»، «همع الهوامع» ٤٦٥/٣.
 قال أبو حيان في «الارتشاف» ٤٤٤٧/١: وممّا حذفت عينُه من مضغف الفعل أَحَسْتُ وظَلْتُ ومَسْتُ أَصلُه: أحسستُ وظلَلْتُ ومَسَسْتُ... وقيل: المحذوفُ اللام فوزنه أَفغتُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: (توضيح المقاصد) ٢٧٩/٣.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه في «الكتاب» ٤٢٢/٤؛ ومثل ذلك قولهم: ظِلْتُ ومِسْتُ، حذفوا وألقوا الحركة على الفاء، كما قالوا: خِفْتُ. وليس هذا النحو إلا شاذًا.

<sup>(</sup>٥) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٧٩/٣، «الارتشاف» ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم (٦١٧): إن كان مضارعًا سكن الآخر لاتصاله بنون الإناث، فجاز تخفيفُه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذلك الأمر منه.

خرج به نحو: ﴿فَلْ إِنْ ضَلْلَتُ ﴾ [سبا: ٥٠]. ونحو: ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ ﴾ [الشورى: ٣٣]. فلا يجوز فيهما إلا الإتمام؛ لأن العين مفتوحة. وأما قرن في: اقررن بفتحها فنادر كما ذكره.

قوله: (حكاه ابن القطاع)، قد حكى ابن القطاع الوجهين فقال: قر بالمكان يقر، ويقر قرارًا، والعين مثله، يعني: في قرة العين.

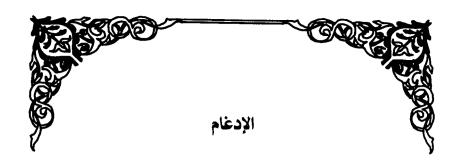

٩٩١ ـ أوَّلَ مِثْلَيْن محرَّكَيْنِ فِي كِلْمَةِ اذْخِمْ لاَ كَمِثْلِ صُفَّفِ ٩٩١ ـ وذُلُلِ وكِللَّ ولَسَبَّبِ ولاَ كَجُسَّسٍ ولا كَاخْصُصَ ابِي ٩٩٢ ـ وذُلُلِ وكِللَّ وسُدَّ في ألِلْ ونَحْوِهِ فَكْ بِنَقْلٍ فَقُبِلْ 9٩٣ ـ ولا كَهَيْلُلِ وشدَّ في ألِلْ ونَحْوِهِ فَكْ بِنَقْلٍ فَقْبِلْ

# الإدغام

هو لغة: الإدخال<sup>(١)</sup>؛ يقال: أدغمت الطعام. واللجام في الفرس إذا أدخلتهما فيه.

واصطلاحًا<sup>(۱)</sup>: أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل.

قوله: (إن تحركا) لا يمنع من الإدغام سكون الثاني للوقف لعروضه؛ لكن جعله تحريكهما شرطًا؛ لوجوب الإدغام منتقد بوجوبه في نحو: ما آل ومغزو وآوى مع أن الأول ساكن فلو جعله كغيره صورة المسألة بأن قال:

<sup>(</sup>١) السان العرب، (دغم) ٣٦٦/٤.

 <sup>(</sup>۲) «الجُمُل» للزجاجي (٤٠٩)، «الأصول» في النحو ٤٠٥/٣، «شرح المكودي» (٤٥٢)،
 «شرح الشافية» للرضي ٢٣٥/٣، «ارتشاف الضرب» ٢٣٧/١، «توضيح المقاصد» ٢٨١/٣،

يدغم أول المثلين المتحركين إن كانا في كلمة. . . إلى آخره، لسلم من ذلك.

قوله: (فلو كان المثلان مصدرين كددن، وتتنزل) فلا<sup>(۱)</sup> إدغام؛ لتعذر الابتداء بالساكن صحيح في الاسم كددن. وفي الفعل المصدر بغير تائين، أما المصدر بهما فسيأتي بما فيه. والددن<sup>(۱)</sup>: اللهو واللعب.

قوله: (كذلل... إلى آخره)، الذلل: بالمعجمة جمع ذلول ضد الصعبة، والكلل جمع الكلة (٢٠): وهي الستر الرقيق يحاط كالبيت يتوقى فيه من البق. (واللمم) جمع لمة (٤٠): وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن.

و(الطلل): ما شخص من آثار الدار. و(اللبب) (٥) يقال لموضع القلادة من الصدر، ولما يشد على صدر المركوب ليمنع الرجل من الاستئخار، ولما استدق من الرمل.

قوله (۲<sup>)</sup>: (واختصاص غيره بالأسماء)، أي: لأنه (<sup>۷)</sup> مخالف للأفعال وزنًا، والإدغام فرع الإظهار فخص بالفعل لفرعيته، وتبع الفعل فيه ما وازنه من الأسماء دون ما لم يوازنه.

<sup>(</sup>۱) "توضيح المقاصد" ۲۸۲/۳، «شرح الأشموني» ۱۵٦/٤، «الممتع في التصريف» ۲/۲۳٤، «شفاء العليل» ۱۱۱۸/۳، «الارتشاف» ۳۳۹/٤.

<sup>(</sup>٢). «لسان العرب» (ددا) ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) السان العرب، (كلل) ١٤٥/١٢.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (لمم) ٣٣٣/١٢.

<sup>(</sup>٥) السان العرب، (لبب) ٢١٧/١٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم (٦١٨): فإنَّه يتعذَّرُ فيه الإدغام لخفَّة (فعل) واختصاص غيره بالأسماء.

 <sup>(</sup>٧) قال المرادي في الوضيح المقاصد؛ ٢٨٣/٣: فإن قلت: ما عِلَّة منع إدغام هذه الأمثلة؟

قلت: أمّا النّلاثة الأول فلأنها مخالفة للأفعال في الوزن، والإدغام فرع في الإظهار فخصٌ الفعل لفرعيته، وتبع الفعل فيه ما وازنه من الأسماء دون ما لم يوازنه). وانظر: «شرح الأشموني» ١٥٦/٤.

قوله: (نحو: قردد... إلى آخره)، القردد (١٠): المكان الغليط المرتفع. (ومهدد) من أسماء النساء وهو فعلل. قال سيبويه: فالميم من نفس الكلمة، ولو كانت زائدة لأدغم الحرف مثل: (مفر، ومرد) فثبت أن الدال ملحقة، والملحق لا يدغم، قاله الجوهري.

#### تنبيه :

تنقل حركة المدغم إلى الساكن قبله إن لم يكن حرف لين نحو: يرد أصله: يردد بخلاف نحو: حويصة.

قوله: (ودبب الإنسان... إلى آخره)، ذكر فيه أربعة ألفاظ أدخلها في قول النظم ونحوه، أي: مما سمع، وقد حصر المكودي<sup>(٢)</sup> ما دخل فيه في ثمانية ألفاظ: الأربعة المذكورة، والبقية هي قطط الشعر: إذا اشتدت جعودته، ومششت<sup>(٣)</sup> الدابة، بشينين معجمتين، إذا ظهر في وظيفها - أي: مستدق ذراعيها وساقيها - بثور. وعززت<sup>(٤)</sup> الناقة: إذا ضاق مجرى لبنها. وبحح الرجل إذا كان في صوته بحة.

## ٩٩٤ ـ وحَيِيَ افْكُكْ وادّْغِمْ دُونَ حَذَرْ ﴿ كَلَّاكَ نَسْحُو تَسْتَجَلَّى واسْتَشَرْ

قوله: (فمما يجوز فيه الوجهان) أي: الإدغام والفك ـ الأكثر في كلامهم الفك ـ ، وكلاهما فصيح. وقرئ بهما في المتواتر، ولعل الناظم قدم الفك لكثرته، ذكره المرادي (٥). وذكر السعد التفتازاني عسكه، وهو ما عليه أكثر القراء.

قوله: (ومنهم من يدغم فيسكن أوله ويدخل عليه همزة الوصل)،

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (۱),۹٦/

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح المكودي» ۳۵۲ ـ ۳۵۳، «توضيح المقاصد» ۲۸۵/۳، «الارتشاف»
 ۳۳۸/۱

<sup>(</sup>٣) السان العرب» (مشش) ١١٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) ﴿لسان العرب؛ (عزز) ١٨٧/٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «توضيح المقاصد» ٢٨٦/٣.

فيقول: (اتجلى) كلامه على البيت الآتي يقتضي عدم جواز الإدغام فيه مع همزة الوصل لما يأتي قريباً وهو الحق. وما ذكره هنا تبع فيها أباه، فإنه ذكر ذلك في «شرح الكافية»(۱). قال المرادي(۲) وغيره(۳): وفيه نظر؛ لأن تتجلى فعل مضارع وهمزة الوصل لا تدخل فيه، والذي ذكره غيره أن الفعل المفتتح تاءين إن كان ماضيًا (كتتبع، وتتابع) جاز فيه الإدغام واجتلاب همزة الوصل؛ فيقال: (اتبع، واتابع) وإن كان مضارعًا (كتتذكر) لم يجز فيه الإدغام إن ابتدئ به؛ لئلا يلزم اجتلاب الهمزة، وهي لا تكون في المضارع. وإن اتصل بما قبله جاز الإدغام فيه بعد متحرك أو لين نحو: المضارع. وإن الملك: ١٨] . ﴿وَلَا تَيْمَمُوا﴾ [البقرة: ١٦٧]، لعدم الاحتياج في ذلك إلى همزة الوصل).

وبما تقرر عُلِمَ أنَّ مَنْ أدغم المتصدرين في المضارع إنما أدغم في الوصل. ومن منع إنما منع في الابتداء، فالخلاف لفظي.

قوله: (ويجوز فيه) \_ أي: في نحو: استتر \_ الإدغامُ بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو: ستر، أي: فيجب طرح همزة الوصل؛ لتحرك الساكن بحركة النقل. ويجوز فيه وجه آخر وهو كسر فائه على أصل التقاء الساكنين، ويجوز على هذا الوجه كسر التاء اتباعاً لفاء الكلمة فيقال: ستر، نبه عليه المرادي(٤).

 <sup>(</sup>۱) قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» ٢١٨٥/٤: إذا أدغمت فيما اجتمعت في أوله تاءان زدت همزة وصلٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى النطق بالتاء المسكنة للإدغام فقلت في: (تَتَجَلَّى): (اتَّجَلَّى).

<sup>(</sup>٢) (توضيح المقاصد) ٢٨٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الأشموني في «شرحه) ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) قال المرادي في التوضيح المقاصدا ٢٨٧/٣: ويجوز في استتر ونحوه إذا أدغم وجه آخر وهو أن يقال: سِتُر بكسر فائه على أصل التقاء الساكنين، وذلك أن الفاء ساكنة وحين قصد الإدغام سكنت التاء الأولى، فالتقى ساكنان، فكسر أولهما على أصل التقاء الساكنين، ويجوز على هذه اللغة كسر التاء إتباعًا لفاء الكلمة، فتقول: سِتُر وقِتُل. والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول مبنية على ذلك.

٩٩٥ \_ ومَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتِصَرْ فِيهِ عَلَى ثَا كَتَبَيِّنُ الْحِبَرْ

قوله: (وإما من إدغام يحوج إلى زيادة ألف الوصل)، أي: وهي لا تزاد في المضارع على خلاف ما قدمه كما نبهت عليه قريبًا.

قوله: (وهذا التخفيف يكثر في التاء)، فيه إشارة إلى أنه كثير، أي: في نفسه. وإن كان قليلًا بالنسبة إلى عدم التخفيف بالحذف كما يفهمه تعبير النظم بعدُ ولم يبين ما هو المحذوف من التائين.

ومذهب البصريين (١): أن المحذوف منها الثانية؛ لحصول الثقل بها؛ ولأن الأولى دالة على المضارعة. وبذلك صرح في «شرح (٢) التسهيل (π) ومذهب الكوفيين: أن المحذوف الأولى.

قوله: (ولذلك سكن آخره)<sup>(١)</sup> فيه رد على القول بأن نُجِّي فعل ماض يجعل الضمير فيه للنجاء أي: إذ لو كان كذلك لفتحت الياء. وقيل: أصله (ننجي) بسكون النون الثانية فأدغمت في الجيم كإجاصة وإجانة. ورد بأن إدغام النون في الجيم لا يكاد يعرف. وإلى هذين القولين أشار الشارح بقوله: على الأظهر.

لِكَوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ الْتَوَنْ جَزْمِ وشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْيِيرٌ قُفِي والتَّزْمَ الإذْ عَامُ أيضًا فِي هَلُمْ ٩٩٦ ـ وَفُكَّ حَيْثُ مُذْغَمٌ فِيهِ سَكَنْ ٩٩٧ ـ نَحْوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلتَهُ وفِي ٩٩٨ ـ وفَكُ أفِعْلْ فِي التَّعَجُبِ التُوْمُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأنباري في «الإنصاف» ٦٤٨/٢: ذهب الكوفيون إلى أنّه إذا اجتمع في أول الفعل المضارع تاءان: تاء المضارعة وتاء أصلية نحو: (تتناولُ وتتلوّن) فإنَّ المحذوف منهما تاء المضارعة دون الأصلية نحو: (تَنَاوَلُ وَتَلوّنُ).

وذهب البصريون إلى أنَّ المحذوف منهما التاء الأصلية، دون تاء المضارعة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) اشرح التسهيل؛ اتوضيح المقاصد؛ ٢٨٨/٣.

<sup>(</sup>٤) قال أبن الناظم (٦١٩): (ومنه على الأظهر قوله تعالى: ﴿وَكَلَنَالِكَ نُسْمِى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ في قراءة ابن عامر وعاصم. أصله (ننجى) ولذلك سكن آخره.

قوله: (وإن شئت قلت: حلً)، فيه إشارة إلى أنه إذا أدغم في الأمر تطرح همزة الوصل؛ لعدم الاحتياج إليها. وحكى الكسائي<sup>(۱)</sup>: أنه سمع من عبد القيس: اردً واغُضً وامرً بهمزة الوصل ولم يحك ذلك عن أحد من البصريين، ثم إذا اتصل بالمدغم فيه واو جمع نحو: رُدُوا، أو ياء مخاطبة نحو: رُدُي، أو نون توكيد نحو: رُدُن أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب. نبه على ذلك<sup>(۲)</sup> المرادي، ويرد على قول النظم. (وفي جزم وشبه الجزم تخيير)، نحو: لم يردُوا، وردُوا. فإنه لا يجوز فيه التخيير بل يجب فيه الإدغام.

۹۹۹ ـ ومَا بِجَمْعِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلُ ۱۹۹ ـ أَخْصَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلاَصة الْحُلاَصة مُصَلِّبًا عَلَى ١٠٠١ ـ فَأَخْمَدُ اللهَ مُصَلِّبًا عَلَى ١٠٠٢ ـ وآلِهِ النَّهُرِّ النِّرَام البَرَرَة

نَظْمًا عَلَى جُلُ الْمُهِمَّاتِ اشْتَمَلْ كَمَا الْتَضَى غِنْى بِلاَ خَصَاصَة مُسحَمَّد خَدر نَبِي أُرْسِلاً مُسحَمِّد أُرْسِلاً وصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِيْنَ الْجِيَرَة وصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِيْنَ الْجِيرَة

قوله: في النظم: (وما بجمعه عنيت)، يقال: عني بكذا، أي: اهتم به، والأفصح إذا عدي (عني) بالباء كما هنا بناؤه للمفعول، وبناؤه للفاعل لغة فإن لم يعد بالباء بني للفاعل؛ فيقال: عناه الأمر يعنيه عناية، أي: أهمه.

قوله: (قد اشتمل على أعظم المهمات من علم العربية)، المناسب لقول النظم جل المهمات أن يقول: معظم المهمات؛ لأن جل<sup>(٣)</sup> الشيء معظمه، كما قاله الجوهري وغيره. وهذا مبين لمراد الناظم بقوله أول الكتاب:

مقاصد النحو بها محويه.

قوله في النظم: (أحصى من «الكافية» الخلاصة)، أي: أحصى النظم

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الأشموني؛ ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) (توضيح المقاصد) ٢٩١/٣، (شرح الأشموني) ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٣) (الصحاح) (جلل) ٢٠١/١.

من «الكافية» خلاصتها، أي: أحاط بها. قال تعالى: ﴿وَأَخْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨].

قوله: (بلا خصاصة)، الخصاصة: الفقر وسوء الحال.

والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسلمًا كثرًا.

وكان الفراغ من تعليقه في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الأول، من شهور سنة خمس وعشرين وألف على يد الفقير الحقير المضطر لرحمة ربه القدير يوسف بن أحمد بن محمد بن ناصر الدين المتسمى المالكي، عامله الله بأهليته وإحسانه وكرمه وفضله والمسلمين. آمين.



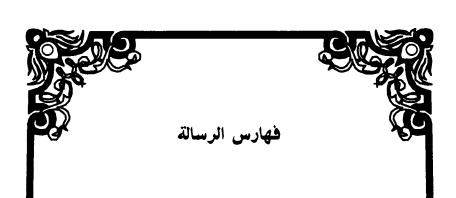

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.

فهرس الأعلام.

فهرس القوافي.

فهرس القبائل والأماكن والبلدان.

فهرس الأمثال.

فهرس اللغة.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.







| الصفحة      | السورة ورقم الآية | الأية                                                       |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 644         | الفاتحة: ٧        | ﴿غَيْرِ ٱلْمَنْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾                            |
| 981         | البقرة: ٢٩        | ﴿ سَبْعَ سَمَوْتُونِ ﴾                                      |
| VAY . VVV   | البقرة: ٣٥        | ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَفْجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾                    |
| ٧٨٠         | البقرة: ٤٠        | ﴿ فَأَقْدُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾                                |
| 710         | البقرة: ٦٨        | ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌّ﴾         |
| V70         | البقرة: ٧٤        | ﴿ نَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ نَسْوَةً ﴾             |
| <b>V</b> ¶A | البقرة: ٨٥        | ﴿نُمُّ أَنتُمْ مَنَوُلاً ﴾                                  |
| 144 . 1     | البقرة: ٩٦        | ﴿يَوَدُّ أَحَدُّهُمْ لَوْ يُسَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾          |
| 799         | البقرة: ١١٦       | ﴿ كُلُّ لَهُ تَكْنِكُونَ ﴾                                  |
| V & V       | البقرة: ١٢٥       | ﴿مُقَايِرِ إِبْرَاهِـُمَـ﴾                                  |
| <b>Y7</b> £ | البقرة: ١٣٥       | ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَعَكَدُونِ                |
| 414         | البقرة: ١٥٧       | ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَيْهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ |
| 1.44        | البقرة: ١٦٧       | ﴿وَلَا نَيْتَمُوا ﴾                                         |
| Y £ 4 . A + | البقرة: ١٨٤       | ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمٌّ ﴾                         |
| 717         | البقرة: ١٨٥       | ﴿ رَائِكَ بِهُوا اللَّهُ عَلَى مَا مَدَىٰكُمْ ﴾             |
| 199         | البقرة: ١٨٧       | ﴿وَأَنتُدُ عَنكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِۗ﴾                    |
| <b>74</b> V | البقرة: ١٩٧       | ﴿ الْحَبُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾                          |
| <b>YYA</b>  | البقرة: ۲۰۰       | ﴿<br>كَذِكُونُ مَاكِآءًكُمْ أَوْ أَشَكَدَ دِكُرُأُهُ        |
| <b>19</b>   | البقرة: ۲۱۶       | ﴿حَقَّ يَتُولَ﴾                                             |

| الصفحة       | السورة ورقم الآية | الآبة                                                                        |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 774          | البقرة: ٢٣٠       | ﴿حَنَّىٰ تَنكِحَ زُوجًا غَيْرَآ ۖ                                            |
| 274          | البقرة: ٢٥١       | ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾                                       |
| 041          | البقرة: ٢٥٩       | ﴿أَوْ كَالَّذِي مَكَّرٌ عَلَىٰ فَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً﴾                    |
| 744          | البقرة: ٢٧١       | ﴿فَيْسِمَّا مِنِّ﴾                                                           |
|              | <b>و</b><br>د     | ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُسَفَرَآةَ مَلْهُوَ خَيْرً               |
| 414          | البقرة: ٢٧١       | لَّكُمْ وَيُكَلِّرُ عَنكُم                                                   |
| **•          | البقرة: ٢٨٠       | ﴿وَإِن كَاتَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾                                                  |
| ***          | آل عمران: ۱۳      | ﴿ إِنَّ إِنْ ذَلِكَ لَوْمَرُهُ ﴾                                             |
| 707          | آل عمران: ۳۰      | ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي مُعَرِّدًا ﴾                          |
| ۸۳           | آل عمران: ٥٨      | ﴿ ذَالِكَ نَتْلُومُ عَلَيْنَكَ ﴾                                             |
| ٥٧٥          | آل عمران: ۹۲      | ﴿حَقَّ تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُونَ ﴾                                          |
| 735, AAV     | آل عمران: ۹۷      | ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّجُ ٱلْبَيْسَةِ﴾                               |
| V            | آل عمران: ۱۰۲     | ﴿يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ.﴾          |
| £7A          | آل عمران: ١٣٥     | ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾                                  |
| T0A          | آل عمران: ۱۶۳     | ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْمُ ﴾         |
|              |                   | ﴿ فَنَا وَهَنُوا لِمَا أَسَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا                 |
| 110 . 17     | آل عمران: ١٤٦     | <b>﴿</b> أَيْفُواْ                                                           |
| V            | النساء: ١         | ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم ﴾                |
| 481          | النساء: ٠٤        | ﴿ وَإِن نَكُ حَسَنَةً ﴾                                                      |
| 141          | النساء: ٤٦        | ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ.﴾                                   |
| • <b>\</b> \ | النساء: ٣٦        | ﴿مَّا فَمَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾                                   |
| £4. ' 1.14   | النساء: ٧٩        | ﴿وَكُفَىٰ بِأَلَّهِ شَهِيدًا﴾                                                |
| ۷۲۰          | النساء: ٨٨        | ﴿ فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْتَفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾                             |
| ov 4         | النساء: ٩٠        | ﴿ أَوْ جَآ اَوْكُمُ حَسِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾                                   |
| ۱۰۹، ۱۰۹     | النساء: ٩٥        | ﴿ لَّا يَشْنَوِى ٱلْقَنِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِ ٱلضَّرَرِ ﴾ |
|              |                   | ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.        |
| 414          | النساء: ١٠٠       | ثُمَّ يُدَرِّكُ ٱلمَوْتُ﴾                                                    |

| الصفحة      | السورة ورقم الآية    | الأبة                                                                            |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| £AY . £7.   | النساء: ۱۲۷          | ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُومُنَ ﴾                                               |
| ***         | النساء: ١٣٥          | ﴿كُونُوا قَوَمِينَ بِالْقِسْطِ﴾                                                  |
| ۸۸۸         | النساء: ١٣٧          | ﴿لَدْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ ﴾                                         |
| 7.0         | النساء: ١٥٧          | ﴿مَا لَمُتُم بِدِ. مِنْ عِلْمٍ﴾                                                  |
| ***         | المائدة: ٣           | ﴿الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾                                          |
| ٤٣٠ ، ١١٧   | المائدة: ١٩          | ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ﴾                                        |
| 004         | المائدة: ٨٤          | ﴿وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ﴾                                             |
| ۸۰۰         | المائدة: ١١٠         | ﴿يَكِمِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ﴾                                                     |
| <b>YYY</b>  | المائدة: ١٢٤         | ﴿ اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَقْبُكَ الْجَنَّةَ ﴾                                        |
| <b>Y</b> #1 | الأنعام: ٣٤          | ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾                                  |
| 441         | الأنعام: ٣٩          | ﴿مُسَدُّ وَبُكُمُّ فِي الظُّلُمَنتُ﴾                                             |
| <b>77</b>   | الأنعام: ٥٠          | ﴿ قُلْ هَلْ بَسَّتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾                                |
| PTF , 17Y   | الأنعام: ٣٣          | ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ. قَوْمُكَ ﴾                                                     |
| <b>YY</b> 0 | الأنعام: ٩١          | ﴿ مَا لَوْ مَلْكُوا أَنْتُدُ وَلَا مَابَاؤُكُمْ ﴾                                |
|             | ·                    | ﴿ يُغْرِجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَيْتِ وَنُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ                     |
| YA£         | الأنعام: ٩٥          | الَّحَيُّ ﴾                                                                      |
| VA£         | الأنعام: ٩٥          | ﴿ فَالِقُ ٱلْمَدِّ ﴾                                                             |
| YA £        | الأنعام: ٩٥          | ﴿يُمْرِجُ الْعَنَّ بِنَ الْمَيْتِ﴾                                               |
| YA£         | الأنعام: ٩٥          | ﴿ فَالِنَّ ٱلْمَيْ وَٱلنَّوَى ۗ ﴾                                                |
|             | ,                    | ﴿ أَفَنَا يَرَ اللَّهِ آبَتَنِي حَكَّمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ                  |
| • * *       | الأنعام: ١١٤         | إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبُ مُنَمَّلًا ﴾                                                |
| £AA         | الأنعام: ١٧٤         | ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَبَّثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾                                |
| ٧٨٣         | الأنعام: ١٣٠         | ﴿ أَلَدُ بَأْنِكُمُ رُسُلُ ﴾                                                     |
| 78.         | الأنعام: ١٣٥         | ﴿مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾                                           |
| 1.14        | ا<br>الأنعام: ١٤٣    | ﴿ مَ الذَّكَرَيْنِ ﴾<br>﴿ مَ الذَّكَرَيْنِ ﴾                                     |
| 777         | الأنعام: ١٤٤         | ع ،آلذَّکرَيْن ﴾<br>﴿ ،آلذَّکرَيْن ﴾                                             |
| Y4.         | .رحم.<br>الأعراف: ٢٦ | ﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقُونَ ذَلِكَ خَثْرٌ ﴾<br>﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقُونَ ذَلِكَ خَثْرٌ ﴾ |
| • •         | ۱۱ طراف. ۱۰          | موريباس التقوى ديت حيرها                                                         |

| الصفحة       | السورة ورقم الآية          | الأبة                                                                                       |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 477          | <br>الأعراف: ٥٦            | ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ مَوِيثٍ﴾                                                            |
| •YY          | الأعراف: ٧٣                | ﴿ خُرِيادَ ﴾                                                                                |
| A41          | الأعراف: ٩٥                | ﴿حَتَّىٰ عَنُوا﴾ ِ                                                                          |
| • Y V        | الأعراف: ١٤٢               | ﴿أَرْبَعِينَ لَيْنَاةً ﴾                                                                    |
| <b>V44</b>   | الأعراف: ١٥١               | ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي رَلِاَئِينِ﴾                                                             |
| 414          | الأعراف: ١٦٠               | ﴿وَقَطَّمْنَهُمُ ٱثْنَقَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾                                               |
| 414          | الأعراف: ١٦٠               | ﴿وَقَطَّمْنَهُمُ ٱثْنَقَ عَشَرَةَ أَشْبَاطًا أَسَمَّا﴾                                      |
| 411          | الأعراف: ١٦٠               | ﴿ أَسْبَاطًا ﴾                                                                              |
| 414          | الأعراف: ١٦٠               | ﴿ أَثْنَاقَ عَشْرَةً ﴾                                                                      |
| 414          | الأعراف: ١٦٠               | ﴿أَسُمَا ﴾                                                                                  |
|              | مُعُ                       | ﴿إِن تَحْدِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ نَنْرُكُ                                               |
| •••          | الأعراف: ١٧٦               | يَلْهَتْ﴾                                                                                   |
| 440          | الأنفال: ٦                 | ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ﴾                                                    |
| <b>7</b> 87  | الأنفال: ١٧                | ﴿وَلَكِحِتَ اللَّهُ قَنْلَهُمْ أَ                                                           |
| YAY          | الأنفال: ٢٦                | ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾                                                        |
| ۸۸۸          | الأنفال: ٣٣                | ﴿رَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْمُذِّبَهُمْ ﴾                                                      |
| Y14          | الأنفال: ٣٤                | ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيـكُمْ ۗ﴾                                       |
| 147 . VE     | الأنفال: ٢٢                | ﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾                                                                |
| 414          | التوبة: ٣                  | ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾                                          |
| 773          | ر.<br>التوبة: ۲۹           | ﴿حَنَّى يُعْطُوا ٱلجِزْيَةَ﴾                                                                |
| 478          |                            | ﴿ أَرَضِيتُ مِ إِلْحَكِيْوَةُ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ }                                  |
| 789 (81      | ر.<br>التوبة: ٦٩           | ﴿ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَسَاضُوٓاً ﴾                                                        |
| 771          | التوبة: ۷۷                 | ﴿ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا ﴾                                                                 |
| *°V          | التوبة: ٨١                 | ﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّنُونَ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾                                                   |
| 751          | التوبة: ١١٤                | ﴿ رَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ                                           |
|              | التوبة: ۱۱۸<br>التوبة: ۱۱۸ | رِيَّ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ﴾<br>﴿ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ﴾ |
| Y <b>£ 9</b> | ••                         | رَّ اَكَ أَوْلِهَا مَا رَضِيَّ الْعَبِينِ<br>﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِهَا مِنْ اللَّهِ ﴾         |
| 441          | یونس: ۹۲                   |                                                                                             |

| الصفحة     | السورة ورقم الآية | الأية                                                            |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|            |                   | ﴿ وَلَا يَعْذُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمِلَّةَ يِلَهِ             |
| 777        | يونس: ٦٥          | جَيِيعًا ﴾                                                       |
|            |                   | ﴿ وَلَوْ شِيَّةَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُنَّاهُمْ   |
| ۷۷، ۷۷     | يونس: ٩٩          | ﴿مُيمَّا                                                         |
| ***        | هود: ۸            | ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَبَسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾          |
|            |                   | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ       |
| Y00        | هود: ٤٥           | آملي﴾                                                            |
| ٧٣١        | هود: ٤٦           | ﴿إِنَّهُ. لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾                                 |
| • ^ \      | هود: ۵۳           | ﴿وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيِّ مَالِهَٰذِنَا عَن فَوَالِكَ﴾          |
| VAE        | هود: ۹۷           | ﴿ فَأَلَبُتُوا أَثَرَ فِرْعَوْنَ ﴾                               |
| VAE        | هود: ۹۸           | ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ,بَوْمَ الْقِيكَمَةِ﴾                          |
| YAE        | هود: ۹۸           | ﴿ نَأْزُرَدَهُمُ ﴾                                               |
| 441        | هود: ۱۰۷، ۱۰۸     | ﴿مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْشُ﴾                           |
| Y          | يوسف: ٢           | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَكُ ثُرُنَانًا عَرَيْتِنا﴾                      |
|            |                   | ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَمَدَ عَشَرَ كُوْكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ |
| 140        | يوسف: ٤           | دَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ <b>﴾</b>                             |
| 787        | يوسف: ٤           | ﴿أَمَدُ عَشَرَ كُوْكِيًّا﴾                                       |
| 48.        | يوسف: ٩           | ﴿وَتَكُنُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا مَنْلِمِينَ﴾              |
| 777        | يوسف: ١٧          | ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ﴾           |
| 777        | یوسف: ۲۰          | ﴿وَكَاثُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ﴾                             |
| 410        | يوسف: ٢٦          |                                                                  |
| <b>V44</b> | يوسف: ٢٩          | ﴿يُوسُتُ أَغْرِضَ عَنْ هَنذَأَ﴾                                  |
| 481        | يوسف: ٤٣          | ﴿وَسَبْعَ سُلُلُكُتِ﴾                                            |
| 481        | يوسف: ٤٣          | ﴿سَبْعَ بَقَرَتِ﴾                                                |
| 1.44       | يوسف: ٦٥          | ﴿وَنَبِيرُ أَمْلَنَا﴾                                            |
| 777        | يوسف: ٨٥          | وْنَاللَّهِ نَفْتَوُّا ۚ نَذْكُرُ يُوسُفَ                        |
| 7.7        | يوسف: ٩٠          | وَإِنَّهُ، مَن بَنْتِي وَيَصْدِرُ ﴾                              |

| الصفحة       | السورة ورقم الآية | الأية                                                           |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| £A£          | الرعد: ١٢         | ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾                       |
| 979          | الرعد: ٣١         | ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْمَانًا شُيْرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾              |
| ٧٨٨          | إبراهيم: ١، ٢     | ﴿ إِلَىٰ مِرَاطِ ٱلْعَـٰزِيزِ ٱلْحَبِيدِ ۞ ٱللَّهِ﴾             |
| 0 8 0        | إبراهيم: ٣٣       | ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِۗ﴾           |
| <b>^4</b>    | الحجر: ٩          | ﴿وَإِنَّا لَهُۥ كَنَوْظُونَ﴾                                    |
| ***          | الحجر: ٩٤         | ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا نُؤْمَرُ﴾                                     |
|              | ى                 | ﴿وَسَخَرُ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمَا               |
| 0 \$ 0       | النحل: ١٢         | وَٱلْفَكُورُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَكُ ﴾                         |
| 414          | النحل: ٢٣         | ﴿لَا جَرَمَ أَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُشِيرُونَ﴾               |
| <b>YY</b> •  | 🕻 النحل: ٣٥       | ﴿مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ. مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَاجَآؤُنَا |
| VYA          | النحل: ٥١         | ﴿ إِلَنَّهُ يَنِ آَنُنَّةً ﴾                                    |
| ٧٨١          | النحل: ٨١         | ﴿سَرَبِيلَ نَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ﴾                                  |
|              | í                 | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلزُّمَا ٱلَّذِي ٱرْبَيْنَكَ إِلَّا يَشَدُ    |
| ٤١٨          | الإسراء: ٣٠       | لِلنَّاسِ ﴾                                                     |
| ٥٣.          | الإسراء: ٦١       | ﴿ أَشَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيسَنَا ﴾                           |
| ۸۸۷          | الإسراء: ٧٦       | ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾           |
| 1.14         | الإسراء: ١١٠      | ﴿فُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ﴾<br>***********************************  |
| 117          | الكهف: ٢          | ﴿ بِن لَذَنَّهُ ﴾                                               |
| 404          | الكهف: ٦          | ﴿ فَلَمَلَّكَ بَنْ خِنَّ نَفْسَكَ ﴾                             |
| 787          | الكهف: ١٨         | ﴿وَكُلُّهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَتِهِ﴾                                |
| 787          | الكهف: ١٨         | ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ﴾                                             |
| 4 • 8        | الكهف: ٢٩         | ﴿ وَمَن شَاءً مُلْيَكُمُونُ ﴾                                   |
| <b>0</b> \ 0 | الكهف: ٣١         | ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾                                     |
| ***          | الكهف: ٧٦         | ﴿مِن لَدُنِي عُذَرًا﴾<br>﴿مِن لَدُنِي عُذَرًا﴾                  |
| A44          | مريم: ٥           | ﴿ فَهَبُ لِى مِن لَدُنكَ وَلِئًا ۞ يَرِثُنِي﴾                   |
| ٥٢٨          | مريم: ١٧          | ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾                          |
| 1.41         | مريم: ۲۰          | ﴿وَلَمْ أَكُ                                                    |
|              | , -               |                                                                 |

| الصفحة       | السورة ورقم الآية    | الآية                                                                                   |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٧          | مريم: ٣٣             | ﴿وَيَوْمَ أَنْفُتُ حَيًّا﴾                                                              |
| YAY          | مريم: ٤٦             | ﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَـتِي يَتَإِبْرَهِيمٌ﴾                                |
|              |                      | ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْبَنَّدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنَنُ                        |
| 4 - 8        | مريم: ٥٧             | مَدُّأَنِّهُ                                                                            |
| 0V7          | مریم: ۹۸             | ﴿ هَلَ شَيْسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ ﴾                                                     |
| 077          | الأنبياء: ٢          | ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن زَيِّهِم مُحْدَثٍ﴾                                      |
| <b>V4Y</b>   | الأنبياء: ٣          | ﴿وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلُّوا﴾                                              |
| 773          | الأنبياء: ١٥         | ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَدِهُمْ ﴾                                                    |
|              |                      | ﴿ وَقَالُوا الشَّخَذَ الرَّحْنَنُ ۗ وَلَكُا السُّبْحَنَاتُم اللَّهِ                     |
| <b>***</b>   | الأنبياء: ٢٦         | عِبَادٌ مُنْكُرُمُوك ﴿ اللَّهُ ﴾                                                        |
| V•Y          | الأنبياء: ٣٧         | ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِٰ﴾                                                       |
| 7.7          | الأنبياء: ٨٧         | ﴿وَذَا ٱلنُّونِ﴾                                                                        |
| 741 .74      | الأنبياء: ٩٧         | ﴿ فَإِذَا مِنَ شَاخِصَةً أَبْسَارُ الَّذِينَ كُفَرُوا ﴾                                 |
|              |                      | ﴿ فُلَ إِنَّمَا يُوحَق إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ                                |
| 440          | الأنبياء: ١٠٨        | وَحِدِ رُّ                                                                              |
| 41.          | طه: ٤٤               | ﴿لَمَلَهُ يَنَذَكُرُ﴾                                                                   |
| 727          | طه: ٦٣               | ﴿إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِزَنِ﴾                                                             |
| VY4          | طه: ۷٤               | ﴿ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْتِينِ ﴾                                                  |
|              |                      | ﴿ فَآضَرِبَ لَمُنْمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَحَنَّفُ                       |
| <b>^44</b>   | طه: ۷۷               | <b>♦</b> 553                                                                            |
| ٧            | طه: ۱۱۳              | ﴿وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا﴾                                         |
| V <b>£</b> V | الحج: ١٦             | ﴿ اَلِنْتِ بَيْنَاتِ ﴾                                                                  |
|              | ٠                    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ                            |
| ٧٨٠          | الحج: ٢٥             | روب ربت<br>وَالْسَنجِدِ الْحَكَرامِ﴾                                                    |
| 4.8          | ب<br>الحج: ۲۹        | وثُدَّ لِتُغَمُّوا مَنْكَنَّهُمْ ﴾                                                      |
| ٥٧٥          | الحج: ٣٠             | رَّمُوْ بِيُسْدُرُونُ الْمُؤْتُدُنِ﴾<br>﴿فَاجْتَكِنِبُواْ الْيَجْسَ مِنَ الْأَوْتُدُنِ﴾ |
| 71:          | الحج: ۳۲<br>الحج: ۳۲ | وَقَائِمًا مِن تَقْوَف الْقُلُوبِ﴾<br>﴿فَائِمًا مِن تَقْوَف الْقُلُوبِ﴾                 |
|              | , نصح                | مُواْفِ دُن مِوْت . حدود ﴾                                                              |

| الصفحة     | السورة ورقم الآية | الآبة                                                                        |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 117 (77    | الحج: ٤٠          | ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ﴾                                          |
| 707        | المؤمنون: ١٨      | ﴿الْحَدْبُ                                                                   |
| ٧١١، ٣٠٤   | المؤمنون: ٣٦      | ﴿ فَنَهَاتَ فَيَهَاتَ لِمَا نُوْعَدُونَ ۞﴾                                   |
| ٧٧٣        | المؤمنون: ٦٢      | ﴿وَلَدَيْنَا كِنَتُ يَعِلِقُ بِالْحَيْقُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾             |
| <b>٧٧٣</b> | المؤمنون: ٦٣      | ﴿ تُلُومُهُمْ فِي غَرَرَهِ ﴾                                                 |
| <b>***</b> | المؤمنون: ٧٠      | ﴿ أَرْ يَقُولُونَ بِدِ. جِنَّةً ۚ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾                 |
|            |                   | ﴿ وَالَّذِينَ بَرَمُونَ أَزَوَجَهُمْ رَكَّرَ بَكُنَ لَمُمَّ شَهَدَاتُ إِلَّا |
| 001        | النور: ٦          | أننسكم ﴾                                                                     |
| 444        | النور: ١٣         | ﴿لَٰوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ﴾                                                   |
| 944        | النور: ١٦         | ﴿وَلَوۡلَاۤ إِذۡ سَيِمۡتُمُوهُ مُلۡتُمۡهِ                                    |
| <b>V44</b> | النور: ٣١         | ﴿أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾                                                     |
| Y 0 0      | النور: ٤٥         | ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَاتِنُو نِن تُمَاِّيُّ                              |
| Y00        | النور: ٤٥         | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْفِى عَلَىٰ بِجْكَيْنِ ﴾                                 |
| 1.09       | النور: ٦٣         | ﴿ بَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾                                          |
|            |                   | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَسَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ            |
| 357, 777   | الفرقان: ٢٠       | لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ﴾                                                    |
| 711        | الفرقان: ۲۱       | ﴿لُولَا أُنزِلَ عَلَيْمُنَا الْمُلَتَهِكُةُ﴾                                 |
| V & 4"     | الفرقان: ••       | ﴿فَسَنَلَ مِهِ، خَبِيرًا﴾                                                    |
| 448        | الفرقان: ٧٠       | ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَــُفُولَا تَحِيـمًا﴾                                      |
| 977        | الشعراء: ٥        | ﴿وَمَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ ٱلرَّغَمَانِ مُعْمَدُو﴾                    |
| 474        | الشعراء: ١٠٢      | ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةُ مُنكُّونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                |
| 749        | الشعراء: ١٠٥      | ﴿ وَمُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ ﴾                                              |
| 007        | النمل: ۲۰         | ﴿ مَالِي لَا أَرَى الْهُدُهُدَ ﴾                                             |
| 7.7        | النمل: ٣٣         | ﴿غَنْ أَوْلُوا قُوْرَ﴾                                                       |
| 4.4        | النمل: ٦٠         | ﴿ ذَاكَ بَهْ جَمَةٍ ﴾                                                        |
| 410        | النمل: ٩٠         | ﴿وَمَن جَاهَ بِالسَّيِّنَةِ نَكُبَّتْ وُجُومُهُمْ فِ النَّارِ﴾               |
| 717        | القصص: ١٥         | ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَوْ﴾                                |
|            |                   |                                                                              |

|             | ·                    |                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      | ﴿ فَالْغَطِّهُ مَالًا فِرْغَوْتُ لِيَحْكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا                                                     |
| ***         | القصص: ٤٨            | وَحَزَنّا ﴾                                                                                                      |
| 4 • £       | العنكبوت: ١٢         | ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَائِنَكُمْ ﴾                                                                                    |
| 7 £ 4 . A . | العنكبوت: ٥١         | ﴿ أَوَلَةُ يَكْفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا ﴾                                                                        |
| 4 • 8       | العنكبوت: ٦٦         | ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمْ وَلِيَنَمَنَّهُوا ﴾                                                           |
|             |                      | ﴿ فَسُبْحُنَ اللَّهِ حِينَ تُعْسُونَ وَحِينَ                                                                     |
| ***         | الروم: ۱۷            | نُصْبِحُونَ ۞﴾                                                                                                   |
|             |                      | ﴿لَفَدَ كُانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْرَةً حَسَنَةً                                                       |
| VAV         | الأحزاب: ٢١          | لِمَنَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾                                                                                   |
| 440         | الأحزاب: ٢٥          | ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِيًّا عَنِهِذَا﴾                                                                             |
| 444         | الأحزاب: ٢٨          | ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدُكِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْبَا﴾                                                                    |
| 444         | الأحزاب: ٢٨          | ﴿ مَنْعَالَةِنَ أَمَيْعَكُنَّ ﴾                                                                                  |
| 700         | الأحزاب: ٣١          | ﴿وَمَن يَقْنُتُ                                                                                                  |
| 143 437     | الأحزاب: ٣٧          | ﴿لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾                                                                 |
| <b>YY1</b>  | الأحزاب: ٤٠          | ﴿وَلَكِينَ رَّسُولَ ٱللَّهِ﴾                                                                                     |
| <b>YV1</b>  | الأحزاب: ٥١          | ﴿ وَبَرْضَانِكَ بِمَا ءَانَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾                                                                |
|             |                      | ﴿يَائَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقَوُا اللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا                                              |
| V           | الأحزاب: ٧٠          | سَدِيدًا                                                                                                         |
|             |                      | ﴿ يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِّفْتُهُ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقِ                                         |
| 170         | سبا: ٧               | جَيدِيدٍ﴾                                                                                                        |
|             |                      | ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَمَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالٍ                                                       |
| V7£         | سبا: ۲٤              | مُبِينٍ ﴾                                                                                                        |
| 044         | سياً: ۲۸             | ﴿وَمَا ۚ أَرْسُلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِلنَّاسِ﴾                                                                 |
| 1.40        | سا: ۰۰               | ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ ﴾                                                                                            |
| 0 V T       | فاطر: ۳              | ﴿<br>وَمَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ اللهِ﴾                                                                            |
|             | ر<br>فاطر: ۰۱        | رُوْ رِنْ مِنْ الْكَلِيرُ الْطَيْبُ﴾<br>﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِيرُ الْطَيْبُ﴾                                |
| o 9 9       | فاطر: ۳۷<br>فاطر: ۳۷ | وَبِيوَ بِسُمُنَا مُنْدِمًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾<br>(فَعَمَلَ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ |
|             | قاطو. ۱۰             | ونعس مدرس میر اندی ست                                                                                            |

| المفحة              | السورة ورقم الآية          | الآية                                        |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|                     | وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا   | ﴿إِنَّ اللَّهَ يُتَسِكُ ٱلسَّنَوَتِ          |
| 770 . 77            | فاطر: ٤١                   | ُ وَلَهِن زَالَتَآ﴾                          |
| <b>744</b>          | یس: ۷۹                     | ﴿قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا ﴾        |
| 707                 | الصافات: ٩٦ (              | ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ۞    |
| V70                 | يَزِيدُونَ ۞﴾ الصافات: ١٤٧ | ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَّ مِانَةِ أَلْفٍ أَوْ   |
| 1 • £ 4             | 📦 🕻 الصافات: ١٥٣           | وأَمْعَلُفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَنِينَ   |
| 714 61              | ص: ۲۹                      | ﴿بِمَا نَسُوا بَوْمَ الْجِسَابِ﴾             |
| <b>7</b> 84         | ص: ۳۰                      | وَلَا مَرْجَبًا بِهِمْ﴾                      |
| ٧                   | الزمر: ۲۸                  | ﴿فُرْءَانًا عَرَبِتًا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ﴾     |
| 1.41                | غافر: ٩                    | وَمَن تَقِ﴾                                  |
| 4 (840              | غافر: ۳۷                   | وْفَاطَّلِعَ﴾                                |
| 781                 | خَيْرِ﴾ نصلت: ٤٩           | إِلَّا يَسْفَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْ |
| ٥٨٣                 | الشورى: ١١                 | لَنِسَ كَمِنْلِهِ. شَيْ أَنِّ                |
| <b>4</b> × <b>5</b> | الشورى: ۲۳                 | ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَثِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ﴾  |
| 114                 | الشورى: ٣٣                 | إِن يَشَأَ بُسُكِنِ ٱلرِّيحَ﴾                |
| 1.40                | الشورى: ٣٣                 | فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ﴾                      |
| 114                 | الشورى: ٣٤                 | رَيْمَلُمْ ﴾                                 |
| 414                 | الشورى: ٣٤                 | َوُ يُويِفَهُنَّ <b>﴾</b>                    |
| AA4                 | الشورى: ٥١                 | ۇ ئۆسىل رىشولا﴾                              |
|                     | لِكُونِيمَ سُفَعًا         | ُجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ     |
| YAY                 | الزخرف: ٣٣                 | مِّن فِعَنَسَةِ﴾                             |
| 777 .Vo             | الزخرف: ٧٦                 | انُوا هُمُ ٱلظَّللِمِينَ﴾                    |
|                     | 🗘 أَمْرًا مِنْ             | يَمَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ          |
| 370                 | الدخان: ٤، ٥               | عِندِنَاً ﴾                                  |
| 101                 | الدخان: ٢٥                 | هُ تَرَكُواْ مِن جَنَّنتِ <b>﴾</b>           |
| £££                 | الجاثية: ١٤                | جَزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}    |
| -                   |                            | 1: 24. 1                                     |

11.8

﴿سَاءَ مَا يَعَكُّمُونَ﴾

الجاثية: ٢١

٧٠٤

| الصفحة  | السورة ورقم الآية | الآبة                                                                        |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣١     | الأحقاف: ٢٥       | ﴿ نُدَيْرُ كُلُّ شَيْمٍ لِأَمْرِ رَجِّهَ ﴾                                   |
| 117     | محمد: ۳۵          | ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾                                                       |
| 414     | الفتح: ٢٥         | ﴿وَلَوْلَا رِجَالُّ مُؤْمِنُونَ﴾                                             |
| 148     | الفتح: ۲۷         | ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ﴾                                       |
| 117     | الفتح: ٢٨         | ﴿زَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِــيدًا﴾                                              |
| ٣٦      | الحجرات: ٥        | ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَهُوا﴾                                                    |
| ***     | ق: ۳۷             | ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِحْتُرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ مَلْكُ﴾                     |
| 00Y     | الطور: ١٩         | ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مَنِيَّنَا﴾                                              |
| ٧٣٥     | الرحمن: ۲۲        | ﴿يَنْجُ يَنْهُمَا ٱللَّؤَلُو وَٱلْمَرْيَاكُ ﴿                                |
| 777     | الواقعة: ٥٩       | ﴿ أَلَتُهُ خَلَقُونَهُ ۥ ﴾                                                   |
| £AA     | الحديد: ١٣        | ﴿ ٱرْجِمُوا ۚ وَرَآءَكُمْ ﴾                                                  |
| ٧٨٥     | الحديد: ١٨        | ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ ﴾           |
| 979     | الحديد: ٢٣        | ﴿لِكَتِلَا تَأْسَوْا﴾                                                        |
| ٧٨١     | الحشر: ٩          | ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾                                         |
| ٤٠٨     | الممتحنة: ١٠      | ﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾                                      |
| 777     | الجمعة: ٩         | ﴿إِذَا نُودِتَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾                          |
| 041     | المنافقون: ٨      | ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلأَذَلَّ ﴾                                |
| ٤٠٥     | التغابن: ٧        | ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا ﴾                             |
| 404     | الطلاق: ١         | ﴿لَمَلُّ اللَّهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾                             |
| ۳۰۸     | الطلاق: ٤         | ﴿وَالَّتِي لَمْ يَعِضْنُّ﴾                                                   |
| ۳۰۸     | الطلاق: ٤         | ﴿ نَمِذَ ثُهُنَّ ثَلَنَهُ أَشْهُرٍ ﴾                                         |
| 7.7     | الطلاق: ٤         | ﴿وَأُولَنتُ ٱلْأَمْمَالِ﴾<br>﴿وَأُولَنتُ ٱلْأَمْمَالِ﴾                       |
| YAV     | التحريم: ٤        | ﴿ وَالْمَلَيْكُةُ بَعْدُ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴾                                   |
| 730     | التحويم: ٤        | ﴿ فَقَدْ مَسَفَتَ قُلُوبُكُما ﴾                                              |
| 1 • 4 9 | الملك: ٨          | ﴿ ثَكَادُ نَمَيَّرُ ﴾ ۗ                                                      |
| 789     | الملك: ١٩         | ﴿<br>وَاوَلَدُ بَرُوا إِلَى ٱلطَّايْرِ فَوْقَهُدُ مَنَفَّاتٍ وَيُقْبِضُنَّ﴾  |
| ٣٧٠     | القلم: ٤          | ﴿وَإِنَّكَ لَمَلَنَ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿<br>﴿وَإِنَّكَ لَمَلَنَ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ |
|         |                   | 100 200 A. CD.                                                               |

| الأبة الكبة                                                                                                    | السورة ورقم الآية | الصفحة      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| ﴿ عَسَىٰ رَئِيْٓا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا يِنْهَا ﴾                                                            | القلم: ٣٢         | ٧٨٦         |
| (Dill C 1) III                                                                                                 | الحاقة: ١، ٢      | 74.         |
| ﴿نَنْخَةٌ رَجِدَةٌ﴾                                                                                            | الحاقة: ١٣        | ٧٢٨         |
| ﴿عِيشَةِ نَايِنيَةِ﴾                                                                                           | الحاقة: ٢١        | ۰۰۷         |
| ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ، فَلَا يَخَافُ﴾                                                                      | الجن: ١٣          | 418         |
| ﴿وَأَخْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾                                                                              | الجن: ۲۸          | 1.44        |
| ﴿وَتَبَنَّلُ إِلَيْهِ تَنْسِيلًا﴾                                                                              | المزمل: ٨         | 173         |
| وَأَ أَرْسُكُمُ إِلَىٰ فِرْغَوْنَ رَسُولًا 🕲                                                                   | ٤                 |             |
| فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ﴾                                                                                         | المزمل: ١٥، ١٦    | ***         |
| ﴿إِنَّا لَإِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ | المدثر: ٣٥        | 487         |
| ﴿أَرْكُ لَكَ مَأْرُكُ ۞﴾                                                                                       | القيامة: ٣٤       | ٧٤٠         |
| خُمُ أَوْلُ لَكُ مَأْوَلُ ۖ ۞﴾                                                                                 | القيامة: ٣٥       | V£.         |
| ِهَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ <b>﴾</b>                                                                   | الإنسان: ١        | ٤0٠         |
| إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن نَّطُغَةٍ﴾                                                                   | الإنسان: ٢        | ٤٨٨         |
| وَلَا يُؤْدَنُ لَمُنْمَ لِيَعْمَلِدِرُونَ ۞                                                                    | المرسلات: ٣٦      | ۸40         |
| وَمَا بُدْرِبِكَ لَعَلَمُهُ بَرْئُقُ ۗ ﴾                                                                       | عبس: ٣            | 47.         |
| قْيَلَ أَضَكُ ٱلْأَخْذُودِ ۗ الْكَارِ﴾                                                                         | البروج: ٤، ٥      | VA4         |
| فَجَعَلُهُ غُثَاءً ﴾                                                                                           | الأعلى: ٥         | ۲۵٦         |
| حُونًا ﴾                                                                                                       | الأعلى: ٥         | 707         |
| لَّهُ أَلْمَكُ مَن تَزَكَّ ۞ وَذَكُرُ أَسْمَ                                                                   |                   |             |
| مَسَلُ ۞ بَل تُؤنِدُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنِّا ۗ                                                                | الأعلى: ١٤ _ ١٦   | <b>***</b>  |
| نْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞﴾                                                                                 | الغاشية: ٢٢       | ٥٠٨         |
| لًا مَن تَوَلَّىٰ﴾                                                                                             | الغاشية: ٢٣       | ۰۰۸         |
| لَاَ إِنَا نُكُنِ ٱلْأَرْضُ زُمَّا زُمَّ ۞﴾                                                                    | الفجر: ٢١         | ٧٤٠         |
| جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ مَسَفًا صَفًا ١٠                                                                     | الفجر: ۲۲         | ٧٤٠         |
| قَةَ ٱللَّهِ وَسُقَيَاهَا﴾                                                                                     | الشمس: ١٣         | A <b>44</b> |
| نًا مَنْأَعْلَىٰ وَٱنَّفَىٰ ۞﴾                                                                                 | الليل: ٥          | 277         |

| ؟ <u>ب</u> ة<br>                                                             | السورة ورقم الآية | الصفحة      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| (ئالشُكن ۞﴾                                                                  | الضحى: ١          | 1.44        |
| وْزَالْشَخَن ۞ وَالْتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞﴾                                     | الضحى: ١، ٢       | 1.44        |
| سَبَىٰ ﴾                                                                     | الضحى: ٢          | 1.44 , 1.44 |
| وْرَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرَّمْنَىٰ ۞﴾                              | الضحى: ٥          | 273 , 173   |
| أَلَرُ نَشْرَجُ ﴾                                                            | الشرح: ١          | 4.4         |
| اَنَسْفَمًا وَالنَّامِيَةِ﴾                                                  | العلق: ١٥         | <b>/</b> 7/ |
| ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ﴾                                               | البينة: ٨         | 44          |
| يَوْمَهِذِ نُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞                                          | الزلزلة: ٤        | 11.         |
| أَنْتَكَارِعَةٌ ۞ مَا ٱلْفَكَارِعَةُ ۞                                       | القارعة: ١، ٢     | 14.         |
| وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۖ ۞﴾                                       | القارعة: ٣        | £• <b>Y</b> |
| وَالْمَعْدِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنْسُنَ لَهِي خُسْرٍ ۞﴾                              | العصر: ١، ٢       | *77         |
| إِنَّا أَعْطَبُنَكَ ٱلْكُونَىرَ ﴿ إِنَّ أَعْطَبُنَكَ ٱلْكُونَىرَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ | الكوثر: ١         | 771         |
| لَّلَ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰدُ ۞﴾                                               | الإخلاص: ١        | 147         |
| ین شکر آلُوسُواسِ﴾                                                           | الناس: ٤          | 177         |



| الصفحة   | الحديث                         |
|----------|--------------------------------|
| 077      | «أسامة أحب الناس إليَّ»        |
| ٧١٣      | «ألا أخبركم بأحبكم إليَّ»      |
| 111(a)   | «أمعكم شيء من الإرة»           |
| 7.0(a)   | «أنا النبّي لَا كذب»           |
| ۱۳۰ (هـ) | «إن جاءُت به سابغ الأليتين»    |
| ۸۱۲(هـ)  | «إن يكنه فلن تسلط عليه»        |
| ٤٣٠      | «إِن لله ملائكة»               |
| ٥٢٥(هـ)  | «إنها لم تكن ربيبتي ما حلت لي» |
| 275      | «تسبحون وتحمدون وتكبرون»       |
| 44.      | «تظهر التخوت على الوعول»       |
| ۲۸۱(هـ)  | «حافظ على العصرين»             |
| 111(a)   | «رأیت کانی مردف کبشاً…»        |
| ٧١٧(هـ)  | «سبحان الله!»                  |
| ۲۸۱(هـ)  | «صلاة قبل طلوع الشمس»          |
| ۲۸۱(هـ)  | «عم الرجل صنو أبيه»            |
| VVV      | اكنت وأبو بكر وعمر»            |
| 741      | «لا حول ولا قوة إلا بالله»     |
| ۸۸       | «لا منيّ ولا منيّةً»           |
| 371(a)   | «لا نورَث، ما تركناه فهو صدقة» |

| الصفحة   | الحديث                                  |
|----------|-----------------------------------------|
| ۳۷۲ (هـ) | الا وتران في ليلة؛                      |
| ۸۸       | الا وتران في ليلة؛<br>الولا حدثان قومك؛ |
| ۲۸۱(هـ)  | «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»      |
| AY       | «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء»             |
| ۱۷۰ (هـ) | «من تعزّی بعزاء الجاهلية»               |
| ATE      | «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»            |
| 74.      |                                         |
| 744      | «هل أنتم تاركوا لي صاحبي»               |
| ٥٠٢(هـ)  | «يأتي على الناس زمان»                   |
| ٤٠٠      | «يا عبدالله لا تكن مثل فلان»            |
| ٤٣٠ ، ٨٨ | «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل»           |
| 170(a)   | «يطبع المؤمن على كل خلق»                |



ابن إياس الحنفي: ٣١، ٣٤

ابن بابشاذ: ۸٤۲

ابن جماز: ٦٢٤

ابن جنی أبو عثمان: ۱۲۰، ۱۷۸،

797

ابن حجر: ۳۳

ابن الخشاب: ٦٣٥

ابن عامر: ۲۲۳

ابن عبد بن کثیر بن عذرة: ۳۳۸

ابن عصفور: ۱۲۰، ۲۷۱، ۳٤٤

ابن عطية: ٤٩٥

ابن عقیل: ۵۳، ۷۲، ۴۱۳

ابن کثیر: ۱۳، ۳٤۱

ابن کیسان: ۳۸۸، ۳۸۹، ۲۰۱۱، ۹۰۲

ابن مالك: ١١، ١٣

ابن محیصن: ۸۴، ۱۲۴، ۹۲۵

ابن میادة: ۸۹۷

ابن الناظم: ٢٩، ٨٠٨

إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق | ابن الهائم: ٤٥

الزجاج: ٢٣٥

إبراهيم بن صدقة الصالحي: ٣٧ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السفاقسي: | ابن برهان: ٨٧٦

إبراهيم بن هرمة: ٩٠

أبرهة الأشرم: ٧٥٢

ابن أبي بكر الدماميني: ٤٦

ابن أبي حارثة المري: ٩٥٧

ابن الأثبر: ٦٦٣

ابن الأعرابي: ٦٨٥

ابن الجزرى: ٨٤

ابن الأبناري: ۸۷

ابن الحاجب: ٤٥، ١١٩، ٣٦٤، ٤٦٤

ابن الخباز: ٥٨٥، ٥٩٧

ابن السراج: ٠٦٠٠ ٨٩٨، ٩١١

ابن السكيت: ٩٥٢ ، ٤٠٣

ابن الشجري: ۱۹۱۸

ابن القطاع: ١٢٠، ٥٥٦، ٢٩٣

ابن السذلق: ١٠٠٩

أبو دؤاد: ٤٠٦، ٥٩٠، ٢٢٤ ابن النحاس: ١٦ ابن هشام: ۱٤٧ أبو ذؤيب الهذلي: ٩٧، ٣٥٣، ٤٠٥ أبو زبيد: ٣٤٩ ابن همام السلولي: ٤٠٨ أبو زيد الأسلمي: ٣٥٥ ابن یعیش: ۲۱۱، ۲۳۳ أبو زيد حرملة الطائي: ٦٧٧ أبو أسيدة الدبيري: ٤١٢ أبو البقاء: ٧٤، ٢٩٢، ٤٨٨ أبو سنبل الأعرابي: ٩٢، ٤٠٧ أبو صخر الهذلي: ٧٩٥ أبو الحسن ابن السخاوي: ١٥ أبو طالب: ٦٩٩ أبو السهم الهذلي: ٣٥٧ أبو عبدالرحمٰن العتبي: ٤٣١ أبو العلاء المعرى: ٣١٣ أبو عبدالله بن مالك المرشاني: ١٥ أبو العوام بن كعب بن زهير: ٩٢٨ أبو عبيد: ٤٣٣ أبو الفتح الزعفراني: ٢٥٩، ٢٩٦ أبو عبيدة: ٤٩٣ أبو الفرج: ٩٣١ أبو على الشلوبين: ٣٣٩ أبو الفقعسي: ١٦٦، ٨٥٣ أبو على الفارسي: ١٦٥، ٣١٩، ٩١١ أبو النجم العجلي: ١٧٢، ٨٩٢ أبو عمرو: ٨٥ أبو أمية الهذلي: ٧٢٩ أبو كثير الهذلي: ٦٥٤ أبو بكر بن الأسود: ٦٤٥ أبو بكر بن محمد بن أبي بكر أبو محجن بن حبيب الثقفي: ٨٨٦ أبو مروان النحوى: ٧٥٧ الخضيري: ٥٢ ا أبو نخيلة: ٧٧٥ أبو بكر بن محمد بن يوسف القاري: أبو هريرة: ١٤٤ أبو يحيى اللاحقى: ٣٥٢ أبو بكر بن يوسف المزى: ١٦ أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أبو ثروان: ۱۰۲۳ حجر الهيتمي: ٣٩ أبو جعفر: ٣٤١، ٤٤٤ أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي: ٣٩ أبو جندل الطهوى: ٦٢٦ أحمد بن رجب بن طيبغا: ٣٧ أبو حزام غالب بن الحارث العكلي: أحمد بن عبدالله أبو العلاء المعرى: 271

أبو حيان: ١٦، ٨٧، ١٦٠، ٨٧ أبو حية النميري: ٦٣١ أبو خراش الهذلي: ٨٠٦ أبو خراش الهذلي: ٨٠٦ امرؤ القيس بن عانس: ١٠٠، ١٠٤، 177 أمية بن أبى الصلت: ١٠١، ٣٥٦، 494 أنس بن زنيم: ۹۰۸ آنس بن عباس بن مرداس: ۱۰۲، ۳۹۱ أنس بن مدركة الخثعمى: ٩٠٢ اوس بن حجر: ٦٩٤ بجير بن غنمة الطائي: ٢٥٨ بدر الدين العلائي الحنفي: ٣٩ البدر بن السيوفي: ٣٩ بروكلمان: ۱۲، ۲۳ اليزي: ٨٥، ١٠٤ بشر بن أبي خازم: ٣٧٩، ٣٥٥ بشر بن عمرو: ٧٤٩ البوصيرى: ٤٦ البيضاوي: ٤١، ٤٤٤ تأبط شرًا: ۲۳۰، ۲۳۲، ۳۰۲ تاج الدين عبدالوهاب بن على: ١٣ التبريزي: ٣١ تقى الدين بن عبدالقادر التميمي: ٥٢ تميم بن أبي مقبل: ٩٢، ٤٠٧ توبة بن الحمير: ٩٢٥ ثابت بن جابر تأبط شرًا: ٣٥٢

ثابت بن حسن اللخمى: ١٥

الجاربردي: ۹۸۰

ثابت بن محمد بن يوسف الكلاعي: ١٥

أحمد بن قاسم العبادى: ٥٢ احمد بن محمد بن احمد الأزدى ابن الحاج: ٤٣٦ أحمد بن محمد بن عمر: ٣٩ أحمد بن نوار أبو العباس: ١٥ أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب: ٩٨٥ أحمد شهاب الدين الرملي: ٣٩ احمد بن يوسف بن عبد الدايم: ٤٨٨ الأحم: ١٨١ الأحوص: ٦٢٨ أحيحة بن الجلاح: ٧١١ الأخطل النصراني: ٢٨٢ الأخفش: ١١٨، ١٧٣، ٢٥٦ أسامة بن الحارث: ٩٤، ٣٥٧، ٤٩٩ أسماء بنت أبي بكر: ٣١٣ إسحاق الشيباني: ٢٢٥ إسماعيل بن المقري اليمني: ٤٣ إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري: 111 الأسود بن يعفر: ٧٤٣، ٧٦١ أسيد بن دبير: ٤٩٦ أشجع السلمي: ٦٧٠ الأصمعي: ٣٥٦، ٦٩٩ الأضبط بن قريع: ٨٥٧ الأعشى: ١٠١ الأعمش: 340 أعشى همدان: ٤٨٠ أم عقيل بن أبي طالب: ٣٣٦

امرؤ القيس: ١٠٠، ٣٣١

الحسام بن ضرار الكلبي: ٩٠٩ حسان بن ثابت: ٣٢٤، ٣٩٤ الحسن: ٣٣٥

الحسن البصرى: ٨٥، ٣٢٥

الحسن بن القاسم بن أبو محمد

المرادي: ۱۳۸، ۱۲۵

الحسن بن صباح المخزومي: ١٥

الحسن بن عبد الله السيرافي: ٢٤٣،

۴۵۳ الحسن بن محمد بن شرف شاه: ۱۷۰

الحسن بن محمد بن الحسن: ٣٨٥

حسین بن علی بن یوسف: ۳۷

الحسين بن مطير الأسدي: ٩٦، ٣٢٩

الحطينة: ٨١٧

الحكم بن حكيم: ٩٢، ٩٨٠

حمزة: ٨٥، ٦٣٦، ٩٠٤

حميد بن ثور الأرقط: ٣٣٤

حميد بن ثور الهلالي: ٣٢١، ٣٢١

حمید بن ثور بن حزن: ۱۹۰

حميد بن مالك الأرقط: ٢٢٩

حنظلة القيني: ٣٠٨

حيان بن قيس النابغة الجعدي: ٧٩٣

خالد بن خويلد أبو ذؤيب الهذلي: ٤٠٥

خالد بن عبدالله القسري: ٧٨٩

خالد بن يزيد الكندي: ٤٨١

خبيب بن عبدالله بن الزبير: ٢٢٩

خداش بن زهیر: ٤٠١

خرنق بنت هفان: ۲۳۲، ۲۷۹

الخطابي أبو سليمان: ٦٩١

**جبیرة بنت عمرو: ۷۹**۵

جذيمة الأبرش: ٨٥٢

الجرجاني: ٦٣٤

الجرمي: ١٧٨، ٢٣٨

جرير: ٣٤٧

جرير بن الخطفي: ١٩٣، ٣٧٧

جرير بن عبدالله البجلي: ٩١٤

جرير بن عبد المسيح المتلمس: ٤٥٨

جرير بن عطية أبو حرزة الكلبي: ٢٤٤

جعفر العجمي: ٣٧

جلال الدين السيوطي: ٥٢

جميح بن الطماح الأسدي: ٥٢٣، ٦٨٢

جميل بثينة: ٥٨٠

جميل بن عبدالله ٧٠٠

جندل بن المثنى: ٦٢٦، ٩٤٢

جندلة اليشكري: ١٠٧، ٢٦١

جنوب: ۳۸۲

الجوهري: ١٣١

حاتم بن عبدالله الطائي: ٣٩٧

الحارث الأعرج الغساني: ٥٧٥

الحارث بن حلزة: ٢٨٨

الحارث بن ظالم: ٦٧٩

الحارث بن كعب المجاشعي: ٣٩٥

الحارث بن كندة: ٧٢٥

الحارث بن ورقاء: ۸۲۷

الحجاج بن يوسف الثقفي: ٨٨١

حرملة بن المنذر: ٣٤٩، ٨١٣

حریث بن عناب: ۲۲۹

حزيمة بن طارق: ٦٢٣

خطام المجاشعي: ٧٣٤

زرعة بن عمرو: ٤٢٦، ٤٤٥ الخطيب شمس الدين الشربيني: ٣٩

خلیفة بن براز: ۳۲٦

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٢١، ١٦٧

الخنجر بن صخر الأسدى: ٣٤١

خوات بن جبير الأنصاري: ٧١٠

خويلد الهذلي أبو ذؤيب: ٤٠٥

دختنوس بنت لقيط بن زرارة التميمى:

دريد بن الصمة: ٣٤٦، ٧٦٨

الدماميني: ١٢

دوسر بن دهبل: ۸۸۲

دینار بن هلال: ۹۳، ۲۶۹

الذهبي: ۲۲، ۲۲

ذو الأصبع: ٥٨٣

ذو الرمة غيلان: ٢٤٦، ٣٢٥

رؤبة بن العجاج: ٩١، ٩٤، ١٠٦

الرازى: ۸۹۷

الراعى النميري: •••

الراعي عبيد: ١٠٠، ٤٩٨

الربيع الفزارى: ٩٤٥

ربيع بن مالك السعدى: ٥٦٦

ردينة امرأة السمهرى: ٧٥٦

رشيد بن شهاب اليشكرى: ۲۷۹

رضوان بن محمد أبو النعيم العقبي: ٣٧

الرماني: ۱۱۰، ۳۱۶، ۳۰۳

الزبرقان بن بدر: ۷۸۲

الزبير بن العوام: ٩٣

الزجاج: ٧٤، ٢٣٥، ٢٦٧

الزجاجي: ١٦٦

زرقاء اليمامة: ٣٧٦

الزركشي: ٤٤

زفر بن الحارث: ٥٠٥، ٦٤١

الزمخشرى: ۷۱، ۷۷، ۱۲۰، ۱٤۸

زهیر بن أبی سلمی: ۳۷۸، ۸۲۷،

914

زياد الأعجم: ٨٩٠ ،٤١٧

زياد العنبرى: ٦٤٥

زیاد بن أبیه: ۸۰

زیاد بن حمل: ۲۱۵

زياد بن معاوية النابغة الذبياني: ٩٠٧

زیاد بن سیار: ٤٠٣

زيد الخيل: ٢٧٤، ٢٥٢

زيد بن أرقم: ٨١١

ساعدة بن جزية الهذلي: ٨٦٥، ٨٦٥

سالم بن دارة اليربوعي: ٩٤٩

سحيم: ١٩٤، ٧١٨

السخاوى: ٣١

السعد التفتازاني: ۲۹۲ ، ۲۹۳

سعد بن زید: ۴۹۳

سعد بن قرظ: ۷۷۰

سعد بن ناشب: ۲۷۲

سعد بن مالك: ٣٤٨

سعید بن مسعدة: ۱۷۳

السفاقسي: ٣٦٨

سفيان بن الأبرد: ٨٨١

سلامة بن جندل: ٥٥٦

صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي: ١٧٨

> صالح بن عمر البلقيني: ٣٧ صخر بن عمرو: ٩٢٨

الصمة بن عبدالله القشيري: ٦١٩

الصمة بن عبدالله بن الطفيل: ١٩٢

ضرار بن الأزور: ۱۳**۰** 

ضرار بن الخطاب: ٧٧٤

ضمرة النهشلي: ٩٩١

طالب بن أبي طالب: ٧٤٨

طاهر بن محمد بن علي: ٣٧

طرفة بن العبد: ۲۳۲، ۵۵۰

الطرماح بن حكيم بن نفيل: ٩٢، ٩٠،

طفيل بن عوف الغنوي: ٤٦٨

طليحة بن خويلد الأسدي: ٥٣٧

ظالم بن عمرو أبو الأسود الدولي: ٨٠،

عاتکة بنت زید: ۹۳، ۳۸۱

عاصم: ٨٥، ١٠٤

عامر بن الحارث: ١٢٥

عامر بن جوين الطائي: ٩٠٣، ٣٠٩

عباد بن زياد بن أبي سفيان: ٢٦٠

العباس بن أحنف: ٢٥٤

عباس بن مرداس: ۳۴۰، ۲۹۴

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت: ٩١٦

عبدالرحمن بن عبدالله أعشى همدان:

٤٨٠

عبدالرحمن بن علي بن صالح أبو زيد المكودى: ٤١٣ سلمة بن يزيد الجعفي: ٥٧٦

سليط بن سعد: ٤٣٧

سليمان بن أحمد الطبراني: ٧٢٠ سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش:

740

السموأل بن عادياء الغساني: ٣٢٩

سنان بن الفحل: ٢٥٩

سواد بن قارب: ۳٤٥

سوار بن أوفى القشيري: ٣١١

سیبویه: ۲۱، ۱۱۹، ۱۱۹

السيوطي: ١٤، ٢٤، ٨٧

الشاطبي: ۸۷

شبيب بن جعيل الثعلبي: ٢٤٧

شبیب بن یزید: ۸۸۱

الشجري: ۹۳، ۲۵۲

شرقي بن حنظلة: ١٠٤

شعیث بن سهم: ۷۹۱

شعیث بن منقر: ۷۹۱

الشلوبين: ٣١٤

شمر بن الحارث الضبي: ٩٦٢

شمس الدين الشبلي: ٣٩

شمس الدين بن خلكان: ١٤

الشنفرى: ٥٥٥

شهاب الدين البرلسي (عميرة): ٣٩

شهل بن شيبان: ١٩٠

الصاغاني: ٦٦٢

الصغاني: ٣٨٥

الصفدي: ۲٤

عبيدالله بن زياد: ٨٠، ٥٥١ عبيد بن حصين الراعي: ١٠٠، ٤٩٨ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: ٧٩٢

عثمان بن عفان: ۱٤٠

عشمان بن عمر بن أبى بكر بن الحاجب: ٣٦٤

العجاج: ١٠٦، ١٤٤، ٣٧٥، ٣٥٣ العجير بن عبدالله السلولي: ٩٩، ٣٣٥

عدی بن حاتم: ۱۷۱

عدي بن زيد: ۹۲۹، ۹۲۹

عروة بن الورد: ٦٨٧

عروة بن حزام: 804

عرين بن ثعلبة بن يربوع: ١٩٤

العز بن جماعة: ٢٦٧

العز بن عبدالسلام: ٣٨، ٤٧

عزة الخثعمية: ٦٣١

العديل بن الفرخ: ٧٩٢

علباء بن أرقم اليشكري: ٣٨٥

علقمة بن عبدة: ٩٣، ٩٤٣

على بن إبراهيم بن داود: ١٧

على بن أبي طالب: ٨٠، ٥٩٠، ٦٣٣

على بن أحمد بن على بن عبدالمهيمن (القرافي): ۳۹

على بن الحسين: ١٨١

على بن حمزة أبو الحسن الكسائي: 204

علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن ابن عصفور: ۱۵۳

عبدالرحمن بن ملجم: ٦٣٣

عبدالعزيز بن مروان: ٨٨٦

عبد العظيم المنذري: ١٢

عبدالقادر بن أبي القاسم أحمد السعدي: عثمان بن جني: ٢٩٦، ٢٩٦

عبدالقادر بن حسن الصاني: ٣٩

عبد القسر: ١٠٩١، ١٠٩١

عبدالله بن أبي إسحاق: ١٦٦

عبدالله بن الزبعرى: ٦١٤

عبدالله بن الزبير: ٢٢٩

عبدالله بن رؤبة: ١٤٤

عبدالله بن رواحة: ٩٩٥

عبدالله بن عباس: ١٨٨

عبدالله بن عبدالله: ١٤٧

عبدالله بن على الصيمرى: ٤٩٥

عبدالله بن عمر العرجي: ٦٨٣

عبدالله بن قيس: ٣٠١، ٢٥١

عبدالله بن محمد بن عاصم الأحوص:

۸۲۲، ۳۰۸

عبدالله بن مسلم: ١٨٩

عبدالله بن همام السلولي: ۲۰۸، ۵۰۱

عبدالله بن يعرب: ٦٢١

عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام:

عبدالله جمال الدين الصافى: ٣٩

عبدالملك بن مروان: ۳۹۶

عبدالوهاب بن ذوقا بن موسى الصالح: 44

عبد الوهاب السبكي: ١٣

عبد يعوث بن وقاص الحارثي: ٧٩٩

على بن محمد بن خروف: ٤٢٦ على بن محمد الحريرى: ۲۷

> على بن محمد بن أحمد اليونيني: ١٦ علي بن محمد بن فخر الدين البلبيسي:

عمار بن ياسر: ٦٩٣ عمارة بن زياد: 230

عمر بن أبي ربيعة: ٧٦٣

عمر بن الخطاب: ٨٠، ٣١٥

عمر بن عبدالعزيز: ٣٤٤

عمر بن عبدالله بن أبى ربيعة المخزومي:

714

عمر بن لجأ التيمي: ٦٧٥

عمرو بن أبي ربيعة: ٩٤٨

عمرو بن أحمر الباهلي: ٩٣، ١١٨

عمرو بن البراقة: ٩٢٠ عمرو بن العاص: ٦٣٣

عمرو بن براق: ٣٤٦

عمرو بن جرموز: ۳۸۱

عمرو بن صران بن الأقرع: ١٠٧، ٤٦١

عمرو بن شاس: ۹۷۸

عمرو بن عبد الجن: ۲۷۹

عمرو بن عدس: ٧٠٥

عمرو بن كلثوم: ٦٢٧

عمرو بن مالك بن أوس: ٣٩٨

عمرو بن معبد بن زرارة: ٧٠٥ عمرو بن معد یکرب: ۹۹۱، ۹۹۶

عمرو بن هند: ۷۵۷

عمرو ذي الكلب: ٣٨٢

عنترة بن شداد: ٤٩٠

العوام بن عقبة بن كعب: ٤٢٧

عیسی بن عمر: ۸۷٤

العيني: ٥٢

غالب بن الحارث العكلى: ٣٧١

غسان بن وعلة: ۲۹۸

الغساني اليهودي: ٣٢٩، ٥٥٥

غياث بن غوث أبو مالك الأخطل: ١٠٠

غيلان ذو الرمة: ٢٤٦، ٣٢٥

الفارسي: ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۳۹

فرعان بن الأعرف: ٤١٠ الفريعة بنت همام: ٣١٥

الفراء: ١٦٨، ٣٢٣

الفزارى: ٩٤٥

الفرزدق: ١٠٩

الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لهب

أبو أمية: ١٠٧٥

الفضل بن قدامة: ۱۷۲

الفيروزآبادي: ١١٤، ١١٤

القاسم بن معن: ٣٨٤

القاسم بن على الحريري: ٤١٨ القاضى عياض: ٧٥٨

قالون: ۸۰، ۹۰۶

قحيف العامري: ٥٨٢

قحيف العجلى: ٢١٦

قريط بن أنيف: ٧٨٥

القطامي: ٦٤١، ٥٨٧

قطرب: ۱۲۰، ۹۱۱

قطري بن الفجاءة: ٥٣٥

محمد الجوهري: ٤٤

محمد بن إبراهيم بن جماعة: ١٦

محمد بن أبي الفتح البعلي: ١٧

محمد بن أبي بكر المراغي: ٣٨

محمد بن أبي بكر بن عبدالعزيز: ٥٢،

777

محمد بن أحمد بن إبراهيم: ١٦٧

محمد بن أحمد العلائي: ٣١

محمد بن أحمد الأزهر: ٤٠٧

محمد بن أحمد بن محمود بن الفرفور:

44

محمد بن إدريس الشافعي: ٤٠١

محمد بن إسماعيل: ٣٨، ٧٥٨

محمد بن السري أبو بكر السراج: ٦٠٠

محمد بن الشرواني: ٣٧

محمد بن المستنير أبو على: ١٦٥

محمد بن المولى: ١٩٥

محمد بن سعدان: ۷۲۷

محمد بن سلام بن على الطبلاوي: ٣٩

محمد بن سليمان بن مسعود: ٣٨

محمد بن عبدالله بهاء الدين المصرى:

79

محمد بن عبدالواحد بن الهمام: ٣٨

محمد بن على القاياتي: ٣٨

محمد بن على بن طولون: ١١

محمد بن عيسى التميمي: ٣٤٩

محمد بن محمد الحلبي: ١٥

القلاخ بن حزن: ٩٥٠

قيس بن الخطيم: ٣٠٧، ٥٧٠

قيس بن عبدالله الجعدي: ٢٨٢

قيس بن الملوح: ٩٢٧

قيس بن قمناء التميمي: ٨٣٢

قیس بن معدي کرب: ۱۰۵، ۲۲۷

کثیر عزة: ۳۷۳

الكسائي: ٨٥، ٣٤٩، ٦٤٦

کعب بن زهیر: ۸۲، ۳۷۸، ۱۹

كلحبة اليربوعي: ٣٥٤، ٦٢٣

كليب بن يربوع: ٥٩١

كمال الدين بن حمزة الدمشقي: ٣٩

الكمال بن الهمام: ٢٩٤

کمیت بن زید: ۳۰۳، ۵۱۵، ۹۸۰

الكميت بن معروف: ٨٥٥

كنزة أم شلمة بن برد: ٧٠٤

لبيد: ١٤٠

لبيد بن عامر: ٤١٦

لبيد العامري: ١٤٠، ٢٦٢، ٤٠٩

لُقيم بن لقمان بن عاد: ٣١٩

ليلي الأخيلية: ٣١١، ٩٢٥

المازني: ۷۷۷

مالك بن دينار: ٤٣٤

مالك بن الريب التميمي: ٥٤٠

مالك بن رقية: ٥٥٢

مالك بن عويمر: ٦٤٤

مالك بن مالك ٨٧

ماویة بنت عفزر: ۳۹۷

المثقب العبدي: ٧٦٨

محمد بن محمد بن عباس بن جعوان: ۱۹

محمد بن محمد بن علي الصيرفي: ١٧ محمد بن يزيد أبو العباس المبرد

أبو الحسن الأخفش: ١٥٥

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: ١٤ محمد شاكر بن أحمد الكتبى: ١٤

محمود بن أحمد العيني المصري: ٥٢

ري محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري:

184 (14.

المخبل السعدي: ٥٦٦

المرار الأسدي: ۹۸، ۹۴۰

المرار التميمي: ٦٣٩

المرار بن هماس الطائي: ٧٠٦

المرزوقي: ٧٣٣

مروان بن الحكم: ٣٩٤

مزاحم بن الحارث العقيلي: ٣٤٥، ٨٧٠

مسكين الدارمي: ۵۵۳

مصعب بن الزبير: ٢٢٩، ٢٣١

مضرس بن ربعي: ٧٤١

مطعم بن عدي: ٤٣٨

معاوية: ۲۲۰، ۳۳۳

معاوية بن أبي سفيان: ١٤١

معدي کرب: ۱۱٤

معقل بن ضرار الشماخ: ٦٧٦

معمر بن المثنى أبو عبيدة: ٤٩٣

معن بن أوس المزني: ٩٠، ١٤١

مغلس بن لقيط: ٢٢٢

المغيرة بن حنين التميمي: ٨٩٤

المفضل بن معشر البكري: ٣٦٩ المقري: ١٤

مكرم بن محمد بن حمزة: ١٥

منازل بن ربيعة: ٤١٣

المتنخل الهذلي: ٦٤٤

المنجا بن عثمان بن أسعد: ١٦

المنذر بن المنذر: ٥٧٠

منذر بن حسان: ۲۸

منظور بن سحيم: ١٦٦

المنقذ بن الطماح الجميح: ٢٣٠

مهلهل بن ربيعة: ٨٠٤

موسى بن أحمد بن موسى السبكي: ٣٨

مية بنت أهبان: ٧٠٤

میسون: ۹۰۱

میمون بن قیس: ٤٢٧

ناصر بن عبدالسيد بن علي بن

المطرزي: ٨٧٦

نافع بن عبدالرحمٰن بن أبي نعيم: ۲۲۸

نصر بن سیار: ۱۰۲، ۷٤۷

نصيب بن رباح الأكبر: ٣٠٦ النعمان بن الحارث: ٥٥٥، ٧٦٥

النعمان بن المنذر: ۳۷۸، ۹۷۹

النعمان بن بشير الأنصاري: ٤٠٧

النعمان بن ثابت أبو حنيفة: ٤٠١

نفیل بن حبیب: ۷۵۲

النمر بن تولب: ۳۰۰، ۴۰۸ نهشل بن حري: ۳۳۳، ۹۰

النواح الكلابي: ٩٤٤

نوار بنت عمرو بن كلثوم: ۲٤٧

يزيد بن القعقاع: ٤٤٤

يزيد بن عبد المدان: ٨٤٩

يزيد بن عبدالملك: ٦٣٢، ٧١٤

يزيد بن مفرغ الحميري: ٢٦٠

يزيد ذو الودعات هبنقة: ٧٠٩

يعقوب بن إسحاق: ٤٠٣

يعيش بن علي الحلبي: ١٥

يوسف بن الحسن بن عبدالله أبو محمد السيرافي: ٢٤٣

يوسف بن تغري بردي: ١٤

يوسف بن زكريا الأنصاري: ٣٩

يونس بن حبيب البصري: ٣٨٦



نور الدين المحلي: ٤٠

نور الدين النسفي: ٤٠

النووي: ۲۳

هبيرة بن عبدالله: ٣٥٤

هبیرة بن سعد: ٤٩٣

هدبة بن خشرم: ٣٥٣، ٤٢٢

هرم بن سنان: ۹۱۳

هشام بن عبدالملك: ۲۲۰، ۲۲۰

هشام بن عبد مناف: ٧٩١

هشام بن معاوية الضرير: ٦٩٣

همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق: ٢١٥

هند بنت عتبة: ٥٢٨

وضاح بن إسماعيل: ٣٦٢

الوليد بن عقبة: ٩٠٧

اليافعي: ٧٤

يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء: ١٦٨

يحيى بن المبارك: ٤٨٣

يزيد بن الحكم الثقفي: ٤٩٧

يزيد بن المهلب: ٥٨٩، ٧٠٣

يزيد بن حري: ٤٣٣

يزيد بن عبدالرحمٰن الحارثي: ١٠٥

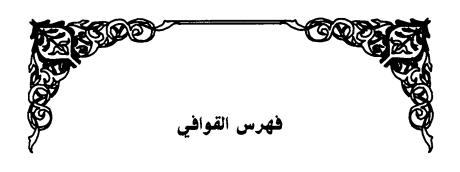

| الموضع       | الشاعر                       | البحر        | كلمة القافية |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 444          | ضمرة بن جابر أو ضمرة بن ضمرة | الكامل       | أب           |
| 044          | -                            | الخفيف       | إباء         |
| 4.4          | الفرزدق                      | الطويل       | الأباعد      |
| <b>0 V V</b> | -                            | الطويل       | الأباعر      |
|              | أبو النجم الفضل بن قدامة بن  | الرجز        | أباها        |
| 174          | عبيدالله العجلي              |              |              |
| 1.18         |                              | الرجز        | أبتكر        |
| 240          | عامر بن جوين الطائي          | المتقارب     | إِبْقَالَهَا |
| 001          | عنترة                        | الكامل       | ابني ضمضم    |
| 779          | -                            | مجزوء الكامل | أبي مزاده    |
| 398          | أوس بن حجر                   | الطويل       | أتحولا       |
| 41.          | -                            | الطويل       | آتيا         |
| AYF          | بعض الطاثيين                 | الطويل       | الأجادل      |
| 44.          | -                            | البسيط       | آجال         |
| 71.          | -                            | المتقارب     | الأجل        |
| ۷۳۷          | -                            | الرجز        | اجمعا        |
| 779          | حريث بن عناب الطائي          | الطويل       | أجمعا        |
| Y £ V        | شبيب بن جعيل الثعلبي         | الكامل       | أجنت         |
| 670          | -                            | الطويل       | احبس         |
|              |                              |              |              |

| الموضع      | الشاعر                     | البحر    | كلمة القافية |
|-------------|----------------------------|----------|--------------|
| 901         | القطامي                    | البسيط   | أحتمل        |
| ٤٠٣         | أبو حفص الشطرنجي           | البسيط   | أحد          |
| ۸۸٥         | -                          | البسيط   | أحدا         |
| ¥7V         | -                          | الطويل   | أحفظ للود    |
| 445         | -                          | الكامل   | أحقر         |
| 194         | جرير                       | الوافر   | آخرين        |
| 110         | بعض الفزاريين              | البسيط   | الأدب        |
| ۸۸٥         | أبو محجن بن حبيب الثقفي    | الطويل   | أذوقها       |
| 198         | سحيم بن وثيل الرياحي       | الوافر   | الأربعين     |
| ٧٦٨         | ابن میادة                  | الكامل   | الإرتاج      |
| 441         | امرؤ القيس بن عانس         | المتقارب | الأرمد       |
| 414         | -                          | البسيط   | إرهابا       |
| <b>^\^</b>  |                            | الخفيف   | ازدياد       |
| 700         | طرفة بن العبد              | الرمل    | الأُزُر      |
| 41.         | -                          | الخفيف   | الأزمان      |
| 173         | أعرابي                     | الرجز    | إسراثينا     |
| 0 A 4       | الفرزدق                    | الكامل   | الأشبار      |
| 773         | النابغة الذبياني           | الكامل   | الأشعار      |
| ۸۹۱         | جرير بن الخطفي             | الطويل   | اشكل         |
| 209         | الفرزدق                    | الطويل   | الأصابع      |
| 1 & V       | جرير                       | الوافر   | اصابن        |
| <b>YY £</b> | جرير، وقيل: الحارث بن كنده | الوافر   | صابوا        |
| 774         | الكلحبة اليربوعي           | الطويل   | صبعا         |
| 44.5        | العجير بن عبدالله السلولي  | الطويل   | صنع          |
| 370         | ربيعة بن مقروم             | الطويل   | صهبا         |
| ٤١٢         | <del>-</del>               | الخفيف   | ضطرام        |
| V07         | أبو دؤاد الإيادي           | المتقارب | ضطرب         |
|             | - · · · · · ·              |          |              |

| الكامل جرير بن الخطفي ٢٧٧ الفويل الفرزدق الفرزدق المرجز المرجز العجم الطويل زياد الأعجم الخفيف عدي بن زيد التميمي الخفيف أبو دؤاد الإيادي وجارية بن الحجاج ٢٠٠ الطويل الفرزدق القيس المرؤ القيس المرا القلاخ بن حزن الكامل المرا القلاغ بن حزن الكامل الفرزدق ٢٠٠ المتقارب غسان بن وعلة ٢٠٠ الكامل الفرزدق ٢٠٠ الكامل الفرزدق ٢٠٠ الطويل عامر بن جوين الطائي ٢٠٠ الكامل أبو يحيى اللاحقي المرجز العجاج ٢٠٠ الطويل عمارة بن راشد ٢٠٠ الطويل عمارة بن راشد ٢٠٠ الطويل عمارة بن راشد ٢٠٠ الخفيف أعشى همدان ٢٠٠ الرجز العجاج ١٠٠ الرجز العجاح ١٠٠ الرجز العرب الرجز العرب الرجز العرب الرجز العرب الرجز العرب الرجز العرب المرجز العرب المرجز العرب المرجز العرب العرب الربي العرب المرجز العرب ال | أطهار<br>أطيرا<br>أطيرا<br>الأعاصر<br>اعتصاري<br>الإعدام<br>أعرف<br>أعسرا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| الرجز الرجز الرجز الإعجم الرجز العديم الطويل زياد الأعجم الخفيف عدي بن زيد التعيمي المخفيف المخفيف أبو دؤاد الإيادي وجارية بن الحجاج ٢٠٦ الطويل الفرزدق المرق القيس المويل الفرزدق المحام الطويل الفرزدق المحام الطويل الفرزدق المحام المحامل الفرزدق المحامل الفرزدق المحامل الفرزدق المحامل المحامل الفرزدق المحامل المحامل الفرزدق ١٩٠٣ المحامل المحامل الفرزدق ١٩٠٣ المحامل المحامل عامر بن جوين الطائي ١٩٠٣ المحامل أبو يحيى اللاحقي المحامل الويل عمارة بن راشد المحامل المحامل أبو يحيى اللاحقي المحامل المحامل المحام المحامل أبو يحيى اللاحقي المحامل المحامل أبو يحيى اللاحقي المحام المحامل المحامل أبو يحيى اللاحقي المحامل المحامل المحامل المحام المحامل المحامل المحام المح | أطيرا<br>الأعاصر<br>اعتصاري<br>الإعدام<br>أعرف                            |
| الطويل زياد الأعجم (باد الأعجم الخفيف عدي بن زيد التميمي المحاب الخفيف المحفيف أبو دؤاد الإيادي وجارية بن الحجاج ٢٠٦ الطويل الفرزدق المرة القيس الطويل القلاخ بن حزن ١٥٠ الكامل القلاخ بن حزن ١٥٠ الكامل العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ٢٧٧ الكامل الفرزدق ١٥٠ الكامل الفرزدق ١٥٠ الكامل الفرزدق ١٥٠ المحابل عامر بن جوين الطائي ١٥٠ الطويل عامر بن جوين الطائي ١٥٠ الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٥٧ الوجز العجاج ١٥٧ العويل عمارة بن راشد ١٥٧ الخفيف أعشى همدان ١٥٧ الرجز الحقي ١٥٠ الرجز العجاج ١٥٧ الرجز العجاج ١٥٧ الرجز العجاج ١٥٧ الرجز العجاج ١٥٠ الرجز العجاح ١٥٠ الرجز العجاح ١٥٠ الرجز العجاح ١٥٠ الرجز الحري الحري العجاح ١٥٠ الرجز الحري الحري الحري الحري العجاح ١٥٠ الرجز الحري  | الأعاصر<br>اعتصاري<br>الإعدام<br>أعرف                                     |
| الخفيف عدي بن زيد التميمي الخفيف البخفيف أبو دؤاد الإيادي وجارية بن الحجاج ٤٠٦ الطويل الفرزدق الإيادي وجارية بن الحجاج ١٩٢١ الطويل المرؤ القيس ١٩٢١ الطويل القلاخ بن حزن ١٩٤ الكامل العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ٤٢٧ الكامل الفرزدق ١٩٥٠ المتقارب غسان بن وعلة ١٩٠٨ المتقارب غسان بن وعلة ١٩٠٨ الطويل عامر بن جوين الطائي ١٩٠٣ الطويل المجاج الحجاج الحجاج ١٩٠٨ الطويل عمارة بن راشد ١٩٠٨ الطويل عمارة بن راشد ١٩٠٨ الخفيف أعشى همدان ١٩٠٧ الرجز العجاج ١٩٠٨ الرجز العجاح ١٩٠٨ الرجز العجاح ١٩٠٨ الرجز العجاح ١٩٠٨ الرجز العجاح ١٩٠٨ الرجز العداد العرب ١٩٠٨ الرجز العداد ١٩٠٨ الرجز ١٩٠٨ الرجز ١٩٠٨ الرجز ١٩٠٨ الرجز ١٩٠٨ المدان المدان ١٩٠٨ المدان ١٩٠٨ المدان المد | اعتصاري<br>الإعدام<br>أعرف                                                |
| الخفيف أبو دؤاد الإيادي وجارية بن الحجاج ٢٠٦ الطويل الفرزدق المرق القيس الطويل امرة القيس ١٥٠ الطويل القلاخ بن حزن ١٥٠ الكامل - ١٤٤ الكامل العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ٢٠٠ الكامل الفرزدق ٢٠٠ المتقارب غسان بن وعلة ٢٠٨ الطويل عامر بن جوين الطائي ٢٠٠ الطويل عامر بن جوين الطائي ٢٠٦ الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٥٢ المجاج الرجز العجاج ١٥٠ الطويل عمارة بن راشد ٢٥٧ الطويل عمارة بن راشد ٢٥٧ الخفيف أعشى همدان ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الإعدام<br>أعرف                                                           |
| الطويل الفرزدق القيس الطويل المرؤ القيس المرؤ القيس الطويل المرؤ القيس الطويل القلاخ بن حزن ١٠٠٠ الكامل - ١٠٠٠ الطويل الموام بن عقبة بن كعب بن زهير ٢٠٠٠ الكامل الفرزدق ١٠٠٠ المتقارب غسان بن وعلة ١٠٠٠ الطويل عامر بن جوين الطائي ١٠٠٠ الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٠٥٠ الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٠٥٠ المجاح الرجز العجاج ١٥٠٠ الطويل عمارة بن راشد ١٠٥٠ الخفيف أعشى همدان ١٠٠٠ الرجز – ١٠٠٠ الرج | أعرف                                                                      |
| الطويل امرؤ القيس ١٥٠ الطويل القلاغ بن حزن ١٥٠ الطويل القلاغ بن حزن ١٥٠ الكامل - ١٤٥ الطويل العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ٢٧٠ الكامل الفرزدق ١٥٠ المتقارب غسان بن وعلة ١٩٠٣ الطويل عامر بن جوين الطائي ١٩٠٣ الطويل عامر بن جوين الطائي ١٥٢ الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٥٢ الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٥٧ الطويل عمارة بن راشد ١٥٧٣ الطويل عمارة بن راشد ١٥٧٣ الخفيف أعشى همدان ٢٥٧ الرجز – ٢٥٣ الرجز – ٢٥ الرجز – ٢٥٣ الرجز – ٢٥٣ الرجز – ٢٥ الرجز – ٢٥ الرجز – ٢٥ الرج | _                                                                         |
| الطويل القلاخ بن حزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أعسرا                                                                     |
| الكامل - العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ٢٧٧ العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ٢٠٠ الكامل الفرزدق ٢٠٠ الكامل الفرزدق ٢٦٨ المتقارب غسان بن وعلة ١٠٣ الطويل عامر بن جوين الطائي ٢٠٠ الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٥٧ الرجز العجاج ١٥٧ الطويل عمارة بن راشد ٢٥٣ الخفيف أعشى همدان ٢٥٧ الرجز المجاح الرجز المجاح الرجز المجاح الرجز المجاح المخفيف أعشى همدان ٢٥٧ الرجز المجاح الرجز المحاد المحاد المحاد المحاد الرجز المحاد المح |                                                                           |
| الطويل العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ٢٥٠ الكامل الفرزدق ٢٥٠ المتقارب غسان بن وعلة ٢٦٨ الطويل عامر بن جوين الطائي ٢٠٠ الطويل أبو يحيى اللاحقي ٢٥٢ الكامل أبو يحيى اللاحقي ٢٥٢ الرجز العجاج ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أعقلا                                                                     |
| الكامل الفرزدق ٢٦٨ المتقارب غسان بن وعلة ١٩٠٣ المتقارب المتقارب عامر بن وعلة ١٩٠٣ الطويل عامر بن جوين الطائي ١٩٠٣ الطويل أبو يحيى اللاحقي ١٩٠٣ الرجز العجاج ١٩٠٣ الطويل عمارة بن راشد ١٩٠٣ الخفيف أعشى همدان ١٩٠٣ الرجز – ١٩٠٣ الرجز – ١٩٠٨ الرجز – ١٩٠٨ الرجز – ١٩٠٨ الرجز – ١٩٠٨ المرجز – ١٩٠٨ المرجز – ١٩٠٨ المرجز – ١٩٠٨ الرجز – ١٩٠٨ الرجز المدان ١٩٠٨ الرجز – ١٩٠٨ الرجز المدان ١٩٠٨ الرجز المدان ١٩٠٨ الرجز – ١٩٠٨ المرجز المدان ١٩٠٨ الرجز المدان ١٩٠٨ الرجز المدان ١٩٠٨ الرجز المدان ١٩٠٨ الرجز المدان ال | الأعلام                                                                   |
| المتقارب غسان بن وعلة ١٩٠٣<br>الطويل عامر بن جوين الطائي ١٩٠٣<br>الطويل أبو يحيى اللاحقي ١٥٠٧<br>الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٥٠٧<br>الرجز العجاج ١٥٣<br>الطويل عمارة بن راشد ٢٥٣<br>الخفيف أعشى همدان ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أعودها                                                                    |
| الطويل عامر بن جوين الطائي ١٩٠٣<br>الطويل أبو يحيى اللاحقي ١٥٧<br>الكامل أبو يحيى اللاحقي ١٥٧٣<br>الرجز العجاج ١٥٣٣<br>الطويل عمارة بن راشد ٢٥٣<br>الخفيف أعشى همدان ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأغلالا                                                                  |
| الطويل الحقي الحكم الكامل أبو يحيى اللاحقي الكامل أبو يحيى اللاحقي الحه المحام الرجز العجاج الطويل عمارة بن راشد الخفيف أعشى همدان الرجز الرجز –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أفضل                                                                      |
| الكامل أبو يحيى اللاحقي الكامل الويحيى اللاحقي الكامل الوجز العجاج الطويل عمارة بن راشد الخفيف أعشى همدان الرجز – ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أفعله                                                                     |
| الرجز العجاج ٢٥٣<br>الطويل عمارة بن راشد ٢٥٣<br>الخفيف أعشى همدان ٢٧٩<br>الرجز – ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أقاطع                                                                     |
| الطويل عمارة بن راشد ٢٥٣<br>الطفيف أعشى همدان ٢٧٥<br>الرجز – ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأقدار                                                                   |
| الخفيف أعشى همدان ٧٢٠<br>الرجز - ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أقربا                                                                     |
| الرجز - ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أقصما                                                                     |
| الوجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أقيال                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كتعا                                                                      |
| الطويل ذو الرمة غيلان ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کسل                                                                       |
| البسيط النابغة الذبياني ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کو ار<br>کو ار                                                            |
| الكامل أبو مروان النحوي ٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لقاها                                                                     |
| البسيط سعد بن قرظ ـ أو الأحوص ٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لى نار                                                                    |
| مجزوء الكامل عبيد بن الأبرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ىي ر<br>لينا                                                              |
| الطويل الأشهب بن رميلة ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ي.<br>م خالد                                                              |
| البسيط – البسيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |

| الموضع       | الشاعر                 | البحر    | كلمة القافية |
|--------------|------------------------|----------|--------------|
| ۸۳۱          | جرير                   | الوافر   | أماما        |
| 440          | قيس بن الملوّح         | البسيط   | أمثالي       |
| 041          | رجل من طيء             | البسيط   | الأملا       |
| ٨٥٥          | رؤبة                   | الرجز    | أملودا       |
| ٧٣١          | العباس بن مرادس        | المتقارب | أمنع         |
| 101          | الأشموني               | الرجز    | انجلا        |
| ٧٨٨          | جبر بن عبدالرحمٰن      | الرجز    | أنسائها      |
| V <b>44</b>  | -                      | الهزج    | أنساه        |
| 111          | العجاج عبدالله بن رؤية | الرجز    | أنهجا        |
| 1 £ £        | العجاج عبدالله بن رؤبة | الرجز    | أنهجن        |
| 777          | أبو زيد حرملة الطائي   | البسيط   | نیابا        |
| <b>0</b> Y A | منذر بن حسان           | الوافر   | لإهاب        |
| 481          | الفرزدق                | الطويل   | لأهاتم       |
| 273          | الأعشى                 | المتقارب | هل اليمن     |
| 270          | -                      | الطويل   | ر تَشْقَى    |
| ۸۰۳          | المهلهل بن ربيعة       | الخفيف   | أواقي        |
| <b>Y</b> VA  |                        | الكامل   | <b>أو</b> بر |
| <b>YY £</b>  | ضرار بن الخطاب         | البسيط   | .زاع         |
| <b>//</b>    |                        | البسيط   | غاد          |
| ٤٠٨          | النمر بن تولب          | الطويل   | ل            |
| V70          | جريو                   | البسيط   | لادي         |
| 7 £ £        | جريو                   | الكامل   | ایام         |
| ۸٦٤          | حسان بن ثابت           | الطويل   | خيلا         |
| 441          | امرأة من عقيل          | الطويل   | يا           |
| <b>47</b> £  | القطامي                | الطويل   | یا           |
| 7.47         | ¥                      | الطويل   | سعد          |
| ٤٠٥          | أبو ذؤيب               | الطويل   | جهل          |

| الموضع      | الشاعر                                       | البحر                       | كلمة القانية      |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.01        | -                                            | الرجز                       | بالعشج            |
| 1.08        | العجاج                                       | الرجز                       | بالعواور          |
| ٥٢٧         | البوصيري                                     | البسيط                      | بالقدم            |
| 777         | -                                            | الرجز                       | باللجام           |
| 019         | -                                            | البسيط                      | باللعب            |
| ٧٠٦         | المرار بن هماس الطائي                        | الطويل                      | بالمتقارب         |
| 091         | ضمرة النهشلي                                 | السريع                      | بالميسم           |
| 001         | النابغة الذبياني                             | الكامل                      | باليد             |
| Vot         | امرؤ القيس                                   | الطويل                      | بأمثلي            |
| 111         |                                              | البسيط                      | بأيدينا           |
| 777         | عمر بن أبي ربيعة                             | الطويل                      | بثمان             |
| 1.01        | رجل من اليمانيين                             | الرجز                       | يح.               |
| 777         | كثير عزة                                     | الطويل                      | ے<br>خبول         |
| 000         | _                                            | البسيط                      | خلا               |
| 101         | عبدالله بن قيس الرقيات                       | الطويل                      | لبدرا             |
| /•V         | عبدالله بن رواحة أو بعض الأنصار              | الرجز                       | دينا              |
| 7.4.7       | ر <b>ۇبة</b>                                 | الرجز                       | لبرودا            |
| ۸۷۲         | عمرو بن شاس                                  | الطويل                      | : צ               |
| /17         | -                                            | الرجز                       | سمن               |
| /۲۰         | النابغة الذبياني                             | الوافر                      | شن                |
| /17         | _                                            | الرجز                       | -<br>ب <u>ط</u> ن |
| 14.         |                                              | الرجز                       | . ل<br>طنی        |
| /70         | جرير                                         | البسيط                      | ىداد              |
| ۱۳۰         |                                              | <br>الطويل                  | سیل               |
| <b>NY A</b> | العجاج                                       | الرجز الرجز                 | ىيري              |
|             | انس بن مدركة الخثعمي<br>أنس بن مدركة الخثعمي | بر بر<br>البسي <b>ط</b>     | ىيرى<br>بقر       |
| ′£ Y        | خطام المجاشعي                                | البسي <del>ت</del><br>الرجز | بعر<br>نرن        |

| الموضع | الشاعر                            | البحر  | كلمة القافية   |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------|
| ٧٥٤    | امرؤ القيس                        | الطويل | بكلكل          |
| 4 • Y  |                                   | الطويل | بكير           |
| Y 1 Y  | أبو الأسود الدؤلي                 | الطويل | بلبانها        |
| ٢٣٦    | ام عقيل                           | الرجز  | بليل           |
| £4V    | يزيد بن الحكم الثقفي              | الطويل | بمرعوي         |
| 001    | عنترة                             | الكامل | بمزعم          |
| ٥٤٣    | ابن مقبل                          | الطويل | بمكان          |
| 414    | أبو الأسود الدؤلي                 | الطويل | بمكانها        |
| 177    | الأسود بن يعفر                    | الطويل | بن منقر        |
| 1.18   | امرؤ القيس                        | الطويل | بنبال          |
| ٥١٨    | حسان بن ثابت                      | الوافر | بني النضير     |
| 4.0    | أبو طالب ـ الأعشى ـ حسان ـ المحول | الوافر | تبالا          |
| 447    | عمر بن قعاس أو قعناس المرادي      | الوافر | تبيت           |
| 44.    | -                                 | الطويل | تتابع          |
| 000    | الشنفري                           | الطويل | تتصَلْصَلُ     |
| ٥٧٥    | النابغة الذبياني                  | الطويل | التجارب        |
| ۱۸۸    | أبو صخر الهذلي                    | البسيط | التجاويد       |
| 370    | ربیعة بن مقروم                    | الطويل | تحلبا          |
| ٥٨١    | · <del>-</del>                    | الطويل | ترفعت          |
| ۸۹۰    | زياد الأعجم                       | الوافر | تستقيما        |
| 071    | · -                               | الطويل | تشهد           |
| 418    | جرير بن عبدالله البجلي            | الرجز  | تصرع           |
| 717    | الأسود بن يعفر                    | الطويل | صوبا           |
| ۸۸٤    | -                                 | البسيط | نضطرم          |
| 077    | المخبل السعدي                     | الطويل | طيب            |
| AV £   | .ن ي<br>سحيم                      | الوافر | هرفون <i>ي</i> |
| £YV    | ٠٠<br>رجل من بني كلاب             | البسيط | ي<br>هوديني    |
|        |                                   |        | •              |

| الموضع       | الشاعر                   | البحر        | كلمة القافية  |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 777          | خلیفة بن براز            | الكامل       | تكونه         |
| <b>V44</b>   | عبد يغوث بن وقاص الحارثي | الطويل       | تلاقيا        |
| 4.4          | الحسام بن ضرار الكلبي    | الرمل        | تمل           |
| 744          | رجل من بني النبيت        | البسيط       | تمليح         |
| A o £        | الكميت بن معروف          | الطويل       | تمنعا         |
| 3.57         | حسان بن ثابت             | البسيط       | التنانير      |
| <b>YY 1</b>  | زهير بن أبي سلمي         | البسيط       | تنتظر         |
| 110          | کعب بن زهیر              | البسيط       | تنويل         |
| 975          | أبو بكر بن الأسود        | الوافر       | تهام          |
| 7.0          | -                        | الخفيف       | التواني       |
| * • ٨        | أبو الطمحان القيني       | الطويل       | ثاقبه         |
| 114          | لبيد بن ربيعة العامري    | الطويل       | שוטל          |
| ٤٨٠          | أعشى همدان               | الطويل       | الثعالب       |
| £0Y          | ساعدة بن جؤية الهذلي     | الكامل       | الثعلب        |
| ٤٠٠          | -                        | البسيط       | ثقة           |
| <b>ፕ</b> ለፕ  | جنوب بنت عجلان           | المتقارب     | الثمالا       |
| 091          | عمرو بن البراقة          | الطويل       | جارم          |
| 747          | القنّاني                 | الرجز        | جانب <b>ه</b> |
| AAY          | -                        | الوافر       | جبار          |
| 171          | ذو الرمة غيلان           | الطويل       | الجرّاشِع     |
| 4.4          | الوليد بن عقبة           | الطويل       | الجراضم       |
| 770          | الأعشى                   | مجزوء الكامل | الجزارة       |
| 774          | خرنق بنت هفان            | مجزوء البسيط | الجزر         |
| 0 <b>9</b> Y | ۔<br>حسان بن ثابت        | الطويل       | جسور          |
| 095          | جميل بثينة               | الخفيف       | جلله          |
| ۲ • ٤        | الفرزدق                  | -<br>الكامل  | جمال          |
| ۸•۳          | کثیر عزة<br>کثیر عزة     | البسيط       | جمل<br>جمل    |
|              |                          |              |               |

| الموضع     | الشاعر                     | البحر  | كلمة القافية |
|------------|----------------------------|--------|--------------|
| 410        |                            | البسيط | جنحوا        |
| ٤٠١        | خداش بن زهیر               | الوافر | جنودا        |
| 097        | ر <b>ۇبة</b>               | الرجز  | جهرمه        |
| ٧٦٢        | عمر بن أبي ربيعة           | الطويل | جهنم         |
| V Y 0      | جرير، وقيل: الحارث بن كنده | الوافر | <b>جواب</b>  |
| 410        | الفريعة بنت همام           | الطويل | جوانبه       |
| <b>V41</b> | الفرزدق                    | الطويل | حاتم         |
| ۴۷۳        | ر <b>ۇب</b> ة              | الرجز  | حاظلا        |
| ۲۷         | طليحة بن خويلد             | الطويل | حبال         |
| V • £      | كنزة أم شملة بن برد        | الطويل | حبذا هيا     |
| ۲۰٦        | نصيب بن رباح الأكبر        | الطويل | حبيبها       |
| ١٠٥١       | رجل من اليمانيين           | الرجز  | مجنج         |
| 70.        | الرّاعي النُّميري          | الطويل | ىجيج         |
| 707        | رجل من بني سليم            | الوافر | لحجورا       |
| 4.4        |                            | البسيط | عذرا         |
| 777        | الأحوص                     | الوافر | ترام         |
| 417        | النابغة الذبياني           | الوافر | حرام         |
| V & A      | طالب بن أبي طالب           | الطويل | نربا         |
| 7.1        | جرير                       | البسيط | ومانا        |
| 47.        | ر <b>ۇبة</b>               | الرجز  | حزن          |
| 414        | الأحوص                     | الوافر | حسام         |
| ٥٧٦        | سلمة بن يزيد الجعفي        | الطويل | حشر          |
| ٥٨٠        | ۔<br>جمیل بثنیة            | الكامل | حشرج         |
| ٧٨٩        | الطرماح                    | الكامل | ضار          |
| ٤٨٠        | أعشى همدان                 | الطويل | مقائب        |
| ۲۸۲        | -<br>-                     | الهزج  | نان          |
| 744        | أبو طالب                   | الطويل | مائل         |

| الموضع     | الشاعر                | البحر            | كلمة القافية      |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| ٨٣٢        |                       | الرجز            | الحمى             |
| ٤٠٢        | -                     | الطويل           | حميد              |
| 177        | عبدالله بن يعرب       | الوافر           | الحميم            |
| 484        | جندل بن المثنى        | الرجز            | حنظل              |
| 174        | -                     | الوافر           | الحنينا           |
| 177        | منظور بن سحيم الفقعسي | الطويل           | حياثيا            |
| YAV        | جثامة الليثي          | الوافر           | خبيرا             |
| ٧٥٢        | لبيد بن ربيعة         | الكامل           | ختامها            |
| <b>717</b> | -                     | الرجز            | خشن               |
| 731        | رؤبة بن العجاج        | الرجز            | الخفقن            |
| 47.5       | رؤبة بن العجاج        | الرجز            | خلب               |
| 777        | _                     | الطويل           | خمرًا             |
| ۸۷۷        | غيلان بن حريث الربعي  | الرجز            | خمسا              |
| 474        | عبيد بن الأبرص        | الخفيف           | الخوالي           |
| ٤١٣        | منازل بن ربيعة        | البسيط           | الخور             |
| V74        | ذو الرمة غيلان        | الطويل           | خيالها            |
| 777        | عمرو بن كلثوم         | الرجز            | الدائس            |
| <b>^47</b> | الأعشى                | الوافر           | داعيان            |
| 019        | شهل بن شيبان          | الهزج            | دانوا             |
| ٥٣١        | لبيد بن ربيعة         | الوافر           | لدِّخالِ          |
| ٧٨٤        | جندب بن عمرو          | الرجز            | دراج              |
| V £ 1      | مضرس بن ربعي          | الطويل           | عاثر ه<br>دعاثر ه |
| 1.14       | •                     | الطويل           | ۔<br>.نف          |
| rv4        | -                     | الطويل<br>الطويل | نفان              |
| Y 10       | الفرزدق               | البسيط           | لدهارير           |
| V          | مسلم بن معبد الوالبي  | <br>الوافر       | واء<br>.واء       |
| ١          | <u> </u>              | الرجز<br>الرجز   | ر<br>ولاتها       |
| •          |                       | الوجو            | الا نها           |

| <b></b>     |                              |              |               |
|-------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 441         | خليفة بن براز                | الكامل       | دونه          |
| Y • V       |                              | البسيط       | ديار          |
| ٧٠١         | أبو طالب                     | الكامل       | دينا          |
| 414         | رؤبة بن العجاج               | الرجز        | ذاكا          |
| £47         | -                            | الطويل       | ذرى المجد     |
| 0 £ A       | أمية بن أبي الصلت            | الوافر       | الذموم        |
| 117         | -                            | الطويل       | الذوائب       |
| 110         | رۇبة                         | الرجز        | ذو هدی        |
| 799         | -                            | البسيط       | ذي الإحن      |
| 177         | الفرزدق                      | البسيط       | رابي          |
| 441         | أنس بن عباس بن مرداس         | الرمل        | الراقع        |
| 0 2 7       | النابغة الذبياني             | الكامل       | ربيعة بن حذار |
| ٧٣٨         | عبدالله بن مسلم الهذلي       | البسيط       | رجب           |
| ۸۰۳         | كثير عزة                     | البسيط       | رجل           |
| <b>የ</b> ለዩ | القاسم بن معن                | مجزوء الكامل | الوزاح        |
| 177         | جرير                         | البسيط       | الوصف         |
| 011         | قحيف العامري                 | الوافر       | رضاها         |
| 444         | عمر بن قعاس أو قعناس المرادي | الوافر       | رضيت          |
| ۸۰۷         | الأضبط بن قريع               | الخفيف       | رفمه          |
| 774         | الحارث بن ظالم               | الوافر       | لرقابا        |
| 478         | رؤبة بن العجّاج              | الرجز        | لرقبة         |
| <b>٧</b> ٧٦ | عمر بن أبي ربيعة             | الخفيف       | بملا          |
| 474         | القاسم بن معن                | مجزوء الكامل | رواح          |
| 447         | رجل من بني النبيت            | البسيط       | ريح           |
| 18.         | لبيد بن ربيعة                | الطويل       | ائل           |
| 171         | -                            | الرجز        | فراتها        |
| Y • Y       | قيس بن زهير العبسي           | الوافر       | بادي          |

| كلمة القافية | البحر         | الشاعر                   | الموضع       |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------|
| سؤل          | الخفيف        | -                        | ۳۸۳          |
| سائق         | الرجز         | ر <b>ۇبة</b>             | T09          |
| سافع         | الكامل        | حميد بن ثور الهلالي      | <b>777</b>   |
| سبوح         | الطويل        | أحد الهذليين             | ۹۸۰          |
| سبيل         | الكامل        | -                        | 089          |
| سراتها       | الرجز         | عمر بن لجأ التيمي        | 770          |
| سرع          | البسيط        | وضاح بن إسماعيل          | ٣٦٢          |
| السعالي      | المتقارب      | أبو أمية الهذلي          | VY4          |
| سعه          | الرجز         |                          | 470          |
| السفاح       | الخفيف        | -                        | <b>179</b>   |
| لسلاح        | الخفيف        | -                        | 444          |
| سلاح         | الطويل        | مسكين الدارمي            | ۸۳۸          |
| لسلام        | الوافر        | الأحوص                   | 4.4          |
| سلم          | البسيط        | ~                        | 184          |
| لسلم         | الطويل        | علباء بن أرقم اليشكري    | *10          |
| سماؤه        | الرجز         |                          | 1.14         |
| لعما         | البسيط        | -                        | 194          |
| سمينى        | الوافر        | المثقب العبدي            | /٦٨          |
| ۔<br>خام     | الوافر        | النابغة الذبياني         | 117          |
| ،<br>بنام    | الوافر        | النابغة الذبياني         | 140          |
| ،<br>بناهما  | الطويل        | الشمردل بن شريك اليربوعي | 770          |
| ىنمار        | البسيط        | سليط بن سعد              | <b>TV</b>    |
| بهامها       | الكامل        | لبيد بن عامر             | 713          |
| بواء         | الوافر        | غالب بن الحارث العكلي    | <b>'</b> \ \ |
| ر<br>واثنا   | الطويل        | المرار العجلى            | ٠٢٠          |
| ىر<br>سوس    | ر.ن<br>البسيط | المتلمس                  | . o A        |
| سوس<br>ئون   | الخفيف        | _                        | 4.           |

| الموضع | الشاعر                               | البحر          | كلمة القافية |
|--------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| ٤١٠    | فرعان بن الأعرف                      | الطويل         | شاربه        |
| ۳.,    |                                      | الطويل         | شارق         |
| ٨٥٤    | بنت مرة بن عاهان ـ أو بنت أبي الحصين | الكامل         | شاف          |
| 018    | حسان بن ثابت                         | الطويل         | شافع         |
| ۸۱۲    | أبو زيد حرملة بن المنذر              | الخفيف         | شديد         |
| ۸۰۰    |                                      | الوجز          | شرا          |
| ۰۷۰    | -                                    | الوافر         | شريم         |
| 714    | الصمة بن عبدالله القشيري             | الطويل         | شعباكما معًا |
| 477    | قيس بن الملوح                        | الطويل         | شفيعها       |
| 444    | بشر بن أبي خازم                      | الوافر         | شقاق         |
| ۳۸۲    | جنوب بنت عجلان                       | المتقارب       | شمالا        |
| ۲٥٨    | جذيمة الأبرش                         | المديد         | شمالات       |
| 471    | امرأة من عقيل                        | الطويل         | شماليا       |
| ۳۸۳    | الأعشى القيسي                        | البسيط         | شول          |
| ۸۸۲    | -                                    | الوافر         | شيار         |
| ۸٥٠    |                                      | البسيط         | شيمي         |
| 940    | توبة بن الحمير                       | الطويل         | صائح         |
| 398    | -                                    | الطويل         | الصبر        |
| ۸۲۷    | دريد بن الصمة                        | الوافر         | صبر          |
| 411    | رؤبة بن العجّاج                      | الرجز          | الصبي        |
| 775    | -                                    | الرجز          | صبيا         |
| 944    |                                      | الكامل         | صحاح         |
| 444    | القطامي                              | البسيط         | صداد         |
| ٥٨٥    | -                                    | الخفيف         | الصرار       |
| 975    | -                                    | الوافر         | الصغير       |
| 777    | _                                    | الوافر         | الصلاب       |
| 787    | الفرزدق                              | الرجز<br>الرجز | صميم         |
| 141    | العرردي                              | J. J.          | Y            |

| لموضع       | الشامر ا                            | البحر            | كلمة القافية |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 734         | عريف القوافي                        | الطويل           | الصواديا     |
| 727         | الفرزدق                             | البسيط           | الصياريف     |
| 144         | أسامة بن الحارث الهذلي              | المتقارب         | الضابط       |
| 71.         | العباس بن مرداس                     | البسيط           | الضبع        |
| <b>TY1</b>  |                                     | البسيط           | ضرر          |
| 781         | الخنجر بن صخر الأسدي                | الطويل           | ضيغم         |
| 1.84        | عمر بن أبي ربيعة                    | الطويل           | طاثر         |
| <b>٧٩</b> 0 |                                     | الرجز            | طائعا        |
| 777         | معاوية بن أبي سفيان                 | الطويل           | طالب         |
| 777         | سعد بن ناشب                         | الطويل           | طالبا        |
| ٠٢3         | الفرزدق                             | الطويل           | طالبه        |
| 737         | علقمة بن عبدة                       | الطويل           | طبيب         |
| 47.5        | القاسم بن معن                       | مجزوء الكامل     | الطلاح       |
| 777         | معقل بن ضرار الشماخ                 | الطويل           | طللاهما      |
| 77.         | يزيد بن مفرغ الحميري                | الطويل           | طليق         |
| <b>£</b> ٣٢ | نهشل بن حڙي                         | الطويل           | الطوائح      |
| Y01         | سنان بن الفحل                       | الوافر           | طويت         |
| 1.7.        |                                     | الطويل           | طيالها       |
| 117         | رؤبة بن العجاج ـ أو لرجل من بني ضبة | الرجز            | ظبيانا       |
| 477         | شمر بن الحارث الضبي                 | الوافر           | ظلاما        |
| 171         | رؤبة بن العجاج                      | الرجز            | ظلم          |
| <b>٧11</b>  | أحيحة بن الجلاح                     | الرجز            | ظليل         |
| 441         | أنس بن عباس بن مرداس                | السريع           | -<br>عاتقى   |
| <b>Y0</b> Y | -                                   | الطويل<br>الطويل | عاجله        |
| ٤١٤         | -                                   | الوافر           | العاذلينا    |
|             |                                     |                  | •            |

| الموضع       | الشاعر                               | البحر         | كلمة القانية  |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 771          | عبدالله بن الزَّبَعْرى               | الكامل        | عجاف          |
| ٤٠٦          | النعمان بن بشير الأنصاري             | الطويل        | العدم         |
| ٧ <b>٣</b> ٥ | امرأة من العرب ترقّص ابنها           | الرجز         | عدنان         |
| 444          | صخر بن عمرو                          | الطويل        | العدوان       |
| <b>**</b> 7  | -                                    | الوافر        | العراب        |
| ۸۸۱          | ذو الأصبع                            | الهزج         | العرض         |
| 194          | جرير                                 | الوافر        | عرين          |
| 744          | عمرو بن شاس                          | الطويل        | عزلا          |
| 407          | الفرزدق                              | الكامل        | عشاري         |
| 466          | النواح من بني كلاب                   | الطويل        | العشر         |
| <b>0</b> Y £ | -                                    | البسيط        | عطبه          |
| <b>^</b> ¶¥  | أبو الأسود الدؤلي                    | الكامل        | مظيم          |
| 414          | -                                    | الوافر        | لقيلا         |
| 473          | الحارث بن حلزة                       | الخفيف        | aka           |
| ***          | رجل من همدان                         | الطويل        | للقم          |
| ۸۳۲          | قيس بن قمناء التميمي                 | البسيط        | لموا          |
| 7.4          | الفرزدق                              | الطويل        | عمائم         |
| YV4          | رشيد بن شهاب اليشكري                 | الطويل        | مرو           |
| 009          | _                                    | البسيط        | همل           |
| ۸۱٦          | أبو النجم العجلى                     | الرجز         | ن فل          |
| 275          | الحماسى                              | الطويل        | ند سائب       |
| <b>Y</b> VA  | عمرو بن عبد الجن<br>عمرو بن عبد الجن | الطويل        | ندما          |
| 978          | -                                    | الكامل        | رادي          |
| ٥٢٨          | هند بنت عتبة بن أبي لهب              | الطويل        | <i>ى</i> وارك |
| 175          |                                      | ر.ن<br>الطويل | دواطف         |

| الموضع      | الشامر                             | البحر          | كلمة القافية     |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| 771         | زيد الخير                          | الوافر         | العوالي          |
| ٤٧٠         | طفيل الغنوي                        | الطويل         | عود إسحل         |
| ***         | الفرزدق                            | الطويل         | عودا             |
| 414         | أبو العوام بن كعب بن زهير          | الطويل         | عودها            |
| 707         | جار بن رألان أو جرير أو تأبّط شرًا | البسيط         | عون بن مخراق     |
| ٦١٠         | كثير عزة                           | الطويل         | عويلي            |
| 411         | الحطيئة ـ أو أعرابي                | الوافر         | عيالي            |
| 017         | عامر بن الحارث                     | الرجز          | العيس            |
| 7 2 7       | ذو الرمة غيلان                     | البسيط         | عيشوم            |
| o • Y       | -                                  | الرجز          | عيناها           |
| ۸۱۳         | صبية من بنات العرب                 | السريع         | الغائب           |
| ۳۱۸         | الخليل                             | المتقارب       | غائظة            |
| 244         | رؤبة                               | الرجز          | غادي             |
| 904         | زهير بن أبي سلمي                   | المتقارب       | غارها            |
| <b>70 Y</b> | نفیل بن حبیب                       | الكامل         | الغالب           |
|             | أبو النجم الفضل بن قدامة بن        | الرجز          | غايتاها          |
| 141         | عبيد الله العجلي                   |                |                  |
| 441         | الأخطل                             | الكامل         | غدور             |
| ٥٠٦         | -                                  | الوافر         | الغزال           |
| ٠ ٢ ٠       | -                                  | الخفيف         | الغفلات          |
| *47         | -                                  | الطويل         | لغفلات           |
| ENY         | أبو أسيدة الدبيري                  | الطويل         | غناهما           |
| 17          | أبو أسيدة الدبيري                  | ر.<br>الطويل   | فنماهما          |
| 10          | بر .<br>أبو ذؤيب                   | ر.ن<br>الطويل  | نیارها<br>نیارها |
| IAV         | عروة بن الورد<br>عروة بن الورد     | <del>-</del> · | عيارت<br>أجدر    |
| •           | عروة بن الورد                      | الطويل         | فأجدر            |

| الموضع       | الشاعر                  | البحر   | كلمة القافية |
|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| £ £ A        | النمر بن تولب           | الكامل  | فاجزعي       |
| 747          | -                       | الرجز   | فاخر         |
| ٦٧٠          | أشجع السلمي             | الطويل  | فارح         |
| 444          | المغيرة بن حنين التميمي | الوافر  | فأستريحا     |
| 113          | ر <b>ۇبة</b>            | الرجز   | فاشتريت      |
| ۸۱۰          | عبدالله بن رواحة        | الرجز   | فانزل        |
| 0AY          | ذو الإصبع العدواني      | البسيط  | فتخزوني      |
| 705          | طرفة بن العبد           | الرمل   | فخر          |
| 777          | عزة الخثعمية            | الطويل  | فدعاهما      |
| ۰۲۳          | الجميح                  | السريع  | فدم          |
| 747          | رؤبة بن العجاج          | الرجز   | فديد         |
| 707          | زيد الخيل               | الوافر  | فديد         |
| ۸۰۸          | طرفة بن العبد           | المنسرح | الفرس        |
| ۸۲۳          | المفضل بن معشر البكري   | الوافر  | فريق         |
| <b>0</b> V A | أبو نخيلة               | الرجز   | الفستقا      |
| 788          | المتنخل الهذلي          | البسيط  | الفضل        |
| 440          | النابغة الذبياني        | البسيط  | نقد          |
| <b>117</b>   | أبو النجم العجلي        | الرجز   | لنستريحا     |
| 448          | -                       | البسيط  | نصطحبا       |
| <b>YY4</b>   | -                       | الطويل  | لفوادح       |
| ٤            | -                       | الطويل  | یکم          |
| 704          | أبو ذؤيب خويلد الهذلي   | الطويل  | لقبنى        |
| 777          | جرير بن الخطفي          | البسيط  | <b>د</b> ر   |
| ٥١٨          | •                       | البسيط  | دم           |
| 1.74         | رؤبة بن العجاج          | الرجز   | قصبا         |

| الموضع                    | الشاعر                          | البحر          | كلمة القافية            |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| 410                       | ذو الرمة غيلان                  | الطويل         | القطر                   |
| ev4                       | أبو صخر الهذلي                  | الطويل         | القطر                   |
| <b>7</b>                  |                                 | البسيط         | قطنا                    |
| ٧٨١                       | النابغة الذبياني                | الطويل         | قلائل                   |
| 110                       | -                               | الرجز          | قلبه                    |
| 777                       |                                 | الخفيف         | قنوع                    |
| <b>Y Y</b>                | امرؤ القيس                      | الطويل         | القواعل                 |
| 711                       | عمر بن أبي ربيعة                | الطويل         | كالدمى                  |
| 047                       |                                 | الطويل         | كأنَّكمُ عِنْدِي        |
| ني ۱۹۹                    | ابن ميادة الرماح بن أبرد الذبيا | الطويل         | كاهله                   |
| 440                       | الفرزدق                         | الوافر         | كرام                    |
| 771, POY                  | منظور بن سحيم الفقعسي           | الطويل         | كفانيا                  |
| £ <b>*</b> *V             | مجنون بني عامر                  | الطويل         | كلامها                  |
| 1.44                      | ذو الرمة                        | الطويل         | كلامها                  |
| ٦٨٠                       | العجاج                          | الرجز          | كلبا                    |
| 9 <b>/</b> 7              | القطامي                         | البسيط         | الكلل                   |
| <b>&gt;</b> 7 <b>&gt;</b> | -                               | الرجز          | كلها                    |
| 107                       | العباس بن مرداس                 | المتقارب       | كميلا                   |
| 777                       | الطرماح                         | الطويل         | الكنائن                 |
| 377                       | -                               | الرجز          | كهام ينبو               |
| •• ^                      | أبو الطمحان القيني              | الطويل         | کواکبه                  |
| / <b>0</b> ¶              | حسان بن ثابت                    | الخفيف         | نيم                     |
| ٤٠                        | مالك بن الريب                   | الطويل         | ۔ ،<br>لا أباليا        |
| 107                       | -                               | الكامل         | <br>لا أحجب             |
| 141                       | كثير عزة                        | الطويل         | د ۱۰ اللها<br>لا أقيلها |
|                           |                                 | <del>-</del> - | • •                     |

| الموضع      | الشاعر                      | البحر    | كلمة القافية |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 41.         | -                           | الطويل   | لا يحاول     |
| 418         | أبو ذؤيب الهذلي             | الطويل   | لا يضيرها    |
| ٨٥٧         | النابغة الجعدي              | الطويل   | الأثأرا      |
| ۸۱۳         | صبية من بنات العرب          | السريع   | لاحب         |
| ۸.۶         | -                           | الرجز    | لامقا        |
| ٥٣٨         | كثير عزة                    | الطويل   | لحبيب        |
| 040         | ابن الفجاءة أو الطُّرِمَّاح | الكامل   | لحمام        |
| <b>VV</b> £ | ضرار بن الخطاب              | البسيط   | لذاع         |
| 414         | أبو العلاء المعري           | الوافر   | لسالا        |
| ***         | أبو عزّة عمرو بن عبدالله    | الطويل   | لسعيد        |
| AA4         | -                           | الطويل   | لصابر        |
| ٤١٥         | بعض الفزاريين               | البسيط   | اللقب        |
| £4A         | بعض الفزاريين               | البسيط   | اللقبا       |
| 109         | عروة بن حزام                | الطويل   | لقضاني       |
| V <b>*4</b> | _                           | الهزج    | لك الله      |
| 717         | الحطيئة                     | الوافر   | لكاع         |
| ٨٢١         | -                           | الوافر   | للأريب       |
| ۸۹۳         | -                           | البسيط   | للجسد        |
| A14         | -                           | البسيط   | للعجب        |
| ٧١١         | الأعشى                      | السريع   | لكاثر        |
| 004         | زهير بن أبي سلمي            | الطويل   | م يحطم       |
| 700         | سلامة بن جندل               | الطويل   | م يمزق       |
| 4           | -<br>-                      | الرجز    | ماتها        |
| 77.         | جرير                        | الوافر   | ماما         |
| A74         | <b>3.3</b> ·                | المتقارب | مستعطف       |

| كلمة القافية | البحر            | الشاعر                     | الموضع      |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------|
| لمغرور       | البسيط           | -                          | £44         |
| له وفر       | الطويل           | الزبرقان بن بدر            | ٧٨٢         |
| الليّانا     | الرجز            | زياد العنبري               | 710         |
| ليبتلي       | الطويل           | امرؤ القيس                 | 094         |
| ليسي         | الرجز            | رؤبة                       | Y 1 4       |
| لينالا       | الكامل           | جرير                       | <b>//</b> 1 |
| المئزر       | السريع           | الأقيشر الأسدي             | 179         |
| ما اهتدينا   | الرجز            |                            | 477         |
| ماجد         | الطويل           |                            | 777         |
| لمال         | الطويل           | امرؤ القيس                 | ٤٦٥         |
| الكا         | المتقارب         | عبدالله بن همام السلولي    | 001         |
| بالي         | الوافر           | زيد الخير                  | 3 7 7       |
| بين          | الخفيف           |                            | ***         |
| تجاهلينا     | الوافر           | ابن أبي ربيعة              | ٤٢٣         |
| لمتعمد       | الكامل           | عاتكة بنت زيد              | <b>"</b> ለነ |
| ثار          | الكامل           | الفرزدق                    | ۸۹          |
| ئلان         | البسيط           | عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت | 110         |
| مجامع        | الطويل           | الفرزدق                    | 1 2 7       |
| جمع          | المتقارب         | عباس بن مرداس              | 1.4.1       |
| ے<br>جهل     | الطويل           | مزاحم بن الحارث            | ۸۷          |
| محالج        | الرجز            | أبو جندل الطهوي            | 177         |
| ب<br>محتاج   | البسيط           | -                          | ۱۳۰         |
| ب<br>محنق    | <br>الكامل       | قتيلة بنت النضر            | 184         |
| حول          | الطويل الطويل    | ء .<br>امرؤ القيس          | 144         |
| حول<br>حول   | الطويل<br>الطويل | رو . ن<br>النمر بن تولب    | \ o {       |

| الموضع      | الشاعر                  | البحر         | كلمة القافية |
|-------------|-------------------------|---------------|--------------|
| ۳۰۷         | قيس بن الخطيم           | المنسرح       | مختلف        |
| 715         | الفرزدق                 | الطويل        | المذرع       |
| 473         | طفيل بن عوف الغَنَوي    | الطويل        | مذهب         |
| o \ £       | كميت بن زيد الأسدي      | الطويل        | مذهب         |
| ۳۷۳         | كثير عزة                | الطويل        | مراد         |
| 7.47        | رجل من الطائبين         | الطويل        | مرت          |
| V94         | ذو الرمة                | الطويل        | لمرحل        |
| 144         | الصمة بن عبدالله الطفيل | الطويل        | ىردا         |
| 700         | بشر بن أبي حازم         | الطويل        | حزايل        |
| V• <b>4</b> | -                       | الطويل        | مزلق         |
| ٤٧٧         | رؤبة                    | الرجز         | زيد          |
| 44 8        | حميد بن ثور الأرقط      | البسيط        | مساكين       |
| ٧١٢         | القطامي                 | الكامل        | مستقي        |
| 193         | أسيد بن دبير الهذلي     | الطويل        | مسرهد        |
| 78.         | الطويل                  | المرار الأسدي | المما        |
| ٧٠٢         | أعرابي من بني أسد       | المتقارب      | <b>.</b> ور  |
| 019         | محمد بن المولى          | الكامل        | شتري         |
| 040         | -                       | البسيط        | بحونا        |
| 444         | حاتم الطائي             | البسيط        | ىبوح         |
| 444         | رجل من بني النبيت       | البسيط        | ہوح          |
| 747         | أبو ذؤيب الهذلي         | الكامل        | ىرع          |
| 777         | معقل بن ضرار الشماخ     | الطويل        | طلاهما       |
| ٥١٣         | ضرار بن الأزور          | الطويل        | صمم          |
| 04.         | نهشل بن حري             | -<br>الطويل   | اربه ً       |
| <b>V9</b> T | عدي بن زيد              | الوافر        | اعا          |

| الموضع     | الشاعر                   | البحر         | كلمة القافية |
|------------|--------------------------|---------------|--------------|
| ۸۲۰        | حسان بن ثابت             | الوافر        | المطاع       |
| 473        | حسان بن ثابت             | الطويل        | مطعما        |
| 777        | الشماخ                   | الطويل        | مطيرها       |
| 737        | لبيد العامري             | الكامل        | المظلوم      |
| 227        | النابغة الذبياني         | الكامل        | مظلوما       |
| <b>V9</b>  | النابعة الجعدي           | الطويل        | مظهرا        |
| AYF        | بعض الطائيين             | الطويل        | معاجل        |
| ۳۸.        | الطرماح                  | الطويل        | المعادن      |
| <b>Y7Y</b> | امرؤ القيس               | الطويل        | معجل         |
| 377        |                          | الوافر        | معد          |
| ٨٥٣        | أبو حيان الفقعسي         | الرجز         | معمما        |
| 4.4        | الكميت بن يزيد           | الطويل        | المعول       |
| 1.44       | العباس بن مرداس          | الكامل        | معيون        |
| 111        | -                        | الكامل        | مغتفر        |
| ٣٢٨        | الحسين بن مطير الأسدي    | الطويل        | مغمض         |
| ٨٥٢        | حاتم الطائي              | الطويل        | مغنما        |
| 1.41       | علقمة بن عبدة            | البسيط        | مغيوم        |
| ۸۰۸        | ذو الرمة غيلان           | الطويل        | المقادر      |
| ٧٥٣        | أبو العيال الهذلي        | الكامل        | مقبل         |
| 794        | العباس بن مرداس          | الطويل        | المقدما      |
| ۸۸۰        | الفرزدق                  | الرجز         | مقلوليا      |
| ۳٦٦        | رؤبة بن العجّاج          | الرجز         | المقلي       |
| 0 A 7      | -                        | الطويل        | المقنع       |
| 944        | جرير                     | رين<br>الطويل | المقنعا      |
| ٨٥٥        | . رير<br>الغساني اليهودي | الخفيف        | مقيت         |
|            |                          |               |              |

| الموضع      | الشاعر                                 | البحر  | كلمة القافية |
|-------------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 744         | المرار التميمي                         | الوافر | المقيل       |
| ١٠١         | -                                      | الوافر | مقيم         |
| 797         | أمية بن أبي الصلت                      | الوافر | مقيم         |
| 701         | رؤبة بن العجاج ـ أو لجاهلي من بني عقيل | الوجز  | ملحاحا       |
| ٤٠٧         | تميم بن أبي مقبل، أو أبو سنبل الأعرابي | البسيط | ملمات        |
| 710         | -                                      | البسيط | الملمات      |
| 1.1         | -                                      | الوافر | مليم         |
| 710         | طرفة بن العبد                          | الطويل | الممدد       |
| ۸۰۱         | رؤبة ـ أو الكذاب الجرمازي              | الرجز  | ممدود        |
| •••         | الراعي عبيد بن حصين                    | الكامل | مميلا        |
| ۸۲۰         |                                        | البسيط | من جار       |
| 019         | سالم بن دارة                           | البسيط | من عار       |
| <b>YY</b> A | -                                      | البسيط | من عجب       |
| 1.44        | أبو مروان                              | الرجز  | من عله       |
| <b>777</b>  | عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب          | الطويل | المناثيا     |
| <b>V9Y</b>  | العديل بن الفرخ                        | الوجز  | المناسم      |
| 444         |                                        | الطويل | منجدا        |
| ٧.,         | جرير                                   | البسيط | منطيق        |
| ***         |                                        | المديد | مني          |
| 4.1         | ميسون زوجة معاوية                      | الوافر | منيف         |
| 04.         | أبو دؤاد                               | الخفيف | المهار       |
| 708         | أبو كثير الهذلي                        | الكامل | مهبل         |
| 279         | بعض الطائيين                           | الطويل | مهمل         |
| 171         | -                                      | الطويل | موئلا        |
|             |                                        |        |              |

| موضع         | الشاعر ال                                    | البحر                | كلمة القانية       |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 441          | أبو الفرج                                    | الكامل               | المواكب            |
| 375          | ۔<br>ر <b>ؤبة</b>                            | الرجز                | الموت              |
| ۱۷٥          | أبو ذؤيب                                     | الطويل               | نئيج               |
| ٥٤٨          | امرأة من العرب                               | مجزوء الرجز          | نائما              |
| ***          | مغلس بن لقيط                                 | الطويل               | نابها              |
| 117          |                                              | الطويل               | نادما              |
| 377          | أبو دؤاد                                     | المتقارب             | نارا               |
| 777          | الأعشى                                       | المنسرح              | نجلا               |
| ۳.,          | النمر بن تولب                                | المتقارب             | نسر                |
| 976          | -                                            | الوافر               | النسور             |
| V <b>£</b> V | رؤبة                                         | الرجز                | نصرا               |
| 717          | علقمة بن عبدة                                | الطويل               | نصيب               |
| 4.0          | -                                            | الطويل               | نصيب               |
| ٧٤٥          | لبيد بن ربيعة                                | الكامل               | نظامها             |
| ۲۸۹          | القطامي                                      | البسيط               | نظرة قبل           |
| 404          | الفرزدق                                      | الكامل               | نفاع               |
| ٧٧٨          | مسكين الدارمي                                | الطويل               | نفانف              |
| <b>184</b>   | النابغة الجعدي                               | الطويل               | نفعلا              |
| ۱۷۲          | أبو النجم الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي | الرجز                | نلناها             |
| ۲۸۵          | الأعشى                                       | البسيط               | ننتفل              |
| ٦٠٤          | ذو الرمة غيلان                               | الطويل               | النواسم<br>النواسم |
| ٤٣١          | أبو عبدالرحمن العتبى                         | الطويل               | ر ،<br>النواضر     |
| ٨٤٨          |                                              | ر.ن<br>الطويل        | هاثم               |
| ٣٢.          | حميد بن ثور الهلالي                          | ر.ن<br>الطويل        | هاجع               |
| ٤٠٨          | عبدالله بن همام السلولي                      | المتقارب<br>المتقارب | مالکا<br>هالکا     |
|              |                                              |                      |                    |

| الموضع      | الشاعر                | البحر    | كلمة القافية |
|-------------|-----------------------|----------|--------------|
| <b>Y</b>    | النابغة الجعدي        | الوافر   | هجاني        |
| 407         | العباس بن مرداس       | المتقارب | هديلا        |
| 440         | -                     | البسيط   | هوم          |
| 078         | أبو بكر بن الأسود     | الوافر   | هشام         |
| 414         | زياد بن حمل التميمي   | البسيط   | هم           |
| 174         | سحيم بن وثيل          | الطويل   | هند          |
| <b>4</b> 74 | -                     | الطويل   | هند          |
| ۸۸۲         | دوسر بن دهبل          | الطويل   | هند          |
| 000         | النابغة الذبياني      | الطويل   | الهواطل      |
| 017         | -                     | الوافر   | هواها        |
| 717         | ذو الرمة غيلان        | البسيط   | هينوم        |
| 70.         | الراعي النميري        | الطويل   | هيوج         |
| 777         | لبيد بن ربيعة العامري | الطويل   | وباطل        |
| 707         | أبو ذؤيب خويلد الهذلي | الطويل   | وما تبلى     |
| 719         | النمر بن تولب         | المتقارب | وابنما       |
| ٩٨٥         | -                     | الطويل   | وأحريا       |
| ٧١٨         | سحيم بن وثيل          | الطويل   | واديا        |
| ۸۰۱         | -                     | الطويل   | وأسمح واهب   |
| 240         | الفرزدق               | الكامل   | وأطول        |
| ٤٨١         | جريو                  | الوافر   | واغترابا     |
| ۸۰٤         |                       | الوافر   | واغترابا     |
| ٧٦٠         | متمم بن نويرة         | الطويل   | راقع         |
| ٦٨٠         | کمیت بن زید           | الطويل   | راكتحالها    |
| 717         | -                     | الطويل   | رأكرما       |
| 747         | على بن أبي طالب       | الطويل   | أكرما        |

| الموضع                     | الشاعر                       | البحر         | كلمة القافية        |
|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| 010                        | -                            | الرجز         | وإلا رمله           |
| ۳۷۷                        | -                            | الطويل        | والأب               |
| <b>YY</b> •                |                              | البسيط        | والإحن              |
| <b>^</b> ¶ <b>V</b>        | الحطيئة                      | الوافر        | والإخاء             |
| ٦٨٢                        | جميح بن الطماح الأسدي        | الكامل        | والتقليب            |
| ۲۳۸                        | العين المنقري                | البسيط        | والجبل              |
| Y 7 0                      | الفرزدق                      | البسيط        | والجدل              |
| 011                        | -                            | الخفيف        | والجنوب             |
| 770                        | الفرزدق                      | البسيط        | والخطل              |
| ***                        |                              | الطويل        | والد                |
| 4 £                        | امرؤ القيس بن حجر            | الخفيف        | والدبور             |
| 184                        | عبدالله بن عمر العرجي        | البسيط        | والسمر              |
| ***                        | رؤبة بن العجّاج              | الرجز         | والصيوفا            |
| ۸۸۰                        | الكميت بن زيد                | الوافر        | والظبينا            |
| // ٢                       | الراعي عبيد بن حصين          | الوافر        | والعيونا            |
| . 4                        |                              | الوافر        | والعيونا            |
| 144                        | -                            | الطويل        | والغدر              |
| 1 8 0                      | الربيع الفزاري               | الوافر        | والفتاء             |
| 3.4                        | الأعشى                       | البسيط        | والفتل              |
| <b>\Y</b> £                | أبو مقدام الراجز ـ أو أعرابي | الرجز         | -<br>واللهاء        |
| 777                        | -                            | الطويل        | واللهازم            |
| • 1                        | أفنون التغلبى ومويلك العبدي  | الطويل        | - بريا<br>واللياليا |
| . • •                      | زیاد بن سیار                 | رين<br>الطويل | ر<br>والمكر         |
| <b>' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> |                              | البسيط        | والهرم              |
| 1.                         | الأخطل                       | البسيط        | والوتد<br>والوتد    |

| الموضع      | الشاعر                            | البحر        | كلمة القافية |
|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 417         | أبو زبيد الطائي                   | الخفيف       | والوريد      |
| 47.         | رؤبة                              | الرجز        | وإن          |
| 1 8 4       | رؤبة بن العجاج                    | الرجز        | وإنن         |
| ٧٨٩         | الطرماح                           | الكامل       | وبار         |
| 448         | رجل من عبد مناة بن كنانة          | الطويل       | وتأزرا       |
| <b>۷</b> 7۸ | المثقب العبدي                     | الوافر       | وتتقيني      |
| ۸۸٥         |                                   | الطويل       | وتخدعا       |
| ٧٣٠         | -                                 | الرجز        | الوتر        |
| 0 2 7       | عنترة العبسي                      | الوافر       | وتستطارا     |
| 190         | حمید بن ثور بن حزن                | الطويل       | وتغيب        |
| ۸۹۰         |                                   | الكامل       | وتليدا       |
| <b>11</b>   | صبي من بني سعد                    | الرجز        | وتنتجونه     |
| ۳۷.         | -                                 | البسيط       | وتنويل       |
| <b>4</b> 44 | بشر بن أبي خازم                   | الوافر       | الوثاق       |
| ۷۸٥         | -                                 | الرجز        | وجائر        |
| 444         | السموأل بن عادياء الغساني اليهودي | الطويل       | رجهول        |
| ٤٠٤         | زفر بن الحارث الكلابي             | الطويل       | رحميرا       |
| 173         | عبدالله بن قيس                    | الطويل       | رحميم        |
| ٨٥٥         | الغساني اليهودي                   | الخفيف       | .دعیت        |
| ٥٧٨         | قريط بن أنيف                      | البسيط       | ركبانا       |
| ٧٠٣         | الطرماح                           | مجزوء الكامل | وسائل        |
| 444         | کثیر عزهٔ                         | الكامل       | إسجودا       |
| £4V         | -                                 | البسيط       | سربالا       |
| <b>VV</b> 4 | -                                 | الطويل       | سعيرها       |
| 049         | جرير                              | الكامل       | صدورا        |

| كلمة القافية   | البحر                   | الشاعر                         | الموضع |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| وصفائح         | الطويل                  | توبة بن الحمير                 | 440    |
| وضعه           | الرمل                   | أنس بن زنيم                    | 901    |
| وعامله         | الطويل                  | الفرزدق                        | ٥١٣    |
| وعدوا          | البسيط                  | أبو أمية الفضل بن عباس بن عتبة | بن     |
|                |                         | ابي لهب                        | 1.40   |
| الوعيد         | الوافر                  | مالك بن رقية                   | 007    |
| وفرتج          | الرجز                   | رجل من اليمانيين               | 1.01   |
| وقاسما         | الرجز                   | هدبة بن خشرم                   | 173    |
| وقبل           | الرمل                   | عبدالله بن الزّبعرى            | 317    |
| وقحطان         | البسيط                  |                                | 194    |
| يقوعا          | الوافر                  | المرار الأسدي                  | / ٤٩   |
| کل             | الرمل                   | علقمة الفحل                    | 107    |
| لا تشاك        | الرجز                   | -                              | £      |
| لا حرم         | البسيط                  | زهير بن أبي سلمي               | 118    |
| الا ملك        | البسيط                  | زهير بن أبي سلمي               | 77/    |
| الا تصرا       | الطويل                  | -                              | 14     |
| إلا نقد        | الطويل                  | الفرزدق                        |        |
| لا هضما        | الطويل                  |                                | 114    |
| لا يُدْعَى لأب | الرمل                   | مسكين الدارمي                  | 04     |
| معاهد          | الكامل                  | ابن میادة                      | ۸۰     |
| معصر           | الطويل                  | عمر بن أبي ربيعة               | 184    |
| مغضبا          | الطويل                  | -                              | 131    |
| من             | الرجز                   | رۇبة                           | ۲.     |
| موحد           | الطويل                  | ساعدة بن جؤية الهذلي           | .70    |
| مرحد<br>ممدان  | ، سوي <i>ن</i><br>الرجز | امرأة من العرب ترقّص ابنها     | ۳٥     |

| الموضع       | الشاعر                      | البحر        | كلمة القافية   |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| ٨٧١          | -                           | الخفيف       | وهوان          |
| <b>AA</b> •  | -                           | البسيط       | ويدا           |
| 1.1.         |                             | الطويل       | ويعرب          |
| <b>"</b> ለ"  | الأعشى القيسي               | البسيط       | وينتعل         |
| ۰۷۰          | قيس بن الخطيم               | الطويل       | وينفع          |
| <b>^^</b> £  |                             | الطويل       | وينفع          |
| ۸۰٦          | أبو خراش الهذلي             | الرجز        | يا اللهما      |
| <b>17</b> 4  | جرير                        | البسيط       | يا عمرا        |
| 414          | الأعشى                      | المتقارب     | ياتين          |
| 0 A <b>9</b> | الكميت                      | الطويل       | يافع           |
| ٥٧٦          | الفرزدق                     | البسيط       | يبتسم          |
| *••          |                             | البسيط       | يبرين <b>ي</b> |
| المخزومي ۲۱۸ | عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة | الطويل       | يتغير          |
| 777          | ذو الخرق الطهوي             | الطويل       | اليجدع         |
| 44 8         | حسان بن ثابت                | الطويل       | ذبل            |
| 414          |                             | الطويل       | زيد            |
| ٦٣٠          | أبو حية النميري             | الوافر       | زيل            |
| ۲۷.          |                             | مجزوء البسيط | سأما           |
| 077          | أبو الهول الحميري           | الطويل       | سر             |
| Y00          | الفرزدق                     | الطويل       | مطحبان         |
| V14          | النمر بن تولب               | المتقارب     | بدما           |
| <b>٧</b> ٢٣  | رجل من بني سلول             | الكامل       | ىنيني          |
| <b>V4</b> £  | الأخطل                      | الطويل       | مل             |
| 148          | سحیم بن وثیل الریاحی        | الوافر       | بني            |
| 414          | الفرزدق                     | الطويل       | <u>ق</u> يان   |

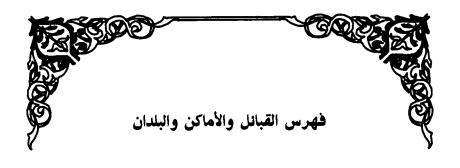

بنو النبيت: ٣٩٧

بنو النضير: ١٨٥

ا بنو أمية: ٣٧٧

بنو تغلب: ٧٠٠

بنو تميم: ٨٦، ٩٠، ١٠٩

بنو ربيعة: ١٠٤١

بنو زیاد: ۵۰۱

بنو سعد: ۱۰۵، ۲۹۸

بنو سلول: ٩٩، ٧٢٣

بنو سليم: ٢٥٢، ٦٩٤

بنو عامر: ٤٣٧

بنو عبد شمس: ۷۰۹

بنو عذرة: ٢٦٥

بنو عقيل: ۲۵۲

بنو فزارة: ٦٧٩

بنو قريظة: ١٨٥ بنو قيس: ٧٠٩

بنو کلاب: ۹٤٤

بنو کنانة: ۹۰، ۲۷۹

أ بنو لؤى: ٤٢٣

أذرعات: ١٩٦، ١٩٨

الإسكندرية: 19 الأسكوريال: ١٧، ١٩

الأهواز: ۲۱۸

أصبهان: ۸۷۱

آل بدر: ۳۷۹

أسة: ٩٣١ ـ ١٠١١

الأندلس: ١٢

باریس: ۵

ناهلة: ٦١٣

برلین: ۱۸، ۱۹، ۸۸

البصرة: ٧٤، ٢٦٨

بعلبك: ٢٤، ٩٤٩

بغداد: ۵۲

بلبیس: ۳۰

بنو أبي بكر: ٣٣٦

بنو أسد: ۹۰، ۹۰۲

بنو إسرائيل: ٩٤٨

بنو أقيش: ٧٣٠

بنو الخورنق: ١٠٦٧

الرياض: ٤١ زرىق: ٤٨٠ سبأ: ١١٤ سنكة: ۳۰، ۳۱ الشام: ۹۲، ۱۹۸، ۲۰۱ الشرقية: ٣٠، ٣١ شعبی: ٤٨١ طرسوس: ۹۶۸ طنطا: ٤٠، ٢٤ طيء: ۷۷۲ ظفار: ۸۶۷ العراق: ٥١، ٥٢، ١٩٢ عرينة: ١٩٤ عقيل: ٢٥٢ عکل: ۳۷۱ ،۳۷۱ غطفان: ۲۷۱، ۲۷۸ فزارة: ١٥٤ القاهرة: ١٢، ٥٧ قریش: ۸۹، ۲۷۹ نیس: ۹۰ الكوفة: ٧٤، ٨٠ ليبزج: ١٩ المدينة المنورة: ٧١٦ المسجد النبوى: ٣٥ مشارف: ۱۳۰ مصر: ٤٦

بنو لام: ۱۰۶، ۳۰۸، ۲۷۹ بنو لهب: ٢٨٦ بنو مازن: ۲۷۲ بنو هاشم: ١٤٥ بنو خلف: ۲۸۲ بولاق: ٤١ بيروت: ٤٢، ٥١ تهامة: ٣٣٥ تيم الله بن ثعلبة: ٧١٠ جامع الأزهر: ٣١، ٤٩ الجامع الأموى: ٤٩ جوتا: ۱۷، ۲۳ جان: ۱۲ الحجاز: ١٠٩، ١٩٢، ٩٦٨ حل : ۱۲ ، ۹۲۸ حمير: ۲۷۹، ۷۷۰ حنظلة: ٦١٣ حومل: ٧٥٥ خراسان: ٧٤٧ خوارزم: ۳٤ خولان: ٥٣٧ دارین: ۲۸۰ الدّخول: ٧٥٥ دمشق: ۱۲، ۲۶، ۵۳، ۹۹۸ الدمنا: ٨٠٠، ١٠٦٣ ذات عرق: ۱۹۲ ذو سلم: ۸٤٨ الرباط: ١٨ رسعة: ٥٤٢

مضر: ٤٢٣

منی: ۳٤٥

مكة: ٥٣٧، ٨٢٧

|  | ٤ | 77 | ۹۲. | اليمن: |
|--|---|----|-----|--------|
|  |   |    |     |        |
|  |   |    |     |        |
|  |   |    |     |        |
|  |   |    |     |        |
|  |   |    |     |        |
|  |   |    |     |        |
|  |   |    |     |        |

ميونخ: ١٩

نجد: ۱۹۲

نجران: ۸۰۰

النجف: ٥٢

نهر معقل: ۱٤۸

مذیل: ۹۰، ۹۷۹

همدان: ۲۷۳، ۲۷۰

واسط: ۷۸۹

وبار: ۸۷۸

يثرب: ٧١٦

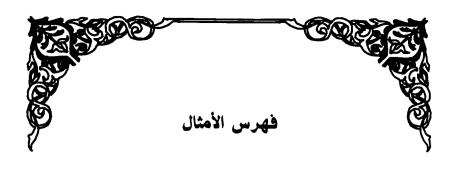

| الصفحة     | رقم ا      | المثل               |
|------------|------------|---------------------|
| V•4        |            | أحمق من هبنقة .     |
| ۸۰۱        | سرق ابنه   | إذا مات منهم ميت    |
| V•4        |            | أزهى من ديك         |
| <b>Y0Y</b> | القرعى     | استنت الفصال حتى    |
| 1.04       | •          |                     |
| V••        | ابا        | أسود من حلك الغر    |
| V•4        | ق          |                     |
| 747        |            | باءت عرار بكحل      |
| V•0        | ى          | الصيف ضيعت اللبر    |
| 197        |            | لا آتیك معزی الفزر  |
| 197        | الفزرالفزر | لا أفعل ذلك معزى    |
| 747        |            | من عز بز            |
| 747        | العير      |                     |
| ٧٠٨        |            | هو الصُّ من شظاظ    |
| ٧1.        | حيين       | وأشغل من ذات النـ   |
| ٠,٢٥       |            | وسِرعَان ذا إهالة   |
| 141        | سعد        | ولا آتيك هبيرة بن . |
| ۸۲۸        |            | يا شا ادجني         |

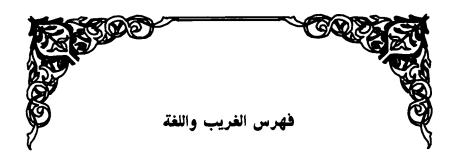

أحقب: ٥٤٢

إحن: ۲۲۰

أحناء: ٥٥٥

أحنة: ٧٠٠

أحوذي: ١٩٥

اختالت: ۸۷۰

أخلاء: 279

أخلد: ٤٣٨

أخيل: ٨٦٣

أخيل: ٨٦٣

إدالة: ۲۰۷

آدر: ۸٦١

أدلج: ١٠١٤

أدهم: **۷۹۲** •

أدواء: ٧٤٣

آذنت: ۳۹۰

أراكة: ٧٠٠

ارتأی: ۹۷۳

أرجاء: ۲۲۰

ا ارجوزة: ١٣٢

آب: ۳۸۰

أبابيل: ١٧٩

أباعر: ٧٧٥

أبضع: ٧٣٦

أبطح: ٢٦٤

إتاوة: ٣٩٧

أتحمي: ١٤٥

اتقتنا: ٥٥٤

اثعنجر: ٤٥٦

إثفية: ٦٧٦

أجارع: ٧٨٩

أجب: ٦٧٥

أجدل: ۲۲۸ أجراز: ۲۳٤

.رر أجرته: ٤٦٤

أجرع: ٢٦٤

أجش: ٤٣٢

إحجام: ٣٦٥

أحرش: ٦٦٧

احرنجم: ٤٥٦

| ا أعزل: ٦٧٨               |
|---------------------------|
| أعقله: ٩٠٢                |
| أعقلا: ٦٥٠                |
| أعماق: ١٤٦                |
| أعيار: ٢٨٥                |
| اغتبط: ٤٠٢                |
| اغدودن: ۱۰٤۱              |
| إغضاء: ٥٧٦                |
| إغماض: ٣٢٩                |
| أغيد: ١٠٦٨                |
| أفكل: ٨٧٣                 |
| إقتار: ٤٠٦                |
| أقتال: ۷۲                 |
| أقحوان: ۷۱۲               |
| أقراب: ٨٤٥                |
| أقمر: ١٠٥١                |
| أقيال: ٧٧٥                |
| -<br>أكتع: ٧٣٦            |
| ا<br>أكمر: ٨٦١            |
| آل: <b>٤١٩</b>            |
| الب: ۲۰۷                  |
| البُب: ۸۷٤                |
| ابب.<br>الث: ٤٣٢          |
| الحاه: ۸۵٤                |
| الص: ۷۰۸                  |
| الفته: ۹۶۰                |
| الفته. ۲۷۸<br>ألكني: ۲۷۸  |
| العني . ١٧٨<br>إلمام: ٦١٥ |
| · ·                       |
| الندد: ۹۹۹                |

أرطى: ٨٦١ إرعواء: ٣٩٥ ارعوى: ۹۷۳ إرقال: ٦٢٣ أرقني: ٧٦٠ أرمض: ١٠٢٣ إرهاب: ٩١٣ أزت: ٢٥٩ استرفاد: ۹۰۹ استقلوا: ٣٦٩ استنت: ۷۵۷ إسحل: ٤٧٠ اسم: 37٤ أسى: ٤٥٩ أشعر: ٢٣٣ أشكل: ٨٩١ أشهل: ٨٦٣ أصخ: ٥٤٩ أصرة: ٣٩٨ أصلاء: ٣٩٨ أصها: ٥٦٥ أصيد: ١٠٦٨ أصيل: ٨٦٧ أصيلان: ١٠٥٠ إضافة: ٩٦٠ أضغان: ۲۲۰ أطرق: ۷۹۸ أعاصر: ٤١٧ أعجاز: ٧٥٤

| :                          |
|----------------------------|
| بازل: ۲۷۸                  |
| بازیا: ۸۹۶                 |
| باس: ۹۷۰                   |
| باسلة: ٣٩١                 |
| باکر: ۱۹۷                  |
| بانو: ۲۹۳                  |
| بت: ۱۰۱۵                   |
| بتات: ۹۸۳                  |
| بجر: ٤٨٠                   |
| بحري: ٧٤٥                  |
| . ري<br>بدامة: ۹۲۰         |
| براکاء: ۸۹۷                |
| .ر<br>برثن: <b>۱۹۷</b>     |
| برحایا: ۹۷۰<br>برحایا: ۹۷۰ |
| برحت: ۷۹۲<br>برحت: ۷۹۲     |
| برق: ۲۳٦                   |
| برق: ۲۹۳<br>بزه: ۲۹۳       |
| برد. ۲۰۰۰<br>بعل: ۷۳       |
| بعل، ۲۱                    |
| بغاث: ۲۲۸                  |
| بغام: ۲۰۹                  |
| بغاة: ٣٧٩                  |
| بغي: ۲۷۱                   |
| بقرونها: ۸۰۰               |
| بكمة: ٢٣٥                  |
| بلالا: 113                 |
| بلى: ٥٥٥                   |
| بَليل: ٣٣٧                 |
| بمستلئم: ۷۹۶               |
|                            |
| بمقلص: ٥٦٥                 |

آلي: ٩٨٣ أليان: ٢٦٨ آم: ۹۹۰ إمارة: ٢٦٠ أملود: ٥٥٨ إنابة: 220 أنابيب: ٧٥٦ أناخ: ١٥٤ انبت: ١٠٤٩ انثنت: ۲۷۳ أندى: ۸۹٦ انضرج: ۱۸۹ أنقذت: ٤٧٥ انقض: ۳۰۸ إمالة: ٢٠٠ اهتاج: ٦٥١ أوبة: ٧٨٩ أودى: ۸۵۰ أوكال: ٧٧٤ أولع: ٨٦٥ أوهى: ٦٤٨ أيار: ۲۹۷ آیب: ۸۵۸ آية: ۷۲۰ أيمان: ٢٤٦ أينق: ٢٥٩ الباخع: ٨٠٩ بادي: ۵٤۳ باديًا: ٩٢١

| تسدید: ۱۳۳       |
|------------------|
| تسور: ۳۱۱        |
| تصبب: ٥٥٩        |
| تطیش: ٤١٦        |
| تعباً: ١١٤       |
| تعروني: ۷۹ه      |
| تعسفن: ۷۷٦       |
| تعشو: ۸۳۱        |
| تعطو: ۳۸۵        |
| تغنثني: ٥٤٨      |
| تفقأ: ٥٥٩        |
| تلادي: ۲۷۲       |
| تلاع: ۹۰۹        |
| تمانم: ٩٩٠       |
| تمطی: ۷۵٤        |
| تملت: ۲۰۳        |
| تملق: ٣٦٣        |
| تمليح: ۳۹۸       |
| تنا: ۳٤٧         |
| تنانير: ٣٩٥      |
| تنتجرنه: ۲۹۸     |
| تنخل: ٤٧٠        |
| تنزي: ۸۱۰        |
| تنضب: ۸۶۸        |
| تنوفي: ۷۷۲       |
| ری<br>تهادی: ۷۷٦ |
| ، ص<br>تهاض: ۷۹۹ |
| ،<br>تهجر: ٦٤٣   |

بنات أوبر: ۲۷۸ بهرج: ٦٦١ بهمة: ٦٧٤ بوائكها: ٦٤٩ بوادي: ۱۳۰ بوارح: ۷۷۹ بیداء: ۸۸۰ بيض: ٥٥٣ بين: ٧٧٠ تئية: ٧١٨ التالد: ۹۹۰ تأود: ۹۲۸ التأييد: ١٣٣ تبال: ٩٠٥ تبذخ: ٩٤٥ تبلينا: ٢٥٣ تتصلصل: ٥٥٥ تجافى: ٤١٩ تحلئ: ۱۰۷۳ تخالها: ۲۷۹ تدنینك: ۷۸۹ ترب: ۹۰۲ ترجيع: ٥٥٥ ترفعت: ۷۱ه ترنمی: ۷۳۳ تروح: ۷۱۱ تزججها: ۱۸۰ تسامی: ۳۳۶ تستطار: ٥٤٦

ا توفیق: ۱۳۳

جماء: ٢١٥ جمامة: ٥٦١ جمانة: ٧٤٥ جمة: ٧٤٨ جمزی: ۱۰۰۸ جمل: ۱۰۰۲ جن: ۷۲۰ جنان: ٥٥٦ جندل: ٩٢٥ جوت: ٨٤٦ جود: ۳۷۶ جوز: ٧٥٤ **جونة: ۲۵۳** جوی: ۳۵٤ جیاد: ۱۰۹۰ جيل: ١٠٦٧ حائر: ٩١٠ حاك: ٤٤٢ حالك: ٤٣٢ حب: ۷۰۷ حبا: ۲۰۹ حبا: ۷۸٥ حباحب: ۸۸۰ حباری: ۹۲۹ حبرکی: ۱۰۰۸ حبك: ٢٥٤ حبنطي: ٩٩٥ حبيك: ٧٧٤ حثیثی: ۹۲۹

توقى: ٤٩٥ تولى: ٧٥٣ ثرمت: ٤٥٦ ثغرة: ٦٤٤ ثقفته: ۹۱۹ ثمام: ۹۲۸ ثنی: ۹۸٤ ثيرة: ١٠٦١ جائز: ۹۹۳ جازر: ۳۹۸ جامل: ٥٩٠ جأواء: ٣٩١ جبأة: ١٨١ جحجاح: ٩٦٥ **جحمرش: ۱۰۳۹** جخدب: ۱۰۰۲ جد: ٥٤٩ جدة: ۲۷۰ جدل: ۲۷۷ جذل: ٤٧٦ جراشع: ٤٣٥ جراضم: ۹۰۷ جرذ: ۹۹۱ جرشع: ١٠٣٩ جرم: ۹۲۰ جزع: ۳۰۸ جسور: ۹۷۰ جلالها: ٥٥٠ جم: ۸۲۰

| ı                 |
|-------------------|
| حوار: ۹۹۲         |
| حوة: ١٠٦٨         |
| حور: ۹۰۷          |
| حوزة: ٨١٤         |
| حوزي: ٦٢٧         |
| حيا: ١٠٦٨         |
| حیدی: ۹۶۸         |
| حيزبون: ۹۹۹       |
| حیکی: ٤٤٢         |
| حين: ٣٩٣          |
| خال: ۹۹۱          |
| خباسة: ٩٠٣        |
| خبول: ۷٦۲         |
| .ر<br>خدرنق: ۹۹۷  |
| خدلة: ٩٨٨         |
| خريدة: ٩٨٧        |
| خزاه: ۵۸۳         |
| خزعال: ۸۹۸        |
| خشن: ۷۱٦          |
| خصاصة: ۹۲۰        |
| خصیصی: ۱۲۹        |
| ۔ ی<br>خطباء: ۳۵۵ |
| خطل: ۲۹۰          |
| خطوب: ۲۵۳         |
| خلائف: ۳۷٤        |
| خلب: ۳۸۵          |
| خلق: ٥١٠          |
| خلقا: ۸۸۰         |
| حس، ۲۸۸۰          |

حجاج: ٩٨٤ حجل: ۲۵۳ حدب: ۹۰۷ حدبت: ۳۳۸ حذرية: ١٠٤٣ حرباء: ۷۷۵ حرة: ۱۸۸ حرف: ۳۹۸ حزن: ۲۰۹ حزوی: ۱۰۹۳ حسام: 799 حشایا: ۷۱۶ حشرج: ۸۱۰ خص: ۹۹۰ الحضيض: ٧٤٥ حطائط: ٩٩٩ حقائب: ٤٨٠ حقبة: ٣٤٧ حقل: ۲۷٦ حكم: ٢٦٥ حلائل: ۷۳۰ حلك: ٤٣٢ حليلة: ٧٧٥ حم: ٣٦٥ حمالة: 799 حميم: ۲۸۰ حندقوق: ۹۷۰ حننت: 719 حنو: ٥٥٥

خمصان: ۹۸۹

| -                              |
|--------------------------------|
| دولة: ٩٠١                      |
| دوه: ۱۹۶۸                      |
| دوی: ۷٤۳                       |
| ديمة: ٩٧٠                      |
| ذباب: ۷۵۰                      |
| ذبل: ۸۱۱                       |
| ذرب: ۷۲٤                       |
| ذربة: ٩٨٦                      |
| ذرعت: ۲۹۲                      |
| ذرفن: ۱٤٥                      |
| ذری: ۲۹۳                       |
| ذريني: ۷۹۳                     |
| ذفری: ۹۹۳                      |
| ذلفاء: ٧٣٧                     |
| ذهن: ۱۳۳                       |
| ذرد: ۳۷۰                       |
| رئم: ٤٨٠                       |
| رئمت: ٤٨٥                      |
| رأبت: ٣٩٦                      |
| راب <i>ي</i> : ۱۷۷             |
| داج: ٦٤٨<br>راح: ٦٤٨           |
| رحث: ۲۸ه                       |
| راعدة: ٧٦٩                     |
| راقود: ۱۹۹                     |
| رامود. ۲۰۳<br>رام: ۲ <b>۰۳</b> |
| رام. ۱۵۱<br>راهطاء: ۹۹۳        |
|                                |
| رب: ۷۸٤                        |
| ربرب: ۱۰۷                      |
| رتاع: ٦٤١                      |

خنا: ۲۲٥ خور: ١٤٤ خوزلى: ۹۷۰ خيعل: ٦٤٤ خيلاء: ٩٧١ داجن: ۹۹۳ دارج: ۷۸۰ دارس: ١٠٥ دبور: ۱۱٥ دبوقاء: ۹۷۰ دثار: ۷۷۲ دثر: ۷۸۲ دجن: ۸۲۸ دجی: ۳۰۸ درة: ٤٧ ٥ درج: ۹۸۷ درع: ۲۲۰ دسيعة: ٩٥٧ دعامة: ٧١٤ دعثور: ٧٤١ دقت: ٤٣٥ دلعماظ: ١٠٣٧ دمنة: ٦٧٦ دمی: ۹٤۸ دميمة: ٣٧٤ دن: ۸۵ دناهم: ١٩٥ دنفًا: ٣٠٧ دوار: ۹۷۳

| 1                      |
|------------------------|
| زلاء: ۷۰۱              |
| زمیل: ۲۰۷              |
| زیزاء: ۸۸۰             |
| سابغات: ۳۹۱            |
| سارية: ٥٥٥             |
| سباء: ۷۵۳              |
| سبطری: ۹۹۸             |
| سبوح: ۹۸۰              |
| سته: ۱۰۳۷              |
| سحرة: ۹۹۸              |
| ا سخون: ٤٧٧            |
| ا سدوله: ۹۳۰           |
| سراة: ۳۲۰              |
| سرب: ۲۵٤               |
| ا سرندی: ۹۹۹<br>       |
| سري: ۳۳٦               |
| سري: ۲۸۰<br>۱۱ · ۱۷۷۸  |
| سعالي: ۸۷۷<br>سقط: ۹۹۰ |
| سلم: ۳۵٤               |
| سلمة: ۲۵۸              |
| سلمه. ۱۵۸<br>سلوی: ۵٤٦ |
| سلیقی: ۱۰۱۰            |
| سیقی. ۱۰۱۰<br>سما: ۸۹  |
| سمار: ۷۲۵              |
|                        |
| سمح: ۵۶۱<br>سمر: ۳۸۶   |
| سمر. ۱۸۱۰<br>سمك: ۷۱۶  |
| سميدع: ۹۷۷             |
| سميدع. ۱۱۰ د           |

رحالة: ٥٠٠ رخامی: ۲۷۳ ردینی: ۷۵۲ رذاذ: ۱۰۷۷ رزء: ۲۷۰ رزاح: ۳۸٤ رصفة: ٦٣٢ رغاء: ۹۷۳ رفد: ۷۲۰ رقة: ١٩١ رقی: ۲۳۸ رکاب: ۱۸۱ رُمة: ۸۳۱ رهبوتی: ۹۷۰ رهط: ۲۲٥ رواح: ٦٤٣ رواسم: ٤٢٢ روانف: ٤٦٥ روح: ۱۰۷۰ روع: ۲۲۸ ریش: ۹۲۰ زفرت: ۹۰۱ زبرج: ۹۹۷ زبية: ٩٧٩ زج: ۲۲۹ زججت: ٤٩٨ زعانف: ١٩٤ زعمًا: ٥٥١ زعيم: ٣٨٤

شهم: ٦٦٧ شوق: ۷۳۸ شولا: ۳۳۹ شوهاء: ٧٩٤ شيشاء: ٩٧٤ شيمة: ٤١٦ صاب: ۱۰۰۶ صار: ۳۲٤ صالحين: ١٣٢ صبا: ٥١١ صبابة: ٤٥٩ صخب: ۹۸۶ صخد: ۲۰۰ صددت: ۲۸۰ صدی: ۳۸۰ صرار: ٥٨٥ صرُّت: ۷۳۸ صرخ: ٦٦٠ صرم: ۹۱۳ صریخ: ۷۹۹ صريمة: ١٠٥ صعد: ۷٤٣ صعدة: ٩١٠ صغار: ۳۹۲ صفا: ۲۷۲ صفائح: ٩٢٥

صفاد: ۹۱۹ صفة: ٩٨٢ صلاب: ٣٣٦

سميدع: ١٠٤٥ سنابك: ٥٦٥ سندس: ۱۰٤۲ سنمار: ۲۳۸ سيد: ٥٦٥ سيراء: ٩٧٠ سيفان: ٨٦٢ شئون: ۳۹۰ شاحج: ١٠٥١ شاسعة: ۸۳۱ شبيبة: ٣٩٥ شش: ۷۷۷ شئنة: ۷۹۷ شجا: ۹۱۲ شجن: ۹۹۱ شجو: ۱۰۵۸ شدن: ۲۸۳ شروی: ۱۰۶۳ شعث: ٧٢٩ شعواء: ٩٩١ شغواء: ۲۸۰ شفرات: ۸۸۰ شمائل: ۲٤٦ شمأل: ٣٣٧ شمطاء: ١٤٥ شن: ۷۹ م شنباء: ۷۷۷ شنوءة: ١٠١١ شهدة: ۲۷۳

طلل: ۱۸۰ طليق: ٢٦٠ طوحته: ٤٣٣ طوی: ۲۳٤ طيس: ۲۱۹ طيف: ٧٦٠ ظاعنينا: ١٤٤ ظة: ١٩١ ظربان: ٩٦٩ ظعنًا: ٢٨٦ ظليم: ٩٨٠ ظماء: ٨٤٦ عائر: ٣٣١ عاتق: ۷٥٣ عاذلين: ١٤٤ عافت: ۹۰۲ عاف: ١٠٥ عبال: ۸۹۷ عبق: ٥٥٦ عتك: ٧٨٨ عتو: ۸۱۹ عتوا: ۲۲۸ عثوا: ٣٤٣ عجزاء: ٦٧٧ عجف: ٧٦٢ عجفاء: ٥٦٠ عجول: ۹۵۷

صمادح: ۱۰۳۰ صمیان: ۸۳۰ صهل: ۲۰۹ صوادی: ۸٤٦ صوار: ۹۹۱ صيرف: ٩٩٧ صيّف: ٧٦٩ ضائع: ١١٥ ضارع: ٤٣٣ ضال: ٦٨٣ ضبارم: ۱۰۳۰ ضرجت: ١٠٤٥ ضغمة: ٢٢٢ ضغينة: ٨٩٥ ضوطر: ۹۳۶ ضیزی: ۱۰۹۲ ضيغم: ٣٤١ طائف: ۷۹۰ طارف: ۸۹۰ طامث: ٩٩٣ طب: ۹۲۹ طرا: ۸۳۸ طراف: ٧٤٥ طرق: ۱۰۷۹ طرقت: ۹۳۰ طلا: ۲۰۱ طلاح: ۲۸٤ طلح: ١٠١٥

صلفت: ۷۵۷

عدس: ۲۶۰

عدمًا: ٤٠٦

عمدًا: ٨١٤ عناجيج: ٩٠٠ عندلیب: ۱۰۳۷ عهد: ٤٦٤ عوائد: ۱۳۱ عوّار: ١٠٥٤ عوارك: ٢٩٠ عواكف: ٧٤٥ عوج: ۲٤٥ عرهج: ٧٨٤ عويل: ٦١٠ عيبة: ٤٨٠ عيس: ١٣٥ غائط: ۷۷۹ غائلة: ٨٨١ غابر: ٩١٠ غادی: ٤٣٢ غارها: ۹۵۷ غبراء: ٧٤٥ غذا: ٦٦٦ غر: ۷۳٤ غرة: ٣٥٦ غرث: ٦٦٧ غرر: ۹۸۷ غرنيق: ۸۲۹ غروض: ٤٣٥ غریت: ۸۵۸ غضي: ٦٨٥

عدوات: ٤٣٢ عذافر: ۸۹۷ عذير: ۸۲۸ عراب: ۲۲٦ عراه: ٧٩ عرض: ۲۰۲ عرقوة: ٨٩٢ عززت: ۱۰۸۸ عزل: ۲۷۸ عزهی: ۸۷۵ عساقل: ۲۷۸ عشاری: ۹۵٦ عشراء: ٥٤٨ عصب: ٥٦٥ عضب: ٧٨٥ عضرفوط: ١٠٣٧ عضلة: ٤٨٣ عطف: ٧٤٥ عطفاه: ٥٦٥ عطل: ٧٢٩ عفلة: ٩٨٣ عفنجج: ٩٩٩ عقنباة: ۸۲۸ عقنقل: ١٠٤١ علالة: ٥٢٥ علاوة: ۸۳۰ علياء: ٩٦٧ علق: ۲۱۷ علندى: ٩٩٩

غفیر: ۳۱

تبعثری: ۸۹۱ ۱۹۹۷ قىلى: ٢٥٤ قتمة: ٩٩٧ قد: ۲۲۹ قدحت: ۷۵۳ قدرة: ١٣٢ قذ: ۲۱۷ قذال: ٩٨٣ قربا: ٥٥٥ قردد: ۱۰۸۸ قرط: ۹۸۷ قرعی: ۷۵۷ قرقف: ۱۰٤۲ قرم: ۹۷۰ قرن: ۷٤٢ قرنبي: ۹۷۰ قسور: ۱۰۵۳ تضقضة: ١٠٤٢ قضيب: ٩٨٤ قضيض: ٣٢٥ قط: ٤٩١ قطرف: ۷۱۵ قعیدته: ۸۱۷ قفر: ۷۰۹ قلاه: ۲۳۹ قلة: ١٩١

غوادي: ۷۳٤ غوانی: ۲۰۸ غور: ۲۵۳ غی: ۹۱۹ غبث: ٣٨٢ فاقة: ۲۲۸ فتخزونی: ۵۸۳ فجاج: ٥٩٢ فحشاء: ٢٠٥ فدعاء: ٩٥٦ فدوكس: ١٠٤٥ فدوكى: ۹۹۸ فراء: ٥٨٥ فرزدق: ۹۹۸ فروقة: ٩٦٦ نسيح: ۸۹۲ فصال: ۷۵۷ نض: ۷۵۳ فضل: ٦٤٤ فطحل: ١٠٣٩ فطينًا: ٤٢١ فنا: ٥٥٣ فناء: ٤٩٤ فنيق: ٧٩٤ فوادح: ۷۷۹ فيضوضى: ٩٧٠ قارح: ۹۲۸ قاصعاء: ٩٩٣ قاع: ۲۲۳

قلص: ٤٢٢

قلوص: ٣٥٢

ا قناة: ۸۹۰

کهام: ۲۷٤ کهل: ۹۷۹ كوائل: ٩٩٩ کوم: ۹۷۵ کیس: ۷۵۸ كيلجة: ٥٦١ لؤم: ٤١٣ لاحب: ٨١٣ لاوذ: ١٠٥٩ لب: ۸۷٤ ليانة: ٨٩٣ لبب: ۱۰۸۷ لبون: ۷۷۲ لبيك: ٦٠٧ لثم: ۲۰۸ لجاجة: ٩٣٣ لجج: ۷۱ه لحيان: ٨٦٢ لدة: ١٩١ لدن: ۲۳۹ لذاع: ٥٧٧ لذعة: ٩٩١ لزبات: ٦٩٤ لغیزی: ۱۰۰۳ لقاح: ۳۹۸ لقوة: ٥٨٦ لكاع: ١١٨

ننة: ۲۷۹ قنور: ۸۲۹ نهقری: ۲۰۰ قواطنا: ۸۳۲ قواعل: ۷۷۲ قوانس: ٦٢٧ قوباء: ٩٦٧ قيظ: ٩٢١ كآبة: ٣٦٩ كابوس: ٩٩٩ كالنها: ٦٤٤ کاو: ۸٤٤ کیداء: ۷۳۰ کبکب: ۱۰٤۲ کتیبة: ۸۸۱ کراع: ۹۸٤ کری: ۱۸۰ کشف: ۷۷٤ کلاکل: ۲۹۰ كلة: ١٠٨٧ کلکل: ۲۹۰ کلل: ۸۷۰ كمأة: ٢٧٨ كمتة: ٢٦٨ کنی: ۸۱۰ کمیش: ۹۹۰ کنائن: ۲۲۸ کنات: ۷۰۰ کنافج: ٦٢٦

له: ۲۹۷

لهازم: ٣٦٦

مذهب: ٤٦٩ مراء: ۸۳۷ مراتع: ٦٢٨ مرتاعًا: ٧٦٠ مرحل: ۷۹٤ مرجل: ٥٥٨ مرحيا: ٩٧٠ مردقوش: ۱۰۶۶ مرزجوش: ۱۰٤٤ مرضعها: ۱۳۲ مرطى: ٩٦٨ مرعز: ۱۰٤٣ مرقق: ۷۷۸ مرمریس: ۹۹۹ مرملون: ۳۸۲ مريع: ٣٨٢ مزجة: ٦٢٩ مزنة: ٤٣٥ مساعينا: ٨٤٩ مسحنفر: ۸۱۳ مسرهد: ٤٩٦ مسعل: ٩٧٤ مستتون: ٧٦٢ مسومة: ٣٣٦ مشحونًا: ٥٣٥ مششت: ۱۰۸۸ مشغوفة: ٥٣٩ مشق: ۲۹ه

لواحق: ٨٤٥ لوم: 113 لوى: ۲٤٤ ليان: ٦٩٧ ليبتلى: ٩٣٠ مؤبل: ٩٠٠ مائرات: ۲۷۹ ماتح: ٦٣٢ ماجد: ٣٣٦ ماخر: ٥٣٥ ماذی: ۹۲۷ مانحا: ۷۰ سالاة: ۲۰۷ متارب: ۹۸۰ متن: ٤٥٨ متونها: ٤٦٨ مثار: ۸۹۰ مجد: ۱۷۲ مجدلاً: ٦٩٣ محالج: ٦٢٦ محصلة: ۲۹۷ محضير: ١٠١٣ محول: ٩٣٥ مخترقن: ١٤٦ مداینة: ٦٤٥ مدجل: ۷۹٤ مدماة: ٨٦٤ مذرع: ٦١٣ مذق: ۷۲۵

مشيوخاء: ٩٧٠

منفس: ٤٤٩ منهم: ٥٨٦ منون: ۲۵۳ منية: ٥٣٩ منیت: ۸۲۰ مهار: ۹۹۰ مهبل: ۲۰۶ مهتوت: ۱۰۵۷ VWE : 444 مهوان: ١٠٤٥ موثل: ۷۰۰ موارق: ۲۶۰ مواکب: ۹۳۱ موزج: ٩٦٥ موماة: ٩٩٥ میسم: ۹۹۱ نۇنىء: ٩٩٠ نؤي: ۱۱٥ نئيج: ٧١٥ ناء: ١٥٤ ناكس: ٩٩٣ نب: ۲۰۹ نتحث: ٨٤٩ نبل: ۳۳۰ نبوة: ٦٣١ نجاء: ٤٦٥ نجاح: ٩١٠ نجدة: ۸۳۹

مصبوح: ۳۹۸ مصرمة: ٣٩٨ مصطلی: ۲۷٦ مطهمة: ٣٣٦ معتر: ۹۰۲ معرسهم: ٣٣٤ مغشم: ٩٦٦ مفرق: ۹۱۹ مقرف: ۹۵۸ مقسم: ٣٨٥ مقصى: ٣٧٤ مقعنسس: ۹۹۹ مقق: ۸۶۰ مقلولي: ۸۸۰ مقلی: ۳۹۷ مقيل: ٦٣٩ مكوك: ٢٦٥ ملاك: 113 ملحاح: ٢٥١ ملحمًا: ٤٥٢ ملولة: ٩٦٦ منادم: ۸۹۲ مناط: ٤٩٠ منايا: ٧٩٢ منة: ١٣٣ منجذ: ٦٧٤ منح: ۷۰۶ منسم: ۷۹۲ مشنوء: ٣٠١

ا نجلته: ۷۸۱

نوك: ۷۰۹ نول: ٤٤٢ نون: ۹۹۱ نيب: ٩٣٤ هائم: ۳۷۳، ۸٤۸ هاج: ١٤٥ هاجع: ۳۲۱ هاجها: ٦٤٣ هادر: ۹۸۷ هبرية: ٩٩٥ هبيخ: ٨٢٩ هبیخی: ۹۷۰ هجان: ۹۷۰ هجو: ۱٤١ هجوع: ۸۱۳ مداج: ۳۳۳ مدیل: ۹۵۷ هرقته: ۷۲ه هضم: ۹۱۸ مطلا: ۹۷۰ هلوك: ٦٤٤ همالة: ٥٠٢ هواجر: ٥٢٩ هواطل: ٥٥٥ هوان: ۸۲۱ هوت: ۸۸۱ هوج: ۲۹۲ هول: ۷۹۵

نحته: ۸۰۹ نحز: ٤٣٤ نحی: ۲۰۱ نحيين: ٧١٠ نخوة: ٤٧٣ نداء: ۱٤٧ ندب: ۹۹۱ ندبة: ۸۲۲ ندی: ۲۳۸ نزیف: ۸۰۰ نسق: ۷۵۰ نسور: ۲٤٥ نصيف: ٥٥٤ نضوة: ۹۷۹ نعًات: ۹۷۰ نعاج: ۸۲۰ نعق: ۲۵۹ نعيب: ٢٥٩ نفست: ٦٩١ نفنف: ۷۷۹ نکز: ۸۱۰ نکس: ۲۰۱ ننتفل: ۲۸۰ نهات: ١٠٥١ نهبل: ١٠٤٦ نهد: ٥٩٥ نهد الجزارة: ٦٢٥ نهنهت: ۲۵۰ نواضر: ۲۳۱

ا هيء: ٦٨٢

ويح: ٤٨٣ ويل: ٤٨٣ يۇرقنا: ١٩٩ ياسر: ٦٦٢ ياري: ۷۲۹ يبابا: ۲۵۷ يبعدن: ۲۷۹ يثربيات: ٧١٦ یثوی: ۱۰۹۸ يجدع: ٢٦٦ يحد: ٢٦٩ یذود: ۳۸۹ يستلئمون: ۲۵۳ يعافير: ١٣٥ یعتمی: ۱۰۰۸ يعر: ۹۸۸ يعزب: ٩٦٦ يعسل: ۴۰۸ يعن: ٢٦٩ يفلى: ٧٩٤ يقعقع: ٧٣٠ يلحفون: ٥٥٦ یلفی: ۷٤۲ یم: ۳۰۰ يمثل: ٥٥٧ يمحرون: ١٠٦٧ يمن: ۹۲۰ ينبو: ۲۷٤

هیام: ۱۰۹۲ هيجاء: ٦٩٤ ميف: ١٠٦٨ هيفاء: ٧٧٧ هیمان: ۵۳۸ هينوم: ٢٤٦ وابل: ۱۸۹ وأثأت: ٣٩٦ وارق: ۳۸۵ واقي: ٣٤٨ واكل: ٥٠١ وألهًا: ١٧٢ وجه: ٦١٥ وحش: ۳۵۷ ود: ۷٤٣ ودق: ٤٣٥ ورق: ۵۵۳ ورید: ۹۱۲ وزر: ۲٤۸ وسامة: ٣٤١ وضيع: ٩٥٨ وطر: ٣٠٥ وعل: ۷۳ وغد: ۷۷٤ وغی: ۳۳۰ وفر: ۷۸۲ وفرة: ١٠٥١ وقص: ۲۹۰ وكل: ٤٥٢

ينتحي: ٤٤١

| یهیری: ۹۷۰ | بنجب: ۳۷۸ |
|------------|-----------|
| 00000      | ىزي: ١٠٥١ |
|            | نشب: ۹۷٤  |

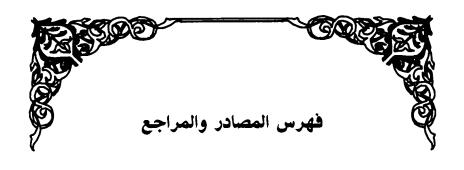

القرآن الكريم.

### ١ ـ الأزهية:

علي بن محمد النحوي الهروي، تحقيق: عبدالمعين ملوحي. دمشق، ط١، ١٩٨١م، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

### ٢ ـ الأمالي الشجرية:

ضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، د.ت/د.ط.

# ٣ - إتحاف فضلاء البشر في التواءات الأربعة عشر:

تأليف الشيخ: أحمد بن محمد بن أحمد... الدمياطي الشافعي المشهور بالبناء المتوفى سنة ١١١٧هـ، رواه وفحصه وعلّق عليه علي محمد الضباع. دار الندوة الجديدة، بيروت.

# ٤ ـ إرشاد السالك الى حل ألفية ابن مالك:

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن القيم الجوزية، تحقيق: محمود نصار، ط: دار الكتب العلمية.

### ٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة:

تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: طه محمد الزيني، ط: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

### ٦ ـ إعراب القرآن وبيانه:

محيى الدين الدرويش، ط: اليمامة. دار ابن كثير، بيروت.

### ٧ ـ إعراب القرآن:

لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد، ط: مطبعة العاني، بغداد.

# ٨ ـ الأمالي الشجرية:

(هبة الله بن علي)، طبعة حيدر آباد الدكن، ١٣٤٩هـ.

# ٩ \_ الأمالي:

إسماعيل بن القاسم القالي. دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.

# ١٠ \_ أمالي المرتضى: غرر الفوائد وسرر القلائد:

الشريف المرتضى (علي بن الحسين)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٩٨٣م.

# ١١ ـ أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك:

تأليف: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط: المكتبة العصرية، بيروت.

# ١٧ - الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين:

خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين، بيروت، ط٦، ١٩٨٤م.

# ۱۳ ـ ـ سنن أبي داود:

سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: عزت عبيد الدعاس، ط: محمد علي السيد، سوريا ـ حمص.

### ١٤ ـ سنن الترمذي:

محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط: مصطفى البابي الحلبي، مصر.

### ١٥ - سنن النسائي:

أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب.

# ١٦ \_ بغية الوعاة:

للحافظ جلال الدين عبدالرحمٰن السيوطي. الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م، المكتبة العصرية، بيروت.

#### ١٧ ـ البهجة المرضية:

تحقيق: محمد صالح بن أحمد. الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م، دار السلام للطباعة، القاهرة.

# ١٨ ـ البحر المحيط:

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ٦٥٤ ـ ٧٥٤هـ. طبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جعيد. دار الفكر، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

#### ١٩ ـ تذكرة النحاة:

لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، ت.د.عفيف عبدالرحمن. نشر بدعم من جامعة اليرموك، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٦هـ/ ١٩٨٦م.

# ٢٠ ـ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل:

تأليف: أبي حيان الأندلسي، تحقيق: الدكتور حسن هنداوي. ط: دار القلم، دمشق.

### ٢ ـ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد:

لابن هشام تحقيق، وتعليق: عباس مصطفى الصالحي. المكتبة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م.

# ۲۲ ـ تاج العروس:

المرتضى الزييدي.

# ٢٣ ـ تهذيب اللغة:

تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عبدالسلام هارون. ط: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، مصر.

# ٢٤ - تفسير القرآن العظيم:

تأليف: الحافظ ابن كثير. ط: دار عالم الكتب.

# ٢٥ ـ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:

تأليف: بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: أحمد محمد عزوز. ط: المكتبة العصرية، بيروت.

# ٢٦ \_ الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه:

تأليف: محمود صافي. ط: دار الرشيد، بيروت.

### ٧٧ \_ \_ جمهرة اللغة:

ابن دريد (محمد بن الحسن)، حققه وقدّم له: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.

# ٢ - حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:

تأليف: محمد بن علي الصبان. ط: دار الفكر، بيروت.

# ٢٩ ـ حاشية يسن على التصريح:

مطبوع مع شرح التصريح على التوضيح.

# ٣٠ \_ حجة القراءات:

للإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

### ٣١ ـ حماسة البحتري:

الوليد بن عبيد، اعتنى بضبطه: لويس شيخو. بيروت، لاط، لات.

٣٢ ـ الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار. دار الكتاب العربي، بيروت.

### ٣٣ \_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:

تأليف: عبدالقادر بن عمر البغدادي، ١٠٣٠ ـ ١٠٩٣هـ، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة.

# ٣٤ \_ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:

أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخراط.

# ٣٥ \_ ديوان الأسود بن يعفر:

صنفه: نوري حمودي القيس. وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية، الطبعة الأولى.

# ٣٦ ـ ديوان حميد بن ثور الهلالي وفيه باثية أبي دؤاد الإيادي:

صنعة: عبدالعزيز اليسني. الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، لاط، لات، تاريخ المقدمة، ١٩٥٠م.

#### ٣٧ \_ ديوان دريد بن الصمة:

جمع وتحقيق: محمد خير البقاعي، قدم له: شاكر الفحام. دار قتيبة، دمشق، لاط، ١٩٨١م.

### ٣٨ - دلائل الإعجاز في علم المعاني:

عبدالقادر الجرجاني، وقف على تصحيح طبعه وعلّق حواشيه: السيد محمد رشيد رضا. دار المعرفة، بيروت، لاط، ١٩٨١م.

### ٣٩ ـ ديوان مالك بن الريب ضمن شعراء أمويون:

تحقيق: عزة حسن. مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم في وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٦٢م.

# ٤٠ ـ ديوان مسكين الدارمي (ربيعة بن عامر):

جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية وعبدالله الجبوري. مطبعة دار البصري، ط١، بغداد، ١٩٧٠م.

# ٤١ - ديوان مزاحم العقيلي = قصيدتان مع أبيات منسوبة إليه:

تحقيق: كرنكو، ليدن، ١٩٢٠م.

- ٤٢ ـ ديوان القطامي:
- تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة، بيروت.
  - ٤٣ ـ ديوان أمية بن أبي الصلت:
  - صنعة: د.الحفيظ السطلي، د.ت/ د.ط، ديوان لبيد.
    - ٤٤ ـ ديوان امرئ القيس:
- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر، د.ت/د.ط.
  - ٤٥ ـ ديوان الطرمّاح:
  - حققه: الدكتور عزة حسن. دمشق، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
    - ٤٦ ـ ديوان كعب بن زهير:
- قرأه وقدم له: الدكتور محمد يوسف نجم. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
  - ٤٧ \_ ديوان الأعشى:
- شرح: د.يوسف شكري فرحات. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 181هـ/ ١٩٩٢م.
  - ٤٨ ـ ديوان النّمر بن تولب العكلى:
- جمع وشرح وتحقيق الدكتور: محمد بن طريفي. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.
  - ٤٩ ـ ديوان النابغة الذبياني:
  - حققه وقدّم له المحامي: فوزي عطوي. دار صعب، بيروت، د.ت/د.ط.
    - ٥٠ ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري:
  - شرح: د.يوسف عيد. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
    - ٥١ ـ ديوان كثير عزّة:
- جمعه وشرحه: الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة، بيروت ـ لبنان، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م.
  - ٥٢ ـ ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات:
- تحقيق وشرح: الدكتور محمد يوسف نجم. الجامعة الأمريكية، بيروت، دار صادر، ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٨م.
  - ٥٣ ـ ديوان مجنون ليلي:
- قيس بن الملّوح بن مزاحم بن عُدس بن ربيعة، قدّم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه: د.صلاح الدين الهواري. دار مكتبة الهلال، دار البحار، بيروت، ٢٠٠٠م.

#### ٥٤ \_ ديوان الفرزدق:

شرح: د.علي مهدي زيتون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

# ٥٥ \_ ديوان قيس لبني (قيس بن ذريح):

حققه وشرحه: د.عفیف نایف حاطوم. دار صادر، بیروت، الطبعة الأولی، ۱۹۸۸م.

### ٥٦ ۔ ديوان جرير:

شرح: د.يوسف عيد. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

# ٥٧ \_ ديوان البوصيري:

شرح وتعليق: د.محمد ألتونجي. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.

# ٥٨ \_ ديوان طفيل الفنوي شرح الأصمعي:

تحقيق: حسان فلاح أوغلي. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.

### ٥٩ ـ ديوان أبو داؤد الإيادي جارية أو حارثة بن الحجاج:

نشر: جوستاف جرونبام ضمن دراسات في الأدب العربي، ترجمة: إحسان عباس. منشورات مكتبة الحياة، بيروت، ط١، ١٩٥٩م.

#### ٦٠ \_ ديوان الكميت:

- ديوان الأدب للفارابي، تحقيق: أحمد مختار عمر. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ١٩٧٤م.

### ٦١ - ديوان علقمة بن عبده الفحل:

تحقيق: لطفي الصقال ودريّة الخطيب، راجعه: فخر الدين قباوة. دار الكتاب العربي بحلب، الطبعة الأولى، ١٩٦٩م.

# ٦٢ ـ ديوان الحارث بن حلزة:

جمعه وحققه وشرحه: د.إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١هـ/ ١٩٩١م.

#### ٦٣ - ديوان الشنفرى:

إعداد وتقديم: طلال حرب. دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.

# ٦ - الدرر اللوامع على جمع الهوامع شرح الجوامع في العلوم العربية:

الشنقيطي (أحمد بن الأمين)، وضع حواشيه وأعدّ فهارسه: محمد باسل عيون السود، منشورات: محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.

٦٥ - ديوان المتلمس الضبعي (جرير بن عبد المسيح):

تحقيق: حسن كامل الصيرفي. مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد (١٤)، القاهرة، ١٩٦٨م.

٦٦ ـ ديوان الراحى: حبيد بن حصين:

جمعه وحققه: راينهرت فاييرت. نشر: فرانتس شتايز بفيسبادن، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٠م.

٦٧ ـ ـ ديوان سلامة بن جندل:

تحقيق: فخر الدين قباوة. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٧م.

٦٨ ـ ديوان المخبّل السعدي:

(ربيعة أو كعب بن ربيعة ضمن (شعراء مقلون)).

٦٩ ـ ديوان الصمة القشيري:

تحقيق: عبدالعزيز محمد الفيصل. النادي الأدبي، الرياض، ١٩٨١م.

٧٠ ـ ديوان أشجع بن عمرو السلمي:

جمع: خليل بنيان الحسون. دار المسيرة، بيروت، ط١، ١٩٨١م.

٧١ ـ ديوان عمر بن لجأ التميمي:

تحقيق: يحيى الجبوري. ساعدت جامعة بغداد على نشره، ط١، ١٩٧٦م.

۷۲ ـ ديوان عمرو بن شأس:

تحقيق: يحيى الجبوري. مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ١٩٧٦م.

٧٣ ـ ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

جمع: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية، بيروت، لاط، لات.

۷٤ ـ ديوان عباس بن مرداس:

جمع وتحقيق: يحيى الجبوري. نشر مديرية الثقافة العامة في وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية، بغداد، ١٩٦٨م.

٧٥ \_ سرّ صناعة الإعراب:

تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني، دراسة: د.حسن هنداوي. دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

٧٦ \_ ديوان المهلهل (عدى بن ربيعة):

شرح وتحقيق: إنطوان محسن الفوال. دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٩٥م.

- ٧٧ ـ ديوان أوس بن حجر:
- تحقيق وشرح: الدكتور محمد يوسف نجم. الجامعة الأمريكية، بيروت. دار صادر، بيروت. دار بيروت، بيروت، ١٩٦٠هـ/ ١٩٦٠م.
  - ٧٨ \_ ديوان مضرّس الرّبعي: ضمن شعراء مقلون.
    - ـ ديوان الأسود بن يعفر:
- صنعة: نور حمودي القيس. وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية، ط١، لات.
  - ٧٩ \_ ديوان المثقب العبدى: عابد بن محصن:

تحقيق: حسن كامل الصيرفي. مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد ١٦، القاهرة، ١٩٧٥م.

٨٠ \_ ديوان عدي بن العبادي:

تحقيق: مُحمد جبار المعيبد. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العراقية، بغداد، سلسلة كتب التراث ٢، لاط، لات.

٨١ ـ ديوان أبي النجم العجلي:

صنعة علاء الدين آغا. النادي الأدبى بالرياض.

٨٢ ـ ديوان السموءل:

مطبوع مع ديوان عروة بن الورد، دار صادر، بيروت، لاط، لات.

٨٣ ـ شعر أبي زبير الطائي:

تحقيق: نوري حمودي القيسي. ساعد المجمع العراقي على نشره، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٧م.

۸٤ ـ شعر عبدالله بن الزبعرى:

تحقيق: يحيى الجبوري. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨١م.

٨٥ ـ شعر النابغة الجعدي:

قيس بن عبدالله، تحقيق: عبدالعزيز رباح. المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٦٤م.

٨٦ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:

تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد. ط: دار الطلائع، القاهرة.

٨٧ - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة:

تأليف: زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي، تحقيق: الدكتور عبدالله بن علي الشلال.

#### ٨٨ ـ شرح المكودي:

لأبي زيد عبدالرحمن بن علي صالح المكودي، ت٨٠٧هـ، ضبطه: إبراهيم شمس الدين.

الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م، دار الكتب العلمية، بيروت.

### ٨٩ \_ شرح المفصل:

للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، ٦٤٣هـ. مكتبة المتنبي، القاهرة، دون تدوين رقم الطبعة.

# ٩٠ ـ شرح قطر الندى وبلّ الصدى:

لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري، ٧٦١هـ، تأليف: محمد محيي الدين عبدالحميد. الطبعة الحادية عشرة، ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م، مطبعة السعادة بمصر.

# ٩١ ـ شرح شلور الذهب لابن هشام:

تأليف: محمد محيى الدين عبدالحميد. دار الفكر، بيروت.

# ٩٢ ـ شرح التصريح على التوضيح:

الشيخ خالد بن عبدالله الأزهري، وبهامشه حاشيته للعلامة الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي. دار الفكر، د.ن/د.ط.

# ٩٣ ـ شرح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى البهجة المرضية:

تحقيق: محمد صالح. ط دار السلام، القاهرة.

### ٩٤ ـ شرح ديوان الحماسة:

لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره: أحمد أمين، عبدالسلام هارون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ/١٩٩١م.

#### ٩٥ \_ شعر هدبة بن الخشرم العذري:

جمعه وحققه: الدكتور يحيى الجبوري. دمشق، ١٩٧٦م، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٧٦م.

# ٩٦ \_ شعر زياد الأعجمي:

جمع وتحقيق ودراسة: الدكتور حسين بكار. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى، دمشق، ١٩٨٣م.

# ٩٧ \_ شعر النعمان بن بشير الأنصاري:

حققه وقدم له: الدكتور يحيى الجبوري. مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م.

# ٩٨ ـ شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك:

محمد بن علي بن طولون، تحقيق الدكتور: عبد الحميد جاسم. دار الكتب العلمية، بيروت.

# ٩٩ \_ شرح التصريح على التوضيح:

تأليف: خالد بن عبدالله الأزهري، تحقيق: محمد باسل عيون السود. ط: دار الكتب العلمية.

# ١٠٠ ـ شرح المفصل للزمخشري:

تأليف: موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش، تحقيق: الدكتور إميل بديع يعقوب. ط: دار الكتب العلمية.

### ١٠١ \_ شرح المقرب المسمى التعليقة:

تاليف: بهاء الدين بن النحاس الحلبي، تحقيق: الدكتور خيري عبدالراضي. ط: دار الزمان، المدينة المنورة.

### ۱۰۲ ـ شرح دیوان جریر:

تأليف: محمد إسماعيل عبدالله الصاوي. دار الأندلس، بيروت.

### ١٠٣ ـ شرح أشعار الهذليين:

صنعة: أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، حققه: عبدالستار أحمد فرّاج، راجعه: محمود محمد شاكر. مكتبة دار العروبة، القاهرة، لاط، لات.

### ١٠٤ ـ شرح ديوان الأخطل (غياث بن غوث):

صنّفه وكتب مقدمته وشرح معانيه وأعدّ فهارسه: إيليا سليم الحاوي. دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٩م.

### ١٠٥ ـ شرح عمدة الحافظ وعدّة اللّافظ:

جمال الدين محمد بن مالك، تحقيق: رشيد عبدالرحمٰن العبيدي. نشر لجنة إحياء التراث في وزارة الأوقاف في الجمهورية العراقية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.

# ١٠٦ ـ شعر الأحوص الأنصاري:

جمع وتحقيق: عادل سليمان جمال. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، لاط، ١٩٧٥م.

# ١٠٧ ـ شعر زيد الخيل الطائي: زيد بن مهلهل:

صنعه: أحمد مختار البرزة. دار المأمون للتراث، دمشق، لاط.لات.

### ۱۰۸ ـ شعراء مقلّون:

تحقيق: حاتم صالح الضامن. عالم الكتب، بيروت. ومكتبة النهضة العربية، بغداد، ط١، ١٩٨٧م.

### ١٠٩ ـ شعراء أمويون:

تحقيق: نوري القيسي. عالم الكتب، بيروت. ومكتبة النهضة العربية، بغداد، ط١، ١٩٨٥م.

### ۱۱۰ ـ شعر عمرو بن معد يكرب:

جمعه: مطاع الطرابيشي. مطبوعات مجلة اللغة العربية بدمشق، ط٢، ١٩٨٥م.

### ١١١ ـ شعر الزبرقان بن بدر:

تحقیق ودراسة: سعود محمود عبدالجابر. مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۱، ۱۹۸۶م.

# ١١٢ ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:

تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. ط: دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة.

# ١١٣ ـ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال:

لأبي عبيد البكري، وهو شرح لكتاب «الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن القاسم، حققه وقدّم له: د.إحسان عباس ود.عبدالمجيد عابدين. دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م، بيروت.

### ۱۱۶ ـ كتاب سيبويه:

لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون. دار القلم، ١٣٨٥هـ/١٩٦٦م.

# ١١٥ ـ كشف الظنور عن أسامي الكتب والفنون:

تأليف: حاجي خليفة. ط: دار الفكر، ١٩٨٢م.

# ١١٦ \_ شرح الكافية الشافية:

تأليف: جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك، تحقيق: الدكتور عبدالمنعم أحمد. ط: جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

### ۱۱۷ ـ صحيح مسلم:

مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.

### ١١٨ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري:

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب. ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.

### ١١٩ ـ الكافية في النحو:

تأليف: الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الموون بابن الحاجب، ٥٧٠ ـ ٦٤٦هـ، شرحه الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي النحوى، ٦٨٦هـ. دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

### ١٢٠ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:

للإمام محمود بن عمر الزمخشري ٥٨٢هـ، رتبه وضبطه وصححه: مصطفى حسين أحمد. دار الريّان للتراث، القاهرة. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

#### ١٢١ \_ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها:

لمؤلفه: أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ٣٥٥ ـ ٤٣٧هـ، تحقيق: الدكتور محيى الدين رمضان. الطبعة الثالثة، ١٩٨٤هـ/ ١٩٨٤م، مؤسسة الرسالة.

#### ١٢٢ ـ لسان العرب:

ابن منظور، تحقيق: أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي. ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

### ١٢٣ ـ معجم مقاييس اللغة:

لأبي الحسن أحمد بن فارس، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. ط: دار الجيل، بيروت.

# ١٢٤ \_ معجم التعريفات:

للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرحاني، ١١٨هـ/١٤١٣م، تحقيق: محمد صديق المنشاوي. دار الفضيلة، القاهرة.

# ١٢٥ ـ معجم الشواهد النحوية والفوائد اللغوية:

تأليف: محمد محمد حسن شراب. ط: دار المأمون للتراث، بيروت.

# ١٢٦ - المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية:

تأليف الدكتور: إميل بديع يعقوب. ط: دار الكتب العلمية.

# ١٢٧ - المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم:

محمد فؤاد عبدالباقي. ط: دار الحديث، القاهرة.

### ١٢٨ ـ مجموع أشعار العرب:

وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسني. الطبعة الأولى، ٩٧٩هـ.

### ١٢٩ ـ مجتم الأمثال:

لأبي الفضل الميداني النيسابوري، ١٨٥هـ/١١٢٤م، تحقيق وشرح وفهرسة: الدكتور قصي الحسين. دار مكتبة الهلال، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

### ١٣٠ \_ المحكم والمحيط الأعظم:

تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده، تحقيق: الدكتور عبدالحميد هنداوي. ط: دار الكتب العلمية.

### ١٣١ ـ ـ المساعد على تسهيل الفوائد:

بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمد كامل بركات. ط: جامعة الملك عبدالعزيز، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.

### ١٣٢ ـ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية:

تأليف: إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البنا. ط: جامعة أم القرى.

### ١٣٣ ـ المقرّب:

لابن عصفور الإشبيلي. العراق ـ بغداد.

# ١٣٤ ـ معاني القرآن للفرّاء:

دار الكتب المصرية، ١٩٦٥م، تحقيق: أحمد يوسف.

### ١٣٥ \_ معانى القرآن وإعرابه:

لأبي اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي. ط: عالم الكتب.

# ١٣٦ ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:

الإمام ابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. ط: المكتبة العصرية، بيروت.

### ١٣٧ \_ موسوعة النحو والصرف والاعراب:

إعداد الدكتور: إميل بديع يعقوب. دار العلم للملايين، بيروت.

| - همع الهوامع في شرح جمع العجوامع.<br>جلال الدين السيوطي، تحقيق: الدكتور عبدالعال سالم مكرم. ط: عالم الكتب. | 117 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ـ وصف المباني في حروف المعاني:                                                                              | 144 |
| المالقي (أحمَّد بن عبدالنور)، تحقيق: أحمد محمد الخراط. مطبوعات مجمع                                         |     |
| اللغة العربية بدمشق الأولى، ١٩٧٥م.                                                                          |     |
|                                                                                                             |     |

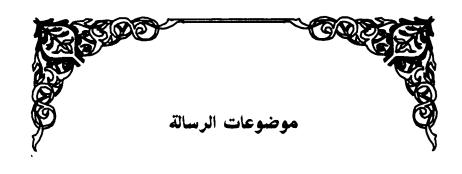

| الصفحة       |                                         | الموضوع                                   |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0            | •••••                                   | شکر وتقدیر                                |
| ٧            |                                         | المقدمة                                   |
| 11           |                                         | المبحث الأول: ناظم الألفية                |
| 24           |                                         | المبحث الثاني: ابن الناظم                 |
| ۳.           |                                         | المبحث الثالث: أبو يحيى زكريا بن محمد الأ |
|              |                                         | المبحث الرابع: أهمية الكتاب ووصف المخ     |
| ۰.           |                                         |                                           |
| ٥٤           |                                         | شرحه                                      |
| ٥٦           |                                         | وصف المخطوطات                             |
| 70           |                                         | -<br>منهج الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه    |
| 179          |                                         | النص المحققا                              |
| ۱۳۷          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | الكلام وما يتألف منه                      |
| 107          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المعرب والمبنيا                           |
| ۲۰٤          |                                         | باب النكرة والمعرفة                       |
| 771          |                                         |                                           |
|              |                                         | فصل: العلم                                |
| 7 £ 1        | •••••                                   | اسم الإشارة                               |
| 4 £ A        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الموصولالموصول                            |
| <b>1 1 0</b> | •••••                                   | لمعرف بأداة التعريف                       |
| 111          |                                         | لابتداء                                   |
| ۲۲۲          |                                         | كان وأخواتهاكان وأخواتها                  |
|              |                                         |                                           |

| الصفحة      | الموضوع                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 717         | فصل: في مَا ولاَ ولاَتَ وَإِنْ المشبهات بلَيْس                                 |
| 401         | أفعال المقاربة                                                                 |
| <b>40</b> 4 | إنَّ وأخَوَاتُهَا                                                              |
| ۳۸۷         | لا: التي لنفي الجنس                                                            |
| 444         | ظن وأخواتها                                                                    |
| 171         | اغلّم وَارَى                                                                   |
| 473         | الفاعل                                                                         |
| ٤٤٠         | النائب عن الفاعل                                                               |
| ٤٤٧         | اشتغال العامل عن المعمول                                                       |
| 100         | تعدي الفعل ولزومه                                                              |
| 477         | التنازع في العمل                                                               |
| ٤٧٣         | المفعول المطلق                                                                 |
| ٤٨٤         | المفعول له                                                                     |
| ٤٨٧         | المفعول فيه، وهو المسمى ظرفًا                                                  |
| 141         | المفعول معه                                                                    |
| 0.1         | الاستثناء                                                                      |
| 070         | الحالا                                                                         |
| ۸٥٥         | التمييز                                                                        |
| ۸۲٥         | حروف الجر                                                                      |
| 047         | الإضَافَةا                                                                     |
| 375         | المضاف إلى ياء المتكلم                                                         |
| 777         | إعمال المصدر                                                                   |
| 787         | إعمال اسم الفاعل                                                               |
| 701         | أبنية المصادر                                                                  |
| 777         | أبنيةُ أَسْماءِ الْفَاعِلْينِ، والمَفْعُولِينَ، والصَّفَاتِ المشَّبِّهَة بِهَا |
| ٦٧٠         | الصفة المشبهة باسم الفاعل                                                      |
| 741         | التعجب                                                                         |
| 7 A F       |                                                                                |

| الصفحة     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | الموضوع                             |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 747        |                                         | نعم وبئس وما جری مجراهما            |
| ٧٠٨        |                                         | أفعل التفضيل                        |
| ٧٢٠        |                                         | النعت                               |
| ٧٣٢        |                                         | التوكيد                             |
| ٧٤٥        |                                         | العطف                               |
| ٧٥٠        |                                         | عطف النسق                           |
| ۲۸۷        |                                         | -<br>البدلا                         |
| <b>V1V</b> |                                         | النداء                              |
| ۸۰۷        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصل (أي) في حكم تابع المنادى        |
| ۸۱۲        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المنادى المضاف إلى ياء المنكلم      |
| ۸۱٥        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أسماء لازمت النداء                  |
| ۸۱۸        |                                         | الاستغاثةا                          |
| <b>77</b>  |                                         | -<br>الندبة                         |
| ۸۲٦        |                                         | الترخيمالترخيم                      |
| ۸۳۳        |                                         | الاختصاص                            |
| ۸۳٦        |                                         | لتحذير والإغراء                     |
| ۸٤٠        |                                         | لسماء الأفعال والأصوات              |
| ۸٤V        |                                         | علمه المؤوكيدِ                      |
| A09        |                                         | ون النوييدِ<br>ما لا ينصرف          |
| ۸۸۳        |                                         | ۰۰ لا ينصرف<br>عراب الفعلعراب الفعل |
| 4 • £      | •••••••                                 | عراب الفعل                          |
|            | ****************                        | غَوَامل الجَزْم                     |
| 474        | ******************                      | نصل: لو بِٰ                         |
| 94.        | ••••••                                  | مًا وَلُولًا وَلُومًا               |
| 440        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لإخبار بالذي والألف واللام          |
| 48.        | •••••                                   | لغَدَدلغَدَد                        |
| 408        | ••••••                                  | نَمْ وَكَأَيْنُ وَكَذَا             |
| 97.        |                                         | :16.1                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 478    | التأنيثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 474    | المقصور والممدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 440    | كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441    | جمع التكسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١      | التَّصْغيرالله التَّصْغير المالية التَّصْغير المالية التَّصْغير المالية  |
| ١٠٠٧   | التَّسَبِالتَّسَبِ التَّسَبِ التَّسَبُ التَّسَانِ التَّلِيلُّ التَّسَانِ التَّسَانِ التَّسَانِ التَّسَانِ التَّسَانِ الْسَانِ التَّلِيلُولُ التَّسَانِ التَّسَانِ التَّلِيلُ التَّسَانِ التَّلْسُلِيلُ التَّسَانِ التَّلْسَانِ التَّلِيلُّ الْسَانِ الْسَانِ التَّلِيلُّ الْسَانِ الْسَانِ التَّلِيلُّ الْسَانِ الْسَانِي الْسَانِ الْسَانِ الْسَانِ  |
| 1.17   | الوَقْفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.40   | الإِمَالَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.40   | التَّصْريفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٤٠    | فصل في زيادة همزة الوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٥٠   | الإبدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77.0   | فصل: من لام فَعْلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.77   | فصل: إن يسكن السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.41   | فصل: لساكن صعّ فصل: لساكن صعّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠٨٠   | فصل: في إبدال فاء الافتعال وتائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠٨٣   | فصل: في حذف فاء الفعل وهمز أفعل وما معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.41   | الإدغامالله على المستحدد الإدغام المستحدد الإدغام المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحد المستحد المستحدد المستحدد المس |
| 1.44   | الفهارسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.90   | نهرس الأيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۱۰۸   | نهرس الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411.   | نهرس الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1171   | ُهرس القوا <b>في</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1189   | هرس القبائلُ والأماكن والبلدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1107   | هرس الأمثالهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1104   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1171   | مصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1141   | ه س الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |